### بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين

نموذج رقم (۸)

## إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات المطلوبة

الاسم (رباعي): محمد سعيد إبراهيم سيد أحمد . كلية : الدعوة وأصول الدين . قسم : العقيدة .

الأطروحة مقدمة لنيل درجة : ( الدكتوراه )

عنوان الأطروحة: " كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتحقيق " .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه – والتي تمت مناقشتها بتاريخ ١١/٥ / ٢٣ اهـ بقـبول الأطـروحة بعد إجراء التعديلات المطلوبة ، وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي بإجازها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ...

والله الموفق ... أعضاء اللجنة

| i * ti                                              | المناقش الداخلي              | المشرف                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| المناقش الخارجي                                     | الاسم: أد مجمود مجود من معت  | الاسم: أ. د. أحمد عبدال حيم السابح     |
| الاسم: أ. د. عبد الله بن محمد الغنيمان التوقيع بسيد | النه قده و محمد عمد المرووعة | لتوقيع : حال                           |
| التوقيع بمستخد                                      |                              | ······································ |

يعتمد رئيس قسم العقيدة الاسم: د. عبدالعزيز بن أحمد الحميدى

التوقيع: كالعالم المدالم المدا

• يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة



SECONOMINATION OF A CONTRACTION OF A CON

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالى جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة الدراسات العليا

# كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله ( ٦٦١ ـ ٧٢٨ هـ )

دراسة وتحقيق محمد سعيد إبراهيم سيد أحمد

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة

إشراف الاستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيــم السايـــح المجلد الاول

1211 A \_ 4731 A



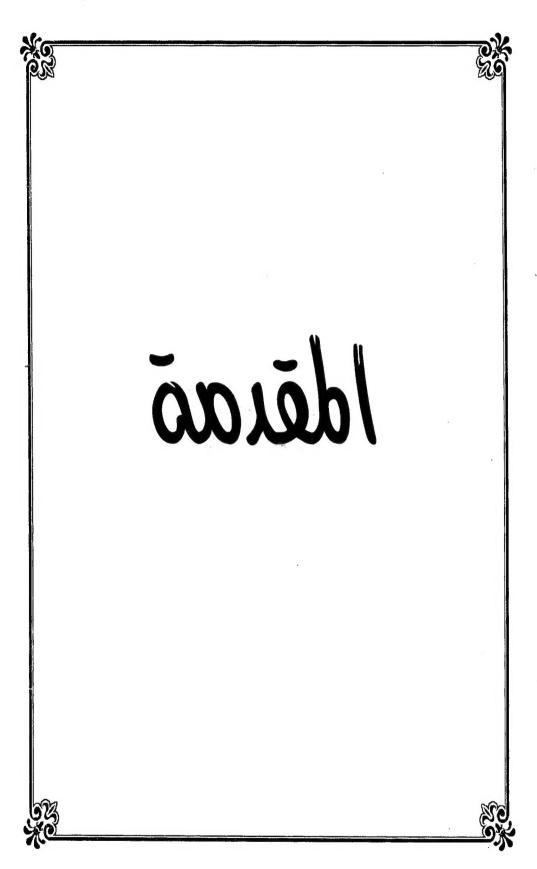

### مُقَنِّ إِنْهِكُينَ

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَاأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَ تُقَاتِه وَلاَ تَموتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسلمُونَ ﴾ [ آل عمران: ٢٠١]. ﴿ يَاأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيَراً ونسَاءَا واتَّقُواْ الله الله الله يَسَاءُلُونَ بِهَ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُم رَقَيباً ﴾ [ النساء: ١] . ﴿ يَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ الله وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيماً ﴾ [ الأحزاب: ٧ - ٧ ] . أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ـ ﷺ ـ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار(١) .

فالله تبارك وتعالى لم يخلق عباده عبثاً ، ولم يتركهم سدى بل أرسل إليهم من اصطفاهم من خلقه ، وهم أنبياؤه ورسله ، وجعلهم واسطة بينه وبينهم ، يبلغونهم أمره ويحذرونهم نهيه ، ويبينون لهم طريق الهدى من الضلال .

قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥]. وبعثة الرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - فضل منه - عز وجل - ومنّة ، يمتن بها على عباده المؤمنين . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي - على النبي - على المحلة وكلامه ، وهي تسن بين يدي كل حاجة وقد أخرجها كل من : مسلم في كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ( ٢٩٦/١ ، ٢٣٦/١ ) ، وأحمد في المسند (٣/ ٣١ ، ٣١ ) والنسائي في كتاب صلاة العيدين باب كيفية الخطبة (٣/ ١١٨ ) ، وابن ماجة في كتاب النكاح باب قضية النكاح ( ٢/١ ، ٢)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (٣/١) ، وقد أفردها برسالة جمع فيها الأحاديث والروايات الواردة فيها وسماها خطبة الحاجة التي كان النبي - على يعلمها أصحابه .

يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِه وَيُزكّيهِمْ وَيُعَلْمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلِ مُّبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] ، وفي بعثة الرسل تبشير وإنذار لخلقه لكي لا تكون لهم حجة على الله بعد الرسل ، فيقيم عليهم الحجة بإرسال المرسلين قال تعالى : ﴿ رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ ومُنذرينَ لِثَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] إذ كَتَبَ الله على نفسه ، وجعل من سنته ، أن لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة ، وفي ارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام - اقامة للحجة . قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الاسراء: ١٥] ولا شك أن مباحث الايمان ومسائله هي أهم المسائل التي جاءت بها الرسل ، لأنها أهم مباحث الدين ، وأعظم أصول الحق واليقين ، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الايمان الصحيح .

وبالإيمان يحيا العبد حياة طيبة في الدارين ، وينجو من المكاره والشرور والشدائد ويدرك جميع الغايات والمطالب ، وينال ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض ، فيها من النعيم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وينجو من نار عذابها شديد وقعرها بعيد وأعظم من ذلك كله ، أن يفوز برضى الرب ـ سبحانه ـ فلا يسخط عليه أبداً ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم وما ثمّة نعيمٌ مطلقاً أعظم ولا أكمل من هذا النعيم .

وبالجملة فالخير للبشرية ثمرة عن الإيمان ومترتب عليه ، والهلاك والدمار كله إنما يكون بفقد الايمان وإذا كان أمر الإيمان بهذه المنزلة فلا غرو إذن أن تكون مباحثه أهم المباحث وأعظمها وأولاها بالعناية والاهتمام وشرف العلم من شرف معلومه وليس هناك أشرف من الايمان وعلومه التي يتحقق بتحققها كل خير ، ويصرف بها كل شر بل ولا صلاح ولا فلاح للعباد إلا بالايمان الصحيح علماً وتطبيقاً .

أقول إذا كان أمر الايمان بهذه المنزلة ، وحاله بين أهله على هذا الوصف صار واجباً على أهل العلم وطلابه ، أن يُسينوا الايمان الصحيح لذويه وأهله ، ويوضحوا الحق المبين لراغبيه وطلابه حتى يظهرالحق ويرتفع سنامه وينقمع الباطل وتنهدم أركانه فتقام الحُجة وتتضح المحجة .

ولما من الله علي وأكرمني بطلب العلم الشرعي وسلوك طريقه ، ومواصلة التلقي والدراسة في رياض هذه الجامعة المباركة جامعة أم القرى ، وكان لزاماً على كل طالب في مرحلة الدكتوراة أن يقدم بحثاً علمياً في مجال تخصصه رأيت أن يكون بحثي هو تحقيق « كتاب الايمان » لشيخ الإسلام ابن تيمية ، لأنه ما من شك أن العالم الإسلامي مع بداية هذا القرن - الخامس عشر الهجري - وقبله بقليل ، يمر بمرحلة مهمة في تاريخ المسلمين المعاصر ، وقد تمثلت هذه المرحلة بشكل واضح في العودة إلى الإسلام والثقة به عقيدة وشريعة ، وذلك في خضم العقائد والفلسفات والأيديولوجيات والأنظمة والقوانين السائدة في العالم ، ولا شك أن هذه العودة - الصحوة - تبهج وتسر قلب كل مسلم وتملؤه فخراً واعتزازاً بهذا الدين الذي حاربه أعداؤه بكل الوسائل والأساليب ولكن ﴿ يُرِيدُونَ لُيُطْفِئُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْواَهِهمْ وَاللهُ مُتماً نُوره وَلَوْ كَرهَ الْكَافروُنَ ﴾ [ الصف : ٨ ] .

ولما كان شعار كل مسلم وكل داعية العودة إلى الكتاب والسنة ـ وهو ما يتفق على إعلانه الجميع ـ إلا أن الأمر حين ينتقل إلى التطبيق العملي والتربية المنهجية ، وتحديد المصادر المفسرة والشارحة لهذين المصدرين المسكمين يأخذ أشكالاً وسمات متعددة ، وكثيراً ما تكون متعارضة ، وفي النهاية يتخذ كل واحد منها شكل طائفة أو فرقة أو مذهب فكري محدد . والعجيب أن كلاً منها يدّعي أن أصول مذهبه قائمة على الكتاب والسنة ، ومن ثم فمن لم يلتزم بأصوله فهو ضال مبتدع .

وهذه المشكلة لا تختص بعصرنا هذا ، بل هي مشكلة قديمة نشأت منذ ظهور الفرق والطوائف في أواخر عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وإلى عهود التابعين ومن جاء بعدهم .

وفي العصر الحاضر نشأت \_ إضافة إلى الفرق والطوائف القديمة \_ تيارات فكرية متعددة ومذاهب وفلسفات متباينة ، ومن ثم أصبح تحديد المنطلق والمنهج والأصول أكثر إلحاحاً وأشد حاجة من ذي قبل ، خاصة مع كثرة التلبيس والتدليس والتضليل ، ومحاولة إخضاع الأصول والنصوص الشرعية لتوافق كثيراً من النظريات والمذاهب السائدة ، أو التي يريد أعداء الإسلام لها أن تسود .

وأخطر ما يواجه مسيرة المسلمين اليوم \_ بصرف النظر عن التيارات الالحادية الصريحة، والمذاهب الباطنية وما شابهها مما هو صريح في إلحاده وبعده عن حقيقة الإسلام \_ تياران كبيران

أحدهما: تيار القوميين والعلمانيين ، الذين لا يرفضون الإسلام صراحةً ، ولكنهم يجعلونه ضمن دائرة خاصة لا يتعداها ، وذلك بجعله جزءاً من التراث ـ كما يسمونه بحيث يشمل كل الفلسفات والأفكار والتقاليد والمناهج والنظم ، سواء وجدت قبل ظهور الإسلام أو بعده ، وسواء كانت وافقت أصول الإسلام أو خالفته، مادام يدخل ضمن دائرة تراث هذه الأمة التي ينتسبون إليها ، وهؤلاء ينظرون إلى الإسلام نظرة إكبار وإعزاز لا على أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه ، وبه النجاة من عذابه يوم القيامة ، وإنما لأنه أحد معطيات تراث الأمة القومي ، ومن هؤلاء من يريد حصر الإسلام في جانب ضيق من حياة الانسان بحيث يبقى ضمن نطاق محدود من اقامة الشعائر التعبدية والأحوال الشخصية والالتزام الفردي بأخلاقياته ومحاسن آدابه ، أما نواحي الحياة المختلفة ، فالأمر فيها متروك للأمة أن تستفيد من النظم والقوانين المختلفة ، ومناهج التربية المتعددة ، من الشرق والغرب ، ولو

وهذا التيار ما يحمل أفراده أفكاراً وفلسفات فاسدة لها تصورها الخاص، ومنطلقاتها العقدية التي تُغلِّب جانب العقل وتعلي من شأنه، وغالباً ما تكون لها جذور فلسفية أو كلامية سابقة تنطلق منها، أو تستفيد من آثارها وكتبها، وأهم ما يؤخذ على هؤلاء عداؤهم للسلف ـ أهل السنة والجماعة ـ ومن يدعون إلى العودة إلى عقيدتهم ومنهجهم، ووصمهم لهم بعبارات الاحتقار والازدراء وقلة العقل والفهم والتخلف والتعقيد.

ثانيهما: تيار أهل البدع المحدثين من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام والفلسفة والتصوف، وهم امتداد واضح وقوي لمن سبقهم من هذه الطوائف وغيرها، ويقومون بجهود كبيرة في الدعوة إلى مذاهبهم، ونشر كتبهم واقناع الناس ممن حولهم أو يسمع كلامهم بأن ماعندهم هو الحق، وأن هذا اعتقاد كبار الشيوخ سلفاً وخلفاً، ويغضون من شأن الدعاة إلى مذهب السلف \_ أهل السنة والجماعة \_ ويرمونهم بشتى التهم التي تنفر الناس منهم. وأخطر ما يمثل هذا التيار مذاهب: الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية

والمرجئة والصوفية ، حيث إن لهذه المذاهب امتداداً عريضاً في أماكن مخلتفة من العالم الإسلامي ، وساعد على ذلك أمور منها :

- ١ تبنى كثير من الجامعات والمراجع العلمية لهذه المذاهب على أنها المذهب الحق الذي يجب أن يكون ضمن مناهج التعليم .
- ٢ استمرار تبني هذه المذاهب من خلال دروس المشايخ في بعض البلاد منذ قرون مضت وربطها في الغالب بالمذاهب الفقهية المشهورة بحيث أصبح أمراً معهوداً ، وطريقة مسلمة .
- وفرة الكتب والمراجع والمصادر المخطوطة والمطبوعة التي تخدم هذه المذاهب والتي نشرت وطبعت بتحقيق وبدون تحقيق .

ولكن هذه التيارات بامكاناتها الكبيرة ، وجهودها المتواصلة ، يقابلها تيار قوي منتشر في أنحاء العالم الإسلامي يتبنى عقيدة السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ ومنهجهم في الاستدلال ، يدعوا إلى العودة إلى ماكان عليه الرسول ـ على ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولدى هذا التيار السلفي ثقة مطلقة ، بأنه لا عزة للمسلمين ولا رفعة ولا مكانة ولا صلاح ولا نجاة من عذاب الله ، إلا بالرجوع إلى مثل ماكان عليه النبي وأصحابه ، عقيدة وشريعة ومنها حياة ، ويدعون إلى ذلك بالوسائل المختلفة ، ومنها نشر الكتب التي تخدم ذلك وتوضحه ، وتحقيق ما كان مخطوطاً لأئمة أهل السنة والجماعة منه ، والقيام بدراسة المسائل المختلفة والجوانب المتعددة التي تبين وجه الحق وترد على أهل الباطل .

وقدكان للأقسام الشرعية في جامعات هذه البلاد المباركة جهوداً مشكورة في هذا المجال ، خاصة في البحوث التي يقوم بها الدارسون للحصول على الدرجات العلمية والتي تشمل تحقيق المخطوطات ودراسة الموضوعات ، نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يرزقنا جميعاً الاخلاص في الأقوال والأعمال .

ولما كنت قد حصلت علي درجة الماجستير من قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، رغبت في تسجيل بحث آخر للدكتوراه فهداني الله

تعالى إلى وجود الأصول الخطية لكتاب « الإيمان » لشيخ الإسلام ، تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني النميري.

فتقدمت إلى تسجيل «كتاب الإيمان» تحقيق ودراسة لكامل الكتاب ، وشاورت مشرفي في ذلك ، فشجعني على أن أتقدم به تحت عنوان : كتاب « الايمان » لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق ودراسة ، وذلك لمعرفة ودراسة آراء الشيخ حول موضوع الايمان ، وكذلك مقارنتها بماكتبه أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم ، بما يَجلي موقفه ويبين جهوده المتميزة في هذا الجانب الضروري من حياتنا وتراثنا . وترجع أهمية تحقيق كتاب «الإيمان » على وجه الخصوص إلى عدة أسباب :

أولاً: أن مؤلفه هو شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو من كبار علماء أهل السنة والجماعة في عصره ، وقد أجمع أهل العلم في عصره وبعد عصره - الموافق له منهم والمخالف - على إمامته وحفظه واتقانه وورعه وجهوده المتميزة في نصرة الحق والدفاع عن الاسلام ، وحماية عقيدة أهل السنة والجماعة من المبتدعين ، وأصبح منهجه العلمي في العقيدة والشريعة والأصول والدعوة والتفسير ، منهجاً واضحاً أفاد منه من عاصره ومن جاء بعده من أهل العلم أمثال الأئمة - ابن قيم الجوزية وابن كثير ، والذهبي ، وابن رجب وابن حجر والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم ... ممن لا يحصون .

ثانياً: نفاسة كتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وقيمتها العلمية ، إذ ما زالت كتبه ورسائله وفتاواه محط أنظار الباحثين ومنتهى مطلب الدارسين من أهل العلم في كافة التخصصات التي تتصل بالعقيدة ، بل ومطلب تسعى إليه معظم الجامعات بل معظم العاملين في الدعوة إلى الله تعالى ، وحق لهم ذلك لما تضمنته تلك الكتب والرسائل والفتاوى ، من التحقيقات والتدقيقات والمنهج العلمي السليم المبني على الكتاب والسنة ، على أن ما كتبه شيخ الإسلام في «كتاب الايمان » بخاصة يتصدر هذه المؤلفات أهمية ومكانة ، وهذا واقع الحال فقلما يتصدى أحد للرد على أهل البدع من المتكلمين والمتفلسفة والصوفية أو غيرهم ، إلا ويكون جُل اعتماده في

ذلك \_ بعد الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف \_ على ردود ومناقشات هذا الإمام الجليل أو على الأقل على اشارات وخطوط عريضة من منهجه وطريقته.

إذ كان رحمه الله صاحب منهج واضح ومحدد ، سار فيه على وتيرة واحدة في جميع كتبه ومؤلفاته ، ولم تتغير طريقته ولم تتناقض أقواله ـ مع كثرة كتبه وطولها وتشعب مسائلها \_ كما أن قناعته بمذهب السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ لم تتغير وأن الحق كل الحق فيه ، وأن ما عداه من الآراء والأقوال المبتدعة ، إما ضلال أو انحراف ، وفي قول السلف ما يغنى عنه تمام الغنى . ولذلك كانت هناك أهمية خاصة لما كتبه في بيان عقيدة السلف والمنهج الصحيح في تقريرها ، وكذلك ما كتبه في الرد على مخالفي عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الصحيح للذلك .

ثالثاً: أن كتاب « الايمان » من أقوى الكتب التي صنفت في بابها في ذلك العصر على منهج السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ ، وعالج فيه شيخ الإسلام موضوع الايمان والمسائل المشكلة التي أثيرت حوله معالجة موضوعية شاملة ، حيث إن الكتاب كتب أثر مرحلة عصيبة من مراحل التاريخ الإسلامي ، تجلى فيها استعلاء الايمان وأهل الايمان فوق قوى أهل البدع والأهواء ، التي ما تركت سبيلاً إلى نشر ما يخالف عقيدة الإسلام إلا وسلكته ، مستعينة في ذلك بقوى الشر في زمانها من نصارى وتتار ، مما يشبه إلى حد كبير هذا العصر الذي نحن فيه.

رابعاً: من المعلوم أن شيخ الإسلام قد جاء في عصر متأخر نسبياً ، بعد استكمال الطوائف عقائدها وشبهاتها ، حتى المذاهب المتأخرة نسبيا كمذهب الأشاعرة كان في ذلك الوقت قد استقر وألفت فيه عشرات بل مئات الكتب التي تدعو إليه وتوضحه ، من خلال العلماء الذين تبنوه ، ومن خلال الكتب التي ألفت فيه ، فجاء شيخ الإسلام مجددا لمنهج السلف الصالح بعد أن كاد يندرس في تلك الطوائف والفرق، حيث شاع عند كثير من الناس قبيل زمانه، أن منهج الأشاعرة هو منهج أهل السنة والجماعة ولا تزال هذه الاشاعة سارية في بعض بلدان المسلمين . لكن شيخ الإسلام

ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قد هيئه الله لتوضيح منهج السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ فأرجع المسار وحدده ودافع عنه، ولم يكن وحده في ذلك، لأن الأمة الإسلامية لم تكن خالية من علماء السلف لا في عهد شيخ الاسلام ابن تيمية ولا قبله ولا بعده الا أنه تميز بأنه قام في ذلك بقوة وألف في ذلك الكتب والرسائل، وصارت تلك الكتب والرسائل تتناقل في مشارق الأرض ومغاربها .

فهولم الأهواء في مقالاتهم ، فقد كان - رحمه الله - متمكناً في فهم الكتاب والسنة ، وفي فهم أقوال أئمة مقالاتهم ، فقد كان - رحمه الله - متمكناً في فهم الكتاب والسنة ، وفي فهم أقوال أئمة السلف الصالح ، بل وفي فهم مقالات الفرق والطوائف ، إلى حد أنه قال في إحدى المناسبات وهو يناقش بعض الطوائف: «ما من صاحب مذهب إلا وأنا أعلم بمذهبه منه ». وهذا صحيح إلى حد بعيد ، فإن كثيرا من أتباع المذاهب يأخذونها أحيانا على ظاهرها ، ولهذا إذا جئت الى بعض أهل البدع تناقشه في مذهبه - وهو أحيانا لايدرك مذهبه - أقول إذا وقفته على الدليل وكان ممن يتعصب لمذهبه فإنه يقول لك : أنا لا أدري لكن لا بد أن أسأل الشيخ الفلاني أو أرجع إلى الكتاب الفلاني ، فلا بد في مذهبنا من جواب لهذه المسألة ، وهذا دليل على أنه لا يعرف مذهبه وهذا كثير .

فشيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - جمع بين الخبرتين ، الخبرة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، والخبرة بمقالات الطوائف والفرق ، فسار في ردوده ومناقشاته يتبع منهجاً قوياً لأنه عرف من مداخل الفرق والطوائف ومواطن نقد أصولها ، وعرف ايضا من أنواع تناقضاتها الشيء الكثير ، فجاءت مؤلفاته في الرد على الطوائف وبيان تناقضاتها ونقد أصولها قوية لهذا ، مع بيان منهج السلف الصالح في كل تلك المسائل .

خامساً: أهمية موضوع الايمان وخطورته وضلال كثير من الفرق المبتدعة ، كالخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والكرامية والأشاعرة والصوفية في هذا الباب ، مما يجعل من الأهمية بمكان إبراز منهج أهل السنة والجماعة وتحديد معالم ذلك المنهج في الرد علي المخالفين في هذا الباب العظيم ، وهذا ما نجده بتوسع واستفاضة في عرض شيخ

الإسلام ابن تيمية في كتابنا هذا «كتاب الايمان» لبيان حقيقة الايمان وتأصيل القواعد المنهجية المساعدة على فهم هذا الباب، واستقرائه الجيد لنصوص الكتاب والسنة في موضوع الايمان والاسلام والاحسان والعلاقة بينهما، كما أن له تحقيقات دقيقة ذكر فيها ـ رحمه الله ـ أصول الخلاف في مسألة الايمان وتفاوت افهام الفرق والطوائف، وفي مدى التزامها بلوازم أقوالها أو عدم التزامها بذلك، مما يساعدنا في توضيح مسألة الايمان والحكم على الآخرين في هذا الباب العظيم، والذي نجد له صدى في وقتنا الحاضر مما يدعونا إلى إخراج الكتاب على أقرب صورة كتبها عليه المؤلف.

سادساً: مما شجعني على ذلك أيضاً العثور على نسخة قديمة نسحت بعد موت المؤلف ـ رحمه الله ـ بخمسة عشر عاماً أي في عام ( ٧٤٣هـ ) .

إضافة إلى كثرة الفروق بين المطبوع والمخطوط فإن فيها من الزيادات والتصحيحات الشيء الكثير.

سابعاً: مسيس الحاجة لإخراج هذا السفر العظيم محققاً موثقاً ، لما احتوى عليه من القواعد والضوابط والفوائد والردود على المخالفين في هذا الباب اضافة إلى كثرة النصوص التى أوردها المؤلف التى تفتقر إلى التخريج والتوثيق وعزوها إلى مصادرها .

لهذه الأسباب ولغيرها ، استخرت الله - تعالى - في تحقيق ودراسة الكتاب بعد أن وفقني الله - تعالى - وهداني إلى ثمان نسخ خطية للكتاب مما شجعني على المضي في تحقيق هذا الكتاب العظيم تحقيقاً علمياً تبعاً للقواعد والأصول المعروفة عند أهل التحقيق ، خاصة وأنه قد سبق وأن طبع الكتاب أكثر من اثنتي عشرة مرة ، لم تعتمد تلك الطبعات إلا على النسخة الهندية المطبوعة سنة ١٣١١هـ والتي هي مأخوذة عن النسخة النجدية، وتليها مطبوعة مصر عام ١٣٢٥هـ التي طبعته مكتبة الخانجي بعناية وتصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي ، ثم طبعة دار الطباعة المحمدية ومكتبة أنصار السنة المحمدية بتصحيح الشيخ الدكتور محمد خليل هراس - رحمه الله - ثم ، طبعته بعد ذلك الادارة العامة الادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض عام ١٣٨٠هـ باشراف

الشيخ عبد الرحمن بن قاسم \_ رحمه الله \_ وأخرج المكتب الإسلامي الكتاب بتخريج الشيخ محمد ناصرالدين الألباني \_ رحمه الله \_ في طبعته الأولى عام ١٣٨١هـ وطبعه المكتب الإسلامي عدة طبعات آخرها الطبعة الثانية عشرة عام ١٤١٤هـ .

وطبعت بعد ذلك طبعات تجارية كثيرة ، منها: طبعة القاهرة عن دار الحديث بجوار إدارة الازهر بدون تاريخ ومراجعة محمد هاشم الشاذلي ، وطبعة الاسكندرية عن دار عمر بن الخطاب بدون تاريخ ، وطبعة دار الثقافة الإسلامية بالرياض ، على نفقة صالح بن عبدالعزيز الراجحي ، وطبعة القاهرة عن دار الكتاب العربي باشراف محمد عبدالرحمن عوض ، وطبعة بيروت عن دار احياء العلوم باشراف الشيخ الغزال ، وطبعة دار الثقافة ببيروت بتصحيح زكريا على يوسف ، وأهم الملاحظات على تلك الطبعات هي :

- ١ ـ عدم الرجوع إلى أكثر الأصول الخطية للكتاب ـ رغم كثرتها ـ مما أوجد في تلك الطبعات الكثير من التصحيفات والتحريفات والسقط الذي يتعذر معه فهم كثير من مسائل الكتاب .
- ٢ ـ عدم تخريج نصوص الكتاب حيث توجد مئات الآيات والأحاديث والآثار والأشعار والنصوص المنقلولة عن كتب أخرى مما يحوج القارئ والمراجع إلى الرجوع إلى عشرات المراجع والمصادر للتأكد من صحة تلك الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وصحة تلك النصوص المنقولة ، ومعرفة تراجم الإعلام .. إلخ .
- ٣ ـ عدم دراسة الكتاب دراسة تحليلية تفصيلية تبين وتوضح أهمية ومكانة الكتاب بين الكتب التي تناولت موضوع الايمان وقيمته ومنهج مؤلفه ومعالجته لموضوعات الكتاب وبيان مكانته بين ما ألف في تلك الموضوعات .

لذلك كله فقد رغبت إلى إخراج هذا الكتاب بالصورة العلمية التي تليق بمكانته ومكانة مؤلفه من حيث التحقيق في ضبط النص وتقييده ، وإخراجه أقرب ما يكون الى الصيغة التي أرادها ـ رحمه الله تعالى ـ يوم دوّنه ، ومن حيث التعليق على النص بما يفيد قارئه ويقربه عنده وييسر الانتفاع بهذا الكتاب ومسائله ، ومناقشة مؤلفه لكثيرمن الفرق التي انحرفت في هذا

الباب العظيم ، ويجلي كذلك نصوصه بالعزو والتخريجات والتعريفات والتعليقات وبيان الملاحظات بما يكفي القارئ ويغنيه عن مراجعة كثيرمن الكتب والمعاجم وكتب التراجم وغيرها .

ويتكون هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة .

أما المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والصعوبات التي واجهتني فيه ومنهج الدراسة والتحقيق والتخريج والتعليق الذي اتبعته في ذلك .

أما القسم الأول: فهو قسم الدراسة ويتكون من ثلاثة أبواب.

الباب الأول : حياة المؤلف وعصره ومكانته بين أهل العلم ويتكون من ثلاثة فصول . الفصل الأول : عصر المؤلف دينياً وسياسياً وعلمياً وإجتماعياً .

الفحل الثاني: حياة المؤلف الشخصية وفيها نسبه ومولده ونشأته ووفاته.

الفحل الثالث: شخصية المؤلف العلمية وفيها طلبه للعلم وتحصيله وشيوخه وتلاميذه ، وآثاره العلمية ومصنفاته ، وجهاده وأثره في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته وثناء العلماء عليه .

الباب الثاني ؛ التعريف بالكتاب والنسخ المخطوطة والنسخ المطبوعة .

ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول:

الفحل الأول: التعريف بالكتاب ، ويشتمل على تسعة مباحث

المبحث الأول: اسم الكتاب

المبحث الثاني: موضوع الكتاب

المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب

المبحث الرابع: تاريخ تأليف الكتاب

المبحث الخامس: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب

المبحث السابع: مصادر المؤلف في الكتاب

المبحث الثامن: القيمة العلمية للكتاب

المبحث التاسع: بعض المصنفات في موضوع الكتاب

الفحل الثاني: التعريف بالمخطوطة ويشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الأول: عدد النسخ المخطوطة

المبحث الثاني: وصف النسخ المخطوطة

المبحث الثالث: النسخة الأم وأسباب اختيارها

الفصل الثالث: التعريف بالمطبوعة ويشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الأول: المعلومات عن طبعات الكتاب

المبحث الثاني: الملاحظات عليها

المبحث الثالث: أسباب اعتبارها في المقابلة

الباب الثالث: الدراسة التحليلية لمسائل الكتاب

ويتكون هذا الباب من ستة فصول

الفحل الأول: تعريف الايمان لغة واصطلاحاً وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيه .

ويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث:

المبحث الأول: الايمان في اللغة

المبحث الثاني: الايمان في الاصطلاح

المبحث الثالث : أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم الايمان اعتقاد وقول وعمل

المبحث الرابع: أقسام المعاصى عند أهل السنة والجماعة

المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة

الفصل الثاني: المذاهب في الايمان

ويتكون هذا الفصل من سبعة مباحث

المبحث الأول: مذهب الخوارج

المبحث الثاني: مذهب المعتزلة

المبحث الثالث: مذهب المرجئة

المبحث الرابع: مذهب الجهمية

المبحث الخامس: مذهب الكرامية

المبحث السادس: مذهب الأشاعرة

المبحث السابع: مذهب الماتريدية

الفصل الثالث: العلاقة بين الايمان والإسلام وتحقيق الكلام فيها

ويتكون هذا الفصل من مبحثين:

المبحث الأول: الايمان والإسلام وما بينهما من عموم وخصوص

المبحث الثاني: الأقوال في مسألة الايمان والإسلام والرد على المخالفين فيها

الفصل الرابع: مسألة زيادة الايمان ونقصانه

ويتكون هذا الفصل من مبحثين:

المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة وأدلتهم على زيادة الايمان ونقصانه.

المبحث الثاني : أقوال الفرق والطوائف في زيادة الايمان ونقصانه

الفصل الخامس: مسألة الاستثناء في الايمان

ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الايمان ومأخذهم في ذلك.

المبحث الثاني: مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان ومأخذه في ذلك.

المبحث الثالث: مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان.

الفصل الساحس: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسائل الايمان

ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث:

المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقة الايمان.

المبحث الثاني : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في زيادة الايمان ونقصانه .

المبحث الثالث: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة.

المبحث الرابع: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في الاستثناء في الايمان.

وأما **القسم الثاني:** فيشمل النص المحقق ثم تأتي بعده الخاتمة وذكرت فيها أهم نتائج الدراسة والتحقيق وأهم التوصيات التي انتهيت إليها .

وأخيرا الفهارس الفنية وتشمل فهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأثار والاعلام، والأشعار، وأسماء الكتب الواردة في متن الكتاب، وأسماء الفرق والقبائل وأسماء الأماكن والبلدان، وفهرس المراجع والمصادر، والفهرس العام لمحتويات الدراسة والنص المحقق.

### المنهج في التحقيق:

- أولاً: اعتنيت بنص الكتاب ، فبذلت قصارى جهدي في اخراج النص سليماً من التحريف والتصحيف والأخطاء ـ قدر الطاقة ـ وذلك بعد نسخه نسخاً صحيحاً ، وبعد مقابلة النسخ المخطوطة مقابلة دقيقة وقراءة النص قراءة صحيحة أكثر من مرة ، وكان ذلك وفق الخطوات الآتية :
- ١ وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين ﴿ ﴿ وعزوت الآيات القرآنية إلى مكان الآيات والسور في المصحف الشريف بين معكوفتين هكذا [ .... ] وحددت الأحاديث والأقوال بالمزدوجتين « » .
- ٢ ـ ماكان من زيادة مهمة في إحدى النسخ المخطوطة أو سقط من (أ) أو زيادة يقتضيها
   السياق وضعته بين معكوفتين هكذا [ ..... ] كما هو مسلك المحققين .
- تمت بضبط الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار ، وتشكيل مايلتبس من أسماء الأعلام والأماكن وغيرها .
  - ٤ ـ سرت في الكتابة والإملاء على ما اتُّفقَ عليه من قواعد الإملاء والخط الحاليين.
    - ثانياً: وضعت حاشيتين في صفحات النص يسري وسفلي .

فالحاشية اليسرى وضعت فيها العناوين الجانبية وترقيم صفحات نسخة الأصل (أ) حيث أشرت إلى بدء صفحاتها وذلك بوضع خط مائل هكذا ( / ) قبل الكلمة الأولى في محاذاتها ورمزت للوجه الأول من الورقة بـ (أ) وللوجه الثاني برمز (ب).

أما الحاشية السفلي فقد جعلتها في أسفل صفحات النص وكانت مكانا لما يأتي :

- أ خرجت الأحاديث النبوية الشريفة والآثار وقد بلغت الأحاديث أكثر من خمس وعشرين ومائتين حديث، والآثار أكثر من مئتي أثر وإذا تكرر الحديث أو الأثر فإنني أخرجه في أول موضع يرد فيه وأحيل بعد ذلك على ذلك الموضع واتبعت في التخريج الخطة الآتية:
- إما إن يذكر الشيخ من أخرجه أو بعضهم ، فأخرجه أولاً عند من ذكرهم ، ثم عند غيرهم . وأما إذا لم يذكر من أخرجه ، فأخرجه على النحو التالي :
- ١ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ، أخرجه منهما أومن أحدهما ، مبيناً اسم
   الكتاب والباب والجزء والصفحة واسم الصحابي ، وطرف الحديث حتى أصل إلى

ماذكر من الحديث، أو أذكر أول الحديث ثم أنتقل إلى موضع الشاهد منه، فأقول مثلاً: أخرجه من حديث أبي هريرة فلان ... مرفوعاً بلفظ كذا، ثم أخرجه من الكتب التي ذكرته مما أعلمه فيها بنفس الطريقة السابقة، ولا أذكر الاسناد لأنه ما دام في الصحيحين أو أحدهما فهو صحيح، ولا يحتاج إلى دراسة اسناد، علي أنه قد يوجد بعض الأحاديث \_ وهذا قليل جدا ً \_ في الصحيحين أو أحدهما في إسناده مقال فأذكر ذلك الإسناد لبيان حال من تكلم فيه .

### ٢ \_ إذا كان الحديث في غير الصحيحين فأخرجه:

أولاً: من الكتب الستة مبتدئاً في الغالب بذكر سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ، ثم أخرجه عن غيرهم ممن علمت أنه أخرجه ، كالإمام أحمد في المسند ، ومالك في الموطأ والدارمي في المسند ، وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة - كما تقدم - .

ثانياً: أذكر اسناد ذلك الحديث أوالأثر عند أول من أخرجه.

ثالثاً: إذا صح الحديث بذلك الإسناد، أكتفي - غالباً - بذكر الشيخ الذي اتفق فيه الرواة فأقول مثلاً: أخرجه من طرق عن فلان ... به كل من: وأذكر من أخرجه بعد ذلك.

رابعاً: إذا لم يصح الحديث فاترجم للراوي الذي لم يصح بسببه الحديث مبيّناً اسمه ونسبه ومرتبته ، حسن ، ضعيف ـ وتاريخ وفاته ـ إن علمت ذلك ـ ثم أبحث عن متابعات أو شواهد لذلك الحديث ، فإن وجدت ، ذكرت المتابع ودرجته ، أو الشاهد وإسناده ولفظه ثم أبين هل ارتقى الحديث وصح أم لا .

خامساً: إذا كان في الاسناد رجل ضعيف ، أو فيه ضعف فإنني أقول: إسناده ضعيف ، فيه فلان ضعيف ، أو فيه كذا ، ثم أذكر كلام العلماء فيه تعديلاً وتجريحاً ، ثم أبين ما فيه بناءً على ما ظهر لي من تلك الأقوال .

سادساً: إذاكان الحديث أو الأثر ليس صريحاً وإنما من المشار إليه ، فأخرج ما يدل عليه ـ في نظري ـ من مصدرين أو ثلاثة وقد أزيد على ذلك متبعاً الطريقة السابقة نفسها .

سابعاً: إذاكان الحديث في غير الكتب الستة ، أُخَرِجه من مظانه التي يغلب على الظن أنه فيها فأذكر الجزء والصفحة والاسناد إلى النبي - عَلَيْه وأذكر الحديث ، وأقوم بدراسة الإسناد بالطريقة السابقة والحكم على الحديث - كما تقدم - .

- ثامناً: قد يرد الحديث بعدة ألفاظ متقاربة ، فإذا ذكر لفظاً معيناً فإنني آتى بذلك اللفظ ، ولا سيما إذاكان ذلك لفَظاً صحيحاً ، أما إذا لم يكن صحيحاً فإنني آتى بالألفاظ الأخرى أو الشواهد والمتابعات لتقويته إن أمكن .
- تاسعاً: قد يكون لبعض الأحاديث مظان أخرى غير ما ذكر ، لكن قد يكون في طرقها ضعف فلا أذكر تلك الطرق ـ غالباً ـ وخاصة إذا صح الحديث بما ذكر .
- عاشراً: هناك بعض الأحاديث والآثار لم أعثر عليها ، فأذكرها وأقول لم أجده، أو لم أعثر عليه.
- حادي عشر: في حكمي على الرجال ، إذا كان الراوي مما اتفق على توثيقه من خلال إطلاعي على حال الراوي ، فإنني لا أترجم له وإذا كان دون ذلك فإن كان من رجال الحديث الحسن فأقول حسن الحديث ، وهذا صفة من قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق ، أو قال : صدوق يخطىء ، أو صدوق يهم ، وما ترجح عندي من خلال أقوال العلماء فيه أنه من رجال الحديث الحسن .
- وإن كان الراوي ضعيفا \_ قلت : ضعيف ، أوكان مقبولاً عند الحافظ ابن حجر ولم أجد له متابعاً فإنني أقول عنه : ليّن الحديث أو فيه لين وهذا الغالب \_ وتارة أكتفي بعبارة الحافظ \_ رحمه الله \_ .
- ثاني عشر: قد لا أعرف الراوي ، لا سيما إذا كان من غير رواة الكتب والسنة ، فالحديث إذاً ضعيف لجمهالة ذلك الراوي ، ولا أقول مثل هذا إلا بعد البحث عن ترجمة ذلك الراوي ، فإن لم أجده حكمت عليه بما تقدم .
  - وكل كلمة وردت بلفظ الحافظ، فهو الحافظ بن حجر العسقلاني.
- ب \_ أثبت فروقات النسخ المخطوطة بعد مقابلتها وكان منهجي في عملية مقابلة النسخ مبنيا على الطريقة التالية:
- ١ اخترت أقدم النسخ تاريخاً وأكملها وأوثقها ، وجعلتها هي الأم (الأصل)
   ورمزت لها برمز (أ) .
  - ٢ \_ قابلت النسخ المخطوطة ناهجاً طريقة النص المختار .

- ٣ \_ أهملت في اختلاف النسخ الآيات التي كتبت خطأ أو محرفة \_ غالباً \_ فإنني لا أشير إلى ذلك بل أثبت القراءة الصحيحة كما في المصحف الشريف ما عدا الاختلاف في أوجه القراءات فإنني أذكره في الحاشية .
- ج ـ عرفت بمعظم الأعلام تعريفاً مختصراً ، وقد بلغ عدد الأعلام المذكورين في هذا الكتاب أكثر من (٣٠٠) علماً ولم أترجم للمشاهير منهم كالخلفاء الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة وأمهات المؤمنين والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب والستة وغيرهم من الأعلام الذين هم أشهرمن أن يذكروا وأعرف من أن ينكروا .
- د ـ وثقت المعلومات والنقول من المصادر والمراجع التي نقل منها المصنف مع نسبتها إلى أصحابها ، إلا أن بعض الكتب لم أقف عليها وبعضها مفقود مثل كتاب أصول الدين لأبي عبد الله بن حامد ، وقد أغفلت توثيقها وتوثيق غيرها مما لم أجده مكتفياً بهذه الإشارة ، إلا أن يكون النص من ذلك الكتاب منقولاً في كتاب مطبوع فحينئذ أوثقه منه حسب الطاقة ، مثل ما فعل شيخ الإسلام في ذكر من حكى قولهم في الإيمان وذكر أن أبا عبيد ذكرهم وانما الذي نقلهم عن أبي عبيد هو ابن بطه في الإبانة .
  - هـ \_ شرحت الألفاظ اللغوية الغريبة وقمت بضبطها وعينّت المصدر للتوثيق.
- و \_ عرفت ببعض الفرق وأسماء البلدان والمواضع وذلك بالرجوع إلى المعاجم المختصة وكتب الفرق والمقالات وغيرها .
- ثالثاً: علّقت على الكتاب في بعض المواضع بما يوضح مشكلاً أو يزيل لبسا أو يصحح خطأ ورجعت في ذلك إلى المصادر الأصلية والمراجع العلمية .

### أهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة:

- كثرة الأحاديث والآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله فقد بلغت أكثر من (٤٢٥) حديثاً وأثراً من غير المكرر كما هو واضح في تخريجها .
- وجود بعض تلك الأحاديث في غير كتب السنة المشهورة ، الأمر الذي يحتاج الجهد الكبير والوقت الطويل لمعرفة ذلك الحديث ولا سيما إذا كانت بعض تلك الكتب لم يعتن بها من حيث الفهرسة والتحقيق .

- كثير من الأحاديث التي يذكرها المؤلف رحمه الله يذكرها بالمعنى أو يشير إليها اشارة ، فما كان بالمعنى فالعثور عليه صعب ، وكذلك ما كان بالإشارة لأن كتب التخريج لا تعتني غالباً إلا باللفظ الوارد عن النبي عَلَيْهُ .
- ذكر المؤلف رحمه الله لألفاظ عامة يندرج تحتها أحاديث وآثار كثيرة ، فمثلاً قوله : قد جاءت الأحاديث المتواترة بثبوت الشفاعة للنبي عَلَيْكُ .
- إن كتاب الايمان لم يحقق رغم تخريج الشيخ الإلباني رحمه الله لبعض أحاديث الكتاب حيث قام رحمه الله بتخريج (١٧٨) حديث وأثر بالمكرر في الكتاب كله تخريجا اقتصر فيه على تعيين من أخرجه كقوله متفق عليه ، رواه مسلم وتصحيح وتضعيف بعض تلك الأحاديث التي لا تتجاوز ستين حديثاً تصحيحاً وتضعيفاً مقتضبا أيضا . وكذلك الجزء المطبوع ضمن الجزء السابع من مجموع الفتاوى ، على أنني لا أهون من جهد الشيخين رحمهما الله فقد بذلا في ذلك الجهد العظيم وكان هدفهما إن شاء الله نفع المسلمين وقد حقق الله مقصدهما فطبع كتاب الايمان وطبعت هذه الفتاوى ونشرت في مشارق الأرض ومغاربها وهذا دليل على صدق هدفهما إن شاء الله ولعل ما يشفع لهما أن المؤلف رحمه الله كان أغلب مؤلفاته تكتب من حفظه وهو متنقل بين البلدان مرة ، وفي السجن مرة أخرى بعيد عن كتبه كما هو مشهور في ترجمته ويعرفه القاصي والداني ، فلا يستغرب ولا يستبعد وقوع بعض الخطأ ، وحسب الجميع أنهم مجتهدون ولكل مجتهد نصيب من العمل الصالح بإذن الله -
- من المعروف أن دراسة الأسانيد ومعرفة أحوال الرجال من أشق الأعمال التي يلقاها من يقوم بالتخريج لا سيما اذا عرفنا أنه بناءً على ما يصل إليه هو حكمه على الحديث أما بالقبول أو الرد أمر جسيم خاصة اذا كان قليل البضاعة في هذه الصناعة فيزداد الأمر صعوبة ومشقة ولكن الله بمنه وكرمه يسر جميع الأمور .

وأخيراً فأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعل كل حرف وكلمة وكل نقطة مداد وكل قصاصة ورق في ميزان حسناتي - ولمؤلفه أضعافاً كثيرة - يوم لا ينفع مال ولا بنون إلامن أتي الله بقلب سليم .

كما أسأله تعالى أن يجزى كل من علمني أو أرشدني أو صوبني في هذا البحث أو غيره أسأل الله تعالى أن يجزيهم من خير ما يجزى به عباده الصالحين.

وأخص بالدعاء والدي الكريمين الحبيبين اللذين كان دعاؤهما وتوجيهاتهما وارشادهما بعد توفيق الله عز وجل عنيرمعين لي فترة إعداد هذه الرسالة فأسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يُمد في عمريهما ، وأن يبارك فيهما وأن يكتب لهم موفور الصحة والعافية والسلامة ، وأن يعينني على برهما وحسن صحبتهما ، وأن يختم لي ولهما بالصالحات أعمالنا .

كما أن الشكر والتقدير والعرفان لأستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور / أحمد بن عبد الرحيم السايح - حفظه الله ورعاه - الذي كانت توجيهاته وملاحظاته واستدراكاته تعود على البحث بالفائدة والتكميل فقد تعلمت منه حسن الخلق وأدب البحث وطرق التحقيق فقد أولاني - حفظه الله - من ذلك الشيء الكثير . فجزاه الله خير ما يجزى به معلم عن تلميذه ، ووالد عن ولده ، ورزقه الله الصحة والعافية والعمر المديد ونفع بعلمه الأمة إنه سميع قريب مجيب .

كما أنني لا أنسى الذين كان لهم سعي مشكور في الحصول على النسخة الأصلية (الأم) من المتحف التركي (طبقوسراي) باستانبول في تركيا والذين ذللوا الصعوبات وبذلوا الجهود حتى وصلت الي وعلى رأس هؤلاء أستاذنا فضيلة الشيخ / محمد قطب وأستاذنا الشيخ الدكتور / عثمان عبد المنعم يوسف عيش ، وفضيلة الشيخ / أمين سراج وفضيلة الدكتور / حمدي أرسلان فجزى الله الجميع أفضل الجزاء وأوفاه .

كما وأتقدم بشكري إلى القائمين على هذه الجامعة المباركة ـ جامعة أم القرى ـ ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين ، وأخص منهم بالذكر معالي مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور / عبد الله بن عمر الدكتور / ناصر بن عبد الله الصالح، وفضيلة عميد الكلية الأستاذ الدكتور / عبد الله بن عمر الدميجي ، وفضيلة رئيس قسم العقيدة فضيلة الدكتور / عبد العزيز بن أحمد محسن الحميدي وجميع أساتذتي ومشايخي في قسم العقيدة فقد كان لكل هؤلاء من كان سبباً في إبراز هذا العمل الذي أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين .



# الباب الأول

حياة المؤلف وعصره ومكانته بيه أهل العلم

(الناعَيْنِ الله الأولى

عصرالمؤلف سياسيأ واجتماعيا ودينيا وعلميا

(الفَكِيْلِ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمِيْلِي

حياة المؤلف الشخصية

(الناقية المنالث

شخصية المؤلف العلمية

قلة من العلماء هم الذين لقوا عناية وافرة في حياتهم وبعد مماتهم من قبل أهل العلم والإيمان والبصيرة والرأي السديد، ولعل من أبرزهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني النميري فقد حظي - رحمه الله - بعناية بالغة وترجم له بتراجم عديدة مفردة وغير مفردة، وعقدت المؤتمرات والندوات وأجريت الأبحاث والدراسات حول حياته واجتهاداته ومؤلفاته في العقائد والأحكام والأصول والتفسير والحديث وشروحه لمذهب السلف - أهل السنة والجماعة - .

وترجم له العديد من المؤرخين القدامي والمحدثين ، بل إن هناك دراسات لعدد من المستشرقين وغيرهم ، تناولت تراث شيخ الإسلام ومنهجه وأفكار وإبراز شخصيته وقد بلغت تلك المؤلفاتأكثر من مائة كتاب(١) .

بل لقد عقد مهرجان كبير حضره كوكبه من أهل العلم والفكر في العالم الإسلامي في دمشق وتدارسوا حول شيخ الإسلام، وتناولوه من جوانب عديدة وسمى ذلك المؤتمر، أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية (٢).

وذلك من يوم ١٦ - ٢٠ شـوال سنة (١٣٨٠هـ) الموافق (١٩٦٠م) أي قبل نحو من ٤١ سنة ، وطبعت أعمال هذا المؤتمر وتوصياته بالقاهرة .

وعقدت أيضا ندوة علمية عالمية حول شيخ الإسلام ابن تيمية ، حياته العلمية ومواقفه الخالدة في الجامعة السلفية بالهند سنة ١٤٠٨هـ. وقدمت للندوة بحوث عديدة وأصدرت على أثرها توصيات وقرارات مفيدة (٣) .

إضافة إلى عشرات الرسائل العلمية التي تناولت العديد من الجوانب العلمية والفكرية والفقهية والأصولية والسياسية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا غيرعشرات المقدمات التي كتبت في ترجمة الشيخ والكلام على عصره ومنزلته وثناء العلماء عليه ، وذلك ضمن تحقيق الكثير من كتبه ورسائله وفتاويه .

<sup>(</sup>١) انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد إبراهيم الشيباني (ص: ١٨٨ ـ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية .

<sup>(</sup>٣) انظر: بحوث هذه الندوة التي هي بإعداد د / عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ط. دار الصميعي.

كل هذا جعلني في غنية عن أن أترجم له في هذا الباب ترجمة مطولة موسعة غير أني أذكر شذرات مفيدة عما سُطِّر وكتب عنه ، وأن أعطي فكرة مجملة عن عصره مع إبراز أهم مصنفاته العقدية على وجه الخصوص وذلك من خلال الفصول التالية :

الفصل الأول: عصر المؤلف دينياً وسياسياً وعلمياً وإجتماعياً.

المبحث الأول: الحالة الدينية

المبحث الثاني: الحالة السياسية

المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية والعلمية

# (النوكة المالوك

# عصر المؤلف

ويتكون من ثلاثة مباحث:

 ان الظروف التي تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيها لا شك أن لها أثرا كبيراً في حياته \_ إلا أن يشاء الله غير ذلك \_ ويستوي في ذلك جميع جوانب البيئة السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية وغيرها .

ولقد أثرت مثل هذه الظروف في حياة كثير من الناس ، وخاصة الذين رضوا بالواقع وخضعوا لما فيه من العادات والتقاليد مع ما قد يكون فيها من الضلال والفساد .

ولم يتحرر من قيود البيئة والعادات السيئة إلا من أنار الله بصائرهم واختصهم لحمل مشاعل الهداية للخلق ، من الأنبياء والرسل والعلماء المصلحين المجددين ، الذين نذروا أنفسهم لأبلاغ رسالة ربهم وإعلاء كلمته ، فعملوا على الوقوف ضد تلك العادات السيئة والتقاليد الجاهلية ، وتحملوا - صابرين محتسبين - ما يلاقونه من البلاء في هذا السبيل ممتثلين لأمر الله : ﴿ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكر وأُولئك هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤] آملين في وعده : ﴿ إِنَّ الله اشْتَرَى من المُومنين أَنْفُسهُمْ وَأَمْوالهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة يُقَاتلُونَ في سَبيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتلُونَ وَعُداً عَلَيْه حَقًا في النَّهُ فَاسْتَبْشُرُواْ بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ فِي النَّهُ فَاسْتَبْشُرُواْ بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيم ﴾ [التوبة : ١١١] .

وأحسب أن من هؤلاء المصلحين المجددين شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل فيما يأتي من فصول تبين الحالة التي كان يعيشها العالم الإسلامي مما كان لوجوده وما عمله في ذلك الوقت الأثر البالغ في تصحيح كثير من المفاهيم والعقائد والتصورات ونبدأ ببيان الحالة السياسية .

### المبحث الأول الحالة السياسية:

وبدأت بهذا الجانب لأنه الأقوى والمؤثر في حياة الناس عموما - وبايجاز شديد - فإن الدولة الإسلامية كانت دولة موحدة من المشرق إلى المغرب طوال عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية ، تصدر عن رأي واحد وسياسة واحدة يرسمها الخليفة بشورى المسلمين وكانت أول هزة زعزعت هذا الكيان ، ما وقع من قتل الخليفة الراشد عشمان بن عفان - رضي الله عنه - ثم الخلاف بين علي بن طالب ومعاوية - رضي الله عنهما - ثم ماتلا ذلك من الصراع بين الأمويين والعباسيين ، والذي انتهى بقيام الدولة العباسية في المشرق والدول الأموية في المغرب - الأندلس - .

واستقر الأمر على هذا الحال مدة من الزمن ، حتى جاءت فتنة الأمين والمأمون فكانت قاصمة الظهر الثانية ، وكانت إيذاناً بتمزيق المسلمين وكانت الدولة العباسية \_ حينئذ \_ تعيش بين القوة والضعف في أدوار مختلفة ، ولعل من أسباب ذلك ، ما فعله أعداء الإسلام الذين لم يألوا جهداً في تفتيت وحدة المسلمين وتفريقهم وتقسيمهم إلى امارات صغيرة ، ونال أعداء الإسلام ما أرادوا على حين غفلة من المسلمين غطوا فيها بسبب بعدهم عن المنهل الروى والمنبع الصافى .

واتسع الخرق على الراقع وأصبحت مآرب البعيد الذي يريد لهذه الوحدة أن تزول أصبحت مآربه وشيكة التحقق ، فأعد كل طامع عدته ، وجهز نفسه للانقضاض على بلاد المسلمين وأشباع غرائزهم من دماء المسلمين وأعراضهم وأمولهم .

وسأكتفي بذكر حدثين مهمين كان لهما الأثر البالغ في إضعاف المسلمين ، وقد عايش شيخ الإسلام ابن تيمية آخر الحدث الأول وأول الحدث الثاني وهذان الحدثان هما :

الأول : ظهور التمار بالمشرق وزحفهم واستيلاءهم على بغداد وزحفهم إلى الشام ومصر.

الثاني: خروج الفرنج ( الصليبيون ) من أوروبا وزحفهم إلى بلاد الشام ومصر .

فأما ظهور التتار فيقول عنه ابن الأثير: «لقد بلى الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتلى بها أحد من الأمم، منها ظهور هؤلاء التتر - قبحهم الله - أقبلوا على المشرق

وفعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها ... ولقد بَقْيتُ عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها ، كارها لذكرها فأنا أقدم اليه رجلاً وأأخر أخرى ، فمن الذي يسهل عليه نعى الإسلام والمسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذلك ؟ ... ثم يقول : لو قال قائل أن العالم منذ خلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ آدم إلى الآن ، لم يبتلي بمثلها لكان صادقاً ، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها وهؤلاء ـ أي التتار ـ لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والأطفال والرجال ، وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة ـ فإنا لله وإنا إليه راجعون ـ ولهذه الحادثة التي استطار شررها وعمم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح .. فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقيصدوا بلاد تركستان ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخاري وغيرها ، فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغونها ملكا وتخريبا وقتلا ونهباً ثم يتجاوزنها إلى الري ، وهمدان والجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق في أقل من سنة ، هذا ما لم يُسْمَع بمثله ، ففي سنة (٢٥٦هـ) استولى التتار على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وقتلوا الخليفة المستعصم ، وعاثوا فيها فساداً ثم زحفوا إلى الشام ، فدخلوا حلب ثم دمشق واستولوا عليها سنة (٦٥٨ هـ ) وجاسوا خلال الديار وقـد ملاً الرعب قلوب الأهلين بعد أن وصل التـتار إلى غزة في طريقهم إلى مـصر وأرسل قائدهم إلى مصر بكتاب يهدد فيه الملك المظفر قطز جاء فيه : من ملك الملوك شرقاً وغربا ... إلى أن قال : فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم فما لكم من سيوفنا من خلاص »(١) .

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن الله ثبت قلب قطز فأعد للأمر عدته مستعيناً بالله الذي ينصر عباده المؤمنين، وبادرهم قبل أن يبادروه، فخرج لهم حتى انتهى إلى الشام والتقى الجمعان على عين جالوت وانتهى الأمر بنصر الإسلام وأهله، وبهزيمة التتار وبفرارهم وكان ذلك في آخر شهر رمضان سنة (٢٥٨هـ)، وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية بعد معركة عين جالوت بثلاث سنين أي سنة (٢٦١هـ).

أما الحدث الثناني وهو مجيء الفرنج (الصليبيين) من أوروبا وزحفهم على بلاد الشنام ومصر، وهذا الحدث لم يكن أقل تأثيراً وتدميراً للأمة الإسلامية فإذا كان التتار لم يزحفوا على

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير (١٠ / ٢٨٣).

بلاد الشام إلا بعد سقوط بغداد سنة ( ٢٥٦هـ) - كما تقدم - فإن الصليبين بدؤا غاراتهم على العالم الإسلامي - لا سيما على مصر والشام - قبل ذلك بأكثرمن قرن ونصف من الزمان ، قال ابن الأثير في ذلك : « إنه في سنة ( ٩١هه ) خرج الفرنج - أي الصليبين - إلى بلاد الشام واستطاعوا أن يستولوا على دمشق ومعظم مدن الشام بما فيها بيت المقدس ، وقتلوا من المسلمين ألوفاً كثيرة ولم يرع الصليبيون حرمة المسجد الأقصى فأجهزوا على كل من أحتمى به من المسلمين وعددهم يزيد على سبعين ألفا »(١) .

ولم تنته الحروب بين المسلمين والصليبين بل استمرت بين الطرفين سنين طويلة ليس في بلاد الشام فحسب ، بل توجهوا نحو مصر ، واستطاعوا بجموعهم إحتلال مدينة دمياط بعد حصار طويل وقتال شديد .

وهكذا تكالبت قوى الشر في ذلك الزمان على بلاد الإسلام في غياب المسلمين المخلصين وبسبب مؤامرة وخيانة طوائف الباطنية والروافض.

ولسنا هنا بصدد استعراض تاريخ هذا الصراع ، لكننا نشير فقط إلى ما كان عليه وضع العالم الإسلامي قبل مولد شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده ، وكيف أنه كان نهباً لكل طامع من أعدائه ، على حين غفلة من أهله وتفرق وتمزق .

ورغم ما تعرض له العالم الإسلامي من التفكك وتربص الأعداء ، إلا أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ قد تكفل بحفظ دين الاسلام ويهيئ له بين كل فترة وأخرى ، من يلم شمل هذه الأمة ويوقظها من سباتها ويجدد لها أمر دينها . فقيض الله تعالى للتتار من هزمهم وفرق جمعهم باذن الله \_ على يد الملك المظفر قطز ، وقيض الله للصليبين من يمحوا أثرهم ويفرق جموعهم ، على يد صلاح الدين الأيوبي وبهذا طويت صفحات الغزو الصليبي والتتاري الذين استمر زهاء قرنين من الزمان .

بعد هذا الاستعراض المختصر للوضع السياسي لبلاد الإسلام ، ماذا عن الفترة من (٢٦٨-٨٢٨هـ) وهي الفترة التي ولد وعاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير (١٠/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفصيل تلك الأحداث الكامل لابن الأثير (١١/ ٢٠٠)، (١٢/١٢)، البداية والنهاية لابن كثير (٢٠/ ٢٠٠)، البداية والنهاية لابن كثير (٢٠/ ٢٠٠).

فلقد عاش شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكما سبق أن رأينا آخر عهد التتار وكانت البلاد الإسلامية في هذه الفترة موزعة بين دول الماليك في مصر والشام وتقدم معنا أيضا أن الملك المظفر قطز هو الذي كسر شوكه التتار في معركة عين جالوت سنة ( ١٥٨هـ) أي قبل مولد شيخ الإسلام بنحو ثلاث سنين ، وفي نفس السنة قُتلَ قطز ( ١٥٨هـ) وتولى بعده ركن الدين بيبرس واتخذ لنفسه لقب الملك الظاهر واستمر في الحكم ثمان عشرة سنة ، وقد وصفه الحافظ بن كثير فقال : كان - رحمه الله - متيقظاً شهماً شجاعاً لا يفتر عن الأعداء ليلاً أو نهاراً ، بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله ولم شعثه واجتماع شمله ، وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عوناً للإسلام وأهله شجاعاً في فلول المارقين من الفرنج والتتار والمشركين(۱).

وقد ولد شيخ الإسلام في أيامه ، ولما توفى الظاهر بيبرس كان شيخ الإسلام في أول الشباب بالغاً من العمر خمسة عشرعاماً ، ومنذ نهاية حكومة الظاهر تداول الحكم في مصر والشام ملوك كثيرون ـ كان منهم الملك المنصور سيف الدولة قلاوون الألفي الصالحي ( ٦٢٠ - ٦٨٣ ) الذي نظم أمور الدولة وكان مجاهداً قوياً ، ولما توفى خلفه ابنه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ( ٦٩٣هـ) وهذا الملك يعتبر هو المعاصر الأصيل لشيخ الإسلام الذي قضى في عهده جلَّ عمره ، ويتصل به تاريخه الاصلاحي والتجديدي وكان محبا لشيخ الإسلام .

وكان شيخ الإسلام في هذه الأطوار يشارك الناس مشاركة إيجابية فدخل مع المسلمين في حرب التتار بنفسه ولسانه وسنانه ، فكان يعقد المجالس في المسجد الجامع لحض الناس على الجهاد والنفقة وحضر بعض الغزوات بنفسه فشارك في فتح عكا سنة ( ٩٠ هـ ) وحضر وقعة (شقحب) لما شاع عند الناس أن التتار قد عزموا على القضاء على الدولة الإسلامية في الشام ومصر وأنهم يعدون العدة لذلك ، فانتشر الرعب والفزع بين الناس ، وظهر الارتباك في الدولة بأسرها ، حتى أن السلطان تردد كثيراً في الخروج لملاقاة التتار ، عندئذ لم يترك شيخ الإسلام من طريقة يثبت فيها للناس وأنهم يستطيعون ملاقاة التتار والانتصار عليهم ، إلاوفعلها ولم يفعل ذلك فقط ، بل إنه سار إلى مصر ليستحث السلطان للمجيء بعسكره إلى الشام ويعده

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (١٣ / ٢٧٦).

بالنصر من عند الله في هذه المرة ، ويحذره مغبة التهاون في مثل هذه الأمور وكان مما قاله حينئذ : « لو قُدِّر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر ، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم المسؤولون عنهم » .

ثم رجع شيخ الإسلام من مصر إلى الشام ولم يلبث أن خرج السلطان من مصر لملاقاة التتار، واستمر شيخ الإسلام في الاجتماع بكل جيش من جيوش المسلمين على حدة في مكانه، يَعظُهُمْ ويشجعهم على القتال ويعدهم النصر من عند الله، ويحلف لهم بالله انكم في هذه المرة منصورون فيقول له بعض الأمراء: قل إن شاء الله فيقول (إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقا)، وفي شهررمضان سنة (٧٠٧هه) وقعت المعركة وكان شيخ الإسلام يباشر القتال بنفسه، ويمشي بين الصفوف يشجعهم ويبشرهم ويبين لهم فضل الجهاد، وكان يكبر تكبيرا كان له أكبر الأثر وانجلت المعركة بهزيمة التتار ونصر الله المسلمين(۱).

ولما حاصر التتار دمشق سنة ( ٣٩٩هـ) خرج في جماعة من أعيانها لمقابلة قائدهم «قازان» لكي يأخذوا منه الأمان لأهلها ، فحاوره شيخ الإسلام وأغلظ له القول وكان مما قاله بواسطة الترجمان : «أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاضي وامام وشيخ ومؤذنون على على ما بلغنا ، وأبوك وجدك كانا كافرين ، وما عملا الذي عملت ، عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت » وقد أكرم الله شيخ الإسلام لاخلاصه وقوة ايمانه ، فقذف الله على - الرعب والهيبة في قلب ذلك الملك الظالم ، فانصاع لطلب الشيخ وأعطى الأمان لأهل دمشق وحقنت بسببه دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم وخرج من عنده معززا مكرما(٢) .

وكان رحمه الله له منزلة في نفوس الولاة ، فقد كان يؤخذ برأيه في تعيين الشيوخ ومما يدل على ذلك انه لما توفى الإمام ابن دقيق العيد سنة ( ٧٠٧هـ) وكان على مشيخة دار الحديث الكاملية ، استلمها الشيخ كمال الدين بن الشريشي وذلك بمشورة من شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وهذا يدل بلا شك على منزلة كبيرة عند العامة وعند أولى الأمر .

<sup>(</sup>١) انظر: الأعلام العلية (ص: ٦٧ - ٧١)، البداية والنهاية (١٤ / ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (١٤/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ( ١٤ / ٢٥ ) .

ومما تقدم يتبين لنا مدى تفاعل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مع واقعه وتلمسه لحاجات مجتمعه ومشاركته فيه مشاركة فعّالة وهذا مثال صادق للعالم العامل، ويدل أيضا على مدى احساسه بالمسؤولية خاصة أنه من أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة رسوله ـ عَلَيْهُ ـ وأقوال أهل السنة والجماعة وأئمة الفقه والأصول والكلام والفلسفة والتصوف وغيرها، فما فتأ يناقش ويؤلف ويجادل ويفتى حتى توفاه الله وهو على خير حال.

### المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية:

كان من الطبيعي والحالة السياسية \_ كما ذكر \_ أن لاتكون هناك حياة إجتماعية مستقرة، فالحملات الصليبية والتتارية على بلاد الإسلام واختلاط المسلمين بغيرهم ، كان لا بد أن يكون له أثره على مجتمع المسلمين ويكون التأثير السلبي أكثر من التأثير الايجابي ، خاصة مع وجود التنازع بين أمراء المسلمين ، فيما بينهم فأدى ذلك كله إلى اضطراب الأمن بحيث أصبح لا يطمئن أحد على نفسه وماله وعرضه ، كما أدى ذلك إلى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر فكثر اللصوص وقطّاع الطرق واشتد الغلاء ومما زاد الأمر سوءاً \_ كما يقول الحافظ بن كثير \_ أنه قدم إلى الشام سنة ( ١٠٧هـ) جراد عظيم أكل الزرع وجرد الأشجار حتى صارت مثل العصى ، ولم يعهد مثل هذا من قبل فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء(١) فعمد الناس العش في المبايعات واحتكار الأقوات وتطفيف المكيال والميزان ، وغير ذلك من الآثار الاجتماعية والسيئة التي تصحب دائما عهود الفقر .

وممازاد تلك الحالة الاجتماية سوءا أيضا عدم وجود العلماء المخلصين الذين يُبَصِّرُون الناس ويبينون لهم الحق ويردون على الباطل وأهله .

وفي الجملة فقد كانت الحالة الاجتماعية في ذلك العصر فيها من الفساد والاضطراب الشيء الكثير فكانت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى إصلاح شامل يقوم به مصلح جرئ بصير بمواطن الداء وكيفية العلاج.

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (١٤/ ٢٠).

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أولئك المصلحين الذين وفقهم الله إلى صالح القول والعمل ، لازالة المنكرات والمفاسد بيده ولسانه وقلبه وقلمه فقد وضع - رحمه الله - كتاب «الحسبة في الإسلام» ، وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » وبيّن فيهما ما يجب على عمال المسلمين من الواجب عمله تجاه تلك الانحرافات ، والنظر في مصالح العامة بمنع الغش والعقوبة عليه وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الغلاء ، والضرب على أيدي العابثين والمطففين والمحتكرين . ويذكر ابن كثير أنه في سنة ( ٩٩هـ) دار شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور وشققوا ما يخزن فيها من الخمور من الظروف وغيرها . وأراقوها وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك .

وبيّن ـ رحمه الله ـ في بقية كتبه ككتاب « منهاج السنة النبوية » ما عليه الشيعة والرافضة وفرق الباطنية من انحراف وإباحية وانحلال ، وأنهم يعدون كالطابور الخامس بين المسلمين والدليل على ذلك أنهم كانوا يغتنمون الفرص التي ينقضون فيها على المسلمين كما فعلوا ذلك لما انشغل السلطان بقتال الصليبيين والتتار فقتلوا من المسلمين العدد الكثير ونهبوا أموالهم وأسروا رجالهم وعقدوا الأسواق ليبيعوا ما غنموا من متاع ورجال ونساء إلى الصليبيين. فطلب شيخ الإسلام من ولاة الأمر وحثّهم على قتال هؤلاء الباطنية من الشيعة والرافضة والاسماعيلية والنصريية وكانوا يسكنون جبال الجرد وكسروان في شمال الشام ، وكانت من أصعب الجبال تحصيناً ومن أشقها وكان الملوك في السابق لا تقدم على حرب هؤلاء فخرج شيخ الإسلام سنة ( ٦٩٩هـ) ومعه خلق كثير من المطاوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الجبال بسبب فساد عقائدهم وكفرهم وضلالهم والخروج على الإمام والعصيان لأمره ، وما كانوا عاملوا به عساكر المسلمين لما داهمهم التتار وهربوا فحين اجتاز عسكر المسلمين ببلادهم ، وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وقتلوا كثيرا منهم ، فلما وصل شيخ الإسلام إلى بلادهم جاء رؤوسهم إلى شيخ الإسلام فاستتابهم وبين لكثير منهم الصواب ، وحصل بذلك خير كثير وانتصار عظيم على أولئك المفسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوا من أموال الجيش وقرّر علهم أموالاً كثيرة تدفع إلى بيت المال ، واقطعت أراضيهم وضياعهم وقراهم ، وكانوا قبل ذلك لا يدخلون في طاعة ولى الأمر ولا يلتزمون بإحكام الملة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله(١).

(١) انظر: البداية والنهاية (١٤/١٢ ـ ٢٠).

### المبحث الثالث: الحالة العلمية والدينية

لم يكن لأحد أن يتوقع نشاطاً في الحركة العلمية والدينية أو رواجاً لسوق الأدب في عصر سادت فيه الأعاجم من الأتراك والمماليك ، واستعجمت فيه الأنفس والعقول والألسن والعادات والسياسات والحكومات وتعاقبت فيه المصائب كلها على المسلمين من كل مكان. فلم يكن عندهم من الأمن والاستقرار ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتأليف العلمي فقل الانتاج العلمي ، وركدت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد ، فحرِّم الأخذ في أصول الدين بغير المذهب الأشعري والماتريدي ، وفي الفقه بغير المذاهب الأربعة ، وأصبح جهد العلماء في ذلك الزمان أن يفهم ما قيل من غير بحث ولا مناقشة ، وعمد العلماء نتيجة لذلك إلى جمع المعلومات المتعلقة بكل فن ، فنظموها في سلك واحد وشرحوها في كتب مطولة أحياناً المعلمات التبعلقة بكل فن ، فنظموها في سلك واحد وشرحوها في كتب مطولة أحياناً غلبت على كثير من العلماء نزعة التقليد وسيطر عليهم الجمود الفكري وأصبح العالم يقاس بكثرة ما حفظ من كلام أرباب المذاهب وعرف من آرائهم بحيث سمى هذا العصر « بعصر دوائر المعارف » .

وهكذا عصور الضعف دائماً ، تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة ، مع نضوب في البحث والابتكار . أقول على الرغم من تلك الظروف والأحوال والقلاقل والحروب والمستوى العلمي والديني في ذلك الزمان ، إلا أنه كانت بعض النواحي العلمية في تلك الفترة ما تزال حية وهذه طبيعة هذا الدين ـ فقد نهض في أواسط القرن السابع وأوائل القرن الثامن حتى نهايته علماء كبار أمثال أبي عمرو بن الصلاح ( ٧٧٥هـ ـ ٣٤٣هـ ) والعز بن عبد السلام ( ٧٧٥هـ علماء كبار أمثال أبي عمرو بن الصلاح ( ٧٧٥هـ - ٣٤٣هـ ) وابن دقيق العيد ( ٢٠١هـ ـ ٢٠٧هـ ) ، وأبو الحجاج يوسف بن زكي المزي ( ٤٥٦ هـ ٢٧٤هـ ) وابن كثير ( ١٥٧هـ ) وعلم الدين البزرالي ( ت ٣٧٩هـ ) وشمس الدين الذهبي ( ٧٤٨ هـ ) وشمس الدين ابن قيم وعلم الدين البزرالي ( ت ٣٧٩هـ ) وشمس الدين الذهبي ( ١٥٧هـ ) وشمس الدين ابن قيم الجوزية ( ١٥٧هـ ) اضافة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولا شك أن هؤلاء العلماء وغيرهم كانت لهم اليد الطولى في المحافظة على ما خلفه أئمة السلف من العلم النافع ووقفوا بالمرصاد لمن يحاول النيّل والضرر بهذا الدين وأهله من الحكام وغيرهم .

من أجل ذلك كله يمكن أن نقرر بأن العصر ـ رغم ما حصل فهي وما قيل عنه ـ كان عصرا مجيدا من ناحية الشروة العلمية التي جمعت فيه علوم الشريعة واللغة والتاريخ ، وعلوم الحياة أيضا حتى إنه ليعتبر بحق !! عصر المؤلفات المطولة والموسوعات الجامعة في علوم القرآن والحديث والتنفسير والفقه والتاريخ والطبقات ، ولكنه لم يكن فيه من التجديد والابتكار في الآراء حظ كبير يتميز به ، ويتناسب معه ولو إلى حد ما ، مع كثرة ما جمع فيه من معارف وعلوم اللهم إلا ما كان لدى نفر قليل على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية(١) .

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ١٣ / ٢٠ ) ابن تيمية السلفي محمد خليل هراس ( ص : ١٩ ـ ٢٠ ) .

## (لف) ميراليك إلى المنافئ

# حياة المؤلف الشخصية

ويتكون من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه

المبحث الثاني : مولده ونشأته

المبحث الثالث: وفاتــــه

### المبحث الأول: اسمه ونسبه

هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد، ابن العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبدالحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام إبن أبي محمد عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية النميري الحراني الدمشقي(١).

فأما نسبته إلى تيمية فقد اختلف في سببها على عدة أقوال .

- فقد قيل: إن جده ، محمد بن الخضر ذهب إلى الحج ، وكان له امرأة حامل ، ومرَّ في طريقه إلى الحج على درب تيماء (أحد طرق ودروب الحج القديمة من الشام إلى الحجاز) فرأى هناك جارية (طفلة) وقد خرجت من خيمة فلما رجع إلى حران وجد أمرأته قد وضعت بنتاً فرفعوها إليه ، فقال يا تيمية يا تيمية أي أنها تشبه تلك الجارية التي رآها بدرب تيماء .

- وقيل: إن جده محمداً كانت امه تسمى تيمية ، وكانت واعظة تقية قد نسب إليها(٢) ولعل هذه الروايات هي أهم ما قيل في سبب تلقيبه بذلك .

ـ أما النميري فهي نسبة آل تيمية ، الجد ، والأب والحفيد إلى قبيلة بني نمير ، فهو عربي الأصل وقد صرح بهذه التسمية ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ) في كتابه « التبيان

(۱) انظر: ترجمته في العقود الدرية (ص: ٢) وما بعدها ، البداية والنهاية (١٣ / ٢٤١) ، الإعلام العلية (ص: ١٦)،

<sup>(</sup>۱) انظر: ترجمته في العقود الدريه (ص: ۲) وما بعدها ، البدايه والنهايه (۱۲ / ۲۱) ، الإعلام العليه (ص: ۲۱) وفريول العبر (ص: ۸٤) ، تذكرة الحفاظ (٤ / ٢٩٦) ، وتتمة المختصر لابن الوردي (۲ / ۲۰ ٤) ، والوافي بالصغيات للصفدي (۷ / ۱۰) ، شيخ الإسلام ابن تيمية وأخباره عن المورخين للمنجد (ص: ۶۹) ، فوات الوفيات (۱/ ۷۶) ، والدر الكامنة لمحاسن من جاء بعد المائة الثالثة لابن حجر (۱/ ۱۰٤) ، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ۲۱ ) ، والدر الكامنة لمحاسن من جاء بعد المائة الثالثة الثالثة لابن العماد (۱/ ۲۰۱ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد (۲/ ۸۰) ، وتذكرة النبية (۲/ ۸۰) ، وشذرات الذهب لابن العماد (۲/ ۸۰) ، والكواكب الدرية (ص: ۱۰) ، والشهادة الزكية (ص: ۲۳) ، وطبقات المفسرين للداودي (۱/ ۵) والمنهل وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ ۷۸۷) ، والسلوك (۲/ ۲۰۴) ، والنجوم والزاهرة (۹/ ۲۷۱) ، والمنهل الصافي ، ط۲ (۱/ ۲۷۸) ، والدليل الشافي (۱/ ۲۰) والبدر الطالع (۱/ ۲۲۳) ، فهرس الفهارس للكتاني الصافي ، ط۲ (۱/ ۲۰۸) .

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية (ص: ٢) ، تاريخ إربل (١/ ٩٧) ، سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٨٩).

لبديعة البيان »(۱) وكذلك القاضي نور الدين محمود العدوي الصالحي الزوكاوي ( ت١٠٣٢) في كتابه « الزيارات »(۲) .

- أما الحراني فهي نسبة مكانية إلى مدينة حرّان - بتشديد الراء - وهي مدينة مشهورة من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات وهي قصبه ديار بكر وهي على طريق الموصل الشام ، وقد كانت في القرن السادس والسابع والثامن مهد العلم والعلماء ، وقد كانت من قبل من أهم مراكز الديانات القديمة ، وهي الآن بلدة عامرة بتركيا قريبة من مدينة اورفه »(٣) .

### المبحث الثاني : مولده ونشأته وأسرته

ولد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بحرّان يوم الاثنين عاشر ، وقيل ثاني عشر من ربيع الأول عام إحدى وستين وست مائة (٦٦٦هـ) ونشأ بها نشأته الأولى إلى أن بلغ السابعة من عمره ، حيث سافر به والده مع والدته وأخوته بسبب أوضاع ديار بني بكر وما حولها من حرّان التي كانت أحوالها سيئة ، بعد أن استولى عليها التتار فوصلوا إلى دمشق سنة (٦٦٧هـ) واستوطنوها وإليها ينتسب فيقال الدمشقي(٤) .

وقد اشتهرت أسرة شيخ الإسلام بالعلم والمكانة فجده مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله من العلماء الأعلام شيخ الإسلام في عصره ، صاحب كتاب « منتقى الأخبار » « والمحرر » في

<sup>(</sup>۱) مخطوط وصورته بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ۱۷٦ الطبقة الحادية والعشرين ، وطبع ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية (ص: ۲۲) ، وانظر العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص: ۲) الشهادة الزكية لمرعي الكرمي (ص: ۲۳) .

<sup>(</sup>٢) (ص: ٩٤) برقم (٩) وفي هذا رد على دعوى الشيخ محمد أبي زهره في كتابه ابن تيمية (ص: ٨) بأن ابن تيمية كردى وأن أصوله ليست عربية .

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم البلدان لياقوت (٢/ ٢٣٥) ومراصد الاطلاع (١/ ٣٨٩)، ومعجم ما استعجم (١/ ٤٣٥)، وأحسن التقاسيم (ص: ١٤١) والروض المعطار (ص: ١٩١)، ومختصر كتاب البلدان (ص: ١٣٢)، وحياة ابن تيمية لمحمد بهجة البيطار (ص: ٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : الإعلام العليه للبزار (ص: ١٦) ، عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ( ٢٢ / ٣٣٩) ، الإمارات الرتقية في الجزيرة والشام لعماد الدين خليل (ص: ٣٢٩) .

فقه الحنابلة ، قال عنه الذهبي : «كان إماماً كاملاً معدوم النظير في زمانه ، رأساً في الفقه وأصوله ، بارعاً في الحديث ومعانيه ، له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير »(١) . وقال جمال الدين بن مالك النحوي المشهور : « أُلينَ للشيخ المجد ـ مجد الدين ابن تيمية ـ الفقه كما ألينَ لداوود الحديد »(٢) .

أما والده فهو شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام من أكابر علماء بلده ، حرّان قال عنه الذهبي : « ذو الفنون ... صار شيخ حرّان وحاكمها وخطيبها بعد موت والده »(٣) . وقال ابن كثير : « مفتي الفرق ، الفارق بين الفرق ، كانت له فضيلة حسنة ولديه فضائل كبرى »(٤) وقال ابن شاكر الكتبي: «كان إماماً في التفسير ، مبرزاً في المذهب والخلاف وأصول الدين والنحو واللغة ، وله معرفة تامة بعلم الحساب والجبر والهندسة ، وكان يعرف علوماً كثيرة وكان حسن الأخلاق لطيفاً »(٥).

أما والدته فهي ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية عمرت فوق السبعين توفيت سنة ٧١٦هـ(٦) .

ولشيخ الإسلام ثلاثة من الإخوة اشتهروا بالعلم والفضل والإمامة وهم:

أ \_ أخوه لأمه ، بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني ولد سنة ( ٠٥٠هـ) تقريباً وتوفى سنة (٧١٧هـ) كان فقيهاً إماماً تولى التدريس عن أخيه تقى الدين(٧) .

ب \_ شقيقه زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم ولد سنة ( ٣٦٦هـ) وتوفى سنة ( ٣٤٧هـ) كان زاهداً عابداً كما كان يعمل بالتجارة حبس نفسه مع أخيه تقي الدين في الاسكندرية ودمشق ليخدمه(^).

<sup>(</sup>١) معرفة القراء الكبار ( ( ٢ / ١٥٤ ) ط الرسالة المحققة .

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار (٢/ ٢٥٤)، سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) العبر في خبر من غبر ٣ /٣٤٩ ـ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١٣ / ٣٠٣ ).

<sup>(</sup>٥) عيون التواريخ (٢٢ / ٣٣٩ )، وانظر : وذيل طبقات الحنابلة (٢ /٣١٠ ) وشذرات الذهب (٥ / ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (١٤ / ٧٩ ).

<sup>(</sup>٧) ذيل طبقات الحنبالة (٢ /٣٧٠)، شذرات الذهب (٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية (١٤ / ٢٢٠) ، الدر الكامنة ٢ / ٤٣٧ )، شذرات الذهب (٦ / ١٥٢ ).

جـ ـ شقيقه شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم ولد سنة ( ٦٦٦هـ ) وتوفي ( سنة ٧٢٧هـ ) لما كان شيخ الإسلام محبوساً في قلعة دمشق ، كان عالماً متبحراً ، ذهب مع أخيه إلى مصر وناظر خصومه وحده فانتصر عليهم (١).

في هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة شيخ الإسلام ابن تيمية فنشأ أتم نشأة وازكاها وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه ، وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ، ودلائل العناية فيه واضحة ، تربى شيخ الإسلام في كنف والده فتلقى عنه وعن غيره من شيوخ عصره ولم يقتصر على التلقي عن المعاصرين له وانما اتجه إلى مؤلفات من سبقه من العلماء حفظاً واطلاعاً ويمكننا أن نلحظ في حياته النقاط المضيئة الآتية :

١ قوة حافظه وسرعة ادراكه لما يسمع أو يقرأ وذكر من ترجموه لذلك قصصاً عجيبة (٢).

۲ محافظة على الوقت منذ صغره ، وذُكِرَ لذلك حكايات ، ولذلك سار بقية حياته
 في عمل واجتهاد ، فهو اما في تدريس أوجهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر ، أو تأليف
 للكتب أو رد على الفتاوى أو مناقشة ومحاورة للمخالفين(٣) .

٣ ـ قوة تأثيره وسلامه حـجته منـذ بدء حياته العلمية ، حيث أسلم عـلى يديه يهودي وهو صغير(٤) .

٤ ـ بدؤه بالافتاء والتدريس في وقت مبكر ، فقد أفتى وعمره (١٩) سنة ، كما درّس بدار الحديث السكرية مكان والده سنة (٦٨٣هـ) وكان والده قد توفي سنة (٦٨٢هـ) (٠) .

<sup>(</sup>١) العقود الدرية (ص: ٣٦١) ذيل طبقات الحنابلة ٣٨٢/٢، شذرات الذهب ٧٦/٦، جلال العينين (ص: ٤٢)ط المدني .

<sup>(</sup>٢) انظر: العقود الدرية (ص : ٤) ، الكواكب الدرية (ص ٥٠) . ذكر ابن عبد الهادي قصة عجيبة في سرعة حفظ شيخ الإسلام فقال: « اتفق أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق، وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصداً لعلي الراه، فقال خياط: هذا طريق كُتّابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندنا الساعة يجيئ ، يعبر علينا ذاهباً إلى الكتاب ، فجلس الشيخ الحلبي قليلاً فمر صبيان فقال الخيّاط للشيخ الحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير، هو أحمد بن تيمية فناداه الشيخ، فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال : يا ولدي امسح هذا حتى أملى عليك شيئا تكتبه ففعل ، فأملى عليه متون بعض الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثاً وقال له : إقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال : اسمعه علي فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع ، فقال : يا ولدي امسح هذا فقام الشيخ وهو يقول : إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم فإن هذا لم يُرَ مثله » العقود الدرية (ص : ٤) المقصد الأرشد (١٣٥١) الرد الوافر (ص : ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد الوافر (ص: ٢١٨) شيخ الإسلام ابن تيمية للمنجد (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٤) الإعلام العلية ( ً: ٢١٧ ) ، البداية والنهاية ( ١٤ / ١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٣ /٣٤١ ، العقود الدرية (ص: ٤) ، وذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٣٨٨ ، والرد الوافر (ص: ١٤٦) .

ه ـ عنايته بكافة المصادر العلمية في مختلف الفنون ، فقد قرأ التفسير وعلوم القرآن والسنة فقرأ الكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارقطني ومعجم الطبراني ، وما يتعلق بها من علوم الحديث والرجال والفقه وأصوله وأصول الدين ومقالات الفرق واللغة والنحو والخط والحساب والتاريخ ، اضافة إلى علوم أخرى من فلك وطب وهندسة وفلسفة وهذا يتضح من خلال ما كتب وألف من فتاوى ورسائل وغيرها ، فقلما يتطرق إلى فن من الفنون إلاويظنه القارئ متخصصا في هذا الفن(١) .

### المبحث الثالث: وفاته

توفى شيخ الإسلام في قلعة دمشق مسجوناً مظلوماً في ليلة الاثنين ، للعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة ( ٧٢٨هـ ) وعمره سبع وستون (٦٧) سنة (٢) .

وكانت وفاته على إثر مرض ألم به أياماً يسيرة ولما كان الشيخ ـ رحمه الله ـ قد ضينً عليك في آخر أيامه ـ خاصة بعد إخراج كتبه وأوراقه ـ فقد كانت وفاته مفاجأة للناس جميعاً ، فقد أصيبوا بصدمة ، وما كادوا يعلمون بوفاته صباح الاثنين حتى خرجوا جميعاً في جنازته واشتد زحامهم عليها .

وقد اعتبرها المؤرخون من الجنائز النادرة ، فيشبهونها بجنازة الامام أحمد بن حنبل رحمه الله في بغداد ، ومعلوم أن شيخ الإسلام مات في دمشق وهي صغيرة بالنسبة لبغداد وليست عاصمة الخلافة ، كما أن شيخ الإسلام مات مسجوناً مسخوطاً عليه من جهة السلطان ، بتدبير من بعض الفقهاء والصوفية وكان يذكرون للناس عنه مما يسيء أشياء كثيرة ومع ذلك كنت جنازته مشهورة مشهودة من أنصاره وخصومه .

وقد غُسِّلَ وكُفِّنَ وأخرج وصُلِّي عليه أولاً بالقلعة ، ثم صُلِّي عليه بجامع دمشق عقب صلاة الظهر ، ودفن في عصر ذلك اليوم ، ورثاه كثير من الفضلاء وصُلِّى عليه صلاة الغائب في مصر والشام والعراق واليمن وكثير من البلاد .

يقول الحافظ بن حجر: « ولو لم يكن من فيضل هذا الرجل ـ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير ، علم الدين البرزالي في تاريخه انه لم يوجد في الإسلام من

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية (ص: ٣ ـ٧) الوافي بالوفيات (٧/ ١٦) ، تاريخ ابن الوردى (٢/ ٢٠٨) الأعلام العلية (ص: ٨) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٨٨) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٤١/١٤).

اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين ـ ابن تيمية ـ لكفى ، وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدا ، شهدها مئات الألوف ، لكن لو كان بدمشق من الحلائق نظير ماكان ببغداد أو أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته وأيضاً فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون امامة الإمام أحمد وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية التعظيم والمحبة له ، بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غائباً ، وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسا في القلعة ، ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس ، تأخروا خشية على أنفسهم من العامة ، ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد امامته وبركته لا بجمع سلطان ولا غيره ، وقد صح عن النبي أنه قال : « أنتم شهداء الله في الأرض»(١)،(٢) .

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت (٣/ ٢٣٠)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب

في من يثنى عليه خيرا أوشراً من الموتى (٣/٥٥٠). (٢) الرد الوافر انظر: تقريظ الحافظ بن حجر (ص: ٢٢٩ ـ ٢٣٠)، وانظر العقود البدرية (ص: ٣٦١ ـ ٣٠٠)

والشهادة الزكية (ص:١٠٥) ، والدرر الكامنة (١/٩٥١) وذيل طبقات الحنابلة (٣/٤٠٥).

### (الفَّهُمِيُّ الْمُثَالِينَ

### شخصية المؤلف العلمية

ويتكون من خمسة مباحث:

المبحث الأول: طلبه للعلم وتحصيله

المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه

المبحث الثالث: آثاره العلمية ومصنفاته

المبحث الرابع: جهاده وأثره في الدعوة إلى الله

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المبحث الخامس : مكانته وثناء العلماء عليه

### المبحث الأول: طلبه للعلم وتحصيله:

تقدم أن شيخ الإسلام - رحمه الله - انتقل إلى دمشق وعمره سبع سنوات ، ودمشق آنذاك مجمع العلماء ومقصد طلاب العلم ولذلك كان لها أثر كبير في تنمية مواهب شيخ الإسلام واشباع رغباته ، فانصرف إلى طلب العلم وتحصيله ، فحفط كتاب الله وختمه وهو صغير ثم اشتغل بحفظ الحديث ، فحفظ كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي ، ثم اشتغل بالفقه واللغة وتعلم الخط والحساب ، وتأمل الكتاب لسيبويه حتى فهمه ، وأقبل على التفسير إقبالاً شديداً حتى أتقنه وسبق أقرانه ، واحكم أصول الفقه وغير ذلك من العلوم التي كانت سائدة في عصره كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة ، فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسرعة ادراكه وقوة حافظته (۱) .

يقول الإمام الذهبي: « ما رأيته إلا ببطن كتاب »(٢) .

وقال الحافظ البزار: « أمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبُطئ النسيان »(٣).

وقال الإمام ابن دقيق العيد : « لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد »(٤).

ولقد تعجب السيوطي من معرفة شيخ الإسلام بالمنطق والفلسفة مع علمه بالكتاب والسنة فقال: « فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل ومجاراة العقول ، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف ولفقت بين العقل والنقل ، فماأظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها ... »(°).

وما زال يتقدم في ميادين العلم أخذاً وعطاءاً ، حتى أصبح امام عصره وشيخ الإسلام في زمانه وذلك لتميزه في أصول الدين والتفسير والحديث وعلومهما والفقه والأصول والفلسفة وعلم الكلام وغيرها من العلوم .

<sup>(</sup>١) العقود الدرية ( ص: ٣).

<sup>(</sup>٢) معجم الشيوخ (١/٥٦).

<sup>(</sup>٣) الاعلام العلية (ص: ٩).

<sup>(</sup>٤) الرد الوافر (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة (ص: ١١٦).

فأما في أصول الدين، فمنهجه في دراسة العقيدة والدفاع عنها وكتاباته ومؤلفاته في كافة فنون العقيدة ، من تقرير لمسائل الاعتقاد ورده على المخالفين من الفرق الإسلامية والفرق المنتسبة إلى الإسلام ، والمتصوفة وأهل الديانات الكتابية شاهدة على ذلك والتي منها كتاب «الايمان» و « شرح حديث جبريل » و « الاستقامة » و « اقتضاء الصراط المستقيم » و « الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن » ، و «شرح الأصبهانية » و « العقيدة التدمرية » و «الحموية» و « الواسطية » و كتاب « درء تعارض العقل والنقل » و « منهاج السنة النبوية » وكتاب « الصفدية » و « يبان تلبيس الجهمية » و « الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح » وغيرها مما يدل على تميّزه ودقته منهجاً وتطبيقاً وتقريراً ودفاعاً عن الدين ضد من أرادوا النيل منه إما من المبتدعة أو أهل الديانات الأخرى (١) .

أما في التفسير وأصوله ، فقد شُهِرَ عن شيخ الإسلام براعته في التفسير وبيان قواعد التفسير وأصوله ، حتى إنه لما تُوفى ـ رحمه الله ـ نودي للصلاة عليه بهذه العبارة : « الصلاة على ترجمان القرآن » .

قال ابن عبد الهادي: « وأما التفسير فسلم اليه ، وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة ، واذا رآه المقرئ تحير فيه ولفرط امامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ، ويوهي أقوالا عديدة وينصر قولا واحد واصفا لما دل عليه القرآن والحديث وكان ـ رحمه الله ـ يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير »(٢) . « وكان يقول : إني وقفت على مائة وعشرين تفسيراً استخلص من الجميع الصحيح الذي فيها »(٣) .

أما تميزه في الحديث وعلومه ، فقد نُصَّ على امامته وثقافته العالية ، وتضلعه بعلم الحديث ورجاله ، فقد قال عنه الحافظ علم الدين البرزالي : « وأما الحديث فكان حامل رايته ،

<sup>(</sup>١) العقود الدرية (ص: ٣٦١)، الشهادة الزكية (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية (ص: ٢٥، ٤٣).

<sup>(</sup>٣) المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق عدنان زرزور (ص: ١١ - ١٢).

حافظاً له مميزاً بين صحيحه وسقيمه ، عارفاً برجاله متضلعاً من ذلك»(١) ، وقال الذهبي : « ما رأيت أشد استحضاراً لمتون الأحاديث منه وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن كأن ذلك نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة شيقة حلوة وافحام للمخاطب »(٢) وقال أيضاً : «يصدق عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ، ولكن الاحاطة لله ، غير أنه يغترف من بحر، وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي »(٣) .

أما تميزه في الفقه وأصوله فقد حكى عنه معاصروه بأنه قل أن يتكلم في مسألة إلاويذكر فيها أقوال الأئمة الأربعة المتبوعة ، وأقوال المذهب الواحد إذا تعددت أو مذاهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين ، وقالوا فيه : إنه خالف المذاهب الأربعة في مسائل ، واحتج لها بالكتاب والسنة . قال ابن الزملكاني : « اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ، وكان الفقهاء من سائر الطوائف اذاجلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه من قبل ذلك »(٤) وكان رحمه الله يتسامى عن التقليد، بل يحب الدليل ويحرص عليه ويدعو إليه ، بحيث كان اذا أفتى لا يلتزم بمذهب معين ، بل بما يقوم دليله عنده ، وما كان ذلك إلا نتيجة لسعة علمه بالكتاب والسنة وأقوال أئمة السنة ووجوه دلالات تلك النصوص حتى قالوا عنه إنه من أصحاب الاجتهاد المطلق الذي لم يتقيد بمذهب من المذاهب(٥) .

أما ثقافته في الفلسفة وعلم الكلام ومدارسه ودراسته لفن المقالات والفرق ، فقد عُرِف عنه واشتهر، انه درس كل ما عرف في عصره من نحلٍ وفرق ومذاهب فلسفية ومنطقية وكلامية وصوفية وغيرها ، فلم يكتف - رحمه الله - بالوقوف من الفلسفة ، والمنطق وعلم الكلام والتصوف موقفاً سلبياً بأن حرّم التعامل معها ، بل درسها ومحصها لا ليطلب الحقائق من ورائها ، بل ليبين ما يعارض الدين منهما ، فعنده فيما جاءه عن النبي - عَلَيْهُ - ما يكفيه ، بل درسها ليبين خبثها بعد معرفته بها ، والاطلاع عليها حتى لا يغتر الناس ببهرجها ، وليستطيع درسها ليبين خبثها بعد معرفته بها ، والاطلاع عليها حتى لا يغتر الناس ببهرجها ، وليستطيع

(١) الرد الوافر (ص:٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ( ص ٧ : ١٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: العقود الدرية (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٤) الرد الوافر (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن تيمية السلفي (ص: ٥٤) ومحمد لقمان السلفي ، شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٢٧).

يحدد بعد ذلك طرق العلاج التي استنبطها من القرآن والسنة »(١) وبين أيدينا اليوم كتاب الرد على المنطقين وكتاب درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة ، ونقص تأسيس جهمية وغيرها وهي تدل دلالة واضحة على مدى ثقافته الفلسفية والمنطقية العميقة .

ولم يسلم أحد من فرق المتكلمين والصوفية ، والرافضة من نقده ، فقد عرض بالنقد الشديد لأوائل المتكلمين من القدرية الأوائل ، والجهمية وغلاة الشيعة الأوائل والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والكرامية والكلابية ، والماتريدية وغيرهم من فرق المتكلمين والشيعة والصوفية ، وكثير من أحكامه وتقريراته حول ما كتبه عن تلك الفرق وما تعرّض لهم في نقده الأصولهم يدل على ثاقب فكره وبعد نظره، وأثر هؤلاء على أصول الدين وخطورة ما قالوه في هذا الباب العظيم ، والذي يميز شيخ الإسلام في هذا الباب بحق ، أنه صاحب قضية وصاحب منهج واضح ، وقد وظّف هذا المنهج في جميع كتبه فما تغيرت طريقته ولا وقع في التناقض، كما حدث لغيره حتى إن الإنسان ليحتار أي كتبه ألفّه أولا ، ليس هناك مراحل في منهجه وحياته كما حدث لغيره ، وإنما هو منهج واحد وطريق واحد في جميع القضايا التي طرحها في كتبه ، إنه التزام بطريق السلف ، ومنهج السلف في القول والعمل والاعتقاد . يقول البزار ناقلاً عنه الجواب عن سبب اهتمامه بأصول الدين : « ولقد أكثر - رضى الله عنه - التصنيف في الأصول ، فضلاً عن غيرها من بقية العلوم ، فسألته عن سبب ذلك ، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجياته ليكون عمدة في الافتاء فقال لي ما معناه: « الفروع أمرها قريب فإذا قلّد المسلم أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ، مالم يتيقن خطأه ، أما الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء ، كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية وغيرهم من أهل البدع ، قد تجازبوا فيها بأزمة الضلال وبان لي أن كثيراً منهم انما قبصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين ، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم ، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده ... »(۲).

<sup>(</sup>١) مقارنة بين ابن تيمية والغزالي د . محمد رشاد سالم ( ص : ٤٦) وانظر ابن تيمية السلفي ( ص : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعلام العليه (ص: ٣٣ - ٣٤).

فشيخ الإسلام يرى أن سبب تركيزه وإطالة النفس على هذه الجوانب - جوانب أصول الدين والرد على مقالات الفرق والمتفلسفة والصوفية - ما رأي عند هذه الطوائف من ضلالات ترمي إلى زعزعة أصول العقيدة والشريعة ، وان الذين ردوا عليها من أهل الكلام اتبعوا مناهج واصطلاحات الفلاسفة فساعدوا بمضمون كلامهم في هدم قواعد دين الإسلام ، فرأى أنه لابد من بيان الحق وتقريره صافيا ، والرد على هذه المقالات بالأدلة النقلية الصحيحة والأدلة العقلية الصريحة .

والخلاصة أن شيخ الإسلام قد أحاط بمعظم أنواع الفكر في عصره ، وألمَّ بجميع ألوان الثقافة العقلية من شرعية وكلامية وفلسفية ، ثم اعمل في ذلك كله عقله النافذ وذهنه السيّال المستضيئ بنور الوحيين فأخرج لنا فلسفة نقدية \_ ان صح التعبير \_ غاية في القوة والخصوبة والطرافة (١) .

### المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه

#### أولاً: شيوخه:

لقد بذل شيخ الإسلام غاية جهده في طلب العلم وتحصيله من أبوابه فتتلمذ على شيوخ كثيريين زادوا على مئتي شيخ وشيخه (٢) ، وقد خرّج لنفسه مشيخة ـ رواها عنه الذهبي ـ روى فيها أربعين حديثا عن أكثر من أربعين شيخا وشيخه (٣) ومن خلال تلك المشيخة يمكن معرفة بعض شيوخه وهم :

- ١ والده الشيخ شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري
   (ت٢٧٢هـ)(٤) .
- ٢ ـ أبو العباس زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة الله بن أحمد المقدسي
   (ت٦٦٦هـ)(٥) .

(٣) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ١٨/ ٧٦ - ١٢١ ) ونشرت مستقلة بعناية عبد العزيز السيروان عن دار القلم ـ يروت ـ ١٤٠٤هـ .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيمية السلفي (ص: ٢٧ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) القعود الدرية (ص: ٤).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ( ١٣ / ٢٨٧ ) والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ( ١/ ٧٤ ) ، ولم يذكر والده في تلك المشيخة .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ( ١٣/ ٢٤٤ ) شذرات الذهب ( ٦ / ٣٣٣ ) .

- ٣ \_ كمال الدين أبو النصر عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل عبد الحارثي ( ٥٨٩ ٣ ٢٧٢هـ)(١).
- ٤ \_ تقى الدين أبو محمد اسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ( ٥٨٩ ٢٧٢هـ) (٢).
- ه ـ سيف الدين أبو زكريا يحي بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي
   (ت٩٦٩هـ)(٣).
- ٦ \_ عماد الدين أبو محمد أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عبد الواسع الهروي ( ٩٤ ٥ ٦ ٢ هـ)(٤) .
- ۸ ـ رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان العامري (ت ۲۸۰هـ)(۱).
- ٩ ـ كمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحرّاني ابن الصيرفي
   (ت٨٧٨هـ)(٧) .
- ۱۰ أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير بن القواس الطائي (ت ٦٨٢هـ)(٨).
  - ١١ \_ أبو عبد الله محمد بن بدر بن محمد بن يعيش الجزري (ت ٦٧٥هـ) (٩) .

(١) شذرات الذهب (٥/ ٣٣٨).، العبر (٥/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٩٠) الوافي بالوفيات (٩/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب (١/ ٣٤٠) ، تذكرة الحفاظ (١/ ١٤٩١).

<sup>(</sup>٤) الدر الكامنة ( ١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (١٣ / ١٥٠)، شذرات الذهب (٧ / ٣٨١).

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٧) العبر (٥ / ٣٢١) ، ذيل طبقات الحنابلة ( ٢/ ٣٩٥) .

<sup>(</sup>٨) العبر (٥/ ٣٤١) النجوم الزاهرة (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب (٥/ ٣٤٥).

- ۱۲ ـ زين الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبي الفرج بن أبي طاهر المعروف بابن السديد الأنصاري ( ٥٨٥ ـ ٦٧٠ هـ )(١) .
- ١٣ ـ الشيخ المقرئ كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن اسماعيل بن فارس التميمي السعدي ( ٩٦ ٦٧٦هـ) (٢) .
- ١٤ ـ زين الدين أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن سلامة الحداد الدمشقي ١٤ ـ زين الدين أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن سلامة الحداد الدمشقي ١٠٩ ـ ٢٧٨ هـ)(٣) .
- ٥١ أمين الدين أبو محمد القاسم بن أبي بكر بن قاسم بن غنيمه الأربلي (٥٩٥ ١٥ مين الدين أبو محمد القاسم بن أبي بكر بن قاسم بن غنيمه الأربلي (٥٩٥ ١٥ هـ)(٤) .
  - ١٦ \_ شمس الدين أبو بكر بن عمر بن يونس المزي الحنفي ( ٦٩٣ \_ ٦٨٠ هـ )(٥) .
- ۱۷ ـ شـمس الدين أبو مـحـمـد عـبـد الله بن مـحـمـد بن عطاء بن حـسن الحنفي ١٧ ـ شـمس الدين أبو مـحـمـد عـبـد الله بن مـحـمـد بن عطاء بن حـسن الحنفي ١٧٥ ـ (٩٥ ١٧٣هـ) .
- ۱۸ ـ شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي الحنبلي ( ۹۷ ۱۸۳هـ )(۷) .
- ١٩ ـ مجد الدين أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن عثمان بن المظفر بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ( ٥٨٧ ـ ٦٦٩هـ )(^) .

(١) شذرات الذهب (٥/ ٣٣٢).

(٢) الوافي بالوفيات (٥/ ٢٠٩) غاية النهاية (١/ ٦).

(٣) طبقات الحنابلة (٢/٤٦٢)، العبر (٥/٣١٩).

(٤) تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٦٥) شذرات الذهب (١/ ٣٦٧).

(٥) لم أعثر على ترجمته.

(٦) العبر ( ٥/١ -٣) البداية والنهاية ( ٢٦٨/١٣) .

(٧) شذرات الذهب ( ٢/٦٧٦) ذيل طبقات الحنابلة ( ٣٠٤، ١٤٢/٢ ) .

(٨) العبر (٥ / ۲۹۲) شذرات الذهب (٦ / ٣٣١).

- ٠٠ ـ شمس الدين أبو الغنايم المسلم بن محمد بن المسلم بن علان القيسي (٩٤ ٥-٠٨٠هـ)(١).
  - ٢١ ـ عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الصعر بن السيد بن الصانع الأنصاري(٢).
- ۲۲ \_ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوي بن الحسين الدرجي القرشي ( ٩٩ ه- ١٨١هـ) (٣) .
- ٢٣ \_ نجيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبي القاسم هبه الله بن علي القيسي ٢٣ \_ نجيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبي القاسم هبه الله بن علي القاسمين ٢٣ \_ ١٠٠ .
  - ٢٤ ـ أبو عبد الله محمد بن عامر بن زبي بكر الغسولي المقري ( ٣٦٨٤هـ)(٥) .
- ٥٢ فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي (٥٩٥- ١٩هـ)(١) .
  - ٢٦ \_ أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدره الشيباني العطار (٩٩ ٥-٥٦٨ هـ)(٧).
- ۲۷ \_ أبو يحيى اسماعيل بن أبي عبد الله بن حماد بن عبد الكريم العسقلاني (٩٩٥ \_ . ١٨٢هـ)(٨) .
- ۲۸ ـ كمال الدين أبومحمد بن عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة المقدسي (۹۸ ـ ۱۸۰هـ)(۹).
- ٢٩ ـ زين الدين أبو بكر محمد بن أبي طاهر اسماعيل بن عبد اله بن عبد المحسن الأنماطي ٢٩ ـ زين الدين أبو بكر محمد بن أبي طاهر اسماعيل بن عبد اله بن عبد المحسن الأنماطي

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة (٧/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة ولا ذكرته المصادر .

<sup>(</sup>٣) العبر (٥/٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) العبر (٥/ ٣٣٦) شذرات الذهب (٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب (٥/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب (٥/٤١٤)، ذيل طبقات الحنابلة (٢/٣٢٥).

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب (٥/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٨) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>٩) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>١٠) العبر (٥/ ٣٤٩) شذرات الذهب (٥/ ٣٨٨).

- . ٣٠ ـ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبد الله بن سعد المقدسي (٦٠٦هـ)(١) .
- ٣١ ـ نجم الدين أبوالعز يوسف بن يعقوب بن محمد بن على الشيباني (٢٠٦ ـ ٩٠٠ هـ ) (٢) .
- $^{77}$  جمال الدين أبو حامد محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن علي الصابوني  $^{(7)}$ .
- ٣٣ ـ شمس الدين أبو غالب المظفر بن عبد الصمد بن خليل الأنصاري (٢٠٦ ـ ٦٨٨هـ)(٤) .
- ٣٥ \_ نفيس الدين أبو قاسم هبة الله بن محمد بن علي بن جرير الحارثي الشافعي (ت ١٨٠هـ)(٦) .
  - ٣٦ \_ الجمال بن أحمد بن أبي بكر بن سليمان الواعظ الحموي (٢٠٠ \_ ٦٨٧ هـ)(٧) .
- ٣٧ ـ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الكمال عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي ( ٢٠٧ ـ ٦٨٨ هـ )(^) .
  - ٣٨ \_ أبو محمد عبد الرحمن بن عباس الفاقوسي ( ٢٠٧ \_ ٦٨٢ هـ )(٩) .
- ٣٩ ـ الشيخة الجليلة: أم الخير ست العرب بنت يحيى بن قايماز بن عبد الله الناجية الكِنْدية (٩٩ ـ ١٨٤هـ)(١٠) .

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات (٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ (٤/٤٦٤) العبر (٥/٣٣٢).

 <sup>(</sup>٤) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>٥) العبر (٥/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب (٥ / ٤٠٠).

<sup>(</sup>٨) ذيل اطبقات الحنابلة (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٩) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>۱۰) شذرات الذهب (٥/٥٨).

- ٤ الشيخة الجليلة: أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم على بن أبي محمد القاسم بن أبي القاسم على بن أبي محمد القاسم بن أبي القاسم على بن الحسين بن عساكر القاسم على بن الحسين بن عساكر (١٥ ١٨٣ هـ)(١).
- ٤١ ـ الشيخة الصالحة أم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني (٩٨ - ٦٨٨ هـ)(٢).
- ٤٢ ـ الشيخة الصالحة أم محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية (٢٠١هـ)(٣) .

هذا طرف من شيوخه الذين تلقى عنهم العلم ، وهم أكثر من ذلك بكثير فقد زادوا على أكثر من مئتى شيخ كما ذكره ابن عبد الهادي وغيره(٤) .

#### ثانياً:تلاميده:

لقد تأهل شيخ الإسلام بن تيمية للفتوى والتدريس وهو دون العشرين ، فأصبح له تلامذة ومحبون وتلقى عنه العلم خلق كثير ، فقد ألقى شيخ الإسلام دروسه على مدى خمسة وأربعين عاما وكان أول درس له سنة ( ٦٨٤هـ) وقد حضردرسه الأول هذا ، كبارعلماء دمشق منهم القاضي بهاء الدين بن المزكى الشافعي ، والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعية والشيخ زين الدين بن المرحل الشافعي ،وزين الدين بن المنجا شيخ الحنابلة ، يقول الحافظ بن كثير « ... وكان درساً مهيباً هائلاً ،وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده ، وكثرة من استحسنه الحاضرون ، وقد اطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره - فإنه رحمه الله - كان عمره اذ ذاك عشرين سنة وسنتين »(٥) .

<sup>(</sup>١) العبر (٥/ ٣٤٤) شذرات الذهب (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٥/٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر لها على ترجمة .

<sup>(</sup>٤) انظر: العقود الدرية (ص: ٣) ، الكواكب الدرية (ص: ٥٠) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٨٧) البداية والنهاية (٤/ ١٣٦) ، تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٩٦) ، الدرر الكامنة (١/ ١٥٤) ، الرد الوافر (ص: ٣٣) ، البدر الطالع (٢/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ( ١٣ / ٣٢١ ) .

ونظراً لطول فترة التدريس وكثرة التنقل بين مصر والشام ، فإنه يصعب الإحاطة بتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية والمتأثرين به ، لأن كتبه ومنهجه تحول الى مدرسة كبرى لها تلاميذها الذين تحولوا إلى شيوخ كبار ، في عصر بلغت فيه الفرق والطوائف عدداً كبيراً وصار لكل طائفة شيوخ وأتباع ومنهج وكتب يتداولونها ، فعظمت مصيبة الأمة الإسلامية بهذه الفُرقة، خاصة وأن كل طائفة تدعى أنها على الحق ، وكان من أعظم ما دخل على المسلمين - وخفى على كثير منهم - اختلاط الحق بالباطل وامتزاج العقيدة بعلم الكلام والفلسفة ، حتى وصل على كثير منهم - انتلاط الحق بالباطل وامتزاج العقيدة بعلم الكلام والفلسفة ، حتى وصل الأمر إلى أن قعدت قواعد وأصللت أصول كلامية ونسبت إلى أهل السنة والجماعة ، فكان دور شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه دور الميز لمنهج السلف ، والمصفى له من تلك الشوائب، مضيفا إلى ذلك نقده لتلك الأصول الكلامية والفلسفية ، وأسسها التي قامت عليها فظهر منهج السلف واضحا لمن أراده وتبين أن غيره ما هي إلا أصول كلامية وقواعد فلسفية جاء بها أصحابها واستقوها بعيدا عن المنابع الصافية من الكتاب والسنة .

يقول عبد الله بن حامد العراقي البغدادي الشافعي معبرا عن طريقة شيخ الإسلام وتميز مدرسته بين المدارس التي كانت منتشرة في العالم الإسلامي، فلما إطلع على كتب شيخ الإسلام تبين له الحق الذي كان يبحث عنه يقول: « وكنت قبل وقوفي على مباحث امام الدنيا ـ أحمد بن تيمية رحمه الله ـ قد طالعت مصنفات المتقدمين، ووقفت على مقالات المتأخيرن من أهل الفلسفة ونظار أهل الإسلام فرأيت منها الزخارف والأباطيل والشكوكات التي يأنف المسلم الضعيف في الإسلام أن يُخطرها بباله، فضلاً عن القوى في الدين، فكان يتعب قلبي ويحزنني ما يصير اليه الأعاظم من المقالات السخيفة، والآراء الضعيفة التي لا يعتقد جوازها آحاد العامة، وكنت أفتش على السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ على الخصوص لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات امامهم في أصول العقائد فلا أجد عندهم ما يكفي وكنت أراهم يتناقضون إذا يؤصلون أصولاً ين فيها ما يعتقدونه ويعتقدون خلاف مقتضى أدلتهم، فإذا جمعت بين أقاويل المعتزلة يلزم فيها ما يعتقدونه ويعتقدون خلاف مقتضى أدلتهم، فإذا جمعت بين أقاويل المعتزلة

والأشاعرة وحنابلة بغداد وكرامية خراسان، أرى أن اجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة على ما يخالف الدليل العقلي والنقلي ، فيسؤوني ذلك وأظل أحزن حزنا لا يعلم كنهه الا الله حتى قاسيت من مكابدة هذه الأمور شيئاً عظيماً ... وكنت ألتجئ إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_ واتضرع إليه وأهرب إلى ظواهر النصوص وألقى المعقولات المتباينة والتأويلات المصنوعة فتنبوا الفطرة عن قبولها ، ثم قد نشبت فطرتي بالحق الصريح في أمهات المسائل غير متجاسرة على التصريح بالمجاهرة قولا وتصميما للعقد عليه ، حيث لا أراه مأثوراً عن الأثمة، وقدماء السلف ، إلى أن قدر الله \_ تعالى \_ وقوع مصنف(۱) لشيخ الإسلام إمام الدنيا \_ رحمه الله \_ في يدي قبيل واقعته الأخيرة بقليل \_ بقصد فتواه بسبب الطلاق وشد الرحال إلى القبور \_ فوجدت ما بهرني من موافقة لفطرتي لما فيه ، وعزو الحق إلى أئمة السنة وسلف الأمة مع مطابقة المعقول والمنقول والمنقول والمنقول الرجل \_ رحمه الله \_ محبة ضرورية يقصر عن شرح أقلها العبارة ولو اطنبت ، ولمّا عزمت على المهاجرة الى لقيه وصلني خبر اعتقاله وأصابني لذلك المقيم المقعد ... (٣) ولما عمم على السفر إليه سنة (٢٧٨هه) وهو راجع من الحج ، جاءه خبر وفاته فحزن عليه حزنا عميةا(٤).

هذا نموذج لكيفية ونوعية التأثير في مدرسة شيخ الإسلام وسوف أذكر بعض تلاميذ شيخ الإسلام فمنهم:

١ - ابن قيم الجوزية الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد
 ابن حريز الزرعي الدمشقي (ت٥١٥٠هـ).

يقول الحافظ بن حجر: « لو لم يكن للشيخ تـقي الدين من المناقب إلا تلميـذه الشهـير شـمس الدين ابن قيم الجوزية ، صاحب التصانيف النافعـة السـائرة التي انتـفع فـيهـا الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته »(٥) .

<sup>(</sup>١) لعله يقصد كتاب درء تعارض العقل والنقل.

<sup>(</sup>٢) بهت : فطنت وقصدت انظر : المعجم الوسيط مادة بهت .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية ( : ٥٠٥ ـ ٥٠٥ ) ، وانظر الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: العلام العلية (ص: ٣٢) والرد الوافر (ص: ١٩٦ - ٢١٦) ، وانظر السبعينية (ص: ١٣٥) والاستغاثة والرد على البكري (ص: ٢٧٦) ، وانظر الجامع (ص: ١٨٠ - ١٨٤) .

<sup>(</sup>٥) الرد الوافر (ص: ٢٣١).

- ٢ ـ الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز عبد الله التركماني
   الأصل الفارقي ثم الدمشقي الذهبي الشافعي مؤرخ الإسلام المتوفى سنة (٧٤٨هـ)(١).
- ٣ \_ الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي صاحب تهذيب الكمال (ت٧٤٢هـ)(٢) .
- ٤ \_ الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن ذرع القرشي البصري الدمشقي الشافعي صاحب تفسير القرآن العظيم وتاريخ البداية والنهاية وجامع المسانيد (ت٤٧٧هـ)(٣).
- محمد بن قدامه المقدسي الجماعيلي (ت٤٤هـ)(٤).
  - ٦ \_ الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البزرالي الشافعي (٣٩٥هـ)(٥) .
- القاضي أبو العباس أحمد بن حسن بن عبد الله بن عمر بن قدامه المقدسي الصالحي
   الحنبلي المشهور بابن قاضي الجبل (ت ٧٧١هـ)(٦).
- ٨ ـ القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّح المقدسي الراميني
   الدمشقي الصالحي الحنبلي قاضي القضاة صاحب الآداب الشرعية والمنح المرعية وكتاب
   الفروع وشرح المقنع ( ت ٧٦٣ هـ )(٧) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ١٤ / ١٩٤) ، الرد الوافر ( ص : ٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (۱۱/۱۱۶)، تذكرة الحفاظ (٤/ ٤٩٨)، الدرر الكامنة (٥/ ٢٣٣)، شذرات الذهب (٢/ ١٣٦)

<sup>(</sup>٣) الرد الوافر (ص: ١٥٤) ، الدرر الكامنة (١/ ٣٧٣) ، الدارس في تاريخ المدارس (١/ ٣٦) ، شذرات الذهب (٣) . (٢٣٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) الرد الوافر (ص :٦٢) ، الوافي بالوفيات (٢/ ١٦٢) الدرر الكامنة (٣/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (١٤/ ١٩٦) ، معجم الشيوخ للذهبي (٢/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٦) الرد الوافر (ص: ١٣٢) ، الدرر الكامنة (١/ ١٢٠) ، الدارس في تاريخ المدارس (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية (١٤ / ٢٥٢ ، الدرر الكامنة ٤ / ٢٦١ ، الدارس في تاريخ المدارس (٢/٣٣ ) .

- ٩ ـ الحافظ عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الأزجي البزار صاحب الاعلام العلية
   في مناقب ابن تيمية (ت ٧٤٩هـ)(١).
- ۱۰ ـ سراج الدين أبو حفص ابن فضل الله العمري أحمد بن يحي بن فضل الله بن المحلى بن دعجان (ت ٧٤٩هـ)(٢) .

### المبحث الثالث: آثاره العلمية ومصنفاته

لقد من الله على شيخ الإسلام ابن تيمية بعقل راجح ، وذهن متقد وقلم سيال وحب للكتابة وسرعة في التأليف وهمة عالية في بيان الحق حتى إنه لما حبس في آخر أيامه في قلعة دمشق وأخرج من عنده كل شيء أثر ذلك في نفسه ، وعد ذلك من النقم ، ومع ذلك لم ييأس فكتب بالفحم لأنه لا يطيق الجلوس بغير الاشتغال بالعلم وهذا محل اجماع من المترجمين له، وبهذه المواهب استطاع أن يلم بمجامع العلوم وأن يطلع على فنون الثقافة في عصره ، فاعتنى وكتب في التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد والفرق ونقد من أصول المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة عشرات بل مئات الكتب .

يقول الحافظ البزار: « ... ومن أعجب الأشياء أنه في محنته الأولى في مصر لما أخذ وسُجن وحيل بينه وبين كتبه ، صنف عدة كتب صغاراً وكباراً وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم ، وعزا كل شيء من ذلك إلى ناقله وقائمة بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها ، كل ذلك بديهة من حفظه ، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه وتعقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها شيء بحمد الله فيه خلل ولا تغيير »(٣) .

ويقول أخوه عبد الله: « وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل »(٤).

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (٣/ ٢٥٦، ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي ( ١٦١/٢) ، وانظر مسرد بقية التلاميذ في الجامع لسيرة ابن تيمية (ص: ٦٤٢ - ٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) الإعلام العلية (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية ( ص: ٦٤ ) .

ويقول ابن عبد الهادي: « أخبرني غير واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم ، وكتب غيرمرة أربعين ورقة ، في جلسة وأكثر ، وأحصيت ماكتبه وبيضه في يوم فكان ثماني كراريس في مسألة من أشكل المسائل »(١) .

ولعل تلك الكثرة من المؤلفات سببها أنه رحمه الله كان له كاتب يبيض له ما يكتبه ويفهم خطه رغم ما فيه من اغلاق وصعوبة ، لأنه كان يكتب بسرعة واسم ذلك الشخص: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن رشيق بن سبط المغربي المالكي ( ٩٤٥هـ) ويقول عنه الحافظ ابن كثير: « وكان أبصر بخط الشيخ منه اذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبوعبد الله هذاوكان سريع الكتابة »(٢).

وهو صاحب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المنسوب خطأ لابن القيم والذي نشره صلاح الدين المنجد وهذا خطأ لعدة أمور .

الأول: أن الدكتور المنجد اعتمد في نشرته تلك على نسخة خطية موجودة في دار الكتب الظاهرية برقم ( ٤٦٧٥ ـ عام) وهي بخط الشيخ جميل العظم نسخها سنة (٥١٣١هـ) وهذه النسخة لا تعدوا أن تكون تهذيباً وترتيباً للكتاب الأصل في مؤلفات شيخ الإسلام ويظهر أن الشيخ جميل العظم قد نسخها وهذبها لتكون مادة يقتبس منها.

الأمر الثاني: أن مؤلفا كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية أشارا إلى أنهما تحققا من ذلك بعد وقوفهما على نسخة أخرى من الكتاب في دار الكتب الظاهرية أيضا برقم ( ١١٤٧٩) وهي عبارة عن دفتر منوعات بخط الشيخ طاهر الجزائري - رحمه الله - كتبه سنة ( ١٣١٨هـ) وأوله: « أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ( ف / 1 - 1 ) و كتب الشيخ طاهر بعد البسملة والظاهر أن هذه الرسالة لتلميذه ابن القيم .

وذكرا أنهما قاما بالمقابلة بين هذه النسخة وبين نسخة جميل العظم التي اعتمدها د / المنجد فوجودا في نسخة الجزائري زيادات كثيرة في المقدمة ، وفي ذكر بعض الكتب ، وفي

<sup>(</sup>١) العقود الدرية ( ص : ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٤/ ٢٢٩).

المعلومات عن كثيرمن الكتب فوضح لهما أن نسخه جميل العظم ما هي إلا تهذيب للكتاب الأصل(١) .

- الأمر الثالث: أنهما وجدا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه « العقود الدرية » قد اقتبس نصوصاً من هذه الرسالة « أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية » ونسبها إلى أبي عبدالله بن رشيق فقال: « قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق وكان من أخص أصحاب شيخنا ـ أي شيخ الإسلام ابن تيمية ـ وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصه على جمع كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ ثم قالا: وهذا النص برمته في أسماء مؤلفات ابن تيمية التي نشرها د / المنجد والتي نسبها خطاً لابن القيم بناء على كلام جميل العظم ، فتبين من هذا أنه لابن رشيق المغربي ونسب لابن القيم بناء على كلام جميل العظم ، فتبين من هذا أنه لابن رشيق المغربي ونسب لابن القيم (٢) .

ويلاحظ على كتب الشيخ ورسائله وفتاواه أنها كثرت فقد بلغت أكثر من ثلاثمائة مجلد وقيل خمسمائة مجلد ، وقيل ثمانمائة مجلد وقيل ألف . يقول ابن عبد الهادي : « لو أراد أحد حصر مؤلفات الشيخ ابن تيمية لما قدر على ذلك ، لأنه لم يزل يكتب ... ولو أن الله لطف وأعان ومَنَّ وأنعم وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن أحد أن يجمعها» (٣) .

ويقول البزار: « وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثرمن أن أقدر على إحصائيها أو يحضرني جملة أسمائها ، بل هذا لا يقدر عليه \_ غالباً \_ أحد لأنها كثيرة جدا كباراً وصغاراً ، وهي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته الا ورأيت فيه من تصانيفه »(٤) .

وذكر البزار أنه لا يمكن تعداد كتب شيخ الإسلام ، وأنها تنيف على المئتين ،وذكر كاتبه أبي عبد الله بن رشيق المغربي نحوا من ثلاثين وثلاثمائة مصنف اللشيخ وذكر أن هذا هو الذي يحضره وأنه لم يستوعبها وقال الذهبي أنه وجدها أكثرمن ألف مصنف ثم رأى بعد ذلك مصنفات أخرى(٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع (ص: ٨-٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام لابن تيمية (ص: ١٠).

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٤) الاعلام العلية (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإعلام العلية (ص: ٢٧) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٢٠ - ٢٤٩) الوافي (٧ / ٢٣) ، الرد الوافر (ص: ٧٧) .

ومع كثرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، إلا أن بعض تلك الكتب فيقد وضاع ، وذلك لكثرة الابتلاءات التي تعرض لها الشيخ في حياته هو وأتباعه ، فلا بد إذن أن تنال تلك المحن والبلايا من كتبه ومؤلفاته ، بل لقد وصل الأمر إلى أن يخاف اتباعه من أن يظهروا كتبه خشية عليه ، وخوفاً من أن تضيع من قبل مناوئيه ، فقد سئل عن مسألة مرة فقال : كتبت في هذا فلا يدري أين هو فيلتفت الى أصحابه ويقول : ردوا خطى وأظهروه لينقل » فمن حرصهم عليه لا يردونه ، ومن عجزهم لا ينقلون فيذهب(۱).

وأنه لمن الصعب ذكر جميع مؤلفاته عبر هذه الترجمة الموجزة ، ولكن مالا يدرك لا يترك ، وسأذكر هنا مؤلفاته في العقيدة وما كتبه في الرد على الفلاسفة والمتكلمين والمناطقة لأن غالب ما كتبه ـ رحمه الله ـ في العقائد وتحرير وتقرير مذهب السلف أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين لهم في ذلك وهي اما رد على مبتدع أو جواب لسائل ورد عليه كما ذكر ذلك عن نفسه حيث قال : « وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداءاً أدعوه به إلى شيء من ذلك ، ولكنى كتبت أجوبة أجبت بهامن يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم ... »(٢) .

وقد جمعت تلك المصنفات من المصادر التي ترجمت لشيخ الإسلام وذكرت مؤلفاته ومن كتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي عبد الله بن رشيق المغربي المالكي وهي مطبوعة ضمن كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون لمحمد عزيز شمس، وعلي بن محمد العمران وكذلك ذكرت ما هو منشور منها مستقلاً أو ضمن مجموع الفتاوى أو الفتاوى المصرية أومجموعة الرسائل المنيرية أو جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم، أومجموعة الرسائل والمسائل نشر السيد / محمد رشيد رضا وغيرها ورتبتها على حروف المعجم وهي على النحو التالى:

١ \_ ابطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية (٣) .

٢ \_ ابطال قول الفلاسفة بقدم العالم(٤) .

....

<sup>(</sup>١) العقود الدرية ( ص : ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية ( ص : ٢٠٧ ) وانظر : مجموع الفتاوي (٣ / ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية (ص: ٣٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع.

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية (ص: ٣٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع.

- ٣ \_ ابطال قول الفلاسفة في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد(١) .
  - ٤ \_ ابطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها (٢) .
    - ٥ \_ اتباع الرسول بصريح المعقول (٣) .
      - ٦ \_ اثبات الصفات(٤).
    - ٧ \_ اثبات المعاد والرد على ابن سينا(٥).
  - ٨ ـ أجوبة تتعلق بالمرشدة التي ألفها ابن تومرت(٦) .
  - ٩ \_ أجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا ؟(٧) .
- ٠١ أجوبة في مباينة الله لخلقه ، وفيمن يقول إنه سبحانه على عرشه بذاته وأقوال السلف في ذلك(^) .

(١) العقود الدرية (ص: ٣٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥).

(٢) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل بتحقيق محمد رشيد رضا ( ١/ ٦١ - ١٢٠ ) .

(٣) نشرت ضمن مجموع الفتاوى جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد (١/ ٤٥٣ ـ ٤٥٣).

(٤) ذكره الألوسي في جلاء العيين انظر الجامع لسيرة ابن تيمية (ص: ٦١٩).

- (٥) هكذا ذكره الصفدي في أعيان العصر وأعوان النصر (ص: ٢٩٢) ، الجامع وفي الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) ، الجامع ، الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: ٣١٦) الجامع وفي العقود الدرية وردت بلفظ: «الرد على ابن سينا في رسالته الأصحوية » بالصاد وهو تصحيف والصواب كما في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية قواعد في إثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية ، بالضاد (ص: ٢٣٤) الجامع .
- (٦) العقود الدرية (ص: ٤٢) وفي أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة في الكلام على المرشدة (ص: ٢٤٢) الجامع، وفي أعيان العصر الكلام على نقض المرشده (ص: ٢٩٣) الجامع، ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٢٠١١) ٤٩٢ ٤٧٦) .
- (٧) اختلف في عنوان هذه الأجوبة ففي العقود الدرية (ص: ٥٥) أجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم V (ه) في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٩) « رسالة العرش » وفي (ص: ٢٣٠) « رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم V وطبع ضمن مجموع الفتاوى (٦/٥٥ ٥٨٣) » « الرسالة العرشية » ، وفي مجموعة الرسائل في المسائل (٤ / ١٠ ١٣٦) « عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث » .
  - (٨) العقود الدرية (ص: ٥٠)، أعيان العصر (ص: ٢٩٢)، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع.

١١ \_ أجوبة في النهي عن أن أعياد النصاري وعما يفعل من البدع في يوم عاشوراء(١) .

١٢ ـ الاحتجاج بالقدر(٢) .

١٣ ـ رسالة الارادة والأمر٣).

١٤ ـ الرسالة الأربيلية ( في الاستواء والنزول )(٤) .

٥١ \_ الاستغاثة(٥).

١٦ - الاستقامة (٦) .

١٧ ـ الأسماء التي علق بها الأحكام في الكتاب والسنة(٧) .

١٨ ـ الاعتصام بكتاب الله ووجوب طاعته(٨) .

١٩ ـ اعتقاد الفرقة الناجية(٩) ، وهي العقيد الواسطية .

٠٠ ـ اقتضاء الصراط المستقيم (١٠) .

٢١ ـ أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل(١١).

٢٢ ـ الاكتفاء بالرسالة ، والاستغناء بالنبي عن إتباع ما سواه (١٢) .

٢٣ ـ الاكليل في المتشابه والتأويل(١٣).

(١) العقود الدرية (ص : ٥٨).

(٢) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى عن مكتبة محمد علي صبيح عام ١٣٨٥هـ (٢/ ٩٧ - ١٥٥) ونشرت مستقلة بتعليق محمد عبد الله السمان عن مطبعة السنة المحمدية .

(٣) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( ١/ ٣٢٣ ـ ٣٨٩ ) .

(٤) العقود الدرية (ص: ٥٢) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨).

(٥) في الاعلام العلية للبزار (ص: ٢٦) بعنوان: «كتاب الاستغاثة والتوسل» ونشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١/ ٤٧٩ ـ ٤٨٦) .

(٦) العقود الدرية (ص: ٢٩) ، أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٢) ، الجامع ، ونشرت بتحقيق د / محمد رشاد سالم عام ١٤٠١هـ في مجلدين عن ادارة النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .

(٧) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ١٩ / ٢٣٥ - ٢٥٩ ) .

(٨) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (١٩١/٧٦-٩٢).

(٩) الاعلام العلية (ص: ٢٠).

(١٠) نشر بتحقيق د / ناصر بن عبد الكريم العقل .

(١١) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (٥/١١٣ ـ ١٧٠)، وضمن مجموع الفتاوي (٨١/٨ ـ ١٥٨).

(۱۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (۱۹/۲۹-۷۰).

(١٣) نشر ضمن مجموع الفتاوي (١٣ / ٢٧٠ ـ ٣١٣ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبري (٢ /٣ ـ ٣٧).

- ٢٤ الاكمالية(١).
- ٢٥ ـ الأمربالمعروف والنهى عن المنكر(٢) .
- ٢٦ \_ أهل الصفة وأباطيل بعض المنصرفة فيهم وفي الأولياء وأحنافهم والدعاوي فيهم(٣) .
  - ٢٧ \_ أيضاح الدلالة في عموم الرسالة(٤) .
    - ۲۸ \_ كتاب الأيمان(٥) .
- ٢٩ \_ كتاب الايمان الأوسط (شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والإحسان )<sup>(٦)</sup> .
  - · ٣ البعلبكية (٧) .
  - ٣١ \_ البغدادية(٨) .
- (۱) اختلف في مسمى هذه الرسالة ففي العقود الدرية (ص: ٥١) قاعدة تتضمن صفات الكمال .. تسمى الإكمالية » و «الاحاطة الكبرى» ، وفي أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ٢٣٤) ( فتيا تتضمن صفات الكمال مما يستحقه الرب» . ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (٦/ ٦٨ ١٤٠) باسم: ( تفصيل الأجمال فيما يجب لله من صفات الكمال » ، ونشرت بنفس الاسم كذلك ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ٣٧ ٨٠) .
- (٢) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٢٨ / ١٢١ ١٧٨ ) ، وضمن مجموعة شذرات البلاتين بترتيب محمد حامد (٢) الفقي ( ١/ ٣٤٥ ٣٥١) ، ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد السيد الجليند عام ١٤٠٩ هـ ١٩٩٢ م .
  - (٣) نشرت ضمن مجموعة الرسائيل والمسائل ( ١/ ٢٥ ٦٠).
  - (٤) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (١٩/٩-٩٥) ومجموعة الرسائل المنيرية (٢/٩٧-١٤٩).
- (٥) وهو كتابنا الذي أقوم بتحقيقه ، وقد ذكره ابن عبد الهادي ، وقال فيه وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله ، وذكره أبو عبد الله بن رشيق ضمن مولفات ابن تيمية (ص: ٢٣٢) ، وقال في مجلد وضمن مجموع الفتاوى (١/٧-٤٦٠) ونشر مستقلا بتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
- (٦) اختلف في اسم هذا الكتاب ونشر ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٢٦١/٧ ٢٤٠) باسم الايمان الأوسط وسماه الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات (٣١٦، ٣١٦) الجامع ؛ بشرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان ونشر بتحقيق د / علي بخيت الزهراني عام ١٤٢٣هـ عن دار ابن الجوزي بالدمام .
- (٧) العقود الدرية (ص: ٣٣) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع، وهي رسالة تبحث (ص: ٢٩٢) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣٣٠) وفوات الوفيات (ص: ٣٣٠) من الجامع، وهي رسالة تبحث في مسألة الكلام واختلاف الناس فيها.
- (٨) العقود الدرية (ص: ٣٦) اسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) ، جلاء العينين (ص: ٦٢٠)
   الجامع ، وهي رسالة تبعث من مسألة خلق القرآن والرد على المخالفين فيها .

٣٢ \_ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين بالحلول والاتحاد(١) .

٣٣ \_ بيان تلبس الجهمية في تأسيس بدعمهم الكلامية(٢) .

٣٤ \_ تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصر ع الصحيح وصفة الخواتيم (٣) .

(١٠) عرف هذا الكتاب بأكثر من اسم ، فقد ذكر في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع وطبقات علماء وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » وكذلك في أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، وطبقات علماء الحديث لمحمد ابن أحمد بن عبد الهادي (ص: ١٩٥) الجامع ، وفي المنهج لأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (ص: ٤٥٥) الجامع . وص: ٤٥١) لجير الدين العليمي الحنبلي وله ايضا اللر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (ص: ٥٥٥) الجامع . أما في مسالك الابصار لأحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (ص: ٢٥٦) وطبقات المفسرين للداوودي (ص: ٨٥٥) الجامع ، فقد ذكره باسم « تأسيس التقديس » ، اما في تنمة المختصر في أخبار البشر لعمر بن الوردي (ص: ٢٧١) فقال : وله تصنيف في الرد علي تأسيس التقديس للرازي . وفي فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) الجامع ، « رد على تأسيس التقديس للرازي » وكذلك ذكر المقريزي في كتاب المنتقى الكبير (ص: ٣٤٩) الجامع وله «كتاب في الرد علي تأسيس التقديس للرازي » وكذلك قال القنوجي في أبجد العلوم (ص: ٥٩٥) الجامع ، وكذلك قال في جلاء العينين (ص: ٣٠٥) . وذكر الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات أن شيخ الإسلام وكذلك قال قال في جلاء العينين (ص: ٣٠٠) . وذكر الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات أن شيخ الإسلام وكذلك قال ده المهاه : « تلخيص التلبيس من تأسيس التقديس» .

ويتلخص من ذلك أن موضوع الكتاب « نقض أساس التقديس للرازي » وقد طبع الكتاب قديماً بتحقيق الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم في مجلدين، وحقق في ثماني رسائل جامعية بجامعة الامام محمد بن سعود ويقع في ستة عشر مجلداً.

(٣) أعيان العصر (ص: ٢٩٧) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣٢٠) فوات الوفيات (ص: ٣٣٤) الجامع .

<sup>(</sup>۱) عرف هذا الكتاب بأكثر من اسم فبينما سماه شيخ الإسلام في كتاب النبوات (ص: ٨٢) ط القديمة باسم « الرد على المنطقة بين (ص: ٢٧٥) باسم « السبعينية » وفي رسالته « العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها » ضمن مجموع الفتاوى ( ٢٠/١٠) باسم « الرد على الاتحادية » ، وذكره ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص: ٣٥) باسم « مسائل الاسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحادية » وذكره ابو عبد الله بن رشيق المغربي في أسماء شيخ الاسلام مؤلفات ابن تيمية ، وابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة (٣٠/٣) باسم « المسائل الاسكندرانية » وسماه الصفدي في الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، باسم « المسائل الاسكندرانية في الرد علي الاتحادية والحلولية » ونشر الكتاب ضمن مجموعة الفتاوى المصرية الجزء الخامس عن مطبعة كردستان عام ١٣٢٦ وطبع ونشر مستقلا بتحقيق د . موسى بن سليمان الدويش عن مكتبة العلوم والحكم عام ١٤٠٨ ه.

٣٥ \_ تحريم السماع(١).

٣٦ \_ التحفة العراقية في الإعمال القلبية(٢) .

٣٧ \_ تحقيق التوكل(٣) .

٣٨ \_ تحقيق الشكر(٤) .

٣٩ \_ تحقيق مسألة علم الله(٥) .

• ٤ \_ التدمرية<sup>(٦)</sup> .

٤١ ـ التسعينية (أوالمحنة المصرية)(٧) .

(۱) اسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٦) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٣) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٣) الجامع ، وفي العقود الدرية (ص: ٤٠) ، « قواعد وأجوبة في تحريم السماع » والمقصود بالسماع هنا هو سماع الصوفية .

- (٣) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( ١/ ٨٥ ١٠٠ ) .
- (٤) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم (١٠١ / ١٠١) .
  - (٥) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم (١٧٥ -١٨٣).
- (٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) وتعرف كذلك « بتحقيق الإثبات في الأسماء والصفات ، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع » ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (٣/١-١٢٨) ونشرت مستقلة بتحقيق د/محمد بن عودة السعوي عام ٥٠٤٠ هـ ضمن رسالته للحصول على درجة الماجستير .
- (٧) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) وهي في مجلدين ، ورد فيها شيخ الإسلام على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي ومسألة العلو وابطل قولهم في نحو ثمانين وجه أو أكثر . ومختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٦) الجامع ، وابن القيم في الكافية الشافية (ص: ٢٧٩) الجامع ، واعيان العصر : ص ٢٩٢) الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، وفوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع ، والذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨)، الجامع ، والذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) الجامع ، والديل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) الجامع ، والدر المنضد (ص: ٥٥٢) ، ونشرت ضمن مجموع الفتاوى الحامع ، والدر المنجلان عن مكتبة الصميعي ، بالرياض ، ١٤١٩ هـ .

<sup>(</sup>۲) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع ، مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٦) الجامع جلاء العينين (ص: ٦٢٠) الجامع ، ونشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (٤/٢- ٦٠) ومجموع الفتاوى (١٠/٥- ٩٠) وقام بتحقيقها الدكتور يحيي هنيدي ضمن رسالته للحصول على درجة الماجستير .

- ۲ عليقه على فتوح الغيب ( لعبد القاهر الجيلاني )(١) ·
  - ع ع \_ تفسير سورة الإخلاص<sup>(٢)</sup> .
  - ٤٤ \_ التفصيل بين التكفير التحليل <sup>(٣)</sup> .
- ٥٤ ـ تنبيه الرجل الغافل على تمويه المجادل (في الجدل بالباطل)<sup>(٤)</sup>.
  - ٤٦ ـ تناهي الشدائد في اختلاف العقائد(°).
  - ٤٧ \_ توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا(٦).
    - ٤٨ \_ رسالة التوبة ((<sup>(٧)</sup> .
- ٩ ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات (كتاب النبوات) (٨).
  - . ٥ ـ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية (٩) .
    - (١) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع.
- (٢) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣١ ٢٣٢) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩١) ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٤)، الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) ، الجامع ، الاعلام العلية (ص: ٢١ - ٢٤) ، ونشرت ضمن مجموع الفتاوي (٧٧ / ٢١٤ - ٥٠٣).
- (٤) العقود الدرية ( ً: ٢٩) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات (٣) العقود الدرية (ص: ٣٢٤).
- (٥) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع .
  - (٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) الجامع.
  - (٧) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم (١ / ٢١٧ ٣٧٩) .
- (٨) أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع، الكافية الشافية لابن قيم الجوزيــة (ص: ٢٧٨) الجامع جــلاء العينين (ص: ٦١٩) الجامع ، ونشر الكتاب بتحقيق
  - د / عبد العزيز بن صالح الطويان عام ١٤٢٠هـ عن مكتبة أضواء السلف بالرياض .
- (٩) العقود الدرية (ص: ٩) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٢) الجامع ، مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٥) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩١) ، الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٤) ، فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) ، الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٤٣٥) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٣٠٩) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة ( \* ٤١٨ ) ، والكتاب يقع في أربع مجلدات كبار وهو من الكتب المفقودة وموضوعه رد على الأشاعرة .

- ٥١ جواب أهل العلم والايمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدى ثلث القرآن(١) .
  - ٢٥ جواز رؤية النساء ربهن في الجنة (٢) .
    - ۵۳ الجواب الباهر في زوار المقابر (٣) .
  - ٤ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(٤) .
  - ٥٥ ـ الجواب عما أورده كمال الدين بن الشريشي على درء تعارض العقل والنقل(٥) .
    - ٥٦ ـ الجواب على حال الحلاج ، ورفع ماوقع فيه من اللجاج(٦) .
    - ٥٧ ـ جواب في الاستواء وابطال تأويله بالاستيلاء من نحوعشرين وجها(٧) .
      - ٥٨ ـ جواب عن الاستواء والنزول هل هما حقيقة أم لا ؟(٨) .
        - $^{(9)}$  ، هل يصلي خلفهم  $^{(9)}$  .

- (٤) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، الكافية الشافية لابن قيم الجوزية (ص: ٣٧٩) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) الجامع أعيان العصر (ص: ٣٤٠) الجامع ، الفيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) الجامع ، العقود الدرية الجامع المنهج الأحمد (ص: ٣٤٥) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) الجمدان بن محمد (ص: ٣٩) ونشر بتحقيق د / علي حسن بن ناصر د / عبد العزيز بن ابراهيم العسكر ، د / حمدان بن محمد الحمدان عام ٤١٤ اهـ عن دار العاصمة بالرياض .
- (٥) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، الذيل على طبقات لاحنابلة (ص: ٤١٨) ، المنهج (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) الجامع ، الذيل على طبقات لاحنابلة (ص: ٣١٥) الجامع الدر المنضد (ص: ٣٥٥) الجامع .
  - (٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٥٦) .
- (٧) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٥٦) ، أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، ونشر ضمن (ص: ٢٩٣) الجامع ، ونشر ضمن مجموع الفتاوى (٢٣٥ ١٤٩) .
  - (٨) نشر ضمن مجموع الفتاوي (٥ / ١٩٤ ٢٢٥).
    - (٩) العقود الدرية ( ص : ٥٨ ) .

<sup>(</sup>۱) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (۱۷ / ٥ - ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٣) نشر ضمن مجموع الفتاوي ( ٢٧ / ٣١٤ - ٤٤٥ ) .

. ٦ - جواب عمن يقول : إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة(١) .

٦١ \_ جواب عن أهل الصفة كم كانوا ؟ وهل كانوا بمكة أم بالمدينة ؟(١).

٦٢ \_ جواب عن قوله \_ ﷺ \_ : تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ١٥٣).

٦٣ \_ جواب عن حال المرازقة وما يفعلونه من أعمال ، والرد عليهم فيما أخطأوا فيه (كشف حال المرازقة )(٤) .

٦٤ - جواب في احتجاج الجهمية والنصاري بالكلمة(°).

٥٥ \_ جواب في تعليل مسألة الأفعال(٦) .

٦٦ ـ جواب في الخضر هل مات أو هو حي ؟(<sup>٧)</sup> .

٦٧ \_ جواب في حسن ارادة الله لخلق الخلق ، وانشاء الأنام لعلة أم لغير علة(^).

٦٨ ـ جواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية(٩) .

٦٩ \_ جواب في الرضا على كلام أبي سليمان الدارني(١٠) .

٠٧ - جواب في الفرق بين ما يتأول من النصوص ومالا يتأول(١١) .

٧١ \_ جواب في قصد القلوب العلو وما سببه ؟(١٢) .

٧٢ \_ جواب في كفر فرعون والرد علي من لم يكفره(١٣) .

(۱) نشر ضمن مجموع الفتاوي (۱۹/۲۸۰-۲۸۹).

(٢) نشر ضمن مجموع الفتاوى (١١/ ٣٧ - ٧١) وفي العقود الدرية باسم: « قاعدة في أهل الصفة ومراتبهم وأحوالهم» .

(٣) نشر ضمن مجموع الفتاوي (٣ / ٣٤٥ ـ ٣٥٨).

(٤) العقود الدرية (ص: ٦٠) أعيان العصر (ص: ٢٩٧) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣٢٠) الجامع .

(٥) العقود الدرية (ص: ٥٤) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع، ولكن « بلفظ رسالة احتجاج الجهمية والنصاري بالكلمة ».

(٦) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع .

(٧) العقود الدرية (ص: ٥٤) ، أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع .

(٨) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفايت (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع.

(٩) العقود الدرية (ص: ٥٤) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع.

(١٠) العقود الدرية (ص:٥٦).

(١١) العقود الدرية (ص: ٥٥)، أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠).

(١٢) العقود الدرية (ص:٥٥).

(١٣) العقود الدرية ( ص : ٥٥ ) .

٧٣ \_ جواب في العزم على المعصية هل يعاقب العبد عليه ؟(١) .

٧٤ \_ جواب في لقاء الله(٢).

٧٥ ـ جواب في مسألة القرآن(٣) .

٧٦ \_ جواب في نقض قول الفلاسفة أن معجزات الاتيان قوى نفسانية(٤) .

٧٧ \_ جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر ولاعرض ،معقول أو مستحيل(٥) .

٧٨ \_ جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا ؟(٦) .

٧٩ ـ جواب في مسائل الروح وهل تعذب في القبر مع الجسد ؟ وهل تفارق البدن بالموت ؟
 وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الموت(٧) .

٠ ٨ - جواب من قال : لا يمكن الجمع بين اثبات الصفات على ظاهرها من غير تشبيه (٨) .

٨١ ـ جواب في المعية وأحكامها(٩) .

٨٢ \_ جواب هل الاستواء والنزول حقيقة ، وهل لازم المذهب ١٠٠٠) .

٨٣ ـ جـواب هل كان النبي - عَلَيْهُ - قبل الرسالة نبيا ؟ وهل يسمى من صحبه إذا ذاك صحابيا؟ (١١) .

(١) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع.

(٢) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع، وفوات الوفيات (ص: ٣٣٠)، الجامع.

(٣) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع .

(٤) اعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠). الذيل علي طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) الجامع، المنهج الأحمد (ص: ٤٤٥) الجامع، الدر المنضد (ص: ٥٥٣) الجامع.

(٥) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع .

(٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع.

(٧) العقود الدرية ( ص : ٥٥ ) .

(٨) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع .

(٩) العقود الدرية (ص: ٥٤).

(١٠) أعيان العصر (ص: ٢٩٧) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع.

(١١) العقود الدرية (ص: ٥٥) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٥) الجامع الوافي بالوفيات ( ً : ٣١٧) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٢) الجامع .

٨٤ ـ الحقيقة والمجاز(١) .

٠ ٨ - الحلية (٢) .

٨٦ \_ حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية (٣) .

٨٧ - الحموية الصغرى(٤).

۸۸ - الحموية الكبرى(٥).

٨٩ - الحوفية (١) .

• ٩ ـ دخول الجنة(٧) .

(١) وهي المعروفة « بالرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز » ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٢٠ / ٢٠٠ ـ ٤٩٧ ) وهي رد على الآمدي وغيره من الأصوليين وغيرهم من الذين يقرون بالقول بالمجاز .

(٥) اختلف في اسم هذا الكتاب فقد ذكره شيخ الإسلام باسم «المسألة الحموية »، كما في مجموع الفتاوى (٣٠٨٠/٠ ٢٠ ٢) وفي الذيل على طبقات الحنابلة (٣٩٦/٤) وذكره شيخ الإسلام أيضاً في بيان تلبيس الجهمية (٣٠٩٣) المخطوط وذكره باسم « الفتوى الحموية »كما في مجموع الفتاوى (٣٧/٣) وكذا ذكره أبو عبد الله بن رشيق المغربي في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٩) الجامع وكذلك ابن حجر في الدرر الكامنة (٥/١٥١) ويوجد هذا العنوان على نسخة الهند سنة ٢٣٢١ه. أما في العقود الدرية فتوجد باسم « الحموية الكبرى » وكذا ذكرها الشيخ مرعي الكرمي في الكواكب الدرية (ص: ٢٠١) أما ابن كثير في البداية والنهاية (١١١٨) فذكرها باسم « الحموية »، وذكرها البزار في الأعلام العلية (ص: ٢٧) باسم « المسائل الحموية » ونشرت ضمن فذكرها باسم « المحوية »، وذكرها البزار في الأعلام العلية (ص: ٢٧) باسم « المسائل الحموية » ونشرت مستقلة باسم « الفتوى الحموية الكبرى » بتحقيق / حمد بن عبد المحسن التويجري عام ٤١٩هـ عن دار الصميعي بالرياض .

(٦) العقود الدرية (ص: ٥٥) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩).

(٧) نشرت ضمن جامع الرسائل (١/١٤٣ ـ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية (ص: ٥٣) وهذه الرسالة تتكلم في مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا ؟

<sup>(</sup>٣) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (٤/٢-١٠١).

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية (ص: ٦٧).

- ٩١ ـ درء تعارض العقل والنقل(١) .
- ٩٢ ـ الدر المنثور في زيارة القبول(٢) .
  - ٩٣ \_ رأس الحسين (٣) .
- ٩٤ ـ الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم(٤).
  - ه ٩ ـ الرد على أهل كسروان الرافضة (°) .
  - ٩٦ ـ الرد على الأخنائي في مسألة الزيادة(٦) .
  - ٩٧ ـ الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون(٧) .
    - ٩٨ ـ الرد على البكري في مسألة الاستغاثة(٨) .
- (۱) ذكر هذا الكتاب أحمد بن محمد بن مري الحنبلي في رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام (ص: ١٠٣) الجامع، وذكرها عبد الله بن حامد العراقي الشافعي إلى أبن عبد الهادي (ص: ٧٨٢ الجامع، ومختصر طبقات علماء وذكرها عبد الله بن حامد العراقي الشافعي إلى أبن عبد الهادي (ص: ٣٦٧) الجامع، وتتمه المختصر لابن الحديث (ص: ١٩٥) الجامع، وأعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥)، الجامع، الوردي (ص: ٣١٥) الجامع، والمنهج الأحمد (ص: ٣٤٥) والدر المنضد (ص: ٣٥٥) الجامع، وصديق القنوجي في بحر العلوم (ص: ٥٥٥) الجامع، وجلاء العينين (ص: ٢١٩) الجامع، ونشر الكتاب بتحقيق د / محمد رشاد سالم في عشرة أجزاء عام ٥٠١ هـ عن ادارة النشر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
  - (٢) أسماء امؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠).
  - (٣) نشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ٢٧ / ٤٠٠ ـ ٤٩٠).
    - (٤) نشر ضمن مجموع الفتاوي ( ٢/ ٤٦٢ ـ ٤٥٠ ) .
- (٥) العقود الدرية (ص: ٣٧) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٦) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ١٩٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٣٥٥) ، الجامع ، الدر المنضد (ص: ٥٤٤) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٥٥٠) الجامع .
- (٦) الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٢١٤) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٤٤٥) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٥٥٣) الجامع ، و نشر ضمن مجموعة الفتاوى (٢٧ / ٢١٤ ـ ٢٨٨) و نشر مستقلاً بتحقيق / الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي عام ٤٠٤ هـ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء بالرياض .
  - (٧) العقود الدرية (ص: ٥٦) ونشر ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم (١/ ٢٠١ ٢٠٦).
- (A) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٣٧) مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٦) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ت: ٤١٨) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٥٤٣) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٥٥٣) الجامع .

- ٩٩ ـ الرد على الفلاسفة(١).
- ١٠٠ ـ الرد على القدرية(٢) .
- ١٠١ ـ الرد على المنطق ( نقض المنطق )(٣).
- ١٠٢ ـ الرد على المنطقين ( مجلد كبير )(٤) .
- ١٠٣ ـ الرد على من قال: ان الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين(٥) .
  - ١٠٤ ـ رسالة إلى أهل البحرين وملوك العرب(٦) .
    - ١٠٥ ـ رسالة إلى نصر المنبجي<sup>(٧)</sup> .
- (۱) رسالة ابن مري إلى تلاميذ الشيخ (ص: ٩٩) الجامع ، الكافية الشافية لابن قيم الجوزية ( ً: ٢٧٨) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، خلاء العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، العصر (ص: ٢٩٦) الجامع .
  - (٢) جلاء العينين (ص: ٦١٩) الجامع.
- (٣) في مجلد لطيف ، ذكره في أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) .
- (٤) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٠) الجامع ، تتمة المختصر (ص: ٢٧١) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع ، الذيل على (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوفيات (ص: ٣٥٠) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٣٥٠) الجامع ، الدر المنضر (ص: ٥٥٠) الجامع ، وقد نشر بتصحيح عبد الصمد شرف الدين بحرالعلوم (ص: ٥٥٥) الجامع ، جلاء العنيين (ص: ٣٢٠) الجامع ، وقد نشر بتصحيح عبد الصمد شرف الدين الكتبي عام ١٣٦٨ه الموافق ٤٩١ معن ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان ، ونشر بتحقيق د / عماد خفاجي سالم ود / محمد عبد الستار نصار عام ١٣٩٧هـ الموافق ١٩٧٧م حتى نهاية المقام الثالث وهو رد قولهم إن التصديقات لا تنال إلا بالقياس ونشر عن مكتبة الأزهر بالقاهرة .
  - (٥) العقود الدرية (ص: ٣٧).
- (٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٩) الجامع ونشرت ضمن مجموع الفتاوي (٦/ ٥٨٦ ـ ٥٠٦).
- (٧) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن يحيى بن فضل الله العُمَري (ص: ٢٥٩) الجامع ، المقفي الكبير للمقريزي (ص: ٤٣٨) الجامع ، الدر الكامنة لابن حجر (ص: ٤٧٠ ـ ٤٧٧) الجامع ، البدر الطالع للشوكاني (ص: ٤٨٥) الجامع ، جلاء العينين (ص: ٦٢٦) الجامع ، العقود الذرية (ص: ٥٠) ونشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ١٦١١ ـ ١٨٣) ، وضمن مجموع الفتاوي ( ٢/ ٢٥٢ ـ ٤٧٠) .

- ١٠٦ ـ رسالة البعلبكية(١).
- ١٠٧ ـ الرسالة البغدادية(٢) .
- ١٠٨ ـ رسالة في اثبات وجود النفس بعد الموت ٣) .
  - ١٠٩ ـ رسالة تكسير الأحجار (٤) .
    - ۱۱۰ ـ رسالة العرش (°) .
- ١١١ ـ رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله(٦).
- ١١٢ ـ رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل ؟(٧) .
- ١١٣ ـ رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور والأئمة المقتدى بهم(^) .
  - ١١٤ ـ رسالة في الأصول \_ أصول الدين \_ لأهل جيلان(٩).
    - ٥ ١١ ـ رسالة في أصول الدين للعدوية(١٠) .
    - ١١٦ ـ رسالة في أمر يزيد هل يُسبُ أم لا ؟(١١) .

(۱) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع، وتكلم فيها الشيخ على اختلاف الناس في مسألة كلام الله »، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع.

(٢) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع وهي رسالة في مسألة القرآن ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٠) ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع ، جلاء العينين (ص: ٣٢٠) الجامع .

- (٣) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٩) الجامع.
- (٤) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص ٢٤٩٠) الجامع .
- (٥) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٩) الجامع ، جلاء العينين (ص: ٦١٩) الجامع .
- (٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع ، ونشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ٨ / ٣٧١ ٣٧٦) .
  - (٧) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع.
- (٨) أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع
  - (٩) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع.
  - (١٠) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١ ، ٢٤٨) الجامع.
    - (١١) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع.

١١٧ ـ رسالة في أن كل حمد وذم للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب الله وسنة رسوله(١) .

١١٨ ـ رسالة في أن مبدأ العلم الإلهي عند النبي ـ عَلَيْ ـ هو الوحي وعند أتباعه هو الايمان(٢).

١١٩ ـ رسالة في إهداء الثواب إلى النبي ـ عَالِيُّ ـ (٣) .

١٢٠ ـ رسالة في عصمة الأنبياء هل هي من الصغائر؟ وهل يكفر المنازع في تجويز الصغائر
 عليهم(٤) .

١٢١ ـ رسالة في أن دين الأنبياء واحد(°).

١٢٢ ـ رسالة في أن القرآن العظيم كلام الله ، ليس شيء منه كلاماً لغيره (٦) .

١٢٣ ـ رسالة في الايمان هل يزيد وينقص ؟(٧) .

١٢٤ ـ رسالة في تحقيق مسألة علم الله(٨) .

١٢٥ ـ رسالة في الجمع بين علو الله وقربه(٩) .

١٢٦ ـ رسالة في الجواب عمن يقول: أن صفات الرب تعالى ، نِسَبٌ واضافات وغير فلك (١٠) .

(١) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤١).

(٢) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٩٤١ .

(٣) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٤) الجامع.

(٤) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: (ص: ٢٣٨) الجامع.

(٥) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق (د/محمد رشاد سالم ( ٢٨١/١ - ٢٨٤ ) .

(٦) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (٢ / ١١٧ - ١٦١).

(٧) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع.

(٩) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (٥/ ٢٢٦ - ٢٥٥).

(١٠) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق / محمد رشاد سالم ( ١٥٣ / ١٥٣ ) .

```
١٢٧ ـ رسالة في الجواب عن سؤال عن الحلاج: هل كان صديقا أو زنديقاً ؟(١) .
```

١٢٨ ـ رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده(٢) .

١٢٩ ـ رسالة في الخلة والإمكان العام(٣).

١٣٠ ـ رسالة في رؤية المؤمنين ربهم(٤).

١٣١ ـ رسالة في عرض الأديان عند الموت(٥) .

١٣٢ - رسالة في عصمة الأنبياء(٦) .

١٣٣ ـ رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي(٧) .

١٣٤ ـ رسالة في العين والقلب وأحواله(٨).

١٣٥ ـ رسالة في السماع والرقص(٩).

١٣٦ ـ رسالة في الشهادتين وما يتبع ذلك(١٠) .

١٣٧ ـ رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم(١١).

١٣٨ ـ رسالة في الصراط المستقيم وفي الزهد والعبادة والورع(١٢) .

١٣٩ ـ رسالة في كفر فرعون(١٣) .

· ٤ ١ \_ رسالة في المباينة بين الله وبين خلقه(١٤) .

١٤١ ـ رسالة في المسألة الحرفية (١٥) .

١٤٢ ـ رسالة فيمن قال ان بعض المشايخ أحيا ميتا(١٦) .

- (١٠) أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع.
- (١١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع العقود الدرية ( ً: ٤١).
  - (۱۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (۱۰/ ۵۱۸ ۲۱۶).
  - (١٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع.
- (١٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع العقود الدرية (ص: ٥٢).
  - (١٥) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع. (١٦) أسماء مؤلفات شيخ ابن تيمية (ص: ٢٤٣) الجامع.

<sup>(</sup>١) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د/محمد رشاد سالم (١/ ١٨٥ - ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع.

<sup>(</sup>٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع.

<sup>(</sup>٤) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (٦ / ٢٠١ - ٤٦٠).

 <sup>(</sup>٥) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٩) الجامع.

<sup>(</sup>٦) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع.

<sup>(</sup>٧) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع.

<sup>(</sup>٨) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع.

<sup>(</sup>٩) نشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ١١/ ٥٠٧ - ٦٠٧ ) وضمن مجموعة الرسائل المنيرية (٣/ ١٦٦ - ٢٠٤ ) .

- ١٤٣ ـ رسالة في الصفات الاختيارية(١) .
- ١٤٤ ـ رسالة في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها(٢) .
  - ٥ ٤ ١ ـ رسالة في العقل والروح(٣) .
  - ١٤٦ ـ رسالة في علم الباطن والظاهر(٤) .
  - ١٤٧ ـ رسالة في علو الله واستوائه على عرشه(٥) .
    - ١٤٨ ـ رسالة في علو الله على خلقه(٦) .
- ١٤٩ ـ رسالة في الفروق التي يتبين بهاكون الحسنة من الله والسيئة من النفس(٧).
  - ٠ ٥ ١ ـ رسالة في قدرة الرب(^) .
  - ١٥١ ـ رسالة في قرب الرب من عابديه وداعيه (٩) .
  - ١٥٢ ـ رسالة في قنوت الأشياء كلها لله عز وجل(١٠) .
    - ١٥٣ ـ رسالة في النهى عن أعياد النصاري(١١) .
      - ٤ ٥ ١ ـ رسالة في معنى كون الرب عادلاً (١٢) .
  - ١٥٥ الرسالة القبرصية (إلى ملك قبرص النصراني) (١٣١).
    - ١٥٦ ـ رسالة في الرقص والسماع(١٤).
  - (۱) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقیق د / محمد رشاد سالم (  $\Upsilon/\Upsilon$   $\Upsilon$  ) .
    - (٢) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٨٧ ٤٢١).
    - (٣) نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (٢٠/٢ ٤٩).
- (٤) نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( ١/ ٢٢٩ ـ ٢٥٢ ) ، وضمن مجموع الفتاوي ( ١٣ / ٢١٣ ـ ٢٦٩ ) .
  - (٥) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (٥/ ١٢١ ١٣٥ ).
  - (٦) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (٥ / ١٣٦ ١٥٢).
  - (٧) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (٨ / ٢٠٤ ٢٣٤).
    - (A) im(T) ضمن مجموع الفتاوى (A / V V o ).
  - (٩) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤١).
    - (١٠) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( ١/ ٥٩ ٦٦ ) .
      - (١١) أأسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٥) الجامع.
    - (۱۲) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( ۱۱۹/۱ ۱۱۲).
      - (۱۳) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (۲۸ / ۲۰۱ ۹۳۰ ).
      - (١٤) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (٢ / ٢٩٣ ـ ٣٣٠).

- ١٥٧ ـ الرسالة القادرية(١) .
- ١٥٨ ـ الرسالة المدنية في الصفات النقلية(٢) .
- ٩ ٥ ١ ـ شرح كتاب الغزنوي في أصول الدين (٣) .
  - ١٦٠ ـ شرح أول المحصل «للرازي »(٤) .
  - ١٦١ ـ شرح حديث بدأ الإسلام غريباً(٥) .
    - ۱٦٢ ـ شرح حديث فحاج آدم موسى (٢).
  - ١٦٣ ـ شرح حديث من عادى لي ولياً (٧) .
    - ١٦٤ ـ شرح حديث النزول(^).
- ١٦٥ شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للرازي(٩) .

(١) أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع .

<sup>(</sup>٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٨) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦)، الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع .

<sup>(</sup>٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣٠٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع .

<sup>(</sup>٤) أأسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٣) الجامع أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٢٩) الجامع .

<sup>(</sup>٥) العقود الدرية (ص: ٦١) ونشر عن المكتب الإسلامي عام ١٣٩٩م عدة مرات.

<sup>(</sup>٦) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع .

<sup>(</sup>٧) العقود الدرية (ص: ٦٢ ).

<sup>(</sup>٨) أعيان العصر (ص: ٣٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، وقد نشر ضمن مجموع الفتاوى (٨) أعيان العصر (ص: ٣٩٦) ونشر مستقلا عن المكتب الإسلامي بيروت عام ١٣٩١هـ وقام بتحقيقه د/ محمد عبد الرحمن الخميس للحصول على درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض عام ١٤٠٧ هـ.

<sup>(</sup>٩) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، ووات الوفيات (ص: ٣٢٥) الجامع ، الذيل على طبقات الجنابلة (ص: ٤١٨) ، المنهج الأحمد (ص: ٣٤٥) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٥٥٣) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٣٧) .

١٦٦ ـ شرح رسالة ابن عبدوس (في كلام الامام أحمد) في أصول الدين(١).

١٦٧ ـ شرح العقيدة الأصبهانية(٢) .

١٦٨ ـ شرح كلمات من فتوح الغيب(٣) .

١٦٩ ـ الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال والأشخاص(٤) .

١٧٠ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول(°) .

١٧١ ـ الصعيدية (قاعدة تتعلق بالتوبة)(٦) .

(۱) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٦) أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع .

<sup>(</sup>٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٣ ) الجامع ، شرح الكافية الشافية لابن قيم الجوزية (ص: ٢٧٨) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) ، فوات الوفيات (ص: ٢٧٨) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٩) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٤٤٥) الجامع ، الدر المنتخد (ص: ٥٥٠) الجامع ، جلاء العينيين ( : ٦١٩) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٣٧) ونشرت بتصحيح مفتي مصر الأسبق فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف وحققها ضمن رسالته للحصول على درجة الدكتوراه ، الدكتور / محمد بن عوده السعوي عام ١٤٠٧ه .

<sup>(</sup>٣) نشر ضمن مجموع الفتاوى (١٠/ ٥٥٠ ـ ٥٤٨)، وضمن جامع الرسائل بتحقيق د/ محمد رشاد سالم (١٨٧-٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٤) الجامع ، مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٦) الجامع ، الديل ، العقود الدرية (ص: ٣٥) مسالك الابصار (ص: ٢٥٦) الجامع ، البداية والنهاية (ص: ٣٤٥) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٩) الجامع ، المقفي الكبير للمقريزي (ص: ٤٤٦) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٤٤٥) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٣٥٥) الجامع ، طبقات المفسرين للداوودي (ص: ٥٥٨) الجامع جلاء العينين (ص: ١٤٥) ونشر الكتاب قديما بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ونشر حديثا بتحقيق د / محمد عمر حلواني ، د/ محمد كبير شوردي عام ١٤١٧هـعن دار رمادي للنشر بالدمام .

<sup>(</sup>٦) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٣).

١٧٢ ـ الصفدية(١) .

١٧٣ ـ صفات الكمال والضابط فيها(٢) .

١٧٤ ـ العقيدة الواسطية (٣) .

٥٧١ ـ العبودية(٤) .

١٧٦ \_ عصمة الأنبياء فيما يبلغونه(٥).

١٧٧ \_ فيتا في مسألة العلو(٦) .

١٧٨ ـ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(٢) .

١٧٩ ـ الفرقان بين الحق والباطل(^).

(۱) وتعرف بجواب المسألة الصفدية ، العقود الدرية (ص: ٣٧) فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٢١٤) الجامع النهج الأحمد (ص: ٣٥٥) ، الجامع ، الدر المنضد (ص: ٥٥٣) الجامع ونشرت بتحقيق د. / محمد رشاد سالم عام ١٣٩٦هـ عن شركة مطابع حنيفة بالرياض .

(٧) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) الجامع ، مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٦) الجامع ، الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٢١٩) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٤٤٥) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٣٥٥) الجامع ، جلاء العينين (ص: ٦٢٠) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٣٥) الاعلام العلية (ص: ٢٤) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ١١/ ١٥٦ - ٣١) ، ونشرت بتحقيق د . محمد عبد الكريم اليحيى عام ١٤١٤هـ عن دار طويق للنشر بالرياض .

(٨) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية بلفظ « الفرقان بين الحق والبطلان » (ص: ٢٤٩) الجامع ، المنهج الأحمد (ص: ٤٤٥) الجامع ، الدر المنضد (ص: ٥٥٣) الجامع ، ذيل طبقات الحنابلة (ص: ١٩٤) الجامع ، ونشر ضمن مجموع الفتاوى ( ٢/١ - ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع .

<sup>(</sup>٣) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ( ٣ /١٢٩ - ١٥٩ ) ونشرت بشرح الشيخ / محمد خليل هراس وبشرح الشيخ / رحم الله الجميع - .

<sup>(</sup>٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٢٣) الجامع ونشرت عام ١٣٩٩ عن المكتب الإسلامي ببيروت.

<sup>(</sup>٥) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع .

<sup>(</sup>٦) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع.

١٨٠ ـ فتيا في السفر لزيادة القبول(١) .

۱۸۱ ـ القادرية(۲) .

١٨٢ \_ قاعدة في إثبات كرامات الأولياء (٣).

١٨٣ ـ قاعدة في الإخلاص والتوكل(٤).

١٨٤ ـ قاعدة في أن الايمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة(٥) .

١٨٥ \_ قاعدة في أمراض القلوب وشفائها(٦) .

١٨٦ \_ قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر(٧) .

١٨٧ ـ قاعدة في أن خبر الواحد بغير اليقين(^) .

١٨٨ ـ قاعدة أهل السنة والجماعة في الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة(٩) .

١٨٩ ـ قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة (١٠) .

• ١٩ ـ قاعدة فق أن فوارق العادات لا تدل على الولاية(١١) .

١٩١ ـ قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان(١٢) .

(١) البداية والنهاية (ص: ٣٧٦ - ٣٧٧) الجامع المقفى الكبير للمقريزي (ص: ٤٤٥) الجامع.

(٢) العقود الدرية (ص: ٣٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع، وهي مسألة في القرآن.

(٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع.

(٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع.

(٥) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٣٩) .

(٦) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤١).

(٧) العقود الدرية ( ص : ٤٤ ) .

(٨) أعيان العصر (ص: ٢٩٤) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٧) الجامع .

(٩) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (٣ / ٢٧١ - ٢٩٢).

(١٠) نشرت ضمن مجموعة رسائل الرسائل (٥/١٩٧ - ٢٠٦).

(١١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع، العقود الدرية (ص: ٣٩).

(١٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧)، العقود الدرية (ص: ٤٠).

١٩٢ ـ قاعدة تتعلق برحمة الله في ارسال محمد \_ عَلِيَّ - وأن إرساله أجل شكر(١) .

١٩٣ ـ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة(٢) .

١٩٤ ـ قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات(٣).

ه ١٩ - قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والايمان ، وعبادات أهل الشرك والنفاق(٤) .

١٩٦ ـ القاعدة العظيمة في مسائل الصفات والأفعال(٥) .

١٩٧ ـ قاعدة على كلام ابن الشريف في التصوف(٦) .

١٩٨ ـ قاعدة في أبطال المجردات(٧) .

١٩٩ ـ قاعدة في اثبات الرؤية والرد على نفاتها(^) .

. . ٢ . قاعدة في أحوال الشيخ يونس الغيبي والشيخ أحمد بن الرفاعي(٩).

٢٠١ ـ قاعدة في الاخلاص وتقديره بالعقل(١٠) .

(١) العقود الدرية (ص: ٤٢).

(٢) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ١/ ١٤٢ ـ ٣٦٨ ) ونشرت مستقلة بتحقيق د / ربيع هادي المدخلي عام ١٤٠٩هـ عن مكتبة لينه بدمنهور .

(٣) نشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ١١/ ٣١٦ - ٣٦٢ ) وضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ١٥٣ / ١٥٠ - ١٩٠ ) .

(٤) نشرت بتحقيق د / سليمان الغصن عام ١٤١١هـعن دار العاصمة بالرياض .

(٥) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (٦ / ١٤٤ - ١٨٤).

(٦) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤١) وفيها ابن العريف بدل الشريف .

(٧) العقود الدرية (ص: ٦٦).

(٨) العقود الدرية (ص: ٦٦).

(٩) العقود الدرية (ص: ٤٠).

(١٠) العقود الدرية (ص: ٤٠).

- ٢٠٢ ـ قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ، ففيها دليل على فساد قوله(١) .
  - ٢٠٣ ـ قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي ـ عَلَيْ ـ (٢) .
    - ٢٠٤ ـ قاعدة في أن الله تعالى انما خلق لعبادته (٣) .
  - ٠٠٥ ـ قاعدة في أن مخالفة الرسول لا تكون إلا عن ظن أو إتباع هوي(٤) .
- ٢٠٦ ـ قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينها وبين الطريقة الكلامية والصوفية(°).
  - ۲۰۷ ـ قاعدة في تزكية النفوس(٦) .
  - $^{(Y)}$  عاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل  $^{(Y)}$  .
  - ٢٠٩ ـ قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان الحال أم لا؟(^).
    - ٠ ٢١ ـ قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره (٩) .
      - ٢١١ ـ قاعدة في الاسم والمسمى(١٠).
    - ٢١٢ \_ قاعدة في شرح أسماء الله الحسني(١١) .
    - ٢١٣ \_ قاعدة في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس(١٢) .
    - ٢١٤ \_ قاعدة في الايمان المقرون بالاحسان وفي الاحسان المقرون بالاسلام(١٣) .
      - ٥ ٢١ \_ قاعدة في الايمان والتوحيد وبيان من ضل في هذا الأصل(١٤) .

- (٨) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٢) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٣) .
- (٩) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٣) ، الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٤) .
  - (١٠) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (٦/ ١٨٥ ٢١٢).
  - (١١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع.
- (١٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٦) الجامع ، مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٩٦) الجامع . أعيان العصر (ص: ٢٩٤) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع .

<sup>(</sup>١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٦) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٧) .

<sup>(</sup>٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٢) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٧) .

<sup>(</sup>٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٩) ونشر ضمن مجموع الفتاوى (١٤١٥ - ٦٤٢) ، ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد سعيد القحطاني عام ١٤١٥هـ عن دار المسلم بالرياض.

<sup>(</sup>٥) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٢) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٣) .

<sup>(</sup>٦) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) ، الجامع

<sup>(</sup>٧) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ص ٢٤٢).

٢١٦ ـ قاعدة في الشبابة(١) .

٢١٧ ـ قاعدة في توحيد الإلهية واخلاص العمل لوجه الله(٢).

١١٨ ـ قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل(٣) .

٢١٩ ـ قاعدة في توحيد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملي دون الشرعي(٤).

· ٢٢ ـ قاعدة في توحيد الشهادة(°) .

٢٢١ - قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك(٦) .

٢٢٢ ـ قاعدة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وقع في ذلك من التفريط(٧) .

٢٢٣ ـ قاعدة في الخلة والمحبة وأيهما أفضل؟(^).

٢٢٤ ـ قاعدة في الخلطة والعزلة(٩) .

٢٢٥ ـ قاعدة في ذم الوساوس(١٠) .

٢٢٦ ـ قاعدة في الرد على أهل الاتحاد(١١) .

٢٢٧ ـ قاعدة في الرد علي من قال بفناء الجنة والنار(١٢).

٢٢٨ ـ قاعدة في رسالة النبي ـ عَلَي ـ إلى الإنس والجن(١٣) .

٢٢٩ ـ قاعدة في الزهد والورع(١٤) .

(١) العقود الدرية ( ص :٤٩ ) .

(٢) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (١ / ٢٠ - ٣٦ )، ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد الجليند عام ١٤٠٧هـ عن دار القبلة بجدة بعنوان : كتاب التوحيد مع اخلاص العمل لوجه الله عز وجل » .

(٣) العقود الدرية ( ص : ٦٦ ) .

(٤) نشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ١٩ / ١٠٦ - ١٢٨ ) وضمن مجموعة الرسائل المنيرية (٣ / ١٢٨ - ١٦٥ ) .

(٥) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٢) الجامع.

(٦) نشرت ضمن مجموع الفتوى (١/ ١٢ - ١٧).

(٧) العقود الدرية (ص: ٤٠) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٧) الجامع.

(٨) العقود الدرية (ص: ٤٠) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع.

(٩) العقود الدرية (ص: ٤٦).

(١٠) العقود الدرية (ص: ٤٧) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٧) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٥) الجامع الوافي بالوفيات (ص: ٣٣٣) الجامع .

(١١) العقود الدرية (ص: ٤٦) ، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع .

(١٢) العقود الدرية (ص: ٦٧) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٢٥) جامع، أعيان العصر (ص: ٢٩٤)، الجامع الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع، ونشرت بتحقيق د / محمد بن عبدالله السمهري عام ١٤١٥هـ عن دار بلنسية بالرياض.

(١٣) العقود الدرية (ص: ٣٩)، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٤٣) الجامع.

(١٤) العقود الدرية (ص: ٤١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) الجامع، ونشرت ضمن مجموع الفتاوي (٥٦٨/١٠).

• ٢٣ ـ قاعدة في السياحة والعزلة وفي الفقر والتصوف وهل هما اسمان شرعيان ؟(١) .

٢٣١ ـ قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة (٢) .

٢٣٢ ـ قاعدة في الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية(٣) .

٢٣٣ \_ قاعدة في الصبر والشكر(٤) .

٢٣٤ ـ قاعدة في العدم واستطاعته(٥) .

٢٣٥ ـ قاعدة في العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات والمحبة والارادات(٦).

٢٣٦ ـ قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد وانه لا يُسَبُّ(٧) .

 $(\Lambda)$  عاعدة في الفقراء والصوفية وأيهم أفضل  $(\Lambda)$ 

٢٣٨ ـ قاعدة في الفقير الصابروالغني الشاكر أيهما أفضل ؟(٩) .

٢٣٩ ـ قاعدة في الفناء والاصطلام(١٠) .

· ٢٤ ـ قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية(١١) .

٢٤١ ـ قاعدة في القرآن وكلام الله(١٢) .

٢٤٢ ـ قاعدة في القضايا الوهمية(١٣).

٢٤٣ ـ قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الاشارات(١٤).

(١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٣) الجامع.

(٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٢).

(٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٢).

(٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٣٩).

(٥) العقود الدرية (ص: ٤٠).

(٦) نشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ١٩ / ١٢٩ - ١٥٤).

(٧) العقود الدرية (ص: ٥٤) وأعيان العصر (ص: ٢٩٤) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع.

(٨) العقود الدرية (ص: ٣٩) ، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع ، ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (٥/١١) .

(٩) العقود الدرية (ص: ٣٩) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (١١/ ١١٩ - ١٣٢).

(١٠) العقود الدرية (ص ٤١)، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٠) الجامع.

(۱۱) العقود الدرية (ص: ٤١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٢) الجامع ، ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (٣٤٧-٣٤٣) بلفظ « رسالة الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية » .

(١٢) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (١٢ - ٦ - ٣٦) العقود الدرية (ص: ٤٣).

(١٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٥) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٢) ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع الوافي بالوفيات (ص: ٣٣٠) الجامع .

(٤٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٢) أعيان العصر (ص: ٢٩٧) الجامع ، الوفيات (ص: ٣٣٤) الجامع ، المقفى الكبير (ص: ٣٣٤) الجامع ، المعامع الكبير (ص: ٣٣٧) الجامع البداية والنهاية (ص: ٣٥٧) الجامع .

- ٢٤٤ ـ قاعدة في كفر النصيرية(١).
- ٥ ٢ ٢ \_ قاعدة في كلام الجنيد لما سئل عن التوحيد فقال: إفراد الحدوث عن القدم (٢).
  - ٢٤٦ ـ قاعدة في الكلام على المكن(٣) .
  - ٢٤٧ ـ قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها(٤) .
  - ٢٤٨ ـ قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب ونحوهم ٥٠) .
  - ٢٤٩ ـ قاعدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم (٦) .
    - ٢٥ ـ قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص ، وخصائص هذه الأمة(٧) .
      - ٢٥١ ـ قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي \_ عَلِي ۗ \_ وبيان خصائصه (٨) .
        - ٢٥٢ ـ قاعدة فيما يتناهى ، وما لا يتناهى (٩) .
          - ٢٥٣ ـ قاعدة في المتشابهات(١٠) .
            - ٢٥٤ ـ قاعدة في المحبة(١١) .
        - ٥٥٧ ـ قاعدة في مشايخ العلم ، ومشايخ الفقراء أيهم أفضل(١٢) .
          - ٢٥٦ ـ قاعدة فيمن ابتلى في الله وصبر(١٣) .
- (١) أعيان العصر ( ص : ٢٩٤) الجامع ، الوافي بالوفيات ( ص : ٣١٦ ) الجامع ، فوات الوفيات ( ص : ٣٣١ ) الجامع .
  - (٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٢) الجامع ،العقود الدرية (ص: ٤٢).
    - (٣) العقود الدرية ( ص : ٤٩ ) .
- (٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٧) العقود الدرية (ص: ٢٨٥) باسم (كتاب في أمر الكنائس»، ونشرت بتحقيق/ على بن عبد العزيز الشبل عام ١٤١٥هـ عن مكتبة العبيكان بالرياض باسم ( مسألة في الكنائس».
- (٥) العقود الدرية (ص: ٤٣) بلفظ « لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة » أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٦) ، ونشرت ضمن مجموع الرسائل والمسائل ( ١ / ١٤٧ ـ ١٦٠ ) .
  - (٦) العقود الدرية ( ص : ٦٦ ) .
  - (٧) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع.
  - (٨) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع.
- (٩) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٥) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٣) الجامع .
  - (١٠) العقود الدرية (ص: ٦٦).
- (١١) العقود الدرية (ص: ٣٩) بعنوان « قاعدة كبيرة في محبة العبد لله ومحبة الله للعبد ،أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٦) الجامع ، ونشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق محمد رشاد سالم (٢/ ١٩٠/ ١٠) .
  - (١٢) العقود الدرية (ص: ٤٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٣) الجامع.
    - (١٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤١) الجامع.

٢٥٧ ـ قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة وان كل خير في العالم فأصله متابعة الرسل وكل شر فمن مخالفتهم أما جهلا أو عمداً (١) .

٨٥٧ ـ قاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالى ، ورسوله على النفس والمال والأهل(٢) .

٢٥٩ ـ قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجردون (٣).

٠ ٢٦ ـ القاعدة والمراكشية(٤) .

۲٦١ ـ قتل تارك أحد المباني وكفره(٥) .

٢٦٢ ـ قاعدة نافعة في صفة الكلام(١) .

٢٦٣ - قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام(٧).

٢٦٤ - قواعد في اثبات القدر والرد على القدرية والجبرية (٨).

٢٦٥ ـ قواعد في اثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية(٩) .

٢٦٦ ـ قواعد في خلافة الصديق(١٠) .

٢٦٧ - قواعد في السنة والبدعة ، وفي أن كل بدعة ضلالة(١١) .

(١) العقود الدرية (ص: ٤٩) ونشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ١٩ / ٩٣ - ٥٠٥).

(٢) العقود الدرية (ص: ٦٦).

(٣) العقود الدرية (ص: ٤٣).

(٤) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع ، أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٠) ونشر بتحقيق د / ناصر بن سعد الرشيد ، د / رضا نعسان معطى عام ٢٠٤ هـ عن دار طيبة بالرياض .

(٥) أعيان العصر (ص: ٢٩٦) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٨) الجامع، فوات الوفيات (ص: ٣٣٣) الجامع.

(٦) نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (٢/٥٠ ـ ٨٣).

(٧) العقود الدرية (ص: ٤٠).

(٨) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع.

(٩) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٤) الجامع.

(١٠) العقود الدرية (ص: ٤٠)، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٧) الجامع.

(١١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٤٤) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٤٤).

٢٦٨ ـ قواعد في الشهادتين(١) .

٢٦٩ ـ قواعد في الكنائس وأحكامها وما يجوز هدمه منها وابقاؤه منها وما يجب هدمه وأجوبة تتعلق بذلك(٢) .

۲۷۰ ـ كتاب في الوسيلة (٣) .

٢٧١ ـ الكلام على ارادة الرب تعالى وقدرته وتحرير القول في ذلك على كلام الرازي في المطالب العالية(٤) .

٢٧٢ - الكلام على بطلان الفتوة المصصلح عليها بين العوام وليس لها أصل يتصل بعلي - رضى الله عنه - (°).

٢٧٣ ـ الكيلانية(٦) .

٢٧٤ - الكلام على حديث عمران بن معين الذي قال فيه: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر (٧).

٢٧٥ ـ كتاب في الايمان هل يزيد وينقص ؟(^).

٢٧٦ ـ كتاب في خلق الأفعال(٩) .

۲۷۷ ـ الماتريدية(١٠) .

(١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٨) الجامع.

(٢) العقود الدرية ( ص : ٤٦ ) وذكر انها في نحو مجلدين .

(٣) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٣) الجامع ، العقود الدرية (ص: ٣٦) مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ٩٦) الجامع .

(٤) العقود الدرية (ص: ٥١) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع.

(٥) أعيان العصر (ص: ٢٩٧) الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٩) الجامع، فوات الوفيات (ص: ٣٣٤) الجامع.

(٦) العقود الدرية (ص: ٣٦) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٤) الجامع ، ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٢١ / ٣٢٣ ـ ٥٨ ) .

(٧) العقود الدرية ( ص : ٥٠١ ) .

(٨) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع.

(٩) جلاء العينين ( ص : ٦٢٠ ) الجامع .

(١٠) العقود الدرية (ص: ٥٥) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٩) الجامع.

۲۷۸ ـ مراتب الارادة(١) .

٢٧٩ ـ مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم(٢).

٠ ٢٨ ـ مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسماه عند المتكلمين بحلول الحوادث(٣) .

٢٨١ ـ مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع قازان وغيره(٤) .

٢٨٢ ـ مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم هل هل كلام الله(٥) .

٢٨٣ \_ مسألة الشفاعة ومسألة الشهادة بالاستفاضة (٦) .

٢٨٤ ـ مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والاثبات(٧) .

٥ ٢٨٠ ـ مسألة في الفقر والتصوف(^) .

٢٨٦ ـ مسألة في العقل والروح(٩) .

٢٨٧ ـ مسألة في العلو(١٠) .

٢٨٨ ـ مسألة في فضل أبي بكر وعمر على غيرهما(١١) .

\_\_\_\_

(١) نشرت بتحقيق محمد حامد الفقي عام ١٣٧٢هـ عن مطبعة السنة المحمدية ، وضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١) نشرت بتحقيق محمد حامد الفقي عام ١٣٧٢هـ عن مطبعة السنة المحمدية ، وضمن مجموعة الرسائل الكبرى

(٢) نشر ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (٢/٣ - ٦٤ ) .

(٣) العقود الدرية (ص: ٥٠) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٣٣٤) الجامع.

(٤) العقود الدرية (ص: ٥٨).

(٥) نشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ۱۲ / ۳۷ - ۱۱٦ ) .

(٦) العقود الدرية (ص: ٦١).

(٧) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (١/ ١٨٥ - ٢١٦).

(٨) نشرت ضمن مجموع الفتاوي ( ٢١/٥١ - ٢٦ ) .

(٩) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع.

(١٠) العقود الدرية (ص: ٥١).

(١١) أعيان العصر (ص: ٢٩٣) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣١) الجامع جلال العينين (ص: ٣١٩) الجامع .

- ٢٩٩ ـ نصيحة أهل الايمان في الرد على منطق اليونان(١) .
  - ٣٠٠ ـ نقض المنطق(٢) .
  - ٣٠١ نقض الاعتراض لبعض المشارقة (٣).
- ٣٠٢ ـ النهي عن المشاركة في أعياد اليهود والنصاري وانقاد نصف شعبان والحبوب في عاشوراء(٤) .
  - ٣٠٣ ـ الواسطة بين الحق والخلق(٥) .
    - ٣٠٤ ـ الوصية الصغرى(٦) .
      - ۰ ۳۰ م. الوصية الكبرى(Y).

### المبحث الرابع ،جهاده وأثره في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

لقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية وعَلِم عِلْمَ اليقين أن ثمرة العلم أنما هو العمل، والعلماء ورثة الأنبياء في نفع الناس وتعليميهم، وتطبيق ذلك العلم يكون بالعمل، وذلك لا يتم إلا بالقدوة الصالحة في حياتهم وما لم يكن العالم عاملا بعلمه داعياً إلى الله تعالى آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر مدافعاً عن الإسلام فما فائدة العلم إذاً؟!

لقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقيقة فلم يكن العالم القابع في بيته ، المعتكف في مسجده للإفتاء والتدريس فحسب ، وانما كان يرحمه الله رابطا للعلم بالعمل فحمله علمه إلى تحمل مسؤليته ، فكانت حياته كلها صفحات مشرفة بالجهاد والدعوة والتعليم والأمر

<sup>(</sup>١) نشر ضمن مجموع الفتاوي ( ٩ / ٨٢ - ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نشر ضمن مجموع الفتاوى ( ٩ / ٥ - ٨٢ ) ونشر مستقلا بتحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة ، وسليمان بن عبدالرحمن الصنيع وتصحيح محمد حامد الفقي عن مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) أعيان العصر (ص: ٢٩٢) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٥) وهو رد على ما اعترض به بعض المشارقة على شرح شيخ الإسلام للعقيدة الأصبهانية .

<sup>(</sup>٤) أعيان العصر (ص: ٢٩٦) الجامع ، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٩) ، الجامع ، فوات الوفيات (ص: ٣٣٣) الجامع.

<sup>(</sup>٥) نشرت عن المكتب الإسلامي عام ١٣٨١هـ.

<sup>(</sup>٦) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٥٣ ـ ٦٦٥ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبري (٢٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) نشرت ضمن مجموع الفتاوي (٣/ ٣٦٣ ـ ٤٣٠) وضمن مجموعة الرسائل الكبري (١/ ٢٦٧ ـ ٣٢٣).

بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قبضه الله تعالى إليه وهو في تلك الحال محتسبا لله ما فعله. والكلام حول هذا الجانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية يطول ولكنا نشير إلى بعض الأمثلة:

يقول البزار: «ما رأيت أحد أثبت جأشا منه ، ولا أعظم عناءا في جهاد عدو منه ، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف من الله لومة لائم »(١) فمما يذكر من جهاده انه ـ رحمه الله ـ قد شارك في فتح عكا ، واستنقذها مع جنود المسلمين من أيدي الصليبيين ولقد حكى من كان معه في فتح عكا أموراً عظيمة من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها وقالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين اياها بفعله ومشورته وحسن نظره (٢).

ومن ذلك أيضاً إرساله كتابا إلى ملك قبرص النصراني يدعوه فيه إلى الإسلام ، ويبين فيه أن دين الأنبياء واحد ويوضح له تلبيسات القساوسة والرهبان، ويذكر له من تفصيلات دينهم وما ابتدعوه فيه من إدخال الألحان في صلواتهم مع ما تحلّى به خطاب شيخ الإسلام من اللين والسماحة والحكمة والموعطة الحسنة ، فقد جاء في خطابه إلى ملك قبرص : « من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته ، ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسيين .. سلام على من اتبع الهدى .. وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ماعنده من الديانة والفضل ومحبة أهل العلم وطلب المذاكرة .. ونحن نحب الخير لكل أحد ، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة .. وأنا ما غرضي الساعة إلا مخاطبتكم بالتي هي أحسن والمعاونة على النظر في العلم واتباع الحق وفعل ما يجب واصل ذلك أن نستعين بالله ونسأله الهداية ... والله المسؤول ان يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله المصلحة ، وان يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير والحمد لله رب العالمين »(٣) وحين لا حظ شيخ الإسلام ازدياد النشاط التنصيري في عصره ورأى أن بعض علمائهم قاموا يبشرون في الأرض لنشر ديانتهم والتشكيك في دين الإسلام، نهض إلى تأليف كتابه المبارك : « الجواب الصحيح لنشر ديانتهم والتشكيك في دين الإسلام، نهض إلى تأليف كتابه المبارك : « الجواب الصحيح

<sup>(</sup>١) الاعلام العلية (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) الاعلام العلية (ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي ( ۲۸ / ۲۰۱ - ۲۱۰ ) .

لمن بدل دين المسيح » الذي أوضح فيه بجلاء ما عليه النصرانية من أكاذيب وأباطيل وخرافات ، وأن المسيح برئ منها وانها بصورتها الموجودة في ذلك الزمان وحتى يومنا هذا مخالفة لدين الأنبياء جميعا هذا من جهة النصارى .

أما جهاده ضد التتار، فشيء يعجب منه المطلع على سيرة ذلك الإمام، فرغم هزيمتهم عام (١٥٨هـ) في معركة عين جالوت على يد صلاح الدين إلا أنهم توحدوا من جديد وبدأوا بحاولات لاعادة سيطرتهم التي تقوم على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وحرب الإسلام وذلك بالتعاون مع أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والرافضة والنصيريين.

فقد قاموا في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن بعدة حملات على بلاد الإسلام - حاصة بلاد الشام - وروعوا الآمنين ونهبوا الأموال وسبوا النساء وكانت وقعة قازان « ملك التتار » عام (٩٩هـ هـ) هزيمة مروعة للمسلمين ولكن شيخ الإسلام على عادته قاد الأمة في هذه المحنة فخرج مع جماعة من العلماء والأعياء الى قازان ملك التتار وكان هو المفاوض باسم الوفد فلم يأخذه في الله لومة لائم ، وأخذ في التكلم معه وارتفع صوته ووعظه وشدّ عليه وكان مما قالم لله لقازان : « أنت تزعم انك مسلم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون ـ على ما بلغنا ـ فغزوتنا ، وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت ، عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت وجرت ... »(١) .

وقد أنزل الله الهيبة للشيخ في قلب قازان ، واعجب به وسأل عن الشيخ ولما عرف أن موطنه حرّان ، عرض عليه أن يعمرها وان ينقله أميراً عليها فرفض شيخ الإسلام وقال : لا والله لا أرغب عن مهاجر ابراهيم - عليه السلام - واستبدل به غيره ، وخرج من عنده معززاً مكرّماً، وقد حقن الله به دماء المسلمين . ثم وردت أخبار بغزو التتار بلاد الشام مرة أخرى وانهم عازمون على دخول مصر، فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفا على ضعفهم وطاشت عقولهم عازمون على دخول مصر، فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفا على ضعفهم وحاضرة الإسلام يفر . وشرع الناس في الهرب ، فما كان من شيخ الإسلام ليدع بلاد الشام وحاضرة الإسلام يفر الناس منها وعز عليه أن يرى المسلمون بهذا الحال ، فقام وحرّض الناس على الجهاد والقتال في سبيل الله وحذر من الفرار والهرب ورغّب في الجهاد بالنفس والمال في الجامع الأموي وتتابعت دروسه وخطبه التي كان يلقيها حول الجهاد، وأن الفرار الحقيقي إنما هو الفرار الى الله.

<sup>(</sup>١) انظر: الاعلام العلية (ص: ٣٣) البداية والنهاية (١/٨).

فكانت من بركة تلك الدروس ، صدور مرسوم سلطاني يمنع الناس من السفر إلا بإذن من السلطان وكان يدور على الأسواركل ليلة يحض الناس على الجهاد ويأمرهم بالصبر ويذكرهم بفضل الشهادة في سبيل الله ، وسافر إلى مصر حيث مقر السلطان وأخذ يحثه على المسير إلى الشام للدفاع عنها ضد زحف التتار ، وكان مما قاله للحكام هناك : « إن كنتم أعرضتهم عن الشام وحمايته ، أقمنا له سلطانا يحميه ويحوطه زمن الأمن .. ولو قُدِّر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر ، فكيف وأنتم حكّامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم المسؤولون عنه ... » .

ولقد توج الله تلك الجهود الكبيرة التي بذلها شيخ الإسلام في جهاد التتار ، بمعركة «شقحب» وكانت الكثرة في العدد والعدة تميل لصالح التتار واعتقد الناس أنه لا طاقة لجيش المسلمين بهذه الجيوش ، ولكن أهل العلم يعلمون أن النصر والعاقبة لعباده المؤمنين ، فقام شيخ الإسلام يطوف بين صفوف المقاتلين حالفاً ومؤكداً أن النصر في هذه الكرة للمسلمين ، فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله ، فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ، وأفتى الناس بالفطر في رمضان أثناء أيام موقعة شقحب ، وحين تردد بعض الناس في قتال التتار لدعواهم الإسلام ، بين - رحمه الله - أن هؤلاء من جنس الخوارج الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه بين - رحمه الله - يَا في من جنس الخوارج الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي - رضي الله المسلمين بأمر رسول الله - عَلَيْكُ - ، وقد تحقق ما وعد به الشيخ وما انفك يحلف به ، فنصر الله المسلمين ولم تقم للتتار بعدها قائمة ، وقاتل فيها شيخ الإسلام قتالاً عجيباً ، واستقبل الناس شيخ الإسلام وأصحابه لما دخل دمشق مرحبين بهم مهنئين لهم بالنصر ، داعين له ولهم بما يسر الله على وأصحابه لما دخل دمشق مرحبين بهم مهنئين لهم بالنصر ، داعين له ولهم بما يسر الله على يديه من النصر المبين(۱) .

- أما امره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، فله صور كثيرة ، فقد كان يخرج مع أصحابه وتلاميذه إلى أهل المنكرات من مروجي الخمر ، فكسروا أواني الخمور وقاموا بتعزير جماعة منهم وفرح الناس بذلك إذ رأوا حكم القرآن ينفذ وعهد رسول الله يعود(٢) .

- وحارب ـ رحمه الله ـ البدعة والمبتدعة في دين الله وذلك لأجل اقامة السنة ونشرها بين الناس ، فقد أنكر رحمه الله بعض الصلوات المبتدعة التي كان يجتمع عليها بعض الناس

انظر: البداية والنهاية ( ١٤ / ١٦ - ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٤/١٢).

وأزال أثراً بنهر كان يزار وينذر له ، فأمر الحجّارين بقطع ذلك الأثر ، وأزال الشرك الذي كان يحصل بسببه .

ـ أما المبتدعة فكان يقيم عليهم الحـجة أولاً ، فإن أبوا الانصياع للحق ، نابذهم وزجرهم وقهرهم بقوة الحق والسنة .

فمن ذلك احضاره لشيخ مبتدع يدعى إبراهيم القطان ، وأمر بحلق رأسه ، وتقليم أظفاره وحف شاربه ، واستتابه من أكل الحشيشة ومن قول الفحش(١) .

- وأما انكاره على المتصوفة ، فأمر مشهور جدا فقد كبت متقدميهم وانتقدهم بالتأليف والتصنيف وقد لاقى متصوفة عصره مقاومة عنيفة عصفت بهم في كثير من الأحيان .

ومن ذلك انكاره عن طائفة الأحمدية البطحائية، الذين كانوا يتعاطون من الأحوال الشيطانية ما يحسبه الجهال انه من كرامات الأولياء، ففضح أسرارهم وهتك أستارهم وأظهر الله على يديه السنة وأحمد الله به بدعهم (٢) وسعى فيه هؤلاء الصوفية وتسببوا في دخوله السجن فلما دخل السجن وجد المحابيس مشتغلين بأنواع اللعب المحرمة كالنرد والشطرنج ونحو ذلك مع تضييع الصلوات، فأخذ في الانكار عليهم وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار، وعلمهم من السنة ما يحتاجون اليه، ورغبهم في أعمال الخير، حتى صار الحبس بمافيه من الاشتغال بالعلم والدين خير من الزوايا والمدارس، وصار بعض المحابيس اذا أطلقوا من السجن يختارون الاقامة عنده، وكثر المترددون اليه حتى كان السجن يمتلئ بهم!

أما الروافض والنصيرية ، فقد ذهب إليهم شيخ الإسلام وبعض أصحابه في عقر دارهم، واستتابوا خلقاً منهم ، وألزموهم بشرائع الإسلام ، وحين نقضوا ما عاهدوا به ، خرج شيخ الإسلام اليهم مع جيش المسلمين بقيادة نائب السلطان لغزوهم وقتالهم وفتحوا جبال الجرد والكسروانيين وأبادوا كثيرا منهم ، حيث كانوا يتعاونون مع النصارى والتتار ضد المسلمين (٣) .

وهكذا كان شيخ الإسلام كالغيث أينما وقع نفع .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٤/٣٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٤ / ٣٨ ) العقود الدرية ( ص : ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (١٤/٣٧).

#### المبحث الخامس : مكانته وثناء العلماء عليه

لقد تبوأ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة ومنزلة عظيمة بين علماء عصره ، فقد فاق أقرانه إذ هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً وهو البحر من أي جهة أتيته ولقد شهد له بذلك أعدائه ومناؤوه قبل أحبابه ومتبعوه ، من ذلك ما قاله السبكي الذي قال : « والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى ، فالجاهل لا يدري ما يقول ، وصاحب الهوى يبعده هواه عن الحق بعد معرفته »(۱) ويقول القاضي ابن مخلوف المالكي : « ما رأينا اتقى من ابن تيمية سعينا في دمه فما قدرنا عليه ، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا »(۲) .

أما محبوه ومن أثنى عليه فهم كثير جدا ، نأخذ بعض أقوالهم فمن ذلك قول عماد الدين الوساطي المعروف بابن شيخ الحزامين ( ت ٧١١هـ ) : « فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء ، مثل شيخكم علماً وعملاً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرماً وحلماً في حق نفسه وقياماً في حق الله عند انتهاك حرماته ، أصدق الناس عقدا ، وأصحهم علماً وعزماً وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق ، وقيامه همة وأسخاهم كفاً وأكملهم إتباعاً لنبيه محمد على النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل ، رأينا في عصرنا هذامن تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل ، بحيث يشهد القلب الصحيح ان هذا هو الاتباع حقيقة »(٣) .

وقال البزار : « ما رأيت أحدا ثبت جأشا منه ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منه ، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف في الله لومة لائم »(٤) .

وقد قال ابن دقيق العيد عن شيخ الإسلام بعدما اجتمع به لماذ هب الي مصر يستحث السلطان على الخروج لقتال التتار وقال فيه: « ما كنت أظن ان الله تعالى بقى يخلق مثلك » .

وسئل عنه مرة فقال : « رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه ، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد(°) .

<sup>(</sup>١) الرد الوافر ( ص : ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية (ص: ١٨٧) البداية والنهاية (١١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص: ٦٩ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) الاعلام العلية (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر : الرد الوافر ( ص : ١٠٧ ) .

ويكفي شيخ الإسلام مكانة واعظاما أن له الفضل - بعد الله عز وجل - في تجديد ما اندرس من منهج السلف - أهل السنة والجماعة - القائم على الكتاب والسنة ، ودعوة الناس للعودة إلى هذا المعين الصافي والأخذ منه مباشرة وقد كان لذلك أكبر الأثر على الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا .

يدل على ذلك ما سبق أن أوردناه عن عبد الله بن حامد البغدادي الشافعي أنه فتش عن الحق لدى جميع الطوائف فلما وقعت له كتب ابن تيمية سُرَّ بها ، وعلم أنها توافق فطرته لما فيها من نور النبوة وموافقة المعقول للمنقول(١) .

ويقول شهاب الدين ابن مري الحنبلي أحد تلامذة الشيخ في رسالة إلى تلامذة الشيخ يحشهم فيها على جمع مؤلفاته ونشرها: « فإن يسرالله ـ تعالى ـ وأعان على هذه الأمور ، صارت ـ إن شاء الله ـ مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعده ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى ، وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده ـ إن شاء الله تعالى ـ ونحن نرجوا أن يكون لمؤلفات شيخنا ابي العباس من هذ الوراثة نصيب كثير ... لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده، ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه.. وكان ـ كما علم من حاله ـ لايخاف في هذا الباب لومة لائم ولا ينثني عما يتحقق عنده، ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقى ربه» (٢) .

وصدق هذا الإمام \_ والله \_ فإنه قلما يكتب أحدا في أي مسألة من المسائل وخاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد والدفاع عنه إلا وينقل عن شيخ الإسلام ويستفيد مما كتبه وألفه .

ولعل ما بلغه شيخ الإسلام من هذه المكانة والمنزلة له أسبابه ومظاهره المختلفة فمن تلك الأسباب.

١ ـ بعده عن المناصب وتعففه عن أخذ رواتب من الدولة، وكان ذلك عن عزم منه وتصميم، فلم يتولى القضاء أو الامارة، كما أنه لم يأخذ أجراً على دروسه التي كان يلقيها في

<sup>(</sup>١) انظر : العقود الدرية (ص: ٥٠٣ الإعلام العلية (ص: ٣٣)، الرد الوافر (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: لجامع (ص:١٠١-١٠٣).

المدارس والجوامع ، ومن عجيب ما يذكر من ذلك أن بعض حسّاده قد وشوا به إلى السلطان الناصر ، وقالوا بأنه يطلب الملك وانه دائما يثنى على ابن تومرت فأحضره الملك الناصر وقال له من جملة كلامه : « إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس ، وأن في نفسك أخذ الملك » فلم يكترث به شيخ الإسلام بل قال له بنفس مطمئنة وصوت عال وقلب ثابت : أنا أفعل ذلك؟! والله إن ملكك وملك المغل - أي المغول - لايساوي عندي فلسين ، فتبسم السلطان لذلك ، وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة : إنك والله لصادق ، وأن الذي وشي بك إلي لكاذب»(١) .

فقد أعطى هذا الموقف شيخ الإسلام من الحرية والاستقلالية مما جعله بمنأى عن وسائل الضغط والاحراج ، فهو لا يشعر بأن لهم منّة عليه ، ولا يخاف قطع رزقه المتمثل في الرواتب والعطايا ، ولا شك أن لذلك أثر في مكانته وهيبته في النفوس .

٢- قيامه بواجب العلم والدعوة والبيان والتوضيح ، خاصة في الأمور المشكلة التي تحتاج لمثله، فمن ذلك اشتباه أمر التتار على الناس لما غزوا بلاد المسلمين مع ادعائهم الدخول في الإسلام ، فبين شيخ الإسلام أمرهم للناس وأن قتالهم من جنس قتال الخوارج ، فنشط الناس بما فيهم السلطان لقتالهم حتى انتصروا عليهم (٢) .

- ومن ذلك أيضا ما اشتبه على الناس في الأموال التي أخذت من الرافضة والنصيرية لما قاتلوهم في جبال الجرد والكسروان فبين - رحمه الله - أمرهم للناس أتم بيان وأزال الشبه التي وقعت في أذهان الناس في حكم تلك الأموال(٣) .

- وكانت تأتيه في سجنه في القاهرة والاسكندرية الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء والأعيان ، فيرد عليها ويجيب عليها ويكتب فيها ما يحيّر العقول مستدلا عليها بالكتاب والسنة(٤) .

<sup>(</sup>١) الاعلام العلية (ص: ٧٢ - ٧٧)، الكواكب الدرية (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: النجوم الزاهرة (٨/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (١٤ / ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (١٤/١٤).

" - ومن الأسباب أيضا : دوره المميز في الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمربالمعروف والنهي عن المنكر ، فلم يكن دوره في هذه الأمور دور المتكلم فقط ، بل كان الجندي الشجاع والقائد المتفرّد والداعية المتميز والمعلم الفطن وصاحب المشورة النافذة والنصيحة الواعية فما دخل في أمر من أمور الحرب أو الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ورجع منتصرا وحظى بتقدير واحترام الناس وأولياء الأمور على حد سواء .

واذا دخل في أمور العلم والدعوة أتى في ذلك بما يفوق الوصف ، علماً وتحريراً وتقريراً ، ولذلك أصبح موضع ثقة الناس يسألونه في كل ما عن لهم ، وما ذلك الاللثقة في علومه ومنهجه في النظر والاستدلال مع العمل والتطبيق والاخلاص لله تعالى ، وقد تجلت هذه المكانة في مظاهر عديدة منها :

- ـ استفتائه في الأمور العظيمة المهمة مثل قتال التتار والنصيرية .
- ـ انتدابه للجهاد وسفره لاستنفار السلطان للدفاع عن الشام .
- اشارته بتولية المناصب السياسية المهمة وكذلك المناصب العلمية الشرعية في المدارس النظامية ، وتوليه الخطابة في المساجد المهمة .
  - محاربته للفساد الاداري خاصة دفع الرشوة وسوء استخدام السلطة . وغير ذلك مما يدل على علو منزلته ورفعة مكانته .

## الباب الثاني

التعريف بالكتاب والنسخ المخطوطة والنسخ المطبوعة

(الفَوَائِرُ الْأَلْوَالِيُّ الْأُولِيُّ الْمُتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ (الْفَصِيِّلُ الْمِثَانِيُّ الْمِثَانِيُ

التعريف بالنسخ المخطوطة

التعريف بالنسخ المطبوعة

سنذكر في هذا الباب \_ إن شاء الله \_ معلومات مفصلة عن هذا الكتاب: «كتاب الإيمان» من مختلف الجوانب العلمية سواء في ذلك ما يتعلق بالكتاب نفسه من حيث ذكر اسمه وموضوعه وسبب وتاريخ تأليفه وتوثيق نسبته إلى مؤلفه ومنهج المؤلف في كتابه ... إلخ .

وكذلك ما يتعلق بالنسخ المخطوطة من حيث وصف تلك النسخ واختيار النسخة الأصل ( الأم ) وسبب اختيارها ... إلخ .

وكذلك ما يتعلق بمطبوعات الكتاب من حيث ذكر أهم الملحوظات عليها وغير ذلك . وقد كان ذلك من خلال الفصول الثلاثة الآتية :

# (الفائي المولاول

## التعريف بالكتاب

ويتكون من تسعة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب.

المبحث الثاني: موضوع الكتاب.

المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب.

المبحث الرابع : تاريخ تأليف الكتاب.

المبحث الخامس: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.

المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث السابع: مصادر المؤلف في الكتاب.

المبحث الثامن: القيمة العلمية للكتاب.

المبحث التاسع: بعض المصنفات في موضوع الكتاب.

### المبحث الأول: اسم الكتاب

اشتهر هذا الكتاب باسم «كتاب الإيمان» وقد اعتمد هذا الاسم كل من نشر الكتاب وقام عليه قديماً وحديثاً، فقد طبع قديما في الهند باسم «كتاب الإيمان» واعتمد من طبعة على النسخة النجدية، وأشار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع الفتاوى وناشر كتاب الايمان ضمن الجزء السابع من ذلك المجموع المبارك، واعتمد كتاب الإيمان وهو من الكتب المطبوعة سابقاً على جمع الفتوى وانما اضافة مع كتاب الايمان الأوسط الذي هو في الحقيقة كتاب «شرح حديث جبريل في الاسلام والإيمان والإحسان» الذي أشار إليه شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، وطبعه صاحب المكتب الإسلامي قديما سنة ١٣٨٦هـ باسم «كتاب الإيمان».

والذي يظهر أن من طبع الكتاب، قد أخذ هذه التسمية إما من إشارات شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه إلى أن له كتاباً يسمى «كتاب الإيمان» أو أنه اطلع على نسخة خطية مكتوب عليها «كتاب الايمان».

وقد ذكر كل من ترجم لشيخ الإسلام أنه له « كتاب الايمان » .

فقد ذكر ابن عبد الهادي (ت٤٤٧هـ) في كتابيه العقود الدرية ومختصر طبقات علماء الحديث، أن من مصنفاته «كتاب الايمان» في مجلد وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله(١).

وذكر تلميذه وناسخ كتبه وكاتبه أبو عبد الله بن رشيق المغربي ( ت٩٤٩هـ ) في ثبت مؤلفاته المسمى « أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية » .

- أقول ذكر أنه: مما صنفه في الأصول مبتدأ أو مجيباً لمعترض أو سائل ... « كتاب الايمان » في مجلد (٢) ، وذكر العلامة خليل بن ايبك الصفدي ( ت٢٦٤هـ) في كتابيه أعيان العصر وأعوان النصر وفي كتاب الوافي بالوفيات: ان مما صنفه شيخ الإسلام في الأصول .. كتاب « الايمان » في مجلد (٣).

وكذلك ذكر محمد شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ) في كتابه فوات الوفيات(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: العقود الدرية (ص: ٢٦) ، الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع ( ص: ٢٣٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع (ص: ٣٩٣، ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع (ص: ٣٣٠).

وذكر الحافظ بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥٥) في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة: «ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار .. كتاب الايمان في مجلد .. وذكر بعض المصنفات الأخرى ثم قال: وكل هذه التصانيف ما عدا «كتاب الايمان» كتبه وهو بمصر في مدة سبع سنين ، صنفها في السجن »(١).

وذكر نحو هذا الكلام مجير الدين عبد الرحمن العليمي الحنبلي ( ٩٢٨٠) في كتابيه المنهج الأحمد والدر المنضد (٢٠) .

وينبغي أن يلاحظ أن الذين ذكروا اسم الكتاب بعضهم من تلامذة شيخ الإسلام كابن عبد الهادي ، وأبو عبد الله بن رشيق وبعضهم ممن عاصر الشيخ كالصفدي وابن شاكر الكتبي وبعضهم من تلامذة تلاميذه ،كالحافظ بن رجب والباقي قريب منه من الناحية الفقهية كمجير الدين العليمي ولا شك أن بعضهم ينقل من بعض . يضاف إلى ذلك أن شيخ الإسلام نفسه قد ذكر اسم «كتاب الايمان» باسمه في بعض كتبه وأشار إلى موضوعه في بعض كتبه الأخرى، فمن ذلك قوله : في «درء تعارض العقل والنقل» بعد أن ذكر أن جهم بن صفوان يقول في الإيمان أنه هو المعرفة وذكر تكفير الإمام أحمد ووكيع لمن قال ذلك ثم قال : «كما قد بينا في غير هذا الموضع لما بينا الكلام في مسمى الايمان وقبوله للزيادة والنقصان »(٣)ومن المعلوم أن شيخ الإسلام قد توسع في هذه المسألة في «كتاب الايمان».

ومن ذلك أيضا قوله في رسالة الفرقان بين الحق والباطل بعد أن ذكر مقدمة طويلة حول نشأة الفرق ثم قال وهذا التفصيل « في الايمان » أي كتاب الايمان وهو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف ... تختلف دلالاتها في الافراد والاقتران لمن تدبر القرآن وقد بسطنا هذا بسطا كبيرا في الكلام على الإيمان »(٤).

وقال في موضع آخر في نفس الكتاب: « ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه ولكن قالوا مع ذلك: أن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره ،واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة، وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في « الايمان »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر الجامع (ص: ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع (ص: ٥٤٣ - ٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (٣ / ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٣ / ٣٩).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢١/١٣).

وقال في موضع آخر بعد أن رد على الكرامية في قولهم من أن من تكلم بالإيمان فهو مؤمن كامل الايمان لكن ان كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة وان كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار الي أن قال في آخر رده عليهم إذ بسط الكلام في هذا له مواضع أخر، وقد صنفت في ذلك مجلدا غيرما صنفت فيه غير ذلك » (١)، ومعلوم أن كتاب الايمان هو ما يقع في مجلد أما شرح حديث جبريل فيقع في أقل من ذلك فعدد لوحاته (٦٦ لوحة) كما في النسخة التركية الكاملة . من كل ما سبق نستنتج أن اسم الكتاب هو « الإيمان » .

لكن عندما نذهب إلى النسخ المخطوطة نجدها قد اتفقت في جملتها على تسمية الكتاب « شرح الايمان » مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ كما يأتي (٢) فقد جاء في :

نسخة (أ) النسخة الأم « كتاب الإيمان » .

وفي نسخة ( هـ ) ﴿ كتاب شرح الإيمان ﴾ .

وفي نسخة (م) ﴿ كتاب شرح الإيمان ﴾ .

وفي نسخة (ح) «كتاب شرح الإيمان ».

وفي نسخة ( ق ) « كتاب فيه شرح الايمان » .

وفي نسخة ( مح ) « كتاب الايمان الكبير » وفي آخر النسخة آخر ما وجد من « كتاب الايمان » .

وفي نسخة (س) « الكلام على حقيقة الإسلام والايمان ».

وفي نسخة (ف) «عين الاعيان في الفرق بين الإسلام والايمان ».

فالفرق بين نسخة (ق) وبقية النسخ قبلها في زيادة «فيه» والفرق بين بقية النسخ ونسخة (س) و (ف) أن الأخيرتين كما هو واضح إنما سمت الكتاب باسم موضوعه ، ولعل الناسخ قد غلط وسمى «كتاب الايمان» باسم موضوع كتاب» «شرح حديث جبريل» لأنه يعني بهذا الموضوع فان اسمه «شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان فمظنه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳/۲۰-۸۸).

<sup>(</sup>٢) حيث سنذكر .. إن شاء الله .. أسماء المخطوطات وأماكنها بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب .

الكلام على الحقيقة والتفريق بين الإسلام والايمان في كتاب « شرح حديث جبريل » أكمل وأشمل وإن كان شيخ الإسلام عالج تلك القضية في « كتاب الايمان » إلا أنها في شرح حديث جبريل أكمل وأوفى .

كما يلاحظ أن شيئاً من تلك النسخ لم يكتب بخط المصنف ولا بخط أحد تلامذته إلا النسخة التركية (أ) فإنها منقولة عن نسخة لأحد تلامذته وهو : جمال الدين الاسكندري وهو من تلامذة شيخ الإسلام ومن أكثر المتخصصين في نقل كلامه وتحرير مؤلفاته .

يقول عنه الذهبي: هو جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم الاسكندري ثم الصالحي أبو محمد، الشيخ المحدث العالم نزل دمشق سنة (٧٠٧هـ) سمع وقرأ الكثيروبالغ، ونسخ وحصَّل على ضعف في خطه ولفظه ووعظه، وفي الجملة على جنانه بقية مروءة وكيس، وعلى ذهنه فوائد مهمة وحكايات وله جامع وتعاليق، أوذي من أجل ابن تيمية وقطع رزقه، وبالغوافي التحريز عليه ثم انصلح حاله» (١).

وقال عنه الحافظ ابن حجر: « ... و كتب كثيرا من فتاوي ابن تيمية »<sup>(٢)</sup> .

وعلى ذلك فالصيغة المختارة لاسم الكتاب هي « كتاب الايمان وذلك للأسباب التالية :

١ ـ أنه وجد على صفحة العنوان في النسخة الأم بهذا الاسم « كتاب الايمان » .

٢ - أن معظم من ترجم لشيخ الإسلام وخاصة تلاميذه قد نصوا على أن إسمه « كتاب الايمان».

" - أن « الإيمان » جزء من عنوان جميع المخطوطات شرح الايمان ، الإيمان الكبير ، الكلام على حقيقة الأيمان والاسلام ، « عين الأعيان في الفرق بين الإسلام والايمان » . ومن المعلوم أنه جرت عادة المصنفين القدماء اختصار الأسماء الطويلة لأجل الحفظ وسهولة النطق فلعله أُختُصر لهذا السبب من قبل المؤلف ونقله تلامذته ومترجموه عنه ذلك .

<sup>(</sup>١) المعجم المختص (ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (٢/٣٠٧).

- ٤ من المعلوم أيضاً عن شيخ الإسلام في شأن التصنيف ، أنه لا يسمى بعض مؤلفاته ، لأن أغلب ما صنفه إما إجابة لسؤال أو طلب لفتوى أو غير ذلك ، وهو وان سمى بعض تلك المصنفات فليس لها اسم ثابت ، فتختلف أسماء تلك المؤلفات في كلام المؤلف وذلك مثل ما حصل في كتابه الجواب الصحيح ، ودرء تعارض العقل والنقل ، والرسالة التدمرية ، وكتاب بيان تلبيس الجهمية وكتاب الاستقامة وغيرها .
- من الملاحظ أيضا أن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ كان كثير الافتاء والتدريس فكثيرا من المنقتاه أو سأله وبعض هذه ماكان يسأل ويُستَفتى ، فيفتى ويرسل رسائل كثيرة إلى من استفتاه أو سأله وبعض هذه الأجوبة والفتاوى والرسائل ليس لهااسم اطلق عليها من جهته ـ رحمه الله ـ فكانت تسمى تلك الرسائل والأجوبة والفتاوى أحيانا باسم البلد الذي ينتمي اليه السائل ، وأحيانا باسم موضوع تلك الفتوى أو الرسالة ، أو أن تلامذة شيخ الإسلام أو نقلة كلامه كانوا يسمونه اباسم معين عرفت واشتهرت بينهم بذلك الاسم وأقرهم شيخ الاسلام على ذلك فلعل «كتاب الايمان »كان من هذا النوع من المؤلفات .
- ٦ أنه قد توافق معظم من ترجم لشيخ الإسلام وذكر ثبت مصنفاته من تلامذته وغيرهم على تسمية كتابنا الذي أقوم بتحقيقه باسم «كتاب الأيمان» واشتهر بين القاصي والداني بهذا الاسم فالذي أرجحه والله أعلم بالصواب ابقاء اسم « الايمان» على الكتاب على ما عرف واشتهر عليه لأن العنوان يتطابق مع موضوع الكتاب، وقد تعارف أهل العلم على معرفة ذلك وانتشر بينهم بهذا الاسم ثم أنه لا محذور في ذلك ان شاء الله لأنه لو غُيِّر لالتبس الأمر على من يطالع الكتاب اذ قد يظن أنه كتاب آخر غير كتاب الايمان والله أعلم .

### المبحث الثاني: موضوع الكتاب

يتضح موضوع الكتاب من خلال عنوان الكتاب واسمه الذي ذكره المؤلف ـ رحمه الله ـ ثم من خلال المقدمة التي بيَّن فيها منهجه وطريقته في كتابه .

وقد تضمن الكتاب اثنين وعشرين فصلاً تختلف بين الطويل جدا وبين المختصر جدا اضافة إلى المقدمة .

فقد بين المؤلف ـ رحمه الله ـ في المقدمة المنهج في تأليف الكتاب ، وبين أن الإسلام والايمان يجتمع فيهما الدين كله ، وقد كثر كلام الناس ونزاعهما فيهما قديمًا من أيام الخوارج والمعتزلة ، لكن المقصود من الكلام في الكتاب ذكر مايستفاد من كلام الله وكلام رسوله \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_في هذه المسألة ، لأن هذا هو الأصل في الايمان ، رد موارد النزاع إلى الله ورسوله .

ثم بين بعد ذلك أن الإسلام هو الإقرار أوهو الإيمان المجمل أوالحد الأدنى الذي يدخل به الإنسان في الايمان ، ثم بين بعد ذلك أن الإيمان المفصل هو مااشتمل عليه مفهوم الإيمان ، بأركانه الشلاثة ثم فصل بعد ذلك المنزلة العليا في ذلك وهي الايمان الكامل والذي يسمى الاحسان ، وأن هذا التقسيم ذكره الله ورسوله ثم بين العلاقة بين درجات الدين الثلاثة الاسلام والايمان والاحسان من حيث العموم والخصوص ، وبين حالات اقتران الايمان بالإسلام وانفراد أحدهما عن الآخر ، فإذا قرن بينهما فالمقصود بالإسلام حينئذ الأعمال الظاهرة والمقصود بالإيمان كذلك هو ما في القلب ، أما إذا انفرد أحدهما تناول ما يتناوله الآخر فهما اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا .

ثم بين في الفصل الأول أنه يجب على المسلم أن يقدر كلام الله وكلام رسوله فيجب حمل الكلام على مراد الله ومراد رسوله - على المسلم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بين بالتفصيل من الناس كائناً من كان . وفي الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بين بالتفصيل الألفاظ والمصطلحات التي يكثر فيها النزاع في مسألة الايمان ، وبيّن أن سبب النزاع في ذلك ذكرها مجملة ، بينما هي في الكتاب والسنة مفصلة بأنواعها مفردة ومقيدة ووردوها في كل موضع بحسبه ، ثم ذكر من ذلك لفظ: الكفر والشرك والنفاق والمعصية والفسوق والظلم والفساد والصلاح والصالح والشهيد وغيرها . أما في الفصل السابع إلى الفصل الحادي عشر فقد بين تنوع دلالة الألفاظ والمصطلحات الشرعية بالاطلاق والتقييد وبيّن - رحمه الله - خطأ كثيرمن المتكلمين في جعلهم دلالة الأعمال على الإيمان على سبيل المجاز ، وبيّن - رحمه الله - خطأ المتكلمين وبين أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع حادث وباطل من وجوه المتكلمين وبين أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع حادث وباطل من وجوه كثيرة ، ورد على أصحاب المذاهب في مسألة المجاز لأنها مخالفة للكتاب والسنة ، وما أجمع

عليه أئمة السلف في باب الايمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والكرامية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ، ونقل كلامهم أقول رد على ذلك محللا لأصل الخلاف والخطأ عند المتكلمين في ذلك ، وأنهم انما وقعوا في الخطأ في مسألة الايمان بسبب شبهتين .

الأولى : أنهم ظنوا أن الإيمان كل لا يتجزء إذا زال بعضه زال جميعه ، وبنوا على ذلك الشبهة الثانية .

الثانية : وهي انهم تصورا ـ بناءً على الشبه الأولى ـ أنه لا يجتمع عند الانسان طاعة ومعصية وايمان وكفر واسلام ونفاق بل اذا وُجدَ أحدهما انتفى الآخر .

ثم إنهم لما بنوا على هاتين الشبهتين كلامهم في الإيمان وقعوا في أمرين كلاهما شر من بعض .

الأول : تناقض أقوالهم في ذلك ، لأنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة .

الثاني: الالتزام بالقول الباطل المجمع على بطلانه.

ثم بين ـ رحمه الله ـ في الفصل الثاني عشر بعض أنواع المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، وبين في الفصل الثالث عشر أنه يراد بلفظ الايمان اذا أطلق ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين فيتناول أعمال القلوب وأعمال الجوارح .

وبين في الفصل الرابع عشر أن دلالة لفظ الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارح كدلالة أسماء الله على ذاته وعلى صفاته، ثم بين بعد ذلك أصناف المرجئة وبين أن الأشاعرة منهم وأنهم أخطأوا في أمرين:

الأول : أنهم ظنوا أن الإيمان هو مجرد التصديق والعلم فقط .

الثاني : أنهم ظنوا أن من حكم الشرع بكفره ، فذلك لخلو قلبه من التصديق وناقشهم في خطأهم في ذلك حتى نهاية الفصل السادس عشر .

ثم بين في الفصل السابع عشر مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، وبين أوجه الزيادة والنقصان وانها ترجع إلى أمرين :

الأول : أنها تزيد وتنقص من جهة أمر الله تعالى فيما يأمر به وينهي عنه .

الثاني : أنها تزيد وتنقص من جهة فعل العبد في امتثاله أوعدم امتثاله لأمر الرب ـ سبحانه وتعالى ـ .

وبين في الفصل الثامن عشر والفصل العشرين العلاقة بين الإسلام والايمان ، وبين أنهما ليسا مترادفين ورد على محمد بن نصر ومن معه كالبخاري وابن منده وغيرهما ممن قال بترادفهما ، وبين أن الخلاف في هذه المسألة خلاف شكلي صوري .

ثم بين في الفصل التاسع عشر والفصل الواحد والعشرين ارتباط العمل بالايمان وبين أن هذا معنى الإيمان في الكتاب والسنة ، وما أجمع عليه أئمة السلف أهل السنة والجماعة ولم يخالف منهم أحد في ذلك .

ثم ختم الكتاب بالفصل الثاني والعشرين ببحث مسألة الاستثناء في الإيمان وتفصيل القول فيها فبين قول من يوجب الاستثناء ووجه قوله بالوجوب ، ومأخذه في ذلك ، وذكرقول من يحرمه ووجه القول بتحريمه ، ثم عقب على ذلك كله ببيان قول أهل السنة والجماعة وانهم يجوزون القول بالاستثناء لعدم تكميل الايمان وعدم الشهادة للانسان بالجنة ، وليس للشك، فهم يوجبونه باعتبار ويمنعونه باعتبار ، وبين مأخذ كل وجه في ذلك ، بناءاً على ما تدل على نصوص الكتاب والسنة .

### المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب:

من المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية عاش في أواخر القرن السابع الهجري ، وأوائل القرن الثامن الهجري ، ومن المعلوم أيضا أن هذا العصر قد كثرت فيه البدع والأهواء وقويت فيه شوكة الفرق المناوئة لأهل السنة والجماعة ، وكان لكل فرقة دعاتها وأتباعها الذين يتبنون هذه البدع ويزينوها للناس ، حتى لبَّسُوا على كثير من العامة أمر دينهم وشككوهم في أصول عقائدهم وايمانهم ، وأخذوا يثيرون عليهم تلك الشبه ويجادلونهم بالمتشابه من القرآن ويضربون كتاب الله بعضه ببعض ، حتى وقع في حبائلهم كثير من العامة وضعاف العقول .

لذلك كان لزاما على العلماء أن يغاروا على دينهم ،وأن يقوموا ببذل النصيحة لله ولرسوله \_ عَلَيْهِ \_ ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وأن يبينوا للناس عقيدة الإسلام الصافية كما هي في كتاب الله وسنة رسوله \_ عَلَيْهُ \_ وأن يدافعوا عنها ضد تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ، وأن يحذروهم هذه الفرق وأصحابها من أهل الأهواء والبدع التي تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه .

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية من هؤلاء العلماء القلائل الذين شعروا بشقل التبعة وعظم المسؤولية ، فقام ـ رحمه الله ـ مدافعاً ومنافحاً عن دينه وعقيدته بقوة .

يقول عن سبب تأليفه لهذا الكتاب: «أعلم أن الايمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الايمان والاسلام ونزاعهم واضطرابهم وقد صنفت في ذلك مجلدات والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف.

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي \_ عَلَيْهُ \_ مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله فإن هذا هو المقصود(١) .

هذا عن سبب تأليف الكتاب بعامة ، ولا تذكر لنا المراجع سبباخاصا من أجله ألّف شيخ الإسلام كتابه هذا ، اللهم إلا أن يكون هناك سببين غيرمباشرين هما :

السبب الأول: أنه بعد أن ألف شيخ الإسلام كتاب (شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان) وهو متقدم على كتاب الايمان ، أراد أن يشرحه فألف كتاب الايمان لتحقيق ذلك كما فعل رحمه الله في شرح العقيدة الأصبهانية لما رأى إقبال الناس وطلاب العلم عليها ، فقام بشرحها وبيان ما تضمنته من خطأ وصواب ، وما وافقت فيه الكتاب والسنة وما خالفته ، وكذلك ما وافقت فيه ما عليه أئمة السلف ، و إن كان الأمر مختلف في كتاب الايمان ، فأصل الكتاب شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام وما قام به من شرح وبيان ونقد للمخالفين من تصنيف شيخ الإسلام كذلك . ولعل ما يؤيد هذا الاحتمال ما ظهر لي من خلال النظر في النسختين المخطوطتين التركيتين للكتابين المذكورين ، فقد سمى كتاب (شرح حديث جبريل) » وسمى (كتاب الايمان) في النسخة التركية بكتاب ( الايمان) وسمى (كتاب الايمان) في النسخة التركية أيضا بكتاب (شرح الايمان) كما جاء في آخر تلك النسخة .

ومما يقوي من هذا الاحتمال أنه يلاحظ لمن يقرأ كتاب « شرح حديث جبريل » يجد أنه كتاب قد انتهى منه مؤلفه كما يظهر ذلك من النسخة التركية .

ومما تجدر الإشارة إليه أن النسختين التركيتين لناسخ واحد وهما في مخطوط واحد ، بل إنهما أقدم نسخ الكتابين على الاطلاق .

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٢).

كما يلاحظ أيضا أن كتاب الايمان ناقص من آخره كما ذكر الناسخ في آخر النسخة التركية (أ) وأشار إلى أن مؤلفه قد مات قبل أن يتمه وذلك حين أشار في بعض المواضع أنه سوف يقوم ببسطها في الكتاب ، ولكن الأجل حال دون ذلك الأمر .

ولعل ما يؤيد ذلك ايضا ما ذكره الحافظ بن عبد الهادي عن الحافظ علم الدين البرزالي حيث قال عن شيخ الإسلام: « وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول ، كمّل منها جملة وبيضت وكتبت عنه ، وجملة كثيرة لم يكمّلها ، وجملة كمّلها ولم تبيض »(١).

فلعل كتاب الايمان من الكتب التي لم يكملها

السبب الثاني: من المعلوم للمطلعين على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن معظم مؤلفاته التي ألفها انما ألفها بسبب أسئلة أو فتاوى وردت اليه ، فيقوم بالاجابة عن تلك الأسئلة عمل بناسب المقام من تأليف رسالة أو كتاب صغير أو كبير ، فلعل تأليفه لكتاب الايمان كان بسبب سؤال أو فتيا ورد اليه حول مسائل الايمان فأجاب السائل بذلك الكتاب كما يظهر من قوله في أول الكتاب : «إعلم أن الايمان والاسلام ... إلخ » .

### المبحث الرابع: تاريخ تأليف الكتاب:

يحدد لنا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة ، تاريخ تأليف كتاب « الايمان » فيقول : « ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار : كتاب الإيمان مجلد كتاب الاستقامة مجلدان ، جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية أربع مجلدات ، كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، في ست مجلدات كبار ، كتاب المحند أن المسائل الاسكندرانية ، مجلد الفتاوى المصرية ، سبع مجلدات ، كتاب المحنة المصرية معلمان ، المسائل الاسكندرانية ، مجلد الفتاوى المصرية ، سبع مجلدات ، وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب الايمان كتبه وهو بمصر في مدة سبع سنين ، صنفها في السجن ، وكتب معها أكثر من مائة لَقَة ورق أيضاً ... »(٢) ونقل عنه ذلك الكلام مجير الدين العليمي الحنبلي في كتابيه المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(٢) ، والدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد(١) .

<sup>(</sup>١) العقود الدرية (ص: ٣٦، ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) الجامع لسيرة ابن تيمية (ص: ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ٥٤٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص: ٥٥٣).

ومن المعلوم أن ابن رجب كان من تلامذة ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى ذلك فكلامه عن تاريخ تأليف كتاب الايمان ، كلام يوثق به ، ولعله سمعه من شيخه ابن قيم الجوزية .

ومن المعلوم كذلك أن شيخ الإسلام وصل إلى مصريوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان سنة (٥٠٧هـ) على ما ذكره ابن كثير وابن عبد الهادي(١) ، وأنه سُجِنَ ليلة العيد بالجب بقلعة الجبل ، وأنه بقى في سجنه سنة ونصفاً ، وأنه سجن مرة ثانية في حبس القضاة سنة ونصفاً ، ومرة ثالثة في برج بالإسكندرية ثمانية أشهر ثم أفرج عنه في شوال سنة (٢١٧هـ) ، وكانت غيبته عنها سبع سنين(٢) وعلى هذا فإن تأليف شيخ الإسلام لكتاب الايمان تم خلال مدة اقامته بمصر بعد خروجه من السجن أي ما بين سنة (٢٠٧هـ) .

ولعل ما يؤكد هذا ما جاء في كتاب درء تعارض العقل والنقل بعد أن قال شيخ الإسلام ال إن جهم بن صفوان قال إن الإيمان هو المعرفة ، وذكر انكار أئمة الإسلام عليه ، وأن الامام أحمد ووكيع بن الجراح قالا بكفر من قال بهذا القول ، ثم قال : « وهذا القول - وإن كان قد تابعه عليه الصالحي والأشعري في كثير من كتبه وأكثر أصحابه - فهو من أفسد الأقوال وأبعدها عن الصحة ، كما قد بيناه في غير هذا الموضع ، لما بينا الكلام في مسمى الإيمان وقبوله للزيادة والنقصان ، وما للناس في ذلك من النزاع (٣) .

ومن المعلوم أن توسع شيخ الإسلام في بيان قول جهم وبيان قول الأشعري وأصحابه وأنهم تابعوا جهم على أصله ، وكذلك توسعه في بيان مسمى الإيمان وأنه يقبل الزيادة والنقصان ونزاع الناس في ذلك إنما هو في كتاب الإيمان .

فإذا كان كتاب درء تعارض العقل والنقل قد ألف شيخ الإسلام بين عامي الإمان كتاب درء تعارض العقل والنقل قد ألف قبل تأليف كتاب درء تعارض العقل والنقل ، وإذا كانت الكتب التي ذكرها الحافظ ابن رجب قد ألفها شيخ الإسلام فترة بقاءه في السجن ، وكان ذلك بين سنة ( ٧٠٥هـ - ٧٠٩هـ) ، وقبل سفره إلى الشام سنة

<sup>(</sup>١) العقود الدرية (ص: ١٩٨)، البداية والنهاية (٢١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (١٤/ ٣٨ - ٥٣) العقود الدرية (ص: ١٩٦ - ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ١ /٩) من المقدمة.

(٧١٢هـ) ، وقبل تأليفه درء تعارض العقل والنقل عام (٧١٣هـ) فكتاب الإيمان ألف بين عامي ( ٧٠٩هـ) فكتاب الإيمان ألف بين عامي ( ٧٠٩هـ ٢١٢هـ) والله أعلم .

### المبحث الخامس: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

عند ارادة توثيق أي مصنف من المصنفات والتأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه ، لا بد من الثبات امرين :

الأول: اثبات ان لذلك المؤلف مصنفاً بهذا الاسم.

الثاني : اثبات أن هذا المصنف المراد توثيقه ، هو ذلك الكتاب الموسوم . بذلك الاسم او كما يقال : مطابقة الاسم على المسمى .

ونحن ـ ولله الحمد والمنة ـ لا نجد كبير عناء عند إثبات هذين الأمرين بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه « الايمان » ، وليس هناك شبهة تؤدي إلى الشك في أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الايمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ للأمور التالية :

۱ ـ أن غالب من ترجم لشيخ الإسلام وذكر تصانيفه واعتنى بذكر المؤلفين والمصنفات، قد عدَّ كتاب الايمان من كتبه، ومنهم: الحافظ بن عبد الهادي (۱)، وأبو عبد الله بن رشيق المغربي كاتب شيخ الإسلام وناسخ مؤلفاته (۳)، العلامة خليل بن ايبك الصفدي (۳)، العلامة محمد بن شاكر الكتبي (٤)، الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي (٥)، مجير الدين عبدالرحمن العليمي الحنبلي (١)، حاجي خليفة (٧)، كارل بروكلمان (٨)، الزركلي (٩).

وهذا يثبت أن لشيخ الإسلام كتابا يسمى «كتاب الايمان » .

<sup>(</sup>۱) العقود الدرية (ص: ٢٩) مختصر طبقات علماء الحديث (ص: ١٦٦) ضمن الجامع لسيرة شيخ الاسلام بن تيمية .

<sup>(</sup>٢) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٣٢) ضمن الجامع.

<sup>(</sup>٣) في كتابيه أعيان العصر وأعوان النصر (ص: ٢٩٣)، ضمن الجامع، الوافي بالوفيات (ص: ٣١٦) ضمن الجامع.

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات (ص: ٣٣١) ضمن الجامع.

<sup>(</sup>٥) الذيل على طبقات الحنابلة (ص: ٤١٨) ضمن الجامع.

<sup>(</sup>٦) في كتابيه المنهج الأحمد (ص: ٥٤٣) ضمن الجامع ، وكتاب الدر المنضد (ص: ٥٥٣) ضمن الجامع .

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٥/١٠٦).

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي ( الطبعة الألمانية ) ( ٢٠ / ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٩) الاعلام (١/١١١).

أما فيما يتعلق باثبات نسبة كتابنا « الايمان » لشيخ الإسلام ابن تيمية ، فهناك أدلة وشواهد كثيرعلى ذلك أهمها :

- ١ ـ اثبات اسم الكتاب واسم المؤلف على النسخة الأصلية ، وعلى جميع نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة كما مر معنا في اسم الكتاب .
- ٢ ـ أن المصنف ـ رحمه الله ـ قد صرح باسم الكتاب في بعض مؤلفاته وأشار إلى الكتاب
   وإلى موضوعه كذلك في بعض المؤلفات (١) .
- ٣ ـ أن المصنف ـ رحمه الله ـ قد صرح بذكر بعض مؤلفاته ضمن كتاب الايمان حيث صرح في (ص: ٦٢٥) بأنه بسط هذه المسألة في كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » ومن المعلوم ان كتاب الصارم المسلول هو من تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية .
- ان الكتاب متفق مع منهج وأسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية في طرحه للقضايا والمسائل ومعالجته لها ، وقد عالج شيخ الإسلام ضمن كتاب الايمان كثيراً من الموضوعات التي عنى بها في مؤلفاته الأخرى بأسلوب يكاد يكون واحدا ، بل بعبارات متشابهة بل مكررة في بعض الأحيان(٢) ، وكل من يتصفح هذا الكتاب لا يشك أنه من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية.

والحاصل أن بعض هذه الأدلة تكفي للقطع بصحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ولا تدع مجالا للشك في ذلك فما بالك إذا تضافرت مجتمعة لتكون كلها أدلة على ذلك والله أعلم .

### المبحث السادس : منهج المؤلف في الكتاب :

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ منهجه في كتابه بعد أن ذكر خطبة الحاجة التي تعود ان يبدأ بها معظم كتبه ورسائله وفتاويه ، والتي هي سنة عن النبي ـ عَلِيلَةٍ ـ .

<sup>(</sup>۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۲۷۰) ، رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى ( ۲۳/ ۳۹، ۱۷۷ ) . ( ۲۸ / ۲۷۷ ) . ( ۲۸ / ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مواضع الاحالات له في الهامش السابق (١).

\_ أقول أخذ يُبيّن منهجه في كتابه ويبين الطريقة التي سار عليها فقال: « ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي \_ عَيَّ \_ مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل المؤمن من نفس كلام الله تعالى ورسوله \_ عَيِّ \_ فإن هذا هو المقصود ، فلانذكر اختلاف الناس ابتداءاً ، بل نذكر من ذلك \_ أي نذكر اختلاف الناس وذكر مقالاتهم \_ في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلاً وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة ... »(١) .

ويقول في موضع آخر: « ... وهو من انفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً ، وخصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة وبه نزول شبهات كثيرة ، كثر فيها نزاع الناس ، من جملتها مسألة الايمان والاسلام ، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع ، وافترقت الأمة لأجله ، وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة وكفّر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا ... اذ المقصود هنا : بيان شرح كلام الله ورسوله علي وجه يبين أن الهدي كله مأخوذ من كلام الله ورسوله باقامة الدلائل الدالة لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل ، أو يكون المقصود بها نصر غير الله ورسوله ، فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول - على وأتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله في هذا الباب ، ومن هذاالباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان ... (٢).

ومن الأمور التي تبين وتوضح منهجه في هذاالكتاب ، ذكره للعشرات من مصطلحات مسألة الايمان من الأسماء والأحكام مثل كلامه عن الاحسان والايمان والاسلام والكفر والشرك والنفاق والمعصية والشهادة والصلاح ، والصديق والظلم وغيرها فان هذه هي ألفاظ الأسماء والأحكام ولكن يتناولها من خلال ما شرطه على نفسه وهو بيان الله تعالى ، وبيان رسوله - عليها من أحكام .

من خلال ما سبق يظهر لنا منهج شيخ الإسلام في كتابه والذي يتمثل في :

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٢٦٨ - ٢٦٩).

- ١ ـ بيان الهدف والغاية من تأليف الكتاب بقوله: فإن هذا هو المقصود أي حصول الفائدة
   ووصولها إلى المؤمن من ذكر ما يستفاد من كلام الله ورسوله.
- ٢ بيان المنهج الصواب وهو ما يستفاد من كلام الله تعالى وما يستفاد من كلام رسوله على الله عقيدة أهل السنة في موضوع الايمان وما يتعلق به من مسائل ، فنجده رحمه الله غالبا بعد أن يذكر المسألة التي يريد الحديث عنها ، يتبعها بذكر الآيات الدالة عليها، ثم يردفها بالأحاديث المرفوعة إلى النبي عَلَيها ثم بأقوال الصحابة والتابعين واتباعهم وأقوال أئمة أهل السنة في هذه المسألة ، ثم يُعقب في كثير من الأحيان على تلك الأدلة بالتعليق والايضاح والمناقشة للمخالفين للكتاب والسنة .
- حدم ذكر أقوال وشبهات الفرق والطوائف في الإيمان ومسائل العقيدة الأخرى ابتداءاً ، بل يذكر تلك الأقوال والشبهات ضمن ما حدّده ابتداءاً وهو بيان الله تعالى وبيان رسوله على الدُكر تلك الأقوال والشبهات ضمن ما حدّده ابتداءاً وهو بيان الله تعالى والطوائف والطوائف والطوائف وانما تتعلق أولاً ببيان الله ورسوله ، وانما يذكر أقوال وشبهات الطوائف بعد ذلك ويين خطأها وبعدها عما بينه الله ورسوله ، ويرد عليها بما بينه الله ورسوله.

وهذا المسلك الذي سلكه شيخ الإسلام هو مسلك أئمة السنة والجماعة قبله ، يقررون كلام الله تعالى وكلام رسوله - عَلَيْ - ثم ما اتفق وأجمع عليه أئمة السلف ، ثم يذكرون شبهة المخالفين ويردون عليها وعلى مثل هذا درج الامام البخاري ومسلم وأئمة السنة كالإمام أحمد والإمام اللالكائي وأبي اسماعيل الصابوني وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن منده وغيرهم .

وقد تعرض - رحمه الله - في كتابه هذا إلى رؤوس الفرق والطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في موضوع الايمان ، كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ، وقد إلتزم - رحمه الله - منهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة واذا كان لهم شبهة من دليل شرعي أو أصل عقلي فإنه يبين المراد من ذلك الدليل والفهم الصحيح له ، ثم يبين فساد استدلالهم بذلك بما يورده من النصوص من الكتاب والسنة وأقوال أئمة اهل السنة والجماعة ، وبالمعقول بذكر المقدمات واستخلاص النتائج ، ولعل من مسوغات استخدام هذا المسلك ان خصوم شيخ الإسلام في هذا الباب من المتكلمين الذين يهتمون بهذه النواحي .

الأمانة العلمية والدقة في النقل، فكل من يطالع الكتاب يلمس هذا المسلك الذي شرطه شيخ الإسلام على نفسه وهو ألا يذكر قولاً بلا دليل، بل لا بد لكل قول من دليل يدل عليه ويستند اليه فلا يدّعى على أحد انه قال ذلك بلا دليل بل يورد من كلامه أما بنصه أو بمعناه أو يلخص كلامه تلخيصاً مرّكزاً يدل على كلامه، ويتضح ذلك من كثرة النقول عن الموافقين له والمخالفين فلا نجد ذلك النقل عند المقابلة إلامطابقاً لأصله في كتب الموافقين والمخالفين على حد سواء وهذا يدل على موضوعيته وعدله وإنصافه وتجرده للحق وعدم التجني والتقول على الآخرين وهذا ليس بغريب عليه بل هو منهجه في عامه كتبه ومؤلفاته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

### المبحث السابع : مصادر المؤلف في الكتاب :

لقد اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بعد كتاب الله وسنة رسوله ـ على الكثير من المصادر المتنوعة التي كانت ذاخرة في عصره ، ولذلك جاء هذا الكتاب يحمل بين دفتيه علوماً كثيرة ومسائل مفيدة في كافة فروع العلم في التفسيروالحديث والفقه والأصول واللغة والتاريخ وتاريخ الفرق والمذاهب وغيرها .

ففي التفسير اعتمد ـ رحمه الله ـ على كثيرمن كتب التفسير فيصرح أحياناً باسمها واسماء مصنفيها وأحيانا لا يصرح بها ، فيورد الآثار والأقوال في التفسير مسندة وغيرمسندة فمن ذلك ايراده كثير من الأقوال والآثار عن ابن جرير في تفسيره ، وابن أبي حاتم في تفسيره وبعض كتب التفسير الأخرى كالقرطبي وابن الجوزي .

أما الأحاديث النبوية والشريفة ، فقد كان يذكر في الحديث الراوي أو السند ويذكر من أخرجه وفي بعض الأحيان لا يذكر ذلك ، ومن تلك المصادر الصحيحان وسنن النسائي ، وسنن أبي داود ومسند الامام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وموطأ مالك ، وشرح السنة للبغوي واعلام الحديث في شرح البخاري للخطابي ، وشرح سنن أبي داود له أيضاً ، وكتاب الاخلاص لابن أبي الدنيا .

اما في كتب العقيدة ، فقد نقل أقوالاً لأئمة أهل السنة والجماعة وذكر كثيرا من أسماء كتبهم فقد نقل عن كتاب الايمان للامام أحمد ، والايمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ، وكتاب السنة للاثرم، وكتاب السنة لعبد الله بن الامام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وكتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصرالمروزي، ونقل عن كتب المخالفين ككتاب الموجز للأشعري وكتاب أصول الدين لعبد الله بن حامد الحنبلي، وكتاب الأسماء والصفات لأبي إسحاق الاسفرايني وكتاب شرح الارشاد لأبي القاسم الأنصاري تلميذ امام الحرمين الجويني، ونقل عن كتاب التمهيد للباقلاني وشرح العقيدة النظامية للجويني.

أما كتب المناقب فقد نقل شيخ الإسلام عن كتاب مناقب الشافعي لعبد الرحمن بن أي حاتم الرازي ، وكتاب مناقب الشافعي لفخر الدين الرازي . أماكتب الفقه فقد نقل أقوال الأئمة وذكر أسماء كتبهم بواسطة أو بغير واسطة فقد نقل عن الإمام الشافعي بواسطة اللالكائي ، وعن محمد بن الحسن الشيباني وشرح المذهب للقاضي أبي يعلي ، أما ما نقل عنه شيخ الإسلام من بعض الكتب ولم يذكر اسمائها وذلك لشهرتها وان ذكر أسماء مؤلفيها ، فنقل عن كتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ، وكتاب التمهيد لابن عبد البر ، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتاب شرح صحيح مسلم المسمى صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط ، لأبي عمرو بن الصلاح وكتاب مقاييس اللغة ومجمل اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا امام اللغة ، وكتاب الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري امام اللغة وغير ذلك .

### المبحث الثامن: القيمة العلمية للكتاب:

لقد بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة علمية مرموقة ، ومنزلة عالية بين علماء عصره وبعده ، يشهد لذلك محبيه ومناوئيه فقد امتاز ـ رحمه الله ـ بالذكاء والفطنة والورع والتقوى وقوة الايمان والاخلاص ، اضافة إلى ما حباه الله من التعبير السهل والأسلوب الراقي في كل مؤلفاته وقد آلان الله له العلوم كما آلان الله لنبيه داود ـ عليه السلام ـ الحديد، فكان اذا تكلم في علم ظن السامع انه لا يتقن الا ذلك العلم . وقد قال عنه الحافظ ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ بعدما اجتمع بشيخ الإسلام : « رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد » (۱).

ويعد كتاب « الايمان » من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة وتبرز قيمته العلمية من خلال الموضوعات التي عالجها هذا الكتاب ، وهي مسائل الايمان وبيان

<sup>(</sup>١) الرد الوافر (ص: ١٠٧).

حقيقته ودخول الأعمال في مسماه والرد على المخالفين في ذلك ، من المرجئة المحضة ومرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين ، والرد على من يقول بترادف الايمان والاسلام ويجعلهما واحدا وتقرير القول في مسألة الاستثناء في الايمان ، وتحرير كثير من المصطلحات الشرعية التي أوردها شيخ الإسلام في بيان مفهوم مصطلح الايمان وما علق به من انحرافات عقدية بنى عليها كثير من المسائل الفاسدة .

وبحق قل أن نجد مصنفا قبله أو بعده عالج هذه الموضوعات بمنهجية ووسطية وانصاف حتى إِن من جاء بعده افاد منه واشار إليه فللكتاب مكانته العلمية لدى العلماء من الموافقين له والمخالفين وغيرهم ممن كانوا معاصرين له وممن جاءوا بعده فنقولهم منه كانت كثيرة وهذا يلقي الضوء على أهميته وقيمته العلمية. هذا ومن المميزات التي اشتمل عليها الكتاب ما يلى:

- ١ عنايته الشديدة بالاستدلال بالقرآن الكريم فلا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلوا من آياته فنجده مستدلا بها أو مفسرا لها أو راداً على تفسيرخاطئ لها ، ومقرراً لما فيها من الدلالة على مسائل العقيدة .
- ٢ عنياته الفائقة بالاستدلال بالحديث ، خاصة الصحيح منه والإثار عن السلف فقد اشتمل الكتاب على أكثر من (٤١٠) حديثاً وأثراً ، واشتمل كذلك على أسماء كثير من علماء السلف من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة وغيرهم .
- " ـ اشتمل الكتاب على كثير من المصادر والمراجع المهمة ، والتي كانت إلى وقت قريب في حكم المفقود مثل كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ، وكتاب أصول الدين لابن حامد وغيرها .
- ٤ ـ لم يكتف شيخ الاسلام ـ رحمه الله ـ بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها الشرعية والعقلية في مسألة الايمان فحسب ، بل إهتم ـ كما سبق أن بيّنا ذلك ـ بالرد على المخالفين وبيان مخالفتهم للكتاب والسنة ولما أجمع عليه السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ مع ذكر الأدلة الشرعية والعقلية التي تدحض شبهاتهم وتفند أرائهم ، وأقوال أئمة السنة في الرد عليهم ، دون الدخول معهم في تفصيلات بدعهم ودون الدخول في مجادلات عقلية لا تؤدي إلى نتيجة .

ولما كان كتاب الايمان بهذه المكانة العلمية الرفيعة ، وله هذه القيمة الغالية ، استفاد العلماء منه قديما وحديثا ، وتداولوه وتدارسوه واختصروه ونقلوا منه وأثنوا عليه .

من كل هذا نستطيع أن ندرك المكانة العالية والقيمة العلمية الكبيرة التي تبوئها هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

### المبحث التاسع : بعض المصنفات في موضوع الكتاب :

أفرد كثير من العلماء مسألة الإيمان بالتأليف والتصنيف والشرح والبيان ، وذكرها بعضهم ضمن موضوعات كتابه أو قسما من أقسامه .

ويمكننا تقسيم الذين ألفوا في مسألة الايمان ، أو أنهم في تأليفهم في هذا الموضوع كانوا على طريقتين :

الأولى: طريقة من يسرد النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، والروايات والآثار وأقوال أئمة السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ ويجمعها ويبوبها مثل صنيع الحافظ ابي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ١٩٥ ـ ٢٣٥هـ ) في كتابه « الايمان » وصنيع الحافظ: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ( ت ٢٤٣هـ ) في كتابه « الايمان » وكذلك صنيع الامام أحمد بن حنبل في كتاب « الايمان » .

فهؤلاء العلماء يغلب عليهم في منهج التأليف ، انهم يجمعون النصوص من الآيات والأحاديث والروايات والطرق في كل والأحاديث والروايات والطرق ويسردونها سردا ، ولا شك أن جمع الروايات والطرق في كل باب من أبواب العلم مهم ، وخاصة في باب الايمان الذي هو أهم الأبواب ، \_ أقول يجمعون الطرق والروايات حتى يكون القارئ والباحث وطالب العلم على معرفة بجميع الروايات الواردة في مسائل الايمان نفياً واثباتاً اجمالا وتفصيلاً .

الثانية: طريقة من يورد أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف ورواياتهم ثم يتبع ذلك بذكر مقالات الفرق والطوائف ثم يناقش ذلك على منهاج السلف الصالح، ومن هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام (١٥٧ - ٢٢٤هـ) في كتاب « الايمان » فإن هذا الكتاب ـ رغم صغره ـ يشتمل من أوّله إلى آخره على مناقشة لأقوال واعتراضات لشبهات ومقالات لمختلف الفرق

والطوائف ومن أصحاب هذه الطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابنا «كتاب الايمان » وكتاب « شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان » .

### ومن كتب الايمان عموماً:

- ـ كتاب الايمان للإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت ٢٤٢هـ) وهذا الكتاب في حكم المفقود.
- ـ ومنها: كتاب « الايمان » للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، صاحب متن العقيدة الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) والكتاب في حكم المفقود أيضا.
- ومنها كتاب « الايمان » للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت ٣٩٥هـ) ، وقد سار فيه مؤلفه على طريقة المحدثين من إيراده لآيات وأحاديث الايمان ، وبيان حقيقته وأصله، ورد فيه على المخالفين للسلف في باب الايمان من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والكرامية والأشاعرة وغيرهم ، وذلك بسوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، بسنده وقد نشر الكتاب ضمن سلسلة عقائد السلف عن المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام الكتاب ضمن سلسلة عقائد السلف عن المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ٥ ، ٤ ١هـ ١٩٨٥م بتحقيق د / على بن محمد بن ناصرالفقيهي .
- ومن ذلك أيضاً كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ٣٥٠ هـ) ، فقد ذكر فيه أقوال أئمة السلف في الإيمان ونصره ، وردَّ فيه على المبتدعة ثم عقب على ذلك بذكر حديث شعب الايمان ، فذكر من شعب الايمان وخصاله أكثر من سبعين شعبة وخصلة ، وبيّن أنها موزعة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح ، ثم جاء بعده الإمام البيهقي فشرح في كتابه « شعب الايمان » ما أوجزه الحليمي في المنهاج وكلا الكتابين مطبوع متداول .
- ومنها: كتاب مسائل الايمان للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت٤٥٨هـ)، أظهرفيه قول أهل السنة والجماعة ، ورد فيه على فرق المبتدعة من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وممن خالف الحق وجانبه في هذه المسائل ، وقد نشر عام ١٤١٠هـ بتحقيق د / سعود بن عبد العزيز الخلف عن دار العاصمة بالرياض .
- ومنها كتاب شرح حديث جبريل في الاسلام والايمان والاحسان والذي يُعد كالمتن بالنسبة لكتاب الايمان الذي أقوم بتحقيقه وقد نشر بتحقيق د / علي بخيت الزهراني عا م١٤٢٣هـ عن دار ابن الجوزي بالدمام .

وممن أدرج موضوع الايمان ضمن كتابه وجعله قسماً من أقسام فهم على النحو التالي:

- 1 الامام البخاري رحمه الله ( ت ٢٦١هـ) فقد ضمن كتابه الصحيح ، كتاب « الايمان » وسار فيه على طريقة المحدثين في ايراد الآيات والأحاديث الدالة على بيان حقيقة الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد وانه يزيد وينقص وترجم وبوّب لموضوعات الايمان الأخرى ومنهجه وفقهه في الترجمة معروف ، حيث يشير في كثيرمن تراجمه إلى أصل من أصول الإيمان يوضح فيها الدلالة على ذلك الأصل ، ويرد على من يقول بخلاف ذلك .
- ٢ ـ الإمام مسلم بن الحجاج القشري (ت ٢٦١هـ) حيث بدأ ـ رحمه الله ـ كتابه الصحيح بكتاب الإيمان ذاكرا في أوله حديث جبريل راداً به ومحتجاً على نفاة القدر، ثم تكلم ـ رحمه الله ـ على حقيقة الايمان وانه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ورد على من خالف ذلك من المعتزلة والخوارج والمرجئة الذين خالفوا أئمة السنة في هذا الباب .

وتبعهم على صنيعهم هذا بقية أئمة السنة فالإمام أبي داود بوّب في كتاب السنة من سننه بابا في الرد على المرجئة والجهمية .

وكذلك فعل الامام الترمذي حيث خصص كتاباً كاملاً تحدث فيه عن الايمان ، وأورد فيه الآيات والأحاديث الدالة على حقيقته وأنه يزيد وينقص ، ورد فيه على مخالفي أهل السنة في هذا الباب العظيم .

وكذلك فعل الإمام النسائي في سننه ، حيث خصص كتاباً كاملاً للحديث عن الايمان وشرائعه وتكلم فيه عن الايمان بمالا يخرج عن طريقة من سبقه من الأئمة .

أما الإمام ابن ماجه فقد خصص في مقدمة السنن وكتاب الفتنة جزءا كبيراً للكلام عن الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص ورد في كتاب الفتن على الجهمية والمرجئة وأهل الأهواء المخالفين لأهل السنة في هذا الباب.

و كذلك فعل الامام مالك في موطئه حيث خصص ضمن كتاب النهي عن القول بالقدر باباً للرد على المخالفين في باب الايمان ممن خالفوا من الخوارج والمعتزلة والمرجئة .

ولا أبالغ لو قلت إنه لايخلو أي كتاب من كتب السنة من تخصيص جزء ـ ليس بالقليل ـ في بيان موضوع ـ والرد على أهل الأهواء

والمبتدعين في هذا الباب كما فعل الأئمة: ابن أبي شيبة في كتاب السنن ، والامام أحمد في كتاب السنة ، والأثرم في كتاب السنة ، وكذلك حنبل بن إسحاق في كتابه السنة ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ، وكذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وأبي بكر أحمد بن علي ابن سعيد المروذي في كتاب السنة ، والحلال في كتاب السنة ، وكذلك فعل أبو أحمد بن محمد ابن أحمد بن أبراهيم الأصفهاني المعروف بالعسال ، وأبو القاسم الطبراني في كتاب السنة ، وأبو والشيخ الأصبهاني في كتاب السنة ، وأبو جعفر عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين ، وكتاب السنة وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ، وكذلك كتاب السنة لابن منده ، وكذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ، وكتاب السنة لأبي ذر الهروي ورسالة السنة لأبي عثمان الصابوني وكتاب الشريعة للآجري ، وكتاب الابانة الكبرى وشرح كثير نظم الحنبلي العكبري ، والحجة في بيان الحجة لقوام السنة الأصبهاني وغيرهم كثير (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية (ص : ٨٤ - ١٠٢).

# (الفاعير الميكاني)

# التعريف بالمخطوطة

ويتكون من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عدد النسخ المخطوطة.

المبحث الثاني: وصف النسخ المخطوطة.

المبحث الثالث: النسخة الأم وأسباب اختيارها.

### المبحث الأول: عدد النسخ المخطوطة

لقد يسر الله تعالى بمنه وكرمه الحصول على ثمانية نسخ خطية لكتاب الايمان من أماكن متفرقة وهي كما يلي :

- ١ \_ مخطوطة المتحف التركي (طبقوسراي) باستانبول (أ)
  - ٢ \_ مخطوطة ندوة العلماء بلكنو بالهند ( هـ )
  - ٣ \_ مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ١ \_ (مح)
    - ٤ \_ مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ٢ \_ (م)
- ه \_ مخطوطة مكتب الملك فهد الوطنية بالرياض ١ \_ ( ف )
  - ٦ \_ مخطوطة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ٢ (ق)
    - ٧ \_ مخطوطة المكتبة الخيرية بحائل (ح)
    - ٨ \_ مخطوطة مكتبة دير الاسكريال باسبانيا (س)

ولا شك أن هذه النسخ بعضها أفضل من بعض ، فالنسخة الأولى قوبلت على نسخة بخط تلميذ المؤلف وهو الشيخ جمال الدين الاسكندراني ( ت٧٤٣هـ) وهو من أكثر المتخصصين في نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كتبت بعد موت بأربعة عشر عاما أي سنة ( ٧٤٢هـ).

ونسخة الهند من أفضل النسخ التي ساعدت في تقويم نص الكتاب.

ونسخة المكتبة الخيرية بحائل فيها زيادات وتصويبات لا توجد في غيرها.

ونسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ق) هي الأصل لنسخة الهند وهي النسخة التي تم طباعة الكتاب عليها قبل ذلك بالهند ولبنان .

### المبحث الثاني : وصف النسخ المخطوطة :

١ ـ النسخة الأولى : مخطوطة المتحف التركي (طبقوسراي)(أ) باستانبول :

في تركيا برقم ( ٣٠١ - ٥٣٢٩ ) وهذه المخطوطة ذكرها كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي ( ١٢٠/٢ ) الطبعة الألمانية .

وقد يسر الله وأعان في الحصول على مصورة هذه النسخة على (مايكرو فيلم) من تركيا وبعد فحصها اتضح لي أن المخطوط يشتمل على كتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية هما كتاب «الايمان» وكتاب «شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان» ويوجد في المخطوط في صفحة عنوان واحدة وصفها كالآتي: هذامن جانب التجليد والله يفعل ما يريد «كتاب الايمان» ثم كتب في أعلى الصفحة اليسرى في وسطها: بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب تحته دعاء بخط غيرواضح في مجمله وفيه: أعوذ بعزة الله من شرحر النار - ثم كتب بعد ذلك بخط أصغر بشكل مائل ما يلي: قال أبو الفتح الشيرازي في كتاب «التبصرة في أصول الدين» ويجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ، وصليت إن شاء الله ، وكذا جميع أفعال الإيمان ولا يجوز أن يقول: أنا مؤمن حقا وقال المخالفون لنا في الايمان يقول: أنا مؤمن حقا .

أما الورقة الثانية ففي أعلى الصفحة اليمنى منها كتب ما يلي: قال الفقيه أبو الليث السمرقندي \_ رحمه الله \_ فان قيل: \_ الايمان مخلوق أم غير مخلوق؟ فقل الايمان اقرار بوحدانية الله وهدايته ، واما الاقرار فهو صنع العبد وهو مخلوق واما الهداية فهو صنع الرب وهو غيرمخلوق.

قال كاتبه - رحمه الله - والدليل على الهداية قول الله عز وجل: ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ... ﴾ قلت قال شيخ الإسلام في أثناء كتابه الذي أملاه في الايمان على سؤال جبريل عليه السلام ... ثم شرح في نقل جمعه من النصوص من كتاب (شرح حديث جبريل في الاسلام والايمان والاحسان) المعروف بالايمان الأوسط.

أما الصفحة اليسرى (ب) فقد كتب بخط جانبي في أعلاها على اليمين: ملكه ومابعده كاتبه محمد المظفري لطف الله به. وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين عميد معهد البحوث العلمية سابقاً والأستاذ بكلية اللغة العربية والمتخصص في المخطوطات - إن المظفري، هذا مشهور باقتناء الكتب وجمع النوادرمنها وبعد البحث لم أعثر له على ترجمة.

ثم كتب في أعلى الصفحة: توكلت على الله وكتب تحت ذلك كتاب الايمان وبجواره يتضمن الحديث عن سؤال جبريل - عليه السلام - النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والايمان والاحسان وجوابه - صلى الله عليه وسلم بأفصح بيان . وكتب تحته ، املاه الشيخ الامام العالم العامل الورع الناسك ، شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن (١) بن عبد السلام بن تيمية تغمده الله منه بالرحمة والرضوان وأسكنه الفردوس أعلى الجنان الذي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى سلام ، حين قال : إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ، فإن سقفها عرش الرحمن ، اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا واحبابنا وسائر الأخوان أهل الإسلام والايمان آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وسائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . ثم وضع ختم مدور في وسط الصفحة مكتوب فيه : الحمد لله الذي هدانالهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم توقيع .

وأفاد الدكتور عبد الرحمن العثيمين أن هذا ختم السلطان العثماني والتوقيع له .

وأول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ..

وقد كتب في ذيل الصفحة الأخيرة من الكتاب بلغ مقابلة وتصحيحا بحضور أحمد صهر عبد الله الاسكندراني وهو المجلس الأخير.

أما آخر صفحة من المخطوط فقد كتب فيها: ووافق الفراغ منه يوم الاثنين ثامن شهر شعبان المبارك من شهور سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وهي سادس كانون الثاني سنة تعليق العبد المذنب الخاطئ المقصر المعترف بذنبه الراجي عفو ربه ومغفرته ومسامحته ورحمته افقر الخلق إلى ذلك كنور بن كنور بن صخر بن كنور بن صخر بن أبي الحسن بن نقاء بن مساور العامري تجاوز الله عنه وعنهم بفضله وكرمه هو أهل التقوي والمغفرة والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وقد جاء في أول صفحة في كتاب الايمان: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر وأعن عن قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق المتقن ركن الشريعة ناصر الملة إمام الأئمة وحيد عصره وفريد دهره شيخ الإسلام مفتي الأنام، بحر العلوم منبع الفهوم،

<sup>(</sup>١) الصواب: ابن عبد الحليم.

نخبة الراسخين ، كنز المستفيدين ، الرباني المجتهد ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه ـ الحمد لله .

وجاء في آخر النسخة فأقسم صلوات الله عليه وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء. إلى هنا بلغ المصنف ـ رحمه الله ـ ثم سبق عليه الموت ولم يكمل هذا الكتاب وهو الذي سماه شرح الايمان ، ولم يصل إلى ما أشار إلى بسطه في مواضعه وكان يقتضي تمامه على الاختصار في مجلد ثان أو ثالث ، والله أعلم .

وافق الفراغ في تعليقه يوم الأربعاء ثامن عشر محرم سنة اثنين وأربعين وسبعمائة هجرية تعليق صخر العامري عفا الله عنه بمنه وكرمه.

أما نوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ جميل في غالبه ولم تسلم هذه النسخة من الأخطاء . وإن كانت قليلة نسبياً وقد جعلت حواشي هذه النسخة لتصحيح الأخطاء أو اكمال النقص كما أنها احتوت \_ أحيانا \_ على بعض العناوين الجانبية .

أما متوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر : خمس عشرة كلمة غالبا ، أما عدد لوحات هذه المخطوطة فهو تسع وستون ومائة لوحة .

وبعد فنخرج من وصف تلك النسخة بالنتائج التالية:

١ ـ هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه يسمى «كتاب الايمان» لأنه ذكر أولاً، ولأن الناسخ قد انتهى منه أولا في شهر محرم سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وأن كتاب شرح حديث جبريل انتهى منه الناسخ في شهر شعبان من نفس السنة وان ذكر الناسخ، ان شرح حديث جبريل يسمى أحياناً بكتاب الايمان، وأن حصل تقديم كتاب شرح حديث جبريل في المخطوطة فلعل ذلك من فعل الناسخ أو من فعل الوراقين أومن فعل مفهرس المخطوطات بالمتحف التركي.

٢ - ما ذكره الناسخ في اخر ( كتاب الايمان ) من أن المصنف - يقصد شيخ الإسلام - سمى الكتاب بشرح الايمان فلعل الناسخ ذكر ذلك من باب ذكر موضوع الكتاب وإلا فقد أشار شيخ الإسلام في أكثر من موضع في كتبه الى كتاب الايمان وكذلك ذكر تلاميذه ممن قام بالترجمة له وذكر ثبت مؤلفاته ، كالحافظ ابن عبد الهادي وأبو عبد الله بن رشيق المغربي

وغيرهم . وكذلك ذكره من بعدهم ممن ترجم للمصنف وذكر مؤلفاته كالحافظ ابن رجب والكتبي وغيرهم ، ولعل ما فعله الناسخ قد أوقع غيره ممن نقل عنه في تسمية الكتاب بشرح حديث جبريل كما ذُكرَ في بعض النسخ .

### النسخة الثانية: نسخة المكتبة المحمودية الأولى (م):

أصل هذه المخطوطة موجود بالمدينة المنورة \_ حرسها الله \_ وهي بخط رقعة واضح وجميل وعليها تصحيحات وتملكات كما يظهر من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي بها بعض السقط عن باقي النسخ الأولى، وتشترك في بقية النسخ الأخرى في السقط الا في بعض المواضع.

توجد هذه النسخة بالمكتبة المحمودية التي ضُمَّت الى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة وقد جاء بيانها كالتالى :

### ووصف هذه المخطوطة كالآتي:

جاء في أعلى الصفحة من اليمين من المجاميع في التوحيد والعقائد ثم في وسط الصفحة كتاب الايمان الكبير للامام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين بحر علوم الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه بمنّه وكرمه آمين .

ثم جاء تحته بقليل ورق وبجواره سطر ثم تحته رقم ٢٥ ثم بجواره إلى اليسار بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وبجوار بقليل ، طمس ثم كتب فيها « الايمان » ثم تحتها بقليل حرف لم أعرفه بعده ، في المجموع المبارك ثم بعدها كلمات غير واضحة ثم « الايمان الكبير » ، « الايمان الكبير » ، « الايمان الصغير » « الفرقان » « والسياسة الشرعية » وغيرهم ثم طمس بمقدار عشر كلمات ثم كتب تحت ذلك سنة ٢٦٨ هـ بجوارها كلام غير واضح ثم تحتها ص (٢٦٦) ثم إلى اليمين سجل برقم (٢١٤٠) وتحتها (٢٦٤٧) وجاء في الصفحة الأولى من المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق المدقق ناصر الملة وحيد دهره وفريد عصره شيخ الإسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أحمد بن تيمية وحمه الله ورضى عنه ـ الحمد لله ثم ذكر خطبة الحاجة ثم بدأ الكتاب وجاء في آخره : آخر ما وجد من كتاب الايمان لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله .

أما نوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ عادي في غالبه وقد جعلت حواشي هذه النسخة لتصحيح بعض الأخطاء .

أما متوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطرا ، وعدد الكلمات في السطر الواحد تصل إلى ثما عشرة كلمة غالبا وعدد لوحات هذه المخطوطة تسعة وتسعون لوحة وتاريخ النسخ ١٢٢٨ هـ .

### النسخة الثالثة: نسخة المكتبة المحمودية الثانية (مح):

أصل هذه المخطوطة موجود كذلك بالمدينة المنورة ـ حرسها الله ـ وهي بخط رقعة واضح وجميل وعليها تصحيحات التي بها .

وتوجد هذه النسخة بالمكتبة المحمودية التي ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة وتشبه في بياناتها النسخة السابقة الا في رقم الحفظ حيث تحفط برقم (٢٥١/١٨٩٦) وعدد أوراقها (٢٥١) ورقة ووصفها كالآتي: في صفحة العنوان في أعلى الصفحة من الجهة اليسرى طمس ثم عفا الله عنا وعنه ثم طمس وجاء في وسط الصفحة كتاب شرح الايمان لشيخ الاسلام عالم المسلمين تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله وتحت العنوان بقليل إلى اليمين نمره (٧) وبجوارها (٤٥١) ورقة وبجوار بقليل (١٩١) سطر وتحت ذلك في منتصف الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم وتحت البسملة وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب وتحت ذلك بسطرين

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم وتحت ذلك كتب من العقائد وبجوارها الترقيم (١٨٦٦).

وجاء في الصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك ثم بدأ بخطبه الحاجة ... وجاء في آخر صفحة بعد انتهاء الكتاب قال والحمد لله وحده بلغ مقابلة بخط أبي عبد الله ومنه نقل ولحمد لله ، وهذا الكتاب لم يقرأ على مصنفه .

### النسخة الرابعة: نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية الثانية (ف):

هذه النسخة موجودة بالرياض في مكتبة الملك فهد الوطنية وهي بخط نسخي جميل واضح وعليها تملكات وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على الحواشي

والتصحيحات التي بها ، وأصل هذه النسخة موجود بمكتبة الرياض العامة بالسعودية (الافتاء) تحت رقم عام (٤٧٥) خاص (٨٦) ومسجلة بتاريخ (٢/٧/٦هـ) وعدد أوراقها (٢٠٤) ورقة .

ووصف هذه النسخة ما يلي: كتب في صفحة العنوان في وسط الصفحة من أعلى كتاب « عين الأعيان في الفرق بين الإسلام والايمان » للعلامة تقي الدين أحمد بن تيمية تغمده الله برحمته وأسكه فسيح جناته بفضله وكرمه أمين ثم كتب تحتها تم ، تم ، تم وتحت ذلك وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ، وفي اقصى اليمين تحت ذلك ختم مكتوب بداخله مكتبة الرياض العامة ـ السعودية وختم التسجيل العام (٤٧٥) .

رقم التسجيل الخاص (٨٦) التاريخ ٢/٧/٦هـ

وفي اليسار ، هذا الكتاب عندي عارية، وهو للشيخ عبد الرحمن بن فيصل ، وأنا الفقير إلى الله عيسى بن عبد الله بن عكاس عفا الله عنه .

وتحت ذلك كتب وارد من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله.

وجاء في آخر هذه النسخة بلغ مقابلته على حسب الطاقة على أصل غير صحيح انتهى ثم جاء في الصفحة التي تليها أسفل الختم الذي سبق بيان معلوماته كتب تحته على بن بعد العزيز بن الشيخ كلمة لم أعرف قرائتها ثم بعدها من الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمته ثم كتب تحت هذا السطر.

كمل الكتاب بعون الملك الوهاب بقلم أفقر العباد إلى الله الملك الجواد عبده وابن عبده محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن ناصر بن موسى الملقب بالمطوع النازل ببلد الدلم من بلدان الخرج غفر الله ولوالديه وجميع المسلمين أمين تم سنة (١٣٦٩هـ) .

### النسخة الخامسة نسخة مكتبة الملك فهد الأولى (ق)

هذه النسخة موجودة في الرياض في مكتبة الملك فهد الوطنية وهي بخط نسخي متوسط الجودة وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي

بها ، وأصل هذه النسخة موجودة بمكتبة الرياض السعودية برقم (٤٠٣) وعدد أوراقها (٠٥١) ورقة وتاريخ النسخ (٢٨٠) .

ووصف هذه النسخة ما يلي: في وسط الصفحة وإلى اليمين قليلا: كتب في صفحة العنوان عنوان الكتاب « كتاب فيه شرح الايمان »تأليف الشيخ الامام العالم العلامة المحقق شيخ السلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم بهاء (١) الدين عبد الحليم بن الشيخ الامام العالم العلامة مجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنه وكرمه امين امين أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

و كتب العنوان مرة أخرى بخط معكوس بالعرض: كتاب فيه شرح الايمان رحم الله مؤلفه ورضى عنه بمنه وكرمه انه جواد كريم رؤوف رحيم آمين آمين.

وكتب تحت العنوان واسم المؤلف أحد عشر سطراً بعد الكلام الذي سبق المقطع الأخير كتب لغير الله ثم كلمة غير واضحة ، وهكذا حال من كان متعلقا برياسة وبصورة ونحو ذلك من اهواء نفسه أن حصل له رضي وان لم يحصل له سخط ، فهذا عبد لهواه في ذلك ، وهو رقيق له ، اذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ، إلى أن قال : وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه ومشربه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك ، فهذا يطلبه من الله ويرغب اليه ، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعاً ثم بياض بمقدار كلمة وربما كانت ورمنها ] ما لا يحتاج اليه العبد بهذه ينبغي انه لا يعلق قلبه بها ، فإن تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها ، وربما صار مستعبدا معتمداً على غير الله فيها ، فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبه ... » انتهى الكلام ، ثم بدأ الكتاب في الصفحة الثانية بسم حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبه ... » انتهى الكلام ، ثم بدأ الكتاب في الصفحة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن ياكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ الامام العلامة الحافظ المتقن المحقق المدقق ركن الشريعة ناصرالملة وحيد دهره فريد عصره

<sup>(</sup>١) الصواب: شهاب الدين.

شيخ الإسلام مفتى الأنام بحر العلوم تقى الدين أبي العباس أحمد بن تيمية ـ رحمه الله ورضي عنه الحمد لله ثم بدأ بخطبة الحاجة وجاء في آخره: بلغ مقابلةً وتصحيحاً وجاء في آخره: فأقسم صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء والله سبحانه وتعالى أعلم وهذا آخره ، والحمد لله أولاً وآخرا على ما أنعم به باطنا وظاهراً ، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ، انجز الكتاب المبارك بعون الله وحمده ضحوة السبت تاسع ربيع أول من شهور ثمانين ومائتين وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم بقلم الفقير لربه المقر بالذنب والتقصير راجي رحمة ربه العزيز القدير انهاه كتابةً وأخيه ومحبة في ربه خميس ابن محمد والله اسأل ان يوفقنا واياه وان يجعل القصد خالصا لوجهه الكريم ومعونة على طاعة السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والخط يشهد لصاحبه اني سأتركه يوما وارتحل يا ساكن الدار لا تنس الرحيل غدا فكل ساكن دار سوف يرتحل قال أبو سليمان أحمد بن محمد ابراهيم السببي والمؤمن مسلم في جميع أحواله ، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً ، المسلم كما يطلق عليه الايمان كما يطلق على المؤمن، وقال في قوله الايمان بضع وسبعون شعبة بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأنه دين له أدنى وأعلى ، فأدناه اماطة الأذي عن الطريق وأعلاه قول لا إله إلا الله وأجزاء ، كلمة غير واضحة فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، وحقيقته تقتضي جمع اجزائه وشعبه وتستوفي جملة اجزائه كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء كالاسم يتعلق ببعضها ، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ويدل عليه قوله: الحياء شعبة من الايمان ، فيه اثبات تفاصيل الايمان وتباين المؤمنين في درجاته والله سبحانه وتعالى أعلم م م .

وجاء في يسار آخر النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم انتقل الكتاب بالشراء إلى حمد ابن عبد العزيز، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أسفل منها خمس كلمات غير واضحة وأسفل منها ثلاثة أسطر بقلم وبخط مختلف: أفضل ما يهدي ما يعين على التقوى وحيث أن كتاب « الايمان » أفضل ما يهدي للاخوان ، فقد أهديته إلى أحب الاخوان لدي \_ فيصل بن مريشيد أبو أيمن ثم كتب تحته بسطر المحب المخلص حمد بن محمد ال الشيخ.

ونوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ جميل في غالبه وقد جعلت حواشي هذه النسخة لتصحيح الأخطاء .

ومتوسط عدد الأسطر فه وخمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر ثلاثة عشرة كلمة غالباً ، أما عدد لوحات هذه المخطوطة فهو مائة وخمسون لوحة .

### النسخة السادسة: نسخة الهند مكتبة ندوه لعلماء بلكنو (هـ):

هذه النسخة موجودة بالمدينة المنورة وهي بخط نسخ واضح ، وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي بها ، وأصل هذه النسخة موجود بالهند ضمن مكتبة ندوة العلماء بلكنو بالهند تحت رقم ( ١٣٦٦) وتقع في (٢٠٨) ورقة وهي بقاس (٢×٢) وهي ضمن مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (٤٧) عقائد ووصف هذه النسخة كما يلي : في وسط الصفحة من الأعلى رقم الترقيم (نمره ١٣٦٦) كتب تحته : كتاب شرح الايمان لشيخ الاسلام ، عالم المسلمين تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى آمين .

ثم جاء في يسار العنوان: مما من الله به على عبده وابن عبده عيسى بن زيد الزير نفعه الله به وذريته واخوانه المسلمين، ثم أسفل بخط مائل، ثم انتقل إلى ملك الشيخ عبد الله ثم كلمة مطموسة علج علم مبادلة بنظيره، كتبه الفقير الى الله عبد العزيز ثم كلمة مطموسة ثم كتب تحت ذلك سبعة أسطر بخط مائل كلها مطموسة غير واضحة، وجاء في الورقة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك، ثم ذكر خطبة الحاجة وجاء في آخره: فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بالاستثناء. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.

ومتوسط عدد الأسطر فه وخمسة وعشرن سطراً وعدد الكلمات في كل سطر أربع عشرة كلمة في السطر .

### النسخة السابعة: نسخة المكتبة الخيرية بحائل (ح):

وهذه النسخة موجودة بحائل بالمكتبة الخيرية انتقلت اليها عن طريق مكتبة المعهد العلمي بحائل ، وهي بخط نسخ معتاد واضح ، وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي بها ، وهي برقم ( ١٥) وعدد أوراقها (٢٠٨) ورقة وتاريخ النسخ (١٤٣هه) .

ووصف هذه النسخ كما يلي: في صفحة العنوان في أعلى الصفحة كتب فيه ثم حرف (شين) ولعله شرح الايمان والكلمة مطموسة ، ثم على يمين ذلك أسفل ذلك بسطر كتب رقم (٥٥) وتحته بسطر، الخيرية بحائل ، وتحت ذلك بسطر ، آخر بخط مخالف لخط المخطوط ومائل كتاب «شرح الايمان» ابن تيمية ثم آثار رطوبة ثم الرحيم ، وتحت ذلك في وسط الصفحة ، يعلم الناظر اليه أن شاك بن عبد العزيز بن حمد المعمر وقفت هذا الكتاب ، الذي هو «شرح الايمان» ومااتصل به من مختصر البخاري على بن الأولى ثم كلمة غير واضحة العلم ثم كلمة غير واضحة شهد ثم علي بن عواد واسلم عبد الله بن ابراهيم بن غيث وصلى الله على محمد ثم يوجد ختم غيرواضح وأسفل من ذلك ختم ثاني غيرواضح ثم كتب سنة ٢٧٣ه.

ثم جاء في الورقة الأولى: « كتاب فيه شرح الايمان » تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم(١) بها الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العالم العلامة مجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله تعالى ورضى عنه آمين ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق المدقق ركن الشريعة ناصر الملة وحيد دهره وفريد عصره شيخ الاسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله ورضى عنه ثم ذكر خطبة الحاجة.

وجاء في آخره فاقسم صلوات الله عليه وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء والله سبحانه وتعالى أعلم هذا آخر ماوجد من كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله .

قال ـ أوقاله ـ أبو سليما ـ أو سليمان ـ أحمد بن محمد بن ابراهيم السبي وكتب تحت ذلك عشرة أسطر وهي كالاتي : مسلم في جميع أحواله ، فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمن والمؤمن المسلم لا يطلق عليه اسم الايمان كما يطلق على المؤمن ، وقال في قوله الايمان بضع وسبعون شعبه بيان أن الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء ، وان له أدنى وأعلا فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها ، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وشعبة ، ويدل عليه قوله الحياء شعبة من الايمان وفيه اثبات تفاضل الايمان وتباين المؤمنين في درجاتهم ، والله عليه قوله الحياء شعبة من الايمان وفيه اثبات تفاضل الايمان وتباين المؤمنين في درجاتهم ، والله

<sup>(</sup>١) الصواب: شهاب الدين.

سبحانه ، أعلم ثم كتب بعد ذلك : كتبته بيدي وهو في ملكي بمعونة ربي أنا الفقير إلى الله العزيز البصير إبراهيم بن علي بن حسين بن علي بن عبد الله بن مبارك بن الحنبلي مذهبا البدراني نسبا غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات أمين .

فرع منه سنة ثلاثا وأربعون المائتين والألف (١٢٤٣هـ).

وتتميز هذه النسخة عن بقية النسخ بأنها تضع عناوين لكل فقرة من فقرات الكتاب طالت هذه الفقرة أم قصرت ولعل ذلك من فعل الناسخ لامن قول المؤلف.

ونوع الخط في هذه النسخة ، فهو خط نسخ جميل ، أما متوسط عـد الأسطر فهو اثنان وعشرون سطر وعدد الكلمات في كل سطر ثلاث عشرة كلمة ، وعدد اللوحات مئتين وسبعة لوحات .

## النسخة الثامنة: نسخة مكتبة دير الاسكريال باسبانيا (س)

هذه النسخة موجودة بمكتبة ديرلاسكريال باسبانيا تحت رقم ( ١٤٧٤) وهي بخط نسخ واضح وهي نسخة مقابلة على نسخة قرئت على المصنف وعليها تصحيحات كما هو واضح على الحواشي التي بها ، وعدد أوراقها ( ٢٣٨ ورقة ) وصورتها من الجامعة الإسلامية برقم (٣٦) ووصف هذه النسخة كما يلي :

ليس بهاورقة عنوان وانما بدأت بالصفحة الأولى ، وانما عرفنا أنها كتاب الايمان لأنها بدأت بمثل ما بدأت به النسخ الأخرى ، وجاء في أولها : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الامام العالم العلامة بقية السلف الكرام شيخ الاسلام ومفتي الأنام ، وبحر العلوم ونخبة الراسخين منبع الفهوم وكنز المستفيدين الرباني المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الامام العالم العلامة عبد الحليم بن الشيخ الامام العالم العلامة مجد الدين أبي البركات بن تيمية تغمده الله برحمته وأكسنه فسيح جناته ثم بدأ بخطبه الحاجة ..

وجاء في آخرها: فأقسم صلوات الله وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المصنف رضي الله عنه.

ومتوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر أربع عشرة كلمة غالبا .

### المبحث الثالث: النسخة الأم (الأصل) وأسباب اختيارها:

إن مخطوطة المتحف التركي (طبقوسراي) باستانبول هي النسخة الأم (الأصل) لهذه المخطوطات التي سبق التعريف بها والتي يسر الله تعالى لي الحصول عليها بمنه وكرمه وذلك للأسباب الآتية:

- ١ أن هذه النسخة هي أقدم النسخ الخطية للكتاب فقد نسخت سنة (٧٤٣هـ) وهي مقابلة على نسخة للكتاب للشيخ جمال الدين الاسكندراني (ت٤٥هـ) وهو من تلامذة شيخ الإسلام بل ومن أبرز المتخصصين في نقل كلامه وتحرير مؤلفاته كما قال الحافظ بن حجر: «وكتب الكثيرمن فتاوى ابن تيمية » (١) .
- ٢ ـ ان هذه النسخة صححت عنوان الكتاب ، فمن المعلوم ان كتاب الإيمان وكتاب شرح
   حديث جبريل نسخا في سنة واحدة ومن ناسخ واحد وقوبلا على نسختين لناسخ
   واحد.
- ٣ \_ هذه النسخة يوجد بها زيادات أكثر من ثلاث صفحات عن بعض النسخ الأخرى الذي طبع عليها الكتاب اضافة إلى أن خطها حسن وقراءتها سهلة .
- إنها احتوت على بعض الحواشي والاضافات والتعليقات ، وكتب على بعضها بلغ مقابلة وبلغ تارة أخرى ، وتارة أخرى صح وهذا يدل على دقة المقابلة والتصحيح والعناية .

لهذه الأسباب جميعها قد جعلت مخطوطة المتحف التركي هي الأصل المعتمد في عملية المقابلة مع بقية المخطوطات الأخرى .

# (الناقية المالات

# التعريف بالمطبوعة

ويتكون من مبحثين :

المبحث الأول: معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب.

المبحث الثاني: بعض الملاحظات عليها.

### المبحث الأول: معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب:

لكتاب « الايمان » ثلاث طبعات وقفت عليهاوهي :

الأولى : المطبوعة الهندية .

الثانية: مطبوعة مجموع الفتاوي.

الثالثة: المطبوعة اللبنانية.

أما المطبوعة الهندية فقد طبعت بمجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في حيدر أباد الدكن سنة ( ١٣١١هـ) وهذه الطبعة تقع في (١٨٩) صفحة من القطع الكبير ولم يذكر من طبعها أصل معتمد في مقدمة أو خاتمة الكتاب، وعن هذه النشرة نشر الكتاب السيد / محمد بدرالدين النعساني عام (١٣٤٥هـ) بمطبعة الخانجي بالقاهرة.

أما المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى فقد قام بنشرها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم \_ رحمه الله \_ عام (١٣٧٤هـ) وتقع في ( ٢٦١) صفحة ثم أعيد طبعها عدة مرات مع كامل المجموع ، وعن هذه النشرة نشره الدكتور / محمد خليل هراس عام ١٣٨٠هـ عن دار الطباعة المحمدية ومكتبة أنصار السنة المحمدية ، وعن هذه النشرة أيضا نشره زكريا علي يوسف في بيروت عن دار التضامن ، ودار عمر بن الخطاب بالاسكندرية ، وصدرت نشرة أخرى عن دارالحديث بجوار ادارة الازهر بتحقيق ومراجعة محمد هاشم الشاذلي ونشره بالرياض صالح بن عبد العزيز الراجحي عن دار الثقافة الإسلامية بالرياض عام (١٣٩٢هـ) .

أما الطبعة اللبنانية فقد قام بنشرها زهير الشاويش عام (١٣٨١هـ) وأعاد طباعته عدة مرات حتى عام ١٤١٤هـ وأشار إلى محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ وأشار إلى أنه رجع في طباعة الكتاب الى النسخة الهندية المطبوعة عام (١٣١١هـ) ، وقال بأنها مقابلة على النسخة المنجدية وإشار إلى أن تخريج الأحاديث تخريج موجز وهذه الطبعة تقع في على النسخة المنجدية واشار إلى أن تخريج الأحاديث تخريج موجز وهذه الطبعة تقع في مفحة .

### المبحث الثاني : بعض الملاحظات على النسخ المطبوعة

وهذه الملاحظات كالتالي:

- ١ ـ لم يقم أحد ممن قام بنشر الكتاب بذكر النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها ولم تظهر على تلك المطبوعات مقارنات بالنسخ المعتمدة والفروق بينها وكتابة هذه الفروق بالحواشي اللهم إلاما ذكره زهير الشاوش عن النسخة الهندية بأنها مقابلة على النسخة الموجودة بنجد ومع ذلك فمنذ ذلك التاريخ لم يقم أحد بتحقيق الكتاب رغم كثرة نسخه الخطية وفق المنهج العلمي في التحقيق .
- ٢ ـ لم يقم أحد ممن نشر الكتاب أوصححه أو طبعه أو أشرف على طباعته بتخريج أحاديث الكتاب ـ رغم كثرتها ـ حيث اشتمل الكتاب على أكثر (٤١٠) حديثاً وأثرا حيث أن تخريج الأحاديث والآثار من أهم الأمور ليطمئن القارئ والباحث ويطلع على مدى صحة الحديث الذي يورده المصنف ويستدل به .
- ٣ ـ لم يقم أحد بتراجم الأعلام حيث بلغ عدد الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب أكثر من
   (٣٠٠) علم ومن المعلوم أن تراجم الأعلام خاصة في هذا الباب المهم من الأهمية بمكان
   لما في ذلك من ازالة الاشتباه والاشكال الذي يحصل بسبب عدم الترجمة .
- ٤ ـ لم توثق النصوص والنقول التي ذكرها المصنف رغم كثرتها ورغم اشارة المصنف ـ رحمه
   الله ـ إلى كثير منها ، اضافة الى وفرة المصادر التي تشتمل على تلك النصوص .
- حثرة الفروق بين المطبوع والمخطوط مما يجده ويلحظه المطلع على الكتاب، بعد تحقيقه فلا
   تكاد تخلو صفحة من ذكر فرق أو فرقين بل أحياناً عشرات الفروق ، ولا شك أن ذكر
   الفروق بين النسخ يزيل الاشكال والاشتباه التي يمكن أن يقع أثناء قراءة النص .

ومع ذلك لم اعتمد في المقابلة بين المخطوط والمطبوع إلا على نسخة مجموع الفتاوى والنسخة المطبوعة في المكتب الإسلامي عام ١٣٩٠ الطبعة الثالثة أحياناً وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي حين تقتضي الضرورة ذكر المطبوع في ذلك المكان .

# الباب الثالث الدراسة التحليلية لمسائل الكتاب

الفصل الأول: تعريف الايمان لغة وإصطلاحاً وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيه.

الفصل الثاني: المذاهب في الإيمان

الفصل الثالث: العلاقة بين الايمان والإسلام وتحقيق الكلام فيها

الفصل الرابع: مسألة زيادة الايمان ونقصانه

الفصل الخامس: مسألة الاستثناء في الايمان

الفصل السادس : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسائل الإيمان

# (الناعة المالاك

# تعريف الإيماق لغة وإصطلاحاً وبياق منهج أهل العنة وإصطلاحاً وبياق منهج أهل

ويتكون من خمسة مباحث:

المبحث الأول: الإيمان في اللغة

المبحث الثاني: الإيمان في الاصطلاح

المبحث الثالث: أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل

المبحث الرابع: أقسام المعاصي عند أهل السنة والجماعة المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة

والجماعة

# المبحث الأول: الايمان في اللغة

قال ابن فارس: « آمن الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب ، والآخر: التصديق والمعنيان كما قلنا متدانيان .

قال الخليل الآمنة من الامن ، والامان اعطاء الامنة ، والأمانة ضد الخيانة ، يقال امنت الرجل : أمنا وأمنة وأماناً وآمنني يؤمنني إيماناً والعرب تقول : رجل أمّان إذا كان أميناً .

قال اللحياني وغيره رجل امنة إذا كان يأمنه الناس لا يخافون غائلته ، وأَمنَةٌ بالفتح يصدق ما سمع ولا يكذب بشيء يثق بالناس ، فأما قولهم اعطيت فلاناً من آمن مالي فقالوا: معناه من أعزه علي ، وهذا وان كان كذلك ، فالمعنى معنى الباب كله ، لأنه اذا كان من أعزه عليه ، فهو الذي تسكن نفسه ، وفي المثل : من مأمنه يؤتى الحذر ، وأما التصديق فقول الله تعالى : ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ [سورة يوسف : ١٧] أي مصدق لنا ، قال بعض أهل العلم إن المؤمن في صفات الله تعالى ، هو أن يُصدُق ما وعد عبده من الثواب ، وقال آخرون : هو مؤمن لأوليائه يؤمنهم عذابه لا يظلمهم فهذا قد عاد إلى المعنى الأول ، ومنه قول النابغة :

والمؤمن العَائذات الطَّيرِ يمسحُها رُكْبَان مَكةَ بين الغيلِ والسَّعَدِ

ومن الباب الثاني \_ والله أعلم \_ قولنا في الدعاء « أمين » قالوا تفسيره: اللهم افعل ، ويقال هو اسم من أسماء الله تعالى(١) .

وقال الجوهري: «أمن الامان والأمانة بمعنى ، وقد أمنت فأنا آمِن ، وأمنت غيري من الأمن ، والامان ، والايمان : التصديق ، والله المؤمن ، لأنه آمن من عباده من أن يظلمهم ، وأصل آمن : أأمن بهمزتين لينت الثانية .

والأمن: ضد الخوف ، والأمنةُ أيضاً: الذي يثق بكل أحد ، وكذلك الأمُنةُ مثال الهُمَزَةُ والأمنتُه على كذا وائتمنته بمعنى وقُرِئ: ﴿ مالك لا تأمنا على يوسف ﴾ [يوسف: ١١] . واستأمن اليه: أي دخل في أمانة(٢) .

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (١٣٣/١) مادة ( أمين ) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح (ص: ٢٠٧١) مادة « آمن » .

وقال الأزهري: « اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الايمان معناه التصديق ، قال تعالى : عن إخوة يوسف : ﴿ وَمَا أَنْتَ بَمُؤُمَّنَ لَنَا ﴾ [ يوسف : ١٧ ] ولم يختلف أهل التفسير أن معناه : وما أنت بمصدق لنا »(١) .

وقال الراغب الأصفهاني: «أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمن والأمانة والأمانة والأمان في الأصل مصادر ويجعل الامان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الانسان في الأمن، وتارة اسما لما يُؤمِن عليه الانسان، نحو قوله تعالى: ﴿ثم أبلغه مأمنه ﴾ [التوبة: ٦] أي منزلة الذي فيه أمنه . وآمن إنما يقال على وجهين:

أحدهما: متعديا بنفسه يقال أمنته ، أي جعله له الأمن ومنه قيل لله مؤمن .

الثاني: غير متعد ومعناه.: صار ذا أمن، والايمان يستعمل: تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد على ويوصف به كل من دخل في شريعته مقراً بنبوته وعلى هذا قال تعالى: ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ﴾ [ يوسف: ٢٠١] وتارة يستعمل على سبيل المدح، ويراد به: إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب واقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون ﴾ [ الحديد: ٢٩] ويقال: لكل واحد من الاعتقاد، والقول الصدق والعمل الصالح، ايمان، قال تعالى: ﴿ وماكان الله ليضيع اليمانكم ﴾ [سورة البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم، وجعل الحياء وإماطة الأذى من الايمان، قال تعالى: ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ [ يوسف: ١٧] قيل معناه بمصدق لنا، إلا أن الايمان هو التصديق الذي معه أمن »(٢).

وجاء في المعجم الوسيط: « أمن ً - أمناً وأمانا وأمانة وأمنًا وإمناً وأمنة إطمأن ولم يخف ، فهـ و آمن وأمن وامين . يقال لك الامـان : أي قد امنتك ، وأمن البـلد : إطمأن فيـه أهله ، وأمن

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ( ١/ / ١٣٥) مادة « آمن » .

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن (ص: ٩٠-٩١).

الشر وأمن منه: سَلِمَ ، وأمِنَ فلاناً على كذا ، وثق به ، واطمأن إليه ، أو جعله أميناً عليه ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ﴾ [ يوسف: ٦٤] وأمُنَ أمانة كان أميناً .

وآمن ايمانا : صار ذا أمْنِ وآمن به : وثق وصدقه ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا أَنْتُ مِوْمِنَ لَنَا ﴾ [ يوسف : ١٧ ] ، وآمن فلان : جعله يأمَنُ »(١) .

ويذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن الايمان في اللغة يمكن ان يعرف بمعنى الاقرار لأن لفظ أقر اصدق في الدلالة على معنى الايمان في اللغة من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الايمان في اللغة (٢).

ويلاحظ على التعريفات السابقة لأئمة اللغة أن لفظ الايمان له في لغة العرب استعمالان:

۱ ـ تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين اي إعطاء الامان ، وأمنته ضد أخفته ،ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ [ قريش : ٥] فالأمن ضد الخوف ومنه قوله تعالى : ﴿ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ﴾ [ البقرة : ١٢٥] أي ذا أمن فهو آمن وأمين وآمين ومنه قوله تعالى أيضا : ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ [ التين : ٣] .

أي الآمن ، واستأمن إليه ، دخل في أمانته ، وقد امنه وآمنه ، ولأمَّنهُ والأمانة ، نقيض الخيانة.

وفي الحديث « المؤذن مؤتمن » أي الذي يشقون فيه تقول : أوْتُمِنَ الرجل فهو مؤتمن ، يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم هذا ما تدور عليه مادة أمن إذا تعدت بنفسها .

٢ \_ أما إذا تعدت بغيرها وهو الاستعمال الثاني ، فيكون ذلك التعدي إما بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق ، ومن ذلك قوله : ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ [ يوسف : ١٧ ] أي

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط (ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/٥٣٠).

مصدق ، آمنت بكذا أي صدقت ، والمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر ، والأصل في الايمان الدخول في صدق الأمانة التي إئت منه الله عليها ، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة فهو مؤمن ، ومن لم يعتقد التصدق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي أئتمنه الله عليها فهو منافق . ومنه قوله تعالى : ﴿ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ﴾ [التوبة: ٢٦] قال ثعلب : يصدق الله ويصدق المؤمنين .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَفْتَطُمْعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة : ٧٥ ] .

ومما يلاحظ أيضا أن التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون ايضا بالجوارح ومنه قوله - : « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه »(١) .

ومما يلاحظ ايضا أن لفظ الايمان لا يستعمل في اللغة غالباً إلا في الخبر عن الغائب ، ولم نجد فيما سبق ايراده ، ان من أخبر عن مشاهده كقوله : طلعت الشمس أو غربت الشمس أن يقال له : آمناه كما يقال صدقناه ، لأنه من المعروف أن الايمان مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف .

ـ ومما يلاحظ أيضا ان لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب ، بل المعروف في اللغة أن ما يقابل لفظ الايمان هو لفظ الكفر . يقال : هو مؤمن أو كافر ، والكفرلا يختص بالتكذيب بل يكون بالتكذيب وغيره .

وعليه يمكن أن نقول ان لفظ أمن يدور حول التصديق والثقة والطمأنينة والاقرار في حالتيه أي سواء تعدى بنفسه أو تعدى بغيره الباء أو اللام .

وليس هناك ترادف بين التصديق والايمان وذلك لما يلي:

١ ـ ان لفظة آمن تختلف عن لفظة صدق من جهة التعدي ، حيث إنّ آمن لا تتعدى الا بحرف إما الباء أواللام ، فيقال : آمن به أو آمن له ، ولا يقال آمنه بخلاف لفظة صدق فإنه

<sup>(</sup>١) الحديث مخرّج (ص: ١٩٩) من النص المحقق.

يصح تعديها بنفسها فيقال صدقه واذا تعدى الايمان بنفسه كان معناه اعطاء الأمان الذي هو ضد الخوف.

٢ ـ انه ليس بينهما ترداف في المعنى ، فإن الايمان عادةً لا يستخدم الا في الأمور التي يؤتمن عليها المخبر مثل الأمور الغيبية ، لأن الايمان مشتق من الأمن ففيه معنى الائتمان والأمانة أما الأمور المشاهدة فإنه لا يصح ان يقال فيها آمن ، بل يقال فيها صدق ، فكل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت ، اما لفظ الايمان فلا يستعمل الا في الخبر عن الغائب .

٣ ـ أن لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب ، فإذا لم يصدق المُخْبِرِ في خَبْره فانه يقال له : كذبت ، واذا صدق يقال له : صدقت ، ولا يقال لكل مُخْبِرٍ أمنًا له ، أو كذبناه . ولا يقال : أنت مؤمن له أو مكذب له ، فالمقابل للفظ الايمان لفظ الكفر يقال مؤمن وكافر والكفر لا يختص بالتكذيب بل يكون بالتكذيب وبغيره من المعاداة والبغض والمخالفة وعدم الإتباع ، فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط ، علم ان الايمان ليس هو التصديق فقط .

٤ ـ من المعلوم أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف ، فآمن أي صار داخلاً في الأمن فهو متضمن مع التصديق معنى آخر ، هو الائتمان والأمانة كما يدل على ذلك الاشتقاق والاستعمال ، ولهذا قال إخوة يوسف ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ [ يوسف : ١٧ ] أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين ، لأنهم لم يكونوا عنده ثما يؤتمن على ذلك ، فلو صدقوا لم يأمن لهم ولم يثق بهم ولم يطمئن الى خبرهم وعليه فلا يقر لهم . أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك .

بهذه الأمور تندفع دعوى القول بالترادف بين الايمان والتصديق، وبناءً على ذلك فالايمان ليس هو التصديق فقط وانما هو تصديق وأمن وطمأنينة، وهومتضمن للالتزام بالمؤمن به سواء كان خبرا أوانشاء بخلاف لفظ التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك ولعل ما ذهب إليه

شيخ الاسلام من تفسير لفظ الايمان في اللغة بالاقرار هو الصواب وذلك لقربه من لفظ آمن لأنه من المعلوم أن الايمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة والثقة اضافة إلى التصديق ، كما ان لفظ اقر مأخوذ من قريقر ، وهوقريب من آمن يؤمن لكن الصادق يطمئن الي خبره ، والكاذب بخلاف ذلك ، كما أن المقر دخل في الاقرار ولفظ الاقرار يتضمن الالتزام على وجهين :

أحدهما : الأخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما وهذا الاقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الاقرار .

الثاني: انشاء الالتزام وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ وإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقِ النَّبِيِّينِ لَمَا آتِيْتُكُمَ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصدقٌ لِمّا مَعَكُمْ لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنَصُّرِنَه قَالَ ءَأُقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَرْنَا ﴾ [آل عمران: ٨١] فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الايمان فيه اخباروانشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد(١).

فتفسيرالا يمان لغة بالاقرار أقرب من تفسيره بالتصديق ، لأن التصديق انما يطابق الخبر ، اما الإقرار فيطابق الخبر ويطابق الأمريقول شيخ الإسلام: « فكان تفسير . ـ اي الإيمان ـ بلفظ الاقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا (7).

وقال ايضا: « ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضُمِّن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد »(٣).

فالذي يترجح لنا إذاً ان لفظة آمن لغةً هي بمعنى أقر ، والايمان لغة هو الاقرار القلبي وهذا الإقرار مشتمل على أمرين .

أولهما: اعتقاد القلب وهو تصديقه بالأخبار.

ثانيهما : عمل القلب وهو إذعانه وانقياده للأوامر . هذا من جهة اللغة .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الإيمان (ص: ٤٤١ ـ ٤٤٦) ، شرح حدث جبريل (ص: ٤١٣ ـ ٤٢٠) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان (ص: ٤٤٦).

## المبحث الثاني: الإيمان في الاصطلاح:

اختلفت عبارات أئمة السلف في تعريف الايمان وبيان حقيقته في الاصطلاح ولكنها ترجع في الحقيقة إلى أربع صيغ هي: أنه قول وعمل ،وقول وعمل ونية ، وقول وعمل واتباع السنة . وقول باللسان واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح .

- قال الامام الخطابي: إن الايمان الشرعي اسم لمعنى ذو شعب وأجزاء له أعلى وأدنى فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي أجزاءها كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ويدل على ذلك قوله: « الحياء شعبة من الايمان » فأخبر أن الحياء احدى تلك الشعب »(١).

\_ وقال الامام محمد بن اسماعيل الأصبهاني المعروف بقوام السنة : « والايمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالاركان »(٢) .

وقال الامام البغوي : « اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الايمان ... وقالوا : « إن الايمان قول وعمل وعقيدة (7) .

وقال الحافظ بن عبد البر: « أجمع أهل الفقه والحديث على أن الايمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية ... إلاما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه ، فانهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا.. » (٤) .

وقال الامام الشافعي فيما حكاه عنه ابو القاسم اللالكائي: « ... وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الايمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/٣١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة في بيان المحجة (( ٤٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة ١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٨٨٦).

\_ وقال الامام البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص »(١).

والنصوص عن الأئمة كثيرة جدا في قولهم: إن الايمان قول وعمل ، نقل كثيرا منها المصنفون في عقيدة أهل السنة من الأئمة المتقدمين كالإمام اللالكائي وابن بطه والخلال وعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم .

وقد بين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ مقصودا أئمة السلف في عباراتهم هذه بقوله: «والمقصود هنا ان من قال من السلف: الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر او خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد ـ قول القلب ـ وقول اللسان.

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية - عمل القلب - فزاد ذلك ، ومن زاد إتباع السنة ، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول أو عمل ، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا : بل هو قول وعمل .

والذين جعلوه أربعة ، بينوا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الايمان ماهو » فقال : قول وعمل ونية وسنة ، لأن الايمان اذا كان قولا بلاعمل فهو كفر واذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق ، واذا كان قولا وعملا ونية بلاسنة فهو بدعة (٢) .

وبهذا البيان الشافي يندفع ما قد يتوهم من خلاف بين عبارات أئمة السلف ، لأنها جميعاً تلتقي عند مفهوم واحد ، فجميعهم يقولون : لا بد من تصديق القلب واظهار هذاالتصديق بالقول واللسان ، ثم التصديق العملي لذلك ، بالقيام بعمل ما أوجبه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه ، فأقوالهم توافق الكتاب والسنة

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١/٤٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٢٧١).

قال الإمام الآجري: « ... ثم اعلموا انه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق الا أن يكون معه الايمان باللسان نطقاً ولا تجزى معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال، كان مؤمنا ، دل علي ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين »(١).

وقال شيخ الاسلام: «كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الايمان والعمل ، العمل من الايمان والايمان من العمل . . فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها ، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله ، كان في الآخرة من الخاسرين ، وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول »(٢) .

ومن القائلين بأن الايمان قول وعمل الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام والشافعي والامام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة ، فقد ذكر ابن بطة في الإبانة أقوال أئمة السلف وسرد أكثر من مائة وثلاثين اسما ممن يقول بذلك، وكذلك فعل الإمام اللالكائي (7) ونقل ذلك عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الايمان (3) كما أن الامامين الجليلين الامام البخاري والامام مسلم قالا بهذا القول في كتابيهما واستدلا استدلالاً واضحاً على ذلك ، فقد رتب الإمام البخاري كتاب الايمان من صحيحه ترتيبا يدل على عقيدته في القول بركنية العمل في الإيمان واستهل كتاب الايمان بقوله : وهو قول وفعل ويزيد وينقص ثم سرد أدلته على ذلك من الكتاب والسنة (6).

ولابد من الاشارة إلى قول شيخ الإسلام أبواسماعيل الهروي حيث قال: « الايمان تصديق كله » وذلك فيما ذكره عنه شيخ الإسلام (٢) ، أقول: إن قوله لا يتنافى مع الأقوال المتقدمة والتي اتضح أن المراد منها واحد في المعني ، وكذلك تعبير الهروي هنا عن الايمان

<sup>(</sup>١) كتاب الشريعة (٢/١١).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر : الابانة ٢١ / ٨١٤ - ٨٢٦ ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥ / ٩٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كتاب الأيمان (ص: ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري ( ١/ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب الايمان (ص: ٤٥٣).

يلتقي معها في المفهوم المعنوي لأن مراده - والله أعلم - أن كل ركن من أركان الايمان يصدق عليه اسم التصديق كما أن إعتقاد القلب يعتبر تصديقا فكذلك القول باللسان يصدق هذا الاعتقاد ، ويبرز وجوده ، والعمل يدل على صدق الانسان فيما اعتقده بقلبه ، وأبرزه بلسانه فان الانسان اذاعمل بالواجبات وتفانى في عمله وأخلص ، فإن ذلك من أكبر البراهين على صدق ما ادعاه بلسانه واعتقده بقلبه .

يتضح لنا ما سبق ان حقيقة الايمان الشرعي مركبة من قول وعمل ، والقول قسمان : عمل قول القلب وهو الاعتقاد ، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام ، والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته واخلاصه ، وعمل الجوارح ، فإذا زالت هذه الأربعة زال الايمان بكماله ، واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء ، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة ، واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق ، فهذا موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة ، فأهل السنة مجمعون على زوال الايمان وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ، وهو محبته وانقياده ، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول - على خلاف ذلك .

### العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

عرفنا ان من معاني الايمان في اللغة الشقة والاقرار والطمأنينة والتصديق ، وان التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وهكذا الايمان في معناه الشرعي عبارة عن تصديق مخصوص وهو ما يعبر به عند أئمة السلف بقول القلب ، وهذا التصديق لا ينفع وحده بل لا بد من الانقياد والاستسلام وهوما يسمى بعمل القلب ، ويلزم من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح وهذه الأجزاء مترابطة لا غني لواحدة منها عن الأخرى ، من آمن بالله ـ عز وجل ـ فقد أمن من عذابه ـ إن شاء الله \_ .

وبعد ان اتضح لنا قول أئمة السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ في بيان حقيقة الايمان وانه يتركب من أمور ثلاثة وهي التصديق بالقلب والاقرار باللسان ، والعمل بالجوارح وهي على

التفصيل تشتمل على خمسة أمور قول القلب وعمل القلب ، وقول اللسان وعمل اللسان ، وعمل اللسان ، وعمل اللسان ، وعمل الجوارح والأدلة على هذه كثيرة جدا .

# المبحث الثالث: أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم: الإيمان اعتقاد وقول وعمل:

منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد واضح ، وهو الاعتماد على الكتاب وما صح عن النبي - على الكتاب وما يعدلون عن النص الصحيح ولايعارضونه بمعقول ولا بقول فلان وفلان وجميعهم يعلم أن الوحي الإلهي هو الذي يرسم للبشرية معتقدها الصحيح ، ويرشدها إلى سبيل الخير ومناهج التطبيق السوية ، أما العقل البشري فدوره يقوم على التفكر في آيات الله في الكون والحياة والدين والاعتبار بذلك ، وتمشيا مع هذا المنهج فإنهم لم يقولوا في حقيقة الايمان القول الذي سبق بيانه إلا بعد استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة ورأوا أن قولهم يسنده الدليل ويرشده الوحي .

## الايمان أصله في القلب:

سبق أن قلنا: إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وهذا الاعتقاد يشتمل على أمرين: أحدها قول القلب، والثاني عمل القلب.

وايمان القلب ليس مجرد العلم والمعرفة والتصديق بالله تعالى والتصديق بخبر الرسول عمل لا بد مع ذلك من الانقياد والاستسلام والخضوع والإخلاص مما يدخل تحت عمل القلب من المحبة والتوكل والحوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبهاالله ورسوله وجعلها جزءا من الايمان .

قال تعالى: ﴿ ولما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ [ الحجرات: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ﴾ [ الحجرات: ٧] وقال تعالى: ﴿ ولكن الله حبب اليكم الإيمان ﴾ [ المجادلة: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ﴾ [ الزمر: ٣٣]. وقال تعالى: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ [ الحجرات: ١٥].

وقال تعالى : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ﴾ [الأنفال : ٢].

وقال تعالى : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ﴾ [الأنعام : ٥٦] .

وقال تعالى : ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم ﴾ [النحل:١٠٦] .

وقال \_ عَلِيَّهُ - : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه » .

وقوله: - عَلَيْهُ - : « الأيمان بضع وسبعون أوبضع وستون ، شعبة ، افضلها شهادة ألا لا إله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان »(١) .

وفي حديث الشفاعة: « ... يخرج من النار من قال لا إله إلاالله وفي قلبه من الخير ما يزيد شعيرة ... »(٢) إلى غير ذلك من الأدلة التي تضيف الايمان الى القلب وأن ايمان القلب شرط لا يصح الإيمان بدونه . يقول الامام محمد بن نصر المروزي: « أصل الايمان التصديق بالله وبما جاء من عنده ، وعنه يكون الخضوع لله لأنه اذا صدق بالله خضع له ، وإذا خضع أطاع ... ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية بوعده ووعيده وواجب حقه وتحقيق ما صدق به من القول والعمل ... ومن التصديق بالله يكون الخضوع لله ، وعن الخضوع تكون الطاعات «(٣) .

ويقول أيضا: « ... وانما المعرفة التي هي ايمان ، هي معرفة تعظيم الله وجلاله وهيبته ، فإذا كان كذلك ، فهو المصدق الذي لا يجد محيصا عن الإجلال والخضوع لله بالربوبية ،

<sup>(</sup>١) سوف يرد تخريج الحديث في (ص: ٨) من النص الحقق.

<sup>(</sup>٢) سوف يرد تخريج الحديث في ( ص : ١٢٣ ) من النص المحقق .

<sup>(</sup>٣) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٦٩٥).

فبذلك ثبت أن الإيمان يوجب الإجلال لله والتعظيم له والخوف منه ، والتسارع اليه بالطاعة على قدر ما وجب في القلب من عظيم المعرفة »(١) .

وقال الإمام الآجري بعد ان أورد بعض الآيات التي سبق ذكرها: « فهذا مما يدلك على أن على القلب الايمان وهو التصديق والمعرفة ، لا ينفع القول اذا لم يكن القلب مصدقاً بما نطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك »(٢).

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «الإيمان: أصله الايمان الذي في القلب ولا بد فيه من شيئين:

ـ تصديق القلب وإقراره ومعرفته ، ويقال لهذا : قول القلب .

- ولابد فيه من عمل القلب مثل محبة الله ورسوله ، واخلاص العمل لله وحده ، وتوكل القلب على الله وحده ، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله ، وجعلها من الايمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادةً سرى ذلك إلى البدن ضرورة ... »(٣).

ويقول أيضاً: الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بها ... »(٤).

يتضح مما سبق من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، أن العلم والمعرفة والتصديق - التي هي قول القلب - إن لم يصحبها الانقياد والاستسلام والخضوع - الذي هوعمل القلب والجوارح - لم يكن المرأ مؤمنا بل تصديق هذا شر من عدمه ، لانه ترك الانقياد مع العلم والمعرفة .

والدليل على أن العلم والمعرفة وحدها لا تنفع صاحبها ، اقبول الدليل على ذلك ، انه وصف بها إبليس بقبوله : ﴿ خلقتني من نار ﴾ [ الأعراف : ١٢ ] وقبوله : ﴿ فبعزتك لأغوينهم أجمعين ﴾ [سورة ص: ٨٢] . فأخبر انه قد عرف أن الله خلقه ، ولم يخضع لأمره فيسجد لآدم كما أمره ، فلم تنفعه معرفته اذ لم يتبعها خضوع .

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (٢/٥٧٧).

<sup>(</sup>۲) كتاب الشريعة (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) كتاب الايمان (ص: ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) كتاب الايمان (ص: ٨٤).

يقول الإمام ابن القيم: « الإيمان: هو التصديق ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له ، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق ايمانا ، لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله - عَلَيْكُ - كما يعرفون أبناءهم مؤمنين صادقين» (١) .

فأئمة السلف أكدوا على أهمية الخضوع والاستسلام والانقياد ـ عمل القلب والجوارح ـ وأنه أساس دعوة الأنبياء والرسل ، وأن قضيتهم مع أقوامهم دائما ليست قضية ذهنية تجريدية قضية المعرفة والعلم المجرد الذي هو قول القلب بل القضية في العمل عمل القلب والجوارح من الاخلاص لله والتوكل عليه والخوف منه واتباع رسوله \_ عَلَيْهُ ـ الذي هي توحيد الألوهية والمتابعة .

قال تعالى: ﴿ فَا إِنهُم لا يَكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجلون ﴾ [الأنعام: ٣٣] . وقال عز وجل: ﴿ وجعدوا بها واستيقتنها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾ [النمل: ١٤] .

### الإيمان باللسان:

سبق أن بينا أن الايمان عند أهل السنة والجماعة يشتمل على الاعتقاد وقول اللسان والعمل بالجوارح ، وسبق أن بينا أدلتهم على ان الايمان أصله في القلب وأن ذلك الاستدلال يدل على قول القلب وعمل القلب .

وهنا نبين أدلتهم على أن قول اللسان من الايمان وانه جزء مسمى الايمان والمقصود بقول اللسان: الأعمال التي تؤدي باللسان كالشهادتين والذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصدق والنصيحة وغيرها من الأعمال، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون \* فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق .. ﴾ [ البقرة: ١٣٦ - ١٣٧ ] .

كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص: ٤٤ - ٤٥).

قال الحليمي: « ... فأمر المؤمنين أن يقولوا: آمنا ثم أخبر بقوله تعالى: ﴿ فإِن آمنوا بمثل ما آمنتم به ﴾ [البقرة: ١٣٧] أن ذلك القول منهم ايمان ، وسمى قولهم مثل ذلك ايمانا ، اذا لا معني لقوله: ﴿ فإِن آمنوا بمثل ما أمنتم به ﴾ إلا فإن آمنوا بأن قالوا: « مثل ما قلتم » فكانوا مؤمنين كما آمنتم فصح ان القول ايمان »(١) .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين \* فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ﴾ [ غافر : ٨٤ - ٨٥] .

قال الحليمي أيضاً: « هذا الايمان منهم لما رأوا البأس لم ينقلهم من الكفر ولم ينفعهم، فثبت انه لو كان قبلها لنفعهم بأن ينقلهم من الكفر إلى الإيمان ، وبذلك يكون هذاالقول منهم لو كان قبل رؤية البأس لكان ايماناً »(٢) .

ومن ذلك قوله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله عل

فقد أخبر \_ عَلِي هذا الحديث الشريف أن العصمة المزايلة \_ أي المفارقة \_ للكفر تثبت بالقول ، فبذلك يثبت أن القول ايمان ، لان الايمان هوالعاصم من السيف(٤) .

وقد ذكر أئمة السلف عشرات الأحاديث التي تدل على أن قول اللسان جزء مسمى الايمان وعلقوا على بعضها وبعضهم سردها سرداً(٥).

هذا ومما ينبغي أن يقرر هنا ، أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على ان النطق بالشهادتين هما أصل قول اللسان بل إنهما شرط في صحة الايمان .

<sup>(</sup>١) المنهاج في شعب الإيمان (١/٢٦).

<sup>(</sup>٢) المنهاج في شعب الايمان (١/٢٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الايمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ( ١/ ١١) . ومسلم في كتاب الايمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... (١/١٥) ، وأبوداود في أول كتاب الزكاة ( ١/ ١٥) ، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب مانع الزكاة ( ٥ / ١٤) ، وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب الكف عمن قال : لا إله إلاالله ( ٢/ ١٢٥) ، وسوف يرد في النص ( ص : ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المنهاج في شعب الايمان (١/ ٢٧/).

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الشريعة (٢/٢١٢-٢٢٠).

يقول الإمام النووي: « واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين ، على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار ، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقاداً خالياً من الشكوك ، ونطق بالشهادتين ، فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا ... » (١) ويقول معلقاً على حديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... قال : وفيه أن الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به النبي - علي الله ... قال . وفيه أن الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به النبي - علي الله ... وفيه أن الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به النبي - الله يكون الايمان شرطه الاقرار بالشهادين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى الديمان شرطه الاقرار بالشهادين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى النبي - المؤلم المؤ

ويقول شيخ الإسلام: « ان الذي عليه الجماعة: أن من لم يتكلم بالايمان بلسانه - أي بالشهادتين - من غيرعذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة ، وإن القول من القادر عليه ، شرط في صحة الإيمان (7) ويقول ايضا: « وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر (3) وقال كذلك: « فأما الشهادتان اذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير المسلمين (6).

ويقول الحافظ بن حجر معلقاً على حديث « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ... » قال : وفيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد »(٦) .

ولا يخفى ان المقصود بالشهادتين ليس هو مجرد النطق بهما ، بل التصديق بمعانيهما واخلاص العبادة لله ، والتصديق بنبوة محمد - عَلَيْ - والاقرار ظاهرا وباطنا بما جاء به ، فهذه الشهادة هي التي تنفع صاحبها عند الله تعالى ، ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله الشهادة هي الا إله إلاالله مخلصاً من قلبه دخل الجنة »(٧) وفي رواية : « صدقا»(٨) وفي رواية أخرى : « غيرشاك »(٩) وفي أخرى : « مستيقنا »(١٠) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١/١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) الصارم والمسلول (٩٧٤/٣).

<sup>(</sup>٤) كتاب الايمان (ص: ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) شرح حديث جبريل (ص: ٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ( ١٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٣٦) وابن منده في كتاب الايمان (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٨) أخرج هذه الرواية البخاري في كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم ... فتح الباري ( ١/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٩) أخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ( ١/ ٥٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) اخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (١٠/١).

يقول الامام محمد بن نصرالمرزوي: «ثم قال - على حديث ابن عباس لوفد عبدالقيس: «آمركم بالايمان، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله » فبدأ بأصله، والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر بقلبه، يشهد بها لله بقلبه ولسانه يبتدئ بشهادة قلبه والاقرار به ثم يثنى بالشهادة بلسانه والاقرار به ... وليس كما شهد المنافقون إذ هالوا نشهد إنك لرسول الله ﴾ [المنافقون: ١].

والله يشهد إنهم لكاذبون ، فلم يكذب قولهم ، انه حق في عينه ، ولكن كذّبهم من قولهم ، فقال : ﴿ والله يعلم إنك لرسوله ﴾ [المنافقون: ١] أي كما قالوا ثم قال : ﴿ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ [المنافقون: ١] فكذبهم من قولهم لا أنهم قالوا بألسنتهم باطلاً ولا كذباً ، وكذلك حين أجاب النبي - عَلَيْ - جبريل بقوله : « الإسلام شهادة ألا إله إلا الله » لم يرد شهادة باللسان كشهادة المنافقين ، ولكن أراد شهادة بدؤها من القلب بالتصديق بالله بأنه واحد »(١) .

### أعمال الجوارح من الايمان:

عمل الجوارح هو العمل الذي لا يؤدي إلا بها ، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله كنقل الخطا الي المساجد والي الحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال التي تؤدي بالجوارح . وأعمال الجوارح لهامنزلة عظيمة عند أئمة أهل السنة والجماعة ولذلك قالوا بأنهاجزء مسمى الإيمان - كما سبق أن رأينا - يوجد الإيمان بوجودها وينقص بعدمها، وكما كان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم فإنهم متفاضلون في أعمالهم فمن كان أكثر طاعةً كان أكثر ايماناً ، ومن خلط الطاعات بالمعاصي كان أنقص إيماناً ممن أخلص الطاعات .

وأعمال الجوارح كثيرة يدل عليها حديث شعب الايمان، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عَلَيْهُ - : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أو بضع وستون شعبة

<sup>(</sup>١) تعظيم قدرالصلاة (٢/٧٠٧ ـ ٧٠٨)، وانظر الصارم المسلول (٣/٩٦٧ - ٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث مخرج في النص المحقق ( ص : ٨).

فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان (١) وهذا الحديث أصل في أن أعمال الجوارح من الايمان وإن كان يدل على غيرها من أعمال اللسان وأعمال القلوب.

وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث واعتبروه أصلاً لادخال الطاعات في الإيمان وعدوها من شعبه الكثيرة وألفوا في ذلك بعض المصنفات .

وممن اعتنى بهذه الشعب وألف فيها الامام اللالكائي المتوفى سنة (١٨ ه هـ) فقد ذكر في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اثنتين وسبعين خصلة من خصال الايمان ، وذكر تحت كل خصلة ما يناسبها من الآيات والأحاديث (١) وقد حصرها الإمام الآجري في ست وخمسين موضعا تقريباً حيث قال: واعلموا رحمنا الله تعالى واياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام انكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى ، علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم رضواعنه وآثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، فقرن مع الإيمان العمل الصالح، ولم يدخلهم الجنة بالايمان وحده حتى ضم اليه العمل الصالح الذي وفقهم اليه فصار الايمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملاً بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت واعلموا رحمنا الله وإياكم اني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في سببه من خمسين موضعا .. »(٢) ثم بدأ بسرد تلك تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في سببه من خمسين موضعا .. »(٢) ثم بدأ بسرد تلك المواضع و يطول الحديث بنا لو ذكرناه ولكن من أراد الاطلاع عليها فليراجع كتاب الشريعة.

وعد الامام ابن بطة العكبري في كتابه « الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » سبعين شعبة سردا دون ذكر أدلتها (٣) ومن أكبر تلك المؤلفات كتاب المنهاج في شعب الايمان للإمام أبي عبد الله الحليمي واختصره الامام البيهقي في كتابه «الجامع في شعب

<sup>(</sup>١) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩١١ - ٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب الشريعة (٢/ ٦١٨ - ٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٣).

الايمان » مع عنايته بأسانيد تلك الأحاديث خلافا للحليمي وقد عدوا من شعب الايمان سبعا وسبعين شعبة مع شرحها .

أما أبرز أدلة أهل السنة على أن أعمال الجوارح من الايمان فمنها:

- \_ قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَاالَذِينَ آمِنُوا اركِعُوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون \* وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ﴾ [الحج: ٧٧ ٧٨] .
- قوله تعالى: ﴿ آلم \* أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون \* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ [ العنكبوت: ١-٣].
- وقوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴾ [ العنكبوت : ١٠ ] ، فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الآيات مستدلا بها علي أن العمل من الايمان فقال بعد أن أوردها : « أفلست تراه سبحانه وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ، ولم يكتف منهم بالاقرار دون العمل ، حتى جعل أحدهما من الآخر ؟ فأي شيء يُتبَّع بعد كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة »(١).

\_ ومن الأدلة أيضاً أن الله تعالى سمّى الصلاة إيماناً وذلك في قوله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ [ البقرة: ١٤٣] يقول ابن جرير في تفسيره: «قال أبوجعفر: قيل عني بالايمان في هذا الموضع: الصلاة ثم ذكرمن روى عنه ذلك، فذكر أنه قول ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي وذلك: «أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا فلم يدروا ما يقولون فيهم فأنزل الله ﴿ وما كان الله ليضيع أيمانكم ﴾ [البقرة: ١٤٣] ثم قال رحمه الله « فأخبر الله جل ثناؤه انه لم يكن ليبطل عمل عامل عمل له عمل العامل اياه على ما كلّفه من عمله »(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٦٦).

<sup>(</sup>٢) تفسيرالطبري (ص ( / ٢٠) وانظر: اسباب النزول للواحدي (ص: ٧٧) والدر المنثور للسيوطي (١ / ٣٥٢).

وقال الحليمي: « أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فثبت ان الصلاة المان وان ثبت ذلك فكل طاعة إيمان اذ لم أعلم فارقاً، في هذه التسمية بين الصلاة وسائر العبادات »(١).

- ومن الأدلة ايضا حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه - عَلَي -: «آمركم بالايمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا ، الله رسوله أعلم قال : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنتم ... »(٢).

فقد فسر النبي - عَلَيْكَ للوفد الايمان هنا بنطق اللسان بالشهادتين وأعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغانم وهذا من أصرح الأدلة على دخول أعمال الجوارح في مسمى الايمان حيث فسر النبي الايمان بذلك .

والحاصل أن أدلة السلف - على أن الأعمال ركن في الايمان - من الكتاب والسنة كثيرة جدا ولا داعي للاستطراد فليس غرضنا الاستقصاء وبيان طريقتهم في الاستدلال إذ أن آية واحدة واضحة الدلالة أوحديثاً واحداً صح عن رسول الله - على الإستدلال الاثبات يكفي أحدهما في الاستدلال ، وقد أتي على كثير من تلك الآيات والأحاديث الصحيحة شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه .

ولعل ما نريده هنا هو عقيدة أئمة السلف والتي تتمثل في اعتقادهم أن الايمان مكون من ثلاثة أركان الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان وأن اعتقاد القلب هو الأصل وأن قول اللسان شرط في صحة الايمان وأن أعمال الجوارح تصديق للإيمان الذي في القلب وهذا ان دل فإنما يدل على أنهم فهموا الاسلام فهما ايجابياً لا مجال للسلبية وترك العمل فيه اذ أن هذا الدين جاء ليعمل به ويتسابق في تلك الأعمال التي كُلُفَ بها العباد .

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/٣٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث مخرج في النص المحقق (ص: ٨).

# المبحث الرابع: أقسام المعاصي عند أهل السنة والجماعة:

ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى انقسام المعاصي والذنوب إلى صغائر وكبائر، وقد تظاهرت على ذلك دلائل كثيرة من الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ﴾ [النساء: ٣١] ففي هذه الآية نهى الله تعالى عن الكبائر ووعد من انتهى عنها أن يكفر عنه ما دونها وهذا يدل على أن هناك من الذنوب ما هو من الكبائر وما هو دون الكبائر التي هي الصغائر.

\_ ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾ [ الشورى: ٣٧ ] ، وفي هذه أيضا دلالة على انقسام الذنوب والمعاصي إلى كبائر وإلى ما دونها وهي الصغائر.

من ذلك ايضا قوله - عَلَيْهُ - : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر »(١) .

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المعاصي تنقسم إلى ما تكفره الصلوات الخمس ، أو صلاة الجمعة أو صوم رمضان أو غير ذلك مماجاءت به الأحاديث الصحيحة التي تفيد ان تلك الأعمال تكفر ما دون الكبائر ، وإلى ذنوب كبائر لاتكفرها الصلوات الخمس ولا صلاة الجمعة ولا صوم رمضان وان افاد غير ذلك الحديث ان الحج يَجُبُّ ما قبله ، فأفاد ذلك أن الذنوب تنقسم الى ما يكفر وهو الصغائر وإلى ما لا يكفر بالصلاة والجمعة والصوم وان كفر بغيرها وهي الكبائر .

- ومن ذلك ايضا حديث أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله - على - فقال: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ( ثلاثاً ) الشرك بالله ،وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور وقول الزور ، وكان رسول الله - على حمتكئا فجلس ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت »(٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس ( ١ /٢٠٩ ) من حديث أبي هريره رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر (١٠ / ٤٠٥) فتح الباري ، ومسلم في كتاب الايمان باب الكبائر وأكبرها ( ١ / ٩١ ) .

ففي هذا الحديث خص النبي - عَلَيْهُ - الكبائر من بين الذنوب ، ولوكانت الذنوب كلهاكبائر لم يكن لتخصيصه الكبائر وجه . فالنصوص السابقة - كما هو واضح - صريحة في انقسام الذنوب التي هي دون الشرك بالله إلى كبائر وصغائر .

ونقل عن بعض الأشاعرة إنكارهم تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر ، وقالوا : إن سائر الذنوب كبائر وانما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال : القُبْلة المحرمة صغيرة باضافتها إلى الزنا وكلها كبائر ، واستدلوا بقول ابن عباس : « كل ما نهى الله عنه كبيرة » (١) .

والذين قالوا هذا من الأشاعرة، أبو اسحاق الاسفراييني والباقلاني وامام الحرمين وابن القشيري وتقي الدين السبكي وحكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره (٢).

ولا شك ان ما ذهبوا إليه باطل لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر ( $^{7}$ ). أما استدلالهم بقول ابن عباس ، فيمكن الاجابة عنه ، بأنه ورد عنه ايضا انه قال : «كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة » $^{(3)}$  فالأولى حمل القول الأول على أنه نهي خاص وهو الذي قُرِن به وعيد ، فيحمل مطلق كلامه - رضي الله عنه - على مقيده جمعا بين القولين ، كما يكن حمل هذا القول على تعظيم حرمات الله والترهيب من ارتكابها ، أما أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة فهو مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في التفسير (٥/٠٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٩٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعنه (مجمع الزوائد) ( ١٠٣/١) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/٩٤) الي عبد بن حميدو ابن المنذر وقال الحافظ في الفتح: أخرجه اسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين الي ابن عباس (١٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي (١/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي ( ١١ / ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: « اخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم من وجه اخر متصل لا بأس برجاله » . انظر : فتح الباري (١١/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (١٠/١٠).

وإذا ثبت انقسام المعاصي الى صغائر وكبائر فقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة اختلافا كبيرا فبعضهم يعبر عن جانب منها من خلال الاستدلال ببعض النصوص دون بقيتها فقد قيل في تعريفها:

- \_ الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ، روى هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري (١) .
  - \_ وقيل : هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا(7) .
- وقيل هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقه الديانة ، وهذا تعريف إمام الحرمين (٣) .
- وقيل: هي كل معصية يقدم المرء عليها ، من غير استشعار خوف وحذار ندم ، كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليه اعتياداً ، فما اشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة ، وما يحمل على فلتات اللسان ، ولا ينفك عن تندم يمتزج بها وينغص التلذذ بها فهذا لا يمنع العدالة فليس بكبيرة هذا قول أبي حامد الغزالي(٤) .
  - \_ وقيل الكبيرة: ما اتفقت الشرائع على تحريمه<sup>(٥)</sup>.
- وقيل الكبيرة: كل ذنب كَبُرَ وعَظُمَ عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظيما على الاطلاق، وله امارات منها: ايجاب الحد، والايعاد عليه بالعذاب بالنار أو نحوها في الكتاب والسنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا، ومنها اللعن، كلعن الله سبحانه وتعالى من غَيَّرَ منار الارض، وهذا قول أبي عمرو بن الصلاح(٢).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري (٥/٤٢)، وفتح الباري (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢ / ٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٠ / ١٠) وشرح النووي على مسلم (٢ / ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الزواجر (١/٧).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوي (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٨٦).

- \_ وقال العز بن عبد السلام: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر ، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر ، فهي من الصغائر وان ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت \_ أي زادت \_ عليها فهي من الكبائر (١) .
- وذهب الامام الطبري إلى تعريف الكبيرة بالعد من غير ضبطها بحد ، فقال : وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة ، ما صح به الخبر عن رسول الله عليه دون ماقاله غيره (٢) .
- وقيل الكبيرة: ما وجبت فيه الحدود، أو توجه اليه الوعيد وهو معنى قول القائل كل ذنب خُتِمَ بلعنه أو غضبه أو نار فهو من الكبائر، وهذا قول الماوردي من أئمة الشافعية وورد مثله عن الامام أحمد (٣) وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية لعدة اعتبارات منها:
- ١ انه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا ... وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة ويشمل ما ورد فيه الوعيد ، كالفرار من الزحف واكل مال اليتيم ويشمل كل ذنب تُوَّعِد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ، وما قيل فيه من فعله فليس منا ، وما ورد فيه من نفي الايمان عمن ارتكبه ، لأن النفي لا يكون لترك مستحب ولا فعل صغير ، بل لفعل كبيرة .
  - ٢ \_ أنه المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره .
    - ٣ \_ ان هذا الضابط يمكن التفريق به بين الصغائر والكبائر .
- ٤ ان الله تعالى قال: ﴿ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ﴾ [ النساء: ٣١] فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات، واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار، أو حرمان جنته أو ما يقتضي ذلك، فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، اذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق ان يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر قواعد الاحكام في مصالح الآنام ( ٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسر الطبري (٨/٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلي الفراء (٣ / ٩٤٦) وفتح الباري (١٠ / ١١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ( ١١/ ١٥٤ - ٢٥٥ ) .

ه \_ ان هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكر الله ورسوله في الذنوب ، فهو حد متلقي من خطاب الشارع وما سوى ذلك متلقي من رأي السائل وذوقه والرأي والذوق بدون دليل شرعى لا يجوز (١).

ومهما يكن من تعدد الآراء حول بيان حد الكبيرة والتفريق بينها وبين الصغيرة ، فإنه ينبغي أن ينبه الي أن المخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه قبيحة جدا بالنسبة الى عظمة الباري جل جلاله، ولكن بعضها لا شك أعظم من بعض وانها تنقسم بهذا الاعتبار الى ماتكفره بعض العبادات مما وردت به الأحاديث، وإلى ما لا يمكن تكفيره ، لكن هذا لا يخرج الصغائر عن كونها قبيحة بالنسبة الى جلال الله تعالى ، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها ، لكنها أقل قبحا، ويكون تكفيرها سهلا، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى ، فإنه قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء من الله ، وعدم المبالاة وترك الحوف ما يلحقها بالكبائر ، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والخشية ما يلحقها بالصغائر، وهذا مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وعلى هذا فليس للكبائر عدد محدد حتى قال عبدالله بن عباس هي إلى السبعين أقرب، وما ورد عن النبي - عليه - من مثل قوله : « اجتنبوا السبع الموبقات . . » الحديث .

وأخبار الله عن أكبر الكبائر وانها الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها أما الشرك فلانزاع في أنه كفر يخرج من الملة ، وهو أكبر المعاصي مطلقا ، وانما قرنت به بقية المعاصي في السنة على سبيل التشنيع زجرا عن ارتكابها .

# المبحث الخامس ، حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ،

من الأصول الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة المجمع عليها عندهم ، عدم تكفير مرتكب الكبيرة ، وعدم خلوده في النار إن دخلها ما لم يستحل ، وقد اتفق المتقدمون منهم والمتأخرون على هذا . فمن أتى بكبيرة من الذنوب يسمى فاسقاً أو مؤمنا ناقص الايمان ، وأنه ولا يخرج من الايمان بسبب كبيرته ولا يخلد في النار بسبب ذلك ، بل هو تحت مشيئة الله ان شاء عفا عنه بفضله وكرمه وادخله الجنة من أول الأمر وان شاء عذبه بقدر ذنبه ، ثم أدخله الجنة ، فمن عصى الله فقد عرض نفسه لعقوبة الله وعذابه ، فأهل السنة لا ينفون عنه الايمان أصلا ،

 <sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى ( ۱۱ / ۲۰۶ - ۲۰۵ )

ولا يثبتون له الايمان كاملاً وانما يقولون: هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله ان شاء عفا عنه وغفر له فيدخله الجنة ابتداء وان شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة .

يقول الامام أبو اسماعيل الصابوني: « ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها ، وان خرج من الدنيا غير تائب منها ، ومات على التوحيد والاخلاص ، فإن أمره الى الله ـ عز وجل ـ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانماً ، غير مبتلي بالنار ، ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار ، وان شاء لم يعف عنه وعذّبه مدة بعذاب النار ، وان عذبه لم يخلد فيها، بل اعتقه وأخرجه منها الى نعيم دار القرار »(۱) .

ويقول الامام البغوي: « اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الايمان بارتكاب شيء من الكبائر، اذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة، لا يخلد في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله، ان شاء عفا عنه، وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته »(٢).

وقال الامام ابن بطة: « وقد أجمعت العلماء ـ لا خلاف بينهم ـ انه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بمعصية نرجو للمحسنين ونخاف على المسيىء »(٣) .

ويقول الامام أبو جعفر الطحاوي: « وأهل الكبائر من أمة محمد - عليه - في النار لا يخلدون اذا ما توا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، بعد ان لقوا الله عارفين (٤) وهم في مشيئته وحكمه ، ان شاء غفر لهم وعفاعنهم بفضله ، كما ذكر الله عز وجل في كتابه ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [ النساء: ٤٨ ] وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته ، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته » (٥) .

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ٧١ - ٧٢).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة (١/٣/١).

<sup>(</sup>٣) الشرح والابانة (ص: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) لو قال مؤمنين بدل عارفين لكان أولى لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، والذين يكتفون بالمعرفة فقط في الحكم بالإيمان هم الجهمية، ولعل الطحاوي كان يقصد مؤمنين ولكنها سبقة لسان .

 <sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الطحاوية ( ٢/ ٢٢٥ ) ط التركي ، والأرناؤوط .

ويقول شيخ الإسلام: «إنهم - يقصد أهل السنة الجماعة - لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إشارة إلى بدعة الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، فأما أصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الايمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن ... فعلم ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة ، وان قليله يخرج الله به من النار من دخلها ، ليس كما يقوله الخارجون عن مقاله اهل السنة : إنه لا يقبل التبعيض والتجزية ، بل هو شيء واحد اما ان يحصل كله أو لا يحصل منه شيء » (١) .

وهكذا نرى أئمة السلف يقررون أن المذنب إن تاب فتوبته مقبولة ، وإن مات ولم يتب ، فأمره يفوض الى الله ان شاء عذبه بعدله ، وإن شاء عفا عنه بفضله ، لكن إن عُذِّبَ فان تعذيبه يختلف عن تعذيب الكافر ، فالمؤمن يعذب ليُطهّر من الآثام التي ارتكبها ، وقد ذكر الامام أبو اسماعيل الصابوني الفرق بين العذابين عن شيخه أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي حيث قال ـ رحمه الله ـ « المؤمن المذنب وان عُذب بالنار ، فإنه لا يلقي فيها إلقاء الكفار ، ولا يبقى فيها بقاء الكفار ، ولا يشقى فيها شقاء الكفار ، ومعنى ذلك : أن الكافر يسحب على وجهه الى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والانكال الثقال ، والمؤمن المذنب اذا ابتلى في النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والانكال الثقال ، الرجل من غير إلقاء وتنكيس أو معنى قوله : لا يلقى في النار القاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه الرجل من غير إلقاء وتنكيس أو معنى قوله : لا يلقى في النار القاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله ، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب ... وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق اعضاء السجود منهم اذ حرم الله على النار أعضاء السجود ، ومعنى قوله : ولا يبقى في النار بقاء الكفار ، ان الكافر يخله فيها ولا يخرج منها أبدا ، لا يُخلِد والله من مذنبي يبقى في النار أحدا » (\*) .

هذا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أما حكمه واسمه في الدنيا فقد قرر أئمة السلف أنه لا يجوز لنا أن نسلب المذنب الموحد اسم الايمان بالكلية ، بل ليقولون : إنه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ويستحق من المعاملة باسم الاسلام ما يستحقه سائر المسلمين ، يقول شيخ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح حديث جبريل (ص: ٣٣١،٣١١).

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: ٧٢ - ٧٣).

الاسلام ابن تيمية حول تسمية فاعل الكبيرة وحكمه واسمه في الدنيا: « والتحقيق ان يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولايعطي الاسم المطلق ... ، واسم الايمان يتناوله فيما أمرالله به ورسوله ، لأن ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزم غيره وأنما الكلام في اسم المدح المطلق وعلى هذا فا لخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف ، يدخل فيه المؤمن حقا ، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة ، وان كان (۱) في الآخرة في الدرك الأسفل من النار ، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والايمان ، وفي الظاهر يثبت له الاسلام والايمان الظاهر ، ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الايمان في قلوبهم ، لكن معهم جزء من الايمان ، وإسلام يثابون عليه كأهل الكبائر ، ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر اكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا : آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا (7).

وقد استدل أهل السنة على ما ذهبوا اليه بأدلة كثيرة منها:

- قول عنالى: ﴿ إِن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء: ٤٨]. فحكم الله في هذه الآية بأن الشرك غير مغفور للمشرك اذا مات غير تائب منه ، لقوله تعالى: ﴿ قل للذين كفروا إِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [ الأنفال: ٣٨] فان تاب من شركه وآمن بالله فما وقع منه قبل التوبة مغفور له ، فثبت ان الشرك الذي أخبر الله انه لا يغفره هو الشرك الذي لم يُتَبُ منه ، وأخبر الله في الآية أيضا أنه يغفر ما دون الشرك لمن أتى بما دون الشرك ومات غير تائب منه ، لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب ، دون من لم يتب ، لكان قد سوّى بين الشرك وما دونه ، ولو كان كذلك ، لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى (٣).

يقول ابن جرير: « أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله ان شاء عفا عنه ، وان شاء عاقبه مالم تكن كبيرة شركا بالله »(٤) .

<sup>(</sup>١) في جميع نسخ كتاب الايمان «كانوا » والصواب ما أثبت وهو ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان (ص: ٣٧٧) النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٦١٧)، وانظر اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الاسماعيلي (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٥/١٢٦).

واستدلوا أيضاً بحديث ابي هريرة الذي في غزوة تبوك ، وجاء في آخره أن رسول الله عني الله عبد غير شاك عني الله عنه الله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة (١) وبحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - عَلَيْهُ - : «يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وازيد ... إلى أن قال : ومن لقينني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة (٢).

يقول الحافظ بن رجب: « ... فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض ، وهو ملؤها أو ما يقاربها خطايا ، لقيه الله بقرابها مغفرة ، لكن هذا مع مشيئة الله ـ عز وجل ـ فإن شاء غفر له ، وان شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته ان لا يخلد في النار ، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة »(٣) .

فهذه النصوص - التي سبقت - تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وعلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبله دخل الجنة إن مات على ذلك .

- والتي منها ايضا حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ان النبي - عَلَيْ - قال وحوله عصابة من أصحابه: « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم . . . إلى أن قال فمن وفّي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله ، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه ، وان شاء عاقبه »(٤) .

قال محمد بن نصر المرزوي: ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الايمان بأسره.

إحداهما قوله :فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، والحدود لا تكون كفارة إلا للمؤمنين ... فإذا غفر له أدخله الجنة ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلامؤمن .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس ، باب ارداف الرجل خلف الرجل (١٠ / ٣٩٧) ، فتح الباري ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (١/ ٥٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله (٤/ ٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (ص: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب (١٨) (١/ ٦٤)، الفتح، ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها (٣/ ١٣٣٣).

- الثانية: قول - عَلَيْه -: (إن شاء غفر له وان شاء عذبه هو نظير قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [ النساء: ٤٨ ] ... وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء ، ممن مات وهو غير تائب ، ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن »(١) .

وقال النووي: « فهذا الحديث مع قول الله عز وجل: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [ النساء: ٤٨ ] مع اجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أهل الكبائر - غير الشرك - لا يكفُرون بذلك ، بل هم مؤمنون ناقصوا الايمان ، ان تابوا اسقطت عقوبتهم وان ماتوا مُصرين على الكبائر كانوا في المشيئة ، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا ، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة (٢) ».

- واستدل أهل السنة بقول الله تعالى أيضا: ﴿ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين \* إنما المؤمنين اخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ [ الحجرات ٩ - ١٠) .

\_ وبقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من أخيه شيء ﴾ [ البقرة : ١٧٨ ] .

- أقول يستدل شيخ الاسلام ابن تيمية بهذه الآيات على أن أهل السنة لا يُكَفِّرُونَ أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي ... ولا يسلبون الفاسق الملى اسم الايمان بالكلية ويقولون: هو مؤمن ناقص الايمان ، او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فلا يعطي الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم عنه (٣) .

- ويستدل أهل السنة بما شرعه الله على بعض الكبائر من اقامة الحدود وايجاب الكفارات وهذا ما يدل على فساد قول من يكفر مرتكب الكبيرة ، اذ لو كان السارق

<sup>(</sup>١) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (٣ / ١٥١ ـ ١٥٢).

والقاذف، والمرتد سواء في الحكم لما اختلف الحد في كل منهما يقول شيخ الاسلام: «... بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء \_ يقصد السارق والقاذف وشارب الخمر - لهم عقوبات غير عقوبة المرتدين عن الاسلام، كما ذكر الله في القرآن، جلد القاذف والزاني وقطع يد السارق، وهذا متواتر عن النبي - على المناو مرتدين لقتلهم فكلا القولين - أي قول الخوارج والمرجئة \_ مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام» (١).

ويقول بن ابي العز « ونصوص الكتاب والسنة والاجماع ، تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل ، بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد(٢) .

- ويستدلون ايضا بما ورد من نصوص صريحة في خروج من دخل النار من الموحدين بالشفاعة وبغيرها ، وهذا يوضح لنا عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده في النار اذ لو كان كافراً لما خرج من النار يقول ابن الوزير: « وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار قاطعة في معناها بالاجماع وهي قاطعة في ألفاظها لوردهما عن عشرين صحابيا أوتزيد في الصحاح والسنن والمسانيد واما شواهدها بغير الفاظها فقاربت خمسمائة حديث »(٣).

ومن ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - على - قال : « يخرج من النار من قال لا إله إلاالله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلاالله وفي قلبه وزن بره من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير » وفي رواية « من ايمان » (٤) .

ومن ذلك ايضا أحاديث شفاعة النبي - على أهل الكبائر الذين دخلوا النار ان يخرجوا منها ، والذي فيها حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله - على -: « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة ان شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا »(٥) .

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان ( ص ٤٣٨ - ٤٣٩ ) النص المحقق .

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (٢/ ٤٤٣). ط التركي والارناؤوط.

<sup>(</sup>٣) ايثار الحق على الخلق (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه ( ١٠٣/١ ) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة ( ١/ ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب اختباء النبي \_ ﷺ ـ دعوة الشفاعة لأمته (١/ ١٨٩).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ويطول الحديث بذكرها لو أردنا سرد جميع ما استدل به أئمة السلف لتقرير هذا الأصل العظيم في هذه المسألة فهي كثيرة جدا ، وكلها تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن وانه معرض لعقاب الله ، وان عوقب فانه لا يتخلد في النار بل يخرج منها إلا أنه وردت بعض النصوص فهم منها بعض المبتدعة انها تخالف مذهب أهل السنة في هذا الباب ، والحقيقة انهم أوتوا من جهة سوء فهمهم أو سوء قصدهم لأنهم نظروا إلى جانب من النصوص وتركوا جوانب أخرى فبعضهم نظر إلى بعض الآيات والأحاديث السابقة فأخذوا منها جانب الوعد والرجاء ، والبعض الاخر نظر إلى بعض آيات وأحاديث العذاب فأخذوا منها حانب الوعد والرجاء ، والبعض الاخر نظر إلى بعض آيات وأحاديث العذاب

ومن ذلك ايضا: قوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ﴾ [النساء: ٩٣] وقوله \_ عَلَيْهُ \_ : « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه »(١) .

وقوله \_ عَلِيه \_ : « من شهد أن لا إِله إِلا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار»(٢).

فهذه النصوص تمسّك بها بعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في تحريم دخول القاتل، ومن لا يأمن جاره بوائقه الجنة، وتمسك المرجئة بالحديث الثالث وقالوا انه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن من اذنب لا يدخل النار، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة، أما أهل السنة فهداهم الله الى الجمع بين تلك النصوص، فقد قال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير آية القتل بعد أن استعرض الأقوال في تفسيرها: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: معناه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولكنه أي الله سبحانه وتعالى يعفوا ويتفضل على أهل الايمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه - عز ذكره - إما أن يعفوا بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله اياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته، لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: ﴿ قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ [ الزمر: ٥٣ ] (٣).

وقال الحافظ بن حجر: « وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ماورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره ، وقالوا معنى قوله فجزاؤه جهنم ، أي ان شاء ان يجازيه تمسكاً بقوله تعالى في سورة النساء ايضا : ﴿ ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [ النساء : ٤٨ ] ومن الحجة في ذلك حديث الاسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ، ثم أتى بتمام المائة فقال له : لا توبة ، فقتله فأكمل به مائة ، ثم جاء آخر فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة (٤٥) وهو مشهور قال : وإذا ثبت ذلك لمن قبلنا من غير هذه الأمة فمثله لنا أولى ، لما خفف الله لنا من الأثقال التي كانت على من قبلنا (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب بيان تحريم ايذاء الجار (١/ ٦٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (١/ ٥٨) .

<sup>(</sup>٣) تفسيرالطبري (٩/٩).

<sup>(</sup>٤) أخرج ما يدل على ذلك مسلم في كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله (٤/ ٢١١٨) من حديث ابي سعيد الخدري ـ ري الله عنه ـ .

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (٨/٤٩٦) .

# المذاهب في الإيمال

ويتكون من سبعة مباحث

المبحث الأول: مذهب الخسوارج

المبحث الثاني : مذهب المعتزلسة

المبحث الثالث : مذهب المرجئة

المبحث الرابع: مذهب الجهميسة

المبحث الخامس: مذهب الكرامية

المبحث السادس : مذهب الأشاعرة

المبحث السابع ، مذهب الماتريدية

وقع الخلاف بين الفرق والطوائف في حقيقة الإيمان ، واختلفوا اختلافاً جوهرياً في كون الأعمال داخلة في مسمى الايمان ، وكذلك اختلفوا في حكم مرتكب الكبيرة ، واختلفوا في ثمرات الخلاف في تلك المسألة ، في مفهوم زيادة الايمان ونقصانه وفي حكم الاستثناء فيه وكان خلافهم في مسألة الصلة بين الإسلام والايمان خلافا صوريا لفظيا ، ويمكن تقسيم تلك المذاهب الى سبعة على سبيل الاجمال وهي :

- ١ قول أهل السنة والجماعة وجماهير السلف وهو أن الايمان قول واعتقاد وعمل ، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، ومرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وفي الآخرة تحت المشيئة ويجوزون الاستثناء في الايمان وأن الإسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا .
- ٢ ـ قول الخوارج والمعتزلة وهؤلاء يقولون: الإيمان قول وإعتقاد وعمل ، وأما مرتكب الكبيرة فهو:
- أ \_ في الدنيا عند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر ، بل هو في منزلة بين منزلتين ، ومن ثم فليس مباح الدم والمال وأما عند الخوارج فهو كافر مباح الدم والمال .
- ب \_ وأما حكمه في الآخرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار مستحق للوعيد كالكفار . أما زيادة الايمان ونقصانه ، فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ اذا ذهب بعضه ذهب كله، وانه لا يقبل التبعض ومن هنا كان الاخلال بالعمل ، وارتكاب الكبائر عندهم مخرجاً من الملة على اختلاف في تسمتيه كافرا ، فالخوارج قطعوا بكفره والمعتزلة نازعوا في الاسم فقالوا : هو في منزلة بين المنزلتين .
  - أما في موضوع الاستثناء فإن المعتزلة يجوزون الاستثناء كما ذهب إليه أهل السنة .
- ٣ \_ قول مرجئة الفقهاء من أتباع أبي حنيفة : أن الإيمان قول واعتقاد ، وأما الأعمال فغير داخلة فيه وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم فهو موافق لمذهب أهل السنة .
- وقولهم في زيادة الايمان ونقصانه ، أنه : لا يزيد ولاينقص ولا يتفاضل الناس فيه ، وقالوا في الاستثناء بمثل ما قاله أهل السنة .

- ٤ \_ قول الجهمية والمرجئة: والايمان عندهم هو المعرفة فقط، وما عداه من تصديق القلب واقراره من القول والعمل فغير داخل في الايمان، وهذا قول جهم. ولازم قوله: أن إبليس وفرعون ومن شابههم ممن عرف الله، وعاند فسب الله ورسوله، وعاداهم وقتل الأنبياء وهدم المساجد واهان المصاحف أنه مؤمن كامل الايمان.
- وأما قول الماتريدية: والايمان عندهم هوالتصديق، وأما قول اللسان فهو دليل عليه، وأما حكمه في الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح كالمنافق فهو مخلد في النار أما زيادة الايمان ونقصانه فقد قالوا بعدم زيادة الايمان ونقصانه وقالوا بتحريم الاستثناء في الايمان وذلك ناتج عن قولهم بأن الايمان هو التصديق.
- ٦ ـ قول الكرامية: والايمان عندهم قول باللسان فقط وهذا لإثبات ايمانه في الدنيا ، أما في
   الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح ، كالمنافق فهو مخلد في النار

# ٧ \_ قول الكلابية والأشاعرة ولهم في الايمان قولان:

أحدهما: أنه قول واعتقاد وعمل وهذا قول أبي على الثقفي والقلانسي وأبو بكر بن مجاهد وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري الذي ذكره في كتاب المقالات ضمن مقالة أهل الحديث وقال: انه بكل ما قالوه يقول.

ثانيهما: القول الثاني الذي ذكره في كتاب الموجز ووافقه عليه جمهور أصحابه من الأشاعرة المنتسبين اليه كالباقلاني والجويني وابن فورك وغيرهما وهو أن الايمان مجرد تصديق القلب ومعرفته لكن يختلف تعبير هؤلاء، فتارة يقولون: هو المعرفة كقول جهم، وتارة يقولون هو التصديق.

أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة.

ويلاحظ أن القول الثاني الذي ذكره الأشعري في كتاب الموجز وتبعه عليه أكثر اتباعه هو الذي اشتهر وهو الذي استقر عليه المذهب .

ولعل كثرة هذه الأقوال جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية ـ لما رأى تلك الكثرة ـ يضع تأصيلات وقواعد في باب الايمان ذكر معظمها في كتاب الايمان بناها على استقراء جيد لماورد في النصوص الشرعية لألفاظ الأسماء والأحكام وما شابهها ذكر من خلالها تحقيقات في أصول الخلاف في هذه المسائل وتفاوت الفرق في مدى التزامها بلوازم أقوالها .

وليس القصد هنا استيقاء هذه القواعد والتأصيلات وانما يمكن الأشارة إلى لمحات تتعلق بالخلاف في مسألة الايمان فقط من ذلك:

١ ما ذكره ـ رحمه الله ـ من أن الأصل الذي نشأ بسببه النزاع في مسألة الايمان بين
 جميع الفرق والطوائف هو التزام بعضهم أو أكثرهم بمسألتين أو شبهتين :

الأولى : تصورهم ان الإيمان كل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال كله .

الثانية : قولهم إنه لا يمكن أن تجتمع عند الانسان طاعة ومعصية ، وايمان وكفر وإسلام ونفاق ، بل إذا وجد أحدهما إنتفي الآخر .

فلما استقرت هذه الشبهات لديهم وخالفهم فيها أهل السنة صارت الأقوال في مسائل الايمان ثلاثة أقوال :

القول الأول: قول الخوارج والمعتزلة ، وهؤلاء قالوا: ثبت بالأدلة أن الأعمال شرط في صحة الإيمان ومن ثم من تركها فقد ترك بعض الايمان ، والقاعدة عندهم ان الايمان اذا زال بعضه زال باقيه ، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق أو إيمان وكفر ومن ثم لم يقولوا بجواز تبعض الايمان لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة صفة الايمان بالكلية هذا في الاسم ، وأوجبوا له الخلود في النار ، وهذا في الحكم .

القول الثاني: قول المرجئة وهؤلاء قالوا: قد علمنا يقينا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار ، بل يخرجون منها ، كما تواترت بذلك النصوص ، كما أن الاجماع حاصل على أنهم ليسوا كفاراً مرتدين .

فقالوا: لو أدخلنا الأعمال في حقيقة الايمان والقاعدة عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ اذا ذهب بعضه ذهب باقيه ولوجب اذا فعل المؤمن ذنبا وزال بعض ايمانه ، أن يزول كله فيخلد في النار ، وهذا خلاف ماتواترت عليه النصوص ، لهذا أخرجوا الأعمال من مسمى الايمان لئلا يؤدي ترك بعضها إلى زوال الايمان بالكلية ومن ثم الخلود في النار ، وهذا مخالف للنصوص وهم ثلاثة أصناف .

- صنف يقول: الإيمان مجرد ما في القلب وبعضهم يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر المرجئة ، ومنهم من لا يدخلها في الايمان كجهم وأتباعه .
- وصنف آخر يقولون : ان الإيمان مجرد قول اللسان وهو قول الكرامية كما سبق حكايته قريبا .
  - \_ وصنف آخر يقولون: هو تصديق القلب وقول اللسان وهذا المشهور عن مرجئة الفقهاء(١).

فه ولاء المرجئة نازعوا في الاسم لا في الحكم ، فقالوا في الحكم : يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مثابا معاقباً ، وبعضهم يقف في نفوذ الوعيد ، فلا يجوز إنفاذ الوعيد في حق أحد من أصحاب الكبائر ، كما قاله من قاله من المرجئة والأشاعرة ، هذا حكمه في الآخرة .

أما اسمه في الدنيا فمنعوا التبعيض في الايمان ، فقالوا : لا يجوز أن يكون معه بعض الايمان دون بعض لأن القاعدة عندهم : أنه لا يمكن أن يجتمع عند الانسان طاعة ومعصية اذا وجد أحدهما انتفى الآخر .

القول الثالث: قول أهل السنة والجماعة ، فقد قالوا بجواز التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الايمان أو كله ، ويثبت له من حكم أهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه من الإيمان كما يثبت له من العقاب والجزاء بحسب ما عليه . وقالوا ايضا : إنه يجتمع عند الانسان طاعة ومعصية ، وايمان وكفر أصغر ، واسلام ونفاق عملي بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي ، فهو في الدنيا ـ اذا فعل كبيرة ـ مؤمن ناقص الايمان ، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه ، وان شاء عفا عنه ، مع القول بالوعيد المجمل لأهل الكبائر ، فيدخل بعضهم النار ، لكن لا يخلدون فيها(٢) .

بعد هذا التحليل الدقيق لمنشأ الخلاف بين الفرق والطوائف كما أشار إليها شيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه الله ـ نذكر أقوال الفرق في الايمان بالتفصيل فنقول:

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣٠٤) من النص الحقق.

<sup>(</sup>۲) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣٤٦ ـ ٣٥٠ ، ٢٠٩ ـ ٦٢٣) النص المحقق ، شرح العقيدة الأصبهانية (ص: ٥٧٠-٧٧٥) . تحقيق السعوي ، مجموع الفتاوى ( ١٠/٧ - ٥٢٠ ، ١٩ / ٤٩ ـ ٢٧٠ / ٢٧٦ ـ ٢٧٦ ) .

# المبحث الأول: مذهب الخوارج:

الخوارج فرقة من أشهر الفرق الإسلامية وأولها ظهوراً إذ تذكر كتب التاريخ أنهم ظهروا إثر حادثة التحكيم حين رفع معسكرمعاوية ـ رضي الله عنه ـ المصحف على أسنة الرماح ونادوا بتحكيم كتاب الله تعالى ، فأجابهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ إلى ذلك وكان من الأمر ماكان ، وكان من نتيجة ذلك ، خروج جماعة من معسكر علي ـ رضي الله عنه ـ وانحازوا إلى حروراء معلنين سخطهم على علي حين رضي بالتحكيم ، وانتقدوا عليه التحكيم وأموراً أخرى كانت ذريعة لهم في خروجهم وانفصالهم وإعلانهم العداء له ولمعسكره ، فأرسل اليهم عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فناظرهم ورجع منهم من رجع وبقى كثيرمنهم ، فقاتلهم علي ـ رضي الله عنه ـ وحروبه معهم مبسوطة في كتب التاريخ(۱) .

ولهم ألقاب كثيرة منها المارقة والشراه والحرورية والمُحكِمَة والخوارج.

#### قولهم في الايمان:

ذهب الخوارج إلى أن الايمان يتركب من ثلاثة أمور تصديق الجنان ، واقرار اللسان وعمل الجوارح ، وهو كل عمل خير فرضاً كان أو نفلاً مع ترك الكبائر ، والايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وأن من ارتكب كبيرة ثم مات عليها ولم يتب منها فهو كافر مخلد في الآخرة في النار ، وانكروا أن تكون هناك صغيرة و كبيرة وقالوا : بأن الكل كبيرة وبناءً على هذا تجرأ الخوارج على الصحابة فكفروا علياً وعثمان ومعاوية وأصحاب الجمل وصفين والحكمين وكل من رضى بالتحكيم فهو كافر ، وقتلوا بعض الصحابة واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم (٢) .

واستدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بالنصوص الواردة بكفر العصاة فمن ذلك قوله تعالى في تارك الحج: ﴿ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ [ آل عمران: ٩٧] .

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الطبري (٥/٤٩)، تاريخ ابن كثير (٧/٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل لابن حزم ( ٣/ ٧٧) ، وأصول الدين للبغدادي ( ص : ٢٤٩) والتبصير في الدين للإسفرائيني (ص: ٤٦) .

وقوله تعالى فيمن حكم بغير ما أنزل الله: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] .

وقوله تعالى فيمن ارتكب كبيرة: ﴿ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ [النور: ٥٥] وبقوله - على - : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... » الحديث (٢) . قالوا فإذا أطلق على العاصي اسم الكفر، ونفى الايمان عمن زنى وسب أخاه وقاتله ، فمن لم يكن مؤمنا ، فهو كافر (٣) .

غيرأن ما ذهب اليه الخوارج ليس هو قول جميع فرقهم ، إذْ أن النجدات من الخوارج لم يوافقوا على اطلاق اسم الكفر على كل مذنب ، بل قالوا : انه كافر كفر نعمه لا كفر شرك، ووافقهم على ذلك الإباضية في كونه كافر كفر نعمة لا كفر شرك ، إلا أن النجدات على استحلال دمه وماله وعرضه والاباضية يقولون : بأنه تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته وانه ليس مؤمنا على الإطلاق ولا كافراً على الاطلاق .

أما الصفرية منهم ، فيرون أن الذنوب التي فيها حد مقرر لا يتجاوز بمرتكبها ما سماه الله به من أنه زان أوسارق أو قاذف، وأنه لا يباح قتل نساء مخالفيهم ولا أطفالهم . وكل ذنب ليس فيه حد مقرر في الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة مرتكبه كافر ، ولا يسمون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعا مؤمنا(٤) .

-

<sup>(</sup>١) سیأتی تخریجه فی تحقیق النص (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في تحقيق النص (ص: ١٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل: (٥ / ٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفصل لابن حزم (٥ /٧٣) ، التبصير في الدين (ص: ٣١) .

### المبحث الثاني : مذهب المعتزلة :

المعتزلة فرقة من أشهر الفرق الإسلامية وأقدمها ظهوراً ، فقد ظهروا في أيام عبد الملك بن مروان المتوفى سنة (١٢٤هـ) وهشام بن عبد الملك المتوفى سنة (١٢٤هـ) بعد ظهور الخوارج والمرجئة وسموا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصري بزعامة واصل بن عطاء الغزال ويسمون بالقدرية لقولهم بأن العبد يخلق فعله ، ويلقبون بأصحاب العدل والتوحيد ، والعدلية .

وهم اثنا عشر طبقة ، يعدون الصحابة هم الطبقة الأولى منهم وآخرهم أصحاب القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت٥١٤هـ) صاحب المغني وشرح الأصول الخمسة ، وهم فرق كثيرة لكن يجمعهم : القول بالأصول الخمسة التي هي: التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإذا قال احد من الناس بهذه الأصول كما هي عندهم فهو المعتزلي (١).

#### قولهم في الايمان:

يرى المعتزلة ان الايمان الشرعي المعتبر مركب من ثلاثة أجزاء ، اعتقاد القلب ، وقول اللسان وعمل الجوارح . يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى : « أجمعت المعتزلة على أن الإيمان قول ومعرفة وعمل » (٢) ويقول القاضي عبد الجبار بن أحمد : « الايمان عند أبي علي وأبي هاشم ، عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل ، واجتناب المقبحات ، وعند أبي الهذيل : عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات » (٣) .

وما ذهب اليه المعتزلة في تعريف الايمان موافق لما ذهب إليه السلف أهل السنة والجماعة لكن يختلفون عنهم في بيان حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، كما سنبينه في موضعه.

<sup>(</sup>١) انظر طبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص: ٣) والانتصار لأبي الحسني الخياط (ص: ١٢٦) والملل والنحل للشهرستاني (٤٨/١) الفرق بين الفرق (ص: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات المعتزلة (ص: ٨).

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة (ص: ٧٠٧) وانظر الفصل لابن حزم (٥/ ١٧٧) المقالات للأشعري (١/ ٣٢٩) ، ط محمد محى الدين عبد الحميد .

إما أدلتهم على ماذهبوا إليه فكثيرة ، منها ما ذكره القاضي عبد الجبار حيث استدل بقوله تعالى : ﴿ انما المؤمنون الذين إِذاذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون \* أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ [الأنفال : ٢ - ٤] .

يقول القاضي: «هذه الآية تدل على أن الايمان ليس هو القول باللسان ، أو اعتقاد القلب، على ما ذهب المخالف إليه ، ولكنه كل واجب وطاعة ، لأنه تعالى ذكر في صفة المؤمنين ما يختص بالقلب، وما يختص بالجوارح فاشترك الكل في أنه من الطاعات والفرائض»(١).

# قولهم في الصلة بين الإسلام والايمان:

يذهب المعتزلة إلى أن الايمان والإسلام مترادفان فهما اسمان لمسمى واحد ، عندما يذكر الإسلام فيراد به الإسلام فيراد به الإسلام أيضا ، لأنهما جُعلاً اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم ، يقول القاضي عبد الجبار: «قولنا مؤمن من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع وصار بالشرع اسما لما يستحق المدح والتعظيم ، كما أن قولنا مؤمن ، جعل بالشرع اسما لمن يستحق التعظيم . والإجلال ، فكذلك قولنا مسلم جعل بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم حتى لا فرق بينهما إلا من جهة اللفظ »(٢) .

وقال أيضا: « ومما يدل على أن الدين والإسلام واحد، قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبَتُغُ عَيُوالْإِسلام دَيناً فَلَن يَقْبِل مَنه ﴾ [آل عمران: ٨٥] والمعلوم أنه لو اتخذ الايمان دينا لقبل منه»(٣).

واستدلوا ايضا بقوله تعالى : ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ [ الذاريات : ٣٥ - ٣٦ ) ، قال القاضي عبد الجبار « فلو لم يكن احدهما هو الاخر ، لكان لا يصح الاستثناء على هذه الوجه »(٤) .

<sup>(</sup>١) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة (ص: ٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص: ٧٠٦).

فقد جعل المعتزلة الإسلام مثل الإيمان فكما أن الإيمان تصديق وقول وعمل ويزيد وينقص فكذلك الإسلام .

# قولهم في زيادة الايمان ونقصانه:

يذهب المعتزلة الي القول بزيادة الايمان ونقصانه لا على النحو الذي يقول به أهل السنة والجماعة من زيادة الايمان في القلب بزيادة أعمال الجوارح ، وانما قالوا زيادة الايمان هي زيادة التكاليف من حيث الكم لا من حيث الكيف . يقول القاضي عبد الجبار : « فإن قال افتقولون في الايمان إنه يزيد وينقص ؟ قيل : نعم ، لأن الإيمان كل واجب يلزم المكلف القيام به والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره فهو يزيد من هذا الوجه ، وقد وصف الله تعالى الصلاة بذلك فقال : ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم ﴾ [ البقرة : ٣٤١] كما وصفه دينا فقال : ﴿ وذلك دين القيمة ﴾ [ البينة : ٥] وقال - على -: « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »(١) فجعل من الايمان ترك السرقة فبطل قول المرجئة في أن الإيمان قول فقط أو قول واعتقاد وانه لا يزيد ولا ينقص وعلى هذا المذهب يصح تفاضل العباد في الايمان فيكون ايمان الرسول عليه السلام أعظم من ايمان غيره على قولنا ، وعلى قولهم لا يصح »(٢) .

ويحتجون ايضا على الزيادة والنقصان بقوله تعالى: ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ [ الأنفال : ٢ - ٣ ] .

قال: «إن هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما نقوله ، لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير فتحب صحة الزيادة والنقصان ، وانما يمتنع ذلك لو كان الايمان خصلة واحدة هو القول باللسان، أو اعتقادات مخصوصة بالقلب »(٣).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في تحقيق النص (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) متشابه القرآن ( ١ / ٣١٣ ) .

نستنتج من هذا أن المعتزلة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه من ناحية التكاليف ، فالزيادة والنقصان شيء نسبي بين المكلفين ، فذاك الشخص ايمانه أكثرمن ايمان هذا لأن ذاك الشخص كُلِّفَ بشيء زائد لم يكلف به الآخر ، والآخر غير مؤاخذ على تركه لأنه لم يكلف به لعدم قدرته عليه أو لوجود مانع من ذلك ، فالزيادة في الكم لا في الكيف والذي يظهر أن قولهم يشبه قول المرجئة في القول بأن الإيمان القلبي لا يزيد ولا ينقص لأن التكليف فيه واحد على المكلفين جميعاً فزيد أكثر إيمانا من عمرو لأن زيداً غني فهو مكلف بأمر زائد وهو الزيادة التي لم يكلف بها عمرو ، لفقره والشخص الواحد لا يزيد ايمانه بالطاعة وينقص بالمعصية لأن المعصية الم يكلف بم يخرجه من الايمان فهو في منزلة بين المنزلتين .

ويظهر أيضا أن المعصية لا اعتبار لها في زيادة الايمان ونقصانه ، لأنها عندهم تخرجه من الايمان الى منزلة بين منزلتين ، وتخلّده في النار في الآخرة .

# قولهم حكم مرتكب الكبيرة:

يرى المعتزلة أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر ، وكما دلت عليه النصوص الشرعية كقوله تعالى : ﴿ مَا لَهُذَا الْكَتَابِ لَا يَعَادُر صَغَيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَ أَحْصَاهًا ﴾ [ الكهف : ٤٩ ] . وقوله تعالى : ﴿ وكرّه إليكم الكفروالفسوق والعصيان ﴾ [ الحجرات : ٧ ] .

فالمعاصي منها ما يكون كفراً، ومنها ما يكون فسقاً ومنها ما يكون عصياناً، والصغيرة عند المعتزلة كما يقول القاضي عبد الجبار: هي ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه إما محققاً وإما مقدرا، والكبيرة هي ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققاً وإما مقدراً، واحترز بقوله: اما محققاً أو مقدرا عن الكافر ومن لم يطع أبداً فإنه قد وقع في الصغيرة والكبيرة على معنى أنه لو كان له ثواب لكن يكون محبطا بما ارتكبه من المعصية، أو يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة، مكفرا في جنب ما يستحقه من الثواب(۱).

وأما حكم الصغائر عندهم فيدور على ثلاثة أقوال.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص: ٦٣٢).

الأول : أن الله يغفر الصغائر اذا اجتنبت الكبائر تفضلا .

الثاني : أن الله يغفر الصغائر اذا اجتنبت الكبائر باستحقاق .

الثالث: أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة(١).

وهذا الذي ذهب اليه المعتزلة ناشئ عن قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله سواء كان ذلك بالتفضل او الاستحقاق ، أما القول الثالث ، فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغفران إلابالتوبة .

أما الكبائر فيرى المعتزلة أنه مرتكبها لا مؤمن ولاكافر ، بل له اسم بين الاسمين ، وحكم بين الحكمين ، فلا يكون اسمه اسم الكافر ، ولا اسمه اسم المؤمن ، وانما يسمى فاسقا ، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ، ولا حكم المؤمن ، بل يفرد له حكم ثالث وهذا الحكم هو ما يسمى: بالمنزلة بين المنزلتين (٢) وذلك ان الإيمان عندهم عبارة عن خصال خير ، إذا اجتمعت في شخص سمى ذلك الشخص مؤمنا وهو اسم مدح ، والذي يفعل الكبيرة لم يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمنا ، وليس هو بكافر ايضا ، إنما يعامل في الدنيا معاملة المسلمين فتجوز مناكحته وموارثته ودفنه في مقابر المسلمين ، أما حكمه في الآخرة فهو الخلود في النار لأن من دخل النار لا يخرج منها ، والمؤمن لا يدخل النار .

يقول القاضي عبد الجبار: « الذي يدل على أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا هو ما قد ثبت من انه لا يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاهانة ، وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسما لما يستحق المدح والتعظيم والموالاة فإذا ثبت هذان الأصلان ، فلا اشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز ان يسمى مؤمنا ... أما الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا ، فهو أنه جعل الكافر في الشرع اسما لمن يستحق العقاب العظيم ، ويختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة .. اذا ثبت هذا ، ومعلوم أن صاحب الكبيرة من لا

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص: ٦٩٧).

يستحق العقاب العظيم ولا تجرى عليه هذه الأحكام ، فلم يجزان يسمى كافرا(١) .

وقالوا ايضا: « الأمة مجمعة على أن من أتى كبيرة أوترك طاعة فريضة كالصلاة والزكاة والصيام من أهل الملة فهو فاسق ، واختلفوا في كونه مؤمنا ، واختلفوا في غير ذلك من أسمائه فالحق هو ما أجمعوا عليه والباطل هو ما اختلفوا فيه ففي اجماعهم الحجة والبرهان »(٢) .

هذا عن حكمه واسمه في الدنيا ،اما حكمه في الآخرة ، فمن استوعب عمرا في طاعة الله ، ثم قارف كبيرة ولم يوفق الى التوبة عنها ، مات على هذه الحال ، فهو مخلد مع المشركين(٣) .

وقد استدل المعتزلة على خلود من ارتكب الكبيرة في النار حيث قالوا: « العاص لا يخلو حاله من أحد أمرين: أما أن يعفى عنه ، أو لا يعفى عنه ، فإن لم يعف عنه ، فقد بقي في النار خالدا ، وهو الذي نقوله ، وان عفى عنه فلا يخلوا اما أن يدخل الجنة أولا يدخل الجنة ، فإن لم يدخل الجنة لم يصح ، لأنه لا دار بين الجنة ولنار ، فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا محالة . واذا دخل الجنة فلا يخلو ، إما أن يدخلها مثابا أو متفضلا عليه ، ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضلا عليه ، ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضلا عليه ، لأن الأمة اتفقت على أن المكلف اذا دخل الجنة فلا بد أن يكون حاله متميزاً عن حال الولدان المخلدين وعن حال الأطفال والمجانين ، ولا يجوز أن يدخل الجنة مثابا لأنه غير مستحق ، وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح »(٤) .

نخرج من هذا أن المعتزلة بنوا حكمهم على مرتكب الكبيرة على أن القبح والحسن عقليان وان الله لا يفعل القبيح فيجب عليه ان يجعله خالدا في النار ولا يجوز على الله أن يعفو عنه .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الحمسة (ص٧٠٢-٧١٢).

<sup>(</sup>٢) رسائل العدل والتوحيد ( ١٣٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص: ٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) شرح الأصول الخمسة (ص: ٦٦٦).

# قولهم في الاستثناء في الايمان:

يذهب المعتزلة إلى وجوب الاستثناء في الإيمان ، حيث ذكر القاضي عبد الجبار أنهم لا يجيزون غير الاستثناء فقال : « من ذلك الكلام في أحدنا هل يجوز أن يقول : أنا مؤمن ان شاء الله تعالى ؟ والأصل فيه أنه يجوز ، بل لا يجوز خلافه »(١).

فهذا صريح في أن المعتزلة يوجبون الاستثناء في الايمان .

#### المبحث الثالث: مذهب المرجئة:

المرجئة نسبة إلى الأرجاء ، والارجاء لغة التأخير يقال : ارجاً الأمر أخره . وترك الهمز لغة فيه ، وقوله تعالى ﴿ قالواأرجه ... ﴾ ﴿ وقالوا أرجه ﴾ [ الأعراف : ١١١ ] وفيها قراءتان ، وقوله : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ [ الأحزاب : ٥ ] وقرئ : « ترجى » بغير همز . قال الزجاج والهمز أجود ، قال : وأرى ترجى مخففا من ترجئ لمكان تؤوى »(٢) .

الارجاء في الاصطلاح يطلق على عدة معان:

أولاً: على من يؤخر أمر علي وعثمان \_ رضي الله عنهما \_ فلا يتولونهما ولا يتبرؤون منهما ، فمن قال ذلك يرى تأخير أمرهما ويضادون لمن يكفرهما أو يغلو فيهما أو أحدهما ، وكذلك من يرى تقديمهما وفضلهما ووجوب موالاتهما .

الثاني : من يؤخر العمل والطاعة عن الايمان .

الثالث : يطلق على من قال بتأخير حكم العاصي إلى يوم القيامة ليكون تحت مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه ، دون الجزم بأحد الأمرين .

هذا وقد تعارف أهل السنة والجماعة ومعظم من كتب في الفرق على تسمية كل من أخر العمل عن الركنية في الإيمان ، وعدم ادخاله في مسمى الايمان ـ أقول اتفقوا على تسمية من يقول بذلك مرجئا .

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/٢٠٦)، لسان العرب (١/٨٤) مادة أرجأ.

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة (ص: ٨٠٣).

يقول الإمام ابن جرير: « إن المرجئة هم قوم موصوفون بارجاء أمر مختلف فيما ذلك الأمر . والصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت المرجئة مرجئة أن يقال: ان الإرجاء: معناه ما بينًا قبل من تأخير الشيء .

فمؤخر أمر عثمان وعلي ـ رضي الله عنهما ـ إلى ربهما ، وتارك ولايتهما والبراءة منهما مرجئ ، ومؤخر العمل والطاعة عن الايمان ، ومرجئهما عنه فهو مرجئ ، غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب الناس المختلفين في الديانات في دهرنا هذا ، هذا الاسم فيمن كان من قوله : الايمان قول بلا عمل ، وفيمن كان من مذهبه ان الشرائع ليست من الايمان ، وان الايمان انما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه »(١) .

والي هذ القول ذهب الإمام سفيان بن عيينه كما حكاه عنه الإمام ابن جرير حيث قال: الارجاء على وجهين: قوم ارجأوا أمر عثمان وعلي فقد مضى أولئك، فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل فلا تجالسوهم ... »(٢).

وكذلك قال الحافظ بن حجر (٣) . والذي يظهر من الكلام السابق أن المرجئة نوعان :

- \_ نوع يؤخر أمر على وعثمان والمتقاتلين بعد عثمان وعدم تولي أحد منهم وهؤلاء إنقضي أمرهم كما نص على ذلك الامام سفيان بن عيينه .
- نوع يؤخرون العمل عن مسمى الايمان وهو المعنى المتعارف عليه في اصطلاح العلماء ثم هذا النوع ينقسم إلى قسمين .
- قسم يؤخرون العمل ويخرجونه من مسمى الإيمان ، وبقصرون الإيمان على التصديق والإقرار وهؤلاء هم مرجئه الفقهاء .
- \_ وقسم حصر الإيمان في التصديق القلبي، أو المعرفة فقط وهؤلاء هم مرجئة المتكلمين . يؤكد هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : « والمرجئة ثلاثة أصناف :

<sup>(</sup>١) تهذيب الآثار (٢/ ١٨١ - ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الآثار (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) هدي الساري مقدمة فتح الباري ( ١/ ٢١٣)

\_ الذين يقولون: الايمان مجرد ما في القلب.

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة - كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه .

ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب في مسمى الايمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا هو الذي نصره هو وأكثر أصحابه يقصد الأشعري والأشاعرة والكلابية .

\_ القول الثاني : قول من يقول الايمان هو مجرد قول اللسان ، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية .

\_ القول الثالث: قول من يقول الايمان تصديق القلب، وقول اللسان، هذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم يعني ابا حنيفة وأصحابه(١).

وشيخ الإسلام هنا يوافق الأشعري فيما ذهب اليه في تقسيمه للمرجئة لكنه يعده ويعد الكلابية ، ممن نصر قول جهم بن صفوان والجهمية ، من المرجئة وكذلك يوافقه ابن حزم فيما ذهب اليه حيث انه شنّع عليه ونقده نقدا شديداً في كتابه الفصل(٢) .

والمرجئة فرق قديمة وكثيرة عدد منهم الأشعري اثنتي عشر فرقة هي: اليونسية اتباع يونس ابن عون النميري، والعبيدية أصحاب عبيد المكتئب، والغسانية أصحاب غسان الكوفي، والثوبانية أصحاب أبي معاذ التومني، والصالحية، والثوبانية أصحاب أبي معاذ التومني، والصالحية، أصحاب صالح بن عبيد، والجهمية أصحاب جهم بن صفوان الترمذي، والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والغيلانية أصحاب غيلان، وأصحاب محمد بن شبيب، وأبي حنيفة وأصحابه، والكرامية أصحاب محمد بن كرّام.

هؤلاء هم فرق المرجئة وسوف يتبين لنا إن كان اتباع أبي حنيفة منهم أم لا وكذلك النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، وأصحاب محمد بن شبيب، حيث عدهم ضمن فرق المرجئة الخالصة ، وفرق المرجئة الخالصة يتفقون على :

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٣٠٥ - ٣٠٥) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) الفصل لابن حزم (٥/١٨٨).

- ١ \_ أن العمل ليس ركناً في الايمان .
- وان الايمان لا يزيد ولا ينقص ، ولا يتفاضل أهله فيه ، إلا ما ذكر عن أصحاب الحسين
   بن محمد النجار وأصحاب محمد بن شبيب ، حيث أنهم يقولون يتفاضل الناس في
   الإيمان ، وان الايمان يتبعض وان الايمان يزيد ولا ينقص .
- ٣ \_ أن مرتكب الكبيرة في الجنة دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب ، لأنه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة .
  - ٤ \_ ان الاستثناء في الايمان غير جائز .

هذه خلاصة مقالات المرجئة الخالصة في الإيمان كما ذكرها مؤرخوا الفرق(١).

ومما يلاحظ أن بدعة الارجاء بدعة قديمة تكلم عليها وبين خطرها أئمة التابعين وقد ظهرت قبل انقضاء القرن الأول حيث نقل عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ، وكذلك ابن بطه في كتاب الإبانة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أصل السنة قولا للإمام قتادة بن دعامة السدوسي المفسر ان الارجاء حدث بعد فتنة ابن الأشعث (٢) وابن الأشعث هو عبد الرحمن بن محمد الأشعث الكندي الثائر على الحجاج في الفتنة المشهورة والتي كانت سنة (٨٨هـ) وذكر الحافظ بن حجر انها كانت سنة ٨٠ هـ (٣).

وهذا يوضح لنا الأصول والملابسات التي نشأت فيها بدعة الارجاء حيث إنها ظهرت لما انقضت فتنة ابن الأشعث .

قام الحجاج بن يوسف الثقفي بتعقب القراء والعلماء الذين ناصروا ابن الأشعث في ثورته، وعذّب بعضهم، وقتل البعض الآخر ومن أشهر من قتل الامام سعيد بن جبير - رحمه

<sup>(</sup>۱) انظر: مقالات الإسلاميين (ص: ١٣٢ - ١٤١) طريت، الفصل لابن حزم (٥/٧٣). الملل والنحل للشهرستاني (١/٥١ - ١٤٧) الفرق بين الفرق لللبغداي (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب السنة ( ١/ ١٣٩) ، والابانة الكبري ( ٢/ ٨٨٩) ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٥ / ١٠٠٢ ،

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية ( ٩ / ٣٥ ) وتهذيب التهذيب (٣ / ٢١٨ ) .

الله \_ وزادت فتنة الخوارج وزاد الحجاج في تعسفه وفي تلك الأجواء ظهرت بدعة الإرجاء كرد فعل لفتنة الخوارج وعُلوهم وأول من أثر عنه ذلك ، هو ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني وهو من كبار التابعين ومن رجال الكتب الستة ، وتوفى في أواخر القرن الأول(١). نسب إليه ذلك الإمام أحمد بن حنبل وسلمة بن كهيل(٢).

وهذه النسبة لها أهميتها حيث إن سلمه بن كهل المتوفى سنة (٢١هـ)(٣) معاصر له وقد نقل الحافظ بن حجر أن ذرا أحد الذين شاركوا ابن الأشعث في ثورته على الحجاج(٤).

وقد تابع ذرًا على رأيه عدد من الفقهاء ممن جاء بعده ، من أشهرهم : حماد بن أبي سليمان المتوفى سنة (١٢٠هـ) وهو من تلاميذ ابراهيم النخعي ، ومن أشهر شيوخ الإمام أبي حنيفة ، حتى إن كثيرا من العلماء ينسبون اليه الأولية في القول بالإرجاء(٥) وهذا لشهرته وكونه هو الذي نشر هذا القول ، وتابعه عليه كثير من أهل الكوفة .

وأيضا عمرو بن مرة المرادي الجملي الكوفي الزاهد ، وقد كان لدخوله في الإرجاء أثره البالغ في متابعة الناس له لشهرته وزهده وعلمه وعيادته .

قال مغيره بن مقسم: «لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه »(٦) .

هذا وقد استدل المرجئة على ما ذهبوا اليه بأدلة كثيرة منها ما يدل على عدم ركنيه العمل في الإيمان فاحتجوا بمثل قوله تعالى: ﴿ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [البقرة: ٢٥].

<sup>(</sup>١) انظر التاريخ الكبير للبخاري ( ١/ ٢٦٧ ) ، الجرح والتعديل ( ١/ ٢٥٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر مسائل ابن هاني ( ٢/ ١٦٢ ) ، السنة للخلال ( ٣/ ٥٦٣ ) والسنة لعبد الله بن أحمد (٢٢٦/١) .

<sup>. (</sup>1 / 7) السنة (1 / 7) (2 / 7).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب التهذيب (٣ / ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الايمان (ص: ٤٥٣) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٦) انظر: سير أعلام النبلاء ( ١٩٨/٥).

قالوا: ففرق الله بين الإيمان والعمل، وقالوا: إن الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان قبل وجود الأعمال، فقال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ [ المائدة: ٦] وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة، ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا، وكان من أهل الجنة، فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان(١).

\_ ومن الأدلة ما يدل على عدم زيادة الايمان ونقصانه فقالوا: الإيمان شيء واحد ، لا تعدد فيه ، لأنه اذا كان ذا عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه ، بل لا يكون الا شيئا واحد ولذلك لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه .

\_ ومن الأدلة ايضا قولهم: بأن المعاصي غير ضارة بالإيمان ، وأن العاصي مصيره إلى الجنة قطعا وابتداءا واستدلوا بحديث: « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فظاهر هذا الحديث هو مناط استدلالهم على هذه الدعوى ، وبه يتشبثون .

وأما مسألة الاستثناء في الإيمان فقالوا بعدم جواز الاستثناء في الايمان واستدلوا على ذلك فقالوا: الإيمان لا يكون إلا عن جزم ويقين وهو ما لا يعتوره الشك ولا الريب ولا الشبهة والاستثناء دليل على خلاف ذلك ، فالمستثنى شاك في إيمانه ، والشاك في ايمانه لم يعد مؤمناً ، فلا بد من الجزم في الايمان(٢) .

#### الامام أبوحنيفة والإرجاء

الإمام أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذين انتشرت مذاهبهم وأقوالهم في العالم الإسلامي، وله أتباع كثيرون يطلق عليهم الأحناف أو الحنفيه، ولقد اتهم الإمام أبوحنيفة بأنه يقول بقول المرجئة فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة عن بي إسحاق الفزاري انه قال: «كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف »(٣).

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٣٠٣) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) الرفع والتكميل للكنوي ص (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب السنة (١/٢١٨).

وروى أيضا عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: « إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك » (١) .

وروى عن أبي عبد الرحمن المقرى أنه قال: « كان والله أبوحنيفة مرجئاً ، ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه »(٢) .

وروى أيضا عن حماد بن زيد وقد سئل عن أبي حنيفة فقال : « إنما ذلك يعرف بالخصومة في الإرجاء »(٣) .

هذه بعض أقوال الأئمة التابعين المعاصرين لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وقد عرفوا عنه قوله بالإرجاء تارة بنسبته إلى الإرجاء وتارة بأنه كان يدعو اليه ويخاصم فيه .

وقال يحيى بن معين: « كان أبوحنيفة مرجئا وكان من الدعاة (٤). وقال البخاري في ترجمته: « نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي مولى لبني تيم الله بن ثعلبة وروى عنه عباد بن العوام ... كان مرجئاً ، سكتوا عنه أو عن رأيه ، وعن حديثه »(٥) . وقال ابن حبان البستي عنه: « كان داعية إلى الإرجاء »(١) .

وقال أبوجعفر الطحاوي الحنفي في عقيدته المختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني - أقول قال عن الايمان عند الأحناف : « والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان ، كله حق ، والايمان شيء واحد ، وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى »(٧) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ( ٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ( ٢/ ٤/ ٣٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) كتاب المجروحين.

<sup>(</sup>٧) شرح الطحاوية لابن ابي العز (٢/ ٥٥٩)، ط تركي، الأرناؤوط.

فهذا النص من الطحاوي فيه دلالة على أن أبا حنيفة يقول بالإرجاء لأنه اقتصر في تعريف الإيمان على أنه التصديق والإقرار وأن المعمل ركن زائد في الإيمان ، وأنه يحصل كاملا بمجرد التصديق والإقرار ، وانه شيء واحد وأهله في أصله سواء . وسبق أن أوردنا عن الأشعري انه ذكر ابا حنيفة ضمن فرق المرجئة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية « .. وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن سليمان ومن اتبعه ، مثل أبي حنيفة وغيره »(١) وقال أيضا: « وهؤلاء المعروفون مثل حماد أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة ، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الايمان ، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله ، لم يختلف قولهم في ذلك ، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الايمان مجرد تصديق القلب »(٢).

هذا ما نقله الأئمة عنه لكن هل هذا يكفي في الحكم عليه بالإرجاء ؟ لعل ما تنقله عنه من كتبه ما يفيدذلك يقول في كتاب الوصية: « الإيمان الإقرار باللسان ، وتصديق بالجنان ، والإقرار لا يكون وحده إيماناً لأنه لو كان ايمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيمان لأنها لو كانت ايماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين ، قال تعالى في حق المنافقين: ﴿ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ﴾ [ المنافقون: ١] وقال تعالى في حق أهل الكتاب: ﴿ والله يشهد الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ﴾ [ الأنعام: ٢٠].

قال ملاعلي قاري « والمعنى أن مجرد معرفة أهل الكتاب بالله ورسوله لا ينفعهم ، حيث ما أقروا بنبوة محمد - على ورسالته إليهم وإلى الخلق كافة ، فإنهم كانوا يزعمون أنه - على مبعوث إلى العرب خاصة فاقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصاً ، ثم التصديق ركن حسن لعينه لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال بخلاف الإقرار ، فإنه شرط أوشطر ، وركن حسن لغيره، ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول العذر، وهذا لأن اللسان ترجمان الجنان،

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ١٩٤) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث جبريل (ص: ٣٧٥ - ٣٧٦).

فيكون دليل التصديق وجوداً وعدما ، فإذا بدلّه بغيره في وقت يكون متمكناً من اظهاره كان كافراً ، وإما إذا زال تمكنه ـ من الاظهار بالاكراه لم يصركافرا لأن سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التصديق في قلبه ، وإن الحامل على هذا التبديل ، حاجته إلى دفع المهلكة عن نفسه لا تبديل الاعتقاد في حقه كما أشار اليه قوله تعالى : ﴿ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ [النحل: ١٠٦] فأما تبديله في وقت تمكنه فإنه دليل على تبديل إعتقاد فكان ركن الايمان وجودا وعدما »(١) . فالإمام كما يظهر من الكلام السابق يجعل الإيمان مركباً من جزئين .

أحدهما: أصلى ثابت لا يحتمل السقوط أو الزيادة أو النقصان وهو التصديق.

والثاني: يمكن سقوطه والتجاوز عنه ، لوجود أسباب تمنع من الالتزام به وهو الاقرار .

وجاء في كتاب العالم والمتعلم: «الناس في التصديق على ثلاثة منازل. فمنهم: من يصدق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسانه ، ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقلبه ولسانه ، فهو عند يصدق بقلبه ويكذب بلسانه ، فمن صدق بالله وبما جاء من عند الله بقلبه ولسانه ، فهو عند الله وعند الناس مؤمن ، ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان عند الله كافراً ، وعند الناس مؤمناً لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه ، وعليهم أن يسموه مؤمناً بما ظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة ، وليس لهم ان يتكلفوا علم ما في القلوب ، ومنهم من يكون عند الله مؤمناً ، وعند الناس كافرا ، وذلك بأن يكون الرجل مؤمناً بالله وبما جاء من عنده ويظهر الكفر بلسانه في حال التقية أي في حالة الاكراه فيسميه من لا يعرف أنه يتقي كافرا ، وهو عند الله مؤمن» (٢) من هذا النص يظهر لنا أن مذهب أبا حنيفة في الايمان عبارة عن الإقرار والتصديق ، والتصديق راسخ لا يزول إلا بالكفر ، أما الإقرار فيمكن سقوطه وزواله ، مع بقاء الانسان مؤمنا بذلك التصديق القلبي ، كما في حالة العذر والاكراه على إظهار خبره فيمتثل تقية من عدوه أونحوه (٢) .

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) رسالة العالم والمتعلم (ص: ٥٢) .

وأما العمل فلم يجعله الامام أبي حنيفة من اركان الايمان بل جعله مغايراً له ، قال في الوصية : « الايمان غير العمل والعمل غير الايمان ، بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يصح ان يقال : ارتفع الايمان عنه ، فإن الحائض والنفساء يرفع الله عنهما الصلاة والصوم ولا يصح أن يقال يرتفع عنهما الايمان ، أو أمرهما بترك الايمان »(١) .

والاسلام عنده: هو الأعمال التي هي غيرالايمان ، إلا أنه يجعل بينهما تلازماً قوياً بحيث لا يمكن وجود احدهما دون وجود الاخر. يقول في الفقه الأكبر: « الاسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى ، ففي طريق اللغة فرق بين الايمان والإسلام ولكن لا يكون ايمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان ، فهما كالظهر مع البطن ، والدين واقع على الإيمان ، والإسلام والشرائع كلها»(٢) .

أما رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه: فقد ذهب - في المصادر - إلى أن الايمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال في الوصية: «والإيمان لا يزيد ولا ينقص: لأنه لا يتصور نقص الإيمان إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادة إلا بنقصان الكفر، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً، والمؤمن مؤمن حقاً والكافر كافرحقاً، وليس في الإيمان شك، كما أنه ليس في الكفر شك »(٣) ويقول في الفقه الأكبر: «وإيمان أهل السماء والأرض لايزيد ولا ينقص، والمؤمنون متساوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال»(٤).

أمارأيه في مرتكب الكبيرة: فيجعله - رحمه الله - تحت المشيئة بين الخوف والرجاء، قال شارح العقيدة الطحاوية: « والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة، اختلاف صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أوجزء من الايمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان بل هو في مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه نزاع لفظى (°).

<sup>(</sup>١) انظر الوصية (ص: ٢) وانظر كتاب العلم المتعلم (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر (ص: ٨٩) مع شرحه.

<sup>(</sup>٣) الوصية (ص: ١).

<sup>(</sup>٤) الفقه الأكبر مع شرحه (ص : ٨٧).

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية (ص: ٣١٢).

وبهذا القدر يمكن تلخيص كلام الامام أبي حنيفة في النقاط التالية:

- ١ \_ ان الايمان تصديق وإقرار وأن العمل خارج عنه ومغاير له .
  - ٢ \_ ملازمة الايمان للإسلام مع افتراق مفهوميهما .
  - ٣ \_ ان الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن أهله متساوون فيه .
- ٤ ـ ان مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه ، مع بقاء ايمانه وان
   عذبه فانه لا يخلد في النار .

وإذا كان الإمام أبي حنيفة قد قال بذلك أعني : أنه جعل الإيمان تصديق ، وإقرار ، والعمل ليس جزء مسماه وأن الايمان لا يزيد ولا ينقص ، وان الناس فيه سواء . وهذا بعينه هو ما قاله المرجئة .

ولكن ما يجب أن ينبه إليه أن هذا النوع من الارجاء هو ما يسميه علماء أهل السنة والجماعة ارجاء الفقهاء كما يقوله شيخه حماد بن أبي سليمان لا ارجاء المتكلمين .

# المبحث الرابع : مذهب الجهمية :

تنسب الجهمية إلى مؤسسها جهم بن صفوان الترمذي السمرقندي ، ويكنى أبا محرز مولى بني راسب من الأزد ، أصله من بلخ ، وعاش فترة من حياته في سمرقند فنسب إليها ، وقيل : أصله من خراسان من الموالي ، أقام بالكوفة فترة قصيرة عاد بعدها إلى خراسان حيث أقام بترمذ ، وتتلمذ في الكوفة على الجعد بن درهم الذي كان مؤدباً لمروان بن محمد ، وعنه أخذ مقالته المبتدعة في مسائل العقيدة ومنها نفي الصفات والقول بخلق القرآن ثم رجع إلى بلخ وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان ، ولم يستمر الأمر طويلا حيث استطاع مقاتل ان ينفي جهما إلى ترمذ ، فاتصل جهم بالسمنية الذين ناقشوه في وجود الله تعالى ومسائل أخرى فتحير مدة من الزمن ثم اتصل بالحارث بن سريج صاحب الراية السوداء حيث جعله الحارث كاتبا له وأميناً لسره ، وكان الحارث قد ثار علي الدولة الأموية لأشياء نقمها عليهم ، وكان حما يقول المؤرخون ـ يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى انتخاب خليفة يرضى عنه الناس ، وقد أخذ جهم في نشر بدعته في رجال الحارث بن سريج وقتل سنة (١٢٨هـ) قتله سلم بن أحوز

المازني في آخر زمان بني مروان ، وقيل غير ذلك أما سبب قتله، فقد ذهب أكثر المؤرخين إلى أنه قتل بسبب آرائه ، وقيل إنه قتل بسبب انضمامه الى الحارث بن سريج الذي كان من أشد أعداء سلم بن أحوز المازني(١) .

#### قولهم في الايمان:

ذهب جهم بن صفوان والجهمية إلى أن الايمان مجرد المعرفة بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء ، وكانوا يقولون : إن الناس متساوون في هذه المعرفة كأسنان المشط لا يزيد أحد فيها على الاخر ولا ينقص عنه ، ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده ، لأن المعرفة والعلم لا يزولان بالجحد ، والإيمان لا يتبعض إلى عقيدة وقول وعمل ولا يتفاضل أهله فيه (٢) .

فالجهمية إذاً ترى أن الإيمان عبارة عن شيء ، واحد هوالمعرفة ، وأنه لا يزيد ولا ينقص والناس فيه سواء وانه لا يضر مع الإيمان شيء لمن عمله ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة لأنهم لم يكلفوا في الإيمان إلا بالمعرفة المجردة ، وجعلوا العصاة في حل مما يفعلون ، وذلك نتيجة لرأيهم في الجبر وأنه لا فحل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده ، وأنه هو الفاعل وان الناس إنما تنسب اليهم أعمالهم على سبيل المجاز ، كما يقال : تحركت الشجرة ودار الفلك ، فالانسان عندهم كالريشة المعلقة في مهب الريح ، فكيف يؤاخذ على أعمال لا قدرة له عليها (٣) .

#### المبحث الخامس: مذهب الكرامية:

تنسب الكرامية إلى مؤسسها محمد بن كرام بن عراق بن حزابه بن براء السجزي ، يكنى بأبي عبد الله ، ولد في سجستان ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته ، نشأ في سجستان ثم دخل خرسان طالبا للعلم ثم رجع إلى سجستان ومنها انتقل إلى غجرستان ثم انتقل بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ الطبري (۷/ ۲۲۰)، تاريخ ابن كثير (۱۰/ ۲۲۲)، لسان الميزان (۲/ ۱٤۲)، الكامل لابن الأثير (۲/ ۲۹۳)، وفيات الأعيان (٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المقالات للأشعري (ص: ١٣٢) ، طريتر الفصل لابن حزم ( ٧٣/٥) ، الشهرستاني ( ٨٨/١) الفرق بين الفرق (ص: ٢١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (ص: ٢٧٩).

إلى نيسابور وأظهر مذهبه فيها ، وهي القول بأن الايمان قول وأن الله تعالى جسم على العرش وغير ذلك من الأقاويل ، حتى افتى العلماء بحبسه فسجن مدة طويلة وبعد أن أطلق من حبسه انصرف إلى ثغور الشام ، وهناك أظهر التنسك فاعتنق مذهبه خلق كثير وتذكر المصادر أن له من الأتباع ما يزيد على عشرين ألف نفس في بيت المقدس توفي سنة (٥٥٦هـ) وقيل سنة (٢٥٦هـ) وقيل سنة (٢٥٦هـ) وقيل أحرقت بسبب قوله في الايمان وقوله في التجسيم من هذه المؤلفات :كتاب «عذاب القبر» وكتاب «التوحيد» وبعض التعاليم التي صاغها في صور مقالات وأقاويل في اصلاح النفس الشهوانية بالتقشف والزهد(١).

### قولهم في الايمان:

يذهب الكرامية الي القول بأن الإيمان عبارة عن أمر واحد لا تعدد فيه فهو اقرار فقط، وقد حكى عنهم هذا الرأي معظم كُتَّاب الفرق: يقول أبو الحسن الأشعري: «الكرامية أصحاب محمد بن كرَّام. يزعمون أن الايمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا ان يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان ايمانا، وزعموا ان المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - عَلَيْهُ - كانوا مؤمنين على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والانكار له باللسان»(٢).

ويقول أبو المظفر الاسفرايني: « ومن بدعهم ـ يقصد الكرامية ـ في باب الايمان قولهم: ان الإيمان قول مجرد لا هذا القول الذي يقوله القائل الآن، أنه لا إله إلاالله ولكنه هذا القول الذي صدرعن ذرية آدم في بعث الميثاق حين قال الله تعالى: ﴿ وإِذْ أَخَذُ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي ﴾ [ الأعراف: ١٧٢] ويقولون: ان ذلك القول قول باق أبداً لا يزول حكمه إلا أن يرتد عنه ، فحينئذ يزول حكمه ،

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ( ۱۱/ ۲٦) ، الانساب للسمعاني ( ۲۰/۱۱) ، طبقات الشافعية للسبكي ( ۳۰۳/۲) ، البداية والنهاية لابن كثير (۲۰/۱۱) ، لسان الميزان ( ۳۰۵/۵) ، التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية لسهير مختار (ص: ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) المقالات (ص: ١٤١) وانظر تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (ص: ٣٣٣) وبحر الكلام له أيضا (ص: ٢٠).

وقالوا : إن الزنديق أو المنافق إذ قال بلسانه لا إله إلا الله وفي قلبه النفاق والزندقة فهو مؤمن حقاً وايمانه كايمان جبريل وميكائيل وجميع الأنبياء والأولياء »(١).

ويقول شيخ الإسلام في كتاب الايمان: « والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو مخلد في النار لأنه آمن ظاهراً لا باطناً ، وانما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً ... والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن ايمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان وإذاكان منافقاً فهو مخلد في النارعندهم فإنه انما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراً ، ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم ، بل يقولون المنافق مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهر »(٢) .

يظهر لنا مما سبق أن الكرامية ترى أن ايمان المنافق وغيره ممن خالف باطنه ظاهره، انهم مؤمنون حقاً إذا أقرّوا بالشهادة وإن أشركوا في العبادة ، ولا يشترطون للإيمان أن يوافق الظاهر الباطن فمن أقرّ بلسانه فهو مؤمن مثل ايمان الأنبياء والملائكة والايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه لأنه كامل بمجرد الإقرار ، غير أن ماقرره شيخ الإسلام من أن الكرامية انما يطلقون على المنافق اسم الايمان ويعتبرونه مؤمناحقا باعتبار ما ظهر منه من إقرار ، غير أن الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة يشترط فيه عندهم ان يطابق الباطن حتى يستحق دخول الجنة .

وعليه فإن المنافقين مخلدون في النار ، فهم يخالفون الجماعة في الاسم دون الحكم ، كما أن الإيمان واحد في جميع الناس ، فهم وان أوجبوا المعرفة والتصديق لكن يقولون : لا يدخل في اسم الإيمان حذراً من تبعضه وتعدده ، اذ أنهم يرون ان الايمان لا يتبعض فيذهب بعضه ويقى بعضه بناءً على الشبهة التي علقت بأذهانهم وهي أن الايمان كل لا يتجزأ فإما أن ينهى وإما أن يذهب ولا ننسى أن الكرامية من فرق المرجئة في الجملة .

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٢٢٧ - ٢٢٨) من النص المحقق.

فالكرامية إذاً فرّقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكاليف الشرعية ، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء ، فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا حقيقة ، مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة .

وقد استدل الكرامية بقول الله تعالى: ﴿ قـولوا آمنا بالله ومـا أنزل إلينا ﴾ [البقرة: ٣٦] وقوله - عَلَيْه -: وقوله : ﴿ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ [المائدة: ٨٣] وقوله - عَلَيْه -: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ». وقوله - عَلِيه -: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله الله وأنى رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم »(١) .

وقالوا: إن رسول الله قد أخبر أنه كان مأموراً بدعاء الناس إلى القول فقط ، لأن ما في القلوب لا يعلمه الا الله وليس للناس الا ظواهر الأمور وما ينطق به اللسان(٢) .

وهذه الأدلة التي ذكرها البغدادي عن الكرامية لا تخرج عن أدلة المرجئة وهذا يؤكد لنا أن الكرامية في جملتهم في باب الايمان من المرجئة .

# المبحث السادس: مذهب الأشاعرة:

تنسب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري وهو أبو الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر ابن اسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، ولد بالبصرة سنة ، ٢٦هـ وسكن بغداد إلى أن توفى بها سنة ٤٣٢٤هـ على الأرجح وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك(٣) .

أثنى عليه العلماء وخاصة علماء الأشاعرة ، وتركزٌ ثناؤهم على ما كان له من نسب وما قام به من الرد على المعتزلة والملاحدة .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص:٣٣٣ ) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر الفرق بين الفرق (ص: ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ( ٢١١/ ٣٤) ، تبين كذب المفتري (ص: ٣٥) ، وفيات الأعيان ( ٢٨٤/٣) ، سير أعلام النبلاء (٥/١٥) ، البداية والنهاية (١١/ ١١) الخطط للمقريزي ( /٢ ٨٥٨) و ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي(١ /٤٨٧) .

# أطوار أبي الحسن الأشعري العقدية:

لقد مر الشيخ أبي الحسن الأشعري في حياته بأطوار منها ما هو متفق عليه بين العلماء المترجمين له ، ومنها ما وقع حوله خلاف، ولقد شغل هذا الأمر الناس قديما وحديثا ، ولا شك ان التطور في مذهب الأشاعرة ـ بعد الأشعري ـ كان من أسباب بيان هذا الأمر اذ هو يتصل بمؤسس المذهب ومن ينتسب اليه وذلك من خلال علاقته ودوره في تطور المذهب ، وأمر آخر وهو محاولة الدفاع عن هذ المذهب ببيان سلامه عقيدة من ينتسبون إليه ورجوعه إلى مذهب السلف .

طور الأشعري الأول: لا يختلف اثنان في أن الأشعري نشأ على مذهب المعتزلة ، وانه أقام على ذلك فترة طويلة من الزمن ، وليس أدل علي ذلك من اعترافه بنفسه وذلك حين قال في كتابه « العمد » يعدد مؤلفاته فقال : « وألفنا كتاباً كبيراً في الصفات سميناه كتاب الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات نقضنا فيه كتابا كنا ألفناه قديما على تصحيح مذهب المعتزلة لم يؤلف لهم كتاب مثله ، ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه ونقضناه وأوضحنا بطلانه (۱) .

من هذا النص نلحط المستوى الذي وصل إليه الأشعري في مرحلة الاعتزال ، وكيف انه صار يؤلف الكتب على مذهبهم ، بل انه يقول انه لم يؤلف للمعتزلة مؤلف مثله.

أما المصادر التي ترجمت له فتذكر ذلك عنه فممن ذكر ذلك ، ابن النديم والسجزي وابن عساكر والقاضي عياض وغيرهم (٢) حيث ذكروا انه بقى على الاعتزال فترة طويلة ذكر بعضهم أنها أربعون سنة ، وانه كان ذا منزلة كبيرة عند شيخه وزوج أمه أبوعلي الجبائي المعتزلي حيث إنه كان يُنيّبُه في بعض مناظراته (٣) . هذه هي المرحلة الأولى من أطوار الأشعري وهي مرحلة الاعتزال .

#### رجوعه عن الاعتزال وأسبابه:

تذكر المصادر أن الأشعري رجع عن الاعتزال بعد أن غاب في بيته ثم خرج إلى الناس بعد صلاة الجمعة ، وأعلن رجوعه عن الاعتزال وأنه يتبرأ من جميع أقواله السابقة على تلك

<sup>(</sup>۱) تبيين كذب المفترى (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفهرست (ص: ٢٣١) الرد علي من انكر الحرف والصوت (ص: ١٤٠) ، تبين كذب المفترى (٣٠). ترتيب المدارك (٢٧٤/٧) ، الخطط للمقريزي (٢/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تبيين كذب المفترى (ص: ٩١) .

التوبة ومما تجدر الاشارة اليه أن مترجمي الأشعري ذكروا أن مدة مقامه في الاعتزال أربعين سنة فإذا كان الأشعري ولد سنة (٢٦٠هـ) على الأرجح، والجبائي توفي سنة (٣٠٣هـ) ورجوع الأشعري كان قبل وفاة الجبائي، لأن الجبائي نفسه قد رد على الأشعري، فالذي يجب أن يلاحظ ان هذا الكلام انما هو على وجه التقريب وان المقصود بالرجوع أن الأشعري رجع وهو قريب من الأربعين من عمره، ولذلك عبر البعض بأن اقامة الأشعري في الاعتزال كانت عدة سنين(١).

وتذكر تلك المصادر أسبابا كثيرة لرجوعه عن مذهب المعتزلة يمكن حصرها في الأسباب التالية :

- ا \_ الرؤية وتعدد الروايات في ذلك وتتلخص في أنه رأى النبي عَلَيْهِ \_ في المنام ، فشكا إليه ما به من حيرة بسبب ما يورده على شيوخه من أسئلة ولا يجد منهم جوابا شافيا ، فقال له الرسول \_ عَلَيْهِ \_ عليك بسنتي . لكن يلاحظ على هذه الروايات انها تنتهي الى أصحابه أوتنتهي إلى مجاهيل أوتذكر بدون اسناد(٢).
- ٢ ـ من الأسباب ايضا مناظرته لشيخه الجبائي في مسألة الصلاح والأصلح ، ومناظرته حول جواز أن يسمى الله عاقبلا أم لا ، وأنه لما انقطع شيخه في هذه المناظرات رجع وان ذلك أفقده الثقة في مذهب الاعتزال(٣) .
- س ومن الأسباب أيضا حيرته وتكافؤ الأدلة عنده ، ولم يترجّع عنده حق على باطل ، ولا باطل على حق ، وأنه إِنخلع من الاعتزال كما ينخلع من ثوبه ، وانخلع من ثوب كان عليه، ودفع الى الناس كتباً ألفها بعد رجوعه من الاعتزال منها كتاب «اللمع» وكتاب «كشف عوار المعتزلة » المسمى «كشف الأسرار وهت الأستار »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الخطط للمقريزي (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر تبيين كذب المفترى (ص: ١٠ ـ ١٤) ، طبقات الشافعية للسبكي (٣ / ٣٤٨) ، ترتيب المدارك (٥ / ٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : وفيات الأعيان (٤/٢٦٧) ، طبقات الشافعية (٣/٣٥) ، الملل والنحل للشهرستاني (١/٩٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: تبيين كذب المفترى (ص: ٣٩).

- ٤ من الأسباب أيضاً من يرجع تلك الأسباب إلى عوامل خارجية ، مثل محنة الإمام أحمد بن حنبل ، وما جري له بعد تلك المحنة من انتصاره وشيوع ذكره وأفول نجم المعتزلة في عهد المتوكل ، وأن الناس ملوا كثرة المماحكات التي آثارها المعتزلة ، فكرهوا المعتزلة فولد هذا لدى الأشعري كراهية هذا المذهب فرجع عنه(١) .
- ومن الأسباب أيضا من يربط بين نشأة الأشعري الفقهية والحديثية ، فأبوه كان ممن يسمع الحديث وأوصى به عند موته إلى زكريا بن يحيى الساجي المحدث، ثم صارالأشعري يتردد علي أبي إسحاق المرزوي الشافعي فتأثر بذلك ، خاصة وأن أهل الحديث والفقهاء لهم موقف مناوئ للمعتزلة فكان ذلك سببا في رجوعه عن مذهب المعتزلة (٢) .

وذكر البعض أسبابا أخرى غير ما سبق لكن يلاحظ أن هذه الأسباب لم ترد عن الأشعري نفسه، لذلك لا بد من إلتماس ذلك الرجوع في أكثر من سبب ، علماً بأن الرجوع إلى الحق ونبذ الباطل انما هو عودة إلى الهذاية الموافقة للفطرة وهو أمر يقذفه الله في قلب عبده المؤمن ، فليس الأمر غريباً أو بعيداً أو مخالفاً للمعقول حتى يتلمس له سبب .

#### مذهب الأشعري بعد رجوعه:

اختلف العلماء والباحثون بعد اتفاقهم على الطور الأول الذي هو طور الاعتزال الذي مر به الأشعري \_ أقول اختلفوا هل مرالأشعري بعد تحوله بطورٍ أو طورين على أقوال يمكن تلخيصها كما يلى :

- ١ ـ أن الأشعري تحول عن الاعتزال الى التوسط أوما يسمى بمذهب الكلابية وان ما رجع إليه هو الحق.
- ٢ \_ أنه رجع إلى مذهب السلف والقول الحق ـ الذي هومذهب الإمام أحمد ـ ولم تختلف أقواله ولا كتبه .

<sup>(</sup>١) انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين (٢/٤) نشأة الأشاعرة وتطورها محمد جلال شرف (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: في علم الكلام لأحمد صبحي (٢/١٤).

٣ \_ أنه رجع إلى المذهب الحق ، لكنه تابع ابن كلاب وبقيت عليه بقايا اعتزالية .

٤ ـ انه رجع أولا إلى التوسط ومتابعة ابن كلاب ثم رجع إلى مذهب السلف رجوعاً كاملاً.
 هذا ما انتهى اليه القول في أبي الحسن الأشعري وهو ما ذهب اليه شيخ الإسلام ابن تيمية .

أما الأشاعرة المنتسبون إليه فتعد فرقة من أكبر الفرق الإسلامية وأوسعها انتشاراً وكما سبق أن بينا أن الأشعري رجع إلى الحق وأن قول الأشاعرة بعده أخذ شكلا يختلف كليةً عما هو معروف عن الأشعري من آراء ، فقد اشتهر عنهم ميلهم إلى مذاهب المرجئة في الإيمان وقولهم فيه يشبه كثيراً قولهم في مسألة الكلام وذلك حين حصروه في الكلام النفسي دون الألفاظ وفي الايمان حين جعلوا معناه المعرفة ، أو التصديق ولم يدخلوا فيه القول ولا العمل .

ومن الملاحظ في هذه الفرقة أنها بقيت متحدة من حيث النسبة اذ لم يوجد فيها فرق متناحرة كما وجد في غيرها على الرغم من وجود خلافات كثيرة بين رجالاتها في كثير من المسائل الاعتقادية ومن أشهر رجالاتها الباقلاني وابن فورك وامام الحرمين الجويني والغزالي والآمدي والرازي والايجى .

# حقيقة الايان عند الأشاعرة:

للأشاعرة: قولان في الإيمان:

أحدهما: أنه اعتقاد وقول وعمل وهذا قول أبي على الثقفي والقلانسي وإليه مال ابن مجاهد وهو أحد قولي أبي حسن الأشعري ذكره في المقالات ضمن مقاله أصحاب الحديث وأهل السنة وقال: إنه بكل ما قالوه يقول(١).

يقول شيخ الإسلام: « فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في الموجز »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المقالات (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٣١٥) من النص المحقق ، وانظر: شرح حديث جبريل (ص: ٣٩٩ - ٤٤٠) .

الثاني: هو أن الايمان مجرد تصديق القلب ومعرفته ، ويختلف قول الأشاعرة في التعبير عن ذلك فتارة يقولون: هو المعرفة كقول جهم بن صفوان وتارة يقولون: هو التصديق كقول جمهور الأشاعرة كالباقلاني والجويني وغيرهما(١).

قال الايجي في المواقف: «اعلم ان الايمان في اللغة هو التصديق مطلقا قال تعالى حكاية عن الحوة يوسف: «وما أنت بمؤمن لنا » [ يوسف: ١٧] أي بمصدق لنا فيما حدثناك به، وقال عليه الصلاة والسلام: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ...» أي تصدق، ويقال: فلان يؤمن بكذا أي يصدقه ويعترف به وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرناه من الأحكام - يعني الثواب على التفاصيل المذكورة - فهو عندنا - يعني اتباع أبي الحسن الأشعري وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والاستاذ ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة: التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلاً واجمالاً فيما علم إجمالاً فهو في الشرع تصديق خاص » (٢).

فالايمان عندهم كما هو واضح من كلام الايجي: تصديق خاص ، أما الإقرار اللساني والعمل بالجوارح ، فهم وان لم يجعلوها من الإيمان ، إلا أنهم لم يهملوها بل جعلوا لهما اعتبارهما في الوجود فقد جعلوهما شرطا به يتحقق الايمان لأنهما دليل على صدق الايمان الباطن يقول الايجي: « واللفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه ، شرط ، فمن أخل به فهو كافر مخلد في النار ولا تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول ، فإن من الكفار من كان يعرف الحق يقيناً وكان إنكاره عناداً واستكباراً ، قال الله تعالى : ﴿ وجحدوا بهاواستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً ﴾ [ النمل : ١٤ ] (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظركتـاب الايمان (ص: ۲۳۰، ۳۰۶) من النص المحقق ، مـجمـوع الفتـاوى ( ۹/۷، ۵۰، ۵۳، ۵۰۰) الرسالة التسعينية (ص: ۱۲۰) .

<sup>(</sup>٢) المواقف بشرح الجرجاني (٨/٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: العقائد العضدية بشرح الدواني (٢/ ٢٨٥).

يظهرمن النص السابق أن الأشاعرة يخرجون الإقرار والعمل من الركنية في الإيمان ويجعلونه شرطا لتحقق الإيمان .

ثم ذكر الايجي بعد ذلك الدليل على خروج العمل عن الايمان فقال: « والعمل خارج عنه \_ أي عن الايمان \_ لجيئه مقروناً بالايمان معطوفاً عليه في عدة مواضع من الكتاب ، كقوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فإن الجزء لا يعطف على كله ، فلا يقال: جاءني القوم وافرادهم ولاعندي العشرة وآحادها »(١) .

فالايمان إذاً عند الأشاعرة هو الايمان المعروف في اللغة ، وهو التصديق المخصوص ومحله القلب ، لأن الآيات تنسبه إلى القلب دون غيره فكان محله ، والعمل خارج عن الايمان ومغاير له بدليل عطف العمل على الايمان ، والعطف يتقضي المغايرة والكتاب والسنة والاجماع تدل على بقاء الايمان على معناه اللغوي غير أنه تصديق مخصوص والاقرار والعمل شرط في الايمان. هذه هي حقيقة الايمان عند الأشاعرة .

# العلاقة بين الإيمان والإسلام عند الأشاعرة:

انقسم رأي الأشاعرة في مسألة العلاقة بين الإيمان والاسلام على رأيين

الأول: أنهما متردافان .

الثاني : أنهما متغايران .

يقول اللقاني في شرح جوهرة التوحيد: « لماكان الإيمان والإسلام لغة متغايري المدلول لأن الايمان هو التصديق: والإسلام هو الخضوع والانقياد، إخْتُلِفَ فيهما شرعا، فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما لأن مفهوم الإيمان ما علمته آنفا، ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الاذعان فهما مختلفان ذاتا ومفهوما، وان تلازما شرعا بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم. وذهب .. المحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهومهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع، وتساويهما بحسب الوجود على معنى أن كل من اتصف بأحدهما فهو متصف بالاخر شرعا وعلى هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآل » (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ٢/ ٢٨٥ ) ، وانظرالتمهيد للباقلاني ( ص : ٣٤٦ ) ط مكارثي .

<sup>(</sup>٢) شرح جوهرة التوحيد (ص: ٣٨).

مما تقدم يتضح لنا أن العلاقة بين الإسلام والايمان عند الأشاعرة فيها خلاف على رأيين:

الأول: أن الايمان والاسلام متغايران ذاتا ومفهوماً مع القول بتلازمهما شرعا في الوجود أي أنه لا يوجد مسلم ليس بمؤمن، كما أنه لا يمكن وجود مؤمن ليس بمسلم مع اختلاف حقيقتي الايمان والاسلام والذي يظهر من قولهم أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً وأن الانقياد والاستسلام قد يحصل بدون تصديق فلا يعتد به، أما التصديق اذا حصل فلا بدوأن ينتج الانقياد والاستسلام الذي هو معنى الاسلام فيكون بذلك مؤمنا مسلما.

الثاني : ان الإيمان والإسلام متحدان أي هما مترادفان مفهوماً ومراداً ، ومتساويان في الوجود فكل متصف بأحدهما فهو متصف بالآخر من الناحية الشرعية وهذا يشبه ماتقدم في الرأي الأول من القول بالتلازم في الوجود .

فعند هؤلاء لا يعقل بحسب الشرع ، مؤمن ليس بمسلم ، أو مسلم ليس بمؤمن ، وهو مرادهم من الترادف .

وقد استدل الأشاعرة على قولهم بالترادف بالاجماع بقول التفتازاني: «قالوا: إنه لا يكن ان يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الايمان ولا يكون مسلما، أو بجميع ما اعتبر في الاسلام ولا يكون مؤمنا، وعلى أنه ليس للمؤمن من حكم خاص به ولا يكون للمسلم وبالعكس »(١). وقد استدلوا بأدلة سمعية منها:

- أن الايمان لو كان غير الإسلام لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران: ٨٥].

- أن الايمان لو كان غير الإسلام ، لم يصح استثناء أحدهما من الآخر ، لقوله تعالى : ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٦]. أي فلم نجد ممن كان فيها من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين »(١).

ولعل الرأي الذي ابطله هو الذي يتناسب مع ما سبق أن بينّاه من أن الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقط وأن الأعمال التي تمثل الإسلام من لوازم ذلك التصديق .

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد (٢/٠٢٠).

ولعل من قال بالترادف من الأشاعرة قد شعروا بوجود تناقض بين مذهبهم في حقيقة الايمان ومذهبم في القول بالترادف بين الايمان والاسلام.

أقول لقد حاولوا تفسير وجهة نظرهم بأن المراد بالترادف ، الترادف في المعنى ، بمعنى أن المراد من الايمان الاذعان بالقلب و « المراد من الإسلام الاذعان بالجوارح ، والمعنيان المراد منهما واحد وكلاهما مراد ، فهما مترادفان من هذا الوجه ، ومترادفان من حيث إن كلاهما مطلوب شرعا والمراد منهما واحد وهو الاذعان .

وقد استدلوا على القول بالتغاير بقوله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] قالوا : فقد أثبت أحدهما ونفي الآخر .

\_ واستدلوا ايضا بعطف أحدهما على الاخر ، والعطف - كما يقولون - دليل على المغايرة مثل قوله تعالى : ﴿ إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وقوله تعالى : ﴿ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ﴾ [ الأحزاب : ٢٢ ] .

قالوا والتسليم هو الإسلام.

\_ واستدلوا ايضا بأن جبريل ـ عليه السلام ـ لما جاء لتعليم الدين ، سأل النبي ـ عَنِيلًة ـ عن كل منهما على حده ، وأجاب النبي ـ عَنِيلًة ـ لكل بجواب ، وذلك أنه قال : أخبرني عن الإيان فقال الايمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... إلخ . قال فأخبرني عن الإسلام فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله(١) .

# زيادة الايمان ونقصانه عند الأشاعرة:

اختلف رأي الأشاعرة في مسألة زيادة الايمان ونقصانه على النحو التالي:

١ الايمان هو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص ، ولهم في ذلك حجة عقلية ملخصها :
 ان الايمان عبارة عن التصديق الجازم البالغ حد اليقين ، واليقين لا يقبل التفاوت ، لأن

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٢/ ٢٦١).

التفاوت فيه انما هو لاحتمال النقيض ، واحتمال النقيض الذي هو الشك ينافي اليقين وهذا رأي جمهور الأشاعرة(١) .

٢ \_ ان الايمان الذي هو التصديق يزيد وينقص ولهم في ذلك مسلكان:

المسلك الأول: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص فيمكن اطلاق القول بالزيادة والنقصان على الايمان بحسب الذات الذي هو التصديق، وبحسب المتعلق وهو افراد ما جاء به الرسول \_ عَلَيْ \_ مما يجب الايمان به، وقد استدل هؤلاء على الأمرين بدليلين:

الأول: عقلي ملخصه: «أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك، ولهذا كان ايمان الصديقين أقوى من ايمان غيرهم، بحيث لا يعتريه الشبه ولا الشكوك، يؤيد ذلك أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا واخلاصا منها في بعضها، فكذلك التصديق والمعرفة يكون بحسب ظهور البراهين وكثرتها.

الثاني: نقلي وهو قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿ أُولَم تؤمن ؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ﴾ [ البقرة: ٢٦٠ ] قالوا: فاطمئنان القلب الذي هو أقصى درجات التصديق، هو ما قصده ابراهيم عليه السلام والا فهو مصدق دون شك.

كما استدلوا على أن الايمان يزيد وينقص بحسب متعلقه بأن التصديق التفصيلي في افراد ما وجب عليه الايمان به ، جزء من الايمان ، يثاب عليه ، كما يثاب علي تصديقه بالكل ، وأضافوا إلى ذلك ، الآيات المصرحة بزيادة الايمان ، ولا شك أن القابل للزيادة قابل للنقصان(٢) . المسلك الثاني : القول بأن الايمان يزيد وينقص بحسب متعلقه فقط ، أما التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص ، ولا شك أن قائل ذلك يحاول الجمع بين رأي السلف القائلون بأن الايمان يتفاضل والتصديق داخل فيه ، وبين القائلين بأن الايمان هو التصديق فقط .

ولم ينكروا ان الايمان يتجزأ ، ووجه الجمع ، ان الجميع اتفقوا على ان الايمان يتجزأ ، سواء هو التصديق وحده أو التصديق والعمل فقالوا : إن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الدين (ص: ٢٥٢)، والمواقف بشرح الجرجاني (٨/٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الدين (ص: ٢٥٣) ، والمواقف بشرح الجرجاني (٨/ ٣٣١).

يزيد ولا ينقص ، وإنما الزيادة والنقصان تكون في الأعمال التي هي ثمرات الايمان ، والايمان يطلق عليها حقيقة عند قوم ، مجازاً عند آخرين(١) وهذا رأي جمهور الأشاعرة .

٣ ـ الرأي الثالث : وهو القول بأن الايمان يزيد ولا ينقص وهو رأي قليل الانصار واضح البطلان اذ أنه لا يتصور شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان .

# حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة:

ذهب الأشاعرة الى القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق، لأن ارتكاب الكبيرة لا يُدهب إيمانه وانما يؤثر فيه بالنقصان ، فيسلب عنه كمال الايمان ويقيد بما اتصف به من معصية وفسق ، فيقال مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته يقول الباقلاني : « إن قال قائل : فخبروني عن الفاسق الملي ، هل تسمونه مؤمناً بايمانه الذي هو فيه ، وهل تقولون إن فسقه لا يضاد ايمانه ؟! قيل له : أجّل فإن قال : فلم قلتم إن الفسق الذي ليس بجهل بالله لا يضاد الايمان ؟ قيل له : لأن الشيئين انما يتضادان في محل واحد وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي علماً وتصديقاً يوجد بالقلب ، فثبت انه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له ، والدليل علي ذلك ، أنه قد يعزم على معصية الرسول - على القول في العزم على معصية الله عز وجل وانه غير مضاد لمعرفته والعلم به والتصديق له ، وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عز وجل وانه غير مضاد لمعرفته والعلم به والتصديق له هو الايمان لا غير ، فصح بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الأيمان وانهما غير متضادين .

فإن قيل: ولم قلتم انه يجب أن يسمى الفاسق الملى بما فيه من الايمان مؤمناً ؟ قيل له: لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمى به من ووجود الايمان به ، فلما كان الايمان موجوداً بالفاسق الذي وصفنا حاله ، وجب أن يسمى مؤمناً ، كما أنه لما لم يضاد ما فيه من الايمان فسقه الذي ليس بكفر ، وجب أن يسمى به فاسقا وأهل اللغة متفقون على أن اجتماع الوصفين المختلفين لايوجب منع إشتقاق الأسماء منهما ومن أحدهما ، فوجب بذلك ما قلناه »(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : المواقف بشرح الجرجاني ( ٣٣١/٨) ، جوهر التوحيد للقاني ( ص : ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب التمهيد (ص: ٣٤٩ ـ ٣٥٠).

مما سبق يتضح لنا رأي الأشاعرة ودليله والدليل كما هو واضح ذو شقين شق عقلي وشق لغوي .

أما العقلي فملخصه أن الفسق لا يضاد الايمان لأن التضاد بين الشيئين لا يكون إلا إذا وجدا في محل واحد ، والمعصية التي بها يكون الفسق محلها الجوارح ، والايمان عندهم محله القلب فقط ، وما يحصل من الجوارح لا يجوز أن ينفى ما يوجد بالقلب من الايمان لأنه غير مضاد له اذ قد يعص الله من هو مصدق بقلبه بالله ورسوله ، فصح بذلك اجتماع الفسق والايمان .

أما اللغوي فملخصه كذلك ، أن أهل اللغة إنما يشتقون تسمية الشيء من صفة توجد فيه ، والايمان الذي هو التصديق القلبي موجود في الفاسق الذي عصى الله بعمل قبيح صدر عن الجوارح غيرمضاد للايمان .

وهذان الدليلان كما هو واضح ، مبنيان على قولهم في معنى الايمان وانه هو التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن أعمال الجوارح انما هي ثمرات التصديق القلبي وليست ركنا فيه ولا جزءاً في مفهومه .

فهم يوافقون السلف في التسمية ، ويخالفونهم في الأصل الذي ينطلقون منه ويوافقونهم في النتيجة .

أما الحكم الاخروي فهم يوافقون فيه السلف ، حيث فوضوا أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه بعدله وان شاء غفر له بفضله وذلك إذا مات من غير توبة .

يقول البغدادي: « فأما أصحاب الذنوب من المسلمين اذا ماتوا قبل التوبة فمنهم من يغفر الله \_ عز وجل \_ له قبل تعذيب أهل العذاب ، ومنهم من يعذبه في النار مدة ثم يغفر له ويرده إلى الجنة برحمته »(١) .

# الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة:

سبق أن بينا ان الاستثناء في الايمان هو قول الانسان: أنا مؤمن إن شاء الله ومذهب الأشاعرة فيه أنهم يوجبونه باعتبار الموافاة وهو أن الايمان الذي يتصف به الانسان في الحال

<sup>(</sup>١) أصول الدين (ص: ٢٤٢).

مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيه ، وانما يجب الاستثناء في الايمان في المستقبل ، إذ الايمان هو ما مات عليه الانسان وكذلك الكفر هو ما مات عليه الانسان أما قبل ذلك فلا عبرة به .

وسبب قول الأشاعرة بالموافاة انه بالنسبة لما مضى من ايمان الانسان قالوا بعدم جواز الاستثناء في هذا الأمر ، ثم لما رأوا أن المشهور عن أهل السنة الاستثناء جعلوه في المستقبل لأنه هو الذي يشك فيه فأوجبوه لهذا .

وسبب آخر ، انه من المعروف من مذهبهم منع حلول الحوادث بذات الله تعالى ، لأجل ذلك قالوا عن صفات الفعل الاختيارية من الحب والرضا والسخط والغضب ، أنها صفات أزلية قديمة ، فقالوا والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم انه يموت مؤمنا ، ويبغض في أزله من كان مؤمنا اذا علم انه يموت كافراً ، ومن ثم ربطوا مسألة الاستثناء بهذا القول ، وأوجبوه لذلك بناء على أن الانسان لا يعلم على أي شيء يموت .

وهم يحتجون لقولهم بالموافاه بما روى عن ابن مسعود لما قيل له: « إن قوماً يقولون: إنا مؤمنون ؟ فقال: أفلا سألتموهم أفي الجنة هم ، فلما سألوا أحدهم قال: الله أعلم . قال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية (١).

يقول الجويني: « فإن قيل قد أثر عن سلفكم ربط الايمان بالمشيئة ، وكان اذا سئل الواحد منهم عن ايمانه قال: أنا مؤمن ان شاء الله فما محصول ذلك ؟ قلنا الايمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه ، ولكن الايمان الذي هو عَلَمُ الفوز ، وآية النجاة ايمان الموافاه ، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا التشكيك في الايمان الناجز(٢) .

وقد تدرج الأمر بالأشاعرة الذين يوجبون الاستثناء باعتبار الموافاه أن صار بعض آتباعهم المتأخرين يستثنون في كل شيء ، فيقول الواحد منهم هذا ثوب إن شاء الله ، وهذا حبل ان شاء الله ، وإذا اعترض عليه معترض بأن هذا لا شك فيه، قالوا: إن الله قادر على أن يغيره »(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الايمان (ص: ٦٤٤) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الارشاد (ص: ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الايمان (ص: ٦٦٣) من النص المحقق.

## المبحث السابع : مذهب الماتريدية :

تنتسب الماتريدية الى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي والذي يلقب بامام الهدى وامام المتكلمين ، وينتسب الماتريدي الي ماتريد ويقال لها ماتريت وهي بلدة قرب سمرقند تخرج منها جماعة من العلماء .

ولد الماتريدي في حدود سنة (٢٣٨هـ)على وجه التقريب اذ لم يذكر من ترجموا له تاريخ ولادة وذلك لأن تاريخ وفاة اثنين من شيوخه وهما: محمد ابن مقاتل الرازي كان سنة (٢٤٨هـ)، ونظير الدين بن يحيي البلخي كان سنة (٢٦٨هـ) ولا يبدو من الصواب افتراض أن عمره كان أقل من عشر سنين حين وفاة شيخه محمد بن مقاتل، أما وفاته فقد أجمع من ترجم له على أنه توفى سنة (٣٣٣هـ) ودفن بسمرقند.

نشأ الماتريدي في بلاد ما وراء النهر وقد كانت مرتبطة بالخلافة بدمشق ثم ببغداد حتى عهد المأمون ، فلمّا تولى المأمون قرّب اليه أولاد أسد بن سامان وساروا معه سيرة حسنة حتى استقلت الدولة السامانية سنة (٢٦١هـ) وكان أولاد سامان من أحسن ملوك الأرض سيرة وعدلا واجلالا للعلم وأهله ، واستمرت الدولة السامانية وقد عمها الرخاء .

ورغم ذلك لم يحظ الماتريدي ولا الماتريدية باهتمام المؤلفين في الملل والنحل أو التاريخ أو الطبقات والتراجم والعقائد ، فلم يذكره الأشعري في مقالاته ولا البغدادي ولا الشهرستاني ولا ابن حزم في فصله ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها :

- ١ . أعثد الماتريدي عن مركز الخلافة حيث يتوافد إليها من العلماء من مختلف البقاع
   الإسلامية .
  - ٢ \_ عدم دعم الماتريدية في عصورها الأولى بقوة سياسية كما حصل للمعتزلة والأشاعرة .
- ٣ ـ عدم إرتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي كمكة والمدينة وبغداد ودمشق، إذ أنه لو زارتلك البلاد والتقى بعلمائها وناظرهم ، لاشتهر وذكر في تواريخ تلك المدن كتاريخ بغداد وتاريخ مدينة دمشق وغيرها .
- ٤ ـ تأخر عهد تأليف الحنفية في طبقات علمائهم ، إذ أن أول مؤلف في طبقات الحنفية وهو
   « الجواهر المضيئة » لعبد القادر القرشي المتوفى سنة (٧٧٥هـ) .

ومن أشهر رجال المدرسة الماتريدية: أبو اليسر البزدوي المتوفى سنة (٩٣هـ)، أبو المعين النسفي المتوفى سنة (٩٩هـ)، وملا علي القاري المتوفى سنة (٩٩هـ)، وملا علي القاري المتوفى سنة (٩١هـ)، وملا علي القاري المتوفى سنة (١٠١هـ)(١).

#### حقيقة الايمان عند الماتريدية:

ذهب جمه ور الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ، وذهب بعضهم \_ متابعة للحنفية \_ إلى أنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان واستدلوا على ذلك بما يأتى :

- ١ ـ قالوا ان الايمان في اللغة هـ والتصـديق ، وهو باق على معناه اللغـ وي ولم ينقل إلى غيـره واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ [ يوسف : ٢١٧ .
- ٢ ـ وقالوا أيضاً: ان الكفر ضد الإيمان والكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب
   فكذا ما يضادهما .
- ٣ \_ قالوا ايضا : إن الله قد فرّق بين الإيمان والأعمال ، وذلك بما ورد في كثير من الآيات من عطف الأعمال على الإيمان ، والعطف يقتضى المغايرة .
- ٤ \_ واستدلوا أيضا: بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض الأعمال ، فدل ذلك على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان .

قال أبو المعين النسفي: « الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق ، فكل من صدق غيره فيما يخبر يسمى في اللغة مؤمناً به ، ومؤمنا له ، قال الله تعالى خبراً عن إخوة يوسف ـ صلوات الله عليهم ـ : ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ [ يوسف : ١٧ ] أي بمصدق لنا ، شم إن هذا اللغوي وهو التصديق بالقلب هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حقا لله تعالى ، وهو أن يصدق الرسول \_ عَيْنَ \_ فيما جاء به من عند الله تعالى ، فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى ... فمن جعله لغيرالتصديق ، فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم ،

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي (ص: ۱-۷) مقدمة تحقيق : تأويلات أهل السنة ( ۱۹-۱۷) اتحاف السادة المتقين للزبيدي (۲/٥) الجواهر المضيئة للقرشي (٣/ ٣٦٠) ، الماتريدية دراسة وتقويم لأحمد عوض الله الحربي (ص: ۷۹-۱۳۰).

وفي تجويز ذلك إبطال اللسان وتعطيل اللغة ، ورفع طريق الوصول الى اللوازم الشرعية والدلائل السمعية ، يحققه ان ضد الايمان هو الكفر ، والكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما ، اذ لا تضاد يتحقق عند تغاير المحلين .

والذي يدل عليه ، أن الله تعالى فرّق بين الايمان ، وبين كل عبادة بالاسم المعطوف عليه ما فرّق بين العبادات بالأسماء المعطوفة لها على ما قال الله تعالى : ﴿ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة . . ﴾ [ التوبة : ١٨ ] .

فقد عطف إقام الصلاة وايتاء الزكاة على الايمان ، ولا شك في ثبوت المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، وقال تعالى: ﴿ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [يونس: ٩] .

يحققه أن الله تعالى خاطب باسم الايمان ثم أوجب الأعمال على العباد ، على ما قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ] فهذا دليل التغاير وقصر إسم الايمان على التصديق ، وبالوقوف على هذا يثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيماناً وهو قول فقهاء أصحاب الحديث وأكثر متكلميهم(١) .

### العلاقة بين الايمان والاسلام عند الماتريدية:

ذهبت الماتريدية إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد ، وأنه لا تغاير بينهما ولا ينفك أحدهما عن الآخر واذا زال أحدهما زال الآخر واستدلوا على قولهم بأدلة ذكرها الماتريدي وتابعه عليها عامة الماتريدية .

قال الماتريدي: «وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام، أنه واحد في أمر الدين في التحقيق بالمراد، وإن كانا يختلفان في المعنى باللسان .. ثم من جهة التحقيق بالمراد في الدين، أن الإيمان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على وحدانية الله ـ تعالى ـ وان له الخلق والأمر في الخلق، لا شريك له في ذلك، والإسلام هو اسلام المرء نفسه بِكُلِّيتِهَا وكذا كل شيء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه، فحصلا من طريق المراد فيهما على واحد ... ثم

<sup>(</sup>۱) التمهيد (ص: ۹۹ ـ ۱۰۰ ) ونظر تبصرة الأدلة (ص: ٤٧٦ ـ ٤٧٦ ) وكتاب التوحيد للماتريدي (ص: ٣٧٣ ـ ٧٦٠) المسايره لابن الهمام (ص: ٢٨٥ ـ ٣١٤ ) شرح الطحاوية للميداني (ص: ٩٨ ـ ٩٩ ).

الأصل انه من البعيد عن المعقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الايمان ثم لا يكون مسلما ، أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمنا ، فثبت أنهما في الحقيقة واحد ، ومعلوم ان الذي يسع له التسمى بأحدهما يسع الآخر ، وأن الذي به يختلف الأديان إنما هو الاعتقاد لا بأفعال سواه وبالوجود يستحق كل الاسم المعروف ، لذلك وجب ما قلنا وقد قال الله تعالى : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران: ٥٨].

فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمناً ، لا يخلو من أن يكون أتى بالإسلام الذي هو الدين عند الله أو أتى ببعضه لا كله ، أو ابتغي غير دين الله ، فإن قال بالأول أذعن للحق ، وإن قال بالشاني فهو إذاً لم يبتغ به ديناً ، انما ابتغى بعضه وذلك بعيد ، بل شهد الله على مثله بأنه كافر حقا ... وان قال بالثالث : صيّر دار المؤمنين النار ، وابطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالإيمان بهم .. ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن ، قال الله تعالى : ﴿ قولوا آمنا بالله ﴾ إلى قوله ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ [ البقرة : ١٣٦ ] فألزمهم الله تعالى : ﴿ وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ [ يونس : ٨٤ ] فصيّرهم بالذي آمنوا مسلمين ، وقال بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ [ يونس : ١٨ ] فصيّر ذلك منهم الله يمن علكيم أن عداكم للإيمان ان كنتم صادقين ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] صيّر ذلك منهم السلاماً لو صدقوا في هداكم للإيمان ان كنتم صادقين ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] صيّر ذلك منهم السلاماً لو صدقوا في أيمانهم ، وكذلك به يكونون مؤمنين ، وقالت الملائكة : ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ [ الذاريات : ٣٥ - ٣٦ ] فصير الذين كانوا مسلمين مؤمنين »(١) .

## زيادة الايمان ونقصانه عند الماتريدية:

لا كان معنى الايمان عند الماتريدية هو التصديق وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الايمان قالوا بعدم زيادة الايمان ونقصانه ، وبنو قولهم في هذه المسألة على أن التصديق لايتصور فيه الزيادة والنقص .

<sup>(</sup>۱) كتاب التوحيد (ص: ٣٩٤-٣٩٧) وانظر أصول الدين للبزدوي (ص: ١٥٤- ٢٢١) ، تبصرة الأدلة (ص: ٤٨٢) .

قال أبوالمعين النسفي: « واذا ثبت أن الإيمان هو التصديق ، وهو لا يتزايد في نفسه ، دل ان الايمان لا يزيد ولاينقص ، فلا زيادة له بانضمام الطاعات اليه ولا نقصان له بارتكاب المعاصى، اذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهما »(١) .

## الاستثناء في الايمان عند الماتريدية :

سبق أن بينا أن معنى الايمان عند الماتريدية هو التصديق وأن الأعمال غير داخلة في مسماه وأنه لا يزيد ولا ينقص ، فقد قالوا تبعا لذلك بأنه لا يجوز أن يستثنى في الإيمان وقالوا: الاستثناء شك ، ومن شك في تصديقه فهو كافر .

يقول الماتريدي: «الأصل عندنا قطع القول بالإيمان، وبالتسمي به بالاطلاق، وترك الاستثناء فيه، لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده مما إذا استثنى فيه، لم يصح ذلك المعنى. فعلى ذلك أمره في الجملة نحو أن يقول: أشهد أن لا اله إلا الله ان شاء الله، أو محمد رسول الله ان شاء الله، وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب »(٢).

ويقول أبو المعين النسفي: «ثم لما كان ـ أي الإيمان ـ اسما للتصديق وهو شيء حقيقي معلوم الحد، فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمناً كالقعود والجلوس والسواد والبياض وغير ذلك لما كانت معاني معلومه الحد متى وجدت بحقيقتها كانت الذات بها قاعداً، وجالساً أسود أبيض فكذا هذا ... وبمعرفة هذا يعرف أن التصديق لما وجد وجد الإيمان بحقيقته فقول من يقول أنا مؤمن إن شاء الله ، مع وجود حقيقة التصديق كقول من يقول : أنا قائم إن شاء الله ، وأنا قاعد إن شاء الله ، مع وجود حقيقة ذلك ، وذلك باطل فكذا هذا ... (٣) .

<sup>(</sup>۱) كتاب التمهيد (ص: ۱۰۲) وانظر تبصرة الأدلة (ص: ٤٧٨) بحرالكلام له أيضا (ص: ٤٥) ، المسايرة (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب التمهيد (ص: ٣٨٨).

## (الفائية المالات

# العلاقة بين الإيمان والإسلام وتحقيق الكلام فيها

## ويتكون من مبحثين :

المبحث الأول: الإيمان والإسلام وما بينهما من عموم وخصوص المبحث الثاني: الأقوال في مسألة الإيمان والإسلام والرد على المخالفين فيها

## المبحث الأول: الايمان والاسلام وما بينهما من عموم وخصوص:

اختلف علماء الإسلام قديماً وحديثاً في العلاقة بين الإسلام والايمان من حيث عمومهما وخصوصهما ، والمطالع لآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول - على على على على الآخر المصطلحين الاسلام والايمان وردا بمعنى واحد ، يدل كل واحد منهما على مسمى الآخر فيسمى الإسلام ايماناً ، ويسمى الايمان إسلاماً .

وورد أيضا هذان المصطلحان بألفاظ يدل كل واحد منهما على معنى مخالف لما يدل عليه الآخر . حيث يجتمع اللفظان . والأصل في هذا ، حديث جبريل - عليه السلام - حيث ورد فيه المصطلحات الثلاثة : الإسلام والايمان والاحسان ولا بد ونحن بصدد معرفة موقف شيخ الاسلام في هذه المسألة من معرفة دلالات المصطلحات لأن هذا من أنفع الأمور في هذه المسألة التي هي ثمرة من ثمرات الخلاف في الايمان ، يقول شيخ الإسلام : « . . وهو من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة ، وبه تزول شبهات كثيرة ، كثر فيها نزاع الناس من جملتها مسألة الايمان والاسلام ، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع ، إفترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة ، وكفّر بعضهم بعضاً «(١) .

فلفظ الإسلام في اللغة يدل على الانقياد والاذعان، أما في الشرع: فيطلق على مسألتين. الأولى: أن يطلق على الأفراد غيرمقترن بالايمان .

فيشمل حين ألدين كله الاسلام والايمان.قال تعالى: ﴿إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ [ آل عمران: ١٩]. وقال: ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ [ المائدة: ٣]. وقال عند الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء »(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٢٦٨ - ٢٦٩) من النص المحقق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب ان الإسلام بدأ غريبا ... (١/ ١٣٠) والترمذي في كتاب الإيمان باب رقم (١٩/٥/١١٣) وأحمد في المسند (٤/ ٧٣).

الثانية: أن يطلق مقترناً بالاعتقاد فيراد به حينئذ الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى : ﴿ قَالَتَ الْأَعْرَابُ آمنا قُلُ لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ [الحجرات : ١٤].

وقوله \_ عَلَى ـ لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: « مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا فقال \_ عَلَى ـ (١) أو مسلم » هذا عن معنى الإسلام في اللغة والشرع . أما الايمان . فهو في اللغة له استعمالان الأول: من الخوف وذلك إذا تعدى بنفسه فيكون معناه اعطاء الأمان ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ [قريش: ٥] .

الثاني: أن يكون متعدى اما الباء أو اللام فيكون معناه التصديق ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا أَنْتَ بَمُؤُمْنُ لِنَا وَلُو كَنَا صَادَقَيْنَ ﴾ [ يوسف: ١٧]. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفْتَطُمْعُونُ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة: ٧٥].

أما في الشرع فاطلاقه له حالتان أيضا مثل الإسلام.

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام ، وحينئذ يراد به الدين كله كقوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ [ المؤمنون : ١ - ٢].

وقوله تعالى : ﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ﴾ [ البقرة : ١٧٧ ] وقول النبي \_ ﷺ \_ لوفد عبد القيس : « آمركم بالايمان بالله وحده قال أتدرون ما الايمان بالله وحده ... »(٢) .

الحالة الشانية: أن يطلق مقروناً بالإسلام، وحينئذ يراد به الاعتقادات الباطنة كقوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [ النساء: ٥٧ ] هذا هو المقصود بالاسلام والايمان وما يدلان عليه سواء عند الاقتران أو الافراد.

وقد بين شيخ الإسلام سبب النزاع في مسمى الإسلام والايمان وعزا ذلك إلى: «كثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقاً ومقيداً بقيد ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر ،كان هذا سببا لاشباه بعض معناه ، ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك ، ومن أسباب ذلك : أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضها الآخر ، ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجب اختصاصه بمعنى ، فيظن معناه في سائر موادره كذلك، فمن اتسع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة ، وعلم مأخذ الشبه ،

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ٣٧١) في النص المحقق.

<sup>(7)</sup> سيأتي تخريجه (0) سيأتي تخريجه (0)

أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خيرالكلام كلام الله ، وأنه لا بيان أتم من بيانه وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون اليه اضعاف أضعاف ماتنازعوا فيه »(١) .

ونقل شيخ الإسلام عن الخطابي أنه عدّ هذه المسألة من أكثر المسائل التي غلط فيها الناس فقال: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة \_ مسألة الإسلام والايمان \_ قد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم ، وصار كل واحد منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين \_ أي اتفاقهما أوعدم اتفاقهما \_ ورد الآخر منهما على المتقدم ، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئتين  $(^{(7)})$  ثم قال الشيخ معلقا على كلام الخطابي : « الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما وهو السابق \_ محمد بن نصر ، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الايمان والإسلام شيء واحد من أهل السنة والحديث وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا والآخرالذي رد عليه أظنه ( $^{(3)})$  .

وقال في موضع آخر ... « وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير ، مختلفين تارة ومتفقين أخرى ، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها أم بذلك بتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع عليها الهام.

## المبحث الثاني: الأقوال في مسألة الإيمان والإسلام والرد على المخالفين فيها:

ينحصر الخلاف في هذه المسألة في ثلاثة طوائف.

القول الأول: طائفة تقول بالترادف بين الإسلام والايمان وانهما اسمان لمسمى واحد. وهذا الرأي قال به جماعة من السلف، منهم الامام البخاري في صحيحه، وله أدلته التي ساقها على قوله في هذا الرأي، وهو رأي ابن منده ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر الاسماعيلي وبعض أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٥٥٥ ـ ٥٥٦) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٥٥٨) من النص المحقق ، وانظر: معالم السنن (٤/ ٢٩٠) أعلام الحديث (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) بياض في جميع النسخ المخطوطة ومعالم السنن للخطابي وأعلام الحديث له أيضاً وفتح الباري للحافظ بن حجر .

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٥٥٩) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٥) شرح حديث جبريل (ص: ٢٩٠).

القول الثاني: قول من يفرق بين مسمى الاسلام ومسمى الايمان ويقول بأن الإسلام الكلمة ، والايمان العمل ، وهذا قول جماعة من أئمة السلف منهم الزهري وحماد بن زيد ورواية عن الامام أحمد ، كما ذكره ابن منده والخلال وعبد الله بن أحمد عن عبد الملك الميموني وقال بأن عبد الله بن عباس والحسن وابن سيرين ذهبا إليه .

واستدلوا على ذلك بأدلة سوف نذكرها فيما بعد.

القول الثالث: قول من يجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة ويقول: ان بين الإسلام الايمان تلازماً مع افتراق مسماهما ، وإن حالة اقتران الاسلام بالايمان غيرحالة إفرد أحدهما عن الآخر ، ويمثل حالة الإسلام والايمان بحالة إقتران الشهادتين . الشهادة بالرسالة للنبي - عَيِن شهادة الواحدانية لله تعالى ، فهما شيئان في الأعيان ، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم ، وكذلك الروح والبدن وكذلك الإسلام والايمان لا إيمان لمن لا اسلام له ، ولا إسلام لمن لا إيمان له. اذ لا يخلو المؤمن من اسلام به يتحقق ايمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح اسلامه . وهذا ما ذهب إليه جمهور السلف وأيده شيخ الاسلام ابن المسلم من إيمان به يصح اسلامه . وهذا هو المذهب الصحيح لأنه من المعروف أن لكل من الايمان والاسلام حقيقة شرعية مستقلة ، كما أن لكل من الايمان في الوجود لا مترادفان في الحقيقة والمعنى، ولقوة التلازم بينهما فإذا وجد فيهما انهما مفردا في نص من النصوص فإنه لا يمكننا ان نتصوره وحده ، فيكون الآخر داخلا فيه على سبيل التلازم ، فالغاية منهما مجتمعين أو متفرقين تحصل بذكر واحد منهما منفرداً.

قال شيخ الإسلام: « إذا قيل إن الإسلام والإيمان متلازمان ، لم يلزم أن يكون أحدهما هو الاخر ، كالروح والبدن ، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح ، وليس أحدهما هو الآخر ، فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن ، والإسلام كالبدن ، ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح ، بمعنى أنهما متلازمان ، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الاخر ، وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح ، فما من بدن حي إلا وفيه روح ولكن الأرواح متنوعة »(١) .

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٥٧٠) من النص المحقق.

## أدلة القائلين بالترادف بين الإسلام والإيمان :

سبق أن ذكرنا قول الذين ذهبوا إلى القول بالترادف وأن منهم الامام البخاري ومحمد بن نصر المرزوي وابن منده وأبي بكر الاسماعيلي وابن حزم وابن حبان والبيهقي وابن عبد البر وبعض أصحاب الشافعي وأصحاب ابي حنيفة ولكن أوسع من تكلم في ذكر ما ذهبوا اليه هو محمد بن نصر المرزوي حتى قال شيخ الاسلام عنه « وماعلمت لغيره قبله بسطا في هذا ـ أي في هذه المسألة (1).

وذكر ابن نصر هذا القول وانتصر له وساق له من أدلة الكتاب والسنة وأقول العلماء في ذلك وذكر بأن القائلين به هم الجمهور الأعظم من أهل السنة وأصحاب الحديث واستدل بالأدلة التالية .

## الدليل الأول :

استدل محمد بن نصر المرزوي على قوله بترادف الاسلام والايمان باللغة فقال: «إن الإيمان في اللغة هو التصديق والاسلام في اللغة هو الخضوع ، فأصل الايمان هو التصديق بالله وما جاء من عنده ، وهوما أراده النبي - علله - بقوله «الايمان أن تؤمن بالله» وعنه يكون الخضوع لله، لأنه إذا صدق بالله ، فقد خضع له ، وإذا خضع أطاع فالخضوع عن التصديق وهو أصل الإسلام ، ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف بربوبيته وبوعده ووعيده وواجب حقه فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله ، وعن الخضوع تكون الطاعات ، فأول ما يكون خضوع القلب لله ، الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح ، الإقرار باللسان لأنه لما صدق بأن الله ربه، خضع لذلك بالعبودية مخلصا ، ثم ابتدأ الخضوع باللسان فأقر بالعبودية مخلصا كما قال الله - عز وجل - لابراهيم : ﴿ أسلم قال أسلمت لوب العالمين ﴾ مخلصا كما قال الله - عز وجل - لابراهيم : ﴿ أسلم قال أسلمت لوب العالمين .

## الدليل الثاني:

ان الدين الذي بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب ورضيه للناس ، هو دين الاسلام ، وضده الكفر ، وقد أمر الله الناس بالايمان بهذا الدين والدخول فيه ، فالايمان والاسلام سواء لم

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٥٥٩) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢ / ٦٩٦ ) . وانظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص: ٦٧) التمهيد لابن عبدالبر (٢٤٧/٩).

يفرّق الله بينهما ، حتى أنه سبحانه مدح الاسلام بمثل ما مدح الايمان ، ولو كان بينهما فرقا لما سوّى الله في مدحهما . وأيد قوله بقوله الله تعالى: ﴿ ورضيت لكم الاسلام دينا ﴾ [المائدة : ٣]، وقوله: ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ [الأنعام: ٢٥].

ثم قال: فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الايمان وجعله اسم ثناء وتزكية ، فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى ، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه فقد أحبه وامتدحه ... فحكم بأن من اسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فقد سوى بينهما »(١) .

## الدليل الثالث:

استدل من قال بترادف الإسلام والايمان بآية الحجرات ، يقول محمد بن نصر : «قال الله عز وجل ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان واستدل على قوله بأثر قتادة الذي ساقه بسنده (٢) إنه قال في معنى الآية قال : « منوا على النبي على قوله بأثر قتادة الذي ساقه بسنده و قتال ، وقالوا : لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان ، فقال الله لنبيه : ﴿ قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ﴾ [الحجرات:١٧] .

وبما رواه بسنده عن مقاتل بن حيان أنهم أعراب بني أسد بن خزيمة قالوا: يا رسول الله آتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال، وكل قبيلة من الأعراب قاتلتك حتى دخلوا في الإسلام كرها فلنا عليك حق، فأنزل الله: ﴿ يُمنون عليك أن أسلموا ﴾ [ الحجرات: ١٧] فله بذلك المن إليكم إن كنتم صادقين وفيهم أنزلت: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ (٣) [محمد: ٣٣].

<sup>(</sup>١) انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ٢ / ٥٢٩ - ٥٣١) وانظر كتاب الايمان لابن منده ( ص : ٣٢١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أثر قتادة في تفسير الطبري (٢٦ /٩٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣).

## الدليل الرابع:

واستدل محمد بن نصر المرزوي بما ورد عن النبي \_ على \_ انه وصف الايمان بما وصف به الإسلام فقال: « والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله \_ على \_ دالة على أن الايمان والاسلام لا يفترقان ، لأنه دل على الإيمان ، بما دل على الاسلام . ثم ذكر حديث جبريل الطويل (١) ، وحديث عبد الله بن عب السلوم على خمس (٢) وحديث عبد الله بن عب الله بن عب الوفد عبدالقيس (٢) وحديث (المسلم من المنه عبدالقيس (٢) وحديث (والله لا يؤمن ثلاثا من لا يأمن جاره بوائقه (٥) قال : ... البوائق لا تكون إلا باللسان واليد ... ، فسمى الايمان بما سمى به الاسلام ... فدل النبي - على - بسنته على أن الايمان والاسلام لا يفترقان ، وان المسلم هو المؤمن، فليس لأحد أن يفرق بين اسمين دل النبي - على الله عنى واحد ، يجعلهما معنين مختلفين ، ومن فرق بينهما فقد عارض سنة النبي - عليهما بمعنى واحد ، يجعلهما معنين مختلفين ، ومن فرق بينهما فقد عارض سنة النبي - عليهما تكون الأعمال التي وصف النبي - فلا يكون مصدقاً إلاخاضعاً ولا خاضعاً لأن أصل الايمان والاسلام » (١).

## الدليل الخامس:

استدل محمد بن نصر على ترادف الايمان والإسلام بأن دين الله واحد ، وهو الإسلام الذي وعد الله عليه الثواب وأجمعت الإمة على أن من دان الله بالايمان يقبل منه كما يقبل منه الإسلام ، وكذلك فإن الله قد سمى بعض شرائعه ديناً ، من أتى بها فقد أتى بالدين القيم ، ومن أضاعها أضاع الدين القيم الذي هو الإسلام وهذه الشرائع كالصلاة والزكاة ونحوها قول وعمل كما اننا نجد أن الايمان قول وعمل فلا فرق اذا بين الايمان والاسلام قال رحمة الله : ﴿ إِن الدين عند الله الاسلام ﴾ [آل عمران : ١٩] ... وقال

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ٢) في تحقيق النص.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه (ص :٣) في تحقيق النص .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه (ص: ٨) في تحقيق النص.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه (ص:٥) في تحقيق النص.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه ( ص : ١٣) في تحقيق النص .

<sup>(</sup>٦) تعظيم قدر الصلاة (٢/١٤/-٧١٦).

﴿ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إِن الله اصطفى لكم الدين ﴾ [البقرة: ١٣٢] الذي إرتضاه واصطفاه هو الإسلام ثم قال: ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران: ٨٥].

فدل ذلك ان الايمان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب هو الإسلام ، لأنه لو كان غير الإسلام لكان من دان الله بالايمان غير مقبول منه إياه ، لقوله : ﴿ وَمَن يَبْتُغُ غَيْرِ الْإِسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران : ٨٥] .

فلما اجتمعت الأمة على أن من دان الله بالايمان فجائز أن يقبل منه ، ثبت بذلك ان الإيمان هو الإسلام وهو الدين المرتضى وثبت بذلك ان الصلاة والزكاة وسائر ما يدان الله به إسلام ، وايمان لأنها لو لم تكن ايمانا اسلاماً لم يجز أن يقبل من دان الله بها »(١) .

#### الدليل السادس:

استدل محمد بن نصر على ما ذهب اليه من القول بترادف الايمان والاسلام، بأن الله تعالى أمر عباده بأن يعبدوه ويخلصوا له الدين ولا شك أن هذا الدين المأمورين بإخلاصه هو الإسلام، يقول رحمه الله: « وقال عز وجل: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ [ البينة: ٥]. وقال: ﴿ إِن الدين عند الله الاسلام ﴾ [ آل عمران: ١٩] فسمى الدين إسلاماً فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين إساله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا، وقد جامعتنا هذه الفرقة التي فرقت بين الايمان والاسلام على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الايمان، وقد سماها الله ديناً، وأخبر أن الدين عند الله الإسلام، فقد سمى الله الإسلام، بما سمى به الايمان عند الله الإسلام، ومثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي - عَلَيْهُ - » (٢).

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٤٤ - ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٣٣).

## الدليل السابع:

استدل محمد بن نصر المروزي على ترادف الايمان والإسلام بأن الله « بيّن في كتابه وكذلك بين رسوله أن الايمان والاسلام لا يفترقان فمن صدق بالله فقد آمن به ، ومن آمن به فقد خضع له ... ومن صام وصلى فقد استكمل الإسلام والإيمان الذي فُرِض عليه ومن ترك من ذلك شيئاً فلن يزول عنه اسم الايمان والإسلام إلا أنه أنقص من غيره في ذلك من غير نقصان في الإقرار بأن الله حق وما قال صدق لا كذب ولكن ينقص من الايمان الذي هو تعظيم للقدر وخضوع للهيبة والجلال للمصدق به وهو الله عز وجل فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق »(١).

#### الدليل الثامن:

استدل محمد بن نصر على ترادف الإسلام والايمان بموافقة الطائفة التي فرقت بين الايمان الاسلام على عدم زوال اسم الاسلام عمن ارتكب كبيرة لأنهم يروون عن النبي - الايمان الله يأمر باخراج من كان في قلبه إيمان من النار فلا فرق إذاً بين الإسلام والإيمان لأن من في قلبه إيمان لا يزول عنه الإسلام ايضا(٢).

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٣٥ - ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ٥٣٥ ) .

#### أدلة من يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل:

سبق أن ذكرنا أن القول الثاني قول من يفرق بين مسمى الإسلام والايمان لكنه يقول بأن الإسلام الكلمة ، والايمان العمل ، وسبق أن ذكرنا أنه قول جماعة من السلف منهم الزهري وحماد بين زيد ورواية عن الإمام أحمد - كما ذكره ابن منده عن عبد الملك الميموني قال : سألت أحمد بن حنبل أتفرق بين الايمان والاسلام ؟ قال : نعم ... وقال بهذ االقول جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم عبد الله بن عباس ، والحسن ومحمد بن سيرين (١).

الله المعادل المولاء بآية الحجرات، قال تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ [ الحجرات: ١٧] قالوا: إن التفسير الصحيح للآية أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الايمان لا أنهم منافقون كما نفي الايمان عن الزاني والسارق ومن لا أمانة له ، ويؤيد هذا سياق الآية ، فإن السورة من أولها إلى موضع الآية في النهي عن المعاصي ، وأحكام بعض العصاة وليس فيها ذكر المنافقين ، ثم قال بعد ذلك : ﴿ وان تطيعوا لله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] قالوا : ولو كانوا منافقين، ما نفعتهم الطاعة ثم قال : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ والحجرات : ١٥ ] يعني - والله أعلم - أن المؤمنين الكاملي الايمان هم هؤلاء لا أنتم ، بل أنتم منتف عنكم الايمان الكامل . يؤيد هذا انه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا : أسلمنا ، والمنافق لا يقال له ذلك ، ولو كانوا منافقين لنفي عنهم الإسلام ، كما نفي عنهم الايمان . ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم ، فأثبت لهم إسلاماً ، ونهاهم أن يمنوا على رسوله ، ولو لم يكن إسلاماً عحيحاً لقال : لم تسلموا ، بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم : ﴿ نشهد إنك لرسول الله ﴾ [المنافقون: ١] .

٢ \_ ومن الأدلة أيضاً: حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله \_ عَلِيلَة \_ أعطى رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئا فقلت يارسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان لابن منده (١/ ٣١٨).

فقال رسول الله عَيَّا -: « أو مسلم! اعادها ثلاثاً والنبي - عَيَّا - يقول: أو مسلم « ثم قال: إني لأعطى رجالا وامنع آخرين وهم أحب إلى منهم، مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار»(١).

وقالوا: إن الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد ، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. قال شيخ الإسلام مبيناً استدلال هذه الطائفة:

« وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي - عَلَيْ - حيث قال: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت »(٢).

وقد يُراد به الكلمة فقط ، من غير فعل الواجبات الظاهرة ، وليس هذا هو الذي جعله النبي - على الإسلام ، لكن قد يقال : إسلام الأعراب كان من هذا ، فيقال : الأعراب وغيرهم كانوا اذا أسلموا على عهد النبي - على - ألزِمُوا الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج ، ولم يكن أحد يُتْرك بمجرد الكلمة ، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها، وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط ، فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه ، والرواية الأخرى لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم يصل كان كافرا ، والثالثة انه كافر بترك الزكاة أيضاً ، والرابعة انه يكفر بترك الزكاة اذا قاتل الامام عليها دون ما إذا لم يقاتله ، وعنه أنه لو قال : أنا أوديها ولا أدفعها الى الامام ، لم يكن للإمام أن يقتله ، وكذلك عنه رواية : أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبدا، ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الاسلام مجرد الكلمة ، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام ، وهذا صحيح فإنه يُشْهَد له بالإسلام ، ولا يشهد له بالايمان ، الذي في القلب ، ولا يستثنى في هذا الإسلام الأنه أمر مشهود ، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس ، كما أمر به يقبل الاستثناء فيهما » (٣) .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ٣٧١) في تحقيق النص.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه (ص: ٢) في تحقيق النص.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الايمان (ص: ٤٠٠ - ٤٠١) من النص المحقق.

## الرد على القائلين بترادف الايمان والإسلام:

تقدم ذكر أقوال أهل العلم في مسمى الاسلام والايمان وهل هما مترادفان أم لا ، ولما كان من الأئمة من يذهب إلى القول بترادف الايمان والإسلام مؤيدا رأيه بكثير من الأدلة وقد سرد تلك الأدلة شيخ الاسلام في كتابنا هذا ورد عليهم شيخ الإسلام فأيد ما وافقوا فيه الحق ، ووجه بعض الأدلة إلى وجهتها الصحيحة ، وبين مرادهم منها ، ورد على من خالف القول الراجح من أقوال الجمهور من أهل السنة والجماعة .

على أنه ينبغي أن يلاحظ أن شيخ الإسلام يؤكد على أن هناك تلازماً شديدا بين الإسلام والايمان فلا يوجد أحدهما بدون الآخر فلا يصح الإسلام إلابوجود أصل الإيمان ، فإذا انتفى أصل الايمان بطل الإسلام ، وكذلك لا يصح ولا يوجد إيمان بدون الإسلام فلو انتفى العمل فإن ذلك يدل على بطلان الايمان وفساده (١) ، ويؤكد شيخ الإسلام ايضا على أن الاسم الواحد ينفي بحسب الأحكام المتعلقة به ، فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام المتعلقة به ، فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام (١) .

## الرد الأول:

إن أول ما استدل به من قال بترادف الايمان والإسلام ، اللغة فقال الايمان في اللغة : هو التصديق والإسلام في اللغة هو الخضوع ، لأنه اذا صدق بالله خضع له واذا خضع أطاع فالخضوع عن التصديق وهو أصل الإسلام . فرد عليهم شيخ الإسلام برد عام قرر فيه أن من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة ماعرف تفسيرها وما أريد به من جهة النبي - على واذا حصل ذلك لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم واسم الايمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله ، والنبي - كله عند بين المراد بهذه الألفاظ والمصطلحات بيانا شافيا لا يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشقاق وشواهد استعمال العرب ، فيجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء ألى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف بل معانى هذه الأسماء الشرعية معلومة من حيث الجملة للعامة والخاصة (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: الايمان (ص: ٥١٣) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الايمان (ص: ٦٤٥) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٢٦٨ - ٢٦٩) من النص المحقق.

## الرد الثاني :

من أعظم أدلة من قال بترادف الايمان والإسلام كابن نصر وغيره آية الحجرات وهي قوله تعالى : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا علي اسلامكم بل الله يمن علكيم أن هداكم للايمان كنتم صادقين ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] .

قال ابن نصر: « فدل ذلك علي أن الإسلام هو الايمان ثم روى بسنده عن سفيان عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ [الحجرات: ١٤]. قال: إستسلمنا خوف السبي والقتل »(١) فرد شيخ الإسلام وقال: «ولكن هذا منقطع لان سفيان لم يدرك مجاهد».

وقال أيضا: الذين قالوا ان هذا الإسلام هو كاسلام المنافقين لا يثابون عليه قالوا: لأن الله نفى عنهم الايمان، ومن نفى الله عنه الايمان فهو كافر وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاة ﴾ [ المائدة: ٦] يجعلهم داخلين فانهم انما دعوا باسم الايمان لا باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك النهم انها دعوا باسم الايمان لا باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك النهم انها دعوا باسم الايمان لا باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في

فأجاب شيخ الاسلام عن هذا الكلام فقال: « الذين قالوا من السلف: أنهم خرجوا من الايمان إلى الإسلام لم يقولوا: أنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا هو قول الخوارج والمعتزلة.

وأهل السنة الذين قالوا هذا ، يقولون : الفساق يخرجون من النار بالشفاعة ، وأن معهم إيماناً يخرجون به من النار . لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان ، لأن الايمان المطلق ، هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة ، وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان ، لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان ، وان لم يستكمله فإنه انما خوطب ليفعل

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (٢/٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٣٧٥) من النص المحقق.

تمام الايمان ، فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب ، وإن كنا قد بينا أن هذا المأمور من الايمان قبل الخطاب، وانما صار من الإيمان بعد أن أمر به ، فالخطاب بـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ غير قوله : ﴿ إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ﴾ [الحجرات : ١٥] ونظائره ، فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الايمان ، وان كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر ، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً وان لم يكن من المؤمنين حقا ؟

وحقيقة الأمر ان من لم يكن من المؤمنين حقا ، يقال فيه : أنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار ، وهذا متفق عليه بين أهل السنة ، لكن هل يطلق عليه اسم الايمان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه فقيل : يقال : مسلم ولا يقال : مؤمن ، وقيل : بل يقال : مؤمن .

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الايمان مؤمن بايمانه ناقص بكبيرته ، ولا يعطي اسم الايمان المطلق ، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق ، واسم الايمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله ، لأن ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه ، وهو لازم له كما يلزم غيره ، وانما الكلام في اسم المدح المطلق (١) .

ثم حقق الشيخ - رحمه الله - القول في تفسيرهذه الآية فقال: «قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الايمان، قد لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الاسلام المقبول وهؤلاء يقولون: الاسلام أوسع من الايمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، ويقولون في قول النبي - على - « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... «(٢) الحديث أنه يخرج من الايمان الى الإسلام ودوروا للإسلام دارة ودوروا للايمان دارة أصغر منها في جوفها، وقالوا: اذا زنى خرج من الايمان الى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم ﴾ [ الحجرات: ١٤]. فقد قال تعالى: ﴿ لم تؤمنوا

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٣٧٧) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ( ص : ١٤ ) من النص المحقق .

ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ [ الحجرات : ١٤] . وهذا الحرف أي : « لما » ينفي ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد ، فيقول لمن ينتظر غائباً أي « لما » ويقول : قد جاء « لما » يجيء بعد .

فلما قالوا: « آمنا » قيل « لم تؤمنوا » بعد ، بل الإيمان مرجو منتظر منهم ، ثم قال : «وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم » أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيئا أي في هذه الحال ، فإنهم لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الايمان في قلوبهم ، لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم ، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يشابون على طاعة الله ورسوله ، وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم: المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف انه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة . وايضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم ، وقيل لهم : « إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ، فلو لم يكونوا في هذا الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب ، فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: ﴿ إِنَّا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ [ الحجرات: ١٥] وهذا نعت محقق الايمان ، لا نعت من معه مشقال ذرة من ايمان ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون \* أولئك هم المؤمنون حقا .. ﴾ [الأنفال: ٢ - ٤]. وأمثال ذلك ، فدل البيان على أن الإيمان المنفى عن هؤلاء الأعراب ، هو هذا الايمان الذي نفي عن فُساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار ، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من ايمان ونفي هذا الايمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار.

وبتحقيق هذاالمقام يزول الاشتباه في هذاالموضع ، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار ، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم .. ﴿ أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ فلا هم منافقون ، ولا هم الصادقون المؤمنون حقا ولا من الذين يدخلون

الجنة بلا عقاب ، بل له طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات ومعه من الايمان مالا يخلد معه في النار ، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار ، وهذا القسم قد يسميه بعض الناس ، الفاسق الملي ، وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه ، والخلاف فيه اول خلاف ظهر في الاسلام في مسائل أصول الدين »(١) .

ثم إنه \_ رحمه الله \_ اشار إلى أن من قال بترادف الايمان والإسلام فقوله ضعيف.، لأن هناك « قولين متطرفين ، قول من يقول الاسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسلام ، وقول من يقول : مسمى الإسلام والايمان واحد ، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل ، وسائر أحاديث النبي \_ عَلِيَّة \_ ولهذا لما نصر محمد بن نصر القول الثاني لم يكن معه حجه على صحته ، ولكنه إحتج بما يبطل القول الأول ، فاحتج بقوله في قصة الأعراب : ﴿ بِلِ الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ان كنتم صادقين ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] قال فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان . فيقال : بل يدل على نقيض ذلك لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا ، بل قالوا: آمنا ، والله أمرهم أن يقولوا: أسلمنا ثم ذكر تسميتهم بالاسلام فقال : ﴿ بِلِ الله عِن عليكم أن هداكم للايمان إِن كنتم صادقين ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] في قولكم آمنا ، ولو كان الإسلام هو الايمان لم يحتج أن يقول : إن كنتم صادقين ، فإنهم صادقون في قولهم أسلمنا مع أنهم لم يقولوا ، ولكن الله قال : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] اي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام، فالله تعالى سمى فعلهم اسلاماً ، وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه اسلاما ، وانما قالوا: آمنا ، ثم أخبر أن المنة تقع على الهداية إلى الإيمان ، فأما الاسلام الذي لا إيمان معه، فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف ، فلا منة لهم بفعله ، واذا لم يمن الله عليهم بالايمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم ، فأما إذا كانوا صادقين في قولهم : آمنا فالله هو المآنّ عليهم بهذا الايمان ، وما يدخل فيه من الإسلام ، وهو سبحانه نفي عنهم الايمان أولاً وهنا علق منَّةَ الله به على صدقهم ، فدل على جواز صدقهم »(٢) .

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث جبریل (ص: ۳۱۳-۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الايمان (ص: ٥٨٢) من النص المحقق.

#### الرد الثالث:

استدل من قال بترادف الاسلام والا يمان وانهما شيء واحد بأن الله مدح الاسلام بمامدح به الإيمان ، وشيخ الإسلام في رده على هذا ، يبين ان مراد من قال بذلك هو : « أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح وأن المذموم ناقص الاسلام والايمان وأن كل مؤمن فهو مسلم وكل مسلم لا بد أن يكون معه ايمان وهذا صحيح متفق عليه ومقصوده ايضا : أن من أطلق عليه الاسلام ، أطلق عليه الايمان وهذا فيه نزاع لفظي .

ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الاخر ، وهذا لايعرف عن أحد من السلف .

وان قيل هما متلازمان ، فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا ، حيث أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين انهم قالوا : مسمى الإيمان هو مسمى الاسلام ثم أهل السنة يقولون : الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك وانما النزاع في اطلاق الاسم .

لكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: ان الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط، خلاف ظاهر لما نُقلَ عن الزهري، فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الايمان أقول ظن أنهم يجعلونها شيئا واحداً، وليس كذلك، فإن الايمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس اذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم انه يكون هو إياه.

وأما الاسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الايمان على الاطلاق ، ولكن هل يستلزم الايمان الواجب أو كمال الإيمان ؟ فيه نزاع وليس معه دليل أيضاً على أنه مستلزم للإيمان ... ولو قدر ان الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال : أنهما متلازمان ، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ، وهذا صحيح إذا أُريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الايمان الواجب ، وهو متفق عليه اذا اريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا بد أن يكون معه أصل الايمان فما من مسلم الا وهو مؤمن ، وان لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي - على عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وعمن يفعل الكبائر وعن الأعراب وغيرهم . فإن قيل: إن الإسلام والإيمان التام يحب لنفسه ، وعمن يفعل الكبائر وعن الأعراب وغيرهم . فإن قيل: إن الإسلام والإيمان التام

متلازمان ، لم يلزم ان يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي الا مع الروح وليس أحدهما هو الآخر ، فالإيمان كالروح فانه قائم بالروح ومتصل بالبدن ، والإسلام كالبدن ، ولا يكون البدن حيا الا مع الروح بمعنى أنهما متلازمان ، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر ، واسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح فما من بدن حي إلا وفيه روح ولكن الأرواح متنوعة (۱) .

#### الرد الرابع:

سبق أن بينا أن من استدل على قوله بترادف الاسلام والأيمان استدل بقوله تعالى : ﴿ إِن الدين عن الله الإسلام ﴾ [آل عمران : ١٩) وقوله تعالى : ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ [المائدة : ٣] وذكر أنها تدل على أن الإيمان والاسلام سواء .

فرد عليهم شيخ الإسلام بأن هذه الآيات جاءت: « لتدل على وجوب الاسلام وانه دين الله وانه يحبه ويرضاه ، وانه ليس له دين غيره ، وهذا كله حق ، لكن ليس في هذا ما يدل على أن الإسلام هو الإيمان ، بل يدل على أنه بمجرد الاسلام يكون الرجل من أهل الجنة كما ذكره في حجة القول الأول ، وأن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام ، وحينئذ فمدحه وايجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان ، وانه بعض منه وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم ، يقولون : كل مؤمن مسلم وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالاسلام الواجب لكن النزاع في العكس ، ثم ذكر الشيخ أن جميع ما احتج به من يقول بالترادف من الحجة عن النبي - على عنها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعا كما في حديث جبريل وغيره ، وفيها أيضا أن إسم الايمان إذا أطلق دخل فيه الاسلام الواحب.

#### الرد الخامس:

سبق أن بينا أيضاً أن من قال بترادف الايمان والإسلام استدل بأن الله سمى الايمان بما سمى به الاسلام ، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان ورد شيخ الإسلام هذا الاستدلال بأن

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٥٦٩ - ٥٧٠) من النص الحقق.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان (ص: ٥٧١ - ٥٧٢) من النص المحقق.

الواقع ليس كذلك « فإن الله ورسوله قد فسر الايمان بأنه الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ، وبين أيضاً أن العلم بما أمر يدخل في الإيمان ، ولم يسم الله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً ، بل إنما سمى الإسلام بالاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به ، كالصلاة والزكاة خالصاً لوجهه ، فهذا الذي سماه الله إسلاماً وجعله دينا فقال : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران : ٥٨] ولم يدخل فيه ما خص به الإيمان ، وهو الإيمان بالله وملائكته وأنبيائه ورسله ، بل ولا أعمال القلوب مثل حب الله رسوله ونحو ذلك . فإن هذه جعلها الله من الإيمان ، والمسلم المؤمن يتصف بها وليس اذا اتصف بها المسلم المؤمن يازم أن تكون من الإسلام ، والإسلام فرض ، والإيمان فرض ، بل هي من الإيمان ، والإسلام داخل فيه ، فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبه ، ومن أتى بما يسمى إسلاماً لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل .

كما عُلِمَ أن من ما أثنى الله عليه به الإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون ﴾ [المائدة: ١١١]. وقال في الآية الأخرى: ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإسلام بل أمرنا أن نقول آمنا بالله ، وأمرنا أن نقول : ونحن له مسلمون فأمرنا باثنين ، فكيف نجعلهما واحداً »(١) .

#### الرد السادس:

سبق أن بينا أنه مما استدل به من قال بترادف الايمان والإسلام أن الله تعالى بين في كتابه وسنة رسوله أن الإسلام والايمان لا يفترقان فمن صدق بالله فقد آمن ، ومن آمن بالله فقد

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٦٣٤ - ٦٣٥) من النص المحقق.

خضع له وأسلم له ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الايمان والإسلام المفترض عليه ومن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الايمان والإسلام إلا أنه انقص من غيره في الإسلام والايمان من غير نقصان من الإقرار بأن بالله حق وما قاله حق لا باطل . . إلخ ولكن ينقص من الإيمان الذي هوتعظيم لله وخضوع للهيبة والجلالة والطاعة للمصدق به وهو الله فمن ذلك يكون النقصان لإن الإقرار .

فرد عليهم شيخ الإسلام بأن ما ذكره يدل على أن من أتي بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام وهذا حق، ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيان.

وقولهم من آمن بالله فقد خضع له واستسلم له حق كذلك ، لكن ليس فيه ما يدل على أن من أسلم لله وخضع له فقد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله .....

وقولهم: أن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والايمان لا يفترقان ، إن أرادوا أن الله أوجبهما جميعا ونهى عن التفريق بينهما ، فهذا حق أيضاً ، وإن أرداوا أن الله جعل مسمى هذا هو مسمى هذا ، فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك وما ذكر فيهما نص واحد يدل على اتفاق المسميين .

وكذلك قولهم: من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه ، فقد استكمل الإيمان والإسلام، فهذا صحيح ، إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهرا ويكون قد استكمل الايمان والإسلام الواجب عليه ولا يلزم أن يكون ايمانه وإسلامه مساويا للايمان والاسلام الذي فعله أولي العزم من الرسل ... بل كان معه من الايمان ما لا يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك ، ولم يؤمر به.

وقولهم من ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإسلام والايمان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك .

فيقال : إن أريد بذلك أنه بقى معه شيء من الإسلام والايمان فهذا حق ، كما دلت عليه النصوص خلافا للخوارج والمعتزلة .

وإن أريد أن يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد ، فهذا خلاف الكتاب السنة ، ولو كان لدخلوا في قوله تعالى : ﴿ وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ [ التوبة : ١٢ ] ، وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب .

وكذلك قولهم: لا يكون النقصان من إقراره بأن الله حق وماقاله صدق. فيقال: بل النقصان يكون في الايمان الذي في القلوب من معرفتهم، ومن علمهم فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي و وعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه لامن جهة الأجمال والتفصيل ولامن جهة القوة والضعف، وهذه الأمور كلها داخلة في الايمان بالله وبما أرسل به رسوله فكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟

فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن الايمان بذلك ليس من الايمان به ولا يدعى تماثل الناس فيه.

وأما ما ذكروه من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان ، فهذا أيضاً حق ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة . فإن من نقص من الصلاة والزكاة والصيام والحج شيئا فقد نقص إسلامه بحسب ذلك ، ومن قال : إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك انه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ ، ورد الذين جعلوا الإسلام والايمان سواء، إنما يتوجه إلى هؤلاء، فإن قولهم فيالإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان، ولهذا صار الناس في الإيمان والاسلام على ثلاثة أقوال:

- \_ فالمرجئة يقولون الاسلام أفضل ، فإنه يدخل فيه الإيمان.
- \_ وآخرون يقولون الايمان والاسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة ، وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك .
- والقول الثالث: أن الايمان أفضل وأكمل وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم باحسان(١).

#### الرد السابع:

سبق أن بينا كذلك أن من قال بترادف الإسلام والإيمان استدل بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لَيْعِبْدُوا الله مخلصين له الدين ﴾ [البينة: ٥] وقوله : ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

قالوا: فسمى الله إقام الصلاة وايتاء الزكاة ديناً قيماً وسمى الدين إسلاماً فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم بعضا، وقد أجمعت هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٦٣٦ - ٦٣٩) من النص المحقق.

والايمان، على أن الإيمان قول وعمل فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة ولا فرق بينه وبين المرجئة اذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل .

فرد شيخ الإسلام عليه بكلام طويل هذا ملخصه: «أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين ، والدين عنده هو الإسلام ، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل ، ورده على من جعل العمل خارجاً من الإسلام ، كلام حسن ، وأما قوله : إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإيمان ، فليس كذلك ، فإن الله انما قال : ﴿إِن الدين عند الله الإيمان ، فليس كذلك ، فإن الله انما قال : ﴿إِن الدين عند الله الايمان ، ولكن هذا الدين من الإيمان ، وليس إذا كان منه يكون هو إياه . فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه .

وقوله: والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له لا يكون العبد مؤمناً إلا بهما، وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، والعلم والتصديق ليس هو جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الايمان المفصل الذي بينه الله رسوله كما قال تعالى: ﴿ إِنمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ [ الحجرات: ١٥].

وسائر النصوص التي تنفي الايمان عمن لم يتصف بما ذكره ، فإن كثيراً من المسلمين مسلم باطناً وظاهراً ، ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الايمان ، والله تعالى قال : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران : ٨٥] ... لم يقل ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وايماناً ولا قال ورضيت لكم الإسلام تصديقاً وعلماً .

فإن الإسلام من جنس الدين والعلم والطاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، والايمان طمأنينة ويقين وأصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال: آمنت بالله وأسلمت لله فلوكان مسماهما واحداً كان هذا تكريرا وكذلك قوله تعالى: ﴿ والصادقين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ﴾ [ الأحزاب: ٣٥] كما قال: ﴿ والصادقين

والصابرين والخاشعين ﴾ فالمؤمن متصف بهذا كله ، لكن هذه الأسماء لا تطابق الايمان في العموم والخصوص (١) .

أما قولهم: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: «هذا صحيح، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام واعترض شيخ الإسلام على قولهم السابق بأنه لا فرق بينه وبين المرجئة، إذ زعمت المرجئة أن الإيمان اقرار بلا عمل، فرد شيخ الإسلام فقال: بل بينهما فرقاً وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الايمان، والإسلام عندهم جزء من الايمان، والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة، ويقولون: الايمان بعض الناس يتفاضلون في الايمان وهذا موافق للكتاب والسنة والمرجئة يقولون: الايمان بعض الإسلام، والاسلام، والاسلام أفضل، ويقولون: ايمان الناس متساوى، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الايمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة(٢).

وبعد هذا يظهر لنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول بعدم الترادف بين الإسلام والايمان ، وانهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ، وأن لكل منهما حقيقته الشرعية ، كما أن لكل منهما حقيقته اللغوية ، لكن كل منهما مستلزم للآخر ، بمعنى التكميل وهذا الذي ذهب اليه جمهور أهل السنة والجماعة ، وهو الذي تدل عليه النصوص لأن غاية ما يقال للتقريب بين الآراء في هذه المسألة : ان يقال : من قال بالترادف إنما قاله مبالغة منه في قوة ارتباط الإسلام بالإيمان ، حتى كأنهما - في نظره - شيء واحد ، ومن قال بأن الإسلام الكلمة والايمان العمل ، فإنه لم يرد الكلمة مجردة من توابعها المذكورة في حديث جبريل ، وإنما أرادها مع توابعها ولم يرد أنهما متغايران بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الاخر في الاعتبار الشرعي ، وعليه فإن الذي ذهب اليه جمهور أهل السنة والجماعة أجمع لجميع الآراء وأبعد عن التعبيرات التي قد توهم اعتقاداً لم يقصده السلف ، مما قد يؤدي إلى انكار النصوص الشرعية الواردة في ذلك مع ملاحظة أن الخلاف في هذه المسألة خلاف ( لفظي ) شكلي صوري إذ أن الجميع - كما سبق - متفقون على أن العمل لا بد منه ، وأن الإيمان لا قيمة له إذا لم يتبع بالعمل

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٥٨٤ ـ ٥٨٥) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان (ص: ٥٨٦ - ٥٨٧) من النص المحقق.

وكلهم يقولون بنقصان الايمان اذا قُصِرَ في العمل وزيادته حتى درجة الكمال اذا حافظ المرأ على جميع المأمورات واجتنب جميع المنهيات .

وكلاهما لا يخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلى الكفر ، حتى الذين قالوا: إن أهل الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام ، لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء ، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة ، وأهل السنة يقولون الفساق: يخرجون من النار بالشفاعة ، وأن معهم إيماناً يخرجون به من النار كما ذكرت ذلك النصوص ، لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان المطلق ، لأن الايمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة بلا عذاب ، وأيضاً يتفق أهل السنة على أن من لزمه اسم الايمان من أهل الكبائر يدخل في خطاب الأمر والنهي وتجب به الفرائض والحدود لأنه يشمل كل من دخل الايمان .

## (الفاقية المالية

## مسالة زيادة الإيماق ونقصانــه

ويتكون من مبحثين :

المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة وأدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه

المبحث الثاني: أقوال الفرق والطوائف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه

## المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة وأدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه :

لاشك أن الناس على درجات من التفاوت في الأعمال ، إذا لا يمكنهم التساوي في الاتيان بها علي الوجه المطلوب ، وذلك لتفاوت استعدادهم في تقبل ما يصل إليهم من التكاليف ، فمنهم من يبلغ من الكمال درجة يستطيع معها تنفيذ أوامر الشريعة واجتناب منهياتها التي نهى عنها الشارع ، فهو يتقبل التشريع الرباني ويصدق قلبه تصديقاً جازماً ويقر بجميع ما طلب منه الشارع الجكيم فيستمر ذلك العمل بلا تفريط ثم أنه لا يقف على هذا فحسب بل يطلب منزلة أكمل ومكانة أعلى فيحرص على نوافل حث عليها الشارع استحباباً لا ايجاباً ، مثل اماطة الأذى عن الطريق والصدقات على الفقراء ومواساة أهل المصائب وغيرها من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال .

وصنف شارك هؤلاء في امتثال الأوامر واجتناب المناهي إلا أنه اقتصر عليها ولم يتعداها إلى النوافل.

وصنف آخر لم يمتثل كل الواجبات بل قصر في بعضها تهاوناً ، وقادته الشهوة الجامحة إلى فعل بعض المحرمات .

فهؤلاء أصناف ثلاثة على درجات متباينة من الاجتهاد في إدراك متطلبات الايمان وهذا أمر واقع يقر به جميع العقلاء ولا يمكن لعاقل أن يسوي بين الأول والأخير والتفاوت بينهما واضح جلى أوضح من أن يدل عليه دليل.

من هذا الواقع المحسوس أدرك أئمة السلف - أهل السنة والجماعة - هذا الأمر في الايمان وأعماله ، فكان قولهم في الايمان على تفاوت الناس في أداء ما أنيط بهم وأنزل لهم ربهم الذي له الخلق والأمر ، فأجمعوا على القول بأن الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

فمن أتى بجميع ما أمر الله به من الأقوال والأعمال ، واجتنب ما أمر باجتنابه منها لا شك أنه أكمل ايماناً ممن فرط في شيء من ذلك ، وعلى ذلك فايمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما \_ أكمل من إيمان غيرهم من الصحابة ، كما أن الرسول \_ عَلَيْهُ \_ أكمل الأمة ايماناً بل أكمل البشرية كلها . وهذاما أجمع عليه أئمة السلف إلا ما أثر عن الإمام مالك وذلك أنه أثر عنه روايتان قال في :

إحداهما: أن الإيمان يزيد ، أما النقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف عن السؤال عنه لأنه لم يجد عليه دليلاً من الكتاب والسنة .

الثانية : أنه قد جاءت عنه روايات من طرق صحيحة قال فيها : أن الإيمان يزيد وينقص كقول بقية أهل السنة والجماعة سواء .

فقد جاءت روايات عن الإمام مالك تذكر موقفه منها ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب الانتقاء قال: «قال الدولابي وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: سئل مالك بن أنس عن الإيمان ؟ فقال: قول وعمل فقلت: يزيد وينقص ؟ قال: قد ذكر الله سبحانه في غير أي من القرآن أن الإيمان يزيد. فقلت له: اينقص ؟ دع الكلام في نقصانه وكُفّ عنه ، فقلت: بعضه أفضل من بعض ؟ قال: نعم »(١).

وهذا اسناد صحيح ، الدولابي هو أبو البشر محمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الإمام الحافظ الورع أحد الأئمة من حفاظ الحديث . توفي سنة (٣٦٠هـ) ، ويونس بن عبدالأعلى هو أبو موسى الصدفي المصري ، ثقه من صغار الطبقة العاشرة توفي سنة (٣٦٤هـ) وهو من رجال مسلم (٣) .

وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري ، ثقة حافظ عابد ، من الطبقة التاسعة توفي سنة (٢٩٧هـ) أخرج له الشيخان وأصحاب السنن (٤) . وقد نقل هذه الرواية شيخ الإسلام في كتاب الايمان (٥) .

وقال ابن عبد البر: « وقد روى ابن القاسم عن مالك ان الايمان يزيد ووقف في نقصانه»(٦) .

<sup>(</sup>١) انظر الانتقاء: (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء (٢ / ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: التقريب (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر التهذيب (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٥) كتاب الإيمان (ص: ٣٤٩، ٥١٥) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٦) انظر : التمهيد ( ٩ / ٢٥٢ ) ، وانظر : المصدر السابق .

وقال القاضي عياض: «قال ابن القاسم كان مالك يقول: الايمان يزيد وتوقف في النقصان وقال ذكر الله زيادته في غيرموضع فدع الكلام في نقصانه وكف عنه(١).

يتضح من النقل السابق أنه نقل صحيح وأفاد ذلك النقل أن الإمام مالك توقف عن القول بالنقصان ولعل له في ذلك سبباً وهو عدم بلوغ النص إليه ، وقيل: أنه نظر إلى أن التصديق بالله تعالى ورسوله لا ينقص لأنه يصير شكاً ويخرج عن اسم الإيمان (٢) . وقيل: إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج ، الذين يكفرون أهل المعاصى من المؤمنين بالذنوب (٣) .

وقال شيخ الإسلام: « وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في اطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكرالزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك »(٤).

هذا ما اعتذر به من نقل كلام الإمام مالك فيما نقل عنه وقد ثبت عنه أيضا ـ رحمه الله ـ أنه يقول بالزيادة والنقصان فمن ذلك :

ما أخرجه عبد الرزاق قال: سمعت معمراً وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريح وسفيان الثوري يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص (٥).

\_ وقال أيضا: «لقيت اثنين وستين شيخاً منهم معمر .... ومالك بن أنس كلهم يقولون: الايمان قول وعمل يزيد وينقص (٦) .

\_ ومن ذلك أيضا ما قاله أحمد بن القاسم قال: تذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد الإمام أحمد غيرواحد. ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص فقلت له أن مالكاً يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص فقال بلى قد روى عنه يزيد وينقص.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: ترتيب المدارك (٢/٣٤) ، وسير أعلام النبلاء (٨/١٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (١٤٦١).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٧/٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ١/ ٣٤٢) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٥ / ٧٥٩) وذكره ابن عبد البر في التمهيد ( ٩ / ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/٩٥٨).

كان ابن نافع يحكيه عن مالك فقلت له ابن نافع يحكيه عن مالك؟ قال: نعم(١).

\_ ومن ذلك أيضا رواية معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي المدني القزاز الثقة أثبت أصحاب مالك نقل عنه انه قال بالزيادة والنقصان فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد وشيخ الإسلام في كتابنا هذا(٢).

\_ ومن ذلك أيضاً رواية سويد بن سعيد بن سهل الهروي قال: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد ... وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الايمان قول وعمل يزيد وينقص...»(٣).

فالقول إذا بالزيادة والنقصان ثابت عنه من طرق صحيحة متعددة ، وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد بعد أن أشار إلى رواية ابن القاسم المتقدمة قال: « وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع وابن وهب: « أنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث »(٤).

ولهذا لما اطلع شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أشار إلى موقف مالك في النقصان قال : (0,0) والرواية الأخرى عنه ، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص (0,0) فلا يشك أن شيخ الإسلام لا يقول ذلك إلا لأنه اطلع على ما نقل عنه من أنه يقول بأن الايمان يزيد وينقص .

هذا هو موقف السلف في مسألة زيادة الايمان ونقصانه ، وموقف الامام مالك وهو واحد منهم قيل عنه انه يقول الايمان يزيد وتوقف في نقصانه ونقل عنه ولعله ما نقل هو ما أقر به لما بلغته نصوص النقصان ، فقال به وشهد عليه بذلك كل من نقل كلامه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٢/ ٦٩٣) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد (٩/٢٥٢)، كتاب الأيمان ((ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن (٢٠٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٩/٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع الفتاوي (٧ / ٥٠٦).

#### أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه ،

لقد استدل أئمة السلف بالكتاب والسنة والاجماع على ماذهبوا إليه في قولهم بزيادة الايمان ونقصانه فمن المعلوم أنه قد جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على زيادة الايمان ونقصانه ، وأن أهله متفاضلون فيه وأن بعضهم أكمل ايمانا من بعض فمنهم السابق بالخيرات ، ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه فهم في الدين ليسوا سواء في مرتبة واحدة منهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء .

وقد استدل أئمة السلف بأدلة زيادة الايمان على نقصانه وكذلك العكس لأنه من المعلوم أنه ما من دليل يدل على الزيادة ، وما من دليل يدل على الزيادة إلا ويدل على النقصان باللزوم ، لأن الزيادة تستلزم النقص فقد كان هذا هو صنيع الامام البخاري - رحمه الله - حيث يقول الحافظ بن حجر عنه بعد أن تكلم عن منهجه في كتاب الايمان من صحيحه واستدلاله بالآيات المصرحة بزيادة الايمان في باب مسألة زيادة الايمان ونقصانه مستدلا بآيات الزيادة على النقصان . قال الحافظ عن الامام البخاري : « ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة ، وبثبوتها يثبت المقابل ، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة » (۱) .

وقال البيهقي في كتابه شعب الايمان بعد أن ذكر جملة من الآيات التي تتكلم عن زيادة الايمان قال : « فثبت بهذه الآيات أن الايمان قابل للزيادة و اذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانا »(٢).

نخرج من ذلك أن كل دليل يدل على زيادة الايمان يُعَدُ دليلا على نقصان الايمان لزوما ، وكذلك العكس ولقد تنوعت أدلة القرآن الكريم فمنها ايات فيها التصريح بزيادة الايمان ونقصانه فقد ورد في القرآن ستة مواضع جاء فيه االتصريح بزيادة الايمان .

\_ وذلك في قوله تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: شعب الايمان (١٦٠/١).

\_ وقوله تعالى : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين إِذَا ذُكر الله وجلت قلوبهم وإِذَا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ﴾ [ الأنفال : ٢ ] .

\_ وقوله تعالى : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ﴾ [التوبة: ١٢٤] .

\_ وقوله تعالى : ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ﴾ [ الأحزاب : ٢٢] .

\_ وقوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ﴾ [ الفتح : ٤ ] .

- وقول تعالى: ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ﴾ [المدثر: ٣١]. بهذه الآيات السابقة قد استدل بها أئمة السلف على زيادة الإيمان ونقصانه (١).

فقد قيل لسفيان بن عيينه: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرأون ﴿ فزادتهم إيماناً ﴾ - [آل عمران: ١٧٣] في غيرموضع قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص »(٢)

وكذلك فعل الامام البخاري فقد أورد بعض الآيات السابقة في باب زيادة الايمان ونقصانه وقال ابن بطال عند شرح ذلك الباب: « مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها ، ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص ، والحجة على زيادته ونقصانه ، ما أورده البخاري من الآيات \_ أي المصرحة بزيادة الايمان \_ ثم قال : فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص » (٣) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحا بعض تلك الآيات و مبينا أنها تدل على الزيادة والنقصان قال: « والزيادة ـ أي زيادة الايمان ـ قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الشريعة للاجري (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ( ٢/ ٦٠٥ ) ، وابن بطة في الإبانة ( ٧٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على مسلم (١٤٦/١).

﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين إِذَاذكر الله وجلت قلوبهم وإِذَا تليت عليهم آياته زادتهم إِيمَاناً ﴾ [الأنفال ٢] وهذه الزيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ، ليس هو تصديقهم بها عند النزول ، وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن ، حتى كأنه لم يسمع الآية إلاحينئذ ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن ، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان .

وقال تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ [آل عمران ١٧٣] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو، لم تكن عند آية نزلت فازداودا يقيناً وتوكلاً على على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بألا يخافوا المخلوق بل يخافون الحالق وحده . وقال تعالى : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا \* فأما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ [التوبة : ١٢٥ - ١٢٦] ، وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها ، بل زادتهم ايماناً بحسب مقتضاها ، فإن كانت امرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة ، وأن كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ، ولهذا قال : وهم يستبشرون والاستبشار غير مجرد التصديق ... وقال تعالى : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم ﴾ [الفتح : ٤] وهذه نزلت لما رجع النبي - علم وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الايمان ، والسكينة طمأنينة في القلب ، غير القلب وتصديقه ... »(١) .

ب \_ وقد جاءت آيات فيها زيادة الهدى ومن المعلوم أن الهدى من الإيمان بدليل قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ﴾ [ البقرة : ١٣٧ ] .

\_ من ذلك قوله تعالى: ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرداً ﴾ [مريم: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ [محمد: ١٧].

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٣٥٧ ـ ٣٥٩).

يقول ابن جرير: «يقول الله تعالى ذكره ويزيد الله من سلك قصد المحبة واهتدي لسبيل الرشد، فآمن بربه وصدّق بآياته فعمل بما أمر به وانتهى عما نهاه عنه، هدى بما يتجدد له من الايمان بالفرائض التي يفرضها عليه، ويقر بلزوم فرضها اياه ويعمل بها، فذلك زيادة من الله في اهتدائه بآياته هدى على هداه »(١).

جـ ـ وقد جاءت آيات في القرآن فيها خبر من الله بزيادة الخشوع وزيادة الخشوع دليل على زيادة الايمان بدليل قوله تعالى: ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ [ المؤمنون : ١ - ٢ ] .

قال تعالى في وصف الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب : ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴾ [ الإسراء : ١٠٩ )] .

قال ابن جرير: « أي ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاً يعني خضوعاً لأمر الله وطاعته واستكانة له »(٢) .

ويقول شيخ الإسلام: «أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشيه الله تعالى ورجاؤه ونحو ذلك هي كلها من الايمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف وهذا يتفاضل الناس فيه تفاضلاً عظيما »(٣).

د \_ من أنواع الأدلة على زيادة الايمان ونقصانه اخباره سبحانه وتعالى بتفضيل بعض المؤمنين على بعض بسبب طاعتهم له وسابقتهم في الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ونصرتهم لله ورسوله .

قال تعالى: ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ﴾ [النساء: ٩٥].

<sup>( )</sup> تفسیرابن جریو ( ۹ / ۱۱۹ ) .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریر ( ۹ / ۱۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) كتاب الأيمان (ص: ٣٦٧).

وقال تعالى: ﴿ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ﴾ [ الحديد: ١٠].

يقول ابن بطه: « الله عز وجل لم يفضل الناس بعضهم على بعض برشاقة الأجسام ولا بصباحة الوجه ولا بحسن الزي و كثرة الأموال ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا عنده محدوجين ، لأن ذلك ليس هو بهم ولا من فعلهم ، فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل انما هو بفضل الايمان وقوة اليقين والمسابقة اليه بالأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة ... فهذا وأشباهه في كتاب الله يدل على زيادة الايمان ونقصانه وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات ... ولو كان الايمان كله واحداً لا نقصان له ولا زيادة ، لم يكن لأحد على أحد فضل ... وبذلك فضل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها ولو لم يكن للمتسابقين بالايمان فضل على المسبوقين للحق آخر هذه الأمة أولها في الفضل ولتقدمهم ... ولكن بدرجات الايمان قُدم السابقون وبالابطاء عن الايمان أخر المقصرون ... فالايمان هو القول والعمل هو الطاعة ، والقول تبع للطاعة والعمل ، والناس يتفاضلون فيه على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه » (١).

هـ ـ ومما يدل على زيادة الايمان ونقصانه ايضا إخباره تعالى بتفاضل درجات المومنين في الجنة وسبب ذلك تفاضلهم في الايمان فمن كان ايمانه أقوى وأشد كانت درجته في الجنة أعلى وأرفع ، قال الله تعالى عن المؤمنين ﴿ إِنما المؤمنون الذين إِذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ . ثم قال الله عنهم : ﴿ أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند

<sup>(</sup>١) الإبانة (٢/ ٢٣٦).

ربهم ومغفرة ورزق كريم ﴾ [ الأنفال : ٢ - ٤ ] . وقال أيضاً : ﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ﴾ [ الاسراء : ٢١ ] .

فهذه الآيات وغيرها من أكبر الأدلة على زيادة الايمان ، ونقصانه ، لأن المؤمنين ليسوا سواء في إيمانهم بالله ، بل بعضهم أعظم وأشد وأقوى إيماناً من بعض . يقول شيخ الإسلام : «لا شك أن درجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وأن كان كل منهم كمّل ما وجب عليه »(١) وهذا التفاوت الحاصل بينهم لا يكون إلا لأنهم متفاوتون في الايمان .

و من أدلة القرآن على زيادة الايمان ونقصاه إخبار تعالى بأنه أكمل الدين وذلك في قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ [ المائدة: ٣]. وقد استدل بهذه الآية الإمام البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه، حيث أورد هذه الآية مع آيات أخرى تحت الترجمة التي عقدها لبيان زيادة الايمان ونقصانه، ثم أعقب تلك الآية بقوله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص قال الحافظ ابن حجر: « وأما الكمال فليس نصاً في الزيادة بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعى قبوله للزيادة وبهذا يظهر وجه استدلال البخاري بها(٢).

واستدل بهذه الآية أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال عقب ايراده لهذه الآية فقال: « فذكر جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية ، وانما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي - فقال: « فذكر جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية ، وانما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبية - بإحدى وثمانين ليلة ، فلوكان الايمان كاملاً بالاقرار ورسول الله - عَلَيْ - بمكة أول النبوة ... ما كان للكمال معنى ، وكيف يكمل شيئاً قد استوعبه وأتى على آخره » (٣) .

وقال شيخ الإسلام: « أكمل الله الدين بايجابه لما أوجبه من الواجبات التي آخرها الحج وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذا الآية هذا من جهة شرعه، ومن جهة الفعل الذي هو

<sup>(</sup>١) الايمان (ص: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري ( ١٠٣/١ - ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الايمان لأبي عبيد (ص: ٦٢).

تقويته واعانته ونصره يئس الذين كفروا من ديننا ، وحج النبي - يَكِ - حجة الإسلام فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك: ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلين ﴾ [ المائدة : ٤ ] ... إلى قوله : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ [ المائدة : ٣] فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين، فأكمله تحريماً وتحليلاً لما أكملوه امتثالاً ﴾ (١)

يتضح مما سبق أن أئمة أهل السنة والجماعة يرون أن هذه الآية دليل على تفاضل الايمان في قلوب المؤمنين والإكمال لا يكون إلا عن نقص والنقص يقتضي قبول الزيادة وهو ما نصت عليه الآية .

هذا بعض مما جاء في القرآن الكريم مما يدل علي زيادة الايمان ونقصانه وغيرها كثير مما يدل علي زيادة الايمان ونقصانه من أمره سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان ، وتقسيمه سبحانه وتعالى عباده المومنين إلى ثلاث درجات الظالم لنفسه ، والمقتصد ، السابق بالخيرات ، وأنهم في الجنة ، واثباته سبحانه وتعالى في القرآن إسلاماً بلا إيمان .

وذلك في إخباره عن الأعراب في قوله: ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ [الحجرات: ١٤].

فالأعراب المقصودون في الآية هم مسلمون إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة ما إدعوه وهو الإيمان ، فلهذا نفاه الله عنهم وأثبت لهم الإسلام وحده (٢) .

واخباره سبحانه وتعالى بأن الذنوب تُذهب الايمان شيئاً فشيئاً حتى يطبع الله عليها من كثرة الذنوب ، كما في قوله تعالى : ﴿ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ [المطففين: ١٤] فقد جاء عن أئمة السلف من المفسرين أن العبد يعمل الذنوب فتحيط بالقلب ثم ترتفع حتى تغشى القلب فقدجاء هذا المعنى عن ابن عمرو وحذيفة ومجاهد وقتادة وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الايمان (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١٥/ ٩٨/ ١٠٠).

ومما استدل به أئمة السلف من السنة ما قد ثبت عن النبي - على أحاديث كثيرة فيها دلالة ظاهرة على زيادة الايمان ونقصانه فمن ذلك:

أ ـ حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق وهومؤمن لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن »(١).

فهذا الحديث مع نظائره في الصحيح مع قول الله عز وجل: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [ النساء: ٤٨ ] مع اجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك ، لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الايمان ، إِن تابوا سقطت عقوبتهم ، وإن ماتوا مصرين على الكبائر ، كانوا تحت المشيئة فإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا ، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة »(٢).

ب \_ ومنها حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ : « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلهما قول لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الايمان »(٣).

ففي هذا الحديث كما يقول الخطابي: «بيان أن الايمان الشرعي، اسم لمعنى ذي شعب واجزاء له أعلى وأدنى فالاسم - أي اسم الايمان - يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها ، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة اجزائها ، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها (٤) .

ولا شك أن هذه الشعب متفرعة إما عن أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح ونصيب العبد من الايمان بحسب نصيبه من هذه الشعب قلة وكثرةً قوةً وضعفاً

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ١٤) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ( ١١/٦٥٦) منهاج السنة ( ٢٩٧/٥) ، التمهيد لابن عبد البر ( ٩ / ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه (ص: ١٨) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٤) انظر : معالم السنن (٧ / ٤٢ ) ، وأعلام الحديث ( ١ / ١٤٤ ) .

تكميلاً وتقصيراً تماماً ونقصاً ، ولا شك أيضاً أن الناس متفاوتون في ذلك تفاوتاً واضحاً لأن قيامهم بهذه الشعب ليس على درجة واحدة ، بل بعضهم أكمل من بعض فمنهم المحسن ومنهم المسيء وهذا من أوضح الدلائل على زيادة الايمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه .

جــ ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ـ عَيَالِيَّه ـ : « لا إيمان له لا أمانة له »(١) .

فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين ، فيذهب عنه كمال الايمان الواجب وتمامه فيكون بذلك مؤمن ناقص الايمان (٢) يوضح هذا ما جاء عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أنه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه (٣) .

ولهذا لما سئل الإمام أحمد - رحمه الله - مرة عن نقصان الايمان ، احتج بهذا ، قال الفضل ابن زياد : سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقص الايمان فقال : حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه قال : ما نقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه »(٤) .

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي استدل بها أئمة السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ على زيادة الايمان ونقصانه ويكفي الانسان أن يطلع على كتبهم ليجدها تمتلئ بالأحاديث الصحيحة والتي تدل على هذا الأمر دلالة واضحة لا لبس فيها ولا تأويل (٥).

### أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في زيادة الايمان ونقصانه:

لقد جاء عن أئمة السلف الصالح آثار كثيرة وصحيحة قرروا فيها ما جاء في الكتاب والسنة من حجج ودلالات على زيادة الايمان ونقصانه .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ١٧) في النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ( ١١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢/١١) وفي الايمان (ص: ٦) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في الشريعة ( ٢/ ٦٠٩ ) ، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣١٠) ، وابن بطه في الابانة (٤/ ٧٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإبانة لابن بطه ( ٨٢٩/٢) الشريعة للآجري ( ٢/ ٥٨٠) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ١١٠/١) .

فقد قرروا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بل لقد حكى اجماعهم على ذلك غيرواحد من أهل العلم .

قال يحيى بن سعيد القطان : « ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الايمان ويقولون : الايمان يزيد وينقص »(١).

- وقال البخاري: « لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص »(٢).

- وقال ابن جرير: « أما القول في الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان ؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسو لالله - عليه مضى أهل الدين والفضل »(٣).

\_ وقال ابن عبد البر: « أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية »(٤) .

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن عدد من الصحابة والتابعين فمن ذلك قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأصحابه: « هلموا نزدادا إيماناً وفي لفظ تعالوا نزداد ايمانا»(٥).

وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول في دعائه : « اللهم زدني إيماناً ويقيناً وفقهاً »(١) .

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد (٢ / ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري ( ١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) صريح السنة (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٩/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١١/ ٢٦) وفي كتاب الايمان ( ٢٦ ) والخلال في كتاب السنة ( ٤٩/٥) ،
 وابن بطه في كتاب الإبانة ( ٢ /٨٤٧) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٥ /٩٤١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٣٦٨/١) ، والآجري في كتاب الشريعة (٧/٥٨٥) والخلال في كتاب السنة وابن بطة في كتاب الإبانة (٢/ ٨٤٦) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أصل السنة ( ٩٤٢/٥) .

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال : « الإيمان يزيد وينقص »(١) .

وعن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - عَلَيْهُ - فتياناً حزاوره فتعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا به إيمانا »(٢).

و كتب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - إلى عدي بن عدي - أحد عماله على الجزيرة:  $(1 - 1)^{1/2}$  ومن لم وأما بعد فإن للإيمان حدوداً وشرائع وفرائض من استكملها استكمل الإيمان ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان  $(7)^{(1)}$  يقول الحافظ ابن حجر: والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الايمان يزيد وينقص حيث قال: استكمل ولم يستكمل (3).

وكتب حماد بن زيد إلى جرير بن عبدالحميد : « بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك ، أثبت على ذلك ثبتك الله »(٥) .

وقال الإمام الشافعي : « الإيمان قول وعمل يزيد وينقص  $^{(7)}$  .

وقال اسحاق بن راهوية : « الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء  $^{(V)}$ .

هذه بعض أدلة السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ في زيادة الايمان ونقصانه والآثار في هذا رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٢١٤/١) والخلال في كتاب السنة (٣٨/٤) ، وابن بطة في كتاب الإبانة ( ٢ / ٨٤٣ ، ٨٤٨ ) والللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٥ / ٩٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ( ٢٣/١) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ١/ ٣٦٩) وابن منده في كتاب الايمان ( ٢/ ٣٧٠) وابن بطه في كتاب الابانة (٨٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً ( ١/٥٤) فتح الباري ووصله ابن أبي شيبة في المصنف ( ١١/ ٤٨) وفي كتاب الايمان ( ص: ٥٤) وابن بطه في كتاب الإبانة ( ٢/ ٨٨٩) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٤/ ٨٤٤) والبغوي في شرح السنة ( ١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري ( ١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٩٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ١١٥) والبيهقي في شعب الايمان (١/ ٨١) وفي مناقب الشافعي (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٢ / ٦٨٠).

<sup>(</sup>٨) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٣٥٣ ـ ٣٥٤).

#### وجوه معرفة زيادة الايمان ونقصانه:

يمكن تلخيص وجوه معرفة زيادة الإيمان ونقصانه كما أوردها شيخ الإسلام على النحو التالى :

أولاً: الاجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه ولا شك أن الخلق وإن وجب عليهم الايمان بالله ورسوله ووجب على كل أمة إلتزام ما يأمر به رسولهم .

لأنه من المعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كاملاً ، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ، \_ على على على من بلغه خبره ، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره فلو آمن رجل بالله ورسوله باطناً وظاهراً ، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين ، مات مؤمناً بماوجب عليه من الايمان وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل ايمان من عرف الشرائع وتفاصيلها ، فآمن بهاوعمل بها بل ايمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً ، فإن ماوجب عليه من الإيمان أكمل ، وماوقع منه أكمل وقوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ [ المائدة : ٣ ] المراد به إكمال التشريع بالأمر والنهي ، وليس المراد به أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة بل الناس متفاضلون في الايمان أعظم تفاضل فصار النقص في الدين والايمان نوعين :

نوعاً لا يلذم العبد عليه ، لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حساً أو شرعاً ، وأما لكونه مستحباً ليس بواجب . ونوعاً يذم عليه وهو ترك الواجبات أي دون عذر (١) .

ثانياً: الاجمال والتفصيل فيما وقع من العباد، فمن طلب علم التفصيل وعَمِلَ به، لا شك أن إيمانه أكمل ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به، ولكن لم يعمل بذلك كله.

وهذا المقر المقصر في العمل ، إن اعترف بذنبه وكان خائفاً من عقوبة ربه على ترك العمل أكمل ايماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك ، ولا هو خائف أن يعاقب ،بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول ، مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً فكل ما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه ، وما أمر به فالتزمه ، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك ، وإن كان معه اقرار عام والتزام عام ، وكذلك من عرف أسماء الله تعالى

١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣٦٣ ـ ٣٦٣)، شرح الأصبهانية (ص: ٥٧٨)، وشرح حديث جبريل (ص:٥٥١).

ومعانيها فآمن بها كان ايمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء ، بل آمن بها ايماناً مجملاً ، أو عرف بعضها ، وكلما ازداد معرفة بأسماء الله وصفاته كان ايمانه أكمل وهذا الكمال انما وقع من جهة المؤمنين بالله ورسوله ووقوعه منهم (١) .

ثالثاً: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض ، وأثبت وأبعد عن الريب والشك ، وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه ، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد ، مثل رؤية الناس للهلال ، فهم وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أكمل من بعض ، فكذلك معرفة القلب وتصديقه تتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة ، والمعاني التي يؤمن بهامن معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها (٢) .

رابعاً: أن أعمال القلوب مثل خشيته ورجائه وخوفه ومحبته والذل والإنابة إليه والتوكل عليه والرغبة والرهبة منه ونحو ذلك ، هي كلها من أعمال الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع السلف ، ولا شك أن هذه الأعمال يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً .

فالمحبة مثلا ، الناس متفاوتون فيها ، ما بين أفضل الخلق محمد وابراهيم ـ عليهما السلام حليلا الرحمن وأشد الناس محبة له ، إلى أدنى الناس محبة له ، كمن في قلبه مثقال ذرة من ايمان ولا شك أن بين هذين الحدين من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله ، قال تعالى : ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ [البقرة: ١٦٥] ، ولا شك أن المحبة عمل قلبي والناس يتفاضلون فيها فكذلك يتفاضلون في أعمال القلوب الأخرى من خشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف وغيرها(٣).

خامساً: أن الأعمال الظاهرة يتفاضل فيها الناس أيضاً ، وهذا شامل لأعمال اللسان كالتهليل والتكبير والذكر ، وشامل لأعمال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد فهذه الأعمال الظاهرة هي من الإيمان، وداخله في مسماه والناس متفاوتون في ذلك ، كما في الأعمال اللطنة .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأيمان (ص: ٣٦٥-٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الأيمان (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب الايمان (ص: ٣٦٧) شرح حديث جبريل (ص: ٤٩٠).

قال شيخ الإسلام: « وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه ، فمتفق عليه وان كان في دخوله في مطلق الايمان نزاع ، والذي عليه أهل السنة والحديث ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص » .

إذن الناس متفاوتون في أداء أعمال اللسان وأعمال الجوارح ومتفاوتون في المحافظة عليها والقيام بها فهم ليسوا في درجة واحدة بل بينهم تفاوت عظيم .

سادساً: ذكر الانسان بقلبه ما أمر به واستحضاره لأمور الايمان ودوامه عليها ، بحيث لا يكون غافلاً ، أكمل ممن صدق وغفل عنه ، فإن الغفلة تضاد كمال العلم ، والتصديق والذكر ، والاستحضار يكمل العلم واليقين والايمان ، ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي : « إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه ، فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه » وقال تعالى : ﴿ وَذَكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ [ الذاريات : ٥٥ ] . وقال تعالى : ﴿ سيذكرمن يخشى ويتجنبها الأشقى ﴾ [ الأعلى : ١٠ - ١١] (١) .

سابعاً: أن من علم ما جاء به الرسول وعمل به ، لا شك أنه أكمل ممن أخطأ في ذلك وأكمل ممن علم الصواب بعد الخطأ ، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به ، لا شك أيضا أنه أكمل ممن لم يكن كذلك ، فإن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أنها من الايمان، ولوكان عالماً بأنها منه لم يكذب ولم ينكر فإذا تبين له بعد أنها من الايمان ، فإنه يصدق بما كان به مكذباً ويعرف ما كان له منكراً ، وهذا تصديق جديد وايمان جديد ازداد به ايمانه ، وهو لم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً ، وهذا يحصل لكثير من أهل العلوم والعبادات، فإنه يقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به رسول الله - عليه وهم لا يعرفون أنها تخالف فإذا عرفوا رجعوا (٢) .

ثامناً: أن الزيادة والنقصان في الايمان ، تحصل من جهة الأسباب المقتضية لها ، فمن كان مستنداً في تصديقه ومحبته إلى أدلة توجب اليقين وتدحض الشبهات ، فهو ليس بمنزلة من كان تصديقه ومحبته لأسباب دون ذلك ، فإن التصديق والمحبة قد يتزعزعان لضعف أسباب

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الايمان (ص ٣٦٧)، شرح حديث جبريل (ص : ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب الايمان (ص: ٣٦٩ ـ ٣٧٠).

التصديق ولا يختلف عاقلان أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها ، وبفساد الشبه العارضة لذلك وبطلانها، ليس كالعلم الذي يستند إلى دليل واحد من غير معرفة بالشبهات العارضة له وفسادها . فالشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه ، كان أوجب لكماله وقوته والعكس بالعكس (1) .

ومما سبق يتبين لنا تفاوت الناس وتفاضلهم فيما يقوم بالقلب واللسان والجوارح ويمكن تلخيص تلك الوجوه في وجهين:

الأول: أن الايمان يتفاضل من جهة أمر الرب فيما يأمرهم به وينهاهم عنه .

الثاني: ان الايمان يتفاضل من جهة فعل العبد وما يمتثله من تلك الأوامر وينتهى عنه من تلك الناهى .

يقول شيخ الإسلام: أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد.

أما الأول: فإنه ليس الايمان الذي أمربه شخص من المؤمنين ، هو الإيمان الذي أمربه كل شخص ، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدارمن الايمان ، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك بل وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به ، كالقبلة فكان من الإيمان في أول الأمر الايمان بوجوب استقبال بيت المقدس ، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة ، فقد تنوع في الشريعة الواحدة . وأيضاً فمن وجب عليه الحج والزكاة ... يجب عليه من الايمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلامجملاً ، وهذا يجب عليه فيه الايمان المفصل، وكذلك الرجل كان أول ما يسلم إنما يجب عليه الاقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساوى الناس في أمر الإيمان.

النوع الثاني: هو تفاضل الناس في الاتيان والأداء له مع استوائهم في الواجب، وهذا الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل النزاع وهذا أيضا يتفاضلون فيه، فليس ايمان السارق والزاني ... كايمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها،

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣٧٠ - ٣٧١)، مجموع الفتاوي (١٣ / ٥٢ - ٥٤).

كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه بل افضل دينا وبرا وتقوى ، فهو كذلك أفضل إيماناً ... (١) .

#### مراتب الناس في الإيمان:

من المعلوم أن حقيقة الايمان واستكماله لا تكون إلا بأداء الفرائض واجتناب المناهي وأن اسم الايمان وحكمه شمل كل من دخل فيه وان لم يستكمله بل إن هذا يعم الأمور كلها التي يستحق الناس بها أسمائها مع ابتدائها ، والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضاً ومع ذلك يشملهم فيها اسم احد ، من ذلك أنك تجد القوم صفوفاً في الصلاة بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس ، وكلهم يلزمهم اسم المصلي ، ويقال لهم مصلون وهم مع هذا فيها متفاضلون ، وكذلك صناعات الناس تجد القوم يبنون حائطاً فبعضهم يكون في تأسيسه وبعضهم في بناءه إلى منتصفه ، وبعضهم قد قارب الفراغ منه ، ويقال لهم جميعاً بناة ، مع أنهم متباينون في بنائهم ، فكذلك القول في الإيمان هو درجات ومنازل وان سمى أهله اسما واحدا . إلا أنه يجب أن يلاحظ أن ما ورد من نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر هو داخل في هذا المعنى عند أهل السنة والجماعة ، والمنفى عنه حينئذ يكون حقيقة الايمان وكماله ، ويلاحظ ايضا أن هذا الذي ذهب اليه أهل السنة هو الموافق لكلام العرب وليس شاذاً .

يقول الامام أبو عبيد القاسم بين سلام : « فإن قال قائل : كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه ؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله اذا كان عمله على غير حقيقته ، ألا ترى أنهم يقولون للصانع اذاكان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئاً ... وانما وقع معناه هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها فهو عامل عندهم بالاسم وغير عامل في الاتقان ، حتى تكلموا به فيما هو أكبر من هذا ، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال : ما هو بولده ، وهم يعلمون أنه ابن صلبه ،... وإنما مذهبهم في هذا المزايله من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر ، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الايمان ، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي من صفاته ، فأما الأسماء ، فعلى ما كانت قبل ذلك ، ولا يقال لهم مؤمنون وبه الحكم عليهم »(٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۳/۹۳).

<sup>(</sup>٢) الأيمان (ص: ٩٠ - ٩١).

يظهر لنا مما سبق أن استحقاق اسم الايمان حاصل ، وكل من دخل في الايمان ، استكمله أم لا ، أما استحقاق اسم الايمان مطلقاً على معنى الكمال وذلك لمن أتى بحقائق الإيمان .

فالمؤمنون اذا متفاوتون في مراتب ايمانهم ، فمنهم من معه أصل الايمان ، ومنهم من بلغ درجة الكمال الواجب ، ومنهم من بلغ درجة الكمال المستحب .

#### الإيمان المجمل:

ويقصد به مايعتبر شرطا لصحة الايمان ، والنجاة من الخلود في النار في الآخرة ، ان مات على ذلك ، والذي تثبت به الأحكام من فرائض ومواريث أو هو الإسلام ، وهذا غير قابل للنقص لأن نقصانه يعني خروج الانسان من اسم الايمان .

وهذه المرتبة يمكن أن يعبر لصاحبها بالإسلام أو الايمان المقيد ويدخل تحت هذه المرتبة أهل الكبائر عموما ، وكذلك من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدخل حقائق الايمان في قلوبهم أما أهل الايمان فلا ينتفي عنهم إلا إذا عملوا الكفر الأكبر . يقول الامام محمد بن نصر : « الكفر ضد أصل الإيمان ، لأن للإيمان أصلا وفروعاً ، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان .. فإن قيل : فالذي زعمتهم أن النبي - على أن المنبي أزال عنه اسم الإيمان جعل فيه من الإيمان شيء ؟ قالوا نعم ، أصله ثابت ولولا ذلك لكفر » (١) .

ويقول شيخ الإسلام: « فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر ، أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله ، فهم مسلمون ، ومعهم ايمان مجمل ، ولكن دخول حقيقة الايمان إلى قلوبهم ، انما يحصل شيئاً فشيئاً ، إن أعطاهم الله ذلك ، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين وإلى الجهاد ، ولو شككوا لشكوا ، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسو كفاراً ولا منافقين ، بل ليس عندهم من عِلْمَ القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ، ولا عندهم قوة الحب لله ولرسوله ما يُقدمُونَه على الأهل والمال ، وهؤلاء أن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة ، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريسهم ، فإن لم يَمُنُ الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق »(٢) .

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (٢/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأيمان (ص: ٢٥٧).

#### الايمان المفصل:

ويقال له الايمان الواجب أو الكامل ، أو المطلق ، أو حقيقة الايمان ، وصاحب هذا يكون ممن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر . يقول الإمام محمد بن نصر : « إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين :

اسم بالخروج من ملل الكفر والدخول في الإسلام ـ الذي سبق في المرتبة الأولى ، واسم يلزم بكمال الايمان ، وهواسم ثناء وتزكية يجب به دخول الجنة والنجاة من النار ... والمؤمنون الذين زكاهم الله وأثنى عليهم ووعدهم الجنة هم الذين أكملوا ايمانهم باجتناب المعاصي (1) ويقول شيخ الإسلام : « من أتى بالايمان الوجب استحق الثواب ، ومن كانت فيه شعبة من نفاق وآتى بالكبائر فذلك من أهل الوعيد ، وايمانه ينفعه الله به يخرجه به من النار، ولو أنه مثقال حبة من خردل ، لكن لا يستحق به الاسم المطلق (1) » .

لكن من أتى الكبائر فإن الرسول - عَلَيْه - لم ينف عنه الايمان لكنه ناقص الايمان عمن اجتنب الصغائر ، فمن أتى بالايمان الواجب ولكنه خلطه بسيئات كُفِرَت عنه بغيرها ونقص بذلك درجة عمن لا يأتي بذلك .

#### الايمان الكامل:

أو ما يمكن أن يعبرعنه بمرتبة الاحسان وهي التي وصل صاحبها إلى عدم الاكتفاء بعمل الواجبات وترك المنهيات بل أتى بالمستحبات والمكملات في سائر الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام والحج بل أتى بنوافل تلك الأعمال وقد ورد في القرآن الكريم اشارة إلى هذه المراتب السابقة قال تعالى: ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ﴾ [فاطر: ٣٢] فالمسلم أو من معه أصل الايمان أو آمن مجملاً وهو الذي لم يقم بحقائق الايمان ولا اجتنب المنهيات هو الظالم لنفسه.

والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجبات وترك المحرمات . والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أنه يراه (٤) .

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (ص/٢٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣٤٢).

# المبحث الثاني: أقوال الفرق والطوائف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه:

سبق أن رأينا عند كلامنا على مذاهب الناس في الإيمان أن القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هو قول طوائف من أهل الكلام من المرجئة سواء منهم الفقهاء أو المتكلمين ونظراً لكونه سبق بيان قولهم في الإيمان فسأكتفي هنا بذكر قولهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مع ذكر أدلتهم باختصار.

# أولاً: ذكر قول من قال بأن الإيمان يزيد ولا ينقص:

ذكر كُتَّاب الفرق أن الغسانية والنجارية والإباضية يقولون بأن الإيمان يزيد ولاينقص، وحكى ذلك عن أبي حنيفة في رواية، وهو رأي جماعة من الأشاعرة.

فقد نقل الأشعري ذلك ، فقال : « وأما الغسانية فالقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص مشتهر عنهم » وقد نسبه إليهم غير واحد من مؤلفي المقالات والفرق (١) .

\_ أما النجارية فقد نَسَبَ إليهم غير واحد أنهم يقولون: الإيمان يزيد ولا ينقص كالأشعري والاسفراييني والبغدادي وشيخ الإسلام بن تيمية (٢).

\_ أما الأباضية فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي في كتابه مشارق أنوار العقول أن: « الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقاً ليس ينقص نظراً إلى أن كل مؤمن فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره » ثم قال المعلق على الكتاب أحمد ابن حمد الخليلي وهو من الأباضية المعاصرين: ذهب اصحابنا و رحمهم الله وإلى أن الايمان يزيد ولا ينقص ، وهذا المذهب إذا تؤمل له أصالته في العقيدة سواء حملنا الايمان على حقيقته اللغوية أو حقيقته الشرعية ... وإذا اعتقد ما لزمه اعتقاده ولم يحضره فرض قولي أو عملي كان مؤمناً كامل الايمان ، وإذا وجب عليه شيء من الأقوال أو الأفعال وأداه كما وجب عليه ازداد ايمانه ، وإذا أخل بهذا الواجب انهدم ايمانه كله »(٣) .

<sup>(</sup>١) المقالات (ص: ١٣٩) .

<sup>(</sup>۲) انظر: المقالات (ص: ۱۳٦) ، والتبصير في الدين (ص: ١٠١) ، والفرق بين الفرق (ص: ٢٠٨) ، مجموع الفتاوى (٧/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) حاشية مشارق أنوار العقول للسالمي (٢٠٤/٢).

يتضح مما سبق أن الأباضية تقول بأن الايمان لا ينقص ، ولو نقص لانهدم ايمانه كله ، وهذا في الجملة هو قول الخوارج لأن الايمان عندهم كل لايتجزأ إما أن يبقى كله كاملا أو ينهدم مرة واحدة .

أما الرواية عن أبي حنيفة فقد حكي الأشعري عن أبي حنيفة أنه قال: الإيمان يزيد ولا ينقص. قال: « فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم أن الايمان هو الاقرار والمحبة لله ، والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقه وأنه يزيد ولا ينقص »(١).

لكن الاسفراييني والبغدادي يرون أن نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة غلط عليه لأن المشهور عنه هو نفى الزيادة والنقصان (٢).

ولقد احتج من ذهب إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص بحجج كثيرة أهمها:

ا \_ أن الإيمان هو التصديق ، والتصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبل النقص صار شكاً يقول البغدادي: « وأما من قال إنه \_ أي الايمان \_ التصديق بالقلب ، فقد منعوا من النقصان فيه » (٣) وقال العيني: « وقال آخرون أنه لا يقبل النقصان ، لأنه لو نقص لا يبقى إيماناً ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى: ﴿ وإِذَا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ﴾ [ الأنفال: ٢] ونحوها من الآيات (٤).

٢ - احتجوا بأن المعاصي لا تحبط الطاعات ، وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الايمان : قال الحليمي : « ... ومن ذهب إلى أن الايمان يزيد ولا ينقص فإنه يقول : أصله يتكثر بفروعه ، وفروعه تتكثر ببعضها والمعاصي لا تحبط الطاعات، وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الايمان (٥).
ثانياً : أبو حنيفة وأصحابه :

اشتهر عن الامام أبي حنيفة قـوله بالارجاء واستفاض عنه ذلك بما لا يدع مجالاً للشك، وكان مما قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويؤكد هذا عدة أمور:

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : التبصير في الدين (ص : ١٠١) والفرق بين الفرق (ص : ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغدادي (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري (١١٧١).

<sup>(</sup>٥) المنهاج في شعب الإيمان (١/ ١٩).

أ ـ عامة كتب المقالات والفرق وكتب السنة وكتب التاريخ التي تنسب هذا القول إليه ذكرت ذلك فقد ذكر الأشعري والبغدادي والشهرستاني والخطيب البغدادي وعبد الله بن أحمد ابن حنبل واللالكائي ذلك عنه (١).

٢ \_ أن الكتب المنسوبة إلى أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ تذكر هذا القول مثل كتاب العالم المتعلم والفقه الأكبر والوصيتين ورسالته إلى عثمان البتي وهذا الكتب إن لم يصح نسبتها جميعا اليه ، فلا بد أن يصح نسبة بعضها أو على أقل تقدير نسبة واحد منها(٢) .

٣ ـ ان اتباع أبي حنيفة والمنتسبين إليه أكدوا ان الأمام أبي حنيفة قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولم ينف أحد منهم أو يدافع عن الإمام أبي حنيفة في نسبة هذا القول إليه (٣). ثالثاً: الجهمية:

سبق أن رأينا أيضا أن الجهمية من أوائل القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال الأشعري: « وزعمت الجهمية ... أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه » (أ) وقال الشهرستاني: « قال - أي جهم - : والايمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل قال: ولا يتفاضل أهله فيه ، فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد ، اذا المعارف لا تتفاضل » (والجهمية قالوا بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص لأن الايمان عندهم مجرد التصديق فمن صدق بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الايمان وإن تكلم بالكفر ، وسب الله ورسوله وأحل المحرمات ، والتصديق يتساوى فيه الناس فهو لا يقبل الزيادة ولا النقصان .

فهو \_ حسب الشبهة التي علقت بالوعيدية والمرجئة إما أن يوجد جملة واحدة ، وأما أن يعدم فهو كل لا يتجزأ .

<sup>(</sup>۱) انظر : المقالات (ص: ۱۳۹) الفرق بين الفرق ( ً : ۲۰۳ ) ، الملل والنحل (۱٤١/۱) ، تاريخ بغداد ( ٣٧٣/١٣) ، كتاب السنة ( ٢١٩/١) ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٩٩٦/٥ ـ ٩٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري (ص: ١٢٦) ، رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي (ص: ٣٥) ، الجواهر المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة (ص: ٣) ، الفقه الأبسط (ص: ٤٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية من الكفاية للصابوني (ص: ١٥٥) النبراس في شرح العقائد (ص: ٤٠٦ - ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) المقالات (ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل ( ١/ ٨٨ ) .

### رابعاً : الخوارج والمعتزلة :

سبق أن عرفنا أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في تعريف الايمان من حيث إنه شامل للأقوال والأعمال والاعتقادات ، إلا أنهم فارقوهم في النتيجة حيث إنهم قالوا بأن الايمان كل لا يتجزأ اذا ذهب بعضه ذهب كله ، وأنه لا يقبل التبعض ولا الزيادة ولا النقصان فالذي يرتكب الكبائر ويخل بأعمال الايمان عند الخوارج كافر ، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلين واتفقوا على أنه يوم القيامة مخلد في نار جهنم ، ولعل منشأ وسبب الغلط الذي أوقعهم في هذه المسألة : «انهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد والوعيد والمدح الذم، بل أما لهذا وما لهذا، فاحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها ، وقالوا: الايمان هوالطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة ، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على قولين ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه وأنه لا يتبغض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا : إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين »(١) .

« وجماع شبه تهم في ذلك : أن الحقيقة المركبة عندهم تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة ، فإنه اذا زال بعضهالم تبق عشرة قالوا : فإذا كان الايمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها (٢) .

وانما أوقع هؤلاء كلهم - أي المرجئة بأقسامهم - ما أوقع الخوارج المعتزلة في ظنهم أن الايمان لا يتبعض بل اذا ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه (٣) .

# خامساً: الأشاعرة والماتريدية:

سبق أن رأينا كذلك أن جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص .

قال الكمال بن أبي شريف: « وهذا القول ـ أي أن الايمان لا يزيد ولا ينقص ـ اختاره من الأشاعرة إمام الحرمين، وجمع كثير منهم، وذهب عامتهم ـ أي أكثر الأشاعرة ـ إلى زيادته ونقصانه »(٤).

<sup>(</sup>١) شرح الأصبهانية (ص: ٧٤٥ - ٥٧٥) ت السعوي ، كتاب الإيمان (ص: ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/١١٥).

<sup>(</sup>٣) شرح الأصبهانية (ص: ٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) المسامرة شرح المسايرة (ص ٣٦٧).

وقال البزدوي: « الايمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السنة والجماعة ، وقال أصحاب الحديث: إنه يزيد وينقص »(١) .

يتضح مما سبق أن الماتريدية لهم في مسألة زيادة الايمان ونقصانه قول واحد هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص .

وأن الأشاعرة على قولين: جمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة والنقصان ،وذهب بعضهم الى القول بأنه يزيد وينقص .لكن اتفق جمه ورهم على تعريف الإيمان بأنه هو التصديق فقط ، فلم يدخل فيه القول والعمل فمناط البحث هنا هو التصديق ، هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟

فالذين قالوا لا يزيد ولا ينقص فالايمان عندهم هو التصديق اليقيني وهو غير قابل للتفاوت ، فإن نقص فنقصه شك و كفر ، ومن قال منهم إنه يزيد وينقص فهم يعلمون بأن تصديق أفراد الأمة ليس كتصديق النبي - على وهذا وإن كان يتوافق مع قول أهل السنة إلا أن مأخذهم مختلف وثمرة ذلك مختلفة أيضاً ، فأهل السنة يُدْخِلُون الأقوال والأعمال في مسمى الايمان وهؤلاء لا يدخلونها لأن الايمان عندهم هو التصديق ، وقد استدل الأشاعرة والماتريدية بعين دليل الخوارج والمعتزلة والمرجئة وهو أن الايمان ما دام هو التصديق وهو كل لا يتجزأ فلا يصح فيه لازيادة ولا نقصان لأنه بلغ حد الجزم ، وهذا لا يتصور فيه الزيادة والنقصان فمن حصل له التصديق وإن أتى بالمعاصي والكبائر أو الطاعات فتصديقه واحد لا يمكن أن يزيد ولا ينقص وهذا عين دليل الخوارج والمعتزلة والمرجئة .

<sup>(</sup>١) أصول الدين (ص: ١٥٣).

# (افاقية (المان مس

# مسالة الإستثناء في الإيماق

ويتكون من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في المبحث الأيمان ومأخذهم في ذلك

المبحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان ومأخذه في ذلك

المبحث الثالث: مذهب من يحرم الاستثناء في الإيمان

# المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان ومأخذهم في ذلك :

الاستثناء في الإيمان (۱) هو أن يقول الانسان: أنا مؤمن إن شاء الله. ومجمل قول السلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ، هو أن الاستثناء جائز مشروع ، لأن الإيمان عندهم شامل لاعتقادات والأقوال والأعمال فإذا سئل أحدهم عن الايمان ، استثنى في ايمانه مخافة وإحتياطاً من عدم تكميل الأعمال التي بكمالها يكمل الايمان ، فيقول أحدهم إذا أجاب عن السؤال: أنا مؤمن إن شاء الله ، أو مؤمن أرجو أو نحو ذلك . لأنه المعلوم عندهم أن الانسان عرضة للتقصير في أي صورة من صور العمل الذي هو جزء مسمى الايمان ، سواء كان هذا التقصير قليلاً أو كثيراً ، لأنه من المعروف أن أكمل الناس إيماناً هم الرسل عليهم السلام - ولا أحد يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة مهما سعى إليها ، فالانسان له طاقته المحدودة ومدار كه القاصرة التي ينشد بها الكمال ، ويتفانى في سبيل الوصول إلى هذه الدرجة ان كان ممن أعطاهم الله قوة العزيمة وأني له ذلك ، لأن الانسان له عدوه الذي يلازمه لا يمكن أن يفارقه أبداً ، وآلى على نفسه ان يضل بني آدم ارضاءً لذلك الحقد الذي زرعه في قلبه على أبيهم آدم عليه السلام - لكنه اعترف بالعجز عن تحقيق هذه الهدف من عباد الله الذين من الله عليهم بحصانة واقية من وساوس الشيطان قال الله تعالى عن الشيطان : ﴿ قال فبعزتك لأغوينهم بحمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ [ سورة ص : ٨٦ - ٨٣ ] .

فالإنسان إذاً لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإيمان الكامل، ولهذا نظر أئمة السلف إلى هذا الواقع فاحتاطوا له بأن قالوا بالاستثناء في الايمان، وليس هذا منهم شك في أصل الايمان، فهم أعلى وأرفع من ذلك، وانما قالوا بالاستثناء لترك تزكية النفس والشهادة لها بتكميل الأعمال ولهم فيما ذهبوا إليه دلائل وشواهد من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) الاستثناء المقصود هنا غيرما هو معلوم في اللغة ، لأن الاستثناء في اللغة له أدواته ومعانيه ،غير أن الاستثناء المقصود هنا هو ما اصطلح عليه علماء الإسلام من تعليق الايمان الشرعي بالمشيئة فهو استثناء اصطلاحي لا دخل له في الاستثناء اللغوي وإن كان بينهما صلة .

قال يحيى بن سعيد القطان: « ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا بلغنا ، إلا على الاستثناء (1). وقال الوليد بن مسلم: « سمعت أبا عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبدالعزيز ينكرون أن يقول: أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء أن يقول: أنا مؤمن ان شاء الله(1).

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف ، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة ، أن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وأنه يجوز الاستثناء فيه »(٣).

# مآخذ أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان :

ولما كان أهل السنة والجماعة يذهبون إلى الاستثناء في الإيمان فلهم فيما ذهبوا إليه مآخذ كثيرة لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة وجوه:

الوجه الأول: اعتبارهم أن الايمان المطلق يتضمن فعل كل ما أمر الله به العبد وترك المحرمات كلها ، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار ، فقد شهد لنفسه بأنه من المتقين القائمين بفعل المأمورات وترك المحظورات ، فيكون ولياً لله ، ولا ينبغي لمسلم أن يدّعى ذلك لنفسه ، فلهذا كانوا يستثنون مخافة واحتياطاً ألا يكونوا كملوا الأعمال ، وأتوبها على وجهها المطلوب ، لأن الايمان عندهم قول وعمل ، والقول الجميع يقر بل يجزم انه أتى به ، وأما العمل فلا ، لأن الناس متفاوتون في القيام به تفاوتاً عظيما وأقوال أئمة السلف تدل على ذلك .

قال الامام أحمد: « أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان ، لأن الايمان قول وعمل ، والعمل الفعل ، فقد جئنا بالقول ، ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل ، فيعجبني أن تستثنى في الايمان بقول : أنا نؤمن ان شاء الله »(٤) .

وقال أيضاً: « لا نجد بداً من الاستثناء ، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول »(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٣/٥٩٥) وعبدالله بن أحمد في السنة (١/٣١) والآجري في الشريعة (٢/ ٢٥٦). وابن بطة في الابانة ( ٢/ ٨٧١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ( ١/ ٣٤٧) ، وابن بطة في الابانة ( ٢/ ٨٧٣) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٧/٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخلال في السنة (٣/ ٢٠٠) وانظر كتاب الايمان (ص: ٦٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٣/٩٧).

قال شيخ الإسلام في كتاب الايمان بعد أن نقل عن الخلال وعبد الله بن أحمد والميموني وابن هانئ نصوصاً كثيرة في الاستثناء قال : « ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله  $^{(1)}$ .

وقال الآجري: « طريق الصحابة من التابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول، والتصديق في القلب وانما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الايمان »(٢).

الوجه الثاني: من المعلوم أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله، فمن قيام بالعمل وأتى به لا يدري هل تقبل الله منه عمله أم لا؟ فمن هذا الوجه كانوا يستثنون، قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: ﴿ الذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشر الخمر ويخاف أن يعذب ? فقال : X بنت الصديق ، ولكنه الرجل يُصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن X يتقبل منه X

قال ابن بطة: «سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء ، لزوم الاستثناء والحوف والرجاء ، لا يدرون كيف أحوالهم عند الله ، ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة ؟ قال الله عز وجل: ﴿إِنما يتقبل الله من المتقين ﴾ [ المائدة: ٢٧] . . فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمال البر كلها مرضية . ولديه مقبولة ؟ هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر بالله . . فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضال ، قد استحوذ على قلبه الشيطان نعوذ بالله منه (٤) .

وقال شيخ الإسلام: « خوف من خاف من السلف، أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون قد أتى بالعمل على الوجه المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) الشريعة للآجري (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ( ٢٠٥١ ، ٢٠٥ ) ، والترمذي في السنن ( ٥ / ٣٢٧ ) . وابن ماجه ( ١٤٠٤/٢ ) . والخاكم في المستدرك ( ٢/ ٣٩٣ ) وصححه ووافقه الذهبي ، وسيأتي في تحقيق النص ( ص : ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الابانة لابن بطة (٢/ ٨٧٢).

أعمال الإيمان كقول أحدهم: « أنا مؤمن إن شاء الله ،وصليت ان شاء الله ، لخوفه أن لا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق »(١) .

وقد نقل الإمام أحمد عن سليمان بن حرب أنه كان يستثنى ويحمل هذا على التقبل يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم  $V^{(1)}$  وقال شيخ الإسلام عقب هذا الكلام مباشرة: والقبول متعلق بفعله كما أمر - أي كما أمر الله - فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه لكن هولا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل  $V^{(1)}$ .

الوجه الثالث: أن من استثنى من السلف في الايمان كان مقصودة البعد عن تزكية النفس وليس هناك تزكية للنفس أعلى من الشهادة لها بالإيمان، فمن قال عن نفسه أنه مؤمن فقد زكاها بأعظم تزكية ونعتها بأكمل الصفات وأجملها، والله قد نهى عن ذلك في كتابه قال تعالى: ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى ﴾ [النجم: ٣٢]. قال الخليل بن أحمد: إذا قلت: إنى مؤمن فأي شيء بقى ؟!(٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار ـ أي باعتبار أن الايمان المطلق يتضمن فعل المأمور وترك المحظور ـ فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله ، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بمالا يعلم ، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال ، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال ، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة ، فشهادته لنفسه بالايمان كشهادته لنفسه بالجنة اذا مات على هذه الحال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وان جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر »(٥) .

<sup>(</sup>١) شرح حديث جبريل (ص: ٣٥٣، ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلال في السنة (٣/ ٩٧) وابن بطة في الإبانة (٢/ ٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الأيمان (ص: ٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخلال في كتاب السة (٣/ ٥٦٨) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الايمان (ص: ٦٨٢).

الوجه الرابع: هو أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا شك فيها ، وقد جاءت السنة بمثل هذا ، قال الإمام أحمد: قول النبي  $= \frac{1}{2} \frac{1}{2} - 2$  حين وقف على المقابر فقال: « وإنا ان شاء الله بكم لاحقون (1) ، وقد نعيت اليه نفسه انه صائر إلى الموت ، وفي قصة صاحب القبر « عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله (1) وفي قول النبي (1) وفي قول النبي (2) وفي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا (3) . .

ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال: قول وعمل فقال يزيد ؟ قال: يزيد وينقص فقال له : أقول مؤمن ان شاء الله ؟ قال : نعم فقال : له : إنهم يقولون لي : انك شاك ، قال بئس ما قالوا ثم خرج فقال: ردوه فقال أليس يقولون: الايمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: نعم قال : هؤلاء يستثنون قال له : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : قل لهم زعمتم ان الايمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به ، والعمل لم تأتوا به ، فهذا الاستثناء لهذا العمل . قيل له تستثني في الإيمان ؟ قال : نعم فأقول : أنا مؤمن ان شاء الله ، استثنى على اليقين لا على الشك ، ثم قال : قال الله عز وجل: ﴿ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين ﴾ [ الفتح: ٢٧] فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام (٤) . قال شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام أحمد : « فقد بيّن أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، بقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك ويستثني لكون العمل من الايمان، وهو لا يتيقن انه أكمله، بل يشك في ذلك فنفي الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه وأثبت الشك فيما لايعلم وجوده، وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا، وهو جائز أيضا لما يتيقنه ، فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز كقول النبي - عَلَيْكُ - : « والله إنبي لأرجو أن أكون أخشاكم لله ...» وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل وهو كونه أخشانًا ، فإنه يرجوا أن يكون أخشانا لله ، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله ، كما يرجو المؤمن إذا عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه أو يخاف أن لا يكون تقبله منه  $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في النص المحقق (ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في النص المحقق (ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في النص المحقق (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦).

<sup>(</sup>٥) كتاب الإيمان (ص: ٦٩١ - ٦٩٢).

هذه هي الوجوه التي استثنى لأجلها السلف في الإيمان وجوزوه ، وقد جمعها شيخ الإسلام في قوله : « فإذا كان مقصوده - أي المستثنى في ايمانه - أني لا أعلم اني قائم بكل ما أوجب الله علي ، وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن ، وقصده ان لا يزكى نفسه ، وأن لا يقطع بأنه عمل عملاً كما أُمر فَقُبل منه ؟ والذنوب كثيرة ، والنفاق مخوف على عامة الناس »(١) . ثم إنه لما كانت المرجئة من أوائل من آثاروا مسألة الاستثناء في الايمان لغاية في نفوسهم ، ولمقصد في صدورهم ، وهو اتخاذه حجة لقولهم في الايمان وأنه التصديق وأن العمل خارج عن مسماه - كما سبق أن بينا ذلك - .

\_ أقول لما أكثروا من طرح هذه المسألة بين الناس بهدف تحقيق تلك الغاية ، أنكر عليهم أثمة السلف ذلك أشد الانكار ، ولهذا كثرت أقوالهم الموضحة للموقف الشرعي على هذه المسألة البدعية ، ونصوا على كراهة هذه المسألة وأنها من بدع المرجئة حتى إن بعضهم أفرد لها بابا ضمن موضوع الايمان وبوب لها باباً « فيمن كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له أنت مؤمن ؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء وتبديع من قال ذلك(٢) ومن تلك النصوص التي ساق بعضاً منها شيخ الإسلام ابن تيمية :

أ\_ سأل رجل ميمون بن مهران قال: فقال لي: أمؤمن أنت؟ قال: قل آمنت بالله وملائكته وكتبه. قال: لا يرضى مني بذلك قال: فردها فقال: لا يرضى فردها عليه ثم ذره في غيظه يتردد (٣).

ب \_ وقال إبراهيم النخعي : قال : « سؤال الرجل الرجل أمؤمن انت ، بدعة (3) . وسأله رجل: أمؤمن أنت ، فقال : ما أشك في ايماني وسؤالك اياي عن هذا بدعة (6) .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر : الإبانة لابن بطه ( ٢ / ٨٧٧ ) ، الشريعة للآجري ( ٢ / ٦٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن بطه في كتاب الإبانة ( ٢/ ٨٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب النسة (١/ ٣٢١) والآجري في كتاب الشريعة (٢/ ٦٦٧) وابن بطة في الابانة (٢/ ٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣٣٩).

ج \_ قال الامام أحمد : سمعت سفيان بن عيينه يقول : إذا سئل : أمؤمن أنت ؟ إن شاء لم يجبه أو يقول : سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني (1).

قال شيخ الإسلام معلقاً على بعض تلك النصوص: « وقد كان أحمد وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت ؟ ويكرهون الجواب ، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم فإن الرجل يعلم من نفسه انه ليس بكافر ، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول فيقول: أنا مؤمن فيثبت أن الايمان هو التصديق ، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به ، فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب ، أو يفصلون في الجواب وهذا لأن لفظ الإيمان فيه اطلاق وتقييد ، فكانوا يجيبون بالايمان المقيد الذي لا يستلزم انه شاهد لنفسه بالكمال ، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز ان يقول أنا مؤمن بلا استثناء اذا أراد ذلك ، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يُبَيّن أنه لم يرد الايمان المطلق الكامل ، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء تقدمه »(٢).

وبهذا يظهر أن أئمة السلف ـ رحمهم الله ـ سلكوا مسلك الحذر في قولهم في الاستثناء وعدمه ووضعوا القيود لذلك لمنع المسلم من الوقوع فيما هو محذور إن هو راعي الدقة في هذا الباب واتبع ولم يبتدع .

هذه هي وجهة رأي السلف فيما ذهبوا فيه في الاستثناء ، تبين أنهم في بعض أقوالهم يوجبون الاستثناء ويجوزون ترك الاستثناء بمعنى اخر فهم يجوزون الأمرين باعتبارين فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه ، مُنع من الاستثناء، وان أراد به اعتبارات أخرى ، مثل أنه لم يقم بجميع ما وجب عليه ، ولم يترك جمع ما نهى عنه ، ومثل عدم علمه بالعاقبة لأنه لا يدري على ما يموت عليه ، ومثل أن يستثنى خوفا من تزكية النفس . فهذا الاستثناء جائز وهو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) اخرجه أيضا : عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣١٠) والخلال في كتاب السنة (٣/ ٢٠٢) وابن بطه في الإبانة (٢/ ٨٨١).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان لشيخ الإسلام (ص: ٣٨٣).

### المبحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الإيمان ومأخذه في ذلك :

أشهر من ذهب إلى القول بوجوب الاستثناء هم الكلابية والأشاعرة ، حيث أن الايمان عندهم : هو ما مات عليه الانسان ، والانسان إنما يكون مؤمناً أوكافراً باعتبار ما يموت عليه وهو ما يسمونه الموافاة ، وهي بعبارة أخرى ما سبق في علم الله أنه يموت عليه ، وما قبل ذلك لا عبرة به .

فعند هؤلاء بالنسبة لما مضى من إيمان الانسان لا يجوز له أن يستثنى فيه ، ثم لما رأوا أن المشهور عن أهل الحديث والسنة الاستثناء في الإيمان ، جعلوا الاستثناء في المستقبل إلا أنه هو الذي يشك فيه الانسان ، فأوجبوه لهذا .

ومقصودهم بالموافاة: أن العبد يأتي موافياً بالإيمان ربه بأن يبقى عليه إلى الوفاة فيكون متصفاً به إلى آخر حياته ، إذ أن الإيمان لا يكون نافعاً معتبراً منجيا لصاحبه ، إلا إذا مات عليه، فلما كان هذا الإيمان هو المعتبر في النجاة ، صار هؤلاء إلى الاستثناء في الايمان بهذا الاعتبار ، فإذا قيل لأحدهم: أمؤمن أنت ؟ قال: إن شاء الله ، وهو في ربطه هذا الايمان بالمشيئة يلحظ أنه قد لا يموت على هذا الايمان ، ولا يثبت عليه إلى الوفاة . وحملوا بهذا التصور ، جميع الآثار الواردة عن السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ في الاستثناء على هذا المحمل(۱) .

يقول الجويني: « فإن قيل قد أثرعن سلفكم ربط الايمان بالمشيئة ، وكان اذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال : أنا مؤمن إن شاء الله ، فما محصول ذلك ؟ قلنا : الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه ، ولكن الايمان الذي هو عَلَمُ الفوز وآية النجاة ، إيمان الموافاة فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ، ولم يقصدوا التشكيك في الايمان الناجز »(٢) .

وهذ االذي قاله الجويني ليس مراد السلف ولم يستثنى أحد منهم بهذا الاعتبار ، قال شيخ الإسلام « وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علّل بها الاستثناء ، ولكن كثيراً من

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) الارشاد (ص: ٣٣٦).

المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم ، كما يعلّل بها نُظّارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه ، لكن ليس هذا قول السلف أصحاب الحديث » (١).

وقال أيضاً: « فهؤلاء - أي الكلابية والأشاعرة - لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الايمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا اذا جعل الايمان هو ما يموت العبد عليه ، وهو ما يوافى به العبد ربه ، ظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا ، فصاروا يحكون هذا عن السلف وهذا القول لم يقل به أحد من السلف ، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل ، وهم يدّعون أن ما نصروه من قول جهم في الايمان هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث ، ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك ، ولم يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف حجة هؤلاء دون حجة السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه ، هذا قول المحققين ، وقال المحققون ، ويكون ذلك من الأقوال الباطلة المخالفة للعقل مع الشرع ، وهذا كثيراً ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين ، ومن آتاه الله علما وإيماناً ، عَلِمَ أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلاما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل و(٢).

ويظهر مما سبق أنهم انما كرهوا ذلك واعتبروه بدعة لما تقدم من أن السؤال عن الايمان انما جاء من جهة المرجئة ، ومن أخذ حججهم استدراجاً منهم للايقاع في معتقداتهم في الايمان ، لأن الرجل المؤمن اذا سئل هذا السؤال فإنه يعلم ما في قلبه من التصديق ، فإذا أجاب بأنه مؤمن قاصداً انه مصدق ، فإن في ذلك حجة للمرجئة على مذهبهم ، فلما علم السلف مقصدهم كرهوا الجواب ، أو فصلوا فيه فأجابوا بالإيمان المقيد الذي لا يسلتزم الشهادة بالكمال.

ثم إن هناك سببا آخر لأجله أوجبوا الاستثناء ، هو أن من مذهبهم منع حلول الحوادث بذات الله ، ومن ثم قالوا إن الحب والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك ، صفات أزلية قديمة

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٦٧١)

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان (ص: ٦٦٨ - ٦٦٨).

وقالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم انه يموت مؤمناً ، ويبغض في أزله من كان مؤمناً ، اذا علم انه يموت كافراً ، ومن ثم ربطوا مسألة الاستثناء في هذا القول وأوجبوه بناءًا على أن الانسان لا يعلم على أي شيء يموت(١) .

ويتضح من ذلك أن الكلابية والأشاعرة غلطوا على أئمة السلف من جهة ، حيث نسبوا اليهم شيئا لم يقولوه ، وضلوا عن الحق من جهة أخرى حيث أوجبوا الاستثناء في الايمان على هذا الاعتبار الذي ابتدعوه وهم مع ذلك متناقضون في رأيهم لأنهم يقولون : إن الإيمان هو التصديق ثم يقولون إن الايمان في الشرع هو ما يوافى به العبد ربه وأوجبوا لذلك الاستثناء فهذا عدول منهم عن الايمان في اللغة الي معنى آخر فهلا فعلوا ذلك في الأعمال(٢).

#### المبحث الثالث: مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان:

سبق أن ذكرنا المذاهب في مسألة الاستثناء في الايمان وذكرنا قول أئمة السلف في ذلك وأنهم يجيزونه باعتبار ويتركونه باعتبار حسب مراد المتكلم به ، وذكرنا قول من يوجبه وهم الكلابية والأشاعرة وبقي مذهب من من يحرمه وهو قول الماتريدية وبعض الأحناف وهم يجعلون الايمان شيئا واحدا ، وهو ما يعلمه الانسان من نفسه ، وقالوا : من استثنى فقد شك ، وسموا من قال بالاستثناء شكاكا ، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة يعترضون بها على أدلة من أجاز الاستثناء ، فمن تلك الأدلة .

ا \_ قولهم: أن الايمان هو التصديق، أو هو التصديق والاقرار، ومن قام به التصديق والاقرار فهو مؤمن حقا، لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن ان شاء الله، كمن قامت به الحياة لا يجوز أن يقول: أنا حي إن شاء الله، وكذلك يكون مؤمناً عند الله تعالى لقيام الإيمان به في الحال، وان علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك، كما يعلم الله الحي حياً لقيام الحياة به في الحال، وان علم انه يموت بعد ذلك، وكذلك هومثل قول الشاب: أنا شاب إن شاء الله،

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ٦٥٩ - ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٣١).

باعتبار انه لا يدوم على شبابه ، ومن المعلوم ان هذا غير جائز ، فكذلك الاستثناء في الإيمان(١) .

- ٢ ـ ومن أدلتهم قولهم: أن الاستثناء فيه ايهام وشك في الإيمان ، فينبغي حفط الكلام
   عنه (٢).
- س \_ ومن أدلتهم قولهم: أن الاستثناء تعليق والتعليق لا يتصور الا فيما يتحقق بعد ، كما قال الله تعالى : ﴿ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾ [الكهف: ٢٣] وإما اذا تحقق كالماضي والحال فلا يجوز الاستثناء ، وكذلك الحال في الايمان فيمتنع تعليقه(٣) .
- ٤ ـ وقالوا أيضا: إن الاستثناء يرفع العقود ، نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع ، ولا شك
   أن الايمان عقد فالاستثناء يرفع الايمان(٤) .
- و ما احتج به هؤلاء: حديث الحارث بن مالك ان النبي عَلَيْهُ قال له: كيف أصبحت يا حارث ابن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا، قال: إن لكل قول حقيقة، فيما حقيقة ذلك؟ قال: أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني أنظر الى عرش ربي قد أبرز للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني اسمع عواء أهل النار. قال: عبد نور الايمان قلبه، أن عرفت فألزم » وقالوا: فلم ينكر النبي عَلَيْهُ عليه ولكن قال: لكل شيء حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ (٥).

#### الرد على من يحرم الاستثناء في الإيمان:

١ - ما سبق بيانه في الشبه الأولى من كلام الماتريدية والأحناف انما يتوجه على قول الأشاعرة والكلابية القائلين بوجوب الاستثناء باعتبار الموافاة ، أما باعتبار عدم تكميل الأعمال والبعد عن التزكية وغير ذلك مما ذهب اليه أئمة السلف فغير متوجه هذا من جهة .

<sup>(</sup>١) انظر : البداية من الكفاية في أصول الدين للصابوني (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) تحف القاري للكندهلوي (ص: ٥٦) وانظر : مجموع الفتاوي (١٣/ ٤١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : التوحيد للماتريدي : (ص : ٣٨٨) بحر الكلام للنسفي (ص : ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر الكلام (ص ٤١: ، وانظر: مجموع الفتاوي (١٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر الكلام (ص: ٤١).

ومن جهة أخرى فقد أورد الأشاعرة جواباً على هذا الاعتراض الوارد على قولهم بأن قالوا: إن الاستثناء في الايمان ليس مثل قول القائل: أنا شاب ان شاء الله ، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ، ولا مما يتصور عليه البقاء في العاقبة ، ولا مما يحصل به تزكية النفس ، والحاصل منع استواء الكلامين لأن في الايمان ثلاثة أمور مصححة للاستثناء:

- انه من الأمور الكسبية الاختيارية التي يجوز فيها التأدب بترك الدعوى ، بخلاف الشباب فإنه ليس كذلك ، فلا يتصور في الاستثناء فيه ، تأدب لأن التأدب في هذا الموضع هو لترك دعوى القدرة مع الكسب .
- ٢ ـ ان الإيمان عاقبته مبهمة فيجوز فيه الاستثناء ، بخلاف الشباب الذي لا يتصور استمراره
   على ماجرت به العادة الإلهية ، فلما لم يمكن من الأمور التي تشك في بقائها عاقبة
   الأمر، لم يحسن الاستثناء فيه على سبيل إبهام العاقبة كما في الايمان .
- ٣ \_ ان الإيمان من الأعمال الصالحة بل هو أعلاها ، ثم هو مما يفتخر به بخلاف الشباب ، فإنه ليس من الأعمال الصالحة وليس مما يفتخر به ، فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للإفتخار بخلاف الايمان(١) .

وبهذا الجواب يندفع اعتراض الماتريدية والأحناف بتسوية الإيمان والشباب في عدم جواز الاستثناء فيهما لأن هذا الجواب مما يتطابق مع مراد السلف ومقصودهم بالاستثناء في الايمان وهو التزكية والشهادة بتكميل الأعمال، إلا أن الجواب لم يشتمل على أن الأعمال من الايمان.

٢ ـ دعواهم ان الاستثناء فيه شك وايهام في الإيمان ومن ثم قالوا بتحريم الاستثناء فيه صوناً
 للايمان وحفظا للكلام عنه .

وقد سبق الكلام على هذه الشبهة عند بيان الوجوه التي من أجلها استثنى السلف؟ وان الاستثناء لا يلزم منه ولا يقتضي الشك ، بل يكون على اليقين لا على الشك كما ظن هؤلاء ، وسبق كذلك ايراد كثيرمن نصوص الكتاب والسنة مثل قوله تعالى : ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين ﴾ [ الفتح : ٢٧ ] ، وقوله - على المتاب والسنة الدالة على أن « وإنا إِن شاء الله بكم لاحقون »(٢) وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على أن

<sup>(</sup>١) النبراس في شرح العقائد (ص: ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ( ص ( ٣٩٥ ) من النص المحقق .

الاستثناء في الإيمان يكون على اليقين ولا يقتضي الشك ، على أنه ينبغي أن يلاحظ أن هناك فرقاً بين قول الرجل: أنا مؤمن أو مؤمن ، وبين قوله: آمنت بالله ، وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، لأن المراد بالشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة أصل الايمان وهذه الأمور لا استثناء فيها ، وأما المراد بمؤمن أو مؤمن حقاً كمال الايمان وتمامه ، ولهذا قال السلف فيها بالاستثناء وإلا كان من لم يستثنى مزكيا لنفسه، وشاهدا لهابالجنة وهذا لا يجوز أن يدعيه أحد.

ثالثاً: ورابعاً: قولهم: إن الاستثناء تعليق، والتعليق لايتصور إلا فيما يتحقق بعد، واما اذا تحقق كالماضي والحال فيمتنع تعليقه، وقولهم: ان الاستثناء يرفع العقود والايمان عقد فالاستثناء يرفع عقد الايمان.

فيمكن الجواب عن هاتين الشبهتين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يقال: «تعليلهم في المسألة انما يتوجه إلى من يعلق انشاء الايمان على المشيئة ، كالذي يريد الدخول في الإسلام ، فيقال له : آمن ، فيقول : أنا أؤمن إن شاء الله ، أو آمنت إن شاء الله ، أوأسلمت ان شاء الله ، والذين استنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء ، وانما كان استثناؤهم في اخباره عما قد حصل له من الايمان فاستثنوا ، أما أن الايمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لايعلمون الخاتمة ، كأنه اذا قيل للرجل: أنت مؤمن . قيل له: أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة ، فيقول : أنا كذلك إن شاء الله ، أو لأنهم لايعرفون أنهم أتوا بكمال الايمان الواجب ، ولهذا كان من جواب بعضهم اذا قيل له انت مؤمن ؟ قال : أمنت بالله وملائكته وكتبه ، فيجزم بهذا ولا يعلقه ، أو يقول : إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن ، وان كنت تريد ﴿ إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون \* أولئك هم المؤ منون حقا ﴾ [ الأنفال : ٢ - ٤ ] فأنا مؤمن إن شاء الله ، وأما الانشاء فلم يستثني فيه أحد ولا شُرعَ الاستثناء فيه ، بل كل من آمن وأسلم ، آمن وأسلم جزماً بلا تعليق . فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظياً ، فإن الذي حرّمه هؤلاء غيرالذي استحسنه أولئك، ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال ، وهذا لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة ، ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان، فصار الايمان هو الإسلام عند أولئك.

وما أعرف أحدا أنشأ الايمان فعلقه على المشيئة ، فإذا علقه ، كان مقصوده أنا مؤمن ان شاء الله ، أنا أؤمن بعد ذلك ، فهذا لم يصر مؤمناً ، مثل الذي يقال له : هل تصير من أهل دين الإسلام فقال : اصير إن شاء الله ، فهذا لم يسلم ، بل هو باق على الكفر ، وإن كان قصد اني آمنت ، وإيماني بمشيئة الله ، صارمؤمناً . لكن اطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا ، فلا يجوز اطلاق مثل هذا اللفظ في الانشاء .

وايضا فإن الأصل أنه انما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلاً ، فأما الماضي والحاضر ، فلا يعلق بالمشيئة ، والذين استثنوا ، لم يستثنوا في الانشاء \_ كما تقدم \_ كيف وقد أمروا أن يقولوا : همنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط البقرة : ١٣٦ ] وقال تعالى : ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ﴾ [ البقرة : ٢٨٥ ] فأخبر أنهم آمنوا فوقع الايمان منهم قطعاً بلا استثناء . وعلى كل أحد أن يقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء ، وهذامتفق عليه بين المسلمين .

وما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا ،وانما الكلام اذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بانه بر تقي ، فقول القائل له : أنت مؤمن ، هو عندهم كقوله : هل انت بر تقي ؟ فإذا قال : أنا بر تقي فقد زكى نفسه ، فيقول : إن شاء الله ، وأرجو أن أكون كذلك ، وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة الملك له ، فالاستثناء يعود إلى ذلك ، لا إلى ما علمه هومن نفسه وحصل واستقر، فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة . بل يقال : هذا حاصل بمشيئة الله ، وفضله وإحسانه ، وقوله فيه : إن شاء الله ، بمعنى إذا شاء الله ، وذلك تحقيق لا تعليق .

والرجل قد يقول: والله ليكونن كذا ان شاء الله وهو جازم بأنه يكون، فالمعلق هو الفعل كقوله: ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين ﴾ [ الفتح: ٢٧] والله عالم بأنهم سيدخلونه، وقد يقول الآدمي: لأفعلن كذا إن شاء الله، وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه، فيقول: يكون إن شاء الله، ثم عزمه عليه قد يكون جازماً، ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه، وقد يكون العزم مترددا معلقا بالمشيئة أيضاً، ولكن متى كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم، فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداءاً أو دوماً في مثل ذلك، ولهذا لم يحنث المطلق المعلق،

وحرف (إن » لا يبقى العزم ، فلا بد إذا دخل على الماضي صار مستقبلاً تقول: إن جاء زيد كان كذلك ، ﴿ فإِن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق ﴾ [البقرة: ١٣٧] وإذا أريد الماضي دخل حرف (إن » كقوله: ﴿ إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني ﴾ [آل عمران: ٣١] فيفرق بين قوله: أنا مؤمن ان شاء الله ، وبين قوله: إن كان الله شاء ايماني »(١) .

خامساً: سبق أن رأينا ان من يذهب إلى تحريم الاستشناء يحتج بحديث الحارث بن مالك وقالوا: لم ينكر النبي - عليه ولكن قال: لكل شيء حقيقة ، فماحقيقة ايمانك ؟ والكلام هنا من وجهين:

الوجه الأول: ان في اسناد الحديث نظر فهو معضل (٢).

الوجه الثاني: بتقدير أنه صحيح فإن الحديث يحمل على أن المراد بالحقيقة التي ذكرت أصل الايمان ، أو الايمان المجمل ، وإذا كان المقصود به ذلك ، جازا إطلاقه.

يقول شيخ الإسلام: « وأما من جوّز إطلاق القول بأني مؤمن ، فيصح اذا عنى أصل الايمان دون كماله والدخول فيه دون بتمامه ، كما يقول : أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك ، وكما يطلقه في قوله : آمنت بالله ورسله وعلى هذا يخرج ... ماروى في حديث الحارث الذي قال فيه : « أنا مؤمن حقا » وفي حديث الوفد الذين قالوا : نحن المؤمنون ... » وان كان في الإسنادين نظر (٣) .

<sup>(</sup>١) رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوي (١٣ / ١١ - ٤٦).

<sup>(</sup>٢) فقد أخرجه محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٧٦٠) معلقاً ، وأخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد (ص: ١٠٦) عن معمر عن صالح بن مسمار أن النبي - عليه - قال يا حارثة ... إلى الحديث .

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ١٢٩) من طريق معمر عن صالح وجعفر بن برقان أن النبي - على - قال ... فذكره ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٤٣/١١) وفي كتاب الايمان ( ص : ٣٨) من طريق ابن نميس . أخبرنا مالك بن مغول عن زبير قال : قال رسول الله ـ على ـ .. فذكره .

قال الشيخ الألباني والحديث معضل ، فإن زبيداً من الطبقة السادسة التي لم تلق أحدا من الصحابة كما في التقريب ، وقد روى موصولا عن الحارث بن مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم وغيرهم بسند ضعيف. انظر: الاصابة ترجمة الحارث ( / / ٢٨٩ ) ، والايمان لابن أبي شيبة ( ص : ٣٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (٧/ ٦٦٩).

# ولفهم ولساوس

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسائل الإيمائ

ويتكون من أربعة مباحث:

المبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقة الايمان

المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في زيادة الإيمان ونقصانه

المبحث الثالث: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة

المبحث الرابع ، موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في الاستثناء في الإيمان لقد كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء المتكلمين في مسائل الايمان موقفاً علمياً واضحاً قوياً ، وكان منهجه في الرد عليهم - فيما ذهبوا إليه - يعتمد على تأصيلات علمية بناها - رحمه الله - على استقراء جيد لماورد في نصوص الكتاب والسنة ، وأقوال أئمة السلف - أهل السنة والجماعة - كما أن له تحقيقات دقيقة ذكر فيهاأصول الخلاف في هذه المسألة العلمية ، وذكر فيها تفاوت أهل الفرق والطوائف في مدى التزامها بلوازم أقوالها فقد جمع العلمية ، وذكر فيها تفاوت أهل الفرق والطوائف في مدى التزامها بلوازم أقوالها فقد جمع - رحمه الله - بين الخبرتين الخبرة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، والخبرة بمقالات الفرق والطوائف في هذا الباب - وفي غيرها - فجاء منهجه وردوده ومناقشاته لتلك الفرق والطوائف منهجاً منسقاً واضحاً ، لأنه عرف من مداخل تلك الفرق والطوائف ، ومواطن نقد أصولها وعرف من تناقضاتها الشيء الكثير ، مع بيانه - في أثناء تلك الردود والمناقشات - لمنهج السلف الصالح - أهل السنة والجماعة - في ذلك .

وليس قصدنا هنا اسيقاء هذه التأصيلات والتحقيقات والضوابط ، وإنما الاشارة إلى بعضها ، خاصة ما يتعلق منها بمسألة الايمان فمن ذلك :

١ ما ذكره ـ رحمه الله ـ من أن الأصل الذي نشأ بسببه النزاع في مسأله الايمان بين جميع الطوائف ، انما كان بسبب التزام بعضهم أو كلهم وتعلقهم بشبهتين :

الأولى: ظنهم أن الايمان كل لا يتجزأ ، إذا زال منه جزء زال جميعه .

الثانية : ظنهم أنه لا يجتمع في الانسان طاعة ومعصية ، وايمان وكفر ، وإسلام ونفاق عملي، فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر .

٢ ـ ملاحظته لمن قال في الايمان قولاً ثم لم يلتزم بلوازم ذلك القول ، والتي قد تكون لوازم
 باطلة ، أنه يبقى بين أمرين :

- \_ إما مناقضة قوله الذي قاله .
- \_ وإما التزام القول الباطل ، الذي ثبت بالاجماع انه قول باطل(١) .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣٤٨ ـ ٣٥٠ ، ٦٢٥ ، ٦٣٠ ) وشرح حديث جبريل (ص: ٣٨٣ ـ ٢٠٦ ) .

وهذا تحليل دقيق لبيان منشأ الخلاف وأصل النزاع بين الطوئف بعضهم البعض من جانب وبينهم وبين أهل السنة والجماعة من جانب آخر .

ويتلخص موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسالة الايمان في عدة مباحث.

المبحث الأول موقفه منهم في حقيقة الايمان.

المبحث الثاني : موقفه منهم في زيادة الايمان ونقصانه .

المبحث الثالث: موقفه منهم فيما ذهبوا إليه في حكم مرتكب الكبيرة.

المبحث الرابع: موقفه منهم في مسألة الاستثناء في الايمان.

## المبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقة الايمان

سبق أن بينا آراء المتكلمين في حقيقة الايمان ، ورأينا أنهم يكادوا يجمعون على تأخير العمل عن الايمان وعدم اعتباره ركنا فيه وداخلاً في مسماه ـ عدا الخوارج والمعتزلة ـ وعليه فيمكن تلخيص أقوالهم في حقيقة الايمان إلى خمسة أقوال :

- ١ ـ أنه التصديق، وهذا رأي المرجئة والمختار الأشاعرة وبعض الماتريدية.
  - ٢ \_ أنه المعرفة، وهذا قول جهم بين صفوان والجهمية .
    - ٣ \_ أنه الإقرار ، وهو قول الكرامية .
- ٤ \_ أنه : التصديق والاقرار ، وهو قول أبي حنيفة وبعض أتباعه وبعض الأشاعرة والماتريدية .
- ٥ ـ أنه الاعتقاد والقول والعمل، وهو قول السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ وقول الخوارج
   والمعتزلة .

ويتلخص موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في هذا المبحث في مسألتين:

المسألة الأولى: موقفه منهم في تأخيرهم العمل عن الايمان وعدم ادخاله في مسمى الايمان . المسألة الثانية : موقفه منهم في تصورهم لحقيقة الايمان .

المسألة الأولى: لقد وقف شيخ الإسلام من تأخير العمل عن الايمان وعدم ادخاله في مسماه ، موقفا ينكر فيه هذا الرأي ويقرر أن العمل ركن أصيل في الإيمان ، وهم قسيم الركنين

الآخريين ، وعدم ادخال الأعمال في مسمى الايمان يعد رأياً خاطئاً معارضاً لما ورد في نصوص الكتاب والسنة التي تطلق على الأعمال أنها إيمان ، ومعارض أيضاً لما اتفق عليه سلف الأمة من اعتبارهم العمل ركن أصيل يدخل في حقيقة الايمان .

يقول شيخ الإسلام « ... ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يؤمن بآياتا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ﴾ [ السجدة : ١٥ ] فنفي الايمان عن غير هؤلاء ، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود ، لم يكن من المؤمنين وسجدو الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين ... فهذه الآية مثل قوله: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ﴾ [الحجرات: ٥٠] وقوله: ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ [الأنفال: ٢] وقوله : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ﴾ [ النور : ٦٢ ] . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين \* لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين \* إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ﴾ [ التوبة : ٤٣ ـ ٤٥ ] وهذه الآية مثل قوله : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ﴾ [المجادلة: ٢٢] فبين سبحانه أن الإيمان له لوازم ، وله آضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتقاء اضداده، ومن أضداده موآدة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد ، ثم صرّح بأن استئذانه انما يصدرمن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ودل قوله : ﴿ والله عليم بالمتقين ﴾ على أن المتقين هم المؤمنون . ومن هذا الباب ، قوله \_ عَلَيْهُ - « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن »(١) وقوله : « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه »(٢) .. وقوله: «من غشنا فليس منا(٣)»(٤) .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ١٤) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه (ص: ١٣) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه (ص: ٥٩) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان (ص: ٢٥٥ ـ ٢٥٧) من النص المحقق.

وقال أيضا: «فلفظ الايمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين ... فإن النبي - على - بيّن ان: «الايمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »(١) فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الايمان ، وكذلك لفظ التقوى وكذلك الايمان ، وكذلك لفظ التقوى وكذلك الله هذه الآية: الدين ودين الإسلام وكذلك روى أنهم سألوا النبي - على الايمان فأنزل الله هذه الآية: في الس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين في ..... ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال : ﴿ وآتى المال على حبه ذوي القرى واليتامي والمساكين وابن السبيل الله ولي قوله وأولئك هم المتقون في [ البقرة : ١٧٧ ] فقد فسر البر بالإيمان ، وفسر بالتقوى وفسر بالعمل الذي يقرب الى الله والجميع حق ، وقد روى مرفوعاً إلى النبي - على انه فسر البر بالايمان »(٢) .

ولم يكن صنيع الشيخ هنا: بجديد بل هذا هو منهج السلف ، فقد فعل ذلك الإمام البخاري - رحمه الله - حيث رتب نصوص الكتاب والسنة ترتيباً قصد به الرّد على من ، أخرّ العمل عن الايمان ، فقد وضع تراجم وأدرج تحتها ما يدل عليها من آية أو حديث حيث قال : باب أمور الايمان ثم ساق قول الله تعالى ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴾ [ البقرة : ١٧٧] ، وساق بعد هذه الآية حديث شعب الايمان ، ثم عقد بعد ذلك لكل خصلة من خصال الايمان بابا فقال : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ، وباب قيام ليلة القدرمن الايمان ، وباب الجهاد من الايمان ، وباب تطوع قيام رمضان من الايمان ، وباب الصلاة من الايمان ، ثم ساق قول الله تعالى : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ المسلمة من الايمان ، ثم ساق قول الله تعالى : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ البقرة: ١٤٣] وقد عرف هذا المنهج واشتهر بين العلماء وهو منهج قصدوا به الرد على من على الأعمل في الإيمان (٤) ووجه الاستدلال بما تقدم ذكره : أن الكتاب والسنة أطلقت على الأعمال اسم الايمان فالصلاة من الايمان والجهاد من الايمان والحج من الايمان والزكاة

(١) سيأتي تخريجه (ص: ٨) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٢٨١ ـ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (١/٥٠،٥٣، ٩١، ٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٧٠٦ - ٧٠٧) التمهيد لابن عبد البر (٩/ ٢٣٨).

وجميع أعمال البر من الايمان، فكيف يصح القول: بأن الأعمال ليست من الايمان، مع أن الشارع الحكيم أطلق عليها أنها إيمان، فمن زعم خلاف ذلك فكلامه باطل لأنه يشتمل على مخالفة الكتاب والسنة مخالفة واضحة وصريحة.

فإذاً شيخ الإسلام تمسك بالوحى الذي يؤمن به الجميع ، ورد على مخالفيه بنصوص ذلك الوحى ، وهذ طريقة مثلى في اثبات المعتقد والرد على الخصوم في آن واحد ، ومع ذلك لم يقف عنرهذا الحد بل سلك طريقا آخر لإبطال رأي من أخر العمل عن الايمان فسلك مسلك الإلزام \_ فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية عن أبي ثور \_ أحد أئمة السلف \_ قوله في الرد على أصحاب هذا الرأي فقال: « ... فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الايمان فيقال لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، الاقرار بذلك أو الاقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الاقرار ولم يرد العمل، فقد كفرت ... وان قالت: أراد منهم الاقرار والعمل ، قيل : فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا فلم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر ، وقد أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل بجميع ما أمر الله به، ولا أقر به ، أيكون مؤمنا ؟ فإن قالوا : لا ، قيل لهم : فإن قال : أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به ، يكون مؤمنا ؟ فإن قالوا : نعم ، قيل : ما الفرق ؟ وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاً ، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر ، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمناً ، ولا فرق بين ذلك ، فإن احتج فقال : لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي \_ عَلِي مَ الله عَلَى مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل ؟ قيل له : إنما نطلق له الاسم بتصديقه ان العمل عليه بقوله: أنه يعمله في وقته ، إذاجاء وليس عليه في هذا الوقت الاقرار بجميع ما يكون به مؤمناً ، ولو قال : اقر ولا أعمل لم نطلق عليه اسم الايمان ـ يعني أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار ، وإلا فلو أقر ولم يلتزم بالعمل لم يكن مؤمنا » . يقول شيخ الإسلام مقراً لكلام أبي ثور السابق ومعلقاً عليه بقوله: « فهذا الاحتجاج الذي ذكره هو دليل على وجوب الأمرين: الاقرار والعمل، وهو يدل على أن كلاً منهما من الدين، وأنه لا يكون مطيعاً لله ولا مستحقاً للشواب ولا ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعاً ،

وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة من الدين والايمان جميعاً »(١) اذا العمل ركن في الايمان كما هو رأي شيخ الإسلام ورأي غيره من علماء أهل السنة والجماعة ، والقول باخراجه من الايمان قول غير صحيح وأئمة أهل السنة والجماعة ضد هذا الرأي .

هذا ومما ينبغي هنا - من باب الانصاف - أن نفرق بين الرأيين الذين تضمنا تأخير العمل عن الايمان ، فأحد الرأيين - كما سبق بيانه في موضعه - أباحي ينادي صراحة بما يخالف تعاليم الاسلام أمراً ونهياً ، فيبيح للانسان أن يصدق بقلبه ويكفيه ذلك ثم يفعل ما شاء من الشر والفساد ، وهو ما تضمنه قولهم: « إنه لايضر مع الايمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهذا قول المرجئة ، ولا يشك أحد في خطر هذا الرأي على الاسلام .

فالخلاف مع هؤلاء هو خلاف حقيقي معنوي اما الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة فتحقيق الكلام فيه على النحو التالى:

من المعلوم أن أئمة السلف قد أجمعوا على ذم المرجئة الفقهاء وأمروا بهجرهم وعدم مجالستهم (٢) وذلك حين قالوا: إن الأعمال ليست من الايمان ، ولقد عظم على السلف أن تكون الصلاة والزكاة وسائر الأعمال الظاهرة ليست من الايمان وأدركوا - رحمهم الله - ما قد يترتب علي تلك البدعة من تهاون في الواجبات واشاعة للفساد - وهو ما قد حصل بالفعل بعد ذلك - فحاربوا من قال بالارجاء منهم واشتد نكيرهم عليهم .

وقد قال كثيرون قديماً وحديثاً بأن الخلاف محتمل وأن حقيقة الخلاف بين أئمة السلف ومرجئه الفقهاء أمثال حماد بن أبي سليمان وتلميذه الامام أبي حنيفة ـ قالوا ان الخلاف بين أئمة السلف وبينهم خلاف لفظي صوري ، خاصة أنهم يقولون بوجوب أعمال الجوارح ، وان لم يعتبروها جزء من الايمان ، ولقد أورد شيخ الإسلام كثير من النصوص سواء في كتابنا هذا وفي شرح حديث جبريل أو في رسالة الفرقان بين الحق والباطل وفي غيرها في تحرير هذه المسألة يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٦٠١ - ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ٣١٠/١ - ٣٤١ ) كتاب الشريعة ( ٢/ ٢٧٦ - ١٩٤ ) ، كتاب الابانة لابن بطة ٢ /٨٠٨ - ٨٠٨ ) .

1 - أن علماء السلف - رضي الله عنهم - اشتد نكيرهم على المرجئة وبالغوا في ذمهم والتنفير منهم ولاشك أن معنى كلمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء انها كانت تشمل أرجاء الفقهاء وأرجاء المتكلمين على حد سواء ، فمذهب المرجئة - كما سبق أن ذكرناه - يخرج الأعمال من مسمى الإيمان ، ويقول بعدم التفاضل في الايمان وأنه لا يزيد ولا ينقص، ويحرم الاستثناء في الايمان ويعتبر من يستثنى شاكا وقولهم بالتسوية بين الناس في الايمان سواء في ذلك الفساق أو الأتقياء - فمذهب المرجئة ومرجئة الفقهاء مذهب مبتدع .

٢ - اتفق أئمة السلف - رغم تبديعهم للمرجئة - على عدم تكفيرهم ، بل إن شيخ الاسلام يعتذر كثيرا لمرجئة الفقهاء فيما ذهبوا اليه ويذكرأن لهم شبهات إلتبس الأمر عليهم بسببها ويذكر أن منهم اناسا معروفون عند الأمة بالعلم والدين وان النزاع مع هؤلاء لفظي لكن مع اعتذاره لهم انتقدهم في عدة أمور من أهمها :

أ \_ أن بدعتهم في الايمان مخالفة للكتاب والسنة .

ب \_ ان بدعتهم صارت ذريعة إلى إرجاء المتكلمين ، من الجهمية وغيرهم .

ج- ان بدعتهم قد أدت إلى ظهور الفسق وصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ في العقائد والأعمال ، يقول رحمه بعد كلام طويل : « ... ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل تلك الواجبات لازما له أو جزءاً منه فهذا نزاع لفظي، كان مخطعاً خطأ بينا وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها. وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف »(١) ويقول في موضع آخر : « ولهذا دخل في ارجاء الفقهاء جماعة عند الأمة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء ، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد ، فإن كثيراً من النزاع منها لفظي ، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب ، فليس لأحد ان يقول بخلاف قول الله ورسوله ، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الارجاء وغيرهم ، وإلى ظهور الفسق ، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال فلهذا عَظمَ القول في ذم الارجاء »(٢) .

<sup>(</sup>۱) شرح حديث جبريل (ص: ۷۷) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٦١٠)، وانظر مجموع الفتاوي (١٣ / ٣٨).

فيظهر من النصوص السابقة أن شيخ الإسلام موافق لأئمة السلف في ذمهم للمرجئة والارجاء، ويفهم منه كذلك مع اقراره بأن النزاع لفظي في أن الأعمال لازمة للايمان أو جزء منه.

أقول يعتبرخطأ المرجئة خطأ واضحاً ويذكر أن أئمة السلف قد اشتد نكيرهم عليهم . اضافة إلى ما سبق انه يحكم عليهم بالتناقض في مذهبهم في الايمان، وأنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب في الايمان لزمهم قول جهم ، وإذا أدخلوها فيه لزمهم أن يدخلوا أعمال الجوارح فيه أيضا(١) .

وإذا أردنا أن نخرج برأي لشيخ الإسلام حول الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء فإن علينا أن نرجح بين عدة احتمالات والتي منها:

- ١ ـ ان الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظي على الإطلاق لكن الاحتمال يضعف بسبب ترديد شيخ الإسلام لعبارة أن الخلاف لفظي (٢).
- ٢ ـ أن الحلاف الحاصل بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء عند شيخ الإسلام خلاف لفظي وهو ما نادى به وأثبته ابن أبي العز في شرح الطحاوية (٣) ولكن هذا الاحتمال يضعف بسبب ترديد شيخ الاسلام احيانا بأن بعض الحلاف معنوي وكثير منه لفظي .
- ت ان اطلاق شيخ الاسلام لعبارة النزاع اللفظي هو من باب التنزل مع المخالف في المناظرة وليس نفيا للخلاف المتبقى بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء يقول شيخ الإسلام: «وكثيرمن منازعات الناس في مسائل الايمان ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعات لفظية» (٤).

ويقول: « وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الايمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك اذا سلمت أن هذه لوازم الايمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجباً لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر، عدم الباطن فاذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا »(٥) فشيخ الإسلام يريد أن يقول لهؤلاء ليس بيننا وبينكم خلاف إذا أقررتم بأن الأعمال من لوازم الايمان، والخلاف حينئذ يكون لفظيا، لكنكم مخالفون للكتاب والسنة لأن ما أحدثتموه في

\_

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأيمان (ص: ٣٠٢-٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٨٤، ٣٢٥، ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الطحاوية ( ٢ / ٤٦٢ ) بتحقيق التركي والارناؤوط .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ( ۱۸ / ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح حديث جبريل ( ص : ٤٨٩ ) .

الايمان من بدعة وان بدت خطئاً يسيرا في اللفظ ، إلا أنها جرّت شراً عظيماً في العقائد والأعمال وإلى ظهور الفسق ولهذا اشتد نكير السلف في ذم الأرجاء .

فالخلاف إذاً حقيقي وأن سمى لفظياً تنزلاً للخصم في المناظرة .

٤ ـ ان الخلاف الحاصل بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء جزء منه لفظي وجزء منه معنوي
 فالخلاف الحاصل في الاسم هوخلاف لفظي والخلاف الحاصل في الحكم معنوي.

فمرجئة الفقهاء وإن أخرجوا الأعمال من مسمى الايمان ، وقالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، إلا أنهم اتفقوا على أن تارك ذلك مذموم ومعرض للوعيد ، فالخلاف من هذه الجهة لفظي فهو من جهة الاسم ، أما الخلاف المعنوي معهم فلأنهم يجعلون تارك جنس العمل بالكلية مؤمناً ناجيا عند الله في الآخرة وهذا في الحكم ، وأهل السنة يقولون بعكس ذلك .

ولعل عبارات شيخ الاسلام قد تؤيد هذه الاحتمال ، فكثيراً ما كان يشير إلى أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء كثيرمنه لفظي وذلك حين يخرجون العمل من مسمى الايمان ، ويوافقون أهل السنة على وجوب الأعمال وان تاركها معرض للذم والعقاب .

وان الخلاف معهم معنوي حين يقولون : إن من آمن بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل خيراً قط مؤمن ناج عند الله في الآخرة ، وأهل السنة يكفرون تارك جنس العمل بالكلية ولا يتصورون ان مثل هذا يقع إلا ان كان في اذهان المرجئة .

وبكل حال فموقف شيخ الإسلام واضح ، فقد بين أنهم أخطأوا حين أخرجوا العمل من الايمان ، لأن مسلكهم هذاكان سببا في التهاون بالأعمال وظهور الفسق وأنه كان تمهيداً لغلاة المرجئة من الجهمية وغيرهم من المتكلمين ، وأن بدعتهم فيها من الإدخال في الدين ما ليس منه فلهذا شنّع عليهم أئمة السلف وذموهم ووافقهم شيخ الإسلام على ذلك وحذر من بدعتهم.

أما ما استدل به من ذهب الى إخراج العمل عن الايمان ولم يجعله ركنا في الايمان بالنصوص التي عطفت الأعمال على الإيمان، كقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] إذ قالوا : إن العطف يقتضي المغايرة فإن هذا \_ كما يقول شيخ

الاسلام \_ غيرصحيح لأن المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن وسائر كلام الناس على أربع مراتب :

- المرتبة الأولى: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ، ولاجزؤه ولا يعرف لزومه له ... كقوله تعالى: ﴿ من كان عدواً لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ﴾ [ البقرة: ٩٨] فلا أحد ينكر أن جبريل وميكال من الملائكة ، ولوكان العطف يقتضي المغايرة في جميع أحواله - كما يقولون - لدلت هذه الآية على أن جبريل وميكال من جنس آخر غير الملائكة ، وذلك ما لا يقوله أحد(١) .

- المرتبة الشانية: أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه لزوم كقوله: ﴿ وَمِنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مِنْ بِعِدُ مَا الْحِقُ بِالبَّاطُلُ وَتَكْتَمُوا الْحِقَ ﴾ [ البقرة: ٢٤] وقوله: ﴿ وَمِنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مِنْ يَكُفُرُ بِاللهُ تَبِينُ لَهُ الهدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين ﴾ [ النساء: ١١٥] وقوله: ﴿ مِنْ يَكُفُرُ بِهِذَاكُلُهُ فَالمُعطوفُ وَمِلائكته وكتبه ورسله ﴾ [ النساء: ١٣٦] فإن من كفر بالله فقد كفر بهذاكله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وقي الآية التي قبلها ، المعطوف عليه لازم ، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين .

وقوله: ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ﴾ [ البقرة: ٢٤ ] هما متلازمان فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به ، خفى من الحق بقدرما ظهر من الباطل ، فصار ملبوسا ومن كتم الحق ، إحتاج أن يقيم موضعه باطلاً فيلبس الحق بالباطل (٢) .

. المرتبة الشالثة: عطف بعض الشيء عليه أي هو عطف الخاص على العام كقوله: ﴿ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ﴾ [ البقرة: ٢٣٨] وقوله: ﴿ واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ﴾ [ الأحزاب: ٧] وغيرها.

المرتبة الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين: كقوله: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى \* الذي خلق فسوى \* والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ﴾ [الأعلى: ١-٤]

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٧١ - ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٢٧٢).

فالله سبحانه واحد ، وعطف بعض صفاته على بعض . وقوله : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممارزقناهم ينفقون \* والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ﴾ [ البقرة : ٣ - ٤ ] فالمؤمنون بالغيب هنا ان لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ، لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولامتقين ، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل اليه وما أنزل من قبله ، إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون ، لم يكونوا على هدى من ربهم ، ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين . فدل علي أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد - على عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها ، لكن المقصود صفة ايمانهم وانهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم ، وإلا لم يذكر إلا الايمان بالغيب(١) .

هذه هي مراتب العطف فعطف العمل على الايمان من أي تلك المراتب ؟

سبق أن رأينا أن شيخ الإسلام يبين أن لفظ الايمان اذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ، وشعب الإيمان هي شعب البروالتقوى والدين فيقول بعد ذلك: « أما قولهم - أي المرجئة ومن قال بقولهم - ان الله فرق بين الايمان والعمل في مواضع ، فهذا صحيح ، وقد بينا أن الايمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها ، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة ، وذلك لأن أصل الايمان ، هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب ، مع عدم جميع أعمال الجوارح ، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الايمان الذي في القلب ، فصار الايمان متناولا للملزوم واللازم ، وان كان أصله ما في القلب ، وحيث عطفت عليه الأعمال ، فإنه أريد أنه لا يكتفي بايمان القلب ، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة »(٢) .

فالذي ذكره الشيخ هنا يدل على أنه لا يكتفي بايمان القلب ، بل لا بد من الأعمال الصالحة مع ايمان القلب لأن الأعمال لا شك انها من دلائل الايمان الظاهرة ولازمة له فكلما وجد الايمان فلا بد أن يوجد معه العمل.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأيمان (ص: ٢٧٩ ، ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٣٠٨).

ثم بين شيخ الإسلام أن الناس لهم في العطف قولان:

القول الأول: أن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام ، وأن إفراد العمل بالذكر تخصيص له لأهميته لئلا يظن ظانٌ أنه لا يدخل في الأول ثم ذكر - رحمه الله - على ذلك أمثلة كثيرة منها قوله: ﴿ من كان عدواً للله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ﴾ ذلك أمثلة كثيرة منها قوله: ﴿ من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ﴾ [البقرة: ٩٨] ثم قال: وكذلك يذكر الايمان أولاً لأنه الأصل الذي لا بد منه ، ثم يذكر العمل الصالح فإنه ... من تمام الدين لا بد منه ، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد ايمان ليس معه العمل الصالح (١) .

القول الثاني: قول من يقول: بل الأعمال في الأصل ليست من الايمان، فإن أصل الايمان هو ما في القلب ولكن الأعمال لازمة له، فمن لم يفعلها كان ايمانه منتفياً، لأن انتفاء اللازم يتقضي انتفاء الملزوم لكن الأعمال صارت في عرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد الإيمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للايمان، يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً، لا يكون لمن ادعى الايمان ولم يعمل (٢).

نستنتج من ذلك أن:

من ذهب إلى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الايمان مستدلاً بالعطف لا دليل لهم فيه إذ أنه من باب عطف الخاص على العام .

وقد سبق أن رأينا أن قول السلف إن الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة ، كما هومفسر في حديث جبريل اذا ذكر مقروناً بالايمان ، فإنه يراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر في الحقيقة الشرعية ، ولكنه لا يدل علي التغاير بينهما تغايراً لا التقاء معه ، لأن أحدهما اذا ذكر منفردا دخل الآخر فيه ، كما في حديث وفد عبد القيس ، وكذلك يقال في كل نص شرعى من آية أو حديث ورد فيه الإسلام مقروناً بالإيمان أو منفصلاً عنه .

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٣٠٨ ـ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الايمان (ص: ٣١٤).

### رد شيخ الإسلام على من يقول إن الأعمال تطلق على الإيمان مجازأ :

لقد وجد المتكلمون في مسألة الايمان وخاصة كل من أخرج العمل من مسمى الايمان ـ أن النصوص المستفيضة تطلق على العمل اسم الايمان ، فلم يجدوا مخرجا من تلك النصوص الا بأن قالوا : دلالة لفظ الايمان على الأعمال مجاز ، وقالوا : إن الأعمال قد تدخل في الايمان ولكن على سبيل المجاز وليس على الحقيقة .

وهذا الذي ذهب إليه المتكلمون أصل منهجي عندهم اعتمدوا عليه في تقرير مسائل العقيدة ، فهم يقسمون الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز ، ويعرفون الحقيقة بأنها : اللفظ المستعمل في غير ماوضع له ، مما يحتمله اللفظ وتدل عليه القرينة ، فالمجاز عندهم إذاً هو قسيم الحقيقة .

ولقد وقف شيخ الاسلام ابن تيمية من هذا المسلك المنهجي عند المتكلمين ، وهو القول بأن دخول الأعمال في الايمان مجاز وهو عمدة المرجئة والجهمية والكرامية بل وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الايمان \_ أقول لقد وقف شيخ الاسلام من هذا المسلك موقفا صارما وسلك في سبيل ابطال ذلك طريقين :

الطريق الأول: ابطال المجاز من اساسه وبيان انه مصطلح بدعي محدث وأن مابني عليه من تقسيم للألفاظ الى حقيقة ومجاز أنها قسمة محدثة لا أصل لها.

الطريق الثاني: مع التسليم بأن هناك مجاز في اللغة والشرع فإنه لا دليل فيه لمن أخرج العمل من مسمى الايمان .

أما الطريق الأول: فقد ابطل شيخ الإسلام ابن تيمية المجاز من أساسه ومنع القول به سداً لباب دخل منه الانحراف في أمر العقيدة وتمثل ذلك الابطال في الوجوه التالية:

أولاً: من المعلوم أن المجاز \_ كما يقال \_ مذهب قولي لساني ، ومن المعلوم كذلك أن العلوم اللسانية كانت محط اهتمام بعض علماء المسلمين ، بداية من القرن الثاني الهجري وإلى يومنا هذا .

وكان للفتوحات الإسلامية ، واحتكاك الثقافات والعلوم الأجنبية بالعلوم العربية والإسلامية نصيب في مجال البحث والتفكير ، وكما يقال بدت هناك ظاهرة التزاوج الفكري

تظهر على كثيرمن الدراسات العربية والإسلامية ، وأمدت هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ، هي : ظاهرة الخلاف في كثير من الحقائق ـ خاصة من قبل أصحاب تلك الثقافات الأجنبية .

وكان مما اختلف فيه المختلفون «المجاز» والحلاف الذي وقع حول هذا المصطلح بدأ مبكرا ، ومضمون ذلك الحلاف كان على الشكل التالي :

هل المجاز واقع في اللغة العربية ؟ وإذاكان ، فهل يجوز وقوعه في الكتاب والسنة ؟ اختلفت الأنظار حول هذا الفرض إلى ثلاث مقالات :

- ـ فريق يقول بوقوعه في اللغة العربية ، وفي الكتاب والسنة .
- ـ فريق يرى أنه واقع في اللغة ، غير واقع في الكتاب والسنة .
- وذهب إلى القول بعدم وقوعه في اللغة العربية والكتاب والسنة أبو إسحاق الاسفرايني وأبو على الفارسي .

وذهب الي القول بعدم وقوعه في الكتاب والسنة ، داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر أما من يقول بوقوعه في اللغة العربية وفي الكتاب والسنة ـ كما يقول الدكتور عبد العظيم المطعني ـ فهم الجمهور في كل فروع البحث والتأليف ، المتكلمون والمفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون والبلاغيون والاعجازيون والبيانيون والأدباء والنقاد و ... إلخ .

وقد تبارى هؤلاء جميعا في الرد على بعضهم البعض فمن ذهب إلى وقوع المجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة ، وضعوا المصنفات في الرد على مانعي وقوع المجاز ، ومانعيه أخذوا في الرد على مجوزيه مما أوجد حركة فكرية واسعة .

والواقع أن منشأ الخلاف بين مجوزي المجاز ومانعيه هو البحث في أسماء الله تعالى وصفاته وبعض مسائل العقيدة الأخرى - كما وقع من المتكلمين في مسألة الايمان - فقالوا بأن دلالة نصوص الكتاب والسنة على صفات الله وعلى الأعمال إنها من المجاز - حسب تصورهم - وقالوا أيضاً : إنه إذا ورد في الكتاب والسنة نصوص يوهم ظاهرها - حسب تصورهم - التشبيه والتجسيم والحدوث ... مثل اثبات اليد والعين والجنب واثبات النزول والاستواء والمعية والاتيان والمجيء وغيرها من الصفات الخبرية وصفات الفعل الاختيارية .

أقول لقد تصور منجوزا المجاز ان اثبات ذلك لله على ظاهره يؤدي الى التشبيـه والتجسيم والحدوث(١) .

أما مانعوا المجاز - وهم أهل السنة والجماعة - فقد أجروا هذه الصفات على ظاهرها وأثبتوا مدولاتها لله تعالى ، لأن الله وصف بها نفسه ، وكذلك وصفه بها رسوله - على - ولن يصف الله - عز وجل - أعلم بالله من الله ورسوله ، لأنه لا ينطق عن الهوى فكلامه على وحي يوحى وان كان لا يتلى ، أقول وصفوا الله كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله - على - من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولعل الدافع الذي دفع شيخ الإسلام ابن تيمية - ومعه جميع أهل السنة والجماعة - لمنع المجاز وعدم وقوعه في اللغة والكتاب والسنة ، هو أنه اتخذ ذريعة لانكار كثير من العقائد ، فالمرجئة مثلا قالوا الايمان هو التصديق ، أما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الايمان - كما سبق أن رأينا - وانما تدخل مجازا ، بينما الايمان كما في الكتاب والسنة وكما هو عند السلف - أهل السنة والجماعة - قول وعمل واعتقاد ، والأعمال تدخل في حقيقة الايمان ، سواء في ذلك اعمال القلوب من التوكل والخوف والرجاء والإنابة في حقيقة الايمان ، سواء في ذلك اعمال القلوب من التوكل والخوف والرجاء والإنابة والخشية ، أو أعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والحج والجهاد والذكر والتلاوة وغيرها من شعب الايمان .

والواقع أن مسألة المجاز طويلة جدا ، وما كان شيخ الإسلام ومعه أهل السنة والجماعة ليعترض عليها لو أنها بقيت مثل كثيرمن مسائل الفنون والعلوم القولية والعملية التي أفردت بحولفات خاصة بها ، وصار لأصحاب تلك الفنون اصطلاحات خاصة بهم ، ولكن لما أخذ المتكلمون يستخدمون مصطلح المجاز - الذي هو مصطلح حادث - ليتوصلوا به الى تصحيح عقائدهم وتأييدها بما يؤلونه من النصوص بناء على إلتزامهم بمصطلح المجاز وغيره ، كان لا بد من الوقوف أمام هذا المصطلح وبيان فساده وهذا ما فعله شيخ الاسلام بالنسبة لمصطلح المجاز .

مع أنه ينبغي أن يلاحظ ان شدة النقاش زادت بسبب أمرين آخريين:

السبب الأول: أن كثيراً من المتكلمين رموا أئمة السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ بعدم الفهم ، حيث إنهم رأوا أن طريقة أهل السنة في العقيدة هي مجرد الايمان بألفاظ الكتاب

<sup>(</sup>١) انظر : المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوزيه ومانعيه ( المقدمة ) .

والسنة من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها - هكذا زعموا - واعتقدوا ان مذهب السلف أسلم لأنه لم يتعرض للمعاني والحقائق ، وإنما هو مجرد التسليم ، وان مذهبهم الذي هو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي الذي هو غيرلائق بالله - في تصورهم - يؤدي إلى التشبيه والتجسيم وحلول الحوادث بذات الله تعالى ، وصرف تلك الظواهر عن حقيقتها - بدعوى المجاز - الى معاني أخري تتفق وتصورهم مع توحيد الله بمعناه الاصطلاحي لديهم ، فقالوا بناء على ذلك إن مذهبهم أعلم وأحكم .

السبب الآخر: وجود السيل الجارف من تأويلات الرافضة والباطنية والفلاسفة والصوفية والمرجئة، لكثير من حقائق الأسماء والصفات والأسماء والإحكام من شرائع الإسلام، كل هذه التأويلات الباطلة وهذه التهم الشنيعة - مع أسباب أخرى - هي التي دعت شيخ الإسلام إلى أن يدافع عن التوحيد الخالص والعبادات التوقيفية والنصوص الشرعية من تأويلات المتكلمين من المرجئة والشيعة والفلاسفة والصوفية وغيرهم. ووقف - رحمه الله - تجاه هذه التأويلات وقفات جادة وطويلة يعرفها كل من اطلع على كتبه ورسائله وفتاويه ودرس مذهبه.

ثانياً: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بتقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز تقسيماً اصطلاحياً، هوتقسيم مبتدع لا أصل له لا في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة، بل ولا في عرف السلف سواء كانوا من اللغويين أو الفقهاء أو الأصوليين، فأئمة اللغة المتقدمين، كالخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء، لم يتكملوا به، ولا يوجد فيما وصل إلينا من كتبهم أدنى إشارة إلى تقسيم الكلام هذه التقسيم الاصطلاحي المبتدع.

كما لا يوجد هذا التقسيم ايضا عند أئمة الفقه والأصول المتقدمين فالشافعي - رحمه الله - أول من تكلم في أصول الفقه، وقد وصل إلينا أهم كتبه في ذلك وهو كتاب « الرسالة » لا يوجد فيه أدنى اشارة إلى هذا التقسيم لا من قريب ولا من بعيد ، وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الامام أبي حنيفة في كتابه « الجامع الكبير » لم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ، إذاً لم ينقل هذا التقسيم عن أحد من الأئمة كمالك وأبى حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم (١).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ١٤١ - ١٤٥).

ثم أن هذا التقسيم إما أن يكون عقلياً أو شرعياً أو لغوياً أو اصطلاحياً ، ومن المعلوم أن العقل لا مدخل لهه في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازاً ، فإن دلالة اللفظ على معناه ، ليست كدلالة الانكسار على الكسر ... لأنها لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الاسم ولما يسهل جهل معنى لفظ ابداً .

ومن المعروف أيضاً أن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولادل عليه ، لامن قريب ولامن بعيد. وكذلك لم يصرح أحد من العرب أن هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز ، بل كل ما ادعاه المتكلمون أو اللغويون ، أن المجاز من أساليب العرب ، وجمال لغتهم ، ولم يوجد هذا في كلامهم ، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم ، سواء كان بالمشافهة ولا غيرها ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وأمثالهم ، كمالم يوجد هذا التقسيم في كلام أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا كلام أحد من الأئمة الأربعة ، وكلامهم مدون بحروفه لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة أو الكلام إلى حقيقة ومجاز .

واذا علم أن تقسيم الألفاظ والمعاني والاستعمالات الى حقيقة أومجاز ، ليس تقسيماً شرعياً ولا عقليا ولا لغويا فهو اذاً تقسيم اصطلاحي محدث بعد القرون المفضلة ، حدث بعد عصر اللغة الأول عصر الرواية والاحتجاج .

وكان منشاؤه من جهة المتكلمين من المرجئة والمعتزلة والجهمية ثم تبعهم في ذلك التقسيم عامة المشتغلين بالكلام والفلسفة والأصول والأدب(١).

ثالثاً: من المعلوم أن المتكلمين بالمجاز يتكلمون عن ألفاظ اللغة وألفاظ الكتاب والسنة فمن الأولى الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة وألفاظ أثمة السلف أهل السنة والجماعة لأن إلتزام اقوالهم أولى من التزام أي مصطلح آخر، خاصة أننا نتكلم في ألفاظ شرعية أو ماله تعلق بتلك الألفاظ، فكيف اذا استعمل مصطلح المجاز وكان فيه من المفاسد الشرعية ما قد رأينا، وما قيل من أن النزاع في مسألة المجاز نزاع لفظي فيجيب عن ذلك شيخ الإسلام بقوله: « إنه اذا كان النزاع لفظياً، وهذا التفريق بين الكلام اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا أمة من الأمم

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأيمان (ص: ١٥٧ ـ ١٦٠).

ولا الصحابة والتابعون ولا السلف ، كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم باصطلاح حادث \_ حتى ولم لمن يكن فيه مفسدة \_ واذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية ، وهو إحداث في اللغة ، كان باطلا عقلا وشرعا ولغة . أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذا .

وأما اللغة ، فلأن تغيير الأوضاع اللغوية ليس فيه مصلحة راجحة ، بل معه توجد المفسدة ومن المفاسد ، أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال ، يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة ، لا سيما وأن من علامات المجاز - كما صرح بذلك المتكلمون - صحه اطلاق نفيه ، فاذا قال القائل : إن الله تعالى ليس برحيم ولا برحمن لا حقيقة بل مجاز إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثيرمن اسمائه وصفاته برحيم ولا بلا الله مجاز لا حقيقة بن مجاز الى غير ذلك مما الكلام من أعظم المنكرات في الشرع(١) .

رابعاً: يقول شيخ الإسلام في ابطال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وابطال التفرقة الحقيقية بينهما: «تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا حقيقة له ولا ضابط، وليس لمن فرق بين الكلام حقيقته ومجازه حد صحيح يميز بين هذا وهذا فعلم أن التقسيم باطل، لأنه تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم ... وذلك انهم قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز: اللفظ المستعمل في غيرما وضع له، فاحتاجوا الى اثبات الوضع السابق على الاستعمال ثم هم يقسمون الحقيقة الى عرفية ولغوية وشرعية.

فالحقيقة العرفية : هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة ، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي ، وتارة أخص وتارة يكون مبايناً له ، لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها .

وقالوا في حد الحقيقة: بأنها ما تفيد المعنى مجردا عن القرائن، والمجاز: لا يفيد إلا مع التقييد، قرينة، وقالوا في حدهما: الحقيقة: ما يفيده اللفظ المطلق، والمجاز: ما لايفيد إلا مع التقييد، وقالوا ايضا: الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الاطلاق، والمجاز: ما لايسبق الى الذهن.

انظر: مجموع الفتاوى ( ۲۰ / ٤٥٤ - ٤٥٦ ) .

وقالوا في حدهما: الحقيقة ما لا يصح نفيها ، المجاز ، مايصح نفيه .

فيناقش من يحد الحقيقة والجاز فيقال له: ما تعنى بالتجريد عن القرائن ، والاقتران بالقرائن ؟ ان عنى بالقرائن القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل معرفا بالاضافة أولام التعريف ، ويقيد بكونه فاعلاً أو غير ذلك ... فيقال له: لا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم ولا فعل ولاحرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الاطلاق، فإن كانت القرينة مما يمنع الاطلاق عن كل قيد ، فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد ، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية ، .. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام ، فإنه مقيد لا مطلق لم يجز أن يقال : للفظ الحقيقة ما دل مع الاطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . فإن قيل اريد بعض القرائن دون بعض ، قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها حقيقة

وأما قول من يُعَرِّف الحقيقة بأنها ما سبق إلى الذهن عند الإطلاق ، فإن هذا الحد من أفسد الأقوال ، فإنه يقال : إذا كان اللفظ لم يُنْطَق به إلا مقيداً ، فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع ، وأما اذا اطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط فلم يبق له حال اطلاق محض حتى يقال : إن الذهن يسبق اليه أم لا .

وايضا فأي ذهن يفهم الحقيقة عند الاطلاق بالسبق اليه ، فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق الى ذهنه من اللفظ مالا يسبق الي ذهن النبطي الذي يستعمل الألفاظ في غير معانيها ، ومن هنا غلط كثير من الناس ، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم ، واما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ، ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى ، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة وهذا مما دخل بالغلط على طوائف ، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله ، لا بما حدث بعد ذلك .

والمقصود: أن الإطلاق اللفظي وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد، وهذا أمر لا وجود له ، فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض ، فتكون تلك القيود تمنعه الاطلاق فتبين بذلك انه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول ، يمكن به التمييز بين نوعين ، فعلم انه تقسيم الكلام الي حقيقة ومجاز تقسيم باطل ، فكل لفظ قال المتكلمون إنه مجاز موجود في الكتاب والسنة ، فإنه مقيد بما يبين معناه ، فليس في شيء منها مجاز ،بل كله حقيقة(١) .

خامساً: يشير شيخ الإسلام إلى أنه اذا جاز تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز حسب التقسيم الاصطلاحي الحادث للمتكلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نخضع الكتاب والسنة لهذا التقسيم، لأن في ذلك نوع من التمويه والابهام والاجمال على السامع، وان صرف أي شيء من صفات الله تعالى عن حقيقتها أو صرف أي عمل عن دخوله في الايمان بحجة أنه من المجاز عما يفعله المتكلمون - لا يجوز أن يكون إلا مقيدا بقيود أربعة، لا يمكن للمتكلمين أن يقولوا إنهم التزموها في تأويلاتهم المجازية للصفات الخبرية وقولهم ان العمل يدخل في الايمان على سبيل المجاز - أقول يبين شيخ الإسلام هذه الشروط الأربعة ووجه اشتراط كل منها في هذا المقام بما ملخصه.

- ١ ـ أن يقولوا إن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازى ، لأن الكتاب والسنة جاءا باللسان العربي ولا يجوز أن يُراد بشيء منها خلاف اللسان العربي أو خلاف الألسنة كلها وإن لم يفعل ذلك فإنه يمكن لكل مبطل ان يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وان لم يكن له أصل في اللغة .
- ٢ ـ انه يشترط لمن يصرف شيئا من حقيقته الى مجازه كما يدعى ـ أن يكون معه دليل يوجب صرف ذلك اللفظ من حقيقته الى مجازه ، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى الطريق المجاز ، لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب ذلك الصرف باجماع العقلاء ، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة ، فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف ، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز .

(١) انظر: كتاب الايمان (ص: ١٥٨ - ١٧٤).

- " \_ ان من صرف لفظاً من حقيقته الى مجازه واقام دليلاً على ذلك ، فلا بدله أن يسلم الدليل الصارف للكلام \_ من حقيقته الى مجازه \_ عن المعارض ، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده ، امتنع تركها ، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعاً ، لم يلتفت الى نقيضه وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح .
- ٤ من المعلوم أن الرسول عَلَى اذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهرة وضد حقيقته ، فإنه لا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته ، وأنه أراد مجازه سواء عينه أولم يعينه ، خاصة في الخطاب الذي اريد منهم فيه الاعتقاد والعمل ، فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ، وأرسل الرسول ليبين للناس ما نُزِّلَ إليهم لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ، ثم هذا الرسول الأمي العربي بُعثَ بأفصح اللغات وأبين الألسنة فلا يجوز أن يتكلم هو ولا يتكلم أصحابه الذين أخذوا عنه بكلام يريدون به خلاف ظاهره وإلايكون قد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره (۱) .

ويطبق شيخ الإسلام هذه الشروط الأربعة على صفة «اليد» لله تعالى فيقول بعد ان تكلم عن إثبات الكتاب والسنة لهذه الصفة فقال: «المفهوم من هذاا لكلام - أي نصوص اليد في الكتاب والسنة - أن لله تعالى يدين مختصان به، ذاتيتان له، كما يليق بجلاله، فأخبر سبحانه انه خلق آدم بيده ، وانه يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه وان يداه مبسوطتان فصار ذلك من الحقائق العرفية اذا قيل هو مبسوط اليد ، فُهِمَ منه يد حقيقية فان زعم المتكلمون انه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين ، وان يده ليست جارحة فهذا حق ، وان زعموا انها مجاز فهذا باطل فيحتاج إلى تلك المقامات الأربع .

فمن يقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية من باب تسمية الشيء باسم سببه ، كما يسمى المطر سماءا ... فإنى سميت النعمة يدا مجازا .

وقد تكون اليد بمعنى القدرة ، تسمية للشيء باسم مسببه ، لأن القدرة هي التي تحرك اليد، وقد يجعلون اضافة الفعل إلى اليد من اضافة الفعل إلى الشخص نفسه ، لأن غالب الأفعال لماكانت باليد ، كان ذكر اليد اشارة إلى انه فعله بنفسه ، ومنه قولهم : « يداك او كتا وفوك نفخ » توبيخاً لكل من جرّ على نفسه جريره ، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲/۳۶۰-۳۲۲).

فرد عليهم شيخ الإسلام هذا التأويل الذي كان المجاز سببا له فقال: « نحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله ، والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا في اسمائه وصفاته تأولوا قوله: ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ [ المائدة : ٢٤ ] وقوله : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ [ سورة ص : ٧٥ ] على هذا كله فقالوا : إن المراد نعمته ، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخره ، وقالوا : بقدرته ، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود ، من غيرأن يكون هناك يد حقيقية ، بل هذه اللفظة قد صارت في العطاء والجود ، وقوله : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ أي خلقته انا وان لم يكن هناك يد حقيقية »(١) .

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المؤولين لليد بهذه التأويلات المجازية السابقة في مقامات الربعة :

- المقام الأول: أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ، ولا في القدرة ، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله تعالى : ﴿ الذين قال لهم الناس ان الناس ﴾ [ العصر : ٣ ] ، ولفظ الجمع في الواحد كقوله تعالى : ﴿ الذين قال لهم الناس ان الناس ﴾ [ ال عمران : ١٧٣ ] ولفظ الجمع في الاثنين كقوله تعالى : ﴿ صغت قلوبكما ﴾ [ التحريم: ٤] ، أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين ، أو الاثنين في الواحد فلا أصل له ، لأن هذه الألفاظ عدد ، وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها ، ولا يجوز ان يقال : عندي رجل ويعني رجلين ، ولا عندي رجلان ، ويعني به الجنس لان اسم الواحد يدل على الجنس ، والجنس فيه شياع ، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد ، واحدة ولا يجوز أن يواد به القدرة لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية ، ولا يجوز ان يكون قوله ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ «أنا » لأنهم اذا أرادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد ، فتكون اضافته الى اليد اضافة له إلى الفعل كقوله : ﴿ بما قدمت يداك ﴾ [ الحج: ١٠] ، وقوله : ﴿ وقدمت ايديكم ﴾ له إلى الفعل كقوله : ﴿ بما قدمت يداك ﴾ [ الحج: ١٠] ، وقوله : ﴿ وقدمت ايديكم ﴾ [آل عمران : ١٨٢] ومنه قوله : ﴿ مماعملت أيدينا انعاماً ﴾ [ سورة يس : ٢٧] .

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى: (٦ / ٣٦٥).

أما اذا أُضيفَ الفعل إلى الفاعل ، وعُدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ [سورة ص : ٧٥] فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه ، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيدك ، ويقال : هذا فعلته يداك ، لأن مجرد قوله : فعلت ، كاف في الاضافة إلى الفاعل ، فلولم يرد أنه فعله باليد حقيقة ، كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ... وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة ، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة »(١) .

المقام الثاني: أن يقال لمؤول الصفة: « هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد ، وأن يعنى بها القدرة أو النعمة ، أويجعل ذكرها كناية عن الفعل ، لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة ؟

فإن قال المؤول: انما قلت عليها كذلك ، لأن حقيقة اليد هي الجارحة ، وذلك ممتنع على الله تعالى فيقال له: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يداً من جنس ايدي المخلوقين . وهذا لا ريب فيه ، لكن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الـذات ؟ قال المؤول: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا . فيقال له : فإذا كان هذا مكن وهو حقيقة اللفظ ، فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه ؟ وكل ما يذكره المؤول من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به \_ وصحت الدلالة \_ سلّم أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه ، وانما حقيقة اللفظ وظاهره « يد » يستحقها الخالق كالعلم والقدرة ، بل كالذات والوجود (٢) .

المقام الثالث: ان يقال للمؤول الصفة هل تستطيع أن تثبت بالدليل العقلي أو النقلي من الكتاب والسنة أو عن أحد من السلف أو غيرهم أن وصفه تعالى «بيد» تليق بجلاله، يعتبر نقصا أوعدم كمال، حتى تحمل الآية على خلاف حقيقتها ؟ وهل يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على أن وصفه «بيد» تليق به ممتنع سواء كانت دلالاته ظاهرة أو خفية ؟

۱۱) مجموع الفتاوي (٦/٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۳۹۷).

إن أقصى ما يحتج به المتأولون ، آيات التنزيه العام التي تنفي التجسيم والتشبيه مثل قوله تعالى : ﴿ قل هوالله أحمد ﴾ [ الاخلاص : ١ ] وقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ [الشورى : ١١] وقوله تعالى : ﴿ هل تعلم له سمياً ﴾ [ طه : ٢٥] وليس في هذه الآيات ما يمدل على انتقاء ﴿ يد ﴾ تليق بجلاله ، ولا تمدل عليه بوجه من الوجوه البعيمة. ثم هل في العقل ما يمدل دلالة ظاهرة أو خفية على استحالة وصف الله سبحانه ﴿ يبد ﴾ تليق به؟ واذا كان العقل لم ولن يستطيع الوصول إلى كيفية الذات ، فلماذا لا يسلم بوجود ﴿ اليم ) بلا اثبات كيف لها ؟ إن الأقرب إلى المعقول والمنقول ، التسليم بما ورد به السمع من صفة ﴿ اليم ) لله والصفات كلها و وان يحتذى في اثباتها ، حذو إثبات الذات ، لأن الذات اثباتها اثبات وجود وليس اثبات تكيف (١) .

المقام الرابع: من الآيات التي اتفق على تأويلها أغلب المتكلمين قوله تعالى لإبليس هما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ [ سورة ص: ٧٥] واعتبروا ان اليد هنا تطلق مجازا على الله وان المراد بها النعمة أوالقدرة .

والمعنى المقصود الذي سيقت له هذه الآية ، يناقض اعتبارها مجازاً ، ويأبى تأويلها بالقدرة أو العظمة أو أي تأويل آخر ، وذلك لأن الآية سيقت \_ كما جاء في تفسيرها وبيان سبب نزولها \_ لبيان خصوصية آدم دون غيره من الخلق ، حيث خلقه الله بيده .

فاسجد له ملائكته فسجدوا إلا إبليس فقيل: ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ [سورة ص: ٧٥] ولو صح تأويل الآية بشيء مما ذهب اليه المتكلمين لما كان هناك خصوصية اختص بها آدم عن سائرالخلق، لأنهم جمعيا خلقوا بقدرته حتى إبليس، ولوكان المراد بذلك قدرته وعظمته \_ كما قال المتكلمون \_ لشارك آدم في ذلك غيره من المخلوقين(٢).

وبناء علي ما تقدم يظهر أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل ، ومادام كذلك فلا ينبغي أن نخضع لغة القرآن والسنة لهذا التقسيم ويجب حمل جميع صفات الله

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٦ / ٣٥٢ ، ٣٦٧ - ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوى (٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠).

على الحقيقة التي هي الأصل في الكلام، لا على المجاز ، من ثم فلا يجوز تأويل تلك الصفات ، لعدم صحة التأويل .

سادساً: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية في تقسيم الألفاظ أنها نوعان.

الأول: ما معناه مفرد ، كلفظ الأسد والسيف والبحر ... وغيرها وهذه الألفاظ إذا استعملت في تركيب لغوي مثل قول النبي - على -: «خالد سيف الله»(١) وغيرها من أحاديث النبي فاللفظ في هذا الاستعمال فيه تجوز وتوسع ، وإن كان قد ظهر مراد صاحبه فهو محمول على هذا الظاهر في استعمال المتكلم وفي قصده . لا على ظاهر معناه المفرد عن هذا التركيب وكل من سمع هذا اللفظ في هذا التركيب علم مراد صاحبه ، وسبق إلى فهمه ان المراد هو مقصود المتكلم لا معناه المفرد ، وهذا يوجب أن يكون اللفظ نصاً في معناه لا محتملاً وليس حمل هذا اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره حيث يتوهم بعض الباحثين ان شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد من هذا النص «خالد سيف الله» ان المراد هنا هو حقيقة السيف المعروفة .

وما يجب ان يقرر هنا هو أنه يجب في هذا المثال وما شابهه يجب أن يفهم في ضوء ما يسمى « بالموقف اللغوي العام » وذلك يكون بقرائن الأحوال بالنسبة للمتكلم والمخاطب . وسياق الكلام والعرف اللغوي ، فكل هذه العوامل وغيرها تعطي اللفظ صفة الظهور في دلالاته على معناه الذي يريده المتكلم ، ويكون ذلك نصا في هذه الدلالة بصرف النظر عن معناه المجرد عن السياق ، ويكون هذا من باب ما يجوز أن يعبر به لغة كما وضع على هذا المعنى أبي عبيده معمر بن المثنى كتابه « مجاز القرآن » وتحدث به الإمام أحمد بن حنبل في كتابه «الرد على الجهمية »، فشيخ الإسلام يسمى هذا مجازا لغوياً ، لكنه ليس قسيما للحقيقة ، بل يقصد ان هذا التعبير مما يجوز في اللغة ، ويكون نصا في دلالاته على مراد المتكلم ، وليس مجازا فيه ، فالتجوز ليس في دلالة اللفظ على المراد، وإنما هو في جواز التعبير به عن المراد (٢) .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ١٨٥) من هذا النص.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل تأليف الدكتور محمد السيد الجليند (ص: ٣١١).

أما النوع الثاني : من الألفاظ فيقول شيخ الإسلام عنه : « ما يكون في معناه اضافة ، إما بأن يكون المعنى اضافة محضة ، كالعلو والاستواء والفوق والتحت ، أو بأن يكون المعنى ثبوتيا فيه اضافة كالعلم والحب والبغض والسمع والبصر فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يكون له معنى مفرد بحسب موارده ، لأنه لم يستعمل مفردا قط ، بل لا بد فيه من اضافة توضح ما يراد منه وجميع افراد هذا النوع من الألفاظ لا يلزم منه الاشتراك أو المجاز ، بل هي حقيقة في القدر المشترك بين جميع مواردها ، ويعلق الدكتور الجليند على ذلك ويضرب مثلا بصفة الإستواء فيقول : والصفات الإلهية من هذاالباب ، فمثلا لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الانسان على السرير حتى يصير حقيقة في هذا المعنى فقط مجازا فيما عداه ... بل يستعمل الاستواء أحياناً مطلقاً بلا تعدية كقوله تعالى : ﴿ وَلَا بِلَغَ أَشَدُهُ وَاسْتُوى آتيناهُ حكماً وعلماً ﴾ [ فصلت : ١١ ] وأحيانا بحرف الاستعلاء كقوله تعالى : ﴿ استوى على العرش ﴾ 7 السجدة " ٤ ] وتارة صفة لله تعالى ، وتارة صفة للبشر ، ولا ينبغي أن يكون في أحد الموضعين حقيقة وفي الآخر مجازاً ، كما لا ينبغي أن يفهم منه أن الخاصية الثابتة لله تعالى هي الخاصية الثابتة للبشر ، بل يجب التفريق بين ما يدل عليه اللفظ مجرداً ، وما يدل عليه بخصوص اضافته إلى الفاعل المعين ، وبهذه التفرقة يزول الاشكال والتوهم الذي وقع فيه كثير من الباحثين فالاستواء مثلاً اذا أضيف إلى الله يكون حقيقة في المعنى المراد وصف الله تعالى به لا مجازاً وهذه الحقيقة لا يشركه فيها غيره لأنهاخاصة به ،كذلك إذا أضيف الاستواء للانسان يكون حقيقة فيه وخاص به وليس مجازا والحقيقة أنه مختلفان ، وذلك لاختلاف الذاتين الموصفتين بهما لأنه تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ [ الشورى: ١١].

فشيخ الإسلام إذاً يعترف بنوع من المجاز، ولكنه لا يعده قسيما للحقيقة ولا مجازاً في الدلالة على المراد، بل هو من قبيل التوسع في التعبير اللغوي، وهذا المجاز الذي تكلم عنه شيخ الإسلام يعترف به الواقع اللغوي العام، لأننا وجدنا العرب يستعملون هذه الألفاظ في مثل هذا التعبير(١).

<sup>(</sup>١) انظر: موقف ابن تيمية من قضية التأويل (ص: ٣١٢).

سابعاً: لعل القول بالجاز يصح ، لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعاني ، ثم بعد ذلك استعملت فيها ، فيكون لهاوضع متقدم على الاستعمال ، وهذا انما يصح - كما يقول شيخ الاسلام - على قول من يجعل اللغات اصطلاحية وليست توقيفية ، فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذه بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات وهذا القول لا يعرف أحد قاله من المسلمين قبل أبي هاشم الجبائي ... والمقصود أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب ، بل ولا عن أحد من الأم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ، ثم استعملوها بعد هذا الوضع ، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني .. فالمولود اذا ظهرمنه التمييز سمع أبويه أومن يربيه ينطق باللفظ ويشير الى المعنى ، فصار يفهم ان ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى ، اي أراد المتكلم ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم ، من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم .(١) .

أما عن الطريق الثاني : أنه مع التسليم بأن هناك مجاز في اللغة والشرع ، فإنه لا دليل فيه لمن أخرج الأعمال من مسمى الايمان .

يقول رحمه الله: «إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة مجاز فلا حاجة إلى هذا ، وان صح فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم ، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل باطلافه بلا قرينة ، والمجاز انما يدل بقرينة وقد تبين أن لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال ، وانما يدعى خروجها منه عند التفسير وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: الايمان بضع وسبعون شعبة »(٢).

ومن المعلوم أن العمل الظاهر فرع عن الباطن ، ولكن هل هو داخل في مسمى الايمان وجزء منه أم هو لازم لمسمى الايمان ؟

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأيمان (ص: ١٤٦ - ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ١٨٨).

يقول شيخ الإسلام مجيباً على هذا: وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الايمان مجاز، نزاعك لفظي فإنك اذا سلمت أن هذه لوازم الايمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فان اعترفت بهذا كان نزاعك لفظيا»(١).

ويقول أيضا: « ... فليس لفظ الايمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي سواء قيل: إن الشارع نقله أو اراد الحكم دون الاسم ، أو أراد الاسم ، وتصرف فيه تصرف أهل العرف ، أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً »(٢) .

فلفظ الايمان اذا ليس بأقل من لفظ الصلاة والصيام والحج في دلالاته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي .

#### المسألة الثانية:

تقدم ذكر مذاهب الناس في الايمان وبينا أن الخلاف وقع بين الفرق والطوائف في أمرين في حقيقة الايمان وفي دخول الأعمال في مسمى الايمان وبينا أنهم ينقسموا إلى قسمين:

القسم الأول هم أهل السنة و الجماعة والخوارج والمعتزلة وهم الذين يقولون: أن الايمان قول وعمل واعتقاد، إلا أن الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة فحكمه في الدنيا عند المعتزلة أنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين ومن ثم فهو معصوم الدم والمال والعرض. أما الخوارج فهو عندهم مباح الدم والمال والعرض.

أما في حكمه في الآخرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار مستحق للوعيد كالكفار.

القسم الثاني: وهم عموم فرق المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الايمان واختلفوا بعد ذلك في حقيقة الايمان فقال مرجئه الفقهاء هو الاعتقاد وقول اللسان، وقالت الجهمية الايمان هو المعرفة فقط.

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث جبریل (ص: ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأيمان (ص: ١٨٩ ـ ١٩٠).

وما عدا ذلك من تصديق القلب واقراره وقول اللسان واعمال الجوارح فغير داخلة في حقيقة الايمان وهؤلاء هم غلاة المرجئة ، وقالت الماتريدية وبعض الأحناف الايمان هو التصديق أما قول اللسان فهو دليل عليه وليس داخلا في حقيقته ، وأعمال الجوارح لاتدخل في حقيقة الايمان ، أما الكرامية فقالوا: الايمان قول باللسان فقط وأعمال القلوب والجوارح فليست داخلة في حقيقة الايمان . وقالوا ان المنافق مخلد في النار لأنه لم يوافق قوله مافي قلبه من الاعتقاد الصحيح .

اما الأشاعرة والكلابية فلهم في الايمان قولان:

القول الأول: ان الايمان قول وعمل واعتقاد وهذا قول ابي على الثقفي والقلانسي وابن مجاهد وهو أحد قولي ابي الحسن الأشعري ذكره في كتاب المقالات ضمن مقاله أصحاب الحديث وأهل السنة وقال انه بكل ما قالوه يقول.

القول الثاني: وهو القول الثاني لأبي الحسن الأشعري الذي ذكره في كتابه الموجز ووافقه عليه جمهور الأشاعرة والباقلاني والجويني وجمهور المتأخرين منهم وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، فتارة يقولون هو المعرفة مثل قول الجهمية، وتارة يقولون هو التصديق موافقة للماتريدية. ويتلخص موقف شيخ الإسلام في هذه المسألة في الرد على من قال بخلاف قول أهل السنة في حقيقة الايمان عمن قال بأن الايمان هو المعرفة فقط أو قول اللسان فقط أو التصديق والاقرار.

أما مناقشة الخوارج والمعتزلة فسوف ترد ـ ان شاء الله ـ في بيان موقف شيخ الإسلام منهم في حكم مرتكب الكبيرة في المبحث الرابع .

ويركز شيخ الإسلام في بيان موقفه دائما في الحديث عن ابتعاد فرق المبتدعة لهداية الكتاب والسنة وعدولهم عن منهج السلف الصالح، وأنهم يعتمدون على العقل وما تأولوه بفهمهم للغة وفي هذاالمعنى يقول عن المخالفين في الايمان: « .. وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان واعتمدوا على رأيهم وما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع ... ولهذا تجدهم لا يعتمدون على

أحاديث النبي - على السنة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على المنة ولا على المنة ولا على الجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة ... وعلى كتب الأدب والكلام التي وضعتها رؤوسهم وهذه طريقة الملاحده أيضاً إنما يأخذون من كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة ، وأما كتب تفسير القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها ، هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم ، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي - على وأصحابه ، وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في انكار هذا وجعله هذا من طريقة أهل البدع ، وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل »(١) .

ويركز شيخ الاسلام أيضا على ابراز الشبهات التي أوقعت المرجئة بكل فرقها وأوقعت غيرهم في مخالفة الكتاب والسنة واجماع السلف .

الشبهة الأولى: هو اعتقادهم أن الايمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزول منها جزء ويبقى جزء ، فأما أن يوجد كله أو يذهب كله ، يقول في ذلك: «إنهم جعلوا الايمان شيئاواحدا اذا زال بعضه زال جميعه واذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه »(٢).

والشبهة الثانية: اعتقادهم انه لا يجتمع في الانسان كفروا إيمان ويقول في ذلك: «ومن العجيب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، وما هو ايمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين »(٣).

فالمرجئة بجميع طوائفهم من مرجئة الفقهاء والجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية متفقون على اخراج العمل من مسمى الايمان واقاموا مذهبهم على هاتين الشبهتين فقال غلاة المرجئة والجهمية ليس الايمان الاشيئا واحد لا يتبعض فهو اما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب كقول المجهمية أو تصديق القلب كقول المرجئة أو الاقرار فقط كقول الكرامية أو تصديق القلب والاقرار كقول مرجئة الفقهاء أوالتصديق فقط كقول الأشاعرة والماتريدية قالوا: لأنا إذا أدخلنا

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص: ١٩١-١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح حدث جبريل (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب الايمان (ص: ٣٠٥ ـ ٣١٣، ٥٥١)، وانظر: شرح حديث جبريل (ص: ٣٨٥).

فيه \_ أي الايمان \_ ، الأعمال صارت جزءاً منه فإذا اذهبت ذهب بعضه فيلزم اخراج مرتكب الكبيرة من الايمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة وهو قول فاسد ، فإنه يلزم أن يكون الرجل مؤمناً بما فيه من الايمان ، كافرا بما فيه من الكفر فيقوم به كفره وايمانه وهذا خلاف الاجماع ، فلهذا عمدوا إلى اخراج الأعمال من الايمان وهذاهو المسلك الصحيح في نظرهم ليتجنبوا قول المعتزلة والخوارج من جهة ، ولموافقة الشبهة التي قادتهم إلى ذلك من جهة أخرى(١) .

مما سبق يستنتج شيخ الإسلام ان المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم لا في الحكم حيث إنهم يجعلون المرء مؤمناً ولو لم يعمل شيئا قط، فهم قد نازعوا في اسم الايمان ومن يستحقه، أما في الحكم فقد اجازوا أن يعذب الله أهل الكبائر، غير أن شيخ السلام يذكر أن هناك فرقتين من المرجئة نازعوا في ذلك وهما:

- الواقفة: الذين توقفوا في أهل الكبائر وقالوا: لانعلم ان أحدا منهم يدخل النار. والغلاة منهم قالوا: إن النارلا يدخلها أحد منهم أي من مرتكبي الكبائر(٢).

أما الكرامية فيخالفون في الاسم لا في الحكم فهم وإن سموا المنافقين مؤمنين ، لإثبات أنهم مؤمنين في الدنيا ،فإنهم يقولون انهم مخلدون في النار في الآخرة .

أما الجهمية فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم والحكم جميعا(٣).

وهذا المسلك الذي سلكه شيخ الاسلام هو مسلك أئمة السلف قبله فقد سلك الامام أحمد هذا المسلك وألزم الجهمية بكثير من الالزامات التي لم يستطيعوا أن ينفكوا عنها ، فقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الامام احمد قد بعث برسالة إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني في خراسان تتضمن ردوداً على المرجئة ومن هذه الردود قوله : « وأما من زعم أن الايمان الاقرار ، فما يقول في المعرفة ؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار ، ، فقد زعم أنه من شيئين ، وان زعم انه يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار ، ، فقد زعم أنه من شيئين ، وان زعم انه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف، فهو من ثلاثة أشياء وان جحد وقال : لا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٥٤)، شرح حديث جبريل (ص: ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٥٤)، شرح حديث جبريل (ص: ٤٤١).

يحتاج إلى المعرفة مع التصديق فقد قال قولا عظيما، ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق، وكذلك العمل مع هذه الأشياء » (١).

وكذلك فعل الامام أبي ثور \_ كما سبق نقل اطلاقه في المسألة الأولى \_ ثم يعقب شيخ الاسلام على هذين النقلين فيقول : « أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول الجهمية وهو أن الايمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه فلا يكون إلا شيئا واحدا فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة ، فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه ... فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحدا »(٢).

# الرد على الشبهه الأولى:

وبعد فقد بين شيخ الإسلام موقفه من المخالفين في حقيقة الايمان والقائلين بأنه هو التصديق أوالمعرفة أو الإقرار أو التصديق والإقرار بمسلكين بدأ في الأول منهما بتقرير عقيدة أهل السنة في بيان حقيقة الايمان والرد على بعض شبهات المخالفين في ذلك والمسلك الثاني سلك فيه الرد عليهم اجمالاً في نقاط كثيرة ثم فصل الرد عليهم في دعواهم ان الايمان هو التصديق والاقرار ، والاقرار فقط ونقض دعواهم ان التصديق مرادف للايمان .

فبدأ رحمه الله بتقرير قاعدتين نافعتين في الرد على المخالفين في حقيقة الايمان.

القاعدة الأولى: أن شعب الايمان ليست متلازمة في الانتفاء.

القاعدة الثانية : أن شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف .

فقال \_ رحمه الله \_ « ونحن نذكرما يتعلق بهذا الموضع فنقول \_ ولا حول ولا قوة إلا بالله \_ الكلام على طرفين .

أحدهما: أن شعب الايمان هل هي متلازمة في الانتفاء ؟

الثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٦٠٩).

أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور اذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها وما مثلوا به من العشرة ... مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة اذا زال ، لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة ، واذا زال أحد جزئى المركب ، لم يلزم زوال الجزء الآخر ، لكن أكبر ما يقولون : زالت الصورة المجتمعة ، وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة .

فيقال لهم: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى على تركيبه ، فهذا لاينازع فيه عاقل ، ولا يدعى عاقل ان الايمان او الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور ، إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه ... فإن الصلاة والحج له أجزاء وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب الأخرى فدعواهم انه اذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب ونحن نسلم لهم انه ما بقى إلا بعضه ... وإن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت (١) .

الثاني : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء :

الجواب: ان المركبات في ذلك على قسمين:

ـ قسم: ما يكون التركيب فيه شرط في اطلاق الاسم عليها ، فإذا زالت بعض أجزاء التركيب زال الاسم بزوالها مثل العشرة ومثل اسم الايمان المطلق اذا نظرنا إلى أنه مركب من قول وعمل .

- وقسم مالا يكون التركيب فيها شرطا في الاسم ، فهذه المركبات لا يزول الاسم عنها بزوال بعض اجزائها ، لأن التركيب فيها ، ليس شرطا في اطلاق الاسم عليها .. وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب ، وكذلك المختلفة الاجزاء مثل الطاعة والخير والبر والاحسان ... مما يدخل فيه أمور كثيرة ويتكون من اجزاء عديدة ، فإن الاسم في هذه الأشياء يطلق على القليل منها وعلى الكثير، ويطلق الاسم عليها إذا زالت بعض أجزائها وبقيت أجزاء

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح حدیث جیریل (ص: ۳۹۱-۳۹۲).

أخرى منها .. وهكذا نرى كثيرا من المركبات اذا زالت بعض اجزائها لاتزول اجزائها الأخرى ولا يزول عنها الاسم بزوال بعض أجزائها ، وعلى ذلك فلا يصح قولهم : أن الشيء اذا زال جزء منه ، لزم أن يزول الاسم اذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي .

ومعلوم أن اسم الايمان من هذا القسم التي يطلق الاسم فيها على قليله وكثيره باعتبار أن الايمان بضع وسبعون شعبة ، وان ذلك من الايمان، فعلم أن بعض الايمان يزول ويبقى بعضه ولا يلزم أن يزول الايمان كله اذا زال بعض أجزائه ، ومعلوم أن اماطة الأذى عن الطريق من الايمان فإذا زالت لم يزل اسم الايمان ، وهذا ينقض من شبهتهم الفاسدة ويبين أن اسم الايمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج يطلق على قليله وكثيره (۱) .

ثم إن الايمان له كمال واجب وكمال مستحب كالصلاة والحج ، فالحج فيه أجزاء ينقص بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل بتركها كرمي الجمار وغير ذلك ، وفيه أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب فالايمان كذلك يزول كماله الواجب بزوال ذلك الواجب ويزول كماله المستحب بزوال ذلك المستحب ، لأنه ليس للايمان حقيقة واحدة كالسواد والبياض بل يختلف بسبب عدة أمور، منها اختلاف حال المكلف ،واختلاف بلوغ التكليف وزوال الخطاب الذي به التكليف ، فما يجب من الايمان إذاً يختلف باختلاف نزول الوحي من السماء ، ويختلف كذلك حال المكلف في البلاغ وعدمه ، فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتي بعض ما يجب عليه دون بعض، كان قد تبعض ما أتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات .

وكل هذه الأمور تدل على أن الايمان يتبعض وأنه ينقص بعضه ويبقى بعضه وأنه يزيد وينقص، فمن وجب عليه الحج والجهاد يجب عليه من الايمان أن يعلم ما أُمر به وما نُهي عنه ، ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالايجب على غيره الا مجملا ، وهذا يجب عليه الايمان المفصل فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الايمان وهذا من أصول غلط المرجئة فانهم ظنوا ان الايمان شيء واحد وأنه يتساوى فيه جميع المكلفين ، فقالوا الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء كما أنه اذا تلفظ الفاسق بالشهادتين كان لفظه كلفظ غيره من الناس ، فهذا التفاضل من جهة أمر الرب ، وهناك تفاضل من جهة فعل العبد ، وهو تفاضل الناس في الاتيان بالواجب مع

----

<sup>(</sup>١) انظر: شرح حديث جبريل (ص٣٩٣ ـ ٣٩٤).

استوائهم في الواجب، وهذا أيضاً يتفاضلون فيه فليس ايمان السارق والزاني كايمان غيرهم، ولا ايمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه، مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى فهو كذلك أفضل ايمانا كما قال النبي - «أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقاً ... » وأصل غلط المرجئة ان الايمان عندهم لا يتفاضل ولا يتبعض بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد مما أوجبه الله من الايمان وفيما يفعله العبد من الأعمال فغلطوا في هذا وفي هذا، ثم تفرقوا فقال علمائهم - ويقصد بهم المرجئة الفقهاء - الايمان تصديق القلب وقول الانسان ، وقال الجهمية هوتصديق القلب فقط وقالت الكرامية هو القول فقط (١) .

# القاعدة الثانية: شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عن الضعف:

من المعلوم أنه إذا قوى ما في القلب من التصديق والمحبة لله ورسوله ، اوجب ذلك بغض اعداء الله ورسوله وعدم إتخاذهم أولياء وترك مولاتهم كماقال تعالى : ﴿ ولوكانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ﴾ [ المائدة : ٨١ ] .

وقال تعالى : ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ] . فهذا التلازم بين شعب الايمان عند القوة .

أما عدم التلازم عند الضعف فقد يحصل للرجل بعض موآدة لأعداء الله بسبب رحم أو حاجة أو غير ذلك ، ويكون ذلك منه ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكفر به كما وقع لحاطب بن ابي بلتعة حين كاتب المشركين ببعض اخبار النبي - عَلَي الله فيه في يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق المتحنة : ١](٢) فبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله وإن كان معه بعض أجزائه فيكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة لذلك فقد سماه الله مؤمنا ولم يخرجه من الإيمان بفعل بعض الذنب .

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٣ / ٥١ – ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح حديث جبريل (ص : ٤٠٢ - ٤٠٣) .

# الرد التفصيلي على آراء الفرق والطوائف في حقيقة الايمان : أولاً: الرد على الكرامية:

سبق أن بينا قول الكرامية في مسألة الإيمان وأنهم يقولون: بأنه القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الايمان فإن كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة وان كان مكذبا بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار، ويرى شيخ الإسلام ان هذا القول إختصت به الكرامية وابتدعته ولم يسبقهم اليه أحد، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الايمان، ويرى شيخ الاسلام أنهم قالوا هذا القول حذرا من القول بتبعض الايمان، وذلك بسبب الشبهة التي وقعت لجميع فرق المرجئة وهي: أن الايمان اما أن يبقى كله أو يزول كله، ولا يمكن أن يزول بعضه ويبقى بعضه كما هو قول أهل السنة.

وهذا الذي ذهب إليه الكرامية قول فاسد ، لأنه بنى على شبهة فاسدة ، ولأنه يؤدي إلى القول بايمان المنافقين ، وهذا ما لا يقول به مسلم ، وليس هذا إلزاماً لهم بل قد قالوا به حقيقة ، فإيمان المنافقين بألسنتهم وهم يسموهم مؤمنين كاملي الإيمان لكن إيمانهم هذا غيرنافع لهم في الآخرة لأن الحكم الأخروي يستلزم مطابقة الباطن للظاهر والمنافقين بخلاف ذلك ، فكيف يعتبرون المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار مؤمنين مع تسليمهم بأنهم مخلدون في النار .

ويلزم من قولهم أيضاً: أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذبا في النار بل يكون مخلدا فيها وهذا مخالف للنصوص فقد تواترت عن النبي - يُلِكُ - أنه قال : « يخرج منها - أي النار - من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان» .

وان قالوا لا يخلد وهو منافق ، لزمهم أن يكون المنافقين يخرجون من النار ، وقد قال الله فيهم ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ [النساء: ١٤٥] وأخبر الله انهم كفروا بالله وبرسوله فكيف يجعلونهم مؤمنين كاملى الايمان .

لكن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يرى أن خلافهم لأهل السنة رغم ذلك أنما هو في الاسم أما في الحكم فيرون أن المنافقين في الآخرة يلقون ما يوعدون ، وإيمانهم في الدنيا غيرنافع لهم في الآخرة ، لأن الحكم في الآخرة يسلتزم مطابقة الباطن للظاهر ولكنهم اخطأوا في تسمية المنافق مؤمنا وتناقضوا في ذلك .

وان كانت تُجْرَى عليه احكام الدنيا ، لكونه اتقى بقوله الايمان بلسانه فليس لنا الا الظاهر ولكن اذا عرفنا المنافق فليس له منا الا ما سماه الله به .

ويرى شيخ الإسلام كذلك أن رأي الكرامية وان كان فاسداً ، إلا أن رأي الجهمية في الايمان أفسد منه ، أما مذهبهم في مرتكبي الكبيرة فهو عين مذهب المرجئة ، إذ أن من أقر بلسانه عندهم فهو مؤمن مهما عمل بشرط أن يطابق ظاهره باطنه ومذهب الكرامية وما استدلوا به اقصى ما يدل انما يدل على القول بأن الاقرار أحد أركان الايمان الذي قال بها أئمة السلف اما الحصر في القول فقط فلا دليل لهم عليه .

يقول شيخ الاسلام: « وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة مثل قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴾ [ البقرة : ٨ ] قالوا: فقد نفي الايمان عن المنافقين فنقول: هذا حق فإن المنافق ليس بمؤمن وقد ضل من سماه مؤمنا »(١) وقال ايضا: « بل يقولون - أي الكرامية - : إنه - أي المنافق المقر بلسانه - مؤمن كامل الايمان وأنه من أهل النار ، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذبا في النار ، بل يكون مخلدا فيها، وقد تواتر عن النبي - عَلى - انه قال: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان » ، وإن قالوا لا يخلد وهو منافق، لزمهم أن يكون المنافقون قال الله فيهم : ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجلد لهم نصيرا ﴾ والنساء: ٥٤١] وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وقال له ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ [ التوبة : ٨٠] .

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سراً فكفروا بذلك ، وانما يكون مؤمنا اذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه فإن ذلك ردة عن الايمان. قيل لهم: لو أضمروا النفاق ولم يتكلم بلسانه ولم يتكلم عالى عليهم عالى : ﴿ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهئزوا ان الله مخرج ما تحذرون ﴾ [التوبة: ٦٤] (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/۲۰-۷۰).

### الرد على مرجئة الفقهاء:

سبق أن بينا اقوال أبي حنيفة ومرجئه الفقهاء في مسألة الايمان وأنهم يقولون : إن الإيمان تصديق واقرار وإن العمل لا يدخل في حقيقة الايمان بل هو خارج عنه ومغاير له ، وأنهم رتبوا على تصورهم لحقيقة الايمان عدم القول بالتفاضل فيه ، وأنه لا يزيد ولا ينقص ، وأن أهله فيه متساوون وان مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وإن شاء عفا عنه مع بقاء إيمانه ، وإن عذبه فانه لا يخلد في النار ، وأنهم منعوا الاستثناء في الايمان بناء على ذلك . وقلنا فيما سبق أن إرجاء أبي حنيفة وبعض الفقهاء كحماد بن أبي سليمان شيخه والحسين بن فضل البجلي ليس كالارجاء المتكلمين الذين يقولون : ان الايمان هو التصديق أوالمعرفة وان الاقرار ركن زائد وغير ذلك من الأقوال الباطلة ، ومن المعلوم كذلك أن بدعة أرجاء الفقهاء هذه كانت نتيجة ظروف معينة وشبهات أوقعتهم فيما قالوا غير قاصدين لما قالوه ، وانها لم تتجاوز الجانب النظري في حياتهم أما الجانب العملي فلم يتأثر به ، حيث كانوا يُوصون بالأعمال ويخرُّجون عليها كثيراً من الاحكام اذ هم فقهاء والفقه كله عمل فكيف يفتون بترك العمل بل انهم انفسهم كانوا من أكثر الناس عملا ولكن رغم ذلك والحق يقال كانت بدعتهم ـ كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية \_ ذريعة الى ظهور الفسق \_ إلى جانب بدعة المرجئة الخالصة \_ وكانت مسوغًا لإرجاء المتكلمين من الجمهية وغيرهم ، فكان ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال ، فلهذا ذم وشنّع أئمة السلف على المرجئة المتكلمون منهم والفقهاء لما علموا ما عندهم من الخطر العظيم وقد بيّن شيخ الاسلام أن لهم أدلة اخطأوا في فهمهم لها وغلطوا في الاستدلال بها واشتبه الأمر عليهم بسببها . يقول في ذلك : « والمرجئة الذين قالوا الايمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه ،كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبّادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم ... وهؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمرعليهم . فانهم رأوا ان الله فرّق في كتابه بين الايمان والعمل فقال في غيرموضع: ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [ البقرة : ٢٧٧ ] فقالوا ان هذا دليل على أن العمل شيء والايمان شيء آخر.

ورأوا أن الله خاطب الإنسان قبل وجود الأعمال فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الذَين آمنوا اذا قَمَتُم الله خاطبهم الله خاطبهم وأيديكم إلى المرافق ﴾ [ المائدة: ٦] أي أن الله خاطبهم بالإيمان قبل أن يوجد العمل منهم .. وقالوا لو أن رجلا أمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء مات مؤمناً وكان من اهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست من الايمان» .

ويقولون : « ان الأعمال قد تسمى مجازا لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ، ولأنها دليل عليه  $^{(1)}$  ثم شرع شيخ الإسلام يرد عليهم معتذراً لهم عن بعض ما وقعوا فيه ولكن لم يمنعه ذلك من الرد عليهم وتفنيد أدلتهم وييان وجه الخطأ والاشتباه الذي وقعوا فيه في كل ما ذهبوا إليه من أدلة . يرد شيخ الإسلام على هذه الأدلة بما ملخصه .

الداكانت من الواجبات فمعناها ان الأعمال مستلزمة من الايمان ، أي أنها من واجبات الايمان واذاكانت من الواجبات فمعناها ان الايمان لا يتم إلا بهذه الأعمال ، وبين أن هذا يدل عليه القرآن ، لأن الايمان المطلق مستلزم للأعمال يقول الله تعالى : ﴿ انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ﴾ [ السجدة : ١٥] فنفي الايمان عن غير هؤلاء فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود ، لم يكن من المؤمنين ومثل هذه الآية آيات كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ﴾ [ الحجرات : ١٥] ومثل قوله : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ﴾ [ المجادلة : ٢٢] .

ومن هذا الباب \_ أي أن الايمان يستلزم العمل سواء كان ذلك بفعل الواجب أو ترك محرم \_ قوله \_ عَلَيْهُ - : « لا يأمن جاره بوائقه »(٢) . وقوله - عَلَيْهُ - : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخيرمايحب لنفسه »(٣) .

فقد بين الله - تعالى - ورسوله - عَلَي الله الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ، ومن أضداده مواده من حآد الله ورسوله ، وأن لا يسلم الجار من بوائق جاره ، فمن آمن وعمل بما أمره الله به من الأعمال ، واجتنب ما نهى عنه وهي اضداد الايمان كان قد أتى بلوازم الايمان وانتفت اضداده كان من المؤمنين حقا .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ( ص : ١٣ ) من النص المحقق .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه (ص: ١٣) من النص المحقق .

وما سبق من أوضح الأدلة التي يرد بها على مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في مسمى الايمان سواء كانت تلك الأعمال أفعال أو تروك .

ثم بين ـ رحمه الله ـ ما في قولهم: إن الله قد فرق بين الايمان والعمل الصالح من الخطأ فقال: هذا صحيح ولكن لا يلزمه من ذلك أنها غير داخلة فيه بل الأعمال داخلة في الإيمان وتدل عليه بالتضمن وهي لازمة لمسمى الايمان.

وقد أفاض - رحمه الله - في بيان أن الإيمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن الله به الأعمال وذكر لذلك نظائر كثيرة ، حيث فرّق الله بين الايمان وبين لفظ البر ولفظ التقوى وبين الصبر والتقوى أيضاً وبين التقوى والقول السديد فهل اذا فرق الله بين هذه الأعمال يلزم من ذلك انها ليست من الإيمان والتقوى كما قالوا في الإيمان والعمل الصالح ؟ الجواب لا .

قال - رحمه الله - « وقد بيّنا ان الايمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها ، وقد يقرن به الأعمال ... وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب ، والاعمال الظاهرة لازمة لذلك ، لا يتصور وجود ايمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح ، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الايمان الذي في القلب ، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم ، وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال ، فإنه أريد أنه لا يكتفي بايمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة (1) . فمن لم يفعلها - أي الأعمال الصالحة على الناء منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضي إنتفاء الملزوم ، لكن صارت - أي الأعمال الصالحة بعرف الشارع داخلة في اسم الايمان إذا أطلق .. فإذا عطفت عليه ذكرت لعلا يظن الظان أن مجرد الايمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للايمان يوجب الوعد ، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة .. لا يكون إلالمن آمن وعمل صالحاً ، لا يكون لم يعمل (1).

<sup>(</sup>١) كتاب الأيمان (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الأيمان (ص: ٣١٤).

فتبين من كلام شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ أن ذكر الأعمال بعد الايمان هي من باب عطف الخاص \_ الأعمال \_ على العام \_ الإيمان \_ وعلى هذا فإما أن تكون الأعمال التي هي خاص داخلة في العام وهو الايمان فتكون مذكورة مرتين .

وأما أن يكون العطف لا يقتضي ذلك فليست داخلة فيها ، فإذا ذكرت مفردة دخلت في الإيمان بالتضمن فالأعمال مع الايمان من الألفاظ التي تتنوع دلالاتها بالافراد والاقتران .

٢ ـ يرد شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ على شبهه مرجئة الفقهاء بأن الله خاطب المؤمنين بالعمل قبل أن يوجد العمل منهم، فدل ذلك على أن العمل شيء والايمان شيء آخر . بأن السبب الذي أوقعهم في هذا الاشتباه هو أنهم ظنوا أن الايمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد وأن ما وجب على شخص يجب مثله على كل شخص . وليس الأمر كذلك ...

فإن الايمان الذي يجب قبل نزول جميع القرآن، ليس هو مثل الذي يجب بعد نزول القرآن، والايمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا، ليس هو مثل الذي يجب على من عرف ما أخبر الله به مجملاً، فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر ، لكن من صديق الرسول ثم مات عقب ذلك لم يجب عليه من الايمان غير ذلك، وإما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه التصديق بجميع ذلك مالا يجب على من لا يجب عليه إلا الايمان المجمل لموته قبل أن يبلغه ذلك .... ثم إنه لا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه ، بل انما يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه ، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة ... فمن هنا صار يجب من الايمان تصديقا وعملا على يعرف أمره المفصل في الزكاة ... فمن هنا صار يجب من الايمان تصديقا وعملا على أشخاص مالا يجب على آخرين، فلهذا خوطبوا بالايمان قبل الأعمال لأنها قبل وجوبها لم تكن من الايمان ، ومع ذلك كانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه ، فلما نزل ما ان لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ، ولهذا قال الله تعالى : خوطبوا بفرضه ، فلما نزل ما ان لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ، ولهذا قال الله تعالى : ولهذا على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ ولالمان ... وإنما جاء ذكره في حديث ابن عمر وحديث جبريل لأن الحج آخر ما فرض من والايمان ... وإنما جاء ذكره في حديث ابن عمر وحديث جبريل لأن الحج آخر ما فرض من

الخمسة فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي - عَلَيْكُ - في الإيمان اذا افرد وأدخله في الإسلام اذا قرن بالإيمان (١).

٣ ـ اما ما احتج به مرجئة الفقهاء بأن من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا ، يرد عليهم شيخ الإسلام بأن ذلك صحيح لأنه أتى بالواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد ، ولو قدر أنه عاش كان الواجب عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه ، فصار يجب عليه من التصديق والعمل ما لا يجب على غيره ممن لا يجب عليه ذلك . وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (٢) .

٤ \_ اما احتجاج مرجئة الفقهاء بالمجاز فقد سبق الرد عليه في المسألة السابقة .

## الرد على مرجئة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية:

سبق في أول هذه المسألة تلخيص آراء المتكلمين في حقيقة الايمان ورأينا أن الجهمية تقول أنه المعرفة وما عدا ذلك فغير داخل في حقيقة الايمان ، أما الماتريدية فقالوا هوالتصديق ، أما قول اللسان فهو دليل عليه ولا يدخل قول اللسان في حقيقة الايمان ، وكذلك أعمال الجوارح . أما الأشاعرة والكلابية فقالوا متابعة لأبي الحسن الأشعري في كتابه الموجز :إنه مجرد تصديق القلب ومعرفته ، وتارة يقولون : هو المعرفة وتارة يقولون : هو التصديق ، وسبق كذلك ايراد أدلتهم عند ذكر مذهبهم وذكرنا أن عمدتهم في ذلك هو ما قاله الباقلاني في كتابه التمهيد واحتج على ذلك بأن أهل اللغة لا يعرفون في اللغة ايمانا غير التصديق مستشهدا بقول اخوة يوسف ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ [ يوسف : ١٧] وبقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة ، فلان يومن بعذاب القبر وفلان يصدق بذلك، فوجب أن الايمان في الشريعة هو الايمان في اللغة .

ومنهج شيخ الاسلام في الرد على هؤلاء فيما ذهبوا إليه يتلخص في طريقتين : المناقشة الاجمالية والمناقشة التفصيلية

أما المناقشة الاجمالية فهي طريقة الجمهور من أهل السنة وغيرهم في الرد على هؤلاء وتتلخص تلك المناقشة في النقاط التالية :

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأيمان (ص: ١٨٤ - ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٣٢٠٧).

الأول: قول من ينازعهم في أن الايمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول: هو بمعنى الاقرار وغيره مما فيه معنى الالتزام وليس الخبر المجرد.

الثاني: قول من يقول: الايمان وان كان في اللغة هوالتصديق، فالتصديق قد يكون بالقلب واللسان والجوارح كما قال النبي - عَلَيْهُ -: « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه »(١).

الثالث: أن الإيمان ليس هو مطلق التصديق ، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها ، وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له ، فإن الله لم يأمرنا بايمان مطلق ، بل بايمان خاص وصَفَهُ وبينة .

الرابع: أن الإيمان وإن كان هوالتصديق فإن التصديق التام الذي يقوم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلوب والجوارح ، فإن هذه لوازم الايمان التام وانتقاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم .

الخامس: أن الإيمان بقي على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً.

السادس: قوله من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي .

السابع: قول من يقول: إن الشارع نقل المعنى من اللغة إلى الشرع فهو اذا منقول (٢).

فكل واحد من هذه الأقوال مشتمل على الرد على قول المرجئة المتكلمين الذين قالوا: إن الايمان هو التصديق، وهذه الأقوال لا تنازع في أن من معاني الايمان التصديق، أو أن معناه في اللغة هو التصديق ثم إن الشارع جعله تصديقا بأمور معينة وزاد عليه أمورا أخرى كالصلاة، فإن معناها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: هذه الصلاة المعروفة المحددة بالأقوال والأفعال والأوقات، فهلا قالت المرجئة في الصلاة مثل قولهم في الايمان فجعلوا مطلق الدعاء كاف في الاتيان بها، كما قالوا في الايمان هو التصديق وهو كاف في حصول الايمان ؟

ثم شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد التفصيلي على المرجئة المتكلمين ونقض دعواهم الاجماع في اللغة على أن الايمان هو التصديق، وأبطل قولهم في ذلك، وإذا كان قولهم هو

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه (ص: ١٩٩) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الأيمان (ص: ١٩٩ - ٢٠٠).

التصديق فليس لهم في ذلك حجة في هذا الذي ذهبوا اليه ويمكن تلخيص تلك الأقوال في الأوجه التالية:

أولاً: نقض دعوى المرجئة على أن الايمان في اللغة قبل نزول القرآن هو التصديق، وذلك بمطالبتهم بأن يذكروا من نقل الاجماع ومن أين يعلم هذا الاجماع، وفي أي كتاب ذكر، ثم من المقصود بأهل اللغة؟ هل هم نقلتها وعلمائها؟ أم هم المتكلمون بها؟

فإن قصدوا بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي والخليل ونحوهم ، أو المتكلمين بها .

أما علماء اللغة كأبي عمرو بن العلاء الأصمعي والخليل ونحوهم فهم لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام باسناد ، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم ، أوما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب ، ولا يعلم فيما نقلوه لفظ الايمان فضلا عن أن يكون حصل منهم الاجماع عليه .

\_ وان كان يعنون بأهل اللغة المتكلمين بهذا اللفظ ، فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك .

- ثم لو فرض أنه نقل عن واحد أو اثنين أن الايمان هو التصديق ، فكيف يعد هذا اجماعا ؟ وإن كان لم يعرف عن هؤلاء أنهم قالوا الايمان هو التصديق(١).

ثانياً: ثم يقال هؤلاء لاينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى الايمان كذا ومعنى هذا اللفظ كذا وكذا ، وحين فلو قُدِّر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أنهم قصدوا بالإيمان التصديق فليس ذلك بأبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن ، عن النبي - عَلَيْ وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده ، فظن هولاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى .

- ثم إنه على فرض أنهم قالوا ذلك ، فهم آحاد ، لا يثبت بنقلهم التواتر ، ثم أين التواتر الموجود عن العرب قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق ؟

فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن ، قيل: فليكن فنحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن ، والقرآن نزل بلغة قريش ، والذين خوطبوا به ، كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به ، وهم الصحابة ثم الصحابة

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٢٠١).

بلغوا لفظ القرآن ومعناه الى التابعين حتى انتهى إلينا فلم تبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن ، لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى ، وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض ... ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن ، وإلا فلو كلفنا نقلا متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن ، لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ لا سيما اذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى ، فإن هذا يتعذر العلم به، والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك ، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه (۱).

ثالثاً: \_ ثم هؤلاء لم يذكروا شاهدا من كلام العرب على أن الايمان في اللغة هو التصديق وانما استدلوا من غير القرآن بقول الناس وهذا الذي ذكروه حجة عليهم وليس لهم، لأن قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة ، وفلان يؤمن بالجنة والنار ... وفلان لا يؤمن بذلك .

ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن ، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة ... ثم من قال هذا ليس مراده مجرد التصديق ـ كما يدعى المرجئة ـ وانما مراده التصديق بالقلب واللسان ، لأن ايمانه لا يمكن أن يعلم حتى يخبر به عنه .

وليست معنى ذلك هو التصديق المجرد بهذه الغيبيات ، بل المقصود أنه يؤمن بالجنة ويرجوها ، ويؤمن بالنار ويخافها ، أما من صدق بها ولم يخف ويرجو فلا يسمى مؤمنا بها كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله وان كان مصدقاً بوجوده وربوبيته ، وكذلك فرعون وكذلك اليهود ، فلا يوجد في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويحب ويعظم وهو مع ذلك لايحب ولا يعظم ولا يخاف ولايرجى بل يجحد ويكذب بلسانه انهم يقولون : هو مؤمن به بل لو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو مصدق به فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه (٢) .

رابعاً: \_ وأما قوله تعالى: ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ [ يوسف: ١٧] فإن هذا استدلال بالقرآن وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الأيمان (ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٢٠٤ ـ ٢٠٥).

خامساً: أنه لو فرض أن الايمان في اللغة هو التصديق ، فإن التصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بعمل الجوارح كما في الحديث الصحيح: « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه »(١).

ثم هذا التصديق ليس هو التصديق بكل شيء ، بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به الرسول \_ عَلَيْهِ \_ وحينئذ فيكون الايمان في كلام الشارع أخص من الايمان في اللغة ومعلوم أن الخاص ينضم اليه قيود لا توجد في جميع العام .... فالتصديق الذي هو الايمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص (٢).

سادساً: واذا ثبت أن الايمان له في الشرع معان خاصة ، فلا بد من الرجوع إلى المقصود به في الكتاب والسنة، والقرآن ليس فيه ايمان مطلق ـ غالبا ـ وانما ورد لفظ الايمان فيه ، إما مقيداً وإما مطلق مفسر .

فالمقيد كقوله تعالى : ﴿ يؤمنون بالغيب ﴾ [ البقرة : ٣ ] وقوله تعالى : ﴿ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ﴾ [ يونس : ٨٣ ] فقد قيد الايمان في الاية الأولى بالغيب وقيد في الآية الثانية ، بموسى .

والمطلق المفسر كقوله تعالى: ﴿ إِنمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله وجلت قلوبهم ﴾ [الأنفال: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ إِنمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ [الحجرات: ١٥] وأمثال هذه الآيات، وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج.

والحاصل أن الايمان كالصلاة قد يكون له أصل في اللغة وهو التصديق لكن حصره في ذلك تحكم وهو محل نظر لأن الشارع اضاف اليه أمورا من أعمال القلوب والجوارح، وإذا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيمان (ص: ٢٠٦).

كان في أعمال الصلاة ما تبطل الصلاة بتركه وفيها ايضا ما تنقض الصلاة بتركه فكذلك الايمان في شعبه منها ما يبطل الايمان وفيها ما ينقص ذلك الايمان (١).

سابعاً: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه كما يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأمير، يريدون شخصاً معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص وأمثال ذلك، فكذلك الايمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الايمان الذي صفته كذا وكذا، فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق فإنه قد بين أنه لا يكتنفي بتصديق القلب واللسان، فضلا عن تصديق القلب وحده بل لا بد أن يعمل بوجب ذلك التصديق كما في قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ [ الحجرات: ١٥ ] ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة كقوله - على المرحل مؤمنا يرتابوا ﴾ [ الحجرات: ١٥ ] ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة كقوله - على المرحل مؤمنا إلابه، هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه وهذا واضح في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها(٢).

ثامناً: يقول المرجئة: إن لفظ الايمان لم ينقل، ولو نقل معناه لتواتر، فيقال لهم: بل نُقِلَ وَغَيَّر، فقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وتواتر أيضا أنه أراد بالايمان ما بينه في كتابه وسنة رسوله - عَلَي العبد لا يكون مؤمنا إلا به كقوله تعالى: ﴿ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... ﴾ [ النور: ٦٢]، وهذا متواتر في القرآن والسنة، ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الايمان إلا أن يؤدي الفرائض، وقد تواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمناً دخل الجنة، وأن الفساق لا يستحقون ذلك، بل هم معرضون للعذاب فقد تواتر عنه إذا من معاني اسم الايمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره فأى تواتر أبلغ من ذلك؟!

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٠٧ - ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ( ص : ١٣ ) من النص المحقق .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الأيمان (ص: ٢٠٨ - ٢٠٩).

تاسعاً: تقول المرجئة: لا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها ، فيقال لهم: من المعلوم أن الآيات التي فسرت الإيمان وسلبت الإيمان عمن لم يعمل ، أصرح وأكثر من هذه الآيات ، ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه من كونه عربيا ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا: هذا ليس بعربي، بل خاطبهم باسم المنافق وقد ذكر أهل اللغة ان هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية ولم يقولوا: إنه ليس بعربي لأن المنافق من نفق اذا خرج فإذا كان اللفظ من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج عن كونه عربياً (۱).

الوجه العاشو: يخصصه شيخ الاسلام لبيان أن الأشاعرة تابعوا جهم بن صفوان في قوله في الايمان وأنه المعرفة وهل هناك فرق بين المعرفة والتصديق؟ يقول: إنه لا فرق على الحقيقة بين القولين وبالتالي لا فرق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية وبين الجهمية، ولهذا نجده أحياناً يطلق على الأشاعرة والماتريدية لفظ الجهمية هنا، كما يطلق عليهم ذلك في نفيهم للصفات يقول شيخ الإسلام: «وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي جعل قول القلب، أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون: أن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق.

والمقصود هنا ان الانسان اذا رجع الي نفسه ، عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق ، وبين تصديق قلبه تصديقاً مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق (٢) .

- ثم إنه من المعلوم أن الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية هو التصديق - كما قرروه سابقاً - فمن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئاً فإنه ناج ، وافترضوا أنه يمكن للرجل أن يظهر من أعمال الكفر ما عن له ، وهو مع ذلك مؤمن كامل الايمان.

يقول شيخ الإسلام « وأيضا فهؤلاء القائلون بقول \_ جهم والصالحي \_ يقصد ابن كلاب والأشعري في أحد قوليه الذي نصره في كتاب « الموجز » قد صرّحوا بأن سب الله ورسوله

<sup>(</sup>١) كتاب الايمان (ص: ٣٨٣-٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان (ص: ٣٨٤).

والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرٌ في الباطن ، لكنه دليل في الظاهر على الكفر ، ويجوز - مع هذا - أن يكون هذا الساب والشاتم في الباطن عارفا بالله موحداً له مؤمنا به فإذا اقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا : هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب في الباطن ، والايمان يستلزم عدم ذلك (١) ويقول أيضا : «إن من المعلوم علما ضروريا أن من قيل : « إنه صدق ولم يتكلم بلسانه مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله ، بل كان مبغضاً للرسول معاديا له يقاتله ، أن هذا ليس بمؤمن ، كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون انه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين ، فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي فلو قُدِّر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضرورى أولى .

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره ، علم انتقاء التصديق من قلبه .

قيل لهم: هذه مكابره ان أرادوا أنهم شاكين مرتابين ، وأما إن عنى التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح ، ثم انما يثبت اذا ثبت ان الايمان مجرد تصديق القلب وعلمه ، وذلك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا ، فلا تثبت الدعوى مع كفر صاحبها »(٢) .

وقال أيضا: «ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بين صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الايمان مجرد تصديق القلب وعلمه ، ولم يجعلوا اعمال القلب من الايمان ، وظنوا انه قلد يكون الانسان مؤمنا كامل الايمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ... ويهدم المساجد ويهين المصحف ويُكْرِمُ الكفار غاية الكرامة ... قالوا: وهذه كلها معاصي لا تنافى الايمان الذي في قلبه ، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله تعالى مؤمن ، قالوا: وانما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال ، أمارة على الكفر فيحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود ، وان كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقربه ، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والاجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة ،

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث جبریل ( ص : ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان (ص: ٢١٢).

قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه ، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل ، والايمان عندهم شيء واحد وهو العلم ... وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الايمان ، فقد ذهب اليه كثيرمن أهل الكلام المرجئة وهؤلاء غلطوا في عدة وجوه .

أحدهما: ظنهم أن الايمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وارادة ومحبة وخشية في القلب ... ولم يلتفتوا إلى أعمال القلوب وأخرجوها من الايمان، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا لأن أعمال القلوب مما فرضه الله ورسوله فهو من الايمان الواجب وفيها ما أحبه الله ولم يفرضه فهو من الايمان المستحب، فالأول: لابد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهومن الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين، وذلك مثل حب الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والانابة إليه مع خشيته ومثل الحب في الله والموالاة لله والمعاداة لله.

الوجه الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار ، فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من التصديق. وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع ، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطره وجماهير النظار ، وأدلة فساد هذه الأوجه كثرة من واقع الانسان نفسه ومن حياة الأمم مع رسلها كثيرة جدا(١).

الوجه الثالث: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون مجامعاً لحقيقة الايمان الذي في القلب ، ويكون صاحبه مع ذلك مؤمناً عند الله حقيقةً سعيدًا في الدنيا والآخرة وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام(٢).

الوجه الرابع: انهم جعلوا من لم يتكلم قط بالايمان مع قدرته علي ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة ، مع وجوب ذلك عليه وقدرته ـ يكون مؤمنا بالله تام الايمان سعيداً في الدنيا والآخرة (٣) وهذا فاسد لأنه يمتنع ويستحيل أن يكون قلب الانسان عامرا بالايمان ثم لا يتكلم به ولو مرة في حياته ولا يطيع الله طاعة ظاهرة فمن كان كذلك ، علم أنه ليس في قلبه الايمان الواجب .

وهذه الوجوه الأربعة السابقة \_ كما يقول شيخ الاسلام \_ تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم، من الذين يوجبون القول مع التصديق، أما الجهمية ومن وافقهم

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٩٥ ـ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح حديث جبريل (ص : ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح حديث جبريل (ص: ٤٩٤).

فيحصرون الايمان بالتصديق فقط ويفسرونه بالعلم والمعرفة(١).

حادي عشر: سبق أن رأينا أن جمهور المرجئة المتكلمين يكثر احتجاجهم بقول الله تعالى على لسان أخوة يوسف: ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ [ يوسف: ١٧] قالوا أي بمصدق لنا ، ثم قالوا إن الايمان هنا مرادف للتصديق ، والتصديق لا يكون الا بالقلب أو باللسان فالأعمال ليست من الايمان ، فأخرجوا الأعمال من الايمان ، فبين شيخ الإسلام ان هذه طريقته مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة ثم رد دعوى الترادف بعدة وجوه يمكن تلخيصها على النحو الآتى :

١ ـ أن لفظ الايمان يختلف عن لفظ التصديق من جهة التعدي فالايمان من آمن يأمن والتصديق من صدق يصدق ، فإن آمن لا تتعدى الا بحرف ، إما الباء أو اللام ، كما في قوله تعالى : ﴿ فآمن له لوط ﴾ [ العنكبوت : ٢٦] وقوله تعالى : ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ﴾ [ البقرة : ٢٨٥] فيقال آمن به وآمن له ولايقال آمنه ، بخلاف لفظ صدق فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال : صدقه .

٢ - انه ليس بين الايمان والتصديق ترادف في المعنى ، لأن الايمان لا يستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر ، مثل الأمور الغيبية لأنه مشتق من الأمن ، أما الأمور المشاهدة فلا يصلح أن يقال فيها آمن ، بل يقال فيها صدق ، لأن كل مخبر عن مشاهده أوغيب يقال له في اللغة : صدقت كما يقال كذبت ، أما لفظ الايمان ، فلا يستعمل الا في الخبر عن الغائب .

٣ ـ أن لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال كذبت ، وإذا صدق يقال : صدقت ، فيقال : صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أومكذب له ، بل المعروف في مقابلة الايمان لفظ الكفر ، يقال : مؤمن وكافر ، والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ولا اتبعك بل أعاديك وابغضك وأخالفك ولا أثق بك لكن كفره أعظم ، فلماكان الكفر المقابل للإيمان لاينحصر في التكذيب فقط علم أن الايمان لا ينحصر في التصديق كذلك .

إن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن وهو الطمأنينة وهذا ضد الخوف فآمن أي صار داخلا في الأمن كما يدل على ذلك الاستعمال والاشتقاق، ولهذا قال أخوة يوسف لأبيهم:

<sup>(</sup>١) انظر : شرح حديث جبريل ( ص : ٤٩٤ ) .

﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ [ يوسف : ١٧ ] أي وما أنت بمقر بخبرنا ولا واثق به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقين ، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم أي يطمئن ويثق بهم ، أما لفظ التصديق فلا يتضمن شيئاً من ذلك(١) .

ثم يقول شيخ الإسلام: إنه اذا فرض ان الايمان مرادف للتصديق فقولهم إن التصديق لا يكون الا بالقلب عنه جوابان:

أحدها: المنع لأن الأعمال تسمى تصديقا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي وزناها البطش، والوجل تزنيان وزناهما النظر، والاذن تزني وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش، والرجل تزنى وزناها المشي، والقلب يتمني ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه «٢) وأثبت أن الأعمال تسمى تصديقاً طوائف كثيرة من السلف والخلف فقد ذكر الجوهري أن الصديق مثل الفسيق الدائم التصديق وهو الذي يصدق قوله بالعمل، وقال الحسن البصري: « ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحاً رفعه العمل (٣) فقوله: ليس الايمان بالتمني، يعني بالكلام - وقوله بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعنى الكلام: ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعنى الكلام: أيس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية واذا لم يكن عمل كذّب أن في قلبه ايمانا، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.

الجواب الثاني: ان يقال: ان الإيمان إذا كان أصله التصديق ، فهو تصديق مخصوص كما أن الصلاة دعاء مخصوص والحج قصد مخصوص والصيام امساك مخصوص وهذا التصديق المخصوص له لوازم صارت تلك اللوازم داخله في مسماه عند الاطلاق فإن انتقاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم (٤).

نستنتج مما سبق أن القول بأن الايمان في اللغة هو التصديق قد يكون له أصل ، وهو ما لم ينكره شيخ الإسلام ، ولكن الذي ينكره الشيخ ، هو الحصر وجعله المعنى الوحيد للإيمان

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الايمان (ص : ٤٤٢ ـ ٤٤٦ ) ، شرح حديث جبريل (ص : ٤١٧ - ٤١٧) .

<sup>(</sup>٢) الحديث مخرج (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) أثر الحسن مخرج (ص: ٤٤٨) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الايمان (٤٤٧ - ٤٥٣).

خاصة وقد ورد له عدة معان منها الثقة والطمأنينة والاقرار وهي أصدق في الدلالة على معنى الإيمان في اللغة من التصديق كما تدل عليه المناقشات التي ساقها المؤلف(١).

وعلى ذلك تندفع دعوى الترادف بين الايمان والتصديق ـ كما قال المرجئة ـ وبناء عليه فالايمان ليس هو التصديق فحسب ، وإنما هو تصديق وآمن وتصديق وطمأنينة وتصديق واقرار وهذا يتضمن معنى الالتزام بالمؤمن به سواء كان خبرا أو انشاءًا بخلاف لفظ التصديق المجرد .

ولهذا فإن شيخ الإسلام يرى أن اللفظ المطابق لأمن من جهة اللغة هو لفظ أقر لتوافقه مع لفظ آمن في الأمور المتقدمة ، فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة ، كما أن لفظ الاقرار مأخوذ من قريقر وهو قريب من آمن يؤمن ، لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك ، فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار ، ولفظ الاقرار يتضمن الالتزام وهو على معنيين :

أحدهما : الاخبار وهو من هذا الوجه شبيه بلفظ التصديق والشهادة ، وهذا هو معنى الاقرار .

الثاني : انشاء الالتزام كما في قوله تعالى : ﴿ أَأَقُورَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلَكُمْ أَصَرَى قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ [آل عمران : ٨١].

ولفظ الاقرار هنا ليس بمعنى الخبر المجرد وانما معناه: إنشاء الالتزام بالايمان بالرسول والتعهد بنصرته، لأن الله عز وجل قال في أول الآية: ﴿ واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنين به ولتنصرنه قال عأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا ﴾ [آل عمران: ٨١]، وكذلك لفظ الايمان فيه اخبار وفيه انشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد »(٢).

نتبين بهذا أن الإيمان لغة - كما يرجح ذلك شيخ الإسلام - لغة هو الاقرار ، لأن التصديق انما يطابق الخبر فقط ، أما الاقرار فيطابق الخبر والأمر ثم انهما - أي الايمان والاقرار متقاربان فالايمان دخول في الأمن ، والاقرار دخول في القرار . قال رحمه الله : « ومعلوم ان الايمان هو الاقرار لا مجرد التصديق ، والاقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق ، وعمل القلب الذي هو الانقياد »(٣).

<sup>(</sup>١) انظر : ما سبق ومجموع الفتاوي (٧ / ٦٣٦) والصارم المسلول (٣ / ٩٦٥ - ٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح حديث جبريل (ص: ٤١٣ - ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) شرح حديث جبريل ( ص : ٤١٥ ) .

#### المبحث الثاني ، موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في زيادة الايمان ونقصانه ،

سبق أن ذكرنا أن معظم المتكلمين ذهبوا الى القول بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص سواء منهم من جعل الايمان شيئا واحدا أو جعله مركبا من شيئين فأكثر ، ما عدا المعتزلة إذ أنهم ذهبوا إلى أن الايمان يزيد وينقص من جهة التكاليف فقط ،أما الزيادة والنقصان التي قصدها أثمة السلف فلم يذهب إليها المعتزلة فمن هذا الوجه فإنهم يدخلون في جملة المتكلمين الذين قالوا بعدم زيادة الايمان نقصانه ، وكذلك رأينا الأشاعرة وهم من جملة المرجئة المتكلمين قالوا: الايمان يزيد وينقص لأن التصديق يزيد وينقص إلا أنهم لم يقولوا بمفهوم الزيادة والنقصان كما قال أئمة السلف ان زيادة الايمان ونقصه تكون بالأعمال بل الزيادة والنقصان هي في نفس التصديق لأن الأعمال عندهم ، لا تدخل في حقيقة الايمان وهؤلاء يكفي في نقاشهم ما تقدم من مناقشة شيخ الإسلام لهم في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، وعلى كل حال فجميع من قال من المتكلمين بعدم زيادة الايمان ونقصانه فإن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقف من أقوالهم وشبهاتهم موقف المنكر لهذه الأقوال المحلل لما فيها من اخطاء وشبهات وأصول فاسدة ، المين لما فيها من مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة المثبتة لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الايمان يزيد ويقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

وأهم هذه الشبهات كما سبق أن ذكروها:

ان الايمان هو التصديق والتصديق لا يزيد ولا ينقص ، لأنه إذا نقص صار شكا ، فالتصديق يتساوى الناس فيه فلا يقبل الزيادة والنقصان فهو اما أن يوجد جملة واما ان يعدم جملة ، فهو كل لا يتجزء وهذا هو عمدة المرجئة فيما ذهبوا إليه .

أما عمدة المعتزلة والخوارج: فقالوا: ان الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد، وقالوا الايمان هو الطاعات فيزول بزوال بعض الطاعات.

وجماع شبهات الفريقين ـ من المرجئة بجميع فرقهم والخوارج والمعتزلة ـ أنهم تصوروا أن الحقيقة المركبة ـ التي هي الايمان ـ تزول بزوال بعض أجزائها ـ كما يرى المعتزلة والخوارج ـ فلم تبق ، وقالوا ، فإذا كان الايمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة وهذا ما لا يقول به المرجئة ـ لزم زواله بزوال بعضها فأخرجوا العمل ـ عمل القلب والجوارح ـ من الايمان ـ (١) .

وقد سلك شيخ الاسلام ابن تيمية مسلكا واضحا في الرد على هؤلاء ، فقرر أن ما اعتمدوا عليه في رأيهم في مسألة الايمان وهو تعلقهم بشبه عقلية احتكموا إليها في هذه المسألة ، وردوا النزاع اليها ، وهي في الحقيقة دعوى لا تقوم على دليل بل تقوم على ما تأولوه من لغة العرب على تصورهم القاصر . يقول شيخ الإسلام في ذلك : « وهذه طريقة أهل البدع ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة . وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة . ولهذا لا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي - على والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون على السنة ولا على اجماع السلف وأثارهم وانما يعتمدون على العقل واللغة وكتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم »(٢) .

ويقول أيضاً بعد كلام طويل: « والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والايمان ، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف ، صار أهل التفرق شيعاً وصار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والايمان ، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والايمان .. وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه ، فلهذا تجدهم اذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالاتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى ، إذا كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك ... إذ ليس قصدهم أن يُفهم مراد الرسول بل يدفع منازعه عن الاحتجاج بها »(٣) .

## ابطال قول المرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه:

وقول المرجئة في هذه المسألة باطل وفاسد كما يقول شيخ الاسلام وذلك من وجوه متعددة :

أولاً: انهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته والإنابة إليه ونحو ذلك من الأعمال القلبية من الايمان.

ثانيا: أنهم جعلوا ما ثبت أن صاحبه كافر كإبليس وفرعون وأبي طالب وغيرهم مما ثبت كفره، أنه إنما كان كافراً لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن، وما ذهب اليه المرجئة

<sup>(</sup>١) انظر: شرح حديل جبريل (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان (ص: ١٩١ - ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٣ / ٥٨ - ٥٩ ).

يعد مكابرة للعقل والحس لأنهم جعلوا من يبغض الرسول ويحسده ويكره دينه مستلزم لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك .

ثالثا: انهم جعلوا من يتكلم بالكفر ممن سبب الله ورسوله وقال بالتثليث وغير ذلك انه قد يكون مجامعا لحقيقة الايمان الذي في القلب ، ويكون من قال ذلك مؤمنا عند الله بل وسعيدا في الآخرة ، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام .

رابعاً: انهم جعلوا من لا يتكلم بالايمان ولو مرة واحدة مع قدرته على ذلك ولم يطع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته على ذلك مؤمنا بالله تام الايمان .

خامساً: أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الايمان ، بل إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ، ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك ، بل لم يدع كبيرة إلا فعلها وهو مُصر على دوام الكذب والخيانة ولا يؤدي الأمانة ولا يدع ظلم ولا فاحشة إلا ارتكبها، وهو مع ذلك تام الايمان بل وأكبر من ذلك ، إيمانه مثل ايمان الأنبياء والصديقين .

سادساً: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحُش عمداً وقتل النفس بغير الحق، وقتل من يصلي وسفك دم من حج البيت، بل وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين ـ أقول يلزمهم أن يكون مع ذلك مؤمناً وليا لله، ايمانه مثل ايمان الأنبياء والمرسلين لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور، وإما أن لا يكون منافيا، فإن لم يكن منافياً أمكن وجوده معا فلا يكون وجوده إلا مع عدم الايمان الباطن، وان كان منافياً للايمان الباطن، وكان ترك هذه الأمور من موجب الايمان ولازمه، فلا يكون مؤمنا في الباطن الايمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور، فمن لم يتركها دل ذلك على فساد ايمانه الباطن، وكان المعالم والتروك الظاهرة لازمة لإيمانه الباطن كانت من موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإنه من المعلوم أن الشيء لا يزيد الا بزيادة موجبه ومقتضاه ولا ينقص الا بنقصانه ذلك، فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن وهذا هو مقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على نقص الباطن وهذا هو المطلوب(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح حديث جبريل (ص: ٤٩٣ - ٤٩٦).

أما دعواهم بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص لان الايمان هو التصديق والتصديق اذا بلغ حد الجزم والاذعان لا يتصور فيه زيادة ولانقصان ، لأن ذلك يعد شكاً وبناءاً على ذلك قالوا : إنه لا يضر مع الايمان ـ لانه هو التصديق ـ شيء ، فسواء أتى بالطاعات او ترك فعل المحرمات ، فإيمانه ـ اي تصديقه ـ باق لا يتغير وقد أجاب شيخ الاسلام على هذه الشبهة التي تعلق بها المرجئة بعدة أجوبه أهمها :

الأول : حصرهم الايمان الشرعي في التصديق القلبي فقط ، وعدم ادخالهم العمل فيه قول باطل وقد تقدم بيان بطلانه في الرد عليهم في حقيقة الايمان ودخول الأعمال فيه .

الثاني: انه لو فرض أن الايمان هو التصديق فانه يكون تصديقاً ، مخصوصاً يشمل تصديق القلب واللسان والجوارح لأن أفعال الجوارح تسمى تصديقا فقد أخبر النبي - تصديق القلب واللسان تزنيان وزناهما النظر ، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع ... إلى أن قال الفرج يصدق ذلك ويكذبه »(١) .

وقال الحسن البصري: « ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال »(٢).

فالعمل يصدق أن في القلب إيماناً ، واذا لم يكن عمل كذّب أن في القلب ايمانا ، لأنه من المعلوم أن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقد أكد شيخ الإسلام أنه أثبت أن الأعمال تسمى تصديقا طوائف كثير من السلف والخلف وأئمة اللغة (٣) .

والثالث: قولهم: إن التصديق إذا وصل حد الاذعان لا يتصور فيه زيادة ولانقصان، قول باطل، لأن الزيادة والنقصان متصورة عقلا وثابتة شرعا وواقعة عرفاً، لأنه من المعلوم أن كل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتا في التصديق من وقت إلى آخر بحسب قوة الأدلة وكثرتها هذا من جهة تصوره عقلاً، أما ثبوته شرعا ووقوعه عرفا فقد سبق ايراد كثيرمن الأدلة والشواهد على ذلك في أدلة أهل السنة على زيادة الايمان ونقصانه (٤).

<sup>(</sup>١) حديث سيأتي تخريجه (ص: ١٩٩) في تحقيق النص.

<sup>(</sup>٢) أثر الحسن البصري مخرج (ص: ٤٤٧) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الايمان (ص: ٤٤٨ - ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص: ٢١٣ ـ ٢٣٩) من هذه الدراسة .

## ابطال قول الوعيدية في زيادة الإيمان ونقصانه:

وقد أجاب شيخ الإسلام على شبهة المعتزلة والخوارج محللا تلك الشبهة ورد ما فيهامن باطل وذلك من خلال الوجوه التالية :

أولاً: أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض اذا زال بعض ذلك الأمور فإنه من الأمور المسلمة انه قد تزول سائر تلك الأمور أو قد لا تزول ، ثم إنه لا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها سواء سميت مركبة أو مؤلفة فلا يلزم من زوال بعض الاجزاء زوال كل الأجزاء هذه مقدمة .

ثانياً: ما مثلوه به من العشرة مطابق لذلك فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم منه زوال التسعة بل قد تبقى التسعة ، فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر لكن أكبر ما يقال في ذلك : إنه زالت الهيئة الاجتماعية وزال الاسم التي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة .

ثالثاً: من الأمور التي لا نزاع فيها أن الشيء المركب اذا زال شيء من أجزائه لم يبقى على تركيبه ولا يدعى عاقل ان الايمان أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها بقى ذلك المركب كما كان قبل زواله ، ولكن لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال بقية الأجزاء كما ذهب الى ذلك المعتزلة والخوارج، فدعواهم انه اذا زال بعض المركب زال بقية أجزاء المركب خطأ، وان كان يسلم لهم انه مابقي الابعضه لا كله .

رابعاً: ان المركبات في هذا على وجهين:

الوجه الأول: ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم عليه.

الوجه الثاني : ما لا يكون كذلك .

مثال الأول: العشرة فإن العشرة يزول عنهاالاسم عند زوال بعض أجزائها ولا يطلق الاسم الا على العشرة كاملة وهي مجتمعة.

مثال الثاني: بقية المركبات المتشابهة الأجزاء ، بل وكثير من الأشياء المختلفة لأجزاء مثل المكيلات والموزونات فان الحنطة وهي كمية صغيرة تسمى حنطة وهي كمية كبيرة تسمى حنطة ، وكذلك التراب يطلق على كثيره وقليله ، وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير ونحو ذلك ، مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم على قليلها وكثيرها ، وعند زوال بعض الأجزاء

وبقاء بعض الاجزاء لايزول عنها الاسم ، والايمان من هذا النوع يطلق على قليله وكثيره أنه إيمان، فإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم عنه .

خامساً: ان قول المعتزلة والخوارج مخالف لنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن للايمان أبعاض وأجزاء مثل قوله - على أن الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا له إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان » (١) ، ومن المعلوم أنه اذا زالت شعبة الاماطة عن الطريق ونحوها لم يزل اسم الايمان ، فقد أخبر النبي في هذا الحديث وفي غيره أن الإيمان يتبعض وانه يزول بعضه ، ويبقى بعضه ، واسم الايمان لا يزول عن المؤمن الذي يقصر في بعض شعب الايمان وهذا ينقض شبهتهم الفاسدة .

سادساً: من المعلوم ان مايجب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باختلاف حال نزول الوحي وحال المكلف في البلاغ وعدمه ، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق بل ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب .

ومن المعلوم أيضا أن الواجب على كل هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخرين ، فإذا كان نفس ما وجب من الايمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل ، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع ، كالاقرار بالخالق والاخلاص له والايمان بالرسل واليوم الآخرعلى وجه الاجمال ، فمن المعلوم كذلك أن بعض الناس اذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض ، كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض بعض الواجبات ، لكن هذا البعض الزائل أما أن يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وكمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم كما قال تعالى : ﴿ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ﴾ [النساء ، ١٥ - ١٥ ] .

وقد يكون بعض المتروك ليس شرطا في وجود الاخرولا قبوله كفعل بعض الكبائر ، وترك بعض الواجبات فيما دون الكفر ، فحينئذ قد يجتمع في الانسان ايمان ونفاق، وبعض شعب الايمان وشعبة من شعب الكفر .

<sup>(</sup>١) حديث شعب الإيمان مخرج (ص: ٨) من النص المحقق.

سابعاً: أما كون الإنسان قد يجتمع فيه ايمان ونفاق وشعب الايمان وشعبة من شعب الكفر. فقد دلت على ذلك نصوص صريحة منها: انه صلى الله عليه وسلم قال: « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن ، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر  $^{(1)}$ . ومنها قوله  $^{(2)}$ .  $^{(3)}$ .

ثامناً: من المعلوم أن أجزاء الايمان مختلفة ومتفاوتة ، فمنها ما يزول الايمان كليةً بزوالها كفعل كبيرة كفعل أمر كفري ناقض للايمان ، ومنها ما يزول كمال الايمان الواجب بزوالها ، كفعل كبيرة من الكبائر ، ومنها ما يزول كمال الايمان المستحب بزوالها ، كترك اماطة الأذى عن الطريق. والايمان في ذلك مثل الصلاة فإن فيها اجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب ، وفيها أجزاء تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة ، وفيها ماله اجزاء إذا زالت جُبِرَ نقصها بسجود السهو .

تاسعاً: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإنه اذا قوى ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب ذلك للعبد بغض أعداء الله كما قال تعالى: ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ] وقد تحصل للمسلم موآدة بعض الكافرين لرحم او حاجة فيكون ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكون به كافراً ، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعه لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي - عَلَيْ و فائزل الله فيه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ [ الممتحنة : ١ ] . فخاطبه الله باسم الايمان ولم ينفه عنه .

وبهذا يعلم فساد شبهة الخوارج والمعتزلة وتنقض دعواهم ان الايمان كل لا يتجزء اذا ذهب بعضه ذهب كله ، وانه كالعشرة اذا زال بعض أجزائها زال اسم العشرة ولكن بقى بعض أجزائها .

ويبطل قولهم كذلك انه لا يجتمع في القلب ايمان ونفاق وايمان وبعض شعب الكفر ١٥٣٠).

<sup>(</sup>١) الحديث مخرج (ص: ٣٣٢) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) الحديث مخرج (ص: ٣٨٦) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح حديل جبريل (ص : ٣٩١ - ٤٠٧).

### المبحث الثالث: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة:

سبق أن بينا الخلاف فيما يتعلق بالعصاة وأنه وقع بين جمهور أهل السنة والجماعة وبين ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: هم الذين لا يؤاخذون بالذنب مع الايمان ، لأنهم لا يضر عندهم مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهؤلاء هم جمهور المرجئة بما فيهم الجهمية والكرامية.

الطائفة الثانية : وهم الذين سلبوا العصاه من المؤمنين اسم الايمان فيما يتعلق باحكام الدنيا وجعلوهم في منزلة بين منزلتين واجازوا معاملتهم في الأحكام الدنيوية كما يعامل بقية المسلمين وحكموا عليهم بالخلود في نارجهم في الآخرة وهؤلاء هم المعتزلة .

الطائفة الثالثة: وهم الذين حكموا بكفر العصاة من المؤمنين ابتداءاً فمن عصى الله فهو عندهم كافر في الدنيا حلال الدم والمال، وفي الآخرة خالد مخلد في النار وهؤلاء هم الخوارج.

وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: ان أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك »(١).

فهذه الطوئف المخالفة لأهل السنة والجماعة اتفقت على عدم اجتماع الايمان والمعاصي النفاق أو الكبائر - في الشخص الواحد ورتبوا على ذلك عدم دخوله النار والخروج منها ، بل اذا دخل واحدة منها فإنه لا يخرج منها أبداً ، والمرجئة تقول : أنه يدخل الجنة ابتداءا ولا يدخل النار ، لأنه عندهم مؤمن كامل الايمان ، وقد تقدم تفصيل قول كل طائفة عند بيان مذهبها. أما موقف شيخ الاسلام من المرجئة بالتفضيل فهو على النحو التالي : لقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على المرجئة - بكل فرقها - ما ذهبوا اليه من القول بأن المؤمن العاصي الذي إرتكب الكبائر كامل الايمان ، وأن عصيانه لا يؤثر في ايمانه وأنه من أهل الجنة ، وشنّع - رحمه الله عليهم في ذلك تشنيعا بليغاً ، لأن ما ذهبوا اليه مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين ، وهل يطلق عليه اسم المؤمن ، فيه قولان ، والصحيح حيث قرروا بناء - على أدلة الكتاب والسنة - أن العاصي ناقص الايمان ولولا ذلك لما عُذب كما التفصيل فإذا سئل عن أحكام الدنيا كالعتق في الكفارة قيل : هو مؤمن ، وكذلك اذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين يدخل معهم . أما اذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة ، بل معه ايمان يمنعه الخلود في النار ، ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار ، إن لم يغفر الله له ذنوبه . وبهذا قال من قال من أهل السنة هو مؤمن بايمانه ، فاسق بكبيرته ، أو مؤمن ناقص الايمان »(٢).

ولعل ما سبق ايراده في الرد عليهم في المبحثين السابقين ما يمكن أن نعتبره رداً عليهم في آرائهم في هذا المبحث لأن الشبهة التي قادتهم الي قولهم واحدة وقد سبق بيان فسادها وبيان ما يبنى عليها من عقائد فاسدة وما لزم عنها من اللوازم الباطلة .

(١) كتاب الإيمان (ص: ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب الايمان (ص : ٥٥٢ ) .

#### موقفه من الخوارج والمعتزلة (الوعيدية):

سبق أن بينا في مسألة موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في تصورهم لحقيقة الايمان أننا سوف نبسط مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية للوعيدية في بيان موقفه في المتكلمين في مسألة مرتكب الكبيرة ، ويتلخص موقفه منهم في هذه المسألة في تحرير كلام الخوارج والمعتزلة وبيان مقاصد كلامهم وذكر غلوهم وتطرفهم في حكم مرتكب الكبيرة ، وتحليل الشبهة التي قادتهم إلى القول المتطرف في هذه المسألة ، والرد عليهم فيما ذهبوا إليه ، وقد سبق بيان انحرافهم عند ذكرنا لمذاهب الفرق في الايمان ، وذكرنا شبهتهم فيما ذهبوا إليه .

ورأينا أن الخوارج يبنون مذهبهم على أن الايمان كل عمل حير فرضا كان أو نفلاً من الطاعات ، فجميع أنواع الطاعات عندهم إيمان ، يجعلونها كُلاً لا يتجزأ، حيث أنه لايمكن ذهاب بعضها وبقاء بعضها ، فالإيمان عندهم لايزيد ولا ينقص ، فبسبب معصية واحدة يخسر الانسان جميع أعمال الخير التي عملها طوال حياته ، ومن هذا التصور توصلوا إلى أخطر النتائج التي انزعج منها العالم الإسلامي وقتئذي ، وحصل للمسلمين بسبب هذا التصور من الخوارج - وبسبب غيرها - مفاسد عُلِم ضررها من الدين بالضرورة ألا وهو تكفير المسلمين وبسبب ذلك أيضاً تجرأ الخوارج على صحابة رسول الله - على - فقد كفروا عليا - رضي الله عنه - زاعمين أنه إرتكب كبيرة بتحكيمه الحكمين ، وحكموا بكفره وكفر معاوية وكفروا الحكمين - رضي الله عنهم أجمعين - وكفروا كل من رضى بالتحكيم واستحلوا دماء الصحابة - رضي الله عنهم - .

ولا شك ان ما ذهبوا إليه، مسلك شنيع وسلوك خاطئ فيه جرأة وفساده وبطلانه معلوم من دين الإسلام بالضرورة وخاصة تكفيرهم لأصحاب رسول الله - عَلَيْهُ - .

يقول شيخ الاسلام: «وهم - أي الخوارج - أول من كفّر أهل القبلة بالذنوب ، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما نعتهم النبي - عَلَيْهُ - : « يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان » وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله ، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرداي منهم ... وقالوا إن عثمان وعلي ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا ، ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من

الكتاب والسنة فإن الله ـ سبحانه ـ أمر بقطع السارق دون غيره ، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله لان النبي ـ عَلَيْ ـ قال : « من بدل دينه فاقتلوه » .

وأمر سبحانه أن بجلد الزاني والزانية مائة جلدة ، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما ، وأمر سبحانه ان يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا لأمر بقتله ... وأيضاً فإن الله تعالى قال: ﴿ وإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين \* إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ والحجرات: ٩ - ١٠] فقد وصفهم بالايمان والاخوة وأمر بالاصلاح بينهم »(١). هذا ما رد به عليهم في مسألة الاسم .

أما قولهم في الحكم وهو الحكم بخلود العصاة من المؤمنين في النار، فقد ين - رحمه الله - أن هذا القول الذي قالوه في ذلك قول مخالف للإجماع بل هو من البدع المشهورة التي فيها جرأة على الله تعالى، وأنهم - أي الخوارج - إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب سوء فهمهم، فلم يفهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أن القرآن يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ المؤمن عندهم هو البر التقي فمن لم يكن براً تقيا فهو كافر مخلد في النار، فكانت بدعتهم لها مقدمتان:

الأولى : أن من خالف القرآن بعمل أو رأي أخطأ فيه فهو كافر .

الثانية : أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك .

وهذا باطل لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي عيلية \_ انه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها ، وأن النبي \_ علم النار لم يخرج منها النار ، فهذه الأحاديث حجة على الخوارج الذين يقولون : ان من دخل النار لم يخرج منها (٢) وان مصيرهم الى الجنة مهما عذبوا ، وأما الخلود فلا يكون إلا بالكفر ، واقتراف الكبيرة \_ ما لم يكن مستحلاً \_ ليس كفرا ، أما ما استدل به الخوارج من أدلة من آيات الوعيد يرد عليهم بمثل

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث جبریل (ص: ۳۲۰ ـ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع الفتاوي ( ١٣/ ٣١) ، شرح حديث جبريل ( ص : ٣٣١ - ٣٣٢ ) .

فعلهم فتوضع أمامهم آيات الوعد ويحتج عليهم بالسنة كما فعل عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ معهم لم يكن يناقشهم بالقرآن ، بل إنما ناقشهم بالسنة فرجع كثير منهم .

أما المعتزلة فقد سلك رحمهم الله تعالى معهم نفس المسلك فبين ـ رحمه الله ـ مقالتهم وتاريخ نشأتهم وبين فسادها ورد عليهم فقال في ذلك: « فجاء بعدهم ـ أي الخوارج ـ المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري . وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأتباعهما فقالوا: أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج ولا نسميهم مؤمنين ولاكفار ، بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وانكروا شفاعة النبي ـ عَلَيْهُ ـ لأهل الكبائر من أمته وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخلها ، وقالوا: ما الناس الا رجلان: سعيد لا يعذب ، أو شقى لا ينعم ، والشقي نوعان كافر وفاسق .

- وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما يرد به على الخوارج فيقال لهم: كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له ، وإلى كافر وفاسق لا حسنة له ، فلو كانت حسنات هذا ـ أي الفاسق ـ كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداه المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد ، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق ، وقد قال الله في كتابه : ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء: ٤٨] فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته .

ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لافرق في حقه بين الشرك وغيره.

كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ [ الزمر: ٥٣]. وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي - عَلَي أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها وانه - عَلَي من عن النبي . عَلَي الله عن النبي . عَلَي الله عن النبي . عَلَي الله عنه النار .

- وأيضا فإن النبي عَلَيْه قد شهد لشارب الخمر والمجلود عدة مرات بأنه يحب الله ورسوله ، ونهى عن لعنه، ومعلوم ان من أحب الله ورسوله فإن الله ورسوله يحبونه بقدر ذلك.
- \_ وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة \_ رضي الله عنها \_ كان فيهم مسطح بن اثاثه وكان من أهل بدر وقد قال الله لهم: « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » .

- وكذلك حاطب بن أبي بلتعه لماكاتب المشركين بأخبار النبي - عَلِي - أنزل الله تعالى فيه قرآنا فقال: ﴿ يَا أَيِهِا الذِّينَ آمنوا لا تَتَخَذُوا عَدُويَ وَعَدُوكُم أُولِياء ﴾ الآية آلمتحنة: ١] فسماه الله مؤمنا ولم يخرجه من الايمان ، ولما أراد عمر قتله وقال انه قد نافق فقال له النبي - عَلِي أهل بدر فقال : الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »(١).

- أما الآيات والأحاديث التي استدل بهاالمعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذه الأدلة والأحاديث اما مطلقة في حق الكافرين، وإما أن يضاف اليها آيات وأحاديث الوعد التي تقيد وتفيد ان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن أحاديث الشفاعة تفيد كذلك ان النبي - عَلَيْكُ - يخرج قوما من النار بالشفاعة وذلك لأنهم لم يشركوا بالله شيئا.

وأما ماذهبوا اليه في ذهاب الايمان عن مرتكب الكبيرة بالكلية فشيخ الإسلام يقول لهم قولكم هذا ممنوع ، وهو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الايمان لأنهم ظنوا أنه متى ذهب بعض الايمان ذهب كله ولم يبق منه شيء فيخلد صاحبه في النار ، لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن مرتكب الكبيرة يذهب بعض ايمانه ويبقى بعضه ، بل صرحت بعض الأحاديث بأن الايمان يعود اليه كما في حديث « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ان الايمان يخرج منه حينئذ ثم يعود إليه بعد ذلك ، وأنه يخرج منه فيكون كالظلة فان عاد ـ أي العبد إلى الإيمان ـ عاد إليه الايمان .

واذا ثبت في الكتاب والسنة أن الايمان يذهب بعضه ويبقى بعضه كما يذهب إلى ذلك أهل السنة ، بطل قول المعتزلة بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الايمان ويبقى في منزلة بين الايمان والكفر ، وأنه يخلد في النار بل هو مؤمن ناقص الايمان أو فاسق بكبيرته مؤمن بايمانه .

وأن أمره في الاخرة تحت مشيئة الله ، إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه ، وقد تناله شفاعة الرسول الكريم وتناله رحمة أرحم الراحمين .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح حدیث جبریل (ص : ۳۲۸ ـ ۳۲۹).

وإذا كان الخوارج غلو وأفرطوا في تكفير أصحاب الكبائر واستحلوا دمائهم وأموالهم وذراريهم في الدنيا وحكموا عليهم بالخلود في النار في الآخرة فليس لهم دليل صحيح على مذهبم، بل سبب ذلك إما سوء الفهم كما يغلب عليهم، أو وقوع الشبهات لديهم وتحكمهم فيما ذهبوا اليه واندفاعهم وراء الشبهات وسوء الفهم وجرأتهم على صحابة رسول الله - وفي ذلك ما يدل على أن قولهم باطل.

واذا كان المعتزلة تبعوهم في قولهم وآتوا بأقوال أفسد من أقوالهم كقولهم بالمنزلة بين المنزلتين رغم ضعف أدلة الخوارج فان أدلة المعتزلة أضعف منها وأفسد ، بل ومتناقضة ونظرتهم إلى أدلة الكتاب والسنة نظرة جزئية تنقصها الحكمة والشمولية لأن من يجمع بين نصوص الوعد والوعيد في هذا الشأن ويغلب رحمه الله على عذابه كما أخبر الله بذلك ان رحمته سبقت غضبه وانه يحب العفو ويحب العذر كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى عن نفسه .

واذاكان رأى الخوارج والمعتزلة بهذا البطلان فرأي المرجئة في هذه المسألة وفي غيرها أشد بطلانا ، لأن المعتزلة والخوارج قنطوا الناس من رحمة الله ، لكن المرجئة اطمعوا الناس في معصية الله وجرأوهم على ارتكابها ما دام ايمانهم لا ينقص بفعلها ، بل واطمعوهم في دخول الجنة بلا عمل عملوه ولا توبة الى الله ، فاذا تبين بطلان هذه الأقوال كلها تبين ان قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ـ وفي غيرها ـ هو أعدل الأقوال وأصوبها وأقربها الى رحمة الله تعالى وعدله ، بل وأقربها الى المعقول والمنقول من نصوص الكتاب والسنة .

# المبحث الرابع ، موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في الاستثناء في الايمان ،

سبق أن رأينا أن المتكلمين في الاستثناء على قولين:

الأول: من يحرم الاستثناء كليةً لأنهم يجعلون الايمان شيئا واحدا وهو ما يعلمه الانسان من نفسه وقالوا من استثنى فقد شك وسموا من قال بالاستثناء شُكَاكاً وهذا الرأي هوما ذهب اليه المرجئة والماتريدية وبعض الأحناف.

الثاني: قول من يوجب الاستثناء وأشهر من ذكر عنه هذا القول هم الأشاعرة والكلابية حيث إن الايمان عندهم: هو ما يموت عليه الانسان ، والانسان انما يكون مؤمنا أو كافراً باعتبار ما يموت عليه وهوما يسمونه بالموافاه وهي: ما سبق في علم الله أنه يموت عليه ، وما قبل ذلك

لا عبرة به ، فما مضى من ايمان الانسان لا يجوز له ان يستثنى فيه ، ثم لما رأوا أن المشهور عن أهل السنة الاستثناء في الايمان ، جعلوه في المستقبل لأنه هو الذي يشك فيه الانسان فأوجبوه لهذا .

وقد سبق أن رأينا أن شيخ الاسلام ينكر على المتكلمين من المرجئة وغيرهم مذهبهم في الإيمان بنوا مذهبهم في الاستثناء على أن الايمان هو التصديق القلبي أو المعرفة ، أما قول اللسان فهو عبارة عنه ، وأن الإستثناء في الايمان لا يكون الاعن شك ، وقد أثبت شيخ الاسلام أن الإيمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وبين ـ رحمه الله ـ أن الاستثناء إذا كان عن شك وأحس الانسان ذلك من نفسه فإنه يوافق ـ من قال بذلك على هذا المأخذ ، وبين ـ رحمه الله ـ أن من منعه من أئمة السلف منعه من هذا الوجه .

أما من يحرم الإستثناء كليةً بدعوى أن الإيمان هو التصديق فحسب فإن ذلك كما يقرر شيخ الاسلام غير صحيح ، لأن الايمان وإن كان مقطوعا به إلا أنه يرى كما ثبت ذلك عن أئمة السلف أنهم يرون جواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لورود الاستثناء في أمور مقطوع بها \_ كما سبق بيان ذلك عند بيان مذهب السلف في الاستثناء - من مثل قوله تعالى : ﴿ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين ﴾ [ الفتح : ٢٧ ] .

وسبق أيضا بيان موقفه من الأشاعرة والكلابية الذين يحرمون الاستثناء في الماضي والحال ويوجبونه في المستقبل باعتبار الموافاه .

فقد بين - رحمه الله - أن الإستثناء فيما هو مقطوع به جائز - كما تقدم - أما وجوب الاستثناء باعتبار الموافاه فإنه لم يجوزه ، لأن أئمة السلف في تجويزهم الاستثناء لم يجوزه بهذا الاعتبار ، بل جوزوه وباعتبار أن الأعمال جزء من الايمان - كما تقدم ذلك - والأعمال لا يستطيع أحد أن يجزم باستكمالها فيستثنى بهذا الاعتبار .

ثم بين - رحمه الله - مخالفة مأخذ الأشاعرة والكلابية في جواز الاستثناء في الإيمان لما عليه السلف لأن من مذهبهم - كما سبق بيانه - منع حلول الحوادث بذات الله - هكذا زعموا - ومن ثم قالوا ان الحب والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات أزلية قديمة فالله يحب

في ازله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا ، ويبغض في أزله من كان مؤمنا إذا علم أنه يموت كافرا(١) .

ثم بين رحمه الله أنهم متناقضون فيما ذهبوا إليه لأن من مذهبهم أيضا ، أن الإيمان هو التصديق ثم هنا يقولون : أن الايمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه ، وعلى ذلك أوجبوا الإستثناء ، فهذا عدول منهم عن معنى الايمان في اللغة إلى معنى آخر غير التصديق ، فهلا فعلوا ذلك في دخول الأعمال في مسمى الايمان (٢) .

وبين ـ رحمه الله ـ أن مااستدلوا به بما روى عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ لما قيل له إن قوما يقولون : إنا مؤمنون ؟ فقال : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم ؟ فلما سألوا أحدهم قال : الله أعلم ، فقال ابن مسعود : فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية » أقول بين ـ رحمه الله ـ أن قولهم ليس فيه حجه لأنه ـ ولاشك في ذلك ـ أن قول عبد الله بن مسعود واضح فلم يكن ـ رضي الله عنه ـ يخفي عليه ان الجنة لا تكون الا لمن مات مؤمناً ، وأن الانسان لا يعلم على ماذا يموت ؟ ومراد كلامه : سلوه هل هو في الجنة ان مات على هذه الحال ؟ أي أيكون من أهل الجنة ؟ فلما قال : الله أعلم قال : أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، فقد توقف السائل وهذا يدل على أنه لا يشهد لنفسه بفعل الواجبات وترك المحرمات ، فإن من شهد لنفسه بذلك شهد انه من أهل الجنة إن مات على ذلك (٣) .

ولاشك أن أئمة السلف كالامام أحمد وغيره لم يكن مقصودهم الموافاه وإنما كان مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المنهيات وهذا لا يضمنه الانسان لذلك أجازوا الاستثناء .

إذاً الاستثناء جائز باعتبار الأعمال لا في قول اللسان وفي اعتقاد القلب، وعليه فإن أئمة السلف كانوا يكرهون الجواب عن سؤال الرجل لأخيه أمؤمن أنت بالاطلاق ، لأن في ذلك ادعاء استكمال الايمان وتزكية النفس وهذا ادعاء وتزكية لا تجوز لقوله تعالى : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى ﴾ [النجم: ٣٢] .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الايمان (ص: ١٥٩- ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الايمان (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٣ انظر: كتاب الايمان (ص: ٤٠٠).

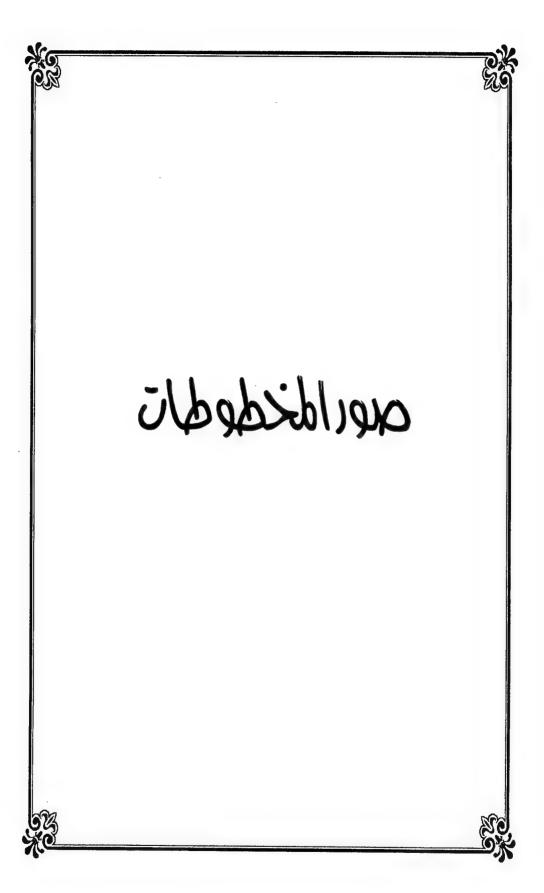



12

المنطبة التراك المنطبة المنطب

والكالخير والمالية وكيمول رحيه والاستنابا المنتابة على والكالخير والمالية وكيمول رحيه والاستنابا المنتابة على المنتابة والمالية والتهائه والتهائم والتهائم

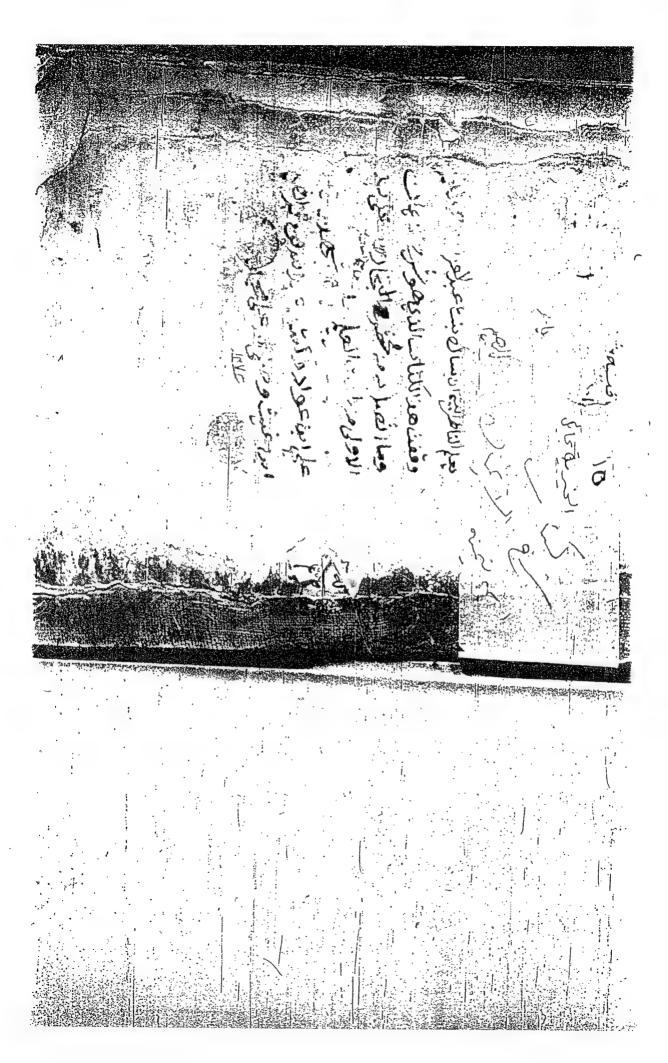

صفحة العنوان من نسخة (ح)

اللوحة الأخيرة من نسخة (ح)

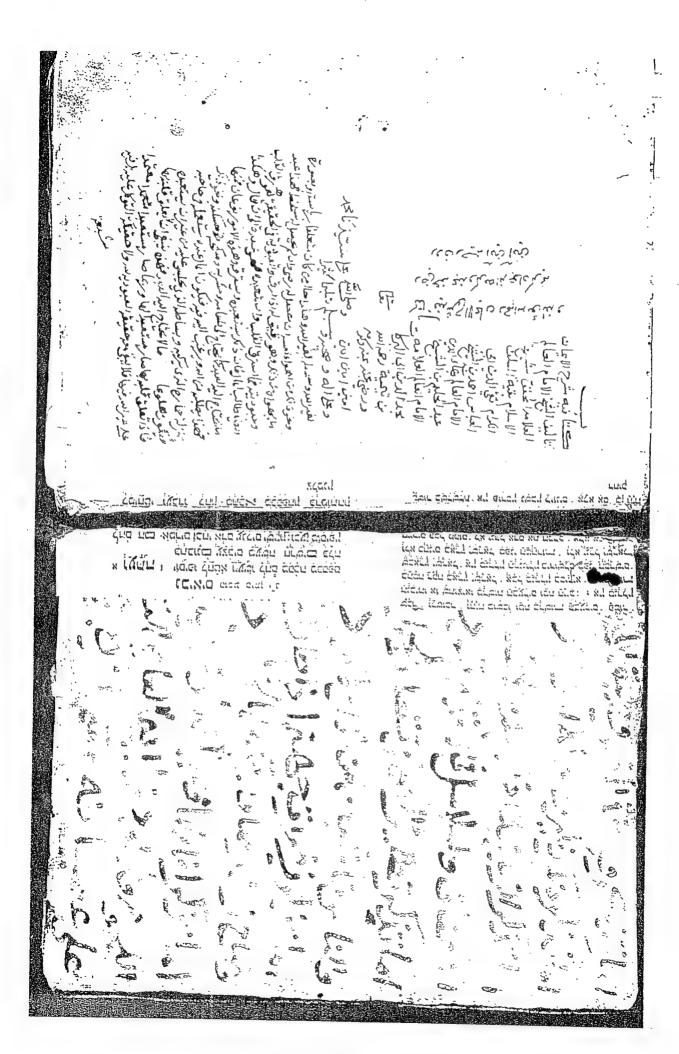

صفحة العنوان من نسخة (ق)

عالفت ا

ا افصل ما يرب ما يعين ع افضل ما يرب للا عوان، لدي في لي بن مديسب E.E. Or . . .

اللوحة الأخيرة من نسخة ( ق )

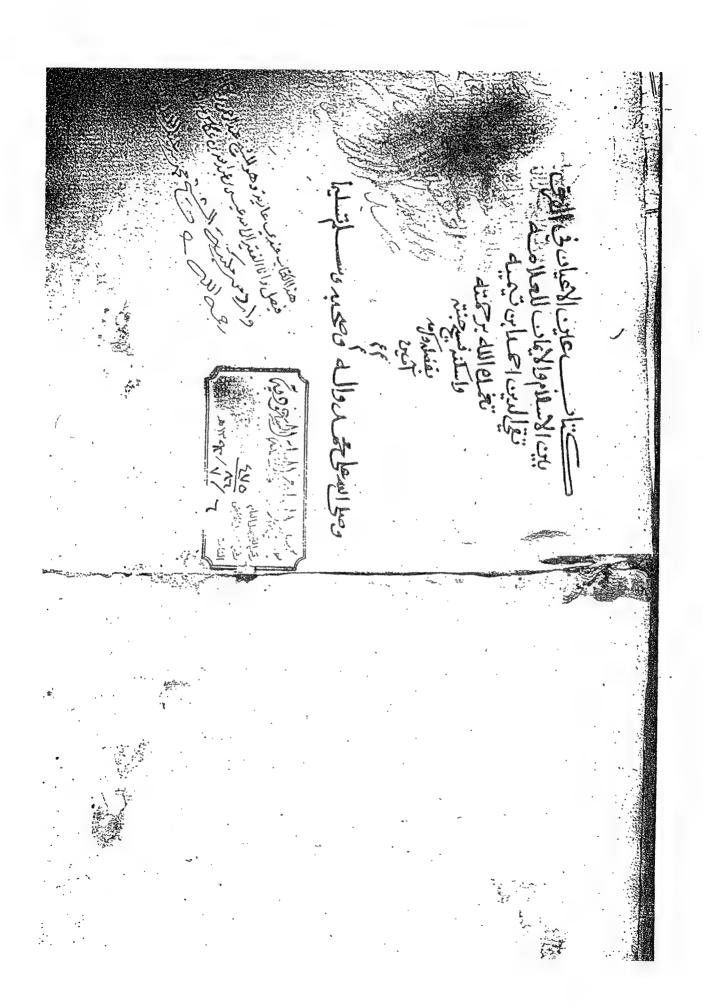

ن لاالهالااسدوان عهاعيده وسوله واقام الصلاة وايتاء فسالدو فى حدرين عرائه حاوق صور اعراجي ولذلك وسيم لاسلام فيحديث بهاجرالمشهور فالبني الاسلام على خسيتها وليركار ومن عسنا والكلمسلموة مناكا سياني بيانهار إوسطهاالاعان ويليهالاسلام فكل يحسن عومن وكلعوه الله في سايرالاحاديث كالحديث الذي دواه حادبن نبيخ معاللنبي عاسعاس وم الدين فلاف درجات اعلاهاالا عن الي قلاول عن حيل من اهدالشامعن ابيهعن اعلى ان تسلم علي رئامال المسلم على الم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم ع لسوع قال فاي الهجرة العضارة ا ولانخبن تمود المرسول المصلال علان هاأفة الاعان قال وحاالاعان فالان توعمن فاسد وحلائك وسلمعلير وكالعافيدان جبريل حاءه فصرعات إللسادي من نسانك ويبك فال فاي الاسا بالبعث بعدللون قال فاي الاعان افضاقال لذكوح ويج البيت وصوه رصفنان وحديث جبرا بنيعلى عسوالاسلام نفسه لاسالمبنى غ في صديث عالدي انفريسا Roy Olivan

الإجسان ففال الاسلام أن تنفي سكن لا الدلاالعدول عجهلا يسولان وتنقيم الصلاة وتوفي الترقيق وتصدم وصفان وعجالبيت أن ولم مع كلام الانتعالى فيصالله ومن الى وكارومن نفسي كلام الدوسوله وللعرفض بيان مايستفادس كالماسع سوله مابيب فيصدن تنجد مل عليرسلام بيئ مسهى لاسلام ومسهى يا وسي عاقبة في الدنيا والاخوفنفول قدفوا النبي السعليرة بين عامة الطوابف ويئن نذكوما يستفادمن كلام البي طلاحيا م إن الاعان والاسلام يجتمع فيها الدين كله وي نعود بالسمين شرورا نفسنا وتنيكات اعالناسن كجيره العرفلا ان جمواردال نزاع الماسروالي الرسول كنير واحسن تا وبلكل فإن صلاص المقصود ملانتكرا ختلاف الناس استباء ول تذكرت يرلطام الناس في حقيقة الايمان والاسلام وتزليم واصطرابه صنف في ذرك عجليات والتزاع في دراف من عين عرب مفؤله ومن بينلل فلاهادي لهونشه بدان لاالهالاسة نزرع لهونشه مان هوالعبه وتروار صطاه وعليه وعلا لاعام عبد الدريفين منها الفهوران

نسي بيه ولتنفق تنوز عافي سيبل السروطاعا في مول منع كنيرة للاستنت اعوالله اعسالم على المستقبر م الالكون كسرى بعباه وا خل صلك فيبص فلاقيصريعيد ينظه الفق بين الحلف عالما مي والحلف علالستقباؤان ولاالفتولى فيما قنال وقال اخاصلة يسرى اوليهلك عنقاده فكان الاصريخلاف ما حلف عليه حنث ولهالم يقع لهارا خريحض ليس فيهرحص ولامنع ولوحلف على عدلا وإماما مفسطا وقالس والذي نفسى بيده لاته الديناحين بالإعلالناس بعم لابدري القائل فيا وقاليالذين تفوالانامتينا إلساعة فيابلى ودبي لتيان في المستقبل دراكان فعلم فال تعالى زعم الدين كفا ليمين على الماضي عبرصنه قدة فا ذا ا خيفا نيها لم يا عطالسريسين فامنوله الانقسم على ماسبكوت ولذا عليه والذي نفسي بيده لينزلن فيكم اب كاامره الديقسم علالحاض في قوله ويسند لن يبعثوا فاربل وربي لسبعان تم لننه حق صعرفال اي اوري الله عن وقد وا

1

عليه بل قال واسرليكونن صلافا ذا لم يكن فقداد ... رئ ي الفا فكذ لك هلا قال الاولون فقد يكون في معه طلب فالإول الاحلف على جملت في لايقصه الاستنتاء بالمشيئة جصرفي الخبرالحض وفي المتالك اعظمالاسياب في الجاة من عنل به وحصول رعمه ف به كذرك رجاء رحمة الدوطوف عدلبهما ت صيلافي معنى الخير فاذا وجد بخلاف بخبرفقة واسرلافعملن كغلاا ولاافعلله انشأ داسرفالمسبعد حنشسوا كان اسياا ويخطيا وجا صلافات عليه حنين اوه في وحبالفعل المحلق عليمام ا عالمابان هذا بكون اولا كافي قول لتدخلن واز به الصفناولا منعابل نضديفا اوتلنديبا تقول ليلون الدانية شاء اسراو الايلون الداوالمستنف والنهي ومنئ نهى الانسانعن شئ ففعله ناا واللآخون بل هذامة صوده الحفف والد ولهنا دهبكنيرس الفقهاء اللانهماي حواب حاريحا وف والتالي مافيهمه خبرضنها الطلب ولمبقل والمداني لم تناءاس فاغا حلف عليم ستفدير ليقوع الامر خلاف ما صلفعلي

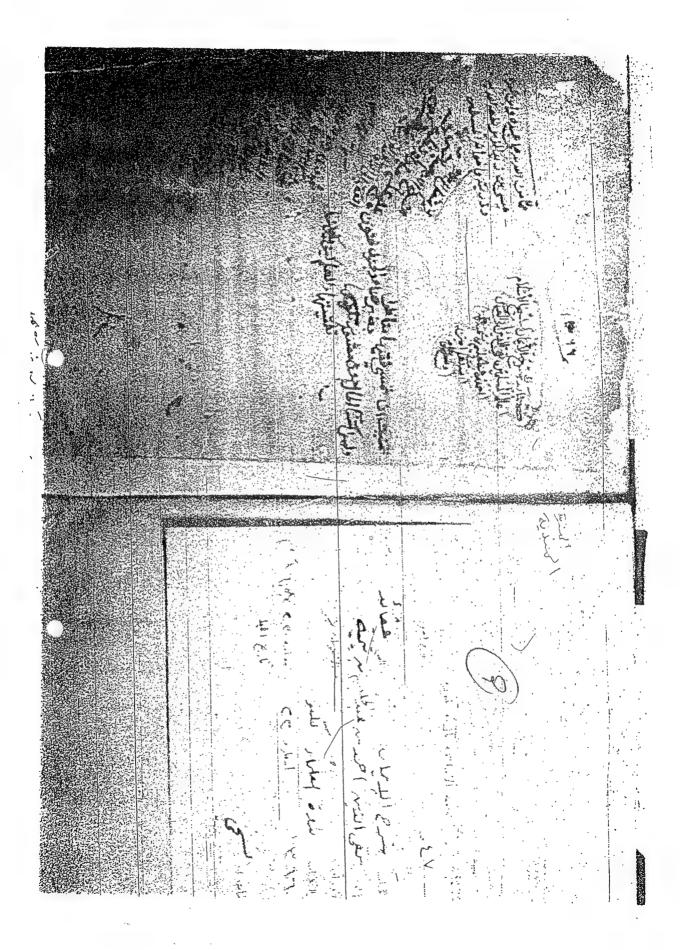

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 - 1 4 50                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 - 1 4 50                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 - 1 4 50                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                          | E.T.E.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 7 E                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 10 (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 |  |
|                                          | ایا شار در الدی الدیم این می |                                          | هده دن با مستول وسريانيكوده بريا ويضوية اللاتا به<br>والشود ازديجواليد وزرسول ميل مستول ويكان اين المال المراكز<br>الألم الدين بان والدسلام يجيع وجا الدين يول وكان المراكز<br>ويوسلام وزراء مواسلسول موديق ميندت في الماليكولات والزوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | المنافرة ال  |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

اللوحة الأولى من نسخة ( هـ )

| 8 | الدرية ما توسيع أن ملها والاسطاء والاسطاء والاسطاء والاسطاء والاستام والمواهد مريالعالمين المريط والمواهد مريالعالمين المريط والمواهد مريالعالمين المريط والمواهد والمدين المريط والمدين المريط والمدين المريط والمدين المريط والمدين المريط والمدين المريط والمريط و  | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | The state of the s | الهاري المارد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|   | ناده و مداره الداري و مردوده را بدارال و با الدولا المراد الما المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد ال  | كند من در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T 49 |
|   | نامه مهاداری الداری ال  | مندن من مسارات من المناور الم |      |

اللوحة الأخيرة من نسخة ( هـ )



صفحة العنوان من نسخة (م)

WAS

المن وحلق الدورون باالايان بالمد من المالية الإالهة الاالله المالاي والطرائيل والما المنابي والسائرة المالية والمسائرة المالية والمنابية والمنابية والمنابية المنابية المنابية المنابية والمنابية والمنابة والمنابية والمنابية والمنابية والمنابية والمنابية والمنابية وا أن عافضا الساري المادي المادي العالم المان في اسامة والأقت أن في المنادة المنتي الأن المتحددة المنتي والمنتي المان المسامة والمنتي المنادة المنتي المنادة المنتي المنادة المنتي المنادة المنتي المنتي المنتي المنتي والمنتي المنتي المنتي المنتي المنتي والمنتي المنتي المنتي والمنتي المنتي المنتي والمنتي والمنتي المنتي المنتي والمنتي والتن والمنتي والمن والآنان ديخانيالا سلام الحسانون احتف من المونين وللونتون احقصة والسائي الها كالرسول والآنان ديخانيا السلام الحسانون احتف من المونين والمونين والمحتف من المانية والمانية والما الرياله والتيانية إعمامة فترالاسلام والايان بالحال به كايات عملى و لكورا المال باكرم ويف كدون الاقهاء رخدشيت خدور تيم ويراز فماك إلسام من مسام المسلمين من لمساحه وايع وللوون من الدَّاصِي ولسوالها درسلس إيومن كمان ما موثاعط اكدما والأموائب كان المسلون بسيلين تره لسائد ولاق ولو اعلاها وليد الإله الااليد ورد المحاليد عبيلاعاليكا عقده الأن التوكيد الأنان لقع يعيم والنسكية الأورزاما تالت وحلق وبعلوم إن سد من المركة وطلاقه وحلاقه ولا الكناحيء والمنافئة المائن عمل ويمية المائن المركة المائن المركة المائن المركة والمركة وطلاقة المركة والمركة والمركة والمركة والمركة المركة والمركة المركة والمركة المركة والمركة المركة والمركة المان درالا بادراله و معدد على وقدا الاحتاد و المعادي الالمثلا المان والا بادراله و معدد عليه واحضد و العادي الالمثلا المان المان درالا بادراله و معدد عليه واحضد و العادي الالمثلا المان المان درالا بادراله و المعادي المان بخلقا ومعلومان هالسفة الاقسائه كالاجيب كال الای مادر استان این ماکندهای جرسل هلاطریل و معلم میگیم الای مادر استان میرس و می وفت عصوالتلاخ الدی هود رجهاسی الای مادر استان میرس و میرسان عصوالتلاخ الدی هود رجهاسی وتنظم إن عما عبده وركوله صلى الدعله تل تسبيها إحمال الاسلام والابان عمومه الدي وسا الدن ثلاث و رجانت اعلانها الاحسان وارسطها الاین دلایم الاستان کا بخش کا تی و و و کال می و و و کال کال می و موده مسلم دلیس کلی مودره خدا و دن در مدی او و شاکل سیا کی بیا نه ای نیا نه ای نیا و الله و ای و الله و الله و الاحادیث کانی دیگ الدی در او حادی در مدی او و سیا موت کا در این این این این این الله و می اجاد الله و می اینه می النی الله این الاسلام افسال فالدار این السلام مالدان می الله و در می الله و می اینه و الله و می اینه و الله این الله و در می الله و در و معملات منا و منا ربعت و ربارواله و الماج و موق بالعديم اليه الماديد والاعد رميسة و و الماديد و ميمان الاله بولغات ودوست سريد به ميالاتها ومعملات الماروميم المسالة ومعملات المارومية المسالة ومعملات المارومية المسالة ا شيرا بن على وعضا له امن عبهه ويمرها بأرنيا دجبه وهواه كسنى ولعضيروا من عدد الاسلام حاء وصورا شان اعراب قساله ولي عمر ان حام الأساد ولي عدد الأسلام على ان حام والماري الأسلام على ان حام والماري الأسلام على حسيب عرالفت المرديه مسلم يق صيتك إلى تعواج الذي المتق الفي ريال عالما من دفي سل المعه ثا هادي له وفري الله الله على مقدا المدورة فياص يمله وساده مورد موعدها

ا إلى علي حدث ا وميم وحد المتعلى لحلوف علياته لا نبعل حدثت مسياكات تاميكا اوعنعل اصاعانا نع الخطاالا حلاف من الجزناذا وحد حكاف في من من حذيك وطالمدالاخروج الي هنا مند جه همضة واكنع كالام طالبي ويتماني الانسان ص لي نعيل تأثيرا وخيدًا لهن عاميًا كلاف، هنا نالسكلائري تبديكري ومنى البغيديق الكانس ره سعا ما ما المسلم المن المدي المدين المديدة الدنيا يتدراتي المناسبة المديدة الدنولة وأن المديدة الدنولة والمن المديدة الدنيات المديدة المدي مرم المن الطراكان بين كاف عادا النصي و والفي عا السنتيل التاري عادا النصي في من متماع في واا خطافهم هذا ومن م م مان مه ماناه كالفيرس خلاف السياتيل وليست عليان يستداخ التستيل اداكان دخيل فالسليد متارع المادن دخيل الدين كراف المن من المنتقب المنتق كالرائدا بعد لتعمالها ولا يعم فعد خرف فل سينوطولا منع ولوحلفها المنا ٤ كان الإرافلات الحافيا عاليان شاءاله فا لا حلف على تعليدت و شاء ماله العالما مطلق ولعنا كمرح المعم الله وينا لم وهد توري لله لاعملن كذا أيا أصل إن شاءالله فالصيف صيفية بأخيها المطلب ولع يتل والله افي مهلكات اليمانهمعلي الميقال دالله ليكون عطا فاؤالهمكي فتعدهنت لولوع الام بخلاف ماجلة على خشت فاذا لاستصدبالاحضا ولاكتعابل تصدرتعا أوكاذها كغول والله ليكون كذاان لمناءاله ولايكون كلأ والمستناقد تدرواسات الدعاس علاساري كدرجا رجاله وهفائه حوضاعال ساأعظ الاساب والفاه ماعلا والسرحالة وتعالى اعلى احربا وحدم كما ب الدياني في المسلوب العداد و العداد المرام تعميم جم الميم وحصول معيم والاستلئى بالمسيد كخيسارة الجزالج في مقافيالذي مقرطل فالاملاذ الحلف عاجل جريه يمين عالمان حلاميون اداراي كون كما في توله للأخلق فأن هلاجواب جُرِيْدرت والنابي ما في معج العظ ملهنا مأكوالا صتئناعند كالساعيم العلق ية وهوعالم الترسكون وفعدعلي بنواوان شاءاله فكذبك الخيراء الانسان عن مستقبل اوج وهوحان الوطحه كامينالاند ويدعى الامرالذي قدحان يكون كألمان الشخشط عليمكا يوم بدر وعدا طرح عصارج المؤكيل تمح معديتنا وضل العرابش نجعل يستدعوسك مهم ويتوكدا للهم اغرائي الموعدتني لمان العطاما يتعدج اعله لاينكوا ن يكف على تعديره ما ذكرنا وتو الفاعل الناءاس بكون مع كالمسارا وتزوحمول المطلاب وهويتولها في المطلوب وففي الما وه الانسان إلى تشريق حواط الكوف فعاره ف الحطاف تقولك مشاء الله لخند في الهاه مع علم المتمهوب فافالهتائطم لمازم بجيشردالعكف انرمكون واعكا تتشاماه المراج أيعه قيلس كلااديما الزم بالجهيم فلايُعاص فتفولس لميدان ملاكالله

وتولده شاعاده فؤزق مطلوبي وحصوله ما اتسم على لاين كون الابحيلي ما مناء كان درجا لون والرد فعال تهاد الجازما جعدع برا راده جائ مها مسئود فها درما شاء فعلى فالنهيجة ما مناء كان دمها لوب فه يكن ليسه كالعيد الني يريرمالالكون ويكون مالايرد منوله بيجائي الامشاء المديقيق الوعليم وكركون العاليطي والأدق مرسانا اجعني فيهوازا فالك مدا والسلح عميا لليه والمراحة بالفت والسرة مكراة الامورالفصل الميتوالع اكتدعان ماذا تأكاس الاالديكي مدع فرا تعليق عنورة لم عصل مراحه فإغرم فيال تكادم بلذبه ولهدا يوى الالم الحيا ما مثليات كأن وما لم المالم بكن فكا ويالا تمثينا هنا للمصرا للتين فكونع لا تحتصل مطلوع الذي وعدوا وذك إمتانا فرخل شها الراه جاء ت بسن جهافال الى طسيع عامع والدي متعيده لوفالك شاءادد لحا عدوات سااده لشده نواراد ته وعزامه با ختینگالغرم واراد ترفان فیکا د) دار میکایندی را فراهه دن دنده (بسرخارس دا عصل حافله کلف تصفیات می علیدکسین والدوادس و حلیزی علی در ایران کلیندی را فیریفارس نیما بلاد ترسل در صاحب طیان فذیکاید المفدرا وأرقيها لمعضيها واعرفت والمتخالسة إنواء وتعفيا للع وتذيال تعالى الأنول الحالة فاعادة لله الما المهدرا عداً الادن شاء السركان وله العلى لم معنى الطب الأدوط إجارا بع ولما كون مطلوبة تعقد الكون ان شاء المهم بلا تعلي في كانكاني عداد موكلة بوادم مالسيرة والادالدي صوعان عدد دم يدل وطالب لمطلبا التوج فيه الزلت عنهالا واعلق لع عاد عد م والروار حالا دائن كانوا يط يه صحاء وك العالم وكان مولانا والده برام الذي م الذي م الا احدث كالاقعادة و الدوم فا فو لكون مستنيا كالغولع والعيرفهيع الم يكون مستني المعام والعدار ما وعدوار فع من مح مح مح المعلمة المراح المراء المرات المراك الم يطلي المنعل بحب ان كون الله خول وتوليم في المعلب عليان يسل عاله وفي الأبخرالا باعلم الله فا واحرابا رعادانده منعلق الغلم والمشرحيقا والكافهم وحوفع هويعها الم ليطرت اوندي وجادير وقعاجه المج مدخلون وندن جرعلهم المهرين وي والكافهم وحوفع هويعها المهم ليطلق المدالله بلولا عدود له وقولس فالتجيعم فيها دُوامَتُ مع حَدُّ ومرعى مدلوك اكزا مكر، وها مدت له كها منطق المؤلف منطق المؤلف في الحالف الموالف في الحاط وما دُوامَتُ مع حَدُّ ومرعى مدلوك اكزا مكر، وها من منا له ومنطقى الدين من الم تولد مرحال المادم الده به وهو كا قداعتمها واحتهد دافي الرخواس فصدع المكاكئ فرجعوا والمحالالهما لايعل الاالله المام قال فال فانقاله و دحلوق يه نان فسل لم بعلق غرهذا ومواعد الحران قبلان هالمالت ديدم الم كان دخولي حوالعلق بالسنيري ومال دو الحوزان وملق بأن وانا حيلق بآن مهتي وكان حينا وعالمين وكان حينا وعالمين وكا بعه دلها مالسعم النجائسيلها مهمتام هديسها لهمك عقدتنا اناناي البيت ومتلوف وظالدا اعلب مكانتكا نافيهمتا عمم الميدم ولا مع الحصل وا على نت الدي في لو عليه به حازمه معليك الدين الدين والحار الأول فينينا مرصوله واع اسعنوزة مك مكم كالربل الهافي فالماع عادان وراللهاد والسلافيل كذاه علاواسه لايزلال فكانوا مشنطهم لختية هناالرعبد كدادماءا وكان النطشط كاكاع وعدج وغلامطلفا وقددي افدلد والمناح لابل تتوللمحلق الجدا الانات الدفا ويوفيك اناس ورباه وادم بالخرج الى العرف فالحصل لح العام ا وسعقهم متال العاقف بالمنيور و خولسرا وريد باللفظ في مناكان الراجيع والجريد لا بدان يدخلها فالربوالالكو الاعزا خصولدفه ولاهوايضا حربول يستمقيرا فكالمتكون فاق هذا عدع فلزائك حيوا فالمرضه أذاشا وهاللعه محت بالاستكالانهام سفلاجيس いかにかか

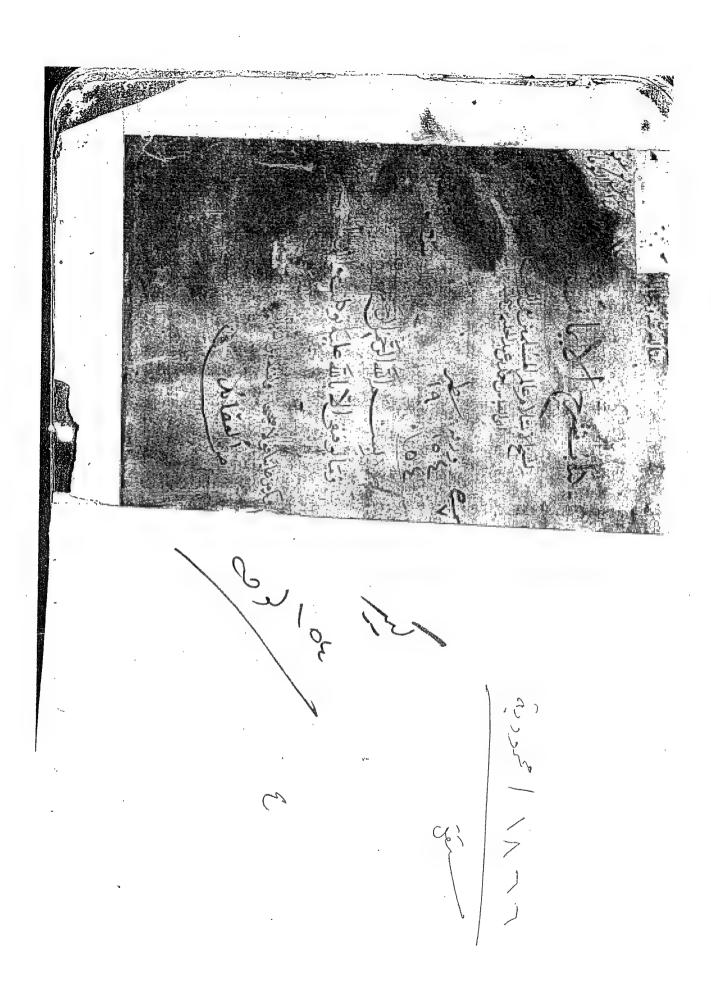



اللوحة الأخيرة من نسخة ( مح )

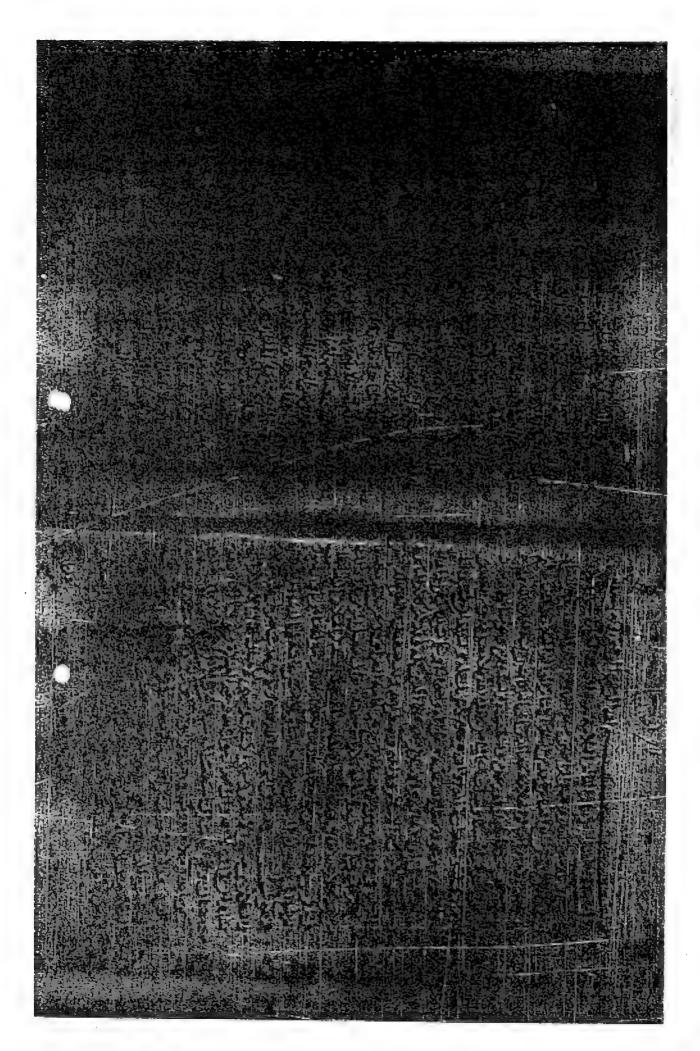

اللوحة الأولى من نسخة ( س )



اللوحة الأخيرة من نسخة ( س )



وبه نستعين رب يسر واعن . قال الشيخ الإمام العلامة الحافظ المتقن المحقق المدقق ، ركن الشريعة ، ناصر الملة ، إمام الائمة ، وحيد عصره ، وفريد دهره ، شيخ الإسلام مفتى الانام ، بحر العلوم ، ومنبع الفهوم ، وقدوة الأمة، نخبة الراسخين، كنز المستفيدين ، الرباني المجتهد، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ـ رحمه الله ـ:

الحمد لله [ نحمده ] (١) [ و ] (٢) نستعينه ونستغفره [ ونتوب إليه ] (٣) ونعوذ بالله من خطبة شرور أنفسنا ومن(٤) سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له المؤلف وأشهد (٥) أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه -تسليماً ر كثيراً <sup>(١)</sup> ] (١) .

اعلم أن الإسلام والإيمان (٨) يجتمع فيهما الدين كله ، وقد كثر كلام الناس في حقيقة بيان تاريخ النزاع في الإيمان والإسلام (٩) ونزاعهم واضطرابهم. وقد صنّف (١٠) في ذلك مجلّدات. مسألة الإيمان

(١) ما أثبت من (ف، س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ف،ق).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س، ن).

<sup>(</sup>٤) ( من ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>o) في (ط، هد، س، ق) (نشهد». وفي هامش (ق) (وأشهد».

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة تسلماً كثيراً.

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي ﷺ يبدأ بها خطبه وكلامه ، وهي تشرع بين يدي كل حاجة ، وكان شيخ الإسلام كثيرا ما يبدأ بها كلامه في كتبه ورسائله وفتاويه ؛ اتباعا للنبي ﷺ ، وقد أخرجها كل من : مسلم في كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ( ٤٣٦/١) ، ( ٥٩٣- ٥٩٢/ ) . ، وأحمد في المسند (٣١٠/٣) ، والنسائي في كتاب صلاة العيدين ، باب كيف الخطبة ( ١١٨/٣) ، وابن ماجه في كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح ( ١ / ٦٠١ ) .

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني - رحمه الله - (٣/١) . وقد أفردها برسالة جمع فيها الأحاديث الواردة فيها ، وسمَّاها « خطبة الحاجة التي كان النبي ﷺ يعلمها أصحابه » وهي مطبوعة .

<sup>(</sup>٨) في (هـ، ف، مح) تقديم الايمان على الإسلام

<sup>(</sup>٩) في (ف، ق) تقديم الإسلام على الإيمان .

<sup>(</sup>١٠) في (هـ، ق، وهامش ف) «صنّفت».

ونحن نذكر ما يُستفاد من كلام النبي - عَلَيْكَ - مع [ ما يستفاد من ] كلام الله منهج المؤلف [سبحانه ] والله والمؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله [ تعالى ] والله فإن هذا في الكتاب هو المقصود ، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء ، بل نـذكر من ذلك ـ في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ـ مايبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير [ و ] أحسن تأويلا الله وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة .

فنقول: قد فرق النبي - عليه السلام (٩) - بين مسمى (١٠) الإسلام، ومسمى (١٠) الإيمان، ومسمى (١٠) الإحسان، فقال:

« الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » .

وقال: « الإيمانُ: أن تؤمن بالله ، وملائكته وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره »(١١) .

<sup>(</sup>١) الخوارج: لهم ألقاب متعددة ، منها: الحرورية ، والتواصب ، والشراه ، والحكمية ، والمارقة ...

كان أوّل خروج لهم عندما خالفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد رجوعه من صفين إثر اقتتال المسلمين ، واتفاقهم على التحكيم ، وكان التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن النبي على ، حيث أخبر بخروجهم ، وذكر صفاتهم ، وحرّض على قتالهم . وهم فرق كثيرة ، يتّفقون على: القول بالتبرؤ من عثمان وعلي ـ رضي الله عنهما ـ ، وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في النّار ، ووجوب الخروج على أثمة الجور ، ولهذا السّبب سمّوا بالخوارج .

انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (ص: ٨٦ - ١٣٦) ، الفصل لابن حزم (٢ / ٢٧٠ - ٢٧١) ، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٧٢) ، الملل والنّحل للشهرستاني (١/ ١١٤ - ١٣٨) .

<sup>(</sup>٢) في (س) « الطرائق » .

<sup>(</sup>٣) ليست في (أ) ومثبت من (هـ، ج، مح وهامش ق).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (س).

<sup>(</sup>o) « تعالى » ليست في ( أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (س) (بين).

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في ( أ ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [ النّساء : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) « عليه الصلاة والسلام » .

<sup>(</sup>١٠) في (س) (منتهي) وهو خطأ .

<sup>(</sup>١١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النّبي ﷺ عن الإيمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ٣٦/١) . عنه (٣٦/١) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الإيمان والإسلام والإحسان ، عن عمر رضي الله عنه ( ٤٥/١) .

وكذلك فسَّر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور، قال: « بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان »(٥) .

وفي (٢) حديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس، هو الإسلام نفسه، ليس الدين ثلاث المبني عين عليه ، ليس الدين ثلاث درجات : أعلاها الإحسان، درجات وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام.

فكل محسن مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وليس كل مؤمن محسناً ، ولا كل مسلم مؤمناً كما سيأتي بيانه \_ إن شاء الله [تعالى (١)] (٨) \_ في سائر الأحاديث ، كالحديث الذي رواه حماد بن زيد (٩) ، عن أيوب (١١) ، عن أبي قلابة (١١) ، عن رجل من أهل الشام ، عن أبيه ، عن النبي \_ عن النبي \_ عن الله : « أسلم تسلم » .

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم كتاب الايمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ووجوب الإيمان باثبات القدر (١) (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) « عليه الصلاة والسلام » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ﴿ فنسب إِليه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب قول النبي ﷺ : بني الإسلام على خمس ( ١/ ٤٩) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أركان الإسلام ، ( ١/ ٤٥) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - .

<sup>(</sup>٦) ( في ) مثبتة من (أ، م، ح) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (ف وس، ق) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) انظر تفصيل الكلام في ذلك أثناء مناقشة الشيخ لمن يسوى بين الايمان والإسلام ويقول بترادفهما (ص:٥٦٦).

<sup>(</sup>٩) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي ، مولى آل جرير بن حازم البصري الأزرق الضرير ، إمام حافظ ثقة روى عنه أصحاب الكتب الستة ولد وتوفى بالبصرة عام (١٧٩ هـ) انظر: سير أعلام النبلاء (٤٥٧/٧)، البداية والنهاية (١٧٤/١٠) ، تهذيب التهذيب (٣/ ٩ - ١١) .

<sup>(</sup>۱۰) هو: أيوب بن أبي تميمة بن كيسان العنزي ، مولاهم البصري الآدمي أبو بكر ، من صغار التابعين لكنه سيدهم وحافظهم ، ثقة حافظ امام ولد بالبصرة وتوفى بها عام (١٣١هـ) انظر: طبقات ابن سعد (٧ / ٢٤٦) ، سير أعلام النبلاء (١٥/٦) ، تهذيب التهذيب (١ / ٢٩٧).

<sup>(</sup>١١) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك ، أبو قلابة الجرمي البصري الامام ، شيخ الإسلام ثقة كثير الحديث ، ومن أعلم الناس بالقضاء . انظر : طبقات ابن سعد (٧ / ١٨٣ ) ، سير النبلاء (٤ / ٢٦٨ ) ، تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٤ ).

قال: وما الإسلام؟ قال: « أن يَسلم (١) قلبك الله ، [ وأن ] (٢) يسلم المسلمون من لسانك ويدك » .

قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : « الإيمان » .

قال : وما الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، وبالبعث بعد الموت » .

قال : فأي الإيمان أفضل ؟ قال : « الهجرة » .

قال : وما الهجرة ؟ قال : « أن تهجر السوء » .

قال : فأي الهجرة أفضل ؟ قال (٣) : « الجهاد » .

قال : وما الجهاد ؟ قال : « [ أن  $]^{(1)}$  تجاهد (0) ، أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ، ولا تخلل ، ولا تجبن » .

ثم قال رسول الله عَلَيْ : « عملان هما أفضل الأعمال ، إلا من عمل بمثلهما »(١) قالها ثلاثاً « حجة مبرورة ، أو عمرة »(٧) . رواه أحمد ومحمد بن نصر المرزوي (٨) .

<sup>(</sup>١) في (ق، هـ، م، ح، ف، مح) (تسلم).

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق، ح، هـ، ط).

<sup>(</sup>٣) ﴿ قال ﴾ ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ف، هـ، مح، س، ق) وساقطة من (أ، ح، م).

<sup>(</sup>٥) في (ق، ف) زيادة (لله) والصواب حذفها

<sup>(</sup>٦) في س زديادة [ قال ] والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (٤ / ١١٤) عن طريق عبد الرزاق ، قال حدثنا معمر عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن عبسة ، قال : قال رجل يا رسول الله ما الإسلام ؟ ... الحديث وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي قلابة ، وهو مدلس ، ولا يوجد أحد نفي أو أثبت سماعه من عمرو بن عبسة . انظر : تهذيب التهذيب (٢٢٤/٥) تقريب التهذيب (٢٧/١٤) ، وأخرجه من طريق عبد الرزاق ... به الخرائطي في المنتقى من مكارم الأخلاق (ص: ٩١) . وأخرجه بالاسناد الذي ذكره الشيخ هنا ثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ... إلخ . وأخرجه أيضا - كما قال المؤلف - محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/١ ، ٤) من طريق محمد بن عبيد بن حساب حدثنا حماد بن زيد ... به . واسناده ضعيف بسبب جهالة شيخ أبي قلابة ، ثم بسبب عنعنة أبي قلابة ، لكن يعضده حديث فضالة بن عبيد الذي بعده .

<sup>(</sup>٨) محمد بن نصر بن الحجاج المرزوي أبو عبد الله الإمام ، شيخ الإسلام الحافظ، ولد ببغداد سنة ( ٢٠٢هـ) ونشأ بنيسابور، وسكن سمرقند كان أبوه مروزياً ، قال الحاكم إمام عصره بلا مدافعة في الحديث كان من أعلم الناس بالسنن وأدراهم بصحتها ، وأضبطتهم لها ناقشه شيخ الإسلام في كتابنا هذا في بعض مسائل الايمان مناقشة طويلة ونقل عنه وذكره كثيرا . توفي بسمرقند سنة (٢٩٤هـ) انظر : تاريخ بغداد (٣/٥/٣)، سير أعلام النبلاء (٣٣/١٤) تهذيب التهذيب (٩٨٩٨) .

ولهذا [نذكر] (١) هذه المراتب [الأربع] (٢) فنقول (٣): « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله وهذا مروي عن النبي - عَلَي من حديث عبد الله بن عمرو (٤) ، وفضالة بن عبيد (٥) ، وغيرهما بإسناد جيد ، وهو في « السنن »/ وبعضه في « الصحيحين » . [١/ب]

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال (٦) : « المسلم من سلم المسملون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم  $(^{(V)})$  ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء والأموال ، كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ، ولولا سلامتهم منه لما (٨) ائتمنوه وكذلك

<sup>(</sup>١) ما أثبت من ( ف ، س ، ق ) وفي (أ) « تذكر » وفي بقية النسخ « يذكر » .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (س) وفي (أ) وبقية النسخ « الأربعة » .

<sup>(</sup>٣) في (هـ، ط) « فيقول ».

<sup>(</sup>٤) في (ق) بن عمر أخرجه أجمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ (١٦٣/٢). ٢١٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٥) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأوسي الأنصاري ، صحابي بايع تحت الشجرة ، وشارك مع النبي - على الغزوات وشارك في الفتوحات ، ولى قضاء دمشق في زمن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - وتوفى بها سنة (٥٩هـ) انظر : طبقات ابن سعد (١٩٢٧) الاستيعاب في طبقات الأصحاب (١٩٢٣) ، تهذيب التهذيب (٥/٨٠٣). وحديثه أخرجه : أحمد في المسند (٢١/٦) من طريق علي بن إسحاق حدثنا عبد الله قال : أخبرنا ليث قال أخبرني أبو هاني الخولاني ، عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة بن عبيد ... الحديث وفيه الخطايا والذنوب بدل السيئات . وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات كلهم ، وأخرجه أحمد في مسنده بسنده عن أبي هاني ... به ( ٢٢/١ ) . وأخرجه من طرق عن أبي هانئ كل من : ابن ماجة في السنن ، كتاب الفتن عن أبي هاني ... به ( ٢٢/١ ) . وأخرجه من طرق عن أبي هانئ كل من : ابن ماجة في السنن ، كتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن وماله (٢٠٨١) والحاكم في المستدرك (١/٠١) ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة في كتاب الإيمان ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عن عبد الله بن عمرو ( ٢/١) ) . والنسائي في كتاب الإيمان باب صفة المؤمن ( ٨ / ٥٠١) .

<sup>(</sup>٦) (أنه قال) ساقطة من ( س) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي في كتاب الايمان ، باب صفة المؤمن ( ١٠٥/٨ ) والترمذي في كتاب الايمان ، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( ٥ / ١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ق) «ما».

في حديث عبيد بن عمير (١) (1) عن عمرو بن [عبسه $(1)^{(1)}$ .

[ وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير (٥) أيضا (7) عن أبيه ، عن جده ، أنه (٧) قيل لرسول الله (7) عن الإسلام ؟ قال : « إطعام الطعام وطيب الكلام » .

قيل: فما الايمان؟ قال: « السماحة والصبر».

قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال: « من سلم المسلمون من لسانه ويده » .

قيل فمن أفضل المؤمنين إيماناً ؟ قال: « أحسنهم خُلقاً » .

قيل  $^{(A)}$  [ فما $^{(P)}$  ] أفضل الهجرة ؟ قال : « من هجر ما حرم الله عليه » .

قيل (١٠) : أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » .

(٣٥٥/١) . (٣) في (أ) «عبسة»، والمثبت من (س، ف، مح، م، ح).

<sup>(</sup>۱) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي الواعظ المفسر ، ولد في حياة النبي - عَلَيْكُ - ، من ثقات التابعين حدث عن أبيه وحدث عنه ابنه عبد الله . انظر : طبقات ابن سعد (٢١٤/٤) سير أعلام النبلاء (٢١٤/٤) ، تهذيب التهذيب (٧٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢٠٤/٢) من طريق علي بن حُجْر حدثنا خلف بن خليفة، عن حجاج بن دينار ، عن محمد بن ذكوان، عن عبيد بن عمير ، عن عمرو بن عبسه ـ رضي الله عنه قال : ( أتى رسول الله ـ على ـ رجل فقال : ما الإسلام ... الحديث .

وإسناده ضعيف جداً، بسبب محمد بن ذكوان وهو الجهضمي البصري، قال عنه البخاري ، وأبو حاتم والنسائي : منكر الحديث، وقال الدارقطني : ضعيف، وكذلك قال الحافظ بن حجر انظر : التاريخ الكبير (۲۹/۱/۱) ، الجرح والتعديل (۲۰۱۷)، الضعفاء للنسائي (ص: ۲۲۲)، الضعفاء للدارقطني (ص: ۳٤۸)، التقريب (۱٦۱/۲) . وأخرجه أيضاً أحمد في المسند بسنده من طريق محمد بن ذكوان ، عن شهر بن حوشب ، عن عمرو بن عبسة ... به (۲۸٥/٤) وفي سنده شهر بن حوشب صدوق كثير الارسال والأوهام . انظر : التهذيب (۲۶٬۹/٤) ، التقريب

<sup>(</sup>٤) عَسرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي البَجلي أبو نجيح ، أحد الصحابة السابقين إلى الإسلام ، وأحد أمراء معركة اليرموك انظر : طبقات ابن سعد (٤/ ٢١٤) ، أسد الغابة (٢٥١/٤) ، تهذيب التهذيب (٦٩/٨) .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي أبا هاشم ، روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر وعنه : جرير بن حازم ، وابن جريج ، والأوزاعي وثقة ، أبو حاتم ، توفى سنة (١١٣) بمكة . انظر : طبقات ابن سعد (٤٧٤/٥) ، الجرح والتعديل (٢٠١/٢) ، سير أعلام النبلاء (٤٧٥٤) ، تهذيب التهذيب (٣٠٨/٥) .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف، هه، س، ط) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) (أنه) توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٨) في (ف) ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « فمن » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ق) ﴿ قال ﴾ .

 $^{(1)}$ قيل  $^{(1)}$  أي الصدقة أفضل ؟ قال : [ جهد مقل  $^{(1)}$  .

قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر (7) جوادك ويراق دمك».

 $^{(8)}$ . أي الساعات أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابر » قيل

ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمناً  $^{(7)}$  مراتب الدين وكذلك المجاهد، ولهذا قال: « الايمان السماحة والصبر » $^{(7)}$  وقال: [في] $^{(7)}$  الإسلام: « اطعام الثلاثة وما الطعام ، وطيب الكلام » والأول مستلزم للثاني ، فإن من كان خُلقه السماحة ، فعل هذا وخصوص بخلاف الأول ، فإن الانسان قد يفعل ذلك تخلقاً ولا يكون في خُلقه سماحة وصبر . وكذلك  $^{(8)}$  قال: «أفضل المسلمين [إسلاماً] $^{(8)}$  من سلم المسلمون من لسانه ويده» $^{(8)}$  وقال

<sup>(</sup>١) في (ف،ق) «قال».

 <sup>(</sup>٢) في (أ، ف، ق، هـ) « جهد من مقل» وفي (س) « جهد من فعل» والمثبت من (م و مح، ح).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) « فيعضد » .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ، ق ) « قال » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٠٤/٢) من طريق محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا أبي صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن عبيد عن أبيه عبيد بن عمير، أن رسول الله - علله عنه . . . الحديث . والحديث مرسل صحيح رجاله ثقات كلهم ، وعبيد بن عمير - كما سبق - هو الليثي تابعي ثقة . انظر : جامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٨٥) الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر (٣/ ٢٩) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٦) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ح ١٤١٩) .

<sup>(</sup>٦) ما بين العلامتين // ــ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>٧) ( في ) مثبتة من ( ف ، هـ ، س ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) في (ق) « ولذلك » وفي الهامش « وكذلك » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من ( هـ ، ح ) وساقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تفاضل الإسلام وأي صورة أفضل؟ (٦٦/١) من حديث أبي موسى الأشعري . والترمذي في كتاب صفة القيامة باب (٦٦١/٤) وكتاب الإيمان باب مبا جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (١٧/٥) . وأحمد في المسند (٢٩١/٣، ٣٩١/٣) . والخرائطي في المنتقى من مكارم الأخلاق (٩١) من حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «إن أفضل المسلمين من سلم ... الحديث .

« أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً »(١) ومعلوم أن هذا يتضمن (٢) الأول ، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك .

قيل للحسن البصري (٣): « ما حسن الخُلُق ؟ قال : بذل (٤) الندى ، وكف الأذى ، وطلاقة الوجه »(٥) فكف الأذى جزء من حسن الخُلُق .

وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان ، كقوله : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »(٦) .

وقوله لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله [ وحده  $^{(V)}$ ]، أتدرون ما الإيمان بالله [ وحده  $^{(V)}$ ] ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خُمس ما غنتم  $^{(\Lambda)}$  » / .

[1/4]

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتـاب السنة ، باب الدليل على زيادة الايمان ونقـصانه ( ٦٠/٥ ح ٤٨٦٢ ) ، والترمذي في كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ( ١٣٥/٤ ح ١١٦٢ ) كلاهما بلفظ أكمل .

<sup>(</sup>٢) في (س) (متضمن ) .

<sup>(</sup>٣) الحسن بن أبي الحسن بن يسار الأنصاري مولاهم البصري أبو سعيد ، من أفاضل التابعين مشهور ، كان يرسل كثيراً ويدلس ، روى عن جماعة من الصحابة وروى عنه يونس بن عبيد ، وحميد الطويل ، وثابت البناني توفي سنة ، ١ ١هـ . انظر : طبقات لابن سعد ( ١٥٦/٧) سير أعلام النبلاء ( ١٦٣/٤) تهذيب التهذيب (٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) « ترك البذئ » .

<sup>(</sup>٥) ذكره محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٨٦٣) عن ابن المبارك .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، أخرجه : البخاري في كتاب الايمان ، باب أمور الايمان ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ( ١ / ٩ ) . ومسلم في كتاب الايمان ، باب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها ، من حديث أبي هريره - رضي الله عنه مرفوعاً (٦٣/١) . وأبو داود في كتاب السنة ، باب في درء الأرجاء (٣١٩/٤) . والترمذي في كتاب الايمان ، باب ذكر باب ما جاء في استكمال الايمان وزيادته ونقصانه (٥ / ١٠) . والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه ، باب ذكر شعب الايمان (٨ / ١١) . وابن ماجه في المقدمة ، باب في الايمان (١ / ٢٢) وأحمد في المسند (٤٤٥،٣٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وحده ﴾ ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ في الموضعين . ﴿ وحده ﴾ الثانية ساقطة من (ق) .

<sup>(</sup>A) متفق عليه ، أخرجه : البخاري في كتاب الايمان ، باب أداء الخمس من الايمان (١٩/١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وكتاب العلم ، باب تحريض النبي - على - وفد عبد القيس على أن يحفظوا الايمان والعلم (٣٠/١) ، وكتاب مواقيت الصلاة ، باب قول الله تعالى : ﴿ منيين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ﴾ (١٣٣/١) وكتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة (٢٠/١) . ومسلم في كتاب الايمان ، باب الأمر بالايمان بالله - تعالى - ورسوله - الله - على - (٢٠٤١ ٤ - ٤٨) .

ومعلوم أنه لم يرد أن تكون هذه (١) الأعمال إيماناً بالله بدون إيمان القلب ، لما قد أخبر الإسلام هو الأعمال في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب ، فعلم أن هذه مع إيمان القلب ، هو الإيمان ، وفي الظاهرة والايمان في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب ، (٢) . هو ما في القلب المسند عن أنس ، عن النبي - عَلَيْتُ - أنه قال : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » (٢) . هو ما في القلب

وقال على : « إِن في الجسد مضغة إِذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإِذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب »(٣) . فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً ، بخلاف العكس .

وقال سفيان بن عيينة (٤): « كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات : من أصلح سريرته ، أصلح الله علانيته ، ومن أصلح مابينه وبين الله ، أصلح الله ما

= وأبو داود في كتاب الأشربه ، باب في الأوعية (٣٣٠/٣) . والترمذي في كتابه الايمان ، باب ما جاء في اضافة الفرائض إلى الايمان (٥/٨) . والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه ، باب أداء الخمس (٨/١٢٠) ، وأحمد في المسند (٣٣/٣) .

<sup>(</sup>١) « هذه » ساقطة من (ح) وما أثبت من (أ) ، وفي بقية النسخ « أن هذه الأعمال تكون » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٣٤/٣) من طريق: بهز حدثنا علي بن مسعده حدثنا قتادة عن أنس - رضي الله عنه - ... به ، وإسناده ضعيف ، فيه علي بن مسعده وهو أبو حبيب الباهلي . قال البخاري : فيه نظر ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة ، وقال ابن حبان : لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات .

وقال ابن معين: ليس به بأس ، وقال أبو حاتم: لا بأس به ، وقال الحافظ: صدوق له أوهام . انظر: التاريخ الكبير (٢/٤/٣) ، المحامل ( ٥/٠٥٠) ، المجروحين (١١١/٢) ، الجرح والتعديل (٢/٤/٧) ، التقريب ( ٤٢/٢) وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٣/٠٥٠) ، وأنكر عليه رفعه لهذاالحديث . والحديث أخرجه من طرق عن علي بن مسعده كل من: ابن أبي شيبة في كتاب الايمان (ص: ٥) ، والسيوطي في الجامع الصغير ( ٢٤/١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (ح ٢٢٨٠) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب الايمان ، باب فضل من إستبرأ لدينه وعرضه ، من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ( ١ / ١٩) . ومسلم في كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ( ١١ / ٢٧) . وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب الوقوف عند الشبهات ( ٢ / ١٣١٨) . والدارمي في كتاب البيوع ( ٢/ ٣١٩) ، والنسائي في كتاب البيوع ( ٧ / ٢٤١) . وأحمد في المسند ( ٤ / ٢٧٠ ، ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٤) سفيان بن عيينه بن أبي عمران بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي أبو محمد ، ثقة حافظ إمام حجة إلا أنه بآخره تغيّر حفظه ، وربما دلس ، لكن عن الثقات ، روى عن الزهري ، وعمرو بن دينار ومعمر بن راشد ، وروى عنه أحمد والأعمش والجماعة ، مات سنة ١٩٨ هـ انظر : طبقات ابن سعد (٥/٧٩) ، سير أعلام النبلاء (٥/٨) ، تهذيب التهذيب (١١٧/٤) .

بينه وبين الناس ، ومن عمل لآخرته ، كفاه الله أمر دنياه » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص».

فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان ، صلح الجسد بالإسلام ، وهو من الإيمان ، يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل [عليه السلام] (١): «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » (٢) فجعل الدين هو الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ، فتبين (٣) أن ديننا يجمع الثلاثة ، لكن هو درجات ثلاث : مسلم ثم مؤمن ثم محسن ، كما قال الله (٤) \_ تعالى \_ ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا الْكَتَابَ اللّه الذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمَنْهُمْ ظَالمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات بِإِذْنِ اللّه ﴾ [ فاطر : ٣٢ ] والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا [عقوبة (٥)] بخلاف الظالم لنفسه ، وهكذا من أتى بالإسلام (١) الظاهر مع تصديق القلب ، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن ، فإنه معرض للوعيد ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله .

وأما الإحسان // فهو أعم من جهة نفسه  $//(^{(V)})$  وأخص من جهة أصحابه من الإيمان ، والإيمان أعم من جهة نفسه  $(^{(A)})$  ، وأخص من جهة أصحابه من الإسلام ، فالإحسان يدخل فيه الإيمان ، والإيمان يدخل فيه الإسلام ، والمحسنون أخص من المؤمنين ، والمؤمنون أخص من المؤمنين .

وهذا كما [يقال<sup>(٩)</sup>] في الرسالة والنبوة / فالنبوة داخلة في الرسالة ، والرسالة أعم من [٢/ب] جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها ، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً //(١٠) فالأنبياء أعم // والنبوة نفسها جزء من الرسالة [فا(١١)] لرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف [النبوة ، فإنها لا تتناول الرسالة (١٢)] .

. ( ۷۱۷

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (س) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص: ٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (س) « فبين » .

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة مثبت من (أ) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (أ) «عوقبة » ما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (س) ( الإسلام ) بدون الباء.

<sup>(</sup>٧) ما بين العلامتين // ــ// يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>A) في ( س ) « أعم من جهة وأخص من جهة » .

<sup>(</sup>٩) في (أ، س، ق) ( تقول ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>. (</sup> ق ) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ //يوجد بهامش ( ق ) .

<sup>(</sup>١١) في (أ) « الرسالة » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (أ، س، ق) « بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس »، والمثبت من بقية النسخ. (١٣) انظر تحقيق هذه المسألة في كتاب النبوات للمؤلف، بتحقيق أحمد بن عبد الرحمن الطويان ( ١٨٧/٢ ، ١٨٤ ، ٧١٤ ،

والنبي - على المحدود بالحد<sup>(۱)</sup> ، كما يجاب عن المحدود بالحد<sup>(۱)</sup> ، إذا قيل : ما كذا ؟ [قيل : كذا ] كما<sup>(۳)</sup>في الحديث الصحيح ، لمّا قيل : ما الغيبة؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » (٤) .

وفي الحديث الآخر: « الكبر بَطَرُ الحق وغَـمْطُ الناس »(°). وبطر الحق: جـحـده ودفعه ( $^{(7)}$ )، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم ( $^{(7)}$ ) وسنذكر \_ إن شاء الله تعالى \_ سبب تنوع أجوبته ، وأنها كلها حق .

ولكن المقصود أن قوله: « بُني الإِسلام على خمس » ، كقوله: الإسلام هو الخمس ، كما ذُكرَ في حديث جبريل (١٠) ، فإن الأمر المركب (٩) من أجزاء ، تكون (١٠) الهيئة الاجتماعية فيه مبنية (١١) على تلك الأجزاء ومركبة منها ، فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين ـ إن

<sup>(</sup>۱) الحد لغة : المنع وفي الاصطلاح : قول دال على ماهية شيء . وقيل : قول يشتمل على مابه الاشتراك وعلى مابه الامتياز وهو أنواع: الحد التام ويسمى بالحد الحقيقي ، وهو ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الانسان بأنه : الحيوان الناطق .

الحد الناقص: وهو ما يكون بالفصل القريب وحده، أو به وبالجنس البعيد، كتعريف الانسان بالناطق أو بالجسم الناطق. انظر المبين الآمدي (ص: ٧٤)، التعريف للجرجاني (ص: ٨٣)، ولشيخ الاسلام نقد لنظرية الحد عند المنطقيين في كتابه الرد على المنطقيين، واقامة نظرية شرعية للحدود تفيد التصور بما يتفق مع مفاهيم الكتاب والسنة، وإلا لم ينكر كل ما قاله المنطقيين، بل صوّب مااقترب من التصور الشرعي من أقوالهم. ورد ما خالف المنقول والمعقول في هذا الباب. انظر الرد على المنطقيين: (ص: ٢٩ - ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق ، س ، هـ ، ط ) وساقط في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) (كما) توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) ( لما ) ساقطة من (ق) ، أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ، باب تحريم الغيبة ( ٢٠٠١/٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الغيبة ( ٢٦٦/٤)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب في الغيبة ( ٣٢٩/٤) ، والدارمي في كتاب الرقاق، باب ما جاء في الغيبة ( ٣٠٩/٢) . ومالك في الموطأ في كتاب الكلام ، باب ما جاء في الغيبة ( ٩٨٧/٢) ، وأحمد في المسند ( ٣٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ( ٩٣/١ ) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -وأحمد في المسند (٤ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر النهاية في غريب الحديث ، مادة بطر ( ١/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر النهاية في غريب الحديث ، مادة غمط (٣/٣٨٧).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه (ص : ٢ ) من هذه الرسالة وفي ( ق ) زيادة « عليه السلام » .

<sup>(</sup>٩) في (هـ، ط) مركب بدون «ال».

<sup>(</sup>۱۰) في (س) «يكون».

<sup>(</sup>١١) في (س) ( مجتمعة ».

شاء الله- [ تعالى ](١) اختصاص هذه الخمس(٢) بكونها هي الإسلام ، وعليها بني الإسلام ، ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات ؟ .

وقد فسر الإيمان (٣) في حديث وفد عبد القيس (٤) بما (٥) فسر به الإسلام هنا ، ولكنه (١) لم يذكر فيه الحج ، وهو متفق عليه ، فقال : « آمركم بالإيمان بالله وحده ، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « شهادة أن لا إله إلا الله ، // وأن محمداً رسول الله //(٧) وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ، أو خمساً من المغنم » .

وقد روي في بعض طرقه: « الإيمان / / بالله ، وشهادة أن لا إله إلا الله » ، لكن الأول أشهر ، وفي رواية أبي سعيد $(^{(\Lambda)}$  ) :  $(^{(\Lambda)}$  أنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ».

وقد فسر - في حديث شعب الإيمان - الإيمان بهذا وبغيره ، فقال : « الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ، أفضلُها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة / الأذى عن רַוּ/אין الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان »(٩) .

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال : « الحياء شعبة من الإيمان »(١٠) من حديث ابن عمر ، وابن مسعود ، وعمران بن حصين ، وقال أيضاً : « و الله لا يؤمن ، و الله لا يؤمن ،

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (س) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) « هذه الخمس » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) « الأيمان » سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج حديث وفد عبد القيس (ص: ٨) من هذه الرسالة ، لكن هذه احدى روايات الحديث ، وهي رواية أبي سعيـد الخدري ـ كما ذكر المؤلف ـ وقد أخرجها مسلم في كتاب الايمان ، باب الأمر بالايمان بالله ـ تعالى ـ وبرسوله ـ ﷺ ـ ( ٤٨/١) . وأحمد في المسند ( ٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) في (س) «كما».

<sup>(</sup>٦) في (ف، ق) (لكن) بدون الواو والهاء.

<sup>(</sup>٧) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_// بهامش (1).

<sup>(</sup>۱) ما بين العلامتين // \_\_ // بهامش (1) .

<sup>(</sup>٩) حديث شعب الايمان سبق تخريجه (ص: ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) حديث الحياء شعبة من الايمان القول فيه كالآتي:

<sup>(</sup>أ) رواية ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ التي ذكرها المؤلف لم أجدها .

والله لا يؤمن » قيل : من يا رسول الله ؟ قال : « الذي لا يأمن جاره بوائقه » (١) وقال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين » (٢) .

وقال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  $^{(7)}$  .

وقال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان (0) ، وقال : « ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته

خالد بن رباح وهو البصري ، فيه لين ، أخذ عليه أنه قدري . قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث ، ليس به بأس ، محله الصدق ، وقال الذهبي : قدري صدوق ، وقال ابن عدي : لا بأس به . انظر : التاريخ الكبير (١٤٨/١/٢) ، الجرح والتعديل (٢٠٠/١) ، الميزان (٢٠٠/١) ، لسان الميزان (٢٧٥/٢) .

- (ج) أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب الحياء من الايمان (٢١٢/٢) والترمذي في كتاب الايمان ، باب ما جاء في أن الحياء من الايمان (١١/٥) ، والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه باب الحياء (٩٨/٨) ، وابن ماجه في المقدمة ، باب في الايمان (١٢٢/١) ، وأحمد في المسند (٣٠/٣ ، ٧٤٢) .
- (۱) أخرجه: البخاري في كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه من حديث ابي شريح رضي الله عنه مرفوعاً به (۷۸/۷). ومسلم في كتاب الايمان ، باب تحريم ايذاء الجار (۲۸/۱) بلفظ: « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»، وأحمد في المسند من حديث أبي هريره رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه وزاد في آخره: «قالوا يا رسول الله: وما بوائقه ؟: قال: شره (۲/ ۲۸۸) ، وأخرجه أيضاً من حديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا به (۳۱/٤) وفي رواية أخرى عن أبي هريره رضي الله عنه (۳۸٥/۱) ، وابن المبارك في الزهد (۲٤٥).
- (٢) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب الايمان ، باب حب الرسول ﷺ من الايمان (٥٨/١) ومسلم في كتاب الايمان ، باب وجوب محبة الرسول ﷺ أكثر من الأهل والولد ، عن أنس رضي الله عنه (٦٧/١) والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه ، باب الحياء (١١٤/٨) وابن ماجه في المقدمة ، باب في الايمان (٦٧/١) ، وأحمد في المسند (١٧٧/٣) .
- (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الايمان ، باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٣) ٥٦/٥) ومسلم في كتاب الايمان ، باب الدليل على أن من خصال الايمان ، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير (٦٧/١).
  - (٤) في (ف) تأخر حديث لا يؤمن أحدكم عن الذي بعده » ، وفي (ق) تقديمه عن الذي قبله
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب النهي عن المنكر من الايمان (٢٩/١) عن طارق عن ابن شهاب ، وأحمد في المسند (٢٠/٣) ، والنسائي في كتاب الايمان باب تفاضل أهل الايمان ( ٢١١/٨ ) ، والنسائي في كتاب الايمان باب تفاضل أهل الايمان ( ٢١١/٨ ) ، والترمذي في كتاب الفتن باب (١١) ( ٤٠٧/٤ ٤٠٨ ) .

 <sup>(</sup>ب) رواية عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ باللفظ الذي ذكره المؤلف ، ولكن بلفظ مقارب : ( الحياء خير كله » كما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (١١٤) من طريق خالد بن رباح أبي الفضل ، حدثنا أبو السوار العدوي ، ان عمران بن حصين حدثهم أن رسول الله ـ عَيْلُ ـ قال : ( الحياء خير كله » ، وأخرجه من نفس الطريق كل من وكيع بن الجراح في كتاب الزهد (٢٧٠/٢) وهناد بن السرى في كتاب الزهد (٢٢٥/٢) وأحمد في المسند (٢٢٥/٢) . والحديث فيه :

قوم يهتدون بهديه ، ويستنون بسنته ، ثم إنه [يخلف<sup>(۱)</sup>] من بعدهم خُلوف ، يقولون ما لا يفعلون ، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو<sup>(۲)</sup> مؤمن ، [و]<sup>(۳)</sup> ليس وراء ذلك من الإيمان حبةُ خردل (3) وهذامن أفراد مسلم .

وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تجابوا ، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟: أفشوا السلام بينكم  $^{(\circ)}$  .

وقال في الحديث المتفق عليه ، من رواية أبي هريرة ، ورواه البخاري من حديث ابن عباس - قال النبي عَلَيْ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن // (٢) ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (٢) // ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب [نهبة](٧) ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن »(٨) .

(٩) فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل (١٠) اسم الايمان يذكر مفرداً للحمالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا .

(١) ما أثبت من (ق، ه، ف، ط) وفي بقية النسخ (تخلف) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَهُو مُؤْمِن ﴾ ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( الواو ) مثبتة من ( هـ ، ف ، ط ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب كون النهي عن المنكر من الايمان (٧٠/١) من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ، وأحمد في المسند ( ٤٥٨/١) ، وابن حبان في صحيحه بسنده (٢٥/٨) من حديث أبي رافع ، مولى رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ مرفوعا به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن (٢١/٢) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - مرفوعاً به .

وابن ماجه في المقدمة ، باب في الايمان (٢٦/١) ، وكتاب الأدب ، باب افشاء السلام (٢١٧/٢) ، وأحمد في المسند ( ١٦٧/١ ، ٤٤٤/٢ ، ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مايين العلامتين // \_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ ، ق) ( النهبة » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الايمان، باب نقصان الايمان بالمعاصي (٧٧/١) والبغوي في شرح السنة ، في كتاب الايمان باب الكبائر ( ٨٩/١) ، وابن منده في كتاب الايمان (٩٧/٢) وأحمد في المسند ( ٣١٧/٢) .

<sup>(</sup>٩) توجد في (س) كلمة ( فصل ) .

<sup>(</sup>١٠) ( العمل » ساقط من (س).

أما بالإسلام كقوله في حديث جبريل (١): ما الإسلام ؟ وما الإيمان ؟ وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وِالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ﴾ [ الأحزاب: ٣٥] ، وقوله تعالى (٢): ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [ الحجرات: ١٤] ، وقوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فيهَا منَ الْمُؤْمنينَ \* فَمَا وَجَدْنا فيهَا غَيْرَ بَيْت منَ الْمُسْلمينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٦] . / وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات ﴾ [ البقرة : ٢٧٧ ] .

وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم ، كقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ ﴾ [الروم: ٥٦] وقوله تعالى (٣) ﴿ يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ ءَمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعلْمَ دَرَجَات ﴾ [المجادلة: ١١] ، وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم ، فإنهم خيارهم(٤)وقـال تعالى : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عند رَبَّنَا ﴾ [آل عمران : ٧] . وقال : ﴿ لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ ﴾ [ النساء : ١٦٢ ] .

ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصاري والصائبين ، ثم يقول : ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ وَعَملَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجُّرُهُم عندَ رَبِّهمْ [ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٥) ﴾ [البقرة: ٦٢] . فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة ، والإيمان الآخر عمهم ، كما عمهم في قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات أُولْئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريَّة ﴾ [البينة: ٧]. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى (٦).

۳۱/ ب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص: ٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ ، س) وباقي النسخ (عز وجل) وساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) ( تعالى ) ساقطة من ( ف ، س ) .

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في (ف، س).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من ( هـ ، ط ) وتكملة الآية ساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) (تعالى) ليست في (س).

فالمقصود هذا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان ، وأما العموم بالنسبة إلى الملل<sup>(1)</sup> ، فتلك مسألة أخرى ، فلما ذكر الإيمان مع الإسلام ، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: [الشهادتان]<sup>(٢)</sup>، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وجعل الايمان ما في القلب من الايمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد، عن أنس ، عن النبي عَلَيْهُ ، أنه قال: « الإسلام علانية ، والايمان في القلب »<sup>(٣)</sup> .

وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً ، دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة ، كقوله في حكم الإيمان حديث الشّعب : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إذا ذكر مجرداً إماطة الأذى عن الطريق »(٤) . وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان .

ثم إن (٥) نفي الإيمان عند عدمها ، دل على أنها واجبة ، وإن [ذكر] (١) فضل إيمان (٧) صاحبها - ولم ينف إيمانه - دل على أنها مستحبة ، فإن الله ورسوله لا ينفيان  $(^{(1)})$  اسم مسمى (٩) أمر الله به / ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته ، [١/٤] كقوله (١١) : « لا صلاة إلا بأم القرآن  $(^{(1)})$ .

<sup>(</sup>١) في (س) (الملك).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ق، س) « الشهادتين » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر مسند الامام أحمد (٣/ ١٣٥) وسبق تخريجه (ص: ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) حديث شعب الايمان سبق تخريجه (ص: ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>ه) (أن) توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٦) ( ذكر ) سقط من (أ، س) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ ، ق ، س ، ف ) (ينفي ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) ( إيمان » ساقطة من ( ق ) .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) « منتهى » .

<sup>(</sup>۱۰) (أمر) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١١) في ( س ) « لقوله » « باللام » .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١٢/٥) ، من حديث عبادة ابن الصامت ـ رضي الله عنه ـ بعناه في نفس الباب. رواه البخاري في كتاب الآذان ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ ايضاً بلفظ : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١٨٤/١) ، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (٢١٦/١) ، والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة ، باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢١٦/١) ، والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة ، باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢١٣/١) ، والنسائي في كتاب القراءة خلف الامام (٢٧٣/١) ، وأحمد في المسلاة (٢٣/٢) ، وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة ، باب القراءة خلف الامام (٢٧٣/١) ، وأحمد في المسند

وقوله: « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له »(١). ونحو ذلك .

فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة، لم ينفها (٢) لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، لجاز أن ينفى (٣) عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان، والصلاة، والزكاة، والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مشل ما فعلها النبي عن عبر ولا عمر، فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل.

من نفى الله ورسوله عنه الإيمان يكون لترك واجب أو فعل محرم فمن قال : إن المنفي هو الكمال ، فإن  $//(^{\circ})$  أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة ، فقد صدق . وإن  $(^{\circ})//$  أراد أنه نفي الكمال المستحب ، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ، ولا يجوز أن يقع ، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه  $[e]^{(1)}$  لم ينتقص  $(^{(4)})$  من واجبه شيئاً ، لم يجز أن يقال : ما  $[^{(4)})$  لا حقيقة ولا مجازاً . فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته : « ارجع فصل فإنك لم تصل  $(^{(4)})$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند، من طريق بهز حدثنا أبو هلال ، حدثنا قتادة ، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال فذكره (٢٥١/٣) وأعاد إخراجه بسنده من طريق أبي هلال الراسبي أيضا عن قتادة به (٢٥١/٣) ، وهذا الاسناد فيه أبو هلال ، وهو محمد بن سليم الراسبي ، ليّن الحديث ، قاله الحافظ في التقريب (٢٦٦/١) لكن تابعه المغيره بن زياد الثقفي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ وذلك فيما أخرجه أحمد أيضا (٢٥١/٣) من طريق عفان ، حدثنا حماد ، حدثنا المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنس ابن مالك .... والمغيره بهذا الاسم ، مجهول لا يعرف ، كذا قال الحافظ في تعجيل المنفعة (ص: ٤١٤) . والحديث أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن (ص: ٤١) بسنده من طريق حماد بن سلمه ، عن ثابت عن أنس مرفوعاً .. به فصح الحديث بهذا ، والحمد لله رب العالمين وقال الألباني ـ رحمه الله ـ أنه صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير (ح ٢٠٥٦) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ( ينفعها ) .

<sup>(</sup>٣) في (س) (تنفي) .

<sup>(</sup>٤) (بل) ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) ما بين العلامتين // \_\_\_ // ساقط من (س).

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في (أ، ف، س) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (س) (ينقص) .

<sup>(</sup>A) في (أ، ف، س) (فعلته)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) حديث المسيء صلاته متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب وجوب القراءة للإمام (٩) حديث المسيء صلاته متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (١ / ٢٩٨) عن ابن هريرة - رضي الله عنه - .

وقال لمن صلى خلف الصف ـ وقد أمره بالإعادة : « لا صلاة لفذ خلف الصف »(١) كان لترك (٢) واجب . وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ كَان لترك (٢) واجب . وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: لم يُرتّابُواْ وَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ أُولْئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ٥١] [يبين] (٣) أن الجهاد واجب ، وترك الارتياب واجب . والجهاد ـ وإن كان فرضا على الكفاية [فجميع] (٤) المؤمنين يخاطبون (٥) به ابتداء ، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه ، والعزم على فعله إذا تعين ، ولهذا قال النبي عَلَيْ : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو ، مات

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة ، باب صلاة الرجل خلف الصف . من طريق أبي بكر بن أبي شيبه حدثنا ملازم ابن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان قال ... الحديث وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ، وقد أخرجه من طرق ، عن ملازم بن عمرو به كل من : ابن حزم في المحلى (٥٣/٤) ، والبيهقي في السنن (٥٣/٤) .

وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف (١٨٢/١) من طريق: سليمان ابن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة عن عمرو بن مره ، عن هلال بن يساف ، عن عمرو بن راشد عن وابصه أن رسول الله - على حلاً يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة .

وأخرجه من طرق عن هلال بن يساف ... به كل من : الترمذي في السنن في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (٢٠٤/١) ، والبيهقي في السنن (٢٠٤/١) ، ومدار الحديث عندهم ، على عمرو ابن راشد ، وهو الأشجعي ، قال الحافظ : مقبول ـ وهذا يعني عنده إذا كان له متابع ، وقد تابعه هلال بن يساف عن وابصة ، وذلك فيما أخرجه : الترمذي (٢٨/١٤) من طريق : هنّاد حدثنا أبو الأحوص ، عن حصين، عن هلال بن يساف قال : أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ، فقام بي على شيخ يقال له : وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد : حدثني هذا الشيخ أن رجلاً .... فذكر الحديث ـ ثم قال : والشيخ يسمع قال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ تعليقا على ذلك : ﴿ قوله والشيخ يسمع جملة معترضة يريد بها أن زياداً حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه ولم ينكره عليه ، فيكون من باب القراءة على العالم ، وكأن متصلة ليس فيها تدليس (٢١/٤٤) ، وعلى هذا فيكون هذا الاسناد أعلى من اسناد الرواية الأولى ، وأخرجه متصلة ليس فيها تدليس (٢١/٤٤) ، وعلى هذا فيكون هذا الاسناد أعلى من اسناد الرواية الأولى ، وأخرجه أيضاً من طرق عن حصين كل من : أحمد في المسند (٢٢/١٤) البيهقي في السنن (٢٩٤١) ، ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب صلاة الرجل خلف الصف (٢٢٢/١) البيهقي في السنن (٢٩٤١) ، ابن الجارود في لفتاته (١٦١) ومدار الحديث عندهم على زياد بن أبي الجعد ـ واسمه ـ رافع وهو كوفي ، ذكره ابن حبان في ثقاته (١٦١) ومدار الحديث عندهم على زياد بن أبي الجعد ـ واسمه ـ رافع وهو كوفي ، ذكره ابن حبان في ثقاته (لمراك ٤) وقال الحافظ في التقريب (٢٦١١) : مقبول ، والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الحديث بمجموع طرقه المتقدمة من قبيل الحسن .

<sup>(</sup>٢) في (س) (كترك).

<sup>(</sup>٣) في (أ، س) « بيّن » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (أ) لجميع باللام والمثبت من (هـ، ف، ق، س، ح).

<sup>(</sup>٥) في (س) «مخاطبون».

على شعبة نفاق  $^{(1)}$  رواه مسلم . فأخبر أنه من لم يهم به ، كان على شعبة نفاق ، وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة ، [ فلابد $^{(1)}$ ] أن يجب على [المؤمن] $^{(1)}$  نوع من أنواعه .

وكذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا / وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمًا رَزَقَنَاهُمْ يَنفِقُونَ ، أُولْئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ (\*) [الانفال: ٢ - ٣] هذا كله واجب ، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات ، كما أن الإخلاص لله واجب ، وحب الله ورسوله واجب، وقد أمر الله بالتوكل في غير آية ، أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله ، قال [تعالى] (\*): ﴿ فَاعْبُدهُ وَتَوكَلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣] . وقال التوكل على غير الله ، قال [تعالى] (\*): ﴿ فَاعْبُدهُ وَتَوكَلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ التغابن : ١٦] وقال تعالى : ﴿ الله لاَ إِلَه إِلاَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُر كُم مِنْ بعُده وَعَلَى الله فَلْ عَالِب لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُر كُم مِنْ بعُده وَعَلَى الله فَلْ عَالِب لَكُمْ وَإِن يَحْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُر كُم مِنْ بعُده وَعَلَى الله فَلْ عَالَب لَكُمْ وَإِن يَحْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُر كُم الله فَعَلَيْه بَوَكُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِين \* فقالوا على الله قَوكلنا ﴾ (\*) [يونس وعَلَى الله فَعَلَيْه تَوكُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِين \* فقالوا على الله قَعَلَيْه تَوكُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِين \* فقالوا على الله قَوكلنا ﴾ (\*) [يونس الله قَعَلَيْه تَوكُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِين \* فقالوا على الله قَعَلَيْه وَكُلنا ﴾ (\*) [يونس الله قَعَلَيْه وَتَوكُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِين \* فقالوا على الله قَعَلَيْه وَكُلنا ﴾ (\*) [يونس المَوسَى عَالمَن عَلَى الله قَعَلَيْه وَكُلنا ﴾ (\*) [يونس الله قَعَلَيْه وَكُلنا ﴾ (\*) [يونس المَوسَى عَالمَن عَلَى الله قَعَلَيْه وَتَوكُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِين \* فقالوا على الله قَعَلَى الله وَكُلنا ﴾ (\*) [الله فَعَلَيْه وَكُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمَون \* فَقَالُوا على الله وَكُمُ عَلَى الله وَعَلَى الله ولمَا عَلَى الله وَلَا عَلَيْهُ الله وَلَا عَلَى الله

وأما قوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢] فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمناً ، لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له ، وإذا لم يوجد

[٤/ب]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب \_ ذم من مات ، ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ( ۱۷/۲ ) من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعا .... به . وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب كراهية ترك الغزو (۱۰/۳) ، والنسائي في كتاب الجهاد ، باب التشديد في ترك الجهاد (٥/٨) ، وأحمد في المسند ( ٢/ ٣٧٤) جميعهم عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ .

<sup>(</sup>٢) المثبت من ( س ) « بالفاء » وفي بقية النسخ « ولا بد » .

<sup>(</sup>٣) والمثبت من (س، هـ) وفي بقية النسخ « المؤمنين » .

<sup>(</sup>٤) في (ف) تكملة الآية ﴿ لهم درجات عند ربهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) (تعالى) ليست في (أ، س، ف) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ فقالوا على الله توكلنا ﴾ ساقطة من ( مح ، ح ، هـ ، س ، ط ) .

المولاة والمعاداة لله من لوزام الإيان

وذلك والله على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب . وهذا كقوله تعالى : ﴿ لا تَجدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخر يُوآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُولهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرتَهُم أُولْئكَ كَتَبَ في قُلُوبِهم الإيمَانَ وأيدَهُم برُوح منه ﴾ [المجادلة: ٢٢] فأخبره (٢) أنك لا تجد مؤمنا يوآد المحآدين لله ورسوله ، فإن نفس الإيمان ينافي (٣) موآدته، كما ينفي (٤) أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفي ضده، وهو موالاة أعداء الله [تعالى]<sup>(°)</sup> فإذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبه ، كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى : ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُّونَ الَّذين كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخط الله عَلَيْهم وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُون \* وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِي وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلَيَآءَ وَلَكنَّ كَثيرا منْهُمْ فَاسقُون ﴾ [المائدة : ٨٠ - ٨١] / فـذكر جـملة شرطيـة تقتـضي أنه إذا وجد الشرط [وجد] $^{(7)}$  المشروط بحرف « لو » التي تقتضي تقتضي ألا مع الشرط انتفاء المشروط ، فقال : ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِي وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتخذوهم أُولياء ﴾ [المائدة: ٨١] فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ، [ ودل ] (٨) ذلك على أن من اتخذهم أولياء ، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي ، وما أنزل إليه ، ومثله قوله تعالى : ﴿ [يأيُّها الَّذين آمنوا (٩) ] لا تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلياء بَعْضُهُم أَوْليَاء بَعْض وَمَن يَتُولُّهُم منْكُمْ فَإِنَّهُ منْهُمَّ ﴾ [المائدة: ٥١] فإنه (١٠) أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا

r1/07

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ف) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (ح، هـ، م س) « فأخبر».

<sup>(</sup>٣) في ( m ) « مناف » .

<sup>(</sup>٤) في (س) «نفي ».

<sup>(</sup>٥) ( تعالى ) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في هامش (أ) ( ووجد مشروط ) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) زيادة « انتقاء » .

<sup>(</sup>A) المثبت من ( هـ ، ف ، ق ، س ) ، وفي بقية النسخ « فدل » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (م، ق، ح) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) « فإنه » ساقطة من ( ق ) وفيها « فأخبر » .

يكون مؤمناً ، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ، قال [الله](١) ـ تعالى ـ ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتاباً مُتَشابهاً مَثَّاني ﴾(٢) [الزمر :٢٣] .

وكذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَئْذِنُوهُ ﴾ [النور: ٦٢] دليلَ على أن الذهاب المذكرور بدون استئذانه لا يجوز ، وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن .

فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب [عليه] (٣) من الإيمان ، فلهذا نفي عنه الإيمان ، فإن حرف « إنما » يدل على إثبات المذكور ونفي غيره .

ومن الأصولين<sup>(3)</sup> من يقول: إن « إن ّ »<sup>(9)</sup> للإثبات و « ما » للنفي ، فإذا جمع بينهما دلت<sup>(7)</sup> على النفي والإثبات ، وليس كذلك عند أهل العربية<sup>(۷)</sup> ، ومن يتكلم في ذلك بعلم . فإن « ما » هذه هي الكافة ، التي تدخل على<sup>(۸)</sup> « إن ّ » وأخواتها فتكفها عن العمل ، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية ، فلما كُفَّت بطل [عملها (<sup>9)</sup>] ( <sup>(1)</sup> واختصاصها ، فصار يليها الجمل الفعلية والاسمية ( <sup>(1)</sup> ) ، فتغير معناها وعملها جميعاً ( <sup>(1)</sup> ) بانضمام « ما » إليها ، وكذلك « كأنما » وغيرها ( <sup>(1)</sup> ) .

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في (أ، ف، س) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) زيادة : ﴿ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (هـ ، ط) وساقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) انظر المحصول للرازي ( ١/ق ١/٥٥٥) معترك الأقران للسيوطي (١٨٣/١) شرح المنهاج للبيضاوي (٢٢٧/١)، القراعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلى (ص: ١٣٩) الارشاد للباجي (ص: ٩٢) التمهيد للاسنوي (ص: ٥٧)، نهاية السول له أيضا (٢/٤/١)، تيسير التحرير (٢/١،١٠١)، شرح الكوكب المنير لابن النجار ( ٥٠/٣)، المستصفى للغزالي (٢/٢)، المسودة لآل تيمية (ص: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِنَّ ﴾ ساقطة من ( ف ، س ) .

<sup>(</sup>٦) في (س) « دل على الاثبات والنفي » .

<sup>(</sup>٧) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٨) في (س) «علها».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من ( هـ ، ط ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>١١) الجملة الفعلية هي التي تبدأ بـالفعل ، وقوامها الفعل والفاعل والمفعول به ، والجـملة الاسمية هي التي تبدأ بالاسم وقوامها المبتدأ والخبر.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ جميعا ﴾ ساقطة من ( هـ ، م ، مح ، ح ، ط ) .

<sup>(</sup>١٣) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣/ ١٠٦ - ١٠٧) والمسودة لآل تيمية (ص: ٣٥٤).

وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَولَّى فَرِيقٌ منْهُم منْ بَعْد ذَلك وَمَا أُولْئكَ بِالْمُؤْمنينَ \* وَإِذَا دُعُواْ إِلَى الله ورَسُوله ليَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَريقٌ منْهُم مُعْرضُونَ \* / وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْه مُذْعنينَ \* أَفي قُلُوبهم مَرضٌ أَم ارْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن [٥/ب] يَحيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُه بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُونَ \* إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٤٧ ـ ١ ٥] .

فإن قيل : إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات ، التارك للمحرمات فقد قال : ﴿ أُولْئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [الأنفال : ٤] ولم يذكر إلا خمسة أشياء(١) وكذلك قال في الآية الأخرى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذينَ ءَامُنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَلَهُمْ وأَنُفْسهم في سَبيل الله أوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

و كذلك قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْذُنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ [النور: ٦٢]. قيل : عن هذا جوابان (٢<sup>)</sup>:

أحدهما: أن يكون ما ذكر (٣) مستلزماً لما ترك ، فإنه ذكر وَجَلَ قلوبهم إذا ذكر (٤) الله وزيادة إيمانهم إذا تليت [عليهم] (٥) آياته مع التوكل عليه (٦) ، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطناً وظاهرا ، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع ، فكان هذا مستلزما للباقي ، فإن وَجَل القلب القلب(٢) عند ذكر الله ، يقتضي خشيته والخوف منه ، فقــد(٨) فسروا « وجلت قلوبهم »(٩)

التلازم بين الايمان وعمل

<sup>(</sup>١) هي قوله تعالى : ﴿ إِنَّا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ [ الأنفال : ٢ - ٣] ذكر الذكر وتلاوة الآيات والتوكل واقامة الصلاة والانفاق.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف \_ رحمه الله \_ هنا جواب واحد ، ولم أجد الجواب الثاني ، فلعله نسي أو لعله لم يراجع الكتاب بعد أن كتبه للمرة الأولى كما سبق أن بينا ذلك في الباب الثاني من الدراسة .

<sup>(</sup>٣) « ما ذكر » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) (إذا ذكر الله) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>o) « عليهم » ساقطة من (أ، هـ، مح) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) « التوكل عليه » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>V) في ( س ) « القلوب » .

<sup>(</sup>٨) في (س، ف) « وقد » بالواو.

<sup>(</sup>٩) (قلوبهم الساقطة من (م، مح، ح، هـ، س، ط).

بد « فَرِقَتْ » وفي قراءة ابن مسعود : ﴿ إِذَا ذكر الله فَرِقَت قلوبُهم ﴾ (١) [الأنفال : ٢] وهذا صحيح ، فإن الوجل في اللغة (٢) هو الخوف ، يقال : حمرة الخجل وصفرة الوجل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالذَّينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] تعالى : ﴿ وَالذَّينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] قالت عائشة : يا رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب ؟ قال : « لا يا بنت (٣) الصديق! (١٠) هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه »(٥) .

وقال السدي (٢) في قوله [تعالى] (٧) : ﴿ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال : ٢] هو الرجل يهم (٨) ويريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه، (٩) وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فإن الْجَنَةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات : ١-٤-١٤]

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الزمخشري عنه ( ١٩٦/٢) ولم أجده في كتب التفسير بالمأثور وكتب القراءات .

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة : وجل ، (ص :١٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) في (س) (لا يا إبنة الصديق) .

 <sup>(</sup>٤) في (هـ) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة المؤمنين (٣٢٧/٥) من طريق : ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول ، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني ، أن عائشة \_ زوج النبي \_ ﷺ \_ قالت : سألت رسول الله \_ ﷺ \_ عن هذه الآية ... فذكره . وهذا الاسناد منقطع ، لأن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني لم يسمع من عائشة . انظر : التهذيب (١٦٩/٦) . وأخرجه أيضاً بهذا الاسناد : ابن جرير ، فأخرجه في التفسير ( ٣٣/٨ ، ٣٤ ) من طريقين : عن عبد الرحمن بن سعيد عن عائشة ... به وأما الإسناد الثاني فأخرجه به: ابن جرير (٣٣/١٨ ) من طريقين أيضاً، الأولى : حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم ابن بشير قال حدثنا ابن جرير وهب الهمداني ، عن أبي حازم عن أبي هريره \_ رضي الله عنه \_ قال عدر وقالت عائشة يا رسول الله ... فذكره .

وهذا الاسناد ضعيف ، فيه : ابن حميد وهو محمد بن حميد بن حبان الرازي ، شيخ ابن جرير ، ضعيف ، وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر التقريب ( ١٥٢/٢) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٥٤/٣) .

<sup>(</sup>٦) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمه السدي أبو محمد القرشي الكوفي ، صدوق يهم ورمى بالتشيع ، روى عن ابن عباس وعكرمة ، روى عنه اسرائيل بن يونس السبيعي ، وأبو بكر بن عياش ، وسفيان الشوري روى له الجماعة سوى البخاري توفى سنة ١٢٧هـ انظر : طبقات ابن سعد (٣٢٣/٦) ، الجرح والتعديل ( ١٨٤/٢) سير أعلام النبلاء ( ٢٦٤/٥) ، تهذيب التهذيب ( ٣١٥/١) .

<sup>(</sup>V) « تعالى » ساقطة من (أ، س) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) الواو ساقطة من (ق).

<sup>(</sup>٩) انظر قول السدي في تفسير الطبري ( ١٢٠/٩) وتفسير ابن الجوزي ( ٣٢٠/٣) .

وقوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] قال مجاهد (١) وغيره من المفسرين: « هو الرجل/ يهم بالمعصية ، فيذكر مقامه بين يدي الله، فيتركها خوفا من الله »(٢). [1/1]

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته ، فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور ، وترك المحظور (٣) قال سهل بن عبد الله (٤) : « ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى ، ولا طريق إليه أقرب (٥) من الافتقار » قال مجاهد وابراهيم (٢) : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب (٧) ، فيذكر مقام الله فيدع الذنب » رواه ابن أبي الدنيا عن ابن (٨) الجعد ، عن شعبه ، عن منصور عنهما في قوله ـ تعالى ـ ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ (٩) [الرحمن: ٤٦] . وأصل كل خير في الدنيا والآخرة ، الخوف من الله ، ويدل على ذلك قوله [الرحمن: ٤٦] .

<sup>(</sup>۱) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ـ ثقة إمام في التفسير والعلم ، روى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ روى عنه عكرمة وطاووس وعطاء وخلق الله عنهم ـ روى عنه عكرمة وطاووس وعطاء وخلق كثير توفى سنة ٤٠١هـ . انظر : طبقات ابن سعد ( ٥/٦٤) ، سير أعلام النبلاء (٤٤٩/٤) ، تهذيب التهذيب (٢/١٠) ، طبقات المفسرين للداوودي ( ٣٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ٣٥) من طريق سبل أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره ، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ،. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٦٥/١٣) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش عن مجاهد ـ فذكره بنحوه ، وابن جرير في تفسيره بسنده من طريق الأعمش ... به (٨٤/٢٧) ، وهنّاد بن السرى في الزهد (٢/ ٤٥٣) بسنده من طويق الأعمش واسناده صحيح ، ورجاله ثقات كلهم .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ق) زيادة ( واو ) وساقطة من باقي النسخ والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٤) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري ، أبو محمد الصوفي الزاهد شيخ العارفين ، صحب خاله محمد بن سوار ولقى ذا النون المصري في الحج وصحبه ـ روى عنه الحكايات عمر بن واصل ، وأبو محمد الجربهيري ، وعباس ابن عصام ومحمد بن المنذر الهجيمي وطائفة ، له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدمٌ راسخة في الطريق . له كتاب تفسير القرآن ، ورقائق المحبين ، توفى سنة ٢٨٣هـ . انظر : حلية الأولياء (١٠/١٨٩/١) . سير أعلام النبلاء (٣٠٠/١٣) طبقات الصوفية (ص: ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) « ولا طريق أقرب إليه من الافتقار » .

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ، نسبته إلى نخع قبيلة كبيرة من مذحج باليمن أبو عمران ، من أكابر التابعين صلاحاً وحفظاً ، كان اماما مجتهدا له مذهب أجمعوا على توثيقه روى عن مسروق وعلقمة وجماعة وروى عنه الأعمش وسماك بن حرب وآخرون . مات سنة ٩٦ مختفيا من الحجاج . انظر : طبقات ابن سعد (٢٠/٦) ، سير أعلام النبلاء (٢٠/٤) ، وفيات الأعيان لابن خلكان (٢٥/١) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ الذُّنبِ ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) ( ابن ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٩) قول مجاهدو ابراهيم أخرجه كل من:

مناد بن السرى في الزهد (٢٧/٣) من طريق أبي الأحوص عن منصور عن مجاهد، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وأخرجه عن منصور ... به كل من: ابن أبي شيبة في المصنف (٢٨١/٥٧) ابن المبارك في الزهد (٣٤) . - الطبري في التفسير (٢٧ / ٨٤) . - أبو نعيم في الحلية (٣ / ٢٨١) .

ورواية ابن أبي الدنيا التي ذكرها المؤلف لم أعشر عليها فيما بين يدي من كتبه ورسائله ، لكن ذكرها السيوطي في الدر المنثور (٢/٦٤) وعزاها إلى كتاب التوبة له .

- تعالى ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدى ورَحْمَةٌ للَّذينَ هُمْ لرَبهم يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤] فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله ، وهؤلاء هم أهل الفلاح ، المذكورون في قوله تعالى : ﴿ أُولَئكَ عَلَى هُدَىً مِن رَّبُّهِمْ وأُولْئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٥] .

وهم المؤمنون وهم المتقون(١) المذكورون في قوله تعالى : ﴿ آلم \* ذَلِكَ الْكَتَابِ لاَ رَيْبِ فيه هُدى لْلمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ١-٢] كما قال في آية البر : ﴿ أُولْئِكِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة:٧٧١] وهؤلاء هم المتبعون للكتاب ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَن اتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضلُّ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣] وإذا لم يَضل فهو [متبع](٢) مهتد ، وإذا لم يشق فهو مرحوم ، وهؤلاء هم أهل الـصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضآلين ، فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم ، وأهل الهدى ليسوا ضآلين . فتبين (٣) أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله ، مستحقين لجنته بلا عذاب ، وهؤلاء هم الذين أتوا(٤) بالإيمان الواجب .

ومما يدل على هذا المعنى قول عالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مَنْ عَبَاده الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] . والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم ، فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالم ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانتُ آنَآءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِما / يَحْذَرُ الآخرةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَة رَبِّه قُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩] والخشية أبدا متضمنة [للرجاء](٥) ولولا ذلك لكانت قنوطاً ، كما أن الرجماء يستلزم الخوف ، ولولا ذلك لكان أمناً ، فأهل الخوف لله والرجاء له ، هم أهل العلم ، الذين مدحهم الله وقد روي عن أبى حيان التيمى $^{(1)}$ أنه قال : « العلماء ثلاثة :

<sup>(</sup>١) « وهم المتقون » ساقطة من ( س ) ، وفي ( ق ) « وهم المتقون المؤمنون المذكورون » .

<sup>(</sup>٢) « متبع » ساقطة من (أ، س، ق) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (س) ( فبين ) .

<sup>(</sup>٤) في (س) « اوتو » .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (س، هـ) وفي بقية النسخ ( الرجاء) .

<sup>(</sup>٦) في (هـ، م، مح، ط) ( التميمي » وما أثبت من (أ، ف، س).

<sup>(</sup>٧) هو يحيى بن سعيد بن حيان ، أبو حيان التيمي الكوفي ، ثقة عابد توفي سنة ١٤٥هـ . انظر : التهذيب (۲۱٤/۱۱) التقريب (۳٤٨/۲).

فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله (١)، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله ، وعالم بالله عالم بأمر الله ، فالعالم بالله هو الذي يخافه ، والعالم بأمر [الله] (٢) هو (٣) الذي يعلم أمره ونهيه (٤) » وفي « الصحيح » عن النبي - ﷺ - ، أنه قال : « والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» (٥) وإذا كان أهل [الخشية] (٢) هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة ، لم يكونوا مستحقين للذم ، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الظَّالِمينَ \* وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدهِم وَلَكُ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [إبراهيم : ٣١-١٤] وقوله : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه جَنَّانَ ﴾ [الرحمن : ٢٦] .

فوعد بنصر الدنيا وبثواب (٧) الآخرة لأهل (٨) الخوف ، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب (٩) ، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ، ولهذا يقال للفاجر : لا يخاف الله . ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبُة عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريب ﴾ [النساء: ١٧] .

<sup>(</sup>١) في (ف) « بامره » .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ف، ط) وفي بقية النسخ ( العالم بأمره » .

<sup>(</sup>٣) (هو » ساقطة من (هـ ، مح ) .

<sup>(</sup>٤) انظر قول أبي حيان عند الدارمي في السنن في المقدمة ( ١١٤/١) ، وأبو نعيم في الحلية ( ٢٧٠/٧) وابن كثير في التفسير (٣/٤٥٥) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ( ٢٢٦/٦) من طريق : عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال : دخلت امرة عثمان بن مظعون \_ أحسب اسمها خوله بنت حكيم \_ على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنها فقالت زوجي يقوم الليل ، ويصوم النهار ، فدخل النبي \_ على \_ فذكرت عائشة ذلك له ، فلقى عثمان فقال : يا عثمان ان الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في اسوة ؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده ... » الحديث . وإسناده صحيح رجاله ثقات كلهم .

<sup>(</sup>٦) في (أ، س، ق) « أهل الجنة » وما أثبت من بقية النسخ ، وهامش (ق) .

<sup>(</sup>٧) في (ف، ق) « ثواب » بدون الباء.

<sup>(</sup>٨) في (هـ) « لاجل ».

<sup>(</sup>٩) في ( س ) ( الواجبات ) .

قال أبو العالية (١): « سألت أصحاب محمد عن هذه الآية (٢) فقالوا لي : كل من عصى الله فهو جاهل ، وكل من تاب قبل الموت (٣) فقد تاب من قريب (٤) ، وكذلك قال (٥) سائر المفسرين ، قال مجاهد « كل عاص فهو جاهل حين معصيته »(١) وقال الحسن وقتادة وعطاء (٧) والسدي وغيرهم : « إنما سموا جهالاً لمعاصيهم ، لا أنهم غير مميزين  $(^{(\Lambda)})$ .

وقال الزجاج (٩٠): « ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء ، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً وإنما يحتمل أمرين:

أحدهما : أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه .

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة ، وآثروا العاجل / على [1/7] الآجل ، فسموا جهالاً لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة (1) والعافية (1) الدائمة (1) .

<sup>(</sup>۱) هو رفيع بن مهران الرياحي البصري ، اشتغل بالحديث والتفسير والاقراء ، رأى الصديق - رضي الله عنه ـ ثقة لكنه كثير الارسال ، روى عن: عمر وابي بن كعب ، وروى عنه : عاصم الإحول ، وداود بن أبي هند مات سنة ، ۹ هـ. انظر : طبقات ابن سعد ( ۱۱۲/۷) ، سير أعلام النبلاء (۲۰۷/٤) ، تهذيب التهذيب ( ۲۸٤/۳) .

<sup>(</sup>٢) ( الآية ) توجد بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) « فقد » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في التفسير (٤/٤/٤) من طريق بشير بن معاذ حدثنا يزيد ، حدثنا سعيـد عن قتادة عن أبي العاليـة ... فذكره ، وإسنـاده حسن ، ورجاله مـوثقون . وذكـره السيـوطي في الدر المنـثور (١/٩٥١) وقـال : أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) (قال) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩٣/٤) من طريق: محمد بن عمر حدثنا أبوعاصم، حدثنا عيسى، حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد ... فذكره.

<sup>(</sup>٧) (عطاء) يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٨) في (ق) « مختبرين » انظر: تلك الأقوال في تفسير الطبري (٤/ ٢٩٣) ، ابن الجوزي في زاد المسير (٢/ ٣٧) تفسير ابن كثير (١٣/١) ، الدر المنثور (٢/ ٤١) .

<sup>(</sup>٩) هو اسحاق بن إبراهيم بن السرى بن سهل ، من أئمة اللغة والنحو ، من أهل الفضل ، حسن الاعتقاد اشتغل باللغة والنحو له : كتاب معاني القرآن ، الاشتقاق، خلق الانسان ، شرح ابيات سيبويه . انظر : تاريخ بغداد ( ٩١/٦) ، بغية الوعاة ( ١ / ٤١٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (س) « الكبيرة ».

<sup>(</sup>١١) في (س) « الراحة ».

<sup>(</sup>١٢) انظر قول الزجاج في : زاد المسير (٢/٣٧).

فقد جعل الزجاج الجهل: إما عدم العلم بعاقبة الفعل ، وإما فساد الإرادة ، وقد يقال: هما متلازمان ، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية (١) .

الخشية والجهل يستلزم المعصية

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل ، وكل خائف ، منه (٢) فهو عالم مطيع العلم بالله يستلزم لله ، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله ، إذ لو تم خوف من (٣) الله لم يعص ، ومنه قول (٤) ابن مسعود (٤) \_ رضى الله عنه \_ : « كفي بخشية الله علما ، وكفي بالاغترار بالله جهلا »(°) وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه ،وتصور المحبوب يوجب طلبه ، فإذا لم يهرب من هذا ، ولم يطلب (٦) هذا ، دل على أنه لم يتصوره تصوراً تاماً ، ولكن قد يُتَصَوَّر الخبر عنه ، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروف غيرتصور المخبر [عنه(٧)] وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوباً له ولا مكروها.

> فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ، ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلباً ، وكذلك إذا أُخبر بما هو محبوب له ومكروه ، ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه (<sup>(A)</sup> ، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به ، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب.

<sup>(</sup>١) الجهمية هم: المنتسبون إلى جهم بن صفوان مولى بني راسب ، أبي محرز من أهل خراسان ، وقد تتلمذ على الجعد بن درهم ، واتصل بمقاتل بن سليمان ، من المشبهة ، وعُملَ كاتباً للحارث بن سريج من زعماء خراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو سنة ١٢٨ هـ . والجهمية تطلق أحياناً بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات عموما ، سواء كانوا من المعتزلة أو الجهمية اتباع جهم نفسه . وتطلق أحيانا بمعنى خاص ، ويقصد بها اتباع جهم ابن صفوان في آرائه وأهمها: نفي الصفات ، القول بالجبر ، القول بالإرجاء ، القول بفناء ، الجنة والنار . انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (٣٣٨/١) ، والفصل لابن حزم (٧٣/٥) الفرق بين العراق للبغدادي (ص:٠٠٠) ، الملل والنحل للشهرستاني (١/٨٦).

<sup>(</sup>٢) في (س) « من الله » بدل « منه » ، « منه » ساقطة من (ق).

<sup>(</sup>٣) « من الله » ساقطة من ( س ، مح ، ف ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) « عبد الله بن مسعود ».

<sup>(</sup>٥) انظر قول ابن مسعود في سنن الدارمي (١٠٤/١) وذكره صاحب كنز العمال (٣٠٨/١٠) وعزا أخرجه لابن

<sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة « من » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ، س، ق) «به» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ح) « ولكن » بزيادة « الواو » .

وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ـ ويروى مرسلاً عن النبي ـ عَيِّلَة ـ : « العلم علم الكلام المعروف عن الحسن البصري ـ ويروى مرسلاً عن النبي ـ عَيِّلَة ـ : « العلم علم القلب هو العلم (١) النافع ، وعلم اللسان فعلم الله على عباده »(٤) .

(١) في (س) ( علم ) بدون ( فاء ) ، وما بين العلامتين // \_\_\_ // بهامش (ق) .

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ٧ / ٧٧) بسنده عن الخطيب البغدادي ، وعن غيره من طريق : أبي الصلت الهروي قال : أخبرنا يوسف بن عطيه ، قال أخبرنا قتادة عن الحسن ، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال ... الحديث . ثم قال : هذا حديث لم يصح . وفي الطريق الأولى يحيى بن يمان قال أحمد : ليس بحجة في اللحديث ، وقال أبو داود : يخطىء في الأحاديث ويقلبها . وفي الطريقة الثانية : أبو الصلت ، وهو كذاب باجماعهم .

قلت: أما الطريقة الأولى ، فلا يلزم من كلام أحمد ومن بعده ، بطلان حديث يحيى بن يمان ، بل يكون ممن يكتب حديثه للمتابعة .

أما الطريقة الثانية ، فإن قوله: أبو الصلت كذاب بإجماعهم. فهو افراط من ابن الجوزي، فأبو الصلت كان متشيعاً، وله بعض الأحاديث \_ في آل البيت \_ منكرة وهو غاية ما أخذ عليه . وقد وثقه ابن معين وقال فيه مرة : ما أعرفه بالكنية ، وفي أخرى : أبو الصلت عندنا لم يكن من أهل الكذب . وعامة ما يفهم من كلام العلماء : إنه ضعيف ، لكن ليس إلى درجة من يرد حديثه مطلقاً ، ولهذا قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، إذا انفرد . المجروحين لكن ليس إلى درجة من يرد حديثه مطلقاً ، ولهذا قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، إذا انفرد . المجروحين (٢/ ٤٤) . وقال الحافظ في التقريب : صدوق له مناكير ، وافرط العقيلي فقال : كذاب . ( ١٩٤/٥) .

والأولى : أن إعلال الإسناد بيـوسف بن عطيه أولى ، لأنه متـروك . انظر: التاريخ الكبيـر ( ٣٨٧/٢/٤) ، تهذيب التهذيب (١٩/١١) ، التقريب (٣٨١/٢) . وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (ح ٣٨٨٢) .

لكن رفع درجته بعض العلماء . فقال المناوى : قال المنذري : إسناده صحيح ، وقال العراقي : سنده جيد ، وإعلال ابن الجوزي له : وَهمٌ . وقال السمهودي : إسناده حسن . والحديث أخرجه عن الحسن مرسلاً كل من :

الدارمي في السنن (٨٦/١) في المقدمة ، باب التوبيخ لمن طلب العلم لغير الله ، من طريق مكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن الحسن قال قال رسول الله عن الحديث . وإسناده صحيح ، ورجاله كلهم ثقات .

وأخرجه من طريق هشام عن الحسن: ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٥/١٣)، وابن المبارك في الزهد (ص:٧٠٤)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (١٩٠/١).

والذي يظهر في \_ والله أعلم \_أنه مرسل صحيح ، أما مرفوع فهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) وفي بقية النسخ « على » .

<sup>(</sup>٣) (العلم) توجد بهامش (أ) وساقطة من (ح، م، ق).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣٦٤/٤) بسنده من طريق: يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر، قال: قال رسول الله \_ على الحديث.

وقد أخرجا في « الصحيحين » عن أبي موسى ، عن النبي - عَلَيْكُ - أنه قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ، طعمها طيب وريحها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة ، طعمها طيب ولا ريح لها ، ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مرم ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ، طعمها مر ولا ريح لها »(١) . وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه ، وقد يصدّق أنه كلام الله / وأن الرسول حق ، ولا يكون مؤمناً، كما أن اليهود يعرفونه كما يرفون أبناءهم(٢) وليسوا مؤمنين ، وكذلك أبليس (٣) وفرعون (٤) وغيرهما ، لكن من كان كذلك ، لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة ، فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة ، ولهذا صاريقال لمن لم(٥) يعمل بعلمه : إنه جاهل ـ كما تقدم ـ وكذلك لـفظ العقل ، وإن كان هو في الأصل : مصدر عقل يعقل [عقلاً](٦).

وكثير من النظار جعله من جنس العلوم ، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل [ بوجبه $]^{(V)}$  فلا يسمى عاقلاً إلامن عرف $^{(\Lambda)}$  الخير فطلبه ، والشر فتركه ، ولهذا قال أصحاب

[٧/ ب]

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، أخرجه : البخاري في كتابه فضائل القرآن ، باب فضل القرآن على سائر الكلام (١٠٧/٦) وفي كتاب الأُطعمة باب ذكر الطعام . (٢٠٧/٦) وفي كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق (٢١٨/٨) . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقبصرها ، باب فضيلة حافظ القرآن (٩/١) ٥) . وأبو داود في كتاب الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس (٢٥٩/٤) ، والترمذي في كتاب الأمثال ، باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن (٥/٠٥١) ، وابن ماجه في المقدمة ، باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه (٧٧/١) . وأحمد في المسند( ٣٩٧/٤، ٤٠٤، ٤٠٤) ، والدارمي في كتاب فضائل القرآن ، باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن (٣١٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى قول الله تعالى : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ، وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعملون ﴾ [البقرة: ١٤٦] .

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى قول الله تعالى عن ابليس: ﴿ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون ، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ، قال رب بما أغويتني لأزيننُّ لهم في الأرض ، ولاغوينهم أجمعين ﴾ (الحجر : ٣٦-٣٩] .

<sup>(</sup>٤) اشارة إلى قولالله تعالى عن فرعون : ﴿ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه ، إنهم كانوا قوماً فاسقين ، فلما جاءتهم آيتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ [النمل: ٢١-١٥].

<sup>(</sup>o) ( لم » ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٦) في (أ) « عقالا » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ) ( بموجوبه ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) (عرف) توجد بهامش (ق).

النار: ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠]. وقال عن [اليهود] (١) ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهِهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحشر: ١٤] [اليهود] (٢) فعل ما يعلم أنه يضره ، فمثل هذا ما له عقل ، فكما أن الخوف من الله [تعالى] (٢) يستلزم العلم به ، فالعلم به (٤) يستلزم خشيته ، وخشيته تستلزم طاعته ، فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه ، وهذا هو (٥) الذي قصدنا بيانه أولا ، ويدل على ذلك أيضاً (٢) قوله تعالى : ﴿ فَذَكِّرِ إِن نَفَعَتِ الذَّكْرَى \* سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى \* وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشَّقَى \* الذي يَصْلَى النَّارَ الكُبْرَى ﴾ [الأعلى: ٩-٢٠] .

فأخبر أن من يخشاه يتذكر ، والتـذكر هنا مستلزم لعبادته ، قال [الله] (٧) تعالى : ﴿هُوَ اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ عَن يُنِيبُ ﴾ [غافر :١٣] . الّذي يُرِيكُمْ آيَتِهِ وَيُنزَل لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاًّ مَن يُنِيبُ ﴾ [غافر :١٣] .

وقال: ﴿ تَبْصِرَة وَذَكْرَى لِكُل عَبْد مُنيب ﴾ [سورة ق : ٨] . ولهذا قالوا في قوله: ﴿ سَيَذَكّرُ إِلاً سَيَدَّكُرُ مَن يَخْشَى ﴾ (^^): سيتعظ بالقرآن من يخشى الله (٩) وفي قوله: ﴿ وَمَا يَتَذَكّرُ إِلاً مَن يُنِيبُ ﴾ (^^) إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة، وهذا لأن التذكر التام يستلزم [التأثر] (١٠) بما تذكره ، فإن تذكر محبوبا طلبه ، وإن (١١) تذكر مرهوباً هرب منه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ [و] (١١) سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرُهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴾ [سورة يس : ١٠] .

<sup>(</sup>١) في (ح و ط) «عن المنافقين »، وساقطة من بقية النسخ ، وما أثبت هو مايقتضيه السياق لأن الآية تتكلم عن اليهود.

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق، س، ط) وفي بقية النسخ ( ومتى ».

<sup>(</sup>٣) [ تعالى ] مثبتة من ( س ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) « به » ساقطة من ( س ) ، وفي ( ق ) « وكذلك العلم به » .

<sup>(</sup>٥) (هو) ساقطة من (س، ق).

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَيضًا ﴾ توجد بهامش (ح)

<sup>(</sup>٧) (الفظ الجلالة ) مثبت في (م، هـ، ط) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ق) «أي سيتعظ» ، «أي انما» ، زيادة «أي » في الموضعين .

<sup>(</sup>٩) ( لفظ الجلالة » ليس في ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (أ، ق، ط) وفي (س) التأثير وفي بقية النسخ « العمل » .

<sup>(</sup>١١) في ( س ) « ومن تذكر » .

<sup>(</sup>١٢) الواو ساقطة من (أ، ف، ق، س) ومثبتة في بقية النسخ.

[وقال سبحانه (۱)] : ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذَّكُر وَخَشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبِشره بِعَفُوة وأَجْرِ كُرِيم ﴾ [ سورة يس: ١١] فنفى الإنذار عن [غير] (٢) هؤلاء مع قوله : ﴿ [و] (٣) سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا (٤) يؤمنُون ﴾ [ سورة يس: ١٠] فأثبت لهم الإنذار من وجه، من وجه، فإن الإنذار هوالإعلام / بالمخوف (٥) ، فالإنذار مثل التعليم والتخويف ، فمن علمته (١) فتعلم ، فقد تم تعليمهم ، وآخر يقول : علمته فلم يتعلم ، وكذلك من خوفته فخاف، فهذا الذي هو (٧) تم تخويفه، وأما من خُوِّف فما خاف، فلم يتم تخويفه ، وكذلك من هديته فاهتدى ، تم هذاه ، ومنه قوله [تعالى (٨)] : ﴿ هُدَى للْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ومن هديته فلم يهتد ، كما قال : ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى وَلَا اللّهُ مَى عَلَى ﴿ وَطَعَته فما انقطع .

فالمؤثر (۱۰) التام يستلزم أثره ، فمتى لم (۱۱) يحصل أثره لم يكن تاما ، والفعل إذا صادف محلاً قابلاً ، تم ، وإلا لم يتم ، والعلم بالمحبوب يؤثر (۱۲) في طلبه ، والعلم بالمكروه يؤثر (۱۲) في تركه ، ولهذا يسمى هذا العلم : الداعي ، ويقال : الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور ، وهوالعلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد .

فساد الفطرة يؤدي إلى فساد القوة العلمية والعملية

وهذا كله [ إنما يحصل] (١٣) مع صحة الفطرة وسلامتها ، وأما مع فسادها [فلا] (١٤) . فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة ، بل يؤلمه ، وكذلك يلتـذ بالمؤلم لفساد الفطرة ،

<sup>(</sup>١) و « وقال سبحانه » مثبتة من ( هـ ، ح ) . و في ( ق ) « ومنه قوله تعالى » .

<sup>(</sup>٢) (غير) ساقطة من (أ، وس، ح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة من (أ، ف، س) ومثبتة في (هـ، م، مح، ح).

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مثبتة من (أ، ق).

<sup>(</sup>٥) في (س) « الخوف » وانظر القاموس المحيط مادة « نذر » (ص: ٩١٩).

<sup>(</sup>٦) في هامش (أ) كتب في أعلى ص ٨/ب : « قال في شرح الايمان » .

<sup>(</sup>V) « هو الذي » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٨) ( تعالى ) مثبتة من ( هـ ، ق ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ فلم يتم هداه ﴾ ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٠) الفاء من ﴿ فالمؤثر ﴾ ساقطة من (ف، م، مح، ح).

<sup>(</sup>١١) في (ف) «يقال».

<sup>(</sup>١٢) في الموضعين في (ح، هـ، مح، م، ط) ﴿ يورث ﴾ بدل ﴿ يؤثر في ﴾ والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١٣) ﴿ أَنَمَا يَحْصُلُ ﴾ سَاقَطَة مِن (أَ ، هـ ، مح ) وفي (ف ، ح) ﴿ وهذا انما يَحْصُلُ كُلُه ﴾ وما أثبت من بقية النسخ وهامش (ق).

<sup>(</sup>١٤) ﴿ فَلا ﴾ مثبتة من (ح) فقط وساقطة من باقي النسخ .

والفساد يتناول القوة العلمية (١) والقوة العملية (٢) جميعاً ، كالممرور (٣) الذي يجد العسل مراً ، فإنه فسد نفس إحساسه حتى [كأنه] (٤) يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي مازجته. وكذلك من فسد باطنه ، قال تعالى : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ \* وَنُقَلْبُ أَفِئَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ والأنعام : ٩ - ١١٠] .

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥] وقال تعالى (٥): ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُهَم قُلُوبُهَم ﴾ [البقرة: ٨٨] وقال في الآية الأخرى: ﴿ وَقَوْلِهِم قُلُوبُهَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيهَا بِكُفُرِهِم ﴾ [البقرة: ٨٨] وقال في الآية الأخرى: ﴿ وَقَوْلِهِم قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيهَا بِكُفُرِهِم ﴾ [النساء: ٥٥ ١]. والغلف: جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف (٧) كأنهم جعلوا المانع خلقة ، أي خلقت القلوب ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف (٧) كأنهم جعلوا المانع خلقة ، أي خلقت القلوب [و] (٨) عليها أغطية ، فقال [الله] (٩) تعالى: ﴿ بَلِ لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ و (١٠) ﴿ طَبَعَ اللهُ عَلَيها بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء: ٥٥ ١] وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمْ وَاتَّبِعُواْ أَهُو آعَهُمْ ﴾ [محمد: ١٦] / .

وكذلك ﴿ قَالُواْ يَاشُعِيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرا مِمَّا تَقُولُ ﴾ [هود: ٩١] و(١١)قال: ﴿ وَلَوْ عَلَمَ اللهُ فِيهِم خَيْرًا لاَ سُمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] أي لأفهمهم (١٢) ما سمعوه (١٣). ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها ، ﴿ لَتَولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [ الأنفال: ٣٣] فقد

[٨/ ب]

<sup>(</sup>١) ( العملية والقوة ) توجد بهامش (أ، ح).

<sup>(</sup>٢) « العملية » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) « كالمرأ » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ كَأُنَّه ﴾ السياق يقتضيها ، وفي باقي النسخ ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ( تعالى » ساقطة من (م، مح، ح، هـ).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ ما عدا (أ) تقديم آية النساء على آية البقرة .

<sup>(</sup>٧) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (١١٣/١).

<sup>(</sup>A) « الواو » ليست في (أ، س) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٩) لفظ الجلالة ليس في (أ، ف، س، ق) ومثبت في باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ق) « بل » بدل « الواو » .

<sup>(</sup>١١) « الواو » ساقطة من ( م ، مح ، ح ، ط ) . وفي ( ق ) « وقال تعالى » .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) (افهمهم) بدون اللام.

<sup>(</sup>١٣) في (ق) « ما سمعوا » .

فسدت فطرتهم فلم يفهموا ، ولو فهموا لم يعملوا (١) ، فنفى عنهم صحة القوة العلمية ، وصحة القوة العملية ، وقال : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَل سَبِيلا ﴾ [الفرقان : ٤٤] وقال : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِنّ والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُون بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُون بِهَا وُلَئِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَتَكَ هُمُ الغافلون ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقال: ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَل [الّذِي] (٢) يَنْعِقُ بِمَا لايَسْمَعُ إلادُعَاء ونِدآءُ صُمَّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة : ١٨ ] . [البقرة : ١٧٨] وقال عن المنافقين : ﴿ صُمَّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لا يَرْجعُونَ ﴾ [البقرة : ١٨ ] .

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا (٣) بالسمع والبصر والنطق ، جُعلُوا صماً بكما عميا، أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق ، صاروا كالصم العمي البكم (٤) وليس كذلك، بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت ، كما قال [الله] (٥) تعالى : ﴿ فَإِنَهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦] والقلب هو الملك ، والأعضاء جنوده ، وإذا صلح ، صلح سائر الجسد ، وإذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى والأعضاء جنوده ، وإذا صلح ، صلح سائر الجسد ، وإذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى إصاحبه] (١) يسمع [بالأذن] (١) الصوت كما تسمع البهائم ، والمعنى لا يفقهه (١) ، وإن فقه (٩) بعض الفقه (١) لم يفقه فقها تاماً ، فإن الفقه التام [يستلزم] (١١) تأثيره في القلب محبة (١٢) المجبوب ، وبغض المكروه ، فمتى لم يحصل هذا ، لم يكن التصور التام حاصلا ، فجاز نفيه ، الأن ما لم يتم ينفى كقوله للذي أساء في صلاته : « صل فإنك لم تصل » (١٣) [ فنفي] (١٤)

<sup>(</sup>١) في (س) « لم يعلموا » .

<sup>(</sup>٢) ( الذي » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله ( لما لم ينتفعوا » توجد بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٤) ( البكم ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة ليس في «أ، ف، س، ق) ومثبت من بقية النسخ

<sup>(</sup>٦) (صاحبه ) مثبتة من (ف) وساقطة من بقية النسخ

<sup>(</sup>٧) في (أ ، ق) « بالبدن » . والمثبت من بقية النسخ ، وهامش (ق) .

<sup>(</sup>A) في «ف» لا يفهمه».

<sup>(</sup>٩) في (ف) ﴿ فهم ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «الفهم».

<sup>(</sup>١١) في (أ) « يلتزم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (س) ( بمحبة ) بزيادة الباء.

<sup>(</sup>۱۳) سبق تخریجه ( ص : ۱۷) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ف، ق، س) ﴿ وَنَفِي ﴾ بالواو والمثبت من بقية النسخ.

وقد جمع الله [تعالى] (١) بين وصفهم بوجل القلب إذا ذُكِّرُوا(٢) ، وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته ، قال الضحاك (٣) : « زادتهم يقينا » (٤) ، وقال الربيع بن أنس (٥) : « خشية » (٦) [٩/١] وعن ابن عباس : « تصديقا » (٧) ، وهكذا قد (٨) ذكر الله هذين الأصلين في مواضع ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَق وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾ الحديد: ٢١٦ .

الخشوع يتضمن العبودية والطمأنينة والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل ، والثاني: السكون والطمأنينة ، وذلك (٩) مستلزم للين القلب المنافي للقسوة ، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا ، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا ، التواضع والسكون ، وعن ابن

<sup>(</sup>١) « تعالى » مثبتة من (م) فقط ، وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م، مح، س، ط) « ذكر » .

<sup>(</sup>٣) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفسير حدّث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر ، وحدث عنه عمارة بن أبي حفصة وأبو سعد البقال ومقاتل ، وثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى ابن معين ، وضعفه يحيى بن سعيد القطان ، توفى سنة ٥٠١ . انظر : طبقات ابن سعد (٦/ ٥٠٠) ، سير أعلام النبلاء (٩٨/٤) ، تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر قول الضحاك في زاد المسير ( ٢٣٠/٣).

<sup>(</sup>٥) في (س) « بن يونس » ، وهو الربيع بن انس البكري أو الحنفي بصري نزيل خرسان ، صدوق له أوهام رمى بالتشيع توفي سنة ٤٠ هـ ، وقيل قبلها . انظر : التهذيب (٢٣٨/٣) ، التقريب (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في التفسير (٩/٩/٩) من طريق المثنى حدثنا اسحاق ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن أبيه عن الربيع بن أنس ... به ، واسناده ضعيف جدا ، فهو مسلسل بالضعفاء فالمثنى هو ابن إبراهيم الآملي ، مجهول ، واسحاق بن إبراهيم الصواف ضعيف ، وعبد الله بن جعفر وأبيه ضعيفان . انظر : الثقات لابن حبان (١/٥٧٦) ، واسحاق بن إبراهيم الصواف ضعيف ، وعبد الله بن جعفر وأبيه ضعيفان . انظر : الثقات لابن حبان (١/٥٢٠) ، والمجرورحين له أيضا ( ١/٠٢٠) والجرح والتعديل (١/٠٦٠) والميزان ( ٢/٩/٢) ، والتقريب (١/٤٠٢، ٢٥) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في التفسير (١٧٩) من طريق المثنى حدثنا أبو صالح ، حدثني معاوية عن علي بن طلحة ، عن بن عباس ... به وهذا الاسناد ضعيف ، لأن المثنى وهو ابن ابراهيم الآملي - كما سبق في الحاشية السابقة مجهول والاسناد ايضا منقطع ، لأن علي بن طلحة ، لم يسمع من ابن عباس ، وفي الاسناد - أيضا - أبو صالح وهو عبدالله ابن صالح كاتب الليث فيه ضعف . انظر : الجرح والتعديل ( ٥٦/٥) الميزان (٣٩/٢) ٤٤/٤) التهذيب (٣٩/٧) التقريب (٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٨) «قد» ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٩) في ( س ) « وكذلك يستلزم » .

عباس في قوله: ﴿ الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتِهُم خَاشِعُون ﴾ [المؤمنون: ٢] قال: ﴿ مخبتون علي : أذلاء﴾ (١) وعن الحسن وقتادة: ﴿ خائفون﴾ (٢) وعن مقاتل: ﴿ متواضعون ﴾ وعن علي : ﴿ الحشوع في القلب ، وأن تلين للمرء المسلم كنفك ، ولا تلتفت [ يميناً ولا شمالا (٤) ] (٥) ﴾. وقال مجاهد (٦) : ﴿ غض البصر وخفض الجناح . وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب (٧) الرحمن أن يشد (٨) بصره إلى شيء (٩) [أو (١٠)] أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا».

وعن عمرو بن دينار (۱۱) « ليس الخشوع الركوع والسجود، و(11) لكنه (11) السكون وعن عمرو بن دينار (11) وعن ابن سيرين (11) وغيره : « كان النبي (11) وأصحابه وأصحابه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ٣/١٨) من نفس الطريق السابقة ، فهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) لم أجد قول قتادة ، ولكن قول الحسن أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/١٨) من طريق عبد ا لأعلى ، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن ... به ، وإسناده صحيح رجاله كلهم موثقون .

<sup>(</sup>٣) انظر قول مقاتل في تفسير البغوي (٣٠١/٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في التفسير ( ٢/٨) بسنده من طريق المسعودي عن أبي سنان عن رجل عن علي ـ رضي الله عنه ـ فذكره ، وإسناده ضعيف بسبب جهاله الراوي عن علي ـ رضي الله عنه ـ وقال في هامش ( هـ ) كلام سيدنا علي ـ رضي الله عنه ـ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد ، وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه » وهذا الكلام بنصه في الدر المنثور للسيوطي ( ٦ / ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « مقاتل » وما أورده المؤلف هنا عن مجاهد نسبه الطبري ، إلى الحسن البصري ( ٣/١٨) حيث قال: « كان خشوعهم في قلوبهم ، فغضوا بذلك البصر ، وخفضوا الجناح » وانظر تفسير ابن كثير ( ٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>V) في ( ق ، هـ) «يهاب» .

<sup>(</sup>A) في (هـ) «يشرد» في (س) «يسند».

<sup>(</sup>٩) (إلى شيء) مثبتة في (أ، س، ق) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من ( ف ) وباقي النسخ ( بالواو ) .

<sup>(</sup>١١) هوعمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم أبو محمد الأثرم ، ثقة ثبت كان شيخ الحرم في زمانه ، وأفتى بمكة ثلاثين سنة روى عن ابن عباس وجابر وابن عمر ، روى عنه شعبة وسفيان بن عبينه وابن جريج ، مات سنة ١٢٦هـ . انظر : الثقات لابن حبان ( ١٦٧/٥) ، سير أعلام النبلاء (٣٠٠/٥) ، تهذيب التهذيب ( ٢٨/٨) .

<sup>(</sup>١٢) ( الواو » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>١٣) في (س) « لكن » بدون الهاء .

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (أ، ق، ف) وفي بقية النسخ ( وحب حسن » .

<sup>(</sup>٥١) انظر قول عمرو بن دينار ، عند البغوي في التفسير (٣٠٢/٣) .

<sup>(</sup>١٦) هو محمد بن سيرين الانصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري ، اشتهر بابن سيرين امام وقته ، ثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنى من الطبقة الثالثة مات سنة ١١٠هـ. انظر : طبقات ابن سعد (١٩٣/٧) سير أعلام النبلاء (٢٠٦٤) تهذيب التهذيب (١٩٠/٩) .

يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء ، وينظرون يميناً وشمالاً حتى نزلت هذه [الآية] (٢) ﴿ قد أفلح الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ في صَلاَتِهُمْ خَاشِعُون ﴾ [المؤمنون: ١-٢] فجعلوا بعد ذلك أبصارهم (٣) حيث يسجدون ، ومارؤي (٤) أحد منهم بعد ذلك ينظر (٥) إلا (١) إلى الأرض (٧) .

وعن عطاء: « هـو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة » (^) وأبصر النبي عَيْنَ لَمْ مَرْجَلًا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » (٩) . ولفظ الخشوع ـ إن شاء الله ـ يبسط في موضع آخر (١٠) .

<sup>(</sup>١) قوله « وينظرون يمينا وشمالا » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) ( الآية ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ( وجوههم ) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « رأى » .

<sup>(</sup>٥) ( ينظر » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِلَّا ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في التفسير ( ٢/١٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليه قال أخبرنا أيوب عن محمد ابن سيرين ... به . واسناده إلى ابن سيرين صحيح ، ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه من طرق عنه كل : من البيهقي في السنن (٢/٣٨) ، سعيد بن منصور كما في الدرر المنثور ( ٢/٣٨) وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ١٩/١) من طريق اسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير عن هشام عن ابن سيرين ... فذكر مثله ، و (١/٧٨) من طريق اسحاق أخبرنا عيسى بن يونس ، أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين ... به ، وهذا الاسنادان صحيحان وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٨٣/٦) ، وقارن لباب النقول ( ص : ١٩٥ ) واسباب النزول للواحدي ( ص : ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر قول عطاء في الدر المنثور (٦/ ٨٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص: ٣٧، ٣٥٢) ولم يذكر له إسناداً. لكن المناوي في فيض القدير (٩/ ٣١٩) قال: رواه الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد ، عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريره - رضي الله عنه - وقال العراقي : سليمان بن عمرو ، هو أبو داود النخعي ، متفق على ضعفه ، وانما يعرف هذا عن ابن المسيب . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣٧١/٣) وعزا تخريجه إلى الحكيم الترمذي ورمز إليه بالضعف وفي الإسناد أيضا : صالح بن محمد وهو الترمذي ، متروك ، وشيخه سليمان بن عمرو ، قال ابن عدي : اجمعوا على أنه يضع الحديث . انظر : الميزان (٢/ ٣٠٠) ، الكامل (٣١٠٠١) . وأخرجه موقوفاً على سعيد بن المسيب كل من : ابن المبارك في الزهد (ص: ٣١٢) ، من طريق معمر عن رجل عنه فذكره ، وهذ االاسناد ضعيف ، لجهالة الرجل الذي روى عن سعيد بن المسيب . وانظر : السلسلة الضعيفة للألباني (١٤٢/١) .

<sup>(</sup>١٠) انظر توسع المؤلف في بيان معاني الخشوع مجموع الفتاوى (٥٤/٥ ، ٢٢ / ٥٤ - ٧٧٠).

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب ، إذا لم يكن الرجل مرائياً ، يظهر ما ليس في قلبه كما روي : « [تعوذوا $^{(1)}$ ] بالله من خشوع النفاق  $^{(1)}$  وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب لاهياً (٣) ، فهو سبحانه [وتعالى] (٤) استبطأ المؤمنين بقوله : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ للَّذِينَ ءَامُنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكْرِ الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ ﴾ [الحديد: ١٦] فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره / ۹۱/ ب وما نزل من كتابه ، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وهؤلاء هم(٥) ﴿ الَّذِينِ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليَتْ عَلَيْهِم ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانا ﴾ ٦الأنفال: ٢٦ .

وكذلك قال في الآية الأخرى : ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتاباً مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْـشَعـرُ منْهُ جُلُودُ الَّذينَ يَخْـشَـوْنَ رَبَّهُمْ ثمَّ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذكْر الله ﴾ [الزمر: ٢٣]. والذين يخشون ربهم ، هم الذين إذا ذكر الله [تعالى] (٦) وجلت قلوبهم .

فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله، وما نزل من الحق واجب، قيل: نعم، لكن الناس فيه (٧) على قسمين: مقتصد وسابق، فالسابقون: يختصون بالمستحبات ، والمقتصدون: [الأبرار هم] (٨) عموم المؤمنين المستحقين للجنة ، ومن لم يكن من هؤلاء ولا [من] (٩) هؤلاء،

<sup>(</sup>١) في (أ، ف، س، ق) ( تعوذ ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الديلمي في فروس الأخبار (٧٢/١) عن ابن عمر - رضى الله عنهما - وذكره البرهان فوري في كنز العمال (٧٦٦/٥) وعزا إخراجـه إلى الحكيم الترمذي والبيـهقي، عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ، والحاكم في تاريخه عن ابن عمر ، وذكره الحكيم الترمذي في نوارد الأصول (ص :١٨٤، ٣١٧) عن مالك بن أوس - رضي الله عنه - قال خطبنا أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ فقال قال : رسول الله ﷺ ـ تعوذوا ... فذكره .

وأخرجه كذلك ابن المبارك في كتاب الزهد (ص ٤٦٠) عن أبي هريرة ، وأبي الدرداء وقال السيوطي في الدر المنثور (٨٤/٦) : أخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في شعب الايمان ، عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله -يَنِينَ . . : تعوذوا . . . فذكره وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة ، وأحمد في الزهد ، عن أبي الدرداء قال : استعيذوا بالله من خشوع ... فذكره .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (أ، ف، س، ق) وفي بقية النسخ زيادة (خالياً ».

<sup>(</sup>٤) ( تعالى ) مثبتة من ( س ) فقط .

<sup>(</sup>٥) «هم» ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٦) « تعالى » مثبتة من (ف ، م ، مح ، هـ ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (س) «منه » بدل «فيه ».

 <sup>(</sup>٨) في (أ، ح) « والمقتصدون هم الأبرار عموم المؤمنين » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) ( من ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ .

فهو ظالم لنفسه ، وفي الحديث الصحيح عن النبي عَلَيْ : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا يسمع »(١) .

وقد ذم [الله تعالى] (٢) قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوة ﴾ [البقرة: ٢٤]. قال الزجاج: «قست في اللغة: غلظت ويبست [وعست (٢)] (٤) فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، والقاسي والعاسي (٥): الشديد الصلابة، وقال ابن قتيبة (٢): «قست وعست وعتت، أي يبست، وقوة القلب المحمودة غيرة قسوته المذمومة ». قال ابن فارس (٧) «ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف، ولينا من غير ضعف » وفي الأثر: «القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها (٨)». وهذا كاليد فإنها قوية لينة، بخلاف ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (۲،۸۸/٤) من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب الاستعاذة (۲/ ۹۲ ، عن ابي هريره - رضي الله عنه - والترمذي في كتاب الدعوات، باب جامع الدعوات (٥/٩١) عن عبد الله بن عمرو ... به ، وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، والنسائي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من قلب لا يخشع (٢٥٤/٨) عن عبد الله بن عمرو ، وابن ماجه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء (٢٦٦١/١) عن أبي هريره - رضي الله عنه - وفي هريره - رضي الله عنه - . وأحمد في المسند (٢٠٤/ ٣١٥ ، ٣٦٥ ، ٤٥١ ) عن أبي هريره - رضي الله عنه - وفي حديث صحيح ، وأبو خيثمة - زهير بن حرب - في كتاب العلم (ص : ١٤٨) عن أنس - رضي الله عنه - .

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة مثبت من (هـ، ف، س) و (تعالى) مثبتة في (س).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ف) (عسيت) والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر قول الزجاج في كتابه معاني القرآن (١٢٨/١) وانظر أيضا : لسان العرب مادة (قسا) (١٨١/١٥).

<sup>(</sup>o) المثبت من ( هـ ) وفي (أ) « القاسح » وهكذا (هامش ف) وقال: وهو الشديد الصلب ، وفي (س) القاسج بالجيم .

<sup>(</sup>٦) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المرزوي الكاتب ، صاحب التصانيف ثقة دين فاضل من تصانيفه : غريب القرآن ، وغريب الحديث وغيرها ، ولى قضاء نيسابوري وكان رأسا في علم العربية وامام الناس مات سنة ٢٧٦هـ وقيل غير ذلك . انظر : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ص: ١٨٣) سير أعلام النبلاء (ص: ٢٩٦) البلغة (ص: ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٧) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي كان من نحاة الكوفة وكان شافعيا وكان من كبار اللغويين أصحاب المؤلفات الكبار له كتاب الجمل ومعجم مقاييس اللغة والصاحبي في فقه اللغة توفى سنة ٣٩٥هـ انظر: بغية الوعاة ( ١/ ٤ ٣٥) معجم الأدباء لياقوت ( ٤ / ٩٨).

<sup>(</sup>٨) لم أجد من أخرج هذا الأثر.

يجسو (١) من العقب (٢) فإنه يابس لا لين فيه ، وإن كان فيه قوة ، وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا .

ثم لا بد من التوكل على الله فيمالا يقدر عليه (٣) ، ومن طاعته فيما يقدرعليه ، وأصل ذلك الصلاة والزكاة ، فمن قام بهذه الخمس كما أمر // لزم أن يأتي بسائر الواجبات ، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر (٤) // فهي (٥) تنهى عن الفحشاء والمنكر ، كما روي عن ابن مسعود / وابن عباس - رضي الله [عنهم] (٢): « أن في الصلاة منتهى (٧) ومزدجر عن [١/١٠] معاصي الله ، فمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، لم يزد بصلاته (٨) من الله إلا بعدا » ، إذا كان ماترك من الواجب منها أعظم مما فعله ، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل، وهذا كما في « الصحيح» أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل، وهذا كما في « الصحيح» عن النبي عَنِي أنه قال : « تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق يرقب

<sup>(</sup>۱) في (ه. ، ق) « يقسو » وفي (ف) « يجسر » والمثبت من (أ، م، مح، س) والجسو ضد اللطف يقال : جسا الرجل جسوا وجسواً صلّب ويد جاسية ، يابسه العظام قليلة اللحم ، وجسيت اليد وغيرها ، جُسُوًّا وجسا يبست انظر: اللسان مادة (جسا) ( ١٤٧/١٤) .

<sup>(</sup>٢) في (س) القلب بدل العقب والصواب ما أثبت وهو من (أ) وبقية النسخ والعقب كما يقول ابن فارس: العين والقاف والياء أصلان صحيحان أحدهما يدل على تأخير شيء واتيانه بعد غيره ، والأصل الآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة .. ثم قال ومن الباب عقب القدم مؤخرها ... ثم قال أيضا ومن الباب العقب ما يُعقَب به الرماح والسهام قال: وخلاف ما بينه وبين العصب ، أن العصب يضرب إلى صغره والعقب يضرب إلى البياض وهو أصلبها وامتنها والعصب لا ينتفع به ، فهذا يدل على ما قلناه ان هذا الباب قياسه الشدة .

ومن الباب : العُقَاب من الطير ، سميت بذلك لشدتها وقوتها انظر مقاييس اللغة مادة (عقب) ( ٨٤/٤ ـ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أي فيما لا يقدر عليه العبد.

 <sup>(</sup>٤) ما بين العلامتين // \_ // يوجد بهامش (أ) و (س، ف، ق، ط) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ( س ) كما تنهى .

<sup>(</sup>٦) في (ح) (عنهما ) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (أ، س، ط) وفي بقية النسخ « منهي ومرجرا » .

<sup>(</sup>٨) « بصلاته » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ابي حاتم ـ في التفسير ـ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٤١/٢) من طريق محمد بن هارون المخرمي الفلاس، حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد، حدثنا عمر بن أبي عثمان حدثنا الحسن، عن عمران بن حصين ـ رضى الله عنهما ـ قال: سئل رسول الله ـ عَلِيلًة ـ ... الحديث.

واسناده ضعيف ، فيه عمر بن أبي عثمان ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ١٢٣/٦) وسكت عنه ، وهذا يعني أنه مجهول ، وفيه الحسن ، وهو البصري ، وفي روايته عن عمران بن حصين خلاف ، ثم إنه قد رواه بالعنعنة وهو مدلس . انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٣٦) وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( ٧٥/٢) وعزا إخراجه إلى الطبراني ورمز لضعفه ، وانظر تفسير البغوي (٣/ ٤٦٨) والدر المنثور (٢/ ٤٦٤) .

الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان (١) ، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا (٢) . وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافقينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةَ قَامُوا كُسَالى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلا يَذُكُرُونَ اللهَ إِلا قَليلا ﴾ [النساء: ١٤٢] وفي «السنن » عن عمار، عن النبي - عَنِي - أنه قال : ﴿ إِن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها ، إلا ثلثها ، حتى قال : إلا عشرها (٣) .

وعن ابن عباس قال : « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها »(٤) وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما(٥) يجبر نقص فرضه .

الكبائر لا تذهب أصل الإيمان ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن ، وأعمالها الظاهرة ، وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها ، فإنه يأتي بالواجبات ، ولا يأتي كبيرة (١) ، ومن أتى الكبائر مثل : الزنى ، أو (٧) السرقة ، أو شرب الخمر أو (٧) غير ذلك ، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور ، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ، وهذا من الإيمان الذي ينزع (٨) [منه] (٩) عند فعل الكبيرة ، كما قال النبي - على المناق وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو

<sup>(</sup>۱) في (ف) «شيطان» بدون ال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواقع الصلاة ، باب استحباب التبكيير بالعصر ( ٤٣٤/١) من حديث أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ مرفوعا ... به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ماجاء في نقصان الصلاة (٢١١/١) من طريق سعيد بن قتيبة ، عن بكر بن مضر عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عَنة المزني عن عمار بن ياسر .. به واسناده حسن ورجاله ثقات كلهم .

<sup>(</sup>٤) الواو ساقطة من (ق) والأثر ذكره البغوي في التفسير (٤٩٢/١) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ولم أجده عن غيره .

<sup>(</sup>٥) في (س) «كما».

<sup>(</sup>٦) في (س) « كثيراً ».

<sup>(</sup>٧) في (ق) والسرقة في الأولى و في (س، ط، ف) بالواو في الموضع الثاني.

<sup>(</sup>٨) في «ف» (نزع).

<sup>(</sup>٩) « منه » مثبتة من ( هـ ، س ، ط ) وسقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه (ص : ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١١) في (م، ح، ق) (كما وصفهم الله تعالى ).

بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائفٌ مِنَ الشَّيْطان تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصَرُونَ ﴾ (١) [الأعراف: ٢٠١] (٢) إذا طاف بقلوبهم طائف (٣) من الشيطان تذكروا ، فيبصرون ال

قال سعيد بن جبير<sup>(٤)</sup>: «هو الرجل يغضب الغضبة ، فيذكر الله ، فيكظم الغيظ»<sup>(٥)</sup> وقال [ليث<sup>(٢)</sup>] عن مجاهد: «هوالرجل يهم بالذنب ، فيذكر الله فيدعه »<sup>(٧)</sup> والشهوة والغضب مبدأ السيئات ، فإذا أبصر رجع . ثم قال : ﴿ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَي ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢ ، ٢] أي : وإخوان<sup>(٨)</sup> الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ، ثم لا يقصرون قال ابن عباس - رضي الله عنهما - / « لا الإنس تقصر عن السيئات ، ولا الشياطين [١٠٠ب] تمسك عنهم (٩) » .

فإذا لم يبصر يبقى (١٠) قلبه في  $[غي]^{(11)}$  والشيطان يمده في غيه ، وإن كان التصديق في قلبه  $[e^{(17)}]$  لم يكذب ، فذلك النور والإبصار ، وتلك الخشية والخوف ، تخرج (١٣) من

<sup>(</sup>١) في هامش (أ) زيادة ﴿ واخوانهم يمدهونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾ . [ الأعراف : ٢٠١] .

<sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٣) في (م، ق، ح، هـ) (طيف).

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي ، أبومحمد تابعي ، ثقة ثبت فقيه تتلمذ على ابن عباس - رضي الله عنهما ـ وغيره من الصحابة ، وأرسل عن كثير منهم ، روى له الجماعة ، قتله الحجاج بن يوسف صبراً ، سنة . ٩ هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٢٥٦/٦) ، سير أعلام النبلاء (٣٢١/٤) تهذيب التهذيب (١١/٤) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في التفسير ( ١٠٨/٩) والبغوي في التفسير ( ٢٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) ابن عيينه عن مجاهد ، وفي (م) وعن مجاهد ، وفي (س) الليث عن مجاهد ، والمثبت من (ح، هـ) وليث هو ليث بن أبي سليم بن زنيم أبو بكرالقرشي ، ويقال أبو بكر مولاهم الكوفي ، صدوق اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فترك ، معدود من صغار التابعين ، وهو من محدثي الكوفة وعلمائها ، روى عن أبي بردة والشعبي ومجاهد وروى عنه الثوري ، وشعبة والفضيل بن عياض مات سنة ١٤٨هـ . انظر : الجرح والتعديل (١٧٧/٧) سير أعلام النبلاء (٦ / ١٧٩) تهذيب التهديب (٨ / ٢٥) التقريب (ص ٢ / ٤٦٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر: قول مجاهد عند الطبري في التفسير ( ١٠٧/٩ ، والبغوي في التفسير ( ٢٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في (س) « اخوانهم » .

<sup>(</sup>٩) لم أُجد قول ابن عباس مسندا ، وانما ذكره ابن الجوزي في تفسيره (١١٣/٣) وابن كثير في تفسيره (٢٧١/٢) معلقا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو عند الطبري (١٠٨/٩) كذلك معلقا .

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) « بقى » .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (ح، مح، م) وفي (أ، ف، س) «عمى » وفي (هـ) «غمر».

<sup>(</sup>١٢) « الواو » مثبتة من ( ق ) .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ ﴿ يخرج ﴾ .

قلبه ، وهذا ، كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى [شيئا] (١) وإن لم يكن أعمى الرك) فكذلك القلب بما يغشاه من رين (٣) الذنوب لا يسصر الحق ، وإن لم يكن أعمى الكعمى الكافر .

وهكذا جاء في الآثار<sup>(٤)</sup>. قال أحمد بن حنبل في كتاب « الإيمان »<sup>(٥)</sup> حدثنا يحيى ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن النبي ﷺ قال: « ينزع منه الإيمان ، فإن تاب أعيد إليه »<sup>(١)</sup>.

وقال : حدثنا يحيى ، عن عوف قال : قال الحسن : « يجانبه الإيمان ما دام كذلك ، فإن راجع راجعه الإيمان ».

وقال أحمد : حدثنا معاوية  $(^{(V)})$  عن أبي إسحاق  $(^{(\Lambda)})$ ، عن الأوزاعي ، قال : « وقد قلت

(١) ﴿ شَيئاً ﴾ مثبتة من (ق، ح، مح، م، ط) وساقطة من بقية النسخ.

(٣) ما بين العلامتين // \_\_\_\_/ ساقط من (س).

(٣) في (ف) « الآن » ، ورين الذنوب ما يغلب على القلوب ويغطيها . قال المفسرون : لماكثرت معاصيهم وذنوبهم أحاطت بقلوبهم . انظر : زاد المسير (٩/٥٦) .

(٤) في (ف) (الأثر).

- (٥) توجد منه نسخة في المتحف البريطاني مخطوطات شرقية برقم ( ٢٦٧٥) انظر تاريخ التراث لفؤاد سزكين (٥) توجد منه نسخة في المتحف البريطاني مخطوطات شرقية برقم ( ٣٠١/ ) ان الشيخ حمد الجابري بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، يقوم بتحقيقه .
- (٦) والحديث لم أعثر عليه في كتاب الايمان للإمام أحمد ، لكن أخرجه في المسند (٣٨٦/٢) عن: الحسن عن عطاء عن أبي هريره رضي الله عنه فيه : ( ينزع منه الايمان ، فإن تاب تاب الله عليه ) وهو مرسل صحيح الاسناد ، وله شاهد صحيح أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ( ٢٢٢٤) من طريق اسحاق بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم ، أخبرنا نافع يعني ابن يزيد الكلاعي قال : حدثني ابن لهاد ، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، حدثه أنه سمع أبا هريره رضي الله عنه يقول : قال رسول الله على المستدرك الرجل ، خرج منه الإيمان ، وكان عليه كالنظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان » . وأخرجه الحاكم في المستدرك بسنده من طريق ابن ابي مريم ... به ( ٢٢/١ ) .
- (۷) في هامش (م) « أبو معاوية » وفي (س) « ابن معاوية » والمثبت من (أ) وباقي النسخ ، ومعاوية هو معاوية بن عمرو ابن المهلب بن عمرو الأزدي المقني أبو عمرو البغدادي ، ويعرف بابن الكرماني ـ ثقة من صغار التاسعة روى عن أبي اسحاق الفزاري والمسعودي ، وروى عنه البخاري واحمد وابن أبي شيبة ، وأبو خيثمة . انظر : طبقات ابن سعد ( 21/4) سير أعلام النبلاء (21/4) تهذيب التهذيب (21/4) التقريب (21/4) التقريب (21/4) .
- (٨) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حفص بن حذيفة الفزاري الشامي الإمام ، ثقة حافظ صاحب التصانيف روى عن : أبي اسحاق السبيعي ، وهشام بن عروة ، وسليمان الأعمش ، وروى عنه الأوزاعي والثوري وابن المبارك ، مات سنة ١٨٥هـ انظر : تاريخ الثقات للعجلي (ص : ٤٥) ، سير أعلام النبلاء (٣٩/٨) تهذيب التهذيب التهذيب (٥١/١) .

للزهري ـ حين ذكر [ هذا] (١) الحديث : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ـ فإنهم يقولون : فإن لم [يكن (٢)] مؤمنا فما هو ؟ قال : فأنكر ذلك ، وكره مسألتي عنه (٣) » .

وقال أحمد: «حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ،عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: « من أراد منكم [الباءة] (٥) زوجناه، و(١) لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان ، فإن شاء أن يرده رده ، وإن شاء أن يمنعه منعه (٧)  $(^{(\Lambda)})$ .

وقال أبو داود //السجستاني (٩): حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، حدثنا بقية بن الوليد // حدثنا صفوان ابن عمرو ، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي : أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان يقول : ( إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه (١١) أخرى (11) ، وكذلك رواه

<sup>(</sup>١) « هذا » ساقطة من ( أ ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « تكن » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحليه (٣٦٩/٣) واسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) « حدثنا » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ، س) « الباه » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من ( س ، مح ، ف ، هـ ) .

<sup>(</sup>٧) « منعه » توجد بهامش (أ) وتوجد زيادة في (أ، س) « وفي الصحيح عن ... » ثم بياض ثم « قال أبو داود » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبه في كتاب الإيمان (ص: ٣٢) من طريق ابن مسهر عن سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فذكره . واسناده فيه : إبراهيم بن المهاجر ، وهو البجلي ، صدوق لين الحفظ ، كما قال الحافظ في التقريب (٤٤/١) ، وقد احتج به مسلم ، لكن يعضده : ما رواه أيضا ابن أبي شيبه في الايمان (ص: ٢٢) من طريق عبدالله بن نمير أخبرنا فضيل بن غزوان ، أخبرنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال: قال عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ... فذكره، وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات غير عثمان بن أبي صفية - ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥٤/٦) وقال : روى عن ابن عباس ، وروى عنه فضيل بن غزوان ، ولم يذكر فيه لا جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٩) ما بين العلامتين // \_\_/ ساقط من (س).

<sup>(</sup>١٠) في هامش ( ف ) و « يخلعه » وفي ( س ) « ويقلعه مرة أخرى » بزيادة مرة .

<sup>(</sup>١١) هذا إسناد حسن رجاله موثوقون كلهم ، وبقية بن الوليد، قد صرح بالتحديث فزال ما يخشى من تدليس ، لأن بقية \_ كما هو معروف \_ حسن الحديث ،وكان يدلس ، وقد صرح بالتحديث هنا وله شاهد بلفظ : « أن الايمان سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الايمان فإن تاب رُدَ عليه » ذكره الألباني في ضعيف الجامع ٣٨/٢) وذكر أن السيوطي عزا اخراجه للبيهقي ورمزا إلى ضعفه ، وذكره الديلمي في فردوس الأحبار (١٤٩/١) ولم يذكر قائله .

بإسناده عن [عمر] (١) وروي عن الحسن عن النبي - عَلَيْ مرسلا (٢) وفي حديث عن أبي هريرة [مرفوعاً] (٣) إلى النبي - عَلَيْ - : « إِذَا زَنَى الزَانِي خَرِج منه الإِيمَانُ فكانُ كَالظَلَمْ ، فإذَا انقلع رجع إليه الإِيمَانُ » (٤). وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر .

(١) في (أ، ف، س، ق) عن «عمرو» والمثبت من بقية النسخ . انظر: سنن أبي داود (٣٣/٧).

<sup>(</sup>٢) لم أجده عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) المثبت من ( ف ) ، وفي بقية النسخ مرفوع بدون تنوين .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .

فصل

وجوب الرجوع إلى الله ورسوله عند النزاع وأن ذلك من الإيمان

[[/ 117

وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها ، مثل قوله [ عَيَّكَ ] (١) : « لا صلاة إلا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر / اسم الله عليه »(١) .

(١) المثبت من (س) وساقطة من باقى النسخ.

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء (٢٥/١) من طريق: قتيبة ابن سعيد ، حدثنا محمد ابن موسى ، عن يعقوب بن سلمة عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا ... به ، واسناده ضعيف ، بسبب الانقطاع بين يعقوب بن سلمة ، وأبيه وبين أبيه وبين أبي هريره . قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة . انظر: تهذيب التهذيب ( ٢٥/١١) .

ويعقوب بن سلمه هو الليثي روى عنه أبو داود ، وابن ماجه . قال الحافظ : مجهول الحال . وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن موسى به ، أحمد في المسند ( ٤١٨/٢) .

ومن طريق أخرى عنده في المسند (٧٠/٤) من طريق الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسره عن ابن حرملة عن أبي ثغال المري أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي ، أنها سمعت أبا هريرة \_ رضى الله عنه \_ يقول: سمعت النبى \_ عَلِي \_ ... فذكره .

وأخرجه أيضا في المسند ( ٣٨٢/٥) بسنده من طريق أبي ثغال المري به ، وكذلك في (٣٨١/٦) ومدار الحديث كما هو واضح على أبي ثعال المري عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب ، عن جدته وأبو ثغال بكسر الثاء هو ثمامة بن وائل بن حصين ، مشهور بكنيته قال البخاري : في حديثه نظر ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة : مجهول وشيخه رباح بن عبدالرحمن قال الحافظ : مقبول ، وهذا يعني ان كان له متابع ، وإلا فهو لين الحديث ، خاصة بعد قول أبي حاتم وأبي زرعه أنه مجهول ، وعلى هذا فالحديث بهذا الاسناد ضعيف ايضا . انظر : التهذيب (٣/٠٣) ، تاريخ البخاري ( ١ / ٥ / ١٤٢) ، الجرح والتعديل (٤٩٧/٢) ، وقد أخرج آخر الحديث : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » كل من : الترمذي في العلل الكبير (١/٠٠) ، وفي سننه ، كتاب الطهارة باب التسمية عند الوضوء (١/٠٠) وابن ماجة في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التسمية في الوضوء (١/٠١) ، والحيمة في السنن ( ١/٠٤) والدارقطني في السنن ( ١/٧٧) والبن عن رباح عن جدته عن أبيها وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي المشهور، كما ذكره الحافظ في التهذيب (٤/٢) .

والحديث أعله ابن ابي حاتم في العلل (٢/١٥) برباح بن عبد الرحمن وقال: في حديثه ضعف، وقال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ حديث سعيد بن زيد اسناده جيد، فأبو ثغال ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: في القلب من حديث هذا فإنه اختلف فيه عليه، ورباح بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان ايضا في ثقاته، وذكر قول الحلفظ في التلخيص الحبير عنه. والظاهر أن مجموع الأحاديث منها قوة تدل على أن له أصلاً، وقال أبو بكر بن أبي شيبه: ثبت لنا أن النبي ـ على - قاله. انظر: كلامه في تعليقه على سنن الترمذي ( ٣٨/٨) وتلخيص الحبير للحافظ بن حجر ( ١/ ٢٦٥) .

أقول ما ذكره الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - من تحسينه لهذا الحديث بهذا الإسناد فيه نظر لقوة سبب الضعف وهو الجهالة وقال: قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد، وأما كون الحديث له أصل بسبب مجموع الطرق فهذا لا إشكال فيه .

فأما الأول: فهو<sup>(۱)</sup> كقوله: « K صلاة إلا بطهور »<sup>(۲)</sup> وهذا متفق عليه بين المسلمين ، فإن الطهور واجب في الصلاة ، فإنما نفي الصلاة لانتفاء واجب فيها ، وأما ذكر [ اسم] (۲) الله تعالى (٤) على الوضوء ، ففي وجوبه نزاع معروف ، وأكثر العلماء K يوجبونه ، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة ، والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥) ، اختارها الخرقي (٢) وأبو محمد (٧) وغيرهما . والثاني : يجب وهوقول طائفة من أهل العلم ، وهو الرواية الأخرى

الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجود الطهارة للصلاة (٢٠٤/١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول وما أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء (١٦/١) من طريق بن ابراهيم، حدثنا شعبة ، عن قتادة، عن ابن أبي المليح ، عن أبيه عن النبي - سلام فرض الوضوء (٢٠٤١) من طريق بن ابراهيم، حدثنا شعبة ، عن قتادة، عن ابن أبي المليح ، عن أبيه عن النبي - الله حقال: ﴿ لا يقبل الله ـ عز وجل ـ صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير طهور ﴾ ، وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات كلهم

والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور (٥/١) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ح وحدثنا هنّاد حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ عن النبي \_ يَكِ \_ قال : ( لا تقبل صلاة بغير طهور )، واسناده صحيح ورجاله موثقون كلهم .

- (٣) (اسم) ساقط من (أ، ح، ه، ق) ومثبت من بقية النسخ.
  - (٤) ( تعالى ) ساقطة من (ف ، س ، ق ) .
- (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١/٥٥)، المجموع للنووي (١/٤٤/١)، الخرشي على خليل (١٨٨/١)، المغني لابن قدامه (٨٤/١).
- (٦) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو القاسم الخراقي شيخ الحنابلة صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد والذي شرحه موفق الدين ابن قدامه في كتابه « المغني » وله شروح كثيرة .
- تفقه بوالده الحسين ، صاحب المروذي وصنف تصانيف كثيرة ولكنهااحترقت لما ترك بغداد حين ظهر فيها الرافضة وظهر بها سب الصحابة ، قدم دمشق وبها توفي سنة ٣٣٤ هـ انظر : تاريخ بغداد (٢٣٤/١١) ، طبقات الحنابلة (٧٥/٢) ، سير أعلام النبلاء (٣٦٣/١٥) .
- (٧) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي أبوم حمد الحنبلي ولد سنة ٤١ هـ رحل لطلب العلم ودخل بغداد هو والحافظ عبدالغني المقدسي وسمعا من الشيخ عبد القادر ومن هبه الله بن الحسن الدقاق ، وأبي الفتح بن البطي ومن أبي المكارم بن خلال ، وغيرهم وسمع منه ابن نقطة ، والضياء المقدسي وأبو شامه وغيرهم ، وكان عالم أهل الشام في زمانه من بحور العلم واذكياء العالم صنف المغني والكافي والمقنع في الفقه وغيرها كثير ، توفى سنة ، ٢٦هـ . انظر : سير أعلام النبلاء (١٣٥/٢) ذيل طبقات الحنابلة (١٣٥/٢) شذرات الذهب (٨٨/٥) .

<sup>=</sup> لكن ما نوع هذا الأصل من حيث القبول والرد؟ وعلى كل حال فإن مبدأ التسمية وذكر اسم الله في الأعمال جميعها ، ومنها الوضوء قد دل عليها ما جاء في سنة النبي \_ عَلَى \_ القوليه والعملية الثابتة في غير هذا الحديث ، والطهور للصلاة ثابت بالنصوص الأخرى ومتفق عليه بين المسلمين .

<sup>(</sup>١) ( فهو » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) لا يوجد حديث بهذا اللفظ ، وانما جاء ما يدل على ذلك منه :

عن أحمد ، اختارها أبو بكر عبدالعزيز (١) ، والقاضي أبو يعلى (٢) وأصحابه (٣) وكذلك قوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » (٤) رواه الدارقطني ، فمن الناس من يضعفه مرفوعاً

(۱) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد يزداد البغدادي الفقيه من تلاميذ أبي بكر الحلال المعروف بغلام الخلال ولد سنة ٢٨٥هـ سمع منه: محمد بن عثمان بن أبي شيبة وموسى بن هارون والفضل بن الحباب الجمحي وقيل انه سمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل، وحدث عنه أحمد بن جنيد الخطبي، وبشرى بن عبد الله الفاتني وغيرهم، وتفقه به ابن بطة ، وابن شاقلا وأبو عبد الله بن حامد ، له كتاب الشافي والمقنع والخلاف مع الشافعي. توفي سنة ٣٦٣هـ . انظر: تاريخ بغداد (١٩/١٥) ، طبقات الحنابلة (١١٩/٢) سير أعلام النبلاء (٢١٩/١).

(٢) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي القاضي أبو يعلي الفراء شيخ الحنابلة، ولد سنة هم محمد بن علي بن عمر الحربي ، واسماعيل بن سويد ، وأباالقاسم بن حبابه ، وحدث عنه الخطيب البغدادي وأبو الخطب الكلواذاني وأبو الوفاء بن عقيل . انتهت اليه الإمامة في الفقه وكان عالم العراق في زمانه ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر الفنون، تولى القضاء وله مصنفات كثيرة منها: الأحكام السلطانية، شرح العدة مسائل الايمان ، توفى سنة ٤٥٨هـ . انظر : تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٦) ، طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٣) سير أعلام النبلاء (١٩٨ / ٨٩) .

(٣) انظر الروايات عن أحمد في : الانصاف في بيان الراجع من الخلاف للمرداوي (١٢٨/١) ، المغني لابن قدامة (٣) . (٨٤/١)

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٠/١) من طريق أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي ، حدثنا أبو السكين الطائي ، زكريا بن يحيى ح وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا جنيد بن حكيم حدثنا أبو السكين الطائي حدثنا محمد بن سكين الشقري المؤذن أخبرنا عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر عن جابر من عبد الله ـ رضي الله عنها ـ مرفوعا ... به . والإسناد ضعيف ، فيه : محمد بن سكين ، قال البخاري : فيه نظر وقال الذهبي : لا يعرف وحديثه منكر . انظر : التاريخ الكبير (١١١/١/١) ، والميزان (٣٧/٥) .

وفيه كذلك عبد الله بن بكير الغنوي ، قال عنه الذهبي : ضعيف . انظر : الميزان (٣٩٩/٢) . وأخرجه أيضا من طريق أبي يوسف يعقوب بن عبد الرحمن المذكّر ، حدثنا أبو يحيى العطار محمد بن سعيد بن غالب ، حدثنا يحيى بن اسحاق ، عن سليمان بن داود اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ مرفوعا .... . به .

واسناد هذا ضعيف أيضاً، فيه : أبي يوسف يعقوب بن عبدالرحمن المذكر المعروف بالجصاص ، قال عنه الخطيب : في حديثه وهم كثير ، وفيه سليمان بن داود اليمامي ، ضعيف جدا ، قال عنه البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : متروك الحديث ، انظر تاريخ بغداد (٢ ٢/٢/٢) الميزان (٣٣٤/١) ، التاريخ الكبير ( ٢/٢/٢) ، المجروحين (٣٣٤/١) .

وأخرجه من طريق يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفه ، حدثني المطلب بن زياد ، عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي ـ رضي الله عنه ـ موقوفاً .... به .

واسناده ضعيف جدا ، فيه الحارث وهوالأعور ، وهو ضعيف لا يحتج به .

ويقول : هو من كلام علي رضي الله عنه ، ومنهم من يثبته كعبد الحق  $^{(1)}$  وكذلك قوله : «  $^{(1)}$  صيام لمن لم يُبَيّت الصيام من الليل  $^{(1)}$  . قد رواه أهل السنن .

وقيل: (٣) إن رفعه لم يصح ، وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصة ، فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول [ على  $]^{(0)}$  مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب  $]^{(1)}$  ، فإن  $]^{(1)}$  مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب في الأحد أن يثبت لفظا عن الرسول وطعما على وجوب هذه الأمور ، و $]^{(1)}$  إن لم تصح فلا ينقض  $]^{(1)}$  بها أصل مستمد  $]^{(1)}$  من الكتاب والسنة ، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على  $]^{(1)}$  مذهبه، إن لم يتبين من كلام الله ورسوله  $]^{(1)}$  ما  $]^{(1)}$  مذهبه، إن لم يتبين من كلام الله ورسوله  $]^{(1)}$  ما  $]^{(1)}$  يدل على مراد الله ورسوله  $]^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الاشبيلي ، أبو محمد المعروف بابن الحراط ، ثقة حافظ امام ، صاحب التصانيف البديعية منها : الأحكام الصغرى والكبرى بأسانيده توفى سنة الخراط ، ثقة حافظ امام ، صاحب التصانيف البديعية منها : الأحكام الصغرى والكبرى بأسانيده توفى سنة ١٨٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ( ٢ / ١٩٨ ) تذكرة الحفاظ (١٣٥ / ٤)، فوات الوفيات لابن شاكر (٢٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب الصيام باب النية في الصيام (١٩٦/٤) من طريق القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا سعيد بن شرحبيل قال : أنبأنا الليث عن يحيى بن أيوب عن عبدالله بن أبي بكر ، عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر عن حفصة عن النبي - على - قال . . فذكره ، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات .

وأخرجه أيضا من طريق عن: سالم بن عبدالله عن أبيه عن حفصة مرفوعا به (١٩٦/٤) ، واخرجه كذلك من طريق محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عبيد الله بن شهاب ، عن سالم عن عبدالله عن حفصة انها كانت تقول: من لم يجمع الصيام من الليل ... الحديث ، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ، وابن شهاب قد سمع من سالم بن عبد الله ، وأخرجه أيضاً من طرق عن ابن شهاب عن حمزة بن عبدالله عن عبد الله بن عمر عن حفصة ... به ، وحمزة بن عبد الله هو ابن عمر بن الخطاب يكنى بأبي عمارة ثقة ، روى عنه الزهري وروى عن أبيه . انظر: التاريخ الكبير (٢١/١/١) تهذيب التهذيب (٢٧/٢) ثقة ، وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم باب من لم يجمع الصوم من الليل ( ٣٩/١) .

<sup>(</sup>٣) في (س) «انه لم يصح رفعه».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) « مرفوعاً » .

٥) ( - عَلَيْنَ - ) مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ المستحب ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ) « فإن صحة » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) المثبت من (أ، ف) « بالواو » وفي بقية النسخ « بالفاء » .

<sup>(</sup>٩) في (س) «ينقص».

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ،ح) وفي (س، ق، هـ، هامش ف) « مستقر » وفي (ف) « متضمن » .

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // ـــ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ح) « وكلام رسوله ».

وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله [تعالى] (١) ورسوله - عَلَيْهُ - ، ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم.

لا ينقض كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ، ولفظ الشارع قد اطرّد في معنى ، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله ، بقول (1) فيه نزاع بين العلماء ، ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم ، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره ، فيظنه إجماعا كمن (1) يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا ، وليس الأمر كذلك ، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء (1) هذه الصلاة .

وفي مذهب أحمد فيها<sup>(٥)</sup> قولان: فطائفة<sup>(٢)</sup> من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلي في شرح المذهب ، ومن تأخر منهم<sup>(٧)</sup> كابن عقيل<sup>(٨)</sup> وغيره يقولون: من صلى المكتوبة / [١١/ب] وحده من غير عذر يُسوَّغُ له ذلك ، فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة ، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك ، وإلا باء بإثمه ، كما يبوء تارك الجمعة بإثمه ، والتوبة معروضة ، وهذا قول غيرواحد من أهل العلم<sup>(٩)</sup> ، وأكثر الآثار المروية عن السلف من

<sup>(</sup>١) « تعالى » ساقة من (أ، ح، ف،س) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (س) « يقع فيه » .

<sup>(</sup>٣) في (م) (كما).

<sup>(</sup>٤) في (س) « آخر » .

<sup>(</sup>٥) « فيها » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (م، ح) « وطائفة » « بالواو » .

<sup>(</sup>٧) في ( س ، ط ) ﴿ وَمِنْ مَتَأْخُرِيهِم ﴾ .

<sup>(</sup>A) هو شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم ، صاحب التصانيف ومن أشهرها كتاب الفنون في ٠٠٠ مجلد كما قاله الذهبي ، وكتاب الجدل وكتاب الواضح في أصول الفقه أخذ عليه تردده ومخالطته لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم ، وتعظيمه لهم ثم أظهر التوبة بعد ذلك ورجع عن مخالطتهم توفى سنة ١٩٥هه . انظر : طبقات الحنابلة (٢٥٩/٢) ، وذيلها (٢٤٢/١) ، سير أعلام النبلاء (٤٤٣/١٩) لسان الميزان (٢٤٣٤) .

<sup>(</sup>٩) انظر تحقيق المسألة في الانصاف للمرداوي ( ٤٠٤/١) والمغني لابن قدامة (١٧٧/٢) وكشاف القناع للبهوتي ( ٥٣٢/١) والمجموع شرح المهذب للنووي (٨٨/٤) وبداية المجتهد لابن رشد ( ١٣٦/١) .

الصحابة والتابعين تدل على هذا ، وقد احتجوا بما ثبت عن [النبي] (۱) - ﷺ - أنه قال : « من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر ، فلا صلاة له »(۲) وأجابوا عن حديث التفضيل (۱) بأنه في المعذور الذي يباح (٤) له الصلاة وحده ، كما ثبت عنه أنه (٥) قال : «صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم ، وصلاة المضطجع (٢) على النصف من صلاة القاعد »(٧) والمراد به (٨) المعذور ، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم [وعك] (٩) وهم يصلون قعودا فقال ذلك (١٠) ، ولم يجوّز (١١) أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر ، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك ، وجوازه وجه في مذهب الشافعي ، وأحمد (١٢) ، ولا يعرف لكراد السلف صدق ، مع أن هذه المسألة مما تعم به البلوى (١٦) ، فلو كان يجوز لكل (١٤)

<sup>(</sup>١) المثبت من (ف) وفي (أ) وبقية النسخ (عنه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد ، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (٢١٠/١) من طريق عبد الحميد بن بيان الواسطي ، أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ على ... الحديث . وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ، وأخرجه أيضا من طرق عن عبد الحميد بن بيان به : ابن حبان في موارد الظمآن (ص : ١٢٠) ، الحاكم في المستدرك (٢٤٥/١) .

<sup>(</sup>٣) لعل المؤلف - رحمه الله يشير إلى حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريره - رضي الله عنهما - المشهور : « صلاة الجماعة تفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً » الذي أخرجه مالك في الموطأ (٩٨/١) ، والدارمي في كتاب الصلاة (٣٢٩/١) ، ومسلم في كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (٤٤٩/١) .

<sup>(</sup>٤) في (ق، هه، ف) « تباح » .

 <sup>(</sup>٥) (أنه) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (مح) « القاعد » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في صلاة القاعد ( ١/ ٢٥٠) من طريق مسدد حدثنا يحي عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال ..... الحديث . وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ، وأخرجه من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم كل من : الترمذي في كتاب المواقيت باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ( ٢ / ٢٠٧ ) ، والنسائي في كتاب قيام الليل باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ( ٣ / ٢٢٣) ، وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ( ٢ / ٢٠٣) ، وأبن ماجه في كتاب اقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ( ٢ / ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>A) في ( س ) « من » بدل « به » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف، ق، س) وفي (أ) وفي بقية النسخ « وعل » .

<sup>(</sup>١٠) في (س) « ذالكم».

<sup>(</sup>۱۱) في (س) « يُجِزْ ».

<sup>(</sup>١٢) الواو مثبتة من (م، هـ، س) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) في (هـ) « بها » والمقصود بما تعم به البلوى ، هـو ما يتكرر وقوعـه. انظر : المنخول للغزالي ( ص : ٢٨٥ ) فواتح الرحموت للأنصاري ( ١٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>١٤) « لكل مسلم » توجد بهامش (ق).

مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به ، [كما (١) يجوز] له أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة ، لكان هذا مما قد بيّنه الرسول - [ عَلَيْ ] (٢) - لأمته وكانت (٣) الصحابة تعلم ذلك ، ثم (٤) مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم ، فلما لم يفعله أحد منهم دل [ذلك] (٥) على أنه لم يكن مشروعا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه (١).

یجب حمل کلام المتکلم علی مراده لا علی ما یحتمله لفظه والمقصود هنا: أنه ينبغي للمسلم أن يُقدِّر قَدْرَ كلام الله ورسوله ، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد  $^{(V)}$  من الناس إلا على ماعرف أنه أراده ، لاعلى ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل  $^{(A)}$  أحد ، فإن كثيرا من الناس يتأول  $^{(P)}$  النصوص المخالفة لقوله ، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر مايحتمله اللفظ، وقصده به ، دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص  $^{(V)}$  ، وهذا خطأ ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به ، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ، وليس الاعتناء بمراده في أحد  $^{(V)}$  النصين دون / الآخر بأولى من العكس ، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول  $^{(V)}$  فكذلك النص الآخر الذي تأوله  $^{(V)}$  ، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول  $^{(V)}$  بكلامه ، وهذا هو المقصود بكل ما يجعلهما ما يجوز  $^{(V)}$  من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير  $^{(V)}$  معناهما ، وأما من يجعلهما

[1/14]

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ ( لا يجوز ) ( وله ) ساقطة من (س، هـ، مح).

<sup>(</sup>٢) الصلاة على النبي - عَلِيلة - مثبتة من (س، ف، هـ، ط).

<sup>(</sup>٣) في «م» و «كان».

<sup>(</sup>٤) « ثم » ساقطة من « ح » .

<sup>(</sup>٥) « ذلك » مثبتة من « س » . وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ـ رحمه الله (٢٢٢/٢٣ ـ ٢٣٨) حيث بسط الكلام حول حكم صلاة الجماعة ، والخلاف فيها وثمرة ذلك الخلاف .

<sup>(</sup>V) « الله» بدل « أحد» في (س).

<sup>(</sup>۸) ( کل) توجد بهامش (أ، ح).

<sup>(</sup>٩) في ( س ) « يتناول » .

<sup>(</sup>١٠) كما هو مسلك أهل البدع والأهواء من الشيعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم .

<sup>(</sup>۱۱) « أحد » توجد بهامش (أ) ، وفي (ف) « احدى النصيبين » .

<sup>(</sup>١٢) في ( س ) زيادة ـ ﷺ - في الموضعين .

<sup>(</sup>١٣) في (س) «أوَّله».

<sup>(</sup>١٤) « مايجوز » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>١٥) في ( س ) « يغاير » .

بمعنى واحد ، كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين ، فالتأويل عندهم هو التفسير ، وأما التأويل في كلام الله ورسوله ، فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين ، وغيرمعناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في مواضعه (١) .

والمقصود هنا أن كل مانفاه الله تعالى (٢) ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان ، والإسلام ، والدين ، والصلاة ، والصيام ، والطهارة ، والحج وغير ذلك ، فإنما يكون لترك واجب في (٣) ذلك المسمى ، ومن هذا قوله تعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسْليما ﴾ [النساء: ٢٥] فلما نفى الإيمان حتى توجدهذه الغاية ، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس ، فمن تركها كان من أهل الوعيد ، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد [الله] (٤) أهله بدخول (٥) الجنة بلا عذاب فإن الله تعالى (١) إنما وعد بذلك ، من فعل ما أُمر به .

يجب تحكيم الرسول في أصول الدين وفروعه وكل ماشجر بين الناس

وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها ، فهو معرَّض للوعيد ، ومعلوم باتفاق الرس الدين المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شـجر بين الناس في [أمر](٧) دينهم ماش

<sup>(</sup>۱) لا يكاد يخلو كتاب من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية من مناقشة موضوع التأويل حيث تناول - رحمه الله - موضوع التأويل تناولاً منهجياً يرد فيه على كافة التيارات والطرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب التأويل ويقعّد ويأصل لهذه المسألة سواء أكان لرد التأويل نفسه ، أو للأمور المتعلقة والمتصلة به مثل الكلام على المحكم والمتشابه والكلام على الحقيقة والمجاز، والكلام عن توهم التعارض بين المنقول والمعقول وغير ذلك . انظر في ذلك: درء تعارض العقل والنقل ( ١٤/١ - ١٥ ) شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (١٤/٦ - ٢٩ ) الإكليل في المنشابه والتأويل (٣١٠ / ٢٨٠) الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز (٢/٠٠) الكلام على الحقيقة والمجاز (٠١٠ / ٣٠) الكلام على الحقيقة والمجاز (٠١٠ / ١٠) وكتابنا هذا (ص: ١٢٨ وما بعدها) وانظر الدراسة الجيدة التي قام بها د / محمد السيد الجلنيد بعنوان و الإمام ابن تيمية وقضية التأويل (ص: ٢٩) وما بعدها فهي دراسة قائمة على فهم صحيح لمنهج شيخ الإسلام وتوضيح كاف شاف لقضية التأويل عند شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- .

<sup>(</sup>٢) ( تعالى ) ساقطة من (س، ط).

<sup>(</sup>٣) في (ف، س، ط) «من».

<sup>(</sup>٤) ( لفظ الجلالة ) مثبت من ( س ) وساقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) « بدخول » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) (تعالى) مثبت من (أ، ف، س، ق).

<sup>(</sup>٧) «أمر» مثبتة من (هـ، ق، ط) وساقطة من بقية النسخ.

ودنياهم ، في أصول دينهم وفروعه ، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم (١) ويسلموا(٢) تسليما ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بما أُنزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوت وَقَدْ أُمرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضلَّهُمْ ضلالاً بَعيدًا \* وَإِذَا قيل [لَهُمْ](٢) تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُول رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صدودا ﴾ [النساء ٠٠- ٦] وقوله تعالى(٤) : ﴿ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة / قال تعالى : [١٢/ب] ﴿ وَاذْكُرُوا نعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم منَ الْكتَابِ والْحكْمَة يَعظُكُم به ﴾ [البقرة: ٢٣١] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكَتَابِ وِالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهُ عَلَيْكَ عَظيماً ﴾ [النساء: ١١٣] . والدعاء إلى ما أنزل [الله] (٥) يستلزم الدعاء إلى الرسول ، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل(٦) الله ، وهذا مثل طاعة الله والرسول، فإنهما متلازمان ، ف ﴿ مَّن [ يُطع ] (٧) الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ٨٠] ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول .

وكذلك(٨) قوله تعالى : ﴿ وَمَنَ يُشَاقق الرَّسُولَ منْ بَعْد ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سبيل المؤمنين ﴾ [ وكل من اتبع (٩) غير سبيل المؤمنين ] ﴿ [ (١٠) نُوله مَا تَولَّى وَنُصْله جَهَنَّم وَسَاءت مصيرا ﴾ ] (١٠) [النساء: ١١٥].

<sup>(</sup>١) في (هـ، ق) زيادة «به».

<sup>(</sup>Y) في ( هـ ، س ) « يسلموا له » .

<sup>(</sup>٣) « لهم » ساقطة (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) ( تعالى ) ساقطة من (ح، م، هـ).

<sup>(</sup>٥) ( لفظ الجلالة » مثبت من (س، م، ه، ف، ق).

<sup>(</sup>٦) في (هـ) «أنزله».

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ف» وفي (أ، م، ح، ق) «أطاع».

<sup>(</sup>A) في (مع) و «لذلك».

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف) فقط وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) تكملة الآية ساقطة من (أ) وثابتة في بقية النسخ.

فإنهما متلازمان ، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين ، فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى . فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ ، فهو بمنزلة من [يظن] (١) أنه متبع للرسول وهو مخطئ . وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة . من جهة (٢) أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول [ على الله على الله على المؤمنين على الله بد أن يكون فيه نص عن الرسول (٤) .

ما أجمع عليه لا بد أن يشتمل على نص من الرسول

فكل (٥) مسألة يقطع فيها بالإجماع ، وبانتفاء المنازع من المؤمنين ، فإنها مما [بين] (١) الله فيه الهدى ، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر ، كما يكفر مخالف النص [البين] (١) . وأما إذا كان يظن الإجماع و (٨) لا يقطع به ، [فهذا] (٩) قد لا يقطع أيضا [بأنه] (١) مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ، ومخالف مثل (١١) هذا الإجماع قد لا يكفر ، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ ، والصواب في خلاف هذا القول ، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر (11) والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من

<sup>(</sup>١) ما أثبت من «م» وفي بقية النسخ «ظن».

<sup>(</sup>۲) من (ح، ق) ( من جهته ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عَلِيْكُ ﴾ مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) يلاحظ أن القول بضرورة مستند للاجماع قد آثار بعض الاعتراضات عند المخالفين من منكري الاجماع فقالوا: «لو اقتصر في كون الاجماع حجه إلى دليل لكان هذا الدليل هو الحجة في اتيان الحكم المجمع عليه ». انظر: أحكام القرآن للشافعي (٣٩/١) ، الأحكام لابن حزم ( ٤٩٧/١) ، أصول السرخسي (٣٩/١) ، المستصفى للغزالي (١١١/١) ، الإحكام للآمدي (٣٢٢/١) ، المسودة لآل تيمية (٣١٥) ، شرح الكوكب المنير لإبن النجار (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٥) في (س) « وكل » بالواو.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ف، ،ق، س) وفي باقي النسخ (يبين).

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (ف ، هـ ، س ، ط ) وفي بقية النسخ « المبين » ، وهامش (ق) .

<sup>(</sup>٨) « الواو » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من ( ف ، س ) وفي باقي النسخ « فهنا » .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (م) وفي باقي النسخ ( بأنها ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ مثل ﴾ ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٢) انظر حكم منكري الاجماع في: أصول السرخسي (٣١٨/١) المستصفى (١١٠/١) الإحكام للامدي(٨٢/١)، الطهودة لآتيمية (ص: ٣٤٤) ، شرح الكوكب المنير (٢٦٢/٢) ، ارشاد الفحول (ص: ٧٨).

الناس من يطلق الإثبات بهذا<sup>(۱)</sup> أوهذا ، ومنهم من يطلق النفي لهذا [و<sup>(۲)</sup>] لهذا ، والصواب التفصيل بين ما يقطع<sup>(۱)</sup> به من الإجماع / ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا ، [1/١٣] فهذا يجب القطع بأنه حق ، وهذا لا بد أن يكون مما بيّن فيه الرسول الهدى ، كما قد بسط هذا في موضع آخر<sup>(٤)</sup> .

ومن [جهة] (١) أنه إذاوصف الواجب بصفات متلازمة ، دل (٧) على (١) أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت ، وجب اتباعها ، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي امرنا الله [تعالى] (٩) بسؤال هدايته (١١) ، فإنه (١١) قد وصف بأنه اتباع القرآن ، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله ، ووصف بأنه طريق العبودية .

ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء ، يجب اتباع مسماه ، ومسماها (۱۲) كلها واحد وإن تنوعت صفاته ، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها ، فإنه مدلول الأخرى ، وكذلك أسماء الله تعالى (۱۳) ، وأسماء كتابه ، وأسماء رسوله ، هي مثل أسماء دينه . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَميعًا وَلا [ تَفَرَّقُو ا] ﴾ (۱۶) [ آل عمران : ۱۰۳] . قيل : « حبل الله هو (۱۰ دين الإسلام » ، وقيل : « [ هو ] (۱۱) القرآن » وقيل : « عهده » ، وقيل : « طاعته وأمره »، وقيل [ جماعة (۱۷) المسلمين ] ، وكل هذا حق .

<sup>(</sup>١) في (م، ط) « بالواو » و « أو » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٢) الواو مثبتة من (ح، هـ) وفي بقية النسخ (﴿ أو » .

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( يقع ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧١/١٩) ، (٢٧١/١٠) والمسودة لآل تيمية (ص ٥٠ ٣١٦-٣١).

<sup>(</sup>٥) الواو ساقطة من « ف » .

<sup>(</sup>٦) في (أ،ق) ( من جهته ) ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (س) « دلت » .

<sup>(</sup>٨) ( على ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ح، م، س) وساقط من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) كما في قوله تعالى : ﴿ اهدنا الصواط المستقيم ﴾ [ الفاتحة : ٦ ] .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فإنه ﴾ ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٢) ( مسماها ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٣) (تعالى) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٤) ( ولا تفرقوا » مثبتة من ( هـ ، ح ، س ) وسقطت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٥) (هو) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٦) المثبت من (س، ح، م).

<sup>(</sup>١٧) المثبت من (هـ، س، ف)، وفي (أ) «الجماعة المسلمين، و (مح) ( جماعة المسلمون، .

وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع ، فمدلول [ الثلاثة ] (١) واحد ، فإن  $[2d^{(7)}]$  ما ] في الكتاب ، فالرسول موافق له ، والأمة مجمعة (٣) عليه من حيث الجملة ، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب [والسنة] (٤) وكذلك كل ما سنة الرسول - على فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب [والسنة] على ذلك [1] وكذلك كل ما أجمع عالقرآن يأمر باتباعه فيه ، فالمسلمون (٥) مجمعون (١) على ذلك [1] لا يكون إلا حقاً موافقا (٧) [1] لما في الكتاب والسنة ، (٨) لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول ، وأما الرسول فينزل عليه وحي هو القرآن ، ووحي آخر (٩) هو الحكمة ، كما قال عليه : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » (١٠) .

<sup>(</sup>١) في (أ، س، ق) « الثلاث » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (أ، س) « فإن كلها » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ف، س) ( مجتمعة ) .

<sup>(</sup>٤) « السنة » مثبتة من ( ف ) وساقطة من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٥) في ( هـ ) « فالمؤمنون » ، وفي ( ق ) « والمسلمون » .

<sup>(</sup>٦) في (س) ( يجمعون ) .

<sup>(</sup>٧) ما بين العلامتين // \_\_\_ // ساقط من (ح).

<sup>(</sup>۸) في ( هـ ) « ولكن » بزيادة « واو » .

<sup>(</sup>٩) في (م) زيادة « واو » قبل « هو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١٠) هذا الحديث يروى عن أبي رافع ، وعن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنهما - فأما رواية أبي رافع فأخرجها أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة (٤/ ٢٠٠٠) من طريق أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قالا: حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي - عَلَيه - قال : .... الحديث . وهذا اسناد صحيح ورجاله ثقات كلهم ، وأبو النضر قد روى عن عبيد الله بن أبي أوفي . انظر الكاشف (٢/٣٤٣) . وقد أخرجه من طريق سفيان أيضا كل من : الشافعي في الرسالة (ص: ٩٨) والمسند (ص: ٢٠) ، والترمذي في كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي - عَلَيه - (٥/٣٧) ، وابن ماجه في المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله - عَلَيه - والحاكم في المستدرك (١٠٨/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

أما حديث المقدام بن معد يكرب \_ رضي الله عنه \_ فقد أخرجه كل من : أبو داود أيضا في كتاب السنة باب لزوم السنة (٢٠٠/٤) من طريق : عبد الوهاب بن نجده ، حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عشمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب \_ رضي الله عنهل قال : .... الحديث فذكره .

<sup>-</sup> وأحمد في المسند (١٣١/٤) ، والدارقطني في السنن (٢٨٦/٤) كلاهما من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي عوف .. به ، واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم وأخرجه أيضا :

<sup>-</sup> الترمذي في كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي - على - (٣٨/٥) ، وابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث النبي - على النبي - الله عنه - (٢/١) بسنديهما من طريق معاوية بن صالح ، عن الحسن ابن جابر اللخمي ، عن المقدام بن معد يكرب ، رضي الله عنه - مرفوعاً به نحوه ، وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . وهو كما قال : فإن في إسناده معاوية بن صالح ، وهو أبو عمرو وقيل : أبو عبد الرحمن الحضرمي قاضي الأندلس قال عنه الحافظ : صدوق له أوهام ، ووثقه ابن حبان والعجلي ، مات سنة ١٥٧هـ والحسن بن جابر اللخمي لين الحديث - لكن قد تابعه عبدالرحمن بن أبي عوف - كما تقدم - . انظر الثقات لابن حبان (٢٨٤/٢) ٤ /٥٢١ ،

وقال حسان بن عطية (١): «كان جبريل (٢) ينزل على النبي (٣) على النبي وقال حسان بن عطية (١)؛ فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن (٥) يكون مفسراً في القرآن ، بخلاف ما يقوله (١) أهل الإجماع ، فإنها لا بد (١) أن يدل عليه الكتاب والسنة ، [١٩/ب] في القرآن ، بخلاف ما يقوله (١) أهل الإجماع ، فإنها لا بد (١) أن يدل عليه الكتاب والسنة ، وإن الله وأن الرسول [ عليه الكان . وتحريمه ، والمقصود ذكر الإيمان .

ومن هذا الباب قول (۱۲) النبي - عَلَيْهُ - : « لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر »(۱۳).

<sup>(</sup>۱) هو حسان بن عطيه المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي ، تابعي من أفاضل أهل زمانه ، ثقة فقيه عابد ، روى عن أبي امامة وابن المسيب ومحمد بن أبي عائشة ، وروى عنه الأوزاعي وغيره بقى إلى حدود سنة ١٣٠ هـ انظر : تاريخ الثقات للعجلي (ص : ١١٢) ، الثقات لابن حبان (٢٢٣/٦) سير أعلام النبلاء (٥/٢٦٤) تقريب التهذيب (١٦٢/١) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) «عليه السلام».

<sup>(</sup>٣) في ( m ) « الرسول » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في المقدمة ، باب السنة قاضية على كتاب الله (١١٧/١) من طريق : محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان \_ فذكره \_ وهذا اسناد صحيح رجاله ثقات كلهم .

وأخرجه ايضا من طرق عن الأوزاعي ... به كل من : محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ( ١٦٠٢٨/١) ، ابن بطة في الابانة الكبرى (١٣٩/٢) اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ص: ٨٣١) الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّة ( ٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) « بأن » .

<sup>(</sup>٦) في (م) « يقول » .

<sup>(</sup>٧) ( لا بد ) ساقط من ( س ) وفي ( م ) ( لايد أن ) بالياء .

<sup>(</sup>٨) ( ﷺ ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف ، ق) وفي بقية النسخ (بينه).

<sup>(</sup>١٠) ( تعالى ) مثبتة من ( هـ ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (م، ح) «تحريمه وتحليله».

<sup>(</sup>۱۲) في (م) « قوله».

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب الدليل على أن حسب الأنصار وعلي - رضي الله عنهم - من الايمان (١٣) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب الدليل على أن حسب الأنصار وعلي - رضي الله عنه - مرفوعا .. به ، وفي رواية أخرى من حديث أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - مرفوعا .. به ، وأخرجه من حديث أبي سعيد أيضا :

أحمد في المسند ( ٧/ ٥٥ ، ٧٧ ، ٩٣ ) وفي كتاب فضائل الصحابة ( ٢/ ٧٩١ ) وأبو داود الطيالسي في المسند ( ١٣٩/٢ ) وأخرجه ايضا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا به كل من : أحمد في المسند (١٣٩/٢ )، الترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب الأنصار (٥/٥ ٧١) ، وقال حديث صحيح .

وقوله: «آية (١) الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار» فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر (٣) الله ورسوله من أول الأمر، وكان محباً لله ولرسوله، أحبهم قطعاً فيكون حبه لهم، علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله [تعالى] (٤) عليه (٥).

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله ، من المنكر الذي حرمه الله ورسوله أن من المنكر الذي حرمه الله ورسوله  $^{(7)}$  من الكفر والفسوف والعصيان ، لم يكن في قلبه الإيمان الذي [ أوجبه] الله [تعالى]  $^{(A)}$  عليه فإن  $^{(9)}$  لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلا ، لم يكن معه إيمان أصلا ، كما سنبينه إن شاء الله [تعالى]  $^{(1)}$  .

وكذلك [كل] (١١) من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه ، لم يكن معه ما أوجبه (١٢) الله عليه من الإيمان ، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص ، فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان ، ويكون من المعرضين للوعيد ، ليس من المستحقين للوعد المطلق .

وكذلك قوله عَلَيْه : « من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا »(١٣) كله من هذا الباب ، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه ، أو فعل ما [حرم الله عليه ](١٤)

<sup>(</sup>١) في (س) (إن من » بدل (آية ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن حسب الأنصار من الإيمان (٨٥/١) من حديث أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً بلفظ : « حب الأنصار آية الإيمان ، وبغضهم آية النفاق » وفي لفظ آخر : « آية المنافق بغض الأنصار وآية الايمان حب الأنصار » ، وأحمد في المسند (٣٠/٣) عن أنس مرفوعا ايضا بلفظ « آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الأنصار » .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) ( من نصرة ) .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » مثبتة من (م، ح) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ف) «عليهم».

<sup>(</sup>٦) « الله ورسوله » ساقطة من (م، مح ،ح) ولفظ الجلالة فقط ساقط من (ح ، مح ، ف) ورسوله فقط ساقط من (م ).

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( م ، ، ق ، ح ) وفي باقي النسخ » يوجبه » .

<sup>(</sup>٨) ( تعالى ) مثبتة من ( م ، ق ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) « فإن » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>١٠) «تعالى» مثبتة (م، مح، ف، ح، ق).

<sup>(</sup>١١) ﴿ كُلُّ ﴾ مثبتة من (س) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (م، ف، س) « ما أوجب».

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ من غشنا فليس منا (٩٨/١) عن أبي هريره ـ رضي الله عنه ـ، وأحمد في المسند(١٦/٢، ٣٢٩، ٥١٨، ١٨٣، ١٨٥، ٢١٧، ٤٨٨).

<sup>(</sup>١٤) المثبت من (ح، س) وعليه مؤخرة في (س) عن «رسوله» وفي بقية النسخ «حرمه الله».

ورسوله ، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله ، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد ، السالمين من الوعيد .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مَنْ بَعْدَ ذَلك وَمَا أُولَئك بِالْمُؤْمنينَ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَريقٌ مَنْهُم مُعْرِضُون \* وإِن يَكُن لَّهُمْ الْحَقُ يَأْتُوا إِليهِ مُذْعنينَ \* أَفِي قُلُوبِهم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحيفَ الله عَلَيْهِمْ ورَسُولُه بِل أُولْئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ \* إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنينَ يَخَافُونَ أَن يَحيفَ الله عَلَيْهِمْ ورَسُولُه بِل أُولْئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ \* إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله ورسُولِه لِيحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ، فإنه يتناول فعل إلى الله ورسوله ، فإنه يتناول فعل إلى الله ورسوله ، فإنه يتناول فعل الواجبات ، وترك المحرمات ، ومن نفى الله ورسوله عنه [اسم] (١) الإيمان ، فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما ، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد ، بل يكون من أهل الوعيد . الله يكون من أهل الوعيد . الله يكون من أهل الوعيد . الله على المناه الوعيد . الله على الله عنه أله الوعيد . الله عنه أله الوعيد . الله عنه أله الوعيد . المناه الوعيد . المناه الوعيد . المناه الوعيد . الله عنه أله الوعيد . الله المؤلول الوعيد . الله المؤلول الوعيد . المناه المؤلول الوعيد . المناه الوعيد . المناه الوعيد . المناه المؤلول الوعيد . المناه المؤلول المؤلول المؤلول المؤلول الوعيد . المؤلول المؤلول

وكذلك قوله تعالى : ﴿ حَبَّب إِلَيْكُمُ الإِيمَان وَزَيَّنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالعصْيَانَ أُولْئِكَ هُمُ الرَّاشدُونَ ﴾ [الحجرات:٧] .

قال محمد بن نصر المرزوي(٢): (( لما كانت المعاصي بعضها كفر ، وبعضها ليس بكفر ، ونوع فرق بينها(٣) فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر ، ونوع منها فسوق(٤) وليس بكفر ، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق ، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين ، ولما كانت(٥) الطاعات كلها داخلة في الإيمان //(٢) وليس فيها شيء خارجاً عنه لم يفرق بينها // فيقول : حبب إليكم الإيمان(٧) والفرائض وسائر الطاعات ، بل أجمل ذلك فقال : حَبَّب إِلَيْكُم الإيمان فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة ، وسائر الطاعات فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة ، وسائر الطاعات

[1/1٤] حكم الايمان

حكم الايمان إذا أطلق في الكتاب والسنة

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) وساقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) المقابلة من هنا من تعظيم قدر الصلاة ( ١/ ٣٦٢ ) مع النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) ( فرق بينهما فجعله ) .

<sup>(</sup>٤) في (تعظيم قدر الصلاة ) ﴿ ونوع فسق ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ف) (كان ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين العلامتين // \_ // في « تعظيم قدر الصلاة » هكذا ، « وليس شيء منها خارجا منه لم يفرق بينهما » .

<sup>(</sup>٧) في (ق) ( حبب إليكم الفرائض والإيمان ».

حب [تدين] (١) لأن الله [ تعالى ] (٢) أخبر: أنه حبب ذلك إليهم ، وزينه في قلوبهم ، وليهم ، وزينه في قلوبهم ، وقوله القوله : ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُم الإِيمان ﴾ ويكرهون جميع المعاصي (١) الكفر منها والفسوق ، وسائر المعاصي كراهة [تدين] (١) لأن الله [تعالى] (٢) أخبر أنه كرّه ذلك إليهم . و [من] (٤) ذلك قول رسول الله ﷺ : « من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فهو مؤمن (0) لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات (0).

قلت: وتكريهه (۷) جميع (۱) المعاصي إليهم ، يستلزم حب جميع الطاعات ، لأن ترك التعليق على الطاعات معصية ، ولأنه لا يترك (۹) المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها ، فيكون محبا لضدها نصر وهو الطاعات (۱۱) إذ القلب لا بد له من إرادة ، فإذا كان يكره الشرَّ كلَّه ، فلا بد أن يريد (۱۱) خيراً ، وبالنية السيئة يكون (۱۳) شرا .

<sup>(</sup>١) المثبت من (ف، ق، س، ه، م) وتعظيم قدر الصلاة، وفي بقية النسخ (بدين).

<sup>(</sup>۲) ( تعالى » مثبتة من ( م ، ح ، ق ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) « والكفر منها والفسوق » بزيادة الواو والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٤) « من » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٨/١) من طريق علي بن إسحاق ، انبأنا عبد الله ـ يعني ابن المبارك ـ انبأنا محمد بن سوقه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ خطب بالجابيه فقال : «قام فينا رسول الله ـ عنه ـ في مقامي فيكم فقال : استوصوا بأصحابي خير ... إلى أن قال : ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك مؤمن » . وأخرجه من طرق عن محمد بن سوقه كل من : الترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٤٢/١) وقال : حسن صحيح ، ابن أبي عاصم في كتاب السنة (٤٢/١) ، والحاكم في المستدرك (١١٤/١) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وهو كما قالا ، فرجاله ثقات كلهم .

<sup>(</sup>٦) انظر تعظيم قدر الصلاة ( ١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٧) في (هـ، س، ف، مح) «تكريه».

<sup>(</sup>٨) « جميع » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « يتركه العاصي » .

<sup>(</sup>١٠) في (س) (الطاعة).

<sup>(</sup>١١) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ (الخير).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «فيكون».

<sup>(</sup>١٣) في (ح) (تكون).

ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة ، ولهذا قال النبي (١) عَلَيْ في الحديث الصحيح : « أحب الأسماء / إلى الله : عبد الله وعبدالرحمن ، وأصدق الأسماء : حارث وهمام ، [١٤/ب] وأقبحها : حرب ومرة »(٢) .

(١) «النبي» ساقطة من (ح).

أما الكامل كما ذكره المؤلف فقد أخرجه: أحمد في المسند ( ٤ / ٣٤٠) من طريق هشام بن سعد ، حدثنا محمد ابن مهاجر ، قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبه - قال قال رسول الله - على تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله ... الحديث ، وهذا الاسناد ضعيف لسبين :

أولهما : جهالة عقيل بن شبيب ، فقد قال أبو حاتم : لا أعرفه ، وقال الحافظ : مجهول : أما الذهبي فقال : وُثِقَ ولا يعرف من وثقه . انظر : العلل لابن أبي حاتم ( ٣١٣/٣ ) والتقريب ( ص ٣٩٦: ٣) والكاشف ( ٢٧٤/٢) .

الثاني: الاختلاف في أبي وهب، وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي، فقد قال أحمد ـ كما مر ـ أنه الجشمي وله صحبه، وأنكر ذلك أبو حاتم فقال: انكرت في نفسي وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون فلا يمكنني أن أقول شيئا لما رواه أحمد ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن سعيد، وفي العلل قال ابن أبي حاتم: «هل هو عقيل بن سعيد، وعقيل بن شعيب قال: لا أعرفه » عن أبي وهب الكلاعي قال: قال رسول الله - على - قال: فعلمت أن ذلك باطل وعلمت أن انكاري كان صحيحا وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول ... واسمه عبيد الله بن عبيد وهو دون التابعين ويروى عن التابعين فبقيت متعجباً من أحمد كيف قضى عليه » انظر العلل (٢١٣/٢).

وقد عدَّ الحافظ ابا وهب هذا من الصحابة ، كما في الاصابة ( ٢١٤/٤) لكنه ذكر قول أبي حاتم ، ثم قال : وزعم ابن القطان الفاسي أن ابن أبي حاتم وهم في خلطه ترجمة الجشمي بالكلاعي وكنت أظن أنه كما قال ، حتى راجعت كتاب العلل فوجدته تعب عن هذا الحديث حتى ظهر له أنه عن أبي وهب الكلاعي ، وأنه مرسل وأن بعض الرواة وهم في نسبته إلى الجشمي ، وفي قوله : إن له صحبه، وبيّن ذلك بياناً شافياً ، فالحديث اذن مرسل ضعيف - والله أعلم - .

(١) في (هـ، س، مح، م) « الحارث » بالألف واللام، وفي (ف) « فأصدق الأسماء حارث وهمام » بزيادة الفاء.

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث ورد مختصراً وكاملا - كما ذكر المؤلف - رحمه الله - أما المختصر فقد أخرجه: مسلم في كتاب الأدب، باب النهي عن التكنى بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء (٣/ ١٦٨٢) بسنده من طريق نافع عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما ... به . وأبو داود في كتاب الأدب ، باب في تغييرالأسماء (٤/ ٢٨٧) ، والترمذي في كتاب الأدب ، باب ما يستحب من الأسماء (١٣٢/٥) وابن ماجه في كتاب الأدب باب ما يستحب من الأسماء (٢/ ١٢٢٩) ، والدارمي في السنن في كتاب الاستئذان ، باب ما يستحب من الأسماء (٢/ ٢٠٤٧) وأحمد في المسند (٢/ ٢٠٤٧) . كلهم بلفظ (أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن » .

وقوله: «أصدق الأسماء حارث<sup>(۱)</sup> وهمام »، لأن كل إنسان همام حارث<sup>(۲)</sup> والحارث : الكاسب العامل ، والهمام الكثير الهم<sup>(۳)</sup> وهو مبدأ الإرادة وهو حيوان ، وكل حيوان حساس متحرك<sup>(٤)</sup> بالإرادة ، فإذا<sup>(٥)</sup> فعل شيئا من المباحات ، فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده ، وكل مقصود إما أن يُقْصَد لنفسه ، وإما أن يُقْصَد لغيره .

فإن كان منتهى مقصوده (٢) ومراده عبادة الله (٧) وحده لا شريك له ، وهو إلهه (٨) الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه ، وهو أحب إليه من كل ما سواه ، فإرادته (٩) تنتهي (١٠) إلى إرادته وجه الله (٧) ، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة ، كما في «الصحيحين » عن النبي عَلَي أنه قال : « نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة »(١١) وفي «الصحيحين » عنه أنه (١١) قال لسعد بن أبى وقاص لما مرض بمكة وعاده (١٢) : « إنك لن

والمثبت من (أ، ح، ط).

<sup>(</sup>٢) في (س) «حرث ».

<sup>(</sup>٣) في (ف) ( الهمة ».

<sup>(</sup>٤) في (ف) ( يحرك ) ، في (ق) ( يتحرك ) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « وإذا » بالواو .

<sup>(</sup>٦) في (ف) (قصده).

<sup>(</sup>٧) في (س) زيادة « تعالى » في الموضعين .

<sup>(</sup>A) في (س) «الله».

<sup>(</sup>٩) في (م) « فإن ارداته » .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) العبارة كالآتي : ( وكل مقصوده ومراده عبادة الله وحده ، أما أن يقصد لغيره فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده الله وحده لاشريك له وهو إلهه الذي يعيده، لا يعبد شيئا سواه وهو أحب إليه من كل ما سواه فارادته بها إلى إرادة وجه الله » .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة ( ١/ ٢٠) من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ وأخرجه أيضا في كتاب النفقات بلفظ قريب منه ( ٥/٧١) . وأخرجه النسائي في كتابه الزكاة، باب أي الصدقة أفضل ( ٦٥/٥) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص:٥١٥).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ أَنَّهُ ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) (قال إنك ) بزيادة (قال ) .

تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا ازددت بها درجة ورفعة ، حتى اللقمة ترفعها إلى  ${\bf e}$  امرأتك  ${\bf e}^{(1)}$  وقال معاذ بن جبل لأبي موسى : « إني أحتسب  ${\bf e}^{(1)}$  نومتي كما  ${\bf e}^{(1)}$  أحتسب قومتى  ${\bf e}^{(1)}$  وفي الأثر : « نوم العالم تسبيح  ${\bf e}^{(0)}$  .

وإن كان أصل مقصوده [عبادة غير] (٢) الله لم تكن الطيبات مباحة له (٢) ، فإن الله تعالى (٨) انما أباحها للمؤمنين من عباده ، بل الكفار (٩) [وأهل (٢) الجرائم والذنوب وأهل الشهوات] (٩) يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه (١١) ولم يعبدوه (١١) بها ، ويقال لهم : ﴿ أَذَهْبَتُمْ طَيْباتُكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمُ تُحْزُونُ عَذَابَ الْهُون بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ في الأَرْض بِغَيْرِ الْحَق وَبِمَا كُنتُمْ فَالْيَوْمُ تَحْزُونُ عَذَابَ الْهُون بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ في الأَرْض بِغَيْرِ الْحَق وَبِمَا كُنتُم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الايمان، باب ما جاء في أن الأعمال بالنية الحسنة (۲۰/۱)، وفي كتاب الجنائز، باب أتي النبي - عَلَيْكَ ـ سعد بن خوله ـ رضي الله عنه ـ من حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ (۸۲/۲)، وفي كتاب المرض، باب قول المريض إني وجع (٩/٧)، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء يرفع الوباء ( ١٦٠/٧) ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث ( ٩/٧)، وأحمد في المسند ( ١٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) في (م) (لا حتسب ١٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿ كَمَا ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) لم أجد قول معاذ لأبي موسى .

<sup>(</sup>٥) لم أجد أثرا بهذا اللفظ ، لكن هناك أثر بلفظ : « نوم العالم عبادة » ذكره : الديلمي في فرودس الأخهار (٥/٧) وعزاه إلى عبدالله بن أبي أوفى ، والسيوطي في الجامع الصغير وعزا إخراجه للبيهقي عن عبد الله بن أبي اوفي ، وتعقّبه المناوي في فيض القدير (٢٩١/٦) فقال : « وصنيع المصنف ـ السيوطي ـ أن مخرجه البيهقي خرّجه واقره والأمر بخلافه ، بل إنما ذكره مقرونا ببيان علته ، فقال عقبه : معروف بن حسان ـ أي أحد رجال الإسناد - ضعيف، وسليمان بن عمرو النخعي « اضعف » . انظر : سنن البيهقي ( ٢٩١/٤) .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ف، س) وباقي النسخ (غير عبادة ) .

<sup>(</sup>V) « له » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup> ف ) .( ف ) .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، س) ومثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ح،م،،ق،ف) (وأصحاب).

<sup>(</sup>١١) في (م) و ( هـ ) « يذكروه » والمثبت من باقي النسخ وفي (ح) « يشكرونه » .

<sup>(</sup>١٢) ( ولم يعبدوه ) ساقطة من (ح).

تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] وقال تعالى: ﴿(١) [ثُمَّ] لَتُسَئِلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعيم ﴾ [التكاثر: ٨] أي عن شكره ، والكافر لم [يشكره] (٢) على [النعم] (٣) الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك ، والله(٤) إنما أباحها للمؤمنين ، وأمرهم معها بالشكر ، كما قال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيْسِبَات مَا رَزْقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله [ إن كنتم إياه تعبدون (٥)] [البقرة: ١٧٢].

وفي « صحيح مسلم » عن النبي عَلَيْ أنه قال : « إِن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة / فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها (7) وفي « سنن ابن ماجه » rf/107 وغيره: « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر  $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) ﴿ ثُم ﴾ ساقطة من (أ، ح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) ( يشكره ) مثبتة من (م، ح، مح) وفي الباقي ( يشكر ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (م، هـ) وفي بقية النسخ ( النعيم ) .

<sup>(</sup>٤) في (م، س) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٥) ( ان كنتم اياه تعبدون ) مثبتة من (م، ح) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (٤/ ٢٠٩٥) من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا ... به . والترمذي في كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الحمد على الطعام اذا فرغ منه (٤/ ٢٦٥)، وأحمد في المسند (١٠٠/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه \_ كما ذكر المؤلف \_ في كتاب الصيام ، باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر (٥٦١/١) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا محمد بن معن عن أبيه ، وعن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن ابن محمد عن حنظله بن علي الأسلمي عن أبي هريره ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا به . واسناده ضعيف فيه : عبد الله ابن عبد الله الأموي ، قال العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخالف في روايته ، وقال الحافظ لين الحديث . انظر: الضعفاء الكبيـر (٢٧١/٢) ، الثقات ( ٣٣٦/٨) ، التقريب (٤٢٧/١) . وشيخه معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري ، ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال الحافظ : مقبول. انظر : الثقات ( ٧/٠ ٩٤) التقريب (٢٦٧/٢) . وعبد الله بن عبد الله الأموي تابعه محمد بن معن عن أبيه معن ابن محمد فيما أخرجه: الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم (٤٣) (٢٥٣/٤) بسنده من طريق محمد بن معن المدنى الغفاري ، عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن ابي هريره - رضي الله عنه - عن النبي - عَلَيْكُ - قال الطاعم ... الحديث . قال الترمذي : حسن غريب ، وذكره البخاري في صحيحه عنواناً لباب في كتاب الأطعمة ، باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر (٢١٤/٦).

وقال : فيه عن أبي هريره \_ رضي الله عنه \_ عن النبي \_ عَلِيَّة \_ . وأخرجه أيضا من طرق عن معن بن محمد بن حنظلة ... به . أحمد في المسند ( ٢٨٣/٢) ، الحاكم في المستدرك ( ٢٢٢١ ، ٤/ ١٣٦) وصححه

وكذلك قال للرسل: ﴿ يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ (') كُلُوا مِنَ الطيبات واعْمَلُوا صَالحًا ﴾ [المؤمنون: ٥]. وقال تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٢] وقال الحليل - عليه السلام (۲) - ﴿ وَارْزِقِ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَراتِ السَّرِهُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٢] وقال الحليل - عليه السلام (٢) - ﴿ وَارْزِقِ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَراتِ مَنْ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ مَنْهُم بِاللهِ والْيَوْمِ الأَخِرِقال (٦) وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَصْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة ٢٦] [فال الحليل ] إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة ، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرّم ما حرّمه الله من الصيد وهو مُحْرِم ، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه ولهذا ميّز [الله] (٥) سبحانه و[تعالى] (٢) بين خطاب الناس مطلقاً وخطواب المؤمنين [فقال] (١) : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيْباً وَلا تَشْبِعُوا خَطُواتِ الشَّيْعِ وَالْفُحَشَاءَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا أَوْلَ اللهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا أَوْلُوا كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٠ - ١٦] فإنما أذن للناس أن

<sup>==</sup>وأقره الذهبي وللحديث طرق أخرى أيضا عن: سنان بن سنه عن أبيه أخرجها: الدارمي في السنن ، كتاب الأطعمة، باب في الشكر على الطعام (٢٢/٢) من طريق: نعيم بن حماد عن عبدالعزيز ابن سنه الأسلمي قال: قال رسول الله - عَلَي الطعام ... الحديث. وهذا الاسناد: فيه ضعف فيه: نعيم بن حماد وهو الخزاعي ، ضعيف، لكن تابعه عبد الله بن جعفر وهو ابن غيلان الرقى وذلك فيما أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب فيمن قال الطاعم الشاكر ... الحديث (٢١/١٥) وعبد الله بن جعفر الرقى ثقة. انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: ٢٣٤) التقريب (٢/٥٠٣).

ومما تقدم يتبين لنا أن الحديث \_ إن شاء الله \_ حسن والله أعلم \_ .

<sup>(</sup>١) « يا أيهاالرسل » ساقطة من (ف ، س) .

<sup>(</sup>٢) «عليه السلام » ساقطة من (ف، ط).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) زيادة « قال الله تعالى » ، والصواب « قال » فقط ، وفي (ف ، مح ) « قال تعالى » .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح) « بالواو » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (ف) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) « تعالى » مثبتة من (س ، ح ، هـ ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ) « وقال » والمثبت من بقية النسخ .

يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباً ، وأن يكون حلالا ، ثم قال: ﴿ يَا أَيُّها الّذين ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيّبات مَا رَزَقْناكُمْ واشْكُرُوا الله إِن كُنتُم إِيّاهُ تَعْبُدُون \* إِنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزير وَمَا أُهلَّ به لِغَيْرِ الله ﴾ [ البقرة: ١٧٢ - ١٧٣] فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل ، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين ، ومع هذا فلم يكن أحلّه بخطابه ، بل كان عفواً ، كما في يكن محرما على المؤمنين ، ومع هذا فلم يكن أحلّه بخطابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (١) (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ق) «عفا الله عنه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس ، باب ما جاء في لبُس الفراء (٢٠٠٤) من طريق : اسماعيل بن موسى الفزارى حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان قال : سئل رسول الله - عن السمن والجبن والفراء فقال : الحلال ما أحله الله ... الحديث قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلامن هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سليمان قوله : وكأن الحديث الموقوف أصح ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظاً ، روى سفيان عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان موقوفاً ، قال البخاري : سيف بن هارون مقارب الحديث ، فالحديث بهذا الاسناد ضعيف فيه :

<sup>-</sup> أولا: اسماعيل بن موسى الفزاري قال الحافظ: صدوق يخطى، ورمى بالرفض. انظر التقريب (١/٥٧). - ثانيا: وشيخه سيف بن هارون البرجمي أبو الورقاء، ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرةً: ليس بذاك وقال الدراقطني: ضعيف متروك، وقال ابن حبان: يروي عن الأثبات الموضوعات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الحافظ: ضعيف منظر: تاريخ ابن معين (٢٧٨/٣) ، ٢٣٧، ٢٢٢ ) الميزان (٢٥٨/٢)، المجروحين (٣٤٦/١) الضعفاء والمتروكين (٢٢١) تقريب التهذيب (٢/٢٤).

<sup>-</sup> ثالثا : سليمان التيمي هو ابن قرم أبو داود البصري ، فيه ضعف ، قال النسائي : ليس بالقـوى ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : ليس بالمتين ، وقال الحافظ : سيء الحفظ يتشيع .

انظر: الضعفاء والمتروكين (ص: ١٣٣)، الميزان (٢١٩/٢)، الجرح والتعديل ( ١٣٦/٤)، التقريب ( ٢٢٩/١). والحديث أخرجه من طرق عن سيف بن هارون ... به كل من : ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب أكل الجبن والسمن ( ١١١٧/٢) ، البيهقي في السنن ( ٢/ ١٨٥) العقيلي في الضعفاء الكبير (١١٤/٢) ابن عدي في الكامل ( ٣/ ١١٦) ) فالحديث إذا موقوف ضعيف بهذا الاسناد . وله شاهد بمعناه عن أبي الدرداء - رضي الله عنه أخرجه : الحاكم في المستدرك ٢ / ٣٧٥ بسنده من طريق : عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء، مرفوعاً بلفظ : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ... » وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي .

والحديث بهذا السند حسن ، فإن عاصم بين رجاء بن حيوة من رجال الحديث الحسن ، وقد حسنه : الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١/١) حيث قال : رواه البزار والطبراني في الكبير ، واسناده حسن ورجاله موثوقون وحسنه ايضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص : ٢٠٠٠) .

وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي عَلَيْهُ «إِن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدً حُدوداً فلا تعتدوها ، وحرم حرمات فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم من (١) غير نسيان فلا تبحثوا عنها »(٢) .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما على طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلا وَكَذَلَكُ قُولُ اللهِ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما على طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلا أَن (٣) يَكُونَ مَيْتَةً (٤) ﴾ [الأنعام: ١٤٥] / نفي (٥) للتحريم عن غير المذكور ، فيكون الباقي [١٥٩] مسكوتا عن (٦) تحريمه عفوا ، والتحليل إنما يكون بخطاب ، ولهذا قال في سورة المائدة التي

الأول: ما أخرجه الدارقطني في السنن (٢٠٠٠) من طريق نهشل الخرساني وساق السند إلى أبي الدرداء مرفوعاً ... به ، ونهشل هو ابن سعيد البصري: قال عنه البخاري: أحاديثه مناكير، وقال أبو حاتم: متروك، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف. انظر: التاريخ الكبير (٢/١٥/١٤) الجرح والتعديل (٢٩٦/٨)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (٢٣٨) الضعفاء والمتروكين (٣٨٢).

الثاني: ما أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (٢٣٠/١) من طريق أصرم بن حوشب ، وساق الإسناد إلى أبي الدرداء أيضاً مرفوعا . وأصرم بن حوشب ، هو : أبو هشام قاضي همذان ، قال عنه ابن معين : كذاب خبيث ، وقال البخاري : متروك وقال الدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث عن الثقات ، وقال النسائي متروك الحديث . انظر الميزان (١٧٢/١) ، التاريخ الكبير (٦/٢/١) ، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص:٥٥١) ، المجروحين لابن حبان (١٨١/١) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:٥٥) .

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ ( رحمة لكم غير نسيان ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٩٨) والبيهقي في السنن ( ١٢/١٠) والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢٠/١) حميعهم من طرق عن : داود بن أبي هند البصري ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا به . وهذا اسناد ضعيف لسبين :

الأول : أن مكحولا لم يصح له سماع عن أبي ثعلبة ، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس .

الثاني: الاختلاف في رفعه إلى النبي - عَلَيْهُ ووقفه على أبي ثعلبة ، وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف ثم قال: الأشبه بالصواب المرفوع ، والحديث حسن اسناده النووي في الأربعين النووية ، وأشار إلى ذلك الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: ٢٠٠) . انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٦٥) سير أعلام النبلاء (٥٩٥) تهذيب التهذيب (٢٨٩/١٠) التقريب (٢٧٣/٢) والحديث له شاهدان لكن في إسناد كل منهما راو ضعيف جدا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَن ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة: ﴿ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ﴾ [ الأنعام: ١٤٥ ] وفي (ق) « الآية » .

<sup>(</sup>o) ما أثبت من (أ، س ، ح) وفي (م) « فنفي التحريم » وفي بقية النسخ « نفي التحريم » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) « عنه » .

أنزلت بعد هذا: ﴿ يسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيباتُ وَمَا عَلَّمُتُم مِنَ اللهِ الْجَوارِحِ مُكلبين تُعَلمونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَليَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَليه واتَّقُوا الله إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* [اليَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ حلَّ لَكُمْ وطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابِ حلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ (۱)] ﴿ [المَاتِدة: ٤-٥] فَفِي ذلك اليوم أحل لهم الكِتَابِ حلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ (۱)] ﴿ [المَاتِدة: ٤-٥] فَفِي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن حرم (٢) عليهم إلا ما استثناه (٣).

وقد حرم النبي - على - كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير (٤) ، ولم يكن هذا نسخا للكتاب ، لأن الكتاب لم يحل ذلك ، ولكن (٥) سكت عن تحريمه ، (٦) فكان تحريمه ابتداء شرع ، ولهذا قال النبي - على - في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع ، وأبي ثعلبة ، وأبي هريرة ، وغيرهم : « لا ألفين (٧) أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ، أو نهيت عنه ، في قول : بيننا وبينكم هذا القرآن ، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه »(٨) . وفي لفظ : « ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر ، ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع (٤) » فبين [ على الحبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب ، وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب ، فإن الكتاب لم

<sup>(</sup>١) تكملة الآية مثبتة من (ف) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، ط) «محرما عليهم».

<sup>(</sup>٣) انظر : أسباب النزول للواحدي (ص: ٢٢٢) ، والدر المنثور (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) اشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الصيد ، باب نهي النبي - عَلَيْ - عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير (٣/ ٨٣) ، وأحمد في المسند (٤/ ١٣١) .

<sup>(</sup>٥) في (ح، م) « ولكنه».

<sup>(</sup>٦) في (م، س) « وكان ».

<sup>(</sup>٧) الفين : أي لا أجد وألقى ، يقال ألفيت الشيء ألفيه الفاءً ، إذا وجدته وصادفته ولقيته » انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢٦٢/٥) .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه ( ص : ٥٧ ) من هذ الرسالة .

<sup>(</sup>٩) \_ ﷺ \_ مثبتة من (م) وساقطة من بقية النسخ .

يحل هذه قط ، إنما(١) أحل الطيبات ، وهذه(٢) ليست من الطيبات، وقال [تعالى](٣) : ﴿ يَا أَيُّها الَّذينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيْبَات مَا رَزَقناكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٢] فلم(٤) تدخل(٥) هذه(٦) في العموم ، لكنه لم يكن حرمها ، فكانت (٧) معفوا عن تحريمها ، لا مأذونا في أكلها . وأما الكفار ، فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه ، بل قال : ﴿ يَا أَيُّها النَّاسُ كُلُوا ممَّا في الأَرْضِ حَلالاً طَيْباً ﴾ [البقرة: ١٦٨] فشرط [لهم](١) فيما يأكلونه أن يكون حلالا ، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله ، والله [تعالى] (٩) لم يأذن في الأكل إلا [للمؤمنين] (١٠) به، فلم يأذن لهم في أكل شيء (١١) إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن/ أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا ، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع (١٢) ، و [الشارع] (١٣) لم يبح لهم (١٤) تصرف في الأموال ، إلا بشرط الإيمان ، فكانت (١٥) أموالهم على الإباحة ، فإذا قهر طائفة منهم طائفة [قهرا] (١٦) يستحلونه في دينهم، وأخذوها منهم ، [صار](١٧) هؤلاء فيها كما كان(١٨) أولئك ، والمسلمون إذا إستولوا

(١) في (م) زيادة « واو » « وإنما » .

الطيبات .. للإستعانة بها على الطاعة

[1/13]

<sup>(</sup>٢) أي كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير .

<sup>(</sup>٣) « تعالى » مثبتة من (س).

<sup>(</sup>٤) في (م) « ولم » .

<sup>(</sup>٥) المثبت من ( س ، أ ) وفي بقية النسخ « يدخل » .

 <sup>(</sup>٦) في (هـ) زيادة « الآية » .

<sup>(</sup>٧) في (م) « بالواو » « وكانت » .

<sup>(</sup>A) « لهم » مثبتة من (ح، ق، م) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) ( تعالى ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (س، ف) وفي بقية النسخ (المؤمن).

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) «شيء».

<sup>(</sup>١٢) في (ف، ه، ط) زيادة . (صلى الله عليه وسلم) .

<sup>(</sup>١٣) ( الشارع ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) « لهم » ساقطة من (م ، ح).

<sup>(</sup>١٥) في ( ف ) « وكانت » بالواو .

<sup>(</sup>١٦) « قهرا » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٧) في (أ) « صاروا » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۸) في (س) « كانوا».

عليها ، فغنموها ، ملوكها شرعا ، لأن الله [تعالى] (١) أباح لهم [ الغنائم ] (٢) ، ولم يبحها لغيرهم ، ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم ، ويجوز (٦) أن يشتري من بعضهم ما سباه من [غيره] (٤) ، لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات ، ولهذا سمى الله [تعالى] (٥) ما عاد من أموالهم إلى (٦) المسلمين فيئاً (٧) لأن الله [تعالى] (٥) أفاءه إلى [مستحقيه] (٨) أي : رده إلى المؤمنين به [ الذين ] (٩) يعبدونه ، ويستعينون برزقه على عبادته فإنه [تعالى] (٥) إنما (١١) خلق الحلق ليعبدوه ، وانما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته ، ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة ، كقول النبي الله في غنائم حنين : « ليس لي مما أفاء (١١) الله عليكم إلا الخمس مردودٌ عليكم " (١١) . لكنه لما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَاب ﴾ [الحشر :٦] صار لفظ

<sup>(</sup>۱) « تعالى » مثبتة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من ( هـ ، ف ) وفي بقية النسخ « المغانم » والغنائم :جمع غنيمة وهي في اللغة الفوز بالشيء بلا مشقة ، وشرعا ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة .

<sup>(</sup>٣) في (م) « ويجوز لهم أن يشتري » بزيادة « لهم » .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من ( س ، ق ، هـ ) وفي بقية النسخ « غيرهم » .

<sup>(</sup>٥) « تعالى » مثبتة من ( س ، ح ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِلَى المسلمين ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٧) الفيء في اللغة : الرجوع ، وشرعا : هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير قتال ، أي بطريق الصلح كالجزية والخراج ، وقد كان لرسول الله \_ ﷺ ـ خآصة وأما بعده فيكون لجماعة المسلمين . انظر : عن الغنيمة والفيء : تبيين الحقائق للزيلعي (٢/١٥)، الفروق للقرافي (٧/٣) ، بداية المجتهد (٣٨٤/١) المغني لابن قدامه (٣٨٨/٨).

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « مستحقه » .

<sup>(</sup>٩) في (أ، س) « الذي » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ إَنَّمَا ﴾ ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>١١) في (م) ( افاءه ) .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد في المسند (٤ / ١٢٨) من طريق ابي عاصم حدثنا وهب أبو خالد ، قال : حدثتني أم حبيبة بنت العرباض ، عن أبيها أن رسول الله - على أخذ الوبرة من قصه من فيء الله - عز وجل - فيقول ليس لي مما أفاء الله عليكم ... الحديث ، وإسناده فيه : أم حبيبه بنت العرباض ، ذكرها الحافظ في التقريب وقال : مقبوله ، وبقية رجال الاسناد ثقات » انظر : التقريب (٢ / ٦٢) ، وقد جاء الحديث من طرق أخرى وذلك فيما أخرجه : أحمد في المسند (٣١٦/٥) من طريق أبي اليمان وإسحاق بن عيسى قالا : حدثنا اسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم ، عن أبي سلمه قال إسحاق بن عيسى قال : إسحاق: الاعرج عن المقدام بن معدي يكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال أقام فينا رسول الله - على قدر السنور غيراء أو بيضاء حسنة العينين شديد الحياء حجازية - انظر غريب الحديث (٥ / ١٤٥) . فقال انه ليس

الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء ، فهو ما أخذ من [أموال] (١) الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، والإيجاف نوع من التحريك (٢) .

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال<sup>(٣)</sup> لحاجته [إليه] فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي على : « وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ، ويكون له فيها أجر؟ قال : « أريتم لو وضعها في [حرام] (٢) كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إن (٧) وضعها في الحلال ، كان له أجر » (٨). و[هذا كقوله] (٩) في

<sup>=</sup> لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود علكيم ... الحديث . وهذا الإسناد ضعيف فيه : أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم ، وهو ضعيف ، وشيخه أبو سلمة مجهول . انظر تعجيل المنفعة (ص: ٤٩) ، والمجروحين (٢٢٦٢) والميزان (٤٩٧/٤) ، التقريب (٢٢٣/٢) . وأخرجه أيضا في المسند (٣٢٦٥) بسنده من طريق أبي بكر بن عبدالله (٩/٥) ومن طريق : معاوية عن أبي امامه عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ : « لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدرهذه إلا الخمس ... وإسناده فيه : عبدالرحمن بن عياش وهو المسمعي ، لين الحديث ، لكن يعضده ما تقدم . انظر الثقات لابن حبان (٧١/٧) ، والتقريب (٤٩٤١) . وأخرجه كذلك : مالك في الموطأ في كتاب الجهاد باب ما جاء في : الغلول (٧١/٧) ، مرسلا من طريق عبدالرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله الحديث . قال : والذي نفسي بيده مالي فيما أفاء .. الحديث .

وأخرجه موصولا: النسائي في كتاب قسم الفيء ، باب ما جاء في الغلول (١٣٢/٧) بسنده من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ... به فالحديث بمجموع طرقه حسن ـ ان شاء الله \_.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ف) وفي باقي النسخ « مال » .

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ( ٢/٦٥٣) مادة وجف.

<sup>(</sup>٣) ( إلى الحلال ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) (إليه ) سقطت من (أ، ح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (س، ح، ق، م) (أيأتي؟).

<sup>(</sup>٦) في (أ) « حرم » وفي (هـ ، ق) « الحرام » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ) «إن» وفي (صحيح مسلم ،ق ، س) «إذا».

<sup>(</sup>٨) جزء من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن ناسا من أصحاب رسول الله - ﷺ - قالوا للنبي - ﷺ - : يا رسول الله خدم من ذهب أهل الدثور بالأجور ... الحديث . أخرجه مسلم في كتابه الزكاة باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (٢ / ٦٩٧) ، وأحمد في المسند (٥٤/٥) ، ١٦٩ ، ١٦٧) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف، س، هـ) وهامش (ق)، وفي (أ) « وهكذا قوله » وفي (ح، ق، م) « وكذلك » .

حديث ابن عمر عن النبي على [قال] [(): « إِن الله() يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يكره أن [تؤتى] () معصيته »() رواه أحمد ، وابن خزيمة في « صحيحه » وغيرهما ، فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته / . وبعض الفقهاء يرويه : « كما () يحب أن [1/ب] [تؤتى] () عزائمه »() . وليس هذا لفظ الحديث ، وذلك لأن الرخص إنما () أباحها الله لحاجة العباد إليها ، والمؤمنون يستعينون بها () على عبادته و[طاعته] () فهو يحب الأخذ بها (^/) الأن الكريم يحب قبول إحسانه (() وإفضله] (() [كما] (() قال في حديث: «القصر بها (/) الأن الكريم يحب قبول إحسانه (() وإفضله] (() [كما] (() قال في حديث: «القصر

<sup>(</sup>١) ﴿ قال ﴾ ساقطة من (أ، ح، م) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (س) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (س) وفي بقية النسخ ( يؤتي ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ( ٢/ ٢٠٨ من طريق علي بن عبد الله بن المديني ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبادة ابن غزية عن حرب عن قيس عن نافع عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ مرفوعا به ، واسناده حسن ورجاله موثقون كلهم ، وأخرجه من طرق عن عبد العزيز بن محمد كل من : ابن خزيمة في صحيحه (٧٣/٢) ، وابن حبان في موارد الظمآن (ص : ٤٤) والبيهقي في السنن ( ٣/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>ه) (کما) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٦) هذه الرواية اخرجها ابن حبان في موارد الظمآن (ص: ٢٢٨) من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد به ، وذكر الإسناد كما سبق في حاشية (٤) وأخرجه ايضا من طريق أخرى ، عن ابن عباس موارد الظمآن (ص: ٢٨٨) فقال : أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى حدثنا الحسين بن محمد الذراع حدثنا أبو محصن حصين بن نمير حدثنا هشام بن حسان عن عكرمه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعا ... به ، وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه من طريق عن أبي محصن .. به أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٧٦/٦) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِنَّمَا ﴾ ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>A) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_/ بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) ﴿ وطاعته ﴾ مثبتة من ( ف ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «الاحسان».

<sup>(</sup>١١) ﴿ فضله ﴾ ساقطة من (أ، مح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ كُمَّا ﴾ ساقطة من (أ ، ح ) ومثبتة في بقية النسخ .

صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته (1) ، ولأنه بها (1) عبادته وطاعته وأما(1) ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل، بل يفعله عبثاً ، فهذا عليه لا له ، كما في الحديث : (1) كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمراً بمعروف ، أو نهياً عن منكر أو(1) ذكراً الله (1) .

وفي « الصحيحين » عن النبي عَلَيْهُ ، أنه قال (٦) : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت »(٧) فأمر المؤمن (٨) بأحد أمرين : إما قول الخير (٩) وإما (١٠) الصمات،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۷۸۱) من حديث يعلي بن أميه بن أبي عبيدة قال: قلت لعمر بن الخطاب : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ [النساء : ۱ ، ۱] فقد أمن الناس . فقال : عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله \_ على عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم .... الحديث . وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافر ( ۳/۲) ، والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة النساء ( ۲/۲) ، والنسائي في كتاب صلاة الخوف ( ۱۷۲/۳) ، وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة ، باب تقصيرالصلاة في السفر ( ۲۳۹/۱) ، وأحمد في المسند ( ۲/۲ ، ۲۰۱) .

<sup>(</sup>۲) في (أ) « يتم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) « وما » .

<sup>(</sup>٤) في (س) « وذكر » بالواو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة (٢/١٣١٥) من طريق : محمد بن بشار حدثنا محمد ابن يزيد بن خنيس المكي قال : سمعت : سعيد بن حسان المخزومي قال : حدثتني أم صالح ، عن صفيه بنت شيبة ، عن أم حبيبه ، زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - قال : ... الحديث. واسناده ضعيف ، فيه : محمد بن يزيد ابن خنيس ، ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال : ربما أخطأ ، يجب أن يعتبر حديثه إذا كان بيَّن السماع ، وقال الحافظ ابن خنيس ، ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال : (٢١٩ ٢١) ، وفيه أيضا ام صالح ، وهي بنت صالح قال الحافظ لا يعرف مقبول . انظر الثقات ( ٢١٩/٢) التقريب (٢١٩/٢) ، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأدب اللسان (ص :١٨٢) بسنده من طريق : محمد بن يزيد بن خنيس به.

<sup>(</sup>٦) « أنه قال » ساقطة من (س) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ، من حذيث أبي هريسرة ورضي الله عنه - (٩٧/٧)، وفي باب إكرام الضيف (٤/٧)، وفي كتاب الرقاق باب حفظ اللسان (١٨٤/٧) ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف (٦٨/١)، وكتاب اللقطة ، باب الضيافة ونحوها (٦٨/٣) من حديث أبي شريح العدوي ، ورواه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه كل من: أبو داود في كتاب الآداب، باب حق الجوار (٣٩/٤) ، والترمذي في كتاب صفة الجنة ، باب رقم (٥٠) (١٩٥٤) ومالك في الموطأ كتاب صفة النبي - عَلِي على جامع في الطعام والشراب (٩٢٩/٢)، وأحمد في المسند (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٨) في (ف، س) « المؤمنين » .

<sup>(</sup>٩) في ف ﴿ خيراً ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في (س، هـ) « او » .

ولهذا كان قول الخير خيراً من السكوت عنه ، والسكوت عن الشر خيراً من قوله ، ولهذا قال [الله] (١) تعالى : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة ق : ١٨].

وقد اختلف أهل التفسير (۲): هل يكتب (۳) جميع أقواله ؟ فقال مجاهد وغيره: «يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه » (٤) وقال عكرمة: « لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر » (٥) والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع ، فإنه قال : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ نكرة في [ سياق (٢) والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع ، فإنه قال : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ نكرة في [ سياق (٢) وأيضا فكونه (٩) ، وأيضا فكونه (٩) يؤجر على قول معين أو يؤزر ، يحتاج إلى أن يعرف الكاتب (١٠) ما أمر به وما نهي عنه ، فلا بد [من] (١١) إثبات معرفة الكاتب (١٠) به إلى نقل ، وأيضا فهو مأمور ، إما بقول الخير ، وإما النبي عالم الله والمناه الذي الله الله عنه الله النبي عَلِي الله النبي عَلِي الله الله النبي عَلِي الله النبي عَلِي الله الله النبي عَلِي الله النبي عَلِي الله النبي عَلِي الله الله النبي عَلِي الله الله النبي عَلِي الله النبي المناه المراء تركه ما لا يعنيه » (١٤) .

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة مثبت من (م، ح، هه، ق، ط)، وساقط من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَهُلُ التَّفْسِيرِ ﴾ توجد بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) «تكتب».

<sup>(</sup>٤) قول مجاهد أخرجه ابن المنذر ، وابن أبي شيبة ، كما في الدر المنثور للسيوطي ( ٩٦/٧ ٥ ) .

<sup>(</sup>٥) قول عكرمه أخرجه ابن المنذر ، كما في الدر المنثور للسيوطي (٧/٩٣).

<sup>(</sup>٦) « سياق » زيادة يقتضيها الكلام ، « والشرط » يوجدبهامش (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر بحث عموم النكرة في سياق الشرط في كتب الأصوليين عند إمام الحرمين في البرهان ( ٣٣٧/١) نهاية السول (٨١/٢) وكذلك التمهيد للأسنوي (ص: ٩٢٠) ، المسودة لآل تيمية (ص: ٨١/٢) المحلى على جمع الجوامع للسبكي (١٠٤١) ، والإحكام للآمدي (٢/ ٢٥١) والقواعد والفوائد الأصولية لابن البعلى (ص: ٢٠٤) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١٤١/٣) .

<sup>(</sup>٨) في (هـ، س) «قوله».

<sup>(</sup>٩) في (س) «يكون».

<sup>(</sup>١٠) في (ح) (الكتاب).

<sup>(</sup>١١) ( من ) مثبتة من ( ف ) وفي بقية النسخ ( في ) .

<sup>(</sup>١٢) ( اما ) مثبتة من ( هـ ، ط ) وفي بقية النسخ ( او ) .

<sup>(</sup>١٣) لفظ الجلالة مثبت من (م) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك منها الناس ( ٥٨/٤) من طريق: أحمد بن نصر المروزي حدثنا أبو مسهر عن اسماعيل بن عبد الله بن سماعه عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن =

فإذا خاض فيمالا يعنيه ، نقص من حسن إسلامه ، فكان (١) هذا عليه ، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون [مستحقاً لـ (٢) ] عذاب جهنم وغضب الله ، بل نقص قدره ودرجته عليه ، ولهذا قال تعالى (٣): ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبْت ﴾ [البقرة: ٢٨٦] / [١/١] فما يعمل أحد إلاعليه أو له ، فإن (٤) كان [العمل مما] (٥) أمر [الله] (١) به كان له ، وإلا كان عليه ، ولو أنه ينقص قدره ، والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط ، لكن قد (٧) عفا الله عما [حدث] (٨) به المؤمنون أنفسهم ، ما لم يتكلموا به ، أو يعملوا به (٩) فإذا عملوا به

<sup>=</sup> أبى سلمة عن أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً ... به ، وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ، وفي الإسناد قره وهو بن عبـدالرحمن بن حوئيل وهو ضعيف إذا انفرد ، وفيه عنعنة الزهري وهو مدلس . وأخرجه من طريق الأوزاعي ... به أيضا : ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب حفظ اللسان في الفتنة (٢/ ١٣١٥)، وأخرجه مرسلا: مالك في الموطأ في كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق ( ٢/ ٩٠٣) من طريق: ابن شهاب عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، أن رسول الله - عَلِي -قال : ... الحديث ، وأخرجه من طريق مالك ... به كل من الترمذي في كتاب الزهد ، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك منها الناس (٨/٤) وقال : هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . وأحمد في المسند (٢٠١/١) وابن أبي الدنيا في الصمت (ص:٩٥٦) وأخرجه من طريق أخرى ، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ مرفوعاً (ص: ٧٠) من طريق أسعد بن زنبور الهمداني حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العُمَري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ : ﴿ إِنْ مَنْ حَسَنَ اسْلَامُ المُرَّءُ تَرَكُ هُ مَا لا يعنيه ﴾ لكن في إسناده عبد الرحمن العمري وهو متروك . انظر : الجرج والتعديل (٥/٥٦) ، الميزان (٢٧١/٢) التهذيب (٦١٣/٦) التقريب (٤٨٧/١) ، وقال ابن عبد البر: « هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الاسناد ، من رواية الشقات » وقد حسَّن الحافظ بن رجب الحديث وقال أكثر الأئمة : ليس هـو بمحفـوظ بهـذا الاسناد ، وانما هو محفوظ عن الزهري عن على بن الحسين عن النبي \_ على عن النبي مرسلا . كذلك رواه الثقات عن الزهري ، منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وابراهيم بن سعد إلا أنه قال : « من ايمان المرء تركه ما لايعنيه » ، وممن قال إنه لا صح إلا عن على بن الحسين مرسلاً: الإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، والبخاري والدارقطني ، وقد خلط الضعفاء في إسناده عن الزهري تخليطا فاحشا والصحيح فيه انه مرسل ، انظر جامع العلوم والحكم . ( ٢٨٧/١ ـ ٢٨٨ ) .

 <sup>(</sup>١) في (س) ( كان ) بدون الفاء.

<sup>(</sup>٢) « مستحقا لـ » مثبتة من ( هـ ، ق ، م ) وساقطة في ( أ ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) ( تعالى ) ساقطة من (م ) .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ف) وفي باقي النسخ (فما كان ).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ح، ق، م) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَفَظَ الْجَلَالَةُ ﴾ مثبت من (س) ، وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>V) «قد» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) في (أ، ق، ح) (حدثت ) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) اشارة إلى الحديث الذي أخرجه: البخاري في كتاب العتق ، باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ( ١١٩/٣) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست به صدورها ما لم تتكلم أو تعمل به ... »

[ دخلوا] (١) في الأمر والنهي. فإذا كان الله (٢) قد كرّه إلى المؤمنين (٣) جميع المعاصي ، وهو قد حبب اليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس، فإن المرجئة (٤)

(٤) المرجئة هم فرقة من فرق الإسلام وهم الذين يؤخرون العمل عن الايمان ، بمعنى : أنهم يجعلون مدار الإيمان على المعرفة بالله والمحبة له والاقرار بوحدانيته ولا يجعلون الايمان متوقفا على العمل وأكثرهم يرون ان الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص وبعضهم يقول : إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصي والمرجئة من الإرجاء والإرجاء لغة : التأخير يقال : أرجأت الأمر وارجيته إذا أخرته : ومنه قوله تعالى : ﴿ قالوا ارجه وأخاه ﴾ [الأحزاب : ١١١] وارجئه قراءاتان وقوله ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ [الأحزاب : ١٠٥] وقرئي ترجى بغير همز قال الزجاج والهمز أجود قال : وأري ترجى مخففا من ترجئ لمكان تؤوي .

والارجاء في الاصطلاح: من كان قوله : الإيمان قول بلا عمل ، ومن كان من مذهبه ان الشرائع ليست من الايمان، وإنما الإيمان هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوده .

انظر النهاية في غريب الحديث (٢٠٦/٢) لسان العرب ( ٨٤/١) مادة « أرجأ » ، تهذيب الآثار للطبري (١٨٢/٢) الظل والنحل (١٣٩/١) ، التعريفات للجرجاني ( ٢٠٨٠) ، والمرجئة ثلاثة أقسام .

١ - المرجئة الأولى وهم الذين كانوا يرجئون أمرعثمان وعلى - رضى الله عنهما - فلا يتولونهما ولا يتبرؤن منهما فهم مضادون لمن يكفرهما أو يغلوا فيهما أو أحدهما . وكذلك لمن يرى تقدمهما وفضلهما ووجوب موالتهما.

ويظهر من ذلك ، أن مفهوم الارجاء عند هؤلاء ليس في مسألة الكفر والايمان وعلاقته بالعمل ، وانما في الموقف من الصحابة المختلفين في الفتنة فقط ، ولذلك فهؤلاء ينطبق عليهم التعريف اللغوي للإرجاء دون الإصطلاحي كما أنهم غير داخلين في مراد المؤلف هنا .

- ٢ ـ المرجئة الفقهاء: وهم الذين يقولون: إن الايمان يشمل ركنين: التصديق بالقلب والاقرار باللسان، وانه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه. وأشهر من يمثل هذا القسم هم فقهاء الحنفية المتمسكين بعقيدة السلف ـ في غير هذه المسألة ـ منهم قليل من المتأخرين من الحنفية وصاحب الطحاوية وغيرهم.
- ٣ المرجئة الغلاة: وهم مرجئة الجهمية كما سبق التعريف بهم فإنهم في هذه المسألة مرجئة وهم الذين يقولون ان الايمان يكون بالقلب فقط، وهو التصديق، وجهم بين صفوان يقول هو المعرفة، والفرق بين القولين يكاد يكون متعذر ويمثل هؤلاء كما يرى المؤلف هنا الأشاعرة والماتريدية . انظر المقالات للأشعري (١١٣/١ ٢٣٤) الفصل لابن حزم ( ٧٣/٥ ٧٥) تهذيب الآثار للطبري ( ١٨٨/٢) كشاف اصطلاحات الفنون (٧/٥ ٥٢٥) رسالة ظاهر . الارجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي (٥٢٥ ٢٩) مع الملاحظة أن للمرجئة فرق كثيرة مذكورة في كتب الفرق والمقالات لكننا هنا نذكر أنواعهم التي تجمعهم .

<sup>=</sup> وأعاد إخراجه باللفظ الذي ذكره الشيخ هنا: « عما حدثت به أنفسها » من حديث أبي هريرة أيضاً ، وذلك في كتاب الطلاق ، باب الطلاق في إغلاق ( ١٩٦/٦) ، وكتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الإيمان (٧/ ٢٢) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب تجاوز الله عن حديث النفس ( ١ / ١١٧) .

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « دخل » .

<sup>(</sup>٢) في (ح) زيادة ( تعالى ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) « المؤمن » .

لا تنازع (١) في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة (٢) ويقتضي ذلك ، والطاعة من ثمراته ونتائجه ، لكنها تنازع (١) : هل يستلزم (٣) الطاعة ؟ فإنه وإن (٤) كان يدعو إلى الطاعة ، فله معارض من النفس والشيطان ، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين [المعاصي] (٥) كان المقتضى للطاعة سالما عن هذا المعارض .

وأيضا فإذا<sup>(۱)</sup> كرهوا جميع السيئات لم<sup>(۷)</sup> يبق إلا حسنات أو مباحات ، والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان [الذين] (۱) يستعينون بها على الطاعات ، وإلا فالله (۹) لم يبح قط لأحد شيئا أن يستعين به على كفر ، ولا فسوق ، ولا عصيان ، ولهذا لعن النبي - على المحمر ومعتصرها ، كما لعن شاربها (۱۱) . والعاصر يعصر عنباً يصير عصيراً ، يمكن أن ينتفع به في المباح، لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراً ، لم يكن له أن يعينه بما جنسه (۱۱)

<sup>(</sup>١) في ( س ) « تتنازع » ، و « في » توجد بهامش ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في (م، ف) (الطاعات).

<sup>(</sup>٣) في ( س ، م ، مح ) « تستلزم » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِنَّ ﴾ ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>o) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ « المعارض » .

<sup>(</sup>٦) في (س) « إذا » بدون الفاء .

<sup>(</sup>V) في (هـ) « فلم ».

<sup>(</sup>A) سقطت « الذين » من (أ ، ح ) ومثبتة في بقية النسخ و في (ف) « الذي » .

<sup>(</sup>٩) في (ح، م، س) زيادة « تعالى ».

<sup>(</sup>۱۰) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا (۱۰) من طريق : عبدالله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال : لعن رسول الله ـ على الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه أو ساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له ». واسناد هذا الحديث لين بسبب شبيب بن بشر، ويقال ابن عبد الله أبو بشر الحلي ، قال أبوحاتم : لين الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال : يخطيء كثيرا ، وقال الحافظ : صدوق يخطىء . انظر التهذيب (٤/ ٣٦٩) الثقات (٤/ ٥٩) التقريب (١١٤٢/١) . وأخرجه من طرق عن أبي عاصم ... به ابن ماجه في كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (١١٤٢/٢) .

<sup>(</sup>١١) في (س) « جناه » .

مباح على معصية الله [تعالى] (١) بل لعنه النبي عَلَيْ على ذلك ، لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته ، ولا أباح له ما يستعين به  $[ab]^{(7)}$  المعصية ، فلا تكون (٣) مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات ، فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلاالحسنات ، ولهذا (٤) كان من ترك المعاصي كلها ، فلا بد أن يشتغل بطاعة الله . وفي الحديث الصحيح : « كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها (٥) . فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات ، ولا بد أن يبغض السيئات ، ولا بد أن أنه بعض السيئات ، ولا بد أن أنه القص الإيمان .

والمؤمن / قد تصدر منه السيئة فيتوب منها ، أو يأتي بحسنات تمحوها (١٠) ، أو يبتلى [11/ب] ببلاء يكفرها عنه (٩) ولكن لا بد أن يكون كارها لها فإن الله [10](10) أخبر أنه حبب إلى

<sup>(</sup>١) « تعالى » زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) (على » مثبتة من (ح، ق، م) وبقية النسخ (في ».

<sup>(</sup>٣) في (م) ( يكون ».

<sup>(</sup>٤) في (ح، ق) « فلهذا ».

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث الطهور شطر الايمان ، الذي أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (١٠٠/١) من حديث أبي مالك الأشعري . قال: قال رسول الله - على - « الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان والصبر ضياء ، والقرآن حجه لك أو عليك كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » . والترمذي في كتاب الدعوات باب رقم ( ٨٦) ( ٥٥/٥٥) وابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الوضوء شطر الإيمان (١٠٣/١) والدارمي في السنن في كتاب الطهارة باب ما جاء في الطهور ( ١٣٢/١) وأحمد في المسند (٥٤٢/٥) والبغوي في شرح السنة ( ١٩٢١) .

<sup>(</sup>٦) ((١) (١) توجد بهامش (١).

<sup>(</sup>V) في (ف، هه، ط) «أن» بدل «في».

<sup>(</sup>٨) في (م) «تمحها».

<sup>(</sup>٩) انظر مسقطات العقوبة عن العبد بنبحو عشرة أسباب ذكرها المؤلف في كتابه شرح حديث جبريل « الإيمان الأوسط » (ص ٣٣٦ ـ ٣٦٠) ولخصها شارح الطحاوية (ص: ٣٢٧) ط المكتب الإسلامي ، وذكرها مختصرة وهي : التوبة ، والاستغفار ، والحسنات ، والمصائب الدنيوية المكفرة ، وعذاب القبر ، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ، وما يصل من الثواب للميت بعد موته ، وأهوال يوم القيامة والاقتصاص بعد الصراط ، وشفاعة الشافعين ، وعفو أرحم الراحمين » .

<sup>(</sup>١٠) « تعالى » (مثبتة ) من (أ، ح).

المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان (١) فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم.

ولكن محمد بن نصر يقول (٢): الفاسق يكرهها تدينا. فيقال: إن أريد (٣) بذلك أنه (٤) يعتقد أن دينه حرمها، وهو يحب دينه، وهذه من جملته، فهو يكرهها (٥)، وإن كان يحب دينه مجملاً، وليس في قلبه كراهة لها، كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث الصحيح: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (٢).

وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً ( $^{(4)}$  ( $^{(4)}$  مسلم): ( $^{(4)}$  فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن  $^{(4)}$  جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، [ $^{(4)}$  ليس وراء ذلك من الإيمان حب خردلة  $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>۱) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزّينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ﴾ [ الحجرات: ٧] .

<sup>(</sup>٢) انظر قول محمد بن نصر المروزي في كتابه « تعظيم قدر الصلاة » ( ١/ ٣٦٣ ـ ٣٦٣ ) حيث نقل المؤلف هنا كلامه مختصرا .

<sup>(</sup>٣) في (هـ) ( يريد ) .

<sup>(</sup>٤) في (س) «أن».

<sup>(</sup>٥) توجد زيادة من (س) بعد كلام السابق مباشرة: « من الذي يستحق به الثواب وقوله من الايمان أي من هذا الإيمان وهو الايمان المطلق أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الايمان » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ( ١٩/١) من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا وفيه : وذلك أضعف الإيمان بدل قوله ( وليس وراء ذلك مثقال ذرة من الإيمان ) فقد أخرجه بهذا اللفظة : أبوداود في كتاب الصلاة ، باب الخطبة يوم العيد ( ١٩٧/١) ، وكتاب الملاحم باب الأمر والنهي ( ١٢٣/٤) والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه ، باب تفاضل أهل الإيمان ( ١١١/٨) والترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ( ٤٠/٤) وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ( ١٣٠/٢) ، وأحمد في المسند ( ٢٠/٣) ، و٤) .

<sup>(</sup>٧) ( الصحيح أيضا ) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) ( من ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٩) الواو ساقطة من (أ، س، ح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(1)</sup> ما بين العلامتين // \_\_\_ // ساقط من ( س ) ، ويوجد قبل V أسطر في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) (أي ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) (أن) مثبتة من (أ، م، ح) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ بزيادة لفظ (إما).

## فصل

ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق . فالكفر إذا [ ذكر ](١) مفرداً في وعيد الآخرة ، اسم الكفر دخل فيه المنافقون كقوله [تعالى](٢) : ﴿ وَمَن يَكْفُر الإِيمان فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو في والنفاق ومعانيهما في الآخرَة منَ الْخَاسرينَ ﴾ [المائـدة : ٥] . وقــوله : ﴿ وَمَن (٣) يَكْفُرُ بِالله وملائكته وَكُتُبِه الكتاب والسنة وَرُسُله والْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعيدًا ﴾ [النساء:١٣٦] . وقوله : ﴿ لا يَصْلاها إلا الأَشْقَى \* الَّذي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [الليل: ١٥-١٦] وقوله: ﴿ كُلَّمَا أَلْقي فيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتُكُم نَذيُر \* قَالُواْ بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ من شَيء إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ في ضَلال كَبير ﴾ [الملك : ٨-٩] وقوله : ﴿ وَسيقَ الَّذينَ كَفُروا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتكُمْ / رُسُلٌ منْكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ [1/18] ءَايَات رَبْكُمْ وينذرونكم لقَاءَ يَوْمكُمْ هذا قَالُواْ بَلَى وَلَكن حَقَّتْ كَلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافرين \* قيلَ ادْخُلُوا أَبْواب جَهَنَّمَ خَالدين (٤) فيها فَبئسَ مَثْوَى الْمُتَكَبْرينَ ﴾ [الزمر: ٧١-٧٦] وقوله [تعالى] (٥): ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن افْتَرى على الله كَذباً أَوْ كَذَّبَ بالحق لَمَّا جَاءَهُ أليس في جهنم مَثْويً للْكَافرين ﴾ [العنكبوت : ٦٨] ، وقوله [تعالى] (٥) ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامة أَعْمَى \* قَالَ رَب لمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذَلكَ أَتَتْكَ ءَاياتُنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلكَ الْيَوْمَ تُنسَى \* وَكَذَلكَ نَجزْي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمنْ بأيات رَبّه وَلَعَذَابُ الآخرَة أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٢٤ ١- ٢٧ ١] وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدينَ فِيهَا أُولْلَكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة ﴾ [البينة :٦] وأمثال هذه النصوص [كثيرة](٦) في القرآن.

> فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس(٧) معهم من الإيمان شيء ، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر ، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار ،

<sup>(</sup>١) في (أ) « ذكره » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ( تعالى ) مثبتة من (م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «فمن».

<sup>(</sup>٤) «خالدين فيها» توجد بهامش (أ)، و «فيها» ساقطة من (ق).

<sup>(</sup>٥) « تعالى » مثبتة من (س).

<sup>(</sup>٦) «كثيرة» مثبتة من (م، ق، ح)، و في بقية النسخ «كثير».

<sup>(</sup>٧) في (م، ق، ح) زيادة « واو » و « ليس » .

كما أخبر [الله] (١) بذلك في كتابه (٢) ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع - ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين (٣) ، وآيتين في صفة الكافرين (٤) ، وبضع (٥) عشرة آية في صفة المنافقين (٢) - فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الله جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ والْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾ صفة المنافقين (٢) - فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الله جَامِعُ الْمُنَافِقُونَ والْمُنَافِقِاتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ [النساء: ٠٤٠]، وقال [تعالى] (٧) ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ والْمُنَافِقات لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرونَا نَقْتَبِس مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً [ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ للهُ انظُرونَا نَقْتَبِس مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً [ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ للهُ بَابُ بُاطنُهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبَلِهِ الْعَذَابُ \* يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكَنُكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَرَبَّصَتُمْ وَارْتَبْتُمْ فِخَدُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ اللّذِين كَفَرُوا مَأُواكُمُ النَّارُهِي وَلَكَنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَرَبَّصَتُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ اللّذِين كَفَرُوا مَأُواكُمُ النَّارُهِي مَولًا أَلْهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ والْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ٣٧] في سورتين (٩) وقال [تعالى] (٧): ﴿ قَالَ إِتعالَى عَلَيْهُمَ النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ والْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ٣٧] في سورتين (٩) وقال [تعالى] (٧): ﴿ أَلَمْ تَن إِلَى اللهُ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ٣٧] في سورتين (١) وقال [تعالى] (٢) : ﴿ أَلَمْ تَنَ إِلَى اللهُ الْعَرْفِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ٣٧] في سورتين (١) وقال [تعالى] (٢) : ﴿ أَلَمْ مَنْ اللّذِينِ كُنُونُونَ الْمُنْ الْمُنْ اللّذِينِ عَلَى اللّذِينِ عَلَيْهُمْ الْمُنْتِينَ فَيْ الْمُنْ اللّذِينِ عَلَيْهُمْ اللّذِينِ عَلَيْهُمْ اللّذِينِ عَلَيْهُمْ اللّذِينِ عَلَى اللّذِينِ عَلَى اللّذِينِ عَلَيْهُمْ اللّذِينَ عَلَيْهُمُ اللّذِينِ عَلَى اللّذِينَ عَلَيْتُونَ اللّذِينِ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلِقُتُهُمُ اللّذِينَ عَلَيْهُ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَيْهُمُ اللّذُولُونَ اللهِ اللّذِينَالِهُ اللّذِينَ عَلْمُ اللّذُينِ عَلَى اللّذِينَ عَلْمُ اللّذِينِ ال

<sup>(</sup>١) « لفظ الجلالة » ليس في (أ، ق، ح) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ﴾ [النساء: ٥٠ ١] .

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون \* أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾ [البقرة ٢ - ٥] .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون \* ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ﴾ [البقرة : ٦-٧] .

<sup>(</sup>٥) في (هـ) ( بضعة عشرة ) .

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين \* يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون \* في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون \* وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون \* ألاإنهم هم الفسدون ولكن لا يشعرون \* وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون \* وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون \* الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون \* أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين \* مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات كانوا مهتدين \* صم بكم عمي فهم لا يرجعون \* أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين \* يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ﴾ [البقرة:٧-٢٠].

<sup>(</sup>٧) لعل الصواب (قال تعالى).

ما بين المعكوفتين مثبت من (م، مح، ح) وساقط من بقية النسخ

<sup>(</sup>٩) الموضع الثاني في ( سورة التحريم : ٩ ) ، وفي « ف » تكملة الآية ﴿ ومآواهم جهنم وبئس المصير ﴾ .

الَّذينَ نَافَقُو ْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُّ الَّذينَ كَفَرُوا مِن أَهِلِ الكتابِ ﴾ [الحشر: ١١] الآية .

يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن المشركين باهل الكتاب [۱۸/ب]

وكذلك لفظ المشركين قد (١) يقرن بأهل الكتاب فقط ، وقد يقرن بالملل (٢) الخمس ، كما في قوله [تعالى] (٢): ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ [ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئِينَ (١) والنَّصَارى ] والْمَجُوس(٥) وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ الله يُفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيامِة إِنَّ اللهَ عَلَى كُلّ شَيء شَهِيد ﴾ [الحج: ١٧] ، والأول كقوله : ﴿ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَروا الْمَنْ أَهْل الْكتَاب والْمُشْرِكِينَ مُنفِكِينَ / حَتَّى تَأْتِيُهَمُ الْبَيَّنَةُ ﴾ [البينة : ١] وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة ﴾ [البينة:٦] . وقوله تعالى : ﴿ وَقُل للَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابِ وَالْأُمِّينَ ءَأَسْلَمْتُمّ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقد اهْتَدَوا وَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغُ ﴾ [آل عمران : ٢٠] . وليس أحد بعد مبعث (٦) [النبي] (٧) محمد عَيْنَ إلا من الذين أوتوا الكتاب أو (٨) الأميين (٩) ، وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب ،

<sup>(</sup>١) في (ف، س) « فقد ».

<sup>(</sup>٢) في (ف) « بالملك ».

<sup>(</sup>٣) « ما أثبت » من ( هـ ، م ، مح ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) ( والنصاري والصابئين ) وما أثبت من بقية النسخ . والصائبين جمع صابئ وهو في اللغة : الذي يترك دينه إلى دين آخر ، وهي كلمة آرامية الأصل ، تـدل على التطهير، والصابِعَةِ قوم قوم فـارقوا دين التـوحيد وعبدوا الكواكب والنجوم وعظّموها يقول الشهرستاني الصبوة: مقابل الحنيفية .. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة ، وهم نوعان كما يقول شيخ الإسلام في كتاب الرد على المنطقيين (ص٢٨٨) ـ حنفاء موحدون ، وصابئة مشركون ولم يسق منهم إلى اليوم إلا صابئة البطائح المنتشرون على ضفاف الأنهار الكبيرة جنوب العراق وايران ، والصابئة المندائية وهي الطائفة الباقية أيضا الى اليوم ، وهي تعتقد أن «يحيي» عليه السلام نبي لها . انظر : الملل والنحل (٥/٢) ، الفصل لابن حزم (٨٨/١) ، الموسوعة العربية الميسرة

<sup>(</sup>٥) المجوس: قوم يعبدون النور والنار والظلمة ويزعمون أن للكون إلهين وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام وتدور عقائد المجـوس على مبدئين الأول بيـان سبب امتزاج النور بالظلمـة . الثاني : بيان سبب خـلاص النور من الظلمة ، وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معاداً . انظر: الملل والنحل (٢٣٣/١) ، والفصل ( ٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في (س) (بعث).

<sup>(</sup>٧) (النبي) مثبت من (ح، م)، وليس في بقية النسخ ..

<sup>(</sup>٨) في (ح، م) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>٩) الأميون هم : مشركو العرب ، كأنهم نسبوا إلى الأم ، لأنهم بمنزلة المولود في أنهم لا يكتبون وسمى العرب أميين لانتشار الأمية فيهم وهي عدم معرفة القراءة والكتابة ، كأن الانسان بقي على الحالة التي ولدته أمه عليها ، فالأمي نسبة إلى الأم . انظر : معانى القرآن لأبي جعفر النحاس ( ٣٧٤/١) .

فهم من الأميين كالأميين من العرب والخزر<sup>(۱)</sup> والصقالبة<sup>(۲)</sup> والهند<sup>(۳)</sup> والسودان<sup>(۱)</sup> وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميون ، والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب.

وقوله: ﴿ وَقُل لَلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ﴾ (٥) [آل عمران: ٢٠] - وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل (٢) فدل على أن من [دان] (٢) بدين اليهود والنصارى، فهو من الذين أوتوا الكتاب [و] (٨) لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل التبديل والنسخ (٩)، ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم ، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب ،

فكذلك غيرهم إذ (١٠) كانوا (١١) كلهم كفارا وقد جعلهم [من] (١٢) الذين أوتوا الكتاب بقوله [تعالى] (١٣) ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب ﴾ [آل عـمران: ٢٠] . وهو لا يخاطب بذلك (١٤) إلا من (١٥) بلغته رسالته ، لا من مات ، فدل ذلك على أن قوله : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في (أ، م) ( الخزرج ) والمثبت من باقي النسخ وهم : جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد شرق آسيا شمال الصين وافغانستان وأهم صفاتهم الخلقية : ضيق جفون أعينهم حتى كأنهما خيطان . انظر المعجم الوسيط (ص: ٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) في (ح، م) « السقالب » والمثبت من باقي النسخ وهم : جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد البلغار وانتشروا الآن في كثير من شرقي أوربا وهم المسمّون الآن بالجنس السّلافي نسبة إلى سلوفيينيا . انظر : المعجم الوسيط (ص: ٥١٩) .

<sup>(</sup>٣) الهند: اسم جماعة يسكنون بلاد الهند وهي شبه قارة تقع في جنوبي آسيا تضم الآن الهند وباكستان وبنجلاديش. انظر : المعجم الوسيط (ص: ٩٩٧) .

<sup>(</sup>٤) السودان: جمع اسود وهم جيل من الناس سُودُ البشرة واحده والنسبة إليه: سوادني. انظر: المعجم الوسيط (ص: ٤٦١) .

<sup>(</sup>٥) في ( هـ ) زيادة « والأميين » .

<sup>(</sup>٦) توجد زيادة في ( س ) « ولا فرق بين أولادهم فدل » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ف) وفي (أ) وبقية النسخ (كان).

<sup>(</sup>٨) الواو مثبتة من (ف).

<sup>(</sup>٩) في ( ف ، مح ، هـ ، س ) ( الفسخ والتبديل » .

<sup>(</sup>١٠) في (س، هـ) «إذا».

<sup>(</sup>١١) «كانوا» توجد من هامش (أ) .

<sup>(</sup>١٢) « من » مثبتة من « م » وفي ( أ ، ف ) « جعلوهم الذين » ، وفي ( س ) « جُعلُوا هم الذين » .

<sup>(</sup>۱۳) « تعالى » مثبتة من (م ) .

<sup>(</sup>١٤) « بذلك » سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٥) في (ف) (لمن).

[1/14] لفظ المشركين إذا افرد قد يتناول أهل الكتاب

أُوتُواْ الْكتَابِ ﴾ [المائدة: ٥] يتناول هؤلاء كلهم(١)، كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته ، لم يختلف كلامه إلا في نصاري بني تغلب (٢) ، وآخر الروايتين عنه : أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم ، كما هو قول جمهور الصحابة . وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح ـ متابعة لعلى ابن أبي طالب رضى الله عنه (٣) ـ لم يكن لأجل النسب ، بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه ، ولكن بعض التابعين ظن أن(٤) ذلك لأجل النسب ، كما نقل عن عطاء ، وقال به الشافعي ومن وافقه من(٥) أصحاب أحمد ، وفرّعوا على ذلك / فروعاً ، كمن كان أحد أبويه [كتابيا] (١) والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك ، حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول ،وهو خطأ على مذهبه ، مخالف  $(^{(1)})$  نصوصه  $(^{(1)})$  ، لم يعلق الحكم بالنسب في مثل  $(^{(1)})$  هذا  $(^{(1)})$  البتة، كما قد بسط في موضعه  $(^{(1)})$  . ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: ﴿ وَلا تَنكحُوا الْمُشْرِكَات حَتَى يُؤْمنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢١] وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسف والخلف، والذين قالوا:

<sup>(</sup>۱) «كلهم» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) هم بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب، انتقلوا في الجاهلية الى النصرانية وكانوا قبيلة عظيمة ، لهم شوكة قوية ، واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ، عوضاًعن الجزية. انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (١/٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة (١٠/١٠٥). احكام أهل الذمة لابن القيم (١/٨٨).

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَنَ ﴾ توجد في هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٥) في (مح) ، (س) بزيادة «الواو».

<sup>(</sup>٦) في (أ، هـ، ح) « كتابي » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في ( ف ، ح ) « النصوص ».

<sup>(</sup>A) « مثل » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٩) في (م، ح، ف) «هذه».

<sup>(</sup>١٠) انظر: تحرير القول في هذه المسألة عند المؤلف في مجموع الفتاوي ( ٣٥ / ٢٢٤ - ٢٣٣ ) حيث أفاض ـ رحمه الله ـ القول فيها إفاضةً مفيدة محررةً . وانظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ٧٥ - ٩١) .

بأنها تعم ، منهم من قال : هي (١) محكمة ، كابن عمر ، والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات $^{(7)}$  ، كما ذكر $^{(7)}$  الله في آية المائدة ، وهي متأخرة عن هذه .

ومنهم من يقول : نُسخَ (٤) منها تحريم نكاح الكتابيات . ومنهم من يقول : بل هو مخصوص ، لم يرد باللفظ العام ، وقد أنزل الله تعالى (٥) بعد صلح الحديبية قوله : ﴿ وَلاَ تُمْسكُواْ بعصَم الكَوَافر ﴾ [المتحنة: ١٠] وقد (١٠) يقال: إنما نهي عن التمسك بالعصمة من كان [متزوجا](٧) كافرة ، ولم يكونوا حينئذ [متزوجين](٨) إلا بمشركة وثنية فلم تدخل(٩) في ذلك الكتابيات (١٠).

## فصل

وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق، يذكر مفرداً، فيتناول(١١) النبيين، قال اسم الصالح والشهيد [الله](١٢) تعالى في حق الخليل: ﴿ وَءَاتَيْناه أَجَرهُ في الدُّنْيَا وَإِنَّهُ في الآخرة لَمنَ الصَّالحينَ ﴾ والصديق [العنكبوت :٢٧] //(١٣) وقال : ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةَ لَمِنَ ومن دونهم الصَّالحينَ ﴾ ]النحل: ١٢٢]/.

> وقال الخليل: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحقْني بالصَّالحينَ ﴾ [الشعراء: ٨٣] [(١٤) وقال يوسف: : ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وأَلِحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١] ](١١)

يتناول النبيين

<sup>(</sup>١) في (ح، ق) ( أنها ) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) « الذميات ».

<sup>(</sup>٣) في (مح، م، هـ) « ذكره ».

<sup>(</sup>٤) في (س) ( ينسخ ) .

<sup>(</sup>٥) « تعالى » ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٦) في (هـ) « وهذا القول يقال » وفي (س ، ف) « وهذا قد يقال » .

<sup>(</sup>V) في (أ) « مزوجا » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (أ، س، ف، ق) « مزوجين » .

<sup>(</sup>٩) في ( m ، م ) « فلم يدخل » .

<sup>(</sup>١٠) انظر: تفسير الطبري (٢٧/ ٢٢١)، وأحكام القرآن لابن العربي المالكي ( ١٥٦/١).

<sup>(</sup>١١) في (ح) (يتناول).

<sup>(</sup>٦٢) لفظ الجلالة مثبت من (ح).

<sup>(</sup>١٣) ما بين العلامتين // \_\_ // يوجد بهامش (أ، ف).

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، هـ، ق) ومثبت من بقية النسخ.

وقال سليمان (١): ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩]. وقال النبي وقال سليمان (١): ﴿ وَأَدُخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النشهد (٣) في] على الحديث الصحيح (٢) المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر [التشهد (٣) في] صلاتهم: ﴿ السلام على الله قبل عباده ، [السلام على ميكائيل (٤)] السلام على فلان ، فقال لنا رسول الله عَلَيْ ذات يوم: ﴿ إِن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة ، فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قالها [أصابت (٥)] كل عبد صالح لله في السماء والأرض ﴿ (٢)... الحديث .

وقد يذكر الصالح مع غيره ، كقوله تعالى : ﴿ فَأُولَئِكَ مَع الَّذِينَ أَنْعَم الله عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيّنَ والصَّدِيقِينَ والشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩] قال (٧) الزجاج وغيره: « الصالح : القائم بحقوق الله وحقوق عباده » (٨) ولفظ الصالح / خلاف الفاسد ، فإذا أطلق فهو الذي [١٩٩٠] صلح جميع أمره ، فلم يكن فيه شيء من [الفساد] (٩) فاستوت سريرته وعلانيته ، وأقواله وأعماله على ما يُرضى ربه ، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم .

 <sup>(</sup>١) في هامش (أ، ق) زيادة وقال عن سليمان عليه السلام: ﴿ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن
 أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ﴾ [ النمل: ١٩].

<sup>(</sup>٢) ( الصحيح ) ساقطة من (س، ق).

<sup>(</sup>٣) (التشهد في ) مثبتة من (ف) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، ف، س) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (أ) « صاب » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند ( ١/ ٤١٣ ) من طريق أبي سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور ، عن شقيق عن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً به ، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ، وأخرجه أيضا من طريق أبي سعيد حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن شقيق ... به . ( ١/ ٤٢٨) ومن طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمه .. به ، و ( ١/ ٤٣١) من طريق يحيى عن الأعمش حدثني شقيق ... به وهذه الأسانيد صحيحة ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في التشهد ( ١/ ٢٩٠) بسنده من طريقين عن الأعمش عن شقيق .. به .

<sup>(</sup>V) توجد في (أ، ق) « واو » وليست في بقية النسخ والأوْلَى حذفها .

<sup>(</sup>٨) انظر قول الزجاج في كتابه معاني القرآن ( ٢/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ ، ق) « المفاسد » والمثبت من بقية النسخ .

ولفظ الصديق قد جُعلَ هنا معطوفاً على النّبيّين ، وقد وصف به النّبييّن في مثل قوله [تعالى](١) ﴿ واذكر في الكتاب إبراهيم إِنَّهُ كَانَ صديقا نبيا ﴾ [مريم : ١١] [﴿ وَاذْكُرْ في الكتاب إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صديقا نَّبيا ﴾ [مريم: ٥٦] ] (٢).

وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصِّدِّيق والصالح ، وقد قال : ﴿ وجآئَ بِالنَّبِيِّينَ والشُّهَدآءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر: ٦٩] ، ولما قُيِّدْت الشهادة على الناس، وصفت به الأمة كلها(٣) في قوله [تعالى](١) ﴿ وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لتَّكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فهذه شهادةٌ مقيدة بالشهادة على الناس ، كالشهادة المذكورة في قوله [تعالى](١) ﴿ لَوْلاَ جَاءَوا عَليه بأرْبَعَة شُهَدَاءَ ﴾ [النور:١٣] .

وقوله : ﴿ وَاستَشْهِدُواْ شَهِيْدَين مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين ، بل ذلك كقول : ﴿ [ وَيَتَّخذَ ] (°) منكُمْ شُهَداءً ﴾ [ آل عمران: ١٤٠]

## فصل

[و](٢) كذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله، دخل فيها(٧) الكفر والفسـوق ، كقـوله : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَتَـعَـدُّ حُدُودَهُ يُـدْخلْهُ نَاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِّينٌ ﴾ [النساء: ١٤] (٨).

المعصية إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق

<sup>(</sup>١) تعالى مثبتة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، ح) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) ( كلها ) توجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » مثبتة من (م، ح).

<sup>(</sup>٥) في (أ) « وتتخذ » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) الواو ساقطة من (أ، ح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ف) «فيه».

 <sup>(</sup>A) المثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ ﴿ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ﴾ .

وقال [تعالى] (١): ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهِ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِ جَبَّارِ عَنيد ﴾ [هود: ٩٥] فأطلق (٢) معصيتهم [للرسل] (٣) بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب [لجنس (٤)] الرسل ، فكانت المعصية [لجنس (٤)] الرسل كمعصية من قال : ﴿ فَكَذَّبْنا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيء ﴾ [الملك : ٩] . ومعصية من كذب وتولى ، قال تعالى (٥) : // (٢) ﴿ لا يَصْلاها إِلاَّ الأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتُولَى ﴾ [الليل: ١٥-١٦] //(٢) .

أي كذب بالخبر (٧) وتولى عن طاعة الأمر ، وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ، ويطيعونهم (٨) فيما أمروا ، وكذلك قال في فرعون : ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴾ [النازعات: ٢١] وقال عن جنس الكافر : ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى \* وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى ﴾ [النازعات: ٣١] وقال عن جنس الكافر : ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى \* وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى ﴾ [القيامة : ٣١-٣٢] فالتكذيب للخبر ، والتولي عن الأمر . وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا ، وطاعتهم فيما أمروا ، ومنه قوله [تعالى] (٩) : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا فَعَصَى فَرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦] / .

ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن ، كقوله : ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتُلوَنهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا

حَسَناً وإِنْ تَتَوَّلُواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِنْ قَبْلُ يُعَذْبِكُم عَذَاباً أَلِيماً ﴾ [الفتح: ١٦] . وذمه في غير (١٠) موضع من القرآن من تولي ، دليل على وجوب طاعة الله ورسوله ، وأن الأمر المطلق

[1/4.]

<sup>(</sup>١) « تعالى » ساقطة من (أ، ف) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ، ق، س) وفي (ف) « فأطلقت » وباقي النسخ « وأطلق » .

<sup>(</sup>٣) « للرسل » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح) « بجنس » في الموضعين والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) (تعالى ) ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>٦) ما بين // \_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ح، ف) ( بالخير ) .

<sup>(</sup>۸) في ( س ، ف ) « يطيعوهم » .

<sup>(</sup>٩) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من ( س ، ح ، ق ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) (غير) ساقطة من (ف).

يقتضي وجوب الطاعة ، وذم المتولي (١) عن الطاعة ، كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله : ﴿ فَعَصَى فرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [ المزمل:١٦ ] .

وقد قيل: إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار، ولهذا قال: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنا مُّتَعَمّدًا فَجَزَاءهُ جَهَنَّمُ خَالِدا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَاَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيما ﴾ [النساء: ٩٣]. وقال فيمن يجور في المواريث: ﴿ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤] فهنا [قيد] (٢) المعصية حُدُودَه ، فلم يذكرها مطلقة ، وقال: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَعَوَى ﴾ [طه: ١٢١] . فهي معصية خاصة ، وقال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ في الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِن بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّون ﴾ [آل عمران: ١٥٦] . فأخبر عن [معصية] (٣) واقعة معينة ، وهي معصية أراكُم مَّا تُحبُّون ﴾ [آل عمران: ١٥١] . فأخبر عن [معصية] (٣) واقعة معينة ، وهي معصية من عصا<sup>(٥)</sup> هذا الأمر ، وجعل أميرهم يأمرهم [ بلزوم الشغر وامتثال الأمر ] (١٠ لم أوا الكفار منهزمين ، وأقبل منهم من (٧) أقبل على المغانم ، وكذلك قوله : ﴿ وَكَرّه إليْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ والْعَصْيان ﴾ [الحجرات: ٧] جعل ذلك (٨) ثلاث مراتب ، وقد قال : ﴿ وَلا المناحة ، قاله (١) يُوسِينَكَ في مَعْرُوف ﴾ [المتحنة : ١٦] . فقيد المعصية ، ولهذا فسرت بالنياحة ، قاله (١٠) ابن عباس (١٠).

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ « التولى » .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ح) (فيه) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (أ) ( معصيته ) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ف) (الرسالة).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ ( فعصى من عصى منهم هذا الأمر » .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ف) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ) وفي باقي النسخ (واقبل من أقبل منهم) .

<sup>(</sup>٨) ( ذلك » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٩) في (ح، س) « قال » .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن جرير في التفسير (١٠/٥) من طريق : علي بن سهل الرملي قال ، حدثنا أبو صالح ، قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فذكره واسناده ضعيف فيه : أبو صالح وهو عبد الله بن صالح =

وروى ذلك (١) مرفوعا(٢) ، وكذلك قال زيد بن أسلم : ((٣) لا يَدْعُونَ ويلاً ، ولا يخدشن وجها ، ولا يَشْرُن شعراً ، ولا يَشْقُقن ثوباً (٤) . وقد قال بعضهم : (هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته ، كما قاله - أبو سليّمان الدمشقي (٥) . ولفظ الآية عام / أنهن لا يعصينه في معروف ، ومعصيته لا تكون إلا في معروف ، فإنه لا يأمر [٢٠/ب بنكر، لكن هذا - كما قيل - فيه دلالة على أن طاعة أولي (١) الأمر إنما تلزم في المعروف كما ثبت في (الصحيح ) عن النبي عَلَيْ أنه قال : (إنما الطاعة في المعروف ) ونظير هذا قوله

<sup>=</sup> كاتب الليث وهو ضعيف والإسناد أيضا منقطع ، فإن على وهو ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ، وأخرجه ايضا ابن مردوية ، كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (٨/٠٤) انظر : الميزان (٤٤/٤) ، (١٣٤/٣) الجرح والتعديل (٥/٦٨) ، والتهذيب (٣٩/٧) ، والتقريب (٣٩/٢) ، والمراسيل (ص : ١١٨) حيث قبال ابن أبي حاتم: على ابن أبي طلحة انما يروى عن مجاهد .

<sup>(</sup>١) في (س) « وروى ذلك « عمر » مرفوعا » .

<sup>(</sup>٢) المرفوع أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب من سورة الممتحنة (١١/٥) من طريق : عبد بن حميد ، حدثنا أبو نعيم حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال : سمعت شهر بن حوشب قال : حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت امرأة من النسوة : « ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن لا نعصيك فيه ؟ قال : لا تنصن » الحديث وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات . وأخرجه أيضا ، ابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب في النهي عن النياحة ( ١٩٧١ ) بسنده من طريق يزيد بن عبد الله ... بنحوه ، وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية - كما في الدر المنثور -

<sup>(</sup>٣) قول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي شيبة \_ كما ذكره في الدرر المنثور ( ٨ / ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( هـ ، ف ، مح ) ( تَدَّعُنَّ وتخدشنَّ تنشرنَّ وتشققنَّ ، بالتاء والمثبت من ( أ ) ، وفي بقية النسخ ( بالياء » .

<sup>(</sup>٥) انظر قول أبي سليمان الدمشقي عند ابن الجوزي في زاد المسير (٨ / ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٦) في (ف، س، مح) (ولي الأمر).

<sup>(</sup>٧) جزء من حديث عبدالله بن عمر ، وأبي هريره ، وعبادة بن الصامت الذي أخرجه: البخاري في كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٨/٥٠١) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ومسلم في كتاب الإمارة ، باب طاعة الأمراء في غير معصية الله (٣/٩٢١) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ومالك في الموطأ ، في كتاب الجهاد ، باب الترغيب في الجهاد (٢/٥٠١) ، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد (٢/٥٠١) ، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب البيعة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (٣٥١/٢) ، وأحمد في المسند (٣٨١/٢) عن أبي هريره - رضي الله عنه - وفي (٥/٤١٩) من حديث عباده بن الصامت - رضي الله عنه - .

[تعالى] (١): ﴿ اسْتَجِيبُوا الله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال : ٢٤]. وهو لا يدعو إلا (٢) إلى ذلك ، والتقييد هنا لا مفهوم له ، فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك ، ولا أمر بغير معروف ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا ﴾ معروف ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا ﴾ [النور: ٣٣] . فإنهن إذا لم يُرِدْنَ تحصَّنًا ، امتنع الإكراه ، ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم ، ومنه قوله تعالى (٣) : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إلها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِه فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْد رَبِه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُون ﴾ [المؤمنون : ١١٧] ، وقوله تعالى (٤) : ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ [البقرة: ٢١] .

فالتقييد في جميع هذا [للبيان] (٥) والإيضاح ، لا لإخراج وصف آخر ، ولهذا يقول من النحاة : الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص ، وفي النكرات التخصيص ، يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص (٢) ، كقوله : ﴿ سَبْحِ اسم رَبّكَ الأَعْلَى الّذِي يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص (٦) ، كقوله : ﴿ سَبْحِ اسم رَبّكَ الأَعْلَى الّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾ [الأعلى : ١-٢] وقوله : ﴿ الّذِين يَتَّبِعُون الرّسُولَ (٧) النّبِيّ الأُمّي الّذي يَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عندَهُمْ في التّوراة والانجيل ﴾ [الأعراف : ٢٥١] وقوله : ﴿ الْحَمْدُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَن الرَّحِيم ﴾ [الفاتحة : ١-٢] .

والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضا ، ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله [تعالى] (٨) : ﴿ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والْفُسُوقَ والْعِصْيَان ﴾ [الحجرات: ٧] ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا .

<sup>(</sup>۱) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من (ح، م، ق).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَّا ﴾ ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( تعالى ) ساقطة من ( أ ، ح ، ف ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » توجد بهامش (أ، ح) فقط، ساقطة من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٥) في (أ) ( البيان ) والمثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٦) انظر تفصيل قول النحاة في كتاب سيبويه ( ٢٢٢/١ ) ، والتبصرة والتذكرة للصيمري ( ١٦٩/١) .

<sup>(</sup>V) « الرسول » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٨) « تعالى » مثبتة من ( ق ) .

## فصل

ظلم النفس إذا أطلق تناول جميع الذنوب

ومن هذا الباب ظلم النفس ، فإنه إذا أطلق ، تناول جميع الذنوب ، فإنها ظلم العبد نفسه ، قال تعالى (١) : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْقُرَى نَقُّصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائمٌ وَحَصيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ من دُون الله من شَيء لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبيب ﴾ [هود: ١٠٠-١١] و [قال تعالى (٢)]: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقَوْمِه يَاقَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتخاذكُمُ الْعَجْلَ فَتُوبُوا / إِلَى [1/41] بَارِئكُمْ ﴾ [البقرة: ٤ ٥] . وقـال في قتل النفس : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفُرْ لَي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ (٣) [القصص: ٦٦] وقالت بلقيس: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيَمَان لله رَبِ العَالَمينَ ﴾ [النمل: ٥٥] . وقال آدم عليه السلام : ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنَّفُسَنَا وإِنْ لَم تَغْفُر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ منْ الْخَاسَرِين ﴾ [ الأعراف : ٢٣ ] . ثم قد يقرن ببعض الذنوب ، كَفَوله تعالى (٤) : ﴿ وَالذِّينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذكرُوا الله فَاستغفَرُوا لذنوبهم ﴾ (٥) [ آل عمران: ١٣٥]. وقوله : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفر الله يَجد الله عَفُوراً رحيماً ﴾ [النساء: ١١٠].

الظلم المطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب

وأما لفظ الظلم المطلق ، فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب ، قال [الله](٦) تعالى ﴿ أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجِهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعْبُدُونَ \* من دُون الله فاهْدُوهُمْ إلى صراط

<sup>(</sup>١) في (م، ح) ﴿ قال الله تعالى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ف) « وقال موسى لقومه » والمثبت من (س، هـ، ق).

<sup>(</sup>٣) « فغفر له » ساقطة من (مي. مم ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) ( تعالى ) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ﴿ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ مثبتة من (أ، ح، ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) (لفظ الجلالة) مثبت من (ف،ق).

الجُحَيِمِ \* وَقِفُوهم إِنَّهم مَّسْتُولُونَ \* [الصافات: ٢٢- ٢٤] قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه  $(^{(1)})$  و وضربائهم  $(^{(1)})$  و هذا ثابت عن عمر  $(^{(1)})$  و روى ذلك عنه مرفوعاً  $(^{(2)})$  ، و كذلك قال ابن عباس  $(^{(2)})$  : (( كل  $(^{(2)})$  من عمل بمثل عملهم  $(^{(3)})$  ) عباس  $(^{(4)})$  : (( كل  $(^{(4)})$  من عمل بمثل عملهم  $(^{(4)})$  ) فأهل الخمر مع أهل الخمر ، وأهلى الزنى مع أهل الزنى » وعن الضحاك ومقاتل  $(^{(4)})$  : (قرناءهم  $(^{(1)})$  من الشياطين ، كل كافر معه شيطانه في سلسلة. وهذا كقوله  $(^{(1)})$  [تعالى]  $(^{(1)})$ 

<sup>(</sup>١) ( رضي الله عنه ) مثبتة من (أ، ح، ق).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ، ف، س) وفي الباقي « ونظرائهم » .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك ابن جرير في التفسير (٣١ / ٣٦) من طريق سفيان حدثنا سماك بن حرب ،عن النعمان بن بشير عن محمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ « فاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال : ضربائهم » واسناده حسن ورجاله كلهـم موثقون . وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٣٠) بسنده من طريق : سماك بن حرب ... به وقال : « أمثالهم الذين هم مثلهم » ، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) « وروى ذلك عنه مرفوعا » مثبت من (أ، ف، س) وساقط من الباقي ، وهذه الرواية لم أجدها .

<sup>(</sup>٥) أخرج رواية ابن عباس ( وأشباههم ) ، الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيه في البعث كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور (٨٤/٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( أشباههم ) وفي لفظ : ( نظارائهم ) .. ورواية ( ونظرائهم ) أخرجها : ابن جرير في التفسير (٣١/٢٣) من طريق علي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما - فذكره واسناده ضعيف لسببين: الأول : ما قبل في أبي صالح من الضعف وهو عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف الثاني : الانقطاع بين علي وهو ابن أبي طلحة وبين ابن عباس ، فعلي لم يسمع من ابن عباس - كما سبق بيان ذلك ( ص : ٣٥) .

<sup>(</sup>٦) قول قتادة والكلبي أخرجه : الطبري في التنفسير (٣١/٢٣) والبغوي في التفسير (٢٥/٤) وذكره السيوطي في الدرر المنثور ( ٨٤/٧) .

<sup>(</sup>V) « كل» ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٨) في (م) «أعمالهم».

<sup>(</sup>٩) قول مقاتل والضحاك أخرجه: الطبري في التفسير ( ٣١/٢٣) والبغوي في التفسير ( ٤ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ف ) زيادة « واو » « وقرناءهم » .

<sup>(</sup>١١) في (س) « وهذا القول ».

<sup>(</sup>۱۲) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من (ح، ق).

﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوْجَتْ ﴾ [التكوير: ٧]. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه \_ : الفاجر مع الفاجر ، والصالح مع الصالح (١) . قال ابن عباس : « وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة (٢) » . وقال الحسن وقتادة (٣) : « ألحق كلُ امرئ بشيعته ، اليهودي مع اليهود ، والنصراني مع النصارى » . وقال الربيع بن خيثم (٥) : « يحشر المرء مع صاحب عمله »(٤) وهذا كما [ ثبت] (١) في « الصحيح » عن النبي عَلَيْهُ لما قيل له : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟ قال : « المرء مع من أحب »(٧) . وقال : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف يلحق بهم ؟ قال : « المرء مع من أحب »(٧) . وقال : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف

<sup>(</sup>۱) أخرجها ابن جرير في التفسير ( ٤٤/٣٠) من طريق هنّاد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال : « يقرن بين قال : « يقرن بين الخطاب - رضي الله عنه - عن قول الله تعالى : ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ قال : « يقرن بين الرجل الصالح مع رجل الصالح في الجنة ، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار »، واسناده حسن . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١٦/٢) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲) قول ابن عباس أخرجه: الطبري في التفسير (۳۰/۰٤) عن طريق محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فذكره . وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء فمحمد هو ابن سعد بن محمد بن الحسن بن عطيه العوفي، لين الحديث ، وأبيه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف جدا ، كما ذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد (٢٦/٦) ، وكما في الميزان (٣٠/٠٥) ، وتاريخ بغداد (٥/ ٣٢٢) . وعمه الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ، ضعيف ، ذكره العقيلي في الضعفاء (١/٥٠١) وابن حبان في المجروحين (٢٤٦/١) ، والحسن بن عطية ابن سعد بن جنادة ، ضعيف قال الحافظ في التقريب : عطية ابن سعد بن جنادة ، ضعيف قال الحافظ في التقريب : عطية ابن سعد بن جنادة ، ضعيف قال الحافظ في التقريب .

<sup>(</sup>٣) قول الحسن أخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠/ ٤٥) من طريق محمد بن بشار قال : حدثنا هوذه قال : حدثنا عوف عن الحسن ـ فذكره . وقول قتادة أخرجه من طريق : بشر قال حدثنايزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ... فذكره ، والاسنادين حسنيين رجالهم موثوقون كلهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ٣٠/٥٥) من طريق : أبي كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خيثم فذكره ، وهذا الاسناد صحيح ورجاله موثوقون كلهم .

<sup>(</sup>٥) الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد الثوري الكوفي الإمام القدوة أدرك زمن النبي - على وارسل عنه روى عن عبد الله ابن مسعود ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعمرو بن ميمون ، وهو قليل الرواية كبير الشأن روى عنه الشعبي وابراهيم النخعي وهلال بن يساف وآخرون، قال له ابن مسعود مرة : « لو رأك رسول الله - على - لا حبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين » توفى سنة ٦٣هـ انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١٨٢) ، حلية الأولياء (١٠٦/٢) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٨) تهذيب التهذيب (٣/ ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٦) ( ثبت ) ساقطة من ( أ ) ومثبتة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الحديث من طريق عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم : عبد الله بن مسعود ، وأنس وأبوموسى الأشعري، وصفوان بن عسال، فأما حديث عبدالله مسعود فأخرجه: البخاري في كتاب الآدب ، باب علامة حب الله عز وجل (١١٢/٧) بلفظين ، الأول: كما ذكره الشيخ هنا، والثاني: أن رجلا جاء إلى رسول الله - على الله عن وجل (١١٢/٧) بلفظين ، الأول: كما ذكره الشيخ هنا، والثاني: أن رجلا جاء إلى رسول الله - على من أحب».

منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف (1) . وقال : « المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل (7) .

وزوج الشيء نظيره ، [ويسمى] (٢) [ الصنف] (٤) زوجا ، لتشابه أفراده ، كقوله : ﴿ وَأَنبَتنا فَيها مِن كُلُ شَيء خَلَقْنَا زَوْجَين / [١٢١ب] وقال: ﴿ وَمِن كُلُ شَيء خَلَقْنَا زَوْجَين / [٢١١ب] لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات : ٩٤] (٥) ، قال غير واحد من المفسرين (٢) : « صنفن ونوعين مختلفين : السماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والبر والبحر ، والسهل

<sup>=</sup> وحديث أنس - رضي الله عنه ، أخرجه: البخاري في كتاب الأدب أيضا ، باب علامة حب الله عز وجل (١١٢/٧) بلفظ: أن رجلا سأل النبي - عَلَيْ - متى الساعة يا رسول الله ؟ قال: ما أعددت لها ؟ قال: ما أعددت لها أعددت لها من كثير من صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله ، قال: أنت مع من أحببت » ، والترمذي في كتاب الزهد ، باب ماجاء ان المرء مع من أحب (٤/٥٩٥) . وحديث أبي موسى ، أخرجه: البخاري ايضا في نفس الموضعين السابقين ، ومسلم في كتاب البر والصلة ، باب المرء مع من أحب (٤/٣٠٤) وحديث صفوان ابن عسال أخرجه الترمذي في نفس الموقع السابق .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ، باب الأرواح جنود مجندة (۲۰۳۱/۶) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا ... به ، وأخرجه عنه أيضا : البخاري في كتاب الأدب المفرد (۲۰۱/۲) ، وأبو داود في كتاب الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس (۲۲۰/۶) ، وأحمد في المسند (۲/ ۲۹۰ ، ۲۲۰) ، والبغوي في شرح السنة الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس (۲۰۰/۲) ، وأحمد في المسند (۲/ ۲۹۰ ، ۲۷۰) ، والبغوي في شرح السنة رضي (۵۷/۱۳) وذكره البخاري تعليقا في كتاب الأنبياء ، باب الأرواح جنود مجنده (۲/ ۱۰۶) عن عائشة - رضي الله عنها - ووصله في الأدب المفرد (۲/ ۲۰۰) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس (٤/ ٢٥٩) من طريق ابن بشار حدثنا أبوعامر وأبو داود قالا حدثنا زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان عن أبي هريره - رضي الله عنه - قال رسول الله - على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » وهذا الإسناد صحيح ورجاله موثوقون . وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد ، باب رقم (٥٥) (٤٥) (٥٨٦/٤) من طريق محمد بن بشار ... به ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل فيما راد على المسند - (٣٠٤/٢) بسنده من طريق زهير (٣٣٤/٢) ومن طريق أبي عامر ... به .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م) وفي بقية النسخ « وسمى » بدون الياء .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ف، س، ق) وفي (أ) « الضيف » وفي بقية النسخ « النصف » .

<sup>(</sup>٥) توجد في جميع النسخ ما عدا (أ، س) زيادة (واو) .

<sup>(</sup>٦) انظر : زاد المسير لابن الجوزي (٧/ ٥٢) تفسير القرطبي (٢٧ / ٦) الكشاف للزمخشري (٢/ ٤٠١) ، الدر المنثور للسيوطي (٧ / ٦٢٣) .

والجبل ، والستاء والصيف ، والجن<sup>(۱)</sup> والإنس ، والكفر والإيمان ، والسعادة والشقاوة ، والحق والباطل ، والذكروالأنثى ، والنور والظلمة [ والهدى والضلال<sup>(۲)</sup>] والحلو والمر ، وأشباه ذلك ، لعلكم تذكرون [أي]<sup>(۳)</sup> فتعلمون أن خالق الأزواج<sup>(٤)</sup> واحد ، وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقا<sup>(٥)</sup> ، فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا ، بل كافرا ، كامرأة فرعون<sup>(۱)</sup> . وكذلك الرجل الصالح ، قد تكون امرأته<sup>(۷)</sup> فاجرة ، بل كافرة ، كامرإة نوح ولوط<sup>(۸)</sup> .

لكن إن (٩) كانت المرأة على دين زوجها ، دخلت في عموم الأزواج ، ولهذا قال الحسن البصري : ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ : المشركات (١٠) .

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار (١١) ، كما دل عليه سياق الآية . وقد تقدم كلام المفسرين (١٢) : أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة ، وأهل الخمر مع أهل الخمر . وكذلك الأثر

<sup>(</sup>١) في (م، ح) « الانس والجن».

<sup>(</sup>٢) ( الهدى ، الضلال » مثبت من ( ف ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) ( أي ( مثبتة من ( م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة كلمة «مطلقا» والصواب بدونها.

 <sup>(</sup>٥) ( مطلقا ) ساقطة من (ح) وتوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ﴾ [التحريم : ١١] .

<sup>(</sup>٧) في (م) ( زوجته ) .

<sup>(</sup>٨) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيهما عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ [التحريم: ٩) .

<sup>(</sup>٩) في (هـ) (إذا).

<sup>(</sup>١٠) انظر: قول الحسن عند ابن الجوزي في زاد المسير (٧/٥٢).

<sup>(</sup>١١) في (ح) «الكافر».

<sup>(</sup>١٢) سبق (ص: ٩٥ ـ ٩٦) من هذه الرسالة .

المروي: «إذاكان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ - أو قال: و(١) أشباههم في النار (٢) وقد قال غير واحد من السلف: فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار (٢) وقد قال غير واحد من السلف: (أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنه لاق(٣) لهم دواة، أو برى لهم قلماً ومنهم من كان يقول: « بل من (٤) يغسل ثيابهم من أعوانهم ، وأعوانهم: هم (٥) من أزواجهم المذكورين في الآية ، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذاك ، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك (١) . قال تعالى : ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَة حَسَنَةٌ يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعة سَيعَة يَكُن لَه كُون مَن غيره ، [يصير](٧) معه شفعا بعد أن كان وترا ، ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد ، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين ، كما ذكر ذلك ابن جرير (٨) ، وأبو سليمان (٩) .

وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان / للإنسان ليجتلب(١٠) له نفعا ، أو يخلصه [٢٢]]

(١) الواو ساقطة من ( هـ ، مح ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الديلمي في فردوس الأخبار (٣١٦/١) عن أبي هريره - رضى الله عنه - ولم يذكر من أخرجه.

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس المحيط: لاق: الدواة يليقها ليقة وليقاً وألاقها: جعل لها ليقة أو أصلح مدادها، فلاقت الدواة لصق المداد بصوفها، والليق بالكسر شيء أسود يجعل في الكحل. وألاقة بنفسه ألزقه » انظر القاموس مادة (القاموس مادة (القام

<sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة « كان » .

<sup>(</sup>٥) (هم ) ساقطة من (ح، م، ف).

<sup>(</sup>٦) في (س) « ذاك » .

<sup>(</sup>V) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « فيصير » .

<sup>(</sup>٨) انظر قول ابن جرير في التفسير ( ٥ / ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر قول أبي سليمان وهو الدمشقي في تفسير ابن الجوزي ( ١٥٠/٢).

<sup>(</sup>١٠) في (ف،ق) «ليجلب».

من بلاء ، كما قال الحسن (١) ، ومجاهد (٢) ، وقتادة (٣) ، وابن زيد (٤) ، فالشفاعة الحسنة أعانته (٥) على خير يحبه الله ورسوله ، من نفع من يستحق النفع ، ودفع الضرر (١) عنه ، والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله ، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان [أو] (١) منع الإحسان الذي يستحقه ،  $[^{(\Lambda)}]$  وفسرت الشفاعة الحسنة « بالدعاء للمؤمنين ، والسيئة بالدعاء عليهم» (٨) وفسرت الشفاعة الحسنة « بالإصلاح بين اثنين » (٩) ، وكل هذا صحيح ، فالشافع زوج المشفوع له، [] المشفوع [] المشفوع [] من الخلق ، [] من الخلق ، [] أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على [] المشفوع [] الله على لسان نبيه ما شاء » [] (١٢) .

<sup>(</sup>۱) قوله الحسن أخرجه ابن جرير في التفسير (٥/ ١١٨) من طريق ابن مهدي عن حماد بن سلمه عن حميد عن الحسن ، وإسناده صحيح ورجاله موثوقون كلهم . حميد ابن أبي الطويل ثقة يدلس لكنه قد سمع من الحسن. انظر: تهذيب الكمال (٧/ ٥٥٥) . والتقريب (٢١٦/١) .

<sup>(</sup>٢) قول مجاهد أخرجه أيضا ابن جرير في التفسير ( ١١٨/٥) من طريق : محمد بن عمرو حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد ... فذكره وإسناده صحيح ورجاله موثوقون كلهم .

<sup>(</sup>٣) قول قتاده أخرجه أيضا ابن جرير في التفسيس (١١٨/٥) من طريق : بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ... فذكره بمعناه وإسناده صحيح رجاله موثوقون كلهم .

<sup>(</sup>٤) قول ابن زيد أخرجه أيضاً ابن جرير في التفسير (٥/ ١١٨) من طريق: يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سئل ابن زيد عن قول الله تعالى: ﴿ من يشفع شفاعة حسنة ﴾ الآية قال:... فذكره بنحو ما تقدم، وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان صالحا لكنه ضعيف في الحديث. انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٣١/٢)، الجرح والتعديل (٢٣٣/٥) ميزان الاعتدال (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (أ، س) وباقي النسخ (اعانة).

<sup>(</sup>٦) « الضرر » في الموضعين من (أ، ف، ق، س) وفي باقي النسخ « الضر » في الموضع الأول ، في (ق) « ودفع الضرر عمن يستحق دفع الضرر عنه » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ح، هـ، س، ق) وفي البقية « بالواو » .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م، ف) (الاثنين).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « او » وفي (ف) « بالواو » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) « عنده » ساقطة من (أ، ق) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (أ) « قال » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري كل من : البخاري في كتاب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ( ١١٨/٢ ) .

وتمام الكلام<sup>(۱)</sup> يبين أن الآية ـ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ـ فهي أيضا متناولة ما دون ذلك ـ وإن قيل فيها : « وما كانوا<sup>(۲)</sup> يعبدون [ من<sup>(۳)</sup> دون الله] » فقد<sup>(٤)</sup> ثبت في «الصحيح» عن النبي على أنه قال: « تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم تعس عبدالقطيفة، تعس عبد الخميصة ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش »<sup>(٥)</sup>.

وثبت عنه في « الصحيح » أنه قال : « ما من صاحب كنز إلا جمعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه (٢٠) : أنا مالك ، أنا كنزك »(٧) وفي لفظ : « إلا مثل له

وأعاد إخراجه في كتاب الأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعض ( 1.00) ، وباب قول الله ﴿ ومن يشفع شفاعة حسنة ﴾ وكتاب التوحيد باب المشيئة والارادة ( 1.000) ، ومسلم في كتاب البر والصلة ، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ( 1.000 ) ، وأبو داود في كتاب الأدب ، باب الشفاعة ( 1.000 ) ، والترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله ( 1.000 ) ، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب الشفاعة في الصدقة ( 1.000 ) وأحمد في المسند ( 1.000 ) ، و 1.000 ) .

<sup>(</sup>١) في (س) ( الآية ) بدل ( الكلام ) .

<sup>(</sup>٢) (كانوا) ساقطة من (ح، هـ، ق ).

<sup>(</sup>٣) ( من دون الله ) مثبتة من ( ف ، ق ) .

<sup>(</sup>٤) في (( ح ، هـ ) ( وقد )) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب الحراسة والغزو في سبيل الله (٦١/٦) عن أبي هريره رضي الله عنه -(٦١/٦) وكتاب الرقاق باب ما يتقي من فتنة المال (٢١٦/١١) ، وابن ماجه في كتاب الزهد ، باب في المكثرين (١٣٥٦/٢) عن أبي هريره ، والبغوي في شرح السنة (٣٦١/١٤) .

<sup>(</sup>٦) اللهزمتين : قال في غريب الحديث ( يعني شدقيه وقيل : هما عظمتان ناتئتان تحت الأذنين ، وقيل هما مضغتان عُليتان تحتهما » . ( ٤ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب اثم مانع الزكاة (١١٠/١) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي كتاب التفسير ، باب قوله : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله (٥/ ١٧٢) . ومسلم في كتاب الزكاة ، باب اثم مانع الزكاة ( ٦٨١/٢) من حديث جابر ابن عبد الله - رضي الله عنهما - ، وأحمد في المسند ( ٢٨١٢ ، ١٥٥ ، ١٣٧٦ ، ١٥٥ ) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وفي (٢٨٦ ، ١٣٥ ، ٢٥٦ ، ٢٨٥) عن عبد الله عنهما وفي ( ٣٧٦ ، ١٥٥ ) عن عبد الله عنهما » . والنسائي في كتاب عن أبي هريره - رضي الله عنه ، وفي ( ٣٢١/٣) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما » . والنسائي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في منع الزكاة ( ١٨٨١ ) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في منع الزكاة ( ٢٥٨١) ، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ، ومالك في الموطأ في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الكنز ( ٢٥٦١) موقو فاً عن أبي هريرة وجاء موصولا فيما تقدم .

يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه ، حتى يطوقه في عنقه » ، وقرأ رسول الله عَلِيَّ هذه الآية (١): ﴿ سَيُطُو ُّقُونَ مَا بَخَلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ " (آل عمران: ١٨٠]. وفي حديث آخر: « [مثل] (٣) له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه : هذا مالك الذي كنت تبخل به ، فإذا رأى أنه لا بد له منه ، أدخل يده في فيه ، فيقضمها كما يقضم الفحل »(٤). وفي رواية: « فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ، ثم يلقمه سائر جسده، (٥). وقد قال (٦) تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ والْفضَةَ وَلا يُنفقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشْرهُم بعَذَابٍ أَليم \* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُورَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥].

وقد ثبت في (٧) « الصحيح » وغيره، عن النبي ﷺ أنه (٨) قال : « ما من صاحب كنز / لا يؤدي زكاته إلا أحمى عليها (٩) في نار جهنم فتجعل (١٠) صفائح فيكوى بها جبينه (١١) وجنباه حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار "(١٢) .

<sup>(</sup>١) « هذه الآية » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية أخرجها: ابن ماجة في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في مانع الزكاة ( ٥٦٨/١) من طريق محمد بن عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينه عن عبـد الملك بن أعين ، وجامع بن راشد سمعا شقيق بن سلمه يخبر عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ ﷺ ـ فذكره ، وإسناده صحيح ورجال ثقات كلهم .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ق، ح، م) « يمثل » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتـاب الزكاة، باب اثم مـانع الزكـاة من حديث جـابر بن عبـد الله ـ رضـي الله عنهما مرفوعاً (٦٨٥/٢)، وفيه « حَوِّلَ » بدل « مُثِّل » ، والنسائي في كتاب الزكاة باب مانع زكاة ماله ( ٣٨/٥) وأحمد في المسند (١/١/٣).

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) في (ح، ق، م) بزيادة (الفظ الجلالة).

<sup>(</sup>٧) توجد في ( ف ) زيادة ( عنه ) .

<sup>(</sup>A) ( أنه قال ) توجد بهامش (أ ، ف ) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «عليه».

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ح، م) وفي بقية النسخ (فيجعل ).

<sup>(</sup>١١) في (ف) (جبهته).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب اثم مانع الزكاة ( ٢/ ٦٨٠ ) ، وأحمد في المسند ( ٢/ ٢٧٦ ، ٣٨٣ ) .

وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين برضف (۱) يُحمى [عليها] (۲) في نار جهنم ، فتوضع (۴) على حَلَمَة ثدي أحدهم حتى يخرج من نُغْض (۴) كتفيه ، ويوضع على نُغض كتفيه ، حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل ، وتكوى الجباه والجنوب والظهور ، حتى يلتقي الحر في أجوافهم (0) . وهذاكما في القرآن (۲) ، ويدل على أنه بعد دخول النار ، فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا في الموقف ، فهذا (۱) الظالم [المانع] (۱) الزكاة [يحشر] (۱) مع أشباهه، وماله الذي صار عبداً له من دون الله ، فيعذب به وإن لم يكن هذا (۱) من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار . ولهذا قال في آخر الحديث : «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار (1) فهذا بعد تعذيه خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يدخل الجنة [ أو النار ] (۱۲) .

<sup>(</sup>١) قال في غريب الحديث « الرضف الحجارة المحماة على النار ، واحدتها رضفة » مادة « رضف » (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) المثبت من ( ف ) وفي ( أ ) وباقي النسخ ( عليه ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ، ح ) ﴿ فيوضع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) النغض والنعص الناعص: أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقائق الذي على طرفه، وأصل النغض: الحركة يقال: نغض رأسه اذا تحرك ، والغضه اذا حركه ». انظر غريب الحديث مادة نغض (٥/٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب ما أُدْى ً زكاته فليس يكنز (١١٢/٢) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم (٢/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عيها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ [ التوبة : ٣٤ - ٣٥ ] .

<sup>(</sup>Y) في (ف) «وهذا».

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ ( لما منع).

<sup>(</sup>٩) في (( ح ) ق ) ( حشر ) .

<sup>(</sup>١٠) (هذا) توجد في هامش (أ).

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>١٢) لعل الصواب بدونها كما هو في بقية النسخ .

وقد قال النبي - عَلَيْهُ - : « الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » (١) قال ابن عباس وأصحابه : « كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسقٌ دون فسق » (٢)

وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره ، كما سنذكره \_ إن شاء الله (٣) \_ وقد قال الله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ والْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحدًا لا إِله إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٣١] وفي أمرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحدًا لا إِله إلا هُو سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٣١] وفي حديث عدي بن حاتم \_ وهوحديث طويل حسن (٤) رواه أحمد والترمذي وغيرهما (٥) \_ وكان قد قدم على النبي \_ عَلِي \_ وهو نصراني ، فسمعه يقرأ هذه الآية ، قال : فقلت له إنّا لسنا نعبدهم ، قال : « أليس يُحَرِمُونَ ما أحل الله ، فَتُحَرِمُونَه ، ويحلون ما حَرَّمَ الله فتحلونَه ؟! قال : فقلت (١) : بلى . قال : « فتلك عبادتهم » (٧) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٤/٣٠٤) من طريق عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك يعني بن أبي سليمان العزرمي عن أبي علي - رجل من بني كاهل - قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل .. الحديث . وهذا الاسناد: لين ، لجهالة حال أبي علي الكاهلي ، ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٩ ، ٤) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وقال المنذري: رواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح ، وأبو علي ، وثقة ابن حبان ولم أرى أحداً أخرجه: الترغيب والترهيب (١٩/٣) ، وهو في ثقات ابن حبان (٥ / ٢٢٥) وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي علي . والذي يظهر - والله أعلم - ان الحديث حسن لغيره .

<sup>(</sup>٢) قول ابن عباس ترجمه البخاري في كتاب الإيمان بباب مستقل من صحيحه (١٣/١) وقال الحافظ في الفتح: (٨٣/١) قوله كفر دون كفر وظلم دون ظلم ... الحديث ، اشارة إلى أثر رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره ، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه . وانظر هذه الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما \_ عند الطبري في التفسير (١٠/٥٥ - ٣٥٧) وتعظيم قدر الصلاة (٢١/٢٥) والدر المنثور (٨٠/٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٤) في (س، هـ) « حسن طويل » .

<sup>(</sup>٥) « وغيرهما » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «قلت».

<sup>(</sup>٧) روى هذا الحديث مرفوعا ، وموقوفا ، فأما المرفوع فقد أخرجه : الترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة براءة من طريق عبد السلام بن حرب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي =

وكذلك قال أبو البختري<sup>(۱)</sup>: «أما إنهم لم يصلوا لهم ، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ، ما أطاعوهم / ولكن أمروهم ، فجعلوا حلال الله حرامه ، وحرامه (<sup>۲)</sup> حلاله ، وأطاعوهم ، فأطاعوهم ، فكانت تلك الربوبية ».

وقال الربيع بن أنس<sup>(٣)</sup> قلت لأبي العالية : كيف كانت<sup>(٤)</sup> تلك الربوبية في بني إسرائيل؟<sup>(٥)</sup> قال : «كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما<sup>(٦)</sup> نهوا عنه

<sup>=</sup> \_ عَلَىٰ - وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي أخْرِجْ عَنْكَ هذا الوثن ... ) إلخ الحديث قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ، وعطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. والبيهقي في السنن ( ١١٦/١) وابن جرير في التفسير ( ١٨٠ ، ١٨) وكلاهما روياه من طريق عطيف بن أعين ... به والحديث بهذا الاسناد مداره على عطيف بن أعين وهو الشيباني الجزري الكوفي ، ضعّفه الدارقطني والحافظ بن حجر . انظر: الضعفاء والمتروكين (ص : ٣٢٤) ، الميزان (٣٣٦/٣) ، التقريب ( ١/٥٠٥) وقد رواه موقوفاً عن حديفة - رضي الله عنه - بمعناه كل من : ابن جرير في التفسير (١/١٨١٠) من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي البختري عن حذيفة - رضي الله عنه - ، والبيهقي في السنن ( ١/١٦/١) بسنده من طريق حبيب ... به . وهذا إسناد ضعيف ، لسبين : الأول : عنعنه حبيب ، وهو ابن أبي ثابت الأسدي الكوفي ، تابعي ثقة إلا أنه كثير الارسال والتدليس . الثاني : انقطاع السند بين أبي البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي الكوفي ، ثقة ثبت كثير الارسال ، توفي سنة ٨٣هـ وبين حذيفة ، لان أبا البختري لم يسمع من حذيفة كذا في جامع التحصيل الارسال ، توفي سنة ٨٣هـ وبين حذيفة ، لان أبا البختري لم يسمع من حذيفة كذا في جامع التحصيل (ص:١٨٣) . انظر : الثقات لابن حبان (١٣٧/٤) التهذيب ٢ / ٢٧١ ، ٧٢/٤) .

والحديث حسّنه الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>۱) قول المؤلف عن أبي البختري ، انما هو عنه رواه عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ فقد سأله رجل فقال أرأيت قوله تعالى ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ [التوبة: ٣٣] أكانوا يعبدونهم ؟ قال: لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا ، استحلوه ، وإذا حرموا شيئا حرموه » وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٨١/١٠) من طريق محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة ... فذكره واسناده صحيح رجاله ثقات كلهم ، وأخرجه أيضاً بسنده من طريق أبي البختري ... به البيهقي في السنن (٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (م) ( وحزم الله حلاله ) بزيادة لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٣) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الحنفي البصري الخرساني المروزي سمع من أنس بن مالك وأبو العالية وأكثر عنه وعن الحسن ، وسمع منه سليمان التيمي والأعمشي والحسين بن واقد: كان عالم مرو في زمانه لقيه سفيان الشوري ، قال أبو حاتم: صدوق وقال أبو داود: سجن بمرو ثلاثين سنة . توفي سنة ١٣٩ . انظر: طبقات ابن سعد (١٠٢/٧) ، الجرح والتعديل (٤/٢) سير أعلام النبلاء ١٦٩٦، التقريب (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) (كان).

<sup>(</sup>٥) في (ف) زيادة (فإن).

<sup>(</sup>٦) (ما) ساقطة من (هـ، م).

فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء ، فما أمرونا به ائتمرنا ، وما نهونا عنه انتهينا [لقولهم] (١) فاستنصحوا الرجال ، ونبذوا كتاب (٢) الله وراء ظهورهم » (٣) ، فقد (٤) بين النبي - على عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، لا (٥) أنهم صلوا لهم ، وصاموا لهم ، وحوهم من دون الله ، فهذه عبادة للرجال ، وتلك عبادة [للأموال] (٢) ، [و] (٧) قد بينها النبي - على - وقد ذكر [ الله تعالى] (٨) أن ] ذلك شرك بقوله : ﴿ لا إِله إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٣١] . فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله : ﴿ احْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُون \* مِن دُونِ الله ﴾ [الصافات : ٢٢-٢٣] فإن هؤلاء [و] (٩) الذين أمروهم بهذا [هم] (١) جميعا معذبون ، وقال : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَاردُونَ ﴾ [الأنبياء : ٩٨] .

وإنما يخرج من هذا ، من عُبِدَ مع كراهته ، لأن يُعبَّدَ وُيطاع في معصية الله ، فهم الذين سبقت لهم الحسني ، كالمسيح [ وعزير ] (١٦) وغيرهما ، فأولئك [عنها] (١٢) مبعدون (١٣) .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (أ) « لقوهم » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ﴿ الكتاب وراء ظهورهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بن جرير في التفسير ( ٨١/١٠) من طريق ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ... به فذكره ، وإسناده : ضعيف ، فيه ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف ، قال أبو زرعة : يتهم بالكذب ، وقال الذهبي : ضعيف انظر : الميزان ( ١٧٣/٢) ، الكاشف ( ٣٧٩/١) وفيه أيضا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن ما هان ، ضعيف . قال عنه الحافظ : صدوق سيء الحفظ . انظر : الميزان ( ٢/ ٣١٩) التقريب ( ١/ ٢٠٤) المجروحين لابن حبان ( ٢/ ١٢٠) .

<sup>(</sup>٤) في (م، ح، ف) « وقد » .

<sup>(</sup>٥) في (س) « إلا».

<sup>(</sup>٦) في (أ) « الأموال » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) الواو ساقطة من (أ، هـ، س) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٨) ﴿ تعالى أن ﴾ مثبتة من (ف) وأن فقط مثبتة من (هـ، ف).

<sup>(</sup>٩) الواو مثتبة من ( هـ ، س ، ط ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ هُم ﴾ ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من ( ف ، ق ) وفي بقية النسخ ﴿ العزيز ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) (عنها) مثبتة من (س).

<sup>(</sup>١٣) اشارة إلى قوله تعالى ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ [ الأنبياء: ١١٠ ] .

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله ، فهو مستحق للوعيد ، ولو لم يأمر بذلك (١) ، فكيف إذا أمر ؟! وكذلك من أمر [غيره (٢) بأن] يعبد غير الله ، [فهذا] (٣) من أزواجهم فإن أزواجهم (٤) قد يكونون (٥) رؤساء لهم ، وقد يكونون (٥) اتباعاً وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين ، وسياق الآية يدل(٢) على ذلك ، فإنه سبحانه قال : ﴿ احْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ \* من دُون الله فَاهْدُوهُمْ إِلَى صراط الْجَحيم ﴾ [الصافات : ٢٢-٢٢] قال ابن عباس  $(^{(V)})$  : « دلولهم » ، وقال الضحاك مثله  $(^{(\Lambda)})$  ، وقال ابن كيسان (٩): « قدِّموهم »(١٠). والمعنى : قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه ، ولهذاتسمى الأعناق الهوادي لأنها تقود سائرالبدن ، وتسمى أوائل الوحش الهوادي(١١) / ﴿ وَقَفُوهُمْ [٢٣/ب] إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ \* مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات : ٢٤- ٢٥] أي : كما كنتم تتناصرون (١٢) في الدنيا على الباطل. ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلَمُونَ \* وَأَقْبَلَ بَنْضُهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) « بذلك » توجد في هامش (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) (أمر عبده بأنه ) والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « وهذا » .

<sup>(</sup>٤) « قد يكونون رؤساء لهم » مثبتة من (أ، س، ف) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) « يكونوا » في ( س ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) في (ف) (تدل ) .

<sup>(</sup>٧) انظر قوله في تفسير الطبري ( ٣٢ / ٣١ ) .

<sup>(</sup>۸) في (ف) (مثله دلوهم ».

<sup>(</sup>٩) ابن كيسان الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان أبو محمد الحربي ، سمع اسماعيل القاضي وابراهيم الحربي. وروى عنه أبو على بن شاذان وأبو نعيم الحافظ ، اشتغل باللغة والتفسير والحديث ،من تصانيفه : المهذب في النحو، غريب الحديث ، ومعاني القرآن . انظر : تاريخ بغداد (٢٢/٧) ، المنتظم (٤٩/٧) ، شذرات الذهب . (۲۷/۲)

<sup>(</sup>١٠) انظر قول ابن كيسان في زاد المسير لابن الجوزي (٧/٥٢).

<sup>(</sup>۱۱) انظر لسان العرب مادة ( هدى ) (۲/۱۵) .

<sup>(</sup>١٢) في (ح، م) « تناصرون » .

بَعْض يَتَسَاءَلُونَ \* قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن الْيَمِين \* قَالُواْ بَل لَمْ تكونُوا مُؤْمنينَ \* وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم من سُلْطَان بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ \* فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنا إِنَّا لَذَائقُون \* فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ \* فَإِنَّهُمْ يَوْمئذ في الْعَذَابِ مُشْتَركُونَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجرِمِينَ \* إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قيلَ لَهُمْ لا إِله إلا الله يَسْتَكْبرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَئنَّا لَتَاركُوا ءَالهَتنا لشاعر مجنون \* بل جَاءَ بالحق(١) وصدق المرسلين ﴾[الصافات: ٢٦ - ٣٧] وقال تعالى : ﴿ قَال (٢) ادْخُلُوا فِي أَمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُم مِنْ الجِنِّ والإِنس فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادّاركُواْ فيهَا جَميعاً قَالَتْ أُخْراهُمْ(٣) [ لأُولاَهُمْ ](١) رَبَّنَا هَوُّلاء أَضَلُّونَا فَإِتهم عَذَاباً ضعْفاً منْ النَّارِ قَالَ لكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكَن لا تَعْلَمُون \* وقَالَت ْ أُولَاهم لأخْراهم فَمَا كَانَ لَكَمْ عَلَيْنَا منْ فَضَل فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بما كُنْتُمْ تَكْسبُون ﴾ [الأعراف: ٣٨-٣٦] وقال [تعالى] (٥): ﴿ وَإِذْ يَتَحآجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ للَّذين اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا منَ النَّارِ \* قَالَ الَّذين اسْتَكْبُروا إِنَّا كُلُّ فيهَا إِنَّ اللهَ قدحَكَمَ بَيْنَ الْعبَاد ﴾ [غافر: ٤٧-٤٨] وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالمُون مَوْقُوفُونَ عندَ رَبِّهمْ يَرْجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْل يَقُولُ الَّذينَ اسْتُضْعفُوا للَّذين اسْتَكْبَرُواْ لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمنينَ \* قَالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا للَّذين اسْتُضْعفُواْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ \* وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضَّعفُوا للَّذِين اسْتَكْبَروا بَلْ مَكْرُ اللَّيْل والنَّهَار إِذْ تَأْمُرُونِنا أَن نَّكْفُرَ بِالله وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا النَّداَمَة لَمَّا رَأُوا الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الأغْلالَ في أَعْنَاق الَّذين كَفَروا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ سبأ : ٣١ - ٣٣ ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ بل جاء بالحق وصدق المرسلين ﴾ مثبتة من (أ) فقط.

<sup>(</sup>٢) ( قال ) ساقطة من (ح ، س ) .

<sup>(</sup>٣) (أخراهم) توجد في هامش (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ) « لاخراهم » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) ( تعالى ) ساقطة من (أ) ومثبتة من (ف، س) وفي بقية النسخ (عز وجل ) .

وقوله [ تعالى ] (١) في سياق الآية : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِله إِلا اللهُ يَسْتَكْبروُنَ ﴾ [الصافات : ٣٥] .

ولا ريب أنها تتناول<sup>(۲)</sup> الشركين: الأكبر والأصغر<sup>(۳)</sup>، وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته، فإن ذلك<sup>(٤)</sup> من تحقيق قول / لا إله إلا الله ، فإن الإله<sup>(٥)</sup> [ سبحانه]<sup>(١)</sup> و٢٤ هو المستحق للعبادة ، فكل ما يعبد به الله ، فهو من تمام تأله العباد له ، فمن استكبر عن بعض عبادته ، سامعا مطيعا في ذلك لغيره<sup>(۷)</sup> لم يحقق قوله: لا إله إلا الله في هذا المقام .

<sup>(</sup>١) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>۲) في (ح، م) « تناول » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ « الأصغر والأكبر ».

<sup>(</sup>٤) « ذلك من » توجد في هامش (أ) و ( س ، ف ، هـ ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: « هو مأخوذ من إله وتقديرها فُعْلا نية بالضم ، تقول إله بيّنُ الإلهية والألهانية ، وأصله من أله يأله إِذَا تحيّر ، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرّف همه إليها ابغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد » وقال أبو الهيثم: « فالله أصله من إله قال الله عز وجل: « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ﴾ [المؤمنون : ٩١] قال : ولا يكون إلهاً حتى يكون معبوداً ، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا ، فمن لم يكن كذلك فليس باله وان عُبدَ ظلماً بل هو مخلوق ومتعبد وأصل إله ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح وللوجاح إجاح ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم الآهة وقد ضعّف الزجّاح هذ القول وهو أن أصل إله ولاه وقال ابن سيده: ويضرعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما يصيبهم . كما يوله كل طفل إلى أمه . وقد سمّت العرب الشمس لما عبدوها إلاهةً ، والألوهية العبادة وقد قرئ : ﴿ ويذرك وآلهتك ﴾ [الأعراف : ٢٧] وقرأ ابن عباس : « ويذرك وإلهتك» بكسر الهمزة أي وعبادتك ، لان فرعون كان يُعبد ولا يَعبُد فهـو على هذا ذو إلاهة ولا ذو آلهة والقراءة الأولى ، أكثر ، والقراء عليها لكن ابن بري : يقوى ما ذهب اليه ابن عباس في قرائته ويذرك وإلهتك ، قال : وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهةً وهي جمع إلاهه قال الله عز وجل: ﴿ ويذرك وآلهتك ﴾ [الأعراف: ١٢٧]] وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه ، والله أصله إلاه على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي : معبود ، كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به ، فلما ادخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام » . وقال ابن القيم : القول الصحيح إن الله أصله الاله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم . انظر : النهاية لابن الأثير ( ١/ ٦٢ ) تفسير أسماء الله للزجاج (ص:٢٥) ، لسان العرب ( ١١٤/١) ، مدارج السالكين (٣٤/١) .

<sup>(</sup>٦) ( سبحانه ) مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>٧) (م) « بغير الله » .

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون (١) الله ، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله ، يكونوا (٢) على وجهين :

أحدهما: [أن] (٢) يعلموا (٤) أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم (٥) على التبديل ، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم خالفوا دين [الرسول] (٢) فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركا ، وإن لم يكونوا يُصلُونَ لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ، مع علمه أنه خلاف (٧) الدين ، واعتقد ما قاله ذلك [الغير] (٨) دون ماقاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء .

الثاني (٩): أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً ، لكنهم أطاعوهم في معصية الله ، كما يفعل المسلم ما يفعله (١٠) من المعاصي ، التي يعتقد أنهامعاص ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ، كما ثبت في « الصحيح » عن النبي - عَلَي المواف » (١١) وقال : « على المرء (١٢) المسلم السمع والطاعة فيما

<sup>(</sup>١) « من دون الله » توجد في هامش (أ ، ح ، م) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) ( فيكونوا ) وفي (ط) ( يكونون ) وفي (س، ف) ( يكون ) والمثبت من (أ، هـ).

<sup>(</sup>٣) في (أ) « انهم » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (م، ق) « يعلمون » .

<sup>(</sup>٥) في ( هـ ، مح ، ح ) « فيتبعوهم » .

<sup>(</sup>٦) « الرسول » مثبت من (ف) وفي بقية النسخ « الرسل » .

<sup>(</sup>۷) في (ح) «خالف».

 <sup>(</sup>A) ( الغير ) مثبتة من ( ف ) وساقطة من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٩) في (هـ، ح) زيادة « الواو » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « فعله » ، وفي (ق) « مما يفعله » .

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه ( ص : ٩٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٢) (المرء) ساقط من (ح).

أحب أوكره ، ما لم يؤمر بمعصية (1) . وقال - [  $\frac{3}{2}$  ] - (7) : « (1) طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٣) » وقال [ عَلِي (٢) « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه » (٤) .

ثم ذلك المحرم (٥) للحلال ، والمحلل للحرام إن كان مجتهداً ، قصده اتباع الرسول ، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر ، وقد اتقى الله مااستطاع ، فهذالا يؤاخذه الله بخطئه (٦) بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه .

ولكن من علم أن هذا أخطأ (٧) فيما جاءه به الرسول ، ثم اتبعه على خطئه ، وعدل عن قول الرسول [ عَيْنَهُ ] ( ) فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله [تعالى] (٩) لا سيما [أنه](١٠) اتبع في ذلك هواه ، ونصره باللسان واليد ، مع علمه بأنه [مخالف](١١) للرسول ، فهذا [ شرك (١٢)] يستحق صاحبه العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لايجوز [له](١٣) تقليد أحد في خلافه / وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال ، [٧٤٠-]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (١٠٥/٨) من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب طاعة الأمراء في غير معصية (٣/ ١٤٦٩) من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ ، ومالك في الموطأ في كتاب الجهاد ، باب الترغيب في الجهاد (٢/٥/٢) ، وابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب البيعة ( ٢/ ٩٥٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأحمد في المسند (٣٨١/٢) عن أبي هريره - رضي الله عنه - و (٥/١٤/٣) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﷺ ﴾ مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ إلا في مجمع الزوائد للهيشمي (٥/٢٢٦) حيث قال: بعد أن ذكره ، رواه أحمد بألفاظ والطبراني باختصار ، وفي بعض طرقه : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد ، باب لا طاعة في معصية الله ( ٢/٢ ٥٥) من طريق : أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ... به وإسناده حسن ، ورجاله موثقون كلهم . وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٦٧) من طريق يزيد بن هارون ... به .

<sup>(</sup>o) في (ح) « ثم نقول اتباع هذا المحرم » زيادة .

<sup>(</sup>٦) في (م) « بخطأ ».

<sup>(</sup>٧) في (هـ، م، مح) ( الخطأ فيما جاء) ، وفي (ق) (خطأ).

<sup>(</sup>٨) ﴿ عَلِينَ ﴾ مثبتة من (م).

<sup>(</sup>٩) « تعالى » مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (م) وفي بقية النسخ ﴿ إِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) المثبت من ( س ، ف ) وفي ( أ ) ﴿ خالف ﴾ وبقية النسخ ﴿ يخالف ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في (أ، ح، مح، ف) (مشرك)، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) (له) ساقطة من (أ، هـ، ح).

وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه ، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق (١) وهو بين النصارى ، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق ، لا يؤاخذ بماعجز عنه ، وهؤلاء (٢) وهؤلاء (٢) كالنجاشي (٣) [وغيره] (٤) وقد أنزل الله [تعالى] (٥) في هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى (١) ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلْمَق وَهُم مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَق وَبِه يَعْدَلُونَ ﴾ [آل عمران : ١٩٩] . وقوله [تعالى (٢)] ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَق وَبِه يَعْدَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٩٩] وقوله [تعالى] (٥) ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمًا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ ﴾ [المائدة : ١٨] .

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل، وقد (١) فعل ما يقدر عليه (٩) مثله من الاجتهاد في (١٠) التقليد ، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ ، كما في القبلة ، وأما إن

<sup>(</sup>١) «حق» ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ف ) «وهو».

<sup>(</sup>٣) النجاشي: أصحمة ملك الحبشة ، أسلم ولم يهاجر وليس له رؤية ، معدود من الصحابة ، وهو من التابعين من وجه ، صاحب من وجه آخر ، وقد توفي في حياة النبي - عَلَيْهُ - فصلى عليه بالناس صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى ، ولم يكن عنده من يصلي عليه ، لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر. انظر أحباره في : أسد الغابة ( ١٩/١) ، سير أعلام النبلاء ( ١٩/١) ، الاصابة مهاجرين إلى المدينة عام خيبر.

<sup>(</sup>٤) في (أ) « وغيرهم » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) ( تعالى ) مثبتة من (ح، م) .

<sup>(</sup>٦) ( تعالى ) ساقطة من (س، م).

<sup>(</sup>٧) في (ح، ق، م) تكملة الآية ﴿ خاشعين لله لا يشترون بآيات ثمنا قليلا ﴾ والزيادة في (ف) إلى قوله « خاشعين لله » فقط.

<sup>(</sup>٨) في (ح) وهامش (ق) (او).

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) «على».

<sup>(</sup>١٠) في (ح) ( وفي التقليد ) بالواو . وانظر حكم التقليد وآراء العلماء فيه مع أدلتهم ومناقشتها في مجموع الفتاوى ( ١٠/٢٠) ، الاستقامة له أيضاً (١ / ٣٨)، إعلام الموقعين لابن القيم ( ٢٠٨/١، ١٧٨) المسوده لآل تيمية (ص ٤٥٣ ـ ٤٥٨) .

قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ، ونصره بيده ولسانه من غيرعلم أن (۱) معه الحق ، فهذامن أهل الجاهلية ، وإن كان متبوعه [مصيبا] (۲) لم يكن عمله صالحا ، وإن كان [متبوعه مخطئا (۳)] ، كان آثما ، ك « من قال في القرآن برأيه ، فإن أصاب فقد أخطأ ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار (1) وهؤلاء من جنس مانعي (1) الزكاة ، الذي تقدم فيه الوعيد [و] (1) من جنس عبد الدينار والدرهم والقطيعة والخميصة ، فإن ذلك لما (1) أحب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته ، صار عبداً له ، وكذلك هؤلاء ، فيكون فيهم (1) شرك أصغر ، ولهم من الوعيد (1) بحسب ذلك .

<sup>(</sup>١) في (س). « أنه ».

<sup>(</sup>٢) « مصيبا » ساقطة من « أ » ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) « وإن كان مصيبا متبوعا مخطئاً » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) اشارة إلى الحديث الذي جاء مرفوعاً وموقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما . أما المرفوع : فقد أخرجه الطبري في التفسير ( ٣٤/١) من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه ما - عن النبي على مرفوعا ... به ، وهذا الاسناد ضعيف فيه عبد الأعلى ، وهو ابن عامر الثعلبي الكوفي ، ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال ابن معين : ليس بذاك القوى ، وكذا قال أبو حاتم وقال النسائي مثلهما وزاد: يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : يحدث بأشياء لايتابع عليها وقد حدّث عن الثقات . وقال الحافظ صدوق يهم . انظر التهذيب (٨٦/٦) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص : ١٦٥) ، الميزان (٧٠/٥٠) ، التقريب (٢٤/١).

أما الموقوف فقد أخرجه ابن جرير في التفسير ( ٣٥/١) أيضاً من طريق محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو ابن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والإسناد ضعيف لضعف محمد بن حميد وهو ابن حبان الرازي ، ضعيف ، وفيه كذلك عبد الأعلى وهو ضعيف ايضا وقد سبق. انظر: التقريب (٢/٢٥١) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٣٤/١) ، وأخرجه الطبري أيضا ( ٣٤/١) من طريق: محمد بن حميد عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه ما - . وسنده ضعيف ، فيه محمد بن حميد وهو ضعيف ، وقد سبق بيان حاله ، وفيه ليث وهو ابن أبي سليم أبو بكر القرشي ضعيف . انظر: التهذيب ( ٢٥/٨) ، الميزان (٢٠/٣) الضعفاء الكبير ( ١٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ (مانع).

<sup>(</sup>٦) ﴿ الواو ﴾ مثبتة من ( مح ، س ، هـ ) ، وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (س) (كمن ) .

<sup>(</sup>٨) في (مح ، هـ) ( فيه )) .

<sup>(</sup>٩) في (س) « ولهم منه » وسقط « الوعيد » .

وفي الحديث: « إن يسير الرياء شرك »(١) وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب(٢).

یتناول الکفر ولا یختص به بل یتناول ما دونه [ ۲۵ / ۱

الظلم المطلق

والمقصود هنا: أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر ، بل يتناول ما دونه أيضا (7) ، وكل (3) بحسبه كلفظ الـذنب والخطيئة والمعصية، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان، كما في « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (9) قال: «قلت يا (7) رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال: «أن تجعل لله ندا / وهو خلقك » . قلت: ثم أي ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قلت: ثم أي ؟ قال: «ثم أن [تزنى] (7) بحليلة (8)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب من ترجى له السلامة من الفتن ( ۲۰/۳) من طريق حرملة بن يحيى حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني ابن لهيعة ، عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أيه عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله ـ ﷺ ـ فوجد معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قاعدا عند قبر النبي ـ ﷺ ـ يبكي ، فقال: ما يبكيك ؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله ـ ﷺ ـ : إن يسير الرياء شرك وإسناده فيه عبد الله بن لهيعة ، وهو ابن عقبة الحضرمي روى عنه مسلم والأربعة مقروناً . احترقت كتبه في آخر حياته فساء حفظه واختلط ، واختلف العلماء في قبول روايته فقال ابن معين - في رواية عنه ـ : هو ضعيف قبل احتراق كتبه وبعد احتراقها ، وقال الجوزجاني : لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يعتني بروايته ، وقال الذهبي : العمل على تضعيف حديثه ، وقال الفلاس : من كتب عنه قبل احتراقها مثل ابن المبارك والمقري فسماعه صحيح ، وقال الأمام أحمد : من كان بمثل ابن لهيعة بمصر ، في كثرة حديثه وضبطه واتقائه ؟! وقال ابن عبان كان شيخا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه مثل العبادله - عبدالله بن المبارك ، عبان موته بأربع سنين وكان أصحابنا يقولون : من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادله - عبدالله بن يزيد المقري ـ فسماعه صحيح ، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس وعبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد المقري ـ فسماعه صحيح ، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. انظر : الضعفاء الصغير ( ص : ١٩٠ ) ، الجرح والتعديل (٥/٢٨٢) ، المجروحين ( ١١/٢) ، التاريخ الكبير ( ٥/٤٧٥) ، الكيان (٢٥/٧٥) ، الكيان (٢٥/٧٥) ، الكاشف (٢٨٧١) أحوال الرجال للجوزجاني ( ص : ١٥٠) .

لكن شيخه عيسى بن عبد الرحمن ، وهو ابن عروة أبو عبادة الزرقي الأنصاري، ضعيف جدا، قال أبو زرعة : ليس بالقوي، وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، ضعيف الحديث شبيه بالمتروك ، وقال البخاري : منكر الحديث وكذا قال النسائي . انظرة الجرح والتعديل (٢٨١/٦)، التاريخ الكبير (٣٩١/٢/٣) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٠/٣٧٦، ٢٠/٢٠، ٩٣-٨٧/٣)، وانظر: (ص: ٨٢) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) «أيضا» توجد في هامش (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ح) ( فكل ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ رضي الله عنه ﴾ مثبتة من (أ، ح، ق، م) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ يا ﴾ ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٧) في (أ،ق) (تزاني) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ق ) « حليلة » بدون « باء » .

جارك ». فأنزل الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَ آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّهُ الَّتِي حَرَّمَ اللهِ إِلاَّ بِالْحَق وَلا يَزْنُون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاما \* يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيامة وَيَخُلُدْ فِه مُهَانا \* إِلا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَملَ عَملاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدَّلُ الله سَيعَاتِهم ويَخُلُدُ فِه مُهَانا \* إِلا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَملَ عَملاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدَّلُ الله سَيعَاتِهم وَسَنَات وَكَانَ الله عَقُورًا رَّحِيمًا \* وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله مَتَابا ﴾ (١) والفرقان : ٢٨-٧١].

فهذا الوعيد [بتمامه] (٢) على الثلاثة ، ولكل (٣) عملٍ قسطٌ [منه] (٤) ، فلو أشرك ولم يقتل ولم يزن ، كان عذابه دون ذلك ، ولو زنى وقتل ولم يشرك ، كان له من هذا (٥) العذاب نصيب ، كما في قوله [تعالى] (١) ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدًا فِيهَا نصيب ، كما في قوله [تعالى] (١) ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدًا فِيهَا نصيب ، كما في قوله [تعالى] (١) ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدًا فِيهَا [(٢) وَغضِبَ اللهُ عَلَيْه وَلَعَنه وَلَعَنه وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] ، ولم يذكر أبدا (٢) وقد قيل : إن لفظ التأبيد لم يذكر (٨) إلا مع الكفر ، وقال الله (٩) تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَمُ عَلَى يَدَيْه يَقُولُ يَاليَتني اتخذت مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَاويلتى لَيْتني لَمْ أَتَخِذْ فُلاَناً

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة ، باب قول الله تعالى : ﴿ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ﴾ (٥/٨٤) وباب تفسير سورة الفرقان (٢/٤١) ، وباب قوله : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إله آخر ﴾ الآية وفي كتاب الأدب ، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (٧٥/٧) ، وفي كتاب الديات باب قول الله تعالى : ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ (٨٤٣) وكتاب الحدود باب اثم الزناة (٨/٨١) . وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون ﴾ (٨/٢٠٢) وباب قول الله تعالى : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ (٨/٧١) . ومسلم في كتاب الايمان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب (١/٠٩)، وأحمد في المسند (١/٠٥) ، وأبو داود في كتاب الطلاق باب في تعظيم الزنا (٢/١٩) ، والنسائي في كتاب تحريم الدم باب ذكر اعظم الذنب (١/٩٥) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) ( تمامه ) والمثبت من باقى النسخ .

<sup>(7)</sup> في (  $\sigma$  ) ( فهذا الوعيد بتمامه على قلته قسط منه ) .

<sup>(</sup>٤) (منه) مثبتة من هامش (أ) ، و (ف).

<sup>(</sup>٥) (هذا ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٦) ( تعالى ) مثبتة من (ح) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، ح)، ومثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٨) ( لم يذكر ) مثبتة من (أ، م، ح) وفي باقي النسخ وهامش (أ) ( لم يجيء ) .

<sup>(</sup>٩) ( لفظ الجلالة ) لا يوجد في (م، ح، هـ، مح).

خَلِيلاً \* لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني و كَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانَ خَذُولاً ﴾ [ الفرقان: ٢٧ - ٢٩] فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن [بالله] (١) وبالرسول، وسبب نزول [هذه] (١) الآية كان في ذلك (٣) . فإن [الظلم] (٤) المطلق يتناول ذلك ويتناول مادونه بحسبه، فمن خَال (٥) مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله، كان له من (١) هذا الوعيد نصيب ، كما قال تعالى: ﴿ الأَخلاءِ يَوْمَئِذ بَعْضُهُم ْ لَبَعْضِ عَدُو ّ إِلا الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧] . وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرّا اللّه يَن النّبِعُوا وَرَاوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ٢٦] .

قال (٧) الفضيل (٨) بن عياض (٩): حدثنا «ليث (١٠) عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله ، فإن المخالة (١١) تحاب (١٢) وتواد » (١٣) ولهذا قال: « المرء على دين

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة مثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) « هذه » مثبتة من (ف).

<sup>(</sup>٣) انظر : أسباب النزول للواحدي (ص: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ) « الظالم » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) خالَّ أي اتخذه خليلاً وصديقاً ، وفي ( ف ) ﴿ خالل ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ح ، ق) ( كان له نصيب من هذا الوعيد ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ) « وقال الفضيل » بزيادة الواو ، والصواب بدونها وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر ، أبو علي التميمي اليربوعي الخرساني الزاهد المجاور بمكة ، امام قُدوة تُبت ، ولد بسمر قند ونشأ بايبورد وارتحل وطلب العلم، كتب عن منصور والأعمش وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وجعفر الصادق، وحدث عنه : ابن المبارك ويحيي القطان وعبدالرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينه والشافعي انظر : حلية الأولياء (٨٤/٨) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٩٤/٨) ، تهذيب التهذيب (٢٩٤/٨) .

<sup>(</sup>٩) في «ح» زيادة «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ، ح، م) وفي بقية النسخ » الليث » والصواب ما أثبت والدليل عليه ان الليث بن سعد لم يثبت سماعه من مجاهد وانما الذي ثبت سماعه منه هو ليث بن أبي سُليم أبو بكر القرشي » وهو أيضا من شيوخ الفضيل. انظر: التهذيب (٤٦٥/٨) الجرح والتعديل (١٧٧/٧) ، سير أعلام النبلاء (١٧٩/٦) .

<sup>(</sup>١١) في (ف) (المخاللة).

<sup>(</sup>۱۲) في (ف، س) و « توادد ».

<sup>(</sup>١٣) انظر قول الفضيل في تفسيرالطبري ( ٢/ ٤٢ ) .

خليله »(١) فإن المتحابين يحب أحدهما (٢) ما [يحبه] (٣) للآخر (٤) بحسب الحب ، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على [محبة (٥)] ما يبغضه (٦) الله ورسوله (٧) ، نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر / وقال (٨) تعالى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا [٢٥٠- يُحبُّونُهم كُحُب الله وَالَّذينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] .

والذين قدموا محبة المال [الذي] (٩) كنزوه ، والمخلوق [الذي (٩)] اتبعوه ، على محبة الله ورسوله ، كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك ، فلهذا ألزمهم [محبوبهم] (١٠) كما في الحديث ، يقول الله تعالى : « أليس عدلامني أن أولي كل رجل ماكان يتولاه في الدنيا »(١١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ( ص ٩٧ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) في (ح) «أحدهم».

<sup>(</sup>٣) المثبت من ( م ، س ، ق ، مح ) وفي بقية النسخ « ما يحب » .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ (الآخر)، وفي (ق) زيادة (بحسب الحب إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر مما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (م، ف) وفي بقية النسخ «محبته».

<sup>(</sup>٦) في (ح) « ما يبغض ».

<sup>(</sup>٧) ( ورسوله » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>A) في ( م ، ق ، ح ) زيادة ( لفظ الجلالة ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « الذين » والمثبت من باقي النسخ في الموضعين .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « تحبونهم » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) هذا جزء من حديث طويل أخرجه: عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (٢٠/٢) - الطبعة المحققة - من طريق اسماعيل بن عبيدالله بن أبي كريمة الحراني أبو أحمد قال: حدثني محمد بن سلمه عن أبي عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد، حدثني زيد بن أبي أنيسه، عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبدالله، عن مسروق بن الأجدع حدثنا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - عَيِد قال: « يجمع الله الأولين والآخرين لمبقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء قال: وينزل الله في ظُلُل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس لم ترضوا من ربكم الذي رزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولى كل انسان منكم من كان يتولى ويعبد في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا: بلى .. الحديث وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كلهم، وأخرجه من طريق عبدالله بن أحمد كل من: الطبراني في الكبير (١٧/٩) والحاكم في المستدرك (١٧/٩) وقال صحيح .

وقد ثبت في الصحيح يقول الله [تعالى] (١) : « ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون [فيتبع] (٢) من كان يعبد الشمس الشمس ، ومن كان يعبد القمر القمر ، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، ويتمثل (٣) للنصارى المسيح ، و [لليهود] عزير ، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون ، وتبقى (٥) هذه الأمة فيها منافقوها (1) ، كما سيأتي هذا الحديث - إن شاء الله \_ فهؤلاء أهل الشرك الأكبر .

وأما عبيد المال الذين (٧) كنزوه ، وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله ، فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين ، إما في [عرصات] (٨) القيامة ، وإما في جهنم ، ومن أحب شيئا دون الله [تعالى] (٩) عذب به ، قال [الله] (١) تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَن أَحب شيئا دون الله [تعالى] (٩) عذب به ، قال [الله] (١) تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ والْكَافِرون هُمُ الظَّالُون ﴾ [البقرة : ٤٥٢] ، فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ، ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة ، كما نفي الشفاعة [عن أهله] (١١) في هذه الآية ، [و] (١٢) في قوله (١٣) : ﴿ وَأَنِذَرْهُمُ

<sup>(</sup>١) « لفظ الجلالة » مثبت من (أ، ح، م) وفي (ح، م) بزيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فيتبع ﴾ مثبتة من ( س ، ف ) .

<sup>(</sup>٣) « يتمثل » في (أ، ح) والباقي « يمثل » .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح) « اليهود » والمبثت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ح) (ويبقى ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب الآذان ، باب فضل السجود ( ١٩٥/١) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه \_ قال : إن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ... الحديث ، وأعاد إخراجه في كتاب التفسير ، باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة ( ١٧٩/٥) من حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ ، وفي كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم (٧/٥٠٢) من حديث أبي هريره \_ رضي الله عنه \_ ، وفي كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ [القيامة : ٢٢ - ٢٣] (١٧٩/٨) . ومسلم في كتاب الإيمان باب طريق معرفة الرؤية (١٦٣/١) من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه (١٧٩/١) ، من حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه - وأعاد اخراجه في كتاب الزهد باب رقم (١٦) (٢٢٧٩/٤) من حديث أبي هريرة ، والدارمي في السنن في كتاب الرقاق باب هل نرى الله تعالى ؟ (٣٣/٢) . وأحمد في المسند (٢٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٧) في (هـ) « الذي ».

 <sup>(</sup>٨) في (أ، م، ح) « عُرِصِ»، وفي (ف، ق) « عرصة » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٩) ( تعالى ) مثبتة من ( س ) .

 <sup>(</sup>١٠) لفظ « الجلالة » مثبت من (م، ح) ، وفي (ق) « وقال الله تعالى » .

<sup>(</sup>١١) (عن أهله ) مثبتة من (ح، ف، ق).

<sup>(</sup>١٢) « الواو » ساقطة من (أ، ح، م) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٣) « وفي قوله » ساقطة من ( س ) .

يَوْمَ الْأَزِفَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيع يُطَاعُ \* يَعْلَمُ خَائِنَة الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٨-١٩]. وقال: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ \* وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ \* قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ \* تَالله إِن كُنَّا لَفِي ضَلالِ مُبْين \* إِذْ نُسَوِيْكُم بِرَب الْعَالَمِينَ \* وَمَا أَضَلَنا إِلاَ الْمُجّرِمُونَ \* فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ \* وَلاصَدِيقٍ حَميم \* فَلُو أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٤- ١٠٢].

وقوله: «إذ نسويكم برب العالمين »(١) لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين الله من كل وجه ، فإن هذا لم يقله أحد / من بني آدم ، و[V] نقل [V] نقل [V] عن قوم ] من الكفار أنهم والوا: أن هذا العالم له خالقان متماثلان ، حتى المجوس (١) القائلين بالأصلين: النور والظلمة متفقون على أن النور خير [ من الظلمة (٥) وأنه ] يستحق أن يعبد ويحمد ، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم [وتلعن](١) واختلفوا هل الظُلْمَة [محدثة](١) أو قديمة؟ على قولين ، وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه . وكذلك مشركوا العرب ، كانوا متفقين على أن أربابهم لم يشاركوا(٨) الله في خلق السماوات والأرض ، بل كانوا مقوين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما ، كما أخبر الله (٩) عنهم بذلك في غير آية (١٠) كقوله تعالى :

[1/44]

<sup>(</sup>١) « إذ » ساقطة من ( هـ ، مح ) و « برب العالمين » ساقطة من ( مح ، هـ ، م ) س ) ومثبتة من الباقي .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ق) « وما » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ (ولا نقل عن قوم قط من الكفار).

<sup>(</sup>٤) المجوس: هم قوم يعبدون النور والنار والظلمة ويزعمون أن للكون الهيين، وينكرون نبوة آدم ونوع عليهما السلام، وتدور عقائد المجوس على أمرين: احداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، الثاني: بيان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معادا. انظر: الفصل لابن حزم (٨٦/١)، الملل والنحل للشهرستاني (٢٣٣/١).

 <sup>(</sup>٥) (من الظلمة وانه) مثبتة من (ف) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ وتلعن ﴾ ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>V) في (أ، ق، ح) « حديثة » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>A) في (هـ، مح، م) « تشارك » .

<sup>(</sup>٩) سقط (لفظ الجلالة ) من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ق، ح) ( موضع ) .

﴿ وَلَئن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السموات والأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ \* الله يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءَ من عباده وَيَقْدُرُ لَهُ إِنَّ الله اللهَ بِكُل شَيء عَلِيمٌ \* وَلَئن سَأَلْتَهُم من نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ للهِ سَأَلْتَهُم من نَزَّلَ مِن السَّمَاء مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُم لا يَعْقِلُونَ ﴾ [ العنكبوت: ٦١ - ٣٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ [مَهْدا] (١) وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ [مَهْدا] (١) وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلِكُ وَالأَنعَام مَا مَيْتَا كَذَلِكَ تُحْرَجُونَ \* وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلِكُ وَالأَنعَام مَا مَيْتَا كَذَلِكَ تُحْرَجُونَ \* وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلِكُ وَالأَنعَام مَا تَرْكَبُونَ \* لِتَستوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَة رَبْكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللهُ مَنْ الْفُلِكُ وَالأَنعَام مَا الَّذِي سَخَر لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُون ﴾ [الزخرف: ٩ - ١٤] . الذي سَخَر لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُون ﴾ [الزخرف: ٩ - ١٤] .

<sup>(</sup>١) في (أ، هـ) ( مهادا ) والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) ( لفظ الجلالة » ليس في ( هـ ) و ( تعالى » ساقطة من ( أ ، س ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (أ، ق)، وفي بقية النسخ ( جوابهم ».

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ قل أفلا تتقون ﴾ إلى قوله « عما يشركون » بعد ٥ أسطر مثبت من (أ) فقط وساقط من باقي النسخ .

<sup>(0)</sup> ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ليست في  $(\bar{o})$  .

ومن قال من المفسرين: أن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط، فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: ﴿ أَتُنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آلِهَةٌ أُخْرى قُل لا أَشْهَدُ ﴾ (() [ الأنعام: ١٩] وقال تعالى: ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ عَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن لا أَشْهَدُ ﴾ [ الأنعام: ١٩] وقال تعالى: ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ عَالِهَتُهُمُ اللّهِ يَدُعُونَ مِن دُونِ الله مِن شَيء ﴾ [ هود: ١٠١]. وقال تعالى عنهم: ﴿ أَجَعَلَ الألهة إلَها وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ ﴾ [ سورة ص: ٥] (() وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط. كما قال السماوات والأرض، ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط. كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مالا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءَ شُفَعَاؤُنَا عِنَد اللهِ ﴾ [ يونس: ١٨]. وقال عن (٧) صاحب يس: ﴿ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الّذِي فَطَرنِي وإلَيْهِ تَرْجَعُونُ \*

<sup>(</sup>١) « الواو» ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٢) في (أ) « تشركون » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) « لكم » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَي أَلِله مِع الله ﴾ ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ وفي (ف) ﴿ أَي إِلَّه فعل هذا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) لعل الصواب اثباتها لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٦) الواو ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٧) (عن ) ساقطة من (هـ).

ءَأَتَّخذُ منْ دُونه (١) الهَةً إِن يُردْن الرَّحْمَنُ بَضُرِّ لا تُغْن عَنِّي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئاً وَلا يُنْقذُون ﴾ [سورة يس : ٢٢-٢٣] وقال تعالى : ﴿ وأنذر به الَّذينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُواْ إِلَى رِّبهمْ لَيْسَ لَهُم مِّنْ دُونِهِ وَلِيَّ وَلاَ شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٥١] وقال [تعالى](٢) ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَمَواتَ والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتِة أَيَامِ ثُمَّ إِسْتَوَى عَلَى العَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلَى وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤].

وقال [تعالى] (٢) ﴿ قُل ادْعُوا الَّذينَ زَعَمْتُم مِّنْ دُونِ الله لا يَمْلكُونَ مَثْقَالَ ذَرَة فِي السموات وَلاَ فِي الأَرْض وَمَا لَهُمْ فِيهَما مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرِ \* وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عنْدَهُ إِلاَّ لمَنْ أَذَنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٠-٢٣] فنفي عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفي أن / يكون لغيره ملك أو قسط من الملك، أو أن (٤) يكون عونا لله (٥) ولم [٧٧] يبق إلا الشفاعة ، فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال [تعالى](١): ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَه إِلاَّ بإِذْنه ﴾ [البقرة : ٥٥٥ ] وقال [تعالى](٧) عن الملائكة : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لمَن ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨] وقال: ﴿ وَكُم مِن مَلك في السَّمَاوات لا تُغْنى شَفَاعُتْهُم شيئاً إلا منْ بَعْد أَنَ يأذَنَ الله لمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون [نافعة (٨) لهم ] هي منتفية يوم القيامة ، كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي ـ عَلَيْهُ \_ أنه يكون [شفيعا(٩) لامته] فأخبر: أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه ، يقال له : « أي محمد ! ارفع رأسك ، وقل

<sup>(</sup>١) « من دونه » ساقطة من « هـ » .

<sup>(</sup>٢) تعالى ساقطة من (أ، مح، هـ، ق) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) ( تعالى ) مثبتة من ( ف ، ق ) .

<sup>(</sup>٤) « أن » ساقطة من ( هـ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (س) «له».

<sup>(</sup>٦) تعالى ساقطة من (أ، ح، ف ق ) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) تعالى ساقطة من (أ، ح، مح، ق، ف) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>A) « نافعة لهم » مثبتة من ( ف ) فقط وساقطة من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٩) ( شفيعا لأمته ) زيادة يقتضيها السياق غير موجودة في جميع النسخ .

تسمع ، وسل تعطه (١) واشفع تشفع ». فيقول : «أي رب أمتي »! فيحد له حدا في دخلهم الجنة (٢) ». وكذلك في الثانية ، وكذلك في الثانية ، قال أبو هريرة : «من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : «من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه »(١). فتلك الشفاعة [هي (٤) ] لأهل الإخلاص بإذن الله ، (٥) وليست لمن أشرك بالله ، ولا تكون إلا بإذن الله (1) ، وحقيقته أن الله سبحانه [وتعالى] (١) هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع، ليكرمه بذلك وينال به (٨) المقام المحمود ، الذي يغبطه به الأولون والآخرون (٩) \_ عَلَيْهُ - كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم ، وتلك شفاعة [منه ] (١) لهم فكان الله تعالى يجيب دعاءه وشفاعته (١١) .

(١) المثبت من (س) وهامش (أ) وفي بقية النسخ (تعط).

<sup>(</sup>۲) هذا حديث الشفاعة المتفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورا (٥/٥ ٢٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب رقم (٣٢٧) (١٨٤/١) والترمذي في كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في الشفاعة ( ٢٦٢/٤) وأحمد في المسند (٢٣٥/٢)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد ( ٩٣/٢) وأبو عوانه في مسنده (ص: ١٧١) باب صفة الشفاعة

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث ( ٣٣/١) ، وكتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (٣) ٢٠٤) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - أنه قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ... الحديث . وأخرجه أحمد في المسند ( ٢/ ٣٧٣) والأجرى في الشريعة ( ٣/ ١٢١) وابن أبي عاصم في كتاب السنة (٣٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) (هي » ساقطة (أ، م، ح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ( الواو ) مثبتة من (أ، م) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى قول الله تعالى ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقوله تعالى: ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ [سبأ: ٢٢].

<sup>(</sup>٧) ( تعالى ) مثبتة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٨) ( به ) مثبتة من (أ، ف) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) حديث سؤال المقام المحمود مخرج (ص: ٥٤٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) ( منه ) ساقطة من (أ ، ح ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (ف) زيادة «في الدنيا » والصواب بدونها .

وإذا كان كذلك ، فالظلم ثلاثة أنواع:

فالظلم (۱) الذي هو شرك لا شفاعة فيه ، و وظلم الناس بعضهم بعضا ، لا بد فيه من أنواع إعطاء المظلوم حقه  $[e]^{(1)}$  لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا  $[e]^{(1)}$  ، ولكن قد يعطي الظلوم من الظالم من الظالم على قد يغفر لظالم (۱) نفسه بالشفاعة ، فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع (۱) ، وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا ، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه . وهذا إنما نفعه (۷) في الحقيقة إخلاصه لله ، فبه (۸) صار من أهل الشفاعة / ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي  $[e]^{(1)}$  الشرك ، وهو : أن أحداً لا يعبد إلا الله ، ولايدعو غيره (۹) ، ولا يسأل غيره (۹) ، ولا يتوكل على غيره ، لا في شفاعة ولا غيرها ، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه ، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب .

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الاخرة ، وإن كان الله الكفر الله يغفر (١٠) له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها . فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ، ما كان المطلق لا فيها شرك ، وتلك (١١) منتفية (١٢) مطلقا ، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع (١٣) ، وتلك شفاعة فيه قد بين الرسول - الله لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد .

<sup>(</sup>١) ( فالظلم ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٢) ( الواو ) مثبتة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ ( ولا غيرها ) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « من دون الظالم » .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (أ، س، ف) وفي بقية النسخ ( للظالم »، ولعل هذا هو النوع الثالث من أنواع الظلم.

<sup>(</sup>٦) في (ف) « يطاع » .

<sup>(</sup>٧) في (س) (ينفعه).

<sup>(</sup>A) في (م) ( فبه فصار ) وفي (س) ( فيه صار ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ غيره ﴾ ساقطة من ( هـ ) وفي الموضعين .

 <sup>(</sup>١٠) في ( هـ ) « يغفره » ، وفي ( ق ) « يغفر له ويرحمه بإذنه » .

<sup>(</sup>١١) « وتلك » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ « منفية » .

<sup>(</sup>١٣) سبق ايراد هذه المواضع في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>١٤) اشارة إلى الحديث الوارد في الشفاعة والذي سبق تخريجه وانها تكون (أي الشفاعة ) لمن مات موحدا لا يشرك بالله شيئا مخلصا في ذلك لله . انظر : (ص :١٢٣) من هذه الرسالة .

وأما [الظلم] (١) المقيد ، فقد يختص بظلم الإنسان نفسه ، وظلم الناس بعضهم بعضا ، كقول آدم [عليه السلام] (٢) وحواء: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣] . وقول موسى : ﴿ رَبّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسي ﴾ [القصص : ١٦] وقوله [تعالى] (٣) : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٣٥] لكن (٤) قول آدم وموسى إخبار عن واقع لاعموم فيه ،وذلك قد عرف ـ ولله الحمد ـ أنه ليس كفراً (٥) .

وأما قوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فهونكرة في سياق الشرط، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه [فهو<sup>(٢)</sup>] إذا أشرك ثم تاب، تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير (٢) مع الإطلاق وقال تعالى (٨): ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِن عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنفسه وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ (٩) [فاطر: ٣٢] فهذا ظلم لنفسه (١٠) مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن [عبدالله] (١١) ابن مسعود أنه لما [نزلت] (١٢) هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢]

<sup>(</sup>١) في (أ) ( الظالم ) والمثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٢) «عليه السلام » مثبتة من (مح ، هـ ) وفي (م) « كقول آدم وحواء عليه السلام » وساقط من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) « تعالى » سقطت من (أ، م، ق، ح) ومثتبة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في «أ، م، ح، مح، هـ) توجد «واو» والصواب من (ف، س) بدونها .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « كفر »

<sup>(</sup>٦) في (أ، س ، ق) « وهو » بالواو والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ، س، ف) « كبيراً أو صغيراً » بالتنوين على النصب وهو خطأ والصواب ما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) في (م ، ق ) زيادة لفظ « الجلالة ».

<sup>(</sup>٩) في (ف) زيادة ﴿ بأذن الله ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، س) « ظلم لنفسه » باللام . وفي (ف) « لنفسه » ساقطة وفي بقية النسخ « ظلم نفسه » بدون اللام .

<sup>(</sup>١١) ( عبد الله ) مثبتة من (م).

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (م ، ق ) وفي باقي النسخ ( أنزلت ) .

« شق ذلك على أصحاب رسول الله (١) - على - وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال (٢) النبي على : « إِنَّا الشَّرُكَ لَظُلْمٌ [٢٨١] النبي على : « إِنَّا الشَّرُكَ لَظُلْمٌ [٢٨١] النبي عَظِيمٌ ﴾ (٣) [لقمان: ١٣] والذين شق ذلك (٤) عليهم ، ظنوا أن الظلم (٥) المشروط هو ظلم العبد [لنفسه] (١) ، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا (٧) لمن لم يظلم نفسه ، فشق ذلك عليهم ، فبين النبي - على - لهم مادلهم على أن الشرك ظلم (٨) في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به، كان من أهل [الاصطفاء] (٩) في قوله تعالى (١٠) ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا الكِتَابَ الله نَالَمُ والاهتداء . كما كان من أهل [الاصطفاء] (٩) في قوله تعالى (١٠) ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا الكِتَابَ الله ذلك هَوَ الفَصْلُ الكَبِيرُ / جَنَّاتُ عَدْنُ يَدْخُلُونَها ﴾ [ فاطر: ٣٢ - ٣٣]

<sup>(</sup>١) في (أ، ح) « رسول الله » وبقية النسخ « النبي » .

<sup>(</sup>٢) في (ف) «قال » بدون «فاء » .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه من طريق عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : البخاري في كتاب الإيمان ، باب ظلم دون ظلم (٢/١٨ / ١٠ ) وفي كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة ﴾ [لقمان:١٣] (١١٢/٤) وفي كتاب التفسير تفسير سورة لقمان، باب قول الله تعالى : ﴿ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ وفي كتاب التفسير تفسير استتابه المرتدين ، باب ما جاء في المتأولين (٢٠/٦) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب صدق الايمان وإخلاصه (١٤/١) والترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأنعام (٢٦٢٥) والبغوي في شرح السنة (٧٩/١) .

<sup>(</sup>٤) « ذلك » ساقطة من (م، ح) ·

<sup>(</sup>٥) في (س) ( الشرك) .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ: « نفسه » بدون اللام .

<sup>(</sup>٧) في (ح) ( لمن لا يظلم ) وفي (س) ( لمن يظلم نفسه ) والمثبت من (أ) وباقي النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ف) زيادة «عظيم».

<sup>(</sup>٩) في (أ، ف) (الاصفا» والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من (أ، ح، م) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // \_\_\_ // مثبت من (أ، م، ق) وساقط من باقي النسخ.

وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه (۱) لنفسه إذا لم ينب (۲) ، كما قال [الله] (۳) تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة : V - A ] وقل [تعالى] (٤) : (٥) ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ ﴾ [ النساء : V = V ] وقد سأل أبو بكر النبي وقال [تعالى] (٤) : يا رسول الله ! وايّنا لم يعمل سوءا ؟ فقال : ﴿ يا أبا (V) بكر ألست تنصب ، ألست تحزن ، ألست تصيبك اللأواء (V) . فذلك [ما] (V) تجزون به V0 فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة ، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه (V1) ، المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة ، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه (V1) ، كما في ﴿ الصحيحين ﴾ عنه على أنه قال : ﴿ مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيّعها (V1) الرياح ، تقيمها تارة وتميلها أخرى ، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز ، لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها (V1) مرة واحدة (V1) .

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ) وفي (مح) « بظلمه نفسه » وفي (م) « بظلمه بنفسه » .

<sup>(</sup>٢) في (س) ( يثبت ) .

<sup>(</sup>٣) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (ح) .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ساقطة من (أ، ف) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ف) زيادة « واو » وهي خطأ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «أبو».

<sup>(</sup>٧) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. انظر: غريب الحديث ( ٢٢١/٤) .

<sup>(</sup>A) في (أ، ح) « مما » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في المسند ( ١١/١) من طريق عبد الله بن نمير قال أخبرنا اسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف صلاح هذه الآمة بعد هذه الآية ؟ ﴿ ليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ﴾ فقال رسول الله \_ على \_ غفر الله لك يا أبا بكر الست تمرض ... الحديث . وهذا مرسل صحيح رجاله ثقات كلهم ، وأبو بكر بن أبي زهير لم يسمع من أبي بكر الصديق . انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص : ١٩٧) والتهذيب (٢٩/١٢) ، وأخرجه ايضا من طريق أبي بكر بن أبي زهير كل من : هنّاد بن السرى في الزهد ( ٢٤٨/١) ، ابن جرير في التفسير (٥/١٥) ابن السنى في عمل اليوم والليلة (ص: ١٥١) ابن حبان في موارد الظمآن (ص: ٢٤٩) .

<sup>(</sup>١٠) سبقت الاشارة إلى ذكر مسقطات العقوبة عن العبد وتوسع المؤلف فيها . (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>١١) تفيئها : أي تحركها وتميلها يميناً وشمالاً. انظر : النهاية في غريب الحديث (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>١٢) انجعافها : أي انقلاعها وذهابها مرة واحدة . انظر النهاية في غريب الحديث ( ٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>١٣) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب المرض والطب من حديث كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا به (٢/٧) ، ومسلم في كتـاب صفات المنافقين، باب مـثل المؤمن كالزرع ، ومثل الكافر كـشجر الارز (٢١٦٣/٤)، وأحمد في المسند (٣٨٦/٦) ، وابن أبي شيبة في الإيمان (ص: ٨٧).

وفي «الصحيحين» عنه على أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب (١) ولا نصب ، ولا هم، ولا حزن ، ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها (٢) ، إلا كفّر الله بها من خطاياه (٣) ، وفي حديث سعد بن أبي وقاص [قال]: (٤) قلت يا رسول الله ! أي الناس أشد بلاءً ؟ قال : « الأنبياء ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة ، زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة ، خُفّفَ عنه / ولا يزال [٢٨/ب] البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة » رواه أحمد والترمذي (٥) وغيرهما. وقال: « المرض حُطة (٦) يحط (١) [الله به (٨)] الخطايا عن صاحبه ، كما تحط الشجرة اليابسة (٩) ورقها »(١) والأحاديث في هذا الباب كثيرة .

<sup>(</sup>۱) الوصب : دوام الوجع ولزومه ، وقد يطلق على التعب والفتور في البدن . انظر النهاية في غريب الحديث (١) ١٩٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) «يشتاكها».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب المرض والطب، باب ما جاء في كفارة المرض ( ٢/٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - وأخرجه عنهما ايضا مسام في كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه (١٩٩٢/٤) وأحمد في المسند (٢/٣، ٣٨، ٢١) من حديث أبي سعيد وفيه «سيئات» بدل «خطايا».

<sup>(</sup>٤) « قال » مثبتة من (ف).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ( ١/ ١٧٢) من طريق وكيع حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود ، عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءًا الحديث . وفي (١٧٤/١، ١٨٠، ١٨٥) من طرق عن عاصم بن بهدله ... به ، وإسناده حسن ورجاله موثقون كلهم . وأخرجه ايضا من طريق عاصم بن بهدلة ... به كل من : الترمذي في كتاب الزهد ، باب في الصبر على البلاء (٢٠١/٤) ، وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء (٢٠١/٤) ، وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء (٢٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) الحُطة : هي فعلة من حط الشيء يحطه إذا أنزله وألقاه . انظر النهاية في غريب الحديث (٢/١) .

<sup>(</sup>V) « يحط » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٨) المثبت من ( س ) ، وفي ( ف ) « يحط الله بها » وسقطت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م) «تحط اليابسة ورقها ».

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب المرض ، باب أشد الناس بلاء (٣/٧) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «ما من مسلم يصيبه إذى شوكة فما فوقها كفّر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» =

فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة ، كان له الأمن التام ، والاهتداء التام ، ومن لم يسلم من ظلمه (۱) نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا ، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى (۲) وقد هذاه الله (7) إلى الصراط المستقيم الذي  $[72ei]^{(3)}$  عاقبته فيه إلى الجنة ، ويحصل له من (۵) نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه نفسه  $[e]^{(7)}$  ليس مراد النبي - عَلِي - بقوله : « إنما هو الشرك »  $[10e]^{(7)}$  أن من لم يشرك  $[10e]^{(7)}$  الأكبر  $[10e]^{(7)}$  يكون له الأمن التام ، والاهتداء التام .

فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائس مُعرَّضون للخوف ، لم يحصل لهم الأمن التام ، ولا(^) الاهتداء التام [ الذي ] (^) يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله(١٠) عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ، من غير عذاب يحصل لهم (١١) ، بل معهم أصل الاهتداء إلى [هذا] (١٢) الصراط [المستقيم] (١٣) ، ومعهم أصل نعمة الله عليهم ، ولا بد لهم من دخول لجنة . وقول

<sup>=</sup> وأعاد إخراجه في باب قول المريض أني وجع (٩/٧) ، ومسلم في كتاب البر والصلة ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (١٩٩١/٤) ، وأحمد في المسند (٣٨١/١) ، ١٥٥٤) والدارمي في السنن في كتاب الرقاق باب في ثواب أجر المريض (٢٢٤/٢) .

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ « ظلم نفسه » . لعل الصواب « ومن سلم من ظلمه نفسه » .

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ والأنعام: ٨٦].

<sup>(</sup>٣) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (أ، م، ف) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ، س، ق) « يكون » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) « من » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) « الواو » مثبتة من ( هـ ، س ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، ح) ومثبت من باقي النسخ و [الشرك] مثبت من (ف، ق) .

 <sup>(</sup>٨) ( اللام ) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٩) في (أ، س) « الذين » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ف، س) بدون «لفظ الجلالة ».

<sup>(</sup>١١) في (ف) توجد زيادة : « من غير عذاب يحصل لهم ، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإن كان معهم » .

<sup>(</sup>١٢) « هذا » ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ المستقيم ﴾ مثبت من (ف) وساقطة من باقي النسخ .

[النبي] (۱) عَلَى : « إِنما هو الشرك » إن (۲) أراد به الشرك الأكبر ، فمقصوده أن [من] (۳) لم يكن من أهله ، فهو آمن ، مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة ، وهو مهتد إلى ذلك . وإن كان مراده جنس الشرك ، فيقال : ظلم العبد نفسه [كبخله] (٤) لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر ، وحبه [ما] (٥) يبغضه الله حتى يكون مقدما (٢) هواه على محبة الله ، شرك أصغر ، ونحو ذلك . فهذا صاحبه [قد] (٧) فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار .

## فصل

ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح (^) تناول جميع الخير اسم الصلاح وكذلك الفساد / يتناول جميع الشر، كما تقدم (^) في اسم الصالح، وكذلك اسم يتناول جميع المصلح (` ') والمفسد قال [الله] (' ') تعالى في قصة موسى: ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ الحَيْر واسم الفساد يتناول جميع الفساد يتناول جميع الفساد يتناول بعضي إن تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونُ جَبَّارًا في الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ الفساد يتناول جميع الشر القصص: ١٩].

(١) ( النبي ) ليس في من (أ، م، س، ف، ق) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) ( ان ) ساقطة من (س) .

<sup>(</sup>٣) (من) ﴾ ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) « كبخله » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « من » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (هـ) « يقدم هواه » وفي (ف) « هواه مقدما » وفي (س) « هواه يقدم » ، وفي (ق) « حتى يكون هو يقدم هواه » .

<sup>(</sup>٧) ( قد فاته ) ساقطة من ( س ) ( وقد ) ساقطة من ( أ ، ف ، مح ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ح) « بلغ » بدل « تناول » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف، س) تقديم «المفسد على المصلح».

<sup>(</sup>١١) « لفظ الجلالة » مثبت من (ح).

﴿ وَقَالَ مُوسَى لأَخِيه هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤١] وقالَ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ \* أَلا إِنَّهُمْ هم المفسدون وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١١-١٢].

والضمير عائد على المنافقين في قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [ البقرة: ٨ ] [ وهذا ] (١) مطلق يتناول من كان على عهد (٢) رسول الله - عَلَى - ومن سيكون بعدهم ، ولهذا قال سلمان الفارسي : إنه عنى بهذه الآية قوما (٣) لم يكونوا خلقوا حين نزولها (٤) ، وكذا قال السدي (٥) عن أشياخه : « الفساد : الكفر والمعاصى » ، وعن مجاهد [هو] (٦) « ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي »(٧) والقولان

<sup>(</sup>١) في (أ) ( ولهذا ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ (عهد النبي).

<sup>(</sup>٣) في (ح، هـ، ف) بدون تنوين ﴿ قوم ﴾ والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) قول سلمان أخرجه الطبري في التفسير (٩٧/١) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان ... فذكره . وهذاالاسناد ضعيف فيه عبدالرحمن بن شريك وهو ابن عبد الله النخعي قال أبو حاتم: واهي الحديث ، وقال الحافظ: صدوق يخطىء . وأبوه شريك بن عبد الله النخعي القاضي ، وثقّه ابن حبان والعجلي وابن شاهين وابن معين وقال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ، وكان عادلا فاضلا روى عنه مسلم والأربعة . انظر: ثقات ابن حبان (٢١٤٤) ، ثقات العجلي (ص :١١٤) ، ثقات ابن شاهين (ص :١١٤) ، تاريخ ابن معين (٢١/٢٥) ، التقريب (٢٠١١) التهذيب (٢٣٣/٤) ، وأخرجه أيضا من طريق أبي كريب ، قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن عباد بن عبد الله عن سلمان .. فذكره بمعناه ، وهذا الإسناد فيه : عباد بن عبد الله وهو الأسدي ، قال ابن المديني : ضعيف الحديث . وقال البخاري : فيه نظر ، وقال الحافظ : ضعيف لكن يعضده ما تقدم . انظر : التهذيب (٢٠/١) ، التاريخ الكبير (٣٢/٢/٣) التقريب الحافظ : ضعيف لكن يعضده ما تقدم . انظر : التهذيب (٢١٤٨) ، التاريخ الكبير (٣٢/٢/٣) التقريب الحافظ : ضعيف لكن يعضده ما تقدم . انظر : التهذيب (٢١٤٨) ، التاريخ الكبير (٣٢/٢/٣) التقريب

<sup>(</sup>٥) انظر قول السدى عند الطبري في التفسير (٩٧/١).

<sup>(</sup>٦) ( هو ) مثبتة من ( ح ، م ، هـ ) .

<sup>(</sup>٧) لم أجد قول مجاهد.

معناهما واحد. وعن ابن عباس [هو<sup>(۲)</sup>] الكفر<sup>(۱)</sup> وهذا معني قول من قال: [هو]<sup>(۲)</sup> النفاق الذي صآفوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية ومقاتل<sup>(۳)</sup>: « العمل بالمعاصي »، وهذا أيضاً عام كالأوّليْن. وقولهم: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [ البقرة: ١١] فُسِّرَ بإنكار<sup>(۱)</sup> ما [أقروا <sup>(۱)</sup> به ] أي: إنّا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول ، وفُسِّر: بأن الذي نفعله <sup>(۲)</sup> صلاح ، [ونقصد ] (۱) به الصلاح، وكلا القولين يروى عن ابن عباس (۱۸) ، وكلاهما حق ، فإنهم يقولون هذا وهذا ، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم (۱۹) ، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم . لكن الثاني يتناول الأول ، فإن من جملة أفعالهم إسرار

<sup>(</sup>۱) قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۹۷/۱) من طريق : موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا اسباط عن السدى وعن أبي صالح عن ابن عباس ... فذكره وزاد فيه والعلم بالمعصية وهذا الإسناد فيه : اسباط وهو ابن نصر الهمداني ، فيه لين ، وفيه أبو صالح وهو مولى أم هانئ باذم الكلبي . ضعيف .انظر : الجرح والتعديل (٤٣١/٢) ، الميزان (٤٣١/٢) ، التهذيب (٢٥٦/١) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ هو ﴾ مثبتة من (م) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر قول أبي العاليه ومقاتل عند ابن الجوزي في زاد المسير ( ٣٢/١) .

<sup>(</sup>٤) في ( هـ ) « بانكاره » والمثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٥) في (أ) « ما فرقوا به » وفي (ح) « ما أقر به » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (س) « يفعله » .

<sup>(</sup>٧) في (أ، س) « ويقصد » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) قول ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير ( (90.00) من طريق: محمد بن حميد حدثنا سلمه بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره واسناده ضعيف ، فيه محمد بن حميد الرازي ، وفيه محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب المغازي وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة ، وفيه أيضا محمد بن أبي محمد وهو مجهول. انظر: تاريخ ابن معين ((70.00)) ، التاريخ الكبير (70.00) ، ثقات ابن حبان (70.00) التهذيب (70.00) وعن ابن إسحاق وعن محمد بن محمد انظر النقات لابن حبان (70.00) والكاشف (70.00) والكاشف (70.00) .

<sup>(</sup>٩) في (م، مح) « باطنهم».

خلاف ما يظهرون ، وهم يرون هذا صلاحا(١) . قال مجاهد : « أرادوا أن(٢) مصافاة الكفار صلاح لا فساد (٣) ». وعن السدي: « إن فعلنا هذا هو الصلاح ، وتصديق محمد [هو الفساد (٤) وقيل : أرادوا أن هذ صلاح في الدنيا ، فإن الدولة إن كانت للنبي -عَلِينَ (<sup>٦)</sup> / فقد أمنوا بمتابعته ، وإن كانت للكفار ، فقد أمنوهم بمصافاتهم ، ولأجل القولين [٢٩٠ب] قيل في قوله: ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكُنِ لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة : ١٦] أي(٧): لا يشعرون أن ما فعلوه (٨) فساد لا صلاح. (٩) وقيل: لا يشعرون أن الله يُطْلعُ نبيه على فسادهم . والقول الأول يتناول الثاني ، فهو المراد ، كما يدل عليه لفظ الآية . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ وَلَيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكَتَابِ وَهُوَ يَتَولَّى الصَّالِحِين ﴾ [ الأعراف: ١٩٦].

وقال تعالى (١١) : ﴿ قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُم بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيبُطْلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلحُ عَمَلَ الْمُفْسدينَ ﴾ [ يونس : ٨١] . [وقال] (١١) يوسف : ﴿ تَوَفَّني مُسْلمًا وَأَلْحَقْني بالصَّالحينَ ﴾ [ يوسف: ١٠١].

وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه ، كقوله [تعالى ](١٢) ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى في الأَرْضِ ليُفْسدَ فيهَا وَيُهْلكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحبُّ الْفْسَادَ ﴾ [ البقرة : ٢٠٥] قيل

<sup>(</sup>١) في (س) (إصلاحا).

<sup>(</sup>٢) (أن » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) لم أجد قول مجاهد .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ق) وفي (م) « صلى الله عليه وسلم الفساد » وفي بقية النسخ « تصديق محمد فساد » .

<sup>(</sup>٥) انظر قود السدى في زاد المسير ( ١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) الصلاة على النبي ساقطة من (هـ، س).

<sup>(</sup>٧) ( أي ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٨) في (ف) « فعلوا » .

<sup>(</sup>٩) « الواو » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من (أ، ح، م) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ « قول » .

<sup>(</sup>١٢) « تعالى » مثبتة من (م).

<sup>(</sup>١) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (م، ق، ح).

<sup>(</sup>٢) في (ف) زيادة هي : « وقد تقدم قوله » « وأن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المفسدين » وقوله : « إن فرعون علا في الأرض » .

<sup>(</sup>٣) « تعالى » ساقطة من (أ، س، ق مح) ومثبتة من باقي النسخ . ولعل الشيخ هنا يقصد وسوف يأتي وإلا فلم ترد هذه الآية إلا بعد ٨٠ صفحة ( ) .

<sup>(</sup>٤) ( جملة ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>o) في (أ، ف) ( وهذا يقال ) والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٦) ( تعالى ) مثبتة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ) « لهذا ولا يعفى عن هذا » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ح، ق، ط)، وفي بقية النسخ « الأول » وانظر الصارم المسلول (٣/ ٧٠٩ - ٧٢٠).

<sup>(</sup>٩) ﴿ لَفُظُ الْجَلَالَةِ ﴾ مثبت من ( ق ) .

<sup>(</sup>١٠) مابين المعكوفتين مثبت من ( س ، ف ) وبدلا عنها الآية في ( أ ) وباقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ق).

قيل (١) سبب نزول هذه الآية « العرنيون (٢) الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا [المال] (٣) » وقيل : «سببه ناس (٤) معاهدون نقضوا العهد وحاربوا (٥) » وقيل : « المشركون » (١) فقد قرن

- (١) في جميع النسخ ما عدا (ف) توجد واو والصواب حذفها كما في (ف) ، وفي (ق) « وقيل سبب نزول الآية هذه » .
- (٢) العربيون نسبة إلى عرينة ـ بالتصغير ـ حي من قضاعة بجيلة والمراد بهم هنا الذين من بجيلة وهم من قحطان وقصتهم كما رواها البخاري بسنده عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : قدم أناس من عكل أوعرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ـ عَلَي ـ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي ـ عَلى ـ واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث النبي ـ عَلى ـ في أثرهم فلما ارتفع النهار جيئ بهم ، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله . انظر صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ورسوله . انظر صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
  - (٣) ما أثبت من (ق) وليس في بقية النسخ.

أخرجه أبو، داود في كتاب الحدود باب ما جاء في المحاربة ( ١٣١/٤) من طريق محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا [ ح (أ)] وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد ، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابه عن أنس ابن مالك بهذا الحديث ـ يعني حديث العرنيون قال فبعث رسول الله - عَلَيْه - في طلبهم كافة فأتى بهم قال : فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء ... الآية ، وإسناده صحيح ورجاله موثقون كلهم والوليد وهو ابن مسلم أبو العباس ثقة كان يدلس وصر بالتحديث كما سيأتي في رواية الطبري ، وأخرجه من طرق عن الوليد بن مسلم... به ايضا كل من : النسائي في كتاب تحريم الدم ، باب تأويل قول الله تعالى : إنما جزاء الذين يحابرون الله ورسوله الآية (٩٤/٧) . وابن جرير في التفسير (٨٥/١) وفيه تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث انظر : التهذيب

- (٤) في (ف) « قوم » .
- (٥) هذه الرواية أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/١٣) من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صائح ، قال : حدثنى معاوية عن علي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي ـ عَيِّكِ ـ عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله إن شاء يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإسناده فيه المثنى وهو مجهول ، وفيه أيضا عبد الله ابن صالح كاتب الليث، فيه ضعف وقد مر وعلي هو ابن أبي طلحة، وقد سبق أيضا، لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه أيضا من طريق المئنى قال :حدثنا عمرو بن عون ، قال أخبرنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال : فذكره نحو ما تقدم ، واسناده فيه المثنى وهو مجهول، وفيه جويبر وهو ابن سعيد الأزدي وهو ضعيف . انظر التهذيب نحو ما تقدم ، واسناده فيه المثنى وهو مجهول، وفيه جويبر وهو ابن سعيد الأزدي وهو ضعيف . انظر التهذيب
- (٦) أخرج هذه الرواية ابن جرير في التفسير (١٣٣/٦) من طريق ابن حميد قال حدثنا يحيى بن وضاح قال حدثنا الحسين بن واقد ، عن زيد عن عكرمة والحسن البصري قالا : نزلت هذه الآية في المشركين . وإسناد هذه الرواية ضعيف ، فيها ابن حميد وهو محمد بن حميد بن حبان الرازي ـ سبق بيان حاله (ص: ٢٣) من هذه الرسالة ضعيف ، وفيه الراوي عن عكرمة والحسن ـ زيد لم يعرف .
- (أ) الحاء المفردة رمز يستعمله المحدثون للدلالة على تحول السند من طريق إلى أخرى وقد وردت في أحاديث وآثار الكتاب مرتين هذه هي المرة الأولى منها .

بالمرتدين المحاريين (١) وناقضي العهد المحاريين/ بالمشركين المحاريين (٢) وجمهور السلف والخلف [ ١٣٠] على (٣) أنها تتناول قُطَّاع الطريق من المسلمين ، والآية تتناول ذلك كله . ولهذا (١) كان من والآب (٥) قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء، فإنه يسقط (٢) عنه حد (٧) الله تعالى (٨) (٩) . [وكذلك] قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء، فإنه يسقط (٢) عنه حد (٧) الله تعالى المحالاح والإصلاح بالإحيمان في مواضع كثيرة ، كقوله [ تعالى المحالا في أن الذين ءَامَنُوا وعَملُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [ البقرة : ٧٧٧ ] و[قوله] (٢١) ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلُحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُم يُحَرِّنُونَ ﴾ [ الأنعام : ٤٨ ] . ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح ، وأفضل العمل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قبل : ﴿ يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله ، (٣٠) . وقال تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمْنَ تَابَ وَءَامَنَ وَعَملَ صَالِحًا [ ثُمَّ الهُتَدَى الله ، (١٠) ﴾ [ طه : ٢٨ ] وقال [ تعالى الله ] (٥٠) ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولُئِكَ يَدْخُلُونُ الْجَنَّة ﴾ [ مريم : ٢٠ ] وقال [ تعالى الله (١٠) ﴿ إِلاَّ مَن قَابَ وَامَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولُئِكَ يَدْخُلُونُ الْجَنَّة ﴾ [ مريم : ٢٠ ] وقال [ تعالى (١٠) ] ﴿ إِلاَّ مَن وَعَملَ صَالِحًا فَأُولُئِكَ يَدْخُلُونُ الْجَنَّة ﴾ [ مريم : ٢٠ ] وقال [ تعالى (١٠) ] ﴿ إِلاً مَن

<sup>(</sup>١) ( المحاربين » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) « بالمشركين المحاربين » مثبتة من (أ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) « على » ساقطة من ( هـ ) .

 <sup>(</sup>٤) « الواو » ساقطة من (س) وفي (م) بدل « ولهذا » « لذلك » .

<sup>(</sup>٥) « تاب » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ ، وفي (ق) « من قبل القدرة عليه » .

<sup>(</sup>٦) في (م) « فإنه سقط عنه ».

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (أ، س، ف ح) وفي بقية النسخ (حق الله).

<sup>(</sup>A) « تعالى » مثبتة من (أ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول للمؤلف (٣/ ٧٠٩ - ٧٢٥).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَكَذَلْكُ ﴾ مثبتة من ( هـ ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) « تعالى » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۲) ﴿ وقوله ﴾ مثبتة من (م، ، ق، ح).

<sup>(</sup>١٣) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان ، باب من قال: إن الإيمان هو العمل من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - مرفوعا ... به (١٢/١). وأعاد إخراجه في كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ( ١٤١/١)، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٨٨/١) ، والنسائي في كتاب مناسك الحج ، باب فضل الحج ( ١١٣/٥) وأحمد في المسند (٢٦٤/٢، ٢٨٧، ٣٨٨) .

<sup>(</sup>١٤) ( ثم اهتدى ) ساقطة من ( أ ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) «تعالى» مثبتة من (م، ح، ق، ف).

تَاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدّلُ اللهُ سَيِعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ﴾ [الفرقان: ٧٠] (١) وقال اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [تعالى (٣)] في القَذف: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٢٩] وقال في السارق: ﴿ فَمَن تَابَ مِن بَعْد ظُلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوب عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٣٩]. وقال [تعالى] (٣) ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتَيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ [النساء: ٢٦] ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم (٤) في قبول وأصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ﴾ [النساء: ٢٦] ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم (٤) في قبول شهادة القاذف أن يصلح (٥)، [وقدروا] (٢) ذلك بسنة (٧). كما فعل عمر بصبيغ بن عسل (٨) لما أجلّ عمر صبيغ ابن عسل .

<sup>(</sup>١) ( اية الفرقان » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) تكملة الآية ﴿ إِن الله غفور رحيم ﴾ [المائدة: ٢٤].

<sup>(</sup>٣) في (م) « ولهذا قال تعالى » « وتعالى » مثبتة من (ق، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « قولهم » .

<sup>(</sup>٥) ( يصلح ) مكررة في ( هـ ) مرتين .

<sup>(</sup>٦) في (أ، هـ) ﴿ وقد روى ﴾ المثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>۷) انظر تفصيل قول الفقهاء في المغني لابن قدامه (۱/۱۲هـ۸۲) الانصاف للمرداوي (۱۹۳/۱۰) روضة الطالبين للنووي (۱۰/۱۰) الصارم المسلول على شاتم الرسول للمؤلف (۹٤۷/۳ - ۹٤۸) .

<sup>(</sup>٨) هو صبيغ - بوزن عظيم ، ويقال بالتصغير - بن شريك بن المنذر بن قشع بن عسل التميمي، ويقال صبيع بن عسل نسبة إلى جده . قدم المدينة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسأل عن متشابه القران فضربه عمر وشهر به ونفاه إلى البصرة ، قصته مروية بطرق متعددة في بعضها طول وأخرى مختصرة ، فقد روى البزار من طريق : سعيد بن المسيب ما خلاصته : ان صبيغ التميمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وسأله عن قوله تعالى : هوالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا هي [ الذاريات : ١ - ٢ - ٣ ] فأجاب عن ذلك وقال : لولا إني سمعت رسول الله - على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن امنع الناس مجالسته فلم يزل كذلك فضرب مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن امنع الناس مجالسته فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالايمان المغلظة ما يجد في نفسه مماكان يجد شيئا فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب عمر ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين الناس الج وروى اللالكائي عن سليمان بن يسار نحوه ، وأورده ابن كثير رضي الله عنه - وانما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما وقال تعتبا وعنادا . وأورده الهيشمي في كشف الأستار في تفسير سورة الذاريات من أمره يسأل تعنتا وعنادا . وأورده الهيشمي في كشف الأستار في تفسير سورة الذاريات من أمره يسأل تعنتا وعنادا . وأورده الهيشمي في كشف الأستار في تفسير سورة الذاريات من أمره يسأل تعنتا وعنادا ، الوائد (٢٧/٧) الاصابة (٢٩/٣) تفسير ابن كثير (٢٤/٣) كشف الأستار للهيشمي (٢٩/٣) مجمع أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (٢٥/٣) تفسير ابن كثير (٢٢/١٤) كشف الأستار للهيشمي (٢٩/٣) مجمع الزوائد (٢٧/٧) الاصابة (٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) (أن »، قال ابن قدامة معقبا على قصة صبيع: «ما ورد عن عمر في حق صبيغ انما كان لأنه تاب عن بدعة ، وكانت توبته بسبب الضرب والهجران ، فيحتمل أنه أظهر التوبة تسترا ». انظر المغنى (٨٢/١٢) .

## فصل

تنوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقييد

[۳۰/ب]

القول بالمجاز

عمدة من لم يدخل الأعمال

في اسم الإيمان

فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق (۱) والتقييد في (۲) كلام الله [تعالى] (۳) ورسوله [ على الله على الله على الحد [ ييّن و كلام كل أحد و الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون لفظ الإيمان على الأعمال مجاز (۲) وقوله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق (۱) مجاز ، وقوله و و الإيمان و أن تومن بالله وملائكته وكتبه و [رسله] (۹) (۱) وهذا عمدة المرجئة، والجهمية ، والكرامية (۱۱) وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الايمان .

 <sup>(</sup>١) في (ح) ( الإطلاق » ، وفي (ق) (والاطلاق » .

<sup>(</sup>۲) في (ح، ق) «من كلام».

<sup>(</sup>٣) ( تعالى ) مثبتة من ( م ) .

 <sup>(</sup>٤) « صلى الله عليه وسلم » مثبتة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (أ) ( من ) وفي بقية النسخ ( بَيِّنٌ ) كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٦) المجاز قال في المعجم الوسيط: تجوز في الكلام تكلم بالمجاز أو الدرهم قبلها على ما فيها من زيف ، وقال في موضع أخر منه » المجاز: المعبر ومن الكلام ما تجاوز ما وضع له من المعنى » . مادة جوز ( ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٧) « قول » توجد في هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه (ص: ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) « رسله » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ ، ما عدا (ق).

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه (ص:٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١١) الحقيقة : « الشيء الثابت يقينا ، وعند اللغويين : ما استعمل في معناه الأصلي ، وحقيقة الشيء خالصة وكنهه والجمع حقائق . انظر المعجم الوسيط مادة « حق » ( ص : ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>۱۲) الكرامية: احدى فرق المتكلمين، وهم، أتباع أبي عبدالله محمد بن كرام بن عراق السجستاني (۲۰-۲۰) لهم كلام في الإسماء والصفات والقدر والإيمان، وهم يوافقون السلف في اثبات الصفات لله ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم، وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة والتعليل ولكنهم يوافقون المعتزلة في ايجابهم معرفة الله بالعقل، وفي القول بأن الحسن والقبح يعرفان بالعقل لا بالشرع، وهم في باب الايمان يُعدُون من المرجئة لقولهم بأن الايمان هو الاقرار فقط دون العمل. انظر: الفصل لابن حزم (۷۳/٥)، الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۰۲) الملل والنحل للشهرستاني (۱۸/۱) الخطط للمقريزي (۲/٥٤٣).

## ونحن نجيب بجوابين : أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز (١) والثاني : ما

(١) استغرق المؤلف ـ رحمه الله ـ الكلام على الحقيقة والمجاز حتى (ص: ١٩٥ من كتابنا هذا) واستكمل القول في الكلام عليهما في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في ٢٣ صفحة (١/٦٥-٣٧٤) ضمن مجموع الفتاوي وكذلك في رسالته في الرد على الآمدي في نحو مائة صفحة (٢٠٠/٢٠) ضمن مجموع الفتاوي . ويشبه هجوم المؤلف هنا على المجاز هجومه على المنطق اليوناني من حيث الدوافع والأسباب وقوة الهجوم ، واذا كان أي باحث في المنطق لا يمكن أن يغفل أثر ما كتبه الشيخ \_ رحمه الله \_ في ذلك دفاعا عن منهج السلف فكذلك أي باحث في باب الججاز ، وما يتعلق به ، لا يمكنه إلا أن يشير إلى منهجـه ومذهبه وموقفه من المجاز ، وقد أشار إلى هذا أحد الباحثين ممن أفرد للمجاز كتابا مطولا بلغ جزئين كبيرين فقال في مقدمة كتابه بعد أن عرض مختصر لتاريخ القول بالمجازيين مثبتيه ونفاته قال: « والمتابع لسير النزاع بين الفريقين يرى الخلاف بينهما كان هادئاً طوال القرون الأولى حتى النصف الثاني من القرن السابع والربع الأول من القرن الثامن فقد اتجه الخلاف إلى الشدة والعنف ـ ولكن من جانب منكريه وحدهم دون مجوزيه ـ فقـد برز في الساحة الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ ) وقد وهبه الله ذاكرة واعية وقلبا ذكيا ولسانا فصيحا وقلما جريئا وتبنى مذهب السلف من حيث الجملة \_ هذا بحسب رأي المؤلف لا بحسب الواقع \_ وتصدى لأقاويل كثير من الفرق ولم يترك مجالا من مجالات الفكر الإسلامي إلا وكان له فيه قصب السبق ، وكان مما أدلي فيه بـدلوه موضوع المجاز فاختار مذهب المنع ومن يقرأ كتابه « الايمان » يجد نفسه أمام صخرة عاتية لا تعمل فيها المعاول إذا أريد النيل منها ... » انظر المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع للدكتور عبدالعظيم ابراهيم المطعني (١/ ح ـ ط) وعلى الرغم من رده على شيخ الإسلام إلا أنه ذكر السبب الصحيح لموقف شيخ الإسلام من المجاز فقال: « إن الظروف والضرورات التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفة في كتابه الإيمان وفي رسالته المدنية هي في الواقع جد خطيرة، ومن يقف على خطورتها يسوغ للشيخ وقوفه ضدهما والعمل بكل طاقة على دفعهاوكف شرها ، ولو أدى ذلك إلى انكار المجاز إذ ليس هو عقيدة أو أمراً معلوما من الدين بالضرورة، وانما هو مذهب قولي وهو فن من فنون البيان لايفسق منكره ولا يذم. ومجمل ما يمكن تصوره هو كثرة التأويلات التي تعدى بها قائلوها على النصوص الشرعية وتجاوزوا بها مرحلة المعقول المقبول إلى المنحول المدخول الذي يكاد يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام وأقرها، فلم تكن المسألة مسألة تأويل مجازي وإلا لهان الخطب، وانما طم شرهاوعم وأغرب قائلوها كل الاغراب حتى صارت بعض الألفاظ ليس لها مدلول محقق في خضم تلك التأويلات العمياء .. ومنشأ تلك التأويلات هو الفرق الكلامية والاعتقادية والفلسفية وغلاة الصوفية وقد وقف الإمام ـ رحمه الله ـ من تحريفات الفرق والمتكلمين وقفات جادة وطويلة ... انظر المرجع السابق (٢/ ٩٠/١) وقد رد د/ المطعني على شيخ الإسلام خصوصا في كتابه الإيمان في نحو من (٥٠٠) صفحة (٢/٩٦٩-٣٠٩) لكن يلاحظ عليه في نقاشه لشيخ الإسلام أمران : الأول : أنه كثيرا ما يصادر على المطلوب فيحتج ببعض النصوص وينقل كلام السابقين فيها وانهم قصدوا بذلك الجاز ويرى شيخ الإسلام أن هذه النصوص حجة له وكلام السابقين فيها يدل على سعة اللغة ومرونتها لا على المجاز، فشيخ الإسلام مثلا لايشك في أن المقصود بسؤال القرية في قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلُ القرية ﴾ [يوسف: ٨٢]

يختص بهذا الموضع(١). فبتقدير أن يكون أحدهما مجازًا(٢)، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هوالمطلق، أو المقيد، [أو](٢) كلاهما حقيقة حتى [يعرف](٤) أن لفظ . الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل (°) ؟

فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، أو<sup>(١)</sup> تقسيم دلالتها ، اللفظ إلى أو المعاني المدلول عليها ، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة ، فإن هذا حقيقسة كله قد<sup>(٧)</sup> يقع في كلام المتأخرين. ومسجساز

ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو مبتدع اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم

تقـــــــــــــم

هم أهلها وليس البنيان ولكن من قال ان هذا مجاز ؟ بل القرية تطلق على هذا وهذا فإذا جاء المؤلف أو غيره ليحتج على شيخ الإسلام بأن من السلف من قال المقصود: أهل القرية وهذا مجاز كان هذا مصادرة عن المطلوب لأنه موضع الخلاف.

الثاني : أن المؤلف مع أنه رجع إلى كتـاب « الايمان » و « الرسالة المدنية في الحقيقـة والمجاز » إلا أنه غفل عن أطول بحوث الشيخ وأهمها في موضوع المجاز وهورسالته في الرد على الآمدي « في الحقيقة والمجاز » في نحو مائة صفحة ضمن مجمع الفتاوي (٢٠٠/٠٠٤).

ولا شك أن شيخ الإسلام ما كان ليعترض على المجاز أو غيره من العلوم والمصطلحات الحادثة لو أنها بقيت مثل كثير من الفنون والعلوم التي أفردت بمؤلفات خاصة بها ، وصار لأصحاب كـل فن اصطلاح خاص بهم ولكن لما أخذ المتكلمون وغيرهم ـ وخاصة من عني منهم باللغة وعلومها ـ يبتدعون هذا المصطلح ليتوصلوا بها إلى تصحيح عقائدهم الفاسدة وتأيدها بما يدّعونه من الأدلة ، بناءا على مصطلح المجاز أو غيره - أقول كان لا بد من الوقوف أمام هذه المصطلحات وبيان فسادها وهذا ما فعله شيخ الإسلام بالنسبة لمصطلح المجاز ، انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود (٣/١١٧ - ١١٧٦).

<sup>(</sup>١) استغرق المؤلف ـ رحمه الله ـ في الرد على من قال بأن الأعمال غيرداخلة في مسمى الايمان أو أن دلالة الأعمال على الايمان مجاز أكثر (٦٠ صفحة).

<sup>(</sup>٢) في (ف) زيادة (واو).

<sup>(</sup>٣) في (أ) « وكلاهما » « بالواو » وساقطة من (ح) وفي بقية النسخ « أو » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٤) في (أ، س) ( تعرف ) والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ح) ( يحتمل ) .

<sup>(</sup>٦) في (أ، م، ف، س) «أو » وباقي النسخ « بالواو » والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>V) « قد » ساقطة من ( س ) .

يإحسان ، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ، كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي (١) ، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو، كالخليل (٢) وسيبويه (٣) وأبي عمرو بن العلاء (٤) أول من تكلم ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز، أبو عبيدة معمر بن المثنى (٥) في كتابه (٢)، ولكن بالمجاز لم يعن بالمجاز ماهو قسيم (٧) الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية (٨)، ولهذا (٩) من

(١) في (ف) زيادة ﴿ رضي الله عنهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ق) « الخليل بن أحمد » وهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض. كان رأساً في لسان العرب ، ديّناً ورعاً ، قانعاً متواضعاً كبير الشأن وكان مفرط الذكاء ألف كتاب « العين » وغيره ، توفى سنة بضع وستين ومائة ، وقيل غير ذلك انظر: طبقات النحويين للزبيدي (ص : ٧٤) ، سير أعلام النبلاء (٧٩ ٢٤) ، البلغة في تراجم ائمة اللغة (ص : ٩٩) .

<sup>(</sup>٣) هوعمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الملقب بسيبويه إمام النحو وحجّة العربية ، طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فصارا أعلم المتقدمين والمتأخيرن بالنحو توفى سنة ١٨٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد (١٣٣/٣) ، سير أعلام النبلاء (١٨٥ ٣٠) ، بغية الوعاة (٢٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو أبوعمر بن العلاء بن عمّار التميمي المازني البصري ( ٧٠ ـ ١٥٤هـ ) اختلف في اسمه على أقوال أشهرها: زيان وقيل العريان ، أحد القراء السبعة شيخ القراءة والعربية ، النحوي المقرئ كان فصيحاً واسع العلم ، روى عن أنس بن مالك، ويحيى بن يعمر ومجاهد وغيرهم ، وروى عنه شعبة وحماد بن زيد ، والأصمعي وغيرهم ، توفي بالاسكندرية ، قال عنه الحافظ: ثقة . انظر: طبقات القراء لابن الجوزي (٢٨٨/١) ، وفيات الأعيان (٢٦٦/٣) ، بغية الوعاة للسيوطي (٢٣١/٢) ، التقريب (٢٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (١١٠ - ٢٠٩هـ) من أثمة اللغة والأدب ، ولد بالبصرة روى عن هشام بن عروة ورؤبة بن العجاج وأبي عمر بن العلاء وغيرهم ، وروى عنه علي بن المديني وأبوعبيد القاسم بن سلام وأبو عثمان المازني وغيرهم ، استقدمه الرشيد إلى بغداد فقرأ عليه أشياء من كتبه منها «مجاز القرآن» «ومعاني القرآن» و«غريب الحديث» توفى بالبصرة . انظر: تاريخ بغداد (٢٥٢/١٣) ، وفيات الأعيان (٥/٥٧) ، بغية الوعاة (٢٩٤) ، وسير أعلام النبلاء (٩/٥٤) .

<sup>(</sup>٦) لعل المؤلف يقصد كتابه « مجاز القرآن » لأبي عبيدة .

<sup>(</sup>٧) في (ف) «قيم».

<sup>(</sup>A) قال محقق المجاز وهو الدكتور فؤاد سزكين: « ومعنى هذا أن كلمة المجاز عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته ، وهذا المعنى أعم بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة المجاز فيما بعد ... » (19/1) .

<sup>(</sup>٩) توجد كلمة « قال » ( في مح ، هـ ، س ، م ) وساقطة من باقي النسخ ولعل الصواب بدونها .

قال من الأصوليين ، كأبي الحسين (١) البصري (٢) وأمثاله : (( أنه (٣) تُعْرَفُ (٤) الحقيقة من المجاز بطرق ، منها : نص أهل (٥) اللغة على ذلك بأن [قالوا (٢) ] : هذا حقيقة ، وهذا مجاز (٧) .. فقد تكلم بلا علم ، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا [هذا] (٨) ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ، ولا من سلف [الأمة] (٩) وعلمائها ، وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة (١٠) ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل (١١) الفقه والأصول والتفسير (١٦) والحديث ونحوهم من السلف/ وهذا الشافعي هو أول من جرد [١٠]

(۱) في (ف، س) (أبي الحسن).

[1/41]

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين شيخ المعتزلة والمنتصر لهم والمحامي عنهم ، دعمهم بالتصانيف المتعددة ، كان فيصحاً بليغاً أحد أثمة علم الكلام في وقته ، توفى ببغداد سنة ٤٣٦ هـ وله تصانيف منها المعتمد في أصول الفقه ، تصفح الأدلة ، غرر الأدلة . انظر : تاريخ بغداد (٣/ ١٠٠) ، سير أعلام النبلاء (١٠٠/١٧) ، البداية والنهاية (٢/ ٥٧/١) .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، ح، م، مح) وبقية النسخ (أنها ) .

<sup>(</sup>٤) في (س) (يعرف).

<sup>(</sup>٥) «أهل» توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ، ح، ق) وفي بقية النسخ (يقولوا».

<sup>(</sup>٧) قال أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد في أصول الفقه ( ١٦/١) « أما اثباتها ـ يعني الحقيقة والمجاز ـ فظاهر في الجملة لقول أهل اللغة ، هذا الاسم حقيقة وهذا الاسم مجاز » .

<sup>(</sup>٨) ( هذا ) ساقطة من ( أ ، ح ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (أ) ( الأئمة » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٠) المعتزلة: إحدى الفرق التي نشأت مبكرا بعد الخوارج والشيعة ورئيسهم هو واصل بن عطاء الغزّال وهو أول من تكلم بأصولهم، وسموا بالمعتزلة لأن واصلا كان تلميذ للحسن البصري، وخالف الحسن فأطلق عليه وعلى جماعته المعتزلة. وقيل غير ذلك ويجمع المعتزلة القول بالأصول الخمسة وهي التوحيد ويعنون به: القول بنفي صفات الله تعالى، وأن القرآن مخلوق، والعدل ويعنون به: القول بنفي القدر وأن العبد يخلق أفعال نفسه، والقول بالمنزلة بين المنزلتين ويعنون به: أن مرتكب الكبير لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد ويعنون به أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب من ذنبه فهو مخلد في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعنون به: وجوب الخروج على الأثمة إذا جاروا وظلموا ودعوه الناس إلى ما ذهبو اليه بالقوة .انظر التنبيه والرد للملطي (ص: ٥٣) المقالات للأشعري (١/ ٢٥) الفرق بين الفرق (ص: ٩٣) الملل والنحل (٢/١٥) تلبيس المليس (ص: ٥٣)

<sup>(</sup>١١) ﴿ أَهِلِ الْفَقَهِ ﴾ توجد في هامش (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (م ، ق ) ( الحديث والتفسير » .

الكلام في أصول الفقه لم (١) يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك محمد بن الحسن (٢) له (٣) في المسائل المبنية (٤) على العربية كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره ، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ، وكذلك سائر الأئمة ، لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم، إلا في كلام أحمد بن حنبل فإنه قال في كتاب « الرد على الجهمية » (٥) في قوله « إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة ، يقول الرجل : إنا سنعطيك ، إنا سنفعل ، فذكر أن هذا من (١) مجاز اللغة » ، وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال : إن في القرآن مجازا ، كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، وأبي الخطاب (٧) وغيرهم .

<sup>(</sup>١) توجد « واو » زيادة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي ، فقيه العراق صاحب أبي حنيفة ، ولى القضاء للرشيد بعد أبي يوسف ، كان ذكيا يضرب به المثل ، قيل للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل الدقاق ؟ قال : من كتب محمد بن الحسن . توفى سنة ١٨٩ هـ . انظر : تاريخ بغداد(١٧٢/٢) ، وفيات الأعيان (١٨٤/٤) ، سير أعلام النبلاء (١٣٤/٩) .

<sup>(</sup>٣) (له) ساقطة من (هـ، مح).

 <sup>(</sup>٤) في (س) « المسائل المنفية » ، وفي (ف) « المتنية » » .

<sup>(</sup>٥) قال في كتاب الرد على الجهمية بتحقيق عبد الرحمن عميرة في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَا مَعْكُم مُستمعُونَ ﴾ [الشعراء : ١٥] ﴿ أَمَا قُولُهُ إِنَا مَعْكُم ﴾ فهذا من مجاز اللغة ، يقول الرجل للرجل أنا سنجري عليك رزقك ، انا سنفعل بك كذا ﴾ . انظر : (ص : ١٠١) .

<sup>(</sup>٦) « من » مثبتة من (أ، ح، مح، س، ف) وساقطة من الباقي و موافقة كذلك للرد على الجهمية.

<sup>(</sup>٧) هو شيخ الحنابلة أبو الخطاب بن محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلواذاني ، ثم البغدادي الأزجي تلميذ القاضي أبي يعلى سمع أبا محمد الجوهري ، وأبا علي محمد بن الحسين الجازري ، وأبا طالب العشاري ، روى عنه ابن ناصر الدين والحافظ السلفي وأبو المعمر الأنصاري قال عنه السلفي : هو ثقة رضي ". له كتب كثيرة منها الهداية في الفقه والانتصار وهو الخلاف الكبير ، والتمهيد في أصول الفقه . توفى سنة ، ١ هه. . انظر : سير أعلام النبلاء (٩ / ٨٤٨) ، الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٢١) ، المقصد الأرشد (٢٠/٢) .

وآخرون من أكابر (١) أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز ، كأبي الحسن (٢) الجزري (٣) ، وأبي عبد الله بن حامد (٤) ، وأبي الفضل التميمي (٥) ابن أبي الحسن (٦) التميمي وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز ، محمد [بن] خويز منداد (٨) ، وغيره من المالكية ،

- (٦) « الحسن » ساقطة من (ح) ، « وابن أبي الحسن التميمي » ساقطة من (ق) .
  - (٧) ( ابن ) ساقطة من ( أ ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١) « أكابر » مثبتة من (أ، م، س) وساقطة من باقي النسخ، وفي (ف) « وآخرون كانوا من أكابر » بزيادة « كانوا»

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م، مح) «أبي الحسين».

<sup>(</sup>٣) هو أبوالحسن الجزري البغدادي صحب جماعة من الشيوخ وتخصص بصحبة أبي علي النجاد ، وكانت له حلقة بجامع القصر ومن تلامذته أبو ظاهر بن الغباري ومن جملة اختياراته انه لا مجاز في القرآن وغير ذلك . انظر عنه طبقات الحنابلة (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي ( ... - ٢٠٤) امام الحنابلة في زمانه ومفتيهم ومدرسهم ، وكان يسمى ( ابن حامد الوراق ) لأنه كان ينسخ ويقتات من أجرته . أخذ العلم عن أبي بكر الشافعي ، وأبي بكر بن مالك، وأبي بكر النجاد ومن أجل تلاميذه ، القاضي أبو يعلى، ومن مصنفاته « الجامع في المذهب » في أربعمائة جزء ، و « تهذيب الأجوبة » وشرح « الخرقي » و « أصول الدين » وقد نقل عنه المؤلف في كتاب الايمان هنا وأشار اليه (ص: ٧٧٥) كان كثير الحجج توفي بالقرب من « واقصة » راجعا من مكة بعد أداء مناسك الحج . انظر : تاريخ بغداد ( ٧٧/٣) ، طبقات الحنابلة ( ١٧١/٢) ، المنهج الأحمد ( ٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفضل التميمي البغدادي من أعيان الحنابلة ، حدث عن أبيه وعن أبي بكر النجاد وأحمد بن كامل ، وكانت له بجامع المدينة للوعظ والفتوي سارية ، وكانت بينه وبين أبي حامد الاسفرايني مفارقة توفى سنة ، ١٤ هـ انظر : تاريخ بغداد (٢٤/١) ، طبقات الحنابلة (٢٧٩/٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٧) .

<sup>(</sup>A) هو محمد بن أحمد بن عبد الله ، وقيل محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق أبو بكر بن خويز منداد من علماء المالكية تفقه على الأبهري وله كتاب في الخلاف وأصول الفقه وأحكام القرآن الكريم ، قد منع أن يكون في القران مجاز وقال بأن خبر الواحد يوجب العلم وكان يحارب أهل الكلام ويقول انهم من أهل الأهواء . انظر : الديباج المذهب (٢٢٩/٢) .

[وكذلك] (١) منع منه، داود بن علي (٢) ، وابنه أبو بكر ، ومنذر بن سعيد البلوطي (٣) وصنَّف فيه مصنفا (٤) . وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين (٥) . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم، ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن (١) / مجازا (٧) ، لا مالك ، ولا الشافعي ولا أبو حنيفة . فإن تقسيم / الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ، إنما اشتهر في المائة الرابعة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وماعلمته موجوداً في المائة الثانية ، اللهم إلا أن يكون في أواخرها .

معنى قول أحمــد من مجاز اللغة والذين أنكروا أن يكون أحمد  $[e]^{(\Lambda)}$ غيره نطقوا (٩) بهذا التقسيم . قالوا : إن معني قول أحمد : من مجاز اللغة ـ أي :  $[\Lambda]^{(\Lambda)}$  يجوز في اللغة ، أي : يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ،  $[le]^{(\Lambda)}$  نفعل كذا ، ونحو ذلك . قالوا: ولم يُردُ أحمد بذلك : أن اللفظ استعمل  $(\Lambda)$  في غير ما وضع له .

(١) (وكذلك) مثبتة من (م) وهي الصواب.

<sup>(</sup>٢) هو داود بن علي بن خلف المعروف بالأصبهاني الملقب بالظاهري أبو سليمان البغدادي مولى أمير المؤمنين المهدي ورئيس أهل الظاهر (٢٠٠- ٢٧٠) سمع سليمان بن حرب وغمرو بن مرزوق والقعنبي ، حدث عنه ابنه أبو بكر محمد بن داود ، وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الداوودي وغيرهم انتقده الإمام أحمد في قوله ان قوله بالقرآن محدث ، وانتقدوا عليه أشياء أخر قال عنه الذهبي : وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه عالم بالقرآن حافظ للأثر ، رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم فيه ذكاء خارق ودين متين . انظر : تاريخ بغداد (٣٦٩/٨) ، سير أعلام النبلاء (٩٧/١٣) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي أبو الحكم الأندلسي ينسب إلى قبيلة يقال لها « كُزْنة » ، كبير قضاة الأندلس في عصره وخطيبها وأديبها ( ٢٦٥ ـ ٣٥٥هـ ) كان من أعلم الناس بخلاف العلماء ، ومال إلى مذهب داود بن علي الأصبهاني ، من تصانيفه كتاب « الانباه عن الأحكام في كتاب الله » و « الابانة عن حقائق أصول الديانة » . انظر : تاريخ علماء الأندلس (١٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) لم أجد اسم هذا المصنف فيما بحثت في المراجع التي تكلمت عنه وعن مؤلفاته .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) ما بين العلامتين  $// _{-} //$  موجود بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٧) توجد في (م) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٨) في (أ، ف، س) «أو» وفي بقية النسخ « بالواو» .

<sup>(</sup>٩) في (م) « نطق » .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ح، ق) ( ما ) والمثبت من بقية النسخ وفي ( هـ ) ( أن ) .

<sup>(</sup>١١) المثبت من ( س ) وبقية النسخ ( بالواو ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ف،ق) «المستعمل».

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز ، لا في القرآن ولا [ في (١) ]غيره ، كأبي إسحاق الإسفراييني (٢) . وقال / المنازعون له : النزاع معه لفظي ، فإنه إذا سلم أن (٣) في اللغة [٣١/ب] لفظا مستعملاً في غير ما وضع له ، لا يدل على معناه إلا بقرينة (٤) . فهذا هو المجاز ، وإن لم يسمه مجازا . فيقول من ينصره : إن الذين قسموا اللفظ إلى (٥) حقيقة ومجاز قالوا : الحقيقة (٦) هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، كلفظ الأسد والحمار ، إذا أريد بهما البهيمة ،  $[10]^{(8)}$  أريد  $[10]^{(8)}$  الشجاع (٩) والبليد .

وهذا التقسيم (١٠) والتحديد ، يستازم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى ، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضعه (١١) وقد يستعمل في غير موضعه (١١) ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز  $[V]^{(1)}$  بد له من حقيقة ، وليس لكل حقيقة مجاز ، فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال (١٣) : اللفظ الموضوع (١٤) قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازاً ، فإذا استعمال في غير موضعه (١١) فهو مجاز لا حقيقة له .

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) هو الاستاذ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفراييني الشافعي الملقب بركن الدين ، الأصولي المتكلم أحد أئمة الاشاعرة سمع الحديث من دعلج السجزي وعبد الخالق بن أبي زوبًا وابي بكرالاسماعيلي وحدث عنه أبوبكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبو الطيب الطبري . نشأ بالعراق واشتهر بخراسان كان معاصرا للباقلاني وابن فورك ، من تصانيفه « جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين » ، توفي سنة ٨٠ ٤هـ انظر وفيات الأعيان (٨/١) ، سير أعلام النبلاء (٣٥٣/١٧) طبقات الشافعية للسبكي ( ٢٥ ١/٤) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «تكون » زيادة .

<sup>(</sup>٤) في (س) ( بنيه ) .

<sup>(</sup>٥) « إلى » ساقطة من ( مح ) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة « والمجاز » ولعلها زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٧) في (أ) ( بالواو ) والصواب ما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) ( بهما ) ساقطة من (أ، ح) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م) «أو».

<sup>(</sup>١٠) «التقسيم » ساقط من (م) .

<sup>(</sup>١١) في (ف، هـ، س) « موضوعه » وما أثبت من (أ) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (م، ح) وفي بقية النسخ ﴿ فلا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في (ق) « فقال ».

<sup>(</sup>١٤) ﴿ الموضوع ﴾ ساقط من (ح) .

وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان ، ثم بعد ذلك استعملت فيها ؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال . وهذا إنما يصح (١) على قول (٢) من يجعل اللغات اصطلاحية (٦) ، فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا ، 1/(3) وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي (٥) ، فإنه وأبا الحسن الأشعري (٦) كلاهما قرأ

الأول: أنه انتقل الى طريقة ابن كلاب فيما ذهب اليه ثم تحول إلى مذهب السلف.

الثاني: انه انتقل إلى طريقة السلف، ثم تحول إلى التوسط بين السلف والمعتزلة وما يعرف بمذهب وطريقة ابن كلاب ومال إلى كلاب يقول شيخ الاسلام: ٥ وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقه ابن كلاب ومال إلى السنة والحديث وانتسب الى الإمام أحمد، كما ذكر ذلك في كتبه كلها في الإبانة والموجز والمقالات... وقال ايضا: والأشعري وأمثاله في برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة، فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية، ومن الناس من مال اليه من الجهة البدعية الجهمية كأبي المعالي واتباعه ... والمطلع على كتبه كالمقالات والابانة واللمع والموجز، يرى أنه وان قرب كثيرا من أهل السنة إلاأنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب ». انظر تاريخ بغداد (١١/٢١٣)، سير أعلام النبلاء (٣٤/٢١)، وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٤) وانظر: درء تعارض العقل والنقل (١٦/٢)، مجموع الفتاوى د/عبدالرحمن محمود (٢/ ٢٧٠)، منهاج السنة النبوية (٢ - ٢٢٧ - ٢٢٩)، وانظر موقف ابن تيسمية من الأشاعرة د/عبدالرحمن محمود (٢/ ٢٠١٤).

<sup>(</sup>١) في (هـ) « صح » والمثبت من (أ) وباقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) ( قول ) توجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الخصائص لابن جني ( ٢/ ٤٤ ) فإنه ممن يقول بذلك .

<sup>(</sup>٤) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_/ ساقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ق) ابن الجبائي وهو عبد السلام بن أبي على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي نسبه إلى «جبي» بلد من أعمال حوزستان (الأهواز) قريبة من البصرة . إليه تنتسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة (٢٧٧- ٣٦١هـ) أخد علم الكلام عن والده وصار اماما للمعتزلة بعده . من تصانيفه « الجامع الكبير » « المسائل العسكرية » انظر عنه تاريخ بغداد (١١/٥٥) وفيات الأعيان (١٨٣/٢) ، سير أعلام النبلاء (٥٩/١٥) طبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص: ٩٤) .

<sup>(</sup>٦) هو علي بن اسماعيل بن أبي بشر بن سالم الأشعري البصري اشتهر بأبي الحسن (٢٦٠ - ٣٦٠) نشأ الأشعري على مذهب المعتزلة ، وأقام على ذلك فترة من الزمن وتتلمذ على أبي على الجبائي - كما ذكر المؤلف - ثم أعلن رجوعه عن الاعتزال وأعلن ذلك . مر بأطوار بعد أن تخلى عن مذهب الاعتزال واختلف في تلك الأطوار هل هو واحد أو اثنين فقيل: انه بعد أن تحول بقى على طور واحد توسط فيه بين المعتزلة والمثبتة تمخض عنه ما يعرف بالمذهب الأشعري ، وهذارأي جمهور الأشاعرة وقيل: انه مر بطورين بعد تحوله من مذهب الاعتزال واختلف القائلون بذلك على قولين:

على أبي على الجبائي(١) ، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة ، وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام (٢). وفي صفات الله تعالى (٣) ، وبيّن من تناقضهم وفساد قولهم (٤) ما هو معروف عنه . فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات ، فقال أبو هاشم : هي اصطلاحية ، وقال الأشعري : هي توقيفية . ثم خاض الناس بعدهما(٥) في هذه المسألة ، فقال آخرون $^{(7)}$ : بعضها توقیفی ، وبعضها اصطلاحی ، وقال فریق رابع بالوقف $^{(8)}$  .

والمقصود هنا أنه لا يمكن [لأحد] (٨) أن ينقل عن [العرب] (٩) ، بل ولا عن أمة من (١٠) الأمم / أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ، ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر، استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الوهاب بين سلام بن خالد بن حمدان بن أبان مولى عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ الجبائي البصري ( ٢٣٤ -٣٠٣هـ) أخذ الاعتزال عن شيخ المعتزلة أبي يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام ولما توفي الشحام تبوأ منزلته في رئاسة المعتزلة ، وهو على رأس الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة ، ومن أبرز تلاميذه ابنه أبوهاشم وأبو الحسن الأشعري الذي ترك الاعتزال. انظر: الأنساب للسمعاني (١٧٦/٣)، سير أعلام النبلاء (١٨٣/١٤) طبقات المعتزلة (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٢) المراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل المؤمن المسلم ، والكافر والفاسق ، والصالح والمنافق والمدح والذم والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة ، ومسألة الأسماء والأحكام هي التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الآخرة وتتعلق بها الموالاة والمعاداة ، والقتل وعصمة الدم والمال وغير ذلك في الدنيا . يقول شيخ الإسلام حول تعليل تسمية مسألة الايمان باسم الأسماء والإحكام: « وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير ، لأنه قطب الدين الذي يدور عليه ، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاوة والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الايمان والكفر، ولهذا سمى هذا الأصل، مسائل الأسماء والأحكام». انظر: مجموع الفتاوي (٤٦٨/١٢) ، (٥٨/١٣) ، شرح الواسطية للدكتور محمد خليل هراس (ص: ١٩٠) .

<sup>(</sup>٣) « تعالى » ساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) « مذهبهم » .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) « بعدهم » .

<sup>(</sup>٦) في (س) ( الآخرون » .

<sup>(</sup>٧) انظر: تنازع الناس في مبدأ اللغات في: الخصائص لابن جني ( ١/٠٤) ، المخصص لابن سيده (٣/١) ، المستصفى للغزالي (٣١٨/١) ، نهاية السول للاسنوي (٢١١/١) ، الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (١٦/١) ، المسودة لآل تيمية (ص: ٦٦٥) مجموع الفتاوي (١١/٥٤٤-٤٥٤) ، المزهر للسيوطي (١٦/١) ، ارشاد الفحول للشوكاني (ص: ١٢).

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من (س) وفي بقية النسخ ( أحد ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ) «عن العربية» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۰) في (مح) (ممن).

<sup>(</sup>١) في (أ، س، ق) « يتقدم » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (س) « يعلمه » .

<sup>(</sup>٣) في (ح، ق) (بذلك).

<sup>(</sup>٤) في ( س ، ف ) «يكن » .

<sup>(</sup>٥) ( تعالى ) مثبتة من (س ) .

<sup>(</sup>٦) «عليه السلام» مثبتة من (أ) فقط.

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « وكذلك » .

<sup>(</sup>٨) ﴿ فَالْمُولُودُ ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) « منهم » مثبتة من ( أ ) فقط .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) «أو » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (ف) «يكو<sup>ن</sup>».

<sup>(</sup>١٢) المثبت من ( هـ ، ح ) وفي بقية النسخ « وقّفوه » .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « فيوقف » .

<sup>(</sup>١٤) في (ح، م، ف) زيادة «كان » بعد «أن ».

<sup>(</sup>١٥) في هامش (أ) « بذلك ».

<sup>(</sup>١٦) في (ح، هـ) «بدون».

نعم قد يضع (١) الناس الاسم لما يحدث (١) ثما لم يكن مَنْ قَبْلُهم يعرفه (١) فيسميه ، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا ، وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح [معه] (١) غيره ، وقد يستوون فيما يسمونه به (٥) وكذلك قد يحدث الرجل (١) آلةً من صناعة ، أو يصنف (١) كتابا ، أو يبني مدينة ونحو ذلك ، فيسميه (١) باسم ، لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة ، وقد قال [الله] (٩) تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ \* عَلِّمَ النّهُ الّهِ اللهِ عَلَمَهُ الْبَيان ﴾ [الرحمن : ٤-٥] [وقال (١١)] ﴿ وقالوا لجلودهم [٢٧/ب] لما شَهدتم علينا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الّذي أَنطَقَ كُلَّ شَيء ﴾ [فصلت : ٢١ : ] وقال : ﴿ الّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَالّذِي قَدَرَ فَهَدَى ﴾ (١١) [الأعلى : ٢-٣] فهو سبحانه يُلهم الإنسان النطق (١١) ، كما يلهم غيره ، وهو (١١) سبحانه إذا كان قد علّم آدم الأسماء كلها ، وعرض المسميات على الملائكة ، كما أخبر بذلك في كتابه (١٤) ، فنحن نعلم أنه لم يعلّم آدم جميع المسميات على الملائكة ، كما أخبر بذلك في كتابه (١١) ، فنحن نعلم أنه لم يعلّم آدم جميع

<sup>(</sup>١) في ( ف ) ( يوضع ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) «ما».

<sup>(</sup>٣) في م ، ح ) ( يعرف ) .

<sup>(</sup>٤) « معه » مثبتة من ( م ) وفي بقية النسخ « مع » ، وفي ( ق ) « لم يصلح مع غيره » .

<sup>(</sup>٥) ( به ) ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٦) « الرجل » مثبت من (أ) وفي بقية النسخ « للرجل » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « نصنف » .

<sup>(</sup>A) في (هـ) « فيسمى ذلك باسم » .

<sup>(</sup>٩) ( لفظ الجلالة » ليس في (أ، ح، س) ومثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ قال ﴾ مثبتة من ( هـ ، م ، ح ، س ) ٠

<sup>(</sup>١١) في (ف) زيادة « والذي أخرج المرعى » .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ، س، ف) وفي بقية النسخ « المنطق » .

<sup>(</sup>١٣) في ( ف ) ﴿ فهو ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين \* قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم \* قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون \* والبقرة: ٣١-٣٣].

اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة ، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده ، فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى (١) هذا كذب ظاهر ، فإن آدم عليه السلام (٢) إنما ينقل عنه بنوه ، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا مَنْ في السفينة ، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح ، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم . فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية ، فيها (٣) من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله ، والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم ، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة ، وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل ، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده ، وهم ثلاثة : سام وحام ويافث ، كما قال [الله] (١) تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ [الصافات : ٧٧] فلم يجعل باقيا إلا ذريته ، وكما روي ذلك عن النبي عَنِي : ﴿ أَنَ أُولاده ثلاثة » . رواه أحمد وغيره (٥) . ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ، ويمتنع (١) نقل ذلك عنهم ، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه ، وإذا كان الناقل ثلاثة ، فهم قد علموا أولادهم ، وأولادهم علموا أولادهم ، ولو كان كذلك لا تصل . ونحن نجد [بني] (١) الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها (١) الأخرى ،

<sup>(</sup>١) « دعوى » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) (عليه السلام) ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٣) ( فيها ) توجد بهامش (ح ) .

<sup>(</sup>٤) ( لفظ الجلالة » مثبت من ( هـ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٩/٥) من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمره أن نبي الله - على وين قال: « سام أبوالعرب ، وحام أبو الحبش ، ويافث أبو الروم » وإسناده منقطع فيما بين الحسن وهو البصري ، وبين سمرة وهو ابن حندب الصحابي ، فالحسن لم يسمع من سمره ، وإنما كان يحدث من كتب سمرة . انظر: المراسيل لابن حاتم (ص :٩٦٦) وفي رواية أخرى من طريق : حسين حدثنا شيبان عن قتادة قال : « حدث الحسن عن سمرة ... فذكره ». وفي (١٩/٥) رواية ثالثة من طريقة روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة ... به وأخرجه ايضا من طريق سعيد بن أبي عروبه ... به الترمذي في كتاب التفسير ، باب من سورة الصافات (٣٦٥/٥) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) ( ويمنع تقدم » .

<sup>(</sup>٧) في (أ، مح، ف) « بنو » والمثبت من بقية النسخ لأنها مفعول أول لنجد.

<sup>(</sup>٨) في ( ف ) « يعرفها » .

والأب [واحد](١) لا(٢) يقال: إنه علم أحد أبنيه (٣) لغة ، وابنه (٤) الآخر لغة ، فإن الأب قد لا يكون له إلا<sup>(٥)</sup> ابنان ، واللغات في أولاده أضعاف ذلك .

والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم، أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم ، التي يخاطبونهم [1/44] بها، أو يخاطبهم بها غيرهم ، [أما](٦) لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا / يعلمونها أولادهم، وأيضا فإنه قد(٧) يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها [الله](٨) آدم قولان معروفان عن السلف.

أحدهما: أنه إنما علمه أسماء من يعقل ، واحتجوا بقوله: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى (٩) الكلائكة ﴾ [البقرة: ٣١] . قالوا: وهذا الضمير لا يكون (١٠) إلا لمن يعقل ، وما(١١) لا يعقل لا(١٢) يقال فيها :عرضها (١٣) ، ولهذا قال أبو العالية : « علَّمه أسماء الملائكة ، لأنه لم يكن حيئنذ من يعقل إلا الملائكة (١٤) ، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ، ولا كان له

<sup>(</sup>١) في (أ، هـ، س) « الواحد » والمثبت من باقي النسخ .

 <sup>(</sup>٢) توجد في ( هـ ، ف ، ح ) زيادة ( واو ) والصواب حذفها وليست في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (م، ف، هـ) ( بنيه ) .

 <sup>(</sup>٤) (ابنه) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ( إلا ) ساقطة من (ف ، س) .

<sup>(</sup>٦) (أما ) مثبتة من (ف) وفي باقي النسخ ( فأما ) .

<sup>(</sup>٧) « قد » مثبتة من ( أ ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٨) ( لفظ الجلالة » مثبت من (ح، م، س، ف، ق) .

<sup>(</sup>٩) «على » ساقطة من ( مح ) .

<sup>(</sup>١٠) ( لايكون ) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١١) في (ف) « وأما من لا يعقل يقال فيها علمها » وفي (س) « ولا يعقل يقال فيها علمها » و (هـ) « وما لا يعقل يقال فيها عرضها ».

<sup>(</sup>١٢) توجد في (أ) زيادة « لا » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١٣) في (س، م، مح، ف) (علمها) والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٤) في (هـ، ف، س، ق) « بعد الملائكة ولم يكن له ذرية ولا كان ابليس قد انفصل عن الملائكة لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة ولم يكن له ذرية » توجد في (أ، س) قبل (ولا كان ابليس قد انفصل).

ذرية  $^{(1)}$  وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «علمه أسماء ذريته » $^{(1)}$  وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي على : « أن آدم سأل ربه أن يريه $^{(7)}$  صور الأنبياء من ذريته ، فرآهم $^{(1)}$  ، فرأى فيهم من يبص $^{(0)}$  فقال $^{(1)}$  : يا رب من هذا : قال : ابنك داود » $^{(1)}$  فيكون قد أراه صور ذريته ، أو بعضهم وأسماءهم $^{(1)}$  ، وهذه أسماء أعلام لا أجناس $^{(1)}$  .

والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا هو (١٠) قول الأكثرين، كابن عباس وأصحابه، قال ابن عباس: «علمه حتى الفَسْوة والفُسيَّة، والقَصْعَة و [القصيعة](١١) »(١٢).

<sup>(</sup>١) انظر قول أبي العالية في زاد المسير ( ١/ ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (١٧١/١) من طريق: يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد ... فذكره . واسناده صحيح ويونس وابن وهب ثقتان .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « يرويه » .

<sup>(</sup>٤) ( فرآهم » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٥) « يبص » اي به بريق ويتلألأ ضوءه ، والوبيص : البريق وقد وبص الشيء بيص وبيصاً . انظر: النهاية في غريب الحديث (١٤٦/٥ ، ١٣٢/١) ، وفي الترمذي « فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه » ، وقد جاء في (ف) « بيضاء » وفي (س) « يبض » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ، م ، ف ، ح ) ( قال ) بدون الفاء .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة الأعراف عن أبي هريره ـ رضي الله عنه ـ والهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ( ٨ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>A) في (ف، هه، ح) (أسماهم».

<sup>(</sup>٩) في (ح، س، ق) «أعلام الأجناس».

<sup>(</sup>١٠) ( هو ( مثبتة من (أ، م) وساقطة من باقي النسخ، وفي (ق) ( الأكثر ) .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (س، هم، ق، م، مح) وفي (أ، ف) « القصية » .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبن جرير في التفسير ( ١٧٠/١) من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثني علي بن مسهر عن عاصم بن كليب قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما .... فذكره ، وهذا الاسناد فيه القاسم وشيخه الحسين ، مجهولين ، وعاصم بن كليب ، وهو ابن شهاب الجرمي الكوفي لم يسمع من ابن عباس فإن ابن عباس مات سنة ٨٦ هـ وعاصم بن كليب من الخامسة وهم الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة ، وتوفي سنة ١٦٧هـ ، ولم أجد لابن عباس فيمن سمع منه علي بن كليب . انظر: التقريب (٥/١) .

أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها(١)ومصغرها . والدليل على ذلك ، ما ثبت في «الصحيحين » عن النبي عَلِي أنه قال في حديث الشفاعة: « إن الناس (٢) يقولون: يا آدم أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وعلمك أسماء كل شيء  $^{(n)}$ وأيضا [فقوله] (٤): الأسماء كُلُّهَا لفظ عام مؤكد ، لا (٥) يجوز تخصيصه بالدعوى ، وقوله : أُمُّرُ (٦) عَرَضَهُمْ [ عَلَى الملائكَة  $\mathbf{J}^{(\mathsf{V})}$ ، لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل ، فغلَّب (٨) من يعقل . كما قال : ﴿ فَمِنْهُم مِن يَمْشِي عَلِي بَطْنِهِ / (٥) وَمِنْهُم مِن يَمْشِي عَلَى رَجْلَين / / وَمَنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبِع ﴾ [النور: ٤٥] (١٠) قال عكرمة: «علَّمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك : إنسان وجن وملك وطائر »(١١) وقال مقاتل ، وابن السائب ، وابن قتيبة : «علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير ١٤٠٠٠.

ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم / أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة [۳۳/ ب] العربية، ليس عندهم أسماء خاصة [للأولاد(١٣)] والبيوت والأصوات وغير ذلك، ممايضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم - عليه السلام -(١٤) عَلَّم الجميع(١٥)

<sup>(</sup>١) في (ف، ق) زيادة « واو » قبل « مكبرها » .

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة «كلهم» بعد الناس.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص: ١٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح) « قوله » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (أ) وفي باقي النسخ « فلا » .

<sup>(</sup>٦) ( ثم ) ساقطة من ( ح ) .

<sup>(</sup>٧) « على الملائكة » مثبتة من ( مح ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>۸) في ( س ) « فغلبه » .

 <sup>(</sup>٩) ما بين العلامتين // \_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

 <sup>(</sup>١٠) توجد في (ح، ف) « واو » زيادة ، وفي (ق) « وكما قال عكرمه » .

<sup>(</sup>١١) انظر قول عكرمة عند ابن الجوزي في التفسير (١/٦٣).

<sup>(</sup>١٢) انظر أقوالهم عند ابن الجوزي في التفسير ( ١٣/١)

<sup>(</sup>١٣) في (أ) « الأولاد » و « اللام » مثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) « عليه السلام » مثبتة من (أ، مح) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٥) المثبت من (أ، ح، ف، س) وفي (هـ) «علمها» وباقي النسخ «علمه».

لعلّمها [متشابهة] (۱) ، وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب ، ليس في لغتها أيام الأسبوع ، وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة ، لأن [ذلك] (۲) عرف بالحس والعقل ؛ فوضعت له الأمم الأسماء ، لأن التعبير (۳) يتبع التصور . وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع ، لم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش (٤) إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم (٥) أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ، ويحفظون به (١) الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم ، ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع ، بخلاف الترك ونحوهم ، فإنه (١) ليس في لغتهم أيام الأسبوع ، لأنهم لم يعرفوا ذلك ، فلم يعبروا عنه . فَعُلِمَ أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يتصوره ويريده (٨) بلفظه (٩) ، وأن أول من عَلِمَ ذلك (١) أبوهم آدم ، وهم عَلِمُوا كما عَلِمَ، وإن

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ق ، ح ، وهامش هـ ) وفي بقية النسخ ( متناسبة ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « لانه » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « التغيير » وفي (س) « لأن التعبير يبيح » .

<sup>(</sup>٤) أخبر الله تعالى انه استوى على العرش في سبع مواضع في القرآن في قوله تعالى: ﴿ ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار ﴾ [ الأعراف: ٤٥] ، وقوله تعالى: ﴿ ثم استوى على العرش يدبر الأمر ﴾ [ يونس: ٣] ، وقوله تعالى: ﴿ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ﴾ [ الرعد: ٢] ، وقوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ [ طه: ٥] وقوله تعالى: ﴿ ثم استوى على العرش الرحمن فسئل به خبيرا ﴾ [ الفرقان: ٩٥] ، وقوله تعالى: ﴿ ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾ [ السجدة: ٤] ، وقوله تعالى: ﴿ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ﴾ [ الحديد: ٤] .

<sup>(</sup>o) « لهم » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) « به » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) « فإنهم » .

<sup>(</sup>٨) في ( ف ، هـ ) يريده ويتصوره .

<sup>(</sup>٩) في (س) « بلفظ».

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) «بذلك».

اختلفت اللغات [فقد] (١) أوحى الله [تعالى] (٢) إلى موسى بالعبرية (٣) وإلى محمد [عليه] (٤) بالعربية ، والجميع كلام الله ، وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره ، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى ، مع أن العبرية (٣) من أقرب اللغات إلى العربية (٥) ، حتى أنها أقرب إليهامن لغة بعض العجم إلى بعض .

وبالجملة<sup>(۱)</sup> نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على ذلك<sup>(۷)</sup>؛ بل يكفينا أن يقال<sup>(۸)</sup>: هذا غير معلوم وجوده ، بل الإلهام<sup>(۹)</sup> كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة ، وإذا سُمِّي هذا توقيفا<sup>(۱۱)</sup> ، [فليسمَّ توقيفا<sup>(۱۱)</sup>] ، وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس ، فقد قال ما<sup>(۱۲)</sup> لا علم له به ، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال ، ثم هؤلاء يقولون : تتميز<sup>(۱۳)</sup> الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة ، وإذا لم يدل إلا مع القرينة ، فهو مجاز . وهذا أمر<sup>(۱۲)</sup> يتعلق/<sup>(۱۲)</sup> باستعمال اللفظ [<sup>۱۳۱</sup>] في المعنى لا بوضع متقدم .

<sup>(</sup>١) « فقد » مثبتة من (م) ، وفي بقية النسخ « وقد » .

<sup>(</sup>٢) « تعالى » مثبتة من (ح) .

<sup>(</sup>٣) « العبرية » في (أ، س، مح) وفي بقية النسخ « بالعبرانية » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ مثبتة من (أ) فقط.

<sup>(</sup>٥) جاء في المعجم العبري: «حمور بمعنى حمار، عبور بمعنى عبر، جيشر بمعنى جسر، هلخ بمعنى ذهب، وهذا يدل على تشابه كبير في الألفاظ كما أشار المؤلف ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>٦) في (هـ، مح) « فبالجملة » .

<sup>(</sup>٧) في (أ، م) « على ذلك » وفي بقية النسخ « على عدم ذلك » .

<sup>(</sup>٨) في (س) « نقول » .

<sup>(</sup>٩) في (ح) « إلهام».

<sup>(</sup>١٠) في (ح) (توفيقاً ».

<sup>(</sup>١١) في (أ) سقطت « فليسمى توقيفاً » ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (س) (مما).

<sup>(</sup>١٣) في ( ف ) « بتميز » ، وفي ( س ) « التميز » .

<sup>(</sup>١٤) (أمر) توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٥) المثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ « متعلق » .

الكلام إلى

ثم يقال ثانياً: هذا التقسيم //(١) لا حقيقة له ، وليس لمن فرّق بينهما حد صحيح يميز به بطلان تقسيم بين هذا وهذا ، فعلم أن هذا التقسيم // باطل ، وهو تقسيم مَنْ (٢) لم يتصور ما [يقوله] (٣) بل حقيقة ومجاز تكلم  $^{(1)}$  بلا علم ، فهم مبتدعة في الشرع ، مخالفون للعقل. و $^{(0)}$ ذلك أنهم إن $^{(1)}$  قالوا : الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز : هو المستعمل في غير ما وضع له . احتاجوا(٧) إلى إثبات(٨) الوضع السابق على الاستعمال(٩)، وهذا يتعذر ، ثم [همّ](١٠) يقسمون الحقيقة إلى لغوية، وعرفية، وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية ، وشرعية ، وعرفية .

فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة ، وذلك [أن](١١) المعنى يكون(١٢) تارة أعم من [المعنى](١٣) اللغوي وتارة أخص، وتارة يكون مباينا له وتارة لا يكون (١٤) لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها ، فالأول : مثل لفظ (١٥) الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص ، ثم صار يستعمل في جميع البدن .

<sup>(</sup>١) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح، مح).

<sup>(</sup>٢) في (ف) « لمن».

<sup>(</sup>٣) المثبت من (س) وفي بقية النسخ « يقول » .

<sup>(</sup>٤) في (هـ) (يتكلم).

<sup>(</sup>٥) « الواو » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) (ان) ساقطة من (ح، س، هـ).

<sup>(</sup>٧) في (هـ) « فاحتاجوا » .

<sup>(</sup>A) في ( س ) زيادة « ذلك » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٩) «على الاستعمال» توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٠) (هم ) مثبتة من (ف، م، ق، مح).

<sup>(</sup>۱۱) « ان » مثبتة من (س).

<sup>(</sup>١٢) « يكون » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ المعني ﴾ زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ وتارة لا يكون ﴾ مثبت من (أ، س) وساقط من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٥) (لفظ) ساقطة من (س).

والثاني: مثل لفظ الدابة (١) ونحوها ، كان يستعمل في // كل (٢) ما دب ، ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في الفرس ، يستعمل في عرف بعض الناس في الفرس ، وقي عرف بعضهم في الحمار . والثالث : مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية (٤) والمزادة ، فإن الغائط في اللغة هوالمكان المنخفض من الأرض ، فلما كانوا (٥) ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا (٢) ما يخرج من الإنسان باسم محله (٧) والظعينة اسم للدابة (٨) ، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها (٩) ، ونظائر ذلك .

والمقصود أن هذه الحقيقة (١٠) العرفية لم تصر حقيقة [لجماعة] (١١) تواطؤوا على نقلها ، الكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها (١٢) ذلك المعنى العرفي ، ثم شاع الاستعمال // فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال (١٣) // ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة

<sup>(</sup>١) قال في المعجم الوسيط: ( الدابة: كل ما يدب على الأرض، وقد غَلَبَ على ما يُرْكب من الحيوان للمذكر والمؤنث والجمع دوآب وتصغيره دويه » (ص: ٢٦٨) مادة (دب ».

 <sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // مثبت من هامش ( (أ) و (هـ ) وساقط من الباقى .

<sup>(</sup>٣) ( الواو ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في (هـ) و « الرواية » .

 <sup>(</sup>٥) في (م) « فكانوا » وفي (ف) « فكلما كانوا » .

<sup>(</sup>٦) في (م) « وسموا » .

<sup>(</sup>٧) قال في لسان العرب: «الغوط والغائط المتسع من الأرض مع طمئنينة ، وجمعه أغواط وغُوطٌ وغياطٌ ، صارت الواوياء لانكسار ما قبلها .. والغَوْط عمق الأرض الأبعد ، ومنه قبل للمطمئن من الأرض غائط ، ولموضع قضاء الحاجة غائط ، لأن العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض ، حيث هو استر له ثم اتسع فيه حتى صاريطلق على النجوْ نفسه » . (٣٦٥/٧) مادة « غوط » .

<sup>(</sup>٨) المثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ ( الدابة ) .

<sup>(</sup>٩) قال ابن فارس في مقايس اللغة: ( الظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من مكان إلى مكان ، تقول ظعن يظعن ضعنا اذا شخص. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ﴾ [ النحل: ٨٠]. والظعينة مما يقال فيها ، فقال قوم هي المرأة ، وقال آخرون: الظعائن الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن ، وهذا أصح القولين لأنه من أدوات الرحيل ، والظعون: البعير الذي يعد للظعن ومن الباب الظعان وهو الحبل الذي يشد به القتب على البعير » . (٢٥/٣).

<sup>(</sup>١٠) في (ح، ق) ﴿ اللَّغَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (مح، هـ، م) وفي بقية النسخ ( بجماعة ) .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ « منها » .

<sup>(</sup>١٣) ما يين // \_\_\_\_ // ساقط من ( هـ ) .

التي بها التخاطب، ثم هم يعلمون (١) ، ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ ، فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ، ولا يدل عند الإطلاق إلا (٢) عليه ، فتصير الحقيقة (٣) العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية ، واللفظ مستعمل (٤) في هذا الاستعمال الحادث [العرفي] (٥) ، وهو حقيقة من غير أن يكون / لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع ، فعلم أن [٣٤٠] تفسير الحقيقة بهذا لا يصح .

وإن قالوا: نعني (٦) بما وضع له ، ما (٧) استعملت فيه أولا ، فيقال: من أين [يعلم] (١) أن [هذه] (٩) الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بهاعند نزول القرآن وقبله ، لم [تستعمل] (١٥) قبل ذلك في معنى شي (١١) آخر . وإذا لم يعلموا هذا النفي [فلم] (١٢) [يعلموا] (١٣) أنها (١٤) حقيقة ، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضا فيلزم من هذا أن (١٥) لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه (١٦) حقيقة ، وهذا لا يقوله عاقل . ثم هؤلاء الذين يقولون هذا ، نجد (١٧) أحدهم يأتي إلى

<sup>(</sup>١) في (م) « يعملون » .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ) ( لا ) .

<sup>(</sup>٣) في (ح) (حقيقة ) بدون (أل ) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ( يستعمل ) .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ف، ق) وفي بقية النسخ ( للعرفي ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ، ف ) ( يعني ) .

<sup>(</sup>٧) في (س) ( كما ».

<sup>(</sup>A) في (أ، س) « تعلم » والمشبت من باقي النسخ وفي (س) زيادة « من أين نعلم ذلك ومن اين نعلم ان هذه الألفاظ ».

<sup>(</sup>٩) « هذه » مثبت من (ف) وفي بقية النسخ ( ذلك » .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) ( يستعمل ) والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) (شيء) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ فَلُم ﴾ مثبتة من ( هـ ) وفي بقية النسخ ﴿ فَلا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) ( يعلموا ) مثبتة من ( ح ) وساقطة من بقية النسخ ، وفي ( ق ) ( يعلمون ) .

<sup>(</sup>١٤) في (هـ) (أنه).

<sup>(</sup>٥١) في (م) ((أنه)) ، و ((أن) ساقطة من (ف، ق).

<sup>(</sup>١٦) في (ف) «فإنها».

<sup>(</sup>١٧) في ( س ، ق ) ( تجد ) .

ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة ، فينطق بها مجردة عن جميع القيود ، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها ، من غير أن يعلم [أنه] (١) نطق بها مجردة ، ولا وضعت مجردة ، مثل أن يقول : حقيقة العين هو العضو المبصر ، ثم سميت به عين الشمس ، والعين النابعة ، وعين الذهب ، للمشابهة ، لكن أكثرهم [يقول] (٢) : إن هذا من باب المشترك (٣) ، لا من باب الحقيقة والمجاز ، فيمثل بغيره ، مثل لفظ الرأس ، يقولون : هو حقيقة في رأس الإنسان ، ثم قالوا : رأس الدرب [لأوله] (٤) [ورأس] (١) العين لمنبعها ، ورأس القوم لسيدهم ، ورأس الأمر لأوله ، ورأس الحول ، وأمثال ذلك على طريق المجاز . وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل // بالقيود في رأس الإنسان ، لفظ الرأس استعمل // بالقيود في رأس الإنسان ، كقوله تعالى : ((٧) و امْسحُوا بروُووسكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى (٨) الكَعْبَيْن (المائدة : ٦ ] ونحوه وهذا القيد يمنع أن تدخل (٩) فيه تلك المعاني .

فإذا قيل: رأس العين، ورأس الدرب، ورأس الناس، ورأس الأمر، فهذا القيد (١٠) غير [ ذاك ] (١١) القيد (١٢) ومجموع اللفظ، الدال هنا، غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشتراكا في بعض اللفظ، كاشتراك كل الأسماء المعرفه في لام التعريف، ولو قُدِّر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا (١٣)، لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره،

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ ( أنها ) والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ف،ق) وفي بقية النسخ (يقولون).

<sup>(</sup>٣) المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة اطلاقا متساويا كالعين تطلق على آلة البصر، والينبوع والجاسوس. انظر: المعجم الفلسفي لصليبا (٣٧٦/٢)، المعجم الفلسفي لمجمع اللغة (ص:١٨٣) المبين للآمدي (ص:٧١) ط الشافعي.

<sup>(</sup>٤) ( لأوله » ساقط من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « ذا الرأس » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(7)</sup> ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « فامسحوا » .

<sup>(</sup>٨) ﴿ إلى ﴾ ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٩) في (ف، س) « يدخل ».

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ ( المقيد ) .

<sup>(</sup>١١) في (أ، ف) « ذلك » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (أ، م ، ط) توجد كلمة « الدال » وساقطة من بقية النسخ وهو الصواب .

<sup>(</sup>١٣) (أولا) ساقطة من (م).

والتعبير (١) أولا هو عما يتصوره (٢) أولا ، فالنطق بهذا المضاف أولا ، لا يمنع أن ينطق [به [1/40] مضافا (٣) إلى غيره ثانيا ، ولا يكون هذا من المجاز / كما في سائر المضافات ، فإذا قيل: ابن آدم أولا ، لم يكن قولنا : ابن الفرس ، وابن الحمارمجازا ، وكذلك إذا(٤) قيل : [بيت](٥) الإنسان ، لم يكن قولنا : [بيت] (٥) الفرس ، مجازا //(١) وكذلك إذا قيل : رأس الإنسان أولا ، لم يكن قولنا : رأس الفرس مجازا // وكذلك في(٧) سائر المضافات إذاقيل : يده أورجله .

فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان (٨) ، قيل: ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان (٩) ، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثرالناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة . فإذا قيل : إنه (١٠) حقيقة في هذا ، فلماذا لايكون [حقيقة] (١١) في رأس الجبل والطريق والعين ؟! وكذلك سائرما يضاف إلى الإنسان من أعضائه ، وأولاده ، ومساكنه ، [فيضاف](١٢) مثله إلى غيره ويضاف ذلك إلى الجمادات ، فيقال : رأس(١٣) الجبل ، ورأس العين ، وخطم الجبل أي أنف وفم الوادي ، وبطن الوادي ،وظهر الجبل ، وبطن الأرض وظهرها ، ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر

<sup>(</sup>١) في (ف) و (العبير).

<sup>(</sup>٢) في (ف، م، هـ) ( يتصور ١٠.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (مح، هـ) وفي بقية النسخ ( بمضاف إلى غيره ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح، ق) « قولنا » بدل « إذا ».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ق) وفي (ف، ح، م) (بين) وفي بقية النسخ (بنت).

<sup>(</sup>٦) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٧) ( في ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) في (ح) « الجواز » .

 <sup>(</sup>٩) في (م، ح) زيادة « رأس » بعد الإنسان وقبله في (ق) والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١٠) في (م) «له».

<sup>(</sup>١١) في (أ) « حقيقته » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ح، س، ق) وفي باقي النسخ (يضاف).

<sup>(</sup>۱۳) « رأس » توجد بهامش ( ف ) .

والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين ، والباطن لما بطن فخفي ، وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره ، وبطنه (۱) بطنا لبطونه . فإذا قيل : إن هذا  $(1)^{(1)}$  حقيقة ، وذاك مجاز ، لم يكن هذا أولى من العكس . وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردا، كلفظ الإنسان ونحوه ، ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة ، كقولهم : إنسان العين ، وإبرة  $(1)^{(1)}$  الذراع ، ونحو ذلك ، [وبتقدير]  $(1)^{(1)}$  أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز ، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز ، وهو  $(1)^{(2)}$  غلط ، فإن المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا ، و[هنا]  $(1)^{(1)}$  لم يستعمل اللفظ ، بل ركب مع لفظ آخر ، فصار وضعا آخر بالإضافة . فلو استعمل  $(1)^{(1)}$  مضافاً في معنى ، ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازا ، بل إذاكان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما ركب ثم يبعد أن كان الأصل فيه الإضافة ، بعلبك وحضرموت ونحوهما مما ركب  $(1)^{(1)}$  تركيب مزج ، بعد أن كان الأصل فيه الإضافة ، لا يقال : إنه مجاز / فما لم ينطق به إلامضافا أولى أن لا  $(1)^{(1)}$  يكون مجازا .

وأما مَنْ فَرَّقَ بين الحقيقة والمجاز بأن [قال] (١٠) : الحقيقة :ما تفيد (١١) المعنى مجردا عن القرائن ، والمجاز : مالا يفيد ذلك المعنى إلامع قرينة ، أوقال : الحقيقة : ما يفيده (١٢) اللفظ

[۳۵/ب]

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (أ، ق، س) وفي بقية النسخ « بطن الإنسان » .

<sup>(</sup>٢) في (ف،ق) ، «هذه».

<sup>(</sup>٣) في (ح) (إبردة الذراع).

<sup>(</sup>٤) في (أ) « وتقدير » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) (هو » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (م، مح، هـ) وفي بقية النسخ ( هذا ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) زيادة « المعنى » .

<sup>(</sup>۸) في (س، ح، هـ) « يركب » .

<sup>(</sup>٩) ( لا » ساقطة من (هـ، مح).

<sup>(</sup>١٠) « قال » السياق يقتضيها وليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (مح، س، ف) «يفيد».

<sup>(</sup>۱۲) في (س) (يفيد).

المطلق، والمجاز: مالا يفيد إلامع القيد (١) ، أوقال: الحقيقة: هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الاطلاق، والمجاز: مالا يسبق إلى الذهن، أو قال: المجاز: ما صح (٢) نفيه، والحقيقة ما [لا] (٣) يصح نفيها، فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن، أو ما تعني بالإقتران بالقرائن؟

إن عنى بذلك القرائن اللفظية ، مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة ، أولام التعريف ، ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبر ا، فلا يوجد قط<sup>(٥)</sup> في الكلام المؤلف اسم إلا مقيداً . وكذلك الفعل ، إن عنى بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد<sup>(٢)</sup> بالمفعول به وظر في الزمان والمكان ، والمفعول له ومعه والحال ، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا ، وأما الحرف فأبلغ ، فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره . ففي الجملة ، لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة [مما] (٧) يمنع الإطلاق عن أكل قيد ، فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد ، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية ، ولهذا [كان] (٩) لفظ [الكلمة (١٠) والكلام] في لغة العرب ، بل وفي لغة غيرهم ، لا يستعمل (١١) إلا في المقيد، وهو (١١) الجملة التامة اسمية أو فعلية أو ندائية ، إن قيل : إنها قسم ثالث .

<sup>(</sup>١) في (هـ) «مع التقييد».

<sup>(</sup>٢) في (مح، ح، ق) (يصح).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ف، س، ق) «لم» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أُو مَا تَعْنَى ﴾ مثبتة من (أ، س) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(°)</sup> في ( س ) « قسط».

<sup>(</sup>٦) في (ح) « تقيد ».

<sup>(</sup>٧) في (أ، س، مح) «ما» والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>A) في (م) «من».

<sup>(</sup>٩) (كان ) مثبتة من (س، هـ، ف، ق).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، م، مح) تقديم ( الكلمة وتأخير الكلام » والكلمة توجد بهامش (س) .

<sup>(</sup>١١) في (مح، هه، م) (تستعمل).

<sup>(</sup>١٢) في (م) « وهي » .

ما يسمى كلاماً في الكتاب والسنة ولغة العرب فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ، ليس باسم ولا فعل فهذا (١) لا يسمى في كلام [العرب] (٢) قط كلمة ، وإنما تسمية هذا كلمة ، اصطلاح نحوي (٣) .

## ألا كلُّ شيء ماخلا الله باطل »(١١)

في (ف) « وهذا » .

<sup>(</sup>٢) « العرب » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر التبصرة والتذكرة للصيمري ( ٧٣/١-٧٤) ، شرح ابن عقيل ( ١٣/١-٢٣) .

<sup>(</sup>٤) ( فعلا ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ح) ( حديث ) .

 <sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>V) في (أ، ف) « المقيد » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (أ) « تسمية » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) « تعالى » ساقطة من (أ، ح، ق) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) « لعلهم يرجعون » مثبتة من (أ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب أيام الجاهلية (٢٣٦/٤) وفي كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الشعر (١٠٧/٧) ، وفي كتاب الرقاق ، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، وفيه « بيت » بدل « كلمة » (١٨٧/٧) .

وقوله: « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » (١) ، وقوله: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به (7) ما بلغت ، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة (7) ». وقوله: « لقد قلت بعدك أربع (3) كلمات لو [وزنْت] (6) بما [قلت] (7)

\_\_\_\_ وأخرجه مسلم في كتاب الشعر في أوله ( ١٧٦٨/٤) بنفس لفظ البخاري وفي بعض الألفاظ (أشهر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد) و « أصدق بيت قالته الشعراء: ألا كل شيء ...) ، و (أصدق كلمة قالهاشاعر كلمة لبيد ... » . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب ، باب الشعر (١٢٣٦/٢) وأحمد في المسند (٢٤٨/٢، ٢٥٣) وفيه بيت بدل كلمة ، وفي (٣٥٨/٢) ، وفيه أصدق كلمة قالته الشعراء ... » . وفي (٢٧٠/٢) وفيها : «شاعر بدل الشاعر » .

ولبيد هو: لبيد بن ربيعه العامري فحل من أصحاب المعلقات وهو من المخضرمين ـ الذين عاشوا فترة في الجاهلية وفترة في الاسلام ـ وأسلم وحسن إسلامه ، عاش مائة وثلاثين عاما وقيل مائة وأربعين والبيت بتمامه كما في مراجع اللغة :

## ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل

انظر الديوان للبيد (ص: ١٣٢) ، الإصابة لابن حجر (٣٢٦/٣) ، الشعروالشعراء لابن قتيبة (٢٧٤/١) ، الأغاني لأبي الفرج (٥١/١٥) .

- (۱) أخرجه عن ابي هريرة رضي الله عنه البخاري في كتاب الدعوات ، باب فيضل التسبيح (١٨٦/٧) وفي كتاب الذكر التوحيد باب قوله تعالى : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ (٢١٩/٨) ، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٢/٢٤) ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب رقم (٢٠) (٥١١/٥) وابن ماجه في كتاب الأدب ، باب فضل التسبيح (١١/٥) ، وأحمد في المسند (٢٣٢/٢) .
  - (٢) « به » ساقطة من ( ف ، ح ) .
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان (١٨٤/٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والترمذي في كتاب الزهد ، باب في قلة الكلام (٩/٤) . وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة (١٣١٣/٢) ، ومالك في الموطأ في كتاب الكلام ، باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام (٩/٥/٢) ، وأحمد في المسند (٢/٩٨٥) .
  - (٤) «أربع» توجد بهامش (س).
  - (٥) المثبت من ( هـ ، ح ، ق) وفي بقية النسخ « لو وُزِنَّ » .
  - (٦) المثبت من (ح، ق) وفي (أ أ س، ف) « قلتينه » وفي (هـ) « قلته » .

منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحانالله رضا(١) نفسه ، سبحان الله مداد كلماته (7) . وإذا كان كل اسم (7) فعل و(7) حرف ، يوجد في الكلام ، فإنه مقيد لا مطلق ، لم يجز أن يقال [للفظ](١) الحقيقة : ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه (٥).

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض ، قيل [له](٦) : اذكر الفصل [بين](٧) القرينة التي تكون(٨)معها حقيقة ، والقرينة التي تكون معها مجازًا(٩) ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر (١٠) به على تقسيم صحيح معقول . ومما يدل على ذلك ، أن الناس اختلفوا في العام إذا خُصٌّ هل يكون استعماله فيما بقي (١١) حقيقة أو مجازا ؟ وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازا؟ وفي ذلك قولان / لأكثر الطوائف: لأصحاب أحمد قولان ، ولأصحاب (١٢) الشافعي قولان ، ولأصحاب (١٢) مالك قولان .

<sup>(</sup>١) في (أ، ح، ق) تقديم «رضا نفسه على زنة عرشه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب التسبيح أول النهار ، وعند النوم ( ٢٠٩٠/٤) وأبو داود في كتاب الوتر ، باب التسبيح بالحصى (١/٢) والترمذي في كتاب الدعوات ، باب في دعاء النبي - علي - (٥٦/٥) والنسائي في كتاب السهو ، باب عدد التسبيح (٧٧/١) وأحمد في المسند (٢٥٨/١) ٥٣ ) من حديث جويرية بنت الحارث ـ رضي الله عنها ـ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) «أو» بدل «الواو».

<sup>(</sup>٤) المثبت من ( هـ ) وفي بقية النسخ ( اللفظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (س) «مقارنة».

<sup>(</sup>٦) ﴿ له ﴾ ساقطة من (أ، ح، ق) ومثبتة من باقى النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (أ) « من » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) المثبت من (أ، س، ح) وفي بقية النسخ « يكون » .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « مجاز » وفي بقية النسخ بالتنوين .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (يقدر).

<sup>(</sup>۱۱) في (ح) (نفي).

<sup>(</sup>١٢) في (ف، ح) «أصحاب» بدون «الواو واللام» في الموضعين.

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يَطُرِدُ في التخصيص المتصل ، كالصفة والشرط والغاية والبدل ، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل ، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه (۱) ، وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله ، فجعل اللفظ العام المقيد بالصفات (۲) والغايات والشروط مجازا ، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص عصير مجازا ، ظن هذا الناقل أنه [عني (۳) بالتخصيص] المتصل ، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل ، وأما المتصل ، فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة (٤) ، فإنه لم يدل إلا [متصلا] (٥) والاتصال منعه العموم ، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين ، وهو الصواب . لا يقال لما [قيد] (١) بالشرط والصفة ونحوهما : إنه داخل فيما خص من العموم ، ولا في العام المخصوص ، لكن يقيد فيقال : تخصيص متصل ، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق .

وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجازا، فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجازا، وكذلك الحال، وكذلك كل ما (٩) قيد بقيد، ومجازاً وكذلك كل ما (٩) قيد بقيد، فيلزم أن يكون الكلام كله مجازا، فأين الحقيقة ؟

<sup>(</sup>۱) انظر لفظ الأمر اذا اريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً: الإحكام للامدي (١٢٠/١)، المسودة لآل تيمية (ص: ٦)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٦٤)، المستصفى (٧٥/١)، حاشية التفتازاني على العضد

<sup>(</sup>٤/٢) ، اصول السرخسي ( ١٤/١) .

<sup>(</sup>٢) في (م، هـ) « في الصفات » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ف،ق) وفي (أ) «عيّن التخصيص» وفي (هـ) «على التخصيص».

<sup>(</sup>٤) ( البتة ) ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٥) المثبت من ( س ، ف ، هـ ) وفي بقية النسخ ( منفصلا » .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (س، ف، هـ، ق) وفي (أ) ( لما فيه ) .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (ق، ح، ق) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ح) « فكذلك » .

<sup>(</sup>٩) « ما » ساقطة من « ف » .

فإن قيل : يفرِّق بين القرائن المتصلة والمنفصلة ، فما كان مع القرينة المتصلة فهوحقيقة ، وما كان (١) مع المنفصلة كان مجازا ، قيل : تعنى [بالمتصلة] (٢) ما كان في اللفظ أو ماكان موجودا حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول ، لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم [و](٣) المستمع أولا قرينة منفصلة ، فما استعمل بلام (٤) التعريف [لما يعرفانه (٥)] كما يـقول : قال النبى - [ عَلَيْهُ (١) ] - وهو عند المسلمين رسول الله ، أو (٧) قال الصديق ، وهو عندهم [أبو (٨)] بكر ، وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي (٩) يريد ما يعرفانه (١٠) ، [أنه](١١) يكون مجازا ، وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله :﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في [ لَيْلة القّدر (١٢)] ﴾ [القدر : ١] وقوله : ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ [ سورة ص : ٣٢] وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازا ، [وهذا](١٣) لا يقوله أحد ، وأيضا / فإذا قال لشجاع (١٤): هذا الأسد فعل اليوم (١٥) كذا ، ولبليد (١٦): هذا الحمار قال اليوم كذا ، أو لعالم أو جواد(١٧).

<sup>(</sup>۱) « كان » مكررة في (أ) « مرتين » .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ح) وفي (ف) « بالمنفصل » ، وفي (هـ ، ق) « بالمتصل » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ (أو).

<sup>(</sup>٤) في (ف) « بلازم » .

<sup>(</sup>٥) ( لما » ساقطة من (ح) وفي (ف،ق) ( لما يعرف أنه » وفي (أ) ( لم يعرف أنه » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ مثبتة من (ف، هـ ، ق ،م) .

<sup>(</sup>٧) في (م) « بالواو » .

<sup>(</sup>٨) في (أ) «أبا» والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (ح) «الولي».

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (يعرفه أنه).

<sup>(</sup>١١) في (أ، ف، مح) «أن » وساقطة من (م) وتوجد في (س، ح) «أنه أن » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۲) « في ليلة القدر » مثبتة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) « وهو » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) في (هـ، مح) « الشجاع » ، وفي (ح ، ق ) « للشجاع » .

<sup>(</sup>١٥) « اليوم » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٦) وفي (ف، ح، ق) (البليد).

<sup>(</sup>١٧) في (هـ، ف) « العالم » وفي (ح) « وهذا العالم وهذا البحر ، والجواد » وفي (ق) « وهذا العالم جواداً ».

هذا البحر جرى منه اليوم كذا ، أن يكون حقيقة ، لأن قوله هذا قرينة لفظية ، فلايبقي قط مجازاً.

لا يجـــوز تأخير البيان عن ميسورد الخطاب إلى وقت الحاجة

وإن قال : المتصل أعم من ذلك ، وهو ما كان موجودا [حين](١) الخطاب ، قيل له : فهذا أشد عليك من الأول ، فإن (٢) كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده ، وإلا لم يجز التكلم به .

فإن قيل: أنا أجوز (٣) تأخير البيان عن مورد [الخطاب] (٤) إلى وقت الحاجة ، قيل: أكثر الناس لا يجوزون (٥) [(٦) أن يُتَكَلَّمَ بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا يُسِّن ، وإنما يجوزون (٦) تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه ، كالمجملات . ثم [نقول](٧) : إذا جوزت تأخير البيان ، فالبيان (<sup>٨)</sup> قد يحصل بجملة تامة ، وبأفعال من الرسول ، وبغير ذلك ، ولا يكون البيان المتأخر إلامستقـلاً بنفسه ، لا<sup>(٩)</sup> يكون مما<sup>(١١)</sup> يجب اقترانه<sup>(١١)</sup> بغيـره ، فإن جعلت هذا مجازاً ، لزم أن يكون ما يحتاج في العمل به (١٢) إلى بيان مجازا (١٣) ، كقوله : ﴿ خَّذ منْ أَمْوَالهُم صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزكِّيهِم ﴾ [التوبة: ١٠٣] .

<sup>(</sup>١) في (أ) « قبل » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (أ) توجد زيادة (كان) والصواب بدونها كما في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ح) (إنا نجوز).

<sup>(</sup>٤) في (أ) ﴿ خطاب ﴾ والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (م) ( لا يجوز ١ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>Y) في (أ، ف، س) « يقول » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) « البيان » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٩) في هامش (ف) « ولا يجب أن يكون اقترانه بغيره » .

<sup>(</sup>١٠) المثبت ممن (أ، ف، ح، س) وفي بقية النسخ « بما ».

<sup>(</sup>١١) في (س) (إقرانه).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ به ﴾ مثبتة من (أ، ح، س) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) في (م) بدون تنوين .

ثم يقال (١): هب أن هذا جائز عقلا ، لكن ليس واقعا في الشريعة أصلا ، وجميع ما يذكر من ذلك باطل ، كما [قد] (٢) بسط في موضعه (٣) ، فإن الذين قالوا : الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه ، احتجوا بقوله [تعالى] (٤) : ﴿ إِن الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَدْبَحُوا بَقَوَة ﴾ [البقرة: ٢٧] ، وادّعوا أنها كانت معينة ، وأخر بيان التعيين ، وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، من أنهم أمرُوا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها ، أجزأ عنهم [ولكنهم] (٥) شددوا فشدد الله عليهم ، والآية نكرة في سياق الإثبات ، فهي مطلقة ، والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال [بهما هي ؟ »] (٢) ، فهي مطلقة (ولو] (٨) كان المأمور به معينا ، لما كانوا ملومين . ثم إن مثل هذا لم يقع قط (٩) في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده (١٠) بشيء معين، ويبهمه عنيهم مرة بعد مرة ، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء . واحتجوا بأن الله أخر بيان (١١) لفظ الصلاة والزكاة والحج / وأن هذه [الألفاظ] (٢٠) لها معان في اللغة بخلاف الشرع ، وهذا غلط ، فإن (٣٧) والزكاة والحج / وأن هذه [الألفاظ] (٢٠) لما معان في اللغة بخلاف الشرع ، وهذا غلط ، فإن (٣٧) قط (١٠) بيان شيء من هذه المأمورات ، ولبسط هذه المسألة موضع آخر (١٦) .

<sup>(</sup>١) في (س) «قال».

<sup>(</sup>٢) « قد » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظرمجموع الفتاوى ( ٤٠٤/٢٠ ـ ٤٠٨، ٤٢٣ ـ ٤٩٠) . حيث بسط المؤلف الكلام في هذا الأمر في رده على الآمدي .

<sup>(</sup>٤) ﴿ تعالى ﴾ مثتبة من (ح، ق).

<sup>(</sup>o) المثبت من ( ف ) ورواية عكرمة كما في الدر المنثور ( ١/ ١٨٨) ، وفي بقية النسخ « لكن » .

<sup>(</sup>٦) في (أ) « بها » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ( فهي مطلقة » مثبتة من (أ) وساقطة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٨) ( ولو ) مثبتة من ( س ) .

 <sup>(</sup>٩) قط مثبتة من (أ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «أن يأمر الله ورسوله بأمر ».

<sup>(</sup>١١) « بيان » ساقطة من ( ق ) .

<sup>(</sup>١٢) في (أ، س، هـ، مح) «ألفاظ» والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٣) ( ما ) مثبتة من (أ ، ح ، س ، ف ، ق ) وساقطة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٤) في (أ) « وكذلك الصيام والحج » و (ف، ق) « وكذلك الصيام وكذلك الحج » وسقط الصيام من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٥) ﴿ قط ﴾ توجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>١٦) انظرمجموع الفتاوي (١٦٠/٦ ـ ٣٧٢).

وأما قول من قال<sup>(١)</sup> : « أن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق » ، فمن أفسد الأقوال . فإنه يقال (٢) : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا ، فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه (٣) ما دل عليه ذلك الموضع ، وأما إذا أطلق ، فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط، فلم يبق له حال إطلاق محض (٤) حتى يقال: أن الذهن يسبق (٥) إليه أم لا.

وأيضا ، فأي ذهن ؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب ، يسبق (٦) إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن ذلك (٧) النبطي (٨) الذي (٩) يستعمل الألفاظ في غير معانيها ، ومن هنا غلط كثير من الناس ، فإنهم قد تعودوا ما [اعتادوه](١٠) إما من خطاب عامتهم ، وإما(١١) من خطاب علمائهم ، باستعمال اللفظ في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه والعرف والعادة مستعمل في ذلك المعني ، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية ، وعادتهم الحادثة . وهذا مما دخل به الغلط على طوائف ، بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي الكتاب والسنة نزل به (۱۲) القرآن [ وجاءت (۱۳) به ] السنة ، وما كان الصحابة (۱٤) يفهمون من

فهيم اللغية التي جاء بها الخطاب ممسا يعين على فهم

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « يقول » .

<sup>(</sup>٢) في (هـ) « لا يقال ».

<sup>(</sup>٣) في (ف، س) « من » .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « مختص » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) (سبق).

<sup>(</sup>٦) في (ف) (سبق).

<sup>(</sup>٧) « ذلك » ساقطة من (س).

<sup>(</sup>A) النبطي نسبة إلى الأنباط وهم شعب سامي كانت لهم دولة في شمال الجزيرة العربية ، وعاصمتها «سلع» وتعرف اليوم بالبتراء ، وقيل هم المشتغلون بالزراعة وتستعمل كلمة النبطي اليوم في اخلاط الناس من غير العرب ، وانما سمى النبط نبطاً لأنهم استخرجـوا ما ينبت من الأرض وقـال في اللسان قــال عمر : تمعددوا ولا تستنبطــوا أى لا تشبهوا بالنبط. انظر المعجم الوسيط مادة ( نبط) (ص: ٨٩٨).

 <sup>(</sup>٩) في (ف) « الذي لا يفهم كلام العرب». وفي (ق) « الذي صار».

<sup>(</sup>١٠) في (أ) ( اعتادوا ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (ف) ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) في (هم، م) (في).

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١٤) في (ح) ﴿ أصحابه ﴾ .

الرسول [صلى الله عليه وسلم](١) عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف (٢) خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك.

وأيضاً ، فقد بيّنا في غير هذا الموضع (٢): أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث، إلا بيّن معناه للمخاطبين ، ولم يحوجهم إلى شيء آخر ، كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع. فقد تبين (٤) أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود، لا يوجد إلا مقدراً في [الأذهان (٥)] لا موجوداً في الكلام المستعمل (٦) ، كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن ، لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج (٧) عن كل قيد. ولهذا كان ما يدّعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق ، وأن التصور هو تصور المعنى / الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد (٨) . وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب (٩) منها الأنواع ، وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد (١٠) . وما يدّعونه من أن وجود (١١) واجب الوجود هو وجود مطلق عن (١٢) كل أمر ثبوتي ، لا يوجد . فهذه (١٣) المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه

المطلق عن كل قيد لا يوجد إلا في الذهن

1/41

<sup>(</sup>١) (صلى الله عليه وسلم » مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>۲) « العرف » توجد في هامش (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك البيان للمؤلف في درء تعارض العقل والنقل . ( ٢٦/١ - ٢٨، ٥٤ - ٥٩ ، ٧٣ - ٧٥ ) ، مجموع الفتاوى (١٩/٥٣٥-٥٩) ، (٢٤/٠٤-١٤) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « بيَّن » .

<sup>(</sup>٥) المثبت من ( هـ ، ح ، ط ) وفي بقية النسخ ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٦) «المستعمل» يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>۲) ( خارج ) توجد في هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر توسع المؤلف في هذه القضايا في كتابه الرد على المنطقيين (٥٢ - ٩٥).

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ، ف، س) وفي باقي النسخ (تتركب).

<sup>(</sup>١٠) « لا توجد » ساقطة من (ف) وفي (أ، ح، ق) « يوجد » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) ( وجود ) توجد في هامش ( أ ) وفي ( ح ) (وجوده ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ح) «عند».

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، ف، س) توجد كلمة « الصفات » والصواب بدونها كما في (أ).

العلوم، فإنه بسبب ظن وجودها، ضل طوائف في العقليات والسمعيات، بل إذا قال العلماء: مطلق ومقيد، إنما يعنون به مطلقا<sup>(۱)</sup> عن ذلك القيد، ومقيد بذلك القيد، كما يقولون: الرقبة مطلقة عن الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين<sup>(۲)</sup> ومقيدة في آية القتل<sup>(۳)</sup>، كما يقولون: الرقبة مطلقة عن قيد الإيمان، وإلا فقد قيل: ﴿ فَتَحرِيرُ رَقَبَةً ﴾ [ النساء: 97]، فقيدت بأنها رقبة واحدة، وأنها موجودة، وأنها تقبل التحرير، والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو الذي لا يتصف بوحدة (٤) ولا كثرة، ولا وجود ولا عدم، ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث يتصف بوحدة (٤) ولا كثرة، ولا وجود ولا عدم، ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث الكلام في هذا الإطلاق والتقييد، والكليات والجزئيات في مواضع (٢) غير هذا وبينا من غلط هؤلاء في ذلك (٨) ما ليس هذا موضعه.

<sup>(</sup>١) في ( ف ، س ) « مطلق » بدون تنوين .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ مَنْ أُوسِطُ مَا تَطْعُمُونَ أَهُلِيكُمْ أُو تَحْرِيْرُ رَقِبَةٌ ﴾ [المائدة: ٨٩] ، وقوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيْرُوقِيةً مَنْ قَبِلُ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ [ المجادلة : ٣] .

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كا من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [ النساء : ٩٢ ] .

<sup>(</sup>٤) في (م) « بواحدة ».

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الرازي أبو عبد الله المشهور بفخر الدين الرازي (٥) هو: ٥-٦٠٦هـ) درس الفقه والأصول وعلم الكلام والفلسفة والمنطق ، كان كثير الترحال له مناظرات عديدة مع المعتزلة والكرامية ، كما كان ذا صلة قوية مع الملوك والأمراء في عصره ، يعد من أهم أحد مقرري المتأخرين للمذهب الأشعري ، شافعي قيل انه رجع إلى مذهب السلف آخر حياته وأنه توفي على طريقة حميدة . له نحوا من مئتي مصنف انظر: وفيات الأعيان (٢٤٨/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢١/٥٠٥) البداية والنهاية (٥٥/١٥) .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الملقب بالشيخ الرئيس صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطلق ( ٣٧٠ ـ ٤٢٨ هـ ) كان من يقول بقدم العالم ونفي المعاد الجسماني وعدم علم الله ـ تعالى ـ بالجزئيات ، من أهم مصنفاته ( الشفاء » والنجاة والاشارات والتنبيهات في الفلسفة والمنطق . انظر: لسان الميزان (٢٩١/٢) ، الإعلام للزركلي ( ٢٤١/١) .

<sup>(</sup>٧) في (م) « موقع ».

<sup>(</sup>٨) انظر: مناقشة شيخ الإسلام لابن سينا والرازي في كتابه درء تعارض العقل والنقل: (١٢٢/١، ٤٣٨/٣). وهذا يدل على أن كتاب الايمان ٢٥٤/٤ - ٢٥٢، ٥/٠٠ - ٥٧، ١٧٨ - ٣١٣، ٢٠٠٧ - ٩٧، ٩ / ٣٣٩). وهذا يدل على أن كتاب الايمان متأخر في التأليف عن درء التعارض كما سبق أن بينا في الدراسة .

وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي ، وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد ، وهذا لا وجود له ، وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض ، فتكون (١) تلك القيود (٢) تمنعه (٦) الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به (٤) التمييز بين نوعين ، فعلم أن هذا التقسيم باطل (٥) وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله كل لفظ في وسنة (٦) رسوله فإنه مقيد بما يبين معناه ، فليس في [شيء (٧) من] ذلك مجاز، بل كله حقيقة . والسنة مقيد ولهذا لما (٨) أدعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم ، رد عليهم بما يين معناه المنازعون [لهم] (٩) جميع ما ذكروه .

فمن أشهر ما ذكروه (۱٬) ، قوله تعالى : ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنَقَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٨] . قالوا (۱۱): والجدار ليس بحيوان ، والإرادة إنما تكون للحيوان ، فاستعمالها (۱۲) في ميل (۱۳) الجدار مجاز . فقيل لهم / : لفظ الإرادة قد استعمل في [الميل (۱٤)] الذي يكون معه شعور [۳۸/ب]

<sup>(</sup>١) ف (مح) «فيكون».

<sup>(</sup>٢) في (هـ ، ط) « قيود » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، س، ح) وفي بقية النسخ ( ممتنعة ) .

<sup>(</sup>٤) ( به ) توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) « باطل » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) ( سنة » ساقطة من (م ، هـ ، ط ) .

<sup>(</sup>٧) (شيء من ) ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) (  $\mbox{$\mathbb{M}$}$  ) w n l a d b o  $\mbox{$\mathbb{M}$}$  (  $\mbox{$\mathbb{M}$}$  ) .

 <sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ق، ف، ح) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) « من أشهر ما ذكروه » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١١) ﴿ قالوا ﴾ ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٢) في (م) «فاستعملها».

<sup>(</sup>١٣) في (ف) « فاستعمالها في مثل هذا مجاز » .

<sup>(</sup>١٤) في (أ) « مثل » وما أثبت من بقية النسخ .

وهو [ميل (١)] الحي ، وفي [الميل (١)] الذي لا شعور فيه ، وهو [ميل (١)] الجماد (٢) ، وهو من مشهور اللغة ، يقال : هذا السقف (٣) يريد أن يقع ، وهذه (٤) الأرض تريد أن تُحْرَثَ ، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك .

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا ، فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما ، مجازاً (٥) في الآخر ، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ، فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً (٢) ، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهي الأسماء المتواطئة (٧) وهي الأسماء العامة كلها ، وعلى الأول يلزم المجاز ، وعلى الثاني يلزم الاشتراك ، وكلاهما خلاف الأصل ، فوجب أن يجعل من المتواطئة ، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها ، وإلا فلو قال قائل (٨): هو في [ميل (١)] الحيوان مجاز ، لم يكن بين الدعوتين (٩) فرق إلا كثرة الاستعمال المجاد حقيقة ، وفي [ميل (١)] الحيوان مجاز ، لم يكن بين الدعوتين (٩) فرق إلا كثرة الاستعمال في [ميل] (١) الحيوان ، لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد [به (١)] الحيوان وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه أريد [به (١)] الجماد . والقدر المشترك [بين (١١)] مسميات

<sup>(</sup>١) في (أ) « مثل » وما أثبت من بقية النسخ في المواضع كلها .

<sup>(</sup>٢) في (ف) (مثل الجماد).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة «في » وفي (ف) زيادة «يريد » والعبارة كالآتي : «يقال يريد هذا السقف يريد أن يقع وهذا » .

 <sup>(</sup>٤) في (ف) « وهذا » .

<sup>(</sup>٥) في ( ح ) بدون تنوين .

<sup>(</sup>٦) سبق بيان معني المشترك (ص: ١٦٠) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) الأسماء المتواطئة هي : ما تدل على أعيان متعددة بمعنى مشترك بينها ، كدلالة الإنسان على زيد وعمرو أو هي الكلى الذي يكون حصول معناه وصدقه على افراده الذهنية والخارجية بالسوية كالإنسان والشمس ، فالانسان له افراد في الخارج ، والشمس لهاافراد في الذهن . انظر : معيار العلم (ص : ٨١) ، التعريفات للجرجاني (ص: ٢٠١) ، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ( ٣٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) « القائل » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ (الدعويين).

<sup>(</sup>١٠) في (ح) ( يتبين ) .

<sup>(</sup>١١) « به » اضافة يقتضيها السياق في الموضعين .

<sup>(</sup>١٢) في (أ) « من » وما أثبت من بقية النسخ .

الأسماء المتواطئة أمر كلي عام ، لا يوجد كلياً عاماً إلا في الذهن ، وهو مورد التقسيم بين الأنواع، لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه، لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج ، وإلى ما يوجد في القلوب في العادة ، وما لا يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره ، لا يوجد في الذهن مجردا ، بخلاف لفظ الإنسان والفرس، فإنه لما كان يوجد في الخارج غيرمضاف ، تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان ، ومسمى الفرس ، بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم ، ومسمى القدرة ، ومسمى الوجود المطلق العام ، فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه ، بل لا يوجد لفظ الإرادة إلامقيدا بالمريد ، ولا لفظ العلم إلا مقيدا بالعالم ، ولا لفظ القدرة إلا مقيدا(١) بالقادر(٢) ، بل وهكذا / سائر الأعراض ، لما لم توجد إلا (٣) في محالّها مقيدة (٤) بها ، لم يكن [لها] (٥) في [١/٣٩] اللغة لفظ إلا كذلك.

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض ، والطول والقصر ، إلا مقيدا بالأسود والأبيض، والطويل والقصير ونحو ذلك ، لا(٢) مجردا عن كل قيد ، وإنما يوجد مجردا(٧) في كلام المصنِّفين في اللغة ، لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك .

ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل: ١١٢] . فإن من الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق (٨) بالفم ، واللباس [بما] (٩) يلبس على البدن ، وإنما استعيـر هذا وهذا ، وليس كـذلك ، بل قال الخليل : الذوق في لغـة العرب [ هـو وجود(١٠)

<sup>(</sup>١) في (ف) (إلا مقيدا بلفظ القادر ).

<sup>(</sup>٣) (القادر) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( لا » و ( إلا » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) ( مقيدة » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٥) (لها ) ساقطة من (أ، هـ، مح) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ( لا » ساقطة من (ح) وفي (م، هـ، مح) ( إلا » .

<sup>(</sup>٧) ( مجرداً ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>A) « في الذوق بالفم » توجد بهامش (أ) ، وفي (ح) « المذاق بالفم » وفي (ق) « في المذوق » وفي باقي النسخ «الذوق » كما هو مثبت.

<sup>(</sup>٩) في (أ، ف، س) ( مما ) وفي (م، ح) (ما ) والمثبت من (هـ، مح، ق).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، س، ق) ومثبتة من بقية النسخ، وهامش (ق) .

طعم الشيء ] والاستعمال يدل (١) على ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلَندُيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبِ ﴾ [السجدة : ٢١] وقال [تعالى] (٢) ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان : ٤٩] . وقال : ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِها ﴾ (٣) [ الطلاق : ٩] . وقال : ﴿ فَذُوقُواْ الْعَذَابِ بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٠٦] [ وقال] (٤) ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ [القمر : ٣٩] . ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَ الْمَوْتَةَ الأُولَى ﴾ [الدخان : ٢٥] . ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَ الْمَوْتَةَ الأُولَى ﴾ [الدخان : ٢٠] . ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَ الْمَوْتَةَ الأُولَى ﴾ [الدخان : ٢٠] . ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَ الْمَوْتَةَ الأُولَى ﴾ [الدخان : ٢٠] . ﴿ وَفَي بَعْضَ اللّهُ وَبَا اللّهُ وَبَا مَن رضي بالله وَبا إسلام ديناً وبمحمد نبياً (٢) ﴾ (١٠) . وفي بعض الأدعية : ﴿ أَذَقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ﴾ (٨) .

فلفظ (٩) الذوق يستعمل في كل ما يحس به ، ويو جد (١٠) ألمه أو لذته ، فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذاك مقيد فيقال: ذقت الطعام ، وذقت هذا الشراب ، فيكون معه من القيود (١١) ما يدل على أنه ذوق (١٢) بالفم ، وإذا كان

<sup>(</sup>١) ( يدل ) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>۲) ( تعالی ) مثبتة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) الآية كاملة ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٤) ﴿ وقال ﴾ ساقطة من (أ، ف، س، ق) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ( الواو ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (أ) وفي باقي النسخ ( رسولًا ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على أن من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا (٦٢/١) . من حدث العباس ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً به ، والترمذي في كتاب الايمان ، باب رقم (١٠) (٥٠) ، وأحمد في الحلية (٢٥/١) .

<sup>(</sup>A) لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث والآثار.

 <sup>(</sup>٩) في (ف) « ولفظ » بالواو .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ، ح، م) وفي بقية النسخ ( ويجد ) .

<sup>(</sup>١١) « من القيود » ساقطة من (ح، س).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ ذُوق ﴾ ساقطة من ( س ، ح ) .

الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنه ، أو(١) بظاهره ، حتى الماء الحميم يقال : ذاقه ، رقالشراب (<sup>۲)</sup> إذا كان باردًا أو حارا يقال: ذقت حره وبرده.

وأما لفظ اللباس: فهو مستعمل في كل ما يغشي الإنسان، ويلتبس (٣) به ، قال تعالى : ﴿ وَجَعلْنَا الَّلِيَّلَ لَبَاسًا ﴾ [ النبأ : ١٠] وقال : ﴿ وَلَبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف : ٥٧] وقال : ﴿ هُنَّ لَبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لَبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة : ١٨٧] / ومنه يقال : لبَّسَ الحق [٣٩-ب] بالباطل، إذا [إختلط](٤) به حتى غشاه(٥) فلم يتميز(١). فالجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع: نفسه وبدنه ، وكذلك الخوف الذي يَلَبَسُ البدن . فلو<sup>(٧)</sup> قيل : فأذاقها الله الجوع<sup>(٨)</sup> والخوف ، لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع ، بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع والخوف(٩)، ولو قال: فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل من(١٠) حيث إنه يعرف أن الجائع الخائف يألم، بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف، فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم، وإذا أضيف إلى [الملذوذ](١١) دل على الإحساس به، كقوله عَيْكَ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عَيْكَ (١٢) نبياً »(١٣).

<sup>(</sup>۱) في (م، ح، ق) « بالواو».

 <sup>(</sup>۲) في (أ، ح، م) « فالثوب » . وفي (س، ق) « فبالشرب » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ه.، مح) « فيلتبس».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ق، ح) وفي (س) « خلط به » وفي بقية النسخ « خلطه » .

<sup>(</sup>٥) في (هـ) (غشيه).

<sup>(</sup>٦) في (ح) (تميز).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ، هـ) وفي بقية النسخ (ولو) بالواو.

 <sup>(</sup>٨) في (ف، هـ) ( لباس الجوع » وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٩) (١ الخوف) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) زيادة « واو قبل « من » .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (م) وفي (هـ، ق، مح) «المذ» وفي بقية النسخ «الملذ».

<sup>(</sup>١٢) « الصلاة على النبي ، ساقطة من (م، ح، ف، س) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .

فإن قيل: فَلِم لم يوصف (١) نعيم الجنة بالذوق ؟ قيل: لأن الذوق يدل على جنس (٢) الإحساس [ فيقال] (٣): ذاق الطعام ، لمن وجد طعمه وإن لم يأكله (٤) ، وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق ، بل استعمل لفظ الذوق في النفي ، كما قال [تعالى] (٥) عن أهل النار: ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا ﴾ [ النبأ: ٢٤] أي لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق ، وقال عن أهل الجنة: ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَ المُوْتَةَ الأُولَى ﴾ والدخان: ٥٦] .

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ<sup>(۲)</sup> المكر والاستهزاء والسخرية ، المضاف إلى الله [تعالى]<sup>(۷)</sup> وزعموا أنه يسمى<sup>(۸)</sup> باسم ما يقابله على طريق المجاز ، وليس كذلك ، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق [هذه]<sup>(۹)</sup> العقوبة كانت ظلماً له ، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه<sup>(۱۱)</sup> عقوبة له بمثل فعله ، كانت عدلا ، كما<sup>(۱۱)</sup> قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف ﴾ [يوسف : ۲۷] . فكاد له كما كاده<sup>(۱۲)</sup> إخوانه [لما]<sup>(۱۳)</sup> قال (۱۹) له أبوه : ﴿ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكيدُوا لَكَ كَيدًا ﴾ [يوسف : ٥] .

<sup>(</sup>١) في (هـ، ف، ط) «يصف».

<sup>(</sup>۲) ( جنس ) مكررة في (م) مرتين .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ ( ويقال ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح) زيادة ﴿ يكن ﴿ قبل ﴿ يأكله ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ( تعالي ) مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (أ، ح، مح، ف، ق) وفي بقية النسخ «لفظ».

<sup>(</sup>٧) ( تعالى ) مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>A) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « مسمى » .

<sup>(</sup>٩) « هذه » مثبتة من (ح ، ق ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) «عليه» ساقطة من (س) وبدلا عنها « من » .

<sup>(</sup>۱۱) «كما» توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) (كادت).

<sup>(</sup>١٣) المثبت من (هـ ، مح) وفي بقية النسخ (كما » .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) (قاله أبوه ».

وقال [تعالى](١): [ ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيِّدًا ﴾ [الطارق: ١٦-١٦](٢) وقال [تعالى](١)] ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكْرِنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ \* فَانْظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ مَكْرِهم ﴾ (٣) [ النمل: ٥٠ - ٥١ ] وقال [تعالى] (٤) ﴿ الَّذينَ يَلْمزُونِ الْمُطُّوعينَ من المؤمنين في الصَّدَقَات وَالَّذينَ لاَ يَجدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ / سَخرَ اللهُ [[/:-] منْهُم (°) [التوبة: ٧٩] ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم ، كما روي عن ابن عباس: « أنه يفتح (٢) لهم باب من (٧) الجنة وهم في النار فيسرعون إليه، فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق ، فيضحك منهم المؤمنون (٨) » قال [الله] (٩) تعالى ﴿ فَالْيَوْمُ الَّذينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ \* عَلَى الأَرائك يَنُظُرونَ \* هَلْ ثُوّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٣٤ - ٣٦].

وعن الحسن البصري: « إذا كان يوم القيامة ، خمدت (١٠) النار لهم كما تخمد الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم »(١١) وعن مقاتل: « إذا ضرب يَيْنَهُم وبين المؤمنين بسور له باب، باطنُهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ من قبَله الْعَذَابُ ، فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارْجعُوا وَرَاءِنكُمْ فَالْتَمسُوا نُورا »(١٢) وقال بعضهم :استهزاؤه استدراجه لهم ، وقيل : إيقاع

<sup>(</sup>١) « تعالى » مثبتة من ( هـ ، مح ، س ) وساقطة من باقي النسخ في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) مثبتة من هامش (أ) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ح، ق) زيادة ﴿ أَنَّا دمرناهم وقومهم أجمعين ﴾ [النمل: ٥١].

<sup>(</sup>٤) تعالى مثبتة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) زيادة « ولهم عذاب أليم » .

<sup>(</sup>٦) في (م) ( انهم يفتح لهم بابا ) .

<sup>(</sup>٧) « م » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٨) انظر قول ابن عباس في تفسير ابن الجوزي ( ٦١/٩) وتفسير البغوي ( ٢٦٢/٤).

<sup>(</sup>٩) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (م) فقط.

<sup>(</sup>١٠) في (هم، س) ( جمدت النار لهم كما تجمد الإهالة من القدر».

<sup>(</sup>١١) انظر قول الحسن في الدر المنثور (٨/٥٥).

<sup>(</sup>١٢) انظر قول مقاتل في تفسير الطبري (١٢٩/٢٧) والدر المنثور للسيوطي (٨/٥٥).

استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم (١) . وقيل إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن [لهم] (٢) في الآخرة ، وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه (٣)، وهذاكله حق وهو استهزاء بهم حقيقة.

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت (٤) المجاز في القرآن (٥) قوله: ﴿ وَاسْأَلِ القَرَيةَ التي كُنَّا فِيهَا والعْيَر [ الَّتِي (٢) أَقْبَلْنا فِيهَا ] ﴾ [يوسف : ٨٦] قالوا (٧): المراد (٨) به أهلها ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٩) ، فقيل (١٠) لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب ، وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال //(١١) والمحل (١٢) وكلاهما (١٣) داخل (١٤) في الاسم ، ثم

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي (٢٤/٢) ، والدر المنثور للسيوطي (٨/٥٥) ، وفي (م) «عليه».

<sup>(</sup>٢) «لهم» مثبتة من (م).

<sup>(</sup>٣) توجد زيادة في (ق وهامش هـ) ما نصه : (وفي بعض الآثار أن الله سبحانه يأمر الناس إلى الجنة حتى إذا رأوها وشاهدوا ما فيها من الكرامة قال الله لملائكته اصرفوهم عنها ، لاحظ لهم فيها قالوا : يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أرتينا كان أهون من عذابنا ، قال الله : ذلك أردت بكم ، اذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين متواضعين ، واذا خلوتم بارزتموني بالعظائم ، اجللتم الناس ولم تُجلُوني ، وعظمتم الناس ولم تعظموني ، وخفتم الناس ولم تخافوني ، فاليوم أذيقكم أليم عذابي ، كما حرمتكم جزيل ثوابي » ذكره ابن أبي الدنيا وغيره » ولا شك أنها زيادة مقحمة غير مفيدة .

<sup>(</sup>٤) في (ح، ق) « ثبت».

<sup>(</sup>٥) « القرآن » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ليس في (أ، ق) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (م، مح، ق) توجد «واو» قبل «قالوا».

<sup>(</sup>A) في (ح، ف) زيادة «واو» قبل المراد.

<sup>(</sup>٩) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٤٩٦) وتفسير الرازي (١٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «قيل» بدون الفاء.

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // \_\_\_ // ساقط من (س).

<sup>(</sup>١٢) في (هه، ح) (المحال).

<sup>(</sup>۱۳) (ف ، ق) « فكلاهما».

<sup>(</sup>١٤) في (م) « دخل » .

قد يعود الحكم على الحال / اوهو السكان ، وتارة على المحل وهو المكان ، وكذلك [في] (١) النهر يقال : حفرت النهر ، وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ، ووضعت الميزاب وهو المحل ، وجرى الميزاب ، وهو الماء ، وكذلك القرية ، قال [الله] (١) تعالى : ﴿ [و] (١) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَت مَنَةً مُّطْمَئِنَةً ﴾ [النحل : ١١٢] . وقوله : ﴿ وَكَم مِن قَرْيَةً أَهْلَكْنَاها فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ \* فَمَا كَانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمينَ ﴾ [الأعراف : ٤ - ٥] .

وقال في آية أخرى (٤): ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقَرَى أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُون ﴾ [الأعراف : ٩٧] / فجعل القرى هم [السكان] (٥) فقال (٦): ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قَوَّةً [١٠٠٠] من قَرْيَتك الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد : ١٣] وهم السكان .

وكذلك قوله [تعالى] (٧) ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدا ﴾ [الكهف: ٩٥] وقال تعالى (٨): ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة ٩٥]. [فهذا] (٩) المكان لا السكان (١٠) ، لكن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكونا ، فلا يسمى قرية إلا إذاكان قد عُمِرَ للسكنى ، مأخوذ من القري وهو الجمع ، ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه (١١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي ﴾ ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (س، ق).

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة من (أ، ق) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « آية » وسقطت الآية من (ح) ، وفي (ق) سقطت « وقال في آية أخرى » .

<sup>(</sup>o) « السكان » مثبتة من ( هـ ) ، وفي « (ح ، ق ) « الساكنّ » وفي بقية النسخ « المساكن » .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فقال ﴾ مثبتة من (أ) وفي بقية النسخ ﴿ وقال ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ( تعالى ) مثبتة من ( هـ ، مح ) .

<sup>(</sup>٨) ( تعالى ) ساقطة من ( م ، ق ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « فهذه » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (الساكن).

<sup>(</sup>١١) قال ابن فارس في مقاييس اللغة: « القاف والراء والحرف المعتل ، أصل صحيح يدل على جمع واجتماع ، من ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها ، ويقولون : قريت الماء في المقراة جمعته ، وذلك الماء المجموع قرئ ، والمقراة الجفنة سميت لاجتماع الضيف أو لما جُمع فيها من الطعام « ( ٥/ ٧٨) .

ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح ، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح ، ثم الأحكام تتناول هذا الأهلها ، فما يصيب أحدهما من الشر ، ينال الآخر ، كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما ، فقوله : ﴿ وَسُمْلِ الْقَرْيَةِ التِي كُنَّا فِيهَا والعُيْرَ ﴾ [يوسف : ٤٨] مثل قوله : ﴿ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةً مُطَمَئيَّة ﴾ [النحل : ١١٢] . فاللفظ هنا يراد (١) به السكان من غير إضمار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز (٢) ، فلا مجاز في القرآن ، بل (٣) وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث (٤) لم ينطق به السلف . والخلف فيه على قولين ، وليس النزاع فيه لفظيا ، بل (٥) يقال : نفس هذا التقسيم باطل ، لا يتميز هذا عن هذا ، ولهذا كان كل (١) ما يذكرونه من (٧) الفروق ، تبين (٨) أنها فروق باطلة (٩) ، وكلما ذكر بعضهم فرقاً ، أبطله الثاني ، كما يدّعي المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات [اللازمة (١٠) لها ، تنقسم ] إلى داخل في ماهيتها الثابتة (١١) في الخارج ، وإلى خارج عنها لازم للماهية ، ولازم خارج للوجود (١٠) . وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة الإنها لأن هذا التقسيم باطل // لا حقيقة له ، بل ما يجعلونه داخل يمكن جعله خارجا ، وبالعكس كما قد بسط في موضعه (١٠) .

<sup>(</sup>١) في (هـ، مح) « مراد » .

<sup>(</sup>٢) في ( هـ ، ف ) « مجازا » بالتنوين .

<sup>(</sup>٣) « بل » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ( محدث ) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٥) « بل » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) كل مثبتة من (أ) وفي (ف) «كلما» وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) في (هـ) « مثل » بدل « من » .

<sup>(</sup>٨) في (س) ( يتبين ) ، وفي (ف) ( يبين ) .

 <sup>(</sup>٩) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ( بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل).

<sup>(</sup>١١) في (ف) « الثانية » .

<sup>(</sup>١٢) في هامش (هـ ، ح ، س ، ف ، ق ) « للموجود » .

<sup>(17)</sup> ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>١٤) انظر تفصيل القول في ذلك للمؤلف في كتابه الرد على المنطقيين (ص: ٧٩ وما بعدها ).

وقولهم : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة ، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ، قد تبين بطلانه ، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردًا عن جميع / القرائن ، ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز: لفظ الأسد والحمار(١) والبحر، ونحو ذلك مما يقولون : إنه استعير للشجاع والبليد والجواد . وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية ، كما تستعمل الحقيقة ، كقول أبي بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ (٢) عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل $^{(7)}$ : « (8) الله إذا (8) يعمد $^{(7)}$  إلى أسد من أُسْد الله (8) الله (8)يقاتل عن الله ورسوله / / يعطيك (^) سلبه (<sup>9)</sup> ». فقوله: يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، وصف له بالقوة [ في الجهاد ] (١٠) في سبيله (١١) ، وقد عيَّنَّه تعيينا

[1/21]

<sup>(1)</sup> كلمة ( الحمار » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) ( رضى الله عنه » مثبتة من (أ) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) سلب القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابة ، . انظر: المعجم الوسيط مادة (سلب) (٤٤١) .

<sup>(</sup>٤) قال النووي: « هكذا في جميع الروايات في الصحيحين وغيرها . « لاها الله إذا » بالألف ، وانكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا: هو تغيير من الرواية وصوابه: لاها الله إذ بغير ألف في أوله وقالوا: ها بمعنى الواو التي يقسم بها وقالوا: لا يجوز الجمع بينهما فلا يقال: لاها والله. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (١٠١/١٧٦).

<sup>(</sup>٥) (لا) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ح) « نعمد » بالنون .

<sup>(</sup>٧) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>A) في (ف) «فيعطيك».

<sup>(</sup>٩) متفق عليه أخرجه :البخاري في كتاب فرض الخمس ، باب من لم يخمس من الإسلاب (٥٨/٥) من حديث ابي قتادة \_ رضي الله عنه \_ ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٣٧١/٣) ، وأبوداود في كتاب الجهاد ، باب في السلب يعطي القاتل (٧٠/٣) ، ومالك في الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في سلب القتيل (٤٥٤/٢) ، وأحمد في المسند (٣٠٦/٥) .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من هامـش ( هـ ) وفي ( م ) « بالقوة والجهـاد » ، وفي ( ح ، ق ) « بالقوة بالجـهاد» وفي ( أ ، ف ، س ) «بالقوة بالجهاد».

<sup>(</sup>١١) في (ح ، ق ) ( في سبيل الله ) .

أزال ، اللبس عنه (١) وكذلك قول النبي عَلَيْهُ : « إِن خالداً سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين »(٢)، وأمثال ذلك .

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة ، ودلالاتها على المعنى حقيقة ، لكن القرائن [الحالية] (٢) مجاز ، قيل: اللفظ لا يستعمل قط (٤) إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة ، والحال حال المتكلم ، والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام ، فإنه إذا عُرِفَ المتكلم ، فُهِمَ من معني (٥) كلامه ، ما (١) لا يفهم إذا لم يُعْرَف ، لأنه بذلك [تعرف] (٧) عادته في خطابه (٨) . واللفظ إنما يدل إذا عُرِفَ لغة المتكلم [التي] (٩) بها يتكلم ، وهي عادته وعُرْفُه [الذي يعتاده (١٠)] في خطابه ، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصديَّة إرادية اختيارية ، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى ، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ، ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها ، عَرَفَ عادته في خطابه و (١١) تبين (١٢) له [من] (١٢) مراده ما لا يتبين لغيره .

<sup>(</sup>١) ﴿ عنه ﴾ مثبتة من (أ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب مناقب أصحاب النبي - ﷺ - ، باب مناقب خالد بن الوليد - رضي الله عنه - (٣١٨/٤) . من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - وأعاد إخراجه في كتاب المغازي باب في غزوة مؤته (٨٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ح، ف) (الخالية) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) (قط) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٥) ( معنى ) توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة «واو» والصواب بدونها.

<sup>(</sup>٧) ( تعرف ) بالتاء مثبتة من ( ف ) وفي بقية النسخ ( يعرف ).

<sup>(</sup>A) في « هـ » زيادة « ودلالة اللفظ على المعنى » وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٩) « التي » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، س، ق، ح) « التي يعتادها » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٢) في (ح) ( يتبين ) .

<sup>(</sup>١٣) ( من ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ، أن يذكر [من] (١) نظائر ذلك اللفظ، ماذا [يعني] (٢) بها الله ورسوله // (٣) في عرف بذلك لغة القرآن والحديث ، وسنة الله ورسوله // التي يخاطب بها عباده ، وهي العادة المعروفة من كلامه ، ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره ، وكانت النظائر كثيرة ، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة ، لا يختص بها هو - على النظائر كثيرة ، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات (٤) حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه / ولا (٥) خطاب أصحابه ، كما يفعله كثير من [٤١] الناس ، وقد [لا] (١) يعرفون انتفاء ذلك في زمانه ، ولهذا كان استعمال (٧) القياس في اللغة ، وإن جاز في الاستعمال ، فإنه لا يجوز في الاستدلال ، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل اللفظ (٨) في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع ، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عُرِفَ استعمالها في معاني فيحملها على غير تلك المعاني ، يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عُرِفَ استعمالها في معاني فيحملها على غير تلك المعاني ، ويقول] (٩): إنهم أرادوا [ ذلك ] (١٠) ، بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال : [ويقول] (٩): إنهم أرادوا [ ذلك ] (١٠) ، بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال :

(١) « من » مثبتة من هامش ( هـ ) و ( ح ) .

[٤١]ب]

<sup>(</sup>٢) المثبت من ( ف ) وفي ( أ ) وبقية النسخ ( عني ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين العلامتين //\_\_\_\_/ بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) في (م) « عادة ».

<sup>(</sup>٥) ( ولا ) مثبتة من ( أ ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) ( لا » ساقطة من ( أ ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>V) في (ف) « استعمل».

<sup>(</sup>٩) المثبت من ( ح ، ف ، هـ ، ق ) وفي بقية النسخ ( ويقولوا ) .

<sup>(</sup>١٠) في جميع النسخ « تلك » والصواب ما أثبت لأن السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>١١) السقب: القرب يقال: سقبت الدار واسقبت أي قربت. ويحتج من يوجب الشفعة للجار بهذا الحديث وان لم يكن مقاسما، ومعناه أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار ». انظر: النهاية في غريب الحديث ( ٣٧٧/٢).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها ( ٤٧/٣) من حديث أبي رافع - رضي الله عنه ـ مرفوعا به ـ وأبو داود في كتاب البيوع ، باب في الشفعة ( ٢٨٦/٣) وابن ماجه في كتاب الشفعة باب الشفعة للجار ( ٨٣٣/٢١) وأحمد في المسند ( ١٠/٦) .

لغتهم ، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة (١) ، لكن يدل علي أن البيع له أولاً (٢) .

وأما الخمر (٢) ، فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسماً لكل مسكر ، لم يسم النبيذ خمراً بالقياس ، وكذلك النباش (٤) كانوا يسمونه سارقا ، كما قالت عائشة « سارق موتانا كسارق أحيائنا» (٥) واللائط (٢) كان عندهم (٧) أغلظ من الزاني بالمرأة ، ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ ، وكيف يفهم كلامه ، فمعرفة العربية التي بها خوطبنا (٨) مما يعين على أن يفقه (٩) [الإنسان] (١٠) مراد الله رسوله بكلامه ، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني ، فإن عامة (١١) ضلال أهل البدع كان بهذا السبب ، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه ، ولا يكون الأمركذلك ، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة ، وهذه ما يدّعون أنه دال عليه ، ولا يكون الأمركذلك ، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة ، وهذه

<sup>(</sup>۱) الشفعة : هي تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار » انظر التعريفات للجرجاني (ص : ۸۷)، وشرعت الشفعة لدفع ضرر الجار وتكملة منفعة الملك له جبراً . انظر : المبسوط للسرخسي (۲۱/۰) المغني لابن قدامه (۲۲۹/۰) .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ (أولى).

<sup>(</sup>٣) الخَمْر : ما سكر من عصير العنب وغيره وسميت الخمر خمراً لأنها تغطي العقل وتطلق على كل مسكر من الشراب والجمع : خمور . انظر : المعجم الوسيط (ص: ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٤) قال في المعجم الوسيط: النباش: هو من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم. (ص: ٨٩٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما بحثت.

<sup>(</sup>٦) اللائط: هو من يعمل عمل قوم لوط وكانوا يأتون الرجال ويتركون النساء نوع من الشذوذ الجنسي قال تعالى: ﴿ أَتَاتُونَ الذَّكُرَانَ مِن العالمين ﴾ [ الشعراء: ١٦٥ ] انظر المعجم الوسيط (ص: ٨٤٦).

<sup>(</sup>V) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « عندهم كان » .

<sup>(</sup>٨) في (هـ) « خوطبنا بها » .

<sup>(</sup>٩) في ( هـ ) « تفقه » .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ح،ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (ح) «غاية».

مجازا(١) ، كما [أخطأ](٢) المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق ، وتناوله(٣) للأعمال مجازاً .

فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز، فلا حاجة إلى هذا، وإن صح فهذا (أ) لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. والمجاز إنما يدل بالقرينة (٥) ، وقد تبين (٢) أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة ، دخلت فيه الأعمال ، وإنما يُدَعَى خروجها منه عند التقييد ، وهذا (٧) يدل على أن / الحقيقة قوله: « الإيمان بضع وسبعون شعبة » (٨) . وأما حديث جبريل (٩) ، فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام ، فهو (١٠) كذلك . وهذا المعنى (١١) [هو] (١٢) الذي أراده (١١) النبي - عَلَيْ \_ قطعاً ، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان أراد الإحسان مجرد () مع الإسلام ، لم يرد أن الإحسان مجرد () عن إيمان والإسلام ، لم يرد أن الإحسان مجرد () عن إيمان

<sup>(</sup>١) في « ف » بدون تنوين .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (هـ، ق، ح) وفي بقية النسخ (أصاب).

<sup>(</sup>٣) في (ف) » وتتناوله للأعمال » .

 <sup>(</sup>٤) في (م) « وهذا » ، وفي (ح) « هذا » بدون « الفاء والواو » .

<sup>(</sup>٥) في ( هـ ، مح ) ( بقرينة ) .

<sup>(</sup>٦) في (م، ح) (ييّن ١).

<sup>(</sup>V) في ( <sup>ف</sup> ) « وهو » .

<sup>.</sup>  $(\Lambda)$  سبق تخريجه  $(\Phi:\Lambda)$  من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه (ص: ٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « وهو » .

<sup>(</sup>١١) ( المعنى ) ساقطة من (م، مح).

<sup>(</sup>١٢) « هو » ساقطة من ( مح ) ومقدمة في بقية النسخ على « المعنى » والمثبت من ( ف ) .

<sup>(</sup>۱۳) في (م، هه) «أراد».

<sup>(</sup>١٤) في (ف) « بالاحسان ».

<sup>(</sup>١٥) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش ( ف ) .

وإسلام ولو<sup>(۱)</sup> قُدِّر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد // التصديق ، فلم يقع ذلك إلامع قرينة ، فيلزم أن يكون مجازاً ، وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة (۲) فيه بعد تدبر القرآن والحديث ، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفاً للتصديق ، ودعوى أن الشارع لم يغيره (۳) ولم ينقله ، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد ، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما ، فلا يعارض اليقين [بأمر محتمل] (٤) كيف (٥) وقد عرف (١) فساد كل واحدة من المقدمتين ، وأنها من أفسد الكلام .

الإيسان كالصلاة والزكساة والصيسام والحجيدل عسلسي الأعمسال

وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالاته على الأعمال ( $^{(Y)}$  المأمور بها ، [دون] ( $^{(A)}$  لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج ، في دلالته  $^{(P)}$  على الصلاة الشرعية [ والزكاة الشرعية] ( $^{(P)}$  والصيام الشرعي والحج ( $^{(P)}$  الشرعي ، سواء قيل : إن الشارع نقله ، أو [أراد] ( $^{(P)}$  الحكم دون الإسم ، أو [أراد $^{(P)}$ ] الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف ( $^{(P)}$ ) ، أو خاطب بالاسم مقيدا لامطلقا .

<sup>(</sup>١) في (هـ) « وإذا قدر » .

<sup>(</sup>٢) في (هـ) « المنازع ».

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( يعرفه » ، وفي (ف) (لم يغيره يعرفه » .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ( كيف ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) في (ح، م) ( عرفنا ) .

<sup>(</sup>٧) ( الاعمال ) توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٨) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ ( بدون ) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) ( دلالة ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الزكاة الشرعية ﴾ مثبتة من (ف) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) ( الحج الشرعي » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٢) في (أ، مح، س) ( زاد ) والمثبت من بقية النسخ في الموضعين.

<sup>(</sup>١٣) في (ف) (اللغة).

فإن قيل: الصلاة والحج ونحوهما ، لو ترك بعضها (۱) بطلت (۲) ، بخلاف الإيمان ، فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب (۳) ، قيل: إن أريد (٤) بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب [إذا] (٥) ترك منه شيئا لم تبرأ الذمة منه كله، وإن أريد (٦) به وحوب الإعادة ، فهذا ليس على الإطلاق ، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم [تعد (٧) ، بل] تجبر بدم ، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا وحيث [وجبت الاعادة (٨)] [فإنما] (٩) تجب (١١) إذا أمكنت الإعادة ، وإلا في ما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة (١١) ونحوها ، وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله ، فليس كذلك ، بل قيد بين النبي الله في حديث المسيء في صلاته (١٢) أنه إذا لم (١٣) يتمها يثاب على ما فعل ، ولا يكون بمنزلة (١٤) من لم يصل ، وفي عدة أحاديث / أن الفرائض تكمل يوم [١٤٧)

(١) في (ف) ( بعضهما » .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع للكاساني ( ٢٣٣/١) ، القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي ( ص: ٥١) ، مغنى المحتاج (٢) انظر بدائع المغنى لابن قدامة ( ٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) على عكس مذهب الخوارج الذين يرون خروج المذنب من الملة وعلى عكس مذهب المعتزلة الذين يرون أنه في منزلة بين المنزلين ، ويرون خلوده في النار هم والخوارج ، وعلى عكس مذهب المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الايمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة .

<sup>(</sup>٤) في ( مح ، ف ) « أراد » .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « لو » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ح) «أراد».

<sup>(</sup>٧) في (ف، س، ق) « لم يعد بل » والصواب ما أثبت وهو تعديل يتقضيه السياق، و « يعدبل » ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>A) «حيث» ساقطة من (ح، م، ق، هـ) ومثبتة في باقي النسخ. وفي (ق) « وجبت ووجبت الاعادة» (وجبت الاعادة) (العادة ) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) في (أ) « فإنها » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف، ح) (يجب).

<sup>(</sup>١١) في (ف) (كالجمعة وغيرها » و (غيرها » زيادة .

<sup>(</sup>١٢) سبق تخريجه (ص: ١٧) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٣) (لم) بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٤) في (ح) « بمنزلته بمنزلة » .

القيامة من النوافل<sup>(۱)</sup> ، فإاذ كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها ، فكذلك الإيمان . فإنه (۲) إذا ترك منه شيئا كان عليه فعله  $[e]^{(7)}$  إن كان مُحَرَّماً تاب منه ، وإن كان واجباً فعله ، فإذا لم يفعله ، لم تبرأ ذمته منه ، وأثيب على ما فعله كسائر العبادات ، وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من  $[كان]^{(3)}$  في قلبه مثقال ذرة من  $[e]^{(3)}$  .

وقد عدلت (٦) المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، واعتمدوا على رأيهم ، وعلى ما تأولوه بفهمهم [للغة](٧) .

وهذه طريقة أهل البدع ، ولهذا كان الإمام أحمد يقول : « أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس » .

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى حديث أول ما يحاسب به العبد من عمله الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣٣/١٤) من طريق عفان حدثنا حماد قبال أخدني الأن ق بن قس عن يحيي بن يعمر عن رجل من أصحاب رسول الله - عليه ال

عفان حدثنا حماد قال أخبرني الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب رسول الله - على النبي - على قال النبي - على قال النبي عن العبدي من تطوع فأكملوه من فريضته »، وأحمد في المسند (٧٢/٥) من طريق عفان انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوه من فريضته »، وأحمد في المسند (٧٢/٥) من طريق عفان حدثنا حماد ابن أبي سلمه به و (٧٧٧/٥) من طريق حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمه ... به وهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات كلهم والرجل المبهم في الإسناد هو أبو هريرة - رضي الله عنه - والدليل على ذلك ما أخرجه النسائي في كتاب الصلاة ، باب المحاسبة على الصلاة بسنده من طريق حماد بن سلمه عن الأزرق بن قيس عن يعمر عن أبي هريره مرفوعا .. به (٤٣/١) .

<sup>(</sup>٢) « فإنه » مثبتة من (أ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) « الواو » زيادة يقتضيها السياق وساقطة من جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) (كان » مثبتة من (ف) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « الإيمان » .

<sup>(</sup>٦) أي انحرفت.

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( هـ ، ح ، س ، ف ، ق) وفي بقية النسخ ( اللغة ) .

ولهذا تجد<sup>(۱)</sup> المعتزلة<sup>(۲)</sup> والمرجئة والرافضة<sup>(۳)</sup> وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم ، وما تأولوه من اللغة ، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي على الصحابة<sup>(٤)</sup> والتابعين وأئمة المسلمين<sup>(٥)</sup> فلا يعتمدون لا على السنة<sup>(٢)</sup> ، ولا على إجماع السلف وآثارهم ، وإنما يعتمدون على العقل واللغة ، [وتجدهم]<sup>(٧)</sup> لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف ، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها<sup>(٨)</sup> رؤوسهم ، وهذه طريقة الملاحدة أيضا ، إنما يأخذون [من]<sup>(١)</sup> كتب الفلسفة ، وكتب الأدب واللغة ، وأما<sup>(١)</sup> كتب [تفسير]<sup>(١)</sup> القرآن والحديث والآثار ، فلا يلتفتون<sup>(۱۲)</sup> إليها . هؤلاء<sup>(۱۲)</sup> يعرضون عن نصوص الأنبياء ، إذ هي عندهم لا تفيد العلم ،

<sup>(</sup>١) في (هـ، مح، م، ط) « نجد » بالنون .

<sup>(</sup>٢) في (م) « المرجئة والمعتزلة والرافضة ».

<sup>(</sup>٣) الرافضة: في اللغة من الرفض وهي ترك الشيء تقول رفضني فرفضته والروافض جنود تركو قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم رافضة والنسبة اليهم رافضي وفي الاصطلاح: فرقة من فرق الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ ثم طلبوا منه البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر ، فأبي وقال: ﴿ معاذا الله كانا وزيري جدي » وقال ايضا: رحمهما الله ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيراً ». فتركوه ورفضوه فسموا رافضة . وقال الأشعري: ﴿ إنما سموا رافضة لرفضهم امامة أبي بكر وعمر وهم مجمعون على أن النبي ـ على أن النبي ـ على أن النبي ـ وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف وانها قرابه ... » ثم اطلقت بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ـ على الاثني عشرية خصوصا منهم انظر: مقالات الإسلاميين (ص:١٧) الرافضة بعد ذلك على الشيعة عموما وعلى الاثني عشرية خصوصا منهم انظر: مقالات الإسلاميين (ص:١٧) المعتمد في أصول الدين (ص:٢١) تاريخ الطبري (٧/ ١٨) تاريخ ابن كثير ، البداية والنهاية والنهاية (٢٩٩٩) تهذيب اللغة للأزهري (١٧/ ١٥) مادة رفض .

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة ﴿ رضي الله عنهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة « رضي الله عنهم أجمعين » .

<sup>(</sup>٦) في (هـ، م، ح) ( سنه ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ، ف) « نجدهم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ ( وضعتها » .

<sup>(</sup>٩) « من » مثبتة من (ف) وفي بقية النسخ « ما في كتب » .

<sup>(</sup>١٠) في (ح، م) ( فأما ».

<sup>(</sup>١١) في جميع النسخ « القرآن » و « تفسير » زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١٢) في (مح، هـ) « فلا يلتقون » .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) زيادة ﴿ بل ﴾ .

وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا(١) آثار عن النبي عَلَيْ وأصحابه ، وقد ذكرنا كلام (٢) أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله [هذا من](٢) طريقة أهل البدع(٤) .

وإذا تدبرت حججهم ، وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل ، والقاضي أبو بكر (٥) الباقلاني (٦) نصر قول جهم (٧) في مسألة الإيمان ، متابعة (٨) لأبي الحسن الأشعري (٩) وكذلك أكثر أصحابه ، فأما أبو (١٦) العباس القلانسي (١١) ، وأبو على الثقفي (١٢) ، وأبو

<sup>(</sup>١) في (ف) ﴿ بالأثار ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (م) « الإمام».

<sup>(</sup>٣) « هذا من » زيادة يقتضيها السياق وليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة كتابه في « الرد على الزنادقة والجهمية » .

<sup>(</sup>٥) في (س، ف) « ابن الباقلاني » .

<sup>(</sup>٦) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري البغدادي المشهور بالباقلاني كان غاية في الفهم والذكاء حتى قال عنه شيخ الإسلام هو أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده يعده يعد المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة تتلمذ على أبو عبد الله بن مجاهد وأبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وكلهم تلامذة الأشعري ، وتتلمذ على يديه أبو ذر الهروي وأبو جعفر السمناني وأبو عبدالرحمن السلمي الصوفي توفي (٣٠٤هـ) ناقشه المؤلف هنا فيما ذهب اليه في الايمان .انظر: تاريخ بغداد (٣٧٩/٥) سير أعلام النبلاء (٧١/١٥) ، ترتيب المدارك (٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر قوله في المقالات ( ٢١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر قول الباقلاني في التمهيد (ص :٣٤٦) ، ط محي الدين عبد الحميد رسالة الحرة (ص : ٤٨) .

<sup>(</sup>٩) انظر قول الأشعري في اللمع (ص: ١٢٣) ، والمقالات (ص: ٣٤٧) رسالة إلى أهل الثغر (ص: ٩١) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أُبُو ﴾ بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>۱۱) هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي معاصر لأبي الحسن الأشعري وهو من كبار علماء الكلابية أسلاف الأشاعرة ، لا يذكرابن كلاب إلا والقلانسي والمحاسبي معه ، لا يعرف له تاريخ ولادة ولاوفاة لكن من المرجح انه عاش وتوفى في القرن الثالث ولا تسعفنا المصادر عنه كثيراً ، وأغلب ما نقل عنه ، نقله شيخ الإسلام في كتبه ويعتبره من متكملة الاثبات ، انظر: تبيين كذب المفترى (ص: ٣٩٨) أصول الدين للبغدادي (ص: ٣١٠) منهاج السنة (٢١٧/١) ط دار الكتب العلمية ، مجموع الفتاوى (٣٩٨٠) ، النبوات ط الطويان (٢٦٨/١) نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام للنشار (٢٧٩/١) .

<sup>(</sup>١٢) هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب النيسابوري أبو علي الثقفي من تلاميد الامام محمد ابن اسحاق ابن خزيمة هو وأبوبكر الصبغي وكانا من الكلابية ، فوقعت بينهما وبين ابن خزيمة خصومة حتى

عبد الله بن مجاهد (١) شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن ، فإنهم نصروا مذاهب السلف. وابن كلاب (٢) نفسه ، والحسين بن الفضل البجلي (٣) ونحوهما ،كانوا يقولون : [١٤٣] هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين ، كحماد ابن أبي سليمان (٤) ، ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره .

<sup>=</sup> اظهروا له موافقتهم فيما لا نزاع فيه . انظر : سير أعلام النبلاء ٢٧٧/١٤ ، شذرات الذهب (٣١٠/٣) طبقات ابن قاضي شهبة (١١٨/١) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري صاحب أبي الحسن الأشعري ، قدم بغداد ودرس علم الكلام وتتلمذ عليه القاضي أبو بكر الباقلاني قال الخطيب : ذكر لنا غير واحد أنه كان ثخين الستر حسن التدين جميل الطريقة ـ رحمه الله ـ انظر : تاريخ بغداد (٣٤٣/١) تبين كذب المفترى (ص ١٧٧٠) ، سير أعلام النبلاء (٣٠٥/١٦) .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبومحمد ويلقب كلاباً مثل خطاف وزنا ومعناً لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره ويجرّه إليه كما يجتذب الكلاّب الشيء ، رئيس طائفة الكلابية واليه ينتسبون ، لم تشر المصادر إلى شيوخ ابن كلاب ولكن اشارت إلى تلاميذه ومنهم . داود الظاهري ، والحارث المحاسبي والحسين ابن فضل البجلي وغيرهم ، ناقش المعتزلة ورد عليهم قولهم ويعتبر ابن كلاّب من متكلمة الاثبات وهو من أقربهم إلى أهل السنة والجماعة توفى سنة ٤٤١هـ انظر : الفهرست لابن النديم (ص ٢٣٠) ط طهران ، سير أعلام النبلاء (ع ١٧٤/١) طبقات الشافعية للسبكي (٢٩٩/٢) هداية العارفين (ص ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٣) هو المفسر اللغوي أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير الكوفي ثم النيساوي ولد قبل (١٨٠هـ) وسمع يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وشبّابة بن سوار وحدث عنه محمد بن صالح بن هانئ ومحمد بن القاسم العتكي وأحمد بن شعيب الفقيه قال الحاكم: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي أمام عصره في معاني القرآن توفى سنة ٢٨٢هـ وهو ابن مئة وأربع سنين انظر: سير أعلام النبلاء (٤١٤/١٣) ، طبقات المفسرين (١٥٦/١) شذرات الذهب (١٧٨/٢).

<sup>(</sup>٤) هوحماد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي أبو إسماعيل مولى الأشعريين ، أصله من أصبهان روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي ، وتفقه على ابراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه ، روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة ، وابنه إسماعيل بن حماد والحكم بن عتيبة وهوأكبر منه ، وسفيان الثوري وشعبه بن الحجاج قال عنه النسائي: ثقة مرجيء ، وذكر معمر أنه كان رأسا في الأرجاء والإرجاء المذكور هنا هو ارجاء فقهاء الكوفة وهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان ويقولون : الايمان اقرار باللسان ويقين في القلب . انظر : طبقات ابن سعد عدون الجرح والتعديل (١٤٦/٣) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٣١/٥) ، تهذيب التهذيب ( ١٦/٣) ) .

## فصل

الأشعري وأكثر أصحابه نصروا قول جهم في مسألة الإيمان وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان (١) مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يُستثنى في الإيمان ، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله ، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يُكَفَّرُ أحد من أهل القبلة ، ولا يخلدون في النار ، وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك (٢) ، وهو دائما ينصر - في المسائل التي (٣) اشتهر (٤) فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم [ينصرفيها] (٥) قول أهل الحديث ، لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم ، فينصره (١) على ما يراه هو (٧) من الأصول التي تلقاها عن غيرهم (٨) ، فيقع في (٩) ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء ،

<sup>(</sup>۱) يقول الأشعري في اللمع: «إن قال قائل ما الايمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله ، وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة ـ فلماكان الايمان في اللغة التي أنزل الله ـ تعالى بها القرآن هو التصديق قال الله تعالى : ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ [يوسف : ١٧] أي بمصدق لنا » (ص : ١٢٣) وجاء في مجرد المقالات لابن فورك : « وكان يقول ـ أي أبو الحسن الأشعري ـ أن الايمان هو تصديق القلب وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به وكان لا يجعل اقرار اللسان مع انكار القلب ايمانا على الحقيقة .. وكان يقول أيضا : إن الأعمال شرائع الايمان مثل الصلاة والزكاة والطهارة وما يظهر من الأركان وان شريعة الشيء غير الشيء وانه يجوز على طريق التوسع للشرائع أنها ايمان» أي انه يقول بأن دلالة الأعمال على الايمان مجاز فهي ـ امارات وعلامات ـ (ص: ١٥٠ - ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المقالات ( ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ )ط ريتر ، ورسالته إلى أهل الشغر ( ص ٩١ ـ ٩٢ ) ت الجليند . وانظر الفصل لابن حزم (٧٣/٥) حيث أشار إلى ذلك ايضا ، واعتبر الأشعري من المرجئة .

<sup>(</sup>٣) في (ح، ف) « الذي».

<sup>(</sup>٤) (اشتهر) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ح) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (س) زيادة « هو على » .

<sup>(</sup>٧) « هو » ساقة من (ح).

<sup>(</sup>A) في ( م ، ح ) ( عن غيره ) وفي ف ( تلقاها هو من غيره ) .

<sup>(</sup>٩) « في » ساقطة من ( هـ ) .

كما فعل في مسألة الإيمان ، ونصر [فيها] (١) قول جهم مع نصره للاستنثاء ، [(٢) ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء  $]^{(7)}$ كما سنذكر مأخذه في ذلك (٤) ، واتبعه أكثر أصحابه على ونصرة أون قول جهم في ذلك ، ومن لم يقف إلا (٢) على كتب (١) الكلام ، ولم يعرف ما قاله السلف وأثمة السنة في هذا الباب ، يظن (٨) أن ما ذكروه (٩) هو قول أهل السنة ، وهو قول لم يقله أحد من أثمة السنة ، بل قد كفّر وكيع وأحمد بن حنبل (١١) وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن (١١) ، وهو (٢١) عندهم شر من قول المرجئة ، ولهذا صار من يُعَظِّمُ الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم (١٢) يطعن (٤١) في كثير ممن ينتسب إليه، يقولون : الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئا ، وهؤلاء أشعرية وفلاسفة (٥١) مرجئة ،

<sup>(</sup>١) المثبت من ( هـ ، ح ) وفي بقية النسخ ( فيه ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك المجرد لابن فورك (١٥٢) التمهيد للباقلاني (ص: ٣٦٣) ورسالة الحرة المعروفة باسم « الانصاف » (ص: ٤٨) ، أصول الدين للبغدادي (ص: ٢٤٧) الارشاد للجويني (٣٩٧) المحصل للرازي (ص: ٣٤٧) الراساد للجويني (٣٩٧) المحصل للرازي (ص: ٣٤٧) احياء علوم الدين للغزالي (١٢٠/١) غاية المرام للآمدي (ص: ٣٠٩) نهاية الاقدام للشهرستاني (ص: ٣٣٤) المواقف للايجي (ص: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص: ٢٣١، ٢٥٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ (نصر).

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِلَّا ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>V) في (ف) «على لب كتب» بزيادة (لب).

<sup>(</sup>٨) المثبت من (أ، س، ف، ح) وفي باقي النسخ (فيظن).

<sup>(</sup>٩) ما هو مثبت في (أ، ح، ف، س، ق) «ذكره»، وفي بقية النسخ «ذكروه».

<sup>(</sup>١٠) المشبت من (أ، مح ، م) وفي بقية النسخ (أحمد بن حنبل ووكيع) وفي (ح) ( بل كفر وكيع بن الجراح وأحمد).

<sup>(</sup>١١) انظر ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ١٠٤/١ - ١٣١) ت د / محمد سعيد القحطاني .

<sup>(</sup>۱۲) ﴿ وَهُو ﴾ توجد بهامش (ح) .

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ح، س) توجد ( واو ) والصواب بدونها كما في باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٤) في ( ف ، ق ) « يظن » .

<sup>(</sup>١٥) المثبت من (أ، ح، ف) وفي بقية النسخ ( فلاسفة أشعرية مرجئة ) .

وغرضهم ذم الإرجاء ، ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة.

كلام الباقلاني في الايمان

[44] ب]

قال القاضي أبو بكر في « التمهيد » (١) « (٢) فإن قالوا : فخبرونا ما الإيمان عندكم ؟ قيل (٣) : الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم ، والتصديق (٤) يوجد (٥) بالقلب ، فإن قالوا (١) : فما الدليل على ما قلتم ؟ قيل : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان (٧) قبل نزول القرآن وبعثة النبي عَلَيْ (٨) هو التصديق ، لا يعرفون في اللغة (٩) إيمانا غير ذلك ، ويدل على ذلك قوله [تعالى] (١٠) : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا ﴾ [يوسف: ١٧]. أي : بمصدق (١١) لنا ، ومنه

<sup>(</sup>۱) الباقلاني يعد المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة ، بعد الأشعري ، وكتابه التمهيد من أهم كتب الأشاعرة وقد ركز فيه الباقلاني على الحجاج العقلي ولذلك تضمن الكتاب الردود الطويلة على المنجمين والثنوية والديصانية والمجوس، والبراهمة واليهود والنصارى وغيرهم مع أبواب اخرى في تفصيل مسائل الصفات والقدر والإيمان ، وغيرها على وفق مذهب الأشاعرة ، والكتاب طبع بالقاهرة بتحقيق د / محمد عبد الهادي أبو ريدة ومحمود الخضيري طلحنة التأليف والترجمة والنشر سنة ٢٤٩١ - ١٣٦٦ه ، وطبع في بيروت بتحقيق يوسف مكارثي اليسوعي طالمكتبة المشرقية سنة ١٩٥٧ - ١٣٧٦ه وكلتا الطبعتين ناقصة وإحداهما تكمل الأخرى ، وقد طبع أخيرا في بيروت طبعة تجمع بين الطبعتين ولكن الذي سمى نفسه محققا لهذه الطبعة وهو الشيخ عماد الدين حيدر ارتكب خطأ شنيعا حين حذف من متن الكتاب نصا للباقلاني يتعلق باثبات العلو والاستواء والرد على من أوّله بالاستيلاء ولا شك أنه خطأ مقصود لأنه لايناسب اعتقاده والذي يدل على ذلك رده على من يثبت الصفات انظر التمهيد (ص: ٢٥ - ٢٠٤) ، (ص: ٢٩٦ ، ٢٠٣) أما النص الذي حذفه فمكانه (ص: ٢٩٨) من طبعته وهوموجود في ط مكارثي (ص: ٢٩٠ ، ٢٠٣) أما النص الذي حذفه فمكانه (ص: ٢٩٨) من طبعته وهوموجود في ط مكارثي (ص: ٢٩٠ ) ، وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢ / ٢٩٥) ).

<sup>(</sup>٢) المقابلة هنا بين النسخ المخطوطة وبين التمهيد (ص: ٣٨٨) طعماد حيدر، و(ص: ٣٤٦) من طيوسف مكارثي .

<sup>(</sup>٣) في التمهيد: « قلنا ».

<sup>(</sup>٤) في (هـ) « الصديق » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « القلب».

<sup>(</sup>٦) المثبت من (أ) وفي التمهيد وبقية النسخ «قال».

<sup>(</sup>٧) في التمهيد زيادة « في اللغة » .

<sup>(</sup>A) ( only like also emla ) ie

<sup>(</sup>٩) في التمهيد: « في لغتهم ايمانا » .

<sup>(</sup>١٠) « تعالى » مثبتة من ( هـ ، ح والتمهيد ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في التمهيد : « أي وما أنت بمصدق » .

قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة ، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر ، أي لا يصدق بذلك ، فوجب أن [يكون] (١) الإيمان في الشريعة ، هو الإيمان المعروف في اللغة ، لأن الله ما غير اللسان [العربي] (١) ولا قلبه ، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره على كتمانه (١) ، وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك ، بل اقر (١) أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان [فيها] (٥) دليل (١) على الإيمان في الشريعة (١) هو الإيمان اللغوي، ومما يبين (٨) ذلك قوله [تعالي] (٩): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلسان قَوْمِه ﴾ اللغوي، ومما يبين (٨) ذلك قوله [تعالي] (٩): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلسان قَوْمِه ﴾ اللغوي، ومما يبين (١) أنه أنزل القرآن بلغة العرب (١١) ، وسمى الأسماء بتسمياتهم (١١) ، ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا (١١) سيما مع القول بالعموم ، وحصول التوقيف على أن القرآن (١) نزل بلغتهم ، فدل [على] (١) ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه (١١) دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات (١) هذا لفظه .

<sup>(</sup>١) ( يكون ) مثبتة من التمهيد وساقطة في جميع النسخ ، في ( ق ) ( فواجب أن الإيمان » .

<sup>(</sup>٢) « العربي » مثبتة من (ف ، هـ) وساقطة في بقية النسخ ، وفي التمهيد « لسان العرب » .

<sup>(</sup>٣) في التمهيد ( طيه و كتمانه ) بزيادة ( طيه ) .

<sup>(</sup>٤) في هـ « اقرار » وفي بقية النسخ والتمهيد « أقرً » .

<sup>(</sup>٥) « فيها » مثبتة من التمهيد وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « دليلا » .

<sup>(</sup>٧) في التمهيد « الشرع » .

<sup>(</sup>A) في التمهيد : « ومما يدل على ذلك ويبينه قول الله تعالى » .

<sup>(</sup>٩) « تعالى » ساقطة من (أ، س، ف) ومثبتة في بقية النسخ والتمهيد .

<sup>(</sup>١٠) في التمهيد « فخبر » وفي مخطوط آيا صوفيا « فأخبر » كما هو مثبت هنا .

<sup>(</sup>١١) في التمهيد ( وبلغة القوم ) .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ، ف، س) والتمهيد، وفي بقية النسخ « بمسمياتهم » .

<sup>(</sup>١٣) في التمهيد ( لا ) ساقطة والمثبت من ( هـ ، س ) ، وفي بقية النسخ ( ولا سيما ) .

<sup>(</sup>١٤) في التمهيد « الخطاب » .

<sup>(</sup>١٥) « على » ساقطة من (أ ، ح ) ومثبتة في بقية النسخ « والتمهيد » .

<sup>(</sup>١٦) في (ف) « وصفنا » بدون هاء.

<sup>(</sup>١٧) انظر التمهيد (ص: ٣٨٨ ـ ٣٩٠) طحيدر و (ص: ٣٤٦ ـ ٣٤٩) ط مكارثي .

وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان ، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم الجوبة الجمهور على قول على قول عن هذا أجوبة .

والأشاعرة في أحدها: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق<sup>(١)</sup>، ويقول: هو بمعنى مسألة الإيمان الإقرار وغيره.

والثاني: قول من يقول: وإن كان (٢) في اللغة هو التصديق، فالتصديق [قد] (٣) يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي ﷺ: « والفرج يصدق ذلك أو (٤) يكذبه» (٥).

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق، بل هو<sup>(١)</sup> تصديق خاص [مقيد]<sup>(٧)</sup> بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييراً له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاصِ وَصَفَهُ وبيّنهُ.

[و] (^) الرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام القائم بالقلب (٩) مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لو ازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم

<sup>(</sup>١) في (ح) « التصديق » .

<sup>(</sup>٢) «أي الايمان».

<sup>(</sup>٣) ( قد ) مثبتة من ( ف ، ح ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ح) « بالواو » .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح ( ٢٠/٨) ، وكتاب القدر باب وحرام على قرية أهلكناها ( ٢٠٤٥)، ومسلم في كتاب القدر، باب ما قدر على ابن ادم حظه من الزنى (٤/٤٠٢) من حديث أبي هريره ـ رضي الله عنه ـ بروايتين ، وأحمد في المسند ( ٣٤٣/٢ ٣٤٤ ، ٣٤٣ ) ويلاحط أن لفظ رأويكذبه لم ترد في جميع طبعات البخاري التي مع فتح الباري وطبعه استانبول والحلبي والمنيرية ) لكنها وردت في حاشية طبعة الحلبي ( ٢٠/٨ ، ٢٥١) والمنيرية ( ٩٨/٨ ، ٢٥٥) وهي المذكورة في نفسي شرح فتح الباري (٢٥١ ، ٤٥) كما أنها وردت في إحدى روايتي مسلم ، أما اللفظ الآخر الوارد في طبعات البخاري وفي الرواية الأخرى لمسلم فهو « ويكذبه » بدون الألف كما وردت في نسخة ( ح ) .

<sup>(</sup>٦) « هو » ساقطة من ( س ، ق ، ف ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>V) في (أ) « يقيد » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) « الواو » ساقطة من (أ، ح، ف، س، ق) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) « بالقلب » مثبتة من (أ، ح، ف، س) وساقطة في بقية النسخ.

دليل على انتفاء الملزوم ، [ونقول]<sup>(١)</sup> : إن [ هذه الـلزوم<sup>(٢)</sup> يدخل ] في مسـمي اللفظ / تارة [ويخرج]<sup>(٣)</sup> عنه أخرى .

الخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في (٤) اللغة ، ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً.

**السادس**: قول من يقول: إن الشارع استعمله (٥) في معناه (٢) المجازي ، فهو حقيقة شرعية ، مجاز لغوي .

السابع: قول من يقول: إنه منقول.

فهذه سبعة أقوال: الأول (Y): قول من ينازع (A) في أن معناه في اللغة التصديق، المنازعة في أن معناه [ويقول] (٩): ليس هو التصديق (١٠)، بل بمعنى الإقرار وغيره .

قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق . فيقال له : من نقل هذا الإجماع؟ //ومن(١١) أين يعلم(١٢) هذا الإجماع // وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟

التصديق

<sup>(</sup>١) في (أ) « ويقول » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ف) « هذه اللوازم تدخل » .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ تخرج .

<sup>(</sup>٤) ( في » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) « استعمل ».

<sup>(</sup>٦) في (ف) (معني ) .

<sup>(</sup>V) ( الأول » توجد بهامش ( m ) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) (تنازع).

<sup>(</sup>٩) « ويقول » ساقطة من (أ، ق) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (س) العبارة كالآتي » قول من ينازع في أن معناه في اللغة ليس هو التصديق بل بمعنى الاقرار وغيره » وساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // ـــــــ // ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٢) في (س) « تعلم » بالتاء .

أهل اللغة لم ينقلوا معانيها بإسناد الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها ، كأبي عمرو ، والأصمعي (١) ، والخليل ، ونحوهم ، أو (٢) المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول ، فهؤلاء لا ينقلون (٣) كل ما كان قبل الإسلام بإسناد ، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم ، وما سمعوه [من] (٤) دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد ، ولا [نعلم] فيما نقلوه لفظ الإيمان ، فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه ، وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام ، فهؤلاء لم نشهدهم ، ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك .

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان (٢) في اللغة: هو التصديق، أهل اللغة بل ولا عن بعضهم، وإن قُدِّرَ أنه قاله واحد أو اثنان، فليس هذا إجماعا.

أن معنى الإيمان هـو التصديـق

الرابع: أن يقال: هؤلاء //( $^{(V)}$  لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا وكذا // وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قُدَّر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق، لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة ( $^{(A)}$ ) للقرآن عن النبي - عَلَيْهُ -، وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم [يرده] ( $^{(P)}$ ) فظن هؤلاء ذلك فيما ( $^{(V)}$ ) ينقلونه عن العرب أولى .

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي البصري ( ۱۲۲ ـ ۲۱۲ هـ) الإمام اللغوي الإخباري راويه العرب ، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ولد بالبصرة أخذ العلم عن سليمان التيمي وأبي عمرو بن العلاء وعمر بن أبي زائدة وغيرهم ، روى عنه أبو عبيد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ، له كتاب الإبل والأضداد والانسان والخيل توفى بالبصرة قال الحافظ: صدوق سنى . انظر: تاريخ بغداد ( ۱۰/۱۰) وفيات الأعيان (۱۷۰/۳) التقريب ( ۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) في (ح) « بالواو » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) زيادة « لا ينقلون عن العرب انهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا وانما ينقلون » وهذه الزيادة وردت بعد سبعة أسطر كجملة مستقلة مرة ثانية في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ( في ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ، ف، م، ق، ح) ( يُعْلَمُ ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ف) (أن الايمان » بزيادة (أن » .

<sup>. (</sup>v) ما بين // \_\_\_\_\_/ العلامتين بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ كَافَةُ ﴾ ساقطة من ( هـ ، مح ) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (هـ) وفي بقية النسخ (لم يرد).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (مما ١٠)

الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا ، فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر ، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة ، وأين التواتر الموجود عن العرب / قاطبة قبل نزول القرآن أنهم [٤٤/ب] كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق ؟

فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، قيل: فليكن، [و] (١) نحن لاحاجة الصحابة بلغسوا بنا مع بيان الرسول [صلى الله عليه وسلم] (٢) لما بعثه الله به من القرآن أن (٣) نعرف اللغة قبل القسرة نزول القرآن ، والقرآن نزل بلغة قريش ، والذين خوطبوا به كانوا عربا، وقد فهموا ما أريد به ومعناه وهم الصحابة، //ثم الصحابة أ// بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر (٥) عندنا تلك اللغة، من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنى، وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه (١) كان في لغتهم لفظ السماء والأرض ، والليل والنهار، والشمس والقمر، ونحو ذلك على ماهو معناها في القرآن، وإلا فلو كلفنا نقلاً (٧) متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن، لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ، لاسيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى ، فإن هذا يتعذر العلم به، والعلم به، والعلم بعاني القرآن ليس موقوفاً على شي (٨) من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن، كما بلغوا

<sup>(</sup>١) في (أ) ( نحن ولا حاجة ) والمثبت من باقي النسخ تقديم الواو على نحن ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( أن ) ساقطة من (م ) .

<sup>. (</sup>১) al nui llattanui // — // mlädä au (২).

<sup>(</sup>٥) في (ح) « يتواتر » .

<sup>(</sup>٦) في (م) « وعرفنا أن الله أنزل بلغتهم لفظ السماء والأرض » .

<sup>(</sup>٧) « نقلا » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>A) «شيء من» ساقطة من ( ف ) .

لفظه . ولو قدّرنا أن قوما سمعواً كلاما [عجميا] (١) وترجموه لنا بلغتهم ، لم [نحتج (٢)] إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً .

ما ذكروه شاهداً ينقض دعواهم أن الإيمان هو التصديق

السادس: أنه لم يذكر (٦) شاهدا من كلام العرب على ما ادّعاه عليهم ، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بذلك (١) ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول يؤمن بعذاب القبر ، وفلان لا يؤمن بذلك (١) ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن ، بل هو مما تكلموا به (٧) بعد عصر الصحابة ، لما صار (٨) أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ، ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن (٩) بالجنة والنار ، وفلان لا يؤمن بذلك ، والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده ، [فليس مراده (١)] ذلك وحده ، بل مراده التصديق بالقلب واللسان ، فإن مجرد (١١) تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يُخبَّر به عنه .

لا يتم التصديق

[٥٤/أ] إلا بالرجاء والخوف السابع: أن يقال: من قال ذلك، فليس مراده التصديق بما يرجى (١٢) ويخاف/ بدون خوف، ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخاف، ويصدق بالشفاعة ويرجوها (١٣)، وإلا

<sup>(</sup>١) في (أ) « عجيبا » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>۲) في (أ) « لم يحتج » بالياء وفي بقية النسخ « بالنون » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( أنهم لم يذكروا ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) ( فلان لا يؤمن ) بزيادة ( لا ) .

<sup>(</sup>٥) الواو مثبتة من ( هـ ، م ، ح ، ق ) .

<sup>(</sup>٦) في (س) (به).

<sup>(</sup>V) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ «مما تكلم الناس به » .

<sup>(</sup>٩) في ( هـ ، م ، مح ) « مؤمن » .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ فليس مرده ﴾ ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فَإِنْ مَجَرِدٌ ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٢) في (م) زيادة ﴿ بل ﴾ والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) (ويترجيها).

فلو صدق بأنه يعذب في قبره ، ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا ، لم يسموه مؤمنا به (۱) ، كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف  $[ni]^{(1)}$  النار دون المعرض عن ذلك بالكلية ، مع علمه بأنه حق ، كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله ، وإن كان مصدقاً بوجوده وربوبيته ، ولا يسمون فرعون (۱) مؤمنا ، وإن كان عالماً بأن الله بعث موسى (غ) [ وأن الله  $(^{\circ})$  تعالى [ هو [ هو [ النيات ، وقد [ استقينت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم [ ، ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول ، وإن كانوا يعرفون أنه [ أنها عرفون أبناءهم [ . فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود [ أنه [ أنها يخاف ويرجى ، ويجب حبه وتعظيمه ، وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ، ولا يخاف ولا يرجوه ، بل يجحد به ويكذب بلسانه ، أنهم يقولون : هو مؤمن به ، بل لو عرفه يخاف ولا يرجوه ، بل يجحد به ويكذب بلسانه ، أنهم يقولون : هو مؤمن به ، بل لو عرفه بقلبه و كذب به [ [ السانه ، لم يقولوا : هو مصدق به ، ولو صدق به مع العمل [ [ [ ] ] ] مؤمن به ، فلايوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه . وقوله : ﴿ وَمَا أَنتَ بَمُؤُمْن لَنَا ﴾ [ [ ] [ ] ] ] ] وقد تكلمنا عليها في غير هذا ادعوه . وقوله : ﴿ وَمَا أَنتَ بَمُؤُمْن لَنَا ﴾ [ [ ] ] ] ] ] ] ]

<sup>(</sup>١) ( به ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) « من » مثبتة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فرعون مؤمنا ﴾ توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٤) « موسى » بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) « الله تعالى » مثبتة من (م) ·

<sup>(</sup>٦) ( الذي ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٧) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلوا ﴾ [ النمل : ١٤ ] .

<sup>(</sup>٨) في (م) « بأنه » بزيادة الباء.

<sup>(</sup>٩) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كمايعرفون أبنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾ [ البقرة : ١٤٦ ] .

<sup>(</sup>١٠) « وجود » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) (به ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) « مع العلم ».

<sup>(</sup>١٣) ﴿ هُو ﴾ ساقطة من (أ، هـ، مح) ومثبتة في باقي النسخ.

الموضع(١) \_ فإن هذا استدلال بالقرآن ، وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن ، فإن صحة (٢) المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر كما قد (٣) بسطناه في موضعه .

الوجه الثامن : قوله : لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك . من أين له هذا النفي الذي لا يمكن (٤) الإحاطة به ؟ بل هو قول بلا علم .

التاسع : قول من يقول : أصل الإيمان مأخوذ من الأمن ، كما ستأتى أقوالهم إن شاء الله [تعالى] (٥) وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير (٦) هذا المعنى ، كما قاله الشيخ أبو البيان (٧) في

الوجه العاشر : أنه لو فـرض أن الإيمان //(٩) في اللغة التصــديق ، فمعلوم أن الإيمان // مخصوصوهو ما أخبر بـــه ليس هو التصديق بكل شيء ، بل بشيء مخصوص ، وهو ما أخبر به الرسول ـ ﷺ ـ وحينئذ السي-ﷺ ـ

الإيمان هو

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوي (۲۸۹/۷ ، ۲۹۳ ـ ۳۳۲ ، ۲۳۲ ـ ۳۳۹ )

<sup>(</sup>٢) في (مح ، ح ، هـ ) « هذا المعنى » والصواب بدونها كما في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) « قد » ساقطة من (ح ، ف ، س ) .

<sup>(</sup>٤) في (ط، مح، أ، هـ) «تمكن».

<sup>(</sup>٥) ( تعالى » مثبتة من (م ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) ( بعين ) ، و ( المعنى ) في هامش (ق) .

<sup>(</sup>٧) هونبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الحوراني ثم الدمشقي الشافعي القدوة الكبير شيخ الطريقة البيانية ، وصاحب الإذكار المسجوعة من أثمة اللغة والزهد والأثر سمع من أبي الحسن الموازيني وأبي الحسن بن قبيس المالكي وروى عنه يوسف بن وفاء السلمي وعبدالرحمن بن الحسين بن عبدان والقاضي أسعد بن المنجا كان حسن الطريقة ديّناً تقياً محباً للسنة والعلم والأدب ، انشأ له الملك نور الدين محمود بعد موته رباطا كبيراً توفي سنة ٥٥١ هـ . انظر : معجم الأدباء (٢١٣/١٩) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٦/٢٠) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢١٨/٧) .

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصول كلها ، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشيخ لم يكمل الكتاب أو أنه لم يراجعه بعد أن أملاه على ناسخه ، وقد سبق أن ذكرنا أنه من الكتب التي لم يبيضها الشيخ .

<sup>(</sup>٩) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

اليه قيود لا توجد في حميع العام ( $^{(1)}$ ) كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان ، كان فيه المعنى العام ، ومعنى اختص به ، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام ، فالتصديق  $^{(7)}$  الذي هو الإيمان ، أدنى أحواله ، أن يكون نوعا من التصديق العام  $^{(3)}$  ، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان  $^{(9)}$  ولاقلبه ، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص  $^{(7)}$  ، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق .

الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر (٧) إيمان مطلق غير مفسر (٨) ، بل لفظ الإيمان

الصَّادقُون ﴾ [الحجرات: ١٥] ونحو ذلك (١). وقوله: ﴿ فَلا وَرَبّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت َ [ وَيُسلَمُوا (٢) يُحكُم وُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت َ [ وَيُسلَمُوا (٢) تَسْلِيمًا ] ﴾ [النساء: ٦٥] وأمثال هذه الآيات ، [فكل] (١) إيمان مطلق في القرآن فقد (٤) يُيِّن في القرآن أن الإيمان لا بد فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق ، فقد يُيِّن في (٥) القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق ، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة (٢) والصيام (٧) والحج (٨) .

فإن قيل: تلك الأسماء باقية ، ولكن ضم إلى المسمى أعمالا (٩) في الحكم لا في الاسم ، كما يقول القاضي أبو يعلى (١٠) وغيره . قيل: إن كان هذا صحيحاً ، قيل مثله في الإيمان ، وقد أورد (١١) هذا السؤال بعضهم (١٢) ، ثم لم يجب عنه بجواب صحيح ، بل زعم أن القرآن (١٣) لم يذكر فيه ذلك ، وليس كذلك ، بل القرآن والسنة [مملوءان] (١٤)

<sup>(</sup>١) ( نحو ذلك » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، س) ومثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ف، س) وفي بقية النسخ (وكل).

 <sup>(</sup>٤) في (ف) ( يتبين ) وفي ( هـ) ( بين ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ في ﴾ ساقطة من ( هـ ، مح ، ف ، س ، ق ) .

<sup>(</sup>٦) اشارة إلى قول تعالى: ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤمنون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ والتوبة: ٧١ ] .

<sup>(</sup>٧) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يا أيهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ [البقرة: ١٨٣].

<sup>(</sup>٨) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ [آل عمران : ٩٧] .

<sup>(</sup>٩) في (ف، ح) « اعمال ».

<sup>(</sup>١٠) انظر مسائل الايمان للقاضي أبي يعلي (ص: ٢٤٥) بتحقيق سعود الخلف والمعتمد في أصول الدين (ص:١٨٦)، والعدة في أصول الفقه ( ١٨٧/١) .

<sup>(</sup>١١) في (م) ( ورد ) .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ، س، ف) وفي بقية النسخ ( لبعضهم ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ح، ف) ( الايمان ».

<sup>(</sup>١٤) في (أ، س) ( مملوء ) والمثبت من بقية النسخ .

بما (١) يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ، فإن تلك إنما فسرتها السنة ، والإيمان بين معناه (٢) الكتاب والسنة ، وإجماع السلف .

[3 / أ] إن التصديق مبين في الكتاب والسنة من غير تغيير للغة الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما / ثم يدخل فيه (٢) قيد، أخص من معناه، كما يقولون: أذهب (٤) إلى القاضي والوالي والأمير، يريدون شخصا معينا معرقا (٥) به، دلت عليه اللام مع معرفتهم (١) به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس، لا يدل على خصوص شخص وأمثال ذلك، فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة (١)، إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا، فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد بَيَّنَ (٨) أنه (٩) لا يكتفي بتصديق القلب واللسان، فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله [تعالى] (١٠): ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ (١١) [الحجرات: ١٥]. ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) في (ف) «مما».

<sup>(</sup>٢) في (ف) « زيادة « في » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٣) ( فيه ) ساقطة من ( ف ) .

 <sup>(</sup>٤) في (هـ) « ذهب » وفي (م) « اذهبا » ، والمثبت من (أ) وباقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) في هامش (أ، مح) «معروفاً» (هـ) « يعرفونه » .

<sup>(</sup>٦) في (ح، ف) « معرفتها به » في ( س ، ق) « معرفتهما به » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (ح، ف) زيادة « واو » والصواب بدونها كما هو مثبت .

<sup>(</sup>A) في (هـ) « تبين ».

<sup>(</sup>٩) في (ف، س، ح، ق) «إني لا اكتفى».

<sup>(</sup>١٠) [ تعالى ] مثبتة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١١) في (م) تكملة الآية : ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ وفي (ف) الآية .

الّذينَ إِذَا ذُكِر اللهُ وَجِلَت (١) قُلُوبُهُم ﴾ [الأنفال: ٢]. وفي قوله (٢): « لا تؤمنوا اللهُ وَالْيَوْمِ الآخِر [تكونوا] (٤) كذا وكذا ». وفي قوله تعالى (٥): ﴿ لا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]. وفي قوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُم أُولْيَاءَ ﴾ [المائدة: ٨١]. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة ، كقوله (٢) عليه السلام: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (٧) » وقوله: « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه »(٨). وأمثال ذلك.

فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به (٩) ، هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه ، وهذا [مبين (١١)] في القرآن والسنة من غير تغيير للغة (١١) ولا نقل لها .

الثالث عشر: أن يقال: بل نُقِلَ وغُير (١٢) قوله: لو [نقل] (١٣) لتواتر، قيل: نعم وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بيّنه بكتابه وسنة رسوله، من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، كقوله: ﴿ إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]. وهذا متواتر في القرآن والسنن، ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن

<sup>(</sup>١) « وجلت قلوبهم » ساقطة من ( هـ ، مح ) ، و« الذين » ساقطة من ( ق ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ح، م، ق) «قول رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في ( مح ، م ) ( تؤمنون ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) « يكونوا » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) ( تعالى ) ساقطة من (م، ح، س، ق).

<sup>(</sup>٦) في (م) ( مثل قوله صلى الله عليه وسلم » ي وعليه السلام » ساقطة من (ح، ف، س، ق).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه (ص: ١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) في (ف) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ف) وفي (أ) بقية النسخ وهامش (ف) ﴿ بينٌ » .

<sup>(</sup>١١) في (ح، هم، ف) «اللغة».

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «أو غيّره».

<sup>(</sup>١٣) ف (أ، ف، ح، س) « فعل » والمثبت من باقي النسخ.

يؤدي الفرائض. ومتواتر (١) عنه أنه أخبر [أن] (٢): من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب ، وأن الفساق لا يستحقون ذلك ، بل هم مُعَرِّضُونَ للعذاب. فقد تواتر (٣) عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه / ما لم يتواتر عنه في غيره ، فأي تواتر أبلغ من هذا ؟! وقد توفّرت (٤) [٤٦/ب] الدواعي على نقل (٥) ذلك وإظهاره ، ولله الحمد . فلا (١) يقدر أحد أن ينقل عن النبي - عَلَيْ - نقلا يناقض هذا ، لكن أخبر أنه يخرج منها (٧) من كان معه شيء من الإيمان ، ولم يقل : أن المؤمن يدخلها ، ولا قال : إن الفساق مؤمنون ، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع ، المؤمن يدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع ] مع القيود ، وأما الاسم المطلق الذي وُعِدَ أهله بالجنة ، فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء .

الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالآيات - التي تدل على أنه عربي - عن ظاهرها ، فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن ، وسلبت الإيمان عمن لم يعمل ، أصرح (٩) وأكثر (١٠) من هذه الآيات ، ثم إذا دلت علي (١١) أنه عربي ، فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا ، ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك ، لم يقولوا : هذا ليس بعربي ، بل خاطبهم باسم المنافقين (١٢) ، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية ، ولم يقولوا : إنه

<sup>(</sup>١) في (ح) «متواتر أيضاً ».

<sup>(</sup>٢) «أن » مثبتة من (ح، ف، س).

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( توافرت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) « توافرت » .

<sup>(</sup>۵) « نقل » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) « فلا » وفي بقية النسخ « ولا » .

<sup>(</sup>٧) أي من النار .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقطة من (أ، هـ) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (هـ، ح، ف) توجد كلمة (وأبين) زيادة.

<sup>(</sup>١٠) « أكثر » ساقطة من (ف، ح) ، وفي (ق) « وأبين » .

<sup>(</sup>۱۱) «على » ساقطة من (ح، ف، س).

<sup>(</sup>١٢) المنافقين جمع منافق، والمنافق فاعل من النفاق والنفاق مأخوذ من النفق وهو السرب الذي في الأرض الذي يستتر فيه ، سمى النفاق بذلك لأن المنافق يستر كفره وقيل : أنه مأخوذ من نافقاء اليربوع وهو باب جحره لأن =

ليس بعربي ، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج ، فإذا كان اللفظ مشتقاً من لغتهم ، وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم ، لم يخرج ذلك عن كونه عربيا .

الخامس عشر (): [أنه] (٢) لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية ، فليس تخصيص (٣) عموم هذه الألفاظ بأعظم (٤) من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ، فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب ورسوله ، ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب ، ولا يترك شيئا من المحرم ، كثيرة صريحة ، فإذا قدر أنها عارضها آية، كان (٥) تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة (٢) .

السادس عشر (۱) : أن هؤلاء واقفة (۱) في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها ، والسلف يقولون : الرسول (۹) وقيفنا على معاني الإيمان ، وبيّنه لنا (۱۱) / (۱۱) وعَلِمنا مراده منه

اليربوع يحفر له جحرا ثم يسد بابه بترابه ويسمى هذا المدخل « القاصعاء » ثم يحفر له مخرجا آخر حتى إذا بقى من التراب قشره رقيقة تركها حتى لا يعرف مكان هذا المخرج أحد ويسمى هذا المخرج بالنافقاء ، فإذا أتى من قبل القاصعاء عدا فضرب النافقاء برأسه ، وخرج منها وهرب فكذلك المنافق يظهر خلاف ما يبطن . وأكثر علماء اللغة على أنه مأخوذ من نافقهاء اليربوع لا من النفق وهوالراجح لان النفق ليس فيه اظهار شيء واخفاء شيء كما هو الحال في نافقاء اليربوع . والنفاق في الإصطلاح الشرعي هو اظهار الإسلام وابطان الكفر ، وهو اسم لم تعرفه العرب بهذا المعنى الحاص ، وان كان أصله الذي أخذ منه معروف مشهور . انظر لسان لعرب مادة « نفق » (٥ / ٤٥٤) المزهر للسيوطي (١/١) ، النهاية في غريب الحديث مادة « نفق » (٥ / ٤٥٤) .

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادة « الوجه » والصواب بدونها وذلك لمقتضى السياق .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَّهُ ﴾ مثبتة من (ف،ق،س) وساقطة من (أ) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ف) (تخصيصهم).

<sup>(</sup>٤) في (ف) (باعم ٥٠).

<sup>(°)</sup> في (ف) «كانت».

<sup>(</sup>٦) في ( ف ) « الصحيحة » بناء على القاعدة الأصولية التي تقول : إعمال النص خيرمن إهماله ، فإذا كان صحيحاً كان أولى بالإعمال من غيره » .

<sup>(</sup>Y) في (ح) « السادسة » .

<sup>(</sup>٨) في (ف) «وافقه».

<sup>(</sup>٩) ( الرسول ) بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ لنا ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // مكرر في ( ف ) مرتين .

بالاضطرار // وعَلِمْنَا من (۱) مراده علماً ضرورياً أن من قيل: إنه صدّق ،ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ، ولا صلى ولا صام / ولا أحب الله ورسوله ، ولا خاف الله ، ولا كان مبغضاً للرسول (۲) ، معادياً له يقاتله (۳) ، أن هذا ليس بمؤمن ، كما عَلِمنا أن الكفار (٤) من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله ، وفعلوا ذلك معه ، كانوا عنده كفاراً لا [مؤمنين] (٥) فهذا معلوم (٢) عندنا بالاضطرار ، أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي ، فلو قُدِّر التعارض ، لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى .

فإن قالوا: من علم أن الرسول كَفَّرَهُ ، عُلِمَ انتفاء [ إيمانه وعلم انتفاء  $^{(V)}$ ] التصديق قلبه. قيل لهم: هذه مكابرة ، إن أرادوا أنهم كانوا شاكَّين مرتابين ، وأما إن عنى  $^{(A)}$  التصديق الذي لم يحصل [معه عمل  $^{(P)}$ ] ، فهو ناقص كالمعدوم ، فهذا صحيح . ثم إنما يثبت ، إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه  $^{(V)}$  ، وذاك إنما يثبت  $^{(V)}$  بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا ، فلا تثبت الدعوى  $^{(V)}$  بالدعوى مع كفر صاحبها . ثم يقال : قد علمنا بالأضرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله ، وكان يحكم علمنا بالأضرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله ، وكان يحكم

[1/£V]

<sup>(</sup>١) (من) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) « مقابلة » .

<sup>(</sup>٤) في (ح) ( الكافر ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « مؤمنون » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) ( معلوم » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ق وهامش (هـ) وساقط من باقي النسخ.

 <sup>(</sup>٨) في (ف) ( ايمانه عليه ) وفي هامش (ف) ( ايمان غير ) ، وهي زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٩) ( معه عمل ، ساقطة من (أ، ح) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) « وعمله ».

<sup>(</sup>١١) في (س) ( ثبت ) .

<sup>(</sup>۱۲) ما بين العلامتين // \_\_\_\_// بهامش (ف).

بكفرهم ، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب (١) ، إذا لم يعمل بهذا التصديق ، بحيث يحبه ويعظمه ، ويسلم لما جاء به .

ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه ، إن كان صحيحا $^{(Y)}$  ، فهو أدل على قول المرجئة ، بل على قول الكرامية $^{(P)}$  منه على قولكم ، وذلك أن الايمان إذا $^{(P)}$  كان هو $^{(P)}$  التصديق كما ذكرتم ، فالتصديق نوع من أنواع الكلام ، فاستعمال أن لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ ، بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه \_ كالجبر والتصديق $^{(P)}$  والتكذيب والأمر والنهي \_ على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به ، من عبارة $^{(A)}$  ولا إشارة ولا غيرهما  $^{(P)}$  ، وإنما يستعمل  $^{(P)}$  ، مقيدا . وإذا  $^{(P)}$  كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب ، فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال، إلا ما كان معنى  $^{(P)}$  ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم / حتى يصدقوهم بألسنتهم ، ولا يوجد في كلام العرب أن يقال [ أن فلاناً ]  $^{(P)}$ 

[٧٤/ب]

<sup>(</sup>١) في (ح) ( قلبه ) .

<sup>(</sup>٢) ( صحيحا » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) الكرامية يقولون : « كل من قال لا إله الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن والإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض » .

<sup>(</sup>٤) في (م، ، ق، ح) (إن ، بدل (إذا ».

<sup>(</sup>٥) ١ هو التصديق » ساقطة من ( مح ، م ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ( فاستعمل )

<sup>(</sup>٧) في ( هـ ) « أو » .

<sup>(</sup>٨) في (ف) « من عبادة » .

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) « وغيرها » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «استعمل».

<sup>(</sup>١١) في (م) « فإذا ».

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « بمعنى ولفظ » وهامش (ف) « لفظا ومعنى » .

<sup>(</sup>١٣) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « فلان » .

صدق (۱) فلانا أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم (۲) يتكلم بذلك ، كما لا يقال : امره [ أو (۳) ] نهاه ، إذا (٤) قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من (٥) لفظ أو إشارة أو نحوهما . ولما قال النبي - ﷺ - : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (1) وقال : «إن الله يحدث من أمره ما [يشاء] (٧) وإن مما أحدث (٨) أن لا تكلموا في الصلاة (٩) اتفق (١٠) العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها ، بطلت صلاته (١١) واتفقوا كلهم على أن ما (١١) يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب ، لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك ، فَعُلمَ اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام .

<sup>(</sup>١) في (س) ﴿ أَصِدَق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) ( ولا ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أُو ﴾ مثبتة من ( هـ ، م ، مح ) ، في ( ق ) ﴿ و ﴾ بدل ﴿ او ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ﴿ فإذا ﴾ بالفاء .

<sup>(</sup>٥) « من » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب العمل في الصلاة ، باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة (٢/٥٩) من حديث زيد بن ارقم - رضي الله عنه - ، وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير ، باب وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى من سورة البقرة (٥/١٦٢) ، ومسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة (٣٨٣/١) ، والنسائي في كتاب السهو ، باب الكلام في الصلاة (١٨/٣) وأحمد في المسند (٢٦٦/٤) .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (م، ح، ق، ف) وفي بقية النسخ (شاء).

<sup>(</sup>٨) (أحدث) توجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ، في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ (٧/٨) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، قال البخاري : قال ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم أن الله - عز وجل - يحدث من أمره ما يشاء ، وأخرجه موصولا : أبو داود في كتاب الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة (٢٤٣/١) من طريق موسى ابن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال : كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما صرت (أي أخذته همومه وأفكاره القديمة ( النهاية ( ١/١٥٣) . فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ... الحديث واسناده حسن ورجاله موثقون كلهم . وأخرجه من طرق عن عاصم ... به كل من : النسائي في كتاب السهو ، باب كلام في الصلاة ( ١٩/٣) وأحمد في المسند (١٩/٣) . ٢٤١٠) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١١) انظر: اتفاق العلماء على بطلان قول المتكلم في الصلاة ،في بدائع الصنائع للكاساني ( ٢٣٣/١) المهذب للشيرازي ( ٨٦/١) ، المغنى لابن قدامه (١/٢٥ ، ٤٤) ، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٥١) .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «انما».

وأيضا [في]  $^{(1)}$  ( الصحيحين ) عن النبي - را أنه قال : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم  $^{(7)}$  به  $^{(7)}$  أو تعمل به  $^{(3)}$  فقد أخبر أن الله [تجاوز و $^{(9)}$ ] عفا عن حديث النفس وبين الكلام ، وأخبر أنه لا عن حديث النفس وبين الكلام ، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به [المرأ]  $^{(A)}$  ، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء ، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة ، لأن الشارع كما قرر ، إنما خاطبنا بلغة العرب .

وأيضاً ففي « السنن » أن معاذا قال : (٩) يا رسول الله [أو إنا] (١٠) لمؤاخذون بمانتكلم به ؟ فقال : « وهل يكب الناس في النار على [ وجوههم أو على ] (١١) مناخرهم إلا حصائد

<sup>(</sup>١) المثبت من (ح، س) وفي بقية النسخ ( ففي ) .

<sup>(</sup>۲) في (ح) «تكلم».

<sup>(</sup>٣) ( به ) ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب العتق ، باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق (١١٩/٣) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - مرفوعاً. فذكره ، وفيه: ما وسوست به صدورها بدل: « ما حدثت به نفسها » والمعنى واحد. واعاد اخراجه بنفس اللفظ هنا من حديث أبي هريره ايضا في كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الأغلاق ( ١٩٦/٦) ، وكتاب الايمان والنذور ، باب اذا حنث ناسياً في الأيمان ( ٢/٥٧٧) وأخرجه من حديث أبي هريره رضي الله عنه - أيضا كل من: مسلم في كتاب الإيمان، باب ما تجاوز الله عن حديث النفس (١١٧/١) ، وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب الوسوسة في الطلاق (٢/٥٢٧) والنسائي في كتاب الطلاق ، باب من طلق في نفسه (٢/٥١٥) والترمذي في كتاب الطلاق ، باب طلاق المرأته (٢/٥٢٧) وابن ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته (٢/٥٨٤) ، وابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي (١٨/٦٥)، وأحمد في المسند (٢/٥٢١) وليس فيه: «

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ف، س، ح) وفي بقية النسخ «عفا عن».

<sup>(</sup>٦) في (ف، م) (إلا».

<sup>(</sup>٧) في (م، ح) « يتكلم».

 <sup>(</sup>A) ( المرأ ) مثبت من ( ف ) وساقط في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ زيادة « له » ما عدا (ح) وهي الصواب.

<sup>(</sup>١٠) في (ح) ﴿ أُو إِنَا ﴾ كما هو مثبت ، وفي بقية النسخ ﴿ وإِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح، ف، ق، م) وساقط في بقية النسخ، وفي (م) زيادة: ﴿ وقال على ﴾ بزيادة ﴿ قال﴾ .

ألسنتهم »(١). فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان، وفي [ الصحيحين ](٢) عن النبي \_ عَلَيْهُ مَا أنه قال: «أصدق كلمة قالها الشاعر (٣) كلمة لبيد:

ألاكل شيء ماخلا الله باطل $^{(2)}$ .

وفي « الصحيحين » (٥) أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم (٢) » .

وقد قال الله (٧) تعالى : ﴿ وَيُنِذرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا \* مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لأَبائِهِم كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾ [ الكهف : ٤-٥] .

وفي « الصحيح »، عن النبي - عَلَيْهُ أنه قال (٨): « أفضل الكلام بعد القرآن أربع [كلمات] (٩) وهن في (١١) القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، و الله أكبر ».رواه مسلم (١١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان ، باب ما جاء في حرمة الصلاة (١/٥) من طريق ابن أبي عمر حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ قال : فذكره وهو حديث « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة و فرة سنامه الجهاد في سبيل الله » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والذي يظهر والله أعلم أن الحديث حسن لأن عاصم بن أبي النجود لا يعد من رجال الصحيح المجرد وقد أخرجه من طرق عن معمر ... به ، ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة (٢/١٥) ، وأحمد في المسند (١٣١٤) ولهذا الإسناد \_ أي الذي أخرجه الترمذي ـ شاهد آخر يتقوى به فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره ، وهو ما أخرجه أحمد في المسند أيضا ( ٥/٢٣٧) من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ ابن جبل قال : أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله » . وهذا الإسناد صحيح ، رجاله ثقات ، غير عروة بن النزال وهو التميمي ، ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال الحافظ : مقبول وقد تابعه أبو وائل وهوشقيق بن سلمه ، ثقة ، في الحديث السابق عن معاذ ، في عتضد به ، وبهذا يرتقى الحديث إلى درجة الصحيح لغيره ، والله أعلم . انظر : الثقات لابن حبان (٥/٣٦٧) ، التهذيب (٤/٣٦) ، التقريب (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ( الصحيح ) .

<sup>(</sup>٣) ( الشاعر ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٤) سيق تخريجه ( ص :١٦٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) في (ح، ق) زيادة «عنه».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص: ١٦٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>V) « لفظ الجلالة » ليس في (ف ، ق ، س ) .

<sup>(</sup>٨) ( أنه ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٩) ( كلمات ) مثبتة من ( هـ ، ح ) ونص الحديث .

<sup>(</sup>١٠) في (ح، س، ق، ف) «من».

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في كتاب الأدب ، باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة (١٦٨٥/٣) من حديث سمرة بن جندب، وابن ماجة في كتاب الأدب ، باب فضل التسبيح (٢ / ١٢٥٣) ، وأحمد في المسند ( ٢٠/٥)، والبغوي في شرح السنة ( ٥٥/٥) .

وقال تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ / وَالْعَمَلِ الصَّالِحُ يَرْفَعُه ﴾ [ فــاطر : ١٠ ] . [١٤٨أ] ومثل هذا كثير .

وفي الجملة ، حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء ، أو أتباعهم ، أو [مكذبيهم] (١) أنهم قالوا ، ويقولون ، وذلك قولهم ، وأمثال ذلك ، [فإنه إنما(٢)] يعني به المعنى مع اللفظ ، فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر ، ومصدر واسم فاعل ، من لفظ القول والكلام ونحوهما، إنما يعرف في القرآن والسنة ، وسائر كلام العرب ، إذا كان [لفظاً] (٢) ومعنى ، وكذلك أنواعه ، كالتصديق والتكذيب ، والأمر والنهي ، وغير ذلك . وهذا ممالا يمكن أحداً جحده ، فإنه أكثر من أن يحصى . ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة ، ولا من أهل البدعة ، بل أول من عُرِفَ في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط (٤) ، هو عبد الله بن سعيد بن كُلاَّب (٥) ، وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل [-رضي الله عنه -] (١) وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة ، وعلماء البدعة ، فيمتنع أن يكون الكلام - الذي هو أظهر صفات بني آدم ، كما قال تعالى: ﴿ فَوَرَبُ السَّماء والأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطقُونَ ﴿ [الذاريات: ٢٣] ولفظه لا [تحصى] (٢) وجوهه كثرة (٨) - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه [إليه أحد (٩)] من المسلمين ولا غيرهم .

<sup>(</sup>١) في (أ) ( تكذيبهم ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح، م، ق) وفي بقية النسخ ﴿ فإنمَا يعني ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (أ، س، مح) ( اللفظ ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر قول ابن كلاب عند الأشعري في المقالات (ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥)، طريتر، والمجرد لابن فواك (ص ٢٢٨). وأصول الدين للبغدادي (ص : ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) توفي ابن كلاب على الأرجح سنة ٢٤١هـ. انظر: هداية العارفين للبغدادي (ص: ٤٤٠)، وتوفي الامام أحمد سنة ٢٤١هـ انظر: سير أعلام النبلاء ( ٣٣٢/١١)، فهو معاصر له.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين مثبتة من (م).

<sup>(</sup>٧) في (أ، س) ( لا يحصى ) والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ح، ق، ف) « كثيرة » وفي هامش (ف) « كثرة » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (م، مح) وفي بقية النسخ (أحد إليه).

فإن قالوا: فقد قال [ الله] (١) تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ [ المجادلة: ٨] وقال: ﴿ وَاذُّكُو رَّبِكَ فِي نَفُّسِكَ تَضَرُّعا وَخِيفَةً ﴾ [ الأعراف: ٢٠٥].

قيل: إن كان المراد أنهم (٢) قالوه بألسنتهم سراً ، فلا حجة فيه ، وهذا الذي ذكره المفسرون (٣) ، قالوا: كانوا يقولون: سام عليك ، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم ، أي : يقول بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم ، فهذا قول مقيد بالنفس ، مثل قوله : « عما حدثت بها أنفسها »(٤) ولهذا قالوا : ﴿ لَوْلا يُعَذِّبُنَا ( ) اللهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ ( ) [ المجادلة : ٨ ] فأطلقوا لفظ القول هنا ، والمراد به ما قالوه بألسنتهم ، لأنه النجوي والتحية التي نهوا عنها(٧) كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى / تُمَّ يَعُودُونَ لَمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَناجُونَ بِالإِثْمِ وِالْعُدوانَ وَمعصية الرَّسُول [٤٨]-] وَإِذَا جَاؤُكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيك به (٨) اللهُ وَيَقُولُون في أَنفُسهمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُول ﴾ [ المجادلة : ٨] مع أن الأول هو الذي عليه [أكثر المفسرين] (٩) وعليه تدل (١٠) نظائره ، فإن النبي عَلِي : قال : « يقول الله (١١) : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى ،

<sup>(</sup>١) ( لفظ الجلالة ) مثبت من ( مح ، هـ ).

<sup>(</sup>٢) في (ف) (بأنهم).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن جرير ( ١٠/٢٨) ، زاد المسير لابن الجوزي ( ١٨٩/٨ - ١٩٠ ) تفسير ابن كثير ( ٣٢٣/٤) الدر المنثور للسيوطي ( ٧٩/٨ - ٨٠ ) وانظر أسباب النزول ( ص : ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث إن الله تجاوز لأمتي عماحدثت به نفسها "سبق تخريجه (ص: ٧٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) في (مح، هـ) (يؤاخذنا).

<sup>(</sup>٦) الجملة قبل سطر مكررة في (س) من قوله: « وأن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم فهذا قول مقيد » .

<sup>(</sup>٧) ( نهو عنها ) ساقطة من ( هـ ، مح ) .

<sup>(</sup> ٨ ) « به » ساقطة من ( مح ) .

<sup>(</sup>٩) «أكثر » مثبتة من (م، ف، ق، ح) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «يدل».

<sup>(</sup>١١) ﴿ يقول الله ﴾ ساقطة من (ح).

ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه (1) ، ليس المراد أنه لا يتكلم (1) به بلسانه ، بل المراد أنه ذكر الله 1 بلسانه .

وكذلك قوله (٢٠): ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [ الأعراف: ٢٠٥] هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث [ كما ] (٤) يقال حديث النفس.

ولم (٥) يوجد عنهم (١) أنهم قالوا: كلام النفس [ وقول النفس ] (٧) كما قالوا: حديث النفس ، ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام ، كقول يعقوب عليه السلام (٨): ﴿ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ [ يوسف: ٦] وقـول (٩) يوسف: ﴿ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ [ يوسف: ١٠١] وتلك في النفس ، لا تكون (١٠) باللسان. فلفظ (١١) الحديث قد يقيد بما في النفس ، بخلاف لفظ الكلام ، فإنه لم يعرف أنه أريد (١٢) به ما في النفس قط (١١) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ ( ١٧١/٨) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا بلفظ: ﴿ أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه اذا ذكرني ... الخ الحديث ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله تعالى ، وفي باب فضل الذكر (١٠٦١/٤) ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب في حسن الظن بالله عز وجل ( ٥ / ١٨١) ، وابن ماجه في كتاب الأدب ، باب فضل العمل ( ٢ / ١٢٥٥) ، وأحمد في المسند ( ١/ ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٤١٣ ، ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_/ ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ح) «قول».

<sup>(</sup>٤) ( كما ) مثبتة من (ح) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف) « ولو يوجد » .

<sup>(</sup>٦) أي عن المفسرين.

<sup>(</sup>٧) « وقول النفس » مثبت من (ف ، ح ، س) .

<sup>(</sup>A) « عليه السلام » ساقطة من ( م ، ح ، ق ) وفي ( س ) « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٩) « وقول يوسف » ساقطة من (ح، م، ق) وبدلا عنها ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ﴾ [ يوسف: ١٠١] .

<sup>(</sup>١٠) في (ف، س) « لايكون».

<sup>(</sup>١١) في (ف) « ولفظ » بالواو.

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « يريد » .

<sup>(</sup>١٣) في (ق) « فقط ».

وأما قوله تعالى: ﴿ وأَسرُّواْ قَوْلَكُمْ أَو اجْهُرُوا بِه إِنَّهُ عَليهمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ 7 الملك: ٢١٣. فالمراد به القول الذي تارة يسر به (١) فلا يسمعه الإنسان // وتارة يجهر به فيسمعونه (٢) // كما يقال: أسرَّ القراءة وجهر بها، وصلاة السرّ وصلاة الجهر، ولهذا لم يقل: قولوه<sup>(٣)</sup> بألسنتكم أو بقلوبكم ، وما في النفس لا يتصور<sup>(٤)</sup> الجهر به ، وإنما ينجهر بما في اللسان.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [ الملك : ١٣ ] //(٥) من باب التنبيه ، يقول : إنه يعلم ما في الصدور // فكيف لا يعلم القـول ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَإِن تَجْهَرُ ْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السُّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [ طه : ٧ ] فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر . ويدل على ذلك أنه قال: ﴿(١) وأَسرُوا قَوْلَكُمْ أَو اجْهَرُوا بِه إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الملك :١٣] فلو(٧) أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور ، لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر، وإن قيل: نُّبُّهُ (٨) ، قيل بل (٩) نبه على القسمين. وقوله تعالى (١٠) / ﴿ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلَّمَ النَّاسَ ثَلاثَة أَيَّام إِلاَّ رَمْزًا ﴾ [آل عمران: ١١] قد ذكر هذا في قوله: ﴿ ثَلاثَ لَيَالَ سُويًّا ﴾ [مريم: ١٠] وهناك لم يستثن شيئًا، والقصة واحدة، وهذا يدل على أن

<sup>(</sup>١) في (ح) ( يسره العبد ) ، وفي (ق) ( يسر به العبد )

<sup>(</sup>٢) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٣) في (م) « قوله » .

<sup>(</sup>٤) في (ح) ( نتصوره ) .

<sup>(</sup>۵) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من ( مح ، ح ، ف ، س ) .

<sup>(</sup>V) في (ح) «قالوا» بدل « فلو».

<sup>(</sup>٨) في (ح) زيادة (به).

<sup>(</sup>٩) « بل » ساقطة من ( ف ، ق ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) « تعالى » ساقطة من (س).

الاستثناء منقطع (۱)، والمعنى: آيتك ألا تكلم الناس (۲)، لكن ترمز، لهم رمزاً، كنظائره (۳) في القرآن، وقوله (٤)، ﴿ فَأُوْحَى أَلَيْهِمْ ﴾ [ مريم: ١١] هو الرمز، ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكلّمِهُ الله إلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ [ الشورى: ١٥].

لا يسمى حديث النفس كلاماً ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق  $//(^{\circ})$  فليس في لغة القوم أصلا ، ما يدل على أن ما $(^{7})$  في النفس يتناوله لفظ الكلام $(^{7})$  والقول المطلق // فضلا عن التصديق والتكذيب ، فعلم أن من لم يُصدِّق بلسانه مع القدرة ، لا يسمى في لغة [القوم $(^{\Lambda})$ مؤمنا] كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

وقول عمر - رضي الله عنه - : « زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها (٩) » ، حجة عليهم (١٢) ، قال أبو عبيد (١١) : « التزوير : إصلاح الكلام (١٢) وتهيئته (١٣) » قال : وقال أبو

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (٤/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ح، ق، م) بزيادة: ﴿ ثلاثة أيام إلا رمزا ﴾ والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٣) في (س) ( لنظائره ) .

<sup>(</sup>٤) ( الواو ) ساقطة من ( ف ) .

 <sup>(</sup>٥) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح) ويوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ﴿ إِنَّمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (م) « أو القول » والواو « القول » ساقط من (ف).

 <sup>(</sup>A) في جميع النسخ [ مصدقا فليس بمؤمن ] والصواب ما أثبت وهو مقتضى الكلام .

<sup>(</sup>٩) قول عمر - رضي الله عنه - زورت جزء من حديث السقيفة الذي أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت (٢٠٨/٨) ، وأحمد في المسند (١/٥٥ - ٥٦) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>۱۱) هو القاسم بن سلام البغدادي الهروي أبو عبيد أمام لغوي ثقة فاضل ، كان أبوه سلام مملوكا لرجل هروي فنسب إليه ، روى عن اسماعيل بن جعفر ، وشريك بن عبد الله وهشيم ، وروى عنه نصر بن داود ، وأبو بكر الصاغاني وابن أبي الدنيا ، صنف كتبا كثيرا منها « غريب الحديث » ، و« الأموال » توفي سنة ٢٢٤هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/٥٥٧) سير أعلام النبلاء (٠١٠/٥) ، تهذيب التهذيب (٨/٥١٧) .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «الكلم».

<sup>(</sup>١٣) انظر قول أبي عبيد في غريب الحديث (٣ /٢٤٢).

زيد (۱): المزور من الكلام والمزوق واحد ، وهو المصلح [الحسن] (۲) وقال غيره: زورت في نفسي مقالة ، أي : هيأتها لأقولها ، [فلفظه] (۱) يدل على أنه قد رَّ في نفسه ما يريد أن [يقوله] ولم يقله ، فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان ، وقبل (۱) ذلك لم يكن قولا ، لكن كان مقدراً في النفس ، يراد أن يقال ، كما يُقَدِّرُ الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي ، وأنه يسافر إلى غير ذلك ، فيكون لما (۱) يريده من القول والعمل ، صورة ذهنية مقدرة في النفس ، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا (۱) إذا [وجد] (۱) في الخارج ، كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج ، ولهذا كان ما يَهمُ به المرء من القول الحسن المحرّمة والأفعال المحرّمة لا يكتب (۱) عليه حتى يقوله ويفعله (۱) ، وماهم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة ، فإذا صار قولا وفعلا كُتّب له به (۱۱) عشر حسنات إلى سبعمائة (۱۲) .

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن أوس بن ثابت ابن بشير بن صاحب رسول الله على أبي زيد الأنصاري البصري النحوي (نيف وعشرين ومائة ـ ٥ ٢ ١هـ) حدث عن سليمان التيمي وعوف الأعرابي ورؤبة بن العجاج وعدة ، وحدث عنه خلف بن هشام البزار ، وابي عبيد القاسم ، وأبو حاتم الرازي . قال أبي ابي حاتم : « سمعت أبي يُحَمَّل القول فيه ويرفع شأنه ويقول : هو صدوق ، وعن ابي عثمان المازني قال : كنا عند ابي زيد فجاء الإصمعي فأكب على رأسه وجلس وقال : هذا عالمنا ومعلمنا منذ ثلاثين سنة . انظر : تاريخ بغداد ( ٧٧/٧) ، سير أعلام النبلاء ( ٩٤/٩ ٤) ، بغية الوعاة ( ٥ ٨٢/١) .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ح، ق، م) « المُحَسَّنُ » وفي بقية النسخ « الحسن » ، وفي غريب الحديث « الحسن » انظر : (٢٤٢/٣) من غريب الحديث .

<sup>(</sup>٣) في (هـ) « فلفظها » ، وفي (ح) « فلفظه بذلك » .

 <sup>(</sup>٤) في (مح، هـ، م) «يقول»، وفي (ق) « فلم يقله».

<sup>(</sup>٥) في (هه، ح، ف، س) « وقيل » .

<sup>(</sup>٦) في ( ف ) « ثما » وهامش « ف » كما هومثبت .

<sup>(</sup>٧) « إلا » ساقطة من (س).

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ح، مح، س) وفي بقية النسخ ( وجدت ) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ «تكتب».

<sup>(</sup>١٠) في (م) « ويفعل » .

<sup>(</sup>١١) ﴿ به ﴾ ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٢) اشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنه كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (١٤٨/٢) .

//(۱) وما هم به من القول والعمل السيء فلم يتركه // عوقب به (۲) كما قال النبي عَلَيْهُ / « إِن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم (۳) به أو تعمل (٤) . وأما البيت [٤٩/ب] الذي يُحكى عن الأخطل (٥) أنه قال :

إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً (٦)

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره ، وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه ، وهذا يروى عن أبي محمد ابن الخشاب (٢) ، وقال بعضهم : لفظه : إن البيان لفي الفؤاد ...

<sup>(</sup>١) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد في هامش (أ) وساقط من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٢) في (ق وهامش هـ) « إذا قال أو فعل » .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) «تكلم».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ( ص: ٧٦ ، ٢١٥ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) هو غوث بن غيات وقيل غياث بن عوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو التغلبي النصراني ، الشاعر المشهور في زمن بني أمية وكان يُشبّه من شعراء الجاهلية بالنابغة الذبياني ، وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل زمانهم ، الفرزدق وجرير والأخطل ، قيل للفرزدق : من أشعر الناس ؟ قال : كفاك بي إذا افتخرت وبجرير إذا هجا وبابن النصرانية إذا مدح ، كان حسن الدبياجة ، في شعره ابداع وكان كثيرالمدح لأمراء بني أمية فأجازوا له العطاء . مات سنة ، ٩هـ قال عنه الذهبي : قيل إن الأسقف قيده وأهانه فلامه الناس في صبره عليه فقال : إنه الدين انه الدين . انظر: الشعر والشعراء (ص: ٤٥٥) طبقات فحول الشعراء لابن السلام الجمحي (ص: ٤٥١ - ٤٩٠) سير أعلام النبلاء (١٩٥٤) .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل ـ الذي جمعه السكري من شعره عام ١٨٩١م ـ لكن يورده أئمة الأشاعرة كثيرا في كتبهم . انظر : التمهيد للباقلاني (ص: ٢٥١) ط مكارثي ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: ٥٠) الآمدي في غاية المرام (ص: ٩٧) وقال محقق الكتاب في الحاشية: ان بعض طابعي ديوان الأخطل ، اضافوا هذا البيت إلى ما نُسبَ إليه ؟ وهذا يقوي كلام شيخ الإسلام هنا وفي مجموع الفتاوى (٢٩٧/٦) حيث ذكر كلاما شبيهاً بذلك . وأنظر المجرد لابن فورك (ص: ٩٨) حيث نسبه إلى الحطيئة .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي المعروف بأبي محمد بن الخشاب ( ٢٩٤-٢٥٥) هـ امام النحو والعربية والأدب يضرب به المثل في العربية حتى قيل أنه بلغ رتبة أبي علي الفارس سمع من أبي القاسم علي بن الحسين الرَّبعي ، ويحيى بن عبد الوهاب بن منده ، وهبة الله بن الحصين حدث عنه السمعاني والحافظ عبد الغني المقدسي وابو البقاء العكبري ، والشيخ الموفق بن قدامة : قال السمعاني : هوشاب كامل فاضل له معرفة تامة بالأدب واللغة والنحو والحديث . توفى ببغداد . انظر : معجم الأدباء (٤٧/١٢) ، أنباء الرواه (٩٩٢) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٧/٢٠) .

ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي - عَنِي - لقالوا: هذا خبر واحد (١) ، ويكون [ عما] (٢) اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول (٣) ، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد (٤) لا واحد ولا أكثر من واحد ، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول ، فكيف يثبت [به] (٥) أدنى شيء من اللغة ، فضلا عن مسمى الكلام ، ثم (٢) يقال : مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يُحْتَاجُ فيه إلى قول شاعر (٧) ، فإن هذا مما تكلم (٨) به الأولون والآخرون من أهل اللغة ، وعرفوا معناه في لغتهم ، كماعرفوا مسمى الرأس واليد والرجل .

وأيضاً فالناطقون باللغة ، يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها ، لا بما يذكرونه من الحدود ، فإن أهل اللغة الناطقين [بها] (٩) لا يقول أحد منهم : إن الرأس كذا ، واليد كذا ، والكلام كذا ، واللون كذا ، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها ، فتعرف (١٠) لغتهم من استعمالهم .

<sup>(</sup>۱) انظر مشكل الحديث لابن فورك (ص: ۲۲) التمهيد للباقلاني (ص: ۳۸۱)، أصول الدين للبغدادي (ص: ۱۲۱) الارشاد للجويني (ص: ۱۲۱، ۳۰۹، ٤١٦) أساس التقديس للرازي (ص: ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) في (أ) (ما ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ( م ) « ويكون العلماء اتفقوا على تصحيحه وتلقيه بالقبول » .

<sup>(</sup>٤) في (مح، هـ) زيادة ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « فيه » والمئبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « بما » بدل « ثم » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ، ح، ف) وفي باقي النسخ « الشاعر » .

<sup>(</sup>٨) يقول ابن حزم عن هذا البيت: « ليس من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وان كان كافرا وانما هي قضية عقلية فالعقل والحس يكذبان هذا البيت وقضية شرعية فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعين اذ يقول عز وجل: ﴿ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ﴾ [ الفتح: ١١] ﴾ الفصل ( ٢٦١/٣).

<sup>(</sup>٩) « بها » مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «فيعرف».

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة ، وإنما أراد ـ إن كان قال (١) ذلك ـ [ ما  $_{(1)}$  فسره به  $_{(1)}$  المفسرون للشعر ، أي : أصل الكلام من الفؤاد، وهو المعنى ، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه ، فلا  $_{(1)}$  نه ، وهذا كالأقوال التي ذكرها الله  $_{(1)}$  تعالى  $_{(1)}$  عن المنافقين و  $_{(1)}$ ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، ولهذا قال الشاعر  $_{(1)}$ :

لا[ يعجبنك ] (^) من أثير (٩) خطبة (١٠) حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفواد وإنما جُعلَ اللسانُ على الفؤاد دَليلا

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر ، حتى يعلم ما في قلبه من الأصل ، ولهذا قال / : حتى [١٥٠١] يكون مع الكلام أصيلا . وقوله : مع الكلام دليل على أن [اللفظ] (١١) الظاهر قد سماه كلاما، وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه ، وهذا حجة عليهم ، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا ، بل قوله : مع الكلام مطلق ، وقوله : إن الكلام لفي الفواد ، أراد به أصله ومعناه (١٢) المقصود به ، واللسان دليل (١٣) على ذلك .

<sup>(</sup>١) ﴿ قال ﴾ ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٢) في (أ،ق) «مما » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) ( به ) ساقطة من (ح ، ف ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) ﴿ يثق ﴾ والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) الواو ساقطة من (ف، مح، هـ).

<sup>(</sup>V) « الشاعر » توجد بهامش (أ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (أ، ق) « تعجنك » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ) وفي الديوان وبقية النسخ « خطيب » .

 <sup>(</sup>١٠) في (مح، ح) « خطة » وفي (م) « خطبته » والمثبت من بقية النسخ والديوان .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (ف، س، ق، ح) وفي بقية النسخ (للفظ».

<sup>(</sup>١٢) في (أ، م، ح) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١٣) في (ح) « دليلا » .

وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب ، والفرس ، والروم ، والترك ، وسائر أجناس بني آدم بقول الشاعر ، فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم ، ثم هو من [المولدين] (١) ليس (٢) من الشعراء القدماء //(7) وهو نصراني كافر مثلّث ، واسمه الأخطل ، والخطل فساد في الكلام // وهو نصراني ، والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام ، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله (٤) .

فتبين أنه إن (٥)كان الإيمان في اللغة هو التصديق ، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول، ولم يسم العمل تصديقا، فليس الصواب إلا قول المرجئة: إنه اللفظ والمعنى ، أو قول الكرامية: إنه قول باللسان فقط ، فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا (٢) ، كقوله (٧) تعالى: ﴿ يَقُولُون بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ في قُلُوبِهِم ﴾ والفتح: ١١] ، وقوله تعالى (٨): ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِر وَمَا هم بمؤمنينَ ﴾ [ البقرة: ٨] وأمثال ذلك بخلاف ما في النفس ، فإنه إنما [ يسمى ] (٩) حديثا .

<sup>(</sup>۱) في (أ) « التوالدين » والمثبت من بقية النسخ ، والمولدين جمع مولد وهو المحدث من كل شيء ، ومنه المولدون من الشعراء سمو بذلك لحدوثهم وقيل المولد: العربي غير المحض ، أو هو: مَنْ وُلِدَ عند العرب ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم . وقيل المولد هم الذين يستعملون اللفظ العربي الذي يستعمله الناس بعد عصر الرواية . انظر: المعجم الوسيط مادة « ولد » (ص٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) توجد ( واو ) في ( ف ، هـ ، مح ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من مح .

<sup>(</sup>٤) انظر مناقشة المؤلف ورده على النصاري فيما أخطأوا فيه ، في مسمى الكلام في كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٢٦١/٣) .

<sup>(</sup>٥) (أن ) توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٦) ( قولا ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) في (س) (لقوله).

<sup>(</sup>۸) ( تعالى ) ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ح، ق، هـ) وفي بقية النسخ ( سُمِّي ) .

والكرامية يقولون: المنافق مؤمن، وهو مخلد في النار، لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وانما يدخل الجنة من آمن [ ظاهراً وباطناً ](١).

قالوا: والدليل على شمول الإيمان له ، أنه يدخل في الأحكام الدنيوية (٢) [المتعلقة] (٣) باسم الإيمان كقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [ النساء: ٩٢] ، ويخاطب في الظاهر بالجمعة ، والطهارة ، وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا .

وأما من صدّق بقلبه ولم يتكلم بلسانه ، فإنه [لا يتعلق] (٤) به شيء من أحكام الإيمان ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [ البقرة : ٤ ، ١ ] فعلم أن قول / الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه [٥٠٠] أحد ، فقول الجهمية أبطل منه ، وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية .

موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية

والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن (٥) إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان ، بل يقولون : هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان ، وإذا (١) كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم ، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا (٧) وظاهرا ، ومن حكى عنهم أنهم يقولون :

<sup>(</sup>۱) المثبت من (هـ، مح) وفي بقية النسخ باطنا وظاهرا ، وانظر قول الكرامية في الفصل لابن حزم (٥/ ٧٣ - ٧٥) المثبت من (هـ، مح) وفي بقية النسخ باطنا وظاهرا ، وانظر قول الكرامية في الفصل لابن حزم (٥/ ٧٣ - ٧٠١) الخطط للمقريزي الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: ٢٠٢) الخطط للمقريزي (ص: ٣٤٩) ، والرد عليهم في المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص: ١٨٧) ، شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٢) في (هـ) « الدينية » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « المعلقة » .

 <sup>(</sup>٤) المثبت من (م، ح)، وفي (أ) « تتعلق » وفي (هـ، ف، س، مح) « يعلق ».

<sup>(</sup>٥) «أن » ساقطة من «ح».

<sup>(</sup>٦) في (م) « فإذا ».

<sup>(</sup>٧) في (ف) «ظاهراً وباطناً».

المنافق يدخل الجنة ، فقد كذب عليهم (١) ، بل يقولون : المنافق مؤمن [ لا أن ] (٢) الإيمان هو القول الظاهر ، كما يسميه غيرهم مسلما (٣) ، إذ الإسلام : هو الاستسلام الظاهر ، ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم ، من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلاً .

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين أن قيل: [ وقول جهم (٢) في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين ] بل السلف كفّروا من يقول بقول جهم في الإيمان ، وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة ، والحجج من جنسها على فساد قول الكرامية بعالى : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّا بِاللهِ وَبالْيَوم الآخر وَمَا هُم بمُؤْمنينَ ﴾ [ البقرة : ٨ ] قالوا : فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين .

فنقول (^): هذا حق. فيإن المنافق ليس بمؤمن، وقد  $(^{(4)})$  ضل من سماه مؤمناً، كذلك (^ (^) من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه، كاليهود وغيرهم، سماهم الله (^ (^) كفارا [  $(^{(1)})$ ] لم يسمهم مؤمنين قط، ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان [الظاهرة] (^ (^ () ) في الدنيا، بل قد نفى

<sup>(</sup>۱) انظر الفصل لابن حرم ( ٧٤/٥ - ٧٥) والفرق بين الفرق (ص ٢٠٢) ، والملل والنحل ( ١٠٨/١) وانظر الكرامية لسهير مختار (ص ٢٩٧ - ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م، هـ) وفي بقية النسخ ( لأن ) .

<sup>(</sup>٣) في (س) « مسلم ».

<sup>(</sup>٤) في (ه. ، م ، ح ، ف ، س ) زيادة « فيهم » والصواب بدونها ، وفي (ق) « قبلهم » .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (س) « الجهمية » .

<sup>(</sup>٧) انظر الفصل لابن حزم ( ٥/٧٤ - ٨٠).

<sup>(</sup>٨) في (ف) « فيقول » .

<sup>(</sup>٩) في (م، ح) و «لقد».

<sup>(</sup>١٠) في (ح، ف، ق، س) زيادة ( واو ) قبل كذلك .

<sup>(</sup>١١) ( لفظ الجلالة ) ساقط من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ الواو ﴾ مثبتة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) في(أ) « الظاهر » والمثبت من بقية النسخ .

الله الإيمان عمن قال بقلبه ولسانه (١) إذا لم يعمل ، كما قال تعالى : ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمنُواْ وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا [ وَلَمَّا(٢) يَدْخُل الإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطيعُو الله وَرَسُولِه لا يَلتكُم منْ أَعْمَالكُم شَيْئًا إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيمُ ] \* إِنَّمَا الْمُؤُمنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بالله وَرَسُوله ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِم في سَبِيلِ الله أُولُئكَ هُمُ الصَّادقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٤ - ١٥] فنفي الإيمان [عن] (٣) سوى هؤلاء وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمنا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثمَّ يَتَولَّى فَرِيقٌ منْهُم من بَعْد ذَلكَ وَمَا أُولْئك بالْمُؤُمنينَ ﴾ [النور: ٤٧] والمتولى(٤) هو المتولى(٤) عن الطاعة / كما قال [تعالى](٥): ﴿ (٦) سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُولَى بَأْس شَديد تُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يُسْلمُونَ فَإِن تُطيعُواْ يؤْتكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وإِن تَتَولُّواْ كَمَا تَولُّونْ يَولُّونْ عَن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ [ الفتح: ١٦] وقال تعالى : ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى وَلَكن كَذَّبَ وَتولَّى ﴾ [ القيامة : ٣١ - ٣٢ ] وقد قال تعالى (^) ﴿ لاَ يَصْلاها إِلا الأَشْقَى \* الَّذي كَذَّبَ وَتَولَّى ﴾ [الليل: ١٥ - ١٦] //(٩) وكذلك [قول](١٠) موسى وهارون: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتُولَّي و طه: ١٨ ] // [فعلم] (١١) أن التولى ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة ، فإن

<sup>(</sup>١) في (م، مح، هـ) ( بلسانه وقلبه ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة الآية ساقطة من (أ، س، ق، ح) ومثبتة في بقية النسخ كما هو مثبت بين معكوفتين وبدلا عن بقية الآية إلى قوله ﴿ إنما المؤمنون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م، ح) وفي بقية النسخ «عمن».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ ( التولي ) .

<sup>(</sup>٥) « تعالى » ساقطة من (أ، ف، س) ومثبتة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ح) زيادة: ﴿ قل للمخلفين من الأعراب ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (أ، ح، س، ف، ح) زيادة « فعلم ان التولي ليس هوالتكذيب » وفي (ف) زيادة: « بل هو التولي عن الطاعة » ومكررة بعد سطرين في نفس النسخ.

<sup>(</sup> ف ) .( ف ) .

<sup>(</sup>٩) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ (وقال).

<sup>(</sup>١١) المثبت من ( مح ، هـ ) وفي ( أ ) « فدلت على » . وفي ( ف ، م ، س ) « فدل على » .

الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما (١) أخبر ، ويطيعوه فيما أمر ، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي ، [فلهذا] (٢) قال : ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ولَكن كَذَّب وتَولَّى ﴾ [القيامة ٣١- ٣٦] وقد (٣) قال تعالى : ﴿ ويَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِن بَعْد ذَلِك وَمَا أُولَئِكَ بِالمؤمنين ﴾ [النور : ٤٧] ، فنفى الايمان عمن تولى عن العمل ، وإن كان قد أتى بالقول ، و (٤) قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤُمنُونِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يستئذنوه ﴾ [النور : ٢٢] . وقال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال : ٢] (٥) .

ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عمن لم يأت بالعمل (٢) مواضع كثيرة ، كما فيهما (٧) نفي الإيمان عن المنافقين (٨) ، وأما [ll] وأما [ll] بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة ، فهذا لم يسم قَطُ مؤمناً ، [ll] [ll] عند الجهمية ، إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ، إيمانه كإيمان النبيين ، ولو قال وعمل ، ماذا [ll] أن يقول ويعمل ؟! ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه (١١) .

<sup>(</sup>١) في (ف) « بما ».

<sup>(</sup>٢) في (أ) « لهذا » ، وفي « م » « ولهذا » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) (قد) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٥) في ( م ، ح ، ق ) زيادة : ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ﴾ [ الأنفال ٢ - ٤ ] .

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة ( الصالح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ف) ( فيها نفي ) وفي (هـ ) ( كما نفي فيها ) .

<sup>(</sup>٨) في (هـ) ( المنافق ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « العلم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ح، ف، ق)، وفي بقية النسخ « بالواو » .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ (عسى).

<sup>(</sup>١٢) انظر مقالات الإسلاميين ( ١٣٢) طريتر .

تناقض الأشاعرة في معنى الاستشاء في الإيمان لأنه عندهم هو الموافاه [ 1 0/ ب]

ثم  $[1]^{(1)}$  أكثر المتأخرين (٢) الذين نصروا قول جهم يقولون : بالاستثناء في الإيمان ، ويقولون (٣) : الإيمان في الشرع : هو ما يوافي به العبد ربه ، وإن كان في اللغة أعم من ذلك ، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع ، وعدلوا عن اللغة ، فهلا فعلوا هذا في الأعمال  $(1)^{(2)}$  ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان  $(1)^{(2)}$  ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان  $(1)^{(2)}$  يسمى إيمانا ، إلا / ما مات الرجل عليه  $(1)^{(2)}$  يسمى غيرة ، بخلاف دلالته على أنه  $[1]^{(2)}$  يسمى إيمانا ، إلا / ما مات الرجل عليه أن الإيمان من السلف أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم ، لأن هؤلاء وأمثالهم هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم ، لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف ، بل ينصرون (٩) ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع ، فيبقى (١٠) الظاهر (١١) قول السلف ، والباطن قول الجهمية ، الذين هم أفسد الناس مقالةً في الإيمان ، وسنذكر - إن شاء الله (١٢) - أقوال

<sup>(</sup>١) ﴿ أَن ﴾ مثبتة من (ف ، س) .

<sup>(</sup>٢) الشيخ هنا يقصد متأخري الكلابية والأشاعرة .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) « تقول » .

<sup>(</sup>٤) هذا إلزامٌ قوي جداً للأشاعرة والكلابية فيما ذهبوا اليه . لأنه يدل على تناقضهم في هذا لأنهم يقولون : أن الإيمان هو التصديق ، ثم يقولون إن الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه ، وأوجبوا الاستثناء لذلك فهذا عدول منهم عن الإيمان في اللغة إلى معنى آخر فهلا فعلوا ذلك في الأعمال .

<sup>(</sup>٥) في (ن) « زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٦) ( لا ) مثبتة من ( س ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) هذا هو معنى الموافاة عند الأشاعرة ، وهو معنى آخر للايمان في الشرع بخلاف التصديق فهلا قالوا ذلك في الإعمال ايضا ؟ .

<sup>(</sup>A) أي القول بالموافاة .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « يبصرون » .

<sup>(</sup>١٠) في (ح، ق) ( فبقي ) .

<sup>(</sup>١١) عند الأشاعرة الذين نصروا قول جهم .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهِ ﴾ ساقطة من (م) وفي (س) زيادة ﴿ تعالَى ﴾ .

السلف في الاستثناء (١) [ في الإيمان] (٢) ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان ، خالفه كثيرٌ منهم ، فمنهم من تبع السلف .

قال أبو القاسم الأنصاري (٢) شيخ الشهرستاني في شرح « الإرشاد »(٤) لأبي المعالي (٥)، بعد أن ذكر قول أصحابه قال : « وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات ، فرضها ونفلها ، وعبروا عنه بأنه اتيان (٦) ، ما أمر به (٧) فرضا ونفلا ، والانتهاء عما نهي [ الله ](٨)

<sup>(</sup>١) انظر (ص: ٢٥٨ وما بعدها) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) « في الايمان » ساقطة من (أ، هـ، مح ) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) هو سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري الشافعي الصوفي ، تلميذ امام الحرمين الجويني روى عن فضل الله الميهني وعبد الغافر الفارسي كان يتوقد ذكاءًا له تصانيف وشهرة وتزهد وتعبد ، شرح كتاب الإرشاد للجويني وغير ذلك ، توفى سنة ١١٥ه. انظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢١٣/٦). شذرات الذهب (٣٤/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢١٣/١) .

<sup>(</sup>٤) كتاب «شرح الارشاد» لأبي القاسم الأنصاري مازال مخطوطاً ، توجد منه نسخة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . انظر : فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية (١ / ١٣٠) .

<sup>(</sup>٥) هو امام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني ثم النيسابوري ضياء الدين (٩ ٠٤ ـ ٤٧٨هـ) من أثمة الأشاعرة وشيخ الشافعية في زمانه اشتهر الجويني ـ خاصة بعد فتنة الأشاعرة بنيسابور والتي جاور بسببها في الحرمين ، وسُمِّى امام الحرمين ـ كأحد أعلام الشافعية والأشعرية بعد تدريسه في النظامية بنيسابور لمدة ثلاثين سنة إلى أن توفى (٤٧٨هـ) سمع من أبيه ، ابي محمد الجويني وأبي القاسم الاسفرايني والحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبي حسن محمد بن أحمد بن المزكى، وتتلمذ على يديه أبو حامد الغزالي وأبو القاسم الأنصاري شارح الارشاد وعبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر القشيري ، وعلى بن محمد الطبري المعروف بالكيالهراسي وغيرهم ، من تصانيفه المشهوره ( البرهان في أصول الفقه » ، ( والشامل في أصول الدين » والرسالة النظامية » والارشاد في أصول الدين » وله شروح كثيرة من أهمها شرح ابي القاسم الأنصاري و ونكت الارشاد في الاعتقاد » لأبي اسحاق ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق بن أوس المالكي المشتهر يابن المرأة المالكي المتوفى سنة ٢١٦ . وغيرها من مصنفاته الأخرى انظر : تبيين كذب المفترى ( ص : ٧٨) وفيات الأعيان (٢٨/٢٦) ، سير أعلام النبلاء (٢٨/١٨) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ﴿ اثبات ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ۱ به ۱ ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٨) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (ح، ف، ق) وليس في بقية النسخ.

عنه تحريما وأدبا<sup>(۱)</sup> قال<sup>(۲)</sup>: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابنا ، وأبو العباس القلانسي . وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد<sup>(۳)</sup> . [ قال<sup>(3)</sup> وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين . وكانوا يقولون : الإيمان معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان // ( $^{\circ}$ ) وعمل بالأركان ومنهم من قال<sup>(۲)</sup> بقول المرجئة : إنه التصديق بالقلب واللسان  $^{(\circ)}//$  ومنهم من قال : إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشرع ، وإن كان في قلبه التصديق والعلم<sup>(3)</sup> [ وكذلك قال<sup>(۷)</sup> أبو إسحاق الإسفراييني .

قال [أبوالقاسم] (^) الأنصاري: « رأيت في تصانيف أن المؤمن إنما (^) يكون مؤمنا حقا (' ') إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة، كما أن العالم إنما يكون عالما حقا ، إذا عَمِلَ بما عَلِمَ، واستشهد بقول الله [تعالى] (' ') : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْ هِم آياته زَادَتْهُمْ إِيمَانا وَعَلَى رَبهِم يَتَوَكَلُون \* الله الذين يُقيمُونَ الصَّلاَة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنِفقون \* أُولْبَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُون حقا ﴾ [ الأنفال: ٢ - ٣] وقال أيضا (" ')

<sup>(</sup>١) في (ق، هـ) « اذنا » .

<sup>(</sup>٢) في (ح) زيادة واو .

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ١٩٣ - ١٩٤ ) من هذه الرسالة حيث سبق تقرير هذا الكلام وترجمة هؤلاء الاعلام .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين ساقط من (أ، م، ح، ق، ف) وورد بعد اربعة عشر سطرا بعد نهاية كلام أبي إسحاق الإسفرايني في كتاب الأسماء والصفات ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ح، ف، هـ) « يقول ».

<sup>(</sup>٧) «قال» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) ( أبو القاسم » مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>٩) في (م) « لا » بدل « انما » في الموقعين والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١٠) «حقا» ساقطة من (ف ).

<sup>(</sup>۱۱) (تعالى » مثبتة من ( هـ ، ح ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقطة من ( س ، ق ) وفيها إلى قوله ﴿ أُولئك هم المؤمنون حقا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) «أيضاً » مؤخرة بعد أبي اسحاق في (م، ح) في الموضعين.

أبو إسحاق : « حقيقة الإيمان في اللغة : التصديق ، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار ، وتقوم الإشارة والانقياد مقام [ العبارة] (١) .

وقال أيضاً أبو إسحاق في كتاب « الأسماء والصفات »(٢) : « اتفقوا على أن ما(٣) يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة ، وعقائد مختلفة ، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه ، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق(١) إليه [1/04] لصحة (٥) الاسم ، فمنها ترك [ قتال] (١) الرسول / وترك [إيذائه] (٧) وترك تعظيم الأصنام ، فهذا من التروك ، ومن الأفعال نصرة الرسول ، والذب عنه ، فقالوا(٨) : إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعا ، //(٩) وقال آخرون : إنه من الكبائر ، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيان (٩ //.

قلت : وهذان القولان ليسا(١١) قول(١١) جهم ، لكن من قال ذلك، فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب(١٢)، وليس هو شيئا(١٣) واحدا، وقال: إن الشرع تصرف فيه،

<sup>(</sup>١) في (أ، ق) « العبادة » والمثبت من باقى النسخ.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأسماء والصفات لأبي إسحاق من الكتب المفقودة ، وفي الجملة فإن جميع أقواله مأخوذة عن تلاميذه واتباع مذهبه ، كالجويني والغزالي والآمدي والبغدادي والشهرستاني . وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) في (ف) (إنما).

<sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة «ما » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٥) في (ف) (كصحة).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ح، م، ق) وفي بقية النسخ (قتل).

<sup>(</sup>٧) « ايذائه » مثبتة من ( هـ ) وفي بقية النسخ « تعظيمه » .

<sup>(</sup>٨) المثبت من (أ، س، مح، م) وفي بقية النسخ « وقالوا » بالواو.

<sup>(</sup>٩) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_/ يوجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١٠) (ليسا) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>۱۱) « قول » مكررة في ( س ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ف، ح، ق) « التصديق بالقلب ».

<sup>(</sup>١٣) في (م، ح، س، ق) و « هو ليس شيئا واحدا » .

وهذا يهدم أصلهم ، ولهذا كان حذاق هؤلاء ، كجهم (١) ، [والصالحي] (٢) وأبي الحسن ، والقاضي أبي بكر ، على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه (٣) .

قال أبو المعالي: «باب<sup>(3)</sup> في ذكر الأسماء والأحكام»: «اعلم أن غرضنا في هذا الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان، قال: وهذا الماينت فيه مذاهب الإسلاميين، ثم ذكر قول الخوارج، والمعتزلة، والكرامية، ثم قال: وأما مذاهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب<sup>(0)</sup> الحديث<sup>(1)</sup> والنظار منهم، إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبوالحسن - رحمة الله عليه<sup>(۷)</sup> - واختلف رأيه في معنى التصديق، فقال<sup>(۸)</sup> مرة [هو]<sup>(۹)</sup> المعرفة بوجوده وقدمه وإلاهيته، وقال مرة: التصديق<sup>(۱)</sup> قول في النفس، غير أنه يتضمن المعرفة، ولا يصح أن يوجد دونها<sup>(۱۱)</sup> ، وهذا [مقتضاه]<sup>(۱۲)</sup> فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر، فالتصديق (۱۱) إذا قول في النفس يعبرعنه باللسان [فتوصف]<sup>(11)</sup>

<sup>(</sup>١) في (أ) « الصنابحي » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مسلم أبو الحسن من رجال الطبقة السابعة من المعتزلة . كان يميل في قوله في الايمان الي مذهب الأرجاء ، الذي قال به جهم بن صفوان . انظر المقالات للأشعري ( ١٣٢/١) ط عبد الحميد ، وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص: ٧٢) .

<sup>(</sup>٣) في (م) «قبله».

<sup>(</sup>٤) لعل الشيخ هنا ينقل من كتاب « شرح الأرشاد » للأنصاري لأنه بالرجوع للإرشاد لانجد هذا الكلام .

<sup>(</sup>٥) في (م) « أهل الحديث » وفي (ح، ق) « أصحاب أهل الحديث » .

<sup>(</sup>٦) في (س) زيادة « منهم » .

<sup>(</sup>V) ( رحمة الله عليه » ساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>A) في ( هـ ، مح ) ( وقال مره ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ هُو ﴾ مثبتة من ( م ، ق ) وساقطة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (م) زيادة « هو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١١) في ( ف ) « دونه » .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (مح ، هـ ، م ، ق ) وفي (أ) بما «قضاه» ، وفي (س) ما «ارتضاه» ، في (ف) «ما قـضاه» وفي (ح) من «مقتضاه».

<sup>(</sup>١٣) في (ف) ﴿ فإن التصديق ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في (أ) ( فيوصف ) والمثبت من باقي النسخ .

العبارة (١) بأنها تصديق ، لأنها عبارة عن التصديق وقال (٢) بعض أصحابنا : التصديق لا يتحقق إلا (٣) بالقول والمعرفة (٤) جميعا / [ فإذا ] (٥) اجتمعا كانا تصديقا واحدا .

ومنهم من اكتفى بترك العناد ، فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول : الإيمان : هو التصديق بالقلب ، وأوجب ترك العناد بالشرع ، وعلى  $//^{(1)}$  هذا الأصل يجوز أن يَعْرِفَ الكافر الله ، وانما يكفر بالعناد ، لا لأنه ترك ما هو [ الأهم  $]^{(1)}$  في الإيمان وعلى هذا الأصل  $//^{(1)}$  الأصل  $//^{(1)}$  أن اليهود كانوا عالمين بالله وبنبوة  $//^{(1)}$  محمد  $///^{(1)}$  وبغيا  $///^{(1)}$  وحسد  $///^{(1)}$  قال : وعلى قول شيخنا أبي الحسن : كل من حكمنا بكفره فنقول : إنه لا يعرف الله أصلا ، ولا عرف  $///^{(1)}$  رسوله ولا دينه .

قال (۱۲) أبو القاسم الأنصاري تلميذه (۱۳) : كأن المعنى : [(۱۶) لا يحكم لا بإيمانه ولا بعرفته ] شرعا .

(١) في (هـ) « العبادة » .

<sup>(</sup>٢) (قال) ساقطة (ف، ح، س)، في (ق) (قال وقال).

<sup>(</sup>٣) ( إلا » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ « والصدق » وفي (م) « والتصديق » .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س، هـ) وفي بقية النسخ « وإذا » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( هـ ، م ) وفي بقية النسخ ( الاسم ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ف ، هـ ، س ) ﴿ ونبوة ﴾ والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) ١ الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ح، ف، س، ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (ف) (يعرف).

<sup>(</sup>١٢) توجد « واو » زيادة في (أ) قبل « أبو » ، والصواب ما أثبت

<sup>(</sup>١٣) لعل هذاالكلام يؤكد ويقوى ما ذهبنا إليه في الصفحة السابقة من أن الكلام السابق لأبي القاسم الأنصاري وليس لأبي المعالى الجويني . وانظر : المجرد لابن فورك (ص: ١٥٢) .

<sup>(</sup>١٤) المشبت من (ف) وفي (أ) « لا يحكم بايمانه ولا لمعرفته » وفي (هـ) « لا يحكم لايمانه ولا لمعرفتـه » وفي (س) « لا يحكم بايمانه ولا لمعرفته » وفي (ح) « لا يحكم بإيمانه وبمعرفته » .

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا ، ولكن على قولهم: المعاند كافر (١) شرعاً ، فيجعل (1) الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب ، وتارة بالعناد ، ويجعل هذا كافراً (٣) في (1) الشرع ، وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق ، ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع ، مع (1) أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة ، والحذاق في هذا المذهب ، كأبي الحسن ، والقاضي ، ومن قبلهم من أتباع جهم ، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون أحد (1) كافرا إلاإذا ذهب ما في قلبه من التصديق ، والتزموا أن كل مَنْ حَكَمَ الشرع بكفره ، فإنه (1) ليس في قلبه شيء من معرفة (1) الله تعالى ولا معرفة رسوله ، ولهذا أنكر هذا (1) عليهم جماهير العقلاء (1) ، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة (1) .

<sup>(</sup>١) ( كافر ) توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في (س) « فنجعل » .

<sup>(</sup>٣) في (م) بدون تنوين .

<sup>(</sup>٤) في (ف) (كافرا بالشرع).

<sup>(</sup>٥) في (م) ( لأنه مع » وفي (س) ( من أن معه » .

<sup>(</sup>٦) في (هـ، ف، م) « واحد ».

<sup>(</sup>٧) في (م، ح) « أنه » بدون الفاء.

<sup>(</sup>A) ( تعالى » مثبتة من (أ) وساقطة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) (هذا » ساقطة من (م، ف).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) « العلماء » .

<sup>(</sup>١١) السفسطة: الحكمة المموهة ويقصد بها الخداع والتمويه والمغالطة في الكلام وجحد الحقائق، وهي كلمة معربة من اليونانية مركبة من سوفيا وهي الحكمة ومن اسطس وهو المموه، ومعناها الحكمة المموهة يقول الجرجاني: السفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا: الجوهر موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن عرض، لينتج الجوهر عرض.

والسوفسطائيون جماعة من الفلاسفة اليونانيين وزعيمهم بروتاجوراس ، ونظريتهم تقوم على أنه : ليس هناك وجود خارجي مستقل عما في أذهاننا ، فما يظهر للشخص أنه الحقيقة ، يكون هو الحقيقة له فإذا رأى السراب ماءًا فهوعنده حقيقة ماء .

يقول شيخ الإسلام السوفسطائية هي كلمة معربة وأصلها باليونانية سوفسيطا ، أي حكمة مجوهة فان سوفيا باليونانية هي الحكمة ، ولهذا يقال فيلسوف أي محب الحكمة ، ولما هذه المموهة فهي تشبه الحق البرهاني ونحوه مما ينبغي قبوله وهي في الحقيقة باطلة ، يجب ردها ولكن موهت كما يموه الحق بالباطل فسموها سوفسيطا أي كلمة مجوهة انظرالتعريفات (ص: ١٦٣) كشاف اصطلاحات الفنون ١٧٣/٣) المعجم الفلسفي لجميل صليبا (١٧٥٨)، وانظر ايضا منهاج السنة للمؤلف ( ١٩/١) والصفدية ( ١٩/١) .

وقد احتجوا على (١) قولهم بقوله تعالى : ﴿ لا تَجدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوآدُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهُ [ وَلَوْ(٢) كَانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْنائِهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُم أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوحٍ منْهُ وَيُدْخلُهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا رَضيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَئكَ حزبُ الله أَلا إِنَّ حزْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (٢) ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ] . قالوا : ومفهوم هذا أن من لم يعمل (٣) بمقتضاه لم يكتب في [ قلبه ]<sup>(٤)</sup> الإيمان<sup>(٥)</sup>.

قالوا: فإن قيل:معناه (٦): لا يؤمنون (٧) إيمانا مجزئا (٨) معتداً به أو (٩) يكون المعنى: لا يؤدون حقوق الإيمان ، ولا يعملون بمقتضاه. قلنا : هذا عام / لا يخصص (١٠) إلا بدليل.

فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يوآد المحآدين لله ورسوله ، [وفيها](١١) أن من لم (١٢) يوآد المحآدين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ، وهذا يدل(١٣) على مذهب السلف ، أنه لا بد في الإيمان ، من محبة القلب لله ولرسوله ،

[1/04]

<sup>(</sup>١) «على » مكررة في (أ) مرتين.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (هـ) وفي (ح، ق، س) إلى قوله: « في قلوبهم الإيمان » وفي (ف) إلى قوله « بروح منه » وفي (م) إلى قوله « ورضوانه ».

<sup>(</sup>۳) في (ح) «يعلم».

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ( قلوبهم ) .

<sup>(</sup>٥) انظر المجرد لابن فورك (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) في (ف) « قال قيل إن معناه لا يؤمنون » .

<sup>(</sup>V) في (م) « لا يؤمن».

<sup>(</sup>٨) في (ف) (مجرداً ».

<sup>(</sup>٩) في (ف) « بالواو » .

<sup>(</sup>۱۰) «يخصص» توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>١١) المثبت من (ف، ح، هـ، م) وفي بقية النسخ « وفيه » .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ ( الا » .

<sup>(</sup>١٣) في (ح) «دليل».

<sup>(</sup>۱) في (ف، س) « يدل » بالياء.

<sup>(</sup>٢) ( الذي ) ساقطة من (هـ، مح، م، ق).

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين مثبت من (ح، ف، م، ق) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) « الواو » ساقطة في (أ، مح، س) ومثبتة في باقي النسخ.

 <sup>(</sup>٥) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (أ، س) ( الذي ) والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>V) في  $( \neg )$  (  $( \neg )$  (  $( \neg )$  ) (  $( \neg )$  (  $( \neg )$  ) (  $( \neg )$  ) (  $( \neg )$ 

<sup>(</sup>٨) ﴿ كثيرا ﴾ مثبتة من ( مح ، هـ ، ف ) وساقطة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) « وهو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) « الواو » مثبتة من ( ف ) وفي باقي النسخ « فالسلف » بالفاء .

<sup>(</sup>١١) « ان » مثبتة من ( ف ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٢) « الواو » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٣) في ( هـ ) « في القلب من التصديق شيء » .

وعند (١) هؤلاء [كل] من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء.

وكذلك حكى ابن فورك (٣) عن أبي الحسن [الأشعري] (٤) قال : //(0) الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقاد //(0) هو علم ، ومنه [اعتقاد] (٧) ليس بعلم ، والإيمان بالله وهو اعتقاد صدقه إنما (٨) يصح إذا كان عالمًا بصدقه في إخباره ، وإنما يكون كذلك / إذا //(0) كان عالمًا بأنه يتكلم ، والعلم بأنه متكلم (٩) بعد العلم بأنه حي ، والعلم بأنه حي ، بعد العلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل ، ، وهو كون العالم فعلا له ، قال (١٠): كذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة ، وعالمًا وله علم ، ومريدا وله إرادة ، وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان (١١) .

 <sup>(</sup>١) ( الواو ) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (أ ، س) « بل » بدل « كل » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي الأشعري سمع من عبد الله بن جعفر بن فارس ومن ابن حرزاذ الأهوازي ودرس على يد أبي الحسن الباهلي تلميذ الأشعري وأخذ عنه أبو بكر البيهقي ، وأبو القاسم القشري وأبو بكر بن خلف وآخرون ، كان معاصرا للباقلاني وأبي اسحاق الاسفرايني حدثت بينه وبين الكرامية في عهد محمود بن سبكتكين الغزنوي مناظرات وفتنة فدسوا له السم فمات في الطريق إلى نيسابور ونقل اليها سنة ٢٠٤هـ من مؤلفاته ( النظامي في أصول الدين » ، ( مشكل الحديث وبيانه » ، ( مجرد مقالات الأشعري » ، و ( شرح كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة » ، ( شرح كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة » ، انظر : ٢٠٤٠ المفترى (ص: ٢٣٧) ، سير أعلام النبلاء (٢١٤/١٧) ، طبقات الشافعية للسبكي ( ٢٢٧/٤ - ١٣٥) .

<sup>(</sup>٤) ( الأشعري » مثبتة من (ح ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٥) في (ح، م) ( الامام ) وفي هامش (ح، م) ( الايمان ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ف ، هـ ، مح ، ق ) بدون تنوين .

<sup>(</sup>٧) في (أ، هـ، م، مح) ( ومنه ما ليس بعلم ( والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) « فإنما » .

<sup>(</sup>٩) في (ح، م، ق) (يتكلم).

<sup>(</sup>١٠) توجد في (هم، م ، ح ، ف ) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>١١) انظر المجرد لابن فوك (ص:١٥١).

قلت: هذا مما اختلف فيه قول (١) الأشعري، وهو أن الجهل (٢) ببعض (٣) الصفات، هل يكون جهلا (٤) بالموصوف، أم لا ؟ على قولين، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه، أنه لا يسلتزم الجهل بالموصوف، وجعلُ إثبات الصفات (٥) من الإيمان مما خالف (٦) فيه الأشعري جهما، فإن جهما غالٍ في نفي الصفات، بل وفي الأسماء (٧).

قال أبو الحسن: «ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه ، وهو أن  $V^{(\Lambda)}$  يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا ، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم ، فلو أتى به دل على كفره ، وكذلك من قتل نبياً أو استخف به ، دل على كفره ، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو (٩) الكعبة دل على كفره ، قال: [ وأحد] (١٠) ما استدللنا به على كفره مامنع الشرع أن يقرنه (١١) بالإيمان ، أو أوجب ضمه إلى الإيمان ، لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه ، وكذلك كل ما (١٢) كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته (١٣) على فقد ما هو إيمان ، في (١٤) قلبه ، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه (١٥) » .

<sup>(</sup>١) في (هـ) زيادة ﴿ أَبِي الْحَسْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ف) « الجاهل».

<sup>(</sup>٣) في (ح) « الجهل بالله » .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ﴿ جاهلا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) (الصفات) توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ح، م) « يخالف ».

<sup>(</sup>٧) انظر قول جهم بن صفوان في الأسماء والصفات في : المقالات ( ١٨١/١، ٢٨٠، ٢٨٠، ٥١٨/١) ، ط محي الدين عبدالحميد والتنبيه والرد للمالطي ( ص : ٩٣ - ٩٥ ، ٩٣ - ١٩٤ ) الفصل لابن حزم (٧٣/٥) .

<sup>(</sup>A) في (ف) «أنه».

<sup>(</sup>٩) في ( ف ) « بالواو » .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « آخر » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (ح، ق) «يقرن به الإيمان»

<sup>(</sup>۱۲) في (ف، س) «كلما».

<sup>(</sup>١٣) في (ف) « بدلالته ».

<sup>(</sup>١٤) المثبت من (أ، ف، ح) وفي بقية النسخ « من » .

<sup>(</sup>١٥) انظر المجرد لابن فورك (ص: ١٥١).

فيقال: لا ريب (١) أن الشارع لا يقضى (٢) بكفر من معه الإيمان بقلبه ، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط ، ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه ، ألاتري أن الشريعة حكمت بكفره ، والشريعة لا تحكم بكفر / المؤمن المصدق ، لهذا نقول (٣) : إن كفر إبليس - لعنه الله - كان أشد من كفر كل كافر ، وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعا ، ولا آمن (٤) به إيمانا حقيقياً باطنا [و] (٥) إن (٦) وجد منه القول والعبادة ، وكذلك اليهود والنصاري والمجوس وغيرهم من الكفرة ، لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتمد به (٧) في حال حكمنا لهم بالكفر ، قال الله (٨) تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِي (٩) وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلَيَاءَ ﴾ [ المائدة: ٨٤] وقـوله [تعالى] (١١) ﴿ فَلا َ وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [ (١١) ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حَرَجا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسَّليمًا ] ﴾ (١١) [ النساء: ٦٥].

فجعل الله [تعالى](١٢) هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان ، فثبت أن(١٣) الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا [ به] (١٤) دونها .

[1/01]

<sup>(</sup>١) ( لا ريب » ساقطة من (ح) وتوجد بهامش (م).

<sup>(</sup>٢) في (ف) (يفضي ) .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « قال » وفي (ف) « يقول » ، وفي (ق) « ولهذا نقول » .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « من » بدل « آمن » .

<sup>(</sup>٥) الواو ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «فإن».

<sup>(</sup>٧) في (ف) «فيها».

<sup>(</sup>٨) « لفظ الجلالة » ليس في (ح، م، ق).

<sup>(</sup>٩) ( النبي ) يوجد بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>۱۰) « تعالى » مثبتة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعكوفتين مثبت من ( هـ ، ط ) وساقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) « تعالى » مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>۱۳) في (ف) «من» بدل «أن».

<sup>(</sup>١٤) « به » ساقطة من ( أ ) ومثبتة في بقية النسخ .

فيقال: إن (١) قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو (١) الاسم، لم يكن هذا قول جهم، بل يكون هذا (٣) قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج هو [الاسم] (٤) وإن كان في اللغة بمعنى الدعاء والقصد (٥) لكن الشارع ضم إليه أمورا، إما (٢) في الحكم وإما في اللخم والاسم، وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يشبت بمجرد تصديق القلب، بل لا بد من تلك الشرائط، وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على ذلك، لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب، ومن جعل الإيمان هو (٧) تصديق القلب، يقول: كل [الكفار] (٨) في النار ليس معهم (٩) من التصديق الله شيء، لامع إبليس ولا مع غيره، وقد (١٠) قال [الله] (١١) تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحآجُونَ في النّارِ فَيقُولُ الضَّعَفَاءُ للّذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتُم مُّغُنُونَ عَنّا نَصيبًا مِنَ النَّارِ فَيقُولُ الضَّعَفَاءُ للّذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتُم مُّغُنُونَ عَنّا نَصيبًا مِنَ النَّارِ \* قَالَ الله الذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتُم مُّغُنُونَ عَنّا نَصيبًا مِنَ النَّارِ \* قَالَ الله إلى الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴾ [غافر: ٧٤ - ٤٤].

وقال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا اللهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مْنِكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذرونَكُمْ لِقَاءَ يُومُكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ الزمر: ٧١] (١٢) فقد يَوْمكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ الزمر: ٧١]

<sup>(</sup>١) في (م) «أو» وفي (ح، ف، ق) «لو».

<sup>(</sup>۲) في (م، ح) « بالواو » .

<sup>(</sup>٣) ( هذا ) ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٤) ( الاسم ) مثبت من هامش (ح ) وساقط في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ه. ، م) « القصد والدعاء » .

<sup>(</sup>٦) (أما في الحكم) توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٧) « هو » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ « كافر » وما أثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٩) في (مح، م، هـ) «معه».

<sup>(</sup>١٠) « قد » ساقطة من (ح، ف، ق) وبدلا عنها « كما ».

<sup>(</sup>١١) ﴿ لَفَظَ الْجَلَالَةِ ﴾ مثبت من (هـ، ف، مح).

<sup>(</sup>١٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح)، وفي (ق) من قوله «أبوابها » سقطت حتى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » .

اعترفوا بأن الرسل أتنهم ، وتلت عليهم آيات ربهم ، وأنذرتهم / لقاء يومهم هذا ، فقد عرفوا [ع٥٠ب] الله ورسله (١) واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار . وقال تعالى (٢) : ﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ، \* قَالُواْ بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ الله من سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ، \* قَالُواْ بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ الله من شَيَء (٢) ﴾ [ الملك : ٧ - ٨ ] فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله . وأما في الآخرة [ فقد] فَكُ عرفوا (٥) الجميع ، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُوا عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِنا // (٢) قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُولُونَ ﴾ [ الأنعام : ٣٠ ] // وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقُفُوا عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِنا // (٢) قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُولُونَ ﴾ [ الأنعام : ٣٠ ] // وقال تعالى : الله وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائَقٌ وَشَهِيدٌ // (٢) لقَدْ كُنتَ في غَفْلَة مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَطَاءَكَ فَبَصُركَ اليُوم حَديدٌ ﴾ [ ق : ٢٩ - ٢٢ ] إلى آيات أخركثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يَعْرِفُونَ ربهم ، فإن كان مجرد [المعرفة] (٨) إيمانًا كُانوا مؤمنين في الآخرة .

فإن قالوا : الإيمان //(٩) في الآخرة لا (٩)// ينفع وانما الثواب على الإيمان في الدنيا .

قيل: هذا (١١) صحيح ، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد (١١) العلم ، فهذه الحقيقة لا تختلف ، فإن لم يكن العمل من الإيمان ، فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان ،

<sup>(</sup>١) في ( هـ ) ( ورسوله ) .

<sup>(</sup>٢) ( تعالى ) ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٣) في (ح) تكملة الآية: ﴿ إِن أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ [ الملك: ٨].

<sup>(</sup>٤) « فقد » مثبتة من ( س ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (س) «عرفوا» وفي بقية النسخ « فعرفوا » .

<sup>(</sup>٦) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من ( ح ، ق ) .

<sup>(</sup>٧) مابين العلامتين // \_\_\_\_\_/ ساقطة من (ف، س، مح، هـ، ح).

<sup>(</sup>A) في (أ) « الايمان » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(9)</sup> ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (فهدا).

<sup>(</sup>١١) في (م) زيادة «على» قبل «مجرد».

لكن (١) أكثر ما يدّعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه [شيء من التصديق بالرب(٢)] ونصوص القرآن في غير موضع ، تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب ، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في الباطن (٣) مصدقا قال (١) تعالى : ﴿ وَجَعَدُواْ (٥) بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْها أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا ﴾ [ النمل: ١٤] وكما(١) قال موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوات والأَرْض بَصَائر ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. ومع هذا لم يكن مؤمنا ، بل قال موسى(٧) : ﴿ رَبَّنَا اطْمسْ عَلَى أَمْوَالهم وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمنُواْ حَتَّى يَرَوُا العَذَابَ الأَليمَ ﴾ [يونس: ٨٨] قالله تعالى (٨) ﴿ قَدْ أُجيبَت دَعْوتَكُمَا ﴾ (٩) [ يونس : ٨٩] ولما قال فرعون : ﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ لا إِله إِلا الَّذِي ءَامَنتْ به بَنُوا اسْرائيل ﴾ [يونس: ٩٠] ، قال الله [له] (١٠) ﴿ آلآن وَقَدْ عَصْيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ من الْمُفْسدينَ ﴾ [يونس: ٩١] . فوصفه بالمعصية [و](١١) لم يصفه / بعدم العلم في الباطن ، كما قال [الله ] (١٢) تعالى ﴿ فَعَصى فرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ (١٣) [المزمل: ١٦] . وكما قال عن إبليس: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون \* إِلاَّ إِبْلِيسَ (١٤) اسْتَكْبَرَ وَكَانَ من

[66/17

<sup>(</sup>١) « لكن » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ق، ف) وفي بقية النسخ (من التصديق بالرب شيء ».

<sup>(</sup>٣) في (م، هـ) ( باطنه ) .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ساقطة من ( مح ، هـ ) .

<sup>(</sup>٥) « وجحدوا » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٦) (كما) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٧) « موسى » ساقطة من (م).

<sup>(</sup> ۵ ) « تعالى » ساقطة من ( مح ، هـ ، ق ) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) بزيادة « فاستقيما » .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ له ﴾ مثبتة من ( ف ، ح ، م ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) ﴿ الواو ﴾ مثبتة من ( هـ ، ح ، ف ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) «لفظ الجلالة » مثبت من (م).

<sup>(</sup>١٣) في (ف) زيادة ﴿ فَأَحَلَنَّاهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في (س، ق) « أبي واستكبر » وهي خطأ .

الْكُافِرِين ﴾ [ سورة ص: ٧٧ - ٧٤ ] فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار [ومعارضة (١) الأمر ] لم يصفه بعدم العلم (٢) ، [وقد (٣) أخبر الله عن المشركين (٤) في غير موضع أنهم كأنوا معترفين بالصانع في مثل قوله : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ ] (٥) الزخرف : ٨٧] .

ثم يقال لهم: إذا قلتم [ الإيمان] (٢) هو التصديق بالقلب (٧) ، أو باللسان ، أو بهما ، فهل هو التصديق [المجمل] (٨) ، أو لا بد فيه من التفصيل ؟ فلو صدّق أن محمدا رسول الله ، ولم يعرف صفات الحق ، هل يكون مؤمنا [ أم  $[]^{(P)}$  فإن جعلوه مؤمنا ، قيل : فإذا بلغه ذلك فكذب (١) به ، لم (١١) يكن مومنا باتفاق المسلمين ، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض . وإن قالوا : لا يكون مؤمنا ، لزمهم أن لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل (١٢) ما أخبر به الرسول [ صلى الله عليه وسلم  $[]^{(T)}$  . ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك ، وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط .

<sup>(</sup>١) في (أ، س) « ولمعارضة الأمر » وفي (هـ) و « معارضته الأمر » والمثبت من (م، ح، ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف، هـ) زيادة «في الباطن».

<sup>(</sup>٣) (قد) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٤) في (هـ) « الكفار » .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفتين ساقط (أ) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) (الايمان) مثبتة من (م، ف) وفي (ح) ( فلم قلتم).

<sup>(</sup>٧) في (م) ( بالقلب وباللسان ) بالواو والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>A) في (أ) « بالعمل » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) (٩) (١) ساقطة من (١) مح ، ح ، ق ، ف ) ومثبتة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) ( فكذبه ) .

<sup>(</sup>١١) في (ف) (فلم).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) (كلما).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ عَلِي ﴾ مثبتة من (ف، س، م).

قال أبو المعالي (۱): « فإن قال القائل (۲): أصلكم (۳) يلزمكم أن يكون إيمان [ المنهمك] (٤) في فسقه ، كإيمان النبي - ﷺ - قلنا [ النبي - ﷺ - (٥) . يفضل ] من عداه باستمرار تصديقه وعصمةُ الله إياهُ من مخامرة (١) الشكوك واختلاج الريب ، والتصديق عرض من (٧) الأعراض لا يبقى ، وهو متوال (٨) للنبي - ﷺ - ثابت (٩) لغيره في بعض الأوقات ، وزائل عنه في أوقات الفترات ، فيثبت (١) للنبي - ﷺ - أعداد من التصديق ، ولا (١١) يثبت لغيره إلا بعضها ، فيكون إيمانه لذلك (١١) أكثر (١٦) وأفضل (٤١) ، قال: ولو وصف (٥١) الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيما (١٦) .

قلت : فهذا هو (۱۷) الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم ، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة ، كما قد بسط في مواضع أخرى (۱۸) .

<sup>(</sup>١) المقابلة من هنا من كتـاب ( الارشاد إلى قواطع الأدلة ) لإمـام الحرمين الجـويني بتحـقيق مـحمد يوسـف موسى ، وعلى عبد المنعم عبد الحميد ط الخانجي (١٩٥٨م) (ص ٣٩٩ـ ٤٠٠ ) مع بقية النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في (م، ف) «قائل» بدون «ال». وفي الارشاد «فإن قيل».

<sup>(</sup>٣) في (ف) (أظنكم).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح، ف، س) « المتهتك » والصواب من بقية النسخ وفي الارشاد « منهمك بدون ال ».

<sup>(</sup>٥) المثبت من الارشاد وفي (أ) بقية النسخ «قلنا الذي يفضل ايمانه على ايمانه من عداه » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ( مجاهرة ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ مِنِ الْأَعْرَاضِ ﴾ لا توجد في الارشاد وفي ( ف ) ﴿ غرض مِنِ الْأَغْرَاضِ ﴾ .

 <sup>(</sup>A) في (ف) « متولي » وفي الهامش « متوال » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «تايب».

<sup>(</sup>١٠) في (مح، ف) وبعض نسخ الارشاد « فثبت ».

<sup>(</sup>١١) « الواو » ساقطة من (م) والارشاد ، والصواب اثباتها كما في (أ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « لذلك » وفي الارشاد « بذلك » وفي احدى نسخ الارشاد ( لذلك )كما هو مثبت في (ف) وفي بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في (ح، م) ( أكبر ».

<sup>(</sup>١٤) « افضل » ساقطة من الارشاد .

<sup>(</sup>٥١) في الارشاد : « فلو وصف الايمان بالزيادة والنقصان واريد بذك ما ذكرناه لكان مستقيما » .

<sup>(</sup>١٦) انظر الارشاد (ص: ٤٠٠).

<sup>(</sup>۱۷) « هو » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٨) في (ف، ح، س) «أخر»، وانظر رد المؤلف ـ رحمه الله ـ على أبي المعالي الجويني فيما ذهب اليه في النص السابق في كتاب « الايمان الأوسط» ضمن مجموع الفتاوي (٧/٥٥ ـ ٥٥٣ ، ٥٨٢ - ٥٨٧).

## فصـل

احتجاج الباقلاني [٥٥/ب] بعنيي الإسلام علي أن الإيان هوالتصديق

قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان (١) من المتأخرين - كالقاضي أبي بكر وهذا لفظه (٢): « فإن قال قائل: (٣) وما الإسلام عندكم ؟ قيل له: الإسلام: الانقياد/ والاستسلام، فكل (٤) طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره، فهي إسلام، والإيمان: خصلة من خصال الإسلام، وكل (٥) ايمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا.

فإن قال: فلم قلتم: إن معنى الإسلام ما وصفتم ؟ قيل: لأجل قول [تعالى] (١٥ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنا قل لَم تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا ﴾ [الحجرات: ١٤] فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام، ومنه: ﴿ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ (٧) ] السَّلَم ﴾ [النساء: ٩٠] وكل (٨) من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه (٩).

بطلان قول الباقلاني قلت : وهذاالذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة ، هو تناقض ، فإنهم جعلوا [ الإيمان ] (١١) خصلة من خصال [ الإسلام] (١١) فالطاعات كلها إسلام ، وليس فيها

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي الْآيمان ﴾ مكررة في (ف) مرتين.

<sup>(</sup>٢) المقابلة هنا بين التمهيد ط عماد حيدر (ص: ٣٩٠) وباقى النسخ المخطوطة.

<sup>(</sup>٣) ( الواو ) ساقطة من (ف ) .

<sup>(</sup>٤) في (س) والتمهيد « وكل » بالواو .

<sup>(</sup>٥) في (س، ف، ق) « فكل».

<sup>(</sup>٦) المثبت من (م) والتمهيد، وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) ( اليكم ) ساقطة من (أ، مح، ح، ف، ق، س) ومثتبة من بقية النسخ والتمهيد.

 <sup>(</sup>٨) في (ح أً، م، ق) ( فكل ).

<sup>(</sup>٩) انظر التمهيد (ص: ٣٩٢).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « الإسلام » والصواب ما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في(أ) « الإيمان » والصواب ما أثبت من بقية النسخ .

إيمان إلا التصديق ، والمرجئة وإن قالوا : إن (١) الإيمان [يتضمن] (٢) الإسلام ، فهم يقولون :  $[هو]^{(7)}$  تصديق القلب واللسان ، وأماالجهمية ، فيجعلونه (٤) تصديق القلب ، فلا تكون (٥) [الشهادتان] (٦) ، ولا الصلاة ، ولا الزكاة ، ولا غيرهن (٧) من الإيمان ، وقد تقدم (٨) [فيما] (٩) بيّنه الله ورسوله ، من أن الإسلام داخل في الإيمان ، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما ، كما أن الإيمان (١٠) داخل في الإحسان، فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا .

تناقض قـــول الباقلاني وأما التناقض ، فإنهم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام ، كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام ، لا بالإسلام الواجب جميعه ، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله ، كما لا يكون عندهم مؤمنا (١١) / حتى يأتي (١٢) بالإيمان كله ، وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا / [وليس] (١٣) فيه شيء من الإيمان ، فكذلك فكذلك (١٤) يجب أن يقولا في الإسلام ، وقد قالوا: كل إيمان إسلام ، وليس كل إسلام إيمانا أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ، ناقض قولهم : إن

<sup>(</sup>١) (أن » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٢) في (أ، مح) « يضمن » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ هُو ﴾ مثبتة من (م، هـ) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ح، م، ق) « فيقولون هو تصديق القلب » .

<sup>(</sup>٥) في (س، ح) «يكون».

<sup>(</sup>٦) في (أ، س) » الشهادتين » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) ﴿ غيرهم ﴾ .

<sup>(</sup>A) انظر ( ص : ۷) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف، ح) وفي بقية النسخ (ما ).

<sup>(</sup>١٠) في (ف، ح) (الاحسان داخل في الايمان ١٠)

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // \_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>۱۲) « يأتي » يوجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٣) « وليس » مثبتة من ( ف ) وفي بقية النسخ « ولا » .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) (وكذلك ) بالواو.

<sup>(</sup>١٥) في (ف) بدون تنوين.

الإيمان خصلة من خصاله ، فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياه ، وإن قالوا : كل إيمان / الإيمان خصلة من خصاله ، أي هو طاعة لله (١) ، وهو جزء من الإسلام الواجب ، وهذا مرادهم . قيل لهم : فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات ، وتكون الشهادتان أو احدهما (٢) إسلاما ، والصلاة وحدها إسلاما ، والزكاة إسلاما ، بل كل درهم [تعطيه] (٢) للفقير إسلاما ، وكل سجدة إسلاماً ، وكل يوم (٤) تصومه إسلاماً ، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما .

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاما ، لزم أن يكون الفسّاق ليسوا مسلمين //(7) مع كونهم مؤمنين [ فقد جعلتم (7)] المؤمنين [الكاملي] أم عند كم ليسوا مسلمين //(7) مع كونهم مؤمنين أو فقد جعلتم ويلزم أن الفسساق من أهل عند كم ليسوا مسلمين ، وهذا شر من قول الكرامية (7) ، ويلزم أن الفسساق من أهل القبلة (7) ليسوا مسلمين ، وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم ، بل وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلما ، إذ كانت التطوعات طاعة لله ، إن (7) جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلاً إسلاماً .

<sup>(</sup>١) في (ح، وهامش ف) ﴿ الله ﴾ بالألف.

<sup>(</sup>٢) في (ف) ( أو أحدهما الاسلام).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ق) « يعطيه » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) « و كل صوم يوم » ، وفي ( ق ) « و كل يوم يصومه » .

<sup>(</sup>٥) في (ح، ق، ف) (يسبحها).

<sup>(</sup>٦) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (ف) ، وفي (ق) « مع كونهم مؤمنين » ، ولعله هوالصواب .

<sup>(</sup>V) ( فقد جعلتم » مثبتة من (  $\sigma$  ،  $\sigma$  ) وفي بقية النسخ ( فجعلتم » .

<sup>(</sup>A) في (أ، ح، س، مح، ق) « الكاملين »، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) انظر قول الكرامية في المقالات (ص : ١٤١) ط ريتر ، الفصل لابن حزم (٢٠٤/٤) .

<sup>(</sup>١٠) «أهل القبلة» ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١١) في (أ) توجد «ثم» والصواب بدونها .

ثم هذاخلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: ﴿ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلِكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان ، وأيضا فإخراجكم الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم ، أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان ، فوقعتم في أعظم مما الأعلام إن أخرجتموهم ، أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان ، فوقعتم في أعظم مما الأعلام على المعتزلة ، فإن الكتاب والسنة [ينفيان] (٢) عنهم اسم الإيمان (٢) أعظم مما [ينفيان (٢)] [ عنهم] (٤) اسم الاسلام ، واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم .

وإن قلتم: بل كل مَنْ فعل طاعة سُمِّيَ مسلماً لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماً ، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلماً عندكم [لأن] (٥) الإيمان عندكم إسلام ، فمن أتى به فقد أتى [بالإسلام (٢)] فيكون مسلماً عندكم من تكلم بالشهادتين و $(V^{(\Lambda)})$  أتى بشيء من الأعمال .

واحتجاجكم بقوله: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَم تُؤْمُنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] قلتم: نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم (٩) الإسلام. فيقال: هذه الآية حجة عليكم، لأنه لما أثبت [لهم](١٠) الإسلام مع انتفاء الإيمان، دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام إذ(١١) لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به / وإن قلتم: أردنا

[۵۲/ب]

<sup>(</sup>۱) في (هه، مح، س) « ما».

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ق، ح) وفي (هـ، مح) « تنفي » وفي بقية النسخ « ينفي » .

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( الاسلام ) .

<sup>(</sup>٤) ( عنهم » مثبتة من (م) ، فقط.

<sup>(</sup>٥) في (أ) (أن ) ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (أ، مح، س) « باسلام » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) في ( س ) عندكم وهن لم يتكلم » وفي « يتكلم » .

<sup>(</sup>٨) في (ح، م) « وكل » وفي (هـ) « وما » ، وفي (ق) « ولم يأت بشئ من الإيمان » .

<sup>(</sup>٩) ( لهم ) ساقطة من ( مح ) .

<sup>(</sup>١٠) (لهم ) ساقطة من (أ، س) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۱) «إذ » توجد بهامش (ح).

بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي: إسلاما تاما (١) فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا ، لزمكم ماتقدم من أن يكون صوم يوم (١) إسلاما، وصدقة درهم إسلاما، وامثال ذلك. وهم (١) يقولون: كل مؤمن مسلم (١) وليس كل مسلم مؤمنا ، قالوا: هذا من حيث الإطلاق ، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين ، وليس هو جميع الإسلام والدين ، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر ، والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام ، واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله [تعالى] (٥) من إيمان وتصديق وفرض (١) ونفل ، غير أنه لا يصح (٧) التقرب (٨) بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان . قالوا: والدين مأخوذ من التدين ، وهو قريب من الإسلام في المعنى (٩) .

فيقال لهم: إذا كان هذا [قولكم] (١٠) ، فقولكم: كل مؤمن [مسلم] وليس كل مسلم مؤمنا (١١) يناقض هذا ، فإن المسلم هو المطيع لله [تعالى (٥)] ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان ، فيمتنع أن يكون أحدٌ فَعَلَ شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن ، ولو كان ذلك أدنى الطاعات ، فيحب أن يكون كل مسلم (١٣) مؤمنا (١٤) ، سواء أريد بالإسلام فعل جميع

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، هـ) وساقطة من (ح، س) وفي بقية النسخ «ما».

<sup>(</sup>۲) في (ف) «هوالاسلام».

<sup>(</sup>٣) في (ح، ف) وهامش (س) « ولزمهم » .

<sup>(</sup>٤) في (م) « مسلما ».

<sup>(</sup>٥) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ، ح ، س ، ق ) زيادة كلمة « سواه » ، والصواب بدونها .

<sup>(</sup>V) في (مح ، م) « لا يصلح ».

<sup>(</sup>٨) في (ح) ( التصرف) .

<sup>(</sup>٩) الدين في اللغة : مصدر دان ديناً وديانة ، أي خضع وذل وأطاع ، ودان بكذا اتخذه دينا وتقيد به فهو دين . انظر المعجم الوسيط مادة دان (ص: ٣٠٧) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، مح، س) « قولهم » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (أ، ف، س) « مسلماً » والمثبت من بقية النسخ وفي (ق) « كل مؤمن » بالهامش .

<sup>(</sup>١٢) في (ح) العبارة كالآتي: « فقولكم كل مسلم مؤمن وليس كل مسلم مؤمناً ».

<sup>(</sup>۱۳) في (ف) «مسلما».

<sup>(</sup>١٤) في (س) « كل مؤمن مسلما ».

الطاعات ، أوفعل واحدةً منها ، وذلك كله لا يصح إلا مع الإيمان ، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم .

ثم قولكم: كل مؤمن [ مسلم] (۱) [ إن كنتم] (۲) تريدون (۲) بالإيمان تصديق القلب فقط؟ فيلزم أن يكون الرجل مسلما [وإن] (٤) لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى (٥) بشيء من الأعمال المأمور بها ، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام ، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل (١) لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين أو ما (٧) يقوم مقامهما ، وقولكم: كل مؤمن [مسلم] (١) [لايريدون] (٩) أنه أتى (١) بالشهادتين ولا بشي (١١) من المباني الخمس، بل أتى بما هو طاعة ، وتلك طاعة (١١) باطنة ، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ، ولا عند الأئمة الأولين والآخرين ، ثم استدللتم بالآية ، والأعراب إنما أتوا يإسلام (١٥) / ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين ، سواء كانوا صادقين أو كاذبين ، فأثبت الله (١٤) لهم الإسلام دون الإيمان ، فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر ، أن هذا هو قول السلف الذي دل

(١) في (هـ) « مسلما » وفي (أ) « مؤمن منكم » وفي (ف ، ح) « مؤمن » .

[1/04]

<sup>(</sup>٢) في (أ) « إنكم » وفي ( هـ ، مح ) « وانكم » والمثبت من (أ ، ح ، ق ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) « أتريدون ؟ » .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) ، وفي بقية النسخ ( لو ) ، وساقطة من ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ » وما ».

<sup>(</sup>٦) في (ح، م، ق) «أنه لا يكون الرجل مسلما».

<sup>(</sup>V) « ما » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>A) في (أ) « منكم » بدل « مسلم » وما اثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « تريدون » .

<sup>(</sup>١٠) في (ح، م) «يأتي ».

<sup>(</sup>١١) في (ف) «شيء » بدون الباء.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ وتلك طاعة ﴾ توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٣) في (ح ، م ، ف ، ق ) « اتوا بالاسلام الظاهر ونطقوا » .

<sup>(</sup>١٤) ( لفظ الجلالة » ليس في ( ق ) .

عليه الكتاب والسنة من //(١) أن كل مؤمن مسلم ، وليس // كل مسلم مؤمنا، [فإن] (٢) بينهما من التباين ، أعظم مما بين قول السلف [ وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام ، فإن (٣) قول ألمعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير ، ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية ، فالمتأخرون (١) الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء ، وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك .

وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف ، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه ، وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية ، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة ، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول ، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم العصاة ، والجهمية وان كانوا في قولهم: بأن الفساق لا يخلدون أقرب // في الحكم إلى السلف فأقوالهم (١) في مسمى الإسلام والإيمان (٩) وحقيقتهما ، أبعد من كل (١٠) قول عن الكتاب والسنة ، وفيه من [مخالفة] (١١) العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم .

<sup>(</sup>١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٢) « فإن » مثبتة من (ح، م، ق) وفي بقية النسخ « وبينهما » بالواو .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين مثبتة من ( هـ ، س ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) « قول » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ف) «قولكم».

<sup>(</sup>٦) لعله يشير إلى الباقلاني والجويني وابن فورك الذين سبق نقل كلامهم قريبا .

<sup>(</sup>۷) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من ( ف ) .

<sup>(</sup>A) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « فقولهم » .

<sup>(</sup>٩) توجد كلمة « متناقضة » بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٠) « كل » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١١) في(أ) « مخالفته » وفي ( هـ ) « مناقضة » والمثبت من بقية النسخ .

## فصل

ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ الْمَاتِنَا اللّذِينَ إِذَا ذُكّرُوا بِهَا خَرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّداً وسَبَّحوا بِحَمْد رَبّهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِروُنَ ﴾ [السجدة : 10] فنفى الإيمان عن غير هولاء ، فمن كان اذا ذُكّر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود (1) لم يكن من المؤمنين ، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين ، وأما سجود التلاوة ، ففيه نزاع (٢) ، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه (٣) ، لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة (٤) فهذه (٥) الاية مثل قوله / ﴿ الر٢) إِنَّمَا الْمُؤْمنُون الّذِينَ عَامَنُوا بِاللهُ وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهدُوا بِأَمْوالهم وَانفُسهم في سبيل الله (٧) أولئك هُم الصادقون ﴾ [الحجرات : 10] ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤُمنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللهُ وَرَسُولِه وَإِذَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ عَامَنُوا بِاللهُ وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَم يَذْهُبُوا حَتَّى يَسْتَعَذُنُوه ﴾ [النور: ٢٦]، ومن ذلك قوله كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَم يَذْهُبُوا حَتَّى يَسْتَعَذُنُوه ﴾ [النور: ٢٦]، ومن ذلك قوله كانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَم يَذْهُبُوا حَتَّى يَسْتَعَذُنُوه ﴾ [النور: ٢٦]، ومن ذلك قوله كانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَم يَذْهُ الْحَرَقِي يَسْتَعَذُنُوه ﴾ [النور: ٢٦]، ومن ذلك قوله الله كانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَم يَذْهُ اللهُ وَرَسُولِه وَإِذَا

(١) في (ح) زيادة « واو » والصواب بدونها .

الإيسان المطلق في

القـــرآن

مستلسزم للأعسال

[۷۵/ب]

<sup>(</sup>٢) في حكم سجود التلاوة وأنه سنة عند الجمهور ، وواجب عند الأحناف ، انظر : فتح القدير لابن الهمام (٢) بدائع الصنائع للكاساني (٧٩/١) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٩٠) المهذب للرافعي (١/٥٨) المغنى لابن قدامة (٦١٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٣٥٣/٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر كلام المؤلف حول أحكام سجود التلاوة ، في مجموع الفتاوى (٢٧٧/٢١ - ٢٧٩ ، ٢٩٣ ) ٢٣ / ١٣٤ ١٥٠ ) وهي من أواخر ما ألّفه \_ رحمه الله \_ وهو بقلعة دمشق .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « في هذه الآية ».

<sup>(</sup>٦) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // توجد بهامش (أ) وفي (م، ق) تقديم الآية الأولى على الثنانية وليس هناك فرق في التقديم والتأخير .

<sup>(</sup>V) « في سبيل الله » ساقطة من جميع النسخ ماعدا ( أ ، س ) وفي ( س ) زيادة « أولئك هم الصادقون » .

تعالى (١): ﴿ عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنت لَهُمْ حَتَّى يَتَّبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يَسْتَعُذَنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يَجُاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمِ وَأَنُفسِهِمُ وَاللهُ عَلِيمٌ يَسْتَعُذَنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِم يَتَرَدِّدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٣ - ٤٥].

وهذه الآية مثل قوله (٢) [تعالى] ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوآدُونَ مَنْ عَادًا اللهِ وَرَسُولَهُ (٣) ﴾ [المجادلة: ٢٢]. وقوله ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ عَادًا اللهِ وَرَسُولَهُ (١) ﴾ [المجادلة: ٨١] وقوله ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ ﴾ [المائدة: ٨١] فبين] (١) سبحانه أن الإيمان له لوازم ، وله أضداد موجودة [تستلزم] (٥) ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موآدة من حاد الله ورسوله ، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرّح بأن إستئذانه إنما (١١) يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر . ودل قوله : ﴿ وَاللهُ (٧) عَلَيم بِالمتقين ﴾ [آل عمران: ١١٥] على أن المتقين هم المؤمنون .

ومن هذا الباب قوله - عَلَيْهُ - : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  $^{(h)}$  وقوله : « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه  $^{(h)}$  //  $^{(h)}$  وقوله : « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه  $^{(h)}$  //  $^{(h)}$  وقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين  $^{(h)}$  // وقوله : « لا

<sup>(</sup>١) في (ح) «عز وجل».

<sup>(</sup>٢) « تعالى » مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ح ، س ، ق ) بزيادة : ( ولو كانوا ابائهم ... » الآية .

 <sup>(</sup>٤) « فبين » مثبتة من (ف) وفي (ح) « يبين » وفي باقي النسخ « بين » .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « مستلزم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) « إنما » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ، س ) « إنه » بدل من « لفظ الجلالة » ، وفي ( ق ) « ودل بقوله والله عليم بالمتقين » .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه (ص: ١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه ( ص : ۱۳ ) من هذه الرسالة .

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه (1) ، وقوله : « من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا (1) .

## فصل

وأما إذا قُيِّدَ الإيمان ، فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح ، فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس ، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ، ويكون من باب عطف الخاص على العام ، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه ؟ بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة ، أو لا يكون بعضا ولا لازما ، هذا فيه ثلاثة أقوال للناس ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٢) وهذا موجود في عامة الأسماء ، يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد، مثال ذلك / اسم المعروف والمنكر [إذا] (٤) أطلق كما في قوله تعالى (٥) : ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَناهُهُمْ عَن الْمُنكرِ ﴾ [الأعراف : ٢٥١] . وقوله [تعالى] (١) : ﴿ كُنتُمْ خَيْر أَمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ عَن الْمُنكرِ ﴾ [الأعراف : ٢٥١] . وقوله [تعالى] (١) : ﴿ كُنتُمْ وَنُ عَن الْمُنكرِ ﴾ [المؤمنون عَن الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٢١] يدخل في المعروف وتَنهُون عَن المُنكر ﴾ [التوبة: ٢١] يدخل في المعروف كل خير ، وفي المنكر كل شر ، ثم قد (٨) يقرن بما هو أخص منه ، كقوله (٩) : ﴿ لاً خَيْرَ في كَثِيرِ مِن نَجْوَاهُمْ إلاً مَنْ أَمَر بَصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إصلاح منه ، كقوله (٩) : ﴿ كَالَهُمُ وَالْ أَوْ الْمُؤَلِّ الْمُعْرُوفِ أَوْ إِصْلاحِ وَالْمُؤُمْ وَالْمُوْمُونَ أَلَهُ مَنْ أَمْر بَصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلاحِ منه ، كقوله (٩) : ﴿ كَاللَّهُ عَنْ وَلَهُ عَرْدُوفِ أَوْ إِصْلاحِ الله ، كقوله (٩) : ﴿ كُنتُ مَن أَمْر بَصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلاحِ منه ، كقوله (٩) : ﴿ لاَ خَيْر مِن نَجْوَاهُمْ إلاَ مَنْ أَمَر بَصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إَصْلاحِ التَّهِ المُنكر عَن المُعْرُوفِ أَوْ إَلَا عَنْ المُعْرَوفِ أَوْ إَلَا عَنْ الْمَالِعُولُ مِنْ الْمَوْرِقُ وَيَنْهُ وَالْمُولُوفِ أَوْ إِلْمَالِهُ مَنْ أَمْر بَصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إَصْلاحِ الْحَدَى اللهُ اللهِ عَنْ الْمُنكر عَنْ الْمُنكر عَن اللهُ المُن أَمْر بَصَد اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُنكر عَنْ الْمُنْرُوفُ أَوْرُعُولُ عَنْ الْمُنْمُ الْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُن أَمْر اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُن أَمْر اللهُ اللهُ

(١) سبق تخريجه (ص: ١٣) من هذه الرسالة .

يراد بالإيمان ما في القلب إذا قيد بالإسلام أو بالعمل الصالح

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص: ٥٩) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) « تعالى » مثبتة في (أ، م، ق) وساقطة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (أ، م، ف، س، هـ) « فذا » وما اثبت من (ح، ط) ، وفي (ق) « فإذا ».

<sup>(</sup>٥) « تعالى » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٦) « تعالى » مثبتة من ( ح ) .

<sup>(</sup>٧) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٨) «قد» توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٩) في (م) «كما في قوله».

بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [ النساء ١١٤]. فغاير بين المعروف (١) وبين الصدقة، والإصلاح بين الناس، كما غاير بين اسم (١) الإيمان والعمل، واسم الإيمان والاسلام، وكذلك قوله تعالى (٣) : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنكرِ ﴾ [ العنكبوت: ٤٥] غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله: ﴿ [ وَيَنْهَوْنَ ] (٤) عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [ التوبة: ١١] ثم ذكر مع المنكر اثنين (٥) في قوله: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وإيتاء ذِي الْقُربَى ويَنْهَى عَنِ الْفَحَشاءِ والْمُنكرِ والْبَغْي ﴾ [ النحل: ٩٠] جعل البغي ها (٢) هنا مغايراً لهما، وقد دخل في المنكر في ذينيك الموضعين.

ما يراد باسـم العبادة ومن هذا الباب لفظ (العبادة » ، فإذا أُمر بعبادة الله مطلقاً ، دخل في عبادته كل ما أمر الله (٧) به ، [ فالتوكل ] (٨) عليه مما أمر به ، والاستعانة به مما أمر به ، فيدخل ذلك في مثل (٩) قوله [تعالى (١٠)] ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والانس إلا ليعبدون ﴾ [الذاريات : ٦٥] وفي قوله: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : ٣٥] وفي (١١) قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ (٢١) [ البقرة : ٢١] ، وقوله : ﴿ إِنَّا أَنزَلنا إليْكَ الكتاب بالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ (١٥) مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ﴾ (١٤) [الزمر : ٢] وقوله (١٥) ﴿ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ (١٥) ﴿ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ اللهَ إِلَيْكَ الكَتَابِ وَالْمِوْلِ اللهُ إِلَيْكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ﴿ المعروف ﴾ يوجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>٢) ( اسم ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) « تعالى » ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٤) المثبت من ( هـ ) وفي بقية النسخ « وينهى » .

 <sup>(</sup>٥) في ( ف ) « آيتين » ، وفي ( ق ) « اثنتين » .

<sup>(</sup>٦) ﴿ هَا ﴾ مثبتة من (أ) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) « لفظ الجلالة » ليس في ( م ، ف ، هـ ، س ، ح ) ومثبت في باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) في (أ، س، ق، ح) « والتوكل » بالواو.

<sup>(</sup>٩) في (م، ح، ف) لعل «معنى » هو الصواب.

<sup>(</sup>۱۰) ( تعالى ) مثبتة من (م، ح، ف).

<sup>(</sup>١١) « في » مثبتة في ( أ ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (ح، ق) تكملة الآية : ﴿ والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ ( البقرة : ٢١ ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م) « ولا تشركوا به شيئا مخلصاً له الدين » وهذا خطأ .

<sup>( )</sup> في ( ح ، م ) تكملة الآية ( أإلا لله الدين الخاص » .

<sup>(</sup>١٥) « قوله » مثبتة من (أ، ق) وساقطة في بقية النسخ .

مُخْلصًا لُّهُ ديني ﴾ [الزمر: ١٤] وقوله: [قل] (١) أَفَعَيْر الله تَأْمَرُوني أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهلُونَ ﴾ [الزمر: ٦٤] [ثم](٢) قد يقرن بها اسم آخر كما في قوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة : ٥ ] . وقوله : ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَليه ﴾ [ هود : ١٢٣ ] وقول نوح : ﴿ [ أَن ] ٣٠) اعْبُدُوا اللهُ وَاتَّقُوهُ وَأَطيعُون ﴾ [ نوح: ٣] .

وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله ، دخل في طاعته (٤) كل (٥) ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته .

وكذلك (٦) اسم التقوى إذا أفرد (٧) ، دخل فيه ، فعلُ كل مأمور به، وتركُ كل محظور / قال طلق ابن حبيب<sup>(٨)</sup>: « التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة (٩) الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب (١١) الله (١١) » ، وهذا كما في قوله [تعالى (١٢)]

۱۹۵/ب ما يُراد

باسم التقوي

<sup>(</sup>١) ﴿ قُل ﴾ مثبتة من ( هـ ، ف ، س ) وساقطة في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) ( ثم ) مثبتة من ( هـ ، ف ، س ) .

<sup>(</sup>٣) « أن » مثبتة من ( ف ، هـ ، س ) وساقطة في باقي النسخ ، وفي ( ق ) « وقول نوح عليه السلام » .

<sup>(</sup>٤) في (م، ح) « طاعة الله».

<sup>(</sup>٥) في (ف، س) « كلما».

<sup>(</sup>٦) في (أ) « وكذلك » كما هو مثبت ، وفي (ف) «كذلك » بدون الواو ، وفي بقية النسخ « وكذا » .

<sup>(</sup>٧) في (أ ، مح ، س) ( اسم التقوى) مكرر بعد كلمة ( اذا افرد ) ولعلها زيادة مقحمة .

<sup>(</sup>٨) هو طلق بن حبيب العنزي البصري ، حدث عن ابن عباس وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك وغيرهم ، وروى عنه : منصور والأعمش وسليمان التيمي ، كان طيب الصوت بالقرآن برأ بوالديه تابعي حسن الحديث، وكان يرى الارجاء قال أبو زرعة : طلق سمع من بن عباس وهو ثقة مرجىء ، وقال أبوحاتم طلق صدوق يرى الارجاء . انظر : طبقات ابن سعد ( ٢٢٧/٧) سير أعلام النبلاء ( ٤ / ٦٠١) تهذيب التهذيب ( ٢٧/٥) .

<sup>(</sup>٩) في (ق) « ثواب الله » بدل « رحمته » وهو مطابق لكتاب الزهد لهنَّاد بن السرى .

<sup>(</sup>١٠) في (م، ق) «عقاب الله».

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف ( ٤٨٨/١٣) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال: قلنا لطلق بن حبيب : صف لنا التقوى .. قال ... فذكره ، واسناده صحيح ورجاله موثقون كلهم ، وأخرجه من طرق عن سفيان الثوري به ... كل من ابن المبارك في الزهد (ص: ٤٧٣) ، هناد بن السري في الزهد (٢٩٦/١) وأبو نعيم في الحلية (٦٤/٣) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۱۲) « تعالى » مثبتة من (ف).

﴿ إِنَّ الْمَتُقِينِ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرِ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقَ عِنْدَ مَليكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥ - ٥٥] وقد يقرن به إسم آخر كقوله: ﴿ وَمَن يَتَق اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرِجا \* وَيَرزقُه مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسب وَمَن يَتوكَّل على الله فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق ٢ - ٣] وقوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَق يَحْتَسب وَمَن يَتوكَّل على الله فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق ٢ - ٣] وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَقولُوا قَولًا سَدِيدا ﴾ [الأحزاب: ٧٠] وقوله: ﴿ وَاتَقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]. وقوله: ﴿ وَاتَقُوا اللهَ وَقُولُوا قَولُوا قَولُوا فَولُوا فَولُوا وَوله: ﴿ وَاتَقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]. وقوله: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَلا تُموتُنَ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] وأمثال ذلك.

فقوله: ﴿ اتَّقُوا الله وَقُولُواْ قَوْلاً سَديداً ﴾ (الأحزاب: ٧٠] مثل قوله: ﴿ ءَامِنُوا بِالله وَرَسُولِه وَأَنِفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلفينَ فِيه ﴾ [الحديد: ٧] وقوله: ﴿ آمن الله وَرَسُولِه وَأَنفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلفينَ فِيه ﴾ [الحديد: ٧] وقوله: ﴿ آمن الله وَمَلائكته وَكُتُبُه وَرُسُله لا نُفَرقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله وقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرانَكَ رَبَّنَا وَإِليَكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] بيْنَ أَحَد مِن رُسُله وقَالُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا غُفْرانَكَ رَبَّنَا وَإِليكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فعطف قولهم على الإيمان، كما عطف القول السديد على التقوى الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع إذا أطلقت (٣) دخل فيه السمع والطاعة الله وللرسول ، وكذلك قوله: ﴿ آمنُوا (٥) بِالله ورَسُولِه ﴾ [الحديد: ٧] ، وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد على البقرة ورُسُوله ﴾ [البقرة : ٢٨٥] وإذا أطلق الإيمان بالله وحَل فيه الإيمان بالله دخل فيه عَلَى الله ورَسُوله وكَتُبُه ورُسُله ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه عَلَى الله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه المن بالله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه المن بالله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله ﴾ [البقرة : ٢٨٥] وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه المن بالله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله ﴾ [البقرة : ٢٨٥] وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه المنه الله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله المناتية المنات الله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله الله والمنات الله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله الله والله المنات الله ومَلائكته وكتُبُه ورُسُله المنات الله وكنات المنات الله وكذات المنات الله وكذات المنات المنات الله وكذات المنات الم

<sup>(</sup>١) في (م، ح، ق) تكملة الآية « ويصلح لكم أعمالكم ».

<sup>(7)</sup> مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ف، س) «أطلق».

<sup>(</sup>٤) الواو مثبتة من ( هـ ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « آمنا ».

<sup>(</sup>٦) « صلى الله عليه وسلم » مثبتة في (أ) وساقطة في بقية النسخ .

الإيمان بهذه التوابع ، وكذلك قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلُ مِن قَبْلكَ ﴾ [البقرة: ٤] [وكذلك](١) قوله ﴿ قُولُـوا ءَامَنَّا بالله وَمَا أُنـزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إلى إبراهيم (٢) ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية وإذا قيل في (٢) قوله: ﴿ فَآمنُوا بِالله ورَسُوله النَّبِي الأمّى ﴾ [الأعراف: ١٥٨] دخل في الإيمان برسوله، الإيمان بجميع الكتب(٤) والنبيين، وكذلك إذا قيل : ﴿ [ إِتَّقُواْ اللهُ ] ( ) وَءَامنُواْ برَسُوله يُؤْتكُم كَفْلَيْن من رَّحْمَته ﴾ [الحديد: ٢٨] وإذا قيل: ﴿ ءَامنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّستَخْلَفينَ فيه [الحديد:٧] دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله، والأنفاق(٦) يدخل [في قوله (٧) ] في الآية الآخرى/ أعامنُوا بالله ورَسُوله الله والحديد: ٧] كما يدخل القول السديد [1/04] في مثل (٨) قوله: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب (٩) منْ قَبْلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُواْ الله ﴾ آالنساء: ١٣١٦.

وكذلك لفظ « البر » إذا أطلق ، تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله : ﴿ إِنَّ الأَبْوَارَ لَفي نَعيم \* وَإِنَّ الْفُجَّارِ (١٠) لفي جحيم ﴾ [ الانفطار : ١٣ - ١٤ ] . وقوله : ﴿ وَلَكَنَّ الْبِرُّ مَن آمَنَ بالله وَالْيَوم الآخر وَالمَلائكة وَالكتاب وَالنَّبِينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِه ذَوي القُرْبَى والَّيَتَامي وَالْمَسَاكِينَ وابْنَ السَّبيل والسَّآئلينَ وَفي الرقَّابِ وأَقَامَ الصَّلاَةُ وأَتَى الزَّكَاةَ والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرَينَ فِي البَأْسَآءِ والضَّرَاء وحين الْبَأْس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧٧ ] .

ما يُراد باسم البر

<sup>(</sup>١) ( وكذلك ) مثبتة من (م، ح، ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (م، ح، ف، ق) بزيادة: «واسماعيل» الآية.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَي ﴾ ساقطة من (ح، م).

<sup>(</sup>٤) في (ح، هـ، س، ق) زيادة « والرسل » .

 <sup>(</sup>٥) «الواو» ساقطة من (ح، ف، س)، وما أثبت من (ق) فقط.

<sup>(</sup>٦) في (ف) « الاتفاق».

<sup>(</sup>٧) « في قوله » مثبتة من ( ح ، ق ، ف ، س ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) « مثل » ساقطة من (ف، ح، م).

 <sup>(</sup>٩) تكملة الآية من قوله ( من قبلكم » حتى نهاية الآية مثبتة في ( أ ، ح ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) قوله تعالى : « وإن الفجار لفي جحيم » ساقطة من (م، ح) .

وقوله: ﴿ وَلَكِنَ البِرَ مَنْ إِتَقَى ﴾ [البقرة: ١٨٩](١).

فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى (٢) التقوى ، واذا اطلقت التقوى (٣) كان مسماها مسمى البر ، ثم (٤) قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوِنُوا على الْبِرِ والتَّقُوكَ ﴾ [المائدة : ٢] .

وكذلك لفظ « الإثم » إذا أطلق ، دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن<sup>(٥)</sup> بالعدوان [كما ]<sup>(٢)</sup> في قوله تعالى<sup>(٧)</sup> : ﴿ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثِم والْعُدوَانِ ﴾ [ المائدة : ٢ ] .

وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق، دخل فيه ترك كل واجب، وفِعْلُ كل محرم، كما في قول تعالى (^): ﴿ [ قُلْ (<sup>0)</sup> ] يَا عِبَادِيَ الَّذِينِ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (``) [ الزمر: ٥٣] ثم قد يقرن بغيره، كما في قوله: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنا فِي أَمْرِنا ﴾ [ سورة آل عمران: ١٤٧].

وكذلك لفظ « الهدى » إذا أطلق ، تناول العلم الذي بعث الله (١١) به رسوله ، والعمل به جميعاً ، فيدخل فيه كل ما أمر الله به [كما(١٢) في] قوله: ﴿ اهْدِنَا الصِراط الْمُسْتَقيمَ ﴾

ما يُسراد باسسم الذنوب

ما يُسراد

الإثــم

ما يُسراد باسسم الهدى

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، م) وفي بقية النسخ تقديم الآية الأخيرة على التي قبلها .

<sup>(</sup>٢) « مسمى » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، ح، ف، س) وفي بقية النسخ ( والتقوى إذا اطلقت » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ثُم ﴾ ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح) (يقترن ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ كما ﴾ ساقطة في (أ، ح، س) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) « تعالى » ساقطة من (ح، ف، س).

<sup>(</sup>A) « تعالى » مثبتة من (أ، هـ، ح، مح) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ قُل ﴾ مثبتة من (م، ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (س) تكملة الآية إلى قوله: « إن الله غفور رحيم » ( الزمر: ٥٣ ) .

<sup>(</sup>١١) « لفظ الجلالة » ساقط من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (أ ، ق) « كلما » والمثبت من بقية النسخ .

[الفاتحة: ٦] (١) والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا ، وكذلك قوله: ﴿هُدَى للمُتَقِينَ ﴾ والبقرة: ٣] المراد به: أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ، ولهذا صاروا مفلحين ، وكذلك قول أهل الجنة: ﴿ الْحَمْدُ للهِ اللّذِي هَدَانا لِهَذا ﴾ [الأعراف: ٣٤]. وإنما هداهم ، بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. ثم قد يقرن الهدى بالاجتباء (٢) كما في قوله: ﴿ وَاجْتَبْيَناهِم وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم ﴾ [الأنعام: ٨٧]، وكما (٣) في قوله: ﴿ وَاجْتَبْيَناهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم ﴾ [الأنعام: ٨٠] وقوله إلى عراق عند يقرن الهدى وقوله إلى عند يقوله وقوله إلى الله يَجْتبي إليه مَن يَسِبُ ﴾ [النحل: ١٢١] وقوله تعالى (١): ﴿ الله يَجْتبي إليه مَن يُسِبُ ﴾ [الشورى: ٣١] وكذلك قوله تعالى (١): ﴿ هُو اللّذِي وَدِينِ الْحَق ﴾ [الفتح: ٢٨] [فالهدى] (١) هذا : هو الإيمان ، ودين [٥٩/ب] الحق [هو] (١) الإسلام، وإذا أطلق الهدى، كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا .

ما يُسراد باسم الضلال ولفظ «الضلال » إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى ، سواء كان عمدا أو جهلا ، ولزم أن يكون معذبا كقوله : ﴿ إِنَّهُم أَلْفُواْ آبَآءَهم ضَآلينَ \* فَهُمْ عَلَى آثارِهمْ يُهْرَعُونَ ﴾ ولزم أن يكون معذبا كقوله : ﴿ وقالوا(١٠) رَبْنا إِنَّا أَطَعْنا سَادَتَنَا وكُبَرَآءناً فأضَلُونَا والصافات : ٦٩ - ٧٠) وقوله : ﴿ وقالوا(١٠) رَبْنا إِنَّا أَطَعْنا سَادَتَنَا وكُبَرَآءناً فأضَلُونَا السَّبِيلاً \* رَبْنا آتِهِم ضِعْفَيْنِ مِنْ العَذَابِ والعَنْهُم لَعْنًا [كَبِيراً] (١٠) ﴾ [الأحزاب: ٦٨-٦٨] السَّبِيلاً \* رَبْنا آتِهِم ضَعْفَيْنِ مِنْ العَذَابِ والعَنْهُم لَعْنًا [كبيراً] (١٢٠) أنه قد يقرن وقوله : ﴿ وَقُولُهُ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه : ١٢٣] ، ثم قد يقرن

<sup>(</sup>١) « الواو » ساقطة من ( مح ) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ ﴿ إِما ﴾ زيادة وساقطة من ( م ) ولعله هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) «كما » ساقطة من (ف ، ق).

<sup>(</sup>٤) في (م، ح) تكملة الآية : « إلى صراط مستقيم » [النحل: ١٢١] .

<sup>(</sup>٥) « وقوله » مثبتة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) « تعالى » ساقطة من ( س ، ق ، هـ ، ح ) .

<sup>(</sup>V) ( فالهدى ( مثبتة من ( ح ، ق ) وفي بقية النسخ ( والهدى ) .

<sup>(</sup>A) « هو » مثبتة من ( هـ ، مح ) وساقطة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) ( قالوا ) مثبتة من (أ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « كثيرا » وما أثبت من بقية النسخ وهو الصواب.

بالغي (١) أو الغضب (٢) كما في قوله ﴿ مَا ضَلَّ صَاحبُكُمُ وَمَا غَوى ﴾ [ النجم: ٢] وفي قوله: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلا الضَّالين ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] وقوله : ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلال وَسُعُر ﴾ [ القمر : ٤٧ ] .

وكذلك لفظ « الغي» إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في  $^{(7)}$  قوله عن  $^{(4)}$  الشيطان : ما يُـراد باسسم الغي ﴿ [ و ] (٥) لأغْوِينُّهُمْ أَجْمعين \* إِلا عبَادَكَ منْهُمُ المخلصين ﴾ [ الحجر: ٣٩ - ٤٠] وقد يقرن بالضلال كما في قوله: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوى ﴾ [ النجم: ٢].

وكذلك اسم « الفقير » إذا أطلق ، دخل فيه المسكين ، وإذا أطلق لفظ « المسكين » ، [يتناول](٦) الفقير ، وإذا قرن بينهما ، فأحدهما غير الآخر ، فالأول كقوله : ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفْقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٧١ ] . وقوله : ﴿ فَكَفَارِتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة : ٨٩] ، والثاني كقوله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاء والْمَسَاكِين ﴾ [التوبة: ٢٦٠].

وهذه الأسماء التي تختلف دلالاتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران ، تارة الأسماء لخلف في دلالتها من يكونان (٧) إذا أفرد (٨) أحدهما ، [كان] (٩) أعم من الآخر ، كاسم الإيمان والمعروف مع (١٠) حيث الإطلاق العمل [ومع](١١) الصدقة(١٢) ، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك ، وتارة يكونان والتقييد والعموم والخصوص متساويين في العموم والخصوص ، كلفظ الإيمان والبر والتقوى ، ولفظ الفقير والمسكين ،

ما يُـراد باسم الفقير

<sup>(</sup>١) في (ح، ق) « بالبغي ».

<sup>(</sup>٢) في (ف) «أو بالغضب».

<sup>(</sup>٣) في (م) ( كما قال عن الشيطان ) .

<sup>(</sup>٤) (عن ) توجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>٥) (الواو) ساقطة من (أ، ح، س، ف، ق) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « تناول » .

<sup>(</sup>٧) في ( ح ) « يكون » .

<sup>(</sup>٨) في ( مح ) ﴿ افردا ﴾ بالتثنية .

<sup>(</sup>٩) « كان » زيادة يقتضيها السياق وليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>۱۰) في (س) «من».

<sup>(</sup>١١) « مع » مثبتة من (ح ، ف ، ق ، س ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (م، ح مح، ف) «الصدقة».

فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر، وكذلك لفيظ «التلاوة»، فإنها إذا أطلقت في مثل قوله: التملاوة ﴿ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلا وَته ﴾ [البقرة: ٢١] ، تناولت العِمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاوَته ﴾ / « يتبعونه حق اتباعه ، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ، ويعملون [1/4.7 بمحكمه ، ويؤمنون بمتشابهه (١) ». وقيل : هو من التلاوة بمعنى الاتباع كقوله : ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا

ما يُسراد

<sup>(</sup>١) قول ابن مسعود: أخرجه ابن جرير في التفسير (١١/١) فقال: حدثنا عن عمار قال حدثنا ابن أبي جعفرعن أبيه عن الربيع عن ابي العالية قال: قال عبدالله بن مسعود: ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيدُهُ إِنْ حَقَّ تَكُوتُهُ أَنْ يَحل حَكُلُهُ ويحرمه .. » واسناده ضعيف لضعف ابن أبي جعفر وهو عبد الله بن عيسي بن ماهان الرازي ، ضعيف قال ابن حبان : يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه ، وقال الحافظ : صدوق يخطئ ، وكذلك ضَعْفُ أبيه وهو أبوجعفر عيسي بن ماهان الرازي فانه صدوق سيء الحفظ . وكذلك الاسناد ضعيف لجهالة شيخ ابن جرير وشيخ شيخه . انظ الثقات لاين حبان ( ٣٣٥/٨) ، التقريب (٧/١١) ، وكذلك الميزان (٣١٩/٢) المجروحين لابن حبان (١٢٠/٢) ، التقريب (٢٠/١) . وأخرجه ايضا من طريق الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود ... فذكره .

وهذا الاسناد رجاله ثقات ، لكنه متقطع فإن قتادة وهو ابن دُعَامه السدوسي ثقة ، ومنظور بن المعتمر السلمي ثقة أيضا لكن لم يسمعا من ابن مسعود . انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص : ١٧٩) ، التهذيب (٢٧٧/١٠) وأخرجه أيضا محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٧/١) من طريق حميد بن مسعده حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: والله ان حق تلاوته ان تحل حلاله وتحرم حرامه ... واسناده صحيح ورجاله موثقون كلهم لكنه منقطع فيما بين قتادة وابن مسعود .

\_ واما قول ابن عباس فأخرجه: محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٦/١) من طريق إسماق أخبرنا عمرو بن محمد حدثنا اسباط بن نصر الهمزاني عن السدي عن ابي مالك عن ابن عباس ... فذكره . واسناده فيه: اسباط بن نصر الهمداني ، ضعيف قال عنه النسائي :ليس بالقوي ، وضُعَّفه أبو نُعيم ، ووثقه ابن معين ، وقال الحافظ : صدوق يخطئ كثيرا ويغرب . انظر الميزان (١٧٥/١) ، التقريب (٥٣/١) .

\_ وقول مجاهد أخرجه من طرق عنه : ابن جرير في التفسير (٢/١) من طريق المثنى قـال حدثنا عـمر و بن عون قال : أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : يتبعونه حق اتباعه ... فذكره . وهذاالاسناد فيه المثنى لم أعرفه ، وأخرجه أيضا من طريق محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد.. فذكره ، وهذا الاسناد ضعيف فيه محمد بن عمرو وهو أبو العباس الباهلي مجهول ، وقد تابعه أبو سلمه يحيي بن خلف عن أبي عاصم النبيل ، وذلك فيما أخرجه محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدرالصلاة (٣٩٧/١) وأبو سلمه ثقة فصح الاسناد والحمد لله.

تَلاها ﴾ [الشمس: ٢] وهذا يدخل فيه من لم يقرأه (١) ، وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي (٢) ، « حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود (٣) وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَنَا عشر آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا(٤) ».

(°)وقوله: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تِلاَوَتِهِ ﴾ [ البقرة: ١٢١ ] قله (١) فسر بالقرآن وفسر بالتوراة (٧) ، وقد روى محمد بن نصر [المرزوي] (٨) بإسناده الشابت عن ابن عباس: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ . قال // « يتبعون حق اتباعه (٩) » وروى (١٠) أيضا عن ابن

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: «قال الحسن والفراء تلاها: أي تبعها دأبا في كل وقت ، لأنه يستضيء منها فهو تلاها لذلك .. وقال ابن سلام: في النصف الأول من الشهروذلك لأنه يأخذ موضعها ويسير خلفها اذا غابت يتبعها القمر طالعا . وقال الزجاج: تلاها معناه امتلاً واستدار وكان تابعا للمنزل من الضياء والقدر ، لأنه ليس في الكواكب شيء يتلو الشمس في هذا المعنى غير القمر » . (٤٧٨/٨) وقال في الدر المنثور «عن ابن عباس: القمر اذا تلاها قال: تبعها ، وكذلك عن جابر عن قتادة ومجاهد وأبي العاليه وعكرمة » ( ٢٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي أبو عبد الرحمن السلمي ، من أولاد الصحابة ، ولد في حياة النبي على ، مقري الكوفة ، أخذ القراءة عن عثمان وعلى وزيد وابي وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ، وأخذ عنه القرآن عاصم ابن أبي النجود ويحيى بن وثّاب، تابعي ثقة كشير الحديث . توفى سنة ٧٤ هـ . انظر : طبقات ابن سعد (١٧٢/٦)، سير أعلام النبلاء (٢٦٩/٤) ، غاية النهاية في طبقات القراء (رقم : ١٧٥٥) التقريب (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف) تقديم عبد الله بن مسعود علي عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٢٠٥) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن... فذكره وهذا إسناد صحيح ورجاله موثقون كلهم ، وأخرجه من طريق عطاء ايضا ابن جرير في التفسير (٨٠/١) .

<sup>(</sup>٥) « الواو » ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة «واو» والصواب بدونها.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسيرالطبري ( ١/ ٤١١). وتفسير ابن الجوزي ( ١٣٩/١).

<sup>(</sup>٨) « المرزوي » مثبتة من (ح، ق، ف، س).

<sup>(</sup>٩) انظر تعظيم قدر الصلاة حيث أخرجه ابن نصر ( ٣٩٥/١) من طريق اسحاق بن ابراهيم أخبرنا عبد الأعلى اخبرنا ابن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس فذكره ، وأخرجه الطبري في التفسير (١١/١) من طريق محمد بن المشى قال حدثني ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن عمرو بن علي حدثنا ابن ابي عدي جميعا ، عن داود بن أبي هند واسناده صحيح .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ٣٩٦/١) من طريق اسحاق أخبرنا عمرو بن محمد حدثنا اسباط بن نصرالهمداني عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس ... فذكره . ورجاله ثقات واسناده صحيح، وأخرجه الطبري في التفسير ( ٢١/١٤) عن موسى عن عمرو بن محمد ... به . كما أخرجه عن الحسن بن عمرو العبقري ، حدثني أبي عن اسباط ... به (٢١/١) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٢٧٢/١) لابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه .

<sup>(</sup>٣) في (ف،م،مح،ح) زيادة «واو».

<sup>(</sup>٤) في (ح) «تحل». وفي (ف) «يحلل».

<sup>(</sup>٥) في (ح) «تحرم».

<sup>(</sup>٦) في (ح) «يقرأه».

<sup>(</sup>٧) في (ح) «تحرفه » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٨/١) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا وكيع عن المبارك عن المبارك عن الحسن فذكره واسناده صحيح لولا عنعنه المبارك وهو ابن فضاله البصري ، كان يرسل ويدلس وقد عنعنه هنا . انظر: تاريخ بغداد (٢١٦/١٣) التهذيب (٢٨/١٠) التقريب (٢٢٧/٢) . وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٢٧/٢) بسنده من طريق وكيع ... به .

<sup>(</sup>٩) أخرجه: محمد بن نصر بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٦/١) من طريق اسحاق أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد .. فذكره واسناده صحيح، رجاله موثوقون كلهم، وأخرجه الطبري ي تفسيره (٤١٢/١) عن محمد بن عمرو عن ابي عاصم به، وعن المثنى حدثنا أبوحذيفه حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح ... به .

ثم قد يقرن بالتلاوة (۱) ، غيرها كقولها : ﴿ اتْلُ مَا أُوحِىَ إِليَّكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاة وَ المُنكَرِ ﴾ [ العنكبوت ٤٥] ، قال أحمد بن حنبل وغيره : الله كلها ، ثم خص الصلاة بالذكر كما في قوله : ﴿ (٢) والَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالكِتَابِ وَأَقَامُواَ الْصَلاَة ﴾ [ الأعراف: ١٧٠] . وقوله : ﴿ فَاعْبُدني وَأَقَم الصَلاة لذكْرى ﴾ [ طه : ١٤] .

مسا يُراد [٦٠/ب] باتباع ما أنزل الله

وكذلك لفظ «اتباع» / ما أنزل الله، يتناول جميع الطاعات ، كقوله : ﴿ اتّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رّبّكُمْ وَلا تَتّبِعُواْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ [ الأعراف : ٢ ] وقوله ﴿ فَمَنِ إِتّبَع هُدَاى أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رّبّكُمْ وَلا تَتّبِعُواْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ﴾ [ الأعراف : ٢ ] وقوله ﴿ فَمَنِ إِتّبَع هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه: ٣٢ ١] . وقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتّبِعُوهُ وَلا تَتّبُعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ ﴾ [الأنعام: ٣٥ ١] وقد يقرن به غيره (٢) ، كقوله : ﴿ وَهَذَا كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٥ ١]، وقوله : ﴿ اتّبِع مَا أُوحِي " إليّكَ مِن رّبّكَ لا إله إلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٠١] وقوله: ﴿ اتّبِعُ مَا يُوحَى إِليّكَ وَاصْبُرْ حَتَّى يَحْكُم الله وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يونس : ١٠٩] .

وكذلك لفظ «الأبرار» (٥) إذا أطلق ، دخل فيه كل تقي (١) من السابقين والمقتصدين ، وإذا قرن بالمقربين كان أخص ، قال تعالى في الأول : ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم \* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم ﴾ [ الانفطار : ١٣ - ١٤] ، وقال في الثاني : ﴿ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِليّينَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِليُّونَ \* كِتَابٌ مَرْقُومْ \* يَشْهَدُهُ الْمُقُرَبُون ﴾ [المطففين : ١٨ - ٢١] وهذا باب واسع يطول استقصاؤه [ وهو ] (٧) من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً .

ما يُسراد باسسم الأبسرار

<sup>(</sup>١) في (ف ، مح ، م هـ ) ﴿ واو ﴾ والصواب بدونها كما في (أ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) أي لفظ الاتباع.

 <sup>(</sup>٤) في (ح) « يوحى » وهوخطأ واضح .

<sup>(</sup>٥) « الأبرار » بهامش (ح) .

<sup>(</sup>٦) في ( ف ) « نفي » .

<sup>(</sup>٧) « وهو » مثبتة من ( مح ، ح ) وساقطة في بقية النسخ .

وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة ، وبه تزول شبهات كثيرة كَثُر فيها نزاع الناس ، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام ، فإن النزاع في [مسماهما](١) أول اختلاف وقع ، افترقت الأمة لأجله ، وصاروا مختلفين في الكتاب [والسنة](٢) وكفّر بعضهم بعضا ، وقاتل بعضهم أول نزاع حدث في الأمة بعضا كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر (٣)، إذ المقصود هنا ، بيان شرح كلام الله ورسوله حصل في مسألة الإسلام على وجه يبين (٤) أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل (٥) الدالة ، لا والايمان [بذكر(٦)] الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل ، أو يكون المقصود بها نصر غير الله [ورسوله](٧) فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول وإتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله .

ومن هذا الباب، أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان ، فتارة يقولون : هو «قول أقوال السلف وعمل $^{(\Lambda)}$  وتارة $^{(9)}$  يقولون : « هو قول وعمل ونية  $^{(1)}$  ] » وتارة يقولون : « قول وعمل ونية واتباع السنة » وتارة يقولون : « قول باللسان واعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح » وكل هذا صحيح. فإذا قالوا / قول وعمل ، فإنه يدخل في القول، قول القلب<sup>(١١)</sup> واللسان جميعاً ، [<sup>1</sup>/**11**] وهذا هو المفهوم من لفظ الـقول والكلام ، ونحو ذلك إذا أطلق ، و(١٢) الناس لهم في مسمى

وأئمة السنة في تفسير الإيان

<sup>(</sup>١) في (أ، س، مح، ف) « مسماها » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) « والسنة » مثبتة من (م، هـ) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر (ص: ٢) من هذه الرسالة ، وانظر منهاج السنة النبوية ( ٣٠٦/١ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٣٠/١٣ ، ٦٨).

<sup>(</sup>٤) في (س) «بين».

<sup>(</sup>٥) في (ح) «الدليل».

<sup>(</sup>٦) في (أ، ق، ح) « نذكر » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) « ورسوله » مثبتة من (ف) وفي بقية النسخ « والرسول » .

<sup>(</sup>٨) في (م) تأخير هذا القول على الذي بعده .

 <sup>(</sup>٩) مابين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) « نية » ساقطة من (ف ) وفي ( س ) زيادة « هو » .

<sup>(</sup>١١) في هامش ( هـ ) « وقول القلب ، هو اقراره ومعرفته وتصديقه ، وعمله ، هو انقياده لما صدق به .. » .

<sup>(</sup>١٢) « الواو » ساقطة من ( س ) .

أقوال الناس في مسمى الكلام والقول

الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا ، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا . وقيل: بل مسماه (1) هو اللفظ ، والمعنى ليس جزء مسماه ، بل هو مدلول مسماه ، وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة (٢) وغيرهم . وطائفة من المنتسبن إلى السنة ، وهو قول النحاة ، لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل: بل مسماه هو المعنى ، وإطلاق (٣) الكلام على اللفظ مجاز ، لأنه دال عليه ، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه . وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى ، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية ، ولهم قول ثالث يروى عن (١) أبي الحسن أنه [مجاز] (٥) في كلام الله ، حقيقة في كلام الآدميين ، لأن حروف الآدميين تقوم بهم ، فيلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم ، بخلاف الكلام العربي (١) ، فإنه لا يقوم عنده (٧) بالله ، في متنع أن يكون كلامه ، ولبسط هذا موضع آخر (٨) .

تفسير الأقوال في الإيمان والمقيصود هنا أن من قال من السلف: « الإيمان قول وعمل » ، أراد (٩) قول القلب // والحوارج، ومن (١١) زاد « الاعتقاد »، رأى (١٢) أن لفظ

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، ح، س) وفي بقية النسخ « هو مسماه ».

<sup>(</sup>٢) انظر قول المعتزلة في المقصود بالكلام في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص: ٧٠١-٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) في (ح) « وأطلق » .

<sup>(</sup>٤) (عن) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٥) «مجاز » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ط) « القرآني » والمثبت في جميع النسخ « العربي » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) «عندهم».

<sup>(</sup>٨) انظر كلام شيخ الإسلام حول الأقوال في مسمى الكلام وكلام الناس فيها في درء تعارض العقل والنقل (١٠ ١٢ ٢٠) ، الاستقامة (٢١١/١) ، مجموع الفتاوى (٣ ٥٣٣، ٢٠/١٠) ) وانظر تقريره لأهم الأقوال في بيان معنى المتكلم في منهاج السنة النبوية ط العروبة ( ٤٩٤/٢) ودرء التعارض ( ٢٢٢/١٠) الرسالة التسعينية (ص:٤٦) ) شرح العقيدة الأصفهانية (٧٠ - ٢٦) ط مخلوف ، وكلامه في بيان الأقوال في كلام الله مجموع الفتاوى (٢ ٤/١٢) - ١ ١٦٣/١٠ - ١٧٥) ،

<sup>(</sup>٩) في (ف) ﴿ إِذْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٠١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>۱۱) في (هه، ط) «أراد».

<sup>(</sup>۱۲) في (ف) «أي».

القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر ، أو حاف ذلك ، فزاد « الاعتقاد بالقلب » ، ومن قال : « قول وعمل ونية » ، قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان ، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية ، فزاد ذلك ، ومن زاد اتباع السنة ، فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة ، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل ، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه (١) قولا(٢) فقط ، فقالوا : بل هو قول وعمل ، والذين جعلوه أربعة [أقسام] (٣) فسروا مرادهم ، كما سئل سهل بن عبد الله التستري / عن الإيمان : ماهو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة ، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل ، فهو كفر ، وإذا كان قولا وعملا ونية ، فهونفاق ، وإذا كان قولا وعملا ونية أبلا سنة فهو بدعة (١) .

### فصل

وعطف الشيءِ على الشيء في القرآن وسائر الكلام ، يقتضي مغايرة بين المعطوف بعض احكام والمعطوف عليه مع الشيراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي [ذُكِرَ لهما (٧) القرآن والمعطوف عليه في الحكم الذي [ذُكِرَ لهما (٧) القرآن والمغايرة على مراتب :

أعلاها: أن يكونا متباينين [ليس] (١) أحدهما هو الاخر ولا جزؤه ، ولا يعرف لزومه له ، كقوله : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما في سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الفرقان: ٩٥] ونحو

[۲۱/ب]

<sup>(</sup>۱) في (ف) « جعلوا » .

<sup>(</sup>۲) في (ح) «قول».

<sup>(</sup>٣) «أقسام» مثبتة من (ح، ف) وساقطة من (أ) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ح) «قول وعمل».

<sup>(</sup>٥) « نية » توجد بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٠٦، ٥٤٣ - ٥٥٠، ٥٨٣) الصارم المسلول ط شودري والحلواني (٧/ ٧٠١).

<sup>(</sup>٧) في (أ) ( ذكرتهما ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (أ) « لا » والمثبت من بقية النسخ ، وانظر الوجه الثالث والرابع من أوجه المغايرة (ص: ٢٧٨ ، ٢٧٩ ) من هذه الرسالة .

ذلك ، وقوله : ﴿ وَجَبْرِيلَ وميكال ﴾ [ البقرة : ٩٨ ] وقوله : ﴿ وَأَنزَلَ التَّوْرَاة وَالإِنجيل اللهُ عَلَى اللهُ وَأَنزَلَ الْفُرقَانِ / / (١٠) \* مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وأَنزَلَ الْفُرقَانِ / / ﴾ [آل عمران: ٣ - ٤]، وهذا هو الغالب .

ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله: ﴿ وَلا تَلْبسُوا الْحَقَّ بِالبّاطِل وَتَكُتُمُوا الْحَقَّ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُر بِاللهِ وَمَلائكتهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلهِ ﴾ سَبِيل الْمُؤْمنينَ ﴾ [النساء: ٥١٥] ، وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُر بِاللهِ وَمَلائكتهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلهِ ﴾ آلنساء: ٣٦٠] ، فإن من كفر بالله ، فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه ، وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم ، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم ، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، وقي الثاني نزاع ، (٣) وقوله: ﴿ (٤) وَلا تَلْبسُوا الْحَقَّ بِالباطلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقَّ ﴾ [ البقرة: ٢٤] ، هما [ متلازمان ] (٥) فإن من لبس الحق بالباطل (٢) فجعله ملبوسا به ، خفي (٧) من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، فصار ملبوساً، ومن كتم الحق ، إحتاج أن يقيم موضعه باطلاً ، [فيلبس ] (٨) الحق بالباطل ، ولهذا كان كل من كتم (٩) من كتم الحق ، أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلاً .

وهكذا(١٠) أهل البدع ، لا تجد أحداً ترك(١١) بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل(١٢) ، إلاوقع في بدعة ، ولا تجد(١٣) صاحب بدعة إلاترك(١٤) شيئا من السنة ، كما

<sup>(</sup>١) // \_\_\_\_ // ما بين العلامتين ساقط من ( هـ ، مح ، ح ، ف ) وتوجد بهامش ( أ ) وفي (س ) بزيادة ﴿ والقرآن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) زيادة « وأنتم تعلمون » .

<sup>(</sup>٣) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من ( مح ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « متلازمين » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) « بالباطل » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ف) « اخفي » .

<sup>(</sup>٨) في (أ) « فتلبس » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) « من كتم شيئا من أهل الكتاب مما أنزل الله » .

<sup>(</sup>١٠) في (س) « وهذا ».

<sup>(</sup>١١) في (س) (يترك).

<sup>(</sup>١٢) لعل الصواب « التي يجب التصديق والعمل بها » .

<sup>(</sup>١٣) المثبت من (أ، س، ح) وبقية النسخ ﴿ نجد ﴾ بالنون .

<sup>(</sup>١٤) في (م، ح، ق) «تاركا».

جاء في الحديث: « ما ابتدع قوم بدعة (١) إلاتركوا من السنة مثلها » رواه الإمام أحمد (٢) ، وقد قال تعالى : ﴿ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَعْرِينا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ﴾ [المائدة: ٤١]، فلما تركوا حظا ثما ذكروا به ، اعتاضوا بغيره [عنه] (٣) فوقعت بينهم العداوة والبغضاء ، وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذكر الرَّحْمِن نُقَيض له شَيْطَانا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف : ٣٦] أي : عن الذكر / الذي أنزله الرحمَن ، وقال تعالى : ﴿ فَمَن اتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى \* وَمَن أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكا وَنَحَشُرهُ يُومُ القيامة فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى \* وَمَن أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضَنكا وَنَحَشُرهُ وَلا تَتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إليكُم من رَبَّكُم وَلا تَتَبِعُوا مَن دُونِه أَوْلِياء قليلا مَّا تَذَكُرُونَ ﴾ [الأعراف : ٣] فأمر باتباع ما أنزل ، ونهى عما يضاد ذلك ، وهو اتباع أولياء من دونه ، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر ، ولهذا قال : ﴿ وَيَتّبِعُ عَيْر سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ١١٥] ، قال (٥) العلماء : « من لم يكن متبعا سبيلهم ، كان متبعا غير سبيلهم » فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه .

(١) « بدعة » توجد بهامش (أ) .

[1/77]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥،٥) من طريق شريح بن النعمان قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غطيف بن الحارث الثمالي قال: قال رسول الله - على -: « ما أحدث قوم بدعه إلا وفع مثلها من السنة » واسناده فيه بقية ، وهو ابن الوليد أبومحمد الكلاعي ، ثقة فيما صرح فيه بالتحديث ، مدلس اذا عنعن ، وقد عنعن هنا . انظر : الميزان (١/٣٦) ، والتهذيب (٤٧٣/١) ، ونيه شيخه أبوبكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم ضعيف ت١٥٦ . انظر : التهذيب (٣٩٨/٢) ، التقريب (٣٩٨/٢).

وأخرجه ابن نصر في كتاب تعظيم قدرالصلاة ( ٢٢/١) بسنده من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم .. فذكره. وأخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهى عنها (ص: ٣٨) من طريق أخرى فقال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سلمه بن علي عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن خَلاَّس بن عمرو يرفعه: « لا يحدث رجل في الإسلام بدعه ، إلا ترك من السنة ما هو خير منها ». واسناده ضعيف فيه سلمه بن علي ، لم أعرفه ، وفيه ايضا خلاّس بن عمرو الهجري ، ثقة ، لكنه كثير الارسال . انظر: الميزان (١٨٥١) ، التقريب ( ٢٠٠١) . وأخرجه أيضا بسنده من طريق: ابن وهب قال: أخبرني من سمع الأوزاعي يحدث حسان بن عطيه قال: « ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ، ثم لم يعدها اليهم إلى يوم القيامة » . واسناده ضعيف لجهاله من سمع الأوزاعي فالحديث لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوقاً والله أعلم . .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ح، م، ف، ق) وساقط في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ساقطة من ( هـ ) فقط .

<sup>(</sup>٥) في (س) «قالت».

وكذلك من لم يفعل المأمور ، فعل بعض المحظور ، ومن فعل المحظور ، لم يفعل جميع المأمور ، فلا يمكنه المأمور ، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر [به] (١) مع فعله لبعض ما حُظِر ، ولا يمكنه تر ُكُ كل ما حُظِر مع تركه لبعض ما أُمر ، فإن ترك ما حُظِر ، من جملة ما أُمر به ، فهو مأمور ، ومن المحظور ترك المأمور ، [فكل (٢) ما ] شغله (٣) عن الواجب، فهو محرم ، [وكل (٤) ما ] لا يمكن فعل الواجب إلا به ، فعليه فعله ، ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول (٥) النهي، وإذا قيد بالنهي كان النهي (١) نظير ما تقدم ، فإذا قال تعالى عن الملائكة : ﴿ لا يَعصُونَ الله مَا قُوله : أَمَر هُم ﴿ (٧) [التحريم : ٦] دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه ، وأما قوله : ﴿ وَقَمَا قُولُه : في وقته لا يقدمونه أُم ولا يؤخرونه » (٩) .

وقد يقال (۱۱): « هو لم يقل: [و] (۱۱) لا يفعلون إلاما يؤمرون ، بل هذا دل عليه قوله [تعالى] (۱۲) ﴿ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَولُ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ۲۷] وقد قيل: « لا يعصون ما أمرهم [ به (۱۳)] في الماضي ، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل » وقد يقال:

<sup>(</sup>١) ( به ) ساقطة من (أ، م، مح) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ف، س) « فكلما »، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ح) (اشغله).

<sup>(</sup>٤) في (أ، س، ف) « وكلما »، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ح، ق) « تناول » .

<sup>(</sup>٦) في ( مح ، س ) ( النفي ) .

<sup>(</sup>٧) في « ف » زيادة : « ويفعلون ما يؤمرون » .

<sup>(</sup>A) في (ف) « ولا يتقدمونه ».

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير الطبري ( ٢٨ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) « قيل » وفي هامش ( س ) « يقال » .

<sup>(</sup>١١) « الواو » مثبتة من ( ف ، هـ ) وساقطة من ( أ ) وبقية السخ .

<sup>(</sup>١٢) « تعالى » مثبتة من ( س ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ به ﴾ مثبتة من ( هـ ، ح ) وساقطة في بقية النسخ .

« هذه الآية خبر عما سيكون [ليس] (١) ما أمروا به هنا ماضيا بل الجميع (٢) مستقبل » ، فإنه قال : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُم نَاراً ﴾ [ التحريم : ٦ ] وما يتقى به (٣) إنما يكون مستقبلا ، وقد يقال : « ترك المأمور (٤) تارة يكون لمعصية [ المأمور الآمر ] (٥) وتارة يكون لمعجزه ، فإذا كان قادرا مريداً ، لزم وجود المأمور (١) المقدور ، فقول : ﴿ لا يَعْصُونَ ﴾ [أي ] (٢) : لا يمتنعون عن الطاعة ، وقوله : ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ ﴾ [ التحريم : ٦ ] ، أي : هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه ، بل يفعلون كله ، فيلزم وجود كل ما (٨) أمروا به ، وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به ، كما يقول القائل : أنا أفعل ما أمرت به ، أي : أفعله ، ولا أتعداه [ إلى زيادة (٩) ولا نقصان ] .

وأيضا فقوله: ﴿ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ [ التحريم: ٦] إن كان نهاهم (١٠) عن فعل آخر، كان (١١) ذلك من أمره، وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل لم يُنهُوا عنه. والمقصود هنا (١١) أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا اللهَ وَأُولي الأَمْر ﴾ (١٣) [ النساء: ٥٥]، أي أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر

<sup>(</sup>١) « ليس » مثبتة من ( ف ، ح ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) ( الجمع ) ، وفي (ق) ( ليس ما امروا به هناك ) .

<sup>(</sup>٣) (به ) ساقطة من (م، ق، ف، ح، س).

 <sup>(</sup>٤) في (ح، ق) زيادة « به » بعد المأمور، وفي (ق) « تارة تكون » .

<sup>(</sup>٥) في (ح، هـ) ( المأمور ) ، وما أثبت من (ق) .

<sup>(</sup>٦) ( المأمور ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَي ﴾ مثبتة من ( هـ ، مح ، م ) وساقطة من ( أ ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>A) في (ح) « كلما».

<sup>(</sup>٩) مابين المعكوفتين ساقط من (أ، ف، س، ق) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) «نهيهم».

<sup>(</sup>١١) في (س) زيادة (إن ) قبل (كان ) .

<sup>(</sup>١٢) « هنا » مثبتة من ( أ ) فقط وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) زيادة (منكم).

كان (١) صاحب النهي ، ووجبت طاعته في هذا وهذا ، فالنهي داخل (٢) في الأمر ، وقال موسى للخضر : ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ الله صَابًرا ولا أعصِي لَكَ أَمراً \* قَالَ فَإِن اتبعتني فَلا تَسْئلني عن شيء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكرا ﴾ [ الكهف : ٦٩ - ٧٠ ] .

[ (٣) وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكراً ولما خرق السفينة قال له موسى : ﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْراً ﴾ [ الكهف : ٧١ ] ، فسأله قبل إحداث الذكر / وقال في الغلام : ﴿ أَقْتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّة بِغَير نَفْسٍ لِّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكراً ﴾ [ الكهف : ٧٤ ] ، فسأله [قبل] (٤) إحداث الذكر ، وقال عن (٥) الجدار : ﴿ لَوْ شَئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [ الكهف : ٧٨ ] ، وهذا سؤال من جهة المعنى ، فإن السؤال والطلب قد [يكونان (٢)] بصيغة الشرط كما تقول : لو نزلت عندنا لأكرمناك ، وإن (٧) بت الليلة عندنا أحسنا (٨) إليك ، ومنه قول آدم : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَعْفر لَنَا وَترْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ٣٢ ] . وقول نوح : ﴿ رَب إِني أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسالَكَ مَا لَيْسَ لِي به علْمٌ وَإِلاَّ تَغْفر لي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ هود : ٤٧ ] . ومثله كثير ، ولهذا قال موسى: ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيء بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبني ﴾ [الكهف: ٧٧] ، فدل على أنه سأله الثلاث (٩) قبل أن يحدث له (١) الذكر (١١) ، وهذا معصية لنهيه وقد دخل فدل على أنه سأله الثلاث (٩) قبل أن يحدث له (١) الذكر (١١) ، وهذا معصية لنهيه وقد دخل

۲۳/ب]

<sup>(</sup>۱) « الأمر كان صاحب » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٢) « داخل » ساقطة من (س) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ) ( عن ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ف،ق) ﴿ في ﴾ بدل ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ « يكون » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ، ح، ف، س) وفي بقية النسخ « فإن » .

<sup>(</sup>٨) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ «أحسنت إلينا » ، لعله هو الصواب .

<sup>(</sup>٩) في (ف، ق) « الثالثة » .

<sup>(</sup>١٠) « له » توجد بهامش (ح) وساقطة من (س).

<sup>(</sup>١١) في (ح، ف، ق) توجد زيادة «منها » بعد الذكر.

في قوله (١): ﴿ وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴾ [الكهف: ٧١]، فدل على أن عاصى النهي، عاصى الأمر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [ الأعراف : ٤٥] [فقد] (٢) دخل النهي في الأمر ، ومنه قوله : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور:٦٣ ] . وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخيرةُ منْ أَمْرهم ﴾ [ الأحزاب : ٣٦ ] فإن نهييه داخل في ذلك .

وقد تنازع الفقهاء في [قول<sup>٣)</sup> الرجل ] لامرأته / : إذا عصيت أمري فأنت طالق ، إذا نهاها فعصته هل يكون ذلك(٤) داخلا في [أمره(٥)] على قولين : قيل : لا يدخل ، لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر ، وقيل : يدخل ، لأن ذلك يفهم منه في العرف //(٦) معصية الأمر والنهى ، وهذا هو الصواب ، لأن ما ذكر في العرف (٦) // هو حقيقة في اللغة (٧) والشرع ، فإن الأمر المطلق في  $(^{\Lambda})$  كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلان ، أو فلان  $//(^{\circ})$  يطيع أمر فلان //أو لا يعصى (١٠) أمره ، فإنه يدخل فيه النهي ، لأن (١١) الناهي آمر بترك المنهي عنه ، فلهذا قال سبحانه: ﴿ وَلا تَلْبسُوا الْحَق بالباطل وَتَكْتُموا الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٤٢] ولم يقل [و](١٢) لا تكتموا الحق ، فلم ينه عن كل منهما لتلازمهما ، وليست هذه « واو »(١٣)

[[/47]

<sup>(</sup>۱) في (ف) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ « وقد ».

<sup>(</sup>٣) في (أ، مح، س) « قوله لأمرأته » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) « ذلك » توجد بهامش (أ) ومكررة في (ف).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ف، ح، هامش ق) وفي (أ) وبقية النسخ (قوله).

<sup>. (</sup> m ) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش ( m ) .

<sup>(</sup>V) في ( س ) « الشرع واللغة » .

<sup>(</sup>A) في ( مح ، هـ ، س ، م ) « من » بدل « في » .

<sup>(</sup>٩) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ق) (أو لا تعصى أمره).

<sup>(</sup>۱۱) في (ح) «<sup>لا»</sup>.

<sup>(</sup>١٢) « الواو » مثبتة من (م ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) انظر كتاب التبصرة والتذكرة للصيمري ١٣١/١.

الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف ، كما قد (١) يظنه بعضهم ، فإن كان يكون المعنى: لا تجمعوا بينهما فيكون (٢) أحدهما وحده (٣) غير منهي عنه .

وأيضا فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله [تعالى] (٤): ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَم الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٢] وقوله: ﴿ أُو يُوبِقُهُن بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَشِيرٍ \* وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُون في آياتنا مَا لَهُم مَن مَصحيص ﴾ ويَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُون في آياتنا مَا لَهُم مَن مَصحيص ﴾ [الشورى: ٣٤-٣٥].

ومن عطف الملزوم قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلَى الْأَمْرِ مِنكُم ﴾ [ النساء: ٩٥] فإنهم إذا أطاعوا الرسول (٥) فقد أطاعوا الله ، كما قال [تعالى] (٢) : ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴿ / (٧) مِن بلغته رسالة محمد يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴿ / (٧) مِن بلغته رسالة محمد [صلى الله (٨) عليه وسلم] (٧) / [فإنه] (٩) لا بد أن يطيع الرسول ، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته .

والثالث (١٠) عطف بعض الشيء عليه ، كقوله: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصلاة والصَّلاةِ الْوُسطى ﴾ [ البقرة: ٢٣٨] ، وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ ميثَاقَهُمْ ومِنكَ وَمِن نُّوحِ الْوُسطى ﴾ [ البقرة: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا للهِ وَإِبْراهيمَ وَمُوسَى وَعيسى ابن مَرْيم ﴾ [ الأحزاب: ٧] ، وقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا للهِ

<sup>(</sup>١) (قد) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ح) « فتكون » .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « واحده » .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>o) « الرسول » يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفتين ساقط من (أ، ح، ف، س) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) مايين العلامتين // \_\_\_/ ساقط من ( مح ) .

<sup>(</sup>A) «ﷺ » مثبتة من (ح، م، ق، س، ف).

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ق).

<sup>(</sup>١٠) انظر الوجه الأول والثاني (ص: ٢٧١ ، ٢٧٢ ) من هذه الرسالة .

وَمَلائِكتِه وَرُسُلِهِ وَجبِريلَ وَميكائيلَ ﴾ [ البقرة : ٩٨ ] ، وقوله : ﴿ وَأَوْرِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيَارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضًا لَم تَطَنُوهَا ﴾ [ الأحزاب : ٢٧ ] .

والرابع (١): عطف الشيء (٢) على الشيء لاختلاف الصفتين (٣) ، كقوله: ﴿ سَبْح اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى \* وَالَّذِي خَلَقَ فَـسَوَّى \* وَالَّذِي قَدَّر فَـهَدَى \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرعْى ﴾ [الأعلى: ١ - ٤] .

وقوله : ﴿ الَّذِينِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وِمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفِقُونَ \* والَّذِين يُؤْمِنُونَ ﴾ [ البقرة : ٣- ٤ ] . يُؤْمِنُونَ بِما أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلَك وَبِالآخِرةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [ البقرة : ٣- ٤ ] .

وقد جاء / في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط(٤) كقوله :

## وألفَى قولَها كذباً وميَنْا(٥)

ومن الناس من يدّعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله(٢) ، كما يذكرونه(٧) في قوله : ﴿ شُورُعَةً وَمِنْهَاجا ﴾ [ المائدة : ٤٨ ] ، وهذا غلط [و] (٨) مثل هذا لا يجيء في القرآن ، ولا في كلام فصيح ، وغاية ما يذكر [ الناس (٩) منها اختلاف معنى اللفظ ] كما ادّعى بعضهم أن من هذا قوله :

[۲۳/ب]

 <sup>(</sup>١) ( الواو ) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) «الشيء » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٣) في (ف) (الصنفين).

<sup>(</sup>٤) ﴿ فقط ﴾ ساقطة من (ح، ف).

<sup>(</sup>٥) عجز هـذا البيت لعدي بن زيد العبـادي في قصة الزّباء وغدرها بجـزيمة وأخد قصيـر التأثر منها وصدره: فـقدمت الهشيم لراهشيه . انظر معاني القرآن للـفراء (١/ ٣٧) ، لسان العرب ، مادة مبين (٢٣٥/١٣) ، مغني اللبيب لابن هشام (ص: ٥٧٨) والمين هو الكذب .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) توجد زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>١) « يذكرونه » توجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>A) «الواو» مثبتة من (ح، س، ق).

<sup>(</sup>٩) المثبت من ( مح ، ح ) وفي بقية النسخ « وغاية ما يذكر منها يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ » .

# ألا حَبَّذَا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بِهَا هِنْد وَهِنْدٌ أَتَى مِنْ (١) دُونِها النَّأْيُ والبُعْدُ (٢)

فزعموا (٣) [ أنهما ] (٤) بمعنى واحد ، واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة : هي المنهاج ، فقال (٥) المخالفون لهم : [ النأي] (١) أعم من [ البعد ] (٧) فإن النأي كلما [قُلُ ] (٨) بُعْدُه أو كُثُر كأنه مثل المفارقة ، والبعد إنما يستعمل (٩) فيماكثرت مسافة مفارقته ، وقد قال تعالى : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ [الأنعام : ٢٦] وهم [مذمومون] (١٠) على مجانبته (١١) والتنحي عنه سواء كانوا قريين أو بعيدين ، وليس كلهم كان بعيداً عنه ، و (١٢) لا سيما عند من يقول : نزلت في أبي طالب (١٣) ، وقد قال النابغة :

والنُّؤْيُ (14) كالحوض بالمظلومة الجلد (١٥)

والمراد به: ما يحفر حول الخيمة لينزل (١٦) فيه الماء ولا يدخل الخيمة ، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها .

<sup>(</sup>١) « وهند من دونها » ساقطة من ( س ) ، وتوجد بهامش ( ح ) .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للحطيئة جرول بن أوس الشاعر المخضرم . انظر : ديوانه (ص : ١٩) وانظر ايضا لسان العرب مادة « نأى » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « وزعموا » .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح، س، ف) «أنها» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ح، م، ف، مح، هـ) زيادة « لهم » والمثبت هو الصواب، وفي (ق) « فقال لهم المخالفون » .

<sup>(</sup>٦) في (أ) «الثاني» والصواب من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (أ، ف) ( البعيد » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) في (أ) «قبل» والصواب من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (ح) (استعمل).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « مذمون » والمثبت من بقية النسخ وفي (ف) « مذمومين » .

<sup>(</sup>١١) مكررة في (ف).

<sup>(</sup>١٢) « الواو » ساقطة من ( ف ، ق ) .

<sup>(</sup>١٣) انظر أسباب النزول للواحدي (ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>١٤) في (أ، مح، ح) « والنأى » والمثبت من بقية النسخ، وديوان النابغة (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>١٥) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني وصدره: إلا الأوارى لأياً ما ابينها » انظر ديوان النابغة (ص: ٣٠). وفي (ف) « النأى والبعد بالحواض بالمظلومة الجلد » البعد زيادة .

<sup>(</sup>١٦) في (ف) «ينزل» بدون «اللام».

#### فصل

أطلق في القرآن ما يُراد يلفظ والدين

[[/46]

فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة . يراد به ما يراد بلفظ البر ، نفظ الإيمان إذا بملى عَلَيْكُ بِيْنِ أَن « الإيمان بـ كـمـا تقـدم ـ<sup>(١)</sup> ، فــإن النبي عَلَيْكُ بيّـن أن « **الإيمـان بـضـع** والسنة يُرادبه و سبعون شعبة . أفضلها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق "(٢) فكان البروالتقوى كل(٢) ما يحبه الله يدخل في اسم الايمان ، وكذلك لفظ البر [ إذا أطلق ، دخل فيه جميع  $(10^{(4)})$  وكذلك لفظ التقوى ، وكذلك [لفظ (0)] الدين ، أود ين الإسلام ، وكذلك روي أنهم سألوا النبي (٦) \_ عَلِي ـ عن الإيمان ، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَّيْسَ الْبُو أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة: ٧٧١] [ الآية (٧)] وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله ، والجميع حق ، وقد روي مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه فسر البر(٨) بالإيمان<sup>(٩)</sup>.

قال محمد بن نصر / « حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبدالله بن يزيد [المقري] (١٠) والملائي (١١) ، قالا : حدثنا المسعودي عن القاسم قال : جاء رجل إلى أبي ذر ، فسأله عن

<sup>(</sup>١) انظر (ص: ١٤ - ٤٦) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص: ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (ح) «كلما».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (م، ق) وفي بقية النسخ « يدخل فيه جميع ذلك إذا اطلق».

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفتين مثبت من (ح، ف، ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) (النبي ﷺ) مثبتة في (أ، م، ح، ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) مايين المعكوفتين مثبت من (ح) وفي بقية النسخ « الآيات » ، وفي (م) تكملة الآية إلى قوله : ﴿ قِل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ... إلى قوله والنبيين ﴾ .

<sup>(</sup>٨) لفظ «البر» يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير الطبري (٣/ ٣٣٨) ، أسباب النزول للواحدي (ص: ٨٣) الدر المنثور للسيوطي ( ١٦٩/١) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) ( المنقري ) والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١١) في (ف) «الملاني» بالنون.

الإيمان فقرأ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُم ﴾ (1) [ البقرة: ١٧٧]، فقال (٢) الرجل: ليس عن البر سألتك ، فقال : جاء رجل إلى النبي - على - فسأله عن الذي سألتني عنه (٣)، فقرأ عليه الذي قرأت عليك ، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال له: ﴿إِن المؤمن الذي إِذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها (٤).

وقال: حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي عَلِي عن الإيمان فقرأ عليه: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُم (٥) مجاهد أن أبا ذر سأل النبي عَلِي عن الإيمان فقرأ عليه: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُم (١٤ وَبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَعْرِب وَلَكِنَ البِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر وَالْمَلائِكَة وَالْكِتَاب وَالسَّائِلينَ وَآتَى الْمَال عَلَى حُبِه ذَوِي الْقُربَى والْيَتَامَى والْمَساكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ والسَّائِلينَ وَانْ السَّبِيلِ والسَّائِلينَ وَأَتَى الْمَال عَلَى حُبِه ذَوِي الْقُربَى والْيَتَامَى والْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسَّائِلينَ وَفَي الرِقَاب وَأَقَامَ الصَّلاة وَآتَى الزَّكَاةَ والْمُوفُونَ بِعَهْدِهمْ إِذَا عَاهَدُوا والصَّابِرِينَ في الْبَأْسَ أُولُئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ ] (٢)

(١) هكذا في (أ، ف، س) وفي بقية النسخ تكملة الآية إلى آخرها .

<sup>(</sup>٢) في تعظيم قدر الصلاة « قال » بدون الفاء .

<sup>(</sup>٣) ( عنه ) ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة ( ١/ ١٦) من طريق اسحاق بن إبراهيم أنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قالا حدثنا المسعودي عن القاسم قال : جاء رجل ... وهذا الإسناد مرسل ، لأن القاسم لم يسمع من أبي ذر » . انظر التهذيب ( ٢٨٨/٨ )، وفيه المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه بن مسعود المسعودي الكوفي ، حسن الحديث ، لكنه اختلط قبل موته وقد سمع منه وكيع قديما . انظر : التهذيب (١٩٠/١) التقريب (١٩٠/١) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١١/١) وعزا إخراجه لعبد بن حميد ، وابن مردويه عن القاسم .

<sup>(</sup>٥) الى هنا في ( أ ، ق) ، وفي بقية النسخ ما عدا (م) فإن الآية فيها كاملة ، وفي تعظيم قدر الصلاة إلى قوله : « وجوهكم » إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت ليس في (أ، م) ومثبت من بقية النسخ . والحديث أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/١١) بالاسناد المذكور واسناده رجاله ثقات إلا أنـه منقطع فإن مجاهد لم يدرك أبا ذر، وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٤١٠) وعزا إخراجه أيضا لابن أبي حاتم .

وروى بإسناده (١) عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وَجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب ﴾ (٢) . وروى ابن بطه (٣) بإسناده عن مبارك بن حسان (٤) قال: قلت لسالم الأفطس (٥): « رجل أطاع الله فلم يعصه ، ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا ، قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أوخبيث؟ فإن الله قال: ﴿ لِيَمِيزَ الله الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّب وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضِ فَيَر كُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّم أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِروُنَ ﴾ [ الأنفال: ﴿ يُعْضَ فَيَر كُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّم أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِروُنَ ﴾ [ الأنفال: ٣٧]. فسألتهم فلم [ يجيبوني (١)] فقال بعضهم (٧): إن الإيمان يبطن (٨) ليس معه عمل ، فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما [يقرؤون] (٩) الآية التي (١٠) في البقرة: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ

<sup>(</sup>١) الذي روى باسناده هو محمد بن نصر المرزوي كما في تعظيم قدر الصلاة (١/٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/٤١٤) عن طريق اسحاق إنا يزيد بن هارون انا سفيان بن الحسين عن أبي علي الرحبي حسين بن قيس عن عكرمة فذكره. واسناده ضعيف، فيه أبو علي الرحبي، قال أحمد: متروك الحديث، ضعيف الحديث، وفي رواية: ليس بشيء وقال أبو زرعه وابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث جدا، لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك وقال الخافظ: متروك انظر التهذيب (٢/٣١٣)، الجرح والتعديل (٦٣/٣) التاريخ الكبير ( ٨٣/٢/١) .

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي أبو عبد الله المعروف بابن بطه اشتغل بالفقه والحديث والرد على المخالفين لأهل السنة وله في ذلك مصنفات جليلة ، له الابانة الصغرى والكبرى والسنن ومع فيضله له أوهام ، ضّعفه الذهبي . توفى سنة ٣٨٧. انظر شذرات الذهب (٣/ ١٢٢) طبقات الحنابلة (١٤٤/٢) تاريخ الذهبي حوادث سنة (٣٨٨) .

<sup>(</sup>٤) مبارك بن حسان السلمي أبو عبد الله البصري وقيل أبا يونس وثقّه ابن معين ، وقال فيه أبو داود : منكر الحديث ، وقال فيه النسائي : ليس بالقوي . انظر : التهذيب ( (٢٧/١) التقريب ( ١/ ١٨ ٥) ، ميزان الاعتدال (١٨٥) .

<sup>(</sup>٥) هو سالم بن عـجلان الأفطس، صدوق ثقة روى عن سـعيد بن جبيـر رمى بالارجاء وكان يتناظر فيـه واتهم بأمر سوء فقتل صبرا سنة ١٣٢هـ. انظر: التهذيب (٢٢٢٣)، التقريب (١/ ٢٨١)، ميزان الاعتدال (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٦) في (أ، س، ف، مح) « يجيبون » وفي بقية النسخ والابانة « يجيبوني » وهو الصواب لوجود نون الوقاية للفصل بين حرفي العلة .

<sup>(</sup>٧) في الابانة « فقال سالم انما الايمان » .

<sup>(</sup>A) في الابانة « منطق » .

<sup>(</sup>٩) في (أ، ف) (تقرأون ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) « التي » ساقطة من ( ف ) .

أَن تُولُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب وَلَكَنَ البرُّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكَة وَالْكتَاب والنَّبيّينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] قال(١): ثم وصف الله(٢) على هذا الاسم ما(٣) لزمه من العمل فقال(٤): ﴿ وآتي الْمَالَ عَلَى حُبِّه ذُوي الْقُربَى والْيَتَامَى والْمَساكينَ وابْنَ السَّبيل ﴾ (٥) [البقرة: ١٧٧] . فقال: سلهم هل دخل هذا العمل / في هذا الاسم، [٢٤/ب] وقال(٦): ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمنٌ ﴾ [ الإسراء: ١٩] ، فألزم الاسم العمل والعمل الاسم »(٧).

ومقصود عطاء [هنا] (^) : أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل ، لا على إيمان خال عن (٩) عمل ، فإذا عُرفَ أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل ، كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه ، بل يكون نزاعا(١٠) لفظيا ، مع أنهم مخطئون في اللفظ ، مخالفون للكتاب(١١) والسنة، وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل ، فهذاكفر صريح ، وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون : إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا(١٢) يضرهم تركها ، وهذا قد يكون قول الغالية (١٣) الذين يقولون : لا يدخل النار من أهل

<sup>(</sup>١) « قال » ليست في الابانة .

<sup>(</sup>٢) توجد في (م) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٣) في الابانة « العمل فألزمه فقال » .

<sup>(</sup>٤) في (ح) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٥) إلى « ابن السبيل » في (أ، ف) وفي (ح، ق) إلى قوله «أولئك هم المتقون »، وفي (م) تكملة الآية إلى آخرها .

<sup>(</sup>٦) في (م، ح، ق) زيادة « تعالى » وفي الإبانة فقال فقط.

<sup>(</sup>٧) انظر الإبانة (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٨) ( هنا ) ليست في ( أ ، س ، ح ، ق ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) ( من ) .

<sup>(</sup>١٠) في (س) « نزاعيا ».

<sup>(</sup>١١) في (ح، ق) ( الكتاب).

<sup>(</sup>١٢) في (م، ج، ق) ﴿ فلا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) هكذا في (أ، س، ح، ق) وفي بقية النسخ « الغالبية » .

التوحيد أحد ، لكن ما عَلِمتُ معيناً أحكي (١) عنه هذا القول ، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يُعينون قائله ، وقد يكون [ قول (٢) بعض ] من لا خلاق له [فإن (٣) كثيرا من الفساق ] والمنافقين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد ، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا ، ويدل على ذلك قوله [تعالى] (١) في آخر الآية (٥) : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُون ﴾ [ البقرة : ١٧٧ ] .

فقوله: صدقوا، أي: في قولهم: آمنا<sup>(٦)</sup>، كقوله: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِنَ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل الإِيمَانُ في [ (٢) قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولِهِ لاَ يَلْتُكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٍ (٢) ] إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ يَلِتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٍ (٢) ] إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثَمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهُم وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ (١٨) أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقِونَ ﴾ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهُم وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ (١٠) أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقِونَ ﴾ [الحجرات: ١٤- ١٥].

أي : هم الصادقون في قولهم : آمنا بالله ، بخلاف الكاذبين (٩) الذين قال الله فيهم : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافقون قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ واللهُ يَشْهَدُ إِنَّ

<sup>(</sup>١) في (م) « يحكي » وهامشها « نحكي » . وفي (ف) « حكى » وفي بقية النسخ « أحكى » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، هـ، مح، س) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح، م، ق) وفي بقية النسخ (أكثر الفساق) وفي (أ، هـ، مح) ، ( وقد يكون قول من لا خلاف له من الفساق والمنافقين يقولون » والصواب ما أثبت . وفي هامش (ح) توجد زيادة (قال رجل لعبد الله بن عمر : هل يضر مع قول لا إله إلا الله ذنب ، كمالا ينفع مع تركها حسن فقال ابن عمر : اعمل ولا تفسر » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أم مح، ف، ح) ومثبت في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف) « الأية الأخرى » .

<sup>(</sup>٦) في (ط) « آمنوا».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، ف، س، ق) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) « في سبيل الله » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ح) « الكذابين».

الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ [ المنافقون : ١] وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وَبِالْيَوْمُ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يَخَادِعُونَ اللهُ وَالَّذِينِ آمنوا وَمَا يَخْدُعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ فَيُوبُهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذَبُون ﴾ [البقرة : ٨ - ١٠] وفي (١) ﴿ يكذبون ﴾ قراءتان مشهورتان (٢) فإنهم كذبوا في قولهم : آمنا بالله واليوم والاخر، وكذبوا الرسول في الباطن، وإن صدقوه في الظاهر، وقال تعالى: ﴿ آلمَ ﴾ الله واليوم والاخر، وكذبوا الرسول في الباطن، وإن صدقوه في الظاهر، وقال تعالى: ﴿ آلمَ ﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُوكُوا أَن يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ ولَقَدْ فَتَنّا الّذينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيْكُمُنَّ اللهُ / الذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [ العنكبوت : ١ - ٣] فبين [ تعالى] (٢) أنه لا بد أن يفتن الناس ، أي : يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم ، يقال : فتنت الذهب : إذا أدخلته النار لتميزه (٤) مما اختلط به ، ومنه قول موسى (٥) : ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُصْلُّ بِهَا مَن أَنه لا بد أن يفتن الناس ، أي : يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم ، يقال : فتنت الذهب : إذا أدخلته النار لتميزه (٤) مما اختلط به ، ومنه قول موسى (٥) : ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُصْلُّ بِهَا مَن أَنهُ وَ وَلَيْ مُونَ وَاللَّهُ وَلَوْ وَلَيْ اللّهُ مَن اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَوْ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ مَن الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر [ (٨) والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص اختيع وتجعل (١٠) ذلك سبباً لضلالة قوم وهدي آخرين .

(١) « في » ساقطة من (ح، ق).

[67/1]

<sup>(</sup>٢) قرأ الجمهور بالتخفيف ، والمراد به الاسكان أو التسكين ، وقرأ الكوفيون بالتشديد أو بالتثقيل ، ومعنى التثقيل التحريك قال صاحب الشاطبية : وخفَّف كوف يكذبون وياؤه بفتح والباقين وثقلاً » إنظر : الاقناع في القراءات لابن الباذش ( ٩٧/٢ ٥) ، سراج القارئ المبتدئ لابن القاصح العذري (ص : ١٤٧) زاد المسير لابن الجوزي ( ٣٠/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ق) وساقط من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (س) « ليميزه » . قال ابن فارس : الفاء والتاء والنون ، أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار ، من ذلك الفتنة يقال : فتنت افتن فتنة ، وفتنت الذهب بالنار اذا امتحنته وهو مفتون وفتين ، والفتان الشيطان ، وقال الخليل الفَتْنُ الاحراق وشيء فتين أي محرق ويقال للحرة فتين كأن حجارتها محرقة . مقاييس اللغة (٤٧٢/٤) مادة فتن .

<sup>(</sup>٥) في ( س ، ف ) زيادة « عليه السلام » .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، مح) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) في (ح) « لتبين».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ليس في (أ، مح) ومثبت في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، ق)، وفي بقية النسخ « فيجعل » .

والقرآن فيه كثيرمن هذا ، يصف المؤمنين بالصدق ، والمنافقين بالكذب ، لأن الطائفتين والقرآن فيه كثيرمن هذا ، يصف المؤمنين بالصدق ، والمنافق المنافق والمنافق المنافق على المنافق المنافق

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ اللهِ وَلَيعْلَم الْمُؤمنينَ \* وَلِيعْلَم الَّذِينِ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتُلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لَا تَبْعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَقْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ في قُلُوبِهِم وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٦١-٢٧] فلما قال في آية البر: ﴿ أُولُئِكَ اللّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمنا ، فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه ، ولم يؤمروا أن [يتلفظوا] (٢) بألسنتهم فإن يقولوا (٥): نحن أبرار (١) أو (٧) بررة ، بل إذا قال الرجل: أنا برٌ فهذا [مزك] (٨) لنفسه ، ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة ، فقيل : « تزكي نفسها فسماها النبي - عَنَي وينب ﴿ أَن بِخلاف إنشاء (١٠) الإيمان بقولهم: آمنا ، فإن هذا قد فُرض عليهم أن يقولوه ، قال زينب ﴿ فُولُوا آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتَى النَّبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ ﴾ (١٦) [البقرة: ١٣٦] ، والأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتَى النَّبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ ﴾ (١٦) [البقرة: ١٣٦] ، والأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتَى النَّبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ ﴾ (١٦) [البقرة: ١٣٦] ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين مثبت من (م، مح، ق) وفي (أ) وبقية النسخ « قالت بألسنتهم ».

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفتين مثبت في (ح، ف، ق) وساقط في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) ما يين المعكوفتين مثبت من (ف،ق) وفي بقية النسخ « يلفظوا » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين مثبت من ( هـ ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في ( هـ ، ف ، ق ) « يقولون » .

<sup>(</sup>٦) في (ح) « برر ».

<sup>(</sup>٧) في (ح، م) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>A) في (أ، ح، ف، ق) ( مزكى » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) قصة تغير اسم أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش لم أجدها مسنده ولكنها عند ابن كثير في السيرة النبوية ( ٢٨٢/٣) .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) « انتسابهم » ، وفي (ف) « استثناء الايمان » .

<sup>(</sup>١١) في (ح ، ق) تكملة الآية إلى قوله « مسلمون » .

وقال(١) في آل عمران ﴿ قُلْ آمَنَّا بِالله وَمَا أُنزِل (٢) عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيم / / (٣) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [ وَالأَسْبَاط وَمَا أُوتَى مُوسَى وَعيسَى وَالنَّبيُّونَ من رَّبهم ] ﴾ [ آل عمران : ٨٤ ] (٢) // وقال تعالى (٤): ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمنُونَ كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلائكتهَ وَكُتُبِهِ وَرُسُله لاَ نُفِّرِقُ بَيْنَ أَحَد من رُّسُله ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ، فقوله: لانفرق دليل على أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق ، / ولهذا قال (٥): [٠٦٠٠] وقالوا سمعنا وأطعنا ، فجمعوا بين قولهم : آمنا وبين قولهم : سمعنا وأطعنا ، وقد قال في آية البر: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧٧ ] ، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، وقد ميّز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُو وَالتَّقُورَى ﴾ (٦) [ المائدة : ٢ ] ، ودلت هذه (٧) الآية على أن مسمى (٨) الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد ، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار .

ولهذا جاء في أحاديث<sup>(٩)</sup> الشفاعة الصحيحة: « يخرج من النار من في قلبه مثال ذرة من إيمان «(١٠)، وفي بعضها: [ « مثقال ذرة (١١) من خير »]، وهذا مطابق (١٢) لقوله تعالى:

 <sup>(</sup>١) في (مح) « وفي آل عمران » وف (أ، هـ،) « وكذلك في آل عمران » وما أثبت من (م، وق، ح).

<sup>(</sup>٢) « وما أنزل علينا » ليست في ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (م، ح، ق)، وفي (ف) إلى قوله « ويعقوب الآية وفي (أ) إلى الأسباط وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ليست في (ح).

<sup>(</sup>٥) ( قال ) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (م، ح، ق) زيادة (4 - 1) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (4 - 1)

<sup>(</sup>٧) «هذه » ليست في (م).

<sup>(</sup>A) في ( م ) « أن مسمى البر ومسمى الايمان ومسمى التقوى واحد » .

<sup>(</sup>٩) في (هـ، ح) «حديث ».

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه (ص: ١٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١١) في (أ، ف) « من في قلبه مثقال حبة » وفي هامش ( ف ) « ذرة » بدل « حبة » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (س) «مطلق».

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرهُ //(1) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرهُ // ﴾ [الزلزلة: V - A ] وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان ، وهؤلاء (7) المؤمنون الأبرار الأتقياء هم (7) أهل السعادة المطلقة ، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلاعذاب ، وهؤلاء الذين قال النبي عَلَيْ : « من غشنا فليس منا ، ومن حمل علينا السلاح فليس منا (1) فإنه ليس من هؤلاء ، بل من أهل الذنوب المعرضين [للوعيد] (9) أسوة أمثالهم (7) .

### فصل

دلالة اسم الايمان من تمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة «هم»، وفي (ق) «من الإيمان وهؤلاء».

<sup>(</sup>٣) «هم» ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص: ٥٩) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س) وفي بقية النسخ « الوعد ».

<sup>(</sup>٦) في (ف) «أسوة أمثاله».

<sup>(</sup>٧) ﴿ وأسماء دينه ﴾ بهامش (أ).

<sup>(</sup>٨) ( لفظ الجلالة ) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٩) في (هـ) زيادة « لفظ الجلالة ».

ثم(١) كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر ، فالعزيز يدل على نفسه مع عزته ، والخالق يدل على نفسه مع خلقه ، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته (٢)، ونفسه تستلزم جميع صفاته ، فصاركل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة ،وعلى أحدهما بطريق التضمُّن ، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم (٣) .

وهكذا أسماء كتابه: القرآن والفرقان / والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو [٢٦/١] ذلك ، هي بهذه (٤) المنزلة ، وكذلك أسماء رسوله (٥) : محمد وأحمد والماحي والحاشر والمقفى ونبي الرحمة (١٦)ونبي التوبة ونبي الملحمة ، كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير(٧) الصفة الأخرى ، وهكذا ما يثني ذكره من القبصص في القرآن ، كقصة موسى وغيرها ، ليس المقصود بها أن تكون (١٨) سمرا (٩) ، بل المقصود بها أن تكون (١٨) عبراً ،

<sup>(</sup>۱) «ثم» ليست في (ح)·

<sup>(</sup>٢) « مع رحمته » توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٣) هذه هي أنواع الدلالة ، وتعريفها عموماً هي : كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، وتسمى الدلالة اللفظية الوضعية هي : كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه وهي المنقسمة إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ، لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة ، وعملي جزئه بالتضمن وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام ، كالانسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة ، وعلى جزئه بالتضمن وعلى أنه قابل للعلم بالالتزام . انظر التعريفات للجرجاني ( ص: ١٠٤) ، ومجموع الفتاوي ( ٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) « بهذه » ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ح) «رسله».

<sup>(</sup>٦) « نبى الرحمة » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) في (ف) زيادة «واو».

<sup>(</sup>٨) في (ح) « يكون » في الموضعين .

<sup>(</sup>٩) السمر هو : الحديث بالليل ، والحكايات التي يسْمَرُ بها في ضوء القمر ، وكانوا يتحدثون فيه ، والمعنى أن القرآن ما نزل ليتحكي به ليلا وانما نزل ليعمل به ويعتبر به . انظر المعجم الوسيط (ص: ٤٤٨) ، والعبر: جمع عبْرة وهي الاتعاظ والاعتبار بما مضي، والمقصود أن ما في القرآن من أوامر ونواه نزلت ليعمل بها ونتعظ ونعتبر بمن مضى ممن اطاع وعصى وكيف كان مصيرهم . انظر المعجم الوسيط (ص: ٥٨٠) .

كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (١) [ يوسف : ١١١] ، فالذي وقع شيء واحد و (٢) له صفات ، في عبر عنه (٣) بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها (٤) المعتبرون ، وليس هذا من التكرار في شيء .

وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به و(٥) رسوله [يسمى] [١] إيمانا وبراً وتقوى وخيراً وديناً وعملاً صالحاً وصراطاً مستقيماً ونحو ذلك ، وهو في نفسه واحد ، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي [تدل] (١) عليها [الأخرى] (١) وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ ، والباقي تبع (٩) لها كان لازما لها ، ثم صارت دالة عليه بالتضمن ، فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ، ولابد فيه (١) من شيئين : تصديق القلب (١١) ، وإقراره ، ومعرفته ، ويقال لهذا : «قول القلب » قال الجنيد بن محمد : «التوحيد قول القلب، والتوكل : عمل القلب (١١) » فلا بد فيه من قول القلب وعمله ، ثم قول البدن وعمله ، ولا بد فيه من عمل القلب ، مثل حب الله ورسوله ، وخشية الله ، وحب ما يحبه الله

لا بد في الإعان من تصديق القلب واقراره

<sup>(</sup>١) في « ف » تكملة الآية » « ماكان حديثا يفترى » .

<sup>(</sup>٢) « الواو » ليست في (س) .

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( فعبر ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) « يعبر بها المعبرون » .

 <sup>(</sup>٥) الواو ليست في (م، ح، ف).

<sup>(</sup>٦) في (أ) « وتسمى » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ، مح، س) « يدل » والمثبت في باقي النسخ.

<sup>(</sup>A) المثبت من ( م ، ف ، ق ) وفي بقية النسخ ( الآخر » .

<sup>(</sup>٩) هكذا في (أ، مح، س) وفي بقية النسخ «كان تابعا لها لازما لها»، وفي (ق) « والباقي تبع كان لها لازم».

<sup>(</sup>١٠) « فيه » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١١) هكذا في (أ، س) وفي بقية النسخ « بالقلب » .

<sup>(</sup>١٢) انظر قول الجنيد في حلية الأولياء (١٠ / ٢٥٦).

ورسوله //(١/وبغض ما يبغضه الله ورسوله // وإخلاص العمل لله وحده ، وتوكل القلب على الله وحده ، وتوكل القلب على الله وحده ،وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الايمان .

ثم القلب هو الأصل ، فإذا كان فيه معرفة وإرادة ، سرى ذلك إلى البدن بالضرورة (٢) ، لا يمكن أن يتخلف (٢) البدن عما يريده القلب ، ولهذا قال النبي - على الحديث الصحيح (٤) : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب » / (٥) .

(١) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

[۲۲/ب]

<sup>(</sup>٢) توجد في (ح) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « تخلف ».

<sup>(</sup>٤) « الصحيح » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص:٩) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الواو ﴾ ليست في (ح) .

<sup>(</sup>٧) لم أجد قول أبي هريرة .

<sup>(</sup>٨) في (ف) «تقرير».

<sup>(</sup>٩) « به » ساقطة في ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ق) وفي (أ) « فتكون » ، وفي بقية النسخ « فيكون » .

<sup>(</sup>١١) في (ح) «صالح».

<sup>(</sup>١٢) في (ح) ( فاسد ) .

<sup>(</sup>١٣) «كما» ليست في (ح، ق).

<sup>(</sup>١٤) سبق تخريجه (ص:٩) من هذه الرسالة .

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل. فالإيمان (١) المطلق ، كما قال [أئمة] (٢) أهل الحديث: قول وعمل (٣) قول باطن وظاهر ، [ وعمل باطن وظاهر ] (١) والظاهر تابع للباطن لازم له ، متى صلح الباطن صلح الظاهر ، وإذا فسد فسد ، ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلى العابث: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » (٥) ، فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، قال [الله] (١) تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله أَندَادًا يُحبُّونُهم كُحُبّ الله والله والذين امنوا بأنهم أشد حباً لله أرا من المشركين [ لأندادهم] (١) .

وفي الآية قولان (٩): قيل: يحبونهم كحب المؤمنين لله (١٠)، والذين آمنوا أشد حبا  $[لله]^{(1)}$  منهم لأوثانهم. وقيل: يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله (١١)، منهم لأوثانهم. والأول قول متناقض (١٣) وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله (١٤)، والمحبة تستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم

<sup>(</sup>١) في (هـ) « بالايمان » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) مابن المعكوفتين مثبت من (س، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ف) زيادة «واو».

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين ليس في (أ، ح) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص: ٣٧) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفتين مثبت من (ح، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٨) مايين المعكوفتين مثبت من (م، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) انظر القولين عند الطبري في التفسير (٢/ ٤٠) ، وابن كثير (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح، مح، ق) «الله».

<sup>(</sup>١١) مايين المعكوفتين مثبت من (م، ح، هـ) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) «لفظ الجلالة » ليس في (ح، ف، ق).

<sup>(</sup>۱۳) في ( ف ) « مناقض » .

<sup>(</sup>١٤) في (ق) «الله» بالألف.

الفعل ، فيمتنع (١) أن يكون الإنسان محباً لله ورسوله ، مريداً لما يحبه الله ورسوله ، إرادة جازمة مع قدرته على ذلك ، وهو لا يفعله ، فإذا لم يتكلم بالإيمان مع قدرته ، دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب ، الذي فرضه الله (٢) عليه .

معنى الإيمان [۲۷ / أ] والكفر عن الجهمية والمرجئة ومن هنا يظهر خطأ<sup>(۱)</sup> قول جهم بن صفوان ومن اتبعه ، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب [وعلمه]<sup>(۱)</sup> [ولم]<sup>(۱)</sup> يجعلوا أعمال القلب / من الإيمان ، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه ، وهو مع هذا يسب الله ورسوله [<sup>(۱)</sup> ويعادي الله ورسوله] ويعادي أولياء الله ، ويوالي<sup>(۱)</sup> أعداء الله ، ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ، ويهين المصاحف ، ويكرْمُ الكفار غاية الكرامة ، ويُهِينُ المؤمنين غاية الإهانة ، قالوا : وهذه كلها [معاص] حف تنافي الإيمان الذي في قلبه ، بل يفعل هذا وهو في الباطن الشه [تعالى (۱۱)] مؤمن . قالوا : وإنما ثبت (۱۱) له في الدنيا أحكام الكفار ، لأن هذه الأقوال إمارة على الكفر ، فيحكم (۱۱) بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود ، وإن كان [في] (۱۱) الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود ، فإذا أورد (۱۱) عليهم الكتاب والنسة بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود ، فإذا أورد (۱۱) عليهم الكتاب والنسة

<sup>(</sup>١) في (ح) ( فيمنع ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) « فرضه الله ورسوله ».

<sup>(</sup>٣) «خطأ» توجد بهامش (ح، هـ).

<sup>(</sup>٤) في (أ، س، ح، ف) ( وعمله ) والصواب ما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ق ، م ) ، وفي (أ) « ثم جعلوا » وفي بقية النسخ « لم يجعلوا » .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ف) زيادة « الكفار » قبل « أعداء الله » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (م م م عاصي » .

<sup>(</sup>٩) « في الباطن » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ح، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (م) « ثبتت » ، وفي (س ، ف ) « يثبت » .

<sup>(</sup>١٢) في (ط) «ليحكم».

<sup>(</sup>١٣) ﴿ فِي ﴾ ليست في ( أ ، ح ، ق ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) في (ح ، ق) « ورد » .

والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر ، معذب في الآخرة ، قالوا : فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه ، فالكفر عندهم شيء واحد ، وهوالجهل ، والإيمان شيء واحد وهو العلم [أما] (١) تكذيب القلب وتصديقه ، فإنهم متنازعون ، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو ؟

وهذا القول (٢) مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان ، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام (٣) المرجئة \_ وقد كفَّرَ السلفُ كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول (٤) ، وقالوا : فأبليس (٥) كافر بنص (٢) القرآن وإنما [كان] (٧) كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لادم (٨)لا لكونه كذّب خبراً ، وكذلك فرعون وقومه، قال الله [تعالى] (٩) فيهم : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوا ﴾ [ النمل : ١٤] ، وقال موسى عليه السلام (١٠) لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاَء إِلا رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ بَصَاتُورَ ﴾ [ الإسراء : ١٠١] ، بعد قوله : ﴿ وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بَيْنَاتِ فَسْتُل بَنِي إِسْرائيل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فَرْعُونُ إِنِي لأَظُنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً \* قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاَء إِلاَّ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ بَصَائِر اللهُ أَنْ فَيُعَونُ مَثْبُوراً ﴾ (١١) فَمُوسَى وهو الصادق يقول : ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوْلَ : ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاَء إِلاَّ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ بَصَائِر اللهُ اللهُ فَرْعُونُ الْمَائِلُ الْمُوسَى مَسْحُوراً \* قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوْلاَء إِلاَّ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ بَصَائِر اللهُ الصَدوق يقول : ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ اللهَدُ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ الْمُوسَى عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَدُونَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّمَواتِ مَا أَنزَلَ مَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفتين يقتضيه السياق وفي جميع النسخ « أو » .

<sup>(</sup>٢) في (ط، هـ، مح) «قول» بدون «ال».

<sup>(</sup>٣) ( الكلام ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) انظر تكفير وكيع ابن الجراح وأحمد وأبي عبيد لمن يقول بهذا القول في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (١١٤/١ - ١٢٣/١١ - ١٢٣) وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ( ١٤٤/٢ - ١٤٥ ) ، وخلق أفعال العباد للإمام البخاري (ص : ٣٤ ) ، وكتاب الإبانة لابن بطة ( ٢/ ٩٠٣ ) والسنة للخلال ( ٣/ ٧٠ - ٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « إبليس».

<sup>(</sup>٦) في (ف) « ببعض » .

<sup>(</sup>٧) مايين المعكوفتين مثبت من (ف، حق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) « لآدم » ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٩) « تعالى » مثبتة من (ح ، ق ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) «عليه السلام» ليست في (م، ح، ق).

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (ق).

هَؤُلاَء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوات وَالأَرْض بَصَائر ﴾ [الإسراء: ١٠٢] فدل على أن فرعون كان(١) عالما بأن الله أنزل [هـذه] (٢) الآيـات / وهو مـن (٣) أكثر خلق الله عنادًا وبغيـاً لفساد إراداته وقصده، لا(٤) لعدم علمه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعفُ طَائفَةً منْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي نسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَان منَ الْمُفْسدينَ ﴾ [القصص: ٤] وقال تعالى(٥): ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ [ النمل : ١٤] وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿ الَّذِينِ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [ البقرة : ١٤٦ ] وكذلك [كثير]<sup>(١)</sup> من المشركين الذين قال الله فيهم : ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذُّ بِوُنَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِايَاتِ الله يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] . فه ولاء غلطوا في أصلين:

[۲۷/ ب]

المجئسة

غلطوا في أصلين

أحدهما : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ، ليس معه عمل ، وحال وحركة ظنهم أن وإرادة ومحبة ، وخشية في القلب ، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاً ، فإن أعمال القلوب تصديق التي يسميها بعض الصوفية أحوالا<sup>(٧)</sup> ومقامات أو<sup>(٨)</sup> منازل السائرين إلى الله أو مقامات وعلم فقط

<sup>(</sup>۱) « كان » ليست في ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفتين مثبت من ( هـ ، س ، م ، مح ) وفي (ح ) « هؤلاء » بدل ( هذه ) ، وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (مح، م، ق، ف، ف، هـ) ( أكبر ) والمثبت من (أ، ح، س).

<sup>(</sup>٤) « اللام » ليست في (ح) ·

<sup>(</sup>٥) « تعالى » ساقطة في (ح، ق).

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفتين من (ف، ح، س)، وهامش (ق). وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) الأحوال جمع حال ، وهو: ما يَرْدُ على القلب من طرب أوحزم أو بسط أو قبض ، وتسمى الحال بالوارد أيضا ، ولذا قالوا : لا ورد لمن لا وارد له وقيل : الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد من ربه ، إما واردة عليه ميراثًا للعمل الصالح المزكي للنفس المصفي للقلب ، واما نازله من الحق ـ تعالى ـ امتنانا محضا ، وَانما سميت الأحوال أحوالا ، لحول العبيد بها من الرسوم الخلقية ودرجات البعد ، إلى صفات الحقية ودرجات القرب وذلك هو معنى الترقي ، وقيل معنى الأحوال : هو ما يحل بالقلوب ، أو تحل به القلوب من صفاء الاذكار ، وقيل : الحال هو : الذكر الخفي، وقال الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلوب فيلا تدوم . انظر الرسالة القشيرية (ص:٣٢) ، عوارف المعارف (٢٢٧/٥) معجم مصطلحات الصوفة للحفني ( ص : ٧٣ ) . والمقامات : جمع مقام وهو : مثل التوبة والورع والزهد والفقر وغير ذلك ، والمقام معناه : مقام العبد بين يدي الله ـ عز وجل ـ فيما يقام فيه من المجاهدات والرياضات والعبادات وشرطه ـ حسب كلامهم ـ ألا يرتقي من مقام إلى مقام ، ما لم يستوف أحكام ذلك المقام ، فإنه من لا قناعـة له لا يصح له التوكل ، ومن لا توكل له لا يصلح له التـسليم ، وهكذا . انظر : الرسالة القشـيرية (ص: ٣٢) عوارف المعارف ( ٢٢٨/٥) معجم المصطلحات الصوفية (ص: ٢٤٨).

<sup>. (</sup>٨) في (م) «أو » بدل الواو .

العارفين أو غير ذلك ، كل (١) ما فيها مما فَرَضَه (٢) الله ورسوله ، فهو من الإيمان الواجب ، وفيها ما أحبه (٣) ولم يفرضه ، فهو من الإيمان المستحب ، فالأول لا بد لكل مؤمن منه ، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين //(٤) ومن فعله وفعل الثاني [كان (٥) من (٢)] // المقربين السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله والجهاد (٧) في سبيله أحب إليه من أهله وماله ، ومثل خشية الله وحده دون رجاء الخلوقين ، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين ، والإنابة إليه مع خشيته ، كما قال [تعالى] (٨) : ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مَّنِيبٍ ﴾ [ سورة ق : تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِي الله والموالاة لله والمعادة لله .

ظنهم أن ما في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال

والثاني: ظنهم (٩) أن كل (١٠) من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار، فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمرخالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظّار، فإن الإنسان قد يعرف أن (١١) الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب (١٢) علوه عليه، أو لهوى

<sup>(</sup>۱) في (ح) « كلما».

<sup>(</sup>٢) في (ف) «فرض».

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) «أحبه الله » بزيادة « لفظ الجلالة » وفي (ف) « ما أوجبه » بدل «أحبه » .

 $<sup>(\</sup>xi)$  ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط في (هـ) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) «كان للمقريين ».

<sup>(</sup>٦) « كان من » ليست في (أ، س، مح) ومثبتة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) « والجهاد في » توجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>A) « تعالى » مثبتة من (ح ، هـ ) وليست في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (ح) « جعلهم » .

<sup>(</sup>١٠) «أن كل» ليست في (س).

<sup>(</sup>١١) ﴿ أَنَّ ﴾ ليست في (ف).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «أو طلب » بدون اللام.

[1/4]

[النفس] (١) ويحمله ذلك الهوى على أن [يتعدى] (٢) عليه ويرد ما يقول بكل طريق / وهو في قلبه يعلم أن الحق معه وعلمة من كذب (٣) الرسل علموا أن الحق معهم (٤) وأنهم صادقون، لكن (٥) إما لحسدهم (١) ، وإما لإرادتهم العلو والرياسة (٧) ، وإما لحبهم (٨) دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض (٩) كأموال (١٠) ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك ، فيرون في إتباع الرسل (١١) ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم ، فَيكذبُونَهُم ويعادونهم ، فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون ، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق ، ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل و (١٢) انما يعتمدون على مخالفة أهوائهم ، كقولهم لنوح : ﴿ أَنُومْنُ لَكَ وَأَتْبَعَك الأَرْذُلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]، ومعلوم أن إتباع الأرذلين له (١٣) لا يقدح (١٤) في صدقه ، لكن كرهوا

<sup>(</sup>١) المثبت من (م، هـ) وفي بقية النسخ ( النفوس ) .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق)، وفي (ح) ( يعتد » وفي بقية النسخ ( يعتدى » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «يكذب».

<sup>(</sup>٤) اشارة إلى قوله تعالى عن فرعون: ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾ [النمل: ١٤] وقوله تعالى: ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ﴾ [العنكبوت: ٦١].

<sup>(</sup>o) لعل الصواب حذف « لكن » ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ود كثيرمن أهل الكتاب لو يودونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق ... ﴾ [ البقرة : ١٠٩ ] .

<sup>(</sup>٧) سبق في الحاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٨) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنْزِلُ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتْبُعُ مَا أَلْفِينَا عَلِيهُ آبَائِنَا ﴾ [ البقرة : ١٧٠ ] .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « الأعراض كالأموال والرياسة وصداقات أقوام » .

<sup>(</sup>١٠) في (ح، ق، ف) كالأموال والرياسة ، بزيادة الألف واللام.

<sup>(</sup>١١) في ( ف ) « الرسول » .

<sup>(</sup>١٢) « الواو ، ليست في (ف ، ق).

<sup>(</sup>۱۳) «له» ليست في (ف).

<sup>(</sup>١٤) في (ح) «تقدح».

مشاركة أولئك ، كما طلب المشركون من النبي - عَلَيْه - ، إبعاد الضعفاء ، كسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم (١) ، وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل صُفّة ، فأنزل الله تعالى (٢) : ﴿ وَلا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيءٍ وَمَا مِن تَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيء فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ \* وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَيَقُولُوا عَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنا أليس الله بأعلم بِالشَاكرِين ﴾ [ الأنعام : ٥٢ - ٥٣ ] .

ومثل قول فرعون: [ وقومه (٢) لموسى وهارون قالوا ]: ﴿ أَنُوْمِنْ لِبَشَرِيْنِ مِثْلَنِا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُون ﴾ [ المؤمنون: ٧٤ ] ، [وقول (٤) فرعون ]: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرِبُكَ فِينَا وَلَيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِين ﴾ (٥) والشعراء: ١٨ - ١٩ ] ومثل قول مشركي العرب: ﴿ إِن نَّتَبِعِ الْهُدَى مَعَك نُتَخَطَّفْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) اشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل سعد بن أبي وقاص ( ١٨٧٨/٤) من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : في ّ نزلت: ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ [ الأنعام : ٢٥ ] قال : نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم ، وكان المشركون قالوا له : تدنى هؤلاء ، وفي رواية أخرى - كنا مع النبي - عَلَي الله عنه في ستة نفر فقال المشركون للنبي - عَلى اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما ، فوقع في نفس رسول الله عَلى ما شاء الله أن يقع في نفس فأنزل الله عز وجل - : ﴿ ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ [الأنعام: ٢٥] وأخرج هذه الرواية الأخيرة ابن ماجة في كتاب الفتن : باب مجالسة الفقراء وفي الباب عن خباب رضي الله عنه - باللفظ الأول من رواية سعد، وابن جرير في التفسير (٢/ ٢٠) والحاكم في المستدرك (٣١٩/٣) . وأبونعيم في الحلية ( ١/ ٢٥) ، والواقدي في أسباب النزول ( ص : ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) توجد في (هـ) « تبارك » زيادة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ف).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (هـ)، وفي بقية النسخ « وقوله قال ».

<sup>(</sup>٥) توجد زيادة بمقدار أربعة أسطر في (م، ح، ف، ق) وهي: « ومثل قوله: ﴿ ونادى فرعون » في قومه: اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون « أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يين « فلولا ألقى عليه اسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين « فاستخف قوم « فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين ﴾ والزخرف : ٥٠ - ٥٤].

أَرْضنا ﴾ [ القصص: ٥٧ ] ، قال الله (١) [تعالى] (٢) ﴿ أُولَمْ نُمَكن لَّهُمْ حَرَمًا آمناً يُجْبَى إِلَيْهُ ثَمَراتُ كُل شَيء رِزْقًا مِن لَّدُنَّا ﴾ [ القصص ٥٧ ] ، ومثل قول قوم شعيب [له] (٣) : ﴿ أَصَلاتِك تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَل في أَمْوَالنَا مَا نَشَاء ﴾ [ هود: ٨٧] ، ومثل قول(٢) عامة المشركين(٥): ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارهم مُّقْتَدُونَ ﴾ [ الزخرف : ٢٣ ] وهذه الأمور وأمثالها ليست (٦) حججا تقدحُ في صدق [ الرسل](٧) بل تبين أنها تخالف إراداتهم (٨) وأهوائهم وعاداتهم ، فلذلك لم [يتبعوهم] (٩) وهؤلاء كلهم كفار ، بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي \_ ﷺ - ويحبون علو كلمته / وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ، ولكن [(١٠)كانوا يعلمون أن ] في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم ، فما احتملت نفوسهم ترك تلك(١١) العادة واحتمال هذا الذم ، فلم يتركوا الإيمان لعدم [علمهم (١٢) بصدقه والايمان به ] بل لهوى [ نفوسهم (١٣)] فكيف يقال: إن (١٤) كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله ؟

(١) « لفظ الجلالة » ليست في (م) ، وفي (هـ) سقطت « قال الله تعالى » .

<sup>(</sup>۲) « تعالى » مثبتة من (ف ، س) .

<sup>(</sup>٣) « له » ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ ، وفي (ف) « ومثل قول قوم شعيب لشعيب » .

<sup>(</sup>٤) « قول » ليست في (ح) .

<sup>(</sup>٥) في (م، ح) زيادة « الذين قالوا: إنا وجدنا ... » . « والرسل والرسول » ساقطة من (ف) .

<sup>(</sup>٦) « ليست » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ، هـ، س، مح) « الرسول » والمثبت من (ح، م).

<sup>(</sup>٨) في (م) (مخالفة لارادتهم).

<sup>(</sup>٩) في (أ، س، هـ، مح) « يتبعوه » وما اثبت من (م، ح، ف، ق).

<sup>(</sup>١٠) مايين المعكوفتين ليس في (أ، س) والمثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (ف) « ذلك».

<sup>(</sup>١٢) مايين المعكوفتين ليس في (أ، هـ، مح، س) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعكوفتين من (م) وفي بقية النسخ. « الأنفس » وفي (ط) « النفس ».

<sup>(</sup>٤) ( إن ) توجد بهامش (س).

ولم يكف (١) الجهمية أن [يجعلوا] (٢) كل كافر جاهلاً بالحق، حتى قالوا: [هو لا (٣)] يعرف أن الله موجود حق ، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان ، بل الجهل بهذا الحق المعين . ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون (٤) في الباطن أن دين الإسلام حق ، ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان، إما معاداة أهلهم ، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه [عنهم] (٥) وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين [كحرمتهم في دينهم (٢)] وأمثال ذلك من أغراضهم [التي] (٧) يثبتون (٨) أنها هي (٩) المانعة لهم (١١) من الإيمان مع علمهم (١١) بأن دين الإسلام حق ، ودينهم باطل . وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق [توجد] (١٢) [ممن] (١٣) يعرف بقلبه أنها حق ، وهو في الظاهر يجحد ذلك ، ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة ، قال (٤١) تعالى : ﴿ يَا أَيُها الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَتَخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُ وَمَن يَتَولَهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهدي الْقَوْمَ الظّالِمينَ \* فَتَرَى اللَّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهمْ يَقُولُونَ اللهَ ويُولُونَ فِيهمْ يَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) في (ف) «يكن».

<sup>(</sup>٢) في(أ) « جعلوا » وفي بقية النسخ « يجعلوا » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ف) ( هؤلاء ) وفي بقية النسخ ( هو لا ) كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٤) « يعرفون » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) مايين المعكوفتين مثبت من (ح، ف، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) مايين المعكوفتين مثبت من (ح، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (أ، م، مح) « الذي » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۸) في (مح، هـ) « يبينون » .

<sup>(</sup>٩) « هي » ليست في ( مح ) .

<sup>(</sup>۱۰) «لهم» ليست في (م).

<sup>(</sup>۱۱) «مع علمهم» توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٢) مايين المعكوفتين من (ح، ق) وفي بقية النسخ « يوجد ».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعكوفتين من (ح، م، ف، ق) وفي بقية النسخ (من).

<sup>(</sup>١٤) في (ف) زيادة «لفظ الجلالة».

نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِن عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى مَا أَسَرُوا في أَنفُسِهِم نَادَمِينَ \* وَيَقُولُ الَّذِينَ امَنُوا أَهَوُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطت أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِين ﴾ [ المائدة : ٥١ -٥٣ ] .

والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض ، خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود [ والنصارى ] (١) وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم ، لا لاعتقادهم أن محمدا [ على الله على الله واليهود والنصارى صادقون ، وأشهر المنقول (٣) في ذلك أن عبادة بن الصامت قال : يا رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود ، فقال عبدالله ابن أبي : لكني رجل أخاف الدوائر / ولا أبرأ من ولاية يهود ، فنزلت هذه الاية (٥) .

والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب ، وقول اللسان ، والأعمال ليست منه (٢)، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبّادها ، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الانسان قد (٧) لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته (٨) عليه ،وعرفوا أن إبليس (٩)

[1/44]

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفتين ليس في (أ، س) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفتين مثبت من (ح، ق).

<sup>(</sup>٣) في (مح، هـ، س، ق، م) « النقول».

<sup>(</sup>٤) في (ح) « ولا ابرأ إلى الله » بزيادة إلى الله » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في التفسير (٦ / ١٧٧) من طريق أبي كريب قال حدثنا ابن ادريس قال: سمعت أبي عن عطية بن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله عَيَّةُ فقال: يا رسول الله .. فذكره واسناده فيه عطيه بن سعد ابن جناده العوفي صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا. انظر التقريب (٢٤/٢) وانظر تفسيرابن كثير (٦٨/٢) ، وأسباب النزول للواحدي (ص: ١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٦) انظر عن المرجئة وقولهم : المقالات للأشعري (ص : ١٣٦ ) ط ريتر ، الفصل لابن حزم (٢٢٧/٣) حيث انتقدهم ابن حزم نقدا شديدا فيما ذهبوا اليه في هذا القول .

<sup>(</sup>٧) ( قد ) ليست في بقية النسخ وانما توجد في ( أ ) فقط .

<sup>(</sup>٨) في (ف) « قدرة » .

<sup>(</sup>٩) في (س) « فرعون وابليس » .

وفرعون وغيرهما كفار مع تصدين قلوبهم ، لكنهم إذا لم يدحنوا أعمال القلوب في الإيمان ، لازمهم قول جهم ، وإن أدخلوها في الإيمان (١) لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا (٢) فإنها لازمة لها ؛ ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمرعليهم (٣) ، فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل ، فقال في غير موضع : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ﴾ [ البقان والعمل ، فقال في غير موضع : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الصَّالحَات ﴾ [ البقال: ﴿ يَاأَيُّها الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ وَأَيْدِيكُم الأعمال (٤) فقال : ﴿ يَاأَيُّها الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وَجُوهكُمْ وَأَيْدِيكُم الله ورسوله في الله ورسوله من يوم الجمعة ﴾ (١) إلى المَرافق ﴾ (٥) [ المائلة : ٦] ، ﴿ يَاأَيُها الذين امنوا إِذانودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ (١) والجمعة : ٩ ] ، وقالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا ، وكان من أهل الجنة، فدل على أن الأعمال ليست من الايمان. وقالوا : نحن (١٧) نسلم أن الايمان يزيد ، بمعنى أنه كان كلما أنزل (٨) الله آية وجب التصديق الره الله ، ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم ، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين ما أنزل (١٠) الله ، ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم ، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين

<sup>(</sup>١) ( في الايمان ) ليست في (ح).

 <sup>(</sup>٢) في (ح) زيادة « واو قبل أيضا » .

<sup>(</sup>٣) انظر حبج فقهاء الكوفة في شرح الطحاوية ( ١٦٣/١-١٦٤) بتحقيق خالد فوزي ، وتعظيم قدر الصلاة (٣) (٦٤١/١) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) «العمل».

<sup>(</sup>٥) « وجوهكم». ليست في (م). وفي (م، ح، ق) تكملة الآية ﴿ وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين ﴾ والمائدة : ٢٦.

<sup>(</sup>٦) في (م ، ق) بزيادة : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ [ الجمعة : ٩ ] .

<sup>(</sup>٧) وفي (م) بزيادة « واو » قبل « نحن » .

<sup>(</sup>A) في (م) « نزل » .

<sup>(</sup>٩) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح، س) «أنزله».

الأولين كأبي بكر وعمر ، وإيمان (١) أفجر الناس ، كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما .

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء (٢) منهم يقولون: «إن الأعمال قد تسمى إيماناً مجازا، لأن العمل (٣) ثمرة الإيمان ومقتضاه ، ولأنها (٤) دليل عليه ويقولون: قوله: « الإيمان بضع (٥) وستون أو بضع وسبعون شعبة ، أفضلها قول (٢): لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » مجاز .

والمرجئة ثلاثة أصناف : الذين يقولون : الإيمان مجرد ما في القلب ، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه  $\binom{(V)}{2}$  ، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم  $\binom{(V)}{2}$  لكن ذكرنا مجمل أقوالهم .

ومنهم من لا يدخلها (٩) في الإيمان (١٠) كجهم (١١) ومن اتبعه كالصالحي ، وهذا الذي نصره (١٢) هو وأكثر أصحابه .

أصناف المرجئة في الإيمان [٦٩/ب]

في (ف) « كإيمان » وفي (ح) «أمان ».

<sup>(</sup>۲) في (ف) « فالفقهاء » .

<sup>(</sup>٣) « العمل ، وال**ولو** » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) أي الأعمال.

<sup>(</sup>٥) « بضع وستون » ليست في (ح، ف).

<sup>(</sup>٦) « قول » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) انظر المقالات ( ١/ ١٣٢ ) ومجرد المقالات لابن فورك ( ص : ١٥١) ، وتعظيم قدر الصلاة ( ٦٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>A) في هامش (ف) « ذكرها».

<sup>(</sup>٩) لعل المؤلف رحمه الله يقصد أعمال القلوب .

<sup>(</sup>١٠) كلمة « في الايمان » مثبتة من (أ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (م، س، مح، ح) «كالجهم» بالألف واللام. انظر قول جهم والصالحي في المقالات ١٣٢/١-١٣٣ ومجرد المقالات لابن فورك (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>١٢) أي نصره أبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه كما سبق ان بيّن المؤلف ذلك ( ص :٩٥٠ ) من هذه الرسالة .

القول الثاني:  $[ قول ]^{(1)}$  من يقول: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية (7).

و (٣) الثالث : تصديق القلب وقول اللسان ، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم . وهؤلاء غلطوا من وجوه :

ظنهم أن إيمان العباد متماثل أحدها(3): ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد (ث) متماثل في حق العباد ، وأن الإيمان الذي يجب على شخص، يجب مشله على كل شخص ، وليس الأمركذلك ، فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان مالم (1) يوجبه على أمة محمد ، وأوجب على أمة محمد (٧) من الإيمان ما لم يوجبه (٨) على غيرهم ، والإيمان الذي كان (٩) يجب قبل نزول جميع القرآن ، ليس هو مثل (١٠) الإيمان الذي يجب (١١) بعد نزول القرآن ، والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول (٢١) مفصلاً ، ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول (٢١) مفصلاً ، ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر [الله (٢١)] به مجملا ، فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر ، لكن مَنْ صَدَّقَ الرسول ، و(١٤) مات عقب ذلك لم [ يجب] (١٥) عليه من

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق وليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) انظر المقالات ص (١٤١/١) الفصل لابن حزم ( ٢٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) « الواو » ليست في (ح) .

<sup>(</sup>٤) الوجه الثاني ( ص :٣١٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) ( العباد ) توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) في (م) « مالا » وفي (س) « مالم يوجبه عليهم » .

<sup>(</sup>V) « وأوجب على أمة محمد من الأيمان » بهامش (س ) .

<sup>(</sup>٨) في (ح) « يوجب عليهم » .

<sup>(</sup>٩) في (ح) « الأيمان الذي يوجبه على غيرهم يجب قبل نزول » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «قبل» بدل «مثل».

<sup>(</sup>١١) في (م، ح) ﴿ وجب ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) زيادة ( عَن الله عنه هذا هو الصواب.

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (م، ح، ق، ف) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) في (مح، هـ، م) (أو).

<sup>(</sup>١٥) المثبت من ( مح ، هـ ) وفي باقي النسخ « يوجب » .

الإيمان غير ذلك ، وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة ، فيجب عليه من التصديق المفصل (١) بخبر خبر (٢) وأمر أمر ، ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر .

وأيضا لو قُدِّر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن //(7) يعرف كل ما أمر به الرسول ، وكل ما نهى عنه وكل ما أخبربه ، بل إنما عليه أن يعرف // ما يجب عليه هو وما يحرم عليه ، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة //(7) ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل /(7) / بالمناسك ، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة ، فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين /(7).

وبهذا يظهر الجواب / عن قولهم: خوطبو بالإيمان قبل الأعمال، فنقول: إن قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال، فقبل (٥) وجوبها لم [تكن] (٢) من الايمان، [فكانوا] (٧) مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل [عليهم ما] (٨) إن لم يقروا بوجوبه، لم يكونوا مؤمنين، ولهذا قال [الله] (٩) تعالى: ﴿ ولله عَلَى النَّاسَ حِجُّ البَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِليهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله غَنِيٌ عَنْ الْعَالَمِينَ ﴾. [آل عمران: ٩٧] ولهذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام

[1/٧٠]

<sup>(</sup>۱) « المفصل » بهامش (س).

<sup>(</sup>٢) لعل العبارة فيها اضطراب وتحتاج إلى تفسير.

<sup>(</sup>٣) مابين العلامتين // ــــــ // ليس في ( ف ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) في (ف) (الاخرين).

<sup>(</sup>٥) في (ف) «فقيل».

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ح ، ق) وفي بقية النسخ « يكن » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ « وكانوا » .

<sup>(</sup>٨) مايين المعكوفتين مثبت من (م) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ لَفُظُ الْجَلَالَةُ مُثْبَتُ مِنَ (ح، ق) .

والإيمان (١) ، كحديث وفد عبد القيس ، وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضمام بن تعلبة (٢) وغيرهما ، وانما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر و[حديث] جبريل ، وذلك لأن الحج آخرما فرض من الخمس ، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام ، فلما فُرِض ، أدخله النبي - عَلَيْ في الإيمان إذا أفرد ، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد ، وسنذكر إن شاء الله [تعالى] (٤) متى فرض [الحج] (٥) .

وكذلك قولهم : من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا . صحيح أن يعرف ، أتى بالإيمان الواجب عليه ، والعمل لم يكن وجب عليه ( $^{(V)}$  بهذ ، فهذا مما يجب أن يعرف ، فإنه تزول  $^{(\Lambda)}$  به شبهة حصلت للطائفتين .

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس [هو<sup>(٩)</sup>] شيئا واحدا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل، [فالمستحبات] (١٠) ليست من الإيمان الواجب، فيفرق (١١) بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء:

في (م، ح، ق) « الايمان والاسلام».

<sup>(</sup>٢) هو ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر كان قدومه على النبي ـ ﷺ ـ سنة تسع من الهجرة ، وقيل سنة خمس والأول أرجح ، وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول : « ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة » وكان ضمام يسكن الكوفة ، ولم تعرف سنة وفاته . انظر الإصابة (٣ / ٤٨٦) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين مثبت من (م، ح) وليس في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين مثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) مايين المعكوفتين مثبت من (م، ف) وقد اشار المؤلف ـ رحمه الله ـ متى فرض الحج وذلك في كتابه «العمدة في أحكام الحج والعمرة» (١ / ٢٢٢) وانه فرض سنة تسع أو عشر.

<sup>(</sup>٦) في (ح، ق) ( فصحيح ) بالفاء.

<sup>(</sup>V) «عليه» ليست في (ح).

<sup>(</sup>٨) في (ف) « يزول » بالياء .

<sup>(</sup>٩) مابين المعكوفتين مثبت من (ف).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ق)، وفي بقية النسخ ( بالمستحبات » .

<sup>(</sup>١١) في ( هـ ) « ويفرق » وفي ( س ) « ففرق » .

الغسل(١) ينقسم إلى مجزئ وكامل ، فالمجزئ : ما أتى فيه بالواجبات فقط ، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات ، ولفظ الكمال(٢) قد يراد به الكمال الواجب ، وقد يراد به الكمال المستحب.

وأما قولهم : إن (٣) الله فرّق بين الإيمان والعمل في مواضع ، فهذا صحيح ، وقد بيّنا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله (٤) فيه الأعمال المأمور بها / وقد يقرن به الأعمال ، وذكرنا [٧٠٠] لذلك ، لايتصور وجود إيمان [القلب](٦) الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل(٧) متى  $\Gamma^{(\Lambda)}$ نقصت الأعمال الظاهرة  $\Gamma$  كان لنقص $\Gamma^{(\Lambda)}$  الإيمان الذي في القلب ، فصار الإيمان متناولا  $\Gamma^{(\Lambda)}$ للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب ، وحيث عطفت عليه الأعمال ، فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة .

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل (١٠) في المعطوف عليه أولاً ، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له ، لئلا يُنظَنُّ أنه لم يدخل في الأول ، وقالوا : هذا في كل ما عطف (١١) فيه خاص على عام ، كقوله : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لله وَمَلائكَته وَرُسُله ،

<sup>(</sup>١) في (ف) «العمل».

<sup>(</sup>۲) في (ح) «الكلام».

<sup>(</sup>٣) في (ف) « بأن » .

<sup>(</sup>٤) « ورسوله » ليست في (ح)

 <sup>(</sup>٥) مابين المعكوفتين من (م، ح، هـ) وفي بقية النسخ « ذلك »، وانظر (ص: ٢٨١) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ « للقلب » .

<sup>(</sup>٧) « بل » ليست في (ح ، ق ) .

<sup>(</sup>٨) في (أ، هـ، مح، م، ق) ( بل متى نقص من الأعمال الواجبة الظاهرة ) وما اثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (ف، ق، ح) زيادة «كان ذلك».

<sup>(</sup>١٠) في (ح) « داخل».

<sup>(</sup>۱۱) في ( س ) « عطفت » .

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقوله: ﴿ وَإِذَ أَخَذُنَا مِنَ النّبِيبَنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسى ابن مَرْيم ﴾ [ الأحزاب: ٧]، وقوله: ﴿ وَالّذِينَ ءَامنُواْ وَعِملُوا الصَّالِحَات وءَامَنُواْ بِمَا نُزُل عَلَى مُحَمَّد وَهُو (اللّهَ عَن ربّهم ﴾ [محمد: ٢]. وغضَّ الإيمان بما نُزِل (٢) على محمد بعد قوله: [و] (٢) الذين آمنوا، وهذه [الآية] (٤) نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَلاة الوسُطَى ﴾ [البقرة: ٣٦٨]، وقوله: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ ليعبدوا الله مُخْلِصَينَ لَهُ اللّذِينَ حَنفَاء ويُقيمُواْ الصَّلاةَ ويُؤتُوا الزَّكَاة ﴾ [ البينة: ٥] // (٥) والصلاة والزكاة من العبادة، فقوله: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيعبدوا الله مَخْلِصَينَ لَهُ اللّذِينَ حَنفَاء ويُقيمُواْ الصَّلاةَ ويُقوتُوا الزَّكَاة ﴾ [ البينة: ٥] // (٥) والصلاة والزكاة ليعبدوا الله مَعبدوا الله مَعبدوا الله مَعبدوا الله مَعبدوا الله مَعبدوا الله منه العمل الصلاة والزكاة ليعلم (٧) أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفي عليه على العبادة الخالصة دونهما (٨)، وكذلك يُذكّرُ الإيمان أولا، لأنه الأصل الذي لا بد منه عبدي العمل الصالح فإنه ايضا من تمام الدين لا بد منه (آلم \* ذَلَكَ الكتابُ لا رَفْنَاهُمُ مُنْفِقُونَ \* [عبده هُديً للمُتَقَينَ \* الذينَ يُؤمّئُونَ بالغَيْب ويُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمُما رَزَقْنَاهُمُ مُنْفِقُونَ \* [عبدي المَعبدة ويُقيمُونَ الفَالِ عَلَى المَتَقَينَ \* الذينَ يُؤمّئُونَ بالغَيْب ويُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمُما رَزَقْنَاهُمُ مُنْفِقُونَ \*

<sup>(</sup>١) « وهو الحق من ربهم » ليست في (م، ح، ف، ق).

<sup>(</sup>۲) في (م، ح) « بما أنزل » .

<sup>(</sup>٣) (الواو) مثبتة من (مح، ف، س).

<sup>(</sup>٤) ( الآية ) مثبتة من ( ف ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>o) مابين العلامتين // \_\_\_ // ليس في (ف).

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة « الذين » قبل « آمنوا » .

<sup>(</sup>٧) في ( هـ ) ( لنعلم ) .

<sup>(</sup>٨) (دونهما) ليست في (م، ح).

<sup>(</sup>٩) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (م) .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من ( ح ، ق ) وفي بقية النسخ « لمجرد » .

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ / مِنْ قَبْلَكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ \* أُولْئِكَ عَلَى [١٧١] هُدْىً مِنْ رَبِّهِم وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفِلْحُونَ ﴾ [ البقرة: ١ - ٥ ] .

وقد قيل [ إن] (١) هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله، كابن سلام ونحوه (٢)، وإن هؤلاء نوع غيرالنوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب، وقد قيل: هؤلاء جميع المتقين (٢) الذين آمنوا بما أنزل إليه وما (٤) أنزل من قبله ، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب . وهم صنف واحد ، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين (٥) كقوله : [تعالى] (٦) ﴿ سَبّع اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى \* الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمُرَعَى \* فَجَعَلهُ وَبَكَ الْأَعْلَى \* اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمُرَعَى \* فَجَعَلهُ عَفَاءً أَحْوَى ﴾ [ الأعلى : ١- ٥]. فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض ، و(٧) كذلك قوله : ﴿ وَالصَّلاة الْوُسْطَى ﴾ [ البقرة : ٢٣٨ ] ، [وهي] (٨) صلاة العصر .

والصفات: إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح (٩) أو (١٠) الذم ، تقول : هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو (11) الذي فعل كذا وهو (11)

<sup>(</sup>١) ﴿ إِن ﴾ مثبتة من (م، مح، ح، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (١/ ١٨٩) ، تفسير ابن كثير (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ح) ( المتقدمين ) . لعل هذا هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في (ح، ف) ( وبما ) .

<sup>(</sup>٥) في (ح، ف) (الصنفين).

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفتين مثبت من (م، ح، س) وليست في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (هـ، مح، م، س) « وذلك».

<sup>(</sup>A) مابين المعكوفتين مثبت من ( هـ ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «للمدح».

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح) « بالواو ».

<sup>(</sup>١١) في (ح، ق، ف) «كذا وكذا».

<sup>(</sup>١٢) بدون «الواو » في (ف، س) وفيهما أيضاً « يعدد » بالياء.

محاسنه، ولهذا مع الإثباع قد يعطفونها ، وينصبون (١) أو يرفعون ، وهذا القول هو الصواب . فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ، لم يكونوا على هدى من ربهم ولا (٢) مفلحين ولا متقين ، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل ||(7)|| إليه وما أنزل ||(7)|| من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله (٤) ينفقون ، لم يكونوا على هدى من ربهم ، ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين ، فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل [على](0) محمد [alt](0) ، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها . لكن المقصود صفة إيمانهم ، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه ، (0) يفرقون بين أحد منهم ، وإلا فإذا لم يذكر إلا [الإيمان](0) بالغيب ، فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن نؤمن بالغيب .

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ، ويقال : إنها أول سورة نزلت بالمدينة (٩) ، افتتحها الله بأربع آيات في صفة الكافرين ، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين ، فإنه من حين هاجر النبي - عَلَيْهُ - صار الناس (١٠) ثلاثة أصناف : إما مؤمن ، وإما

<sup>(</sup>١) ﴿ وينصبون ﴾ ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ح) (على هدى من ربهم ولم يكونا مفلحين ولا متقين ».

<sup>(&</sup>quot;) مابين العلامتين // \_\_\_ // ليس في (") .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَفَظَ الْجَلَالَةَ ﴾ ليس في ( هـ ، ح ، ف ) ويوجد بهامش ( س ) ، وفي ( ف ) ﴿ وثما رزقناهم ينفقون ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ « إلى » وما أثبت هو ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفتين مثبت من (ف) وليس في باقية النسخ .

<sup>(</sup>V) في (م) «ولا».

<sup>(</sup>٨) مابين المعكوفتين مثبت من (ح، مح، م، هـ، ق).

<sup>(</sup>٩) هو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتاده ومقاتل ، وذكر قوم انها مدنية سوى آية هي قوله عز وجل : ﴿ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ﴾ [ البقرة : ٢٨١ ] بأنها نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع . انظر تفسير الطبري (٧٩/١) ، زاد المسير (٧/١) ، تفسيرابن كثير (٤٣/١) ، أسباب النزول (ص: ٧٥٥) .

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) زيادة «واو» وهي مقحمة.

[۷۱] ب]

كافر مظهر للكفر، وإما منافق، ابخلاف ما كانوا و (١٠ [هو] بمكة ، فإنه لم يكن هناك منافق ، ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن في (٢٠) المهاجرين منافق ، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار ، فإن (٣) مكة [كان (٤)] الكفار مستولين عليها ، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ، للس هناك داع يدعو إلى النفاق ، والمدينة آمن بها أهل الشوكة ، فصار للمؤمنين بها عز ليس هناك داع يدعو إلى النفاق ، والمدينة آمن بها أهل الشوكة ، فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار ، فمن لم يظهر الإيمان آذوه ، فاحتاج المنافقون (٥) إلى إظهار الإيمان ، مع أن قلوبهم لم تؤمن ، والله تعالى افتتح البقرة ووسط (١١) البقرة وختم [البقرة] (٧) بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء ، فقال في أولها ما تقدم (٨) ، وقال (٩) في وسطها (١٠): ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بالله مُوسَى وَعيسَى وَمَا أُوتِى النّبِيُونَ مِن ربّهم لا نفرق بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلَمُون ﴾ مُوسَى وَعيسَى وَمَا أُوتِى النّبِيُونَ مِن ربّهم لا نفرق بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلَمُون ﴾ في شقاق فَسَيكُفيكهُمُ فَإِنْ عَامَنُواْ بِمثَل مَا آمَنتُم بِهِ فَقد اهْتَدَواْ وَإِن تَولُواْ فَإِنَّما هُمْ في شقاق فَسَيكُفيكهُمُ اللهُ (١١) وَهُوَ السَّميعُ العَلِيمُ ﴾ [البقرة : ١٣١ - ١٣٧] وقال في آخرها : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بَمَا أُنزِلَ إِلَيْه مِن رَبه وَالُمُؤْمِنُون كُلُّ آمَنَ بالله وَمَلائِكتِه [ (٢١) وكُتُبِه ، ورُسُلِه لا نُفَرِق بَمَا أُنزِلَ إِلَيْه مِن رَبه وَالُمُؤْمِنُون كُلُّ آمَنَ بالله وَمَلائِكتِه [ (٢١) وكُتُبِه ، ورُسُلِه لا نُفَرقُ

<sup>(</sup>١) « الواو » ليست في ( مح ) ومايين المعكوفتين مثبت من ( ح ،ف ) .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) « من » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « فإن مكة كان الكفار » في (هـ) « فإن مكة كانت للكفار » وفي (ح) زيادة « فإن الناس كان بمكة قبل الهجرة إما مؤمن وإما منافق فإن مكة كانت الكفار » .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين من (ف) وفي بقية النسخ (كانت).

<sup>(</sup>٥) « المنافقون » بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ، ف ) « افتتح البقرة وختم البقرة ووسط البقرة بالإيمان » .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) والمثبت في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٨) لعل المؤلف - رحمه الله - يقصد ما سبق في الصفحة السابقة وفي (أ) « وختمها ».

<sup>(</sup>٩) « قال » ليست في (ح) .

<sup>(</sup>١٠) في (س) «أوسطها».

<sup>(</sup>١١) قوله: ﴿ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ﴾ ليست في (م).

<sup>(</sup>١٢) وتكملة الآيات من ( س ، ف ، ق ) وساقطة في ( أ ) وبقية النسخ .

بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير \* لأ يُكُلف الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لاَ تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمَلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْته عَلَى الذَّينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ أَخْطَأْنا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمَلْنَا مَا لاَ أَوْلاَ تَحْمَلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْته عَلَى الذَّينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه وَاعْفُ عَنَّا واغْفَر لَنَا وَارْحَمْنا أنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ ] ﴾ طَاقَةَ لَنَا بِه وَاعْفُ عَنَّا واغْفَر لَنَا وَارْحَمْنا أنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ ] ﴾ البقرة ١٨٥ - ٢٨٦ ] .

وفي «الصحيحين» عن النبي عَلَيْ أنه قال: « الآيتان من آخر سورة البقرة: من [ قرأ بهما ] (١) في ليلة كفتاه » (٢) والاية الوسطى قد (٣) ثبت في الصحيح (٤) أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر تارة، وبقوله (٥): ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلَمَة سَواء بَيْنَنا وبَيْنَكُم اللهَ وَاللهُ فَإِن تَوَلُّوا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ فَإِن تَولُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُون ﴾ [ آل عسمران: ٦٤] تارة (٧)، وبس: ﴿ قُلْ يَا أَيُّها فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُون ﴾ [ آل عسمران: ٦٤] تارة (٧)، وبس: ﴿ قُلْ يَا أَيُّها

<sup>(</sup>١) في (أ) « قرأهما » وما أثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب حدثني خليفة (٥/١١٧) من حديث أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - مرفوعا به . وأعاد إخراجه في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة (٦/١٠١) ، وباب من لم يرى بأساً أن يقول سورة البقرة ، سورة كذا (١١١٦) ، وفي باب في كم يقرأ القرآن (١١٣/٦) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (١/٤٥٥) ، والترمذي في كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في آخر سورة البقرة (٥/٩٥١) وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة ، باب ما جاء فيما يرجى أن يكفى من قيام الليل (١/٥٣٤) ، والدارمي في السنن كتاب فضائل القرآن ، باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرس (٢٢٣/٢) ، وأحمد في المسند (١١٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «فقد».

<sup>(</sup>٤) في (ح) « الصحيحين » .

<sup>(</sup>٥) « تارة » مثبتة من (أ، س) وليست في بقية النسخ ، و « بقوله » مثبتة من (أ، س ، مح ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ليس في (أ، س، ق) وتكملة الآية من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر وبيان ما يستحب أن يقرأ في يهما (٢/١ ٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - يَلِيّ - كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأول منهما ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴾ [ البقرة : ١٣٦ ] والتي في آل عمران : ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾، [آية : ٦٤]. وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب في تخفيف ركعتي الفجر (٢٠/٢) والنسائي في كتاب الافتتاح باب القراءة في ركعتي الفجر (٢٠/٢).

الْكَافِرُون ﴾ و ﴿ قُل هُوَ الله أَحَدٌ ﴾ تارة (١) ، فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام ، أو بما فيه ذكر الإيمان والإسلام ، أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص .

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام، وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان (٢) هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً (٣) لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع / داخلة في السم الإيمان إذا أطلق، - كما تقدم - في كلام النبي - على فإذا عطفت عليه ذكرت، لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب (٤) الوعد، فكان ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة، وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن // (٥) آمن وعمل صالحا لا (٢) يكون لمن // ادعى الإيمان ولم يعمل، وقد بين يبحانه في غير موضع أن الصادق في (٧) قوله: « آمنت » لا بد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم.

[1/44]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

<sup>(</sup>١/٠٠٥) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قرأ في ركعتي الفجر ﴿ قل هو الله أحد ﴾،

و ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ . وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أبوداود في كتاب الصلاة ، باب تخفيف ركعتي الفجر ( ١٩/٢) والنسائي في كتاب الافتتاح باب القراءة في ركعتي الفجر ( ١٥٥/٢) وابن

باب تخفيف ركعتي الفجر ( ١٩/٢) والنسائي في تشاب الافتتاح باب الفراءة في ركعتي الفجر ( ١٥٥/١) وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر . ( ٣٦٣/١) .

<sup>(</sup>٢) « فإن أصل الايمان » توجد بهامش (م).

<sup>(</sup>٣) في (ح ، ق) « منفيا » .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « توجب » .

<sup>(</sup>٥) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش رأ).

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) «في قلبه في قوله».

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب « الموجز (١) »، وهو: « أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء ، كقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم ﴾ [الأنفال: ٢] ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان ، قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا ، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه » .

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب ، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان ، وهذا هو المطلوب ، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءاً (٢) نزاع لفظي .

الثاني : أن [نصوصاً] (٣) صرّحت بأنها جزء (٤)، كقوله : « الإيمان / / (٥) بضع وستون أو (٥) / / بضع وسبعون شعبة (3) .

الثالث: أنكم إن (٧) قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال (٨) من كل إيمان (٩) ، كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف 1/(1) والخوارج في طرف 1/(1) ، فكيف توافقونهم [في هذه (١١) الأمور ؟ ] ومن هذه الأمور إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم

<sup>(</sup>۱) كتاب الموجز للأشعري يشتمل على اثنى عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين الخارجين عن الملة والداخلين فيها ، وآخره كتاب الامامة تكلم فيه على امامه الصديق وأبطل قول من قال بالنص من الشيعة - وأنه لا بد من امام معصوم في كل عصر . انظر : تبيين كذب المفترى لابن عساكر (ص: ١٢٩) وما بعدها ، وهو من كتب الأشعري المفقودة .

<sup>(</sup>٢) في (ف) بدون تنوين .

<sup>(</sup>٣) في (أ، س ، مح) « نصوصنا » والمثبت من (ح، ف، هـ ، ق).

<sup>(</sup>٤) في (ف) « جزاء » .

<sup>(</sup>٥) مابين العلامتين ليس في ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص : ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>Y) « إن » ليست في (ح)·

<sup>(</sup>٨) في (ف، س، ق) «خالي».

<sup>(</sup>٩) في (ف) «الايمان».

<sup>. (</sup>  $\bar{e}$  ) al  $\mu$  , wi lbaklary //  $\mu$  = //  $\mu$  = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =

<sup>(</sup>١١) مابين المعكوفتين من (ح، ف، ق) وليست في بقية النسخ.

رمضان ، والحج ، والجهاد ، والإجابة إلى (١) حكم الله ورسوله ، وغير ذلك ممالا [تكفرون] (٢) تاركه ، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج .

الرابع: أن قول القائل<sup>(٣)</sup>: إن انتفاء بعض هذه الأعسال، يستلزم<sup>(٤)</sup> أن لا يكون في قلب<sup>(٥)</sup> الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق، قول يعلم فساده بالاضطرار.

الخامس : أن هذا إذا ثبت في هذه ، ثبت في سائر الواجبات ، فيرتفع النزاع المعنوي .

## فصل

الوجه الثاني (٢) من غلط المرجئة / ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط ، دون أعمال القلوب ، كما(٧) تقدم (٨) عن جهمية المرجئة .

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه، بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق: أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لامحالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، ولهذا صاروا يُقدِّرُون مسائل يمتنع وقوعها، لعدم تحقق (٩) الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل مافي قلب أبي بكر

[۷۲/ ب] ظهنم أنَّ ما

في القلب هو التصديق

ا بدون أعمال القلوب .

<sup>(</sup>۱) ( إلى » بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>۲) في (أ) « يكفرون » وفي بقية النسخ « تكفرون » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٣) (أن قول القائل » ليست في (م).

 <sup>(</sup>٤) في (ف، ح، ق) « تستلزم » .

<sup>(</sup>a) «قلب» ليست في (ح).

<sup>(</sup>٦) الوجه الأول سبق (ص: ٣٠٥) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>V) « كما تقدم » ليست في (ح) وتوجد بهامش (م).

<sup>(</sup>٨) سبق تقرير المؤلف كلام الجهمية (ص :٢٠٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «تحقيق».

وعمر ، وهو لا يسجد لله (۱) سجدة [واحدة] (۲) ولا يصوم رمضان ، ويزني بأمه وأخته ، ويشرب الخمر نهار رمضان ( $^{(7)}$  يقولون : هذا مؤمن تام الإيمان ، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار .

قال أحمد بن حنبل : «حدثنا [خالد] بن حيان ، حدثنا معقل بن عبيد (٥) الله العبسي قال أحمد بن حنبل الأفطس (٦) بالإرجاء (٧) ، فنفر منه أصحابنا نفورا (٨) شديداً ، منهم ميمون بن مهران (٩) ، وعبدالكريم بن (١١) مالك فإنه عاهد الله

<sup>(</sup>١) « لفظ الجلالة » ليس في (مح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ف) وليس في بقية النسخ ، وفي (م) توجد زيادة « ويشرب الخمر » ولا يصوم رمضان ، ولعلها زيادة مقحمة يفسرها ما بعد ذلك بسطر واحد .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) « زيادة « واو » قبل « يقولون » ، لعله هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ « خلف بن حبان » ولكن الصواب خالد بن حيان وهو أبو زيد الرقى الكندي مولاهم الخراز صدوق يخطىء روى عن معقل بن عبيد الله ، وعنه أحمد بن حنبل مات سنة ١٩١هـ انظر: تهذيب الكمال (٣٨٢/١) التهذيب (٣٨٢/١) ، التقريب (٢١٢/١) . وانظر ايضا: السنة لعبد الله بن أحمد (٣٨٢/١) والقابلة في هذا النص مع السنة لعبد الله بن أحمد مع بقية النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح، ق) «عبدالله» وهو معقل بن عبيدالله الجزري العبسي أبو عبدالله روى عن عطاء ونافع والزهري صالح الحديث توفى سنة ١٦٦ . انظر الجرح والتعديل (٢٨٦/٨) ، وسير أعلام النبلاء (٣١٨/٧) ، التهذيب (٢٣٤/١٠) .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته (ص: ٢٨٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) في السنة [ فعرضه قال : ]

<sup>(</sup>A) في السنة « نفاراً » .

<sup>(</sup>٩) هو ميمون بن مهران الجزري الرقى أبو أيوب نشأ بالكوفة واستوطن الرقة وولى قضاء الجزيرة لعمر بن عبد العزيز توفى سنة ١١٧هـ، ثقة صدوق انظر: الجرح والتعديل ( ٢٣٣/٨) ، سير أعلام النبلاء ( ٧/٥) ، التهذيب ( ٢٠/٠) ، التقريب ( ٢٩٢/٢) .

<sup>(</sup>١٠) هو عبدالكريم بن مالك الجزري الخضري أبو سعيد ثقة روى عن ابن عملائه مات سنة ١٢٧ هـ انظر : التاريخ الكبير ( ٨٨/٦) ، التهذيب ( ٣٧٣/٦) ، التقريب ( ١٦/١) .

<sup>(</sup>١١) قوله : « فأما عبدالكريم بن مالك » ليست في ( ط ، ح ) وتوجد في كتاب السنة وبقية النسخ .

أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، قال معقل: فحججت، فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي (١) وهو يقرأ: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرَّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ ﴾ [ يوسف: ١١٠] قلت: إن لنا حاجة [فأخل (٢) لنا ] ففعل، فأخبرته أن قوماً قبلنا (٣) قد أحدثو، او تكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، فقال (٤): أو ليس الله [ تعالى (٥) ] يقول: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينِ (٢) حُنفَاء ويُقيمُوا السلاة والزكاة من الدين، قال: الصلاة ويُؤثّوا الزَّكاة وذَلِكَ دينُ الْقَيْمَة ﴾ [ البينة: ٥] فالصلاة والزكاة من الدين، قال: فقلت (٧): إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة، فقال (٨): أو ليس قد قال الله (٩) فيما أنزل: ﴿ لِيرَدْدَادُوا إِيمَاناً مَّع إِيمَانِهِم (١٠) ﴾ [ الفتح: ٤] هذا الإيمان (١١) فقلت: إنهم انتحلوك (١١)، وبلغني أن [ ذرا] (١٢) دخل عليك في أصحاب له/ فعرضوا عليك قولهم فقبلته (١٤)

(١) في السنة « فإذا هو يقرأ ، قال : فسمعته يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » مخففة .
 فيكون معنى الآية : ظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبوهم الموعد » ذكر ذلك الطبري وقال القراءة على هذا التأويل الذي ذكرنا في قوله كذبوا بضم الكاف وتخفيف الذال وذلك ايضا قراءة بعض قراء أهل المدينة دعامة قراء أهل

[1/44]

الكوفة » . انظر : تفسير الطبري ( ١٣ / ٨٥ ) . (٢) في ( ف ، ح ، ق ) « فادخلنا » وفي بقية النسخ « فأخلنا » والمثبت من السنة لعبدالله بن أحمد .

<sup>(</sup>٣) أي « جهتنا ».

<sup>(</sup>٤) في السنة : « قال فقال » ، وفي ( ق ) « قال » .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في (أ، ح، ف، س) ومثبت من بقية النسخ وفي السنة: أو ليس يقول الله عز وجل ».

<sup>(</sup>٦) في (هـ ، مح ، ف ) إلى قوله ﴿ مخلصين له الدين ﴾ وفي السنة إلى قوله ﴿ ويؤتوا الزكاة ﴾ والآية كاملة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>V) في السنة « فقلت له » . « له » زيادة عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ف) « قال » بدون الفاء.

<sup>(</sup>٩) في السنة زيادة « عز وجل » .

<sup>(</sup>١٠) في السنة زيادة ﴿ فزادتهم ايمانا ﴾ [ التوبة : ١٢٤ ] .

<sup>(</sup>١١) في السنة : « فما هذا الايمان الذي زادهم ؟ قال فقلت انهم قد انتحلوك ، .

<sup>(</sup>١٢) انتحلوك من الانتحال وهو الادعاء لنفسه وهو لغيره ، ونحله القول كمنعه نسبه إليه والنحله بالكسر الدعوى . انظر القاموس المحيط مادة « نحل » (ص: ١٣٧) .

<sup>(</sup>١٣) في جميع النسخ « ابن ذر » وهو خطأ والصواب من كتاب السنة ، وذر : هو ذر بن عبد الله الهمداني تابعي ثقة عابد ، وهو أول من تكلم في الإرجاء قال مطيرة : سلّم ذر على إبراهيم النخعي فلم يرد عليه ـ يعني لقوله بالارجاء ـ وكذلك هجره سعيد بن جبير للإرجاء مات قبل المائة . انظر: الميزان (٣٢/٢) التهذيب (٣١٣/٣) التقريب (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>١٤) في (ح) « هل قبلته ».

فقلت (۱) هذا الأمر ، فقال : لا والله الذي لا إله إلاهو  $[(^{(Y)}]$  ما كان هذا  $[^{(Y)}]$  من الأثة ثم قال  $[(^{(Y)})]$  : قدمت المدينة ، فجلست إلى نافع فقلت  $[^{(Y)}]$  يا أبا عبد االله : إن لي إليك حاجة ، فقال :  $[^{(Y)}]$  أم علانية ? فقلت :  $[^{(Y)}]$  بل سر ، قال : رُب سر لا خير فيه ، فقلت  $[^{(V)}]$  فقال :  $[^{(V)}]$  فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي  $(^{(A)})$  ، ثم خرج من الخوخة  $(^{(P)})$  ولم ينتظر  $(^{(V)})$  القاص ، فقال  $[^{(V)}]$  حاجتك ؟ قال  $(^{(V)})$  : فقلت : أخلني  $[^{(V)}]$  هذا ، فقال :  $(^{(V)})$  قال : فذكرت له قولهم  $(^{(V)})$  فقال : قال رسول الله  $[^{(V)}]$  وسلّم :  $(^{(V)})$  وسموا أضربهم بالسيف حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا

(١) في السنة « وقلت » بالواو .

<sup>(</sup>٢) مايين المعكوفتين ليس في جميع النسخ وانما يوجد في كتاب السنة .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في السنة  $^{\circ}$  قال ثم قدمت المدينة  $^{\circ}$  بتقديم  $^{\circ}$  ثم  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين مثبت من ( س ) وكتاب السنة وليس في بقية النسخ في الموضعين .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة وليس في بقية النسخ ، وفي (ق) « سر أم علانية » .

<sup>(</sup>٦) (لا) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة وفي جميع النسخ ( ذلك ) .

<sup>(</sup>٨) في السنة « أخذ بيدي » .

<sup>(</sup>٩) الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها باب ومنه حديث: « لا يبقى في المسجد خوخة إلا سُدُّت إلا خوخة أبي بكر » . انظر : غريب الحديث (١٨٦/٢) .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) (ينظر).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۲) « قال » ليست في كتاب السنة .

<sup>(</sup>١٣) مابين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) فحاه فتنحى صرفه ، والناحية الجانب ونحّاه : مال على أحد شقيه وتنحى له ، اعتمد والانتحاء اعتماد الإبل في سيرها على أيسرها » . انـظر القاموس المحيط مادة « نحّا » ( ١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>١٥) «قولهم» ليس في كتاب السنة .

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعكوفتين مثبت من (مح، ف، س، وكتاب السنة).

مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (١) وحسابهم على الله (1) »، قال: قلت (١) : إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض (٤) ولا نصلي ، وبأن (١) الخمر حرام [ونحن (٢)] نشربها ، وأن (٧) نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح [قال] (٨) ، فنتر (٩) يده من يدي [ثم] (١٠) قال: من فعل هذا فهو كافر.

قال معقل [ثم] فرأيت (١١) الزهري فأخبرته بقولهم ، فقال: سبحان الله، [أوقد] (١٢) أخــذ الناس في هذه الخصومات ؟ قال رسول الله - عَلَيْهُ -: « لا يزني الزاني حين يزني وهو

وفي كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ( ١٠٩/٢)، وفي كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوه إلى الردة ( ٥٠/٨)، وفي كتاب الاعتصام بالسنة ، باب قول النبي - على المجوامع الكلم ، وفي باب قوله الله تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ [ الشورى : ٣٨ ] ( ١٤٠/٨) ، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ( ١١/١) .

وأبوداود في أول كتاب الزكاة (٩٣/٢) والترمذي في كتاب الإيمان، باب: ما جاء في أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلىه إلا الله (٣/٥) ، وفي كتاب الايمان وشرائعه باب على ما يقاتل الناس (٨/٨) .

(٣) في (ح) ( فقلت ) .

(٤) في السنة « فريضة » .

(٥) في السنة « وأن » بالواو بدون الباء .

(٦) مابين المعكوفتين مثبت من السنة وفي بقية النسخ بدونها .

(٧) في (ح) ( تنكحهن » وفي كتاب الستة ( ونفعل » .

(٨) مابين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة وليس في بقية النسخ .

(٩) في (ح) ( فنشر ) .

(١٠) ما بين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة في الموضعين.

(١١) في (ح) « فلقيت » وفي كتاب السنة « ثم لقيت » . لعل هو الصواب .

(١٢) في (أ، ق) « وقد » وفي بقية النسخ « فقد » وفي كتاب السنة « أوقد » وهو الصواب كما أثبت .

<sup>(</sup>١) في السنة « إلا بحقه ».

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل من البخاري في كتاب الإيمان ، باب هذإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ [ التوبة : ٥ ] (١١/١) .

مؤمن [ $^{(1)}$ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ] ولا يشرب $^{(1)}$  الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (٣) ». قال معقل فلقيت الحكم بن عتيبة (٤) [قال] فقلت له: إن عبدالكريم وميمونا(٢) بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم $^{(\vee)}$  ، قال : [فثقل] $^{(\wedge)}$  ذلك على ميمون وعبد الكريم ؟  $^{(^{(9)}}$ قلت: لا  $^{(^{(\vee)}}$  قال لقد دخل على [ضمن](١١) اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا: يا أبا محمد بلغك أن رسول الله عَلِي أَتَاه رجل بأمة سوداء ، أو حبشية ، فقال : يا رسول (١٢) الله (١٣) على (١٤) رقبة مؤمنة ، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله عَلِيَّة : « أتشهدين أن لا إله إلا الله » فقالت (١٥٠): نعم  $//(^{17})$  قال : « وتشهدين أن محمداً رسول الله؟ » قالت : نعم ، قال : « وتشهدين أن الجنة حق/والنار(١٧) حق ؟» قالت// نعم. قال: «وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ [٧٧٠] «قالت: نعم، [قال] (١٨): «فأعتقها فإنها مؤمنة (١٩)»: فخرجوا (٢٠) وهم [ينتحلون ] (٢١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح) وكتاب السنة .

<sup>(</sup>٢) « ولا يشرب الشارب » ليست في (ح، هـ، س).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص : ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) هو الحكم بن عتيبه الكندي الكوفي أبو محمد ، وقيل أبو عمر ، وقيل أبو عبد الله ، حدّث عن شريح القاضي والأوزاعي وسعيله بن جبير ، وعنه : الأعمش والأوزاعي وحمزه بن حبيب الزيات ، ثقة فقيه ، إلا أنه ربما يدلس توفي سنة ١١٥ . انظر : طبقات ابن سعد ( ٣٣١/٦) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٠٨/٥) ، التهذيب (٢٣٢/٢) ، التقريب (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة .

<sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة ابن مهران وليست في بقية النسخ والسنة .

<sup>(</sup>V) في (هـ، ط) « بقولهم ».

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من (ف، ق، ح) وفي بقية النسخ ( فقبل ) .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة .

<sup>(</sup>١٠) « ثم قال » ليست في الكتاب والسنة وتوجد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) مايين المعكوفتين مثبت من كتاب السنة .

<sup>(</sup>۱۲) « يا رسول الله » ليست في (ح).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) توجد: ﴿ ﷺ ﴾ والصواب حذفها.

<sup>(</sup>١٤) في كتاب السنة زيادة « إن » .

<sup>(</sup>١٥) في (ف،ق) «قالت «بدون الفاء».

<sup>(</sup>١٦) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (ح).

<sup>(</sup>١٧) في كتاب السنة « وأن النار حق ».

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعكوفتين ليس في (أ، س) ومثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة والنسخ ، ما كان من إباحة (٣٨١/١) ، وأحمد في المسند (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢٠) في كتاب السنة « قال : فخرجوا » زيادة « قال » .

<sup>(</sup>٢١) المثبت من كتاب السنة وفي بقية النسخ « ينتحلون ذلك » .

قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران ، فقلت (١) : يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها (٢) ، قال : فقرأ : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ [ التكوير : ١ ] حـتى إذا بلغ (٣) : ففسرتها ففسرتها أمين ﴾ [ التكوير : ٢١] قال : ذاكم (٤) جبريل [والخيبة] (٥) لمن يقول (٢١) : إن إيمانه كإيمان جبريل (٣) ورواه (٨) حنبل (٩) عن أحمد ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة (١٠) قال : (لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم : إني مؤمن مستكمل الإيمان ، ثم مارضي (١١) حتى قال : إيماني علي (٢١) إيمان جبريل وميكائيل ، وما زال بهم الشيطان ، حتى قال أحدهم : إني مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته ، والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي ﷺ ، ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق (١٣) » وقد ذكر هذا المعنى

<sup>(</sup>١) في كتاب السنة « فقيل له » .

<sup>(</sup>٢) في (ف) « سورة من القرآن » .

<sup>(</sup>٣) «إذا» ليست في (ح، ف).

<sup>(</sup>٤) في كتاب السنة « ذاك جبريل صلوات الله عليه » .

<sup>(</sup>٥) في (أ، ف) « والجنة » وفي بقية النسخ وكتاب السنة « والخيبة » .

<sup>(</sup>٦) في (ح) « قال » بدل يقول » .

<sup>(</sup>٧) هذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (٣٨٢/١) عن أبيه بالاسناد المذكور هنا وإسناده فيه: خالد بن حيان أبو زيد الرقى، قال الحافظ: صدوق يخطىء، وفيه شيخه معقل بن عبيد الله وهو العبسي مولاهم. صدوق يخطىء، روى عن عطاء بن أبي رباح وعنه خالد بن حيان مات سنة ١٦٦ه. انظر: تهذيب الكمال (١٣٥٣/٣)، التهذيب (٢٦٤/١)، التقريب (٢٦٤/١، ٢١٢/١).

وأخرجه الخلال في كتاب السنة (٣٠/٣) بالاسناد المذكور هنا أيضا .

<sup>(</sup>۸) في ( هـ ) « وروى » .

<sup>(</sup>٩) لعل الصواب رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل لأنه بمراجعة كتاب السنة والإبانة وكتاب السنة للخلال يظهر التطابق بين ما حكاه الشيخ هنا وما ذكر هناك وان الذي رواه هو عبد الله بن أحمد .

<sup>(</sup>۱۰) ﴿ أَبِي ﴾ توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١١) في (ح) «مضي » بدل «رضي ».

<sup>(</sup>١٢) في (م) «ايماني كايمان جبريل » بدون «على».

<sup>(</sup>١٣) المثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ «النفاق على نفسه». وأخرج هذا الأثر، البغوي في شرح السنة (١٠/١).

عنه البخاري في صحيحه قال: « أدركت ثلاثين من أصحاب محمد (١) \_ على \_ كلهم يخاف النفاق على نفسه ، مامنهم(Y) أحد يقول : إيمانه كإيمان جبريل (Y) .

وروى البغوي [عن] (٤) عبدالله بن محمد عن [ أبي (٥) مجاهد ] قال : « كنت (٢) عند عطاء ابن أبي رباح ، فجاء ابنه يعقوب فقال : يا أبتاه إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم  $\lambda^{(\Lambda)(V)}$  . يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله  $\lambda^{(\Lambda)(V)}$  .

قلت : قوله عن المرجئة : إنهم يقولون : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين ، قد يكون قول بعضهم (٩)، فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان، وأما من الدين فقد حكى عن بعضهم (١٠) أنه يقول: ليستا من الدين ، ولا [يفرق](١١) بين الإيمان والدين ، ومنهم من يقول: بل هما من الدين ، ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم ، ولم أر أنا(١٢) في كتاب أحد منهم أنه قال / إن(١٣) الأعمال [١٩٧١] ليست من الدين ، بل يقولون: ليست من الإيمان، وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم،

<sup>(</sup>١) في (ف) « رسول الله - ﷺ - » .

<sup>(</sup>٢) في (ح) زيادة « من » .

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري في كتاب الايمان تعليقاً باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) ﴿ عن ﴾ ليست في (أ، ح، هه، م، مح، ق) ومثبتة في (ف، س) .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (م وهامش هـ، ح) وفي بقية النسخ « ابن مجاهد » .

<sup>(</sup>٦) « قال كنت » توجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>٧) في (م، ح، ق، ف) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٨) أثر البغوي لم أجده في شرح السنة ولا في غير من كتب الآثار .

<sup>(</sup>٩) سوف يذكر المؤلف بعد قليل توثيق هذا الكلام وأنه من كلام أبي عبيد القاسم بين سلام فيما يحكيه من كلام

<sup>(</sup>١٠) في (ح، ف) « ذلك عن بعضهم » زيادة « ذلك » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ق) وفي (م، ف، ح)، « ولا فرق » وفي بقية النسخ « ولا نفرق » .

<sup>(</sup>۱۲) سقطت «أنا» من (ح).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ أَن ﴾ ليست في (ف، ق).

فإن أبا عبيد وغيره يحتجون (١) بأن الأعمال من الدين [بقوله تعالى (٢)]: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ اللهِ عبيد (٤) : ﴿ الْمَائِدة : ٣] أنها نزلت في حجة الوداع ، قال أبو عبيد (٤) : ﴿ فأخبر أنه إنما أكمل (٥) الدين الآن في آخر الإسلام في حجة (١) النبي - عَلَيْهُ - وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة ، من أول ما نزل (٧) عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار قال: (١) حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجّة .. إلى أن قال : إن الإيمان ليس بجميع الدين ، ولكن الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان (٩) جزء ، والفرائض جزء ، والنوافل جزء ..

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم، قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قوله [تعالى] (١١): ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال: ﴿ وَمَن يَبْتِغِ غَيْرَ الإِسْلامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] وقال: ﴿ وَمَن يَبْتِغِ غَيْرَ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء (١٢) أنه ثلث الدين.

(١) في (ف، س) ( احتجوا ) .

<sup>(</sup>٢) مايين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ ( فذكرقوله » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) تكملة الآية ﴿ واتممت علكيم نعمتي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المقابلة هنا من كتاب الايمان لأبي عبيد (ص: ١٥)، وما بعدها مع النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٥) في (مح ، ط ، هـ ) وكتاب الايمان لأبي عبيد «كمل » .

<sup>(</sup>٦) في ( م ، ح ) « في حجة الوداع التي حجها النبي - عَلِيُّ - » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) (أنزل).

<sup>(</sup>٨) « قال » ليست في ( ف ) وفي ( هـ ، ط ) « حتى قال » والمثبت من ( أ ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م، س، هه، ح) « فالإيمان » بالفاء.

<sup>(</sup>١٠) انظر كتاب الايمان (ص: ١٥).

<sup>(</sup>١١) مابين المعكوفتين مثبت من (م)، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ الواو ﴾ مثبتة من ( س ، هـ ، ق ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) « بأنه » بالباء.

قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث ،  $[e_{3}^{(1)}]$  لم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين ، لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين ، وسنذكر إن شاء الله تعالى (٢) الكلام في مسمى هذاومسمى هذا(٢) ، فقد  $[-2]^{(3)}$  عن بعضهم أنه يقول (٥): ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين ، ومنهم من يقول: بل كلاهما من  $|-1|^{(1)}$  الدين ويفرق بين اسم الايمان واسم الدين (٢)  $|-1|^{(1)}$  والشافعي - رضي الله عنه (٤) - كان مُعَظِّماً لعطاء بن أبي رباح  $[-1]^{(1)}$  ويقول: «ليس في التابعين أتبع للحديث منه » ، وكذلك أبو حنيفة قال (٩): «ما رأيت مثل عطاء» وقد أخذ الشافعي هذه الحجة (١٠) عن عطاء ، فروى ابن أبي حاتم (١١) في مناقب الشافعي: حدثنا  $[-1]^{(1)}$  عن عبد الحميد (١٢)  $[-1]^{(1)}$  الميموني ، حدثنا  $[-1]^{(1)}$  عليهم محمد بن محمد  $[-1]^{(1)}$  من قوله: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِين لَهُ الدِينَ عني أهل الإرجاء - بآية أحج (١٠) من قوله: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِين لَهُ الدِينَ عني وَيُونَوُا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيِمَة ﴾  $[-1]^{(1)}$  البينة : ٥ ] (١٠) .

<sup>(</sup>١) « الواو » مثبتة من (ح، ف، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) « إن شاء الله تعالى » ليست في ( ف ، س) .

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص: ) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ (يحكي ٥.

<sup>(</sup>٥) في (م، ح) «قال».

 <sup>(</sup>٦) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ليس في (هـ، مح، م).

<sup>(</sup>٧) ﴿ رضي الله عنه ﴾ ليست في (م، ح).

<sup>(</sup>A) « الواو » ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م) « يقول » .

<sup>(</sup>١٠) «الحجة » ليست في (س).

<sup>(</sup>۱۱) هو عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو محمد المعروف بابن أبي حاتم الرازي ، ولد سنة م ٢٤٠هـ ، وقيل ٢٤١هـ سمع من : أبي سعيد الإشج والحسن بن عرفه ويونس بن عبد الأعلى ، وروى عنه : ابن عدى وأبو أحمد الحاكم وعلي بن محمد القصار . أخذ علم أبيه وأبي زرعة الرازي . له كتاب التفسير والعلل والمسند توفي سنة ٣٢٧هـ . انظر : طبقات الحنابلة ( ٢٠٥٠) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٦٣/١٣) ، طبقات الحفاظ ( ٥٠/٠) .

<sup>(</sup>١٢) مايين المعكوفتين ليس في (أ، س، ح) ومثبت من (م، ح).

<sup>(</sup>١٣) مابين المعكوفتين مثبت من (ف، هـ) ومناقب الشافعي وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) في (أ) «تحتج» وفي (ف) « نحتج» والمثبت من (ح) وبقية النسخ ومناقب الشافعي .

<sup>(</sup>١٥) في (ف) ﴿ بأنه احتج ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) انظر مناقب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص: ١٩١).

وقال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ / في كـتاب « الأم »(١) في باب النية في الصلاة: [١٧٤١] يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب ـ [ (٢) رضي الله عنه ] عن النبي ـ على ـ على ـ و كان الإجماع من (٤) الصحابة ، والتابعين من بعدهم ، ومن أدر كانهم (٥) يقولون (١) : الإيمان قول وعمل ونية ، لا يجزئ واحد (٧) من الثلاث إلا بالآخر » .

و( $^{(\Lambda)}$  قال حنبل: حدثنا الحميدي قال: « وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة  $^{(\Lambda)}$  والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ويصلي  $^{(\Lambda)}$  مستدبراً القبلة  $^{(\Lambda)}$  عنه يموت ، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة . فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله  $^{(\Lambda)}$  وسنة

<sup>(</sup>١) النص المنقول هنا لا يوجد في كتاب الأم وانما نقله الشيخ من كتاب شرح أصول إعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (٥/ ٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿ رضي الله عنه ﴾ مثبت من (م، هـ) وليست في بقية النسح وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدأ الوحي ، باب كيفية بدء الوحي ( ١ / ٢ ) ، واعاد إخراجه في كتاب الايمان ، باب ما جاء في أن الأعمال بالنية ( ١ / ٢٠) وفي كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق وليس فيه انما ( ٣ / ١٩) وفي كتاب الايمان والنذور ، باب النية في الأيمان ( ٢٣١/٧) ، ومسلم في كتاب الامارة ، باب قول النبي - عَلَيْهُ - إنما الأعمال بالنيات ( ٣ / ١٥١٥) ، وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب فيما عنى به الطلاق والنيات ( ٢ / ٢٦٢) ، والنسائي في كتابه الطهارة ، باب النية في الوضوء ( ١ / ٩٨) . وابن ماجه في كتاب الزهد باب النية ( ٢ / ٢٦٢) وأحمد في المسند ( ١ / ٢٥) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « يين » بدل « من » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « من ادر كنا منهم » .

<sup>(</sup>٦) «يقولون » ليست في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « لا تجزئ واحدة من الثلاث إلا بالأخرى » .

<sup>(</sup>٨) « الواو » ليست في (م) .

<sup>. (</sup> m ) مايين العلامتين m = m / m , m = m / m

<sup>(</sup>١٠) في (ف ، ق ) « أو » بدل « الواو » .

<sup>(</sup>١١) « لفظ الجلالة » ليس في (ح) ، وفي (ق) « وما روى عن النبي - ع الله - وعن علماء المسلمين » .

رسوله - عَلَى - [ وعلماء ] (١) المسلمين قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبَدُواْ الله مُخْلِصَينَ لَهُ الدِّينَ (٢) حُنَفَاء وَيُقِيمُواْ الصَّلاَة وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينَ الْقَيَّمِة ﴾ [البينة : ٥] وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : من قال هذا ، فقد كفر بالله ورد على الله (٣) أمره وعلى الرسول ما جاء به [عن (٤) الله ] (٥) » .

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة السوداء (٢): « أعتقها فإنها مؤمنة » (٧) فهو من حججهم المشهورة ، وبه احتج (٨) ابن كلاب و (٩) كان يقول « الإيمان هو (١٠) التصديق والقول جميعاً ، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه ، وهذا لا حجة فيه ، لأن الإيمان الظاهر الذي [تجرى] (١١) عليه الأحكام في الدنيا ، لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة ، فإن المنافقين الذين قالوا : ﴿ آمَنَّا بِالله [ وبا ] (١٢) لْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمنِينَ ﴾ (١٣) [البقرة : ٨] [هم] (١٤) في الظاهر [مؤمنون] (١٥) يصلون مع الناس ، ويصومون (١٣) / ويحجون ، ويغزون ، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما

<sup>(</sup>١) في (ف) « العلماء المسلمين » وفي (أ، م) « وعن علماء المسلمين » وفي (هـ، س) « ولعلماء المسلمين » وما أثبت من بقية النسخ، وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة « وسنة رسوله ـ ﷺ ـ وفعل المسلمين قال الله عز وجل ».

<sup>(</sup>٢) من قوله « مخلصين له الدين » إلى آخر الآية ليست في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>٣) « لفظ الجلالة » مثبت من (أ) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح، ف، ق) وليس في بقية النسخ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (٥ / ٨٨٦ - ٨٨٨).

<sup>(</sup>٦) ( السوداء ) مثبتة من (أ) فقط وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريج (ص: ٣٢١) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>A) في (ف، ح، ق) «قال» بدل « احتج».

<sup>(</sup>٩) ﴿ الواو ﴾ مثبتة من (أ ، ح ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) «هو » ليست في (ح).

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ح، س، ق) وفي بقية النسخ « يجري ».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح، ق، ف، هـ، س) « والباء » ليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۳) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>١٤) ( هم ) ليست في ( أ ) وتوجد بهامش ( س ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) في (أ، ح، ف، ق) « مؤمنين » وهي خطأ وما أثبت من بقية النسخ وهامش (ف).

كان المنافقون (١) على عهد رسول (٢) الله - عَلَيْهُ - ولم يحكم النبي (٣) - عَلَيْهُ - في المنافقين (١) بحكم الكفار المظهرين للكفر ، لا في منكاحتهم ولاموار ثتهم (٥) ولا (٢) نحو ذلك ، بل لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول - وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورّثه / ابنه عبدالله وهو (٧) من حيار المؤمنين ، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون ، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه (٨) مع المسلمين .

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق<sup>(٩)</sup> الذي يكتم زندقته ، هل يرث ويورث ؟ على حكم ميراث قولين ، والصحيح أنه يرث ويورث [ وإن علم في الباطن (١٠) أنه منافق ] ، كما كان الصحابة الزنديق على عهد النبي (١١) - عَيَّا - ، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة ، لا على المحبة التي في القلوب ، فإنه لو علّق بذلك لم تمكن (١٢) معرفته ، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق

<sup>(</sup>١) في (ف) « المنافقين » وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٢) في (ف، ح) «النبي ».

<sup>(</sup>٣) « ولم يحكم النبي عَلَيْكُ » توجد بهامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح) « المنافقون » وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « ولا في موارتتهم » بزيادة « في » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « ولا يجوز ذلك » .

<sup>(</sup>٧) في( ف ، ح ) ﴿ وكان هو ﴿ بزيادة ﴿ كان ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ( <sup>ف</sup> ) « ورثه » .

<sup>(</sup>٩) الزنديق لغة : معرب « زنددين » أي دين المرأة . وقيل هو بالفارسية « زندكراي » أي من يقول بدوام الدهر ، والزندقة الضيق ، وقيل الزنديق منه لأنه ضيَّق على نفسه وانما يقول العرب زندق زندقي اذا كان شديد البخل ، والجمع زنادقه او زنادق والاسم الزندقة .

وفي الاصطلاح: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر - وكان يسمى في عصر النبي - على المنافق ، ويسمى اليوم زنديقا قال الحافظ بن حجر: الزنديق من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع ويطلق على المنافق . انظر : ترتيب القاموس المحيط للزاوي (٤٨١/٢) مادة ( زندق ) ، ولسان العرب مادة زندق ( ٧٠/١٠) هدى الساري مقدمة فتح الباري (ص : ١٢٨) المغني والشرح الكبير لآل قدامة ( ١٧٢/٧) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، م، س) « وان علم أنه في الباطن منافق » والمثبت من باقي النسخ وهامش (س) « وأنه » ليست في (ف).

<sup>(</sup>١١) في (ف) (رسول الله عَلِيُّكُ ١٠.

<sup>(</sup>١٢) في (س، ح، ق) « يمكن » وفي (ف) « يكن » .

الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين، فقول النبي على الآخرة في اللرك المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين وقد أخبر الله [ تعالى ] عنهم أنهم [ كانوا ] المسلمين وقد أخبر الله [ تعالى ] المسلمين عنهم أنهم أن تُقبل منهم المسلمين فقال المسلمين المنهم المن

وفي «صحيح مسلم» عن النبي - عَلَيْهُ - قال (^) : « تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً »(^) ، وكانوا يخرجون مع النبي عَلَيْهُ في المغازي ، كما

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب المغازي ، باب اين ركز النبي - على الراية عام الفتح (٩٢/٤) من حديث اسامه بن زيد - رضي الله عنهما - وفي كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( ١١/٧) وأبو داود في كتاب الفرائض ، باب يرث المسلم الكافر ؟ (١٢٥/٣) وابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب يرث المسلم الكافر ؟ (٤٢٣/٤) وابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك . ( ٢ / ٩١٢) ) .

<sup>(</sup>٢) (لم) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ﴾ [ النساء : ١٤٥ ] .

<sup>(</sup>٤) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ كَانُوا ﴾ مثبتة من (ف، ق، م، ح).

<sup>(</sup>٦) في (مح) «تقبل».

<sup>(</sup>٧) في (س) «وقال».

<sup>(</sup>٨) في (م، ح، ف) زيادة « انه قال » .

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر (٤٣٤/١) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً..

خرج ابن أبي في غزوة (١)بني [ المصطلق (٢) ] وقال فيها : ﴿ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منْها الأَذَلُ ﴾ [ المنافقون : ٨ ] .

وفي «الصحيحين» عن زيد بن أرقم [(") قال: خرجنا مع النبي - الله عن عند رَسُولِ أصاب الناس فيه (ئ) شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: ﴿ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عند رَسُولِ الله حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ [ المنافقون: ٧] من (٥) حوله ، وقال: ﴿ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدينَة لَيُخْرِجَنَّ الله حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ [ المنافقون: ٧] من (٦) فأتيت (٧) النبي - الله وأخبرته ، فأرسل إلى عبدالله بن أبي ، فسأله فاجتهد يمينه ما فعل [ فقالوا] (١): كذب زيد رسول الله (٩) فوقع في نفسي مما قالوه شدة ، حتى أنزل الله (١٠) تصديقي ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُون ﴾ [المنافقون: ١] قال (١١): ثم دعاهم النبي على ليستغفر لهم ، فلووا رؤوسهم (١٥) [(١) وفي غزوة تبوك (١٤)

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ح، ف، س) وليست في (أ) وبقية النسخ.

 <sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين وحتى سبعة أسطر إلى قوله « وفي غزوة تبوك » ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (هـ) « فيها » .

<sup>(</sup>٥) « من حوله » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (م، ح، ف) زيادة « الآية ».

<sup>(</sup>V) في (م) « فأتيت رسول الله » .

<sup>(</sup>٨) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ ما عدا (أ) « فقال » وفي (ح) « قالوا كذب رسول الله - عليه - » .

<sup>(</sup>٩) في (ف، مح) زيادة ﴿ ﷺ ﴾ والصواب بدونها .

<sup>(</sup>۱۰) في (س) «عز وجل».

<sup>(</sup>١١) « قال » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « وقد دعاهم » وفي (ح) « مُدعاهم » ، وهذا موضع نهاية المعكوفتين من هامش (٣) .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءِكُ المنافقون ﴾ ٢ / ٦٣ ومسلم في أول كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢١٤٠/٤) وأحمد في المسند (٢ / ٣٧٣)، والحاكم في المستدرك (٢٨٩/٢)، وابن جرير في التفسير (٢٨/ ١٠٩) وفي نسخة (س) زيادة كأنهم خشب مسنده قال كانوا رجالا أجمل شيء...) .

<sup>(</sup>١٤) كانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة .

[۵۷/ب] المنافقين في الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيان استنفرهم النبي - عَلَيْه - كما استنفر غيرهم ، فخرج بعضهم معه ، وبعضهم تخلفوا ، وكان في الذين خرجوا معه من هم "بقتله في الطريق ، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك ، في الذين خرجوا معه من هم "بقتله في الطريق ، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك ، فجاءه الوحي / فأسر إلى حذيفة أسماءهم (١) فلذلك (٢) يقال : هو صاحب السر "الذي لا يعلمه غيره ، كما ثبت ذلك في « الصحيح »(٣) ، ومع هذا ففي (١) الظاهر تجري عليهم أحكام أهل (٥) الإيمان (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرج ما يدل على ذلك أحمد في المسند ( ٥٣/٥) من طريق يزيد أخبرنا الوليد \_ يعني ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال : ﴿ لما أقبل رسول الله \_ ﷺ \_ من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله \_ ﷺ \_ أخد العقبة \_ أي سلك طريق العقبة فلا يأخذها أحد ، فبينما رسول الله \_ ﷺ \_ يقوده حذيفة ويسوق به عمار ، إذ أقبل رهط متلشمون على الرواجل ، غشوأ عماراً وهو يسوق برسول الله \_ ﷺ \_ وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله \_ ﷺ \_ فلما هبط رسول الله \_ ﷺ \_ فلما هبط رسول الله \_ ﷺ \_ فنرل ورجع عمار فقال : يا عمار هل عرفت القوم ؟ فقال : قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون ، قال : هل تدري ما أرادوا ؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أرادوا أن ينفروا برسول الله \_ ﷺ \_ فيطر حوه قال فساب عمار رجلا من أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ فقال : أربعة عشر فقال : إن كنت أصحاب رسول الله \_ ﷺ ـ فقال : أربعة عشر فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشرة ، فعدد منهم رسول الله \_ ﷺ ـ ثلاثة فقالوا : والله ما سمعنا منادي رسول الله \_ ﷺ ـ فيهم فقد كانوا خمسة عشرة ، فعدد منهم رسول الله \_ ﷺ ـ ثلاثة فقالوا : والله ما سمعنا منادي رسول الله \_ ـ ﷺ ـ ثلاثة فقالوا : والله ما سمعنا منادي ورسول الله \_ ـ ﷺ ـ ثلاثة فقالوا : والله ما سمعنا منادي ورمول الله \_ على المؤلمة المؤل

<sup>(</sup>٢) في (ط، هـ) «لذلك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمار وحذيفة - رض الله عنهما - (٢١٥/٤) من حديث علقمة قال : قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت : اللهم يسر لي جليسا صالحاً ، فجلس إليَّ أبي الدرداء فقال أبو الدرداء فمن أنت ؟ قال : من أهل الكوفة ، قال أليس فيكم أو منكم صاحب السرّ الذي لا يعلمه غيره - يعني حذيفة ؟ - قلت بلي ... وأعاد إخراجه في كتاب الاستئذان ، باب من أنهي إليه وساده (١٣٩/٧) ، وأحمد في المسند (١٣٩/٧) ، وأحمد في

<sup>(</sup>٤) في (ف ) ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٥) «أهل» ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) انظر عن أحكام المنافقين: الصارم المسلول على شاتم الرسول - للمؤلف رحمه الله (٣ / ٦٥٣ – ٦٨١)، المغني لابن قدامه (٨ / ١٢٦)، المجموع للنووي (٨ / ١٤ - ١٥) المحلى لابن حزم ( ١١ / ٢٠١) مغني المحتاج لشهاب الدين الرملي (٤ / ٤٠) التاج والاكليل لمختصر خليل (٦ / ٢٨٢) المنافقون في القرآن الكريم للحميدي (ص: ٥٥٠) وما بعدها.

وبهذا يظهر الجواب عن شبه (١) كثيرة تورد في هذا المقام ، فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي [في] (٢) المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق ، وأعرضوا عن حكم المنافقين ، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون (٣) إلى يوم القيامة ، والنفاق [ شعب ] (٤) كثيرة ، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم .

ففي « الصحيحين » عن النبي - عَلَيْه - أنه قال (٥) « آية المنافق (٦) ثلاث (٧) : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » وفي لفظ لمسلم (٨) : « وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم » (٩) .

وفي « الصحيحين » عن عبد الله (۱۰) بن عمرو عن النبي عَلَيْه أنه قال: « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة (۱۱) منهن كانت فيه خصلة (۱۱) من النفاق حتى يدْعها: إذا حدث كذب ، وإذا ائتمن خان ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر »(۱۲) .

في (ف) «شبهات».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ليست في (أ، ح) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في(م) « ولا يزولون » .

<sup>(</sup>٤) في (أ) « شعبة » وفي بقية النسخ « شعب » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٥) (أنه) ليست في (هـ).

<sup>(</sup>٦) في (ف) « النفاق » .

<sup>(</sup>٧) في (ح) ( ثلاثة ) .

<sup>(</sup>A) في (ط، هـ) «مسلم».

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب علامات المنافق (١٤/١) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - مرفوعا به ، وفي كتاب السهادات ، باب حدثنا قتيبة بن سعيد (٣/ ١٦٢) وفي كتاب الرصية ، باب قول الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ (١٨٩/٣) وفي كتاب الأدب ، باب قول الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (١٨٩/٣) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب بيان خصال المنافق (١٨٨٧) والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه ، باب علامة المنافق (٨/ ١١١) والترمذي في كتاب الايمان ، باب ما جاء في علامة المنافق (٥/ ١) ، وأحمد في المسند(٢/ ٣٥٧) .

<sup>(</sup>١٠) عن (عبد الله بن عمرو ) ليست في (ح).

<sup>(</sup>١١) في (ح) «شعبة» في الموضعين.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في كتاب الايمان ، باب علامات المنافق (١/٤) من حديث عبد الـله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعا به ، واعاد إخراجه في كتاب الجزية والموادعة ، باب إِثم من عاهد ثم غدر (٤/ ٦٩) وفي كتاب المظالم ، باب اذا خاصم فجر (٣/ ١٠١) ومسلم في كتاب الايمان باب بيان خصال المنافق (٧٨/١) ، =

وكان النبي - على أحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلا تَقُم عَلَى قَبْرِه ﴾ [ التوبة : ٨٤ ] وقال : ﴿ وَلا تُصَلِ عَلَى أَحُد مِنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلا تَقُم عَلَى قَبْرِه ﴾ [ التوبة : ٨٤ ] وقال : ﴿ اسْتَغْفِر لَهُم مَّ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ اللهُ لَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٨٥ ] وقال : ﴿ اسْتَغْفِر لَهُمْ عَلَى مَرَّةٌ فَلَن يَغْفِر اللهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠ ] [فلم (٢) يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ] (٣) ولكن دماءهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون ، بل يظهرون الكفر دون الإيمان ، فإنه على قال: ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله عليهم وأني رسول الله ، فإذا [قالوها] (٤) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله هُ (٥) ولما قال لإسامة بن زيد : ﴿ أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ ﴾ قال (٢) : إنما

<sup>=</sup> وأبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه (٢٢١/٤) والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه، باب علامة المنافق ( ١٩/٥) والترمذي في كتاب الايمان ، باب ما جاء في علامة المنافق ( ١٩/٥) وأحمد في المسند ( ١٩/٢) .

<sup>(</sup>۱) في (ف) «لهم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح، ف، هه، ق، ط) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) يدل على ذلك ما خرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب الكفن في القسيص الذي يكفى أو لا يكفى (٢٦/٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أن عبد الله بن أبي لما توفى جاء ابنه إلى النبي - عَلَي - فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي - عَلى - قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أن أراد أن يصلي عليه جذبه عمر - رضي الله عنه - فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين ؟ فقال : إنا بين خيرتين قال الله تعالى: ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ﴾ [ التوبة: ٨٠] فصلى عليه فنزلت ﴿ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ﴾ [ التوبة : ٨١] ، واعاد اخراجه في كتاب الجنائز المشركين - عن عمر - رضي الله عنهما - بنحوه. (٢/٠٠١) . والترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سوره براءه (٥/ ٢٧٩) عن ابن عمر - رضي الله عنه ما - وابن ما جه في كتاب الجنائز ، باب في الصلاة على أهل القبلة (١٨/١٤) عن عمر - رضي الله عنه - ، وفي رواية لجابر بنحوه ، وأحمد في المسند (١٨/١٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - انظر أسباب النزول للواحدي (ص ٢٩٥٠) ونفسير الطبري (ع ١٨/٨٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - انظر أسباب النزول للواحدي (ص ٢٩٥٠) .

<sup>(</sup>٤) مايين المعكوفتين مثبت من (ح، ف) وفي (أ) وبقية النسخ «قالوا».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص: ٣٢٠) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) في (ف،ق) ﴿ فقلت انما قالها ﴾ .

قالها تعوَّذاً ، قال : « هلا شققت عن قلبه ؟ » $^{(1)}$ وقال : « إني [لم] $^{(7)}$  أومر $^{(7)}$  أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم (٤)» وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: « أليس يصلي ، أليس يتشهد (٥) ؟ »، فإذا قيل له إنه (٦) منافق . قال : « ذاك » (٧) ، فكان (٨) عَلَيْكُ حُكْمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم ، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر ، مع أنه كان يعلم / نفاق كثير منهم ، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه ، قال(٩) تعالى : ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُون وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينة مَرَدُوا عَلَى النِفَاق لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذْبِهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] وكان من مات

(١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب بعث النبي - عليه ـ اسامه بن زيد إلى الحذافات من جهينة ( ٨٨/٥) من حديث اسامه بن زيد مرفوعا به، وأعاد إخراجه في كتاب الديات ، باب قوله تعالى: ( ومن أحياها ) (٣٦/٨) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (٩٧/١) وأبو داود في كتـاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون ( ٤٤/٣) والنسائي في الكبرى ، كذا عزاه الحافظ في تحفة الأشراف ( ٤٤/١) ، وأحمد في المسند (٥/٢٠٠).

(٢) في (أ) ( لا ) والمثبت من بقية النسخ.

(٣) في (ح) ( آمر ) .

(٤) جزء من حديث أوله: « ألا تأمنوني وإنا آمين من في السماء » الذي أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب ، وخالد بن الوليد ـ رضي الله عنهما ـ إلى اليمن قبل حجة الوداع (١١/٥) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، (٧٤٢/٢) من حديث أبي سعيد الخدري أيضا . وأبو داود في كتاب السنة ، باب قتال الخوارج (٢٤٢/٤) والنسائي في كتاب الزكاة ، باب المؤلفة قلوبهم ( ٥٧/٥) ، وأحمد في المسند (٣ / ٤ ، ٥ ) .

(٥) في (ف) (يشهد).

(س) « أنه » بهامش (س) .

(٧) رواه مرسلاً مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب جامع الصلاة ( ١٧١/١) من طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيدالله بن عدي بن الخيار أنه قال : .. الحديث فذكره . ورجاله ثقات لكن عبيد الله بن عدي بن الخيار لم يدرك النبي - عَلَّه - قال ابن عبد البر : أنه مرسل وعبيد الله لم يدرك النبي - علي -وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . انظر التمهيد لابن عبد البر ( ١٤٩/١٠) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٥ / ٤٩ ) ثقات ابن حبان ( ٥/ ٦٤ ) .

(٨) في ( هـ ، ط ) تقديم حكمه على الصلاة على النبي ، وفي ( س ) ﴿ فكان النبي ﷺ حكمه ﴾ .

(٩) في (م) «لقوله» وفي (ح، ق) « كما قال».

[1/77]

منهم صلّى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ، ومن علم أنه منافق لم يصل<sup>(١)</sup> عليه . وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة ، لأن حذيفة كان قد عُلمَ أعيانهم (٢) وقد (٣) قال الله (٤) تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجرات فَامْتَحِنُوهُنِ اللهُ أَعْلَمُ بِايمانهِنِ فَإِنْ عَلَمْتُوهُنَّ مُؤْمِناتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة : ١٠] فأمر بامتحانهم هنا وقال : الله أَعْلَمُ بإِيمَانهن . والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة (°) ، لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه ، فإن هذا كما لو قيل لهم : اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه ، وهم لم<sup>(٦)</sup> يؤمروا أن ينقبوا<sup>(٧)</sup> عن قلوب الناس، ولا يشقوا(٨) بطونهم، فإذا رأوا رجلاً يظهر الإيمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية (٩) لما سأل النبي - عَلَيْ - هل هي مؤمنة ، إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق [به] (١٠) بين المسلم والكافر ، وكذلك من عليه نذر لم يلزم أن لا يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه ، فإنه لا يعلم ذلك مطلقاً ، بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاً ، وهذا رسول الله - عَلِيَّ - اعلم الحلق والله [ تعالى(١١) ] يقول له : ﴿ وَمَمَّنْ حَوْلَكُم مَنْ الْأَعْرَاب

<sup>(</sup>١) في (م، ح، ق) «لم يصلوا».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج خبر حذيفة ومعرفته بأعيان المنافقين ( ص : ٣٣١ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) ( قد ) ساقطة من ( م ، ح ) وفي ( س ) ( فقد » .

 <sup>(</sup>٤) ( لفظ الجلالة » ليس في ( ف ، م ، ح ) وفي ( س ) ( الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٥) وذلك في قولـه تعالى : ﴿ وَمَا كَـانَ لَمُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمَنًا إِلاَحْطَأُ وَمَنْ قَـتَلُ مُؤْمَنًا خَطَأُ فَتَـحَرِيرِ رَقِبَـةً مُؤْمَنَةً وَدَيَةً مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ﴾ [ النساء: ٩٢ ] .

<sup>(</sup>٦) في (مح) « وهم لو يؤمروا » .

<sup>(</sup>Y) في (ح) « ينتقبوا » .

<sup>(</sup>٨) في (ح) «شقوا» .

<sup>(</sup>٩) حديث الجارية سبق تخريجه (ص ٢٢١٠) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) « به » ليست في ( ف ، ح ) وفي (أ ، م ، مح ) « فيه » والمثبت من ( س ، هـ ) .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعكوفتين مثبت من (س) .

مُنَافِقُون وَمنْ أَهْلِ الْمَدينة مَرَدُوا عَلَى النفَاق لاَ تَعْلَمُ هُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ هُمْ سَنُعَ ذُبهم مَرَّتَيْن (١) ﴾ [التوبة: ١٠١] فأولئك إنما كان النبي - عَلَي - يحكم فيهم [كحكمه ](٢) في سائر المؤمنين ، ولو حضرت جنازة أحدهم صلّى عليها ، ولم يكن منهياً عن الصلاة إلا على (٣) من علم نفاقه ، وإلا(٤) لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم ، وهذا لا يقدر عليه بشر.

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: ومنهم ، ومنهم (٥) صار يعرف نفاق ناس [منهم](١) لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك ، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم ، وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم/ وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، (۷۲/ب] فلم يكن نفاقهم معلوماً (٧) عندم الجماعة ، بخلاف حالهم لما نزل القرآن ، ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق ، وما بقي (٨) يمكنهم من (٩) إظهاره أحياناً (١٠) ما كان يمكنهم قبل ذلك (١١) ، وأنزل الله تعالى : ﴿ لَّتُن لَّمْ يَنتَه الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفون (١٢) في اَلْمَدينَة لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُنَك فيها إلا قَليلاً \* مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا

(١) في (م، ح) تكملة الآية ﴿ ثم يردون إلى عذاب عظيم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في (أ، س، ف) « بحكمه » والمثبت من بقية النسخ . لعل ما في (أ، س، ف) هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) «على» ليست في (م)·

<sup>(</sup>٤) في (ف) « ولا لزم » .

<sup>(°)</sup> وذلك في قولـه تعالى : ﴿ ومنهم من يقول إئـذن لي ولا تفتني ﴾ [ التـوبة : ٤٩ ] وقوله تعـالى : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ﴾ [ التوبة : ٥٨] وقوله تعالى : ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ﴾ [ التوبة : ٧٥] .

 <sup>(</sup>٦) «منهم» ليس في (مح، م، س، أ) ومثبتة في (ح، ف، هـ).

<sup>(</sup>٧<sub>)</sub> «معلوما » ليست في (ح، ف).

<sup>(</sup>A) في ( ف ، ح ) « وما وبقى » بزيادة « واو » .

<sup>(</sup>٩) « من » ليست في ( م ، ح ، ق ) ·

<sup>(</sup>١٠) في (ف، ح) «واو» قبل « ما ».

<sup>(</sup>١١) «ذلك » ليست في (ح، ق) .

<sup>(</sup>١٢) «المرجفون» ليست في (م)

ثُقفُوا أُخذُوا وَقُتلوا تَقْتيلا [(١) سُنَّة الله في الَّذينَ خَلَوا من قَـبْلُ ] ولَن تَجـد لسُنَّة الله تَبْدِيلاً ﴾ [ الأحزاب: ٦٠ - ٦٢]. فلما توعدوا بالقتل إذا(٢) أظهروا النفاق ، كتموه .

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق (٣) ، فقيل : يستتاب ، واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي عَيْكُ يقبل علانيتهم ، ويكل أمرهم إلى الله ، فيقال له : هذا كان في أول الأمر ، وبعد هذا أنزل الله [تعالى(٤)] ﴿ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثِقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتيلا ﴾ [الأحزاب: ٦١] فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا ، فكتموه .

الزنديسق هو المنافق

والزنديق : هو المنافق ، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق ، قالوا : ولا تعلم (°) توبته، لأن غاية ماعنده (٦) ، أنه يظهر ماكان يظهر وقد (٧) كان يظهر الإيمان وهو منافق، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم ، والقرآن  $[^{(\Lambda)}$  قد توعدهم بالتقتيل .

والمقصود (٩) أن النبي - عَلِي - (٨) إنما (١٠) أخبر عن تلك الأمّة (١١) بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة ، وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً لما شهد لرجل أنه مؤمن قال : أو

<sup>(</sup>١) في (أ، ح، ف) ﴿ سنة الله التي قد خلت من قبل ﴾ ساقطة ، والمثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>۲) في (ح) (إن».

<sup>(</sup>٣) ذُكرَ عن الإمام أحمد روايتين في شأن استنابته فقال: إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل ، وهذا مذهب الشافعي والعنبري واختيار أبي بكر الخلال . والرواية الأخرى : لا تقبل توبة الزنديق وهو قول مالك والليث واسحاق وعن أبي حنيفة روايتان ايضا كهاتين التي ذكرناها هنا . انظر المغني لابن قدامـه ( ٧٨ / ٧٨ ) أحكام أهل الملل للخلال (لوحة رقم ١٠٦/ب) المنتقى (٥/٢٨٢)، الاشراف لابن المنذر (٢/٢٤٧)، أحكام القرآن للجصاص (٢٨٤/٣ ) ، كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلي (٢ / ٣٠٥ ) ، شرح معاني الآثار للطحاوي (٣ / ٢١٠ ) ، وانظر الصارم المسلول على شاتم الرسول للمؤلف (٦٨١، ٦٥٠، ٦٥١).

<sup>(</sup>٤) ( تعالى » مثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في (ح، س) « نعلم».

<sup>(</sup>٦) في (ف) «عندهم».

<sup>(</sup>٧) « وقد » ساقطة في ( ف ) .

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (ف، م، ح) « فالمقصود » .

<sup>(</sup>١٠) (انما) ليست في (م).

<sup>(</sup>١١) في (ح) ﴿ الآية ﴾ والمقصود بالأَمَّة هنا الجارية .

مسلم (۱)، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة (۲) وزيادة، فيجب (۳) أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم [بها] (٤) الناس في الدنيا ، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب ، فالمؤمن (٥) المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، حتى الكرّامية الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون : الإيمان هو الكلمة ، يقولون : إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن (١) .

خطأ من حكى عن الكرامية أنهم يقولون [۷۷/ب] المنافق من أهل الجنة

وقد  $(^{(Y)}$  حكى بعضهم عنهم أنهم  $(^{(A)}$  يجعلون المنافقين من أهل الجنة  $(^{(P)})$  ، و[هو]  $(^{(Y)})$  غلط عليهم ، إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب  $(^{(Y)})$  شبهة المرجئة / في  $(^{(Y)})$  أن الإيمان

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب الايمان ، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ( ١٢/١ ) وأعاد إخراجه في كتاب الزكاة ، باب قول الله تعالى : ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ [ البقرة : ٢٧٣ ) ( ٢ / ١٣٠ ) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب تألف قلب من يُخاف على ايمانه لضعفه ( ١/ ١٣٢ ) ، وأبو داود في كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ( ٤ / ٢٢ ) والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه ، باب تأويل قول الله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ [ الحجرات : ١٤ ) ( ١ / ١٠٠١ ) . وأحمد في المسند (١/ ١٧٢ ) ، وقد ذكر الحافظ في الفتح اسم ذلك الرجل فقال : ﴿ هو جعيل بن سراقة الضميري ﴾ . انظر : الفتح (١/ ١٧٢ ) ، الإصابة ( ١ / ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في (م، ح) « الجارية » .

<sup>(</sup>٣) ( فيجب ) مكررة مرتين في (ح) .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ « فيها » وما أثبت هو ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٥) في (ف) «كالمؤمن».

<sup>(</sup>٦) انظر قول الكرامية : عند الأشعري في المقالات ( ١/ ١٤١) ط محيي الدين عبد الحميد والفصل لابن حزم (٢ ٢٧/٣) .

<sup>(</sup>V) «قد» ليست في (ف)·

<sup>(</sup>أ) «أنهم» توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر ذلك في : الفصل (٣/ ٢٢٨) ، ٢٣٨ ، ٢٤٧) ، الملل والنحل للشهرستاني ( ١١٣/١ ، ١٥٤) أصول الدين للبغدادي (ص: ٢٠٠) .

 <sup>(</sup>١٠) هو «ليست» في (أ، ح، س) ومثبتة من بقية النسخ وفي (ف) « وقد غلطوا عليهم » .

<sup>(</sup>١١) في (ح) ( سبب ) بدون الباء .

<sup>(</sup>١٢) في (ح) « فإ<sup>ن</sup> ».

V يتبعض و V يتفاضل V ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الكفارة والعمل الظاهر ، فتنازعوا هل يجزئ الصغير V على قولين معروفين للسلف ، هما روايتان عن أحمد ، فقيل : V يجزئ عتقه V وأن الإيمان قول وعمل ، والصغير لم V يؤمن بنفسه ، إنما أعمنه تبع V وأحكام الدنيا ، ولم يشترط أحد أن يعلم V أنه مؤمن في الباطن ، وقيل : ويجزئ عتقه V والى العتق V من الأحكام الظاهرة ، وهو تبع لأبويه [ فكما V ] أنه يرث منهما ويصلي عليه ، ولا يصلي إلا على مؤمن ، فإنه يعتق .

وكذلك المنافقون الذين لم يظهر (٧) نفاقهم، يصلي عليهم إذا ماتوا، [ويدفنون  $^{(\Lambda)}$  في مقابر المسلمين من عهد النبي -  $\frac{1}{2}$  والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه [وأصحابه] (١٠) يدفن فيها كل من أظهر (١١) الإيمان، وإن كان منافقاً في الباطن [و] (١٢)

<sup>(</sup>۱) مما ينبغي أن يلاحظ أن الشبهة التي دخلت على الخوارج والمعتزلة وعلى المرجئة بجميع أصنافهم يكاد يكون منشؤها واحد فالقاعدة عند الجميع: أن الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب جزؤه ذهب كله ، فقالت الخوارج والمعتزلة ما دام قد ثبت بالنصوص دخول الأعمال في الإيمان ، فتارك العمل تارك للايمان - لأنه لا يتجزأ - فهو في النار، وقالت المرجئة ما دام قد ثبت بالنصوص ان العاصي لا يخلد في النار فلا بد أن يكون معه كل الايمان - لانه لا يتجزأ - ولا يزول عنه شيء من الإيمان البتة .

 <sup>(</sup>٢) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « لا» بدل « لم».

<sup>(</sup>٤) في (ف) « نعلم » ، لعله هو الصواب .

<sup>(</sup>٥) في (ح) (المعتق).

<sup>(</sup>٦) في (أ) « حكما » وفي بقية النسخ « فكما » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٧) في (ف، هـ، ح، ق) (يظهروا).

<sup>(</sup>A) المثبت من (هـ ، ح ، ق ) وفي (أ) وبقية النسخ « يدفنوا » .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « رسول الله».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين مثبت من ( هـ ، ح ، ق ) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۱) في (م، ح) « يُظهر».

<sup>(</sup>۱۲) «الواو» مثبتة من ( هـ) فقط .

لم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام ، كما يكون (١) لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها ، [عن (٢) أهل] الإسلام ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون ، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن (٣) فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر ، والله يتولى السرائر ، وقد [كان] (٤) النبي - على عليهم ويستغفر لهم حتى نُهِي عن ذلك (٥) [وقد (٦] علل ذلك بالكفر ، فكان ذلك دليلاً (٧) على أن كل من لم يعلم أنه [ $(^{(\Lambda)})$ كان] كافرا $(^{(\Lambda)})$  بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب .

وإذا ترك الإمام أو<sup>(۱)</sup> أهل العلم والدين ، الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا<sup>(۱۱)</sup> عنها ، لم يكن ذلك مُحرِّما للصلاة عليه ، والاستغفار له ، بل قال النبي - علله فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه ، والمدين (۱۲) الذي لا وفاء له : «صلوا على صاحبكم »<sup>(۱۲)</sup> وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن ، وإن كان في الظاهر

<sup>(</sup>١) في (م) ( كان » وفي (مح، س) ( تكون » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (م) وفي (ح، هامش ق) ﴿ عند الْإِسلام ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ [التوبة : ٨٤] .

 <sup>(</sup>٤) في (ح) « اذن » بدل « کان » .

<sup>(</sup>٥) انظر (ص: ٣٣٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٦) (قد) مثبتة من (م) .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « دليل » .

 <sup>(</sup>٨) ( كان ) ليست في (ف، أ) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (م، مح، ح) ( كافرا ) وفي بقية النسخ ( كافر ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) « بالواو » « الإمام وأهل العلم » .

<sup>(</sup>١١) في (ح) بدون تنوين .

<sup>(</sup>١٢) في (م) «أو المدين» «أو » بدل «الواو».

<sup>(</sup>١٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحواله ، باب إذا حال دين الميت على رجل جاز (٣/ ٥٦) من حديث أبي سلمة ابن الأكوع - رضي الله عنه - قال : أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه دين ؟ فقالوا: لا فصلى عليه ثم =

يدع ذلك زجراً عن مثل مذهبه ، كما روي في حديث محلم (١) بن جثامة (٢) .

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان : مؤمن / أو منافق ، فالمنافق في  $[0.1]^{(7)}$  الله الدرك الأسفل من النار $[0.1]^{(7)}$  ، والآخر مؤمن ، ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله  $[0.1]^{(7)}$  الاسم المطلق ، وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام والإيمان، وأسماء الفساق من أهل الملة $[0.1]^{(9)}$  . لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة  $[0.1]^{(7)}$  ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافراً في الباطن ، إلا إذا كان منافقاً ، فأما من كان

<sup>=</sup> أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: نعم قال صلوا على صاحبكم » وأخرجه كذلك في باب من تكفل عن ميت دينا ، فليس له أن يرجع (٣/٥٥) ، وفي باب الدين (٣/٥٥) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - ، - وفي كتاب النفقات ، باب من ترك كلاً أو ضياعاً فإليَّ (١٩٥/٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، ومسلم في كتاب الفرائض ، باب من ترك مالا لورثته (٣/ ١٢٣٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على المديون (٢٨١/٣) ، والنسائي في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على من غلَّ (٤/٤٢) ، وابن ماجه في كتاب الصدقات ، باب الكفالة (٢٨١/٣) وأحمد في المسند (٢/ ٩٩٤) .

<sup>(</sup>۱) في (ف، هه، م، ح، ق) «محكم».

<sup>(</sup>۲) ومحلم بن جثامة اسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الكناني الليثي قيل: أنه قتل عامربن الأضبط الأشجعي بعد أن أعلن الإسلامه ، وقيل انه توفى في عهد رسول الله - على - ، وقيل انه توفى بحمص زمن ابن الزبير ، وقال الحافظ: يقال أنه الذي مات في حياة النبي - على - ودفن فلفظته الأرض . انظر أسد الغابة (٢١٠٠٤) ، الاستيعاب (٢٧٢/٢) الاصابة (٣٤٩/٣) . ولعله الرجل الذي ذكر قصته مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢١٤٥) وأحمد في المسند (٣٢٢/٣) من حديث سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: «كان منا رجل من بني وأحمد في المسند (٣٢٢/٣) من حديث سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: «كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وال عمران ، وكان يكتب للنبي - الله فوانوه فيهم فحفروا له فوازوه فعرفوه ، قالوا: هذا قد كان يكتب محمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله ظهره فيهم فحفروا له فوازوه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها في عادوا فحفروا له فوازوه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها في كتاب فتركوه منبوذا ».

<sup>(</sup>٣) « من النار » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح، ق) « يتناول » .

<sup>(</sup>٥) لعل المؤلف هنا يشير إلى بعض مباحث الكتاب والتي عرفت بهذا العنوان ، أو كتاب يعرف بهذا لاسم وفي (ف) « في مسألة الايمان والاسلام » بتقديم الايمان على الإسلام وسوف يتكلم عن هذه المسألة (ص: ) من هذه الرسالة . وهي في شرح حديث جبريل (ص ٣٠٤ - ٣١١) .

<sup>(</sup>٦) في (م) « بدعة » بدون الباء.

في قلبه الإيمان<sup>(۱)</sup> بالرسول وما جاء به - وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع - فهذا ليس بكافر أصلاً ، والخوارج كانوا<sup>(۲)</sup> من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمَّة وتكفيراً لها ، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع<sup>(۳)</sup>.

وكذلك سائر الثنتين (٤) وسبعين (٥) فرقة ، من كان منهم (١) منافقاً فهو كافر في الباطن ، وإن ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن ، لم يكن كافراً في الباطن ، وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه ، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون ضاحبه في الدرك الأسفل من النار . ومن قال : إن الثنتين وسبعين فرقة ، كل واحد منهم (٧) يكفُر كفراً ينقل عن الملة ، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة - رضي (٧) الله عليهم أجمعين - بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة ، فليس فيهم من [ يكفر (٨) ] كل واحد من الثنتين وسبعين فرفة ، وإنما يكفّر بعضهم بعضاً (٩) بعض المقالات ، كما قد بسط الكلام (١٠) عليهم في غير هذا الموضع (١١) .

<sup>(</sup>١) في (م) « مؤمنا » لعله صواب وهو الراجح.

<sup>(</sup>٢) « كانوا » ليست في (م) .

<sup>(</sup>٣) انظر منهاج السنة النبوية ( ١ / ٢١٨ - ٢٢٧ ) الصارم المسلول على شاتم الرسول ( ٣ / ٩٦٤ - ٩٧٦ ) ، النبوات ط القديمة ( ١٩٣١ - ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « الأثنتين » .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في (أ، ف، س، ق) وفي بقية النسخ بالألف واللام في المواضع الثلاثة .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «معهم».

<sup>(</sup>٧) في ( هـ ) « رضوان الله عليهم أجمعين » وليس في ( م ، ح ) ·

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين مثبت من (ف) وفي بقية النسخ (كفر).

<sup>(</sup>٩) « بعضا » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «المقال».

<sup>(</sup>١١) انظر منهاج السنة (١/٢١٨) الصارم المسلول (٣/ ٩٦٤)، النبوات (١٩٣).

وإنما قال الأئمة بكفر هذا ، لأن هذا فرض ما لا يقع ، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء ، وإلى غير القبلة ، ونكاح الأمهات ، وهو مع ذلك / مؤمن في الباطن ، [٧٨٠] بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه ، ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يُكَفَّرُونَ أنواعاً ممن يقول كـذا وكذا ، لما فيه من الاستخفاف ، ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع ، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في (١) اسم الإيمان أم لا ؟ ولهذا(٢) فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا(٣) كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل، فلم يصل حتى قتل ، هل يموت كافراً أو فاسقاً ؟ على قولين .

وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله [تعالى](٤) [(٥) فَرَضَ عليه الصلاة] وأنه يعاقبه على تركها، ويصبر (٦) على القتل ولا يسجد لله(٧) سجدة من غير عذر له في ذلك ، هذا لا يفعله بشر قط ، بل(١) ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلّى، لا ينتهي الأمر [به] (٩) إلى القتل، وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لايصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك ، فيصبر (١٠)

<sup>(</sup>١) « في » ليست في (م) .

<sup>(</sup>٢) في (م) « وهذا » بدون اللام .

<sup>(</sup>٣) في (ح) (إذ).

<sup>(</sup>٤) « تعالى » مثبتة من (ح) .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ق)، وفي بقية النسخ « فرضها عليه ».

<sup>(</sup>٦) في (ح) « ويصير » ، لعله هو الصواب .

<sup>(</sup>٧) في (مح) «له».

<sup>(</sup>A) « بل » ليست في ( هـ ) .

<sup>(</sup>٩) « به » ليست في (أ، مح، س) وفي (ح، ق) « لا ينتهي به الأمر » بتقديم به والمثبت من (ف، م، هـ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ح) «فيصير».

عليه حتى يقتل ، وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً ، أما مع اعتقاده أن الفعل(١) يجب عليه ظاهرًا وباطناً فلا(٢) يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط.

ونظير هذا : لو قيل : إن رجلاً من أهل السنة قيل له : ترض عن أبي بكر وعمر فامتنع (٣)عن ذلك حتى قتل، مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ، ومع عدم الأعذار المانعة له (٤) من الترضي عنهما ، فهذا لا يقع قط . وكذلك لو قيل : إن رجلاً يشهد (٥) أن محمدا رسول الله باطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك ، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها ، فامتنع منها حتى قتل ، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد<sup>(٥)</sup> أن محمداً رسول الله ، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة [للعبد](٦) إلا به عند عامة السلف والخلف [من] (٧) الأولين والآخرين إلا الجهمية - جهماً ومن وافقه - فإنه (٨) إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس ، أو لكونه خائفاً من قوم إن أظهر الإسلام / آذوه ونحو ذلك ، فهذا يمكن أن لا يتكلم [٧٨٠-] مع إيمان في قلبه ، كالمكره على كلمة الكفر . قال الله (٩) تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإِيمَان وَلَكن مَّن شَرَحَ بالكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [ النحل: ١٠٦] وهذه الآية مما يدل (١٠) على فساد قول جهم (١١) فإنه جعل كل(١٢) من تكلم بالكفر ، من أهل وعيد الكفار ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .

(١) في (ح) « فعل » .

قــــول من الإيمان الــذي لا نجاة إلا به

<sup>(</sup>٢) في (ف) « فلا يكون فعل الصلاة عليه أصعب من احتمال القتل قط » وفي (م) « فلا يكون فعل الصلاة أصعب من القتل واحتماله قط » .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « وامتنع » .

<sup>(</sup>٤) «له » مثبتة من (أ) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح) «شهد» في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح، ف، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) ( من ) مثبتة من ( هـ ، مح ) .

<sup>(</sup>A) لعل الصواب ( إلا ) بدل « فإنه ».

<sup>(</sup>٩) « لفظ الجلالة » مثبت من (أ، هـ) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۰) في (س) «تدل».

<sup>(</sup>١١) في (ف، م، ح) زيادة « ومن اتبعه » .

<sup>(</sup>۱۲) « كل » توجد بهامش ( س ) .

فإن قيل: فقد (١) قال تعالى (٢): ﴿ وَلَكِن مَن شَوَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ [النحل: ١٠٦] قيل: وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا تناقض أول الآية وآخرها (٢) ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدراً وذلك يكون بلا إكراه، لم يُستثن المكره فقط ،بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً، فقد شرح بها صدراً وهي كفر، وقد دل على ذلك قوله تعالى: تكلم بكلمة الكفر طوعاً، فقد شرح بها صدراً وهي كفر، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُون أَن تُنزّل عَلَيْهِم سُورةٌ تُنبَتُهُم بِما في قُلُوبِهِم قُل اسْتَهزءُوا إِنَّ الله مَخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ \* وَلَيْن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّما كُنًا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبالله وآياتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهزءُونَ \* لا تَعْتَذرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمانِكم إِن (٤) نَعْفُ عَن طَائِفَة مِنكُمْ فَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهزءُونَ \* لا تَعْتَذرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمانِكم إِن (٤) نَعْفُ عَن طَائِفَة مِنكُمْ فَعَذَب طَائِفة بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [ التوبة: ٢٤ - ٢٦] فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا (٥) تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنًا نخوض ونلعب، وبين أن مع قولهم: إنات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام (٢)، ولو كان الإستهزاء بآيات الله كفر، بهذا الكلام (٢)، ولو كان

والقرآن يبين أن إيمان القلب ، يستلزم العمل الظاهر بحسبه ، كقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ آمنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولْئِكَ بِالْمُؤمِنِينَ \* آمنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولْئِكَ بِالْمُؤمِنِينَ \* اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرَضُونَ \* وَإِنْ يَكُن لَّهُمُ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرَضُونَ \* وَإِنْ يَكُن لَّهُمُ

<sup>(</sup>۱) في (ف) «قد».

<sup>(</sup>۲) « تعالى » مثبتة من (أ، م).

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ق) « ولا يناقض أول الآية أخرها » في (هـ) « والا ناقض أول الآية آخرها » . وفي (ف) « ولا يناقض أول الآية أخرها » . والمثبت من (أ) وبقية النسخ .

 <sup>(</sup>٤) (ان) ليست في (ح)، وبقية الآية ليست في (ق).

<sup>(</sup>٥) في (ح، في، س) « انما».

<sup>(</sup>٦) في (ف) « زيادة «صدرا » قبل الواو .

<sup>(</sup>٧) « الكلام » يوجد بهامش (س).

<sup>(</sup>A) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ليس في (م)، وفي (ف، ق) سقط إلى قوله: « إنما كان قول المؤمنين ». وفي (س) سقطت آية واحدة فقط إلى قوله « معرضون ».

الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذَعنين \*// أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون \* إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ﴾ [النور: ٤٧ - ٥] فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة (١) الرسول ، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ، سمعوا(٢) وأطاعوا ، فبين أن هذا من لوزام الإيمان / .

[1/44]

## فصل

فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله ، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان ، فيلزم تكفير أهل الذنوب ، كما تقوله  $^{(7)}$  الخوارج أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية ، كما تقوله  $^{(3)}$  المعتزلة ، وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة ، فإن المرجئة  $^{(0)}$  منهم جماعة من العلماء والعبّاد المذكورين عند الأمة بخير ، وأما الخوارج والمعتزلة ، فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون  $^{(7)}$  على ذمهم .

قيل (٧): أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة ، هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار ، فإن هذا القول (٨)من البدع المشهورة ، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار

الايمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله

<sup>(</sup>١) « طاعة » توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف ، ق) «أن يقولوا سمعنا وأطعنا».

<sup>(</sup>٣) في (ف) « تقول » .

 <sup>(</sup>٤) في (س، هـ، ح) «يقوله»، وفي (ق) «تقول المعتزلة».

<sup>(</sup>٥) « فإن المرجئة » توجد بهامش « هـ » .

<sup>(</sup>٦) في ( ف ، ح ، س ) « مطبقين» وهامش ( ف ) « مطبقون » . كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٧) «قيل» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٨) « القول » ليست في (ح) .

أحد ممن (١) في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضاً على أن نبينا [محمدًا(٢)] - يَوَالِقُهُ - يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته ، ففي (٣) ( الصحيحين » عنه أنه (٤) قال: «لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت (٥) دعوتي ، شفاعة لأمتي يوم القيامة» (٢)، وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها (٧)، وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا، كما (٨) روي عن ابن عباس (أن القاتل لا توبة له» . (٩) وهذا غلط على الصحابة ، فإنه

<sup>(</sup>۱) « ممن » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين مثبت من ( ف ) ، « وصلى الله عليه وسلم » ساقطة من ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) في (هـ، ح، ف، س، ق) «وفي».

<sup>(</sup>٤) في (م) «أن».

<sup>(</sup>٥) في (هـ) «خبأت».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب اختباء النبي - ﷺ - دَعُوةَ الشفاعة لامته (١٨٩/١) . من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وأحمد في المسند ( ٢٢٦/٢) ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (٦٢٢/٢) ، والأجرى كتاب الشريعة ( ١٢١٢/٣) برقم ( ٧٧٨ ، ٧٧٩ ، ٧٨١ ) ، والبيه قي في كتاب الاعتقاد (ص: ٢٠١) ، وابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ٢/ ١٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ح، ف، س) «موضعها».

<sup>(</sup>A) في (ف، س) « لما».

<sup>(</sup>٩) أخرج الطبري في التفسير (١٧٥/٥) من طريقين عن بن عباس - رضي الله عنهما - الأول قال: «حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أوحدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الله الله ومنا متعمدا فجزاوه جهنم ولا توبة له ». وهذا الإسناد فيه محمد ابن حميد الرازي ضعيف وسبق بيان سالم ومنا متعمدا فجزاوه جهنم ولا توبة له ». وهذا الإسناد فيه محمد ابن حميد الرازي ضعيف وسبق بيان مالم بن أبي الجعد قال: «كنا عند ابن عباس - بعدما كف بصره - فأتاه رجل فناداه يا ابن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال: ثكلته أمه وأنَّي له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال: ثكلته أمه وأنَّي له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت غرش الرحمن يازم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتاني وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم - عَنِي - وما نزل بعدها من برهان » وهذا الإسناد فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وسبق بيان حاله في الطريق الأولى ، وتابعه ، ابن وكيع وهو سفيان بن فيه ابن حميد وهو ضعيف وسبق بيان حاله ، وفيه أيضا شيخهما يحيى الجابري ،

لم يقل(١) أحد منهم أن النبي - عَلَي لله يشفع لأهل الكبائر ، ولا قال: إنهم يخلدون في النار ، ولكن ابن عباس في إحدى (٢) الروايتين عنه قال : « إن القاتل لا توبة له » ، وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان (٣) أيضًا . والنزاع في التوبة ، غيرالنزاع في التخليد ، وذلك أن القتل يتعلق به (٤) حق آدمي ، فلهذا حصل فيه النزاع .

تفرعت عنه البدع في الإيمان

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله ، فهذا ممنوع ، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه (٥) البدع في الإيمان (٦) فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه / ذهب كله لم يبق

الأصل الذي

[ ۷۹/ب]

وهو يحيى بن عبد الله الجابري أبو الحارث ، ضعيف . قال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال مره ضعيف ، وقال أبو حاتم والنسائي : ضعيف . انظر: التهذيب (٢٠٩/١١) ، الجرح والتعديل (٩ / ١٦١) ، الضعفاء المتروكين للنسائي (ص: ٢٤٨).

وأخرجه أيضا من طريق يحيى الجابري ، أحمد في المسند (١/٢٤٠).

وقد تابع عمار الدهني يحيى بن جابر ـ عن سالم بن أبي الجعد ... به وذلك فيما أخرجه : النسائي في كتاب تحريم الدم ، باب تعظيم الدم (٧/ ٨٥) ، وابن ماجه في كتاب الديات ، باب هل لقاتل مؤمن توبة ؟ (٢/ ٨٧٤) . والحديث أخرجه أيضاً الترمـذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة النسـاء ( ٥ / ٢٤٠ ) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا شبابه حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي - عليه ـ فذكره ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه واسناده ـ كما قال ـ « حسن » . وأخرج النسائي في كتاب تحريم الدم باب تعظيم الدم ( ٧ / ٨٥ ) من طريق عمرو بن على قال حدثني يحيى قال حدثني ابن جريج قال : حدثني القاسم بن أبي بزه عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة ؟ قال : لا وقرأت عليه الآية التي في الفرقان : « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية « ومن يقتل مؤمنا متعمداً ». واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم وابن جريج قد صرح بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه.

<sup>(</sup>١) في (ف) « فلم يقل».

<sup>(</sup>٢) في (م) (أحد).

<sup>(</sup>٣) انظر هاتين ، الروايتين في كتاب المقنع شرح المبدع لابن مفلح (٨/٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) في (ف، س) «فيه».

<sup>(</sup>٥) في (م، س، مح، ح، ف) ( منه ) .

<sup>(</sup>٦) سبق أن ذكرنا ملاحظتنا حول الثبه التي دخلت على الخوارج والمعتزلة وعلى المرجئة على اختلاف فرقهم، يكاد يكون منشؤها واحد، فالقاعدة عند الجميع ، ان الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب جزؤه ذهب كله. فقالت الخوارج والمعتزلة: ما دام قد ثبت بالنصوص دخول الاعمال في الايمان ، فتارك العمل تارك للإيمان \_ لأنه لايتجزأ \_ فهو في النار، وقالت المرجئة: ما دام قد ثبت بالنصوص أن العاصى لا يخلد في النار، فلا بد أن يكون معه كل الإيمان -لأنه لا يتجزأ ـ ولا يزول عنه شيء من الإيمان البتة . وسوف يشير المؤلف رحمه الى هذه الشبهة في أكثر من موضع انظر (ص: ٦٢٩، ٦٣٠) من هذه الرسالة وهذا تحليل دقيق منه \_رحمه الله\_لأصل المشكلة.

الايمـــان يتفاضـــل عند أهــل السنـــــة

والجماعة

منه شيء ، ثم قالت (۱) الخوارج والمعتزلة : هو (۲) مجموع ما أمر الله به ورسوله ، وهو (۳) الإيمان المطلق كما قاله (٤) أهل الحديث ، قالوا (٥) : فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء في خلد في النار . وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم : [ لا تُذهب الكبائر (۲) وترك ] الواجبات الظاهرة ، شيئاً [من الايمان (۲)] ، إذ لو ذهب شيء منه ، لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر ، ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه ، كقوله : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان (٨) ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه (٩) يتفاضل ، وجمهورهم يقولون : يزيد وينقص ، ومنهم من يقول : يزيد ولا نقول (١٠) ينقص ، كما روي عن مالك في إحدى الروايتين (١١) ، ومنهم من يقول : يتفاضل ، كعبد (١١) الله بن المبارك ، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه (١٠) عن الصحابة (٤) ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة ، فروى الناس من وجوه كثيرة

<sup>(</sup>١) في (ف) (قال).

<sup>(</sup>٢) « هو » ليست في ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « هذا ».

<sup>(</sup>٤) في (س، ق) « قال » .

<sup>(</sup>٥) أي الخوارج والمعتزلة .

<sup>(</sup>٦) في (أ، ف) ( فلا يذهب بالكبائر ويترك ) والمثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٧) في (أ، ف) «شيء منه» و « الايمان » ليس في (س) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه (ص: ١٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) أي الايمان يتفاضل.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « يقول » .

<sup>(</sup>١١) انظر هذه الرواية عند ابن عبد البر في التمهيد (٩ / ٢٤٤).

<sup>(</sup>١٢) انظر قول ابن المبارك في السنة لعبد الله بن أحمد ( ١/ ٣١٦ ) ، وفي (م) «كما روى عن عبد الله بن المبارك ».

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، ح، س) «منه».

<sup>(12)</sup> انظر : كتاب الشريعة للآجري ( ٢ /٥٨٠ ) ، والإبانة لابن بطة (٢ /٨٤٤) ، والايمان لابن منده ( ٢/ ٤٤١ )، والإيمان لابن أبي شيبة ( ص : ٧ ) .

مشهورة عن حماد ابن سلمة ، عن أبي جعفر ، عن جده عمير بن حبيب الخطمي ، وهو من أصحاب رسول الله على قال : ( الإيمان يزيد وينقص ، قيل له (١) : وما زيادته (٢) ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه (٣) وسبحناه (٤) فتلك زياده ، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه (0) وروى إسماعيل بن عياش ، عن جرير عن عشمان (١) ، عن الحارث بن محمد ، عن أبي الدرداء قال : ( الإيمان يزيد وينقص (0) .

(۱) «له» ليست في ( س).

<sup>(</sup>٢) في (مح، م، هـ ، ق) زيادة «وما» والصواب بدونها.

<sup>(</sup>٣) في (ف) « ذكرنا الله وحده وسبحناه ».

<sup>(</sup>٤) في كتاب السنة ﴿ إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسيناه وضيعنا فذلك نقصانه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الأثر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (١/ ٣٥) من طريق أبيه عن عفان ابن مسلم حدثنا حماد بن سلمه عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال ... فذكره واسناده فيه يزيد بن عمير لم أجد من ترجم له ، فهو ضعيف لجهاله حاله ، وأخرجه عبد الله بن أحمد أيضاً ( ٣٠٠/١) من طريق آخر عن : حماد بن سلمه ، وكذلك الأجري في كتاب الشريعة ( ٥٨٤،٥٨٣/٢) وعزا محققه إلى أن الخلال أخرجه في كتاب الايمان (ق : ١١٠ ب ، وق 11 م) وابن أبي شيبة في المصنف ( 11/11 ) وعزا محقق المصنف ان ابن سعد أخرجه في الطبقات ( 11/11 ) من طريق عفان وأخرجه ابن أبي شيبة ايضا في كتاب الايمان برقم ( 11 ) ، وأبو عشمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ( 11 ) ، وعزاه محققه إلى البيهقي في شعب الايمان ( 11 ) وأخرجه ابن بطة في الابانة الكبرى (11 ) ، جميعهم من طريق أبي جعفر الخطمي ... به . وعزاه الحافظ ابن حجر إلى البغوي وابن شاهين كما في الإصابة ( 11 ) ) .

<sup>(</sup>٦) في (ط) «حريز بن عثمان » وفي (ح، ف، س) «جرير بن عثمان » في هذا الأثر والذي بعده وفي (ق) «عن جرير محمد بن عثمان ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ص (٣١٤/١) من طريق ابيه حدثنا هيثم بن خارجة أخبرنا اسماعيل بن عياش وذكر الاسناد الذي ذكر هنا إلى أبي الدرداء وهذا السند فيه من لم يعرف وهو جرير وشيخه عثمان وشيخه الحارث بن محمد . وأخرجه أيضا ابن ماجه في المقدمة ( ٢٨/١) بسنده من طريق الحارث بن محمد ... به وأخرجه ايضا عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (٣١٤/١) من طريق ابيه حدثنا هيثم بن خارجة احبرنا اسماعيل ابن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعه الحضرمي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - انه كان يقول : «الايمان يزيد وينقص » وفي إسناده من لايعرف كذلك، وهو عبدالله بن ربيعة الحضرمي، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ايضا ابن ماجة في المقدمة (٢٨/١) من طريق ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن أبي هريره - رضي الله عنه - فذكره وأخرجه كذلك الأجري في كتاب الشريعة برقم ٢١٤هـ (٢/ ٨٥) بسنده =

وقال أحمد بن حنبل: «حدثنا يزيد ، حدثنا جرير عن عثمان قال: سمعت أشياخنا //(1) أو بعض أشياخنا //(1) أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد [ إيمانه (1)] أم ينقص ؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أني [تأتيه (1)] ( وروى إسماعيل (1)) بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي ، عن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص (1).

وقال أحمد بن حنبل: «حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن ذر $^{(Y)}$  قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: « هلموا نزداد إيماناً ، فيذكرون الله عز وجل  $^{(\Lambda)}$  ، وقال $^{(P)}$  أبو عبيد في / « الغريب » - في حديث علي: « إن الإيمان [ يبدأ] $^{(Y)}$ 

[1/10.]

من طريق: ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وابي هريرة ، وعبد الوهاب بن مجاهد ابن جبر المكي ، متروك الحديث ، وكذبه الثوري ، وقال فيه أحمد بن حنبل: ليس بشيء ضعيف ، وكذا قال ابن معين وأبو حاتم والدارقطني ، وقال النسائي : متروك . وقال ابن أبي حاتم قال : وكيع : كانوا يقولون : لم يسمع من أبيه ، فالأثر بهذا الاسناد ضعيف جدا . انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٢/ ١٥٢ ) ، الجرح والتعديل ( ٢/ ٢٩٢ ) ، المراسيل لابن أبي حاتم ( ص : ١٣٥ ) ، الكامل لابن عدي ( ٢/ ٢٨٢ ) ، التقريب ( ١ / ٢٨٠ ) .

<sup>(1)</sup> ما بين العلامتين // \_\_\_ // بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ « الايمان » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ف، س، هـ) وفي (أ) وبقية النسخ « يأتيه » .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في حاشية رقم (V) من الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>o) « اسماعيل » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في حاشية رقم (٧) في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٧) في (م) «أبي ذر»، وهو ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني ثقة عابد أول من رمى بالأرجاء وتكلم فيه، قال مغيرة: سلّم ذر على ابراهيم النخعي فلم يرد عليه، للارجاء، وهجره سعيد بن جبير لنفس السبب مات قبل المائة انظر: الميزان (٣٢/٢)، التهذيب (٢١٨/٣)، التقريب (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الأجري في الشريعة بسنده إلى الإمام أحمد (٢/ ٥٨٤)، وسنده فيه انقطاع، فان ذر ثقة عابد رمى بالأرجاء، وهو لم يدرك عمر، وفيه ايضا محمد بن طلحة ابن مصرّف اليامي الكوفي، صدوق له أوهام وانكر سماعه من أبيه لصغره مات سنة (١٦٧هـ). وكذلك أخرجه الخلال وابن بطة في الابانة الكبرى (٧٣٣/٢) من طريق الامام (أحمد) ايضا، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الايمان برقم (١٠٨) (ص ٣٦:) بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٩) « الواو « ليست في (ح) .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (م، مح، س) في بقية النسخ « يبدو » .

لمظة (١) في القلب، كلما ازداد الإيمان [ ازدادت] (٢) اللمظة (٣) ـ: يروى ذلك عن [ عوف عن (٤) عن (٤) عن الله، عن (٥) عمرو بن هند الجملي ، عن علي (٦) . قال الأصمعي : ( اللمظة : مثل النكتة أو نحوها (٧) .

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع عن شريك، عن هلال، عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: « اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً »(^). وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: «كان معاذ بن جبل يقول لرجل (٩):

<sup>(</sup>١) اللمُظة : بضم اللام مثل النكتة ونحوها من البياض ، ومنه قيل : فرس ألمظ «قاله الأصمعي » . انظر غريب الحديث لأبن الأثير (٤ / ٢٧١) مادة « لمظ » .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ف، س) « ازداد » والمثبت من بقية النسخ وكتاب الايمان .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الايمان « بياضا » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين مثبت من الايمان ، والمصنف لابن أبي شيبة وفي جميع النسخ « عثمان بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٥) «عن» ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الايمان برقم (٨) (ص: ١٩) ، وفي المصنف ايضا ( ١١/ ١١) من طريق ابي اسامه حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي عن علي ، واسناده منقطع لان عبد الله بن عمرو الجملي لم يسمع من علي - رضي الله عنه - انظر المراسيل لابن ابي حاتم (ص: ٩٥) وأخرجه من طريق عوف ايضا ، ابن المبارك في الزهد (ص: ٥٠٤).

<sup>(</sup>٧) انظر قول الأصمعي في غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١ / ٣٦٨) من طريق أبيه ، والآجري في كتاب الشريعة (٢ / ٥٨٥) بسنده عن الإمام أحمد بنفس السند الذي ذكره الشيخ هنا ، والاسناد فيه ضعف ، فيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم بالكوفة قال الحافظ: يخطئ كثيرا ، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . انظر: التهذيب (٤ / ٣٣٣) التقريب (٣٥١/١) ، تعريف أهل التقديس (ص: ٦٧) ورغم ان فيه ضعف إلا ان الحافظ ذكره في الفتح وقال : (٨/١) إسناده صحيح ، وأخرجه ايضا الحلال في كتاب السنة برقم ( ١١٢٠) (٤ / ٣٩) وابن بطة في الإبانة الكبرى ) (٧٣٣/٢) من طريق وكيع عن شريك به .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «للرجل».

اجلس بنا نؤمن (۱) ، نذكر الله تعالى (7) . وروى أبو اليمان (7) حدثنا صفوان عن (1) شريح بن عبيد ، ( أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: ( قم بنا نؤمن ساعة ، [فنجلس] (۵) في مجلس ذكر (7) وهذه الزيادة (7) [ قد (A) ذكرها الصحابة وأثبتوها ] بعد موت النبي عَلِي ونزول القرآن كله .

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: « ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان [الإنصاف] (٩) من نفسه ، والإنفاق من الإقتار ، وبذل السلام للعالم » ذكره البخاري (١٠) عنه في صحيحه (١١) . وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: « تعلمنا الإيمان ، ثم

<sup>(</sup>١) في (هـ) زيادة « ساعة » وتوجد في نفس الحديث عند أبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد كما في التخريج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في كتاب الايمان برقم (٢٠) (ص: ٢٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد ... به ، واسناده صحيح ، ورجاله كلهم ثقات ، وأخرجه عن سفيان به ، ابن أبي شيبة في كتاب الايمان برقم ( ١٠٥ ، ١٠٧ ) (ص: ٢١) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ١/ ٣٦٨) والحلال في كتاب السنة ( ٤/ ٣٩) وابن بطة في الإبانة الكبرى ( ٢ / ٤٧) والحكيم الترمذي في نواد الأصول (ص: ٢٥٦) وأبي نعيم في حلية الأولياء ( ١/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ف،ق) (اليماني).

<sup>(</sup>٤) في (ف) (ابن ) بدل (عن).

<sup>(</sup>o) في (أ، هـ وف، س) « فيجلس » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد السند الذي ذكره المؤلف هنا ، وانما أخرجه ابن أبي شبية في الأيمان (ص: ٤٤) من طريق أبي اسامه عن موسى بن مسلم أخبرنا بن سابط قال: كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه ... فذكره ، واسناده منقطع لان ابن سابط واسمه عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي ، لم يدرك عبد الله بن رواحه ، فإن هذا مات في عهد النبي \_ على الله مؤتة ، وعبد الرحمن بن سابط من الطبقة الثالثة أي الطبقة الوسطى من التابعين انظر الجرح والتعديل (٥/ ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٧) يقصد المؤلف ـ رحمه الله ـ بالزيادة زيادة الايمان وانهم قالوا بها بعد نزول القرآن كله وموت النبي ـ ﷺ ـ .

<sup>(</sup>A) مابين المعكوفتين مثبت من (ح ، ق ) وفي بقية النسخ « أثبتها الصحابة » فقط .

<sup>(</sup>٩) في (أ، مح، س) « إنصاف » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب الايمان لابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>١٠) ( عنه » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في كتاب الايمان ، باب السلام من الإسلام ( ١ / ١٢) تعليقا بدون اسناد ، وقال الحافظ في الايمان الفتح ( ١ / ٨٣) : هذا الأثر أخرجه أحمد في كتاب الايمان . وأخرجه موصولا ابن أبي شيبة في الايمان (ص:٤٤) من طريق وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن صله عن عمار - رضي الله عنه - فذكره . وأخرجه البزار في كشف الأستار بسنده من طريق أبي إسحاق السبيعي ... به ( ١/٥١) وإسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم ، وأخرجه أبونعيم في حلية الأولياء ( ١٤١/١) .

تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا (١)  $_{0}$  والآثارفي هذا كثيرة (٢) ، رواها المصنفون للآثار (٣) في هذا الباب  $_{0}$  الباب  $_{0}$  الباب  $_{0}$  الباب  $_{0}$  الباب من في كتب كثيرة ومعروفة .

 $//(^{\circ})$  قال مالك بن $(^{\circ})$  دينار: «الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأماط $(^{\circ})$  عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو ويزداد، ويصير له أصل وفروع  $(^{\wedge})$ ، وثمرة وظل إلى مالا $(^{\circ})$  يتناهى حتى يصير أمثال الجبال ، وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده ، جاءه عنز فنتفتها ، أو صبي فذهب بها ، وأكثر $(^{\circ})$  عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيسها ، كذلك الإيمان  $(^{\circ})$ .

وقال خيثمة بن عبد الرحمن (١٢): « الإيمان يسمن في الخصب، ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح، وجدبه الذنوب والمعاصي »(١٣).

وقيل لبعض السلف : « يزداد الإيمان وينقص ؟ قال  $^{(18)}$  : نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال ، وينقص حتى يصير أمثال الهباء  $^{(00)}$  .

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية عن جندب بن عبد الله ولا غيره .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « كثير ».

<sup>(</sup>٣) في (أ، هـ، مح، ف) « لاثار » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (أ، هـ، مح، ف) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما يين العلامتين // \_\_\_\_ // توجد زيادة قدرها (٣٨) سطر في نسخة (أ، ق، م، ح، هـ) وقد نبه الناسخ في نسخة تركيا (أ) على هذه الزيادة ولعلها تكون مقحمة وان كان سياق الكلام فيها يسير حول موضوع زيادة الايمان ونقصانه ولعل الشيخ أشار إليها قبل سردها وقد تكون من مراجعته للكتاب والحقت به بعد ذلك .

<sup>(</sup>٦) هو مالك بن دينار ولد أيام ابن عباس وسمع من أنس بن مالك وحدث عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير وعنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وثقّه النسائي وغيره واستشهد به البخاري ، توفى سنة ١٢٧ وقيل سنة ١٣٠ هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٢٤٣/٧) الجرح والتعديل (٢٠٨/٨) .

<sup>(</sup>٧) في (م) « ونفى » بدل « أماط » وفي (ح) « اماط ونفي » .

<sup>(</sup>۸) في(م، ح) « وفرع » .

<sup>(</sup>٩) (لا (ليست في (م).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح) « أو « بدل « الواو » .

<sup>(</sup>١١) لم أجده.

<sup>(</sup>١٢) هو خيشمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي ، ثقة وكان يرسل ، روى عن عدي بن حاتم وعنه الأعمش مات سنة ٨٠ هـ . انظر : التقريب ( ١/ ٢٣٠ ) التهذيب ٣ / ١٧٣ ، المراسيل (ص : ٥٤ ) .

<sup>(</sup>١٣) لم أجده.

<sup>(</sup>١٤) في (ح) ( فقال ).

<sup>(</sup>١٥) لم أجده.

وفي حديث حذيفة الصحيح: «حتى يقال للرجل: ما أجلده ، ما أظرفه ، ما أعقله ، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» (١) وفي حديثه الآخر الصحيح: «تُعْرَضُ الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلب أشربها ، نكتت (٢) فيه نكتة (٣) سوداء ، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين : أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ، والاخر أسود مُرْبادّاً ، كالكوز (١) مُجَخِياً (٥) ، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه (٢) » ، وفي حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب (٧) كفاية ، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب رفع الأمانة ( ١٧٨/٧) ، وأعاد إخراجه في كتاب الفتن ، باب إذا بقى في مشاله من الناس ( ٩٣/٨) ، ومسلم في كـتـاب الإيمان ، باب رفع الأمانة من بعض القلوب ( ١٢٦/١) ، والترمـذي في كتاب الفتن ، باب مـا جاء في رفع الأمانة ( ٤٧٤/٤) . وابن ماجة في كـتاب الفتن ، باب ذهاب الأمانة ( ١٣٤٦/٢) وأحمد في المسند ( ٥ / ٣٨٣) .

<sup>(</sup>۲) في (م) «نكت».

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية « النكتة الأثر القليل كالنقطة شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوها » ( ٥/ ١١٤). مادة ( نكت ».

<sup>(</sup>٤) الكوز : هو إناء بعروة يشرب به الماء ، ومطر الذَّرة ، وقيل هو ما يغترف به . انظر النهاية لابن الأثير (٢٩٠/٤) ، المعجم الوسيط (ص: ٨٠٤) مادة « كَوزَ » .

<sup>(</sup>٥) قال في المعجم الوسط: تجخى الكوز انكب « مادة جخ » (ص: ١٠٩). وقال في النهاية في غريب الحديث: « المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال، وفي حديث حذيفة ـ رضي الله عنه ـ الكوز مجخيا » شبه القلب الذي لا يعى خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء » ( ٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا ... من حديث حذيفة مرفوعا به ( ١٢٨/١) ، وأحمد في المسند ( ٣٨٦/٥ ، ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) هو حديث طويل متفق عليه، أخرجه عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ما ـ : البخاري في كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوى (١٦/٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه (عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط والنبي وليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت: ما هذا؟ امتي هذه ؟ قيل : هذا موسى وقومه ، وقيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم يملأ الأفق ثم قيل انظر ها هنا وهاهنا فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل : هذه امتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب ثم دخل فلم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا : نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله ـ على أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام ، فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي ـ على النبي ـ فخرج فقال : هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون .. فقال عكاشة ابن محصن امنهم انا يا رسول الله ؟ قال : نعم فقام آخر فقال : امنهم أنا ؟ قال : سبقك بها عكاشة».

وأعاد إخراجه في : باب من لم يرق ( ٢٦/٧) وفي كتاب الرقاق ، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه (١٨٣/٧) وباب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ( ١٩٩/٧) . ومسلم في كتاب الايمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة من غير حساب ولا عذاب (١٩٩/١) ، وأحمد في المسند (١٠١/١) ، ٥٠٤ ، ٤٠٤) ، والترمذي في كتاب صفة القيامة ، باب رقم ( (١٦) (٢١٦/٤) .

لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم ، وتوكلهم على الله في أمورهم كلها .

وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن عبد الله اليزني ، عن أبي رافع أنه سمع رجلاً حدثه أنه سأل رسول الله على عن الإيمان فقال : « أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان ؟ « قال : نعم . قال : « إذا أسأت أو ظلمت أحداً (١) ، عبدك أو أمتك ، أو أحداً من الناس ، حزنت وساءك ذلك ، وإذا تصدقت أو أحسنت ، استبشرت وسرك ذلك » (١) ورواه بعضهم عن يزيد ، عمن سمع النبي على أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه ، فذكر نحوه . [وقال (٣)] البزار: «حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري ، ثنا هانئ بن المتوكل ، ثنا عبد الله بن سليمان ، عن إسحاق ، عن أنس مرفوعاً : « ثلاث من كن فيه استوجب الثواب ، واستكمل الإيمان : خلق يعيش به في الناس ، وورع يحجزه عن معصية الله ، وحلم يرد به جهل الجاهل» (٤) وأربع من الشقاء : جمود العين ، وقسوة (٥) القلب ، وطول الأمل ، والحرص على الدنيا »(١) .

فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته (٢) ، والأربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه . وقال أبو يعلى الموصلى: ثنا عبد (٨) الله القواريري ، ويحيى بن سعيد قالا : ثنا يزيد

<sup>(</sup>١) في (م) بدون تنوين .

<sup>(</sup>٢) لم أجده عن أبي نعيم .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ ( فقال ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في كشف الأستار (٢٦/١) بالاسناد المذكور هنا ، لكنه قال : محمد بن الحسن بدل محمد بن أبي الحسن ، وذكر ايضا هانئ بن المتوكل وهو الاسكندراني أبو هاشم المالكي قال ابن حبان : كان تدخل عليه المناكير وكثرت فلا يجوز الاحتجاج به بحال . انظر : الميزان (٢٩١/٤) ، المجروحين (٩٧/٣) ، وفيه ايضا شيخه عبدالله ابن سليمان وكان يحدث بأحاديث لا يتابع عليها كما سبق من قول البزار . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٧/١) واعلّه بما تقدم من قول البزار .

<sup>(</sup>٥) في (م، هـ) « قساوة ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الذهبي في الميزان (٤/ ٢٩١) في ترجمة هانئ بن المتوكل الاسكندراني ، فقال هانئ : حدثنا عبد الله بن سليمان عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعا فذكره ، ثم قال : هذا حديث منكر .

<sup>(</sup>٧) « وقوته » ليست في (م).

<sup>(</sup>٨) في (م، ح) «عبيد الله».

ابن (۱) زريع ، ويحيى بن سعيد قالا : حدثنا عوف // (۲) حدثني عقبة (۳) بن عبدالله المزني قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة (۲) // : حدثني رجل قد سماه ، ونسي عوف اسمه قال : «كنت بالمدينة (٤) في [مجلس] (٥) فيه عمر بن الخطاب، فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله على يقول في الإسلام ؟ فقال (٢) سمعته يقول: ([ان] (٧) الإسلام بدأ جذعا (٨) ، ثم ثنياً ، ثم رباعياً ، ثم سداسياً ، ثم بازلا» ، فقال عمر : فما (٩) بعد البزول إلا النقصان (١٠) كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمرو ، وفي سند هذا الصحابي المبهم ذكره أولى .

قال أبو سليمان : « من أحسن في ليله كوفئ في (١١) نهاره ، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله (١٢) » . قال الشيخ (١٣) //

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا لَا يَنَ إِذَا لَكِينَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِم آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ﴾ [ الأنفال : ٢ ] وهذه

<sup>(</sup>١) ( بن زريع ) ليست في (م) .

<sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ح) «علقمة».

<sup>(</sup>٤) في (م) ﴿ في المدينة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) «مجلس» مثبت من (م) وفي (هـ، ح، ق) «مسجد».

<sup>(</sup>٦) في (م) ( قال ) .

<sup>(</sup>٧) (ان) مثبتة من (م) فقط.

<sup>(</sup>٨) « جذعا » أي « شابا » قاله ابن الأثير في النهاية ( ١ / ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) «ما» وفي (ح، هـ) «فما» كما هو مثبت.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده \_ كما ذكره المؤلف (١/ ٧٧١) بالاسناد المذكور هنا وإسناده ضعيف لجهاله الرجل الذي سمع من عمر . وأخرجه احمد في المسند (٥/ ٤٥) بسنده من طريق عوف ... به وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٧٩) وعزا اخراجه لأحمد وأبي يعلى وقال : فيه راو لم يسمى وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١١) (في) ليست في (م).

<sup>(</sup>١٢) لم أجد قول أبي سليمان الدراني .

<sup>(</sup>١٣) نهاية الزيادة التي وجدت في (أ، هـ، م، ح، ق) ولعل الناسخ أوالمراجع قال بعد ان انتهت الزيادة: قال الشيخ أي يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل ما يؤكد ذلك انه ورد في (أ) « قال الناسخ: قال الشيخ » .

زيادة (١) إذا تليت عليهم (٢) الآيات ، أي وقت تليت (٣) ، ليس هوتصديقهم بها عند النزول ، وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن ، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير (٤) ، والرهبة من الشر ما لم يكن ، فيزداد (٥) علمه بالله ومحبته لطاعته . [و]هذا (١) زيادة الإيمان ، وقال تعالى : ﴿ الّذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا الله وَنعْمَ الْوكِيلُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] فهذه الزيادة عند تخويفهم / بالعدو (٢) لم [تكن] (٨) عند آية نزلت فازدادواْ يقيناً وتوكلاً على الله ، وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا [من] (٩) المخلوق ، بل يخافون (١٠) الخالق وحده ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذه إيمانا فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمانا فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ رَجْساً إِلَى رَجْسِهِمْ ﴾ [التوبة : ١٢٤] يَسْتَبْشُرُونَ \* وَأَمَّا الَّذينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْساً إِلَى رَجْسِهِمْ ﴾ [التوبة : ١٢٤]

وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها ، بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاها (۱۲) فإن كانت نهياً عن شيء مقتضاها (۱۲) فإن كانت نهياً عن شيء

[۸۰/ب]

<sup>(</sup>١) « زيادة » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٢) «عليهم الآيات » ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) زيادة «عليهم».

<sup>(</sup>٤) « في الخير » ليست في (ف، ح).

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح، س، ق) ( فزاد ) .

<sup>(</sup>٦) المثبت من ( هـ ، ح ) وفي بقية النسخ « هذا » بدون « الواو » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « ولم » بزيادة « الواو » .

<sup>(</sup>A) في (أ، ف، ح) « يكن » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) « من » مثبتة من ( م ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (يخافوا).

<sup>(</sup>١١) في (ف) زيادة « الآية ».

<sup>(</sup>١٢) في هامش (ح) « مطلوبها » .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ فيه ﴾ ليست في ( هـ ) .

انتهوا عنه فكرهوه ، ولهذا قال : وَهُمْ يَسْتَبْشُرُون ، والاستبشار غير مجرد التصديق ، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَهْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكرُ بَعْضَهُ ﴾ [الرعد : ٣٦] والفرح بدلك من [زيادة (١)] الإيمان [و] (٢) قال تعالى ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبَرَحْمَته فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرُحُواْ ﴾ [يونس: ٥٩] وقال [تعالى] (٣) : ﴿ وَيَوْمَئِذ يَهْرَحُ الْمُوْمِنُون ﴾ بِنصْرِ الله ﴾ [الروم : ٤ - ٥] وقال الر٤) تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابِ النّارِ إِلاَّ مَلائكَة (٤) اللهِ بَنصْرِ الله ﴾ [الروم : ٤ - ٥] وقال الر٤) تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابِ النّارِ إِلاَّ مَلائكَة (٤) اللهُ بِنصْرِ الله ﴾ [الموم : ٤ - ٥] وقال الر٤) تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابِ النّارِ إِلاَّ مَلائكَة وَهُ اللهِ بِنصْرِ الله ﴾ [الموم : ٤ - ٥] وقال الر٤) تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابِ النّارِ إِلاَّ مَلائكَة وعُنون ﴾ [أمنوا ليمناناً ﴾ (٥)] [المدثر: ٣١] وقال [تعالى] (٢١) : ﴿ هُو اللّذِينَ أُوتُواْ الْكَتابُ وَيَوْدُا اللّذِينَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِيوْدَادُوا إِيمانا مَعَ إِيمانِهِمُ ﴾ [الفتح : ٤] ، [وهذه (٢) نزلت لما رجع النبي - ﷺ وأصحابه من الحديبية (٨) ، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان ، والسكينة (٩) طمأنينة في القلب وتصديقه، ولهذا قال يوم حنين ﴿ [ثُمَّ وَرَالَ اللهُ سَكينَتُهُ عَلَي رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لُمْ تَرُوهًا ﴾ [التوبة: ٢٦] وقال [تعالى (٣)] ﴿ ثَانِي اللهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهُ وَأَيْدَهُ أَنْ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهُ وَأَيْدَهُ أَنْ اللهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهُ وَأَيْدَهُ أَنْ اللهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهُ وَأَيْدَهُ الغلاء ، والما أنزل السكينة في قلوبهم (١٢) مرجعهم أنزل الله (١٠)] سكينته وطمأنيتنه من خوف العدو، فلما أنزل السكينة في قلوبهم (١٢) مرجعهم

<sup>(</sup>١) ﴿ زيادة ﴾ مثبتة من (ح، هـ، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) « الواو » مثبتة من (م، ق).

<sup>(</sup>٣) ( تعالى ) ليست في ( أ ، س ، ق ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>. (4)</sup> مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ليس في (  $\dot{\omega}$  ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) « تعالى » ليس في ( م ، ق ) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) خبر رجوع النبي عَنِي - في صلح الحديبية أخرجه: البخاري في كتاب الجزية والموادعة ، باب حدثنا عبدان (٢٠/٤) من حديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه - ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية (١٤١١/٣) عن سهل بن حنيف . . . به ، وأحمد في المسند (٣/ ٤٨٦) .

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) ( والسكينة على رسول الله طمئنينة في القلب وتصديقه ) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، م، ح، ف) « فأنزل » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) لفظ الجلالة مثبت من (م، ح، ق) وليست في بقية النسخ « وانما انزل ».

<sup>(</sup>١٢) في (ف) (من مرجعهم ) بزيادة (من) .

من الحديبية ، ليزدادو إيماناً مع إيمانهم ، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب ، [وصفة  $^{(1)}$ وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه ، واليقين قد يكون بالعمل والطمأننية كما يكون بالعلم ، والريب المنافي لليقين يكون ريباً في العلم ، وريباً في طمأنينة القلب ، ولهذا جاء في الدعاء المأثور : / « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك  $^{(7)}$  ، ومن طاعتك ما تبلغنا به  $^{(8)}$  جنتك ، ومن اليقين ما تهون [ به علينا ] مصائب الدنيا  $^{(9)}$ .

[(٢) وفي حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ] الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن (٧) النبي - عَلِي ً - أنه قال: «سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، فسلوهما الله تعالى (٨) (٩) فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله

[أ/ ٨١]

<sup>(</sup>١) المثبت من (ح، ف، س) وفي بقية النسخ ( بوصفه له ) .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح، ف) ( معصيتك ) .

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ، ق ) ﴿ إِلَى ﴾ بدل ﴿ به ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (أ) « علينا به » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب رقم (١٠) ( ٥٢٨٥) من طريق علي بن حُبُر أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قلما كان رسول الله - عنه - يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه - اللهم اقسم لنا من خشيتك ... الحديث. وهذا الاسناد فيه عبيد الله بن زحر الضمري الأفريقي مختلف فيه ، فقد قال فيه ابن معين : كل حديثه عندي ضعيف ، وقال مرة : ليس بشيء ، وقال ابن المديني : منكر الحديث وقال الحاكم : لين الحديث ، وقال الدارقطني : ضعيف وقال الذهبي : له مناكير ضعفه أحمد ، وقال أبو حاتم لين الحديث ، وقال أبو زرعة : لا بأس به صدوق ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال البخاري ثقة ، وقال مرة : هو مقارب الحديث ، وقال الحافظ صدوق يخطىء والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح الاحتجاج به إذا تفرد ، وعليه فالحديث بهذا الاسناد ضعيف . انظر : التهذيب (١٢/٧) ، الجرح والتعديل (٢/١٣) العلل الكبير للترمذي ( ١٢/١٥) ، التقريب ضعيف . انظر : التهذيب (١٢/١) ، الجرح والتعديل (٢/٥١٣) العلل الكبير للترمذي ( ١٢/١٥) ، التقريب

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق ، ح ، م ، ف ) وفي بقية النسخ « وفي حديث الصديق » .

<sup>(</sup>٧) «عن» ليست في (م).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب رقم (١٠٦) (٥٧/٥) من طريق محمد بن بشار حدثنا أبو عام العقدي حدثنا زهير وهو ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاذاً بن رِفَاعَة أخبره عن أبيه قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله - على الله على المنبر، ثم بكى فقال: اسألوا الله ... الحديث. قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وهذا الاسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، الله ... الحديث، وفيه لين، قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به، وقال الحافظ: صدوق، في حديثه لين. انظر الكاشف (١٢٦/٢)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/٠٤١)، التقريب (٨٩:٤٧)، لكن يعضده ما أخرجه بسنده من طريق أبي عامر، أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص ١٩٠)

قدرها سكينة [القلب] (١) وطمأنينته وتسليمه ، وهذا من تمام الإيمان بالقدرخيره وشره ، كما قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْد قَلْبَه ﴾ قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْد قَلْبَه ﴾ [التغابن: ١١] (٢) قال علقمة : ويروى عن ابن مسعود : « هو الرجل تصيبه المصيبة ، فيعلم أنها من عند (٣) الله فيرضى ويسلم (٤) » وقوله تعالى : « يَهْد قَلْبَه ) هداه (٥) لقلبه : هو زيادة في الله فيرضى ويسلم (٤) » وقوله تعالى : « يَهْد قَلْبَه ) هداه (٥) لقلبه : هو زيادة في (١) إيمانه ، كما قال [تعالى] (١) : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ (٨) [محمد: ١٧] وقال : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةً امَنُواْ بِرِبّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ (١٥) [الكهف : ١٣] .

لكن للحديث طرق أخرى عند النسائي منها ما رواه (ص: ٥٠١) من طريق: يحيى بن عثمان أخبرنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد جابر قال حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أوسط البجلي يقول سمعت أبا بكر ... فذكره وفي (ص: ٢٠٥) من طريق محمود بن خالد قال حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر ... فذكره ، وهذا إسناد صحيح . وأخرجه من طريقين آخريين عن سليم بن عامر (ص: ٢٠٥) أيضا . و(ص: ٣٠٥) من طريق عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي قال : حدثنا أبو خالد المحري محمد بن عمر عن ثابت بن سعد الطائي عن جبير بن نفيل قال : قام أبو بكر ... فذكره وهذا اسناد صحيح . وأخرجه بسنده من طريق عمرو ابن عثمان ... به الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٤/٤٥) . وأخرجه من طرق عن سليم بن عامر به كل من إبن ماجه في كتاب الدعاء ، باب العفو والعافية (١/ ١٢٥٥) ، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص: ١٣٥) ، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر

(١) في (ق) زيادة أربعة أسطر بخط مختلفة (وفيما سب إلى آدم من الدعاء: اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ، ورضني بما قسمت لي . وقال رجل لصلة: ادعو الله لي فقال: زهدك الله فيما يفنى أي الدنيا ، ولرغبك فيما يبقى ورزقك اليقين الذي لا تركن إلا إليه ولا تعوّل في أمورك إلا عليه » .

(٢) ( القلب ) ليس في (أ) ومثبت من باقي النسخ .

(٣) في (م) بزيادة « واو » .

(٤) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ٢٨ / ٢٣ ) من طريق ابن بشار قال : حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابي ظبيان عن علقمة ... فذكره وهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات كلهم . وذكره السيوطي في الدر المتفود ( ١٨٤/٨) وعزا إخراجه إلى عبد بن حُمَيْد وابن المنذر وذكر السيوطي (١٨٤/٨) ان قول ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في سننه .

(٥) في (ف) « زيادة « واو » .

(٦) « فَي » ) ليست في (ح، ق).

(٧) « تعالى » ليست في (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

(٨) في (ح، ق) تكملة الآية : ﴿ وآتاهم تقواهم ﴾ .

(٩) ( هدى ) ليست في (ح) .

<sup>=</sup> وما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص: ٥٠١) من طريق أبي داود قال: حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عيسى بن أبي رزين الثمالي الحمصي عن لقمان بن عامرعن أوسط البجلي أنه سمع ابي بكر يخطب على المنبر فقال ... فذكره ، وهذا الإسناد فيه عيسى بن أبي رزين الثمالي ، مجهول ، تفرد النسائي بالرواية عنه . انظر التهذيب (٨/١١) .

اسم الايمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً

[۸۱/ب]

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً ، فلا يكون ذلك اللفظ متناولاً لجميع ما أمر [الله (۱)] به ، بل يجعل موجبا [للوازمه] (۲) وتمام ما أمر به ، وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. قال تعالى (۳) : ﴿ آمنُوا بِالله وَرَسُولِه وَأَنفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مَّسْتَخْلَفِينَ فِيه فَالَّذينَ آمَنُوا مِنكُم وَأَنفقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَمَا لَكُمْ لا تُوْمِنُونَ بِالله وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا مِنكُمْ وَقَدْ أَخَذَ ميشَاقَكُمْ إِن كُنتُم مَّوْمِنينَ \* هُوَ الَّذِي يُنزَلُ عَلَى عَبْده آيَات بَيْنَات (٤) بَرَبُكُمْ وَقَدْ أَخَذَ ميشَاقَكُمْ إِن كُنتُم مَّوُمْنينَ \* هُو الله يَنزَلُ عَلَى عَبْده آيَات بَيْنَات (٤) إِنَّ عَلَى عَبْده آيَات بَيْنَات (٤) إِنَّ عَلَى عَبْده آيَات بَيْنَات (٤) إليُّ مِن الظُّلُمَات إِلَى النُّورِ إ (٥) ﴿ [الحَديد : ٧-٩] وقال [تعالى] (٢) في آخر السُورة : ﴿ يَأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتّقُو الله وَآمنُوا برَسُوله يُوْتكُم كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل السُورة : ﴿ يَأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتّقُو الله وَآمنُوا برَسُوله يُؤْتكُم كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل السُورة : ﴿ يَأَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا اتّقُو الله وَآمنُوا برَصُوله يُؤْتكُم كَفُلَيْنِ مِن رَحْمَتِه وَيَجْعَل الله الله الله لم يقل قط للكفار : يَاليُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ثم قال بعد والنصارى (٨) ، وليس كذلك ، فإن الله لم يقل قط للكفار : يَاليُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثم قال بعد والنصارى (٩) ، وليس كذلك ، فإن الله لم يقل قط للكفار : يَاليُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ثم قال بعد والصحيح (٩) أن ] هذه السورة مدنية باتفاق [العلماء (١٠)] ، لم يخاطب بها المشركين (١١) وقد قال [تعالى] (١٣) : ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُومُنُونَ بالله وَالرَّسُولُ / يَدْعُوكُمُ لتُومُنُواْ

(١) ﴿ لفظ الجلالة ﴾ ليس في (أ، س) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) يياض بـ (أ) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (م) بزيادة «لفظ الجلالة ».

<sup>(</sup>٤) في (أ) ﴿ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ﴾ . وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ف) زيادة : ﴿ وان الله بكم لرؤوف رحيم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) « تعالى » ليست في (أ، س، ق) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَاللَّهُ غَفُورَ رَحِيمٍ ﴾ ليست في (ح، م، ق) وبدلا عنها ﴿ الآية ﴾ .

<sup>(</sup>٨) انظر تفسيرالطبري ( ٢٧ / ١٤٠ ) والكشاف للزمخشري ( ٤ / ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من ( ق ) و انظر : أسباب النزول للواحدي ( ص : ٤٧٩ ) . الدر المنثور للسيوطي ( ٨ / ٥٥ ).

<sup>(</sup>١١) في (م، ح) «المشركون».

<sup>(</sup>١٢) في (م، ف) « بمكة باتفاق العلماء ».

<sup>(</sup>١٣) « تعالى » مثبتة من (م) وليست في بقية النسخ .

بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنينَ ﴾ [الحديد: ٨] وهذا (١) لا (٢) يخاطب به كافر ، وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم ، وإنما خذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له ، فإن كل من كان مسلماً مهاجراً ، كان يبايع النبي - عَلَي - كما بايعه الأنصار ليلة العقبة (٢) . وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله ، بأداء ما يجب [عمله] (٤) من تمامه باطناً وظاهراً ، كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة ، وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول جملة ، لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم ، لم تحصل ، وجميع هذه الهداية [الخاصة المفصلة (٥)] هي (٢) من الإيمان المأمور به ، وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور .

## فصل

وزيادة الإيمان الذي أمر الله به، والذي يكون من عباده المؤمنين [يعرف] (٧) من وجوه:

أحدها (^^): الإجمال والتفصيل في ما أمروا به ، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله ، ووجب على (^9) كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا ، فمعلوم أنه  $[V]^{(1)}$  يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ، ولا يجب على كل عبد من

وجوه معرفة زيادة الإيمان

<sup>(</sup>١) في (ح) ( فهذا ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) «لم» بدل « لا».

<sup>(</sup>٣) أخرج ما يدل على ذلك: البخاري في كتاب الإيمان ، باب حدثني أبو اليمان ( ١٠/١) وساق الإسناد إلى عبادة ابن الصامت وقال: كان شهد بدراً وكان من أصحاب ليلة العقبة أن رسول الله على على ألا تشركوا بالله شيئا ... الحديث ، وأعاد إخراجه في كتاب مناقب الأنصار ، باب وفود الأنصار وبيعة العقبة (٢٥١/٤) ، وأحمد في المسند (٢/٢١).

<sup>(</sup>٤) «عمله» ليس في (أ، ح، ف، س) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (هـ) وفي بقية النسخ « المفصلة الخاصة » .

 <sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفتين ليس في (أ، س، مح) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) في ( س ) « إحداهما ».

<sup>(</sup>٩) «على » مكررة في ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) ( لا ) ليست في ( أ ) ومثبتة في بقية النسخ .

الإيمان المفصل [مما] (١) أخبر به الرسول ، ما يجب على مَنْ بلغه خبره (٢) ، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره، ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً ، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين ، مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان ، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه (٣) مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها ، بل إيمان هذا أكمل 1/(3) وجوباً ووقوعاً ، فإن ماوجب عليه من الإيمان أكمل 1/(3) وجوباً ووقوعاً ، فإن ماوجب عليه من الإيمان أكمل 1/(3)

وقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] أي في التشريع بالأمر والنهي [و(٥)] ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب (٢) على سائر الأمة ، [وإن] (٧) فعل ذلك ، بل في « الصحيحين » عن النبي على ، أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين ، وجعل نقصان عقلها ، أن شهادة امرأتين ، بشهادة (٨) رجل واحد ، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى (٩) . وهذا النقصان ليس هو نقصاً

[1/ / 4]

<sup>(</sup>١) في(أ، ح، ف، مح، س) «ما» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ( ف ، هـ ) ( غيره )) .

<sup>(</sup>٣) في (هـ، ح) (عنه).

<sup>(</sup>٤) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ( الواو ) مثبتة في ( ف ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « وجب » .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ « وانه » وما أثبت هو ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>A) في (ف، هـ، مح) «شهادة» بدون الباء.

<sup>(</sup>٩) أخرج حديث نقصان عقل النساء ودينهن كل من: البخاري في كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب (٢٦/٢) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - على - في ضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: يا أيها الناس تصدقوا ... فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقلن وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن من الحديث ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ( ٨٦/١) من حديث أبي سعيد وابن عمر - رضي الله عنهما - ، وأبوداود في كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( ١٩/٤) من حديث أبن عمر مرفوعا ، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (٥/١٠) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب فتنة النساء (٢ / ١٣٧٢) ، وأحمد في المسند (٢ / ٢٧ ، ٣٧٣ ، ٣٧٢) .

[مما] (١) أمرت [به] (١) ، فلا تعاقب على هذا النقصان، لكن (٢) من أمر بالصلاة والصوم ففعله، كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين .

(٣) الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم ، فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً فلم يكذبه قط ، (٤) لكن [أعرض] (٥) عن معرفة أمره ، ونهيه ، وخبره ، وطلب العلم الواجب عليه ، فلم يعلم الواجب عليه ولم [يعمل به (٢)] بل اتبع هواه .

وآخر طلَب (٢) علم ما أُمر به فعمل به . وآخر طلَب علمه ، فعلمه ، وآمن به ، ولم يَعْملُ به . فهؤلاء وأن (٨) اشتركوا في الوجوب ، لكن من طلب علم التفصيل وعمل به (٩) فإيمانه أكمل ممن عرف ما يجب (١) عليه والتزمه ، وأقر به ، لكنه لم يعمل بذلك كله ، وهذا المقر بما جاء به الرسول (١) المعترف بذنبه الخائف من [عقوبة (١) ربه ] على ترك العمل ، أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به (١٣) الرسول ولا عَملَ بذلك ، ولا هو خائف أن يعاقب ، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول - [ على الرسول - المنابع المنابع وظاهرا (١٥) .

فكلما (۱۲) علم القلب، ما (۱۷) أخبر به الرسول (۱۸) فصدقه ، وما أَمَرَ به فَالْتَزَمهُ ، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يَحَصِّلُ [منه (۱۹)] ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام .

<sup>(</sup>١) مابين المعكونتين مثبت من (ف، ح، م، ق) وليس في (أ) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ح) « لكل » .وفي (ق) « فكل » .

<sup>(</sup>٣) في (ح، ق) زيادة « واو » قبل « الوجه الثاني » .

<sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة « واو » قبل « لكن » .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « يعرض » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ ( ولم يعمله ) .

<sup>(</sup>V) في (ق) « طلب العلم كما أمر به » .

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَانَ ﴾ ليست في (ح) .

<sup>(</sup>٩) في (ف، ح، س، ق) « بعلمه » وهامش (س) « بقلبه » .

<sup>(</sup>١٠) في (هه، مح، م) « وجب » .

<sup>(</sup>١١) في (م) بزيادة « ﷺ ».

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (ح، ط، ق) وفي بقية النسخ «عقوبته».

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، مح) «أمره».

<sup>(</sup>١٤) ﴿ ﷺ ﴾ مثبتة من (م) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) في (م) « ظاهرا أو باطنا ».

<sup>(</sup>١٦) ما أُثبت من (مح ، م) ، وفي (هـ) « اذ كل » وفي بقية النسخ « فكل ما » .

<sup>(</sup>١٧) في (ح،م،ق) «مما».

<sup>(</sup>١٨) في (ح) زيادة « به » ، وفي ( ق ) « رسول الله » .

<sup>(</sup>١٩) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ «له».

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها ، كان إيمانه أكمل ممن لم (١) يعرف تلك الأسماء ، بل آمن بها إيماناً مجملاً ، أو عرف بعضها ، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته ، كان ايمانه به (٢) أكمل .

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى ، وأثبت وأبعد عن الشك  $^{(7)}$  وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه ، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد  $^{(7)}$  مثل روية الناس للهلال  $^{(8)}$  ، وإن اشتركوا فيها ، فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض ، وكذلك سماع الصوت الواحد  $^{(3)}$  وشم الرائحة الواحدة ، وذوق النوع الواحد من الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه ، [تتفاضل]  $^{(7)}$  أعظم من ذلك من وجوه متعددة ، والمعاني التي يُؤمّنُ بها من معاني أسماء الرب وكلامه ، يتفاضل الناس  $^{(8)}$  في معرفتها ، أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها .

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب ، أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله ، فالعلم الذي يعمل به صاحبه ، أكمل / من العلم الذي لا يعمل به ، وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ، ورسوله حق والجنة حق ((^) ) والنار حق ، وهذا علمه ((^) أوجب له محبة الله ، وخشيته والرغبة في الجنة ، والهرب من النار ، والآخر علمه لم يوجب [له] ((1) ذلك فعلم الأول أكمل ، فإن قوة المسبب [ تدل] ((1) على قوة السبب ، وهذه الأمور نشأت عن العلم ، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه ، والعلم بالمخوف ، يستلزم الهرب منه ، فإذا لم يحصل

[۸۲] ب]

<sup>(</sup>١) في (هـ، مح، م) « لا ».

<sup>(</sup>٢) « به » ليست في ( م ) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين مثبت من (ف، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(1)</sup> مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « الهلال » بدون اللام .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (م، س) وفي بقية النسخ « يتفاضل ».

<sup>(</sup>۲) ( الناس ) بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٨) «حق» ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) «عمله».

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (م، ح) ولكنها في «ح، ق» مؤخرة عن ذلك، وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) المثبت من (ح) وفي (ق) » دل » وفي بقية النسخ « دال » .

اللازم ، دل على ضعف الملزوم ، ولهذا قال النبي - عَلَيْ - : « ليس المخبر كالمعاين فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل ، لم يلق الألواح ، فلمارآهم قد عبدوه ، ألقاها (١) » ، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله (٢) ، لكن المَخْبرُ وإن جزم بصدق المُخْبر ، فقد لا يتصور [ الحُبر (٣) به ] في نفسه ، كما يتصوره إذا عاينه (٤) ، بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به الأثنار به المن عند الحبر به ومعلوم أنه عند المعاينة ، يحصل له من تصور المخبر به (٥) الما يكن عند الحبر ، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق .

الخامس: أن أعمال القلوب ، مثل محبة الله ورسوله ، وخشية الله تعالى ورجائه (٢) ، ونحو ذلك ، هي كلها من الإيمان ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف ، وهذه (٧) يتفاضل الناس (٨) فيها تفاضلاً (٩) عظيماً .

السادس: [أن] (١٠) الأعمال الظاهرة مع الباطنة، هي أيضاً من الإيمان والناس يتفاضلون فيها .

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره [الله] (١١) به واستحضاره لذلك ، بحيث لا يكون غافلاً ، عنه ، أكمل ممن صدّق به وغَفَلَ عنه ، فإن الغفلة تضاد كمال العلم (١٢) ، والتصديق والذكر ، والاستحضار يُكَمِّل (١٣) العلم واليقين ، ولهذا قال عمير (١٤) بن حبيب من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ( ۱/. ۲۱۰) من طريق هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به ، وفيه المعاينة بدل المعاين ، وأعاد إخراجه في ( ۱/ ۲۷۱) من طريق هشيم به ايضا . واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه ايضا من طريق أبي بشر ، ابن حبان في صحيحه ( ۸ / ۳۲) والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ( ۱۰۳/۱) .

<sup>(</sup>۲) « تعالى » زيادة من (س) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) « للخبر به »وفي (ح، ق) « المخبر» فقط بدون « به » « والمخبر به » ليست في (م) والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (م، ح، ق) «عند المعاينة».

<sup>(</sup>٥) مابين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>٦) في (ف، س) « ورجاه » .

<sup>(</sup>٧) في (ف،ق) ﴿ بهذا ﴾ .

<sup>(</sup>A) في (م، ح). زيادة «في الأيمان» قبل فيها.

<sup>(</sup>٩) في (ح) « تفاضل » بدون تنوين .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أَنَّ ﴾ ليست في (أ، ف، س) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>١١) « لفظ الجلالة » ليس في (أ، س) ومثبت من بأقي النسخ وفي (ف) ﴿ ما أُمر به » .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « العمل » وفي هامش (ف) « العلم » .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) « بكمال » وفي (س) « تكميل » .

<sup>(</sup>١٤) في (هـ، مح) (عمر) والصواب ما أثبت .

الصحابة: « إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبَّحناه فتلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك (١) نقصانه (٢) » وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه : « اجلسوا بنا ساعة (٣) نؤمن (٤) » ، قال (٥) تعالى : ﴿ وَلاَ تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذكرنَا وَاتَّبَعَ هَواهُ ﴾ (٢) [الكهف: ٢٨] .

وقال [تعالى] (١٠): ﴿ وَذَكُر فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥] وقال [تعالى] (١٠): ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَى \* وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى ﴾ [الأَعلى: ١٠-١١] ثم كلما تذكر الإنسان [ما] (٢) عرفه قبل ذلك ، [(١٠) وعمل به، حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك (٢٠) وعرف من (١١) معاني / أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك ، كما في الأثر: « من عَمِلَ بما عَلِمَ ورَّثه الله (١٢) علم مالم يعلم (١٣)، وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن .

وفي الصحيح عن النبي عَلَيْهُ: « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ، مثل الحي والميت (١٤) » . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُليَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢] (١٠).

[1/٨٣]

<sup>(</sup>١) في (ح) « فذلك ».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص:٥٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) « ساعة » ليست في (ف) وفي (م، ح) « تؤمن ساعة ».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص: ٣٥٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) في (هـ، ف ، ق) زيادة « واو » .

 <sup>(</sup>٦) في (م، ح) تكملة الآية : « وكان آمره فرطا » .

<sup>(</sup>٧) « تعالى » ليست في (أ، ح، ف) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>A) « تعالى » ليست في (أ، س، ف) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (أ) ( من ) والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في باقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) «من» ليست في (ف).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ لَفُظُ الْجِلَالَةِ ﴾ ليس في (ح).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤/١) بسنده من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا ... به ، ثم قال أبو نعيم : ذكر أحمد هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام - فوهم بعض الرواه انه ذكره عن النبي - عليه السلام - فوهم بعض الرواه انه ذكره عن النبي - عليه أله الإسناد عليه لسهولته وقربه وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل . وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: ٣٠٦) وعزا إخراجه لأبي نعيم وقال: ضعيف .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر الله عنز وجل - (٧ / ١٦٧) من حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا ... به ، ومسلم في كتاب صلاة المسافر ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته (٥٩/١) من حديث أبي موسى الأشعري .

<sup>(</sup>١٥) في (ق) زيادة « وعلى ربهم يتوكلون » .

وذلك أنه تزيدهم [علماً (۱)] ما لم يكونوا قبل ذلك يعلموه (۲) ، وتزيدهم [علماً (۱)] ما لم يكونوا قبل ذلك يعلموه (۲) ، وتزيدهم [تذكراً (٤)] لما كانوا نسوه ، وعملا بتلك التذكرة (٥) ، وكذلك ما [يشاهده (٢)] العباد من الآيات في الآفاق ، وفي أنفسهم (۲) قال تعالى ﴿ سَنُويهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاق وَفِي أَنفُسهُم حَتَّى يَتَبَوِّنَ لَهُمْ أَنّهُ الحَقُّ ﴾ [فصلت: ٥] ، أي أن القرآن حق ، ثم قال تعالى (٨) : ﴿ أَو لَمْ يكف بِوبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلِ شَيء شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥] ، أي أن القرآن حق ، ثم قال تعالى (٨) : ﴿ أَو لَمْ يكف بِوبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلِ شَيء شَهِيدٌ ﴾ [فصلت : ٥] فإن الله شهيد ـ في القرآن \_ بما أخبر (٩) به ، فآمن به [المؤمنون] (١٠) ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم القرآن حق مع ما كان [قد] (١٩) حصل لهم قبل ذلك . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمَ يَنُظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ \* وَالأَرْضَ مَدَدُنَاها وَأَلْقَيّنَا (١٤) فيها رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فيها مِن كُل زَوْج بَهِيج \* تَبْصِرةً وَذَكُرَى لكُلُ عَبْد مُّنيب ﴾ فيها رواسي وأَنْبَتْنَا فيها مِن كُل زَوْج بَهِيج \* تَبْصِرةً وَذَكُرَى لكُلْ عَبْد مُّنيب ﴾ فيها رواسي وأَنْبَتْنَا فيها مِن كُل زَوْج بَهِيج \* تَبْصِرةً وَذَكُرَى لكُلْ عَبْد مُّنيب ﴾ وألايات المخلوقة و [الآيات (١٩)] المتلوة، فيها تبصرة، وفيها تذكرة : [تبصرة] (١٦) من العمى ، [وتذكرة] (وتذكرة] المنفلة ، [فتبصر] (١٥) من لم يكن عرف حتى يعرف ،

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ (علم ما لم يكونوا »

<sup>(</sup>٢) في (ح، ف، هـ) «علموه».

<sup>(</sup>٣) في (ح) ﴿ يزيدهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ف، س) « تذكيرا» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف) (تذكير ».

<sup>(</sup>٦) في (أ) « يشاهد بالعباد » وفي (ح، ق) « تشاهده العباد » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (م) « بزيادة « كما » .

<sup>(</sup>٨) ( تعالى ) ليست في (ح، ف، س) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) (فأخبر بما أخبر به ).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ف) « المؤمن » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) « من الآيات » ليست في (أ، س) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ح، ف، هـ، ق) وفي بقية النسخ « فثبت » .

<sup>(</sup>١٣) «قذ» ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) في (مح، ف) « والقياها » وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>١٥) ما أثبت من ( هامش ق ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٦) في (أ، م) « تبصر » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٧) في (أ، م) « تذكر » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٨) في (أ، ف، هـ) ﴿ فيبصر ﴾ والمثبت من بقية النسخ .

 $[\text{Tike } Z_{0}]^{(1)}$  من عرف ونسي ، والإنسان يقرأ الآية  $(Y_{0})$  مرّات ، حتى سورة الفاتحة ، ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن  $(Y_{0})$  خطر له قبل ذلك ، حتى كأنها تلك الساعة نزلت ، فيؤمن بتلك المعاني ، ويزداد علمه وعمله ، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر ، بخلاف من قرأه مع الغفلة  $(Y_{0})$  ، ثم كلما فعل شيئا مما أمر به ، استحضر أنه أُمر  $(Y_{0})$  به فصدق الأمر ، فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذبا $(Y_{0})$  .

الوجه الثامن: أن (٧) الانسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها ، وأمربها ، ولوعلم ذلك لم يكذب ولم ينكر ، بل قلبه جازم بأنه (٨) لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق (٩) ، ثم يسمع الآية أو الحديث (١٠) ، أو يتدبر ذلك ، أو يُفَسَّرُ له معناه ، أو يَظْهَرُ له ذلك بوجه من الوجوه ، فيصدق بما كان مكذباً به ، ويعرف ما كان منكراً / وهذا تصديق جديد ، وإيمان جديد ازداد به إيمانه ، و (١١) لم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلاً ، وهذا وإن أشبه المجمل (١٢) والمفصل ، [لكن] (١٣) صاحب (١٤) المجمل قد يكون قلبه سليماً عن

[۸۳/ ب]

<sup>(</sup>٢) في (هـ) « السورة » .

<sup>(</sup>٣) « يكن » ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) في « مح » زيادة « عنه » بعد « الغفلة » .

<sup>(</sup>٥) في (س) «آمن».

<sup>(</sup>٦) في (ف) «منكرا» وفي (ح، ف) «مكذبا ومنكرا» وليست في (هـ، مح).

<sup>(</sup>٧) ( الوجه ) ليست في ( هـ ، مح ، م ) .

<sup>(</sup>٨) في (هـ) « إنه » بدون الباء .

<sup>(</sup>٩) في (ح) ( بالحق) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « بالواو » .

<sup>(</sup>١١) «الواو» ليست في (ح، س، ق).

<sup>(</sup>۱۲) في (ف) « المفصل والمجمل ».

<sup>(</sup>١٣) المثبت من (ح، ف، س) وفي (أ) وبقية النسخ «لكون».

<sup>(</sup>١٤) « صاحب المجمل قد يكون » ليست في ( هـ).

تكذيب وتصديق لشيء(١) من التفاصيل ، وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك ، فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج(٢) ، وأما كشير من الناس ، بل من أهل العلوم والعبادات ، فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول ، وهم لا يعرفون أنها تخالف ،فإذا عرفوا رجمعوا . وكل مْنَ ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه أو عمل عملاً أخطأ فيه ، وهو مؤمن بالرسول[لو(٣)] عرف ما قاله وآمن به، لم يعدل عنه ، هو من هذا الباب // (٤) وكل مبتدع قَصْدُه متابعة الرسول ، فهو من هذا الباب (٤) // فمن علم ما جاء به الرسول ، وعمل به ، أكمل ممن أخطأ ذلك ، ومن علم الصواب بعد الخطأ ، وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك.

## فصل

وقد (°) أثبت [الله ] (٦) في القرآن إسلاماً بلا إيمان ، في قوله تعالى (٧) ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ تحقيق القول آمَنَّا قل لَّمْ تُؤْمنُوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل الإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ (٨) وإِن تُطيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلتْكُم منْ أَعْمَالكُمْ شَيْئا ﴾ [الحجرات: ١٤] . وقد ثبت في « الصحيحين » عن سعد بن أبي وقاص ، قال : « أعطى النبي (٩) م الله عليه - رهطاً (١٠) ، وفي رواية : قسم قسمًا ،

في العلاقة بين الايمان والإسلام

في (ح) «شيء» بدون اللام.

<sup>(</sup>٢) الساذج: هو الخالص غير المشوب بشيء . انظر: المعجم الوسيط (ص: ٤٧٢) قال ابن سيده: « اراها غيرعربية انما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع ، وقـد يستعمل في غير الكلام والبرهان وعسى أن يكون أصلها سادة فعُرَّبْتَ كما اعتيد في مثل هذا في نظيره » . لسان العرب (٢٩٧/٢ ) مادة « سذج » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ح، م، ق) وفي بقية النسخ «أو».

<sup>(</sup>٤) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) « وقد ثبت في القرآن » .

<sup>(</sup>٦) (الفظ الجلالة ) مثبت من (ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) « تعالى » ليست في « مح » .

<sup>(</sup>٨) تكملة الآية من قوله ( وان تطيعوا ) إلى آخر الآية ليست في ( م ، ح ، ق ) .

 <sup>(</sup>٩) في (ح) « رسول الله ».

<sup>(</sup>١٠) الرهط: هم عشيرة الرجل وأهله ، والرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ، ولا واحد له من لفظه » النهاية في غريب الحديث ( ٢٨٢/٢) مادة « رهط » . المعجم الوسيط ( ص : ٣٧٧ ) .

وترك فيهم من لم يعطه ، وهو أعجبهم إلى (١) فقلت : يا رسول الله ! ما لك عن فلان ؟ فوالله إنى لأراه مؤمناً ، فقال رسول (٢) الله عَنِي -: أو مسلماً أقولها ثلاثا ، ويرددها على وسول الله - عَالِي - ثلاثا ، ثم قال : « إنى لأعطى الرجل ، وغيره أحب إلى منه ، مخافة أن يكبه الله في النار  $^{\circ}$  ، وفي رواية : فضرب بيده $^{(\pi)}$  بين عنقي و كتفي ، وقال : « أقتالا أي سعد ؟ »(٤) .

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم ، هل هو إسلام يشابون عليه ؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف(٥):

أحدهما : أنه إسلام يشابون عليه، ويخرجهم من الكفر والنفاق ، وهذا مروي عن الحسن، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي (٢) / وأبي جعفر الباقر (٧) ، وهو قول حماد بن زيد (٨)، [١/٨٤]

(١) أي أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص.

(٢) في (ف) « النبي ».

(٣) «بيده » ليست في (ح، ف).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب اذا لم يكن الاسلام في الحقيقة (١٣/١) ، وكتـاب الزكاة ، باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحاف (٢/٥٤/٢) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب تألف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه (١٣٢/١) وكتاب الزكاة ، باب اعطاء من يخاف على ايمانه (٧٣٢/٢) وأحمد في المسند ( ١٧٦/١) وأبو داود والطيالسي في المسند (ص:٢٧).

(٥) انظر هذين القولين في كتاب الايمان لابن منده (٣١٢ ـ ٣١٥)، وفتح الباري لابن رجب ( ١٢٦/١).

(٦) هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، نسبة إلى قبيلة كبيرة من مذحج باليمن من أكابرالتابعين صلاحا وحفظا للحديث ، كان اماما مجتهداً له مذهب ، أجمعوا على توثيقه روى عنه مسروق وعلقمة وجماعه ، وروى عنه الأعمش وسماك بن حرب وغيرهم مات مختفيا من الحجاج سنة ٩٦هـ. انظر: طبقات ابن سعد (۲۷۰/٦)، وفيات الأعيان (۲٥/١).

(٧) هو السيد الامام أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب القرشي المدني ولد سنة ٥٦ في حياة عائشة وأبي هريرة، روى عن جده النبي \_ ﷺ - وجده على رضى الله عنه \_ مرسلا وعن جُدْيَه الحسن والحسين مرسلاً أيضاً ، وحدث عنه ابنه وعطاء بن أبي رباح والأعرج ، توفي سنة ١١٤ بالمدينة . انظر طبقات ابن سعد (٥/٠/٥) ، شذرات الذهب (١٤٩/١).

(٨) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولى ال جرير بن حازم البصري الأزرق الضرير أبو اسماعيل ، أصله من سجستان ، الحافظ الثبت امام الوقت أحد الأعلام ، سمع من أنس وابن سيرين وعمرو بن دينار ، وعنه سليمان بن حرب وسفيان وشعبه ، توفي سنة ١٧٩ انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٢٨٦) سير النبلاء (٧/ ٤٥٧) شذرات الذهب (١/ ٢٩٢).

وأحمد بن حنبل ، وسهل بن عبد الله التستري ، وأبي طالب المكي (١)، وكثير من أهل (٢) الحديث والسنة والحقائق .

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسماعيل (٣) عن حماد (٤) بن زيد قال: سمعت هشاماً (٥) يقول: كان الحسن ومحمد (٢) « يقولان: مسلم، ويهابان (٧) مؤمن » . (٨) وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (٩) ، قال: قال مالك، وشريك، وأبو بكر ابن عياش (١٠) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة (١١) ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد: « الإيمان:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي المنشأ العجمي الأصل أبوطالب الامام الزاهد الصادق شيخ الصوفية روى عن ابي بكر الآجرى وأبو بكر بن خلاد النصيبي ومحمد بن أحمد المفيد ، ، وعنه عبد العزيز الأزجي وآخرين اشتهر بالوعط ببغداد وخلّط فيه فَبَدَّعوه وهَجَرُوه ، له كتاب « قوت القلوب في معاملة المحبوب » توفى ببغداد سنة استهر بالوعط بغداد وخلّط فيه فَبَدَّعوه وهَجَرُوه ، له كتاب « قوت القلوب في معاملة المحبوب » توفى ببغداد سنة استهر بالنباء ( ۲۱ / ۳۲ ) .

<sup>(</sup>۲) في (م، ح) « وأهل » زيادة « بالواو » .

<sup>(</sup>٣) في (ه. ، ط، ق) (إسحاق) والصواب اسماعيل، وهو مؤمل بن اسماعيل البصري أبو عبد الرحمن ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث. انظر: التاريخ الكبير (٢/٢/٢)، تهذيب التهذيب (٣٨٠/١٠)، سير أعلام النبلاء (٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) ف (س، ط) «عن عمار بن زيد » والصواب ما أثبت «حماد بن زيد».

<sup>(</sup>٥) هو هشام بن حسان القردوسي الازي ثقة توفي سنة ١٤٧هـ. انظر : التهذيب ( ١١/ ٣٧) ، التقريب (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) الحسن هو الحسن البصري ، ومحمد هو محمد ابن سيرين .

<sup>(</sup>٦) « ويهابان مؤمن » بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>A) أخرجه محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة ( ٢ / ١١٥) من طريق الحسين بن منصور قال: حدثنا أحمد ابن حنبل ... فذكره . وهذاالإسناد فيه مؤمل بن اسماعيل البصري وهو ضعيف كما سبق حاشية (٣) وفيه ايضا هشام القردوسي ثقة إلا أنه في روايته عن الحسن ومحمد بن سيرين كان يرسل . انظر التقريب ( ٢١٨/٢) . وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ١/ ٢٣٢) عن أبيه عن مؤمل ... به ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٢/ ٨٥٠) بسنده من طريق أحمد بن حنبل ... به .

<sup>(</sup>٩) في تعظيم قدر الصلاة « الحراني » وهو منصور بن سلمه بن عبد العزيز بن صالح أبو سلمه الخزاعي البغدادي ثقة ثبت حافظ ، روى عنه أحمد وغيره مات سنة ٢١٠هـ . انظر : طبقات ابن سعد ( ٣٤٥/٧ )، التهذيب ( ٢٠٨١٠)، التقريب ( ٢/ ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الحنّاط الكوفي اشتهر بكنيته والأصح أنها إسمه ، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، وكتابه صحيح ، روى عنه الأعمشي وعنه شاذان توفي سنة ١٩٣هـ . انظر : تهذيب الكمال (١٥٨٦/٣) ، التهذيب (١٢ / ٣٤) ، التقريب (٢ / ٣٩) .

<sup>(</sup>۱۱) هو عبد العزيز بن أبي سلمه بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي أبو عبد الرحمن نزيل بغداد ذكره ابن حبان في الثقات . انظر الجرح والتعديل (٥/ ٣٨٦)، ميزان الاعتدال (٢/ ١٣٢)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٣٩).

المعرفة والإقرار والعمل ، إلا أن حماد بن زيد ، يفرق بين الإسلام والإيمان ، يجعل [(١) الإيمان خاصاً ، والإسلام عاما ](٢) .

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل ، مثل إسلام المنافقين ، قالوا<sup>(٣)</sup>: وهؤلاء كفار ، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر ، وهذااختيار البخاري<sup>(٤)</sup> ومحمد بن نصر المروزي<sup>(٥)</sup> والسلف مختلفون في ذلك .

قال محمد بن نصر: «حدثنا إسحاق (٢) ، أنبأنا (٧) جرير (٨) ، عن مغيرة (٩) ، قال: «أتيت إبراهيم النخعي، فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعيد العنبري (١٠) \_ فقال إبراهيم: ليس بالعنبري ولكنه زبيدي \_ قوله: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنّا قُل لّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] فقال: هو الاستسلام، فقال إبراهيم: لا، هو الإسلام» (٢١).

<sup>(</sup>١) في (أ، ح، ق، وهامش هـ) « يجعل الاسلام خاصاً والايمان عاما ». وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر تعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ١٢ ٥ ) وكتاب الايمان لابن منده ( ١/١ ٣١) والسنة لعبد الله أحمد (٣١١/١) .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ « قال » .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري ( ١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزي أبو محمد ، ثقة امام حافظ مجتهد من أقران أحمد بن حنبل ، ذكر أبو داود انه تغيّر قبل موته بقليل ، روى عنه عبد الله بن شبويه مات ( ٢٣٨هـ) . انظر : تاريخ بغداد (٣٤٥/٦) ، سير أعلام النبلاء ( ٥٨/١١) ، التهذيب (٢١٦/١) .

<sup>(</sup>٧) في ( هـ ) « حدثنا » والصواب ما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدرالصلاة .

<sup>(</sup>A) هو جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط الضبي ، أبو عبد الله الرازي الكوفي ، سمع من الأعمش وغيره ومنصور ابن المعتمر، وعنه أحمد بن حنبل وابن المبارك واسحاق والطيالسي ، وثقّه أكثر من واحد . انظر: تاريخ بغداد (٢٥٣/٢) سير أعلام النبلاء ( ٩/٩) ، التهذيب ( ٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٩) هو مغيرة بن مقسم الضبي أبوهشام الكوفي ، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ، ولا سيما عن ابراهيم النخعي ، اتهمه العجلي بالارسال عن ابراهيم ولينه أحمد في روايته عن ابراهيم النخعي فقط ، مات سنة (١٣٦هـ) . انظر: التهذيب (٢٦٩/١٠) ، الميزان (٤/ ١٦٥) التقريب (٢٧٠/٢) ، تعريف أهل التقديس (ص ١١٢٠) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، مح، هـ) وتعظيم قدر الصلاة « العنزي » وفي (ح، س) «العزى» وفي (ف، ق) «المغربي» في الموضعين.

<sup>(</sup>۱۱) وهو سعید بن عبد الجبار الزبیدي ، ضعیف ، روی عنه ابن ماجه . انظر التهذیب (۲/۲۶).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ٥١٠ ) بالاسناد المذكور ، وهو إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .

وقال: حدثنا محمد بن يحيى (١) ، حدثنا محمد بن يوسف (٢) ، حدثنا سفيان عن مجاهد: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ، قال: «استسلمنا خوف السبي والقتل » ولكن هذا منقطع ، سفيان لم يدرك مجاهدا (٣) . والذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين ، لا يثابون عليه ، قالوا: لأن الله نفي عنهم الإيمان ، ومن نفى الله (٤) عنه الإيمان فهو كافر . وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان ، [ فكل ] (٥) مسلم مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، ومن جعل الفُسّاق مسلمين غير مؤمنين ، لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى (٢): ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ [المائدة: ٦] وفي قوله تعالى (٧): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ [الجمعة: ٩] وأمثال ذلك ، فإنهم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فَمْن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك .

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء / بل هذا [هو] (٨) قول الخوارج والمعتزلة. وأهل

<sup>[</sup>۸٤] ب]

<sup>(</sup>۱) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي ، مولاهم النيسابوري ، امام أهل الحديث بخراسان ، سمع من حفص بن عبد الله وحفص بن عبد الرحمن ، وكتب عن عبد الرحمن بن مهدي ، وعنه سعيد بن أبي مريم والبخاري وسعيد بن منصور . مات سنة ٢٥٨ هـ . انظر : تاريخ بغداد (٣/٥١٥) ، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٢٧٣) ، التهذيب (٩/ ٥١١) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله الضبي مولاهم ، سمع من الأوزاعي وجرير بن حازم والثوري وأكثر عنه، وعنه البخاري وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي، مات سنة ٢١٢ هـ . انظر : التاريخ الكبير ١ / ٣٦٠ ، سير أعلام النبلاء (١٠ / ١١٤) ، التهذيب (٩ / ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) ولد سفيان الشوري سنة ٩٧هـ، ومات مجاهد ما بين عامي ١٠٠٠هـ. والأثر أخراجه محمد بن نصر في تعظيم قدرالصلاة (٢/٥٥٥) بالاسناد المذكور، واسناده كما قال المؤلف: منقطع فإن سفيان لم يدرك مجاهد وأخرجه الطبري في التفسير (٢٦/٩٠) بسنده من طريق سفيان عن رجل عن مجاهد ... فذكره. وهذا الإسناد ايضا ضعيف لجهاله الراوى عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) (لفظ الجلالة ) ليس في (ه. ، مح ، ف ، م) .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ (وكل، .

<sup>(</sup>٦) ( تعالى ) ليست في (ح) .

<sup>(</sup>٧) ( تعالى ) ليست في ( ف ، س ) .

<sup>(</sup>٨) ( هو ) مثبتة من (ح، ف، ق).

اسم الإيمان المطلق الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة

السنة الذين قالوا(١) هذا ، يقولون : الفساق يخرجون من النار بالشفاعة ، وإنَّ معهم إيماناً السلف منعوا يخرجون به من النار ، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان ، لأن الإيمان المطلق ، هو(٢) الذي يستحق صاحبه الثواب ، [و] (٣) دخول الجنة ، وهؤلاء ليسوا من أهله ، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان ، لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله ، فإنه إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان ، فكيف يكون قد أثمه قبل الخطاب ؟ //(٤) وإن(٥) كنا قد بيّنا(٢) أن هذا المأمور (٧) من الإيمان قبل الخطاب ، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمرو به (٤)// فالخطاب: [ب](^) يا أيها الذين آمنوا ، غير قوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُوله ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ (٩) [الحجرات: ١٥] ونظائره (١٠) ، فإن الخطاب: ب ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [أولاً(١١)] يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر ، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً ، وإن لم يكن من المؤمنين(١٢) حقا ؟ وحقيقة الأمر (١٣) أن من (١٤) لم يكن من المؤمنين حقا ، يقال فيه : إنه مسلم ومعه ايمان يمنعه الخلود في النار ، وهذا متفق عليه بين أهل السنة ، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه ، فقيل : يقال مسلم ، ولا يقال : مؤمن ، وقيل : بل يقال : مؤمن .

<sup>(</sup>١) « قالوا هذا » ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) « هو » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) « في دخول » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ) وليس في (ح)، وقوله: «وان كنا قيد بينا أن هذا المأمور من الايمان قبل الخطاب » ساقط من (ق).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (أ، مح، م، ف) وفي (هـ، س) ( إلا ).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (أ، م، ف) وفي بقية النسخ « تبينا » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) زيادة « به ».

<sup>(</sup>٨) ( الباء ) مثبتة من ( س ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (ف، ق) تكملة الآية «في سبيل الله».

<sup>(</sup>١٠) في (هه، م) « ونظائرها ».

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ق، ف) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « منافقا » بدل « المؤمنين » ، في (ق) « منافقاً حقاً وحقيقة الأمر » وما بينهما ساقط » .

<sup>(</sup>۱۳) في (هـ، مح) «وحقيقته».

<sup>(</sup>١٤) ( من ) ساقطة من ( ق ) .

والتحقيق [أن]  $^{(1)}$  يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان ، مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، ولا يعطي الاسم  $^{(7)}$  المطلق ، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق ، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله ، لأن ذلك ايجاب عليه ، وتحريم عليه ، وسرّ لازم له ، كما يلزم  $^{(7)}$  غيره ، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق ، وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف : يدخل فيه المؤمن حقاً . ويدخل فيه المنافق  $^{(1)}$  في أحكامه الظاهرة ، وإن [كان]  $^{(0)}$  في الآخرة في الدرك الأسفل من النار ، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان ، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر . ويدخل فيه الذين أسلموا ولم  $^{(1)}$  [تدخل]  $^{(2)}$  حقيقة / الإيمان في قلوبهم، لكن معهم جرء من الإيمان ، وإسلام  $^{(4)}$  يثابون عليه، ثم قد [يكونون]  $^{(8)}$  مفرطين فيما فرضَ عليهم ، وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون [عليه  $^{(1)}$  وغيرهم ، فإنهم قالوا : آمنا ، من ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية  $^{(1)}$  وغيرهم ، فإنهم قالوا : آمنا ، من غير قيام منهم بما أمرُواْ به باطنا وظاهرا ، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ، ولا جاهدوا غير قيام منهم بما أمرُواْ به باطنا وظاهرا ، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ، ولا جاهدوا [في سبيل  $^{(1)}$  الله ] وقد كان  $^{(11)}$  دعاهم النبي - على الجهاد ، وقد يكونون  $^{(21)}$  من أهل الكبائر المعرضين  $^{(01)}$  للوعيد، كالذين يصلون، ويزكون، ويجاهدون، ويأتون الكبائر ،

(١) المثبت من ( هـ ، مح ، م ) وفي بقية النسخ « أنه » .

[1/40]

<sup>(</sup>٢) في (ح، ق، هـ، م) « اسم الإيمان المطلق».

<sup>(</sup>٣) في (م، ط) « يلزمه » وفي (هـ ، مح) «كما يلزم في غيره » .

 <sup>(</sup>٤) في (س) « المنافقين » .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ « كانوا » والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٦) في (ح ، ق ) « وان لم تدخل » بزيادة « ان » .

<sup>(</sup>٧) في (أ، مح، ف) « يدخل » والمثبت من ( هـ ، س ، ح ، ق ) .

<sup>(</sup>٨) في (ح، ف) ( والإسلام ».

<sup>(</sup>٩) في (أ، مح، ح، س) « يكونوا » والمثبت هو الصواب وهو من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) مايين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) اشارة إلى قـوله تعالى : ﴿ قـالت الأعراب آمنا قل لم تؤمـنوا ولكن قولا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفوررحيم ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] .

<sup>(</sup>١٢) مايين المعكوفتين ليس في (أ، س) ومثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٣) «كان » ليست في (ف).

<sup>(</sup>١٤) في (ق) ( يكونوا ) وهي خطأ والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١٥) في (ف) « المتعرضين ».

وهؤلاء (١) لا يخرجون من الإسلام، بل هم مسلمون، ولكن (٢) بينهم نزاع لفظي: هل يقال: إنهم مومنون ؟ كما سنذكره إن شاء الله (٣).

وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم (٤) من اسم الإيمان والإسلام ، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد ، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان ، خرجوا من الإسلام ، لكن الخوارج [يقولون] (٥) : هم كفار (١) . والمعتزلة [يقولون (٥)] : لا مسلمون ولا كفار ، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين (٧) . والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه ، وأنهم ليسوا منافقين ،أنه قال : ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل الإيكانُ في قُلُوبِكُمْ ﴾ ثم قال : ﴿ وَإِن تُطيعُوا الله ورسوله مع هذا الإسلام ، [آجرهم] (١) الله والحجرات: ١٣] فدل [على] (١) أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام ، [آجرهم] (١) الله على الطاعة ، والمنافق عمله (١) حابط في الآخرة .

وأيضا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين ، فإن المنافقين (١١) وصفهم بكفر في قلوبهم ، وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون ، كما قال [تعالى] (١٢) : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ \* يَخُادِعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ \* في قُلُوبهم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضَا ﴾ [ البقرة : ٨-١٠] .

<sup>(</sup>١) في (م، ح) «فهؤلاء».

<sup>(</sup>٢) « الواو » ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص: ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ ( فيخرجون ).

 <sup>(</sup>٥) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « يقول » في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) انظر قول الخوارج في تعظيم قدرالصلاة (٢/ ٦٢٤) التنبيه والرد للملطي (ص: ٥١) المقالات للأشعري (٦) انظر محي الدين عبد الحميد .

<sup>(</sup>٧) انظر قول المعتزلة في شرح الأصول الحمسة للقاضي عبد الجبار (ص: ١٢٧، ٦٩٧) المنية والأمل لابن المرتضى (ص: ٦) التنبيه والرد للملطى (ص: ٤٩) الفصل لابن حزم (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٨) (على ) مثبتة من (ح، م، هه، ق) وليست في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (أ) «أجبرهم » والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (م، ق) « حابط عمله » ، وفي (ف) « والمنافقون عملهم حابط في الآخرة » .

<sup>(</sup>١١) « فإن المنافقين » بهامش (ح).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ تعالى ﴾ مثبتة من ( هـ ، م ) وليست في بقية النسخ .

وقال: ﴿ إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُون قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه وَالله يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ المنافقون: ١] فالمنافقون يصفهم [ الله تعالى ] (١) في القرآن بالكذب، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه، وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: ﴿ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ في قُلُوبِكُم (٢) وإِن تُطِيعُوا الله وَرَسُولِهُ لاَ يَلْتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: ١٤] / .

[۵۸/ ب]

لا يلزم من نفي الايمان المطلق عنهم أن يكونوا منافقين

[فنفْيُ (٢)] الإيمان المطلق ، لا يستلزم أن يكونوا منافقين ، كما في قوله : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ الله وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ ﴾ [الأنفال : ١] [ثم قال (٤)] : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنون الله وَكُلُونَ \* الله وَجَلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليَت عَلَيْهِمْ يَنَفُونَ \* أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمنون (٥) حَقًا ﴾ [الأنفال : ٢-٤] يقيمون الصَّلاة وَمِما رَزَقْناهُمْ يُنفقُونَ \* أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمنون (٥) حَقًا ﴾ [الأنفال : ٢-٤] يقيمون المين الله المين النار ، بل لا ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك ، يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار ، بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب ، فَنُفِي عنه ، كما يُنفَى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب (٢) فيها ، [فكذلك (٢)] الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب ، فَنُفِي عنهم لذلك (٨) وإن كانوا مسلمين ، معهم من الإيمان ما يثابون عليه .

وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثرمن لم يعرف حقائق الإيمان، فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم ، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا ، أو [أسلم] (٩) بعد

<sup>(</sup>١) مايين المعكوفتين مثبت من (م، ح) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) تكملة الآية ليست في (م، ح، ق) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « ونفي » .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين مثبت من (ف، ح، ق) وليس في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (م، ق، ح، ف) زيادة تكملة الآية : ﴿ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( مح ، ف ) زيادة « عليه » .

<sup>(</sup>Y) ما أثبت من (ق، س، ف)، وفي بقية النسخ «وكذلك».

 <sup>(</sup>٨) في (ف) « ذلك » بدون اللام .

<sup>(</sup>٩) في (أ، ق، ح، ف) « يسلم » وما أثبت من بقية النسخ.

المعرفة بحقائق الإيمان ، فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك ، إما بفهم القرآن ، وإما (٢) ببباشرة أهل الإيمان ، [(٢) والاقتداء بما يصدرعنهم من الأقوال والأعمال (٣) وإما بهداية خاصة (٤) من الله يهديه بها . والإنسان قد يظهر له من محاسن (٥) الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه ، وإن كان قد ولد عليه وتربي بين أهله ، فإنه يحبه (٢) ، وقد (٢) ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار . وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ، ولا يجاهد في سبيل الله ، فليس هو داخلا (٨) في قوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنُون الّذِينَ آمَنُوا بِالله ورَسُوله ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالهم وأنفُسهم في سبيل الله ﴾ [الحجرات: ١٥] وليس هو منافقا في الباطن مضمراً للكفر ، فلا هو من المؤمنين حقاً ، ولا هو (٩) من المنافقين ، ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر ، بل يأتي بالطاعات الظاهرة ، ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا ، ويثاب على ما فعل من الطاعات ، ولهذا قال تعالى (١٠) فهم : ﴿ وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ، ولهذا قال [تعالى] (١١) : الطاعات ، ولهذا قال تعالى (١٠) فهم : ﴿ وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ، ولهذا قال [تعالى] (١١) : المهيكان إن كُنتُم صَادقين ﴾ [ الحجرات: ١٧] يعني (٢١) في إن كُنتُم صَادقين ﴾ [ الحجرات: ١٧] يعني (٢١) في [ قولكم] قولكم [ منادقين المؤاخية ولكم الله على المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤاخية ولكنا النهول : المؤين أين أسَلَمُوا في المؤاخية ولكن أن أسَلَمُوا أنه المؤاخية ولكن أنه الكفرة ) في المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤاخية ولكم المؤين المؤاخية ولكم المؤين إن كُنتُم صَادقين المؤاخية ولكم المؤين المؤين المؤين المؤين المؤين إن كُنتُم والمؤين المؤين ال

الأسر، أو سمع(١) بالإسلام فجاء فأسلم، فإنه مسلمٌ ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل إلى قلبه

r#/\13

<sup>(</sup>١) في (ف) (يسمع).

 <sup>(</sup>٢) في (ف) «او» بدل «اما».

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين ليس في (أ، س) ومثبت من بقية النسخ، وفي (ف، ق) تقديم (الأعمال على الأقوال».

<sup>(</sup>٤) (خاصة ) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٥) في (ف) « من محاسن وأقوال الإسلام » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة «لله».

<sup>(</sup>٧) في (هـ، مح، م) « فقد » بالفاء.

<sup>(</sup>A) في (ف، ح) « داخل».

<sup>(</sup>٩) «هو» ليست في «ح، ف، ق».

<sup>(</sup>۱۰) «تعالى» ليست في (م، ح).

<sup>(</sup>۱۱) « تعالی » مثبتة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>۱۱) « معانی » مبینه من (م ، ح ، ق) ۱۷۰ م

<sup>(</sup>١٢) «يعني » ليست في (م).

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ق ، ح) وفي ( هـ ) « قول » ، وفي ( س ) « قوله » ، وفي بقية النسخ « قولهم » .

<sup>(</sup>١٤) مابين العلامتين // \_\_\_ // ليس في (ح، ف).

إن كنتم صادقين، فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان //، وهذا يقتضي أنهم قد (١) يكونون صادقين في (٢) قولهم: آمنا، ثم صد قُهُم ، إما أن يراد به اتصافهم (٣) بأنهم: ﴿ آمننوا بِاللهِ وَرَسُولِه ثُم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسهِم في سَبِيل الله أُولئك هُمُ الصَّادقُون ﴾ ورَسُولِه ثُم لَمْ يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسهِم في سَبِيل الله أُولئك هُمُ الصَّادقُون ﴾ وإما أن يراد به: أنهم لم يكونوا كالمنافقين ، بل (٤) معهم إيمان ، وإن لم يكن لهم أن يدّعوا مطلق الإيمان وهذا أشبه - والله أعلم - . لأن (٥) النسوة الممتحنات قال فيهن : ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُموهُنَ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الْكُفّارِ ﴾ [الممتحنة : ١٠] ولا يمكن فيهن الريب عنهن (١) في المستقبل ، ولأن الله [لما] (٧) كذب المنافقين (٨)، لم يكذب غيرهم ، وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال : قُل لَمْ تُؤْمِنُوا كما قال (٩): ﴿ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١٠) ﴿ وقوله : ﴿ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ﴾ (١١) ، وهؤلاء ليسوا منافقين .

وسياق الآية يدل على أن الله ذمّهم ، لكونهم منّوا بإسلامهم (١٣) لجهلهم وجفائهم ، وأظهروا ما (١٤) في أنفسهم مع علم الله به ، فإن الله [تعالي] (١٥) قال : ﴿ قُلْ أَتُعَلّمُونَ اللهُ بدينكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا في السَّمَوات وَمَا في الأَرْض ﴾ [الحجرات: ١٦] ، فلو (١٦) لم يكن

<sup>(</sup>١) «قد» ليست في (ح، ف، ق).

<sup>(</sup>٢) في ( ف ) ( يعني في قولهم أمنا ) .

<sup>(</sup>٣) « إتصافهم » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة « واو » وفي (ف) « بل منهم » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) «أن».

<sup>(</sup>٦) في (ف) (عنهم).

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( م ، ح ، ق ) وفي باقي النسخ « انما » .

<sup>(</sup>A) في ( ف ، هـ ) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٩) أي كما قال ـ ﷺ ـ .

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه (ص: ١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه (ص:۱۶) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه (ص: ۱۳) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) ( بالإسلام ».

<sup>(</sup>١٤) «ما » ليست في (ف).

<sup>(</sup>١٥) « تعالى » ليست في (أ، ف، س، ق) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٦) في (ح) « ولو » « بالواو ».

في قلوبهم شيء من الدين ، لم يكونوا يُعَلِّمُون الله بدينهم، فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد، ودخلت الباء في (١) قوله : ﴿ أَتُعَلّمُونَ الله بِدينِكُمْ ﴾ ، لأنه ضُمِّنَ معنى تخبرون (٢) وتحدثون ، كأنه قال : أتخبرونه وتحدثونه بدينكم ، وهو (٣) يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، وسياق الآية يدل على أن [الدين] (١) [الذي] (١) أخبروا الله به ، هو ما ذكره (٢) عنهم من قولهم : آمنا فإنهم أخبروا عما في قلوبهم .

وقد ذكر المفسرون ، أنه لما [نزلت] (٢) هاتان الآيتان ، أتوا رسول الله - ﷺ - يحلفون أنهم مؤمنون صادقون (٨) ، فنزل قوله تعالى (٩) : ﴿ قُلْ (١) أَتُعَلَّمُ للهَ بِدِينِكُمْ ﴾ [الحجرات : ٢٦] ، وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين ، لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد ، حتى يدخلوا (١١) في الآية ، إنما هو كلام قالوه ، وهو سبحانه قال : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ في قُلُوبِكُمُ ﴾ ولفظ : ﴿ لما ﴾ ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل غالباً ، كقوله : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللهُ المُ المناهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المؤلولُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) « في قوله » ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) في ( هـ ، مح ) ( يخبرون ويحدثون » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « والله » بدل « هو » .

<sup>(</sup>٤) « الدين » مثبت من (ح ، ق ) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ح ، ق ) وفي بقية النسخ « الذين » .

<sup>(</sup>٦) يوجد في (ط) «لفظ الجلالة » زيادة.

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( مح ، ق ) وفي بقية النسخ « نزل » .

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير الطبري (٢٦ / ٩٢) حيث ذكرهذا القول بدون إسناد .

<sup>(</sup>٩) « تعالى » ليست في ( ف ، س ) .

<sup>(</sup>١٠) «قل» ليست في (ف).

<sup>(</sup>١١) يوجد في ( ط ) زيادة ( به ) .

<sup>(</sup>۱۲) في (م، ح) تكملة الآية ﴿ ويعلم الصابرين ﴾ . ومعنى « ولما » في الداخة أن منفى « لما » متوقع ثبوته بخلاف منفى « لم » ألا ترى أن معنى : « بل لما يذقوا عذاب » أنهم قالوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع فني حرف وجود لوجود . انظر : مغنى اللبيب (ص: ٣٦٨) ، الفروق اللغوية للعسكري (ص: ٣٠٦) ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي (٢١٩/٣) . وشرح حديث جبريل (ص: ٣١١) للمؤلف .

<sup>(</sup>١٣) انظر: قول السدي في زاد المسير لابن الجوزي (٧/٤٧٦).

وعن مقاتل: «كانت منازلهم بين مكة والمدينة [فكانوا (١)] إذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله على على على دمائهم وأموالهم، فلما سار رسول الله على على على دمائهم وأموالهم، فلما سار رسول الله على على الله الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه »(١) .

(١) في (أ، ح، مح، ف، س) « وكانت » والمثبت من (هـ، م) وزاد المسير.

<sup>(</sup>٢) انظر قول مقاتل في زاد المسير (٧ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « فقالوا » .

<sup>(</sup>٤) العذرات : جمع عذرة وهي الغائط. انظر : المعجم الوسيط ( ص : ٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في التفسير ( ٢٦ / ٨٩ ) من طريق محمد بن عمرو قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، فذكره وانظر زاد المسير لابن الجوزي ( ٧ / ٤٧٥ ) ، الدر المنثور للسيوطي ( ٧ / ٥٨٢ ) وأسباب النزول للواحدي (ص: ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٦) «قد» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٧) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح، ق) في الموضعين .

<sup>(</sup>٨) في (ح) (على رسول الله عَلَيْ ) .

<sup>(</sup>٩) ( وبنو فلان ) ساقط من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ح، س) بزيادة « تعالى ».

<sup>(</sup>١١) أخرجه الطبري في التفسير (٢٦ / ٩٢) من طريق ابن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن ثور عن عمر عن قتاده ... فذكره ، وإسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم . وانظر تعظيم قدر الصلاة (٢ / ٥٣١) .

وقال مقاتل بن حيان: « هم أعراب بني أسد بني خزيمة: قالوا: يا رسول الله أتيناك بغير قتال ، وتركنا العشائر والأموال ، وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها في الإسلام (١) ، فلنا بذلك عليك (٢) حق ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُواْ عَلَيْ إِسْلاَمَكُم بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانُ (١) إِن كُنتُمْ صَادِقينَ ﴾ تمننوا عَلَيَ إِسْلاَمَكُم بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانُ (١) إِن كُنتُمْ صَادِقينَ ﴾ [الحسجوا: ١٧] فله بذلك المن [عليهم] (١) ، وفيهم أنزل (١) الله (١): ﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا عَمَالَكُمُ ﴾ (١) [محمد: ٣٣].

ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار، كل موجبة من ركبها ومات عليها، لم يتب منها وهذاكله يبين (١) أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن، ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب (٩) من الإيمان، وسورة الحجرات، قد ذكرت [فيها (١٠)] هذه الأصناف فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ من وَرَاءِ الْحُجُرات أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقلُونَ ﴾ [ الحجرات: ٤] ولم يصفهم بكفر ولا نفاق (١١)، لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق، ولهذا ارتد بعضهم، لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، وقال بعد ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبا فَتَبَينُوا (١١) ﴾ [ الحجرات: ٢] وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة، وكان قد كذب فيما أخبر.

قال المفسرون : « نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة ، بعثه رسول الله - عَلَيْه - إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم ، وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية ، فسار بعض الطريق

...

<sup>(</sup>١) ( في » مثبتة في (أ، ف، س) وساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) (عليك ) توجد بهامش (ح) وساقطة في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٣) إلى قوله « للإيمان » في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من ( ق ) وفي بقية النسخ « عليكم » ، وفي تعظيم قدر الصلاة زيادة « إن كنتم صادقين » .

<sup>(</sup>٥) في تعظيم قدر الصلاة « أنزلت » .

<sup>(</sup>٦) ( لفظ الجلالة » ليس في ( مح ، س ) .

<sup>(</sup>٧) انظر قول مقاتل في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣).

<sup>(</sup>٨) في (ف) «يين».

<sup>(</sup>٩) في (ح) ( يحب ) بالحاء.

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ف).

<sup>(</sup>۱۱) في (ح) « ولكن » بالواو .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ فَتَبَيُّنُوا ﴾ ساقطة من (م، ح، ق) وفي (ط) الآية .

ثم رجع إلى [ رسول (۱) الله - ﷺ - ] فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي ، فضرب رسول الله - ﷺ - البعث اليهم ، فنزلت هذه الآية . وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة (٢) ، ثم قال [تعالى] (١) في تمامها: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله نُو يُطيعُكُمْ في كَثير مِنَ الأَمْوِ مَنَ الْأَمُو مِنَينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا لَعَنتُمْ ﴾ [الحجرات: ٧] وقال [تعالى] (٤) : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ﴾ (٥) [ الحجرات: ٩] ثم نهاهم عن أن يسخر بعضهم [من] (١) بعض وعن اللمز والتنابز بالألقاب ، وقال (٧): ﴿ بِئُسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ [ الحجرات: ١١] وقد قيل: معناه: لا تسمية فاسقاً ولا كافراً بعد إيمانه ، وهذا ضعيف ، بل المراد: بئس الاسم أن تكونوا فساقاً بعد إيمانكم ، كما قال [تعالى] (٨) في الذي كذب : ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ ﴾ فسماه فاسقاً .

الثانية: من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره وهذا الإسناد حسن كما سبق، ورجاله موثقون كلهم غيرمحمد بن عمرو الباهلي لا يعرف حاله. الثالثة: من طريق: بشر حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة فذكره، وهذا الإسناد صحيح ورجاله موثقون كلهم.

الرابعة : من طريق ابن عبـد الأعلى قال :حدثنا ابن ثـور عن معمر عن قـتادة فذكـره ، وهذا الإسناد صحيح كـما سبق (ص : ٢٧٠) ورجاله موثقون كلهم .

<sup>(</sup>١) مايين المعكوفتين مثبت من (م ، ح ، مح ، ق ) وساقط من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الوجوه ابن جرير في التفسير (٢٦ / ٨) الأولى: من طريق محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال : كان رسول الله - على الله عنه الوليد بن عقبة وذكر القصة ثم قال : فأنزل الله عذرهم .... الآيات .

وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء فمحمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطيه العوفي ، لين الحديث كما في الميزان ( $7 \cdot 7 \cdot 0$ ) وتاريخ بغداد ( $0 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0$ ) ، وأبيه سعد بن محمد ، ضعيف جدا ، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( $0 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0$ ) ، وعمه الحسين بن الحسن بن عطيه العوفي ضعيف ، ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( $0 \cdot 7 \cdot 0 \cdot 0$ ) وابن حبان في المجروحين ( $0 \cdot 7 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$ ) ، والحسن بن عطيه بن سعد بن جناده العوفي ، ضعيف كما ذكره الحافظ في التقريب ( $0 \cdot 0 \cdot 0$  وعطيه بن سعد بن جناده ، صدوق يخطيء كثيرا كان شيعيا مدلسا كما في التقريب ( $0 \cdot 0 \cdot 0$ 

<sup>(</sup>٣) ( تعالى ) مثبتة من ( هـ ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » مثبتة من ( هـ ، مح ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) تكملة الآية ( فقاتلوا التي تبغي ) وفي (س، ف، ق) بزيادة الآية بعدها .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ح،ق) في بقية النسخ «ببعض » بالباء.

<sup>(</sup>٧) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>۸) ( تعالى ) مثبتة من ( هـ ، م ) .

وفي « الصحيحين » عن النبي عَلَيْ أنه قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » () ، يقول (٢): فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقاً . وقد قال في آية القذف : ﴿ وَلا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ النور : ٤ ] يقول : فإذا القذف : ﴿ وَلا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ النور : ٤ ] يقول : فإذا وأتيتم] (٣) بهذه الأمور التي تستحقون (٤) بها أن تسموا فساقاً ، كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الايمان ، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون : فاسق ، كافر ، فإن النبي - عَلَيْ وقدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا (٥) .

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: « لا تسميه بعد الإسلام بدينه (٢) قبل الإسلام ، كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي » وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين ، كالحسن ، وسعيد بن جبير (١)  $//((^{()}))$  وعطاء الخراساني ، والقرظي . وقال عكرمة : هو قول الرجل « يا كافر ، يا منافق (٩) » . وقال عبد الرحمن بن زيد : « هو تسميته (١٠)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ( ۱ / ۱۷ ) من حديث بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به ، وأعاد إخراجه في كتاب الأدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن ( ۷ / ۸۶ ) ، وكتاب الفتن، باب قول النبي - عَلِيَّة - لا ترجعوا بعدي كفارا ( ۸ / ۱۹ ) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب بيان قول النبي - عَلِيَّة - لا ترجعوا بعدي كفارا ( ۸ / ۱۹ ) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب بيان قول النبي - عَلِيَّة - سباب المسلم فوق ( ۱ / ۱۸ ) ، والترمذي في كتاب البر والصلة ، باب رقم ( ۹ ٥ ) ( ٤ / ۳٥٣) والنسائي في كتاب تحريم الدم ، باب قتال المسلم ( ۷/ ۱۲۱)، وابن ماجه في المقدمة ، باب في الايمان (۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) « يقول » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (أ) « فإذا اسم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ح، س) « يستحقون » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٣٣٠) بسنده من طريق داود بن أبي هند ... به ، والحاكم في المستدرك (٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٣٣٠) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) في ( هـ ، مح ، ف ) « بذنبه » .

<sup>(</sup>٧) قول ابن عباس وقول سعيد بن جبير لم أجده مسنداً. أما قول الحسن فقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٦/ ٨٤) من طريق ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال: قال الحسن وذكره بنحو ما تقدم ، واسناده منقطع فإن معمر وهو ابن راشد اليماني ، لم ير الحسن وهو الحسن البصري كذا في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٧٠). وانظر بقية الأقوال عند ابن الجوزي في زاد المسير (٧/ ٤٦٨) ، والدر المنثور للسيوطي (٧/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٨) مابين المعكوفتين // ــــــ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) قول عكرمة أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٦ / ٨٤ ) من طريق هنّاد بن السرى حدثنا أبو الأحوص عن حصين قال سألت عكرمه عن قول الله تعالى : ﴿ وَلا تنابذُوا بِالأَلقَابِ ﴾ قال : هو قول الرجل ... و ذكره ، واسناده صحيح ورجاله ثقات . وانظر: زاد المسير (٧ / ٤٦٨ ) ، والدر المنثور (٧ / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ط، هه، ق) « تسمية الرجل بالأعمال».

بالأعمال: كقوله: يازاني، ياسارق، يا فاسق<sup>(۱)</sup> (<sup>۲)</sup> وفي تفسير العوفي<sup>(۳)</sup> عن ابن عباس قال: «هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملها<sup>(۱)</sup>». ومعلوم أن اسم الكفر، واليهودية، والزاني، والسارق وغير ذلك من السيئات، ليست هي اسم الفاسق، فعلم أن قوله: ﴿ بِئُسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ ﴾ (٥) لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافراً أعظم، بل إن [الساب] (٦) يصير فاسقا [لقوله] (٧): «سباب المسلم فسوق (٨) وقتاله كفر (٩) » ثم قال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [ الحجرات: ١١] فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك، وان كانوا يدخلون في اسم المؤمنين. ثم ذكر النهي عن الغيبة ، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب، وقال: ﴿ إِنَّ أَكُورَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُم ﴾ والحجرات: ١٦] ثم ذكر قول الأعراب: آمنا.

فالسورة [تنهى] (۱۱) عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول ، وعلى المؤمنين (۱۱) ، فالأعراب المذكورون فيها [ليسوا] (۱۲) من جنس المنافقين ، أهل المؤمنين (۱۳) والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ، ليسوا من المنافقين ، ولهذا قال المفسرون : « إنهم الذين استنفروا عام الحديبية وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين ».

[۸۷/ ب]

<sup>(</sup>١) انظر قول عبد الرحمن بن زيد في زاد المسير (٧/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَا فَاسَقَ ﴾ ساقطة من ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ( وفي التفسير عن العوف ) .

<sup>(</sup>٤) انظر قول العوفي في زاد المسير (٧ / ٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>o) في (ح، ق) زيادة « بعد الإيمان ».

<sup>(</sup>٦) المثبت من (هـ، س) وفي بقية النسخ « السباب » .

<sup>(</sup>٧) في (أ ، ق) « كقوله » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ف) (فسق).

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه (ص: ٣٨٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « فالسورة نهى » وبالهامش « فيها نهى » والصواب ما أثبت من بقية النسخ لأن المثبت فعل مضارع يدل على الدوام والثبوت « والمصدر » من (أ) لا يدل على زمن .

<sup>(</sup>١١) في (ف) « المنافقين » وهامش (ف) « المؤمنين » .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (أ، ط) وفي بقية النسخ « الباقين » .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) « السيئات » .

قال ابن إسحاق<sup>(١)</sup>: « لما أراد رسول الله - عليه العمرة - عمرة الحديبية - استنفر من حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد ، فتثاقل عنه كثير منهم ، فهم الذين عني الله بقوله : ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفُرْ لَنَا ﴾ [ الفتح: ١١] أي ادعوا(٢) الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك، ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [ الفتح: ١١ ] أي (٣) ما يبالون ، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب(٤) . والمنافقون قال [الله ](°) فيهم : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَّوْاْ رُؤُسَهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ \* سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَسْتُغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُم ﴾ [ المنافقون : ٥ - ٦ ]ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب ، بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول(٢) [لهم](٧) ثم قال : ﴿ سَتُدْعُونُ إِلَى قَوْم أُولِي بَأْس شَديد تُقاتلُونَهُم / أَوْ يُسْلمُون فَإِن تُطيعُواْ يُؤْتكُم اللهُ أَجْرًا حَسَناً وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيتُمُ من قَبْلُ يُعَذَّبكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الفتح : ١٦ ] فوعدهم (٨) بالثواب(٩) على طاعة الداعي إلى الجهاد ، وتوعدهم بالتولي عن طاعته (١١) . و(١١)هذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر ، بخلاف من هو كافر في الباطن ، فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً ، [ ووعيده (١٢) ليس على مجرد توليه عن الطاعة في الجهاد ، فإن كفره أعظم من هذا .

[1/4/1]

<sup>(</sup>١) هذه الرواية لا توجد فيما طبع من سيره ابن اسحاق ، لكن ذكرها ابن هشام (١٩٣/٣) ، والطبري في تاريخه (٢٢٠/٢) عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) في (ف) « دعو » بدون الألف.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَي ﴾ ساقطة من ( ف ، س ) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « بالذنوب » .

<sup>(</sup>٥) « لفظ الجلالة » مثبت من ( ف ) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (م) « استغفار النبي - ﷺ - » .

<sup>(</sup>٧) (الهم السلطة من (أ، س، م) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (مح، هه، م) زيادة ( لفظ الجلالة ) .

<sup>(</sup>٩) في (ط) زيادة « واو ».

<sup>(</sup>١٠) في (ح ، ق) « وتوعدهم بالتولي عن طاعة الداعي الى الجهاد » .

<sup>(</sup>١١) (الواو) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) ووعيده كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة ليس على مجرد تولية عن الطاعة في الجهاد فإن كفره أعظم من هذا فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض ، والمثبت من بقية النسخ .

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإيمان [الواجب] (٤) كمانفاه عن الزاني، والسارق، والشارب، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وعمن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله، وأمثال هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله: ﴿ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمان ﴾ [ الحجرات: ١١] كما قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر »(٥) فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان فدل [على](١) أن الفاسق لا يسمى مؤمناً، فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من جنس المنافقين.

وأما ما نُقِل من أنهم أسلموا خوف القتل [والسبي] (١) فهكذا كان إسلام غير المهاجرين، والأنصار أسلموا رغبة ورهبة (٨) كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي - عَيَاتُ - وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء أومن هؤلاء أهل نجد، وليس كل من أسلم لرغبة أورهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، بل يدخلون في (١٠) الإسلام والطاعة، وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول (١١)، ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان (١٢) واستبصروا فيه،

<sup>(</sup>١) « لما » ساقطة من (م) » .

<sup>(</sup>٢) في (ف، هـ، ح) « فرض ».

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ح ، ق ، مح ، ف ) ( متدينين ( a ) والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص: ٣٨٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (س، ق) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>Y) في (أ، ح، ق، هـ، ف، س) «السبا» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) المثبت من (أ، س) وبقية النسخ « بالواو » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « من هؤلاء ومن أهل نجد » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) زيادة (اسم الاسلام والطاعة).

<sup>(</sup>١١) في (م) « لرسول الله » وفي (ح) « لرسول الله ﷺ ».

<sup>(</sup>١٢) في (هـ، مح، م) زيادة ( ولا ».

وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم ، فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء / وقد يبقى من فساق [۸۸/ ب] الملة، ومنهم من يصيرمنافقاً مرتابا إذا قال له منكر ونكير : « ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : [ هاه هاه  $^{(1)}$  لا أدري ، سمعت الناس يقو لون شيئا فقلته $^{(1)}$  .

> وقد تقدم قول من قال : إنهم أسلموا بغير قتال ، فهـؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من غيرهم، وأن الله انما(٣) ذمهم لكونهم مَنُّو بالإسلام، وأنزل(٤) فيهم ﴿ وَلاَ تُبْطلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد : ٣٣ ] وأنهم (°) من جنس أهل الكبائر .

> وأيضا [قوله](٦) : ﴿ وَلَكُن قُـولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل الايمَانُ في قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] « ولما » إنما [ ينفي ] (٧) بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباً ، كقوله :

<sup>(</sup>١) في (أ، س) (آه آه ) والصواب ما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر والذي أخرجه هناد بن السرى في كتاب الزهد (٢٠٥/١) من طريق ابي معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب ـ رضى الله عنه ـ قال خرجنا مع رسول الله - ﷺ ـ في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلسنا حوله فذكر الحديث إلى أن ذكر العبد الكافر وانه يأتياه منكر ونكير .. وحديث البراء حديث حسن ورجاله موثقون وزاذان وهو أبو عبد الله ويقال أبوعـمر الكندي الضرير البزار ، صدوق مرسل وفيه شيعيـة روى عنه مسلم والأربعة مـات سنة ٠٨هـ . انظر التهذيب (٢٦١/٣) ، التقريب ( ١/ ٢٥٦) قلت : زاذان وان كان يرسل فلم أجد من نفي سماعه عن البراء . والأعمش تابعه أبو عوانه عن المنهال وذلك فيما أخرجه : أبو داود الطيالسي في مسنده (ص: ١٠٢) وأبو عوانه الاسفرايني ثقة ، وأخرجه من طرق عن الأعمش به كل من : أحمد في المسند (٤/ ٢٨٧) ، أبو داود في السنن في كتاب السنة ، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (٤/٢٩٧) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٦٠٣/٢) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٨٠) وعبد الرزاق في المصنف (٥٨٠/٣) وابن جرير في التفسير (١٣ / ٢١٧ ) والبيهقي في عذاب القبر (ص: ٢٧٥ ) والأجري في الشريعة (١٢٩٤/٣) ، والحاكم في المستدرك ( ١/ ٣٧ - ٣٨ ) وصححه .

<sup>(</sup>٣) (انما) مثبتة من (أ، ف) وساقطة في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة « لفظ الجلالة » .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وانهم ﴾ مثبتة من (أ، ف) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (أ) « فقوله » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>V) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « ينتفي » .

﴿ أَمْ حَسبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٢] وقوله : ﴿ أَمْ حَسبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذينَ خَلُواْ(١) من قَبْلكُم ﴾ [ البقرة : ٢١٤] . فقوله : وَلَمَّا يَدْخُل الإيمَانُ في قُلُوبكُمْ يدل على (٢) أن دخول الإيمان منتظر منهم ، فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان ، لكنه يَحْصُلُ فيما بعد ، كما في الحديث : « كان الرِّجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس(٣)». ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان [ في ](٤) قلوبهم بعد ذلك ، وقوله : « وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا » ، أمرٌ (٥) لهم بأن (٦) يقولو ذلك ، والمنافق لا يؤمر بشيء ، ثم قال : ﴿ وَإِن تُطيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلتْكُم مَنْ أَعْمالكُمْ شَيْئًا ﴾ [ الحجرات: ١٤] والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولاً.

وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره ، على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام وأن<sup>(٧)</sup> أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام . قال الميموني<sup>(٨)</sup>: « سألت في الايمان أحمد (٩) ابن حنبل عن رأيه في : [ أنا ] (١٠) مؤمن إن شاء الله ؟ فقال : أقول : مؤمن إن شاء

الاستثناء

<sup>(</sup>١) « خلوأ » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٢) «على » توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب ما سئل رسول الله \_ ﷺ ـ شيئًا إلا أعطاه (٤/ ١٨٠٦) من قول أنس - رضى الله عنه - وأحمد في المسند (٣ / ١٠٨ ، ١٧٥ ، ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (هـ، ق، مح) وفي بقية النسخ (إلى ١.

<sup>(</sup>٥) في (ف) (أمرهم).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ﴿ أَن ﴾ بدون الباء .

<sup>(</sup>٧) في (ف) وأما .

<sup>(</sup>٨) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني الجزري الرقي أبو الحسن الحافظ الفقيه ، تلميذ الإمام أحمد وملازمه لثلاث وعشرين سنة ، وكان يُكْرِمُه ويُجْلُه ، سمع اسحاق الازرق وروح بن عباده وعبد الله القعنبي وغيرهم وعنه: النسائي وأبو عوانه الاسفريني وأبو بكر بن زياد النيسابوري ، وغيرهم ، مات سنة ٢٧٤هـ . انظر: طبقات الحنابلة ( ٢١٢/١) تذكرة الحفاظ ( ٦٠٣/٣) ، شذرات الذهب (١٦٥/٢) .

<sup>(</sup>٩) (أحمد) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٠) « انا » ساقطة من (أ، س) ومثبتة من بقية النسخ .

الله وأقول: مسلم ولا أستثني. قال: قلت: لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم، فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي(١) [بقوله(٢) تعالى] ﴿ قالت الأعراب آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [ الحجرات: ١٤] وذكر أشياء (٣).

وقال الشالنجي (٤): « سألت أحمد عمن (٥) قال : أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله (٦) ؟ قال : ليس بمرجئ (V) .

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي (^) : ( الاستثناء جائز ، ومن قال : أنا (٩) مؤمن [حقا] (١٠) ولم يقل : عند الله ، ولم يستثن ، فذلك عندي جائز وليس بمرجئ » وبه قال أبو خيثمة [ وابن] (١١) أبي شيبة (١٢) » . وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المُصِّرِ على

 <sup>(</sup>١) (لي) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م) وفي كتاب الايمان لابن منده « قال الله عز وجل » وفي تعظيم قدر الصلاة للمروزي « قال الله » .

<sup>(</sup>٣) انظر قول الميموني عند ابن منده في كتاب الايمان (٣١١/١) والسنة للخلال (٦٠١/١ ، ٢٠٤) ، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢ / ٢٨ ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هو اسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الجرجاني الحنفي أبو إسحاق ، ذكره أبو بكر الخلال فقال : عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه ، وكان عالما بالرأي كبير القدر عندهم ، من تأليفه : فروع الفقه الحنفي ، فضائل الشيخين . انظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب (١/١٧٧) الجواهر المضية في تراجم الحنفية (١/١٤٩) طبقات الحنابلة (١/٤٩) .

<sup>(</sup>٥) في كتاب السنة للخلال « من » بدون العين ، وفي ( س ، ق ) « عمن قال أنا مؤمن قال أنا مؤمن عن نفسي » .

<sup>(</sup>٦) في كتاب السنة للخلال « بزيادة عز وجل » .

<sup>(</sup>٧) انظر قول الشالنجي في كتاب السنة للخلال ( ١/ ٥٧٣)، وتعظيم قدر الصلاة ( ٢ / ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٨) هو سلمان بن داود بن الأمير داود بن علي بن عبد الله بن عباس الشريف الامام أبو أيوب الهاشمي من كبار الأئمة ثقة جليل ، سمع من اسماعيل بن جنفر ، وعبد الرحسن بن أبي الزناد وسنبان بن عيينه وطبقتهم ، وعنه أحمد بن حنبل وابراهيم الحربي والحارث بن أبي اسامه وآخرون ، قال عنه أحمد بن حنبل : كان يصلح للخلافة توفي سنة ١٩٧هـ . انظر : تاريخ بغداد ( ٩ / ٣٢) سير أعلام النبلاء ( ١٠ / ٥ ٢٢) التهذيب ( ٤ / ١٨٧) .

<sup>(</sup>٩) في (م، مح) «حكم».

<sup>(</sup>١٠) « حقاً » ليست في (أ) وفي (ق) « حكم » ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) « ابن » ليست في ( أ ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) انظر قول داود عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٩٥).

الكبائر [ يطلبها] (١) بجهده [ - أي يطلب (٢) الذي يجهده منها - ] إلا أنه لم (٣) يترك الصلاة والزكاة والصوم ، هل يكون مُصِرًا من كانت هذه حاله (٤) ؟ قال : هو مُصِرٌ . مثل قوله : « لا يزني الزاني حين يزني (٥) وهو مؤمن  $(^{(1)})$  يخرج من الإيمان ، ويقع في الإسلام ، و [من] (٢) يخو قوله : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق (٨) حين يسرق وهو مؤمن  $(^{(1)})$  نحو قول ابن عباس في قوله (٩) : ﴿ وَمَن لّم ْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ يسرق وهو مؤمن  $(^{(1)})$  نحو قول ابن عباس في قوله (٩) : ﴿ وَمَن لّم ْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] فقلت له : ما هذا الكفر ؟ قال (١٠) : كفر لا ينقل عن الملة ، مثل الإيمان بعضه دون بعض ، [ فكذلك  $(^{(1)})$  الكفر ، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه  $(^{(1)})$  ، وقال ابن أبي شيبة : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  $(^{(1)})$  .

قال الشالنجي: « وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام؟ فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام: إقرار، [قال](١٤): وبه قال أبو خيثمة(١٥).

<sup>(</sup>١) في (أ، هـ، مح) « يطلبه » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ح ، ق ) وفي بقية النسخ « يطلب الذنب بجهده » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) (لا).

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) « حالته » .

<sup>(</sup>٥) « يزني » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ( ص : ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) « من » ساقطة من (أ، ف ، ق) ومثبتة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة في الموضعين .

<sup>(</sup>٨) ( السارق ) ساقط من ( مح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ح) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>١٠) في (س، مح) « فقال ».

<sup>(</sup>١١) في (أ) « وكذلك » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٢) انظر تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>١٣) انظرقول ابن أبي شيبه في كتاب الإيمان له (ص: ٥٠) وتعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>١٤) « قال » ليست في ( أ ) ومثبتة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٥) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٢٨)، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد (١/ ٣٠٨).

وقال ابن أبي شيبة : « لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا(١) إيمان إلا بإسلام ؛ وإذا كان على المخاطبة فقال : قد قبلت الإيمان ، فهو داخل في(٢) الإسلام ، وإذا قبال : قد قبلت [الإسلام](٣) فهو داخل في الإيمان (3) .

وقال محمد بن نصر المروزي: « وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل فولاً النبي - عن قول (٢) النبي - على الزاني حين يزني وهو مؤمن » فقال (٧): من أتى هذه الأربعة أو مثلهم أو فوقهن فهو مسلم ، ولا أسميه مؤمناً ، ومن أتى دون ذلك ـ يريد دون الكبائر ـ أسميه (٨) مؤمناً ناقص الإيمان (٩) » / .

قلت : أحمد بن حنبل تارة (۱۰) كان يقول بهذا الفرق ، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف ، وهذا (۱۱) هو المتأخر عنه . قال أبو بكر الأثرم (۱۲) في «السنة» : «سمعت أبا عبدالله

[[//4]

 <sup>(</sup>۱) في (م، ح) « ولا يكون ايمان » .

<sup>(</sup>٢) « في » ليست في (ح).

<sup>(</sup>٣) في (أ) « الاسلام » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٤) انظر تعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٥) « بن حنبل » بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) « قول النبي » مكررة في (أ) .

<sup>(</sup>٧) في (س) «قال».

<sup>(</sup>٨) في ( ف ) « نسميه » .

<sup>(</sup>٩) انظر تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ، ح، ف) وفي بقية النسخ «أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق » .

<sup>(</sup>١١) ﴿ وهذا ﴾ مثبت من (أ) فقط وليس في باقي النسخ .

<sup>(</sup>۱۲) هو أحمد بن محمد بن هانئ الاسكافي الأثرم امام حافظ ، تلميذ الإمام أحمد ، كان من أذكياء الأمة ، روى عن أحمد بن إسحاق الحضرمي وأبي نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلمه القعنبي وغيرهم ، وعنه النسائي وموسى به هارون وعلي بن أبي طاهر القزويني وغيرهم ، له كتاب « السنن » في الفقه والعلل والناسخ والمنسوخ في الحديث ، توفى سنة ٢٦١هـ . انظر : في تاريخ بغداد (٥/١١) ، طبقات الحنابلة (١/٢٦) شذرات الذهب (٢/١١) .

يُسْأُلُ عن الاستثناء في الإيمان(١): [ ما يقول ](٢) فيه: فقال(٣): أما أنا فلا [أعيبه](٤)، أي من الناس من [يعيبه](٥). قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: إن(٢) الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى للعمل. قال(٧) أبو عبد الله: قال الله(٨) تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ الله ﴾(٩) قال(٧) أبو عبد الله: قال الله(٨) تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ الله ﴾(٩) [الفتح: ٢٧]. أي إن هذا [ من الاستثناء](١٠) بغير شك، وقال النبي - عَلى - [ في أهل(١١) القبور ]: « وإنا إِن شاء الله بكم لاحقون (١٢) أي لم يكن(٢١) يشك في هذا، وقد استثناه، وذكر قول النبي - عَلى - الإثار (وعليها نبعث إِن شاء الله (١٠) يعني من القبر ال، وذكر قول النبي - عَلى - الأرجو أن أكون أخشاكم لله (١٦) » قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان.

<sup>(</sup>١) الاستثناء في الإيمان هو: أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله ، وهو إحدى ثمرات الخلاف في مسألة الإيمان وجمهور السلف ـ أهل السنة والجماعة ـ على جوازه خلافاً لمن أجازه باعتبار غير اعتبارهم ، وايضا خلافا لمن منعه كما سيورد المؤلف (ص : ٢٥٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (م، ق) وفي بقية النسخ « تقول » .

<sup>(</sup>٣) في (م) «قال».

<sup>(</sup>٤) في (أ) « اعيينه » والصواب ما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « يعينه » والصواب ما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِنَّ ﴾ توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ) « فقال » وفي بقية النسخ « قال » وهو الصواب .

<sup>(</sup>A) « لفظ الجلالة » ليس في (ح، ق) « وتعالى » ساقطة من (ف) .

<sup>(</sup>٩) في (ح) و (ف) زيادة « آمنين ».

<sup>(</sup>١٠) المثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ » « هذا استثناء بغير شك » .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (م، ح، ق، هـ) وساقطة مِن بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين ( ٩٣/٤ - ٩٤) ، وابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب مـا جاء فـيـما يقـال اذا دخل المقـابر(٣٩٤/١) وابن أبي شـيبـة في المصنف (١٣٨/٤) ، وأحـمـد في المسند (٣٥٩/٥).

<sup>(</sup>١٣) « يكن » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٤) مابين العلامتين // ــــــ // في ( ف ) متأخر بعد قوله : « قال هذا كلمة تقوية للاستثناء في الايمان ٥ .

<sup>(</sup>١٥) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند (٢ / ١٣٩) من طريق: يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ فذكره ، وإسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم ، وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٢ / ٢٠٩ ) ، برقم (١٤٤٨) وأخرجه من طرق عن محمد بن عمرو به البيهقي في عذاب القبر (ص: ٤١).

<sup>(</sup>١٦) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (٦ / ٢٢٦) من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون ـ أحسب اسمها خوله بنت حكيم ـ على عائشة وهي باذة الهيئة ... الخوهذا الاسناد صحيح ، رجاله ثقات كلهم .

قلت لأي عبد الله: وكأنك لا ترى بأساً أن لا يستثني ؟ فقال (۱): إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، فه و (۲) أسهل عندي ، ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف (۲) قلوبهم عن الاستثناء (٤) ، [كالمتعجب (٠)] منهم (۱) ». و (۷) سمعت أبا عبد الله وقيل له: شبّابة (۸) أي شيء تقول فيه (۹) ؟: فقال: شبّابة كان [يدعو (۱۰) إلى ] الإرجاء ، قال: وقد (۱۱) محكي عن شبّابة قول أخبث من هذه الأقاويل (۱۲) ، ما سمعت عن أحد بمثله (۱۳) قال أبو عبد الله: قال شبابة : إذا قال ، فقد عمل بلسانه ، كما يقولون ، فإذا قال ، فقد عمل بجارحته ، أي: بلسانه [حين (۱۰) تكلم] به ، ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ، ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني (۱۰) قبل لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبّابة شيئاً ؟ فقال: نعم ، كنت كتبت عن قبّابة شيئاً ؟ فقال: نعم ، كنت كتبت عنه قديماً يسيراً قبل أن اعلم (۱۱) أنه يقول بهذا ، قلت لأبي عبد الله: كتبت عنه إبعد الله: هذا أن سفيان

(١) لعل القائل هو الأثرم.

[1/4.]

<sup>(</sup>٢) في (ف) » وهذا ».

<sup>(</sup>٣) ف ي (ف ) « تضعفت » .

<sup>(</sup>٤) في (هـ) زيادة « في الايمان » .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (م) وكتاب السنة للخلال ، وفي بقية النسخ « كالتعجب » .

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب السنة للخلال ( ١/ ٩٨٥) ومسائل أبي داود عن الامام أحمد (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) « الواو » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>A) هو شبابه بن سوار أبوعمرو الفزارى مولاهم المدائني روى عن ابن أبي ذئب وشعبة وسفيان ، وعنه أحمد وإسحاق ويحيى وأبوخيثمة وخلق كثير ، وكان من كبار الأئمة إلا أنه مرجئ ، ترك أحمد الرواية عنه للأرجاء ، لأنه كان داعية اليه وقال أبو زرعة : رجع شبابه عن الارجاء ، وذكر العقيلي أن شبابه قدم المدائن للذي أنكر عليه أحمد ، توفى سنة (٢٠١هـ) . انظر : تاريخ بغداد (٩/٩) سير أعلام النبلاء (١٣/٩) تهذيب التهذيب (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٩) «فيه» ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من كتاب السنة للخلال ، وفي جميع النسخ « يدّعي الارجاء » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من ( ف ) وكتاب السنة للخلال ، وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من كتاب السنة وساقطة في جميع النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في السنة للخلال « عن أحمد مثله ».

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ف) « حتى يتكلم » والمثبت من بقية النسخ وكتاب السنة للخلال .

<sup>(</sup>١٥) انظر كتاب السنة للخلال (١/ ٧٧٥)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١٦) في (أ) « اعلم » وفي بقية النسخ « نعلم » ، وفي ( ق ) « تعلم » ، وكذا في السنة .

<sup>(</sup>١٧) ﴿ بعد ﴾ مثبتة من ( هـ ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۸) انظر تهذیب التهذیب (۲۰۱/٤).

كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان ؟ فقال: هذا(١) مذهب سفيان ، المعروف به الاستثناء، قلت لأبي عبد الله: من يرويه عن سفيان ؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية ، كان يستثنى ، قال: وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام(٢) والمواريث ، ولاندري ما هم عند الله ، قلت لأبي عبد الله : فأنت بأي شيء تقول ؟ فقال : نحن نذهب إلى الاستثناء (٣).

قلت لأبي عبد الله(٤): فأما إذا قبال: أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال: نعم لا يستثني إذا الاستثناء قال: أنا مسلم. قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مسلم، وقد قال النبي - عَاليه : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (°) » وأنا أعلم [ أنه (٦)] لا يسلم الناس منه ، فذكر حديث معمر عن الزهري، [فنرى](٧) أن الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل، قال أبو عبد الله : حدثناه(٨) عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري . قيل لأبي عبد الله : [فتقول] (٩) : الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال : حديث النبي \_ عَلِي على على ذلك ، فذكر قوله : « اخرجوا من (١٠) النار من كان في قلبه مثقال (11) كذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا (11) فهو يدل على [ذلك] (11). وذكر عند أبي عبد الله، عيسى الأحمر(١٤)، وقوله في الإرجاء، فقال: نعم [ذاك](١٥) خبيث

 <sup>(</sup>۱) « هذا » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>۲) في (ف) «أحكام المواريث».

<sup>(</sup>٣) انظر الرواية في السنة لعبد الله بن أحمد ( ١/ ٣١٠ ـ ٣١١ ) والابانة لابن بطة ( ٢ / ٨٧١ ) ، والسنة للخلال . (0/1/1)

<sup>(</sup>٤) « عبد الله » بهامش (ف).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص: ٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) «أنه» ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (س، ق) وفي (ف) «فيرى» وفي بقية النسخ «يرى».

<sup>(</sup>٨) في (ف، م) « حدثنا ».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ « فنقول » .

<sup>(</sup>١٠) « من النار » ساقطة من (م، هـ، س).

<sup>(</sup>١١) في (ف، هـ) « مثقال ذره كذا ».

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه (ص: ۱۲۳) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ق، ط) وفي بقية النسخ « ذاك » .

<sup>(</sup>١٤) هو عيسي بن مسلم العفار الأحمري روى عن مالك وحماد بن زيد واستنكر الخطيب روايته عن مالك ، قال أحمد ابن حنبل : كان خبيث القول في الارجاء . انظر: تهذيب التهذيب ( ٨ / ٢٣٠ ) ميزان الاعتدال ( ٣١٧/٢)

<sup>(</sup>١٥) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ « ذلك » .

القول //(۱) وقال أبو عبد الله : حدثنا مؤمل ، حدثنا حماد بن زيد ، سمعت هشاماً يقول : «كان الحسن ومحمد // يقولان : مسلم ، ويهابان : مؤمن (7) .

قلت لأبي عبد الله : رواه غير (٣) سويد ؟ قال : ما علمت [بذلك] (٤) . وسمعت أبا عبدالله يقول : الإيمان قول وعمل . قلت لأبي عبد الله (٥) : فالحديث الذي يروى (إعتقها فإنها مؤمنة » (٢) قال : ليس كل أحد يقول : إنها مؤمنة ، يقولون (٧) : إعتقها ، قال : ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي (٨) لا يقول : (فإنها مؤمنة » وقد قال بعضهم بأنها (٩) مؤمنة ، [فهي] (١٠) حين [تقر] (١١) [بذلك] (١٢) ، فحكمها حكم المؤمنة ، هذا معناه (١٣) . قلت (٤١) لأبي عبد الله : تفرق بين الإيمان (٥١) والإسلام ؟ فقال : قد اختلف الناس فيه ، وكان حماد بن زيد - زعموا [أنه] (٢١) - يفرق بين الإيمان والإسلام ، قيل له : من المرجئة ؟ قال : الذين يقولون : الإيمان (١٧) قول بلا عمل (١٨) .

<sup>(</sup>۱) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) في (ح) (عن سويد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (أ، س) « ذاك » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) «عبد الله» بهامش (ف).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص: ٣٢١) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « يقول » .

<sup>(</sup>٨) هو هلال بن علي بن أسامه العامري مولاهم ، وينسب إلى جده يقال : هلال بن أبي ميمونة شيخ مالك ، وقد روى عنه مالك هذا الحديث ـ حديث الجارية ـ في كتاب العتق باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (٢/ ٧٧٦) انظر : التهذيب(٨١/١)والتقريب (٣٢٤/٢).

 <sup>(</sup>٩) في (هـ، ق) « فإنها » .

<sup>(</sup>١٠) في (أ ، ق ) ﴿ فهو ﴾ والمثبت من بقية النسخ وكتاب السنة للخلال .

<sup>(</sup>١١) في (أ) « يقر » والمثبت من بقية النسخ وكتاب السنة للخلال .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من كتاب السنة ، وفي جميع النسخ « ذاك » .

<sup>(</sup>١٣) معنى كلام أحمد رحمه الله: ان أحكام الدين تبنى على الظاهر ويظهر من الأمة انها مؤمنة عندما شهدت أن محمد رسول الله وأن الله في السماء فترتب على هذا عتقها . انظر: السنة للخلال ( ١/ ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>١٤) القائل هو الأثرم .

<sup>(</sup>١٥) في (ف) « الاسلام والايمان ».

<sup>(</sup>١٦) ما أثبت من (ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٧) ( الأيمان ) بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>۱۸) أخرج هذا الأثر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٣١١/١) عن أبيه عن أبي سلمه الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز ابن أبي سلمه وحماد بن سلمه وحماد بن زيد ... فذكره . ورجاله ثقات وأخرجه كذلك الحلال في كتاب السنة ( ١ / ٥٦٥ ) وابن بطه في الابانة الكبرى برقم ( ١٠٨١ ) .

قلت: فأحمد بن حنبل / لم يُرِدْ قط أنه سُلِبَ جميع الإيمان ، فلم يبق معه منه شيء ، [٩٩٠] كما تقوله الخوارج والمعتزلة ، فإنه قد صرّح في غير موضع: بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار(١) واحتج بقول النبي - عَلِي الله عنه النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان »(٢) وليس هذا قوله ولا قول أحد أئمة السنة(٣) ، بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين ، معهم شيء من الإيمان ، يخرجون به من النار ، هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين ، لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يئزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح(٤)، وصاحب الشرع(٥) قد نفى الاسم عن هؤلاء ، فقال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »(١) وقال: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير مايحب لنفسه »(٧).

وقال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه »(^) وأقسم على ذلك مرات وقال: « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم »(^). والمعتزلة ينفون (^ ) عنه اسم الإيمان بالكلية ، واسم الإسلام أيضا، ويقولون: //(1) ليس معه شيء من الإيمان والإسلام // ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين (^\) فهم يقولون:  $[10]^{(11)}$  يخلد في النار  $[0]^{(11)}$  لا يخرج منها بالشفاعة (0) »

<sup>(</sup>١) انظر رسالة تارك الصلاة للإمام أحمد (ص: ٢، ٣٦) وطبقات الحنابلة (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص: ١٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في(م، مح، هـ) «أهل» زيادة.

<sup>(</sup>٤) انظر ما ورد في قول أحمد في حكم الفاسق الملي في مسائل أبي داود (ص: ٢٧٢)، مسائل ابن هانئ (٢ / ٢٤٣)، وسالة (١ / ٢٤٣)، وسالة عبدوس بن مالك إلى الإمام أحمد (لوحة ٤،٥)، طبقات الحنابلة (١ / ٢٤٣)، وسالة مسدد بن مسرهد ضمن طبقات الحنابلة (١ / ٣٤٣).

<sup>(0)</sup> في (م، ح) ( وصاحب الشرع قد أخرجه منه فقال ).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه (ص:١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه (ص:١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه (ص: ٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) «يبقون ».

<sup>(</sup>١١) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>۱۲) في (م، ح، ف) «بين المنزلتين».

<sup>(</sup>١٣) «أنه » ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) « الواو » مثبتة من ( ح ، ق ) .

<sup>(</sup>١٥) انظر قول المعتزلة في شرح الأصول الخمسة (ص: ٦٤٤ ، ٦٨٧ )، أصول الدين للبغدادي (ص: ٢٤٤ ) .

وهذا هو الذي أنكر عليهم وإلا(١) لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئا من الإيمان [يخرج](٢) به من النار ، لم يكونوا مبتدعة ، وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب(٣) فزال بعض إيمانه الواجب(٤) لكنه من أهل الوعيد ، وإنما ينازع(٥) في ذلك من يقول : الإيمان لا يتبعض [من](١) الجهمية والمرجئة ، فيقونون : إنه كامل الإيمان ، فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول : الاسم المطلق [مقرون](٧) بالمدح واستحقاق الثواب ، كقولنا : [متق(٨)، وبر] وعلى الصراط المستقيم ، فإذا كان الفاسق لا [تطلق(٩)] عليه هذه الأسماء ، فكذلك اسم الإيمان ، وأما دخوله في الخطاب ، فلأن المخاطب باسم الإيمان كل من معه شيء منه ، لأنه أمر لهم ، فمعاصيهم لا تُسقِطُ عنهم الأمر .

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام ، فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يقولون (١٠): الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل ، في حديث سعد بن أبي وقاص / وهذا على وجهين ، فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة ، وهذا هو الإسلام الذي بيّنه النبي - عله حيث قال: « الإسلام (١١): أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت »(١٢) وقد يُراد [به] (١٣) الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة ، وليس هذا هو الذي جعله النبي - عله النبي - الإسلام ، لكن قد

[1/41]

في (ف) «أولاً».

<sup>(</sup>٢) في (أ) ( لخرج ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الواجب ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) « لكنه من أهل الوعيد » مؤخرة بعد ١٥ كلمة والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح) « يتنازع » .

<sup>(</sup>٦) ( من » ساقطة من ( أ ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (أ) « يقربه » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>A) في (أ) ( ينتفي ويرد ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (أ، س) « لا يطلق » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « يرون » .

<sup>(</sup>١١) ( الاسلام ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه (ص: ۲) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٣) « به » ليست في (أ، مح) ومثبتة من بقية النسخ .

يقال: إسلام الأعراب كان من هذا ، فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي - عَلِيَّة - أُلْزِمُوا بالأعمال الظاهرة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج(١)، ولم يكن أحد يُتْرَكُ بمجرد الكلمة، بل كان من أَظَهَر المعصيةَ يُعَاقبُ عليها ، وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط، فكل من قالها فهو مسلم ، [فهذه](٢) إحدى الروايات الخلاف عنه . والرواية الأخرى : لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي ، فإذا لم يصل كان<sup>(٣)</sup>كافراً ، والثالثة (٤) : أنه كافر بترك الزكاة أيضا (٥) . والرابعة : أنه (٦) يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام أحدها عليها(٧) ، دون ما إذا لم يقاتله(٨) ، [وعنه](٩) أنه لو قال : أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الأمام ، لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه(١٠) رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج، إذا عزم أنه لا يحج أبداً ، ومعلوم أنه على القول بكفر(١١) تارك المباني، يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد(١٢) أنه [إذا](١٣) أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح. فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب ، ولا يستثني في هذا الإسلام ، لأنه أمر مشهود (١٤)، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام (١٥) الذي لا يستثنى فيه، الشهادتان باللسان فقط، فإنها لاتزيد ولاتنقص فلا استثناء [فيهما](٢١٠).

(١) « الحج » ساقطة من (م).

حول تارك المبانسي أو

<sup>(</sup>٢) في (أ، م، ح، ف، مح) « فهذا » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (م) « فهو » بدل « كان » . انظر أحكام أهل الملل للخلال (ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (ح) (الثانية).

<sup>(</sup>٥) انظر أحكام أهل الملل (ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) في (م) «أن يكفر»، و «أنه» ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>V) في (م) «عليه الامام».

<sup>(</sup>A) في (ق) « دون ما لم يقاتله » ، وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ح، م، ق) وفي بقية النسخ ( وعنده ) .

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) « وعنده ».

<sup>(</sup>١١) في (ف، س، ق) «يكفر».

<sup>(</sup>١٢) في (م) « بل المراد به » زيادة « به » .

<sup>(</sup>١٣) في (أ) (ان) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (أ، س، مح، ق) وفي بقية النسخ « مشهور » .

<sup>(</sup>١٥) في (ف) «في الاسلام».

<sup>(</sup>١٦) ما أثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ «فيه».

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان وهما اسمان لمسمى واحد. وقيل: هو الكلمة. وهذان القولان لهما وجه سنذكره (١). لكن التحقيق ابتداءً هو ما بيّنه النبي - على - لمَّا سئل عن الإسلام والإيمان/ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام (٢) والإيمان، أن نجيب بغيرما أجاب به النبي - على - وأما إذا أفرد السم (٣) الإيمان، فإنه يتضمن [الإسلام](٤)، وإذا أفرد الإسلام، فقد يكون مسلما ولا يقال له: فقد يكون مع الإسلام مؤمن ؟ قد (٥) تقدم الكلام فيه (١). وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان (٧) ؟ هذا فيه النزاع المذكور، وسنبينه، والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب، إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجرداً، فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنّه فَرضَهُ، وأخبر أنه الإيمان، وأما اسم الإسلام مجرداً، فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنّه فرضهُ، وأخبر أنه عيش الإسلام دينًا فلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُو في الآخرة من الخاسرين في [آل عمران: ١٥] وقال (١٠): عيش الإسلام دينًا فلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُو في الآخرة مِن الْخَسرين في [آل عمران: ١٥] وقال نوح: ﴿ يَاقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مُقَامِي وَتَذْكَيري بِايَاتِ الله فَعَلَي الله تَوكَلُتُ والله إلى أَلْجَمعُوا أَمْرَكُم وَشُركَمُ وَشُركَمُ مُنَّة ثُمَّ الْفُسُوا إلَيُ وَلا تُنظرون (١٠) \* الفَاتِ تولَيتُم فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ إِن أَجْرِي إِلاَّ عَلَى الله وأَمُونُ مَن الْمُسلمين في [يونس: ٢٠] وقد أخبر أنجبر إن أَجْرِي إلاً عَلَى الله وأَمُونَ مَن الْمُسلمين في [يونس: ٢٠] وقد أخبر

أنه لم يُنْج من العذاب إلا المؤمنين ، فقال (١٠) : ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فيها من كُلِّ زَوْجَيْن اثْنَيْن

(١) انظر: (ص: ٥٤١ - ٤٧ - ٥٤٥ ، ٥٦٣ ) من هذه الرسالة .

[۹۱/ب]

<sup>(</sup>٢) في (ح) « الايمان والاسلام ».

<sup>(</sup>٣) في (ف) « الاسم » بدون « الإيمان » .

<sup>(</sup>٤) في (أ) ( الايمان ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح، ق) (فقد).

<sup>(</sup>٦) انظر: (ص: ٣-٨) من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>٧) في (ف) « الايمان » بدون اللام .

<sup>(</sup>۸) في (ف، س) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٩) مايين العلامتين // \_\_\_ // ساقط من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح، ق) زيادة ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرِنَا وَفَارِ التَّنُورِ قَلْنَا ... ﴾ .

وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ (١) وَمْنْ ءَامَن وَمَا ءَامَن مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلُ (٢) ﴾ [هود: ٤٠]، وقال : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦] وقال نوح (٣) : ﴿ وَمَا أَنا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامِنوا ﴾ [هود: ٢٩].

وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام، فقال تعالى (٤): ﴿ وَمَن يَرغُبُ عَن مّلة إِبْراهيم إِلا مَن سَفَه نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ في اللَّهُ نِيا وَإِنَّهُ في الآخرة لَمِن الصَّالحينَ \* إِذَ قَلَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلُمْ قَالَ أَسُلَمْتُ لَرَب العَالَمِينَ \* وَوَصَّى بِهَا إِبراهيم بَنيه وَيَعقُوبُ يَابني إِنَّ اللهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسلمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٠ - ١٣١] وقال اللهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسلمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٠ م المعادة فقال : تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصْلَمُ وَجُهَهُ لللهُ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةً إِبْرَاهيم حَيفًا وَتَخَذَ اللهُ إِبْراهيم حَيفًا السعادة فقال : وَالسابُ عَنْ مَنْ أَسْلُمَ وَجُهَهُ للهُ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبّه وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ وَلا عَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [ البقرة : ١١٦] / كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله : يَحْزَنُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٦] / كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله : وَاللّهُ عَلَى الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلْهُ وَلّهُ عَلْو اللهُ عَلَى الللهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللهُ وَاللّهُ عَلْونَ اللهُ الحُوفَ عليه وَاللهُ عَلْونَ اللهُ عَلَى اللهُ الحَوْفُ اللهُ الحَوْفُ اللهُ وَلَا الْحَلْونُ اللهُ الْحَوْفُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْوالْ اللهُ الْحَوْفُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْوَلَا الْحَلْوَلُونَ اللهُ الْحُولُ عَلْمُ الْحُوفُ عَلْهُ اللّهُ الْحُوفُ اللهُ الْحَلْوَلُولُ اللّهُ الْحُولُ الْحُولُ الْحُولُ الْحُولُ الْحُولُ الْحُولُ الْ

(١) في (هـ) زيادة « منهم » .

[1/44]

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَمَا آمِن مَعُهُ إِلَّا قَلْيِلُ ﴾ ليست في (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٣) « نوح » ليست في (ح) .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ليست في (ح).

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) « عليه يقتضي » .

<sup>(</sup>٦) « قال » ساقطة من (أ، س) ومثبتة في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٧) في (ف) « بالواو » وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٨) في (ف) زيادة « لا » قبل « يحزنوا ».

على 7 أمر](١) ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة ، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة، ولا(٢) خوف عليهم في الباطن كما قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلَيَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ \* الَّذينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٢٢ - ٢٣].

وأما الإسلام المطلق المجسرد ، فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة [به(٣) كما الجنة علق في كتاب الله تعليق دخول الجنة ] بالإيمان المطلق المجرد ،كقوله : ﴿ سَابِقُـوا إِلَى مَعْفُرُةُ بالإيمان ولم يعلق مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُها كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعدَّتْ للَّذينَ ءَامَنُواْ بِالله وَرُسُله ﴾ بالإسلام [الحديد: ٢١]. وقال: ﴿ وَبَشر الَّذينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صدق عندَ رَبهم ﴾ [ يونس: ٢] . وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: ﴿ فَأَمِنْ لَهُ لُوطٌ ﴾ [ العنكبوت: ٢٦]. ووصفه بذلك فقال : ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمُّ يَلْبسوا إِيمَانَهم بظلم أُولَئكَ لَهُم الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ \* وَتلْكَ حُجُّتُنَا آتيْنَاها إبْرَاهيمَ عَلَى قَوْمه ﴾ [ الأنعام : ٨١ - ٨٣ ) ووصفه بأعلى طبقات الايمان ، وهو أفضل البرية بعد محمد عليهم السلام(٤) ، والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال : ﴿ وَارْزُقْ أَهْلُهُ مِنَ

بعد قوله ﴿ فَما آمَنَ لَمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ من قَوْمه عَلَى خَوْف من فرْعَوْنَ وَمَلائهمْ أَن يَفْتنَهُمْ ﴾ [ يونس : ٨٣ ] . وقال : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيه أَنْ تَبَوَءَا لَقُومْكُمَا بمصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبْلَةَ وَأَقيمُوا الصَّلاَة وَبَشر الْمُؤْمنينَ ﴾ [ يونس: ٨٧].

التُّمَرات مَنْ ءَامَنَ منْهُم بالله وَالْيَوْم الآخر ﴾ [البقرة: ١٢٦] و(٥)قال: ﴿ وَاجْعَلْنَا

مُسْلمَيْن لَكَ وَمن ذُرْيَّتنَا أُمَّةً مُّسْلمَةً لَّكَ ﴾ [ البقرة : ١٢٨ ] . وقال موسى : ﴿ يَا قَوْم إِن

كُنتُمْ ءَامنتم بالله فَعَلَيْه تَو كَلُوا إِن كُنتُم مُّسْلمينَ ﴾ [ يونس: ٨٤] .

دخول

<sup>(</sup>١) ﴿ أُمرِ ﴾ مثبتة من (م) وفي (ح) ﴿ على ما قضي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ﴿ فلا ﴾ بالفاء.

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ ، « وبه » ساقطة من (ق).

<sup>(</sup>٤) «عليهما السلام » مثبتة من (أ) وفي بقية النسخ « عليه ».

<sup>(</sup>٥) ( الواو ) ساقطة من (ف).

وقد (١) ذكر (٢) البشرى المطلقة / [للمسلمين (٣)] في قوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُلِّ شَيءِ وَهُدًى وَرَحّمَةً (٤) وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ النحل: ٨٩] .

وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان (٥) معاً ، فقالوا : ﴿ آمَنًا بِرَبُ الْعَالَمِينَ \* رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٢١-١٢١] ، وقالوا : ﴿ وَمَا تَنقَمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهُ أَنْ آمَنَّا بِاللهُ أَنْ آمَنَّا لَهُ مَا تَنقَمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهُ أَنْ آمَنَّا لَهُ وَمَا تَنقَمُ مَنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بَاللهُ وَمَا تَنقَمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا لَهُ وَمَا تَنقَمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا وَلَا اللهُ وَمُنين ﴾ [ الشعراء : ٥١] [ وقالوا] (١) : ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرا وَتُوفَّنَا مُسْلمينَ ﴾ [ الأعراف : ١٢٦] .

ووصف [الله] (١) أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةُ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ [ المائلة: ٤٤] والأنبياء (١) كلهم مؤمنون. ووصف الحواريين بالإسلام والإيمان (٩) فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمنُوا بِي وَبرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [ المائلة: ١١١] و[(١٠) ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ الله آمَنًا بالله وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾](١٠) ] [ آل عمران: ٢٥].

وحقيقة الفرق أن الإسلام دين (١١) ، والدين مصدر دان يدين دينا : إذا خصع وذل ، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله ، وبعث به رسله ، هو الاستسلام لله وحده ، فأصله في القلب

 <sup>(</sup>١) «قد» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) في (هـ) « ذكرنا » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ ( للمؤمنين ) وهو مقتضى سياق الآية .

<sup>(</sup>٤) (رحمه) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) « وبالايمان » بزيادة الباء .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَقَالُوا ﴾ ليست في ( أ ، ف ، س ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ( لفظ الجلالة ) ليس في (أ، ح، مح، ق) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) « الواو » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ، ، ح، ف، س) وفي بقية النسخ « الايمان والاسلام » .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ليس في(أ، س) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) قال ابن فارس: « الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها وهو جنس من الانقياد والذل ، فالدين: الطاعة يقال دان له يدين دينا اذا أصحب وانقاد واطاع » مقاييس اللغة (٣١٩/٢) مادة « دين » ، وقال الجوهري: «الدين: الطاعة ودان له أي اطاعه ومنه الدين والجمع الاديان يقال: دان بكذا ديانة وتدين به فهو دين " ودينت الرجل تديينا إذا وكلته إلى دينه » . الصحاح (٥/ ٢١١٨) مادة « دين » .

وقال أبو البقاء الكفوي : الدين بالكسر : العادة مطلقا وهو أوسع مجالاً ، يطلق على الحق والباطل والدين الجزاء ويكون بمعنى القضاء ... » الكليات (ص: ٤٤٤) .

هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه ، فمن [ عبد (١) الله ] وعبد معه إلها آخر ، لم يكن مسلماً ، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلماً . والإسلام هو الاستسلام لله ، وهو الخضوع له ، والعبودية له ، هكذا قال أهل اللغة (٢) : أسلم الرجل إذا استسلم ، فالإسلام في الأصل من باب العمل ، عمل القلب والجوارح .

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة ، فهو من باب قول القلب //(١) المتضمن عمل القلب // والأصل فيه التصديق والعلم تابع له ، فلهذا فسرالنبي - على - الإيمان : بايمان مخصوص (٤) ، وهو الإيمان بالله ، وملائكته وكتبه ورسله ، وفسر الإسلام باسلام (٥) مخصوص و (٦) هو المباني الحمس ، وهكذا في سائر كلامه - كله و النبي (٢) - يفسر الإيمان بذلك النوع ، ويفسر الإسلام بهذا ، وذلك (٨) النوع [أعلى] (٩) ولهذا قال [النبي] (١٠) - كله - في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء (١١) فهذا باطن ، لكن له لوازم قد تدل عليه ، واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما ، فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن المنافق ، فلا يدل / [عليه إلا من خلال ملزومه ] (١٥) .

[1/94]

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ (عبده).

<sup>(</sup>٢) انظر مقاييس اللغة (٣/ ٩٠) ، والمعجم الوسيط (ص: ٤٤٦) ، وقال : « الإسلام : هو اظهار الخضوع والقبول لما أتى به محمد ـ عَلَيْهُ ـ » .

<sup>(</sup>۳) مابين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) المثبت (أ، م، مح) وفي بقية النسخ « بايمان القلب وبخضوعه » .

<sup>(</sup>٥) في ( س ، ف ، هـ ، ق ) « باستسلام مخصوص » .

<sup>(</sup>٦) « الواو » مثبتة من (أ، م، مح، ف)، وفي (ق) « وهكذا ».

<sup>(</sup>٧) (ﷺ) ليست في (ح، ق).

<sup>(</sup>A) في (ف ، س ، ق ) « ذاك » . لعل ذاك هو الصواب .

<sup>(</sup>٩) « أعلى » ليست في (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) « النبي » ليس في (أ، مح، س، ق) ومثبت في باقي النسخ.

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه (ص: ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٢) « ما في » توجد بهامش (أ) ، وفي (هامش ق) « ما في الباطن » .

<sup>(</sup>١٣) في (ق) «من التصديق والمعرفة والحب والحشية والرجاء » بزيادة أل .

<sup>(</sup>١٤) مايين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق ويوجد في جميع النسخ بياض.

ففي حديث عبد الله بن عمرو و(١)أبي هريرة جميعاً ، أن النبي - ﷺ - قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم (٢) » ، ففسر المسلم بأمر ظاهر ، وهو سلامة الناس منه ، وفسر المؤمن بأمر باطن ، وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم . وهذه الصفة أعلى من تلك، فإن من كان [مسلماً](٢) سلم الناس منه ، وليس كل من سلموا منه يكون [مؤمناً](٣) ، فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه [٤) خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في قلبه ] ، وفي (٥) حديث عبيد (٢) بن عمير ، عن عمرو بن عبسة عن النبي - ﷺ - : ما الإسلام ؟ قال : « إطعام عمل الطعام ، ولين الكلام » قال : فما الإيمان قال : « السماحة والصبر »(٢) فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة ، وكذلك (٨) لين الكلام ، وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس ، قال تعالى : ﴿ وتواصوا (١) بالصبُّر وتواصوا بالْمرْحَمَة ﴾ [ البلد : ١٧][(١٠) في النفس ، قال تعالى : ﴿ وتواصوا (١) بالصبُّر وتواصوا فيه سماحة ورحمة (١٢) ] للإنسان ، وهذا أعلى من ذاك ، وهو أن يكون صباراً (١١) شكورا فيه سماحة ورحمة (١٢) ] للإنسان ، وهذا أعلى من ذاك ، وهذا ضد الذي ﴿ خُلقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ الشُّرُ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُ مَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُ مَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُ مَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ مَنْ عَل

(۱) « الواو » ساقطة من ( ح) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ( ص : ٥ ) من هذه الرسالة .

 <sup>(</sup>٣) في (ق، ح) « مؤمناً » وفي بقية النسخ « مأمونا » ، وما أثبت هو ما يقتضيه السياق .
 (٤) في (أ) « لرغبة ورهبة لا لإيمان في قلبه خوفا أن يكون ترك إذا هم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۵) في (م) زيادة «كما» قبل « الواو» .

<sup>(</sup>٦) في (ح) «عبيد الله» بزيادة لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص: ١٤) ) من طريق حسين بن علي عن زائد عن هشام عن الحسن عن جابر ابن عبد الله أنه قال: يا رسول الله أي الإيمان افضل .. واسناده صحيح ورجاله ثقات لولا عنعنه الحسن وهو البصري وكان يدلس كما سبق بيانه (ص: ٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>A) « وكذلك لين الكلام » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) « وتواصوا بالحق » .

<sup>(</sup>١٠) مابين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (ح) « صابراً » .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ما عدا (أ) « سماحة بالرحمة ».

<sup>(</sup>۱۳) في ( ف ) « ذلك » .

وتمام الحديث: « فأي الإسلام أفضل ؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده » قال: يا رسول الله ! أي المؤمنين أكمل إيماناً ؟ قال: « أحسنهم خلقاً قال: //(١) يا رسول الله ! أي القتل أشرف ؟ قال: من أريق دمه وعقر جواده ، قال: يا رسول الله (١) // فأي الجهاد أفضل؟ قال: الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، قال: يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، قال: يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت ، قال: يارسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء »(٢) وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير، تارة يروى (٣) مرسلاً ، وتارة يروى مسنداً، وفي رواية: « أي الساعات أفضل ؟ قال: جوف الليل الغابر، وقوله: « أفضل الإيمان السماحة والصبر » يروى من وجه آخر عن جابر عن النبي عليه (٤) .

وهكذا في سائر الأحاديث ، إنما يفسر / الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة ، كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، أنه قال : « والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك ، فبالذي بعثك بالحق ، ما [الذي] (٥) بعثك به ؟ قال : الإسلام . قال : ما الإسلام ؟ قال : أن تسلم (٢) قلبك لله وأن توجه (٧) وجهك إلى الله ، وأن تصلي [الصلاة] (٨) المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، أخوان نصيران لايقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه »(٩)

[۹۳/ب]

<sup>(</sup>١) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ( ص : ٧ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (ف) زيادة « واو » قبل « يروى » .

<sup>(</sup>٤) رواية جابر بن عبد الله \_ أخرجها ابن أبي شيبة في كتاب الايمان (ص:٥٠) من طريق حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنهما \_ .... فذكره، واسناده صحيح كما سبق ايراده في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) « الذي » ساقطة من (أ، س، ف، ق) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ح) «يسلم».

<sup>(</sup>٧) في (م) « تول».

 <sup>(</sup>٨) ما أثبت من (س، م، هـ) وكتاب تعظيم قدر الصلاة، وفي بقية النسخ (الصلوات).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في المسند (٥/٣) من طريق عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعه الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه فذكره . واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/ ١٠) بسنده من طريق حماد بن سلمه به .

وفي رواية قال : «أن تقول : أسلمت وجهي لله(١) وتخليت ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وكل مسلم على مسلم محرم (٢) ، وفي لفظ تقسول : « أسلمت نفسي لله وخليت وجهي [إليه(٣)](٤) » .

وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولا على الله ولا إن للإسلام صوى (٥) ومناراً كمنار الطريق ، من (٦) ذلك أن (٧) تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتُسلَم على بني آدم إذا لقيتهم ، فإن ردوا عليك ، ردّت عليك وعليهم الملائكة ، وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم ، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم ، فمن انتقص منهن شيئا ، فهو سهم في الإسلام تركه ، ومن تركهن ، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره »(٨) .

(١) «لله» ليست في (هـ).

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية أخرجها أحمد في المسند (٥/٥) من طريق اسماعيل حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ... فذكره ، وهذا إسناد صحيح أيضا ورجاله ثقات . وأخرجه من طرق عن بهز بن حكيم ... به كل من : النسائي فذكره ، وهذا إسناد صحيح أيضا ورجاله ثقات . وأبرجه من طرق عن بهز بن حكيم ... به كل من : النسائي في كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة (٥/٤) وباب من سأل بوجه الله (٥/٨٣) والحاكم في المستدرك (٢٠٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ق) « لله » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية أخرجها محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة (١/ ١١) من طريق محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا محمد بن جحادة حدثني الحجاج الباهلي حدثنا سويد بن حجير - أبو قزعة - عن حكيم ابن معاوية عن أبيه فذكره واسناد هذه الرواية صحيح ورجاله ثقات كلهم ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨/ ٢٣٣) بسنده من طريق سويد بن حجير ... به .

<sup>(</sup>٥) الصوى : جمع صوّه وهي اعلام من الحجارة تنصب في الفيافي والمفازة المجهولة للاستدلال بها على الطريق . انظر النهاية في غريب الحديث ( ٣/ ٦٢ ) وهي بلغتنا المعاصرة ( العلامات الارشادية في الطرق الصحراوية ) والمراد أن للإسلام طرائق وأعلاماً يهتدي بها ، ويوجد بهامش (ف) صوى أي علامات .

<sup>(</sup>٦) في (م، مح، هـ، س) « ومن » بزيادة « واو » .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَنَّ ﴾ ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه كل من : محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ١/ ٤١١) من طريق محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريره ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً ... فذكره ، واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم ، والحاكم في المستدرك ( ١/ ٢١) وقال صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي .

وقد قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّلِم كَافَّةً ﴾ [ البقرة: ٢٠٨] قال مجاهد وقتادة: « نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها »(١) وهذا لا ينافي قول من قال: « نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم(٢) » لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك. والجمهور يقولون: في السلم: أي في الاسلام. وقالت(٣) طائفة: « هو الطاعة(٤) » ، وكلاهما مأثور عن ابن عباس ، وكلاهما حق ، فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال.

وأما قوله: كافة ، فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم ، وقيل: المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه (٥) ، وهذا هو الصحيح ، فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره ، وإنما يؤمر بما يقدر عليه وقوله: ادخلوا خطاب لهم كلهم . فقوله: كآفة إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان / الإسلام حتى يسلم غيره ، فلا يكون الإسلام مأمورا به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعة ، وهذا لا يقوله مسلم ، وإن أريد بكافة أي: ادخلوا جميعكم ، فكل أوامر القرآن كالجمعة ، وهذا لا يقوله مسلم ، وإن أريد بكافة أي: ادخلوا جميعكم ، فكل أوامر القرآن كقوله: ﴿ آمِنُوا بِالله ورَسُولِه ﴾ [ الحديد: ٧] . ﴿ وأقيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّكَاة ﴾ [البقرة: ٣٤] كلها من هذا الباب ، وما قيل فيها: كآفة ، وقوله تعالى: ﴿ وقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَةً ﴾ [التوبة: ٣٦] ، أي: قاتلوهم كلهم لا تدْعوا مشركا حتى تقاتلوه ، فإن هذا لا

[1/4٤]

<sup>(</sup>۱) قول مجاهد أخرجه: ابن جرير في التفسير ( ۲/ ۱۸۹) من طريق محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ادخلوا في الإسلام كافة ادخلوا في الأعمال كافة » واسناده صحيح ورجاله موثوقون كلهم ، وقول قتادة أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير ( ۲ / ۱۸۹) من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: «كآفة جميعا » واسناده صحيح ورجاله موثوقون كلهم.

<sup>(</sup>٢) انظر أسباب النزول للواحدي ( ص :٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ ( وقال » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كما في الدر المنثور (١/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير الطبري (٢ / ١٨٩ ) وتفسيرابن الجوزي (١/ ٢٢٥ ) والدر المنثور (١ / ٧٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في (هـ، ق) «نزلت».

<sup>(</sup>٧) في (م) « بالواو » بدل « أو » .

يجب ، بل يقاتلون بحسب المصلحة ، والجهاد فرض على الكفاية ، فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها(١) بكافة ، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم المقاتلين ، وقوله : ﴿ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةٌ ﴾ [ التوبة : ٣٦] [ فيه ](٢) احتمالان:

والمقصود : أن الله (٣) أمر(٤) بالدخول في جميع الإسلام ، كما دل عليه هذا الحديث فكل ما كان من الإسلام ، وجب الدخول فيه ، فإن كان واجباً على الأعيان [لزم](٥) فعله ، الإسلام وجب وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجـوبه ،وعزم عليه إذا تعين ، أو(٢) أخذ بالفضـل ففعله ، وإن كان مستحباً اعتقد حُسْنه وأحب فعله(٧). وفي حديث جرير: « أن رجلاً قال: يارسول الله! صف لي الإسلام، قال: « تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت (٨) قال : أقررت (٩) ، في قصة

(۱) في (ف) «بها».

ماكان من الدخول فيه لأنه دين الله

<sup>(</sup>٢) ( فيه ) مثبتة من ( هـ ، ط ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (س) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٤) المثبت من (هم، أ) وفي بقية النسخ « أمرنا » .

<sup>(</sup>o) المثبت من (ف ، س) وفي بقية النسخ « لزمه » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>V) في ( ف ) « ففعله » .

<sup>(</sup>٨) ( البيت ) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في المسند (٤/٣٥٩) من طريق: إسحاق بن يوسف حدثنا أبو الجناب عن زاذان عن جرير بن عبدالله قال خرجنا مع رسول الله \_ ﷺ ـ وذكر القـصة التي نوّه عنهـا المؤلف هنا . وهذا الاسناد ضعـيف : فيه أبو الجناب وهو يحيى بن أبي حيه الكلبي قال ابن سعد : كان ضعيفًا في الحديث ، وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد القطان يضّعفه ، وقال النسائي : ضعيف وقال الحافظ : ضعفوه لكثرة تدليسه . انظر: الطبقات الكبرى (٢/٠٥٦) ، التاريخ الكبير (٢/٤/٢) الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص:٢٥٣) ، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ٣٩٢)، التهذيب (٢٠١/١١) التقريب (٢/ ٣٤٧). وقد تابعه زاذان كما أخرجه أحمد في الرواية التي بعده ( ٥ / ٣٥٩ ) حيث قال : حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن ثابت عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي فـذكر نحوه ، وهذا الإسناد ضعيف ايضا ، فيه ثابت وهو ابن ابي صفية أبوحمزة الثمالي ، رافضي ضعيف . انظر : المجروحين لابن حبان (٢٠٦/١) وتهذيب الكمال (١/ ٣٥٧) والميزان (١/ ٣٦٣). وأخرجه من طريق ثابت بن أبي صفية ، محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/ ١٤٤) بسنده من طريق أبي حمزه الثمالي عن ابي اليقظان عثمان بن عمير البجلي عن زاذان عن جرير بن عبد الله ... فذكره ، وأبو اليقطان : ضعيف . انظر : الضعفاء الكبير للعقيلي (٢٩٢/١) .

طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق<sup>(۱)</sup> جرذان ، وأنه قتل وكان جائعاً وملكان يدسان في شدقه<sup>(۲)</sup> من ثمار الجنة . فقوله : « وتقر بما جاء من عند الله » هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك .

وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني (٣) حديث الوفد الذين قالوا:  $([i - c - c]^{(3)})$  المؤمنون ، قال : فما علامة ايمانكم ؟ قالوا : خمس عشرة خصلة : خمس أمرتنا رسلك (٥) أن نعمل بهن ، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام ، إلاأن تكره منها شيئا(٧) . قال : فما الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها ؟ قالوا : أن نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ونقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، ونصوم رمضان ، ونحج البيت . قال : وما الخمس التي أمرتكم [رسلي] (٨) أن تؤمنوا بها ؟ قالوا : أمرتنا أن نؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله / والبعث (٩) بعد الموت ، قال : وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم عليها في الإسلام؟ قالوا: الصبر عند البلاء ،

[۹۶/ب]

<sup>(</sup>١) جاء في غريب الحديث ( ٢/ ٥ ) ( الاخاقيق شقوق في الأرض كالاخاديد واحدها أُخْقوق . يقال : خُقَّ في الأرض وحد بمعنى ، وقيل انما هي لخاقيق واحدها لخقوق ، وصحح الأزهري الأول وأثبته والحُقُّ ، وهو الشق العميق في الأرض كتب عبد الملك بن مروان الى وكيله على ضيعه أما بعد : فلا تدع خُقاً من الأرض ولا لقا الا سويته وزرعته ، وقيل هو الوادي ، انظر المعجم الوسيط مادة ( خق ) ( ص : ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في (هـ) «شقه» وفي هامش (هـ) «شدقة» والشدق: هو جانب الفم مما تحت الخد، وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقينُ لدلالتها على جهارة الصوت». انظر: المعجم الوسيط مادة شدق (ص: ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي الدمشقي أبو سليمان الداراني الكبير ، محدث رحّال روى عن: ليث ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش ، وعنه اسماعيل بن عياش ومحمد بن عائذ وهشام ابن عمار وثقه دُحيم ، وقال عنه أبو حاتم : لا يحتج به ، وقال الحافظ : صدوق يخطئ . توفى سنة نيف وتسعين ومائة . انظر : الجرح والتعديل (٥/ ٧٤٠) سير أعلام النبلاء (١٨٦١٠) التهذيب (٢/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) «إنَّا» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف) « بها رسلك » زيادة « بها » .

<sup>(</sup>٦) في (ف، س) «بها »بدل «بهن ».

<sup>(</sup>٧) جملة « إلا أن تكره منها شيئا ، ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ق، ف) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (م، ح، ق) « بالبعث من بعد الموت » وفي (ف، س) « وبالبعث بعد الموت » .

والشكرعند الرخاء ، والرضا بمر القضاء ، والصدق في مواطن اللقاء ، وترك الشماتة بالأعداء (١) ، قال وانا أمركم بخمس لا تجمعوا ما لا تأكلون ، ولا تبنوا مالا تسكنون ، ولا تنافسوا في فيما أنتم عنه منتقلون ، واتقوا الله الذي إليه ترجعون (٢) » .

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها ، فجعلوها الإسلام ، والخمس التي يؤمن بها ، فجعلوها الإيمان ، وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي عَيِّكِ تدل على مثل هذا .

وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه ؛ أن (٣) النبي - عَلَي - قال : له : ([أسلم (٤) تسلم قال : و]) ما الإسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله ويسلم (٥) المسلمون من لسانك ويدك قال : فأي الإسلام أفضل؟ قال : الإيمان قال : وما الإيمان ؟ قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال : فأي الإيمان أفضل ؟ قال : الهجرة قال : وما الهجرة ؟ قال : أن تهجر السوء قال : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : الجهاد قال : وما الجهاد ؟ قال : أن تجاهد الكفار (٣) إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن ثم قال رسول - عَل - (٧) : ثم عملان هما أفضل الأعمال ، إلا من عمل بمثلهما قالها ثلاثاً : حجة مبرورة ، أو عمرة (٨) .

<sup>(</sup>۱) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ « فقال النبي ـ علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء ، فقال النبي \_ عَلَيْدٌ ـ وانا أزيدكم خمسا فتتم لكم عشرون خصلة : إن كنتم كما تقولون : فلا تجمعوا ما لا تأكلون ، ولا تبنوأ ما لا تسكنون ، ولا تنافسوا في شيء انتم عنه غدا تزولون وعنه منتقلون، واتقوا الله الذي اليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ٩ / ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ) ( عن ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « وتسلم » .

<sup>(</sup>٦) في تعظيم قدر الصلاة « أن تجاهد أو قال تقاتل الكفار ... » .

 <sup>(</sup>٧) في تعظيم قدر الصلاة: «ثم قال رسول الله - ﷺ - باصبعية ثم عملان ».

<sup>(</sup>A) لم أجده في المسند، ولا في كتاب السنة ، ولكن أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٠١/) من طريق محمد بن عبيد بن حساب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابه عن رجل من أهل الشام ، وإسناده ضعيف ، لجهالة شيخ أبي قلابة وشيخ شيخه ، وبقية رجال الاسناد ثقات ، وقد سبق تخريجه (ص:٣).

وقوله: هما أفضل الأعمال (١) ، أي بعد الجهاد ، [ لقوله ] (٢) : « ثم عملان»، ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الإسلام، والإسلام، أعم منه، و(٣) جعل الهجرة خصوصاً في الإيمان، والإيمان أعم منه، وجعل الجهاد خصوصاً في (٤) الهجرة، [والهجرة](°) أعم منه .

فالإسلام أن تعبد (٦) الله وحده [لاشريك (٧) له ] مخلصاً له الدين ، [وهو] (٨) دين الله الذي لا يقبل من أحد [ دينا] (٩) غيره ، لا من الأولين ولا من الآخرين ، ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا ، إلا بما أمرت به رسله ، لا بما يضاد ذلك ، فإن ضد ذلك معصية (١٠) . وقد ختم الله الرسل بمحمد - [ عليه ] (١١) فلا يكون مسلماً إلا من يشهد (١٢) أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام ، فمن قال: الإسلام الكلمة ، وأراد هذا فقد صدق . ثم لا بد/ من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال [٩٠٠] الظاهرة (١٣) ، كالمباني الخمس ، ومن ترك من ذلك شيئا نقص [من (١٤)] إسلامه بقدرما نقص من ذلك ، كما في الحديث : « من انتقص منهن شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه »(١٥) وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله تعالى فإنه يثيبه عليها ، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه (١٦) لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار،

<sup>(</sup>١) « الأعمال » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (أ، س) « كقوله » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) المثبت في (أ) في بقية النسخ « كما ».

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، هـ) وفي بقية النسخ « من » .

<sup>(</sup>٥) في (أ، مح، س) «المهاجر» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (م، ق) «يعبد».

<sup>(</sup>٧) مايين المعكوفتين ليس في (أ، س، ف، ق) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (م، ح) وفي بقية النسخ « وهذا » .

<sup>(</sup>٩) « دينا » مثبت من ( مح ، م ، هـ ) وساقط في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) «معصيته ».

<sup>(</sup>١١) ﴿ عَلِيْكُ ﴾ مثبتة في (ق، هـ، ف) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) في (ف، هـ) (أشهد).

<sup>(</sup>١٣) ( الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس ) توجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>١٤) « من » مثبتة من ( هـ ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) جزء من حديث سبق تخريجه (ص :٤٠٩) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٦) في (س، هـ) (أن ) بدل (أنه).

وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب ، ولا أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن ، وخلق كثيرمن المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان ، ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد ، فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً (١)، [و] (٢) قد لا(٣) يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك ، ولا أنه أحبر بكذا ، وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به ، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله ، وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله (٤) .

ثم الإيمان الذي يمتاز به ، فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين ، وهذا (٥) متميز بصفته وقدره في الكمية والكيفية ، فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء . وأيضاً ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم (٦) ما ليس مع هؤلاء، وأولئك هم المؤمنون حقاً، وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلماً .

فإن الإيمان يستلزم الأعمال، وليس كل مسلم مؤمنا (٧) هذا الإيمان المطلق لأن الاستسلام لله والعمل له لايتوقف على هذا الإيمان الخاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر (٨)، أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه (٩)، و(-1)كانوا

<sup>(</sup>١) «مجملا » ساقطة من (م) وفي (أ، هـ، مح) «مجمل « بدون تنوين » .

<sup>(</sup>٢) « الواو » مثبتة من ( هـ ، ف ، ق ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) « لا » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة «عز وجل».

<sup>(</sup>o) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « فهذا » .

<sup>(</sup>٦) ( لقلوبهم ) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في ( في ، ق ) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>A) في (ف) «الكفر».

<sup>(</sup>٩) في (ف) « بشرائعه » .

<sup>(</sup>١٠) « الواو » ساقطة من ( ف ) .

من أهل الطاعة لله ورسوله ، [فهم] (١) مسلمون ومعهم إيمان (٢) مجمل ، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم [إنما] (٣) [يحصل] (٤) شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك ، وإلا فكثير من الناس لا يَصلُون (٥) لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا ، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا ، وليسوا كفاراً ولا منافقين / بل ليس عندهم من علم القلب و معرفته ويقينه ما يدرأ الريب (٢) ، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال ، وهؤلاء إن عوفوا (٧) من المحنة وماتوا ، دخلوا الجنة ، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم ، فإن لم يمن الله عليهم ، بما يزيل الريب ، وإلا صاروا مرتايين وانتقلوا إلى نوع من النفاق .

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا ،كانوا من أهل الوعيد، ولهذا لما قدم النبي - عَيَّ - المدينة ، أسلم عامة أهلها ، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق ، فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الاسلام (٨) و دخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم ، قال (٩) تعالى : ﴿ الم \* أَحَسَبِ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهم فَلَيْعَلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ فَي يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهم فَلَيْعَلَمَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهَ حَتَّى إللهُ اللهُ لَيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهَ حَتَّى يَمْيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] ، وقال (١١) : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حَرْفَ فَإِنَ أَصَابَهُ خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ انقلَبَ عَلَى وَجْهِ فَسِرَ الدُّنْيَا

۲ ه ۹/ ب]

<sup>(</sup>١) في (أ، س، ف) « وهم » بالواو والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ح، ق) « وبعضهم يحصل له ايمان مجمل » .

<sup>(</sup>٣) ( انما » مثبتة من ( هـ ، ف ) وساقطة في ( أ ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (أ، س) « تحصل » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) « يصلوا » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «الغيب».

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ، هـ، س، ف) وفي بقية النسخ «عرفوا».

<sup>(</sup>A) في ( مح ) « السلام » .

<sup>(</sup>٩) في (ف، س) بزيادة «لفظ الجلالة».

<sup>(</sup>١٠) «تعالى» ليست في (هـ، مح، ف، س).

<sup>(</sup>١١) في (ح، ق) بزيادة « تعالى » .

وَالْأَخِرَة ذَلِكُ(١) هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [ الحج: ١١] ولهـذا ذم [الله (٢)] المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ، ثم خرجوا منه بقوله تعالى(٣): [(٤) ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَسْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ قَالُوا نَسْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ (٤) ] \* اتَّخَذُوا إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ أَيْمَانُهُم جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ أَيْمَانُهُم جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [ المنافقون : ١ - ٣] وقال (٥) في الآية الأخرى: ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُعَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ (٢) تُنبَعُم لِيَقُولُنَ إِنَّا اللهُ مُحْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ \* وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ السَّهَ وَرَالُولُهُ كَنَا لَكُونُ مُ عَلَى اللهُ مَخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ \* وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّا اللهُ مُحْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ \* وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّا اللهُ مُحْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ \* وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّا اللهُ مُعْرَاتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنُ طَائِفَة مِنكُمْ نُعَذْبُ طَائِفَة مِنكُمْ نُعَذْبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [ التوبة : ٢٤ - ٢٦] فقد أمره أن يقول لهم : قد كفرتم بعد إيمانكم .

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم، لا يصح . لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب ، قد قارنه (^) الكفر ، فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم ، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر ، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهار كم الإيمان ، فهم لم يظهروا للناس، إلا / لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا (٩) هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق، وتكلموا بالاستهزاء، صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، وقد قال تعالى :

[1/97]

<sup>(</sup>١) « ذلك هو الخسران المين » ليست في (ف ، م ، ح ، س ، ق ) .

<sup>(</sup>٢) ( لفظ الجلالة » ليس في (أ، م، مح، ف) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) « تعالى » ليست في ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين ليس في (أ، مح، ف، س، ق) ومثبت في (م، هـ، ح).

<sup>(</sup>٥) في (ف) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٦) في (ف ) « إلى سورة ..... » .

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفتين ليس في (أ، هـ، مح) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ف) «فارقه».

<sup>(</sup>٩) في (ق) « يزالوا » .

﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفُّارُ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَمُ وَبَعْسَ الْمَصيرُ \* يَحْلَفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتُولُواْ يَعُدْبِهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمَا فِي الدُّنْيَا وَالآخرة (١) ﴾ [التوبة ٧٧ - ٧٤] فهنا قال : كَفَرُوا بَعْد إسلامهم م فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب (٢) فيكون قوله : بعد إيمانهم ، وبعد إسلامهم سواء ، وقد [يكونون] (٣) ما زالوا منافقين ، فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء ، [لكونهم] (٤) أظهروا الكفر والردة ، ولهذا دعاهم إلى التوبة، فقال (٥): فَإِن يَتُولُواْ بعد التوبة (١) يُعَذَّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا ٱليمًا في الدُّنيا وَالأخرة وهذا إلما هو لمن أظهر الكفر ، فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة ، ولهذا ذكر هذا في سياق قوله : ﴿ جَاهِدِ الْكُفَر وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة : ٧٣] ولهذا قال في تمامها : قوله : ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة : ٣٧] ولهذا قال في تمامها : ﴿ وَمَا لَهُمْ فَي الأَرْضِ مِن وَلَي وَلا نصير ﴾ [التوبة : ٢٧] .

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم ، غير أولئك (٧) الذين كفروا بعد إيمانهم ، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا ، وقد قالوا كلمة الكفر ، التي كفروا بها بعد إسلامهم ، وهموا بما لم [ينالوا] (٨) وهو يدل على أنهم سعوا (٩) في ذلك، فلم (١٠) يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل: هموا بما لم يفعلوا، لكن بما لم ينالوا، فصدر منهم (١١) قول وفعل (١٢) ، قال تعالى (١٣)

<sup>(</sup>١) في (م، ح، ق) تكملة الآية: ﴿ ومالهم في الأرض من ولي ولا نصير ﴾ [التربة: ٧٤].

<sup>(</sup>٢) في (ف) «العرب».

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ف، ق، ط)، وفي بقية النسخ «يكونوا».

<sup>(</sup>٤) في (أ، م، س، هـ) « لكنهم » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ( هـ ، مح ) « قال » وفي ( س ) « قال تعالى » .

<sup>(</sup>٦) في (مح، م، ق، ح، هـ) زيادة (عن التوبة).

<sup>(</sup>٧) «أولائك» ليست في (هـ، ط).

<sup>(</sup>A) في (أ، هـ، مح) «ينالوه» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (ف) « يتبعوا » .

<sup>(</sup>١٠) في (م) « ولم ».

<sup>(</sup>١١) في (ح، ق) «عنهم».

<sup>(</sup>١٢) في (ف) زيادة « واو » قبل « قال » .

<sup>(</sup>۱۳) « تعالى » ليست في (ح ، س ، ق ) .

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعِبُ ﴾ [التوبة: ٦٥] فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل: ﴿ لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم إِن نَّعْفُ عَن طَائفَةً مِنكُمْ نُعذّب طَائِفةً (١) ﴾ [التوبة: ٦٦].

فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتواْ كفراً ، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ، فين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ، يكفر به صاحبه بعد إيمانه ، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ، ففعلوا هذا المحرَّم الذي عرفوا / أنه محرم ، ولكنهم (٢) لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به ، فإنهم لم يعتقدوا جوازه ، وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين (٣) الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم ، أبصروا ثم عموا ، وعرفوا ثم أنكروا ، وآمنوا ثم كفروا ، وكذلك قال قتادة ومجاهد (٤):  $|(\circ)|$  ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين ، وسماعهم ما جاء به الرسول ، وذهاب نورهم وتركهم في ظُلُمَات لا يُبصُرُونَ \* صُمُّ بكمٌ ناراً فَلَمَّا أَضَاءَت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلُمَات لا يُبصُرُونَ \* صُمُّ بكمٌ عُمْنٌ فَهُمْ لاَ يَرْجعُونَ ﴾ [ البقرة :  $\sqrt{1 - 10}$  ] إلى ما كانوا عليه .

وأما قول من قال: المراد بالنور ما حصل [لهم] (٧) في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم ، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء ، كما سلب صاحب النار (٨) ضوءه ، فلفظ الآية [يدل] (٩) على

[۹۲/ب]

<sup>(</sup>١) في (م، هـ، ط، ق) زيادة « بأنهم كانوا مجرمين».

<sup>(</sup>٢) في (ف) « لكن » بدون الواو والضمير وفي (س) « ولكن » .

<sup>(</sup>۳) انظر تفسير الطبري ( ۱۰ / ۱۷۲ ) فتح الباري ( ۸ / ۳۳ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج قول مجاهد الطبري في التفسير (١/١١) من طريق محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنما عيسى بن ميمون قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد، فذكره ، واسناده صحيح ، وانظر زاد المسير (٤٠/١)، والدر المنثور للسيوطي ( ٨٣/١) أما قول قتادة فلم أجد من ذكره .

<sup>(</sup>٥) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٦) يوجد في (أ، س) بياض بمقدار خمس كلمات وهي تكملة قول مجاهد وليست كذلك في بقية النسخ وانما تكملة قول مجاهد في تفسير الطبري وزاد المسير والدر المنثور كالآتي: « وذهاب نورهم وإقبالهم على الكافرين والضلال »

<sup>(</sup>٧) « لهم » مثبتة من (ح) فقط ، وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (أ، ق، س) وفي بقية النسخ « النور » .

<sup>(</sup>٩) في (أ) «تدل» والمثبت في بقية النسخ.

خلاف ذلك ، فإنه قال : ﴿ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لاَّ يُبْصِرُونَ \* صُمُّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧ - ١٨ ] ويوم القيامة يكونون في العذاب ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُون وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرونا (١) نَقْتَبِس مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتُمسُوا نُورًا فَصُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابٌ بَاطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبلَهِ الْعَذَابُ \* فَالتُمسُوا نُورًا فَصُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابٌ بَاطنُه فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبلَهِ الْعَذَابُ \* يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكَنّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُم //(7) وَتَرَبَّصُتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ لَا اللهَ الْغَذَابُ \* اللهُ الْغَرُورُ اللهُ وَغَرَّكُم بِاللهِ الْغَرُورُ اللهِ الْغَرُورُ اللهِ الطَّعَلَى : ﴿ يَوْمَ لَا يَحْرَكُم بِاللهِ الْغَرُورُ اللهِ الطَّعَلَى : ﴿ يَوْمَ لَا يَحْرَى اللهُ السَّعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا النَّهِم يَوْمُ لَوَ اللهُ عَنْ وَرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا أَوْرَهُمْ لَنَا الْورَنَا التَحريم : ٨ ] .

قال المفسرون: « إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ ، سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة (0).

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطي نوراً يوم القيامة، فأما المنافق<sup>(۱)</sup> فيطفأ نوره<sup>(۷)</sup>، و [أما]<sup>(۸)</sup>، المؤمن [فيشفق]<sup>(۹)</sup> مما يرى من إطفاء<sup>(۱۱)</sup> نور المنافق، فهو يقول: [ربنا]<sup>(۱۱)</sup> أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، وهو كما قال. فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد

<sup>(</sup>١) في (مح) «انصروا».

<sup>(</sup>٢) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح، م، ف)، وفي (ق) بعد وتربصتم إلى قوله « مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ( ٢٨ / ١٠٨ ) الدر المنثور للسيوطي ( ٨ / ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح، ق) تكملة الآية : ﴿ إنك على كل شيء قدير ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبري ( ٢٨ / ١٠٨ ) والدر المنثور ( ٨ / ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « المنافقين » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « نورهم » .

<sup>(</sup>A) «أما » ليست في (أ، هـ، مح، س) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (أ، س) « يشفق » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «انطفاء».

<sup>(</sup>۱۱) ما أثبت من (ق).

وهو ثابت من وجوه عن (١) النبي \_ ﷺ -(٢) ورواه مسلم من حديث جابر(٣) وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولها<sup>(٤)</sup>/ ومن حديث أبي موسى<sup>(٥)</sup> في الحديث الطويل<sup>(١)</sup> الذي يذكر [١٩٧] فيه أنه ينادى يوم<sup>(٧)</sup> القيامة « لتتبع<sup>(٨)</sup> كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة [(٩) غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا(١٠) مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء(١١)

<sup>(</sup>١) في (ف، س) « من وجوه أخر عن رسول الله - ﷺ »، وفي (ق) « من وجوه أخرى عن النبي ».

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في كتاب التوحيد ، باب وجوده يومئذ ناضرة ( ٩ / ١٥٦ ) وكتاب الرقاق ، باب الصراط جسر جهنم ( ١٤٨/٨) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ( ١٦٣١) ، وأحمد في المسند(١٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) حديث جابر أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (١/٨١١) .

<sup>(</sup>٤) حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٩٦٣) والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٦)، (٩٠/٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٤٠): رواه الطبراني من طريق ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة ، وقال محققه : الدالاني صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلس .

<sup>(</sup>٥) في (س) «أبي مسلم».

<sup>(</sup>٦) حديث أبي موسى أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٨١) بسنده عن أبي موسى قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (١٠/٣٤٣) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه : فرات بن السائب وهو ضعيف ، وأخرجه أحمد في المسند (٤٠٨/٤) ، وابن خزيمة في كتباب التوحيد ( ٥٨٣/٠ - ٥٨٤) كلاهما من طريق عفان قال : حدثنا حماد بن سلمه .. به ، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص: ٣٠٠). من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمه ... به ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٢٥٣/١) وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٨٣/٢-٥٨٤) أيضا من طريق سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمه ...به ، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ٢٨٠/١) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٣ / ٤٧٩) كلاهما من طريق هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمه ... به . وأخرجه الآجري في الشريعة ( ١٠١٦/٢) من طريق الحسن بن موسى قبال حدثنا حماد بن سلمه ... به وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٠٣/٨ ) إلى عبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>٧) ( يوم ) مكرر في ( س ) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) ( يتبع ) .

<sup>(</sup>٩) مايين المعكوفتين تسعة أسطر ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ حتى نهاية الحديث.

<sup>(</sup>۱۰) في (ف، ق) « ونحن مكاننا ».

<sup>(</sup>١١) في (س) ( جاءنا ) .

ربنا عرفناه ، فیأتیهم الله فی صورته (۱) التی یعرفون ، فیقول : أنا ربکم ، فیقولون : أنت ربنا فیتبعونه  $(1)^{(1)}$ وفی روایة : « فیکشف عن ساقه  $(1)^{(2)}$  » :  $(1)^{(3)}$ وفی روایة فیقول : « هل بینکم وبینه آیة فتعرفونه بها ، فیقولون : نعم ، فیکشف عن ساق ، فلا یبقی من کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له (۱) بالسجود ، ولا یبقی من کان یسجد نفاقا (۱) وریاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة ، کلما أراد أن یسجد خر علی قفاه فتبقی ظهورهم مثل صیاصی (۱) البقر ، فیرفعون رؤوسهم ، فإذا نورهم بین أیدیهم وبأیمانهم ، ویطفأ نور المنافقین (۱۸) فیقولون : ذرونا نقتبس من نورکم  $(1)^{(1)}$  » .

فبين<sup>(٩)</sup> أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر ، كما كانوا معهم في الدنيا ، ثم [وقت] (١٠) الحقيقة ، هؤلاء يسجدون لربهم ، وأولئك لا يتمكنون من السجود ، فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له ، بل قصدوا الرياء للناس ، والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا ، فلهذا ، أعطوا نوراً ثم [طفيء] (١١) لأنهم في الدنيا (١٢) دخلوا في الإيمان ، ثم خرجوا [منه] (١٣) ولهذا ضرب الله [لهم] (١٤) المثل بذلك ، وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر ، وهؤلاء الذين يعطوا (١٥) في الآخرة نوراً ثم يطفأ ، ولهذا قال [فيهم] (١٦) ﴿ فهم لا

(١) في (س) « الصورة » .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) زيادة « ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم ... » الحديث . وبقية الروايات ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف، مح) «ساق».

<sup>(</sup>٤) في (ح، ف، ق) زيادة : « فيخرون سجدا وتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم »، وفي (ق) « فيخرون له سجداً إلا المنافقين ».

<sup>(</sup>o) في (مح) «اذن الله له».

<sup>(</sup>٢) في (مح، هـ) « اتقاءا ».

<sup>(</sup>٧) « صياصي البقر : قرونها » انظر النهاية في غريب الحديث ( ٢/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) «المنافق».

<sup>(</sup>٩) في (ف) ﴿ فتبين ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من ( هـ ، س ، ق ) وفي بقية النسخ « وقعت » .

<sup>(</sup>١١) في (أ) « يطفئ » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (م ، ق ) « لأنهم دخلوا في الدنيا في الإيمان » .

<sup>(</sup>١٣) ( منه ) ساقطة من (أ ، هـ ، مح ، م ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) « لهم » ليست في (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) في (م، ق، ط) « يعطون ».

<sup>(</sup>١٦) المثبت من ( ف ، س ، ق ) ، وليس في بقية النسخ .

يرجعون ﴾ [ البقرة : ١٨ ] (١) قال قتادة ومقاتل : « لا يرجعون عن ضلالهم (٢) »، وقال السدي : « لا يرجعون إلى الإسلام ، يعني (٢) في الباطن (3) ، وإلا فهم يظهرونه . وهذا المثل إنما يكون في الدنيا ، وهذا المثل مضروب لبعضهم ، وهم الذين آمنوا ثم كفروا ، وأما الذين لم يزالوا منافقين ، فضرب لهم المثل الآخر ، وهوقوله : ﴿ أَوْ كَصَيْبِ مِنَ السَّمَاءِ فيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ (٥) [ البقرة : ١٩ ] ، وهذا أصح القولين ، فإن المفسرين اختلفوا (٢) ، هل المثلان مضروبان (٧) لهم كلهم ، أو هذا المثل لبعضهم [ وهذا المثل لبعضهم ] (٨) على قولين ، والثاني هو الصواب ، لأنه قال : « أو كصيب [ من السماء (٩)] » وأو (١٠) [إنما] (١١) يثبت بها أحد الأمرين (١٢) ، فدل ذلك على [10] (10) مثلهم هذا [10] (10) هذا ، فإنهم لا

## وقول جرير:

جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر

وذكر القرطبي في أحكام القرآن ( ٨ / ١٥ ) ان الفراء قد رأى هذا الرأي في معاني القرآن ثم ذكر الرأي الآخر وهو : أن « او » هنا للتخيير والمعنى : أي مثلوهم بهذا أو بهذا . أما الزمخشري فقد قال : إن « او » تستخدم في أصلها لتساوي بين الشيئين فصاعلا في الشك ، ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي من غير شك ، كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين أي أنهما سيان في استصواب ان يجالسا. ( ٨٢/١٨) . وانظر زاد المسير ( ١/٠١) .

- (٧) في ( ف ، ق ) ( مضروب ) .
- (A) ما أثبت من (س، ق) وليس في بقية النسخ.
- (٩) « من السماء » مثبتة من (ح، ق). وساقطة في بقية النسخ.
  - (١٠) « او » ساقطة من (م ، مح ، ط ) .
  - (١١) « انما » ساقطة من (أ) . ومثبتة في بقية النسخ .
- (١٢) انظر التبصرة والتذكرة للصيمري ( ١٣٢/١ ١٣٣ )، والكشاف للزمخشري ( ١ / ٨٢ ) .
  - (١٣) «أن » مثبتة من (ف ، س ، هـ ، ق ) ، وفي بقية النسخ « انهم » .
    - (١٤) ما أثبت من ( س ، ق ) ، وفي بقية النسخ « بالواو » .

<sup>(</sup>١) في (ح، ط) زيادة « يعني إلى الاسلام في الباطن » .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري ( ١/ ١١٤) زاد المسير (١/١) ، الدر المنثور ( ٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) ﴿ يعني ﴾ ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري ( ١/٤١١) ، زاد المسير ( ١/١٤) ، الدر المنثور ( ١/ ٨٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبري ( ١١٥/١) ، والزمخشري في الكشاف ( ١ /٨١) .

<sup>(</sup>٦) يرى الطبري في تفسيره (١١٥/١) ان « أو » هنا تأتي بمعنى الواو ، استشهد على ذلك بقول توبة بن الحمير : وقد زعمت ليلى أنى فاجر لنفسى أو عليها فجورها

يخرجون عن المثلين ، بل بعضهم يشبه هذا ، وبعضهم يشبه هذا ، ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين ، لم يذكر « أو » بل كان(١) يذكر « الواو »(٢) العاطفة .

وقول من قال: « أو » ههنا للتخيير - كقولهم: جالب الحسن أو ابن سيرين - ليس بشيء / لأن التخيير يكون في الأمر(٣) لا يكون في الخبر [ وهذا خبر](١) . وكذلك قول من [٩٧٠] قال : ﴿ أُو ﴾ بمعنى ﴿ الواو ﴾ ، أو لتشكيك المخاطبين ، أو الإبهام عليهم (٥) ليس بشيء ، فإن الله يريد بالأمثال ، البيان<sup>(٦)</sup> والتفهيم (٧) ، لا يريد التشكيك والإبهام .

والمقصود(٨): تفهيم المؤمنين حالهم ، ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول : ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ ﴾ [ البقرة : ١٨ ] ، وقال في الثاني : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّواعِق حَذَرِ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ \* يَكَادُ الْبَرَّقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا ْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِم إِنَّ اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ البقرة: ١٩ - ٢٠ ] فبين (٩) في المثل الثاني أنهم يسمعُون ويبصرون ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، وفي الأول كانوا يبصرون ، ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون ، صم بكم عمي ، وفي الثاني إذا أضاء لهم (١٠) البرق مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ، فلهم حالان : حال ضياء(١١) ، وحال ظلام . والأولون بقوا في الظلمة ، فالأول حال

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ مثبتة من (أ، ح، س، ف) وساقطة في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>۲) ( الواو ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) زيادة « والطلب » .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (س، ق) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ح) (عليها ، .

<sup>(</sup>٦) « البيان » ساقطة من « مح » .

 <sup>(</sup>۷) في (ف) « التفهم » .

<sup>(</sup>٩) في (ف، ح) ( في الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون ، وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق مشوا (A) في (ح ، ق) «أن يفهم » · فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ، فبين في المثل الشاني ، أنهم يسمعون ويبصرون ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فلهم حالان » ، وفي (ق) « وفي الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فبين في المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فلهم حالان حال ظلمه وحال ظلام».

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ (أصابهم» ·

<sup>(</sup>١١) في (ح) ﴿ ظلمة ﴾ .

من كان في ضوء ، فصار(١) في ظلمة، والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة ، بل تختلف عليه الأحوال<sup>(٢)</sup> التي توجب مقامه واسترابته .

يين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف «أو » فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظُّمْانِ مَاءًا حَتَّى إِذَا جَاءَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَّاه حِسَابَهُ وَٱلله سَرِيعُ الْحِسَابِ \* أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجْي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاها وَمَن لَمْ يَجْعَل الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [ النور: ٣٩ - ٤٠ ] فالأول مثل الكفر الذي يحسب(٣) صاحبه(٤) أنه على حق ، وهو على باطل ، كمن ﴿ زُيُّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَناً ﴾ [ فاطر : ٨ ] ، فإنه لا يعلم ، ولا يعلم أنه لا(°) يعلم ، فلهذا مُثِّلَ [ بسراب ](٦) بقيعة . والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئا ، بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض ، من عَظِمٍ (٧) جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق ، بل لم يزل / جاهلاً ضالاً في ظلمات متراكمة ، وأيضاً ، فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف ، وتارة (<sup>٨)</sup> متصفا بهذاالوصف ليكون التقسيم في المثلين لنوع(٩) الأشخاص ، [ولتنوع](١٠) أحوالهم . وبكل حال فليس ما ضرب له(١١) هذا(١٢) المثل ، هو مماثل لما ضرب له هذا المثل ، لاختلاف المثلين صورةً ومعنى ، ولهذا لم

[1/9/1]

<sup>(</sup>۱) في (م) « فكان » .

<sup>(</sup>٢) ( الأحوال ) ساقطة من ( هـ ) .

 <sup>(</sup>ق) ( ف) ( يحسبه )

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) زيادة « ما » .

 <sup>(</sup>٥) ( لا ) ساقطة من (ف) .

 <sup>(</sup>٦) المثبت من ( هـ ، ح ) وفي بقية النسخ ( بالسراب ) .

<sup>(</sup>٧) «عظم» ساقطة من (ف) .

<sup>(</sup>٨) المثبت من (أ، س، ف) وسقط من باقي النسخ قوله « وتارة متصفا بهذا الوصف » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ، م، ح، مح، س) وفي بقية النسخ « لتنوع » .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) (النوع) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) «لهم»·

<sup>(</sup>۱۲) « هذا » توجد بهامش ( س ) ٠

يَضْرب للإيمان إلا مثلٌ واحدٌ ، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور ، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له ، كالسراب بالقيعة (١) ، أو بالظلمات المتراكمة . وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمي ، أو هو مضطرب (٢) يسمع ويبصر مالا ينتفع (٣)به . فتبين أن من (٤) المنافقين من كان آمن ، ثم كفر باطنا ، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير [والسيرة](°) أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباب<sup>(١)</sup> : منها أمر القبلة لماحولت(٦)، ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس، قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهِا إِلاَّ لنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَّن يَنَقلبُ عَلَى عَقبَيْهِ [ (٧) وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاًّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ (٧) ] ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي إذا(٨) حولت. والمعنى(٩) أن(١٠) الكعبة //(١١) هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم // فإن الكعبة ومسجدها [وحرمها](١٢) أفضل بكثير من بيت المقدس، وهي البيت

<sup>(</sup>١) في (ح، ف، مح، س، ق) ( بالبقيعة ) .

<sup>(</sup>٢) « مضطرب » مثبت من (أ، ح، س، ق، ط) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ح) « مالا يقع به » .

<sup>(</sup>ق) «من» ساقطة من (ق) .

<sup>(</sup>٥) في (هـ ، ح ، م ، ق ) « والسير »

<sup>(</sup>٦) ذكر الطبري في التفسير ( ٨/٢) ( أنه عندما حولت القبلة إلى بيت المقدس ارتد فيما ذكر ممن أسلم واتبع رسول الله - ﷺ - وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم وقالوا : ما بال محمد يحولنا مرة إلى هنا ، ومرة إلى ها هنا ، وقال المسلمون فيمن مضي من إخوانهم المسلمون وهم يصلون نحو بيت المقدس : بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت وقال المشركون : تحير محمد في دينه فكان ذلك فتنة للناس وتمحيصاً للمؤمنين ) وانظر زاد المسير (٧/١) ، وتفسير ابن كثير ( ١٩١/١) ، والدر المنثور (٣٥٣/١) .

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ط)·

<sup>(</sup>٨) في (ح) «اذ»

<sup>(</sup>٩) في ( ف ) ( فالمعنى ) .

<sup>(</sup>۱۰) « ان » توج بهامش ( س ) .

 <sup>(</sup>۱۱) مايين العلامتين // \_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (أ، س) « وحرمتها » ، والمثبت من بقية النسخ .

العتيق ، وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء ، ولم يأمر الله  $[eta]^{(1)}$  أحداً أن يصلي إلى بيت المقدس ، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما ، فلم يكن (t) ليجعلها لك(t) قبلة دائمة ، ولكن  $[eta]^{(1)}$  أولاً قبلة ، لنمتحن بتحويلك  $[eta]^{(0)}$  الناس ، فيتبين من يتبع (t) الرسول ، ممن ينقلب على عقبيه فكان (t) في شرعها هذه الحكمة .

وكذلك أيضاً لم انهزم المسلمون يوم أُحد وشُجَّ وجه النبي - عَلَيْ - ا/(^^) وكسرت رباعيته ارتد طائفة نافقوا ، قال (٩) تعالى : ﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُواْ / / وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ إِن كَنتُم مُّوْمَنِينَ \* إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتلْكَ الأَيَّامُ لَدَاوِلُها بَيْنَ كَنتُم مُّوْمَنِينَ \* إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ مَنْلُهُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتلْكَ الأَيَّامُ لَدَاوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ وَيَعْفَم اللهُ وَيعْفَم اللهُ اللهُ اللهُ أَو ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ لَعْمَ اللهُ وَاللهُ لاَ يَعْفَمُ اللهُ وَاللهُ لاَ يَعْمَلُواْ وَقِيلَ لَهُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانَ فَإِذْنَ اللهُ وَلَيعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلِيعُلْمَ اللهُ الذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ وَمَا أَصْابَكُمْ مُومُ النَّقَى الْجَمْعَانَ فَإِذْنَ اللهُ وَلِيعْلَمَ اللهُ وَلِيعْلَمَ اللهُ اللهُ أَو ادْفَعُواْ قَلُوا لَوْ لَعْمَ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَيْنَاكُمْ هُمُ للكُفْسِرِ يَوْمُ عَلَى اللهُ أَوْلُونَ بَاقُولِهِم مَّا لَيْسِ فِى قُلُوبِهِم وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا يكُثُمُ مِمَا يكُثُمُ مُونَ اللهُ وَلَيعْلَمَ اللهُ وَلَيعْلَمَ اللهُ أَعْلَمُ مُونَا اللهُ أَعْلَمُ مُونَا اللهُ أَوْلُونَ بَاقُولِهِم مَّا لَيْسِ فِى قُلُوبِهِم وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا يكُثُمُ مُونَ اللهُ وَلِيعْلَمَ اللهُ اللهُ وَلِيعْلَمُ اللهُ اللهُ وَلِيعْلَمُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ ا

[ ۹۸/ب]

<sup>(</sup>١) « قط » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) « يمكن يجعلها » ، وفي (ف) « فلم نجعلها لك قبلة دائما ولكن جعلها أولا ... » .

<sup>(</sup>٣) « لك » مثبتة من (أ، س، ف، ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ) « جعلنا » وفي ( ف ) « جعلها » والمثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (أ، س، مح) « منها » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) « تبع » .

<sup>(</sup>V) في ( س ) « وكان » .

<sup>(</sup>س) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (س) .

<sup>(</sup>٩) في ( هـ ) زيادة « لفظ الجلالة » .

<sup>(</sup>۱۰) «تعالى» ليست في (م، ق).

<sup>(</sup>١١) انظر تفسير الطبري ( ١٤/ ٦٩ ) وابن كثير ( ١/ ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ح) زيادة «لفظ الجلالة».

يَوْمَعُذَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانَ ﴾ [ال عمران: ١٦٧] يبين (١) أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم للإيمان (٢) بل إما أن يتساويا ، وأما أن يكونوا للإيمان أقرب ، وكذلك كان ، فإن ابن منهم للإيمان (٢) بل انخذل عن النبي - على عيم أحد ، انخذل [معه ] (٤) ثلث الناس ، [قيل ] (٥) : كانوا نحو ثلاثمائة ، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم (٢) منافقين في الباطن ، إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق ، فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي - على والايمان به (٧) ، وكان كل يوم جمعة (٨) يقوم خطيباً في المسجد يأمر باتباع النبي - على - (٩) ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس - إن ظهر - وكان مُعَظّماً في قومه ، كانوا قد (١٠) عزموا على (١١) أن أسب من يتوجوه ويجعلوه (١٢) مثل الملك عليهم ، فلما جاءت النبوة بطل ذلك ، فحمله الحسد على عهد النفاق ، وإلا فلم يكن هو في الباطن على (١٣) دين يدعو إليه ، وإنما كان (١٤) هذا في اليهود ، الرسول النفاق ، وإلا فلم يكن هو في الباطن على (١٣) دين يدعو إليه ، وإنما كان (١٤) هذا في اليهود ، الرسول النفاق ، وإلا فلم يكن هو في الباطن على (١٣) ونوره ، مالت إليه القلوب لا سيما فلما جاء النبي - عليه وينه الباطن على (١٥) ونوره ، مالت إليه القلوب لا سيما فلما جاء النبي - عليه المهورة الله حسنه الهم الله عسنه الله عليه النه القلوب لا سيما

<sup>(</sup>١) في ( ف ) « تبين » .

 <sup>(</sup>٢) « للإيمان » مثبتة من (أ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحباب عبد الله بن أبي بن مالك بن سلول الخزرجي رأس المنافقين من أهل المدينة ، كان سيد الخزرج في الجاهلية، أظهر الإسلام بعد وقعة بدر نفاقاً وكان كلما نزلت بالمسلمين نازلة شمت بهم وكلما سمع بسيئة نشرها، وله في ذلك أخبار كثيرة ونزلت في ذمه آيات كثيرة مشهورة . مات في المدينة سنة ٩هـ وصلى عليه النبي - الله عليه النبي عليه النبي - الله كرامة لإبنه وكفنة في قميصه . انظر : جمهرة الأنساب ( ٥٣٥/١) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢٦٠/١) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ معه ﴾ ليست في (أ، مح) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (أ، مح، هـ، س) ( قالوا ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) « كلهم » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>V) « به » ساقطة من ( ح ، ق ) ·

<sup>(</sup>٨) ( جمعة ) ساقطة من (ح، ق) .

<sup>(</sup>٩) « الصلاة على النبي » ليست في ( هـ ) ·

<sup>(</sup>١٠) ﴿ قَلَ ﴾ ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>۱۱) «على» ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٢) « يجلعوه » ساقطة من (ح) وفي ( ف ) « يجعلونه » .

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، ط) « فلم يكن له قبل ذلك دين يدعوا » وفي (ف، ح، ق) « فلم يكن له قبل ذلك في الباطن دين له يدعو اليه » .

<sup>(</sup>١٤) «كان» ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٥) ما أثبت من (ق، ط) وفي (س) « وقد ظهر سنة » وفي بقية النسخ « ظهر حسنه » .

لما نصره الله يوم بدر ، ونصره على يهود بني (١) قينقاع (٢) ، صار معه الدين والدنيا . فكان المقتضي للإيمان في عامة الأنصار قائما ، وكان كثير منهم يعظم ابن أُبي تعظيماً كثيراً ويواليه ، ولم يكن ابن أبي [مظهراً] (٣) مخالفة [توجب] (٤) الامتياز [(٥) بل كان مظهراً لطاعة النبي - ولم يكن ابن أبي [مظهراً لطاعة النبي على المنافق به ] فلما انخذل يوم أحد قال : يدع رأيي ورأيه ، ويأخذ برأي الصبيان - أو كما قال - انخذل معه خلق كثير ، كان (١) كثيراً منهم [من] (٧) لم ينافق قبل ذلك .

وفي الجملة [ففي] (١) الأخبار [عمن] (٩) نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا (١٠)، فأولئك كانوا مسلمين، وكان معهم إيمان ، هو الضوء (١١) الذي ضرب الله المثل به (١٢) . فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ، ماتوا على هذا الإسلام [الذي] (١٣) يثابون عليه ، ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا فثبتوا على (١٤) الإيمان ولا (١٥) من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة ، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا (١٦) ، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع (١٧) فيها أهل الإيمان ، ينقص إيمانهم كثيراً ، وينافق [أكثرهم (١٨) أو] كثير منهم ،

(١) في ( هـ ، س ، مح ،ف ) ﴿ على اليهود في بني قينقاع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب السير والمغازى لابن إسحاق (ص: ٣١٤)، كتاب المغازي لـلواقدي ( ١٧٧/١)، السيرة النبوية لابن هشام (٤٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ق ، ح) وفي بقية النسخ (أظهر).

<sup>(</sup>٤) في (أ) ( يوجب ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفتين مثبت من (م، ح، ف، ق) وساقط في بقية النسخ، وفي (ق) زيادة سطر: «وكل كل يوم جمعة يقوم خطيباً في المسجد، يأمر باتباع النبي - على - » .

<sup>(</sup>٦) (كان كثيرا) ساقطة من (هـ، ط).

<sup>(</sup>٧) « من » مثبتة من ( س ، ط ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) المثبت من (ط) وفي بقية النسخ « في » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ح، م، هـ) وفي بقية النسخ ( ممن ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «ها هنا».

<sup>(</sup>١١) في (ف) «الصنف».

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ، م، ح، ف، س) وفي بقية النسخ « به المثل » .

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ف، ق) « الذين » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>.</sup> (١٤) في (مح) زيادة « في » وفي (م) « على محنة الايمان » وفي ( س ) « على المحنة » وما أثبت من ( ق ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) « لا » ساقطة من ( <sup>ف</sup> ) .

<sup>(</sup>١٦) فكيف لو عاش الشيخ في زماننا ؟؟!! .

<sup>(</sup>۱۷) في (س) « نتضعضع ».

<sup>(</sup>١٨) مابين المعكوفتين ليس في (أ، هـ، مح، ف) ومثبتة في بقية النسخ.

ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً ، وقد رأينا / من هذا(١) ورأى غيرنا(٢) من هذا ما [٩٩٠] فيه عبرة، وإذا كانت [العافية](٣) أو كان [المسلمون](٤) ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم [يؤمنون](٥) بالرسول باطنا وظاهرا(٢) لكن إيماناً لا يثبت على المحنة .

ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا، فقيل لهم: ﴿ قَلْ (٧) [لم] (٨) تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] أي الإيمان المطلق، الذي أهله هم المؤمنون حقاً، فإن هذا هو الإيمان، إذا أطلق في كتاب الله تعالى، كما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال (٩) تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤُمِّنُونَ الله وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ الله أُولَٰ يَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٠) ﴾ [الحجرات: ١٥] فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في (١١) القلوب، والريب يكون (١١) في علم القلب، وفي عمل القلب، بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم. [ولهذا] (١٢) لا يوصف باليقين (١٤) إلا من بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم. [ولهذا] (١٢) لا يوصف باليقين (١٤) إلا من

<sup>(</sup>١) « من هذا » ساقطة من ( هـ ، ط ) .

<sup>(</sup>۲) في (م، ق) « ورأى غيرنا منه » .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ح، س) ( العاقبة )

<sup>(</sup>٤) في (أ، هـ، ح) « المسلمين » وهوخطأ والصواب ما أثبت من بقية النسخ وفي (ق) « أو كانوا المسلمين » .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ « مؤمنون » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «ظاهرا وباطناً ».

<sup>(</sup>٧) « قل » ساقطة من (ح، ف ، ق ) .

<sup>(</sup>٨) في (أ) « لن » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م) زيادة (الفظ الجلالة).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) زيادة «حقا».

<sup>(</sup>١١) في (ف) «من» بدل «في ».

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « تكون ».

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ف) « فلهذا » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) قال أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية (ص: ٧٩- ٨٠) : « الريب : هو شك معه تهمه والشاهد الك تقول : إنى شاك اليوم في المطر ، لا يجوز أن تقول إني مرتاب إذا شككت في أمره واتهمته . أما الشك : فهو استواء طرفي التجويز ، وهو من قولك شككت الشيء ، إذا جمعته بشيء تدخله فيه والشاك يجوز كون ما شك فيه على أحد الصفتين لأنه لا دليل هنا ولا إمارة » .

اطمأن قلبه علماً وعملاً ، [ وإلا فإذا ](١) كان عالمًا بالحق ، ولكن المصيبة أو الخوف [يورثه](٢) جزعاً عظيماً ، لم يكن صاحب يقين ، قال تعالى : ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِّي الْمُؤْمنُونَ وَزُلِّزلُوا إِنْ اللَّهُ شَديدًا ﴾ [ الأحزاب: ١١].

وكثيراً ما [تعرض] (٢) للمؤمن(٤) شعبة من شعب النفاق ، ثم يتوب الله عليه (٥) ، وقد يَردُ على قلبه بعض ما يوجب النفاق ، [فيدفعه](٦) الله عنه ، والمؤمن يبتلي بوســـاوس الشيطان [و]  $^{(\vee)}$  بوساوس الكفر ، التي [يضيق]  $^{(\wedge)}$  بها صدره ، كما قالت الصحابة : « يا رسول الله إِن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض ، أحب إليه من أن يتكلم به : فقال : ذاك صريح الإيمان (٩) وفي رواية : « ما يتعاظم أن يتكلم به قال : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة »(١٠) . أي حصول هذا الوسواس ، مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب ، هو من صريح الإيمان ، كالمجاهد الذي جاءه العدو ، فدافعه حتى غلبه ، فهذا [أعظم](١١) الجهاد، والصريح(١٢) الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحاً، لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها ، فَخُلُصَ الإيمان [منها](١٣) فصار صريحاً.

<sup>(</sup>١) في (أ، ف) ﴿ وَإِذَا ﴾ و ﴿ إِلاَّ ﴾ مثبتة من (ق) فقط، ﴿ فَإِذَا ﴾ مثبتة من (ق) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ ( أورثه » .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ح، ق) « يعرض » والمثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ف، ق) « للمؤمنين » .

<sup>(</sup>o) في (ف) «عليهم».

 <sup>(</sup>٦) المثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ « ويدفعه » بالواو .

<sup>(</sup>٧) ( الواو ) ساقطة من (أ، م) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (أ) « تضيق » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتـاب الإيمان ، باب بيان الوسوسة في الإيمان (١١٩/١) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ وأحمد في المسند ( ٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>١٠) أخرج هذه الرواية أحمد في المسند (٢٣٥/١) من طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن ذربن عبد الله الهمداني عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس - رضي الله عنهما واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم ، وأبو داود في كتاب الأدب ، باب رد الوسوسة بسنده من طريق : منصور ... به (٣٢٩/٤) ، ومحمد بن نصرالمرزوي في تعظيم قدر الصلاة (٨٢٣/٢) من طريق: ذر بن عبدالله الهمداني .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (ف، هـ، ط، ق) وفي بقية النسخ «عظيم».

<sup>(</sup>١٢) قال في المعجم الوسيط « الصريح : الخالص مما يشوبه والواضح » ( ص : ١١٥ ) .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ف، ق) وساقطة من بقية النسخ.

[۹۹/ب]

ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس ، فمن الناس من يجيبها (١) فيصير كافراً [أو] (٢) منافقاً ، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها / إلا إذا طلب الدين ، فإما أن يصير مؤمناً ، وإما أن يصير منافقاً ، وله ذا يعرض للناس من الوساوس (٣) في الصلاة مالا يعرض [لهم] (٤) إذا لم يصلوا ، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه (٥) يعرض التقرب إليه والاتصال به ، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ، ويعرض [لخاصة] (١) أهل العلم والدين أكثر [مما] (٣) يعرض للعامة ، ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم ، [لأن غيرهم (٨)] لم يسلك شرع الله (٩) ومنهاجه ، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه ، وهذا مطلوب الشيطان ، بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة ، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله (١٠) قال (١١) تعالى : ﴿ إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُو فَاتَخِذُوهُ عَدُواً ﴾ (٢١) [ فاطر : ٦] ولهذا أُمر (١٣) قارئ القرآن ، أن الشيطان الرجيم ، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به ، تورث القلب (١٤) يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به ، تورث القلب (١٤) الإيمان العظيم ، وتزيده يقيناً وطمأنينة (١٥) وشفاء (١١) ، قال تعالى: ﴿ وثَنَذِلُ مِنَ القُرُانِ مَا الله على المناب العالى : ﴿ وثَنَزِلُ مِنَ القُرُانِ مَا الله العلم ، وتزيده يقيناً وطمأنينة (١٥) وشفاء (١١) ، قال تعالى: ﴿ وثَنَزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا

<sup>(</sup>١) في (ف،ق) ( يحبها ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ف) ( بالواو ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ف) «الوسواس».

<sup>(</sup>٤) في (أ) ﴿ لغيرهم ﴾ والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) (إلى ربه) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٦) في (أ، س، مح، هـ) «للخاصة» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (أ) ( ما ) والمثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>A) ما أثبت زيادة يقتضيها السياق وليست في جميع النسخ.

 <sup>(</sup>٩) ( الواو ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>۱۰) في (س) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>١١) في (م ، ق ) زيادة « لفظ الجلالة » .

<sup>(</sup>١٢) في (م) تكملة الآية : ﴿ إِنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في (ح، ق) زيادة ( لفظ الجلالة ) بعد أمر.

<sup>(</sup>١٤) «القلب» ساقطة من (ف، س).

<sup>(</sup>١٥) « يقينا وطمأنينية وشفاء » ساقطة من ( س ) ·

<sup>(</sup>١٦) في (ف، م، ط) زيادة « واو » قبل « قال » .

هُو شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارا ﴾ [الإسراء: ٨٢] وقال تعالى: ﴿ هُدًى ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعَظَةٌ لِلْمُتُقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨] وقال تعالى: ﴿ هُدَى لَلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ للمُتَقينَ ﴾ [التوبة: ١٢٤]. وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه . فالشيطان يريد بوساوسه (١) أن يُشغِلَ القلب عن الانتفاع بالقرآن ، فأمر الله (٢) القارئ (٢) إذا قرأ القرآن ، أن يستعيذ منه ، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعَدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وفي « الصحيحين » عن النبي - على أنه قال: « إني الأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »(١١) / فأمر(١٢) سبحانه بالإستعاذة عند طلب [١٠١٠]

<sup>(</sup>۱) في (ف) « بوسواسه » .

 <sup>(</sup>٢) ( لفظ الجلالة » ليس في (ح) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ) « العبد » بدل « القاري » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَإِن ﴾ ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٥) في (هـ) « متوكلاً عليه » الزيادة .

 <sup>(</sup>٦) مابين العلامتين // \_\_\_ // يوجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٧) في (م) زيادة «الرجيم».

 <sup>(</sup>٨) في (س) ( به ) وما أثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٩) مابين المعكوفتين ليس في (أ، م، س، ق) ومثبت في بقية النسخ، وفي (ح) « وكذلك قال الله تعالى ».

<sup>(</sup>١٠) مابين المعكوفتين ليس في (أ) وانما توجد اشارة إلى قوله ... واما ينزغنك ... » والمثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب صفة ابليس وجنوده ( ٩٣/٤) من حديث سليمان بن صُرَد قال : (١١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب صفة ابليس وجنوده ( ٩٣/٤) من حديث سليمان بن صُرَد قال : (٢٤/٥) عند النبي - عَلَيْكَ - إني لا كنت جالساً عند النبي - عَلَيْكَ - إني الأحلم ... » فذكره ، وأعاد إخراجه في كتاب الأدب ، باب ما ينهى عن السباب واللعن (٨٤/٧) ، ومسلم في كتاب البر والصلة ، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (٢٠١٥/٤) ، وأحمد في المسند (٥/٢٤٠) .

<sup>(</sup>١٢) في (م) زيادة « لفظ الجلالة ».

العبد (۱) الحير ، لئلا يُعَوِّق و [الشيطان] (۲) عنه ، وعندما يعرض [له] (۳) من الشر [ليدفعه] عنه (۵) عنه (۱) عنه إرادة العبد للحسنات، وعندما يأمره الشيطان بالسيئات، ولهذا قال النبي - عَلَيْ - : ( لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله [ولينته] (۲) (۷) . فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه (۸) في شر (۹) ، أو (۱۰) يمنعه من خير (۱۱) ، كما يفعل العدو مع (۱۲) عدوه .

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة ، وأقدر على ذلك من غيره ، بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ، ورغبته وإراداته (١٣) في ذلك [ أتم  $]^{(1)}$  كان ما يحصل له - إن سلمه الله (١٥) من الشيطان - أعظم //(1) وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان منه أعظم //(1) ولهذا قال الشعبي (١٧): « كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم (10).

 <sup>(</sup>١) ( العبد ) ساقطة من (ف) .

<sup>(</sup>٢) « الشيطان » ساقط من (أ، هـ ، مح ، س) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۳) في (ف) «عليه».

<sup>(</sup>٤) في (أ) « فيدفعه » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) (عنه) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٦) « ولينته » ليست في (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس (٩٢/٤)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة (١٠/١) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - .

<sup>(</sup>٨) في (ح) ( يعوقه » .

<sup>(</sup>٩) في (ف) (الشر).

<sup>(</sup>١٠) في (هم) « بالواو » بدل « او » .

<sup>(</sup>١١) في (ف) «الخير».

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «كما يفعل العدو بعدوه » بالباء.

<sup>(</sup>١٣) في (ح، ق) (على ذلك) .

<sup>(</sup>١٤) في (أ) ﴿ أَقُوى ﴾ والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) « لفظ الجلالة ، ومن » بهامش ( س ) ·

<sup>(</sup>١٦) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>۱۷) هو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو ، ثقة مشهور فقيه فاضل ، قال مكحول : مارأيت افقه منه . روى عن على وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه علي وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه علي وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه علي وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه علي وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه علي وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه المعبد المعبد المغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه المعبد المعبد المغيرة بن شعبة ، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن ومغيّرة بن مقسم وابن عون ، أدرك شعبه المعبد ال

<sup>(</sup>١٨) انظر قول الشعبي في حلية الأولياء (٤/٣١٧).

وأهل السنة في الإسلام ، كالإسلام (١) في الملل ، وذلك أن كل أمة غير المسلمين ، فهم ضآلون ، وإنما يضلهم علماؤهم، فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى ، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم ، فعلماؤهم (٢) خيارهم ، وكذلك أهل السنة ، أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب . ولهذا أمر النبي عَلَيْ بقتل الخوارج (٣) ونهى عن قتال الولاة الظلمة (٤) وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة ، فصار يعرض (٥) لهم من الوساوس التي تضلهم - وهم يظنونها هدى ، فيطيعونها - ما لا يعرض لغيرهم ، ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين (١) مصابيح الهدى ، وينابيع العلم ، كما قال ابن مسعود

في (م، ط) « كأهل الإسلام».

<sup>(</sup>٢) في (ف) « وهم » بدل « وعلماؤهم » .

<sup>(</sup>٣) أمر النبي - عَلَيْه - بقتل الخوارج أخرج ما يدل عليه : مسلم في كتاب الزكاة ، باب التحريض على قتل الخوارج (٣) أمر النبي - علي - رضي الله عنه - الذين (٧٤٨/٢) من طريق زيد بن وهب الجهني انه : « كان في الجيش الذين كانوا مع علي - رضي الله عنه - الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي - رضي الله عنه - : أيها الناس إني سمعت رسول الله - على - يقول : يخرج قوم من الروا إلى الخوارج فقال علي - رضي الله عنه عنه الدين كما يمرق االسهم من الرمية ، إذا لقيتموهم فاقتلوهم ، أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق االسهم من الرمية ، إذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ... الحديث وأخرجه عن زيد بن وهب كل من :

أبو داود في كتاب السنة ، باب قتل الخوارج (٢٤٤/٤) ابن أبي شيبة في المصنف (٣١١/١٥) ، عبد الرزاق في المصنف (١٤٧/١) ، أحمد في المسند (٩/١) ، عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٢٢٦/٢) وابن أبي عاصم في كتاب السنة (٤٤٤/٢) .

ولمعرفة أخبار الخوارج وافسادهم في الأرض انظر مسند أحمد ( ١١٠/٥) ، تاريخ الطبري (٨١/٥) تلبيس ابليس (ص:٩٢) ، الكامل لابن الأثير ( ٣٤١ /٣ ) .

<sup>(</sup>٤) اشارة إلى قول النبي - على : « سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة » أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع صلاتكم معهم نافلة » أخرجه مسلم في كتاب الصلاة عن درفوعاً ... به ، وفي باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام (٤٤٨/١) من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - .

وأخرجه أيضا من حديث ابن مسعود: النسائي في كتاب الإمامة ، باب الصلاة مع أثمة الجور ((٧٥/٢))، وأخرجه أيضا من حديث أبي ذر: النسائي في الموضع السابق ، والدارمي وأحمد في المسند (٢٢٤/١) ، وأخرجه ايضا من حديث أبي ذر: النسائي في الموضع السابق ، والدارمي في المسند في المسند في المسند وي كتاب الصلاة ، باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها (٢٢٣/١) ، وأحمد في المسند (٥/٩٥١) .

<sup>(</sup>٥) في (م) «تعرض» .

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة ﴿ وَاوَ ﴾ في المواضع الثلاثة .

لأصحابه » كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة، سُرَج الليل، جدد القلوب ، أحلاس البيوت ، خلقان الثياب ، تعرفون في [أهل](١) السماء ، وتخفون على أهل الأرض »(٢) .

## فصل

ومما ينبغي أن (٣) يعلم ، أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث ، إذا عرف تفسيرها والمصطلحات والمصطلحات وما أريد بها من جهة النبي - على لله يحتج (٤) في ذلك إلى (٥) الاستدلال بأقوال أهل اللغة الشرعية فيها ولا غيرهم ، ولهذا قال الفقهاء : الأسماء ثلاثة (٦) أنواع : نوع يعرف حده (٧) بالشرع ، الغنية والكفاية كالصلاة والزكاة ، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ، ونوع / يعرف حده بالعرف [١٠٠٠] كلفظ القبض ، ولفظ المعروف في قوله : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ﴾ [النساء: ١٩] ونحو (٨) ذلك .

وروي عن ابن عباس أنه (٩) قال : « تفسير (١٠) القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته (١١) ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته (١١) ، وتفسير لا يعذر أحد بحمالته (١١) ،

<sup>(</sup>۱) «أهل» ساقطة من (أ، س).

<sup>(</sup>٢) أثر عبد الله بن مسعود ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) « ان » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب « لم نحتاج ».

<sup>(</sup>٥) ﴿ إلى ﴾ ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «يليه».

<sup>(</sup>٧) ف (ف) «وحده».

<sup>(</sup>A) « ونحو ذلك » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) (أنه » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح، ق) «التفسير».

<sup>(</sup>١١) في (ف) (بجهله).

<sup>(</sup>١٢) الثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ « يعلمه » .

يعلمه إلا الله (۱) ، من ادعى علمه فهو كاذب (۲) » فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك ، قد ييّن الرسول - على (۳) ما يراد بها في كلام الله ورسوله ، وكذلك لفظ الخمر وغيرها ، ومن [هنا] (٤) يعرف معناها ، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيّنه النبي (٥) - على الله وتعليل يقبل منه ، وأما (١) الكلام في اشتقاقها ووجه دلالاتها ، فذاك من جنس علم البيان ، وتعليل الأحكام ، [و] (٧) هو زيادة في العلم ، وبيان حكمة ألفاظ القرآن ، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف (٨) على هذا .

اسم الإيمان والنفاق والكفر بينها النبي أتم بيان

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله، فالنبي - عَلَيْكُ - قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك [ بالاشتقاق ] (٩) وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك ، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء/ /(١٠) إلى بيان

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ٧٥/١) من طريق محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - التفسير على أربعة أوجه ... فذكره ، وهذا الإسناد ضعيف بسبب سوء حفظ مؤمل وهو ابن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن . وقد أورده ابن جرير ايضا مرفوعا ، من طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال : سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - على أزن القرآن على أربعة أحرف مولى أم هانئ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - على هذه الرواية بعد أن ذكرها ( ١٠/١) : ... ، وذكره ، قال ابن جرير : في إسناده نظر . قال ابن كثير معلقا على هذه الرواية بعد أن ذكرها ( ١٠/١) : النظر الذي أشار إليه - أي ابن جرير - في إسناده ، هو من جهة محمد بن السائب الكلبي ، فإنه متروك الحديث ، لكن قد يكون وهم في رفعه ، ولعله من كلام ابن عباس ، وشيخه أبو صالح ضعيف مدلس ايضا ، والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/١٥) وعزا اخراج الطريق الأولى ، لابن جرير والثانية لابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ( ﷺ ) ليست في ( م ) ٠

<sup>(</sup>٤) المثبت يقتضيه السياق وفي جميع النسخ من « هناك » .

<sup>(</sup>٥)في (ح، س، ق) « الرسول».

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَمَا ﴾ بهامش (س) .

<sup>(</sup>Y) «الواو» مثبتة من (ف ، ق).

<sup>(</sup>٨) المثبت من (أ، س، ط) وفي بقية النسخ ( تتوقف ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « الاشتقاق » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

الله ورسوله ، فإنه شاف كاف ، بل معانى هذه الأسماء // [معلومة](١) من حيث الجملة للخاصة والعامة ، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان ، علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه (٢) لم يكن (٣) يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً، ويعلم أنه لو قُدِّر أن قوماً قالوا للنبي - عَلَيْكَ -نحن نؤمن بما جئت(٤) به بقلوبنا من غيرشك ، ونقر بألسنتنا بالشهادتين ، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه ، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ، ولا نصدق الحديث ، ولا نؤدي الأمانة ، ولا نفي بالعهد ، ولا نصل الرحم ، ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به ، ونشرب الخمر ، وننكح ذوات المحارم بالزني الظاهر ، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ، ونأخذ أموالهم ، بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك . هل كان يتوهم عاقل أن النبي - عَلِيُّ - يقول لهم: أنتم مؤمنون [كاملوا] (٥) الإيمان ، وأنتم/من (١) أهل شفاعتي يوم [١٠١/ب] القيامة ، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار . بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه(٧) يقول لهم (^): أنتم أكفر الناس بما جئت به ، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك .

وكذلك(٩) كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق ، لم يكن النبي \_ عَلِيَّةً \_ يجعلهم مرتدين يجب قتلهم ، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين(١٠) أن هؤلاء لهم عقوبات غير (١١) عقوبة المرتدين (١٢) عن الإسلام ، كما ذكر الله (١٣) في القرآن جلد القاذف

<sup>(</sup>١) في (أ، س، ف) « معلوم » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) (وأن).

<sup>(</sup>س) « یکن » توجد بهامش (س) .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ « جئتنا ».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ط) وفي بقية النسخ ( كاملون » .

<sup>(</sup>٦) في (هـ) ( في ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ح، ف، ق) (أن النبي - ﷺ - يقول ».

<sup>(</sup>A) « لهم » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) ( كذلك » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) في (س، ح) (يين).

<sup>(</sup>۱۱) «غير» بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ « المرتد » .

<sup>(</sup>١٣) ( لفظ الجلالة ) ليس في (ق).

والزاني، وقطع السارق ، وهذا(١) متواتر عن النبي - عَلَيْهُ - ولو(٢) كانوا مرتدين لقتلهم ، فكلا القولين(٣) مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول(٤) - عَلَيْهُ - .

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل ، لأنهم أعرضوا عن هذه [الطريقة] (٥) وصاروا ما حصل الأهل يبتون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها ، إما في دلالة الألفاظ ، وإما في المعاني البدع من المعقولة ، ولا يتأملون بيان الله ورسوله . [وكل] (٢) مقدمات تخالف بيان الله ورسوله ، فإنها بسب الأعراض تكون ضلالا ، ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة (٧) في الرد على من يتمسك بما يظهر له ورسوله في من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين ، وكذلك ذكر (٨) في رسالته المأفظ والمعاني إلى أبي (٩) عبدالرحيم [ الجوزجاني] في (١٠) الرد على المرجئة ، وهذه طريقة سائر أثمة

<sup>(</sup>۱) في ( ف ) « وهو » .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ) « فلو » .

<sup>(</sup>٣) أي قول الخوارج والمرجئة .

<sup>(</sup>٤) في (ح) « الرسل » . « وصلى الله عليه وسلم » ليست في (م ، ق ) .

<sup>(</sup>o) الطريقة مثبتة من ( هـ ) وفي بقية النسخ « الطريق » .

<sup>(</sup>٦) في (أ) « فكل » والمثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٧) لعل الشيخ هنا يقصد رسالة الرد على الزنادقة للإمام أحمد

<sup>(</sup>A) « ذكر » ليست في (ح)·

<sup>(</sup>٩) في (م) إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن الجرجاني ، وفي هامش (م ، مح ) الجوزجاني وفي (أ ، مح ، ح ، س) أبي عبد الرحيم وفي (ف) إلى عبد الرحيم الجرجاني وفي بقية النسخ أبي عبد الرحيم وهو الحرجاني وما أثبت من (ه ، وهامش م ، مح ) وهو الصواب ، وهو : أبو عبد الرحيم الجوزجاني محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني، ثقة فاضل توفي سنة ٥٤ ٢هـ ، وهو من نقله كلام الإمام أحمد في الرد على المرجئة ، قال فيما نقله عنه الخلال في كتاب السنة وأبي يعلى في كتاب مسائل الايمان : «كتب إليَّ أحمد بن حنبل ... وأما من زعم أن الايمان الاقرار، فما يقول في المعرفة ؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار ؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما أقر ؟ » ولعله يقصد بهذا الكلام الكرامية ، وهي إحدى فرق المرجئة ، حيث إن الإمام أحمد - رحمه الله - يطلق صفة الارجاء على كل من اخرج العمل عن الايمان وتبعه شيخ الإسلام هنا. انظر : مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص : ١٥٤) وكتاب السنة للخلال (٢/٤) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ في ﴾ توجد بهامش ( س ) .

المسلمين ، لا يعدلون عن بيان الرسول(١) إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً ، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه (٢) يقول على الله(٣) ورسونه ما لا يعلم ، أو غير الحق ، وهذا مما حرمه الله ورسوله ، قال(٤) تعالى في الشيطان : ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوء وَالْفَحْشَاء وأَن تَقُولُوا عَلَى اللهَ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة : ١٦٩ ] وقال تعالى : ﴿ أَلِم يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مّيثاقُ الْكتَابِ أَن لاَّ يَقُولُوا عَلَى الله إلاَّ الْحَقَّ ﴾ [ الأعراف: ١٦٩]. وهذا من تفسير (٥) القرآن بالرأي الذي جاء(٦) فيه الحديث: « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من [١٠١١-١] النار »<sup>(۷)</sup>.

مثال ذلك ، أن المرجئة لما عَدَلُوا عن معرفة كلام الله ورسوله ، أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها(٨) ، مثل أن يقولوا : الإيمان في اللغة : هو بسب حصرهم الايمان في التصديق ، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيّرها ، فيكون مراده(٩) بالإيمان التصديق التصديق ، ثم قالوا : / والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان ، أو بالقلب ، فالأعمال (١٠) ليست من الإيمان ، ثم عمدتهم في أن الإيمان : هو التصديق قوله : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا ﴾(١١) 7 يوسف: ٢١٧]. أي بمصدق لنا (١٢) فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر (١٣) ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر(١٤) سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من

الدحئة انحافوا

<sup>(</sup>١) في (ف، ح) زيادة ﴿ عَلَيْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنه ﴾ ساقطة من (ح) ، وفي هامش (ق) ﴿ أَن ﴾ يدل أنه .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) « وعلى رسوله » بزيادة « على » .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ف، مح، هـ، س) زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « وكذا من فسر » . وفي (م) « من فسر » وفي (ق) « وهكذا من فسر القرآن بالرأي » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « خالفه الحديث من قال » .

<sup>(</sup>٧) لم أجده بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٨) سبق التعريف بالمرجئة (ص: ٧٧). باختصار وسيورد المؤلف هنا بعض تفصيلات مذهبهم في موضوع الايمان.

<sup>(</sup>٩) في ( س ) « مرادهم » .

<sup>(</sup>١٠) في (م، ق) « والأعمال ».

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) زيادة « ولو كنا صادقين » .

<sup>(</sup>۱۲) «أي بمصدق » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>۱۳) في (س) «يكون».

<sup>(</sup>١٤) ( ذكر ) ساقطة من ( ف ) .

الظلمات إلى النور ، ويفرق (١) بين السعداء والأشقياء ، ومن يوالي (٢) ومن يعادي ، والدين كله تابع لهذا ، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك ، أفي برز أن يكون الرسول قد أهمل ويان هذا (٣) كله وحكله إلى هاتين المقدمتين (٤) ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان : هو التصديق [آية] (٥) من القرآن ، ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي - المحتل أعظم من تواتر لفظ الكلمة ، فإن الإيمان [تحتاج] (١) إلى [معرفته] (١) جميع الأمة فينقلونه ، بخلاف كلمة من سورة ، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون (٨) هذه السورة ، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات ، ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات ، ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين وكانوا شيعاً (١٠) ، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات (١١) فهذا كلام عام مطلق .

ثم يقال : هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة ، فمن الذي قال : إن (١٢) لفظ الإيمان والمرادف للفظ التصديق ؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع ، فلم

<sup>(</sup>١) في (ف ، ح) « ويفرق به » زيادة « به » .

<sup>(</sup>٢) في (ح ، ق ) « توالي ومن تعادي » .

<sup>(</sup>٣) في (أ) « معرفة ذلك ووكله » والمثبت من بقية النسخ توجد في بقية النسخ كلمة « كله » زيادة عن (أ) .

<sup>(</sup>٤) المقدمة الأولى قولهم: الايمان هو التصديق. المقدمة الثانية قولهم التصديق اتما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فقط. انظر: التعقيب على المقدمة الثانية (ص: ٤٥٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س، ف) وفي بقية النسخ «أنه».

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ « يحتاج » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( هـ ، س ، مح ، ق ) وفي بقية النسخ « معرفة » .

<sup>(</sup>A) « يحفظون » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) في (ح) «السبيل».

<sup>(</sup>١٠) أشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ [الأنعام : ١٥٣] .

<sup>(</sup>١١) اشارة إلى قوله تعانى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفُرِقُوا وَاخْتَلْفُوا مِنْ بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ البيناتُ وأُولَئكُ لَهُمْ عَذَابُ عظيم ﴾ [ آل عمران : ١٠٥ ] .

<sup>(</sup>۱۲) « ان » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) « مرادف للفظ » ساقط من (أ) ومثبت في بقية النسخ .

قلت (۱): إنه يوجب الترادف ؟ ولو قلت (۱): ما أنت بمسلم لنا ، ما أنت بمؤسن (۲) ، لنا صح المعنى. لكن لم قلت (۱): إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن ؟ وإذا قال الله: (۳) وأقيمُوا الصلاة في الزعوا (۱) القائل: أتموا (۱) الصلاة ، ولازموا الصلاة ، الزموا (۷) الصلاة (٤) العلمة العلم المعنى : أقيموا، افعلوا الصلاة [لكان] (۱) المعنى صحيحاً ، لكن لا يدل هذا (۹) على معنى : أقيموا، وذكون (۱) اللفظ يرادف اللفظ (۱۱) ، يراد دلالته على ذلك . ثم يقال : ليس هو مرادفاً له ، وذلك من وجوه كثيرة (۱۲) :

أحدها: أن يقال للمخبر (١٣) إذا صدقته: صدقه، ولا يقال: آمنه (١٤) وآمن به، بل الترادف بين الترادف بين يقال: آمن له (١٥)، كما قال الله (١٦) تعالى (١٧) ﴿ فَأَمَن لَهُ لُوطٌ ﴾ [ العنكبوت: ٢٦] وقال: ﴿ فَمَا ءَامِن لِمُوسَى إِلاَّ ذُرّيَةٌ مِن قَوْمِهِ ﴾ [ يونس: ٨٣]، وقال فرعون: ﴿ ءَامَنتُمْ والتصديق لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ [ الشعراء: ٤٩]. وقالوا لنوح: / ﴿ أَنُومْنُ لِكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذُلُون ﴾ [١٠١٠] والشعراء: ٩٤]. ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) في (م، ف، ح، ق) (قلتم).

<sup>(</sup>٢) في (س) «مؤتمن » .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ف، ق) زيادة « واو » .

<sup>(1)</sup> مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (1) .

<sup>(</sup>٥) في (م) « فقال ».

<sup>(</sup>٦) في (م) بزيادة « الواو » .

<sup>(</sup>٧) في (م ، ط ) « التزموا » .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ح، ق، ف)، وفي بقية النسخ «كان».

<sup>(</sup>٩) « هذا » ساقطة من (س) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ح، ق) «فيكون».

<sup>(</sup>١١) في (أ) زيادة «ثم» ولعل صواب الكلام كالآتي : « فيكون اللفظ يرادف اللفظ ثم يراد دلالاته على ذلك » أو «كون اللفظ يرادف اللفظ لايراد دلالته على ذلك » .

<sup>(</sup>۱۲) « كثيرة » مثبتة من (أ) « فقط » .

<sup>(</sup>١٣) في (ف، س) «للخير».

<sup>(</sup>١٤) في (أ، م، ف، س) « ولا آمن به » « اللام » زيادة .

<sup>(</sup>١٥) ﴿ آمن له ﴾ ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٦) « لفظ الجلالة » ليس في ( هـ ، ط ، ف ، ح ) ومثبت في باقي النسخ .

<sup>(</sup>١٧) ( تعالى ) ليس في (م، ط) .

<sup>(</sup>۱۸) «تعالى» ليست في (ح).

[ التوبة : ٦٦ ] ، [وقالوا :](١) ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلُنَا وَقَوْمُهُمَا(٢) لَنَا عَابِدُون ﴾ [المؤمنون : ٢٧ ] وقال(٣) [تعالى]: ﴿ (٤) وَإِن لَمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَاعْتَزِلُون ﴾ [الدخان: ٢١] .

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا ؟ قيل: اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله ، إما بتأخيره ، أو [لكونه] (٥) اسم فاعل ، أو مصدر أو باجتماعهما . فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ، ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل (٢): هو عابد لربه ، متق لربه ، فلان يعبد الله وكذلك (٧) تقول: فلان يرهب (٨) الله ، ثم [تقول] (٩): هو (٢٠) راهب لربه ، وكذلك و٧) تقول : فلان يرهب (٨) الله ، ثم [تقول] (٩): هو (٢٠) راهب لربه ، وإذا ذكرت الفعل وأخرته ، تقويه باللام ، كقوله : ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ للّذينَ هُمْ لربّهُم يَرْهُبُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٥٥] وقد قال : ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ للّذينَ هُمْ فعداه بنفسه ، وهناك ذكر اللام ، فإن قوله هنا (١١) (فإياي) أتم من قوله : فلي (١٢)، وقوله هناك (١٠): ( لربهم ) أتم من قوله : ( ربهم ) ، فإن الضمير المنفصل المنصوب ، أكمل من ضمير الجر بالباء (١٤٠) ، وهناك اسم ظاهر ، فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ، ومن هذا قوله : ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّوَيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [ يوسف : ٤٣ ] . ويقال : عبرت رؤياه ، وكذلك قوله : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ ﴾ [ الشعراء : ٥٥ ] .

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (م، هـ، مح) وفي بقية النسخ « فقالوا ».

<sup>(</sup>٢) ﴿ وقومهما لنا عابدون ﴾ ليست في (م، ح) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٤) في (م) ( فإن لم تؤمنوا ) والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « بكونه » .

<sup>(</sup>٦) في (س) «قل».

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) « فكذلك » ، وفي ( ق ) « يقول » .

<sup>(</sup>۸) في (م) بزيادة « هو يرهب » .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « يقول » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) « هو » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ ﴿ فَإِنْ هَنَا قُولُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في ( ف ) « فإن » .

<sup>(</sup>١٣) في (مح، هـ، ح) (هنالك).

<sup>(</sup>١٤) في (م، ط، ف، س) « بالياء».

وانما يقال : غطته ، لا يقال : غظت له ، ومثله كثير ، فقول(١) القائل : ما أنت بمصدق لنا ، أدخل فيه اللام ، لكونه (٢) اسم فاعل وإلا فإنما يقال : صدقته و(٣) لا يقال : صدقت له . ولو ذكروا الفعل، لقالوا: ما [ صدقتنا ]( أ) وهذا بخلاف لفظ الإيمان ، فإنه [ تعدى ] ( أ) إلى المخبر(٦) باللام دائماً، لا يقال: آمنته قط، وإنما يقال: آمنت له، كما يقال: أقررت له (٧) وَ فَكَأَن مَا اللهِ مَا اللهِ عَمْ اللهِ عَ [فرقاً]<sup>(۱۱)</sup>.

الثاني : أنه(١١) ليس مرادفاً للفظ التصديق(١٢) في المعنى ، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب [يقال](١٣) له في اللغة: صدقت ، كما يقال: كذبت. //(١٤) فمن قال: السماء فوقنا ، يستعمل في قيل له : [صدقت (١٦)] [كما (١٦) يقال: [كذبت (١٥)] (١٤) // وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن سشاهدة، كقوله: طلعت الشمس،

الخبر عن الغائب

<sup>(</sup>۱) في (ف) «فيقول».

<sup>(</sup>٢) في (هـ، مح، ح، م) « كونه».

<sup>(</sup>٣) « الواو » مثبتة من (أ، مح، ح).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ق ، ط) وفي (ف ، ح) «صدقنا» وفي بقية النسخ « (تصدقنا» .

<sup>(</sup>٥) في (م) ( يعدى ) .

 <sup>(</sup>٦) في (هد، ف، ح) «الخبر) وفي (ط) «الضمير».

<sup>(</sup>٧) « له » ساقطة من ( ف ، س ، ق ) ·

<sup>(</sup>٨) المثبت من (ف) وفي بقية النسخ (فكان).

<sup>(</sup>٩) « تفسيره » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ح ، ق ) وفي بقية النسخ ﴿ فَرَقَ ﴾ بدون تنوين .

<sup>(</sup>١١) ( انه ) ساقطة في (ف، ح).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « انه ليس مراد بلفظ التصديق » .

<sup>(</sup>١٣) المثبت من (ح، مح، م، ق) وفي بقية النسخ ( فيقال ) .

<sup>(</sup>١٤) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٥) المثبت يقتضيه السياق في الموضعين، وفي بقية النسخ « صدق ، وكذب » .

<sup>(</sup>١٦) مابين المعكوفتين مثبت من (س) وساقط في بقية النسخ.

[۱۰۲/ ب

وغربت ، أنه يقال : آمناله (١) كما يقال : صدقناه (٢) ، ولهذا ، المحدثون والشهود ونحوهم، يقال : صدقناهم ، وما يقال : آمنا لهم . فإن الإيمان مشتق من الأمن / فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر ، ولهذا لم يوجد قط في القرآن يؤتمن عليه المخبر ، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ : آمن له ، إلا في هذا النوع ، والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء ، يقال : صدق أحدهما صاحبه (٢) ، ولا يقال: آمن له ، لأنه لم يكن غيبا (٤) ائتمنه عليه ، ولهذا (٥) قال : ﴿ فَآمَن لَهُ لُوطٌ ﴾ [ العكنبوت : ٢٦] ﴿ أَنوُ مِن لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا ﴾ [المؤمنون : ٢٧] . ﴿ يُؤْمِن بِالله ويُؤُمِن لِلْمؤمنين ﴾ [ التوبة : ٢١] فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه ، وهم مؤمنون عنده على ذلك ، فاللفظ متضمن مع التصديق معنى (٧) الائتمان (٨) والأمانة ، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق . ولهذا (٩) قالوا : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَنا ﴾ [يوسف: ١٧] . أي لا تقر بخبرنا ، ولا تثق به (١٠) ، ولا تطمئن إليه ، ولو كنا صادقين ، لأنهم لم يكونوا (١١) عنده ممن يؤتمن على ذلك ، فلو صدقوا لم يأمن لهم .

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب ، كلفظ التصديق ، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مُخْبِر يقال له: صدقت أوكذبت ، ويقال: صدّقناه ، أوكذّبناه ، ولا يقال لكل مخبر: آمنا(١٢) له أو(١٣) كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له(١٤) ، أومكذب له ، بل

لفظ الايمان يقابل لفظ الكفر

<sup>(</sup>١) في ( مح ، ط ) ( آمناه ) ، وفي ( ف ) ( أمثاله ) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) «صدقنا».

<sup>(</sup>۳) « صاحبه » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ف، ط، هـ) «غائبا».

<sup>(</sup>o) « ولهذا » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) (له) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في ( مح ، ط ) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>A) في (مح، هـ) «الايمان».

<sup>(</sup>٩) « ولهذا » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٠) «به» ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١١) في (م) « لانهم عنده لم يكونوا ممن يؤتمن » .

<sup>(</sup>۱۲) في (ف) « آمن له».

<sup>(</sup>١٣) في (ح) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>١٤) «له» ساقطة من (ف).

المعروف في مقابلة الإيمان ، لفظ الكفر ، يقال : هو مؤمن أو كافر ، والكفر لا يختص بالتكذيب ، بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ، لكن لا أتبعك ، بل أعاديك وأبغضك ، وأخالفك ولا أوافقك ، لكان كفره أعظم ، فلما (١) كان الكفر المقابل للإيمان ، ليس هو التكذيب فقط ، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ، بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ، ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب ، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد،  $[e^{(7)}]$  لا يكفي (١) مجرد التصديق ، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان ، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق ، جزء مسمى الكفر ، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منفاداً للأمر ، وهذا هو العمل . وإن قيل : فالرسول - على - فسر الإيمان بما يؤمن به ويؤمن له ، وهونفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له ، فالإيمان به من حيث نبوته (١) غيب عنا ، أخبرنا بها (٢) و (٨) ليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه ، / وأما ما يجب من الإيمان له ، فهو الذي يوجب طاعته والرسول  $[e^{(A)}]$  - علينا أن نطيعه ، وأما ما يجب من الإيمان له ، فهو الذي يوجب طاعته والرسول  $[e^{(A)}]$  وطاعة الله من عبه الإيمان به وله ، فينبغي أن يعرف هذا ، وأيضاً فإن طاعته طاعة لله (١٠) ، وطاعة الله من

الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله (١١) في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف ، فآمن ، أي قد (١٢) صار داخلاً في الأمن ، وأنشدوا ... (١٣) .

[1/1.4]

الإيمان أصله من الأمن

<sup>(</sup>١) في (هـ، مح) « فلو » .

<sup>(</sup>٢) الواو مثبتة من (م، ح، ف، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) « يكفي » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) في (ط، ح، ف) « فالرسول » الفاء.

 <sup>(</sup>٥) ( الواو ) مثبتة من (ح، ف، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (أ،م، ف، ق) وفي بقية النسخ ( ثبوته ).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ، س، مح، ف) وفي بقية النسخ ( به ).

<sup>(</sup>A) « الواو » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «الله بالألف».

<sup>(</sup>١١) في (ف) «الأصل».

<sup>(</sup>۱۲) «قد» ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٣) بياض في جميع النسخ بمقدار سطر أو أكثر . ولعل هذا النقص ناتج من عدم تبييض الكتاب بعد نسخه على المؤلف وهذا يقوي الاحتمال القائل أن الكتاب لم يراجع من قبل شيخ الإسلام بعد تأليفه له . وانما انتشر وتوفى الشيخ ولم يراجعه ولم يبيضه كما أشرنا إلى ذلك في الدراسة .

وأما المقدمة الثانية (١) ، في قال : إنه إذا فُرِضَ أنه مرادف للتصديق ، فقولهم : إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان ، عنه جوابان .

أحدهما: المنسع ، بل الأفعال تسمى تصديقاً ، كما ثبت في «الصحيح » عن النبي عَن أنه قال: «العينان تزنيان وزناها النظر ، والأذن (٣) تزني وزناها السمع ، واليد (٤) تزني وزناها (٥) البطش ، والرجلُ تزني وزناها المشي، والقلب السمع ، واليد ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك [أو] (٢) يكذبه »(٧). وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف (٨) والخلف، قال الجوهري (٩): « والصديق مثال الفسيق (١٠): الدائم التصديق، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل »(١١). وقال الحسن البصري : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكنه ما وقر في القلب (١١) ، وصدقته الأعمال (١٣) »

الأفعال تسمم تصدية

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة الأولى (ص: ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) في (ف) ﴿ يزنيان ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « الأذنان » والهامش « الأذن » .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « اليدين » .

 <sup>(</sup>٥) في (ف) « وزناهما » .

<sup>(7)</sup> المثبت من (-7) ط) وفي بقية النسخ (7)

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب ما قُدِّرَ على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٤ / ٢٠٤٧) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ وأحمد في المسند (٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٧٢ ) وقد سبق (ص : ١٩٩) .

<sup>(</sup>A)  $\dot{\omega}$  ( $\dot{\omega}$ ) ( $\dot{\omega}$ ) ( $\dot{\omega}$ ) ( $\dot{\omega}$ ) ( $\dot{\omega}$ )

<sup>(</sup>٩) هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو النصر الفارابي أحد أئمة اللغة والأدب المشاهير يضرب به المثل في ضبط اللغة وحسن الخط، توفى بنيسابور سنة ٣٩٣ هـ من مؤلفاته معجم الصحاح. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/١٧) ، معجم الأدباء (١٥/١٥) بغية الوعاة (٢/١٤) .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) « الكسير » والهامش « التنكير » وفي (ف) « النسيق الكبير الدائم » ، وفي (ق) « والتصديق مثال الفسيق » .

<sup>(</sup>١١) في (ق) « بالعلم » وانظر : الصحاح مادة (صدق) (٤ /١٥٠٦).

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ، م، مح، ف) وفي بقية النسخ « القلوب » .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه ابن شيبة في المصنف (١٢/١١) من طريق جعفر بن سليمان قال حدثنا زكريا قال: سمعت الحسن يقول ... فذكره ، وأخرجه في كتاب الايمان له ايضا (ص: ٣١) . والخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل (ص: ١٧٧) بسنده من طريق: الحسن قال ... فذكره ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ص: ١٧٧) بسنده من حديث أبي هريرة - رضي الله - مرفوعا لكن في إسناده سقط . والظاهر والله أعلم - ان الأثر موقوف على الحسن ولا يصح عنه فإن زكريا هو ابن حكيم الحبطي هالك كما قال الذهبي ، وقد رواه غيره من الهالكين عن الحسن عن أنس مرفوعا .

//(۱) وهذا مشهور عن الحسن ، وروى (۲) عنه من غير وجه ، كما رواه عباس الدوري ، حدثنا حجاج ، حدثنا (۱۳) أبوعبيدة [الناجي] (٤) عن الحسن قال : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال (۱) // من قال حسناً وعمل غير صالح ، رد الله عليه [قوله] ومن قال حسناً وعمل صالحاً ، رفعه العمل ، ذلك بأن الله (۲) يقول : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠] رواه ابن بطة من الوجهين (۷). وقوله : ليس [الإيمان (۸)] بالتمني - يعني [بالكلام] (۹) - وقوله : بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له، فيظهره من غير حقيقة من قلبه ، ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ، ولا من الحلية الظاهرة ، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ، فالعمل يُصَدق أن (۱۰) في القلب إيماناً ، وإذا لم يكن عمل ، كَذَّبَ أن في قلبه (۱۱) إيماناً ، لأن ما في القلب / مستلزم للعمل الظاهر ، وانتفاء [۱۳۰۱] اللازم يدل على انتفاء الملزوم.

وقد روى محمد بن نصر المرزوي بإسناده (۱۲) ، أن عبد الملك بن مروان ، كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل ، فأجابه عنها : « سألت عن الإيمان ، فالإيمان : هو

<sup>(</sup>١) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (ف ، س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ، م، ح) وفي بقية النسخ ( ويروى ) .

<sup>(</sup>٣) « حدثنا » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (أ) الساجي وفي (س) ( الباجي ) والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ق) وليس في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٦) « لفظ الجلالة » ليس في (ف) وفي الإبانة « فإن الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٧) انظر الابانة لابن بطة (٢/ ٥٠٥) مع ملاحظة أن المؤلف هنا ركب اسناد الأثر الشاني على الأثر الأول على خلاف ما يوجد في الإبانة .

<sup>(</sup>٨) « الأيمان » ساقطة من (أ، س، مح) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ « الكلام » بدون الباء .

<sup>(</sup>١٠) في (ف، ح) «أن ما » زيادة « ما » .

<sup>(</sup>١١) في (ح ، ق) « أن ما في القلب » وفي (م ، ف ) « أن في القلب » .

<sup>(</sup>١٢) أخرج محمد بن نصر المرزوي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ( ١/ ٣٤٣ - ٣٤٣) الأثر من طريق محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير ... فذكره . وهذا الأثر ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث ، قال فيه أبو حاتم : صاحب حديث منكر، وله مناكير ، وقال أحمد : كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بآخره . انظر: الجرح والتعديل ( ٨٦/٥) ، الميزان ( ٤٤/٤) . وفيه أيضاً : شيخه وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، روى عنه مسلم مقروناً والأربعة ، احترقت كتبه في آخر حياته فاختلط وساء حفظه فاختلف المحدثون في قبول روايته .

التصديق ، أن يُصدق العبد بالله وملائكته ، وما أنزل (١) من كتاب ، وما أرسل من رسول ، وباليوم الآخر ، [وسألت] (٢) عن التصديق ، والتصديق (٣) : أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن ، وما ضعف عن شيء منه وفرط (٤) فيه ، عرف أنه ذنب ، واستغفر الله وتاب منه ، ولم يصر عليه ، فذلك هو التصديق ، [وسألت] (٥) عن الدين ؟ فالدين (١) : هو العبادة ، فإنك لن تجد رجلاً من أهل دين (٧) يترك (٨) عبادة أهل [دينه] (٩) ، ثم لا يدخل في دين آخر ، إلا صار لادين له [وسألت] (١٠) عن العبادة ؟ والعبادة هي: الطاعة [و] (١١) ذلك أنه من أطاع الله صار لادين له [وسألت] (١٠) عن العبادة ؟ والعبادة هي: الطاعة [و] (١١) ذلك أنه من أطاع الله

<sup>=</sup> قال ابن معين: هوضعيف قبل احتراق كتبه وبعد احتراقها. وقال الجوزجاني: لا يوقف على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به ولا يعتبر بروايته. وقال الذهبي: العمل على تضعيف حديثه وقال الفلاس من كتب عنه قبل احتراقها أي كتبه مثل ابن المبارك والمقري - فسماعه صحيح، وقال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه ؟! وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه ، ثم احترقت كتبه سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون: من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العباد له، ابن المبارك ، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقري، فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق مثل فسماعه ليس بشيء. انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٨٢)، المجروحين لابن حبان (١١/١) أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ١٥٠)، الميزان (٥/ ١٥٤) الكاشف (١١/٣٢)، الضعفاء الصغير (ص: ١٩٠). وفيه أيضا: عطاء بن دينار أبو طلحة المصري، وهو وان كان حسن الحديث صدوق، إلا أنه في روايته عن سعيد ابن جبير يرسل، يروى من صحيفته. قال ابن أبي حاتم: صالح الحديث إلا أن التفسير اخذه من الديوان، وكان عبدالملك بن مروان سأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بنفسير القرآن، فكتبه إليه فوجده عطاء بن دينار فأخذه فأرسله عن سعيد. انظر: الجرح والتعديل (٣٣/٣)، التهذيب (١٩٧٧)، التقريب (٢١/٢).

<sup>(</sup>١) يوجد في (ط) « لفظ الجلالة » وليس في جميع النسخ وليس في تعلم لدر الصلاة .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق ، ط) وفي بقية النسخ ( وتسأل ) .

<sup>(</sup>٣) « والتصديق » يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ف) (فرض عليه).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ، م، ق) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة « وتسأل ».

<sup>(</sup>٦) في تعظيم قدر الصلاة « الدين » بدون الفاء و « هو » ليست في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>V) في (ط) «الدين».

<sup>(</sup>A) في (ط، وهامش ف) ( ترك ) ، وفي (ق) ( يتركه ) .

<sup>(</sup>٩) المثبت من ( هـ ) وتعظيم قدر الصلاة ، وفي ( أ ) وبقية النسخ « دين » .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ « وتسأل » .

<sup>(</sup>١١) « الواو » ساقطة من (أ، س، ق) ومثبتة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

فيما (١) أمره به وفيما نهاه عنه ، فقد [أتم] (٢) عبادة الله ، ومن أطاع الشيطان في دينه (٣) وعمله ، فقد عبد الشيطان ، [ألم (٤) تر أن الله (٥) قال للذين فرطوا : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ وَعمله ، فقد عبد الشيطان ، [ألم (٤) تر أن الله (٥) وإنما كانت عبادتهم (٧) الشيطان أنهم يَابَني آدَمَ أَن لا تعبد والشيطان أنهم أطاعوه في دينهم (٨) » . //(٧) وقال أسد بن موسى (٩) : «حدثنا الوليد بن مسلم (١١) ، عن (١١) الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية (١٢) : قال : « الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل ، قال الله تعالى : ﴿ إِنّمَا الْمُؤْمِنُونِ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجلَتْ قُلُوبُهُمُ وإِذَا تُليت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَاناً ﴾ [الأنفال : ٢] ثم صيّرهم إلى العمل فقال: ﴿ الّذِينَ [ (١٣) يُؤمِنونَ بِالْغَيْبِ ]

<sup>(</sup>١) في (م) « وما » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٢) في (أ ، س ، ف ، ق ) ﴿ أَثْر ﴾ والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «دين».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ف، س، ق) (ألا) والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>٥) في (م، س، ح) زيادة «تعالى» وليست في بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>٦) في (م، ح، س، ق) تكملة الآية: ﴿ أَنه لكم عدو مبين ﴾ [يس: ٦٠] وليست في تعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>٧) في (م) (عبادة ) .

<sup>(</sup>٨) انظر الأثر بكامله في تعظيم قدر الصلاة ( ١/ ٣٤٧ ) حيث ذكره المؤلف هنا مختصرا ( ص : ٤٤٨) .

<sup>(</sup>٩) هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي ، أبو سعيد القرشي المعروف بأسد السنة ، ولد بالبصرة ، وقيل بمصر سنة ١٣٢هـ وحدّث عن شعبة وابن أبي ذئب وحماد بن سلمه ، وعنه أحمد بن صالح والربيع بن سليمان المرادي ، الربيع بن سليمان الجيزي ، وثقّه جماعة وضعفه ابن حزم . قال ابن يونس : روى أحاديث منكره وكان ثقة وأحسب آن الآفة من غيره . انظر : التاريخ الكبير (٢٩/٢) سير أعلام النبلاء (٢٦/١٠) التهذيب (٢٦/١١) .

<sup>(</sup>١٠) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو العباس الدمشقي ، ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسوية ، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين بعد المائة ، روى له الجماعة وعده الحافظ من الطبقة الرابعة من المدلسين وإذا عنعن عن ابن جريج والأوزاعي فليس يعتمد ، لأنه يدلس على الكذابين . انظر : الميزان ( ٤/ ٣٤٧) التهذيب (١٥١/١١) تعريف أهل التقديس (ص : ١٣٤) .

<sup>(</sup>١١) في (ف، ط) الوليد بن مسلم الأوزاعي.

<sup>(</sup>١٢) هو حسان بن عطية المحاربي أبو بكر الدمشقي ، ثقة فقيه عابد ، روى عن محمد بن أبي عائشة وعنه الأوزاعي توفي سنة ١٢٠ هـ . انظر : التهذيب (٢/ ٢٥١) ، التقريب (١/ ١٦٢) .

والأثر أخرجــه أبو نعيم في الحليــة ( ٦ /٧١) ، وأبو الشيخ كــما في الدر المنشور (١٣/٤) بسنده عن حـسان بن عطيه ... فذكره ، وعليه فالأثر ضعيف لجهاله الراوي بين الوليد بن مسلم وهو مدلس ، وقد عنعن عن الأوزاعي .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، ق، س، ف) ومثبت في بقية النسخ.

وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفقُونَ ﴾ [ البقر : ٣] قال : وسمعت الأوزاعي يقول : قال الله تعالى (١) : ﴿ فَإِنَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخُواَنُكُمْ في الدِّين ﴾ [التوبة : ١١] والإيمان بالله باللسان ، والتصديق به العمل » .

وقال معمر عن الزهري: « كنا نقول: الإسلام بالإقرار (٢) ، والإيمان بالعمل. والإيمان: قول وعمل وعمل وعمل الله وعمل وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله ، فإن كان عمله أوزن من قوله ، صعد إلى الله ، وإن كان كلامه أوزن من عمله ، لم يصعد إلى الله ، وإن كان كلامه أوزن من عمله ، لم يصعد إلى الله (٤) وقال معاوية بن عمرو (٢) ، عن أبي الله (٤) وقال معاوية بن عمرو (١) ، عن أبي إسحاق الفزاري (٨) ، عن الأوزاعي قال « لا يستقيم الإيمان / إلا بالقول ، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل ، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة .

وكان من مضى من سلفنا ، لا يفرقون بين الإيمان والعمل ، العمل من الإيمان ، والإيمان ، والإيمان من العمل ، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع (٩) هذه الأديان اسمها ، ويصدقه العمل ، فمن آمن بلسانه ، وعرف بقلبه ، وصدق بعمله ، فتلك العروة الوثقى ، التي لا انفصام لها ،

1/1.2

<sup>(</sup>١) « تعالى » ليست في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) في (م،ح) «الإقرار».

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ) « وفعل » .

<sup>(</sup>٤) في (س) « زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٥) لم أجده .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري أبوعمر الطلمنكي ، كان من بحور العلم محدثا مقرئا ، حدّث عن أبي عيسى الليثي ، وأبي بكر الزبيدي وأبي عبد الله بن مفرِّح ، وحدث عنه أبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزم وعبد الله بن سهل المقري ، صنف كتباً كثيرة في السنة يَظْهُر فيها فضله وحفظه واتباعه للأثر توفي بطلمنكة سنة ٢٩٨هـ. انظر : سير أعلام النبلاء (٧٢/١٥) معرفة القراء الكبار (٧٩/١) طبقات المفسرين للداوودي ، طبقات المفرسين للداوودي (٧٧/١) .

<sup>(</sup>٧) هو معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي المعروف بابن الكرماني ، ثقة ، روى عن أبي إسحاق الفزاري مات سنة ٢١٤ . انظر : تاريخ البغدادي ( ١٩٣/١٣) التهذيب (٢١/١٠) التقريب (٢١/١٠) .

<sup>(</sup>٨) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجه الفزاري الإمام أبو إسحاق ، ثقة حافظ ، له تصانيف ولد بالكوفة ومات مرابطاً بالمصيصة سنة ١٨٨هـ . انظر: التاريخ الصغير (٢٣٨/٢) ، سير أعلام النبلاء ( ٥٣٩/٨) ، التهذيب (١٠/١) .

<sup>(</sup>٩) « كما يجمع » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٠) « التي » ساقطة من (ف، ق).

ومن قال بلسانه ، ولم يعرف (۱) بقلبه ، ولم يصدق بعمله ، كان في الآخرة من الخاسرين (۲) وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف ، أنهم يجعلون العمل مصدقاً (۳) للقول ، ورووا ذلك عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على عن الإيمان ، عن مجاهد ، أن أبا ذر سأل النبي على عن الإيمان ، فقال : « الإيمان : الإقرار (۷) والتصديق بالعمل ، ثم تلا : ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْوِق وَالْمَعْرِبِ [ (۸) وَلَكِنَّ الْبِر مَنْ آمَنَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ وَاللائكة والكتاب وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالُ عَلَى حُبْه ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسَّائِليَن وفي الرقاب وأَقامَ الصَّلاة وآتَى الزَّكَاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِزِينَ في الْبَأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَئِكَ اللّذِين صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون ] ﴾ [البقرة : ١٧٧ ] .

(١) في (هـ، مح، س، ف) ( ولم يعرفه ) .

<sup>(</sup>٢) انظر قول الأوزاعي في الحلية لأبي نعيم (٦ / ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف) « مصدق » بدون تنوين .

<sup>(</sup>٤) هو معاذ بن أسد بن أبي سخيره الغنوي ، أبو عبد الله المرزوي كاتب ابن المبارك ، ثقة ، روى عن ابن المبارك والفضيل بن عياض وغيرهم ، وروى عنه البخاري وأحمد وأبو داود . انظر: التهذيب (٩ / ١٨٥) ، التقريب (٥٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التيمي الخراساني ، ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد وسكن بمكة ثقة إمام عابد مشهور توفى سنة ١٨٧هـ وقيل قبلها . انظر : الجرح والتعديل ( ٧٣/٧) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١/٨ ٤) ، التهذيب ( ٢٩٤/٨) ، التقريب ( ١١٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) هو ليث بن أبي سُليَّم بن زنيم أبو بكر القرشي ويقال: أبو بكر مولاهم الكوفي وهو مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي معدود في صغار التابعين روى عن أبي هريره والشعبي ومجاهد، وروى عنه: الثوري وشعبه والفضيل بن عياض، صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك. قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين ضعيف وقال الذهبي: يروى حديثه في الشواهد والاعتبار والفضائل أما الواجبات فلا. انظر الجرح والتعديل (١٧٧/٧) ميزان الاعتدال (٢٠/٢)، سير أعلام النبلاء ( ١٧٩/٦) التهذيب ( ٢٥/٨).

<sup>(</sup>٧) في (ف) « اقرار » .

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ليس في (أ، ط، ق) ومثبت من بقية النسخ. وفي بقية النسخ الآية إلى قوله « وأولئك هم
 المتقون » وقد سبق تخريج هذا الأثر (ص:٢٨٢) وانظر تعظيم قدر الصلاة (٢١٦/١).

قلت : حديث أبي ذر هذا<sup>(١)</sup>مروي من غير وجه<sup>(٢)</sup> ، فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول ، فلا كلام، وإن كان (٣) رؤوه بالمعنى، دل على (٤) أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدّق قوله بعمله ، وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي<sup>(٥)</sup> : « الإيمان تصديق كله » .

وكذلك الجواب الثاني (٦) ، أنه إذاكان أصله التصديق ،فهو تصديق مخصوص ، كما أن الصلاة دعاء مخصوص ، والحج قصد مخصوص ، والصيام إمساك مخصوص ، وهذا أصله التصدي التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق ، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ، ويبقى النزاع لفظياً : هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم ؟(٧) .

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة (٨) هو نزاع لفظي (٩)، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول ، من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان(١٠) \_ وهو أول من قال ذلك(١١) ـ ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد ، وإن قالوا : إن إيمانهم (١٢) كامل كإيمان جبريل

(١) « هذا » توجد في هامش (ح ، س).

مخصوص

<sup>(</sup>٢) انظر تعظيم قدر الصلاة ( ١/ ٤٧) و (ص: ٢٨٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ « كانوا »

<sup>(</sup>٤) في (ف) « دل عليه على » زيادة عليه .

<sup>(</sup>٥) هو الإمام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي شيخ الإسلام مصنف كتاب « ذم الكلام » مولده سنة ٣٩٦ هـ ، سمع من : عبدالجبار بن محمد الجراحي والقاضي أبي منصور محمد الأزدي وأبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي الحافظ، وعنه المؤتمن الساجي ومحمد ابن طاهر وأبو الفضل ومحمد بن اسماعيل الغامي وكان شيخا أثريا شديدا على أهل الكلام ، توفي سنة ٤٨١هـ . انظر : سير أعلام النبلاء (١٨ / ٥٠٣ ) ، طبقات الحنابلة (٢٤٧/٢ ) ، طبقات المفسرين للسيوطي (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر الجواب الأول من الأجوبة على منع الترادف بين ، الإسلام والإيمان ص ( ٤٤٢ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) في ( ق ) « بالملزوم » وقد سبق الكلام على أنواع الدلالة المطابقة واللزوم والتضمن (ص : ٢٩٠) من هذا الرسالة .

 <sup>(</sup>A) المقصود بالمسألة هنا مسألة الإيمان والإسلام من حيث عمومها وخصوصها .

<sup>(</sup>٩) « نزاع لفظي » يوجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) سبقت ترجمته (ص:١٩٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١١) في هامش (ف) « لم أقف على أن حماد بن أبي سليمان الكوفي أول من قال ان الايمان قول » .

<sup>(</sup>١٢) في (م) «أن إيمانهم ايمان كامل » وفي (ق) «أن إيمانهم كإيمان جبريل ».

فهم يقولون: (إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه / مستحقاً الم الله والعقاب، كما [تقوله] (١) الجماعة، ويقولون أيضاً: بأن (١) من أهل الكبائر من يدخل النار كما [تقوله] (١) الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب، إذا كانو ا مقرين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول، وما تواتر عنه، أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد (١) منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي (١) الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج، مباحي (١) الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج، نقف هذا كله، [و] (١) حكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام، ويقال للخوارج (١): الذي نفي عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان، هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن، ولم يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستشابة، وهذا يرجم بالحجارة ولم يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستشابة، وهذا يرجم بالحجارة بلااستتابة (١٠)، فدل ذلك (١١) على أنه وإن نفى عنهم الإيمان، فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام / (١٢) مع ظهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام / (١٢) مع ظهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام / (١٢) مع طهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام / (١٠) ويطنون الكفر، فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر.

<sup>(</sup>١) في (أ، ف، س، ق) ( يقوله ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (م) «أن».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ف، س، ق) ( يقوله ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ( س ) « يدخل » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « مباحين » .

<sup>(</sup>٦) «أن » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ق) « يقفوا » .

<sup>(</sup>A) « الواو » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) «للخوارج» توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٠) انظر المغنى لابن قدامة (١٠/ ٧٤) الانصاف للمردادي (١٠/ ٣٢٩) ، الصارم المسلول للمؤلف (١/٣٥).

<sup>(</sup>١١) في (ح، ق) ( فدل على ذلك ) .

<sup>(</sup>١٢) مابين العلامتين // ــــــ // بهامش (ق).

وبسبب (۱) الكلام في (۲) مسألة الإيمان ، تنازع الناس ، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها (۳) في اللغة ؟ أو (٤) أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة // (٥) [فذهبت] (٢) الخوارج والمعتزلة إلى أنها منقولة ، وذهبت المرجئة إلى أنها باقية على ما كانت عليه (٥) // في اللغة (٧) لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ، وهكذا قالوا في اسم الصلا قوالزكاة والصيام والحج ، أنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي ، لكن زاد في أحكامها ، ومقصودهم أن الإيمان هو (٨) مجرد التصديق، وذلك (٩) يحصل بالقلب واللسان . وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف ، // فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز (١٠٠) وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة .

والتحقيق: أن الشارع لم ينقلهاولم يغيّرها / ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة ، كما يستعمل نظائرها ، كقوله تعالى : ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَن استطاع إلِيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١١) [آل عمران : ٩٧] .

فذكر حجاً خاصاً ، وهو حج البيت ، وكذلك قوله : ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ﴾ والبقرة : ١٥٨ ] فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد ، بل لقصد مخصوص دل عليه

[ ۰ ، ۱/۱] الأسماء الشرعيا استعملها الشارع على وجه يختص بمراده

<sup>(</sup>١) في (ح، س، ق) (وسبب) بدون الباء.

<sup>(</sup>٢) « في » ساقطة من ( - ) ، وتوجد بهامش  $( \bar{o} )$  .

<sup>(</sup>٣) في (هـ) « مسماه ».

<sup>(</sup>٤) في (ح) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>٥) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // مثبت من (أ، ح، م، ف) وساقطة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ح، م، ف)، وفي بقية النسخ « فذهب ».

<sup>(</sup>٧) « في اللغة » مثبتة في (أ) فقط وساقطة من بقية النسخ ، وفي بقية النسخ « مذهب » .

<sup>(</sup>۸) «هو » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٩) في (ح) « وكذلك » .

<sup>(1.)</sup> مابين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>١١) ( من استطاع إليه سبيلا ) ساقطة من ( هـ ، مح ، ف ، س ) .

اللفظ نفسه من غير تغيير للغة (١) ، والشاعر (٢) إذا قال :

وأشهَدُ مِنْ (٣) عوْف [حُلولاً](٤) كثيرة يَجُجُّونَ سِبُّ (٥) الزَّبْرقان المُزَعْفَرا (٢)

كان متكلما باللغة ، وقد قيد لفظه : بحج سب (٧) الزبرقان (١) ، ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص ، دلت عليه الإضافة ، فكذلك (٩) الحج المخصوص الذي أمر الله به ، دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام . فإذا قيل : الحج فرض عليك ، كانت لام العهد تبين أنه حج البيت ، وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس، وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها، والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس (١٠) . كما قال (١١) تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهْرُهُمْ وَتُزكيهم بِهَا ﴾ [ التوبة : ١٠٣] . وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْلاً فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحَد أَبَدًا ﴾ تزكو به ، قال تعالى : ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* وَالنور: ٢١]، وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين الله، قال تعالى : ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* النور: ٢١]، وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين الله، قال تعالى : التوحيد (٢١) .

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ ( اللغة ) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) « الشارع » وفي هامش (ف) « الشاعر » .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) (بني ) بدل (من ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح) «حؤولا » والمثبت من بقية النسخ ولسان العرب.

<sup>(</sup>a) في (ح) «بيت» بدل «سب».

<sup>(</sup>٢) البيت للشاعر المخضرم المخبل السعدي ، قيل أنه مات في خلافة عثمان ، واسمه الربيع بن ربيعة بن عوف وكنيته أبو زيد ، والسب هو العمامة أو الخمار ، والزبرقان القمر البدر ، والزبرق من سادات العرب وهو الزبرقان بن بدر الفزاري وسمى بذلك لتسمتيهم اياه بدرا وقيل سمى بذلك لصفرة عمامته . ومعنى البيت : أي يقصدونه ويزورونه ، أو يكثرون الاختلاف اليه . انظر الشعروالشعراء لابن قتيبة ( ١/ ٢٠٤) ، لسان العرب مادة (حجج) ( ٢ / ٢٠٢) ، ومادة (زبرق » ( ١ / ١٠ / ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٧) في ( مح ، هامش أ ) « سب » « القلنسوة » .

<sup>(</sup>٨) في (مح، ح، ط) « زيادة « المزعفرا».

<sup>(</sup>٩) في (م، ح) وكذلك « بالواو » .

<sup>(</sup>١٠) «النفس» توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١١) في (ف) زيادة «لفظ الجلالة».

<sup>(</sup>١٢) انظر تفسير الطبري (٢٤/ ٦٠) وتفسيرابن كثير (٤/ ٩٢).

وقد (۱) بيّن النبي - عَلَى مقدار الواجب ، وسماها الذكاة المفروضة ، فصار لفظ الزكاة إذا عرِّف باللام ينصرف إليها لأجل العهد، ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه ، وينسبون ذلك إلى الشارع ، مثل لفظ التيمَّم ، فإن الله [تعالي] (۲) قال (۱) ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ مِنه ﴾ [ المائدة : ٦] . فلفظ التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة ، فإنه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوجوه (٤) والأيدي منه ، فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح ، وليس هو لغة الشارع ، بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد ، وبين المسح الذي يكون بعده (٥) . ولفظ الإيمان أمر به مقيداً ، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله ، وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله (١) رب العالمين / وكذلك لفظ الكفر مقيداً ، [ولكن] (٧) لفظ النفاق قد قيل : إنه لم تكن العرب تكلمت به ، لكنه مأخوذ من كلامهم (٨) ، فإن نَفَقَ يشبه خرج ، ومنه نقفت الدابة : إذا ماتت ، ومنه نافقاء

<sup>(</sup>١) في (ف) «فقد».

<sup>(</sup>٢) « تعالى » ليست في (أ، ف) ومثبتة في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) (قال) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ف، ق) « الوجه».

<sup>(</sup>٥) انظر الصحاح (٥/ ٢٠٦٤) والتعريفات (ص: ٤٩) و تحفة الفقهاء (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٦) (لفظ الجلالة) ليس في (ف).

<sup>(</sup>٧) في (أ) « لكن ولفظ » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) اختلف أهل اللغة في أصل النفاق فقيل: إنه ما خوذ من النفق وهو السرب في الأرض الذي يستتر فيه ،سمى النفاق بذلك ، لأن المنافق يستر كفره ، وبهذا قال أبو عبينه ، وقيل: إنه على شرة من نافقاء اليربوع ، وهو باب جحره كاليربوع يحفر له جحرا ، ثم يسد بابه بترابه ويسمى هذا المدخل القاصعاء ثم يحفر له مخرجا آخر ، حتي إذا بقي في التراب قشرة رقيقة تركها حتى يعرف مكان هذا المخرج ، ويسمى هذا المخرج بالنافقاء ، فإذا أتي من قبل القاصعاء عدا فضرب النافقاء برأسه وخرج منها وهرب ، فكذلك المنافق يظهر خلاف ما يبطن ، وبهذا قال ابن فارس ، وانحا أشبه النفاق نافقهاء اليربوع ، حيث إن ظاهره أرض مستوية وباطنه حضرة قد أعدها اليربوع للتخلص وقت الحاجة فاستطاع بهذا أن يخدع الصائد ، فكذلك المنافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليخدع المؤمنين بذلك. وقيل : انه مأخوذ من نافقاء اليربوع ولكن لا من جهة أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن ، ولكن من جهة أنه يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غيرالوجه الذي دخل فيه ، قاله ابن دريد والراغب . ولكن أكثر علماء اللغة على أنه مأخوذ من نافقاء اليربوع لا من النفق ، ولعل هذا هو الراجح ، لأن النفق ليس فيه اظهار شيء وإبطان شيء آخر من غير الوجه الذي دخل فيه لأن الذي يتحقق فيه الشبه الكامل بين النافقاء والنفاق ، هو اظهار شيء واخفاء شيء آخر ، اضافة إلى أن المنافق لم يدخل في الإسلام دخولاً حقيقياً حتى يخرج منه . انظر مقاييس اللغة (مادة نفق) ( 0 / ٥٥٤) المنان العرب ( ٥ ٥ / ٥٨) ، المفردات في غريب القرآن ( ص : ٨ ٨) .

اليربوع ، والنفق في الأرض ، قال تعالى : ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا في الأَرْضِ ﴾ (١) [الأنعام : ٣٥] ، فالمنافق هوالذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان ، ومن الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه ، لكن النفاق الذي في القرآن ، هو النفاق على الرسول [ - عَلَيْهُ -] (٢) ، فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها ، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً .

وقد بين الرسول تلك الخصائص، والاسم دل (٣) عليها، فلا يقال: إنها منقولة، ولا أنه زيّد في الحكم دون الاسم، بل الاسم (٤) إنما استعمل على وجه (٥) يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقاً، وهو إنما قال: ((قيمُوا الصَّلاة) بعد أن عرّفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها، لم ينزل (٢) لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه، ولهذا [كل (٧)] من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى (٨) اللغوي، أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك، فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو (٩) امراً، فالخبر كقوله: ﴿ أَرَأْيتَ الّذِي يَنْهَى \* عَبْدًا إِذَا صَلَى ﴾ [ العلق: ٩ - ١٠] وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن (١٠)، وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد نهى

<sup>(</sup>١) في (ف) « زيادة تكملة الآية » « أو سلماً في السماء » .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (م، ح، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>. (</sup>٣) في (ف) «يدل».

<sup>(</sup>٤) « بل الاسم » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٥) ( وجه ) توجد بهامش (س ) .

<sup>(</sup>٦) في (ط) (لم يرد).

<sup>(</sup>V) ما أثبت من (م، ط) وفي بقية النسخ « قال ».

<sup>(</sup>٨) في (م، ح، ق) « للفظ» .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>١٠) أخرج ما يدل على ذلك: البخاري في أول كتاب بدء الوحي (١/٣) وفي كتاب التفسير، باب سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق (٢/٨)، وفي أول كتاب تفسير الرؤيا (٦٧/٨)، ومسلم في كتاب الايمان، باب بدء الوحى إلى الرسول - على - (١٣٩/١) وأحمد في المسند (٢٣٢/٦).

النبي - عَن الصلاة، وقال: لئن رأيته يصلى لأطأن (١) عنقه، فلما رآه ساجداً رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه "(٢) فإذا قيل : ﴿ [(٢) أَرَأَيْتَ ] الَّذي يَنْهَى ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ [العلق: ٩ - ١٠]. فقد عُلمَتْ تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ(٤)، ولا

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج (٥) أقام النبي - عَلَيْهُ - لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم، وكان جبريل يؤم النبي \_ عَلِيَّة \_ والمسلمون يأتمون بالنبي \_ عَلِيَّه \_ (٢) فإذا قيل لهم : أَقيمُواْ الصَّلاة عرفوا / أنها تلك الصلاة ، وقيل : إنه قبل ذلك كانت(٧) [١٠٠٦] لهم (^)صلاتان طرفي النهار فكانت (٩) أيضاً معروفة (١٠) فلم يخاطبوا باسم من (١١) هذه

<sup>(</sup>١) في (ف) «على عنقه » زيادة «على ».

<sup>(</sup>٢) الذي ينهي عبدا إذا صلى وهو الرسول - ﷺ - هو أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي كما حكاه عنه ابن عباس فيما ذكره الطبري في التفسير (١٦٣/٣) والواحدي في أسباب النزول (ص: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ) « «أفرأيت » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ف) « اللغة ».

<sup>(</sup>٥) يدل على فرضية الصلاة ليلة المعراج ما أخرجه: البخاري في كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء ( ٩١/١) من حديث أنس \_ رضى الله عنه \_ قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله \_ ﷺ \_ فذكر حديث إ الإسراء والمعراج وفيه ... ففرض الله على أمتى خمسين صلاة ... ثم ذكر نزوله ـ ﷺ ـ إلى موسى ، وعروجه إلى ربه حتى قال : فراجعته فقال : هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي ... الحديث ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب الاسراء برسول الله ـ ﷺ ـ وفرض الصلوات ( ١ / ١٤٨ ) . وأحمد في المسند ( ١٤٣/٥) .

<sup>(</sup>٦) يدل على إمامة جبريل للنبي - على على على على على على على على المساجد ومواضع الصلاة ، باب أوقات الصلوات الخمس (٢٥/١) من حديث ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال : سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول : نزل جبريل يؤمني فصليت معه ثم صليت ثم صليت معه ... الحديث يحسب بأصابعه خمس صلوات ، وأبوداود في كتاب الصلاة ، بابٌّ في المواقيت (١٠٧/١) وابن ماجه في كتاب الصلاة ، باب مواقيت الصلاة ( ٢٢٠/١) وأحمد في المسند ( ٣٣٣/١ ، ٣٥٤).

<sup>(</sup>٧) في (م) (كان).

<sup>(</sup>A) في (مع، ط) «له».

<sup>(</sup>٩) في (ف، ق) « وكانت ».

<sup>(</sup>١٠) «معروفة » مثبتة في (أ، س، ف ، ق).

<sup>(</sup>١١) ( من ) ساقطة من ( س ) .

الأسماء إلا ومسماه (١) معلوم (٢) عندهم ، فلا إجمال في ذلك ، ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاءً وصوماً ، فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاً ، وذلك لم يرد .

وكذلك الإيمان والإسلام (٣) قد كان معنى (٤) ذلك عندهم من أظهر الأمور وانما سأل جبريل النبي (٥) - عَلَيْ - عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» (١) ليبين (٧) لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى [مسمياتها] (٨) وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال (٩): « ليس المسكين بهذا (١٠) الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يُفطَنُ له فيتُصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافاً »(١١) فهم كانوا يعرفون المسكين ، وأنه المحتاج، وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن يظهر (١٢) حاجته بالسؤال (١٣) // فبين (١٤) النبي

<sup>(</sup>۱) في (ح، هـ) و« مسماها».

<sup>(</sup>۲) في (س) «معلومة».

<sup>(</sup>٣) في (م، مح، ه، ح) زيادة « واو ».

<sup>(</sup>٤) « معنى » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>o) « النبي » مثبت من (أ، س، ف، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص: ٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>V) في ( ف ، ح ، ق ) « ليتبين » .

<sup>(</sup>A) في (أ) « مسمى لها » ولمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) « أنه قال » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۱۰) في (م، هه، ط) «هذا».

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه اليخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى ﴿ لا يسألون الناس إلحافاً ﴾ (٢٣٢/٢)، وكتاب التفسير، تفسيره سورة البقرة ، باب لا يسألون الناس إلحافاً ( ١٦٤/٥) . ومسلم في كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن فيتصدق عليه ( ٢ / ٢١٩) ، وأبو داود في كتاب الزكاة ، باب من يعطي الزكاة ، وحدُّ الغنى ( ٢ / ١١٨) ، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب تفسير المسكين ( ٥ / ٨٤) . ومالك في الموطأ كتاب صفة النبي \_ على \_ ، باب ما جاء في المسكين ( ٢ / ٢٣) وأحمد في المسند ( ٢ / ٢٦٠ ، ٣١٦ ، ٣٩٥) والدارمي في السنن كتاب الزكاة ، باب المسكين الذي يُتصدق عليه (٣١٨/١) .

<sup>(</sup>۱۲) في (ق) « تظهر ».

<sup>(</sup>۱۳) ما بين العلامتين // \_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>١٤) المثبت من (أ، ف، ق) وفي بقية النسخ « فيبين » .

- عَلَيْ - أن الذي يظهر حاجته بالسؤال // والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له ، والسؤال له (۱) بمنزلة الحرفة ، وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته ، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته ، لم يبق مسكيناً ، وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا يُعرف فيعطى ، فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء ، فإنه مسكين قطعاً ، وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله ، وكذلك قوله : « الإسلام [هو] (٢) الخمس »(١) ، يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام ، فليس للإنسان أن يكتفي الوقرار بالشهادين ، وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل ، لا يكتفي (١) الفه بالإيمان المجمل ، ولهذا (٥) وصف الإسلام بهذا .

وقد اتفق المسلمون على [أن] (٢) من لم يأت بالشهادتين فهو كافر ، وأما الأعمال الأربعة ، فاحتلفوا في تكفير تاركها ، ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون علي [ أنهم لا يُكَفِرُون  $]^{(V)}$  بالذنب ، فإنما نريد به المعاصي كالزنى والشرب ، وإما ترك (٨) هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور ، وعن أحمد في ذلك نزاع / وإحدى الروايات (٩) عنه : « أنه يَكْفُرُ من ترك واحدة منها (١٠) »، وهو اختيار أبي بكر (١١) وطائفة من أصحاب مالك ، كابن

(١) «له» ساقطة من (هـ).

[۲۰۲]ب

<sup>(</sup>٢) في (أ) وهامش (س) « فهو » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص: ٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) ما يين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>o) في (أ، س، ف، ق) زيادة « لما » والصواب حذفها كما في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ « أنه » والصواب « أن » لأنه مقتضى السياق .

<sup>(</sup>٧) في (أ، س) « انه لا يكفرون بالذنب » وفي (ط) « لا يكفر بالذنب » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) ( ترك » ساقطة من ( هـ ، ط ) وفي (ف ) ( تارك » .

<sup>(</sup>٩) في (س) « الروايتين » .

<sup>(</sup>١٠) ذكر هذه الرواية مسدد بن مسرهد: «كتب له أحمد: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها ». انظر طبقات الحنابلة (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>۱۱) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي ـ نسبة إلى مرور الروذ ، كانت أمه مروذية وأبوه خوارزمياً الإمام القدوة الفقيه المحدث إذا أطلق عند الحنابلة أبو بكر فهو المقصود بصاحب الترجمة كما ذكر ذلك صاحب كشاف القناع . كان الإمام أحمد يقدمه لورعه وفضله، وكان يأنس به وينبسط إليه ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، وأسند إليه أحاديث صالحة . توفى سنة ٢٧٥هـ . انظر : تاريخ بغداد (٤/ ٤٢٣) ، طبقات الحنابلة ( ١/٥٠) سير أعلام النبلاء ( ١/ ١٧٣) ، كشاف القناع للبهوتي ( ١/ ٢٢) .

حبيب (۱) ، وعنه رواية ثانية : « لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط » (۲) ورواية ثالثة : « لا يكفر إلا بترك يكفر إلا بترك الصلاة » والزكاة إذا قاتل الإمام عليها » (۹) ، ورابعة : « لا يكفر إلا بترك الصلاة » (٤) ، وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن » (٥) . وهذه أقوال (٦) معروفة للسلف . قال الحكم بن عتيبة : « من ترك الصلاة متعمداً ، فقد كفر ، ومن ترك الزكاة متعمداً ، فقد كفر ومن ترك الحج متعمداً ، فقد كفر ، ومن ترك الحج متعمداً ، فقد كفر ، ومن ترك الزكاة متعمداً ، فقد كفر سعيد بن جبير « من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله ، ومن ترك الزكاة متعمداً ، فقد كفر بالله ، ومن ترك الضحاك : « لا ترفع بالله ، ومن ترك صوم (مضان متعمداً ، فقد كفر بالله ، ومن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ، فلا صلاة له النه بن مسعود : « من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ، فلا صلاة له (۱۱) » رواهن أسد ابن موسى (۱۲) .

(۱) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحابي عباس بن مرداس السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي ، ولد في حياة الإمام مالك بعد سبعين ومائة ، أخذ عن الغاز بن قيس وزياد شبطون وصعصعة بن سلام ، كان موصوفا بالحذق في الفقه ، كبير الشأن ، له تصانيف كثيرة منها ( الواضحة » في عدة مجلدات ، إلا أنه في باب الرواية ليس بمتقن يحمل الحديث كيفما اتفق وينقله وجادة وإجازة . توفى سنة ٢٣٨هـ انظر: ترتيب المدارك (٣٠/٣) ، سير أعلام النبلاء (٢/١٠) . نفح الطيب (٢/١٤) الديباج المذهب (٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص: ٢١٨)، مجموع الفتاوي (٢٠/٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام أهل الملل للخـلال (ص : ٢١٨ ) ، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يـعلى ( ١/ ٢٢١ ) وتعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ٩٣٦ ) ، المغني ( ٢ / ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر مسائل ابن هانئ ( ٢/ ١٥٦ ) وتعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ٩٢٨ ) ، وهذا هو القول الراجح وقد رجحه المؤلف حيث قال في موضع آخر: « وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين». مجموع الفتاوى ( ٩٧/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر تعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ٩٣٦ ) ، المغني ( ٢ / ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م، ق) « الأقوال».

<sup>(</sup>٧) انظر: كتاب السنة للخلال (٢/١٠٦).

<sup>(</sup>A) في(م) «الصوم».

<sup>(</sup>٩) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٨٨٩) تعليقاً عنه .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٤) من طريق أبي خالد الأحمر عن سلمة ابن مزاحم عن الضحاك فذكره ، وإسناده ضعيف فيه أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي ، وثقة العجلي ، وابن سعد ، وابن سعد ، وابن شاهين وقال الحافظ صدوق يخطئ روى عنه الجماعة توفى سنة ١٩٠ هـ . انظر : الجرح والتعديل (٤/ ١٠٧) التقريب (١٠٧/ ٤) التقريب (٢/٣٢/١) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٤) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص قال: « قال عبد الله من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له » وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم السنن للخطابي (٤/٣١٣) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/٨٨٧).

وقال عبد الله بن عمرو: « من شرب الخمر ممسياً ، أصبح مشركاً، ومن شربه مصبحاً ، أمسى مشركاً ، فقيل لإبراهيم النخعي : كيف ذلك ؟ قال : لأنه يترك الصلاة (١) » قال أبو عبد الله الأخنس (٢) في كتابه: « من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة ، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان» . ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي - عَن الإسلام والإيمان والإحسان ، كان في آخر الأمر بعد فرض الحج ، والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر (٣) .

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة ، ومعلوم أن الرسول<sup>(۱)</sup> \_ وقد اتفق الناس بالإيمان ، ولم يبين لهم معناه [إلى<sup>(۲)</sup>] ذلك الوقت ، بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر<sup>(۷)</sup> .

والمقصود هنا ((()) أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان أو الإسلام ، فلا بد أن يكون قد ترك بعض ((()) الواجبات فيه ، وإن بقي بعضها ، ولهذا كان ((()) الصحابة والسلف يقولون : إنه يكون في العبد إيمان ونفاق . قال أبو داود السجستاني ((()): حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش عن شقيق ، عن أبي المقدام ، عن أبي يحيى قال : « سئل حذيفة / عن المنافق ؟ قال : الذي يصف ((()) الإسلام ولا يعمل به ((()) قال أبوداود : حدثنا المنافق ؟ قال : الذي يصف ((()) الإسلام ولا يعمل به ((()) المنافق ؟ قال أبوداود : حدثنا

(١) ذكره الديملي في فردوس الأخبار ( ٤/ ١٠٤) ، بلفظ: « من شرب الخمر، ظل يومه ذلك مشركا وان مات كافرا.

(٢) لم أعرف منَّ هوَّ أبو عبد الله الأخنس ، ولم أعرف اسم كتابه .

(٤) ﴿ عَلَيْكُ ﴾ ليس في (أ، مح ، س ،ف ) ومثبتة في بقية النسخ . وانظر: قول الجمهور في ذلك فتح الباري (٣٧٨/٣).

(٥) في (م، ، ح، فَ ، ق) ﴿ لَمْ يَأْمُرُ النَّاسُ إِلَّا بِالْإِيمَانُ ﴾ بزيادة ﴿ إِلَّا ﴾ .

(٦) في (أ ، ق ) وهامش (ح) ﴿ إِلا ﴾ والمثبت من بقية النسخ .

(٧) أنظر: شرح حديث جبريل للمؤلف (ص: ٤٦ - ٤٥ ) النسخة المحققة.

(٨) « هنا » ساقطة من (ف).

(٩) « بعض » توجد بهامش ( س ) .

(١٠) في (ف) «كانت » .

(١١) في (ف) « السختياني » .

(١٢) في (ط، س، هـ) «يعرف».

(١٣) أخرجه وكيع في الزهد ( ٧٨٦/٣) من طريق: الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز ـ أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة ... فذكره . وهذا الإسناد فيه: ثابت بن هرمز أبو المقدام الحداد مشهور بكنيته ، قال الحافظ: صدوق يهم ، وفيه أيضا: أبو يحيى وهو عبيد بن كرب ، لم يوثقه غير ابن حبان في الثقات ( ٥ / ١٣٩) وهو لا يعرف ، فهو مجهول فالاسناد ضعيف لجهالة حال أبي يحيى . انظر: تهذيب الكمال ( ١٧٣١) ، التهذيب يعرف ، فهو مجهول فالاسناد ضعيف لجهالة حال أبي يحيى . انظر: تهذيب الكمال ( ١٧٧١) ، التهذيب (١٦/٢) ، التسقريب ( ١١٧/١) . وأخرجه من طريق وكيع كل من : عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (١٦/٢) ، والفريابي ( ٢٨٢/١) ، والخبر في تعظيم قدر الصلاة (٢/١٣) ، والخلال في كتاب السنة (١٤/٧)، والفريابي في كتاب صفة النفاق ( ص : ٧٨) والطبري في تهذيب الآثار ( ٢/ ١٧١) ، وأبو نعيم في الحلية ( ١/ ٢٨١)، وابن بطه في الإبانة ( ٢/ ٢٩١) .

(١٤) الواو ليست في (أ، س) ومثبتة من بقية النسخ.

نفي اسم الايمان أو الإسلام يكون لترك واجب أو ارتكاب نهى

<sup>(</sup>٣) اختلف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج فقيل: قبل الهجرة ، وهو قول شاذ ، وقيل: سنة خمس للهجرة ، وقيل: سنة سنة من ، وهو ما رجحه الجمهور ، وقيل: سنة سبع للهجرة ، وقيل: سنة ثمان للهجرة ، وقيل: سنة تسبع للهجرة ، وقيل: سنة عشرة للهجرة ، وهو ما رجح المؤلف هنا وفي كتابة شرح العمدة في أحكام الحج والعمرة . انظر: المجموع شرح المهذب (٧/٧) ، شرح العمدة للمؤلف (٢١٨/١ - ٢٢٢) ، زاد المعاد لابن قيم الجوزية (٢١٨/١) ، فتح الباري (٢٧٨٧) .

عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري<sup>(۱)</sup> عن حذيفة قال: ((القلوب<sup>(۱)</sup>) أربعة: قلب<sup>(۱)</sup>) أغلف، فذلك<sup>(١)</sup> قلب المكافر، وقلب مصفح، فذلك<sup>(٥)</sup> قلب المنافق ، وقلب أجرد فيه سراج يزهر ،[ فذلك] (() قلب المؤمن ، وقلب فيه إيمان ونفاق ، فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق[ فيه<sup>(٧)</sup>] مثل قرحة (() يمدها قيح ودم ، فأيهما غلب عليه غلب<sup>(٩)</sup>) ((۱)) وقد روي مرفوعا ((۱)) وهو في في المسند مرفوعا ((۱)) . وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى ((۱)) : (() هُمُ للْكُفُرِ يَوْمَئذ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ [آل عمران: ١٦٧] فقد كان قبل ذلك فيهم ((١٥)) نفاق مغلوب ((٥)) ، فلما كان يوم أُحد ، غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب ((١١)) .

<sup>(</sup>١) في (ف) (البحتري) بالحاء.

<sup>(</sup>٢) في (س) « القلب».

<sup>(</sup>٣) في (ف) « فقلب » بزيادة الفاء .

<sup>(</sup>٤) في (س) « فذاك».

<sup>(</sup>٥) في (مح، ه، ط) « وذلك » بالواو وفي (س) « فذاك » .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (م، ح، هه، ق) وفي بقية النسخ ( فذاك ) .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (م، ح، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) في (م، ح) «القرحة» بالألف واللام.

<sup>(</sup>٩) في (م، ح، ق) زيادة « وكان الحكم له » وفي (ف) « غلب ما غلب » .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف ( ٣٦/١٦) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مره عن أبي البختري عن حذيفة قال القلوب أربعة ... فذكره ، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وأخرجه من طريق المختري عن حذيفة قال القلوب أربعة ... فذكره ، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وأخرجه من طريق المختري عن الحليفة ( ١ / ٢٧٦ ) ، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٣٧٨/١) وابن بطة في كتاب الإبانة ( ٢ / ٣٩٦ ) .

<sup>(</sup>١١) مابين العلامتين // ــــــ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>۱۳) « تعالى » ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٤) في (ح) «فهم».

<sup>(</sup>١٥) في (ح) «مغلوم»، وهامش (ح) «مغلوب» وفي (ف) «مقلوب».

<sup>(</sup>١٦) في (ف) زيادة «أقرب منهم للإيمان».

وروى عبد الله بن المبارك، عن عوف بن أبي (١) جميلة، عن عبد الله بن عمرو بن هند ، عن علي بن أبي طالب قال : « إن الإيمان يبدو لُمْظَة (٢) بيضاء في القلب ، فكلما (٣) ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضاً ، حتى إذا استكمل الإيمان ، أبيض القلب كله ، وإن النفاق يبدو لمظة (٢) سوداء في القلب ، فكلما ازداد العبد (٤) نفاقا (٥) ، ازداد القلب سواداً ، حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب  $[ كله ]^{(1)}$  ، وأيمُ الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجد تموه أبيض ، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر (٧) لوجد تموه أسود (٨) » . وقال ابن مسعود : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (8) رواه أحمد وغيره .

<sup>(</sup>١) « أبي » ساقطة من ( ف ) . و «أبن » توجد بهامش ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) سبق بيان معناها (ص:٣٥٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ( وكلما ) بالواو.

<sup>(</sup>٤) ( العبد ) ساقطة من (مح).

<sup>(</sup>٥) « نفاقا » توجد بهامش (ح) .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ق، ف)، وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) « الكافر » يوجد بهامش ( س ) . وقوله : « وايم الله إلى قوله الكافر » ( بهامش ( ق ) .

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص: ١٩) من طريق: أبي اسامه حدثنا عوف ... فذكره ، وفيه عبدالله ابن عمرو بن هند الجملي المرادي الكوفي ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: صدوق لم يثبت سماعه من علي - رضي الله عنه - انظر التهذيب ( ٣٤٠/٥) ، التقريب ( ٣١٠/١) . وعليه فالإسناد منقطع ، بل هوموقوف عن علي - كماقال الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان - وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان (ص: ١٥٠٤) وابن المبارك في الزهد (ص: ٥٠٤) .

<sup>(</sup>٩) روى هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً ، فأما المرفوع فأخرجه : أبو داود في كتاب الأدب باب كراهية الزمر والغناء (٤٨٢/٤) من طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون ويغنون فحل أبو وائل حبوته وقال : سمعت عبد الله يقول : سمعت رسول الله على الناء ... فذكره . وأخرجه من طرق عن سلام بن مسكين .... به كل من : ابن أبي الدنيا في كتاب « ذم الملاهي » لوحة (١٥٦/ أ) والبيهقي في السنن (١٠/٣٢) ، وشعب الإيمان (٢/ ١٩١) وقال : روى مسندا بإسناد غيرقوي ، وهذا الإسناد ضعيف ، لجهالة شيخ سلام بن مسكين وبهذه العلة أعله كل من : ابن حزم في المحلى في روي ، ابن القيم في اغاثة اللهفان (١/ ٤٨٤) وأخرجه ايضا ابن عدي في الكامل (٤/ ٥٠) من طريق: أبي يعلي حدثنا عياد بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه - مرفوعا: ان الغناء ... فذكره . قال ابن عدي : عبد الرحمن بن عبد الله العمري ضعيف وعُدَّ هذا الحديث من مناكيره ، وعامة ما يروريه مناكير، إما اسناداً وإما متناً . وقال الحافظ : متروك وأبوه عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم العمير ، ضعيف ايضا .انظر : التقريب (٢/ ٤٣٤) ، ٨٤٤) .

وهذا كثير في كلام السلف ، يينون (١) أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق ، والكتاب والسنة [يدلان] (٢) على ذلك ، فإن النبي عَلَيْ ذكر شعب الإيمان ، وذكر شعب النفاق، وقال: « من كانت (٣) فيه شعبة منهن كانت (٣) فيه شعبة من النفاق حتى يدعها (٤) » وتلك الشعبة قد يكون معها كثيرمن شعب الإيمان ، ولهذا قال : « يَخْرُجُ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان (٥) . فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار ، وأن [من] (٦) كان معه كثير من النفاق ، فهو يعذب في النار على قدرما معه من ذلك ، ثم يخرج من النار(٧) ، وعلى هذا فقوله(٨) تعالى(٩) للأعراب: ﴿ لَّم تُؤْمنُواْ وَلَكنَ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل الإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] نفي حقيقة دخول الإيمان /(١٠٠في قلوبهم، [١٠٠٧ب

> = أما الموقوف فأخرجه: ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي لوحة (٥٦/١) وعنه البيهقي في السنن (٢٢٣/١) وشعب الإيمان (٢/ ١٩١) حدثنا على بن الجعد أخبرنا محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ... الحديث ، وإسناده ضعيف ، فيه : سعيد بن كعب المرادي لم يوثقه أحد ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، وسكت عنه ، وهذا يعني أنه مجهول . وفيه أيضا شيخه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو أبو جعفر النخعي ، لم يدرك ابن مسعود لأنه من الطبقة السادسة وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة . انظر : الجرح والتعديل ( ٨ / ٥٧ ) ، التقريب ( ١/ ٢٦ ، ١٨٥/٢ ) وخلاصة القول : أن هذا الحديث، ضعيف موقوفاً ومرفوعاً.

<sup>(</sup>١) في (م ، س ) « يثبتون » .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (هـ، ط) وفي (ف) ( تدل » وفي بقية النسخ ( يدل » .

<sup>(</sup>٣) في (ف، ق) (كان) في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامات المنافق (١/ ١٤) من حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً به . وأعاد إخراجه في كتاب الجزية والموادعة ، باب إثم من عاهد ثم غدر (٤ /٦٩ ) ، وفي كتاب المظالم ، باب إذا خاصم فجر ( ١٠١/٣) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق ( ٧٨/١) ، وأبوداود في كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٤/ ٢٢١) ، والنسائي في كتاب الايمان ، وشرائعه ، باب علامة المنافق (١١٦/٨) والترمذي في كتاب الإيمان ، باب ما جاء في علامة المنافق (٥ / ١٩) وأحمد في المسند (٢/١٨٩، ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص :١٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) « من » مثبتة من ( م ، ط ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>V) « من النار » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>A) في (م، ف، ح، ق) «قوله» بدون الفاء.

<sup>(</sup>٩) « تعالى » مثبتة من (أ، ح، ف) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «من » بدل «في » .

وذلك لا يمنع أن يكون معهم شعبة منه ، كما نفاه عن الزاني والسارق [وشارب الحمر](١) ومن لا يمنع أن يكون معهم شعبة منه ، ومن لا يأمّن جاره بوائقه وغير ذلك ، كما تقدم ذكره(٢) ، فإن في القرآن والحديث ممن نُفّي عنه الإيمان لترك بعض الواجبات ، شيء كثير.

وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمنا، أي: استسلمنا خوف السيف، وقول من قال: هو الإسلام، الجميع صحيح، فإن (٦) هذا إنما أراد الدخول في الإسلام، والإسلام، الظاهر يدخل فيه المنافقون، فيدخل فيه //(0) من كان في قلبه إيمان ونفاق، وقد علم أنه يخرِّجُ من النار (0)// من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود، فهذا (١) هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار، ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم، ولم يخافوا التكذيب الله ورسوله. فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقيناً، وهذا مستند من قال: ((أنا مؤمن حقا)) فإنه انما (١) أراد بذلك ما يعلمه من التصديق //((1)) الجازم، ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق //((1)) الم لا بد من أعمال [قلبية (٩) تستلزم] أعمالا /((1)) ظاهرة - كما تقدم -، فحب الله ورسوله من الإيمان، ولهذا وحب ما أمر /((1)) الله به، وبغض مانهي /((1)) عنه، ((1)) هذا من أخص الأمور بالإيمان، ولهذا

<sup>(</sup>١) المثبت من (ح، ف، ق) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر : (ص : ١٣ ، ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « فانما » .

<sup>(</sup>٤) « الإسلام » الثانية ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>o) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) في (ح، ق) «وهذا».

<sup>(</sup>٧) «إنما» ساقطة من (مح ، م، ط، هـ).

<sup>(</sup>A) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٩) في (أ) « قلبه يستلزم » والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (م) « اعمال » بدون تنوين » .

<sup>(</sup>١١) «أمر الله» يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) زيادة « لفظ الجلالة ».

<sup>(</sup>١٣) الواو ساقطة من (ح، مح، ق).

1/1-47

ذكر (١) النبي - عَلَيْكُ - في عدة أحاديث أن (٢): « من سرته (٣) حسنته ، وساءته سيئته فكر فهو مؤمن  $(^{\circ})$  فهذا يحب الحسنة ويفرح بها و  $[akl]^{(1)}$  يبغض السيئة ويسوؤه فعلها ، وإن فعلها بشهوة غالبة ، وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان .

ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في (٢) نفسه لذلك (٨) الفعل ، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة (٩) ، أو حب الله الذي يغلبها ، لم يزن ، ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام (١٠) : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف : ٢٤] فمن كان مُخْلِصاً للله حق الإخلاص لم يزن ، وإنما يزني لخلوه عن ذلك ، وهذا هو الإيمان الذي يُنزَعُ منه ، لم ينزع منه نفس التصديق ، ولهذا (١١) قيل : هو مسلم وليس بمؤمن ، فإن المسلم (١٦) المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقاً ، وإلا كان منافقاً ، لكن [ليس (١٣)] كل من صدق ، قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال/

<sup>(</sup>١) في (م ، ف ) ( ذكره » .

<sup>(</sup>٢) «أن » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) ( أسرته » .

<sup>(</sup>٤) « وساءته سيئته » توجد بهامش (ح) ، وفي ( ق ) « مساءته سيئة » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٨) من طريق: علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك - أنبأنا محمد ابن سوقه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب بالجابيه فقال: قام فينا رسول الله - على مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيرا ... إلى أن قال ومن سرته .. الحديث، وأخرجه من طرق عن محمد بن سوقه... به كل من: الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٤ / ٢٥)، وقال حسن صحيح، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (١ / ٤٢)، والحاكم في المستدرك (١ / ٢٤)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال فرجاله ثقات كلهم.

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) « في » ساقطة من ( س ، ف ) ، « وانما » ساقطة من ( ق ) وفي ( ق ) أيضاً « الحب نفسه الشهوات » .

<sup>(</sup>A) في (ف، ح) « كذلك».

<sup>(</sup>٩) في (م، ح) « الشهوات » .

<sup>(</sup>١٠) « عليه السلام » ليس في (ح، ق).

<sup>(</sup>١١) « ولهذا » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>۱۲) «المسلم» توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١٣) « ليس » مثبتة من ( ح ، م ، هـ ، وهامش ق ) وساقطة في بقية النسخ .

محبة الله ورسوله ، ومثل خشية الله ، والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه بل [لا(١)] يكون الرجل مصدقاً بما جاء به الرسول ، وهو مع ذلك يرائي بأعماله ، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله ، وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة ، فقيل (٢) لهم : ﴿ إِن كَانَ آبَاؤُكُم وَإِخْوَانُكُم وَأَزْوَاجُكُم وَعَشْيرتُكُم وَأَمْوَالُه الْقَتَر فُتُمُوها وَتَجَارةٌ تَخْشُونَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَها أَحَب إليهكم مِنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَاد في سَبِيلَه فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي الله بِأَمْرِه وَالله لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِين ﴾ وَرَسُولِه وَجِهَاد في سَبِيلَه فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي الله بِأَمْرِه وَالله لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِين ﴾ وَالتوبة: ٢٤] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة .

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما (٢) ، وإنما المؤمن من لم  $[u,u]^{(2)}$  وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله ، فمن لم يقم (٥) بقلبه (١) الأحوال الواجبة في الإيمان ، فهو الذي نفى عنه الرسول -  $[u,u]^{(4)}$  - الإيمان (٨) وان كان معه التصديق ، والتصديق من الإيمان و(٩) لا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله (١٠)  $[e,u]^{(1)}$  ، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ، ليس إيمان  $[u,u]^{(1)}$  البتة ، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس ، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. قال الحميدي (١٣) : سمعت وكيعاً يقول : «أهل السنة يقول ون : الإيمان قول وعمل ،

<sup>(</sup>١) ( لا ) مثبتة من (م) فقط وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ف) «قيل» بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج ما يدل علي ذلك (ص: ١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) في (أ) « يذنب » والمثبت من بقية النسخ ، والمقصود أن المؤمن لا يرتاب من الريب .

<sup>(</sup>٥) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « تقم » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «هذه الأحوال» زيادة «هذه».

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( ف ) .

<sup>(</sup>۸) « الايمان » ساقطة من ( ف ) وفي ( ح ) « الايمان الكامل » .

<sup>(</sup>٩) ( الواو ) ساقطة من (ح ، ق ) .

<sup>(</sup>١٠) في هامش (أ) زيادة « ورسوله » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (م، ح، ف، ق)، وفي بقية النسخ « وخشيه الله ».

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «أيمان ».

<sup>(</sup>١٣) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي ، امام حافظ فقيه ، روى عن ابراهيم بن سعد ، والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينه وغيرهم ، وروى عنه البخاري وهارون الحمال وأحمد بن الأزهر وغيرهم . من أشهر مصنفاته « المسند » توفي بمكة سنة ، ٢٢ هـ . قال الحافظ ابن حجر : ثقة فقيه حافظ من أجّل أصحاب ابن عيينه . انظر : طبقات ابن سعد ( ٥/٠٠٥)، سير أعلام النبلاء (١١٦/١٠) ، التهذيب (٥/١٤) ، التقريب (١١٤/٥) .

والمرجئة يقولون: الإيمان قول ، والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة (1) ، وفي رواية أخرى عنه: « وهذا كفر (1) قال محمد بن عمر الكلابي (1): سمعت وكيعاً يقول: « الجهمية شر من القدرية ، قال (1): وقال وكيع: المرجئة: الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن (1) العمل ، ومن قال هذا فقد هلك ، ومن قال: النية تجزئ عن العمل ، فهو كفر ، وهو قول جهم ، وكذلك قال أحمد بن حنبل .

ولهذا كان القول: «إن الإيمان قول وعمل (٢) عند أهل السنة، من (٧) شعائر السنة »، وحكى غيرواحد الإجماع على ذلك (٨) ، وقد ذكرنا عن الشافعي (٩) - رضي الله عنه - ما ذكره من الإجماع على ذلك (١٠) ، قوله في الأم: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين / من بعدهم ومن أدركنهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية ، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر (١١) »(١١) وذكر ابن أبي حاتم في مناقبه (١٣) سمعت حرملة (١٤) يقول: «اجتمع حفص بالآخر (١١) »(١٢) وذكر ابن أبي حاتم في مناقبه (١٣) سمعت حرملة (١٤) يقول: «اجتمع حفص

[۱۰۸] ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأجري في الشريعة (٦٨٤/٢) من طريق خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال: سمعت وكيعا يقول ... فذكره ، واسناده صحيح. وأخرجه ايضا ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان (ص:٩٦) وابن جرير الطبري عن الفضيل بن عياض في تهذيب الآثار (٨٢/٢) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٨٤//٤).

 <sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية ، لكن . انظر : تكفير الإمام أحمد ووكيع في : خلق أفعال العباد للبخاري (ص: ٣٤١) ،
 الإبانة لابن بطة (٢/ ٩٠٣) ، السنة للخلال (٣/ ٥٧١) ، الإيمان لأبي عبيد (ص: ٣١) .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عمر الكلابي ذكره الحافظ في الطبقة الحادية عشرة . وقال فيه : صدوق روى عن وكيع وعنه روى
 الدورقي . انظر : التهذيب (٣٦٩/٩) ، التقريب ( ٤٩٩/١) .

<sup>(</sup>٤) (قال) ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٥) في (مح، ف، س) «من».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ بزيادة « واو » .

<sup>(</sup>٨) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي (٤/ ٨٣٢ ، ٨٤٧، ٨٤٨ )، شرح السنة للبغوي (١/ ٣٨ ) ، هر النظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي (٤/ ٨٣٠) التمهيد لابن عبدالبر (٣٤٧/١) ، الإبانة لابن بطة (٣٠/١) السنة لعبدالله بن أحمد (٣٤٧/١) .

<sup>(</sup>٩) في (س) (رحمه الله) و (رضي الله عنه ) ساقطة من (م، ق).

<sup>(</sup>۱۰) في (ف،ق) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>١١) في ( ف ، ق ) ﴿ بِالْأَخْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) لم أجد هذا النص في كتاب الأم للشافعي وانما الذي نقله عنه هو أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٥ / ٨٨٧ ) ، والبغوي في شرح السنة ( ١ / ٣٨ ) .

<sup>(</sup>١٣) المقابلة مع المناقب لابن أبي حاتم (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>١٤) هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرمله بن عمران أبو حفص التجيبي المصري مولى بني زميلة حدث عن ابن وهب والشافعي وتفقه به وسعيد بن أبي مريم ، وروى عنه مسلم وابن ماجه وبقى بن مخلد ، ضعفه أبو حاتم ووثقه غير واحد توفى سنة ٢٤٣هـ . انظر : الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٤) ، سير أعلام النبلاء (١/ ٣٨٩) ، التهذيب (٢/ ٢٧٤) .

الفرد (١) [ومصلاق (٢)] الإباضي عند الشافعي في دار الجروي (١) ، فتناظرا (٤) معه في الإيمان ، فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان (٥) ، واحتج حفص الفرد ، [(٦) في أن الإيمان قول ، فعلا حفص الفرد على مصلاق وقوي عليه ، وضعف مصلاق ] فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، فطحن حفصاً الفرد ، وقطعه (٧).

وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال (^) قال . « أملي علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة ، [وآحاد] (٩) أصحاب رسول الله علي والتابعين [و] (١٠) وهلم جرا على ذلك ، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه ،وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام ، وسفيان الثوري بالعراق ، ومالك بن أنس بالحجاز ، ومعمر باليمن ، على ما فسرنا وبينا ، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » .

و (۱۱) قال إسحاق: «من ترك الصلاة متعمدا (۱۲) حتى ذهب وقتها ، الظهر إلى المغرب ، والمغرب إلى نصف الليل ، فإنه كافر بالله العظيم ، يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يرجع وقال :

<sup>(</sup>١) هو أبو عمرو المصري البصري من كبار الجبرية ، ومن أصحاب أبي يوسف . انظر : الفهرست لابن النديم (ص:٢٥٥) ، لسان الميزان (٢٣٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ف ، ق) والحلية لأبي نعيم « مصلان » ، والمثبت من بقية النسخ ولم أجد لمصلاق الأباضي ترجمة .

<sup>(</sup>٣) في مناقب الشافعي : زيادة « يعني بمصر » .

<sup>. (</sup>  $\delta$  ) . (  $\delta$  ) . (  $\delta$  ) . (  $\delta$  ) . (  $\delta$  ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ، س) زيادة « بمعنى وخالفه » وليست في بقية النسخ ولا كتاب المناقب .

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفتين ليس في (أ، س، ف، ق) ومنبت في بقية النسخ وكتر المناقب.

<sup>(</sup>٧) انظر مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٨) هو موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي الحمال أبو عمران البزاز ولد سنة ١١٤هـ، سمع من علي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وروى عنه أبو بكر الشافعي ، وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن إسحاق الصبغي ، امام ثقة حافظ ناقد محدث العراق ، قال الصيفي : مارأيت في حفاظ الحديث أهيب ولا أورع من موسى بن هارون ، توفى سنة ٢٩٤هـ . انظر : تاريخ بغداد (٢١٣/١٥) ، سير أعلام النبلاء (٢١٦/١٢) ، طبقات الحفاظ (ص : ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٩) في (أ، مح، م) «أحد» وفي (س، ف) «أخذ» والمثبت من بقية النسخ، وساقطة من (ق).

<sup>(</sup>١٠) « الواو » مثبتة من ( هـ ، س ، ط ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) « الواو » ساقطة من ( ف ). واسحاق هو اسحاق بن راهوية كما في تعظيم قدر الصلاة والتمهيد لابن عبد البر .

<sup>(</sup>۱۲) « متعمدا » توجد بهامش ( ف ) .

 $\bar{\tau}^{(2)}$  وقائل ( $\bar{\tau}^{(1)}$  ذلك وقال الميكون كفراً ضربت عنقه ، يعني  $\bar{\tau}^{(1)}$  وقائل ( $\bar{\tau}^{(1)}$  ذلك ، فهذه مسألة اجتهاد، قال : واتبعهم على ما وصفناه من بعدهم من عصرنا هذا ، أهل العلم إلا من باين الجماعة ، واتبع الأهواء المختلفة ، فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا ( $\bar{\tau}^{(1)}$  الجماعة ( $\bar{\tau}^{(0)}$  ) .

قال الإمام (٢) أبو عبيد القاسم بن سلاً  $q^{(V)}$  وله كتاب مصنف في الإيمان (٨) قال : ( هذه تسمية من كان يقول (٩) : الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص (١٠) . من أهل مكة : عبيد بن عمير الليثي عطاء بن أبي رباح (١١) ، مجاهد بن جبر (١٢) ، ابن أبي مليكة (١٣) ، عمرو بن (10) ، عبيد الله بن (10) ،

(١) المثبت من ( س ، ط ) وفي بقية النسخ « تركها » .

أسماء من قال من السلف أر الإيمان قول وعمل يزيا وينقص

<sup>(</sup>٢) في ( ف ، ق ) « وقال ذلك » و « ذلك » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٣) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من ( هـ ، ط ) وفي بقية النسخ زيادة « من » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٥) ذكر نحو هذا الكلام محمد بن نصر المرزوي في كتاب تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٦٦)، وابن قيم الجوزية في الصلاة وحكم تاركها (ص: ٥٢٥، ٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ، ح، س، م، ف)، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) في (ط) زيادة كلمة « الإمام ».

<sup>(</sup>٨) طبع الكتاب بتحقيق العلامة الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ـ رحم 🖫 ـ ط المكتب الإسلامي بيروت .

<sup>(</sup>٩) النص الذي نقله شيخ الإسلام هنا ، غير موجود في النسخة المطبوعة من كتاب الايمان ، وأنما نقله شيخ الاسلام عن ابن بطة في كتابه الابانة (٨٢٨ ـ ٨٢٨ ) والمقابلة مع النسخ المطبوعة من كتاب الابانة .

<sup>(</sup>١٠) ورد في (أ، ح) ان العطف بين الأسماء المذكورة «بالواو» إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وكل الأسماء معطوفة في (ف) «بالواو» وليست معطوفة بالواو في كتاب الابانة. ولعل الصواب اثباتها كما وردت في كتاب الابانة.

<sup>(</sup>۱۱ ، (۱۲) ، (۱۳) ، (۱۶) ، (۱۰) سبقت الترجمة لهم .

<sup>(</sup>١٦) في (أ، م، س، ف) «عمير» وما أثبت من بقية النسخ وكتاب الابانة .

<sup>(</sup>١٧) وهو عبد الله بن عمر بن عثمان الأموي الملقب بالمطرف ، ثقة شريف توفي سنة ٩٦هـ . انظر : التقريب (١٧) .

ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري<sup>(°)</sup>، ربيعة بن أبي عبدالرحمن<sup>(۲)</sup>، أبو حازم الأعرج<sup>(۲)</sup>، سعد<sup>(۸)</sup> بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف<sup>(۹)</sup>، يحيى بن سعيد الأنصاري<sup>(۱۱)</sup>، هشام بن عروة بن الزبير<sup>(۱۱)</sup>، [ عبيد الله  $]^{(11)}$  بن عمر العُمَريّ ، مالك ابن أنس  $]^{(11)}$  ،

(۱) هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فاضل . كان يدلس ويرسل . قال أحمد أول من صنف الكتب : ابن جريج وابن ابي عروبة . انظر : التهذيب (٢/٦) التقريب (٢١٩/١) .

(٢) في (ح) « جرير ». وفي بقية النسخ « ابن جبير » وما أثبت من كتاب الابانة . وهو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي ثقة ثبت قال عبدالرحمن بن مهدي : كان من أثبت الناس ، توفى سنة ١٦٨هـ بمكة. انظر: طبقات الحفاظ (ص : ٩٨) ، سير أعلام النبلاء (٤٣٣/٧) . التقريب (٥٥/١) .

(٣) هوداود بن عبد الرحمن العطار ثقة لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه . انظر : التهذيب (١٩٣/٣) ، التقريب (٣/١) .

(٤) عبد الله بن رجاء المكي أبوعمران البصري نزيل مكة . ثقة تغير حفظه قليلا ، وثقه بن معين وابن سعـد وغيرهما . انظر : طبقات الحفاظ ( ص : ١٧٢) التقريب ( ١٧٣/١) .

(٥) سبقت ترجمته.

(٦) هو المعروف بربيعة الرأي مفتي المدينة واسمه فروخ ، أدرك بعض الصحابة كان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه والحديث وهو أحد فقهاء المدنية السبعة ، توفي سنة ١٣٦هـ . انظر : سير أعلام النبلاء (٨٩/٦) تذكرة الحفاظ (٨/١٥) ، التهذيب ( ٨٩/٢).

(٧) هو مسلمه بن دينار أبو حازم المديني المخزومي مولاهم الأعرج الأفزر التمار الزاهد ، وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وقال ابن خزيمة : ثقة لم يكن في زمنه مثله ، توفى بعد سنة اربعين ومائة وقيل غير ذلك . انظر : تذكرة الحفاظ (١٣٣/١) ، سير أعلام النبلاء (٩٦/٦) ، التهذيب (٤٤٣/٤) .

(٨) في (ف) «سعيد».

(٩) « ابن عوف » ليست في كتاب الابانة ، وهو سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، ثقة فاضل عابد روى عن أبيه وروى عنه الزهري وكان قاضي المدينة ، قال الساجي : ثقة ، أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه . انظر : التهذيب ( ٤٦٣/٣) ، التقريب ( ١١٧/١) .

(١٠) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت قال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس، وقال ابن المديني: له نحو ثلاثمائة حديث. انظر: طبقات الحفاظ (ص:٥٦)، التقريب (١/٣٧٦).

(۱۱) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى - أبو المنذر القرشي المدني ، ولد سنة ١٦هـ ، وسمع من أبيه وعمه عبد الله بن الزبير وأخيه عبد الله بن عروة ، حدث عنه مالك وشعبه والثوري ، قال ابن سعد : كان ثقة ثبتا كثيرالحديث حجه ، توفى سنة ١٤٦هـ . انظر : تذكرة الحفاظ ( ١٢٤/١) ، سير أعلام النبلاء (٣٤/٦) ، التهذيب ( ٤٨/١١) .

(١٢) ما أثبت من (ف) وكتاب الابانة ، وفي بقية النسخ «عبد الله»، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ولد بعد سبعين أونحوها وسمع من سالم بن عبد الله بن عمر ، والقاسم بن محمد وسعيد المقبري ، وعنه ابن جريج ومعمر وشعبة . قال يحيى بن معين : عبيد الله من الثقات توفي سنة 150 هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص : ۷۰) ، سير أعلام النبلاء (150 ك ) ، التهذيب (150 ك ) .

(١٣) في الإبانة زيادة « المفتى » .

محمد بن أبي ذئب (۱) ، سليمان بن بلال (۲) ، و فليح بن سليمان  $(1)^{(7)}$  ، عبد العزيز بن عبد الله عبد العربي أبي حازم (۱) .

ومن أهل اليمن : طاووس [اليماني ] (٢)، وهب بن منبه (٧)، معمر بن راشد (٨) ، عبدالرزاق بن همام (٩) . ومن أهل مصر والشام : مكحول (١١) ، الأوزاعي (١١) ، سعيد بن

(١) هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري ، ثقة فـقيه فاضل ، من السـابعة روى له الجماعة ، مات سنة ١٥٨هـ ، وقيل سنة ١٥٩هـ . انظر : التهذيب (٣٠٣/٩) ، التقريب (١٦٤/٢) .

(٢) هو سليمان بن بلال أبو محمد القرشي التيمي مولاهم المدني ولد في حدود سنة ١٠٠هـ وحدث عن عبدالله بن دينار ، وزيد بن أسلم وربيعة الرأي، وعنه سعيد بن عفير، وأبوعامر العقدي ويحيى بن يحيى ، وثقه أحمد وابن معين والنسائي. توفي سنة ١٧٦هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص: ٩٩) ، سير أعلام النبلاء (٢٥/٧) ، التهذيب (١٧٥/٤) .

(٣) ما أثبت من الإبانة ، وساقط في جميع النسخ وهو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن رافع الخزاعي ويقال الأسلمي المدني من موالي آل زيد بن الخطاب واسم فليح عبدالملك وقد غلب عليه اللقب حتى أهمل الاسم ولد في آخر أيام الصحابة وحدث عن ضمرة بن سعيد ، وسعيد بن الحارث الأنصاري ونافع ، وعنه زيد بن أبي أنيسه وابن المبارك وابن وهب . صدوق كثير الخطأ قال ابن عدي : لفليح أحاديث صالحة . انظر : طبقات الحفاظ (ص: ٢٠٩) ، سير أعلام النبلاء (٧ / ٢٠٤) ، التهذيب (٨ / ٣٠٣) .

(٤) « يعني ابن الماجشون » ليست في الابانة ، وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمه ميمون وقيل دينار أبو عبد الله الأصبغ المدني التيمي مولاهم ، والد عبد الملك بن الماجشون ، حدث عن الزهري ، وابن المنكدر ووهب بن كيسان ، وعنه الليث بن سعد ووكيع وابن مهدي . وثقه ابن أبي حاتم والنسائي ومحمد بن سعد ، توفي سنة ١٦٤هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص : ٩٤) ، سير أعلام النبلاء (٣٤٧/٦) التهذيب (٣٤٧/٦) .

(٥) هو عبدالعزيز بن أبي حازم سلمه بن دينار أبو تمام المدني حدث عن أبيه ، وزيد بن أسلم وموسى بن عقبة ، وعنه الحميدي ، وسعيد بن منصور، وعلي بن حجر، كان من أئمة العلم بالمدينة ، وثقه أحمد بن حنبل وابن أبي حاتم ، أحمد ابن زهير توفى سنة ١٨٤هـ . انظر : الجرح والتعديل (٣٨٢/٥) ، سير أعلام النبلاء (٣٦٣/٨) ، التهذيب (٣٢٣/٦) .

(٦) سبقت ترجمته ، وفي (أ) « ابن اليماني » ، وما أثبت من بقية النسخ ، وكتاب الإبانة .

(٧) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار الأسوار الأخباري القصصي أبو عبد الله الابناوي اليماني ، ولد في زمن عثمان وأخذ عن ابن عباس وجابر وابن عمر وطاوس وعنه عمرو بن دينار ، وسماك بن الفضل وعوف الأعرابي . تابعي ثقة إلا أن روايته للمسند قليلة ، وإنما غزارة علمه في الاسرائيليات ، ومن صحائف أهل الكتاب ، توفى سنة ١٦ ١هـ انظر : طبقات بن سعد (٥/ ٥٤٣) ، سير أعلام النبلاء (٤٤/٤)، التهذيب (١٦٦/١١).

(٨) هو معمر بن راشد بن أبي عروة الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن ، حدث عن قتادة ، والزهري ، وعمرو بن دينار، وعنه أيوب وأبو إسحاق وعمرو بن دينار قال أبوحفص الفلاس : معمر من أصدق الناس ، توفى سنة ١٥٣هـ . انظر : طبقات بن سعد (٥/ ٢٤٣) ، سير أعلام النبلاء (٥/٧) ، التهذيب (١٠ / ٢٤٣) .

(٩) هو عبدالرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني حدث عن هشام بن حسان، وعبيدالله بن عمر ومعمر، وعنه سفيان بن عيينه ومعتمر بن سلميان وأحمد بن حنبل، ثقة امام حافظ عالم اليمن شيعي كان يقدم عليا على الشيخين، توفى سنة ٢٢١هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٥٨)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٦٥)، التهذيب(١/ ٣١٠).

(۱۰) هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن ساذل بن سروان من سبى كابل وقيل كان لسعيد بن العاص فوهبه للهذلية فاعتقته ، وقيل : كان مولى امرأة أموية . عالم أهل الشام وفقيهها سمع من سعيد ابن المسيب وجبير بن نفيل ، وطاوس وروى عنه : الزهري وربيعة بن عبد الرحمن ، وزيد بن واقد . تابعي ثقة توفي سنة ١١٦ه . انظر : طبقات بن سعد (٧/ ٤٥٣) ، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥) ، التهذيب (١٠/ ٢٨٩) .

عبدالعزيز (۱) ، الوليد بن مسلم (۲) يونس بن يزيد الأيلي (۳) ، يزيد بن أبي حبيب (٤) ، يزيد بن شريح (٥) ، سعيد بن [أبي] (٦) أيوب ، الليث بن سعد (١) ، عبيد الله بن أبي جعفر (٨) ، معاوية بن صالح (٩) ، حيوة بن شريح (١١) ، عبد الله بن وهب (١١) .

- (۱) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحي ، أبو محمد التنوخي الدمشقي مفتي دمشق سمع من : مكحول والزهري ، ونافع مولى ابن عمر ، وعنه : الوليد بن مسلم والحسن بن يحيى الخشني ، وأبو مسهر ، وثقة ابن معين وأحمد وأبو عبد الله الحاكم ، توفى سنة ١٦٧هـ. انظر: طبقات الحفاظ (ص:٩٣١)، سير أعلام النبلاء(٣٢/٨) التهذيب (٥٩/٤) .
- (٢) هو الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية ، عالم اهل الشام ، سمع من سعيد بن عبد العزيز ، وابن جريج والأوزاعي ، وعنه الليث بن سعد وبقية بن الوليد وأحمد بن حنبل ، وثقة أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة وأبوأحمد بن عدي توفى سنة ١٩٥هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٤٧٠) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٢١١) ، التهذيب (١٥/ ١٥) .
- (٣) هو يونس بن يزيد الأيلي أبو يزيد الرقاشي ، مولى آل أبي سفيان ، روى عن ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر ، والقاسم وعنه الليث بن سعد ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد ، ثقة توفى سنة ٥٦هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص: ٧١) ، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٩٧) ، التهذيب (١/ ٤٥٠) .
- (٤) هو يزيد بن أبي حبيب الأزدي مولاهم المصري أبو رجاء مفتي الديار المصرية، حدث عن نافع وعكرمه وعطاء، وحدث عنه سلمان: التيمي وحيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب، قال الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، توفي سنة ١٢٨هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (١٨/١)، سير أعلام النبلاء (٣١/٦)، التهذيب (١١٨/١).
  - (٥) يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي ، مقبول من الثالثة وروايته عن نعيم بن حمارمرسله (١٠٧٦) .
- (٦) ابي ساقطة من (أ، ح) ومثبتة من بقية النسخ وكتاب الإبانة ، وهو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم أبو يحي المصري الفقيه ، حدث عن أبي عقيل زهرة بن معبد، ويزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة ، وعنه : ابن جريج ، وابن المبارك وعبد الله بن وهب ، وثقه ابن معين وغيره ، توفى سنة ١٦١هـ. انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٤٥٨) ، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢) ، التهذيب (٤/ ٧) .
- (٧) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن عالم الديار المصرية شيخ الإسلام سمع من عطاء بن أبي رباح وابن شهاب ، ويزيد بن أبي حبيب ، وعنه : ابن وهب وابن المبارك وقتيبة بن سعيد ، كان الليث فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها توفي سنة ١٧٥هـ . انظر : طبقات ابن سعد (١٧/٧) ، سير أعلام النبلاء (٨/ ١٣٦) ، التهذيب (٨/ ٢٥٩) .
- (٨) هو عبيد الله بن أبي جعفر الكناني مولاهم الليثي أبو بكر المصري الإمام الحافظ حدث عن أبي سلمه بن عبدالرحمن والشعبي وعطاء ، وعنه : الليث بن سعد وابن اسحاق ويحي بن أيوب، وثقّه أبو حاتم والنسائي وابن سعد توفى سنة ١٣٥هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص: ٥٦) سير أعلام النبلاء (٦/ ٨) ، التهذيب (٧/٥) .
- (٩) في (ط، ق) (بن أبي صالح) وما أثبت من بقية النسخ وكتاب الإبانة: وهو معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الإمام الحافظ الثقة ، حدث عن: راشد بن سعد ، حدير بن كريب ومكحول ، وعنه: سفيان الثوري والليث بن سعد ، وعبدالرحمن بن مهدي ، وثقه أحمد وابن معين توفى سنة ١٥٨هـ . انظر: طبقات الحفاظ (ص:٧٧)، سير أعلام النبلاء (٧٨/٧) ، التهذيب (١٠/ ٢٠٩) .
- (١٠) هو حيوه بن شريح بن صفوان التجيبي ، أبو زرعة المصري الإمام الرباني شيخ الديار المصرية حدث عنه : ربيعة القصير وعقبه بن مسلم وابي يونس سليم بن جبير ، وعنه : ابن المبارك وابن وهب والمقري، وثقه أحمد بن حنبل وغيره . توفى سنة ١٥٨هـ. انظر : تذكرة الحفاظ(١/ ١٥٨)، سير أعلام النبلاء (٤٠٤/٦) ، التهذيب (٦٩/٣).
- (۱۱) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبومحمد الفهري مولاهم المصري الحافظ ، روى عن ابن جريج وحيوه بن شريح وعمرو بن الحارث ، وعنه : الليث بن سعد شيخه وعبد الرحمن بن مهدي ومتحنون بن سعيد عالم المغرب وثقه ابو زرعه ويحيي بن بكير وأحمد بن صالح الحافظ . توفي سنة ١٩٧هـ . انظر طبقات الحفاظ (ص: ١٢٦) ، سير أعلام النبلاء (٢٣/٩) ، التهذيب (٦ / ٧١) .

وممن (۱) سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران (۲) ، يحيى بن عبدالكريم (۳) ، معقل بن عبيد الله (٤) ، عبيد الله بن عمرو الرقي (٥) ، عبدالملك بن مالك (٢) ، المعافى بن عمران (٧) ، محمد بن سلمه الحراني (٨) ، أبو اسحاق الفزاري (٩) ، مخلد بن الحسين (١٠)

(١) في (هـ، ط، ف، س) ﴿ ومن ﴾ وما أثبت من بقية النسخ وكتاب الإبانة .

- (٦) هو عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني الحافظ الفقيه ، كان صاحب سنة توفى سنة ١٤٧هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص : ٤٠) ، التهذيب ( ٦ / ٣٧٣) .
- (٧) في (ف) « المعافى وابن عمران » . المعافى بن عمران الحمصي أبوع مران الحميري الظهري يروى عن : عبدالعزيز بن بن الماجشون ، ومالك بن أنس ، وإسماعيل بن عياش ، وعنه : كثير بن عبيد وأبو التقى هشام اليزني ، ويزيد بن عبد ربه مقبول ، ذكره ابن حبان في الثقات توفى سنة ١٨٤هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص : ١٢٠) ، سير أعلام النبلاء (٩ / ٨٦) ، التهذيب (١٠٠ / ٢٠٠).
- (٨) هو محمد بن سلمه بن عمران أبو عبدالله الحراني ، حدث عن : خصيف الجزري ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق ، وعنه : أبو جعفر النفيلي ، وأحمد بن حنبل ومحمد بن وهب بن أبي كريمة ، امام ثقة ، توفى أواخر عام ١٩١ . انظر : طبقات الحفاظ (ص:١٣٠) ، سير أعلام النبلاء (٩ / ٤٨ ) ، التهذيب (٩ / ١٩٣ ) .
  - (٩) سبقت ترجمته .
- (۱۰) في (ف) «ابن الحسن» هو مخلد بن الحسين أبو محمد الأزدي المهلبي البصري ثم المصيصي ، حدث عن: موسى بن عقبه ، وهشام بن حسان ويونس بن يزيد ، وعنه حجاج بن محمد والحسن بن الربيع وأبو صالح محبوب الفراء ، إمام ثقة فاضل ، توفى سنة ١٩١هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٩٨٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٣٦/٩) ، التهذيب (١٠/ ٧٢) .

<sup>(</sup>۲) هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي ، اعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ بها ، ثم سكن الرقة ، عالم الجزيرة ومفتيها حدّث عن : أبي هريرة ، وعائشة وابن عباس ، وعنه : حميد الطويل ، وسليمان الأعمش وجعفر ابن برقان ، وثُقه العجلي والنسائي وأحمد . توفي سنة ١١٧ هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٤٧٧/٧) ، طبقات الحفاظ (ص : ٣٩) ، سير أعلام النبلاء (٣ / ٧١) ، التهذيب (١٠ / ٣٩٠) .

<sup>(</sup>٣) لعله يحيى بن زرارة بن عبد الكريم ولقبه كريم بالتصغير الباهلي ثم السهمي مقبول . انظر : التقريب (١/٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ( معمر بن عبيد الله ). هو معقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله مولى بني عبس ، حدث عن : عطاء بن أبي رباح ، وعمرو بن شعيب وميمون بن مهران، وعنه أبونعيم والفريابي والحسن بن محمد بن أعين ، اختلف قول يحيى ابن معين فيه واحتج به مسلم وقال أحمد بن حنبل : صالح الحديث توفى سنة ١٦٦هـ. انظر : الجرح والتعديل : (٢٨ / ٢٣٤) ، سير أعلام النبلاء ( (7 / 1 / 1 / 2 ) ، التهذيب ( (7 / 1 / 2 ) ) .

<sup>(</sup>٥) هو عبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم الرقى أبو وهب ، حدث عن عبد الكريم بن مالك وأيوب السختياني وليث بن أبي سليم ، وعنه : الهيثم بن جميل ، وبقية بن الوليد وزكريا بن عدي ، وثقة أحمد وابن معين وابن أبي حاتم وربما وهم، توفى سنة ١٨٠ه. انظر : تذكرة الحفاظ (٢٤١/١) سير أعلام النبلاء (٣١٠/٨)، التهذيب (٧/ ٤٢) .

علي بن بكار<sup>(۱)</sup> ، يوسف بن أسباط<sup>(۲)</sup> ، عطاء بن مسلم<sup>(۳)</sup> ، محمد بن كثير<sup>(٤)</sup> ، الهيثم بن جميل<sup>(٥)</sup> .

ومن أهل الكوفة: علقمة (٦)، الأسود بن يزيد (٧)، أبو وائـل (٨)، سعيد بـن جبير (٩)،

(۱) هو علي بن بكار البصري أبو الحسن الزاهد نزيل المصيصة حدث عن: ابن عون وهشام بن حسان والأوزاعي ، وعنه: هنّاد بن السرى ، والفيض بن إسحاق ، ويوسف بن سعيد صدوق عابد توفى سنة ٢٠٧هـ انظر: الجرح والتعديل ( ١٧٦/٦) ، سير أعلام النبلاء ( ٥٨٤/٩) ، حلية الأولياء ( ٣١٧/٩) .

- (٢) هو يوسف بن أسباط الزاهد له مواعظ وحكم روى عن محل بن خليفة ، والثوري وزائدة ابن قدامة ، وعنه : المسيب ابن واضح وعبد الله بن خبيق ، وغيرهما ، وثَقَه ابن معين وضعفه ابن أبي حاتم . انظر : الجرح والتعديل (٢١٨/٩) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٦٧/٩) ، حلية الأولياء ( ٢٣٧/٨) .
- (٣) هو عطاء بن مسلم الخفّاف ، أبو مخلد الكوفي ، نزيل حلب ، صدوق يخطىء كثيراً ويرسل ويدلس . توفي سنة ١٣٥ هـ ولم يصح ان البخاري أخرج له . انظر : التقريب ( ٢٣٩/١) .
- (٤) هو محمد بن كثير العبدي أبو عبد الله البصري حدث عن : أخيه سليمان بن كثير ، وشعبه وسفيان الثوري ، وعنه البخاري في صحيحه ، وأبو داود في سننه ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، توفى سنة ٢٢٣هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/٥٠٧) ، سير أعلام النبلاء (٣٨٣/١٠) ، التهذيب (٢١٦/٩) .
- (٥) هو الهيئم بن جميل أبو سهل الأنطاكي وهو بغدادي سكن أنطاكيا حدث عن : حماد بن سلمه ومالك بن أنس ، شريك بن عبد الله ، وحدث عنه : أحمد بن حنبل ، ومحمد بن يحيى الذهلي ويوسف بن مسلم ، وتُقّه أحمد والعجلي والدارقطني ، توفي سنة ٢١٣هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/٠٧) سير أعلام النبلاء (٢٩٦/١٠) ، التهذيب (٤/٥١) .
- (٦) في (ف) «علقمة الأسود، وابن يزيد»، وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل النخعي الكوفي الفقيه ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين حدّث عن : عُمر ، عثمان وعلي وحدّث عنه : أبو وائل والشعبي وابراهيم النخعي وهو خاله . وثَّقَه أحمد وابن معين وهو ثقة ثبت فقيه عابد توفي سنة ٢٢هـ . انظر : طبقات بن سعد ( ٨٦/٦) سير أعلام النبلاء ( ٥٣/٤) ، التهذيب ( ٢٧٦/٧) .
- (٧) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبوعمرو الكوفي ، وكان الأسود مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام حدث عن: معاذ بن جبل ، وبلال وابن مسعود ، وعنه : ابنه عبدالرحمن وابراهيم النخعي ، والشعبي . ثقة فقيه مكثر ، توفى سنة ٧٥هـ . انظر : طبقات ابن سعد ( ٧٠/٦) ، سير أعلام النبلاء (٧٠/٥) ، التهذيب (٣٤٢/١) .
- (A) هوشقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي على وما رآه . حدث عن: عمر ، وعثمان وعلي وابن مسعود ، وعنه : عمرو بن مرة ، وحبيب بن أبي ثابت زالحكم بن عتيبة . ثقة مخضرم. توفى سنة ٨٦هـ . قيل مات في عشر المائة . انظر : طبقات ابن سعد ( ٦ / ٨٦ ) ، سير أعلام النبلاء (١٦١/٤) ، التهذيب ( ٣٦١/٤) .
  - (٩) سبقت ترجمته .

الربيع بن خثيم (۱) ، عامر الشعبي (۲) ، ابراهيم النخعي (۳) ، الحكم بن عتيبة (٤) ، طلحة بن مصرف (٥) ، منصور بن المعتمر (١) [سلمة] (٧) بن كهيل ، مغيرة الضبي (٨) ، عطاء بن السائب (٩) ، اسماعيل بن أبي خالد (١٠) ، أبوحيان (١١) ، يحيى بن سعيد (11) سليمان بن مهران الأعمش (١٣) ، يزيد بن أبي زياد (١٤) ، سفيان بن سعيد الثوري (١٥) ، سفيان بن

(۱) هو الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري أبو يزيد الكوفي، أدرك زمن النبي - عَلَيْ - روى عن : عبدالله بن مسعود وأبو أيوب الأنصاري وعمرو بن ميمون، حدث عنه : الشعبي وإبراهيم النخعي وهلال بن يساف، ثقة عابد مخضرم قال له ابن مسعود : يا أبا يزيد : لو رآك رسول الله - عَلَيْهُ - لأحبك . توفي سنة ٦٣هـ . انظر : طبقات ابن سعد (١٨٢/٦) ، سير أعلام النبلاء (٤ / ٢٥٨) ، التهذيب (٣ / ٢٤٢) .

(٢) هو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار أبوعمرو الهمداني ثم الشعبي الكوفي ، رأى علياً وصلى خلفه وحدث عن: سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري وعنه : داود بن أبي هند ، وابن عون واسماعيل بن أبي خالد الإمام علامة العصر . توفى سنة ١٠٤هـ انظر : طبقات ابن سعد (٢ / ٢٤٦) ، سير أعلام النبلاء (٢٩٤/٤) ، التهذيب (٥/٥) .

(٣) سبقت ترجمتهم.

(٥) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الإمام الحافظ المقرئ سمع من: أنس بن مالك وعبدالله بن أبي أوفى ومجاهد ، وعنه : شعبه ومالك بن مغرّل والأعمش ، ثقة فاضل قارئ توفى سنة ١١٢هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٣٠٨/٦)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٩١) ، التهذيب (٥/ ٢٥) .

(٦) هُو منصور بن المُعتمر بن عبد الله بن ربيعه السلمي ، أبوعتاب الكوفي سمع من: أبي وائل وسعيد بن جبير ومجاهد وعنه : شعبه وسفيان الثوري ومعمر بن راشد . قال ابن مهدي : لم يكن بالكوفة احفظ منه وكان عابداً صالحاً ، وفيه تشيع قليل ، توفي سنة ١٣٣هـ . انظر : طبقات بن سعد (٣٣٧/٦) ، الجرح والتعديل ( ١٧٧/٨) ، سير أعلام النبلاء (٤٠٢/٥) .

(٧) في (أ) (سلمة » وما أثبت من بقية النسخ ، وهو سلمه بن كهيل بن حصين الحضرمي ثم التَّنعي أبو يحيى الكوفي حدث عن : جندب البجلي ، وابن أبي أوفي وسعيد بن جبير ، وعنه: الأعمش وشعبة والثوري ، وهو إمام ثبت ثقة توفي سنة ١٢١ هـ . انظر:طبقات ابن سعد (٦٩٦/٦) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٩٨/٥) ، التهذيب (٤١٥٥)

(٨) ، (٩) سبقت الترجمة لهما.

( ُ ( ) هُو إسماعيل بن أبي خالد أبو عبدالله البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي حدث عن : عبدالله بن أبي أوفي وقيس ابن أبي حازم ، والشعبي ، وعنه الحكم بن عتيبة ، ومالك بن مغول، وشعبة ، وهو إمام ثقة محدث الكوفة في زمانه ، توفي سنة . ١٤هـ. انظر: طبقات بن سعد (٢٩١/١) سير أعلام النبلاء (١٧٦/٦)، التهذيب (٢٩١/١).

(١١) لم أعرف من هو أبو حيان .

(١٢) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاهم البصري أبو سعيد الأحول أمير المؤمنين في الحديث ، سمع من : سليمان التيمي ، وهشام بن عروة ، وحميد الطويل ، وعنه : سفيان وشعبة وعبدالرحمن بن مهدي ،لم يكن في زمانه مثله ، من الثقات الحفاظ توفى سنة ١٩٨هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٢٩٣) ، سير أعلام النبلاء (٥/ ٥/١) ، التهذيب (١١ / ١٦) .

(١٣) في (ف) (سليمان بن مهران والأعمش ، بزيادة (الواو »: هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي، مولاهم الأعمش الحافظ ، سمع من: أنس بن مالك ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير. وروى عنه: الحكم بن عتيبة ، وأبو اسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف ، إمام حافظ ثقة توفي سنة ١٤٧هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٢٤٢/٦) ، سير أعلام النبلاء (٢ / ٢٢٦) ، التهذيب (٤ / ٢٢٢) .

(١٤) هو يزيد بن أبي زياد أبو عبدالله الهاشمي ، مولاهم الكوفي ، روى عن : عبدالرحمن بن أبي ليلي ومجاهد وعكرمة وروى عنه : شعبة والثوري وشريك ، ضعفه الدارمي وأحمد وابن فضيل . توفى سنة١٣٧هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٦ / ٢٧) ، سير أعلام النبلاء (٦ / ١٢٩) ، التهذيب (١ / ٣٢٩) .

عيينه (١)، الفضيل بن عياض (٢)، أبو المقدام ثابت بن العجلان (٣)، ابن شبرمة (١)، ابن أبي ليلي (٥)،  $(^{(1)})$ ، شریك بن عبدالله $(^{(V)})$ ، الحسن بن صالح $(^{(A)})$ ، حفص بن غیاث $(^{(P)})$ أبو بكر بن عیاش $(^{(V)})$ ،

- (٣) ( أبو ) توجد بهامش ( س ) وهو ثابت بن هرمز الكوفي أبو المقدام الحداد مشهور بكنيته صدوق يهم . انظر : التقريب ( ١/ ٣٧٢ ) .
- (٤) هو عبد الله بن شبرمه الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي ، حدث عن : أنس بن مالك وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وعامر الشعبي ، وعنه: الثوري وابن المبارك وهشيم وثَّقَه أحمد وأبو حاتم وغيرهم، توفي سنة ١٤٤هـ. انظر: الجرح والتعديل ( ٥/٧) ، سير أعلام النبلاء ( ٦ / ٣٤٧) ، التهذيب (٥/٥٠) .
- (٥) هو عبد الرحمن بن أبي ليلي أبو عيسى الأنصاري المدني الكوفي الفقيه ، حدث عن : عُمر ، وعلى ، وأبي ذر وابن مسعود وعنه : عمرو بن مُرَّه ، والحكم بن عتيبة والأعمش . ثقة فقيه ، توفي في واقعة دير الجماجم سنة ٨٣هـ . انظر: طبقات بن سعد (٦/ ١٠٩) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٢/٤) ، التهذيب (٦/ ٢٢٦) .
- (٦) في هامش (ق) « زهير بن حرب » وهو زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل أبوخيثمه الجعفي الكوفي ، حدث عن : أبي إسحاق السبيعي ، وسماك بن حرب وحميد الطويل ، وعنه : ابن المبارك ، وأبو داود الطيالسي ، وابن جريج ، ثقة ثبت توفي سنة ١٧٢هـ. انظر: طبقات ابن سعد ( ٣٧٦/٦) ، سير أعلام النبلاء ( ١٨١/٨) ، التهذيب
- (٧) في (ف) ﴿ وَابِنَ عَبِدَ اللهِ ﴾ والصواب ما أثبت ، وهو شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي ، روى عن سماك ابن حرب ،وعاصم الأحول وعطاء بن السائب وعنه : أبان بن تغلب ومحمد بن إسحاق وابن المبارك ، صدوق يخطيء كثيراً ، توفي سنة ١٧٧هـ . انظر : سير أعلام النبلاء (٢٠٠/٨ ) ، الجرح والتعديل (١٦٥/٤ ) ، التهذيب . ( 444/5)
- (٨) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي أبو عبد الله الهمداني الكوفي العابد ، ولد سنة ١٠٠هـ وسمع من : سلمه ابن كهيل ، وعبد الله بن دينار ، وسماك بن حرب ، وعنه : ابن المبارك ووكيع ، وأبو نعيم، ثقة فقيه رمي بالتشيع توفي سنة ١٦٩هـ. انظر : طبقات ابن سعد (٢ /٣٧٥) ، سير أعلام النبلاء (٣٦١/٧) ، التهذيب (٢٨٥/٢) .
- (٩) هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث أبو عمر النخعي ، الكوفي قاضي الكوفة ومحدثها ولد سنة ١١٧هـ، وسمع من :عاصم الأحول ، وسليمان التيمي ، ويحيى بن سعيد ، وعنه : يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل، ثقة مأمون فقيه توفي سنة ١٩٤هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٨٩)، سير أعلام النبلاء ( ٢٢/٩ ) ، التهذيب ( ٢/٥/٤ ) .
- (١٠) ( أبو بكر ابن عياش » غير مثبت في كتاب الإبانة لابن بطة . وهو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي الحناط، ولد سنة ٩٥هـ وسمع من : عاصم وأبي إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي كريمه السدي. وعنه: ابن المبارك، والكسائي ووكيع. ثقة ربما غلط. توفي سنة ١٩٤. انظر: تذكرة الحفاظ (٢٦٥/١)، سير أعلام النبلاء (٨/٥٩٤)، التهذيب (٢٤/١٢).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته .

أبو الأحوص<sup>(۱)</sup> ، وكيع بن الجراح<sup>(۲)</sup> ، عبد الله بن نمير<sup>(۳)</sup>، أبو اسامه<sup>(٤)</sup> / عبد الله بن ادريس<sup>(٥)</sup>، [۱**،۹**۱ب] زيد بن الحباب<sup>(۲)</sup>، الحسين بن على الجعفى<sup>(۷)</sup>، محمد بن بـشر العبد*ي*<sup>(۸)</sup>، يحيى بن آدم<sup>(۹)</sup> ،

- (٣) في (ف) «عبد الله بن نمير بن اسامة » وهوخطأ وهو عبد الله بن نمير الخارفي مولاهم أبو هشام الهمذاني الكوفي ولد سنة ١١٥هـ وسمع من هشام بن عروة ، والأعمش واسماعيل بن أبي خالد وعنه : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين والكوسج ، وثقة ابن معين وغيره . توفى سنة ١٩٤هـ انظر : طبقات ابن سعد (٦/ ٣٩٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٤٤/٩) ، التهذيب (٦/ ٥٧) .
- (٤) هو حماد بن اسامه بن زيد الكوفي مولى بني هاشم ، ولد سنة ١٢٠هـ سمع من : هشام بن عروة والأعمش واسماعيل بن أبي خالد ، وعنه : عبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي والحميدي . مشهور بكنيته ثقة ربما دلس ، توفى سنة ٢٠١هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٢/٦) ، سير أعلام النبلاء (٢٧٧/٩) ، التهذيب (٢/٣) .
- (٥) هو عبد الله بن ادريس بن يزيد بن عبد الرحمن أبو محمد الأودي الكوفي ، ولد سنة ١٢٠هـ وحدث عن : هشام بن عروة والأعمش ، وابن جريج ، وعنه : مالك ، ويحيى بن آدم ، وأحمد بن حنبل ، ثقة فقيه عابد كثير الحديث ، توفى سنة ١٩٢هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٦/ ٣٨٩) ، سير أعلام النبلاء ( ٩ / ٤٢ ) ، التهذيب (١٤٤/٥) .
- (٦) في (ح) ( زيد بن الخطاب ) وهو زيد بن الحباب بن الريان أبو الحسين العكلي الخرساني الكوفي ولد سنة ١٣٠هـ ، وسمع من : أسامه بن زيد الليثي ، ومعاوية بن صائح الحمصي ، ومالك بن مغول ، وعنه : أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمه ومحمد بن رافع ، وثقه ابن المديني وأحمد بن حنبل ، توفي سنة ٢٠٣هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٢٠٢٦) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٩٣/٩) ، التهذيب (٣/٢) .
- (٧) هو الحسين بن علي بن الوليد أبو عبدالله الجعفي مولاهم الكوفي الزاهد ، ولد سنة ١١٩ هـ سمع من : الأعمش وجعفر ابن برقان وسفيان الثوري ، وعنه : سفيان بن عيينه ، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ، ثقة عابد توفى سنة ٢٠٣هـ . انظر : طبقات بن سعد (٢/ ٣٩٧) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٩٧) ، التهذيب (٢/ ٣٥٧) .
- (٨) هو محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار بن رديح العبدي الكوفي ، ولد في خلافة هشام بن عبدالملك وحدث عن: هشام بن عروة ، والأعمش ، وأبو حيان التيمي ، وعنه : علي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبو بكر بن أبي شيبة . ثقة حافظ توفي سنة ٢٠٣هـ . انظر : طبقات بن سعد ((٢ / ٣٩٤) ، سير أعلام النبلاء ((٩ / ٣٦٥) ، التهذيب (٩ / ١٣٨) .
- (٩) هو يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي ولد بعد سنة ١٣٠هـ، وروى عن : مالك بن مغول ومسعر بن كدام وسفيان الثوري ، وعنه : أحمد وإسحاق ومحمد بن رافع . وثّقَه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم توفى سنة ٢٠٣هـ .انظر : طبقات بن سعد (٦/ ٢٠٤) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٢٢٥) ، التهذيب (١١/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>۱) في (س) ( الأخوص ) وهو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي أبو الأحوص ، حدث عن : سماك بن حرب وأبي إسحاق وإبراهيم بن مهاجر ، وعنه : عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ، ويحيى بن آدم ، ثقة متقن ، فاضل ، توفي سنة المحاق وإبراهيم بن مهاجر ، وعنه : عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ، ويحيى بن آدم ، ثقة متقن ، فاضل ، توفي سنة المحاق وإبراهيم بن مهاجر ، وعنه : عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ، ويحيى بن آدم ، ثقة متقن ، فاضل ، توفي سنة المحاق والمحاق المحاق المحاق

<sup>(</sup>٢) سبق ترجمته .

محمد (۱) ، ويعلي (۲) وعمر (۳) بنو عبيد . قال (٤) ومن أهل البصرة : الحسن بن أبي الحسن (٥) ، محمد بن سيرين (٦) ، قتادة بن دعامة (٧) ، بكر بن عبد الله المزني (٨) ، أيوب السختياني (٩) يونس بن عبيد (١٦) ، عبد الله بن عون (١١) ، سليمان التيمي (١٢) ، هشام بن حسان (١٣) ،

- (٥) سبق ترجمته .
- (٦) سبق ترجمته .
- (٧) سبق ترجمته.
- (٨) هوبكر بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الله المزني البصري ، حدث عن : المغيرة بن شعبة وابن عباس ، وأنس بن مالك وعنه : سليمان التيمي ، وحميد الطويل وقتادة ، ثقة ثبت حجة توفى سنة ١٠٨هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٢٠٩/٧) ، سير أعلام النبلاء (٤/٧٥) ، التهذيب (٤٨٤/١) .
  - (٩) سبقت ترجمته.
- (١٠) هو يونس بن عبيد ابن دينار أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري ، من صغار التابعين وفيضلائهم ، حدث عن: الحسن وابن سيرين وعطاء ، وعنه : شعبه وسفيان وهُشيم ثقة أحد الأعلام الورعين ، توفي سنة ١٣٩هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٢٦٠) ، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٨) ، التهذيب (١١/ ٤٤٢) .
- (۱۱) في (ف) (عوف): هو عبد الله بن عون بن ارطبان أبو عون المزني مولاهم البصري ، حدث عن : أبي وائل . والشعبي ، والحسن ، وعنه : سفيان وشعبه وابن المبارك ، ثقة ثبت فاضل توفى سنة ١٥٠هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٢٩١) ، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٦٤) ، التهذيب (٥/ ٣٤٦) .
- (۱۲) هو سليمان بن طرخان أبوالمعتمر التيمي البصري حدث عن : أنس بن مالك ، وبكر بن عبد الله المزني والحسن ، وعنه : شعبه وسفيان وابن المبارك . ثقة من خيار أهل البصرة . توفى سنة ١٤٣هـ . انظر : طبقات ابن سعد (١٨/٧) ، سير أعلام النبلاء (١٩٥٦) ، التهذيب (٤/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب حدّث عن : إسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري وعنه : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وإسحاق قال الدارقطني : عمر ويعلى ومحمد وادريس وإبراهيم بنو عبيد كلهم ثقات . توفى سنة ٢٠٥هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٢ / ٣٩٧) ، سير أعلام النبلاء (٩ /٣٣٦) ، التهذيب (٣٢٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) أخوه يعلى ثقة توفى سنة ٢٠٩هـ. انظر طبقات ابن سعد (٦ /٣٩٧) ، سير أعلام النبلاء (٢٧٦/٩) ، التهذيب (٢ /٢/١) .

<sup>(</sup>٣) أخوه عمر ثقة توفي سنة ١٨٥هـ انظر: الجرح والتعديل (١٢٣/٦)، ميزان الاعتدال (٢١٣/٣)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) ﴿ قال ﴾ ساقطة من (م، س، ط) وكتاب الإبانة .

<sup>(</sup>۱۳) سبقت ترجمته .

هشام الدستوائي<sup>(۱)</sup>، شعبة بن الحجاج<sup>(۲)</sup>، حماد بن سلمة<sup>(۳)</sup>، حماد بن زيد<sup>(٤)</sup>، أبو الأشهب<sup>(٥)</sup>، يزيد بن إبراهيم<sup>(۱)</sup>، أبو عوانه<sup>(۷)</sup>، [وهيب]<sup>(۸)</sup> بن خالد، عبد الوارث بن سعيد<sup>(٩)</sup>، معتمر بن سليمان التيمي<sup>(۱۱)</sup>، يحيى بن سعيد القطان<sup>(۱۱)</sup>، عبد الرحمن بن

(١) سبقت ترجمته.

- (٣) سبق ترجمته.
- (٤) سبق ترجمته .
- (٥) هو : جعفر بن حيان العطاردي البصري الخراز الضرير ، مشهور بكنيته ولد سنة ٧٠هـ ، وسمع من : الحسن ، وبكر ابن عبد الله المزني ، ومحمد بن واسع ، وعنه : ابن المبارك ، ويحيى القطان ، وعلي بن الجعد ، ثقة امام حجة توفى سنة ١٦٥هـ . انظر : طبقات بن سعد (٧/ ٢٧٤) ، سيرأعلام النبلاء (٢٨٦/٧) ، التهذيب (٨٨/٢) .
- (٦) هو يزيد بن إبراهيم التستري أبو سعيد البصري ، مولى بني تميم ولد في خلافة بن عبد الملك بن مروأن ، وحدث عن: الحسن وابن سيرين وقتادة وعطاء بن أبي رباح ، وعنه : ابن المبارك ووكيع وابن مهدي ، هو ثقة إلا في روايته عن قتادة ففيها لين توفى سنة ٦٦هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٣٧٨) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٩٢) ، تهذيب التهذيب (١/ ٢١/ ٢١) .
- (۷) هو الوضاح بن عبد الله مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي البزاز ، ولد سنة نيف وتسعين ، وروى عن : الحكم بن عتيبة ، وقتادة ، وسماك بن حرب ، وعنه : ابن المبارك وابن مهدي وقتيبة بن سعيد ، امام ثقة ثبت مشهور بكنيته توفى سنة ١٧٦هـ . انظر : طبقات الحفاظ (ص : ١٠٠) ، سير أعلام النبلاء ( ٨/ ٢١٧) ، التهذيب (٢٠٠/٤) .
- (A) في (أ، ح، ق) ( وهب بن خالد » وفي (ف) ( وهب بن خلد » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب الإبانة ، وهو وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكرالبصري الكرابيسي الباهلي ، حدث عن : منصور بن المعتمر ، وأيوب السختياني، وحميد الطويل ، وعنه : ابن المبارك ، وابن مهدي ، وعفان بن مسلم ، ثقة حجة ، إلا أنه تغير قليلا بآخره ، توفى سنة ١٦٥هـ انظر : طبقات بن سعد (٤٣/٧) سير أعلام النبلاء (٢٢٣/٨) ، تهذيب التهذيب (١١/ ١٩) .
- (٩) هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان ، أبو عبيدة العنبري مولاهم البصري ، التنوري المقرئ حدث عن : أيوب السختياني ، وداود بن أبي هند وسليمان التيمي ، وعنه : مسدد بن مسرهد ، وقتيبة ابن سعيد ، وعلي بن المديني ، ثقة رمى بالقدر ولم يثبت عنه ، توفى سنة ١٨٠هـ . انظر طبقات الحفاظ (ص: ١١٠) ، سير أعلام النبلاء (٣٠٠/٨) ، التهذيب (٢/ ٤٤١) .
- (۱۰) في (-7) ( معمر » هو معتمر بن سليمان بن طرخان أبو محمد التيمي البصري ، يلقب « الطفيل » ولد سنة 7.1 هـ ، حدث عن : أبيه ومنصور بن المعتمر ، وأيوب السختياني ، وعنه : ابن المبارك وعبدالرزاق والقعنبي ، ثقة توفى سنة 1.0 هـ. انظر : طبقات ابن سعد (7.0) ، سير أعلام النبلاء (200/1) ، التهذيب (7.0) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) « سعيد » هو شعبه بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي ، ولد سنة ٨٠هـ وحدث عن : سلمة بن كهيل ، والحكم بن عتيبة ، وقتادة ، وعنه: أيوب السختيناني وسفيان الثوري وابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث ، توفى سنة ١٦٠هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٢٨٠) ، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٠٠) ، التهذيب (٤/ ٣٣٨) .

<sup>(</sup>۱۱) سبقت ترجمته .

مهدي (١) ، بشر بن المفضل (٢) ، يزيد بن زريع (٣) ، المؤمل بن اسماعيل (٤) ، [حالد (٥) بن الحارث (٥) ] ، معاذ بن معاذ (٦) ، أبو عبدالرحمن المقري (٧) ، ومن أهل واسط : هشيم بن بشير (٨) ، خالد بن عبد الله (٩) ، علي بن عاصم (١١) ، يزيد بن هارون (١١) ، صالح بن

- (۱) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ١٣٥هـ وحدث عن : سفيان وشعبة ومالك بن أنس ، وعنه : ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية . إمام ناقد ثقة توفى سنة ١٩٨٨هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٢٩٧/٧)، سير أعلام النبلاء (١٩٢/٩)، التهذيب (٢٧٩/٦) .
- (۲) هو بشر بن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل الرقاشي مولاهم البصري ،حدث عن : حميد الطويل ، ومحمد بن المنكدر وعاصم بن كليب ، وعنه : مسدد بن مسرهد ، ويحيى بن يحيى ، وبشر بن معاذ ، ثقة ثبت ، توفى سنة المنكدر وعاصم بن كليب ، وعنه : مسدد بن مسرهد ، ويحيى بن يحيى ، وبشر بن معاذ ، ثقة ثبت ، توفى سنة ١٩٤ هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٢٩٠) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٦) ، التهذيب (١/ ٤٥٨) .
- (٣) في (ف) (يزيد بن زريع المؤمل ، وابن اسماعيل ، والصواب ما أثبت وهو: يزيد بن زريع أبومعاوية العيشي البصري ، روى عن: أيوب السختياني ، ويونس بن عبيد ، وحميد الطويل ، وعنه: عبد الرحمن بن مهدي ، ومسدد بن مسرهد ، وعلي بن المديني ، ثقة حافظ مجود ، توفى سنة ١٨٢هـ . انظر: طبقات ابن سعد (٢٨٩/٧) ، سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٩٦) ، التهذيب (١١/ ٢٥٠٧) .
  - (٤) سبقت ترجمته .
- (٥) في (أ) « خلد بن الحرث « وفي (ف) « خلد بن الحارث » ، الصواب ما أثبت من بقية النسخ و كتاب الإبانة ، وهو خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان أبوعشمان الهجيمي البصري ، روى عن : هشام بن عروة ، وحميد الطويل ، وأيوب السختياني ، وعنه : شعبة ومسدد بن مسرهد ، وأحمد بن حنبل ، ثقة ثبت ، توفى سنة الطويل ، وأيوب السختياني ، وعنه : شعبة ومسدد بن مسرهد ، وأحمد بن حنبل ، ثقة ثبت ، توفى سنة المحدد بن مسرهد ، وأحمد بن حنبل ، ثقة ثبت ، توفى سنة المحدد بن مسرهد ، وأحمد بن حنبل ، ثقة ثبت ، توفى سنة المحدد بن مسرفر ؛ ٩ / ٢٩١ ) ، التهذيب (٣ / ٩٢) ) .
- (٦) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي أبو المثنى العنبري البصري ، حدث عن : سلمان التيمي وقرة بن خالد، وابن عون ، وعنه : أحمد وإسحاق ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، ثقة ثبت توفى سنة ١٦٩هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٢٩٣) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٤) ، التهذيب (١٠ / ١٩٤) .
- (٧) في (ف) « المقبري » وما أثبت هو الصواب من بقية النسخ ، وهو عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقرئ ثقة وهو مولى الأسود بن سفيان . توفى سن ١٤٨هـ . انظر : التقريب ( ١٩٢/١ ) .
- (A) هو هشيم بن بشير بن أبي حازم أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطي ، ولد سنة ١٠٤هـ ، وروى عن : أيوب السختياني ، وسليمان التيمي ، ويحيى بن سعيد ، وعنه : ابن إسحاق وعبد الحميد بن جعفر ، وشعبة . ثقة وربما دلس. انظر : الجرح والتعديل ( ٦ / ١١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٨٧/٨ ) ، التهذيب ( ١١ / ٥٩ ) .
- (٩) في (ف) «خلد»، هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد أبو الهيثم المزني مولاهم الواسطي الطحان. حدث عن: حصين بن عبد الرحمن، مغيّرة بن مقسم، وحميد الطويل وعنه: يحيى القطان، ووكيع وعبدالرحمن بن مهدي. ثقة ثبت، توفى سنة ١٨٢هـ. انظر: الجرح والتعديل (٣/٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (٨/٢٧٧)، التهذيب (٣/٧٧٠).
- (۱۰) هو علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسن القرشي التيمي الواسطي ، ولـد سنة ۱۰۷هـ. روى عن : عطاء بن السائب ، وسليمان التيمي وزياد بن أبي زياد ، وعنه : يزيد بن زريع وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل . صدوق يخطئ ويُصر رمى بالتشيع توفى سنة ۲۰۱هـ ، انظر : طبقات ابن سعد (۷/۳۱۳) ، سير أعلام النبلاء (۲٤٤/۹) ، التهذيب (۷/۳٤٤) .
- (۱۱) هو يزيد بن هارون زاذي أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي ، ولد سنة ۱۱۸هـ وسمع من : عاصم الأحوال ويحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي ، وعنه : علي بن المديني وأحمد بن حنبل وزهير بن حرب . ثقة حافظ حجة توفي سنة ۲۰۱هـ . انظر : طبقات بن سعد (۲۱٤/۷) ، سير أعلام النبلاء (۳۵۸/۹) التهذيب (۲۱۲/۱۷) .

عمر (١)، عاصم بن علي (٢). ومن أهل المشرق (٣): الضحاك بن مزاحم (٤)، أبو جمرة نصر بن عمر ان (٥)، عبد الله بن المبارك (٦)، النضر بن شميل (٧) جرير بن عبد الحميد الضبي (٨)، قال أبو عبيد: هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، وهوقول أهل السنة المعمول به عندنا (٩).

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك ، أكثر مما ذكر من غيرهم ، لأن الإرجاء من (١٠) أهل الكوفة [(١١) كان أولاً ، وفيهم أكثر ] وكان أول(11) من قاله: حماد بن أبي سليمان ، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك [فكثر](١٢) فيهم من قال ذلك (١٤) ، كما أن التجهم

<sup>(</sup>۱) في (هـ) « صالح بن عمر بن علي بن عاصم » والصواب ما أثبت وهو صالح بن عمر الواسطي ، ثقة توفى سنة ١٨٦هـ ، التقريب ( ١ / ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عاصم بن علي بن عاصم الواسطي حدث عن : ابن أبي ذئب ، وشعبة وعكرمة بن عمار وعنه : البخاري وأحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي ، صدوق ربما وهم وقال أحمد : صحيح الحديث ، توفى سنة ٢٢١هـ . انظر : الجرح والتعديل ( ٦ / ٣٤٨) ، سير أعلام النبلاء ( ٩ / ٢٦٢) ، التهذيب ( ٥ / ٤٩) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) (الشرق).

<sup>(</sup>٤) سبق ترجمته .

<sup>(</sup>٥) في (ح، ف) « أبو حمزة » والصواب ما أثبت ، وهو نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري ، نزيل خرسان مشهور بكنيته حدث عن : ابن عباس وبن عمر وعائد بن عمرو المزني ، وعنه: أيوب السختياني ومعمر وشعبة ، ثقة ثبت ، توفى سنة ١٢٨هـ انظر : طبقات ابن سعد (٧ / ٢٣٥) ، سير أعلام النبلاء (٥ / ٢٤٣) ، التهذيب (٠ / ٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن، الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي ، ولد سنة ١١٨ه. وسمع من سليمان التيمي وحميد الطويل ، وهشام بن عروة ، وعنه : معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري ، امام حافظ حجمة شيخ الإسلام ، توفى سن ١٨١هـ انظر : التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢١٢) ، سير أعلام النبلاء (٣٧٨/٨) ، التهذيب (٥/ ٣٨٢) .

<sup>(</sup>۷) هو النضر بن شميل بن خرشه بن زيد المازني أبو الحسن البصري النحوي، ولد سنة ١٢٢هـ وحدث عن: هشام بن عروة ، وإسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن حسان ، وعنه : يحيى بن معين ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه . ثقة ثبت أول من أظهر السنة بمرو ، توفى سنة ٢٠٣هـ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٣٧٣) ، سير أعلام النبلاء (٣٢٨/٩) ، التهذيب (٣٢٨/٩) .

<sup>(</sup>۸) هو جرير بن عبد الحميد بن يزيد الضبي أبو عبد الله الكوفي . ولد سنة ١٠٦هـ . حدّث عن : عاصم الأحول ، وسليمان التيمي وهشام بن عروة ، وعنه : ابن المبارك ،ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل ، ثقة ، توفى سنة 1٨٨هـ انظر : طبقات ابن سعد (٧/ ٣٨١) ، سير أعلام النبلاء (٩/ ٩) ، التهذيب (٢/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٩) انظر الإبانة ص (٢/ ٨٢٦).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ط) «في » بدل «من».

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (م، ح، ف، ط، ق) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) في ( ف ) « وكان من أول » .

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ح، ف، ق) «فكثير» وما أثبت من بقية النسخ، وفي (ق) «فكثير منهم».

<sup>(</sup>١٤) « ذلك » ساقطة من (ف).

وتعطيل الصفات ، لماكان ابتداء حدوثه من خراسان [ أكثر علماء خراسان في ذلك] (١) الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ، ولا سمع بها ، كما جاء (٢) في الحديث : « إِن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام ، فاغتنموا تلك المجالس ، فإن الرحمة تنزل على أهلها (7) أو كما قال .

وإذا كان من قول السلف / : إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق ، فكذلك في قولهم : إنه يكون فيه إيمان وكفر ، ليس<sup>(٤)</sup> هو الكفر الذي ينقل عن الملة ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بَمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ المائدة : ٤٤]/(٥) قالوا : كفر لا ينقل عن الملة(٥) ، /(٢) وقد اتبعهم على ذلك(٧) أحمد ابن حنبل وغيره من أئمة السنة .

د، الدامان المالا من المالية ا

الانسان يكور الانسان يكور فيه إيمان ونفاق وايمان وكفر لكن لا ينقل عن الملة

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ ما عدا ( هـ ، ق ) « أكثر من علماء خرسان ذلك الوقت » ، وفي ( هـ ) « كثير من علماء ... » لعل ما أثبت هو الصواب ، وهو ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>۲) « جاء » ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء (ص ٢٦٣): حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا عبد السلام بن صالح حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا عبد الغفار المدني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره - رضي الله عنه - مرفوعاً فذكره . قال العقيلي : عبد الغفار مجهول بالنقل ، وحديثه هذا غير محفوظ ، ولا يعرف إلا به .

وقال الذهبي : لا يعرف كأنه أبومريم فإن خبره موضوع « يشير إلى هذا الحديث وأبو مريم : اسمه عبد الغفار بن قاسم الأنصاري ، صرح غيرواحد من الأئمة بأنه كان يضع الحديث .

وقال ابن حبان : كان ممن يروى المثالب في عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ويشرب الخمر حتى يسكر ومع ذلك يقلب الأحبار ، لا يجوز الاحتجاج به ، تركه أحمد وابن معين » . انظر : المجروحين ( ٢ / ١٣٦ ) .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠ / ٢٠٠) وفي أحبار اصبهان (٣٢٢/١) ، والهروي في ذم الكلام ( ٨٠/٤) ، عن عبد السلام به ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( ١/ ٣٢٠) ، وأشار إليه بالوضع .

<sup>(</sup>٤) « ليس » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) مايين العلامتين // \_\_\_\_/ بهامش (ف).

<sup>(</sup>٦) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم فدر الصلاة ( ٢/ ٢٢ ٥) قال : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال : «كفر لا ينقل عن الملة» وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عن طاووس ، وبقية رجاله ثقات ، وأخرجه من طريق عبد الرزاق : ابن جرير في التفسير ( ١٦٦/٦) وله عنده طريق أخرى : حدثنا هنّاد وسفيان بن وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس عن ابن عباس ... فذكره . وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات كلهم غير سفيان بن وكيع فإنه ضعيف ، لكن تابعه هناد فصح الإسناد والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) في (ح ، ق) زيادة « الإمام ».

اختلاف الناس في جبريل

قال الإمام محمد بن نصر المرزوي في كتاب الصلاة (1): «(7) اختلف الناس في تفسير حديث جبريل (٣) هذا(٤) ، فقال (°) طائفة من أصحابنا : قول النبي ـ ﷺ - : « الإيمان أن تفسير حديث تؤمن(٦) بالله »(٧)، وما ذكر معه ،كلام جامع مختصر له غور ، وقد أوهمت(٨) المرجئة في تفسيره، فتأولوه على غير تأويله قلةَ معرفة منهم بلسان العرب، وغور كلام النبي - على -الذي(٩) أُعْطَىَ جوامع الكلم وفواتحه(١٠) ، واختصر له الحديث اختصاراً ـ(١١) عَلَيْكُ ـ أما قوله : « الإيمان أن تؤمن بالله » فإن توحده (١٢) [ وتصدق به (١٣) بالقلب ] واللسان وتخضع له ولأمره ، بإعطاء العزم للأداء لما أمر ، مجانباً للاستنكاف(١٤) والاستكبار والمعاندة ، فإذا فعلت ذلك ، لزمت محابه واجتنبت مساخطه . وأما قوله: « وملائكته » فإن تؤمن بمن سمى الله لك (١٥) منهم في كتابه ، وتؤمن بأن الله ملائكة سواهم، لا (١٦) يعرف [أسمائهم ] (١٧)

<sup>(</sup>١) المقابلة هنا من تعظم قدر الصلاة ( ١ / ٣٩٢ ) مع بقية النسخ ، ولعل المؤلف هنا اختصر الكلام .

<sup>(</sup>۲) في (م، ح) « واختلف « بزيادة « الواو » .

<sup>(</sup>٣) في تعظيم قدر الصلاة زيادة « عليه السلام » .

<sup>(</sup>٤) « هذا » ساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « فقالت » .

<sup>(</sup>٦) في (ح) (يؤمن).

<sup>(</sup>٧) في ( م ، ح ، ف ، ق ) بزيادة « وملائكته » وليست في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>A) في (ط) «وهمت».

 <sup>(</sup>٩) في (ف ، ق ) زيادة «قد».

<sup>(</sup>١٠) أخرج ما يدل على ذلك : البخاري في كتاب الجهاد باب قول النبي - ﷺ - نصرت بالرعب (٢٥٣/٦) من حـديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً بلفظ : بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب ... ومـسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٧١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>١١) ﴿ عَلِي ﴾ ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٢) في (م، ح، ق) « ان توحد الله».

<sup>(</sup>١٣) في (أ) « ويصدق به القلب واللسان » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٤) في تعظيم قدر الصلاة « للاستتكاب » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٥) في (ف) «لكم».

<sup>(</sup>١٦) ( لا ) توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٧) ما أثبت من (س، ن) وفي بقية النسخ «أساميهم».

وعددهم إلا الذي خلقهم . وأما قوله : « وكتبه » فإن تؤمن بما سمى الله من كتبه ، في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة (١) ، وتؤمن بأن لله سوى ذنك كتباً ، أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسمائها وعددها إلا الذي أنزلها ، وتؤمن [ بالقرآن  $]^{(7)}$  وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب  $[e]^{(7)}$  ايمانك بغيره من الكتب ، إقرارك به بالقلب واللسان وإيمانك [ بالقرآن  $[f]^{(7)}$  إقرارك به واتباعك مافيه  $[f]^{(1)}$  .

وأما قوله: « ورسله » فأن تؤمن بما سمى الله(٥) في كتابه من رسله ، وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم أسمائهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد على و  $(^{(7)}$ إيمانك به غير إيمانك(٧) بسائر الرسل  $[_{0}]^{(\Lambda)}$  إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم ، وإيمانك بمحمد ، إقرارك به وتصديقك إياه  $[_{0}]^{(\Lambda)}$  ما جاء به ، فإذا اتبعت ما جاء به ، أديت الفرائض ، وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات ، وسارعت في الخيرات . وأما قوله : « واليوم الآخر » فأن تؤمن بالبعث بعد الموت ، والحساب والميزان ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، وبكل ما وصف الله  $[_{0}]^{(\Lambda)}$  يوم القيامة .

وأما قوله: « وتؤمن بالقدر خيره وشره » فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذا ، وكذا ولولا كذا وكذا لم يكن كذا ، وكذا ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا وكذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر(١٢) .

(٢) ما أثبت من (ف، ح، ق) وفي بقية النسخ « بالفرقان » .

<sup>(</sup>١) « خاصة » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) « الواو » ليست في جميع النسخ ولكن السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٤) في تعظيم قدر الصلاة : « بما » ولعل الصواب « لما » .

<sup>(</sup>٥) في (س) زيادة « تعالى » .

 <sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) « غير ايمانك بسائر الرسل » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) « الواو » ليست في جميع النسخ ولكن السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٩) في (أ، س، ط) « دائباً على ما جاء به » وفي (ف) « واتباعه » وفي (ق) « ديناً على ما جاء به » ، وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة أو لعل صواب الكلام: « وتصديقك إياه دائماً على ما جاء به ... » .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « أنه » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (أ، س، ط، ق) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة (لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا ولو كان كذا وكذا ولو كان

<sup>(</sup>١٢) في تعظيم قدر الصلاة زيادة ( والقدر ) . انظر تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٩٢ ـ ٣٩٢) .

## فصل

ومما يسأل(١) عنه، أنه إذا كان مأوجبه الله من الأعمال الظاهرة ، أكثر من هذه الخمس، فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس: بأن هذه أظهرُ شعائر الإسلام الأعمال فوق وأعظُمها، وبقيام(٢) العبد بها يتم استسلامه(٣) ، وتركه لها يشعر بانحلال قيد إنقياده(٤) . الخمسة وجب

والتحقيق : أن النبي ـ ﷺ ـ ذكر الدين ، الذي هـو استسـلام العبد لربه مـطلقاً ، الذي بأسبب لممالح يجب لله عبادة محضة على الأعيان ، فيجب على كل من كان قادراً عليه 7 أن يعبد (٥) ١ الله بها مخلصاً له الدين ، وهذه هي الخمس ، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح ، فلا يعم وجوبها جميع الناس ، بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية ، كالجهاد ، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر ، وما يتبع ذلك من إمارة ، وحكم ، وفتيا ، وإقراء وتحديث ، وغير ذلك ، وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به مَنْ وجب له وعليه ، وقد [ يسقط](١) ياسقاطه $^{(\gamma)}$ . وإذا حصلت المصلحة  $_{1}$  أو $^{(\wedge)}$  الإبراء إما بأبرائه وإما بحصول المصلحة  $_{1}$   $^{(\wedge)}$ فحقوق العباد مثل قضاء الديون(١٠) ، ورد(٩) / الغصوب(١١) ، والعواري(١٢) / والودائع، والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال //(١٣) والأعراض، إنما هي

[1/111]

الأركان

<sup>(</sup>١) في (ح) « تسأل » وفي (ف) « سأل » .

<sup>(</sup>٢) في (ف، س) « بقيامه بها » .

<sup>(</sup>٣) في (هـ، ح، م) « إسلامه».

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ « القيادة » .

<sup>(</sup>o) في (أ، ف، س، ق) « ليعبد » والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (أ) « تسقط » بالتاء وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) بياض بمقدار سطر ونصف في (أ، ح، س)، وبمقدار نصف سطر في (هه، ف، ق) لكن الكلام مستقيم.

<sup>(</sup>A) مابين المعكوفتين ساقط من (أ) ، وفي (ف ، س) سقط « اما بابرائه واما يحصول المصلحة » وفي (م ، ح ) « واما لحصول مصلحة » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) « ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط في (ح).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (الدَّيْن).

<sup>(</sup>١١) في (ف، س) «المغضوب».

<sup>(</sup>١٢) جمع عارية وهي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض لله تعالى ، وتنعقد بكل ما يدل عليها من قول أوفعل ، وسميت كذلك لتعريها عن العوض . انظر تحفة الفقهاء (ص: ٢٥) .

<sup>(</sup>١٣) مايين العلامتين // \_\_\_\_/ بهامش (س).

حقوق الآدميين ، (١) إذا أُبْرؤا منها سقطت // وتجب على شخص دون شخص في حال دون (٢) حال ، لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر ، ولهذا يشترك فيها (٣) المسلمون واليهود والنصارى ، بخلاف الخمسة (٤) فإنها من خصائص المسلمين .

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام ، وحقوق [الزوجة] ( $^{\circ}$ ) والأولاد، والجيران ، والشركاء ، والفقراء ، وما يجب من أداء الشهادة ، والفتيا ، والقضاء ، والإمارة ، والأمر بلمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ( $^{\circ}$ ) ، كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض ( $^{\circ}$ ) الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار ، لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب ، فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية ، وما كان مختصاً فإنما يجب على ( $^{\circ}$ ) زيد دون عمرو ( $^{\circ}$ ) ، لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس ، فإن زوجة زيد وأقاربه [ليست] ( $^{\circ}$ ) زوجة عمرو وأقاربه ، فليس الواجب على هذا ، مثل ( $^{\circ}$ ) الواجب على هذا ، بخلاف صوم شهر ( $^{\circ}$ ) رمضان وحج البيت ، والصلوات الخمس ، والزكاة ، فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله ، والأصناف الشمانية مصارفها ( $^{\circ}$ ) ، ولهذا  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>١) في (ف ، ق) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٢) « دون حال » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (م) « يشترك المسلمون فيها » .

<sup>(</sup>٤) في (م) « الخمس » والمراد بها أركان الإسلام الخمسة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج .

<sup>(</sup>٥) في (أ) « الزوجية » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) «على الناس بعض دون بعض».

<sup>(</sup>٨) « على » مكرره مرتين في ( أ ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ، س، ف) زيادة « واو » وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (مح، ه، ط) وفي بقية النسخ « ليس » .

<sup>(</sup>١١) « مثل » توجد بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>١٢) (شهر) مثبت من (أ، م، ح، ق) وسقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) ذكرها الله تعالى بقوله : ﴿ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ﴾ [ التوبة : ٦٠ ] .

<sup>(</sup>١٤) في ( ف ) ( أوجب ) .

وحقوق العباد لا يشترط لها النية ، ولو أداها غيره (١) عنه بغير إذنه (٢) برئت ذمته ،  $[ويطالب]^{(7)}$  بها الكفار ، وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو بسبب (٤) من العبد ، وفيها شوب (٥) العقوبات (٦) ، فإن الواجب لله ثلاثة أنواع : عبادة محضة كالصلوات ، وعقوبات محضة كالحدود ، وما يشبهها كالكفارات .

وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر ، فإن ذلك يجب بسبب فعل (٧) العبد / وهو [١١١٠ واجب في ذمته . وأما الزكاة فإنها تجب حقاً لله(٨) في ماله ، ولهذا يقال : « ليس في المال حق سوى الزكاة » وأما الزكاة بأي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة ، وإلا ففيه (١٠) واجبات بغير سبب المال ، كما تجب النفقات للأقارب ، والزوجة ، والرقيق ، والبهائم ، ويجب ويجب الإعطاء في النائبة ، ويجب ويجب الإعطاء في النائبة ، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً على الكفاية ، إلى غير دلك من الواجبات المالية ، لكن بسبب عارض ، والمال شرط في (١٣) وجوبها ، كالاستطاعة في الحج ، فإن البدن سبب الوجوب ، والاستطاعة شرط ، والمال في الزكاة هو (١٤) السبب ، والوجوب معه ، حتى لو لم

<sup>(</sup>١) في ( س ) «غير » .

<sup>(</sup>٢) في (م) «أنه».

<sup>(</sup>٣) المثبت من ( هـ ، ط ) وفي بقية النسخ « ويطلب » .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ، ق ) « وسبب » .

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) « ثبوت » .

<sup>(</sup>٦) شوب العقوبات: الشوّب: هو ما اختلط بغيره من الأشياء أي أن الكفارات متضمنة للعقوبات وإن لم تكن عقوبة خالصة ، لكنها مختلطة بها .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ زيادة (من).

<sup>(</sup>۸) في (م) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة (١/٥٧٠) و محمد بن علي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حميزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته - تعني النبي - عَلَيْكُ - يقول: (ليس في الملل حق سوى الزكاة ).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «فيه».

<sup>(</sup>۱۱) « يجب » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «على » بدل «حُمْلُ ».

<sup>(</sup>١٣) « في » ساقطة من ( مح ، ط ) .

<sup>(</sup>۱٤) في (ف) « زيادة «واو ».

يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد آخر(۱) ، فهي (٢) حق وجب(١) لله تعالى ، ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها ، فلا تجب على الصغير والمجنون(٤) ، وأما عامة الصحابة والجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، فأوجبوها في مال الصغير والمجنون لأن(١) مالهما من جنس مال غيرهما ، ووليهما يقوم مقامهما ، بخلاف بدنهما ، فإنه إنما يتصرف بعقلهما(١) ، وعقلهما ناقص(٧) وصار هذا كما يجب العشر في أرضهما ، مع أنه يستحقه(١) الثمانية ، وكذلك إيجاب [الكفارات](٩) في مالهما ، والصلاة والصيام إنما يسقط(١) لعجز العقل عن الإيجاب ، لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير ، وهذا المعنى منتف في المال ، فإن الولي قام مقامهما في الفهم ، كما يقوم مقامهما(١١) في جميع ما يجب في المال ، وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء .

(١) في (هـ، ح، ط) ( أخرى ) .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ، ح، مح، ق) وفي بقية النسخ ( وهي ) .

<sup>(</sup>٣) في (ح، م) « واجب » .

<sup>(</sup>٤) ذهب إلى هذا الرأي أبو جعفر الباقر والشعبي وإبراهيم النخعي وشريح القاضي والحسن البصري وابن شُبرمه ، وأبو حنيفة وأصحابه واحتجوا لما ذهب إليه : بأن الزكاة عبادة محضة تحتاج إلى نية ، والصبي والمجنون لا نية لهما ورفع عنهما القلم . بقوله : ﴿ خد من أموالهم صدقة تطهرهم ... ﴾ والتطهير يكون من الذنوب ، وهما لا ذنب لهما لأنهما رفع عنهما القلم . ثم إن المصلحة تقتضي ابقاء مالهما عليهما أعمالا لنصوص الكتاب والسنة ، لأن الزكاة تستهلك مالهما . انظر : الأموال لأبي عبيد (ص : ٢٥٧) ، المحلى لابن حزم (٥ / ٢٠٥) بدائع الصنائع للكاساني (٢/٠) الدر المختار لابن عابدين (٢/٤) ، فتح القدير لابن الهمام (٢٩٣١) .

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح) ﴿ فَإِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) « بعقلهما » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٧) انظر الأموال (ص: ٤٤٨) القوانين الفقهية لابن جزيّ (ص: ٩٩) بداية المجتهد لابن رشد (٢٦١/١)، والمغني (٢٦١/١)، المجموع (٥/ ٢٩٧)، والمغني (٢٣٨/٢) وكتاب الأم للشافعي (٤/ ١٢٥)، المهذب (١/ ١٤٠)، المجموع (٥/ ٢٩٧)، والمغني (٢٩٧/٢). وكشاف القناع (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>٨) في (ف) « يستحقها » .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ف، س، ق) وفي بقية النسخ (الكفارة».

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسيخ الاقتصصيقط ال

<sup>(</sup>١١) «كما يقوم مقامهما » يوجد بهامش (أ).

## فصل

قال محمد بن نصر(١): « واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه(٢) بالآيات التي تلوناها عند ذكرنا(٣) تسمية(٤) الصلاة وسائر الطاعات إيماناً [وإسلاماً (٥) وديناً] ، واستدلوا أيضا بما(٦) قص الله من نبأ(٧) إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة (٨) أمر أن يسجدها لآدم فأباها(٩)، فهل جحد إبليس ربه ؟ وهو يقول: ﴿ رَبِّ بمَا أَغْوَيْتَني (١٠) ﴾ [الحجر: ٣٩]؟! ويقول : ﴿ رَبِّ فَأَنظرْني إِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: ٣٦] إيماناً منه بالبعث، وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم (١١) يبعثون ، [أو] (١٢) هل جحد [ أحدا(١٣) من أنبيائه ]/ أو(١٤) أنكر شيئاً من سلطانه وهو يحلف بعزته ؟ وهل كـان كفره إلا بترك سـجدة [١١١٢] واحدة أمر بها فأباها ؟ قال : واستدلوا أيضاً بما قصّ الله من نبأ ابني ادم : ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخُر (١٥) ﴾ [المائدة :٢٧] إلى قوله فأصبح من الخاسرين.

والايمان

تقرير كلام

محمد بن نصر في قوله

بالترادف بين الإسلام

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة « المرزوي » والمقابلة هنا مع تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٩٤) وبقية النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في (هـ، ط) « ذكره».

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، ف، ح، مح، س) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة « ذكر » .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ح، مح، س، ف) وفي بقية النسخ وتعظيم بزيادة ( لفظ الجلالة ».

 <sup>(</sup>٥) « واسلاماً وديناً » ساقطة من (أ، ف، س، ق) ومثبتة في بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٦) « بما » مثبتة من (أ، ف، س، ق) وتعظيم قدر الصلاة . وفي بقية النسخ « مما » .

<sup>(</sup>٧) في (ط، هـ) «إباء».

<sup>(</sup>A) « واحدة » ساقطة في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٩) في تعظيم قدر الصلاة زيادة سطرين فأباها ثم قال : ﴿ أَنَا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ [الأعراف: ١٢] . قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين ﴾ [البقرة: ٣٤] ، وهذه الزيادة ليس في (أ ،ق) وفي بقية النسخ ، ولعل الشيخ هنا - رحمه الله ـ اختصر الكلام .

<sup>(</sup>١٠) في تعظيم قدر الصلاة تكملة الآية : ﴿ لأزين ُّ لهم الأرض ولأغوينهم أجمعين ﴾ [ الحجر : ٣٩ ] .

<sup>(</sup>١١) في تعظيم قدر الصلاة « إلى يوم البعث » .

<sup>(</sup>١٢) في (أ، س، ف، ق) ( بالواو ) .

<sup>(</sup>١٣) مايين المعكوفتين مثبت من (ق) وتعظيم قدر الصلاة ، وفي (ف) ؛ وهل جحد احد من الأنبياء ، وفي بقية النسخ « وهل جحد أحد أنبيائه » .

<sup>(</sup>١٤) في تعظيم قدر الصلاة « وانكر » بالواو بدل « أو » .

<sup>(</sup>١٥) في تعظيم قـدر الصلاة إلى قـوله : « من الآخر » إلى قـوله : ﴿ فقـتله فأصبح من الخاسرين ﴾ وكذلك في جميع النسخ ما عدا (هـ) فيها زيادة: ﴿ قال القتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين \* لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلنك إني أخاف الله رب العالمين \* إني أريد أن تبوأ بإثمي واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين \* فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين ﴾ [المائدة: ٢٧-٣٠] .

(۱) قالوا: وهـل جحد ربـه ؟ وكف يجحده وهو يقرب له القربان ؟ ، قالوا(۲): قال الله (۳) تعـالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِهَا الله (۳) تعـالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ بِهَا أَقروا بِها . بِحَمْد رَبِهِمْ وَهُمْ (٤) لاَ يَسْتَكْبُووُنَ ﴾ [السجدة: ٥١] وَلم يقل : إذا (٥) ذكروا بها أقروا بها . فقط ، وقال (٢): ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابِ يَتْلُونَهُ حَـتَ تَلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ فقط ، وقال (٢): ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابِ يَتْلُونَهُ حَـتَ تَلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ ﴾ [البقرة : ١٢١] يعني (٧): يتبعونه حق اتباعه (٨) .

فإن قيل: فهل (٩) مع ما ذكرت من سنة ثابتة تَبيّنَ أن العمل (١٠) داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ؟ قيل: نعم عامة السنن والآثار تنطق بذلك ، [منها] (١١) حديث وفد عبد القيس (١٢)، وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس كما تقدم ، ولفظه: « آمركم بالإيمان بالله وحده ، ثم قال (١٣) : هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟

(١) في تعظيم قدر الصلاة بزيادة « ... من الخاسرين إلا يركبوه ما حُرَّمَ عليه من قتل أخيه » .

<sup>(</sup>٢) في تعظيم قدر الصلاة « وقالوا » زيادة « الواو » .

<sup>(</sup>٣) في تعظيم قدر الصلاة « قال الله تبارك وتعالى » .

<sup>(</sup>٤) في تعظيم قدر الصلاة « ﴿ وسبحواْ بحمد ربهم » ﴾ وقوله « جزاءا بماكانوا يعلمون » ، « وهـم لا يستكبرون » ساقطة من ( س ، مح ) وفي ( ف ) بدلاً عنها « الآية » .

<sup>(</sup>٥) في تعظيم قدر الصلاة : « ولم يقل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها أقروا بها فقط ».

 <sup>(</sup>٦) في تعظيم قدر الصلاة : ﴿ وقال الله عز وجل ﴾ ، وفي (ق) ( وقال تعالى » .

<sup>(</sup>٧) في تعظيم قدر الصلاة : بعد الآية مباشرة « قال » حدثنا استحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس : « يتلونه حق تلاوته » قال: « يتبعونه حق اتباعه » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في التفسير ( ٢١١/١) من طريق : « محمد بن المثنى حدثني ابن أبي عـدي وعبد الأعلى ، وعن عمرو بن علي حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن داود بن أبي هند ... به وإسناده صحيح .

وأخرجه أيضا ( ١/ ٤١١) عن أحمد بن إسحاق حدثنا الزييدي حدثنا عباد بن العوام عمن ذكره عن عكرمة عن ابن عباس ... فذكره ، كما أخرجه ( ١ / ٤١٢) عن المثنى عن عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن داود ... به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ١/ ٢٧٢) لأبي عبيد وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والهروي في فضائله .

<sup>(</sup>٩) في (ح) « هل » بدون الفاء .

<sup>(</sup>١٠) في تعظيم قدر الصلاة « تبين من أن العمل » .

<sup>(</sup>١١) في (أ، س) « فيها » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٢) في تعظيم قدر الصلاة ذكر حديث وفد عبد القيس بالتفصيل واختصره الشيخ هنا ، ولكنه ذكره أكثر من مرة في الكتاب كما أشار هنا إلى ذلك ، وحديث وفد عبد القيس وحديث شعبة قد ذكرهما ابن نصر عنهما في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٩/١) .

<sup>(</sup>١٣) في (ف،ق) زيادة «لهم».

قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا خسس (١) ما غنمتم ».

وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان (٢) مثل قوله في حديث (٣) [(٤) أبي ذر لما جاءه رجل] [(٩) فسأله عن الإيمان فقرأ: ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب \* ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ إلى قوله: ﴿ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ [ البقرة: ١٧٧ ] قال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي \_ عَيِّهُ \_ فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها (٥) [(٢).

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: « اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي - عَلَيْهُ - لا يزني الزاني (٧) حين يزني وهو مؤمن (٨)» فقالت (٩) طائفة منهم: إنما أراد النبي - عَلَيْهُ - إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام ، ولا يزيل عنه اسمه ، وفرقوا بين الإيمان والإسلام ، فقالوا (١٠) : إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم ، واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام ، والإيمان بقوله تعالى (١١) ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ آمَنًا قل لَمْ تُؤْمنُواْ وَلكن قُولُوا

<sup>(</sup>١) في (م، ف، ق) « الخمس مما غنمتم » وفي تعظيم قدر الصلاة « وان تعطوا من الغنائم الخمس » .

<sup>(</sup>٢) انظرتلك الأحاديث في تعظيم قدر الصلاة (١/٤٠٠ ـ ٤١٦).

<sup>(</sup>٣) بياض في جميع الأصول بمقدار خمسة أسطر .

<sup>(</sup>٤) زيادة ضرورية يقتضيها السياق لإكمال النقص الذي في جميع النسخ .

مابين المعكوفتين أسطر بعد ذلك من كتاب تعظيم قدر الصلاة لاكمال النقص الذي في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) الحديث سبق تخريجه (ص: ٢٨٢) من هذه الوسالة وإلى قوله : عقابها نهاية السقط الذي أكمل من تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٧) « الزاني حين » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) في (ق) « فقال » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف، س، ق) وتعظيم قدر الصلاة « وقالوا » بالواو .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من ( أ ، ح ، ف ، س ، ق ) وفي (م) « يـقول الله تعـالى » زيادة « لفظ الجلالة » ، وفي تعظيم قدر الصلاة . « بقول الله تبارك وتعالى » .

أَسْلَمْنا (١)وَلَمَّا يَدْخُل الإيمَانُ في قُلُوبُكم وَإِن تُطيعُواْ اللهُ وَرَسُولَهُ لاَ يَلتْكُمْ منْ أَعْمَالكُمْ شَيْعًا ﴾ [ الحجرات : ١٤] . فقالوا : الإيمان خاص يثبت (٢) الاسم به بالعمل مع (٣) التوحيد ، والإسلام عـام / يثبت الاسم به<sup>(٤)</sup> بالتوحيـد والخرورج من ملل<sup>(٥)</sup> الكفر ، واحتـجوا بحديث [١١١٢/ب سعد بن أبي وقاص (٦) [و](٧) ذكره (٨) عن سعد أن رسول (٩) الله - عَلَيْهُ - أعطى رجالاً ولم يعط [رجلاً](١٠) منهم شيئاً . فقلت : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً وهو مؤمن ، فقال رسول (١١) الله \_ عَلَي \_ : أو مسلم؟ أعادها ثلاثاً ، والنبي \_ عَلَي \_ يقول : أو مسلم ؟ ثم قال : « إنى لأعطى (١٢) رجالاً وأمنع آخرين هم أحب إلى منهم، مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار »(١٣) قال الزهري : « فنرى أن الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل (١٤) .

قال محمد بن نصر (١٥): « واحتجوا بإنكار عبدالله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان فقال: أنا مؤمن من غير استثناء، وكذلك أصحابه من بعده، وجُّل علماء الكوفة

<sup>(</sup>١) من قبوله: ﴿ ولما يدخل الإيمان ... ﴾ إلى آخر الآية ساقطة من تعظيم قبدر الصلاة . وفي (ف) ﴿ قالت الأعراب آمنا ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) ( الايمان خاص ثبت به الاسم ) ، وفي (ق) ( خاص يثبت به الاسم ) .

<sup>(</sup>٣) في تعظيم قدر الصلاة « بالعمل بالتوحيد » .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، مح، ف، س) ﴿ وبه ﴾ ساقطة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٥) « ملل » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٦) اختصر المؤلف هنا كلام ابن نصر حيث انه ذكر حديث سعد بإسناده هناك .

<sup>(</sup>٧) « الواو » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ف، ق) «ذكر».

<sup>(</sup>٩) في (ف، ق) « النبي».

<sup>(</sup>١٠) في (أ) «رجالاً » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١١) في (س، ق) « النبي » وكذلك في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٢) في تعظيم قدرالصلاة «أعطى».

<sup>(</sup>۱۳) سبق تخریجه (ص :۳۳۸) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٤) هذا القول ذكره من خرّج حديث سعد بن أبي وقاص الذي جاء فيه : أن رسول الله - عَلَيَّ - أعطى رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئا » ، وقد سبق تخريجه ( ص : ٣٩٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٥) في تعظيم قدر الصلاة (٢/٥٠٩).

على ذلك ؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة : « يخرج منه الإيمان فإن رجع رجع إليه »(١)، وبما أشبه ذلك من الأخبار ، وبما روي عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان : « مسلم ويهابان : مؤمن (٢) » واحتجوا بقول أبي جعفر (٣) الذي حدثنا(٤) إسحاق بن إبراهيم(٥) ، أنبأنا وهب بن جرير بن حازم(١) ، حدثني أبي(٧)، عن فضيل بن يسار(٨)، عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي - على الله يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (٩) » ، فقال أبوجعفر : هذا الإسلام ودور [دارة](١١) واسعة ، وهذا الإيمان ودور [دارة](١١) صغيرة وي عن النبي على الإسلام ، ولا يخرجه من الإيمان إلى الإسلام ، ولا يخرجه من الإيمان إلى الإسلام ، ولا يخرجه من الإيمان الى الإسلام ، ولا يخرجه من الإسلام ، ولا ين أوسرق عن النبي على قال : « أسلم الناس

(١) سبق تخريجه ( ص ٤٣٤ ) من هذه الرسالة ، وهي جزء من حديث اذا زني العبد ...

(٢) سبق تخريجه (ص: ٣٩٨) من هذه الرسالة .

(٣) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (السجاد) أبوجعفر الباقر ثقة فاضل توفى سنة ١١٤هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٢٠٤) التهذيب (٩/٣٥٠).

(٤) في (ف، ق) « حدثناه » .

(٥) هو إسحاق بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المرزوي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل ذكر أبو داود انه تغير قبل موته بيسير توفي سنة ٢٣٨هـ. انظر التقريب ( ٤/١ ) .

(٦) هو وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة توفي سنة ٢٠٦هـ. انظر التقريب (٣٣١/٢).

(٧) أبوه هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري ثقة لكن في حديثه عن قتاده ضعف ، وله أوهام اذا حدث من حفظه مات سنة ١٧٠هـ بعدما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه . انظر التقريب (١٢٧/١).

(٨) فضيل بن يسار النهدي أبو القاسم روى عن أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله جعفر الصادق كان رافضيا كذابا ليس مما يحتج به ، ولا يعتمد عليه ، قال الحافظ فضيل بن يسار رجل سوء ولا نعلمه روى عنه ـ يقصد ابا جعفر الباقر ـ حديثاً غير هذا . انظر : لسان الميزان (٤/٤٥) ، وتعظيم قدر الصلاة (٥٧٥/٢) .

(٩) في تعظيم قدرالصلاة زيادة (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).

(١٠) في (أ، ح، ق) « دائرة » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

(١١) في (أ) « دائرة » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدرالصلاة .

(١٢) « في » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

(١٣) في تعظيم قدر الصلاة « زيادة » قال : « الآيمان مقصور في الإسلام » .

(١٤) في (ما ، ط) « إلى » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

(١٥) أخرجه اسحاق بن راهوية في مسنده (لوحة: ٥٧).

وآمن عمرو بن العاص ، حدثنا بذلك يحيى بن يحيى (١) [أنبأنا] (٢) ابن لهيعة (٣) ، عن [مشرح بن (٤) هاعان ] عن عقبة بن عامر الجهي ، أن رسول الله على قال : « أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص »(٥) .

وذكر (٢) عن حماد بن زيد: أنه كان يفرق بين / الإيمان والإسلام (٧) ، فجعل الإيمان خاصاً والإسلام عاماً. قال (٨): فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة ، مع ما يشبت ذلك من النظر (٩) ، وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة ، أوجب عليه الجنة فقال (١٠): ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً \* تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجُراً كَرِيماً ﴾ وقال : ﴿ وَبِشَرِ (١١) الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً ﴾

(١) هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسباوري (ريحانة نيسابور) ثقة ثبت إمام توفي سنة ٢٢٦هـ، على الصحيح. انظر: التهذيب (٢٩٦/١١).

1/118]

<sup>(</sup>٢) المثبت من ( مح ) وتعظيم قدر الصلاة وفي بقية النسخ ( حدثنا » .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي ، صدوق سمع من : مشرح بن هاعان وعكرمه، وروى عنه : الأوزاعي والثوري وابن المبارك . خلّط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها ، عدّه الحافظ من المرتبة الخامسة من المدلسين الضعفاء ، توفى سنة ١٧٤هـ . انظر: التهذيب (٣٧٣/٥) ، التقريب (٤٤/١) ، تعريف أهل التقديس (ص : ١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (مع) وتعظيم قدرالصلاة ، وفي (أ، ف، س، ط، ق) وبقية النسخ « شريح بن هانئ » وهو مشرح ابن عاهان المعافري المصري أبو مصعب ، مقبول مات سنة ٢٢٨هـ . انظر : التهذيب (١٠٥/١٠) ، التقريب (٥٣٢/١) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب عمرو بن العاص (٥ / ٦٨٧) من طريق : قتيبة حدثنا بن لهيعة عن مشرح بن هاعان قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : قال رسول الله على \_ يقول : ... فذكره ، قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان وليس إسناده بالقوي ، وأخرجه محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ١١٥) بالإسناد الذي ذكره المؤلف هنا ، وأحمد في المسند (٤/٥٥) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا ابن لهيعة حدثني مشرح.... به فذكره . ورواية الإمام أحمد تعضد ما تقدم ، وقد قال العلماء : أن ما رواه العباد له ومنهم عبد الله بن يزيد المقرى - كما عند أحمد هنا ـ عن ابن لهيعة صحيح . انظر التقريب (٤/٤١) ، (١ / ٥٣٢) .

لكن بقى في الإسناد مشرح بن هاعان ، وهو مقبول وثقة ابن معين ولذلك حسن حديثة الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة ( ١/ ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) أي ذكر محمد بن نصرالمرزوي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>V) في (ح ، مح ، ف ، س) « الإسلام والايمان » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٨) أي محمد بن نصر المرزوي .

<sup>(</sup>٩) في (ف ، ق) « مع ما ثبت ذلك بالنظر » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « قال » .

<sup>(</sup>١١) هذه الآية بكاملها ساقطة من (ف) ، وتعظيم قدر الصلاة ، ومثبتة في بقية النسخ .

[الأحزاب: ٤٧] وقال: ﴿ وَبَشْرِ الَّذَينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدق عِندَ رَبِهِمُ ﴾ [يونس: ٢] وقال: (١) ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ﴾ (٢) وقال: (١) ﴿ وقال (٣): ﴿ اللهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن أتى كبيرة، قالوا: ولم نجد الله(٥) أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله، واسم الإيمان زائل عنه.

فإن قيل [لهم] (٢) في قولهم هذا (٧) : أليس (٨) الإيمان ضد الكفر ؟ . قالوا : الكفر ضد لأصل الإيمان ، لأن للإيمان ، أصلا [وفروعا] (٩) فلا يشبت الكفر ، حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر ، فإن قيل لهم : فالذين (١٠) زعمتم أن النبي - عَلَيْهُ - أزال عنهم اسم الإيمان ، هل فيهم (١١) من الإيمان شيء ؟ قالوا : نعم أصله ثابت ، ولولا ذلك لكفروا (١٢) .

(١) في (م) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٢) توجد في تعظييم قدر الصلاة « زيادة آية » وقال : ﴿ يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ [ التحريم : ٨ ] .

<sup>(</sup>٣) في (م، ف، ح، ق) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ف، س، ق) وتعظيم قدر الصلاة، وفي بقية النسخ ﴿ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] .

<sup>(</sup>٥) في (م ، ق) « ولم نجده تعالى » وفي (ح ، وهامش هـ) « ولم نجد أن الله تعالى » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٦) « لهم » ساقطة من (أ، مح، ف، س، ق) ومثبتة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>V) « هذا » ساقطة من ( ف ) .

 <sup>(</sup>٨) المثبت من (أ، م، مح، س) وفي بقية النسخ « ليس » بدون استفهام وكذلك في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٩) في (أ، هـ، س، مح) وتعظيم قدر الصلاة « وفرعا » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) وهامش (م) وتعظيم قدر الصلاة « فالذي » .

<sup>(</sup>١١) في (ح، م، هـ، مح) وتعظيم قدر الصلاة « فيه » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) في تعظيم قدر الصلاة « لكفر » .

ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ، ثم قال : [لكنَّا] (١) نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، يخبرك (٢) أنه قد آمن من جهة أنه صدق ، وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا (٣) كان يعلم أنه مقصر ، لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلامن أدى ما وجب (٤) عليه (٥) وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر .

قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة ، وأن الله (٢) قد أوجب الجنة عليه ، وعلمنا أنّا قد آمنا وصدقنا ، لأنه لا يخرج من التصديق (٢) إلا بالتكذيب ولسنا بشاكين ولا مكذبين ، وعلمنا أنّا عاصون (٨) له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان ، علمنا أنا قد آمنا ، وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم بالجنة (٩) وهو من الله اسم ثناء وتزكية ، وقد / نهانا الله أن نزكي أنفسنا ، [١١٩٠] وأمرنا بالخوف على أنفسنا ، وأوجب لنا العذاب بعصياننا (١٠) ، فعلمنا أنا لسنا بمستحقين (١١) بأن نتسمى (١٢) باسم المؤمنين إذ (١٦) أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتزكية (١٤) والرحمة والرأفة (١٥) والمغفرة والجنة ، وأوجب على الكبائر النار ، وهذان حكمان (٢١) متضادان .

<sup>(</sup>١) في (أ) « لك » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٢) في (س) «نخبرك».

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) وتعظيم قدر الصلاة (إذ).

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) « يجب » .

<sup>(</sup>٥) عليه » ساقطة من تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٧) المثبت من (أ، ف، و، س) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة « ولا يخرج من التكذييب إلا بالتصديق ».

<sup>(</sup>A) في تعظيم قدر الصلاة «له عاصون » بتقديم (له).

<sup>(</sup>٩) في (م، ط، مح) «في الجنة » بدل « بالجنة » .

<sup>(</sup>۱۰) في (م، ح، ق) « على عصياننا ».

<sup>(</sup>١١) في (ف، س) ( مستحقين ) بدون الباء .

<sup>(</sup>١٢) المثبت من (أ، س) وفي (م) « لإسم المؤمنين « وفي (ح) « بـاسم المسلمين » وفي (ف) « باسـم المؤمنين » . وفي تعظيم قدر الصلاة « نتسمى مؤمنين » .

<sup>(</sup>١٣) في (ح) (إذا).

<sup>(</sup>١٤) المثبت من (أ، ف، س، ط) وتعظيم قدر الصلاة، وفي بقية النسخ ( والبركة ، .

<sup>(</sup>١٥) المثبت من (أ،م، ف، س، ح)، وتعظيم قدر الصلاة وفي بقية النسخ ( والرأفة والرحمة ».

<sup>(</sup>١٦) المثبت من (أ،، ف، س) وتعظيم قدر الصلاة، وساقطة في بقية النسخ.

فإن قيل: [فكيف] (١) أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به ، وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق ، وما قاله صدق ؟ قالوا: إن الله ورسوله وجماهير (٢) المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء ، فسموا الزاني فاسقاً ، والقاذف فاسقاً ، وشارب الخمر فاسقاً ، ولم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً (٣) ولا ورعاً .

وقد أجمع المسلمون (٤) أن فيه (٥) أصل [النقى] (١) وذلك أنه يتقي [أن] (١) وقد أجمع المسلمون (١) أن فيه (٥) أصل أن يترك الغسل من الجنابة أو (١) الصلاة ويتقي أن يأتي أمه ، فهو في جميع ذلك متق ، وقد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا (١١) كان يأتي بالفجور ، فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه ، وأنه قد يزيد فيه فروعاً (١١) بعد الأصل ، كتورعه عن إتيان المحارم ، ثم لا يسمونه متقياً ولا [ورعاً] (١٦) مع إتيانه بعض الكبائر ، بل سمّوه (١٤) فاسقاً وفاجراً ، مع علمهم أنه قد [أتى] (١٥) بعض التقى والورع ، فمنعهم من ذلك أن (١٦) اسم التقى اسم ثناء وتزكية ، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة .

<sup>(</sup>١) في (أ، ح، ف، ق) «كيف» والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>٢) في (م، مح) وتعظيم قدر الصلاة « وجماعة ».

<sup>(</sup>٣) في (م) « تقياً ».

<sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة «على».

<sup>(</sup>٥) « فيه » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (أ، س، ف، ط، ق) « التقوى » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٧) في (أ) «أنه يتقى بأن » ، وفي (م) «أو » بدل «أن » ، وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٨) في ( س ، ق ) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « به » بدل « لفظ الجلالة » . « ولفظ الجلالة » مثبت في بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٠) في (م) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>١١) في (م) (إذ).

<sup>(</sup>١٢) في (ط) « فرعاً ».

<sup>(</sup>١٣) في (أ) ( ولا ريماً » ، وفي (ف) ( درعاً » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٤) في (ح) «يسموه» ، وفي (ق) «يسمونه» .

<sup>(</sup>١٥) في (ط) « أتى ببعض » وفي (أ، هـ، س، مح، ح، ق) « اتقي بعض » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٦) ﴿ أَنَ ﴾ توجد بهامش ( أ ) .

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً (() زانياً ، وإن كان [ في قلبه (٢) أصل اسم الإيمان ] لأن الإيمان اسم (٣) أثنى الله به (٤) على المؤمنين ، وزكّاهم به وأوجب عليه الجنة ، فمن ثَمَّ قلنا: مسلم ولم نقل: مؤمن . قالوا: و(() لو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان ولا(٦) إسلام (٧) لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذيبن دخلوها ، فلما وجدنا النبي - عليه إين ولا(٦) إسلام (٧) لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذيب دخلوها ، من إيمان (١) ، ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان ، ولما وجدنا الأمة تحكم (٩) عليه بالأحكام / التي ألزمها الله [للمسلمين] (١) ولا يكفرونهم (١١) ، ولا يشهدون لهم بالجنة ، ثبت أنهم مسلمون إذ (١) أجمعوا أن [ يمضوا] (١) عليهم أحكام المسلمين ، وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين ، إذ (١) كان الإسلام ثبتاً (١) للملة التي يخرج [ بها المسلم ] (١) من جميع يسموا مؤمنين ، إذ (١) كان الإسلام ثبتاً (١) للملة التي يخرج [ بها المسلم ] (١) من جميع

1/11£]

<sup>(</sup>١) في (ف) « زانيا فاسقا » .

<sup>(</sup>٢) في (أ) وتعظيم قدر الصلاة « وإن كان أُصِّلُ في قلبه اسم الايمان » وما أثبت من بقية النسخ ، واسم ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٣) في (م) «أصل» بدل «اسم».

<sup>(</sup>٤) ( به ) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٥) ( الواو ) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ( لا ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٧) في تعظيم قدر الصلاة زيادة « من الموحدين » بعد « اسلام » .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه ( ص : ١٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) المثبت من (أ، س) و «عليه» ساقطة من (ق)، وليست في بقية النسخ، وفي تعظيم قدرالصلاة « الأمة يحكم عليهم».

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ف، ق) وتعظيم قدر الصلاة « المسلمين » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) «يكفرونه».

<sup>(</sup>١٢) « إذ » مثبتة من (أ، ف، س، ق) وتعظيم قدر الصلاة، وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) في (أ) « امضوا » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٤) في (ح) ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) في (ف، س، ط، ق) « يثبت » وفسي هامش (هـ) « ثابتا » والمثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة « والثُبَتُ : الحجة » انظر المعجم الوسيط (ص: ٩٣). مادة « ثبت » .

<sup>(</sup>١٦) المثبت من (س، ف) وتعظيم قدر الصلاة ، وفي بقية النسخ « يخرج المسلم بها » ، وفي (ط) « يخرج بها الانسان » .

الملل //(۱) [فتزول(۲)] عنه أسماء الملل(۱) // إلا(۳) اسم الإسلام وتثبت(۱) أحكام الإسلام عليه، [وتزول](۱) عنه أحكام جميع الملل.

فإن قال لهم قائل: لِمَ لم تقولوا(٢): كافر(٧) إن شاء الله، [تريدون](٨) به كمال الكفر، كما قلتم: مؤمن(٩) إن شاء الله، تريدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن الكافر منكر للحق، والمؤمن أصل(١٠) إيمانه الإقرار، والإنكار(١١) لا أول له ولا آخر، فينتظر(١٢) به الحقائق، والإيمان أصله التصديق، والإقرار ينتظر(١٣) به حقائق الأداء لما أقر(١٤) والتحقيق لما صدق، ومثَلُ ذلك كمثل رجلين عليه ماحق [لرجل](١٥) فسأل أحدهما حقه، فقال: ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد، فلم يبق له منزلة يحقق [بها](١٦) ما قال [ إذ](١١) جحد وأنكر(١٨)، وسأل الآخر حقه فقال: نعم(١٩) لك [علي](١٦) كذا وكذا، فليس إقراره بالذي

<sup>(1)</sup> مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « فيزول » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٣) « جملة إلا إسم الإسلام وتثبت احكام الإسلام عليه ونزول عنه أحكام جميع الملل » ساقطة في تعظيم قدر الصلاة وتوجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٤) في (س) «ثبت ».

<sup>(</sup>٥) في (أ) « يزول » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (م، ف) « يقولوا » .

<sup>(</sup>٧) في تعظيم قدر الصلاة «كافرون».

 <sup>(</sup>١) في (١) ف ) « يريدون » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٩) في (ط) « مؤمنون » وفي تعظيم قدر الصلاة « مؤمنين » .

<sup>(</sup>١٠) في تعظيم قدر الصلاة « أصلي الإقرار » .

<sup>(</sup>١١) في (ف) « والإقرار » بدل « الإنكار » .

<sup>(</sup>١٢) في (مح، هه، ط) ( فتنتظر ) .

<sup>(</sup>۱۳) « ينتظر » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) «أقروا».

<sup>(</sup>١٥) « لرجل » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٦) « بها » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٧) في (أ، ف، ط) ﴿ إِذَا ﴾ وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٨) في تعظيم قدر الصلاة « وأنر » .

<sup>(</sup>۱۹) « نعم » توجد بهامش ( ف ) .

 <sup>(</sup>٢٠) « على » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

يصل إليه بذلك حقه وإن لم يوفه (١) فهو منتظر له أن يحقق ما [قاله (٢)] بالأداء (٣) ، ويصدق إقراره بالوفاء ، ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه [كان (٤) كمن جحده في المعنى إذ (٥) استويا في الترك للأداء (٦) ، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه (٤)] ، فإن أدى جزءاً منه حقق بعض ما قر به ، وكلما أدى جزءاً ازداد (٧) تحقيقا لما (٨) أقر به ، وعلى المؤمن الأداء أبداً [لما (٩)] أقر به حتى يموت ، فمن ثم قلنا : مؤمن إن شاء الله ، ولم نقل : كافر إن شاء الله .

قال محمد بن نصر (۱۰): وقالت طائفة أخري (۱۱) من أصحاب الحديث بمثل مقالة (۱۲) هؤلاء ، إلا أنهم سمُّوه مسلماً لخروجه من ملل الكفر، ولإقراره بالله ، وبما قال ، ولم يسموه مؤمناً ، وزعموا أنهم (۱۳) مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر ، لا كافر بالله ، ولكن كافر من طريق العمل ، وقالوا : كفر لا ينقل عن الملة ، وقالوا : محال أن يقول النبي - عَلَيْهُ - : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (3) والكفر ضد الإيمان ، فلا (۱۰) يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له ، لأن الكفر ضد الإيمان ، إلا أن الكفر كفران : كفر هو جحد (۱۳)

<sup>(</sup>١) في (م، ح) « دون حقه ولم يوفه » وفي تعظيم قدر الصلاة « دون أن يوفيه » وما أثبت من (أ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م) وفي (ح) « ماله » وفي (أ) وبقية النسخ ، وتعظيم قدر الصلاة « ما قال » .

<sup>(</sup>٣) في تعظيم قدر الصلاة « إلا باداءه » .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين ساقط من (أ، س)، ومثبت من بقية النسخ، وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>٥) في (ق) ، وتعظيم قدر الصلاة « إذا » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «للإدراك».

<sup>(</sup>٧) في (م) (زاد).

<sup>(</sup>٨) في (ح) ( بما ».

<sup>(</sup>٩) المثبت من ( ف ، س ، ق ) وتعظيم قدر الصلاة ، وفي بقية النسخ « بما » .

<sup>(</sup>١٠) في تعظيم قدر الصلاة (٢/١٧٥).

<sup>(</sup>١١) في تعظيم قدر الصلاة زيادة « أيضا » .

<sup>(</sup>١٢) في (م، ح، ف، ق) « ماقاله ».

<sup>(</sup>١٣) في تعظيم قدر الصلاة « أنه » .

<sup>(</sup>١٤) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٥) ﴿ فلا ﴾ توجد بهامش (أ) وفي (م، س،ح، ق، مح ،ف) وتعظيم قدر الصلاة ﴿ فيزيل ﴾ وما أثبت من (أ ،هـ، ط) .

<sup>(</sup>١٦) في (م) « جحود ».

بالله وبما قال ، فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به / وبما قال ، وكفر عمل ، هو (١) ضد الإيمان الذي هو عمل ، ألاترى إلى (٢) ما روي عن النبي - عَلَي - أنه قال : « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه (٣) ». قالوا : فإذا لم يؤمن (٤) // (٥) فقد كفر ، ولا يجوز غير ذلك ، إلاأنه كفر من جهة العمل ، إذ (٦) لم يؤمن من جهة العمل (٥) // ، لأنه لا يضيع [ ما فرض ] (٧) عليه [ويرتكب] (٨) الكبائر إلا من قلة خوفه، وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه لله (٩) ووعيده، فقد ترك من الإيمان التعظيم ، الذي [ صدر ] (١٠) عنه الخوف والورع (١١) ، فأقسم النبي عَلَيْه أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه (١١) .

ثم قد روى جماعة عن النبي على أنه قال: [«سباب (۱۳) المسلم فسوق وقتاله كفر» (۱۶) ]
وأنه (۱۵)إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر [ولم] (۱۱) يكن كذلك باء بالكفر (۱۷). فقد
سماه النبي ـ على ـ بقتاله أخاه كافراً، وبقوله له: ياكافر، كافراً (۱۸)، وهذه الكلمة دون الزني،

<sup>(</sup>١) « هو » ساقطة من ( هـ ) ومثبتة في بقية النسخ ، وفي ( ف ) « وكفر هو عمل ضد الايمان الذي » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَى ﴾ ليست في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص :١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) في (م) « يأمن » .

<sup>(</sup>o) مابين العلامتين // \_\_\_// ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) في (ف) «إذا».

<sup>(</sup>٧) في (أ، م، س، ف، مح،ق) « الفرض عليه » وفي تعظيم قدر الصلاة « المفترض عليه » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من ( مح ، م ، ح ، ط ، ق ) وفي ( أ ، س ، ف ) « وترك » وفي ( هـ ) « يركب » .

<sup>(</sup>٩) في (م، ق) زيادة « سبحانه » .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ صدر ﴾ مثبتة من ( هـ ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة زياد « عن الخوف » وصواب الكلام بدونها .

<sup>(</sup>١٢) اشارة إلى حديث سبق تخريجه (ص ١٣٠) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ف، س، ح) وتعظيم قدر الصلاة ( قتال المسلم كفر ) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) سبق تخريجه (ص: ٣٨٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٥ المثبت من (أ، ف، م، س، ق) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة زيادة «قال».

<sup>(</sup>١٦) في (أ، ف، س) « فلم » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٧) أخرج ما يدل على ذلك: البخاري في كتاب الأدب ، باب من كفّر آخاه من غير تأويل فهو كما قال ، (٩٧/٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان حال ايمان من قال لأخيه المسلم يا كافر (٧٩/١) ، ومالك في الموطأ في كتاب الكلام ، باب ما يكره من الكلام ( ٢/ ٩٨٤ ) وأحمد في المسند (٧٩/١) ، ٢/ ٤٤، ١١٣) ثلاثتهم عن ابن عمر - رضى الله عنهما - .

<sup>(</sup>١٨) في (ف) بدون تنوين .

والسرقة ، [وشرب(۱) الخمر] . قالوا : فأما(۲) قول من( $^{(7)}$  احتج علينا ، فزعم أنّا إذا سميناه كافراً ، لزمنا أن نحكم(٤) عليه [بحكم]( $^{(9)}$  الكافرين بالله ، فنستتيبه ونبطل الحدود عنه ، لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم ، وفي ذلك إسقاط الحدود( $^{(7)}$  وأحكام المؤمنين عن( $^{(7)}$  كل من أتى كبيرة ، فإنّا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ، ولكنا نقول : [للإيمان]( $^{(A)}$  أصل وفرع ، وضد الإيمان الكفر في كل معنى( $^{(9)}$  ، فأصل الإيمان الإقرار والتصديق ( $^{(7)}$ ) أصل وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن ، فضد الإقرار والتصديق ( $^{(7)}$ ) الذي هو أصل الإيمان ، الكفر بالله ويما قال ، وترك التصديق به وله ، وضد ( $^{(1)}$ ) الإيمان الذي هو عمل ، وليس هو إقراراً ( $^{(7)}$ ) ، كفر ( $^{(7)}$ ) / ليس بكفر بالله ينقل / عن الملة ، ولكن كفر تضييع ( $^{(8)}$ ) العمل ( $^{(9)}$ ) ، كما كان العمل إيماناً ، وليس هو إقرار بالله كافراً يستناب ، ومن ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله ،

<sup>(</sup>١) المبثت من (م، ح، ق) وتعظيم قدر الصلاة ،وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في تعظيم قدر الصلاة « وأما » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) (قال ) .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (أ، ف، س، ح، ق) وتعظيم قدر الصلاة، وفي بقية النسخ « يحكم » بالياء.

<sup>(</sup>٥) في (أ، هـ، س، ح، ق) « بكفر » ، وما أثبت من بقية النسخ ، وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٦) في (ف،ق) زيادة «في».

<sup>(</sup>V) في ( هـ ، ط ) « على » وما أثبت من بقية النسخ ، وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>A) في (أ، ف) « الايمان » وما أثبت من بقية النسخ ، وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «معين».

<sup>(</sup>١٠) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>١١) في (ح) «وضده».

<sup>(</sup>١٢) في ( س ، ف ) وتعظيم قدر الصلاة « اقرار » بدون تنوين النصب .

<sup>(</sup>١٣) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح، سُ)، وجملة « بالله ينقل عن الملة » ساقط من (ف).

<sup>(</sup>١٤) في تعظيم قدر الصلاة « يضيع » .

<sup>(</sup>١٥) في (ف، ح) «عمل» بدون «أل».

<sup>(</sup>١٦) « هو » ساقطة من ( م ) .

<sup>(</sup>١٧) المثبت من (س، ق) وتعظيم قدر الصلاة، وفي بقية النسخ « فكما ».

عمل (۱) مثل الزكاة والحج والصوم ، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنى [فقد] (۲) زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولاعند من خالفنا من أهل السنة وأهل [البدعة] (۳) ممن قال: إن (٤) الإيمان تصديق وعمل، إلا الخوارج وحدها ، فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من [١١١٥] جهة تضييع العمل أن يستتاب، ولا [تزول] (٥) عنه الحدود (١) كما لم يكن (٧) بزوال الإيمان الذي هو عمل، [استتابته] (٨) ولا إزالة الحدود [والإحكام] (٩) عنه، إذ (١٠) لم يَزُلُ أصل الإيمان عنه //(11) فكذلك (١٠) لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام (١١) اعنه [(٣) يإثباتنا له] اسم الكفر من قبِل العمل ، إذ (١٠) لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال .

قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناً ، والجهل به كفراً ، وكان (١٥) العمل بالفرائض إيماناً ، والجهل به كفراً ، وكان (١٥) العمل بالفرائض إيماناً ، والجهل بها (١٦) قبل نزولها ليس بكفر (١٧) ، لأن أصحاب رسول الله - عليه - قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله - [ عليه (١٨)] - إليهم ، ولم يعلموا (١٩) الفرائض التي افترضت عليهم بعد

<sup>(</sup>۱) في (ف، ح، ق) «العمل».

<sup>(</sup>٢) المثبت من تعظيم قدر الصلاة ، وفي جميع النسخ « قد » .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ف، ح، ق) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة (البدع).

<sup>(</sup>٤) ( ان ) ساقطة من ( ف ، ح ، ق ) .

<sup>(</sup>٥) في تعظيم قدر الصلاة « يزول » .

<sup>(</sup>٦) في (ق) وتعظيم قدر الصلاة زيادة « واو » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٧) في ( ف ، ح ، س ) « يزول » .

<sup>(</sup>٨) المثبت من ( م ، ح ، ف ، ق ) وتعظيم قدر الصلاة ، في بقية النسخ « استتابة » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ف، ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ح، ف، ق) ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٢) في (ح، ق) « فلذلك ».

<sup>(</sup>١٣) في (ح) « اثباتنا يناله اسم الكفر » وفي (أ) « بل يناله اسم الكفر » وفي (ق) « ثابتاً يناله » وما أثبت من بقية النسخ ، وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) «كان » ساقطة من (م) وفيها «كفراً قبل العمل ».

<sup>(</sup>١٦) في (س) (له).

<sup>(</sup>١٧) في تعظيم قدر الصلاة زيادة « وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر » ولعل الصواب « ليس بكفر » ، كما هو مثبت .

<sup>(</sup>١٨) « ﷺ » ليست في (أ، ق) ومثبتة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٩) في (ف) وتعظيم قدر الصلاة « يعملوا » .

ذلك ، فلم يكن جهلهم [بذلك] (١) كفرا(٢) ، ثم أنزل الله عليهم [هذه ] (٣) الفرائض ، فكان إقرارهم بها والقيام بها إيماناً ، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ، ولو لم يأت خبر من الله ، ما كان بجهلها كافراً ، وبعد مجيء الخبر ، من لم يسمع بالخبر من المسلمين ، لم يكن بجهلها كافراً ، والجهل بالله في كل حال ، كفر قبل الخبر وبعد الخبر .

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد (٤) أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق، كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي، يريد: ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي، قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله - عَن والتابعين، إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله، لا [تنقل] صاحبه عن ملة الإسلام، كما [أثبتوا] لا يمان] للأصل لا ينقل [تركه] (٩) عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس (١٠) في قوله: فو وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولئكَ هُمُ الْكَافِرون في [ المائدة: ٤٤] قال محمد بن نصر (١١): حدثنا ابن يحيى بن يحيى (١٦)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام يعني: [ابن حجير (١٠)] عن طاووس، عن ابن عباس: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولئكَ هُمُ الْكَافِرون الله يَحْكُم اللهُ فَأُولئكَ هُمُ الْكَافِرون اللهُ فَأُولئكَ هُمُ الْكَافِرون في [ قال (١٤)] ليس بالكفر الذي يذهبون إليه (١٥).

(١) في تعضيم قدر الصلاة « ذلك » .

(٢) في ( هـ ) ( كفر » بدون تنوين .

(٣) « هذه » ساقطة من (أ، ف، س) ومثنبة من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

(٤) « قد » ساقطة من ( ف ، س ، ق ) وتعظيم قدر الصلاة .

(٥) المثبت من ( س ) وتعظيم قدر الصلاة ، وفي بقية النسخ « ينقل » .

(٦) في (أ، ح، س، ق، ف) وتعظيم قدر الصلاة « ثبتواً » وما أثبت من بقية النسخ.

(٧) في (أ، ف ، مح ، ق ، س) ( الايمان ) وما أثبت من بقية النسخ ، وتعظيم قدر الصلاة .

(A) في (ط) « مرفوعا» . .

(٩) في (أ، ف، س) « بتركه » وما أثبت من بقية النسخ، وتعظيم قدر الصلاة .

(١٠) « ابن عباس » توجد بهامش (ح ) .

(١١) في تعظيم قدر الصلاة (١١/٥).

(١٢) في (هـ) محمد بن يحي وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدرالصلاة .

(١٣) المثبت ليس في (أ، ف) وفي (ق، ط) « يعني ابن عروة عن حجير » .

(١٤) ما أثبت من ( ق ، م ، ح ) ، وساقط في بقية النسخ .

(١٥) هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات غير هشام بن حجير المكي تابعي من الطبقة السادسة صدوق له أوهام احتج به الشيخان وضعف ابن معين وعبد الله بن أحمد ووثقه أبو حاتم وابن حبان وابن شبرمة ، روى عن طاوس . انظر التهذيب ( ٢١/ ٣٣) ، التقريب ( ٢ / ٢٧٥ ) .

حدثنا محمد بن يحيى (١) ومحمد بن رافع ، قالا (٢) حدثنا عبدالرزاق ، [أنبأنا] (٣) معمر عن أبي عن أبيه قال : سئل ابن عباس / عن قوله : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ [١١٥- ١٠٠] فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِروُن ﴾ قال : « هي (٤) به كفر ،قال ابن (٥) طاووس : وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله »(١) .

حدثنا إسحاق ، أنبأنا وكيع ، عن سفيان ، عن معمر، عن ( $^{(V)}$ ) ابن طاووس، عن أبيه ( $^{(N)}$ ) عن ابن عباس قال : ( هو ( $^{(N)}$ ) به كفر ( $^{(V)}$ ) ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله  $^{(V)}$  وبه أنبأنا ( $^{(V)}$ ) وكيع عن سفيان ، عن معمر ، عن ابن طاووس عن أبيه قال : ( قلت لابن عباس : وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فهو كافر ؟ قال : هو به كفر ( $^{(V)}$ ) ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( $^{(V)}$ ) .

حدثنا محمد بن يحيى (۱۰°) ، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان ، عن رجل ، عن طاووس ، عن الملة (10) .

<sup>(</sup>١) في تعظيم قدر الصلاة « محمد بن رافع ومحمد بن يحيى » بتقديم « محمد بن رافع » .

<sup>(</sup>٢) « قالا » مثبتة من (أ، ف، ق) وتعظيم قدر الصلاة وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ف ، ق) ( ومعمر » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) « هو » .

<sup>(0) «</sup> قال ابن طاوس »  $ext{ ig-sec}$ 

<sup>(</sup>٦) أخرجه محمد بن نصر (٢/ ٥٢١) - كما قال المؤلف ـ رحمه الله ـ بالإسناد المذكور وهو صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>V) «عن» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) في (أ) زيادة « قال قلت لابن عباس : ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر » وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «هي».

<sup>(</sup>١٠) في تعظيم قدر الصلاة «كفره».

<sup>(</sup>١١) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٢٢ ) بالإسناد المذكور وهو إسناد صحيح ورجاله ثقات كلهم وأخرجه ايضا ابن جرير في التفسير (٦ / ١٦٦ ) بسنده من طريق وكيع .... به .

<sup>(</sup>۱۲) في (ف) «حدثنا».

<sup>(</sup>١٣) في (ف، ق) «كافر» وفي تعظيم قدر الصلاة «كفره».

<sup>(</sup>١٤) أُخرجه محمد بن نصر في تعظيم الصلاة (٢/ ٢٢٥) عن إسحاق قال أنبأنا وكيع ... فذكره ، واسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات .

<sup>(</sup>١٥) في (أ، ف، ق) زيادة « ومحمد بن رافع ».

<sup>(</sup>١٦) في (م) « قالوا » .

<sup>(</sup>١٧) سبق تخريجه (ص: ٥٠٧) من هذه الرسالة .

الالم عن طاووس قال: ||(1)| - 1| وكيع، عن سفيان، عن سعيد المكي، عن طاووس قال: (الم ينقل عن الملة) |(1)| - 1| .

حدثنا إسحاق ، [أنبأنا]<sup>(٤)</sup> وكيع ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : «كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق<sup>(٥)</sup> دون فسق »<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في (أ) ﴿ أخبرنا ﴾ وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص: ٥٠٨) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح) ( حدثنا ) وما أثبت من بقية النسخ. وتعظيم قدر الصلاة.

 <sup>(</sup>٥) في (ح) ( فسوق دون فسوق ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٢٥) بالإسناد المذكور وهو إسناد صحيح لولا عنعنه ابن جريج ، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، ثقة إلا أنه تغير حفظه قبل موته وربما دلس . انظر: التهذيب (٢/ ١٦٦) ، التقريب (٢/ ٢١١) ، وأخرجه ابن جرير في التفسير (٦/ ١٦٦) ، بسنده من طريق وكيع ... به في (٦/ ١٦٥) بسنده من طريق سفيان ... به .

<sup>(</sup>٧) في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٨) « لفظ الجلالة » ليس في (ح، ق).

<sup>(</sup>٩) « تعالى » ليست في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ف، ح) وتعظيم قدر الصلاة ، وفي بقية النسخ «النبي».

<sup>(</sup>١١) في تعظيم قدرالصلاة «لم يلبس ايمانه بظلم؟ ».

<sup>(</sup>١٢) « نفسه » ساقطة من (م ، ق ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ف، م، س، ق) « ألم تسمعوا » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٤) في تعظيم قدر الصلاة « لقمان » .

[لقمان: ١٣] إنما هو الشرك(١) ١٣).

حدثنا (٣) محمد بن يحيى ، حدثنا الحجاج بن [منهال] (٤) ، عن حماد بن سلمة ، عن علي ابن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ (٥) ، فدخل ذات يوم فقرأ ، فأتى على هذه الآية ﴿ الّذينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ [الأنعام : ٨٦] إلى آخرالآية (٢)، فانتعل وأخذ رداءه (٢)، ثم أتى أبي (٨) بن كعب، فقال: يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية ﴿ الّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلُم ﴾ وقد ترى (٩) أنا نظلم ونفعل ؟! فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس [بذلك] (١٠) يقول الله (١١): ﴿ إِنَّ الشّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] إنما ذلك (١٢) الشرك (١٣).

<sup>(</sup>١) ( انما هو الشرك ) ليس في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الايمان ، باب ظلم دون ظلم ( ١١/٨) ، وفي كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة ﴾ [لقمان : ١٢] ، (١١/٤) وفي كتاب التفسير ، تفسير سورة لقمان باب قول الله تعالى : ﴿ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ [لقمان : ١٣] ( ٢٠/٦) ، وفي كتاب استتابة المرتد في أوله وفي باب ما جاء في المتأولين ( ٤٨/٧) ، ومسلم في كتاب الإيمان باب صدق الإيمان واخلاصه ( ١/٤١) والترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأنعام ( ٢٦٢/٥) ، والبغوي في شرح السنة ( ٢٩/١) ، وأحمد في المسند ( ٤٢٤/١) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) حدثني .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة «المنهال» وهو حجاج بن منهال أبو محمد البصري الأنماطي حدث عن شعبة والحمادين ومالك وعنه: البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي واسماعيل القاضي، ثقة فاضل صاحب سنة مات سنة ٢١٦ه. انظر: طبقات ابن سعد (٣٠١/٧)، سير أعلام النبلاء، (٢/١٠٠)، التهذيب (٢/١٠١).

<sup>(</sup>o) في (م، ح، مح، ف، ط) زيادة «فيه» وليست في بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (أ، ف، س، ط) وتعظيم قدرالصلاة وفي بقية النسخ زيادة ﴿ أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ وليس فيها « إلى آخر الآية ».

<sup>(</sup>٧) في (م) «رداء».

<sup>(</sup>A) في ( س ) « إلى » بدل « أبي » .

<sup>(</sup>٩) في (ط، ق) « ونرى » بالنون .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ف، ق) « بذاك » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١١) في (ف، ح، س، ق) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>١٢) في (ح، ف، ق) « ذاك ».

<sup>(</sup>١٣) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/٢٥) بالإسناد المذكور وفيه علي بن زيد ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي ، روى عنه أحمد والأربعة ، توفى سنة ١٣٠هـ لينه العجلي والدارقطني والذهبي قال الحافظ: ضعيف. انظر: التهذيب (٣٢/٧) ، التقريب (٣/٣٧) ، وفيه أيضا شيخه يوسف بن مهران وهو البصري روى عن ابن عباس ، ولم يرو عنه إلا ابن جدعان قال أحمد: لين الحديث وكذلك قال الحافظ. انظر: التهذيب (٢/٢٤١٤) ، التقريب (٢/٣٨٣) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣٠٨/٣) ، وعزا اخراجه لابن المنذر والحاكم وابن مردويه .

قال محمد بن نصر(١): « وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة ، وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقاً، والفاسق من المسلمين فاسقاً، ذكرالله إبليس فقال: ﴿ فَفَسَق عَنْ أَمْرِ رَبُّه ﴾ [الكهف: ٥٠] وكان ذلك الفسق منه كفراً ، وقال الله(٢) تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذينَ فَسَقُواْ فَمأُواَهُمُ النَّارُ ﴾ [السجدة : ٢٠] يريد [الكفار] (٣) دل على ذلك / قوله : [١/١١٦] ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُواْ منْهَا أُعيدُواْ فيهَا وَقَيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذي كُنتُم به تُكَذِّبُونَ ﴾ [ السجدة : ٢٠] وسمى [القاذف](٤) من المسلمين فاسقاً ، ولم يُخْرجه من الإسلام (°)، قال الله(٦) تعالى(٧): ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسقُون ﴾ [ النور: ٤] وقال تعالى(^): ﴿ فَمَن فَرَضَ فيهنَ الْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسوق (٩) جدال في الْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. فقالت(١٠) طائفة(١١) من العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي(١٢).

> قالوا: [فكما] (١٣) كان الظلم ظلمين، والفسق (١٤) فسقين ، كذلك الكفر كفران (١٥): أحدهما(١٦) ينقل عن الملة ، والآخر لا ينقل(١٧) عن الملة ، وكذلك(١٨) الشرك شركان :

<sup>(</sup>١) في تعظيم قدر الصلاة (٢/٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) « لفظ الجلالة » ليس في (م ، ح ، ق).

<sup>(</sup>٣) في (أ) « الكافر » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ف، س، ق) « الفاسق » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٥) في (م، ق) « الملة » و « الإسلام » يوجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٧) (تعالى ) ليست في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>A) في تعظيم قدر الصلاة « قال الله » .

<sup>(</sup>٩) « ولا جدال في الحج » ساقطة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>۱۰) في (م، ح، ق) « وقالت » بالواو.

<sup>(</sup>١١) «طائفة من» مثبتة من (أ، س) وليست في بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٢) هذا القول محكى عن: ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن البصري وعطاء ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك وهو الذي اختاره معظم المفسرين . انظر : تفسير ابن جرير ( ٢ / ١٥٥ ـ ١٥٦ ) ، تفسير ابن الجوزي ( ١/ ٢١١ ) الدر المنثور للسيوطي ( ١/ ٢٨٥ - ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ف، س، ق) ( فلما ) وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>١٤) في ( س ) وتعظيم قدر الصلاة « الفسوق » .

<sup>(</sup>۱۵) في (س) «كفرين».

<sup>(</sup>١٦) في (ق) «كفر».

<sup>(</sup>١٧) في تعظيم قدر الصلاة « لا ينقل عنها » .

<sup>(</sup>١٨) في تعظيم قدر الصلاة « فكذلك » .

شرك في التوحيد، ينقل عن الملة ، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة ، وهو الرياء قال (١) الله تعالى (٢): ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِهِ أَلَيْعُمَلْ عَمَالاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِهِ أَخَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠] . يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة ، وقال النبي عَلِي : « الطيرة شرك » (٣) .

قال محمد بن نصر (٤): فهذان مذهبان هما في الجملة [محكيان] (٥) عن أحمد بن حنبل في موافقته (٢) لأصحاب الحديث. حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المُصِر على الكبائر [يطلبها] (٧) بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم (٨)، هل يكون مُصراً من كانت هذه حاله ؟ [قال] (٩): هو مُصر، مثل قوله: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » (١٠) يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن (١١) نحو قوله: «لايشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن، ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولئكَ هُمُ الْكَافِروُنَ ﴾ (١٢) [المائدة: ٤٤] فقلت في قوله: ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولئكَ هُمُ الْكَافِروُنَ ﴾ (١٢)

(١) في (م، ح) زيادة «واو» قبل «قال».

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة مثبت من (أ، ف، مح) وليس في باقي النسخ، وفي تعظيم قدر الصلاة «قال الله عز وجل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب في الطيرة ( ١٧/٤) من طريق : محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمه ابن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا بلفظ : « الطير شرك ، ثلاثا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل » ، واسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وأخرجه من طرق عن سلمه بن كهيل كل من : الترمذي في كتاب السير ، باب ما جاء في الطيره ( ١٩/٤) ، وابن ماجه في كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيره ( ١١٧٠/٢) ، وأحمد في المسند ( ١٩٥١ ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في تعظيم قدرالصلاة ( ٢/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ، س) « يحيكان » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٦) المثبت من (أ، م، ح، ق) وفي بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة « في موافقيه من أصحاب ».

<sup>(</sup>٧) المثبت من ( هـ ، ط ، ق ) وتعظيم قدرالصلاة ، وفي بقية النسخ « يطلبه » .

<sup>(</sup>A) المثبت من (أ ، ق ) وتعظيم قدر الصلاة ، وفي بقية النسخ « الصيام » .

<sup>(</sup>٩) في (أ، ح، ف، ق) «قالوا» وما أثبت من بقية النسخ، وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۱) في (م، ح) «وهو من نحو».

<sup>(</sup>١٢) سبق تخريجه (ص: ٥٠٧) من هذه الرسالة .

له: ما هذاالكفر ؟ [قال](١) كفر لا ينقل عن الملة ، [ مثل ](١) الإيمان بعضه(٣) دون بعض ، [ فكذلك](٤) الكفر ، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه . وقال(٥) ابن أبي شيبة : « لا يزني حين يزني وهو مؤمن » : لا يكون مستكمل الإيمان ، يكو ناقصاً من إيمانه قال(١) : وسألت أحمد ابن حنبل عن الإسلام والإيمان ؟ فقال : الإيمان قول وعمل ، والإسلام إقرار ، قال : وبه قال أبو خيثمة . وقال ابن أبي شيبة : لا يكون الإسلام / إلا بإيمان ، ولا إيمان إلا بإسلام »(٧) .

التعقيب على كلام محمد بن نصر

۱۱۲۱/ب

قلت: وقد تقدم تمام الكلام (٨) بتلازمهما (٩) وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر ، وقد حكى غير واحد ، إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل . قال أبوعمر بن عبد البر (١١) في التمهيد (١١) : ( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ، ولا عمل إلا بنية ، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة (١٢) وينقص بالمعصية ، والطاعات

<sup>(</sup>١) المثبت من (م، ح، ف، ق) وتعظيم قدر الصلاة، وفي بقية النسخ « فقال » .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « يفل » وفي (ح) « نقل » ، وفي (مح) « يقل » وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ، س ) « بعض دون بعض » .

<sup>(</sup>٤) في (أ، س ، ط) « وكذلك » ، وما أثبت من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٥) « الواو » ساقطة من (ح، ف، ق).

<sup>(</sup>٦) القائل هو اسماعيل بن سعيد الشالنجي .

<sup>(</sup>٧) انظر تعظيم قدر الصلاة (٢/٢٧ - ٢٨٥).

<sup>(</sup>A) في (ف) « الحديث » بدل « الكلام » .

<sup>(</sup>٩) يشير الشيخ هنا إلى تقدم الكلام على أن الإسلام والايمان متلازمان وذلك (ص: ٣٢٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبوعمر القرطبي الأندلسي المالكي حافظ المغرب بخاريه ولد سنة ٣٦٨هـ سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وحدث عن إسماعيل الصفار وأبي بكر النجاد حدث عنه أبو محمد بن حزم وأبو عبد الله الحميدي وأبو محمد بن أبي قحافة .

قال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال قديم السماع يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي. توفى سنة ٢٦٧هـ. انظر: جذوة المقتبس (ص: ٣٦٧) سير أعلام النبلاء (١٥٣/٨)، وفيات الأعيان (٦٦/٧) ( والتمهيد ) اسم لكتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) شرح لموطأ الإمام مالك من أجل شروح الحديث والفقه وقد هذبه في « تجريد التمهيد » وتكلم فيه على أسانيد الموطأ و ( الاستذكار » تكلم في على فقه المسائل التي يشتمل عليها الموطأ ، وقد طبعت هذه الكتب جميعاً .

<sup>(</sup>١١) المقابلة هنا مع كتاب التمهيد ( ٩ / ٢٣٨ ) وما بعدها ، مع بقية النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>١٢) بالطاعة توجد بهامش (أ) وفي (ف، ق) « بالطاعات » .

كلها عندهم إيمان ، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه ، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات (١) لا [تسمى] (٢) إيماناً ، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار ، ومنهم من زاد المعرفة وذكر مااحتجوا به إلى أن قال: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد [القاسم] (٣) بن سلام، وداود بن علي، والطبري (٤) ، ومن سلك سبيلهم فقالوا (٥): الإيمان قول وعمل ، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد (٢) بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع [ الله عز (٧) وجل به] من فريضة ونافلة، فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير [مستكملي] (٨) الإيمان من أجل ذنوبهم ، وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر، ألا ترى إلى قول [النبي] (٩) ﷺ: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... (١٠) الحديث. يريد مستكمل الايمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بلليل الإجماع (١١) على توريث الزاني والسارق وشارب (١٢) الخمر، إذا صلوا إلى القبلة (١٢) ،

(١) في (ح) ( الطاعة ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « يسمى » وما أثبت من بقية النسخ والتمهيد .

<sup>(</sup>٣) في (أ) « القسم » وما أثبت من بقية النسخ والتمهيد .

<sup>(</sup>٤) في التمهيد زيادة « وأبو جعفر الطبري » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) «قالوا » بدون فاء .

<sup>(</sup>٦) في(س، مح) « والاعتقاد».

<sup>(</sup>٧) في (أ، ف) « ما يطاع الله به عز وجل » وما أثبت من بقية النسخ والتمهيد.

<sup>(</sup>A) في (أ) « مستكمل » وما أثبت من بقية النسخ والتمهيد .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (س) ، وفي (ق) « ألا ترى قوله ﷺ ، وليس في بقية النسخ وفي التمهيد « قول رسول الله » .

<sup>(</sup>١٠) جزء من حديث سبق تخريجه (ص :١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١١) ( الاجماع على ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٢) في (م، ف، ق) ﴿ والشارب للخمر ﴾ ، وفي (ح) ﴿ الشارب للخمر » .

<sup>(</sup>١٣) في التمهيد «للقبلة».

وانتحلوا(١) دعوة الإسلام ، من (٢) قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال ، [واحتجوا(٣)] على ذلك ، ثم قال : وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام شيء واحد .

قال (ئ): وأما (°) المعتزلة: ف الإيمان عندهم جماع (۲) الطاعات، ومن قصر (۷) منها عن شيء فهو فاسق (۱)، لا مؤمن ولا كافر، وهؤلاء (۹) هم (۱۰) المتحققون (۱۱) بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين ... إلى أن قال : و (۱۲) على أن الإيمان يزيد وينقص \_ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية \_ (۱۳) جماعة (۱۲) أهل الآثار (۱۳)، والفقهاء (۱۲) أهل الفتيا [ بالأمصار] (۱۷).

[وقد]  $^{(1\Lambda)}$  روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ، وتوقف في نقصانه ، وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى  $^{(1\Lambda)}$  ، وابن نافع  $^{(1\Lambda)}$  أنه يزيد وينقص ، وعلى هذا مذهب الجماعة

(١) قال في المعجم الوسيط :انتحل الشيء : انتسب إليه ودان به » (ص: ٩٠٧) .

(٢) ما أثبت من (ق، س) والتمهيد وفي بقية النسخ زيادة واو.

(٣) ما أثبت من (ف، ق) وفي بقية النسخ وكتاب التمهيد (واحتج ».

(٤) « قال » ساقطة من (م).

(٥) ما أثبت من (أ، س، هـ) والتمهيد، وفي بقية النسخ « وأما قول المعتزلة » بزيادة « قول » .

(٦) لعل الصواب « جميع الطاعات » .

(٧) في (م، ح) « ومن قصر عن شيء منها » ، وفي (ف) « ومن قصر فيها عن شيء » .

(٨) في (س) زيادة « واو » .

(٩) في التمهيد « وسواهم المتخففون » .

(١٠) « هم » ساقطة من ( س ) .

(۱۱) في (ف، ح، ق) «المحققون».

(١٢) « الواو » مثبتة من ( أ ) والتمهيد ، وساقطة في بقية النسخ .

(١٣) ما أثبت من (أ،م، ح) وفي بقية النسخ زيادة «عليه».

(١٤) في (هـ) «جماع».

(١٥) في (م، ح، ق) «الأثر».

(١٦) في (م، ف، س) زيادة « من » .

(١٧) المثبت من التمهيد وفي بقية النسخ « في الأمصار » .

(١٨) ما أثبت من التمهيد وساقطة من بقية النسخ .

(۱۹) هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار ، من كبار أصحاب مالك و أشد الناس ملازمة له ، وكان مالك يتكأ عليه عند خروجه من المسجد توفي سنة ۱۹۸هـ . انظر : الجرح والتعديل ( ۲۷۷/۸) سير أعلام النبلاء ( ۳۰٤/۹) ، ترتيب المدارك ( ۳/ ۱٤۸) .

(٢٠) هو عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم ، المعروف بالصائغ كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة برأي مالك حفظ من مالك أربعين سنة ولم يكتب منه شيء توفي سنة ١٨٦هـ. انظر: الجرح والتعديل (٥/١٨٣) ، سير أعلام النبلاء (٥/٣١٧) ، ترتيب المدارك (٣/١٨١) .

من أهل الحديث ، والحمد لله »(١) . ثم ذكر حبج المرجئة ، ثم حبج أهل السنة ، ورد (٢) على الحوارج التكفير بالحدود المذكورة للعصاة في الزني والسرقة ونحو ذلك ، و(٣) بالموارثة (٤) ، وبحديث عُبادة [بن (٥) الصامت ] « من أصاب من (٣) ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة [ له ] (٧) » (٨) وقال : الإيمان مراتب ، بعضها فوق بعض ، فليس ناقص الإيمان ككامل (٩) الإيمان ، قال الله (١٠) تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الأنفال : ٢ ] [(١١) الآية إلى قوله ﴿ أولئك ] : هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ وجلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الأنفال : ٢ ] وكذلك (١٢) قوله عَلَيْ : « المؤمن من أمنه الناس (١٣) والمسلم من سلم

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (٩/ ٢٤٣ - ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ح) « ورده».

<sup>(</sup>٣) « الواو » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٤) أي ومن حججه الموارثه بين من يموت من العصاه وورثته إذ لو كان خارجا عن الملة ما ورثوه .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وليس في بقية النسخ والتمهيد.

<sup>(</sup>٦) « من ذلك ) ساقطة من ( هـ ، مح ، س ) والتمهيد .

<sup>(</sup>٧) «له» مثبتة من (م،ق) وليست في بقية النسخ والتمهيد، وجاء في التمهيد: «مماجاء في حديث عبادة عن النبي عني من واقع منها عني من الكبائر وأقيم عليه الحد فهو كفارة ومن لا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » وليس هذا حكم الكافر » والظاهر - أن الشيخ اختصر كلام ابن عبد البر وذكر نص الحديث وابن البر حكاه بالمعنى .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب حدثنا أبو اليمان ( ١٠/١) وفي كتب مناقب الأنصار ، باب وفود الأنصار إلى النبي - على مكة ( ٤ / ٢٥١) وفي كتاب التفسير تفسير من قالمتحنة ، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعننك (٦/ ٦٢) ، وكتاب الحدود ، باب توبة السارق ( ١/٥١) وكتاب الاحكام ، بأب يبعة النساء ( ١٢٥/٧) ، وكتاب التوحيد ، باب في المشيئة ( ١٩١/٨). ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كفارة لأهلها ( ١٣٣٣/٣) ، والترمذي في كتب الحدود ، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها ( ٤٥/٤) ، والدارمي في السنن في كتاب السير ، باب في يبعة النبي - على - (١٣٩/٣) ، وأحمد في المسند ( ١٤/٤) .

<sup>(</sup>٩) في التمهيد « كالكامل » ، وفي (ق) « ككامله الايمان » .

<sup>(</sup>١٠) في التمهيد «قال الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ق ، ح ) ، وفي بقية النسخ « أي حقاً وكذلك قال هم المؤمنون حقا » .

<sup>(</sup>١٢) (كذلك) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٣) في (م) زيادة ﴿ على [ دمائهم] ا

المسلمون (١) من لسانه ويده  $(^{(7)} - [$  يعني  $(^{(7)})$  حقاً - ومن هذا قوله : (أكمل المؤمنين إيمانا  $(^{(7)})$  . ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص ! .

وقوله: « $^{(4)}$  أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض $^{(4)}$  في الله  $^{(9)}$ . وقوله: «  $^{(4)}$  إيمان

(١) في (ح) « من سلم الناس » بدل « المسلمون » .

ومن طريق : يحيي بن سعيد عن محمد بن عمرو ... به فذكره ( ٢/ ٤٧٢ ) .

وأخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب الدليل على أن زيادة الايمان ونقصانه (٤ / ٢٢٠) من طريق الامام أحمد ... به ، والترمذي في كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (٤٦٦/٣) بسنده عن محمد بن عمرو ... به . وقال : حديث حسن صحيح ، وأخرجه من طريق محمد بن عمرو كل من : ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٥/١٦) وفي كتاب الايمان (ص : ٨) وأبو نعيم في الحلية (٩ / ٢٤٨) . والحاكم في المستدرك (٢/١) وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . ومدار الحديث - كما هو واضح - على محمد بن عمرو وهو ابن علقمه بن وقاص الليثي ، وثقه ابن حبان ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال الذهبي شيخ مشهور حسن الحديث وقال الخافظ صدوق له أوهام فهو حسن الحديث .

انظر: الثقات لابن حبان (٧/ ٣٧٧)، الميزان (٦٦٤/٣)، التهذيب (٥٥٥٩) التقريب (٢/ ١٩٢)، فأطديث حسن بهذا ويرتقي إلى درجة الصحيح لغيره بمعاضدة ما أخرجه احمد في المسند (٢/ ٢٧٥) من طريق: عبد الله بن يزيد عن سعيد حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريره - رضي الله عن ـ . مرفوعا . . . به وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات كلهم .

- (٧) في (ف) زيادة «واو» قبل «أوثق».
- (٨) « البغض في الله » ساقطة من ( ف ) .
- (٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١/١١٤) من طريق ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد قال : ... الحديث وهو مقطوع صحيح الاسناد رجاله ثقات كلهم . وأخرجه من طريق مالك بن مغول ... به ، محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٧/١٤) وهو جزء من حديث مرفوع أخرجه : أبو داود الطيالسي في مسنده (ص:١٠١) من طريق : جرير عن ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ـ قال : فذكره ، واسناده فيه : ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف وقد سبق بيان حاله (ص:٢٥٤) وأخرجه من طريقه: محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٧/١٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٢١/١١) وفي كتاب الايمان (ص: ٣٦) وأحمد في المسند (٤٨٦٤) .

<sup>(</sup>٢) في التمهيد « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » ، والحديث سبق تخريجه (ص: ٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) «يعني » ساقطة من (أ، ف)، وفي (ق) «أي حقاً»، ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في التمهيد «إن المؤمن هو المسلم حقا ».

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِيَانًا ﴾ ساقطة من ( هـ ، مح ، س ) ومثبتة في التمهيد وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد من طريقين : من طريق ابن ادريس قال : سمعت محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن أبي هريره - رضى الله عنه مرفوعا .. به وزاد فيه ٥ وخيارهم خيارهم لنسائهم » .

لمن لا أمانة له (1) يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض ، وذكر (1) الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : « من أحب لله وأبغض لله (1) الحديث .

وكذلك ذكر أبو عمر (٤) الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة .

وقال أبو طالب المكي (٥): (٦) ( مباني الإسلام الخمسة (٧): يعني الشهادتين ، والصلوات (٨) الخمس (٩) ، والزكاة ، وصيام شهر رمضان ، والحج ، قال : وأركان الإيمان

نقرير كلا أبي طالب المكي

والبيهةي في شعب الايمان (١١/١) والحديث له عدة شواهد ، لكن لا يخلو طريق منها من علة لا يجبر بعضها بعضا لقوة الضعف فيها ومنها : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه الطبراني مرفوعاً بلفظ : « أوثق عرى الايمان الموالاة في الله والمعادة في الله والمغرب في الله والبغض في الله » انظر الجامع الصغير للسيوطي (٣٧٣/١) وحديث أبي ذر : « أثقل الأعمال ، الحب في الله والبغض في الله » أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب مجانبة الأهواء ( ١٩٨/٤) من طريق مسدد حدثنا خالد بن عبدالله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال : قال رسول الله \_ ﷺ فذكره وإساده ضعيف لسببين : الأول فيه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله ضعيف ، لكن يصح في الما تابعات والشواهد . الثاني : جهاله شيخ مجاهد ، وأخرجه من طريق يزيد بن أبي زياد كل من أحمد : في المسند ( ١٤٦٥) ، محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ١٠٥١) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص (١٧) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) « وروى » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد في المسند (٣/ ٤٤٠) من طريق عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي مرحوم ، عبدالرحيم بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله - على - قال: من أعطى .. الحديث ، وإسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم . والترمذي في آخر كتاب صفة القيامة (٤/ ٢٧٠) بسنده من طريق عبد الله ابن يزيد ... به ، وقال حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) في (ح) «أبو عمرو».

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته (ص: ٣٧٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) في كتاب قوت القلوب ( ١٢٨/٢) والمقابلة عليه مع بقية النسخ .

<sup>(</sup>V) في قوت القلوب « خمسة » بدون « أل » .

<sup>(</sup>A) في (ف) «الصلاة».

<sup>(</sup>٩) « الخمس » ساقطة من ( هـ ، ف ) .

سبعة »(١). يعني الخمسة اللذكورة في حديث جبريل كما سنذكره(٢) إن شاء الله [تعالى](٣).

قال : « والإيمان بأسماء الله [تعالى] (٤) وصفاته ، والإيمان بكتب الله وأنبيائه ، والإيمان بالملائكة والشياطين يعني و والله أعلم و [ الإيمان ] (٥) بالفرق (٦) بينهما ، فإن من الناس من يجعلهما جنساً واحداً ، لكن تختلف باختلاف الأعمال ، كما يختلف الإنسان البر والفاجر ، والإيمان بالجنة والنار ، وأنهما قد خلقتا قبل آدم والايمان بالبعث بعد الموت ، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها ، [و] (٢) حلوها ومرها [و] (٨) أنها من الله قضاء وقدرا ومشيئة (٩) وحكماً ، وأن ذلك عدل منه ، وحكمة بالغة ، استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها » .

قال: « وقد قال قائلون (١٠): إن الإيمان هو الإسلام [وهؤلاء (١١) قد أذهبوا ] التفاوت والمقامات، وهذا يقرب من مذاهب (١٢) المرجئة، وقال آخرون: إن الإسلام غير الإيمان وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول الإماضية (١٣)، فهذه مسألة مشكلة

<sup>(</sup>١) في (ف، ح) « الايمان بأسماء الله وصفاته والايمان بكتب الله وأنبياءه »، وسوف ترد هذه الجملة بعد ٣ أسطر.

<sup>(</sup>٢) في ( ف ، ط ، ق ) « سنذكر » بدون « هاء » .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من ( س ، هـ ، ط ) وساقط في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ليست في (أ، هـ، ح، ف، ق) وقوت القلوب.

<sup>(</sup>o) « الايمان » ساقط من (أ، س) ومثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « الفرق » بدون الباء .

<sup>(</sup>٧) الواو مثبتة من ( ف ، س ) ، وساقطة من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٨) « الواو » زيادة يقتضيها السياق ليست في جميع النسخ وقوت القلوب .

<sup>(</sup>٩) في قوت القلوب « أو » بدل « الواو » ، « والواو » قبل مشيئة ساقطة من ( ق ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « القائلون » بزيادة « أل » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ « وهذا قد اذهب » وكذلك قوت القلوب.

<sup>(</sup>١٢) في (س ، ح ، ط) وقوت القلوب ( مذهب ) .

<sup>(</sup>۱۳) هي فرقة تنتسب إلى عبد الله بن إباض وهي إحدى فرق الخوارج وقد افترقوا إلى عدة فرق ، ويجمعهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة كفار ليسوا مؤمنين ولا مشركين وأجازوا شهادتهم وحرموا دمائهم في السر ، واستحلوها في العلانية وصححوا مناكحهم والتوارث منهم ويقولون : أن مرتكب الكبيرة كافر ، كفر نعمه وهو في الأخرة مخلد في النار . انظر مقالات الإسلاميين (١٨٣/١) الفصل لابن حزم (١٨٩/٤) الفرق بين الفرق (ص:١٠٣)، التبصير في الدين (ص: ٥٨) ، الملل والنحل (١٣٤/١) .

تحتاج إلى شرح [و] (١) تفصيل ، فمثل الإسلام من (٢) الإيمان ، كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم ، فشهادة الرسول غير شهادة [التوحيد] (٣) فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى ، في المعنى والحكم كشيء واحد (٤) // كذلك الإيمان ، والإسلام (٥) أحدهما مرتبط بالآخر ، فهما كشيء واحد (٤) // لا إيمان لمن لا إسلام له ، ولا إسلام لم لن لا إيمان له (١) ، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق (٧) إيمانه من حيث إشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان ، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة ، فقال في تحقيق ذلك: ﴿ [فَمَن] (٨) يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنًا قَدْ كُفُرانَ / لسَعْيه ﴾ [ الأنبياء : ٩٤] وقال في تحقيق الإيمان بالعمل : ﴿ وَمَن يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَملَ الصَّالِحَات فَأُولَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَي ﴾ [طه: ٧٥] فمن كان ظاهره أعمال الإسلام [و] (٩٠) ، لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب ، فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة ، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ، ولا يعمل بأحكام الإيمان ، وشرائع الإسلام ، فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد ، ومن كان مؤمنا بالغيب مما (١٠) أخبرت (١١) به الرسل عن الله ، عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلم ، ولولا (٢١) أنه كذلك، لكان المؤمن يجوز أن لا (٢٠) يسمى مسلماً ،

(١) « الواو » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ وقوت القلوب.

1/114]

<sup>(</sup>٢) في (هـ) «مع».

<sup>(</sup>٣) في (أ، ف، س، ق) ( الوحدانية ) وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب.

<sup>(</sup>٥) في (س) « الإسلام والايمان ».

<sup>(</sup>٦) «له» ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ح) «تحقق» ، وفي (ق) «تحقيق» وفي قوت القلوب « ولا بد للمسلم من ايمان به يحق ايمانه».

<sup>(</sup>A) في (أ) وقوت القلوب « ومن » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (س، ط) وليست في بقية النسخ وقوت القلوب « ومن » وما أثبت من بقية النسخ ، وسقط (٥٥) سطر من (ق) حتى (ص:٥٠٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «بما».

<sup>(</sup>١١) في قوت القلوب ﴿ أخبر به الرسول ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) في (س) « ولو ».

<sup>(</sup>١٣) ( لا ) ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>١٤) في قوت القلوب « وجاز أن لا يسمى كل مسلم مؤمناً بالله تعالى ورسار تنبه » .

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم ، وكل مسلم مؤمن بالله [وملائكته] (۱) وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم ، وكل مسلم مؤمن بالله [وملائكته] (۱) وكتبه . قال : ومثل الإيمان في (7) الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك (7) أحدهما عن الآخر ، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له ، ولا ذو قلب بغير جسم ، فهما شيئان منفردان ، وهما في الحكم والمعنى متصلان (3) ، ومثله ما أيضاً مثل [حبة] (6) لها ظاهر وباطن وهي واحدة . لا يقال : [حبتان] (7) لتفاوت [صفتهما] (7) فكذلك أعمال الإسلام من [الإيمان] (7) والإسلام] (7) هو ظاهر الإيمان ، وهو من (7) أعمال الجوارح ، والإيمان باطن الإسلام ، وهو من (7) أعمال القلوب .

وروي (١١) عن النبي عَلَى أنه قال: « الإسلام علانية ، والإيمان في القلب (١٢) »(١٣) ، وفي لفظ: «(١٤) الإيمان سر » فالإسلام أعمال (١٥) الإيمان ، والإيمان عقود الإسلام ، فلا إيمان إلا بعمل ، ولا عمل إلا بعقد ، ومَثَلُ ذلك [ مثل العمل (١٦) ] الظاهر والباطن ،أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب و[أعمال] (١٧) الجوارح ، ومثله قول رسول الله عَلَيْكُ : « إنما

<sup>(</sup>١) « وملائكته » ليست في (أ، ف) ومثبتة من بقية النسخ، وقوت القلوب.

<sup>(</sup>٢) في قوت القلوب « من » بدل « في » .

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) « ينقل » .

 <sup>(</sup>٤) في (ف، س، ط) « منفصلان » .

<sup>(</sup>٥) في (م،أ، ف) « جبة » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب.

 <sup>(</sup>٦) في (أ، م، ف) « جبتان » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب .

<sup>(</sup>٧) في (١٠ ، ف ) « وصفها » وفي قوت القلوب « وصفيهما » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ ( من الإسلام ) ، وما أثبت من قوت القلوب .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « اسلام » وفي (ح) « فالإسلام » ، وقوت القلوب « الإسلام » بدون الواو وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) « من » ليست في قوت القلوب في الموضعين .

<sup>(</sup>١١) « الواو » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٢) في قوت القلوب « الإسلام علانية الايمان سر » وفي لفظ آخر « والايمان في القلب » .

<sup>(</sup>١٣) سبق تخريجه ص (١٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٤) في ( مح ، ف ) زيادة « واو » قبل « الأيمان » .

<sup>(</sup>١٥) في قوت القلوب « أعلام » .

<sup>(</sup>١٦) في (أ، هـ، س » وقوت القلوب « مثل العلم » وفي (م) « كمثل العلم » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٧) ما أثبت من ( س ) وقوت القلوب وفي بقية النسخ « عمل » .

الأعمال بالنيات  $(1)^{(1)}$  أي: لا عمل إلا بعقد وقصد ، لأن  $(1)^{(1)}$  (إنما  $(1)^{(1)}$  ونفي لما سواه ، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات ، و[أعمال] (أ) القلوب من النيات ، فَمَثلُ العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما ، لأن الشفتين تجمع الحروف ، واللسان يظهر الكلام ، وفي سقوط / أحدهما بطلان الكلام ، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان ، ولذلك [حين] (٥) عدّد الله  $(1)^{(1)}$  إنعمه  $(1)^{(1)}$  على الإنسان بالكلام ، ذكر  $(1)^{(1)}$  الشفتين مع اللسان في قوله : ﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ \* وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ \* وَالبلد: ٨- ٩] [المعنى] (٩) ألم نجعله ناظراً متكلماً ، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين ، لأنهما مكان له ، وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة  $(1)^{(1)}$  لا يتم إلا بهما  $(1)^{(1)}$  .

ومثل الإيمان(١٢) والإسلام أيضا كفسطاط(١٣) قائم في الأرض له ظاهر(١٤) وأطناب،

[۱۱۸/ ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي (٢/١)، وفي كتاب الايمان ، باب ما جاء في أن الأعمال بالنية (٢٠/١) ، وفي كتاب العتق ، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق (٣/١١) ، وفي كتاب الايمان والنذور باب النية في الايمان (٧/ ٢٣١) . ومسلم في كتاب الامارة باب قول النبي - على - انحا الأعمال بالنيات (٣/٥١٥) . وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب فيما عني به الطلاق والنيات (٢/ ٢٦٢) ، والنسائي في كتاب الطهارة ، باب النية في الوضوء (٩٨/١) وفي كتاب الطلاق ، باب الكلام اذا قصد به فيما يحتمل معناه (٢/١٥١) ، وفي كتاب الايمان والنذور ، باب النية في اليمين (١٣/٧) ، وابن ماجه في كتاب الزهد ، باب النية (١٣/٢) وأحمد في المسند (١٣/٧) .

<sup>(</sup>٢) في قوت القلوب ﴿ لأن قوله ـ عَلِيُّكَ ـ ﴿ إَنَّمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) ( بشيء ) وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب .

<sup>(</sup>٤) في (أ، س) «عمل» وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب.

<sup>(</sup>o) ما أثبت من (ح ، س ، ف ) وساقطة في بقية النسخ وقوت القلوب.

<sup>(</sup>٦) في قوت القلوب « زيادة » « في » .

<sup>(</sup>V) في (أ) « النعم » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (م) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٩) في (أ، س) « بمعنى » وما أثبت من بقية النسخ ، وقوت القلوب .

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) وقوت القلوب « النعمة به » .

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) «بها».

<sup>(</sup>١٢) ف (س) « الاسلام والايمان ».

<sup>(</sup>١٣) الفسطاط: هو بيت يتخذ من الشعر، ومدينة مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص في موضع فسطاطه أي خيمته أو بيته من الشعر، وقيل هو الجماعة من الناس ، انظر المعجم الوسيط (ص: ٩٨٨).

<sup>(</sup>١٤) في قوت القلوب «ظاهر متجاف».

[وله](۱) عمود في باطنه ، فالفسطاط مثل (۲) الإسلام ، له أركان من أعمال (۳) العلانية والجوارح، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط (٤) الفسطاط، مثله كالإيمان لا قوام (٥) للفسطاط إلا [به] (٢) فقد احتاج الفسطاط إليها ، إذ لا قوام له ولا مقوة (٧) إلا بها ، كذلك الإسلام في (٨) أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب، لا نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال (٩)(١٠) وأيضاً (١١) فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداً، فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحداً فقال (٢١): ﴿ [كَيْفَ] (٣) يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [ آل عمران: ٨٦] ، وقال : ﴿ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفُرِ بُعدَ إِذْ أَنْتُم مُسلَمُون ﴾ [آل عمران: ٨٠] فجعل ضدهما الكفر . قال : وعلى مثل هذا أخبر [رسول (٤١) الله ] - ﷺ - عن الإيمان ، والإسلام [بوصف] (١٠) واحد ، فقال في حديث ابن عمر: « بني الإسلام على خمس (١١) وقال في حديث ابن عمر الإيمان فذكر هذه وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس و١١)

<sup>(</sup>١) « وله » ساقطة في (أ) ومثبتة في بقية النسخ وقوت القلوب .

<sup>(</sup>٢) ( مثل ) مكررة في (م ) مرتين .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « الاعمال».

<sup>(</sup>٤) في قوت القلوب « باطن » بدل « وسط » .

<sup>(</sup>٥) في (م) « لا قوة ولا قوام » وفي قوت القلوب « لا استقامة » .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من ( مح ، ح ، هـ ) وفي بقية النسخ « بها» وفي قوت القلوب « بهما » .

<sup>(</sup>٧) « قوة » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) في قوت القلوب « من » بدل « في » .

<sup>(</sup>٩) ( الاعمال ) توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٠) انظر قوت القلوب ص (٢ / ١٣٠) حيث ينتهي نقل شيخ الاسلام إلى هذه الفقرة وانتقل إلى فـقرة أخـرى تاركاً استطراد أبي طالب المكي .

<sup>(</sup>١١) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) زيادة « تعالى » وفي قوت القلوب « فقال سبحانه » .

<sup>(</sup>١٣) في (أ) « فكيف » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، مح، ف) « الرسول » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب.

<sup>(</sup>١٥) في (أ) « من صنف » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب .

<sup>(</sup>١٦) سبق تخريجه (ص: ٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۷) سبق تخریجه (ص :۸) من هذه الرسالة .

الأوصاف، فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام(١) ظاهر ، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر ، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون(٢) صاحبه .

قال (٣): فأما تفرقة النبي عَلَيْ في حديث جبريل [بين] (٤) الإيمان والإسلام ، فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه (٥) المعاني التي وصفناها أن [تكون] (١) معقوداً من تفصيل أعمال الجوارح بما (٧) يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية ، لا أن (٨) ذلك يفرق بين الإسلام (٩) والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد ، ليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم ، قال: ويجتمعان (١٠) في عبد واحد مسلم مؤمن ، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه ، وما ذكره من العلانية وصف (١١) جسمه .

قال: وأيضاً فإن (١٢) الأمة [مجمعة] (١٣) أن العبد لو آمن بجميع ما [ذكرناه] (١٤) من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما [ذكره] (١٥) من وصف الإسلام (١٦) أنه لا يسمى مؤمناً ، وأنه إن (١٧) عمل بجميع ما وصف به الإسلام ، ثم لم يعتقد

(١) في (ف) «الإسلام».

(٢) في قوت القلوب « بغير » .

(٣) « قال » ساقطة من (ف).

(٤) في (أ) « من » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب .

(٥) في (ف) «هذا».

(٦) في (أ) « يكون » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب .

(V) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « مما » وفي قوت القلوب « فيما » .

(٨) في (ف) « لان » وفي قوت القلوب « إلا أن » .

(٩) في (م) « الايمان والاسلام ».

(١٠) في قوت القلوب : « وقد يجتمعان » بزيادة « قد » .

(١١) في قوت القلوب « وصف ظاهر جسمه » .

(١٢) في (ف) ﴿ إِنْ ﴾ .

(١٣) ما أثبت من قوت القلوب ،وفي جميع النسخ « مجتمعة » .

(١٤) في (أ، س) « ذكره » وما أثبت من بقية النسخ وقوت القلوب.

(١٥) في (أ، ف) وقوت القلوب « ذكرناه » وما أثبت من بقية النسخ .

(١٦) في قوت القلوب ( وصف الاسلام بأعمال الجوارح ) .

(١٧) توجد في (أ) « واو » والصواب بدونها .

1/1197

ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماً ، وقد أخبر النبي عَلَي « أن الإِمة لا تجتمع على ضلالة (١) ».

قلت (٢): كأنه أراد إجماع الصحابة ومن اتبعهم ، أو أنه لا يسمى مؤمناً في الأحكام ، وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركان ، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدقه ، أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاً (٣) ، وإلا فأبو طالب كان عارفاً بأقوالهم ، وهذا ـ والله أعلم ـ مراده ، فإنه عقد الفصل الثالث والثلاثين في بيان تفصيل الإسلام (٥) والإيمان (٢) وشرح عقود معاملة القلب (٧) من مذهب أهل الجماعة ، وهذا الذي قاله أجود مما (٨) قاله كثير من الناس لكن ينازع في شيئين : أحدهما : أن المسلم المستحق للثواب ، لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل . والثاني : أن النبي ـ على إنما يطلق (٩) (مؤمناً » دون « مسلم » في مثل قول النبي ـ على الكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم ، كأنه يقول : لكونه (١٠) ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين

<sup>(</sup>۱) انظر قوت القلوب (۲ / ۱۳۱) حيث ذكر شيخ الإسلام كلام أبي طالب مختصر أو لعله اطلع على نسخة أخرى من نسخ قوت القلوب ، وإخبار النبي - على الله لا تجتمع على ضلالة أخرج ما يدل على ذلك: الحاكم في المستدرك (۱ / ۱۱) بسنده من طريق: عبد الرزاق عن ابراهيم بن ميمون قال أخبرني عبد الله بن طاووس انه سمع أباه يحدث انه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يحدث: أن النبي - على -قال: لا يجمع الله أمتي - أو قال: هذه الأمة ـ على ضلالة أبداً ويد الله مع الجماعة »، وفيه أبراهيم بن ميمون ، قال الحافظ: الصنعاني أو الزبيدي ثقة قد عدله عبد الرزاق واثنى عليه وعبد الرزاق امام أهل اليمن وتعديله حجه ووافقه الذهبي وقال: وثقه ابن معين ، فهذا الاسناد الذي ذكره الحاكم ، صحيح ورجاله ثقات كلهم . انظر: الجرح والتعديل (۲ / ۲۰) ، التقريب (۱ / ۲ ) .

<sup>(</sup>٣) « قلت » ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٣) ﴿ خلافًا ﴾ توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٤) في قوت القلوب ( الفصل الخامس والثلاثين ) في تفصيل الاسلام والايمان ، وعقود شرح معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة (١ / ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في (هـ) « الايمان والاسلام » .

<sup>(</sup>٦) « الايمان » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (م) وهامش (ف) « القلوب» .

<sup>(</sup>۸) في (هـ، مح) «ما».

 <sup>(</sup>٩) في (ح، ق) زيادة « يفضل أن يطلق » ، وفي (ف ، ق) « يفصل ويطلق ».

<sup>(</sup>١٠) ( لكونه ) ساقطة من (م).

الأبرار ، [فهذان (١)] مما تنازع فيهما جمهور العلماء . ويقولون: لم يقل النبي - عَلَيْ في ذلك الرجل ( أو مسلم ) لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم ، كالسابقين المقربين ، فإن هذا لو كان كذلك ، لكان ينفي الإيمان المطلق / عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة ١٩١١/ب بلا عذاب إذا (٢) كانوا من أصحاب اليمين ، ولم يكونوا من السابقين المقربين //(٣) وليس الأمر كذلك، بل كل من الأبرار (٤) المقتصدين أصحاب اليمين مع السابقين المقربين (٣)// كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب ، وكل من كان كذلك ، فهو [مؤمن] (٥) باتفاق المسلمين من أهل السنة ، وأهل البدع ، و (٢) لو جاز أن ينفي الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً [لنفي ] (٧) الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين ، بل وعن كثير من الأنبياء ، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول : نفي الاسم ينفي (٨) كماله المستحب .

وقد ذكرنا أن مثل هذا لايوجد في كلام الله ورسوله ، بل هذا الحديث خص من قيل فيه : مسلم وليس بمؤمن ، فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة ، ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء [كلهم] (٩) فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله ، ثم إن كان قادراً على ذلك الإيمان وترك الواجب ، كان مستحدة للذم ، [فإن] (١٠) قُدِّر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء ، كان عاجزاً عن مثل إيمانهم ، ولا يكون هذا [واجباً] (١٠) عليه ، فهو - وان دخل الجنة - لا يكون كمن قُدِّر أنه آمن إيماناً مجملاً ومات قبل

<sup>(</sup>١) ما أثبت من ( هـ ، س ) وفي بقية النسخ ( فهذا ) .

<sup>(</sup>٢) في (ح) «إذ».

<sup>(</sup>٤) « الأبرار المقتصدين » مثبت من (أ) وفي (ق) « من دخل الجنة أصحاب اليمين » وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) « مؤمن » مثبت من ( م ، ط ) وساقط في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من (ح، ف، ق).

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ ( نفي ) وما أثبت هو ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « نفي » وفي (ف ، س) « النفي » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ف، ق) وليس في بقية النسخ وفي (ط) «كله».

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « وإن » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من ( ق ) وفي ( أ ) « أوجب » وفي بقية النسخ « وجب » .

أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه ، فهو يدخل الجنة ، لكن لا يكون مثل أولئك .

فيقال : وهذا أيضاً لا ينفي عنه الإيمان ، فيـقال : هو مسلم لا مؤمن ، كما يقال : ليس بعـالم ولا مـفت ولا هو(١١) من [أهـل](١٢) الاجـتهـاد ، وقد / قـال النبي ﷺ : « لـو أنفق [١٦٢٠]

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب الأمر بالقوة وترك العجز ( ٢٠٥/٤ ) ، وابن ماجه في المقدمة باب في القدر ( ٣١/١ ) وأحمد في المسند ( ٣٢٠، ٣٦٠) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ، س) ومثبت من بقية النسخ، « وقد » ساقطة من (ق)، و «لفظ الجلالة » ليس في (ق).

<sup>(</sup>٣) (لفظ الجلالة ليس في (م، ح).

<sup>(</sup>٤) مابين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ليس في (م، ح، ق) وفيهما « الآية » بدل تكملة الآية .

 <sup>(</sup>٥) في (أ) زيادة « فقال » والصواب بدونها كما في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَلَا ﴾ مثبتة من ( ف ، ق ) .

<sup>(</sup>٧) في (ح، ق) « بقوله » .

<sup>(</sup>٨) (المعنى » ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٩) في ( س ) « مرفوعاً » .

<sup>(</sup>١٠) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١١) «هو» ساقطة من (هـ، س، م، ط).

<sup>(</sup>١٢) « أهل » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

أحدكم مثل أُحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه (١) وهذا كثير ، فليس كل ما فُضِّلَ به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه . فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثيرمن الناس ، بل ولا أكثرهم ، فهؤلاء يدخلون الجنة ، وإن لم يكونوا ممن تحققوا(٢) بحقائق الإيمان التي فضّل الله بها غيرهم ، ولا [تركوا](٣) واجباً عليهم وإن كان واجباً على غيرهم ، ولهذاكان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله ، فإنه من جنس العلم(٤) ، والإسلام الظاهر من جنس العمل، وقد قال تعالى : ﴿ والذين اهْتَدوا زَادَهُمْ هُدى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ ومحمد: ١٧] وقال : ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ الذينَ اهْتَدُواْ هُدًى ﴾ [مريم : ٧٧] وقال : ﴿ هُوَ الّذِي أَنزَلَ السّكينَة في قُلُوب الْمُؤْمنين ليَزدَادُواْ إيماناً مَعَ إيمانهم ﴾ [ الفتح : ٤] .

ومثل هذه السكنية قد<sup>(٥)</sup> لا تكون مقدورة ، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلا منه وجزاء على عمل سابق ، كما قال [تعالى]<sup>(١)</sup> ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذًا لأَتَيْنَاهُم مِن لَّدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِراطاً مُّسْتَقِيمًا ﴾ للهُمْ وأَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذًا لأَتَيْنَاهُم مِن لَّدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِراطاً مُّسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٦٦ - ٦٦] ، كما قال [تعالى]<sup>(١)</sup> ﴿ اتَّقُواْ اللهُ وَآمِنُواْ بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَته وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِه ﴾ (١) [الحديد : ٢٨ ] ، وكما قال : ﴿ أُولَئِكَ كَتَب فَي قُلُوبِهِم الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِروح مِنْهُ ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ] ولهذا قيل : « من عمل بما عَلِمَ في قُلُوبِهِم الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِروح مِنْهُ ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ] ولهذا قيل : « من عمل بما عَلِمَ

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث « لا تسبوا أصحابي » الذي أخرجه البخاري في : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي - على - لو كنت متخذا خليلا ... (٤/٥/١) ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة (١٩٥/٤) عن أبي هريره رضي الله عنه - وأبو داود في كتاب السنة ، باب النهي عن سب أصحاب رسول الله - على - (١٩٦٧/٤) عن أبي هريره رضي الله عنه - وأبو داود في كتاب المناقب باب رقم (٥٥) (٥/٥٥) وابن ماجه في المقدمة ، باب فضل أهل بدر (٥٧/١) وأحمد في المسند (١١/٣) ٥٤ ، ٣٦ جميعهم عن أبي سعيد الحدري - رضي الله عنه مرفوعا.. به . وابن أبي عاصم في كتاب السنة (٢٧٨/٤) .

 <sup>(</sup>٢) في (هـ) « تحقق » بالأفراد وفي (ح) « يحققوا » ، وفي (ف) « ممن لم يتحققوا » ، وفي (ق) « يحقق حقائق»

<sup>(</sup>٣) في (أ) « يتركوا » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (س) « العمل» .

<sup>(</sup>٥) «قد» ساقطة من (ف، س).

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ح) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (م، ح، ف) زيادة « ويغفر لكم » .

أورثه الله علم ما لم يعلم  $^{(1)}$ ، وهذا الجنس غير مقدور للعباد وإن كان  $[n]^{(1)}$  يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة ، هو أيضاً بفضل الله وإعانته وإقداره لهم . لكن الأمور قسمان :

منه ما جنسه مقدور لهم بإعانة $(^{(7)})$  الله لهم ، كالقيام والقعود .

ومنه ما جنسه غير مقدور لهم ، إذا (٤) قيل : إن الله يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها (٥) قادراً على ما لا يقدر عليه غيره ، فهذا أيضاً حق ، وهو من جنس هذا المعنى ، قال تعالى : ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلائكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ شَغَبُتوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ الأنفال : ١٢] ، وقد قال [تعالى (٢)] ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ فَئَة فَاثْبُتُوا ﴾ [ الأنفال : ٢٦] . فأمرهم (٧) بالثبات ، وهذا الثبات بوحي (٨) إلى (٩) الملائكة أنهم يفعلونه (١٠) بالمؤمنين .

والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ، ولا يذم على على تركه ، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ، ويُفَضِّلُ الله ذاك (١١) بهنذا الإيمان ، وإن لم يكن المفضول (١٢) / ترك واجباً ، فيقال : وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل [١٢٠/ب]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٤/١٠) بسنده من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً به ، ثم قال أبو نعيم : ذكر أحمد هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم - عليه السلام فوهم بعضهم أنه ذكره عن النبي - عَلَيْهُ - فوضع هذا الاسناد لسهولته وقربه ، وهذا الحديث لايحتمل بهذا الاسناد عن أحمد بن حنبل . وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: ٣٠٦) وعزا إخراجه لأبي نعيم وقال: ضعيف ، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: برقم (٤٢١): لا أصل له . ولهذا قال الشيخ هنا «قيل » بصيغة التمريض .

<sup>(</sup>٢) في (أ) «مما» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (م، س، ط) « لإعانة ».

<sup>(</sup>٤) في (ف) ﴿ إِذْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) « بها » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ح).

<sup>(</sup>٧) في (ف، ح) « فأمر » .

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من (أ) في بقية النسخ ( يوحى ) بالياء .

<sup>(</sup>٩) « إلى » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (س) «يفعلون ».

<sup>(</sup>١١) في (ف) « ذلك » .

<sup>(</sup>١٢) في ( ف ) «المقصود » .

[بم] (١) لا يؤمر به العاجز عنه ، ويؤمر بعض الناس بما لايؤمر به غيره ، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطي الإنسان مثل أجر العامل إذا (٢) كان يؤمن بها ، ويريدها [بجهده] (٣) ولكن بدنه عاجز، كما قال النبي - عَنِي - في الحديث الصحيح: « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة حبسهم العذر »(٤) ، وكما قال تعالى : ﴿ لاَ يَسْتُوِي الْقَاعِدُون مِنَ الْمُؤُمِنِينَ غَيْرُ أُرْنِي الضَّررِ وَالْمُجَاهِدُون في سَبِيلِ (٥) الله بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنْ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَرَجَة ﴾ [النساء: ٥٩] فاستثنى أولى الضرر .

وفي « الصحيحين » عن النبي - عَنِي ـ أنه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً »(٢) .

(١) في (أ) « بالواو » بدل « بما » وما أثبت هو الصواب وهو من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ح) «إذ» وفي (س) «إن لم يكن يؤمن بها».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ « جهده إلى » والصواب ما أثبت وهو مقتضى السياق .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب من حبسه العذر عن الغزو (٢١٣/٣)، من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي ـ على ـ فقال: إن بالمدينة ... الحديث . وأعاد إخراجه في كتاب المغازي باب حدثنا يحيى بن بكير ( ١٣٥/٥) ، وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب الرخصة في القعود من العذر ( ١٢/٢) ، وابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب من حبسه العذر عن الجهاد ( ٢/ ٣٢٣) ، وأحمد في المسند ( ٣/ ١٠٣٠ ) وابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب من حبسه العذر عن الجهاد ( ٢/ ٣٢٣) ، وأحمد في المسند ( ٣/ ١٠٢٠) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ وفي المسند ( ٣٤١ ، ٣٠١) عن جابر ـ رضي الله عنهما ـ بمعناه .

<sup>(</sup>٥) ﴿ في سبيل الله ﴾ توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب العلم ، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة أودعا إلى هدى (٢٠٦٠٤) ، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع . (٤٣/٥) ، وأحمد في المسند (٢/ ٣٩٧) جميعهم عن أبي هريره - رضي الله عنه - . وأخرجه كذلك النسائي في كتاب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة (٥/ ٧٥) عن جرير بن عبد الله البجلي بلفظ من سنَّ في الاسلام ... » ، وابن ماجه في المقدمة ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة جرير بن عبد الله ، وجرير بن عبد الله ، ومالك في الموطأ في كتاب القرآن ، باب العمل في الدعاء (٢١٨/١) بلاغاً .

وفي حديث أبي كبشة الأنماري: «هما في الأجر سواء ، وهما في الوزر سواء » ، رواه الترمذي وصححه ولفظه: « إنما الدنيا لأربعة : رجل (١) آتاه (٢) الله مالا (٣) وعلماً فهو يتقي في ذلك المال ربه ، ويصل فيه رحمه ، [ويعلم (٤) لله فيه (٥) حقاً ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبد (٢) رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية ، يقول : لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان ، فهو بنيته ، فأجرهما (٧) سواء ، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علما [فهو] (٨) يخبط (٩) في ماله بغير علم ، لا يتقي فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقاً ، فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً ، فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ، فوزرهما سواء » (١٠) .

<sup>(</sup>١) في سنن الترمذي « نفر » .

<sup>(</sup>٢) في ( مح ) ( رزقة ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ « علما ومالا ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ١٢ سطر سقطت من (أ ) ومثبتة في بقية النسخ على اختلاف في بعضها .

<sup>(</sup>٥) في (هـ) «فيه» تقدمت على لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٦) في (ف، ح) (رجل).

<sup>(</sup>٧) في (ف، ح، ق) « وهما في الأجر سواء».

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ح، ف) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في ( ف ) « يتخبط » .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد ، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (٤/ ٢٥٥) من طريق محمد بن اسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا عبادة بن مسلم حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي - أبي سعيد البختري قال حدثني أبي كبشه الاتماري أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول : ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثاً فاحفظوه فذكر الحديث وفيه : (انما الدنيا) الحديث وقال حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٨١) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبادة بن مسلم ... به ، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٢٨٩) بسنده من طريق نعيم ... به وهذا الاسناد : ضعيف فيه يونس بن خباب قال عنه البخاري : منكر الحديث ، وعده النسائي والدارقطني في الضعفاء والمتروكين وقال الذهبي نقلاً عن الدراقطني أنه قال : رجل سوء ، فيه شيعية مفرطه ، وزاد الحافظ ، وكان يسب عثمان . انظر : التاريخ الكبير (٣/ ٩٨) الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص ٢٤٧) ، الميزان (٤/ ٤٧٩) ، التهذيب ( ١/ ٢٨٣) كن يعضده ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب النيه (٢/ ٢١٣) - كما ذكره المؤلف - من طريق أبي بكر ابن أبي أبي الجعد عن أبي كبشه الأنماري قال : قال رسول الله - ﷺ - مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر ... فذكر الحديث ، وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٧) من طريق : وكبع ... به . وهذا الاسناد فيه انقطاع ، ذلك لأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي كبشه - كذا أفاد طريق : وكبع ... به . وهذا الاسناد فيه انقطاع ، ذلك لأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي كبشه - كذا أفاد بهذا صحيح - إن شاء الله -

ولفظ ابن ماجه //(۱) « مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر : رجل آتاه الله (۲) مالاً وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً ، فهو يقول : لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل ، قال رسول الله على : فهما في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً ، فهو يختبط (۳) في ماله ينفقه في غير حقه ، ورجل لم يؤته علماً ولا مالاً وهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل ، فهما في الوزر سواء » // ](٤).

[كالشخصين] (٥) إذا تماثلا في إيمان (٢) القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالاً ومقاماً، فقد يتماثلان ، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن (٧) الآخر ، كما جاء في الأثر : « إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه ، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه  $(^{\Lambda})$  ولهذا قال النبي - عَلَيْهُ - في الحديث الصحيح : « ليس الشديد بالصرعة (٩) إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب  $(^{(\Lambda)})$ .

<sup>(</sup>١) بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ف، ق).

<sup>(</sup>٢) « أتاه الله مالأ وعلماً » ليس في (م ، ح).

<sup>(</sup>٣) في (س) (يتخبط).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الصفحة السابقة وإلى هنا نهاية السقط الذي كان قبل ١٢ سطرا من نسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ) « كالشخصان » والصواب ما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) « ايمان » مكررة في ( ف ) مرتين .

<sup>(</sup>V) في (ف) « بدون ».

<sup>(</sup>٨) ذكر هذا الأثر الديلمي في فردوس الاخبار (٣/ ٢٧٣) من كلام أبي هريره - رضي الله عنه - مختصراً بلفظ: « قوة المؤمن في قلبه وليست في يده » .

<sup>(</sup>٩) في (س، ط) «ذا» بدل «الباء».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب الحذر من الغضب (٢ / ٩٩) ، ومسلم في كتاب البر والصلة ، باب فضل مَنْ يملك نفسه عند الغضب (٤ / ٢١٤) وأحمد في المسند (٢ / ٢٣٦، ٢٣٨، ٢١٥) ومالك في الموطأ في كتاب حسن الخلق ، باب ما جاء في الغضب (٢٠٦/ ٩٠) عن أبي هريره - رضي الله عنه - .

وقد قال [صلى الله عليه وسلم ]<sup>(۱)</sup> « رأيت (۲) كأني أنزع (۳) على قليب (<sup>1)</sup> ، فأخذها ابن أبي قحافة (۹) ، فنزع ذنوبا (۱) أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ، فأخذها ابن الخطاب ، فاستحالت (۷) في يده غربا (۸) ، فلم أرعبقريا (۹) يفري (۱۱) فريه ، حتى صدر (۱۱) الناس بعطن (۱۲) « فذكر أن أبا بكر أضعف ، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه / عن [۱۲۱/۱]

(١) ما أثبت من (ح، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: « رأيت » يقصد - عَيْكُ - في الرؤية المنامية .

<sup>(</sup>٣) أي استقى منه الماء باليد ، ونزعت الدلو أنزعها ، إذا أخرجتها ، وأصل النزع الجذب والقلع » . انظر النهاية في غريب الحديث ( ٥ / ٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) القليب: هو البئر التي لم تطو يذكر ويؤنث.

<sup>(</sup>٥) هو أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ .

<sup>(</sup>٦) الذنوب: هو الدلو العظيمة ، وقيل لا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء. انظر: غريب الحديث (١٧١/٢، ٩٨/٤).

<sup>(</sup>٧) استحالت : أي تحولت الدلو .

 <sup>(</sup>٨) غربا: أي تحولت الدعو غرباً بلفظ مقابل الشرق ، وقال أهل اللغة: الغرب: الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر فإذا فتحت الراء فهو الماء الذي يسيل بين البئر والحوض. انظر فتح الباري ( ٤١٣/١٢) .

<sup>(</sup>٩) عبقري القوم: سيدهم وكبيرهم وقويهم، والأصل في العبقري فيما قيل: أن عبقر قرية يسكنها الجن فيما يزعمون، فكلما رأوا شيئا فائقاً غريبا مما يصعب عمله ويدق، أو شيئاً عنذ أ في نفسه نسبوه إليها فقالوا: عبقري، ثم اتسع فيه حتى سُمِّى به السيد الكبير.

<sup>(</sup>١٠) أُصل الفرى : القطع يقال : فريت الشيء أفريه فرياً إذا شققته وقطعته للاصلاح ، فهو مُـفْري وَفَرِيٌّ تقول العرب تركته يفري الفريّ : إذا عمل العمل فأجاده » . غريب الحديث (٣/ ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>١١) صدر: أي رجع.

<sup>(</sup>١٢) العطن : مبرك الابل حول الماء يقال : عطنت الابل فهي عاطنة إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الحياض مرة أخرى . انظر النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري في كتباب فضائل الصحابة باب قول النبي - الله على - الله عنه - ، وأعاد إخراجه في كتاب المناقب باب علامات النبوة (٥/ ١٨٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، وأعاد إخراجه في كتاب المناقب باب علامات النبوة (٥/ ١٨٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - بنحوه . وفي كتباب تعبير الرؤيا باب نزع الماء من البئر (٨/ ٨) ومسلم في كتاب فضائل بالله عنهما - وفي رواية أخرى من حديث بعد - رضي بعنه - وفي رواية أخرى من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - والترمذي في كتاب الرؤيا باب ماجاء في رؤيا النبي - الله عنهما - والترمذي في كتاب الرؤيا باب ماجاء في رؤيا النبي - الله عنهما - .

مثل قوة عمر ، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمر ، وعمر أقوى عملاً منه ، كما قال ابن مسعود : « ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر  $^{(1)}$ . وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل ، وصاحب الإيمان يُكْتَبُ له أجر عمل غيره ، وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر ، فإنه هو الذي استخلفه .

وفي «المسند» من وجهين (٢) عن النبي - عَلَيْ - «أن النبي - عَلَيْ - وزن بالأمة (٣) فرجح ، ثم وزن [أبو (٤)] بكر بالأمة فرجح ، ثم وزن عمر بالأمة فرجح (٥)» وكان في حياة النبي - عَلَيْ - وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ، ما لم يكن عنده ، فهو قد دعاه إلى مافعله من خير وأعانه عليه بجهده ، والمعين على الفعل إذا (٢) كان يريده إرادة جازمة ، كان كفاعله ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - عَلَيْ - أنه قال : « من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا (٧)» . وقال : « من دل على خير جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا (٢)» . وقال : « من دل على خير

(١) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب عمر بن الخطاب ( ٧ / ٤١ ) ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وأحمد في كتاب فضائل الصحابة (١/ ٢٧٧، ٢٧٨١) ، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٨٢ ).

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ أحمد في المسند ( ٢٣٤/٥ ) ومن حـديث عمربن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ابن حبان في موارد الظمآن ( ص : ٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) بل من ثلاثة أوجه في المسند عن ابن عمر ( ٢ / ٧٦ ) وعن أبي بكرة ( ٤٤/٥) وعن أبي امامة ( ٥٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في (س) « الأمة » بدون الباء .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ف، ق) «أبا»، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ( ٧٦/٢) من طريق أبي داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال : خرج علينا رسول الله - على الله عنه في المصنف ( ١١/١١) (١٧/١٢) في الموضعين من طريق أبي داود عمر بن سعد ... به ، وهذا فيه لين حيث إن عبيد الله بن مروان لم يوثقه أحد إلا ابن حيان ذكره في ثقاته ، وأبو عائشة ذكره البخاري في الكنى وقال : كان رجل صدوق عن ابن عمر وعنه عبيد الله بن مروان . انظر : الثقات لابن حبان ( ٧ / ١٥١) الكنى للبخاري (ص: ٦٠) تهذيب الكمال ( ٤ / ٧٧) التقريب ( ١ / ٤٤) . وأخرجه أحمد في المسند ( ٥ / ٤٤) عن أبي بكرة وعن أبي امامة ( ٥/٩٥) .

<sup>(</sup>٦) في (ح) (إذ ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب فضل من جهز غازيا (٢١٤/٣) من حديث زيد بن خالد الجهي رضي الله عنه ـ مرفوعا ... به ، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد ، باب ما جاء في فضل من جهز غازياً (٢١٩/٤) والنسائي في كتاب الجهاد ، باب فضل من جهز غازياً (٢/٦٤) ، وأحمد في المسند (١١٥/٤ ، ١١٦، ١١٦٠) والدارمي في السنن في كتاب الجهاد ، باب فضل من جهز غازياً (٢٩٢١) .

فله مثل أجر فاعله  $(1)^{(1)}$ . وقال : « من فطر صائماً فله مثل أجره  $(1)^{(1)}$  . وقد روى [في]  $(1)^{(1)}$  . الترمذي « من عزّى مصاباً فله مثل أجره  $(1)^{(1)}$  .

وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة ، بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها<sup>(٥)</sup> أفضل عند الله من الآخر ، لأنه أفضل [من الآخر]<sup>(١)</sup> في الإيمان [الذي في<sup>(٧)</sup> القلب]، وأما إذا تفاضلا في إيمان القلوب<sup>(٨)</sup> ، فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة ، وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل ، ولا أعطى قلبه من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الامارة ، باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره (٣/ ٢٠٠٦) من حديث أبي مسعود الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال : جاء رجل إلى النبي ـ على ـ فقال اني أبدع بي ـ بالبناء للمجهول ـ أي انقطع بي لكلال راحلتي ( النهاية ٢ / ١٠٧) ما حملني فقال : ماعندي فقال رجل : يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله ـ على من يحمله فقال رسول الله ـ على من دل ... الحديث ، وأبو داود في كتاب الأدب ، باب في الدال على الخير (٣٣/٤) وأحمد في المسند (٤/ ١٢٠ ، ٢٧٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصيام ، باب فضل من فطّر صائما (٣/١٧) من طريق هنّاد حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله على الله على الترمذي : حديث حسن صحيح ، إسناده حسن ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان .. به كل من : ابن ماجه في كتاب الصيام ، باب في ثواب من فطّر صائما ( ٥/١٥) ، والدارمي في السنن في كتاب الصيام، باب الفضل لمن فطّر صائماً ( ٥/١٤) ، وأحمد في المسند (١١٤/٤) ، وابن خزيمة في صحيحه (٢٧٧/١) ، وابن حبان في موارد الظمآن (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ما أثبت ليس في (أ، ف، ط) ومثبت في بقية النسخ، وفي (س) «عن» بدل «في ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً ( ٣٨٥/٣) من طريق يوسف بن عيسى حدثنا علي بن عاصم قال : حدثنا والله محمد بن سوقه عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي عَيِّك - قال من عزى ... الحديث ، قال الترمذي : حديث غريب لا نعرف مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقه بهذا الإسناد مثله موقوفاً .

واسناده ضعيف فعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي التيمي مولاهم ضعيف ويخطيء كثيراً ويُصُرُّ ورُمِيَ بالتشيع .. انظر التهذيب ( ٣٠٢/٧) ، الميزان ( ٣/ ١٣٥ ) ، التقريب ( ٢/ ٣٩ ) .

وأخرجه من طريقه ايضاً: ابن ماجه في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا ( ١١/١٥) .

<sup>(</sup>٥) في (ف، س، ق) «فيهما».

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف ، وق ، ح ، م ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ح، ف، ق، م) « القلب».

الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول، ولهذا فضّل الله بعض النبيين على بعض (¹)، وإن كان الفاضل [أقل](¹) عملا(٣) من المفضول(٤)، كما فضل الله نبينا \_ ﷺ \_(٥) ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما(¹)، وفضّل [أمة محمد(١)]، وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، و [على من (^) عمل] من صلاة (٩) الظهر إلى العصر ، فأعطى [الله](١) أمة محمد أجرين ، وأعطى كلاً من أولئك أجراً أجراً (1) لأن الإيمان الذي في (١٦) قلوبهم (١٢)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قول الله تعالى : ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ﴾ [ الاسراء: ٥٥] .

<sup>(</sup>٢) في (أ) ((أ) ((أكمل)) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ح ، ف ، مح ) زيادة « بالبدن » ، وفي ( ق ) « البدن » بعد المفضول .

<sup>(</sup>٤) « المفضول » ساقطة من ( هـ ، مح ، ف ) .

<sup>(</sup>٥) يدل على ذلك ما أخرجه: البخاري في كتاب التفسير، باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا (٥/٥) بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله عنه على الله الذراع وكانت تعجبه فنهس بالسين وهو أخذ اللحم بأطراف الاسنان، بخلاف النهش وهو الأخذ بجميعها منها نهسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ... الحديث، وأخرجه مسلم في كتاب الايمان، باب ادنى أهل الجنة منزلة (١٨٤/١)، والترمذي في كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة (٤/٢٢٢)، وأحمد في المسند (٢/٣٥) وابن خريمة في كتاب التوحيد (٢/٣٥) وابن أبي شيبة في مسنده باب صفة الشفاعة (ص: ١٧١) وابن أبي شيبة في المصنف ( ١٤٤/١) وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ٢/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٦) اشارة إلى قول الله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ﴾ [ العنكبوت : ١٤ ] .

<sup>(</sup>٢) في (أ) «أمته» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) ما أثبت ليس في (أ، ف) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) « صلاة » ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>١٠) « لفظ الجلالة » ليس في (أ، ف، ق) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) يدل على ذلك ما أخرجه: البخاري في كتاب المواقيت ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (١٤٠/١) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ: « مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء ... » الحديث ، وأعاد إخراجه في كتاب الاجارة باب الاجارة من العصر إلى المغرب (١٠/٠) وكتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني اسرائيل (٤/ ١٤٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وأخرجه أيضا الترمذي في كتاب الأمثال ، باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (٥/ ١٥٢) وأحمد في المسند (٦/٢) ١١١) .

<sup>(</sup>١٢) في ( س ) زيادة « كان » بعد « في » .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ق ، ح) وتوجد في بقية النسخ زيادة «كان».

أكمل / وأفـضل ، [فكان](١) أولئك أكثـرعمـلاً ، وهؤلاء أعظم أجراً ، وهو فضلـه يؤتيه من [١٢١/ب: يشاء بالأسباب التي تفضّل بها عليهم ، وخصّهم بها .

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى ، فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء (٢) كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم ، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص ، وغير ذلك مما يفضله الله به ، وإنما فضله [الله] (٣) في الجزاء بما فَضُلَ به من الإيمان ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَت طَّائَفَةٌ مِّنْ أَهْلِ (٤) الْكتَابِ آمنُواْ بِاللَّذِي أُنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ آمنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* وَلاَ تُؤمّنُواْ إِلاَّ لَمَن تَبِعَ دينكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أَن يُؤتَى أَحَدٌ مَثْلَ مَا أُوتيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عَندَ رَبكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ قُلْ إِنَّ اللهُدَى هُدَى الله أَن يُؤتَى أَحَدٌ مَثْلَ مَا أُوتيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عَندَ رَبكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ قُلْ إِنَّ اللهُدَى هُدَى الله أَعْلَمُ حَيثُ بَيْدِ الله (٥) ﴿ وَقَالَ : ﴿ الله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلائكَة رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ٢٧٤]. وقال : ﴿ الله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلائكَة رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ٢٤]. وقال : ﴿ الله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلائكَة رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ وقال : ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ويُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران : ٢٥ ] .

وقد بيّن في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب ، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب ، وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق .

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثيرمن الناس ، ويختص الله به من يشاء ، فذلك  $[\,^{\Lambda}]^{(Y)}$  يفضلهم الله به ، وذلك الإيمان يُنفى عن غيرهم ، لكن لا على وجه الذم ، بل على وجه التفضيل ، فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو $^{(\Lambda)}$  فعل محظور ، لكن على ما ذكره أبو طالب ، يقال : فمثل هؤلاء مسلمون ، لا  $[\,^{\Lambda}]$  وأرمنون  $[\,^{\Lambda}]$  باعتبار ، ويقال : إنهم مؤمنون باعتبار

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وفي بقية النسخ (وكان).

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ ( بالجزء ».

<sup>(</sup>٣) « لفظ الجلالة » مثبت من (ف، ق) وليس في بقية النسخ، وفي (س) « سبحانه » بدل « لفظ الجلالة »، وفي (ق) « الله سبحانه » .

<sup>(</sup>٤) ( طائفة من أهل الكتاب ) توجد بنامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ف، م، ق) زيادة « يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم »، وفي (ح، ق) زيادة « يختص برحمته من يشاء ».

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (هـ، ط) وفي بقية النسخ «ما».

<sup>(</sup>٨) في ( ف ، ق ) « بالواو » .

<sup>(</sup>٩) في (أ، ف، مح، هـ) « مؤمنين » وما أثبت من بقية النسخ وهو الصواب .

آخر ، وعلى هذا ينفي الإيمان عمن فاته الكمال المستحب ، بل الكمال الذي يفضل به على من فاته ، وإن كان غير مقدور للعباد، بل ينفي عنه الكمال الذي وجب على غيره ، وإن لم يكن في حقه لا واجباً ولا مستحباً ، لكن هذا لا يعرف في كلام (١) الشارع ، ولم يعرف في كلامه ، إلا أن نَفْيَ الإيمان يقتضي الذم حيث كان ، فلا يُنْفَى إلا عمن له ذنب ، فتبين أن قوله : « أومسلم » توقف (٢) في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قاله (٣) جماهير الناس .

ثم طائفة (٤) يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شيء من الإيمان، وهم الذين يقولون: الأعراب المذكورون منافقون / ليس معهم من الإيمان (٥) شيء، و (١) هذا هو القول الذي نصره طائفة ، كمحمد بن نصر، والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم ، وإن كان فيهم شعبة نفاق ، بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم (٧) ماعملوه لله ، ولهذا جعلهم (٨) مسلمين ، ولهذا قال : ﴿ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [ الحجرات : ١٧] كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نُفي عنه الإيمان ، مع أن معه التصديق ، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم .

وأبو طالب جعل من كان مذموماً لترك واجب ، من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئاً ، وجعل ذلك (٩) الشخص مؤمناً غيره أفضل منه ، وأما الأكثرون فيقولون : [إثباته] (١٠) الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص ، كان مسلماً لا مؤمناً كلاهما مذموم ،

[1/144]

<sup>(</sup>١) «كلام» يوجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) في (ح) « يوقف أداء » .

<sup>(</sup>٣) في (هـ، ط) « قال » .

<sup>(</sup>٤) «قد» زيادة في (ف، ق) قبل «يقولون » وساقطة من بعدها .

<sup>(</sup>٥) في (م) «شيء من الايمان» ، وفي هامش (ق) «من الايمان شيء» .

<sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٧) في (ق) « يقبل منهم معه » .

<sup>(</sup>٨) « جعلهم مسلمين » ساقطة من ( ف ) . ومتأخرة في ( ق ) بعد عشر كلمات .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ « ذاك » .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ ( إثبات ).

لالمجرد أن غيره أفضل منه، وقد قال النبي - عَلَيْهُ -: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً »(١) ولم يسلب عمن (٢) دونه الإيمان. وقال (٣) تعالى: ﴿ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَسَحِ وَقَاتِلَ أُولْئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُ واْ مِنْ بَعَدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد: ١٠].

فأثبت الإيمان (٤) للفاضل والمفضول ، وهذا متفق عليه بين المسلمين . وقد قال النبي المسلمين . وقد قال النبي - : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، [وإذا] (٥) اجتهد فأخطأ فله أجر » (٢) وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة » (٧) وكان (٨) يقول لمن يرسله في جيش أو سرية : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلاتنزلهم على حكم الله ، فإنك لاتدري ماحكم الله فيهم ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك » (٩) . وهذه الأحاديث (١٠) الثلاثة في فيهم ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك » (٩) . وهذه الأحاديث (١٠) الثلاثة في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص :١٧٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (أ، هـ) وفي بقية النسخ « من ».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة « قد » قبل « قال » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأيمان ﴾ ساقطة من ( ح ) .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ق) ، وفي بقية النسخ ( وإن ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( ١٥٧/٨) من حديث عمرو بن العاص وأبي هريره - رضي الله عنهما - ، ومسلم في كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( ١٣٤٢/٣) ، وأبو داود في كتاب الاقتضية باب في القاضي يخطىء (٢٩٩/٣) ، والنسائي في كتاب أدب القضاة ، باب الاصابة في الحكم ( ٢٢٤/٨) وابن ماجه في كتاب الأحكام ، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ( ٢ / ٢٧٢) وأحمد في المسند ( ٤ / ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان ، باب قول النبي - ﷺ - : قوموا إلى سيدكم ( ١٣٥/٧ ) من حديث أبي سعيد الحدري - رضي الله عنه - ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قتل من نقض العهد (٣/ ١٣٨٨) ، وأبو داود في كتاب الأدب ، باب ما جاء في القيام ( ٤ / ٣٥٥ ) ، وأحمد في المسند ( ٣/ ٢٢ ، ٧١ ) وسعيد ابن منصور في السنن ( ٢/ ٢٣٦ ) ، وذكره النووي في كتاب الترخص بالقيام ( ص : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) (فكان الفاء.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد ، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم (٣ / ١٣٥٧) من حديث بريدة - رضي الله عنه - ، وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب في دعاء المشركين (٣/٣) ، والترمذي في كتاب السير ، باب ماجاء في وصيته - على القتال (٤ / ١٦٢) ، وأحمد في المسند (٥ / ٣٥٨) ، والدارمي في السنن في كتاب السير ، باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال (١٨٢/٢) .

<sup>(</sup>١٠) «الأحاديث» بهامش (س).

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه (٤) غيره ، فيكون له أجران ، وذلك الآخر عاجز/ له أجر ولا إثم عليه ، وذلك العلم الذي خص به هذا ، والعمل (٥) به باطناً وظاهراً زيادة في إيمانه ، وهو إيمان يجب عليه ، لأنه قادر عليه (٦) ، وغيره عاجز (٧) ، فلا يجب (٨) [عليه] فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه ، وليس بواجب على من عجز عنه .

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية ، إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه و<sup>(٩)</sup> كلاهما محمود مثاب مؤمن ، وذاك (١٠) خصه (١١) من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله (١٢) به على هذا ، وذلك المخطىء لا يستحق ذماً ولا عقاباً ، [وإن] (١٣) كان [ذلك] (١٤) لو فعل ما فعل ذُمَّ وعُوقَب،

۱۲۲/ب

<sup>(</sup>١) في (ح) « سلمان » .

<sup>(</sup>٢) الواو مثبتة من ( هـ ، م ، ط ) ، وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في كتاب المساجد ، باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه ( ٣٤/٢ ) من طريق عمرو بن منصور قال : حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعاً أن سليمان بن دارد على لا سأل الله حكماً يصادف حكمه فأوتيه ... الحديث ، وإسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم ، وأخرجه من طريق ابن الديلمي ... به ، ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس (٢/ ٢٥١) وأحمد في المسند (٢/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٤) في (ف، ق، ح) ﴿ مَا يَعْجَزُ بِهُ غَيْرِهُ عَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « والعلم » بدل « العمل » .

<sup>(</sup>٦) «عليه» ساقطة من ( ف ، ق ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) « وغير عاجز عنه » .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (-) ، وفي  $(\bar{b})$  زيادة  $(\bar{b})$  فلا يجب عليه ما وجب عليه  $(\bar{b})$  ، وليس في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٩) ( الواو ) مثبتة من (أ، س) (وكلاهما ) ليست في (ف).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ، م، ح) « ذلك » .

<sup>(</sup>١١) في (م، ح) زيادة « سبحانه » ، وفي (ق) « خصه الله سبحانه » .

٠ (١٢) في (م) (فضل).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) « فإن » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (ف، ح، ق) وفي بقية النسخ (ذاك).

كما خص الله أمة (١) نبينا (٢) بشريعة فضلها به ، ولو تركنا [مما] (٣) أمرنا به فيها شيئاً (٤) ، لكان ذلك سبباً للذم والعقاب، والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك ، لكن محمداً - عَلَيْهُ - فضّله الله على الأنبياء ، وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء ، ولا لمن اتبعهم من الأمم .

وأيضاً فإذاكان الإنسان لا يجب عليه (٥) من الإيمان إلا ما يقدر (٢) عليه ، وهو إذا فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة ، فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمنا، لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة [من] (٢) يسمى مسلماً لا مؤمناً كالإعراب المذكورين (٨) ، وكالشخص الذي قال فيه النبي - علي الله ومسلم (٩) وكسائر من (١٠) نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم ، كالزاني ، والشارب ، والسارق ، ومن لا يأمن جاره بوائقه ، ومن لا يحب لأخيه [من الخير (١١) ما يحب] لنفسه ، وغير هؤلاء، وليس الأمر كذلك، فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان، لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام، وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه (١٢)، وأنه لايقبل ديناً غيره (١٣)، ومع هذا فما قال: إن الجنة أعدت للمسلمين. ولا قال: وعد الله المسلمين بالجنة، بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله: ﴿ وَعَدَ الله المُؤْمنينَ وَعَدَ الله المُؤْمنينَ

<sup>(</sup>١) ( أمة » توجد بهامش ( س ) ، وساقطة من ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) زيادة ( - ﷺ - ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ح) « ما » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ شَيئاً ﴾ ساقطة من (ح) .

 <sup>(</sup>٥) في (ف، ق) زيادة «شيئا».

<sup>(</sup>٦) في (ف) «قلر».

<sup>(</sup>٧) ( من ) ليست في (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) « المذكورين » مشبتة من (أ) فقط ولعل المؤلف - رحمه الله - يقصد الإعراب المذكورين في قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا ... » الآية .

<sup>(</sup>٩) في (ق) «أو» بدل الواو، وقد سبق تخريج الحديث الذي ذكر فيه قول الني - عَلَيْ - لسعد بن أبي وقاص أو «مسلم» (ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>١٠) « من نفي » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١١) في (أ، م، ح، ق) ( مثلما يحبه لنفسه » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) اشارة إلى قول الله « تعالى » ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ [ المائدة : ٣ ].

<sup>(</sup>١٣) إشارة إلى قول الله تعالى : ﴿ ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ﴾ [آل عمران : ٨٥] .

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِها / الأَنْهَارُ ﴾ (١) [التوبة: ٢٧] / (٢) فهو يعلقها باسم [٢١١١] الإيمان المطلق، أو (٣) المقيد بالعمل الصالح ، كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* جَزَآؤُهُم عِندَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تِجري مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ (٤) أولئيكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* جَزَآؤُهُم عِندَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تِجري مِن تَحْتِهَا الأَنْهَار أَنُهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرة رِزْقًا قَالُواْ هَذَا اللَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ ﴾ [ البقرة : ٢٥] . تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرة رِزْقًا قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ ﴾ [ البقرة : ٢٥] .

وقوله: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ ءَامنوا وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَاتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خُوفْ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [ البقرة : ۲۷۷ ] وقوله (١٧٣: ﴿ فَأَمَّا الّذِينَ ءَامنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفْيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النساء : ٢٧١] وقوله ﴿ //(٢) فَأَمَّا الّذِينَ ءَامنوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَة مِنهُ وَفَضْلِ وَقُوله ﴿ //(٢) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامنوا وَعَملُواْ وَيَهدُدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيما // ﴾ [ النساء : ٢٧٥] وقوله: ﴿ وَالّذِينَ ءَامنوا وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدُخلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا (٨) أَبَدا لَهُمْ فَيهَا الطَّالِحَاتِ سَنُدُخلُهُمْ وَاللهُ لاَ يُحِرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا (٨) أَبَدا لَهُمْ فَيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴾ [النساء: ٢٥] وفي الآية الأخرى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَا لَهُمْ فَيهَا اللهُ قَيلاً ﴾ [النساء: ٢٥] وفي الآية الأخرى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَاتِ فَيُوفْيَهُم أَلُولُولَ أَوْمَا اللّذِينَ ءَامنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفْيَهُم وَلا هُمْ يُحْرَنُونَ ﴾ [المائدة : ٢٥] وقال: ﴿ وَمَا اللّذِينَ ءَامنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَيهُم وَلا هُمْ يَحَزَنُونَ ﴾ [المَائدة : ٢٥] وقال: ﴿ وَمَالَذِينَ ءَامنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾ وَاللّذِينَ ءَامنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾ الطَّالِحَاتِ أَلْ فَي مَا الْمَالِحَاتِ أَلْمَالِهُ أَلَاكُونَ الْمَالِحَاتُ الْمَعْمَا أَوْلُولَ أَصْحَابُ الْجَنَّة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٤] وقال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ فَي هذا كثيرة ] وَالاَ عَلَى الْجَوْلُ الْحَرَافُ الْحَالِدُونَ ﴾ الطَّالِونَ المَالِحَاتُ فَي هذا كثيرة ] وَالآيَانَ في هذا كثيرة ] والآيَانَ في هذا كثيرة ] والآيَانِ أَنْ عَلَا أَلْمُونَ أَصْدَابُ الْحَرْقُونَ الْحَلَادُ وَالَا الْمُعْرَافُونَ وَالْحَلُهُ أَلْمُ اللّذِي الْحَلَالُ الْحَلَى الْحَلَادُونَ الْمَلْولَا الْحَلَالُولُولُ الْمُعْلَالِهُ الللهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَافُولُ الْحَلَالَامُ الللهُ اللّذِلِكُ الْمَالِولُ الْمَلْعُولُ الْمُعْرَال

<sup>(</sup>١) في (ف) زيادة : ﴿ خالدين فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين // \_\_\_ // سقط مقدار ١٦ سطر من نسخة (ف) إلى قوله: « الصالحات » .

<sup>(</sup>٣) في (ح، ق) « بالواو » بدل « أو ».

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة « خالدين فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الذين ﴾ مكررة في (أ) مرتين .

<sup>(</sup>٦) في (م) « وقال » .

<sup>(</sup>٧) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقطة من (س).

<sup>(</sup> ٨ ) « خالدين فيها أبد » ساقةطة من ( س ) ·

<sup>(</sup>٩) نهاية السقط الذي في (ف) بمقدار ١٦ سطر والذي سبقت الإشارة إليه في حاشية رقم (٢).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ق، ط) وليس في بقية النسخ.

فالوعد بالجنة والرحمة في(١) الآخرة ، وبالسلامة من العذاب، علق باسم الإيمان المطلق، والمقيد(٢) بالعمل الصالح ، ونحو ذلك ، وهذا ـ كما تقدم ـ أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ، ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه ، وعجز (٣) عن معرفة تفاصيله ، قد يسمى مسلماً لا مؤمناً ، لكان من أهل الجنة وكانت(٤) الجنة يستحقها من يسمى //(°) مسلما وإن لم يسم مؤمنا(°)// وليس الأمر كذلك ، بل الجنة لم تعلق إلا باسم الإيمان ، وهذا أيضًا ممااستدل به من قال : إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة ، إذ لو كان [الأمر](٦) كذلك / لكان وعد الجنة معلقاً باسم الإسلام ،كما [٦٧١/ب] علق باسم الإيمان ، وكما علق باسم « التقوى » واسم « البر » في مثل قوله : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّات وَنَهَر ﴾ [ القمر: ٥٤ ] وقوله: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفي نَعيم ﴾ [ الانفطار: ١٣] وباسم أولياء الله ، كقوله : ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْليَاء الله لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* الَّذينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْبُشُّرَى في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفي الأَخْرَة لا تَبْديلَ لكَلمَات الله ذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظيمُ ﴾ [ يونس: ٦٢ - ٦٤ ] فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى ، علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الإيمان ،كما يلازمه (٧) اسم البر والتقوى وأولياء الله ، وأن اسم الإسلام يتناول(^) من هو من أهل الوعيـد وإن كان الله يثيبه على طاعته ، مثل أن يكون في قلبه إيمان ، ونفاق يستحق به العـذاب ، فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار ، لأن في قلبـه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان (٩) .

في (ف) « بالآخرة » .

<sup>(</sup>٢) في (ح) « والقيد » .

<sup>(</sup>٣) في (ح، ف) « ويعجز » .

<sup>(</sup>٤) « وكانت الجنة » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>o) مايين العلامتين // \_\_\_\_/ بهامش (ف).

<sup>(</sup>٦) ما أثبت ليس في (أ، س، مح) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (هـ، ح، ق) «يلزمه».

<sup>(</sup>٨) « يتناول » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) في (م) « الايمان » .

عوقب بها إذا لم يعف الله عنه ، ولم يخلد في النار، فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان ، لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من النفاق، فلم [تكن] (٤) تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين ، لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان ، وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا (٥) ، كما يدخل المنافق المحض وأولى ، لأن (١) هؤلاء معهم إيمان يدخلون به (١) في خطاب الله ( [ب] (٨) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ، ، لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ، ونهي لهم عما يضرهم ، وهم محتاجون إلى ذلك ، ثم (٩) الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ (١٠) الخطاب لهم ، فلا كلام ، وإلا [فليسوا] (١١) بأسوأ حالاً من المنافق الحض ، وذلك المنافق يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ، ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة ، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما تميز عنهم بها (١١) في الدنيا ، لكن وقت الحقيقة يضرب ﴿ بَيْنَهُم بِسُورٍ لّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ / مِن قبله الْعَذَاب \* [١٢١٠] للمَانيُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَعَرَّكُم بالله الْغَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لا يُؤخَذُ مُنكُمْ فَديَةٌ وَلاَ مِن الذين

وهكذا(١) سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص ، وإذا كان في قلب(٢) أحدهم شعبة نفاق

<sup>(</sup>١) في (ح) (وكذا).

<sup>(</sup>۲) في هامش (ح) « القلب » زيادة « ال » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « بمؤمنين » بزيادة الباء.

<sup>(</sup>٤) في (أ، م) « يكن » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (م) « الرياء » بدل « الدنيا ».

<sup>(</sup>٦) في (ف) « ولو » بدل « لان » .

<sup>(</sup>٧) « به » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>A) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، س، مح) وفي بقية النسخ زيادة «أن».

<sup>(</sup>١٠) «لفظ» موجودة بهامش (ح).

<sup>(</sup>١١) في (أ، س، مح) « فليس » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۲) ( بها ) توجد بهامش ( س ) .

كَفَرُواْ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [ الحديد: ١٣ ـ ٥ ١] وقد (١) قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِ قِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً \* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ اللهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤمنين وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤمنينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ [ النساء: ١٤٥ - ١٤٦].

فإذا عمل (٢) [العبد] (٣) صالحاً لله ، فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله ، ويكون معه من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة ، ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به ، عُذب (٤) وأُخْرِجَ من النار ، إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل (٥) من إيمان ، وإن كان معه نفاق . ولهذا قال تعالى في هؤلاء : ﴿ فَأُولْئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء : ١٤٥ ] فلم يقل : إنهم مؤمنون بمجرد هذا ، إذ (٢) لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، بل هم معهم ، وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله ، وقال : وفَال يَأُولُئِكَ (٢) ] مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فيكون لهم حكمهم .

وقد بين (^) تفاضل المؤمنين في [مواضع] (٩) أخر، وأنه من أتى بالإيمان الواجب، استحق الثواب، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر، فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه الله به، ويخرجه به من النار، ولو أنه مثقال حبة خردل، لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به

<sup>(</sup>١) «قد» ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٢) «عمل» ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) ما أثبت ليس في (أ، س، ف، ق) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ح) «عذاب».

<sup>(</sup>٥) «خردل» توجد بهامش (س) وساقطة من (ف، ق).

<sup>(</sup>٦) في (م) (إذا ».

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من ( مح ، هـ ، ف ) وفي بقية النسخ « أولئك ».

اس سكاري وما هم بسكار (

<sup>(</sup>٩) في (أ، س) « موضع » .

وعد الجنة بلا عذاب ، وتمام هذا ، أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب (١) الإيمان ، وشعبة من شعب الكفر (٢) أو النفاق ، ويسمى مسلماً ، كما نص عليه أحمد (٣) .

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب النفاق (٤)، وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية / كما قال الصحابة (٥)، ابن عباس وغيره: «كفر دون كفر »(٢) وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق، والشارب، ونحوهم، ممن قال فيه (٢) النبي الذي نص عليه أحمد وغيره من قال في السارق، والشارب، ونحوهم، ممن قال فيه (٢) النبي والسنة على نفي اسم (٩) الإيمان، مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفرلا ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِروُن ﴾ [ المائدة: ٤٧] قالوا: كفر لاينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم (٢).

وهذا أيضاً مما استشهد به البخاري في «صحيحه » فإن كتاب « الايمان » الذي افتتح به الصحيح قرر [فيه] (۱۱) مذهب أهل السنة والجماعة ، وضمّنه الرد على [الجهمية] (۱۱) والمرجئة فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة [و] (۱۲) مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان (۱۳) .

<sup>(</sup>١) ﴿ شعب ﴾ ساقطة من (ف، ح، ق).

<sup>(</sup>٢) « الكفر أو » ساقطة من (ف) وتوجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: قول أحمد عند ابن منده في كتاب الايمان ( ١/ ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ، ق ) زيادة ( وشعبة من شعب الكفر ) قبل ( وشعبة من شعبة النفاق ) .

<sup>(</sup>٥) في هامش ( هـ ) « كماقال أصحاب ابن عباس » .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريج ما يدل على ذلك (ص: ٩٠٥) من هذه الرسالة في الموضعين.

<sup>(</sup>٧) « فيه » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٨) في (ح ، ق) «انهم».

<sup>(</sup>٩) « اسم » ساقطة في (ح، ق).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت ليس في جميع النسخ بل زيادة يقتضيها السياق ، وفي (أ، ح، ف، س، ق) « به».

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ف) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ الواو ﴾ مثبتة من (ف، م، ح) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٣) بل هو من أوائل من بوّب في فقه الايمان تبويباً قوياً ، يدل على مسائل الايمان الكبرى مثل تعريف الايمان بأنه قول وعمل ، وأنه يزيد وينقص، وتفاضل أهل الايمان فيه . انظر : الصحيح حيث ذكر ـ رحمه الله ـ لكتاب الايمان =

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافيين ، لأنهم استسلموا ظاهراً ، وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة ، والزكاة الظاهرة ، والحج الظاهرة ، والجهاد الظاهر ، كما كان النبي - على المنافقوا على أنه من (٢) لم يكن معه (٢) شيء من الإيمان فهو كما قال [ الله تعالى (٣)] الظاهر ، واتفقوا على أنه من (٢) لم يكن معه (٢) شيء من الإيمان فهو كما قال [ الله تعالى (٣)] (إنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [ النساء : ١٤٥] ، وفيها أن قراءتان : « در ك ودرك (٥)» قال أبو الحسين بن فارس (٢): « الجنة درجات ، والنار دركات »(٧) ، قال الضحاك : « الدرج : إذا كان بعضها فوق بعض ، والدرك : إذا كان بعضها أسفل من بعض » . (٨) فصار

ثنتين وأربعين باباً تشمل ما صح لديه في موضوع الايمان وبيان حقيقته وأركانه ومكملاته وزيادته ونقصانه
 وحلاوته وشعبه ونواقص الايمان من الكفر والنفاق والفسوق . انظر فتح الباري (٤٥/١ - ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) « صلى الله عليه وسلم » ساقطة من ( هـ ، ط ) .

<sup>(</sup>٢) « من ومعه » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) ﴿ لفظ الجلالة ﴾ ليس في (أ، ح) وتعالى ساقطة من (أ، س، هـ، ح، ق) وما أثبت من بقية النسخ

<sup>(</sup>٤) في (م) « فيه » والواو ساقطة من (ف) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن جرير: « اختلف القراء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قراء المدنية والبصرة في « الدرك » بفتح الراء وقرأته عامة قراء الكوفة » في «الدرك» بتسكين الراء وهما قراءتان معروفتان ،غير أني رأيت أهل العلم بالعربية يذكرون أن فتح الراء منه في العرب أشهر من تسكينها . انظر التفسير (٥/ ٢١٧) ، وقال ابن الجوزي: «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الراء ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتسكين الراء قال الفراء: وهي لغتان» . انظر: زاد المسير (٢/ ٢٣٣) ، والاقناع في القراءات (٢/ ٦٣٢) ، وسراج القارئ المبتدى في شرح الشاطبية (ص: ١٩٦) .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي ، أبو الحسين الرازي المالكي صاحب كتاب المجمل ومقاييس اللغة . حدث عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمه القطان ، وسليمان بن يزيد الفاسي وأبي القاسم الطبراني وطائفة، وحدث عنه : أبو سهيل بن زيرك ، وأبو منصور محمد بن عيسى ، وأبو منصور المحتسب ، ولد بقزوين وربى بهمذان، وأكثر اقامته بالري وتوفى بها سنة ٥٩٥ه. . انظر : ترتيب المدارك (٢٠١/٤) ، سير أعلام النبلاء (١٠٣/١٧) ، وفيات الأعيان (١١٨/١) .

<sup>(</sup>٧) انظر معجم مقاييس اللغة ( ٢/ ٢٦٩) مادة « درك » .

<sup>(</sup>٨) انظر قول الضحاك في تفسير الطبري (٥ / ٢١٧) ، وتفسير ابن الجوزي ( ٢/ ٢٣٤ ) .

المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله - عَلَيْه - كما قال في الحديث الصحيح: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم سلوا لي الله الوسيلة ، فإنها درجة (١) في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من / عباد الله وأرجوا أن أكون أنا (٢) ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له (٣) [الشفاعة] (٤) يوم القيامة (6) وقوله (١) العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له (٣) [الشفاعة] (١) يوم القيامة (6) وقوله أن أكون (6) ولا ريب أنه أخشى الأمة الله وأعلمهم بحدوده .

وكذلك قوله: «[إني](١٠) اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي (١١) نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً »(١٢). وقوله: « إنى لأرجو أن تكونوا

[1/140]

<sup>(</sup>١) في (ف) زيادة «أعلى» درجة .

<sup>(</sup>٢) (انا) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف، س) «عليه».

<sup>(</sup>٤) في (أ، ف، س، ق) «شفاعتي » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ،باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمع ( ٢٨٨/١) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ،وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يـول إذا سمع المؤذن ( ١٤٦/١) والترمذي في كتاب المناقب ، باب فضل النبي - على - (٥/ ٨٦/١) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه والنسائي في كتاب الآذان ، باب الصلاة على النبي - على البوم والليلة ( ٢/ ٢٥) وكذا في عمل البوم والليلة (ص:١٥٨) . وأحمد في المسند ( ٢/ ٢٥ ) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - . والبيهقي في السنن ( ١/ ٩٠٤) وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص:١٤) وأبو عوانه في مسنده ( ٣٣٧/١)

والطحاوي في مشكل الآثار ( ١ / ٨٥ ) . (٦) « الواو » ساقطة في ( ف ) .

 <sup>(</sup>٧) ما أثبت من (ف، ق، م، ح) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) المثبت ليس في (أ) ، ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه (ص :٢٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م، ف، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (ف) «وهي».

<sup>(</sup>١٢) سبق تخريجه (ص: ١٢٣) من هذه الرسالة ضمن حديث الشفاعة .

نصف أهل الجنة  $(1)^{(1)}$  وأمثال هذه النصوص. وكان [يستدل] $(1)^{(1)}$  به  $(1)^{(1)}$  أحمد  $(1)^{(1)}$  وغيره على الاستثناء في الإيمان كما نذكره في موضعه  $(1)^{(1)}$ .

والمقصود أن<sup>(۱)</sup> // خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة ، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراً تجري<sup>(۷)</sup> عليهم أحكام الإسلام [الظاهرة]<sup>(۸)</sup> فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلماً ، إذ ليس هو دون المنافق<sup>(۹)</sup> المحض ، وإذاكان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان ، بل اسم [النفاق]<sup>(۱)</sup> أحق به ، فإن ما فيه بياض وسواد أو]<sup>(۱)</sup> سواده أكثر [من بياضه]<sup>(۱)</sup> ، هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض ، كما قال [و]<sup>(۱)</sup> : همْ للكفْر يَوْمَئِذ أَقْرُب مِنْهُمْ للإِيمَانِ ﴾ [آل عمران : ١٦٧]، وأما إذاكان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد ، لم يكن أيضاً من المؤمنين الموعودين بالجنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب قصة يأجوج ومأجوج ( ٤ / ١٠٩ ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ... به ، وأعاد إخراجه في كتاب التفسير سورة الحج ، باب وترى الناس سكارى وما هم بسكارى (٥/١٤١) وفي كتاب الرقاق ، باب كيف الحشر ، وباب قوله تعالى : ﴿ إِن زلزلة الساعة شيء عجيب ﴾ (٧٤١/٥) وفي كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ ولا تنفع الشفاعة عند إلا بإذنه ﴾ (١٩٥/٨) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب قوله : يقول الله : يا آدم أخرج بعث النار ... » الخديث ( ١ / ٢٠١ ) من رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - والترمذي في كتاب النفسير ، باب سورة الحج ( ٥ / ٣٢٢) ، وأحمد في المسند ( ٢ / ٣٢٢) ، وأحمد في المسند الخدري - رضي الله عنه - .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « تستدل » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) زيادة «الإمام» أحمد.

<sup>(</sup>٤) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (ص :٢٥٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) في (هـ، مح، م) «أنه».

<sup>(</sup>٧) في (ف) (يجري).

<sup>(</sup>A) ما أثبت من ( س ، ق ) وفي بقية النسخ « الظاهر » .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « المنافقين » .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ « المنافق » .

<sup>(</sup>١١) « الواو » مثبتة من (م، ح، ف، ق).

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ق ، ط ) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت ليس في (أ، مح، ف) ومثبت في بقية النسخ.

وهذا حجة لما ذكره محمد(١) بن نصر عن أحمد ، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد ، ولا ذكره الخلال ونحوه .قال $(^{(1)})$  محمد بن نصر : « وحكى غير هؤلاء $(^{(1)})$  عن أحمد $(^{(1)})$  أنه قال : من أتى هذه الأربعة : الزني ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه ، أومثلهن أو فوقهن ، فهو مسلم ولا أسميه مؤمناً ، ومن أتى دون ذلك(٥) نسميه مؤمناً ناقص الإيمان ، فإن صاحب هذا القول يقول : لما نفى عنه النبي - علي - الإيمان ، نفيته عنه كما نفاه عنه (١) الرسول - عَلَيْهُ - ، والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة ، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات / واجتنابه الكبائر ، لكنه ناقص [٧١٢٠٠] الإيمان عمن اجتنب الصغائر ، فما(٧) أتى بالإيمان الواجب ولكن(٨) خلطه بسيئات كفرت [عنه] (٩) بغيرها ، [ونقصت] (١٠) بذلك درجته (١١) عمن لم يأت بذلك .

> وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان ، فننفيه (١٢) كما نفاه الرسول ، وأولئك ـ وإن كان (١٣) معهم التصديق وأصل الإيمان \_ فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب (١٤) الإيمان ، وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان ، وكفر وإيمان ، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ، ما كان صاحبه مستحقاً للوعد بالجنة .

<sup>(</sup>١) ( محمد ) ساقطة من (س ، ف ، ق ) .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (أ، ف، ف) وفي بقية النسخ زيادة « واو ، .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (أ، ف، ق) وفي بقية النسخ « هذا » .

<sup>(</sup>٤) «عن أحمد» توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>o) في (هـ ، ح ، ق ) « ذلك دون الكبائر » وفي (ف ) « دون ذلك دون الكثير » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) «عنه» ساقطة من (ف) ، وفي (ق) « الرسول» بزيادة « أل» .

<sup>(</sup>٧) في (م) (كما).

<sup>(</sup>٨) في (ف) « ولكنه » .

<sup>(</sup>٩) «عنه » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (مح، هه، ط) وفي بقية النسخ « نقص » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (أ، س، ق) وفي بقية النسخ « درجة » .

<sup>(</sup>١٢) في (ق) « فنفيته » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في (ف) «كانوا».

<sup>(</sup>١٤) في (هـ) « به سلب الايمان » .

الذي تعلق به أهل الأهواء في مسألة الإيان

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة ، والجهمية ، والمرجئة ، [كراميتهم](١) أصل الشبهة وغير [كراميتهم] (١) كثير منهم (7) يقولون : إنه(7) لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق ، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك ، وقد ذكر أبوالحسن في بعض كتبه ، الإجماع على ذلك<sup>(١)</sup> ومن هنا غلطوا فيه (٥) وخالفوا فيه الكتاب والسنة ، وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طرودوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ، ومعصية يستحق بها العقاب(٢) ، ولا  $(^{(4)})$  الشخص الواحد محموداً من وجه $(^{(4)})$  ، مذموماً من وجه ، ولا محبوباً  $(^{(4)})$  مدعوا له من وجمه ، مسخوطاً ملعوناً من وجه ، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم، بل من دخل إحداهما (١٠) لم يدخل الأخرى عندهم ، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار، [أو](١١) الشفاعة في أحد من أهل //(١٢) النار . وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم (١٣) على هذ الأصل ، لكن هؤلاء قالوا : إن أهل(١٢) // الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة (١٤) لأولئك.

> وأما أهل السنة والجماعة (١٥) الصحابة ، والتابعون لهم بإحسان ، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجعة الفقهاء، والكرامية،

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ق ، ح ، ط) في الموضعين وفي بقية النسخ (كراميهم » .

<sup>(</sup>٢) « كثير منهم » مثبتة من (أ) فقط وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) « أنه » ساقطة من (م ، ق) وفي (س) « أن » .

<sup>(</sup>٤) انظر المجرد لابن فورك (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٥) « فيه » ساقطة من (ف ، ق).

<sup>(</sup>٦) في (ف) «العذاب».

<sup>(</sup>٧) « ولا يكون » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) زيادة « واو » .

 <sup>(</sup>٩) « ولا محبوباً » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (أحدهما».

<sup>(</sup>١١) في (أ، م، ق) ﴿ بالواو ﴾ وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (ق).

<sup>(</sup>١٣) أي وافقوا الخوارج والمعتزلة على هذا الأصل.

<sup>(</sup>١٤) في (ف) « مقابل ».

<sup>(</sup>١٥) في (ف، ط) زيادة « واو ».

والكلابية (١) ، والأشعرية، والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم (٢) ، فيقولون : إن الشخص الواحد قد يعذبه الله [في (٢)] النار/ ثم يدخله الجنة ، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا [٢/١٢٦] الشخص الذي له سيئات عُدِّب بها ، وله حسنات دخل بها الجنة ، وله معصية [وله] (٤) طاعة باتفاق هؤلاء الطوائف [فإن هؤلاء الطوائف] (٥) لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه، فقالت (٢) المرجئة جهميتهم (١) وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه [مؤمن] (٨) ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين . وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه [قولان] (٩) والصحيح التفصيل ، فإذا سئل عن أحكام الدنيا ، كعتقه في الكفارة، قيل: هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في حكمه في الآخرة، قيل (٢١): ليس هذا النوع من خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة، قيل (٢١): ليس هذا النوع من المؤمنين (١١) الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار، ويدخل به الجنة بعد أن يعذب المؤمنين (١١) الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار، ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه، ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته ، أو مؤمن ناقص الإيمان، والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن (٢١) المعتزلة، يقولون (١٣): اسم الإيمان، والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن ألهما المعتزلة، يقولون (١٣): اسم الإيمان، والذين الإيمان، والذين القوله: (١٤) هو مؤمن ألهما الشنة ومن (١٢) المعتزلة، يقولون (١٣): اسم

(١) « الكلابية » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) « مرجئتهم وغير مرجئتهم » .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ « بالنار » .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ف) «قال».

<sup>(</sup>V) في ( س ) « جميعهم » بدل « جهميتهم » وفي ( م ، ق ) « جهميهم » في الموضعين .

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من ( س ، هـ ، ح ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « القولان » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) زيادة «له».

<sup>(</sup>۱۱) « المؤمنين » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>۱۲) « من » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م) «يقولوا».

<sup>(</sup>١٤) في (ح، ق) زيادة «تعالى».

وقوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾ (١) [السجدة: ١٨] وقد (٢) قال النبي - ﷺ -: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » (٢) وعلى هذا الأصل، فبعض الناس يكون (٤) معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيضاً، وعلى هذا ورد (٥) عن النبي - ﷺ - // (٢) في تسمية كثير من الذنوب كفراً، مع أن صاحبها قد يكون // معه (٧) أكثر من مثقال ذرة (٨) من إيمان ، فلا يخلد في النار ، كقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (٣) ، وقوله : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » (٩) وهذا مستفيض عن النبي - ﷺ - في الصحيح من غير وجه، فإنه (١٠) أمر في حجة الوداع أن ينادي به في الناس، فقد سمى من يضرب / بعضهم رقاب بعض بلاحق كفاراً، وسمى (١١) هذا الفعل كفراً ، ومع هذا فقد قال يضرب / بعضهم رقاب بعض بلاحق كفاراً، وسمى (١١) هذا الفعل كفراً ، ومع هذا فقد قال تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا [ (٢١) فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُمَا عَلَى الْمُؤْمنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما والْعَيْنُ وأَقُسطُوا وأَقْسطُوا إِنْ اللهُ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلُحُواْ بَيْنَهُما بِالْعَدُلُ وأَقْسطُوا إِنْ اللهُ يُحِبُ المُقْسطينَ (٢١)] ، إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ٩ - ١٠] فبين (٢١) أن اللهُ يُحبُ المُقْسطينَ (٢١)] ، إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ٩ - ١٠] فبين (٢١) أن

(١) في (ف، س، ق) زيادة « لا يستوون ».

[۱۲۲/ب]

<sup>(</sup>٢) «قد» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص: ٣٨٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) « يكون » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م، ح، ف، ق) « وعلى ذلك روى عن النبي » .

<sup>. (</sup>٦) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش ( - ) .

<sup>(</sup>٧) « معه » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٨) « ذرة » ساقطة من (ق).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى (٢ / ١٩١) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - وأعاد إخراجه في كتاب الأضاحي ، باب من قال الأضاحي يوم النحر (٦ / ٢٣٦) وكتاب الفتن ، باب قول النبي - يخسل لا ترجعوا بعدي كفاراً (٨ / ٩١) وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ (١٨٦/٨) ومسلم في كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (٣ / ١٣٠٦) ، وأحمد في المسند (٥/٣) ، ٢٠ ، ٢٠) ، وابن ماجه في المقدمة ، باب من بلغ علما (١ / ٨٥).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح، ف، ق) « بأنه».

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (أ، س، ف، ق) وفي بقية النسخ «يسمى».

<sup>(</sup>١٢) من قوله : بينهما إلى قوله « المقسطين » ليس في (أ، ف، س، ق) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۳) في (ف) «فتبين».

هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية ، ولكن فيهم ما هو كفر  $||^{(1)}|$  وهي هذه الخصلة ، كما قال بعض  $||^{(1)}|$  الصحابة : كفر دون كفر  $||^{(1)}|$  وكذلك قوله :  $||^{(7)}|$  من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما  $||^{(2)}|$  وقد أخبر أن أحدهما باء بها  $||^{(3)}|$  فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه ، بل فيه كفر .

وكذلك قوله في الحديث الصحيح : « ليس من (٢) رجل ادعى (٧) لغير أبيه وهو يعلمه إلاكفر  $(^{(\Lambda)})$  وفي حديث آخر : « كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق  $(^{(\Lambda)})$  ، وكان

<sup>(</sup>١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ بعض ﴾ ساقطة من (س، م، ح، مح، ق).

<sup>(</sup>٣) قوله « من قال » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص: ٤٠٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٦) في (ف، ق) «منّا».

<sup>(</sup>٧) في (ف) (إلى غير).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ، باب حدثنا أبو معمر من حديث أبي ذر مرفوعاً ... به ( ١٥٦/٤ ) ، وأعاد إخراجه في كتاب الفرائض ، باب من ادعى إلى غير أبيه ( ٨ / ١٢ ) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ( ١ / ٧٩ ) وأحمد في المسند ( ٥ / ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارمي في السنن في كتاب الفرائض ، باب من ادعي إلى غير أبيه (٢/ ٢٤٨) موقوفاً عن أبي بكرر رضي الله عنه من طريق : محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق قال : كفر ... فذكره وهذا الإسناد : منقطع لأن أبا معمر وهو عبد الله بن سخبرة الكوفي لم يسمع من أبي بكر انظر: التهذيب (٥/ ٢٠٢) التقريب (١/ ٢١٨) ، وأخرجه أيضا الدارمي مرفوعاً من طريق يسمع من أبي بكر انظر: التهذيب (٥/ ٢٠٢) التقريب (١/ ٢١٨) ، وأخرجه أيضا الدارمي مرفوعاً من طريق أبي حازم قال : أتيت النبي - على - لابايعه فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم مقامه فأطال الثناء وأكثر البكاء فقال أبي حازم قال : أتيت النبي - على - يقول : كفر بالله ... فذكره ، وهذا الإسناد فيه السرى بن إسماعيل وهو الهمذاني الكوفي - ابن عم الشعبي - ضعيف جدا قال فيه ابن معين : ليس بشيء ، وقال مرة : يضعف ، وقال يحيى بن سعيد القطان : استبان لي كذبه ، وقال أبو داود : ضعيف متروك ، وقال الحافظ؛ متروك الحديث . انظر: اليزان : المسند (٢/ ١٧٧) ، التهذيب (٣/ ٤٥٩) ، التقريب (١/ ٢٨٥) لكن ورد الحديث من طريق أخرى عند أحمد في رسول الله - على عن طريق: على بن عاصم عن المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال الواسطي - ضعيف يخطئ كثيرا، وفيه أيضا شيخه المثني بن الصباح وهو اليماني الابناوي المكي، ضعيف كما قال النسائي: متروك الحديث وقال الحافظ ضعيف انظر الميزان الواسطي - ضعيف وقال أبوزرعة : لين الحديث ، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الحافظ ضعيف انظر الميزان المنافعاء والمتروكين للنسائي (ص: ٩٩) التهذيب (٣٠ ١٣/ ١) ، التقريب (٢ / ٢٧٨) ) .

من القرآن الذي نسخ لفظه : « لا ترغبوا عن آبائكم / / (1) فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم (1) / (٢) أو إن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : ﴿ أَن اشْكُرْ لَي وَلَوالدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان : ١٤] وقوله : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبَالُوالدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ [ الاسراء : ٢٣] فالوالد أصله الذي منه خلق ، والولد من كسبه ، كما قال [تعالى] (٢) ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ [ المسد : ٢] فالجحد [ لهما ] (٤) شعبة من (٥) شعب الكفر ، فإنه جحدٌ لما منه خلقه ربه ، فقد جحد خلق الرب إياه ، وقد كان في لغة من [كان (٢)] قبلنا يسمى الرب أبا (٧) ، فكان فيه كفر بالله من هذا (٨) الوجه ، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية ، وسنتكلم إن شاء الله (٩) على سائر الأحاديث .

<sup>=</sup> وأخرجه أيضا ابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب من أنكر والده ( ٢/ ٩١٦) من طريق : محمد بن يحيى حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ... فذكره . وهذا الاسناد : رجاله ثقات كلهم ومما تقدم يتبين أن الحديث بمجموع طرقه صحيح ـ إن شاء الله ـ .

<sup>(</sup>١) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مرفوعا إلى النبي - ﷺ - من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - كل من : البخاري في كتاب الفرائض ، باب من ادعى لغير أبيه ( ٨ / ١ ) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه ( ٨ / ١ ) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه ( ٨ / ١ ) ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه ( ٨ / ١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ) « لها » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) « من شعب الكفر » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف) وساقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ذكر شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٣/ ١٣٣): «أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: أبي وأبيكم - كما في انجيل يوحنا الاصحاح العشرون -: أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وألهكم » قال رحمه الله معلقاً على ذلك: « فجعله - أي المسيح - أبا للجميع وهم كلهم مخلقون فيكون اسم الابن واقعاً على المسيح الذي هو ناسوت مخلوق، فعمد هؤلاء الضّلال فجعلوا اسم الابن واقعاً على اللاهوت قديم أزلى مولود غير مخلوق ... ».

<sup>(</sup>٨) « هذا » ساقطة من (ح، ق) .

<sup>(</sup>٩) في (م، ح) زيادة «سبحانه»، وفي (ق) «الله تعالى».

من أهم أسباب تنازع الناس في

والمقصود هنا ، ذكر أصل جامع [تنبني ](١) عليه معرفة النصوص ، ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتـاب والسنة ، فإن الناس كثـر نزاعهم في مـواضع في مسـمى الإيمان والإسلام الايان والإسلام لكثرة ذكرهما ، وكثرة كلام الناس فيهما ، والاسم كلما كثر التكلم به(٢) ، فتكلم به مطلقاً، ومقيدا(٣) بقيد، ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر ، كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه ثم كلما كثر سماعه ، كثر من يشتبه عليه ذلك ، ومن (٤) أسباب ذلك : أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضها(٥) الآخر ، ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجب(١) اختصاصه بمعنى ، فيظن معناه في سائر موارده كذلك / فمن اتسع (٧) علمه حتى عرف [١٠١٧] مواقع الاستعمال عامة ، وعلم مأخذ [الشبه] (٨) أعطى كل ذي حق حقه ، وعلم أن خير الكلام كلام الله ، وأنه لا بيان أتم من بيانه ، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه ، أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه ، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ومتفقون على وجوب<sup>(٩)</sup> الصلاة والزكاة والصيام(١٠٠) والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله، فإنه يدخل الجنة، ولا يعـذب، وعلى أن من لم يـؤمن [ بالله(١١) و] أن محمـداً رسول اللهـ عَلَيْ \_(١٢) فهوكـافر، وأمثال هذه الأمور ، التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان، التي اتفق عليها (١٣) المنتسبون إلى

<sup>(</sup>١) في (أ) « مبنى » وفي (ق) « ينبنى » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (هـ، مح، ف، ط) «فيه».

<sup>(</sup>٣) « مقيدا » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) « الواو ساقطة من (ح).

 <sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « بعضه » ، و « الآخر » ساقطة من (ق) .

<sup>(</sup>٦) في (م، ط) ( أوجبه ) .

<sup>(</sup>٧) في (مح، ط) « اتبع».

<sup>(</sup>٨) في (أ) « السنة » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) ( وجوب » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « والصوم ».

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (س) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في جميع النسخ ما عدا (هـ) زيادة « إليه » والصواب حذفها .

<sup>(</sup>١٣) في (ق) « المسلمون المنتسبون » .

الإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا (١) في بعض أحكام الوعيد، أو بعض معاني (٢) بعض الأسماء، أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع (٣) أن المخالفين للحق [البين] (٤) من الكتاب والسنة، هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام، كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما [تنازع] (٥) أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإيمان (١) والإسلام [يوجب (٢) أن كلاً من الاسمين] وإن كان مسماه واجبا (٨) لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً مسلماً، فالحق في ذلك ما بينه النبي على حديث جبريل، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا، فقد وصل إلى التي تليها، فالحسن (١) مؤمن، والمؤمن مسلم، وأما المسلم (١١) فلا يجب أن يكون مؤمناً.

وهكذا جاء (۱۲) القرآن ، فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة / قال تعالى : ﴿ ثُمَّ [۱۲۷/ب] أُوْرَقْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتَ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفُضَلُ الْكَبِيرُ ﴾ [ فاطر : ٣٦ ] فالمسلم الذي لم (١٣) يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه ، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم،

يجب رد ما تنازع الناس فيه إلى الكتاب والسنة

 <sup>(</sup>١) ( هذا » ساقطة في (ف) .

<sup>(</sup>٢) « معاني بعض » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٣) «مع» ساقطة من (س، ف).

<sup>(</sup>٤) في (أ) « المبين » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>o) ما أثبت من (ق ، ف ، س) وفي بقية النسخ « يتنازع » .

<sup>(</sup>٦) في (مح ، هـ ، م ، ط ) « الإسلام والايمان » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) في (أ، م، ف، س) زيادة « واو » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) « الصلاة على النبي » ليست في (هـ ، ط).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « والمحسن » بالواو .

<sup>(</sup>١١) «المسلم» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٢) في (م) زيادة « في » قبل القرآن ».

<sup>(</sup>١٣) « لم » ساقطة من (ح) ، وفي (ف) « لا » بدلاً عنها .

والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عَبَدَ الله كأنه يراه ، وقد ذكر الله ـ سبحانه ـ تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة ، في سورة الواقعة (١) والمطففين (٢) ، وهل أتى (٣) ، وذكر الكفار أيضا ، وأما هنا [ فجعل (٤) التقسيم للمصطفين (٥) من عباده ] .

وقال أبو سليمان الخطابي<sup>(۱)</sup>: «ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة ، فأما الزهري<sup>(۷)</sup> فقال: الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل ، واحتج<sup>(۸)</sup> بالآية<sup>(۹)</sup> ، وذهب غيره<sup>(۱)</sup> إلى أن الإسلام<sup>(۱)</sup> والإيمان شيء واحد ، [فاحتج]<sup>(۱)</sup> بقوله: ﴿ فَأَخْرَجْنا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [ الذاريات: ٣٥ - ٣٦] قال الخطابي: « وقد تكلم رجلان من<sup>(۱۲)</sup> أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول أوادا من

<sup>(</sup>۱) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وكنتم أزواجاً ثلاثة \* فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة \* والسابقون السابقون \* أولئك المقربون \* في جنات النعيم ثلة من الأولين \* وقليل من الآخرين ﴾ [الواقعة ٧ - ١٤].

 <sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ كلا إِن كتاب الفجار لفي سجين ﴾ [ المطففين : ٧ ] وقوله تعالى : ﴿ إِن الأبرار لفي نعيم ﴾ [ المطففين : ٢٦] وقوله تعالى: ﴿ إِن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ﴾ [المطففين: ٢٩] .

<sup>(</sup>٣) وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنا هديناه السبيل إِما شاكراً وإِما كفوراً ﴾ [ الإنسان : ٣ ] .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف) «للمطففين » وهناك ملحوظة أخرى هو أن نسخة (أ) بها تقديم خمسة أسطر عن بداية كلام الخطابي الآتي من بعد ذلك من قوله ما أكثر .

<sup>(</sup>٦) في معالم السنن في شرح مختصر سنن أبي داود (٤/٣١٤).

<sup>(</sup>٧) في معالم السنن « فأما الزهري فقد ذهب إلى ما حكاه معمر عنه » .

 <sup>(</sup>٩) يقصد بالآية قوله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
 وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] .

<sup>(</sup>١٠) لعله يقصد محمد بن نصر المرزوي والإمام البخاري لأنهما ممن قالا بذلك ولعل الخطابي ، إطلع على كلامهما -رحمهم الله \_ أجمعين .

<sup>(</sup>١١) في معالم السنن » الايمان والاسلام » .

<sup>(</sup>١٢) في (أ، ق) ومعالم السنن « واحتج » « بالواو » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في معالم السنن زيادة « كبراء أهل العلم » .

<sup>(</sup>١٤) في ( هـ ، مح ) « واحد من هذين » من وفي معالم السنن « مقالة من هاتين المقالتين » .

هذين ، ورد الآخرمنه ما على المتقدم ، وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئتين (١) ، قال الخطابي : والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ، ولا يطلق(٢) ، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها ، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال ، فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً ، وإذا حملت الأمر على هذا إستقام لك تأويل الآيات ، واعتدل القول فيها ، ولم يختلف شيء منها »(٣) .

قلت : الرجلان اللذان أشار إلهما الخطابي ، أظن أحدهما وهو السابق ، محمد ابن نصر ، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث ، وماعلمت لغيره قبله بسطاً في هذا ، والآخر<sup>(٤)</sup> الذي رد عليه أظنهِ / ..<sup>(٥)</sup> . لكن [١٢٨/ب] لم أقف على رده ، والذي (٦) اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما (٧) ، كأبي جعفر (٨) وحماد بن زيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وغيره ، وما(٩) علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء ، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان ، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء ، كما ذكره الخطابي .

(١) في (ف، س، م) « المعين » ولعل الخطابي يقصد كتاب الإيمان لمحمد بن نصر المرزوي وقد أشار محمد بن نصر

إلى ذلك في كتابه تعظيم قدر الصلاة ( ٢/ ٩٠ ٥ ) ، وذكره ابن منده في كتاب الايمان ( ٣١١/١) انظر السير للذهبي (١٤/٣٩)، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (١/ ٢٥٢)، وكتاب تغليق التعليق ( ٢/ ٥٢ ) والعيني في عمدة القاري ( ١ / ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في معالم السنن « ولا يطلق على أحد الوجهين » .

<sup>(</sup>٣) في معالم السنن « ولم يختلف عليك شيء » ، انظر معالم السنن ( ٣١٤/٤ - ٣١٥ ) وأعلام الحديث له أيضا -(17./1)

<sup>(</sup>٤) في (ح) زيادة « هو » الذي .

<sup>(</sup>٥) بياض في جميع النسخ ولم أستدل عليه فيما بحثت في مظانه فكل من نقل عن شيخ الإسلام هذا الكلام الكلام عنده ناقص . انظر حاشية رقم (١) من هذه الصفحة .

<sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>V) أي فرق بين الاسلام والايمان.

 <sup>(</sup>٨) هو أبوجعفر الباقر كما سبق ان ذكره الشيخ (ص: ٤٩٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) في (ط) « ولا».

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني (١)، وابنه محمد شارح مسلم (٢)، وغيرهما: أن المختار عند أهل السنة أنه لايطلق على السارق والزاني اسم مؤمن، كما دل عليه النص (٣)، وقد ذكر الخطابي: في «شرح البخاري» (٤) كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما، وذكره البغوي في «شرح السنة» (٥) فقال: «قد جعل النبي - عليه و الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك (١) لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو (٧) التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفيصيل [لجملة] (٨) هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، [ولذلك] (٩) قال [النبي] (١٠) - عليه واحد وجماعها الدين، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاً، يدل عليه يعلمكم دينكم» (١١)، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاً، يدل عليه قوله [تعالى] (٢): ﴿ إِنَّ الدّينَ عندَ الله الإسلام ﴾ [ال عمران: ١٩]، وقوله [تعالى (٢٠)]:

<sup>(</sup>۱) انظر الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبوالقاسم التيمي ( 1/ ٤٠٦) وهو الإمام العلامة أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن ظاهرالقرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني الملقب بقوام السنة ولد سنة ٤٥٧هـ وسمع من عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده وعائشة بنت الحسن وابراهيم بن محمد الطيان ، وعنه : أبو سعد السمعاني وأبو طاهر السلفي وأبو القاسم بن عساكر وغيرهم كان رحمه الله مفسراً محدثا نحويا من تصانيفه الحجة في بيان الحجة توفي سنة ٥٣٥هـ . انظر : الأنساب (٣/ ٣) سير أعلام النبلاء (٠٢/ ٨) ، طبقات المفسرين للداودي ( 1/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٢) لم أجده ولكن ذكر ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (٣٣٨/١) في ترجمة والده اسماعيل بن محمد ، أن الابن شرع في شرح الصحيحين فمات في حياة والده فأتمهما والده اسماعيل بن محمد . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي (١٠٦/٤)، وطبقات الاسنوي (٣٦١/١٠) وشذرات الذهب (٢٠/٤) وسير النبلاء (٢٠/٨٣) .

<sup>(</sup>٣) يقصد حديث : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... » الحديث ، وقد سبق تخريجه (ص : ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (١/١٦٠-١٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر شرح السنة للبغوي (١٠/١).

<sup>(</sup>٦) في (ف، ط) «كذلك».

<sup>(</sup>V) في ( س ، ح ) « بالواو » .

 <sup>(</sup>٨) في (أ) « لجملته » وفي (ف) « الجملة » وما أثبت من بقية النسخ وشرح أنسنة .

<sup>(</sup>٩) في (أ، ح) ( وهو كذلك ) وما أثبت من بقية النسخ وشرح السنة .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ف،ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه (ص: ٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٢) « تعالى » ليست في (أ) ومثبتة في بقية النسخ في الموضعين .

﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دينًا ﴾ [ المائدة : ٣ ] وقـوله [تعـالي ](١) ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإسْلاَم دينًا فَلَن يُقْبَلَ منْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] فبين (٢) أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ، ولا (٣) يكون الدين في محل الرضا والقبول ، إلا بانضمام التصديق إلى العمل (٤) .

قلت : تفريق (٥) النبي - عليه حديث جبريل و(١)إن اقتضى أن الأعلى (٧) هـو الإحسان [والإحسان (٨)] يتضمن الإيمان ، والإيمان يتضمن الإسلام ، فلا يدل على العكس، ولو(٩) قُدِّرَ أنه دل على التلازم ، فهو صريح بأن مسمى هذا ، ليس مسمى هذا ، لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، كما قد(١٠) بيناه ، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات(١١) كثيرة في كثيرمن المواضع / حاد عنها طوائف في(١٢) مسألة الإيمان وغيرها [١٢٨/ب] وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل، يدل على أنه لا بد مع العمل من [الإيمان](١٣) فهذا يدل على وجوب الإيمن مطلقاً ، لكن لا يدل على أن العمل [الذي] (١٤) هو الدين ، ليس اسمه إسلاماً ، وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله ، لم يلزم أن يكون ملازماً له ، ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه .

(١) تعالى مثبتة من ( مح ) وليست في بقية النسخ « وقوله تعالى » ليس في شرح السنة .

<sup>(</sup>٢) في شرح السنة ( فأخبر ) و ( أن ) ساقطة من ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) في شرح السنة « ولن ».

<sup>(</sup>٤) انظر شرح السنة (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) في (ف) « تعريف ».

<sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من (ح، ف، ق).

<sup>(</sup>٧) في (مح) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>A) ما أثبت ليس في (أ، ف) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في (ف) زيادة «كان».

<sup>(</sup>١٠) «قد» ساقطة من (ف). وانظر: (ص: ١٣٨) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>١١) في (ح) (إشكالأ).

<sup>(</sup>١٢) « في » مثبتة في (أ) فقط وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ف، س، ق) «إيمان» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ .

وقال الشيخ أبو [عمرو] (١) ابن الصلاح (٢): (٣) قوله - على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ، والإيمان أن (٤) تؤمن بالله وملائكته (٥) وكتبه ورسله » إلى آخره ، قال : هذا بيان لأصل الإيمان ، وهو التصديق الباطن ، وبيان لأصل الإسلام ، وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين ، وإنما أضاف اليهما الأربع لكونها (١) أظهر شعائر الإسلام [ وأعظمها ] (٧) وبقيامه بها (١) [يتم] (٩) استسلامه ، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده (١) [أو] (١١) انحلاله (١٢) .

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث ، وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ، ومقومات [ومتممات](١٣) وحافظات له ،

(١) في (أ) « أبو عمر » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۲) هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي ولد سنة ۷۷ و و و و و و و و و و و و الله بن أحمد البغدادي المعروف بابن السمين ونصر بن سلامة الهيتي ومحمود بن علي الموصلي ، وحدث عنه شمس الدين ابن نوح المقدسي، و ما الدين سلار و كمال الدين اسحاق وغيرهم ، اشتغل وأفتى وألف و تخرج به خلق كثير ، من مؤلفاته و مقدمة في علم الحديث » المشهورة بمقدمة ابن الصلاح وصيانه صحيح مسلم من الاخلال والغلط و حمايته من الأسقاط والسقط ، وهو الذي نقل منه المؤلف هنا ، توفى سنة ٣٤ هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٢ / ١٠٠) ، وفيات الأعيان ( ٣ / ٢٢٣ ) طبقات الشافعية الكبري للسبكي ( ٨ / ٣٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المقابلة مع بقية النسخ من كتاب صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: ١٣٢) وما بعدها ، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٤٧/١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَن ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٥) ( وملائكته وكتبه ورسله ) ساقطة من ( م ، ح ، س ، ق ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف، ح، ق) «لكونهما»، وفي صيانة صحيح مسلم «لانها».

<sup>(</sup>V) في جميع النسخ « ومعظمها » وما أثبت من صيانة صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٨) « بها » ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٩) في (أ) (تم ) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) (العبادة).

<sup>(</sup>١١) في (أ، ط) « بالواو » وفي بقية النسخ وصيانة صحيح مسلم « أو » كما هو مثبت .

<sup>(</sup>١٢) في صيانة صحيح مسلم « اختلاله » .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ وصيانة صحيح مسلم.

ولهذا فسر النبي (١) \_ عَلِيه \_ ] الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، وإعطاء الخمس من المغنم ، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة ، لأن اسم الشيء [مطلقاً (٢) ] يقع على الكامل منه ، ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد ، ولذلك (٣) جاز إطلاق نفيه عنه في قوله ـ عَلَيْهُ - : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »<sup>(٤)</sup> .

واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق، ويتناول أصل(٥) الطاعات ، فإن ذلك كله استسلام(١) ، قال : فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام(٧) والإيمان يجتمعان ويفترقان ، وأن كل مؤمن مسلم / وليس كل مسلم مؤمناً ، قال : فهذا [١٧٩]] تحقيق واف (^) بالتوفيق بين متفرقات (٩) النصوص الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما (١٠) غلط فيها الخائضون ، وما(١١) حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم ».

فيقال: هذا الذي ذكره (١٢) ـ رحمه الله ـ فيه من الموافقة لما (١٣) قد بيّن من أقوال الأئمة وما دل عليه الكتاب والسنة ما(١٤) يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم

<sup>(</sup>١) ما أثبت ليس في (أ، س، مح) وصيانة صحيح مسلم، ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ف، س، ط، ق) ( الكامل ) وفي بقية النسخ وصيانة صحيح مسلم ( مطلقا ) كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٣) في (ف) (وكذلك».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>o) في صيانة صحيح مسلم « سائر » بدل « أصل » .

<sup>(</sup>٦) في صيانة صحيح مسلم زيادة ( أيضا ) .

<sup>(</sup>V) في صيانة صحيح مسلم « الايمان والإسلام » .

<sup>(</sup>٨) ( واف ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٩) في ( ف ) « مفترقات » .

<sup>(</sup>١٠) «طالما » ساقطة من (ح، م، ق).

<sup>(</sup>١١) من قولهما وما « حققناه » إلى آخر الكلام ، من كلام أبي سليمان الخطابي فيما نقله ابن الصلاح عنه في كتابه صيانة صحيح مسلم (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>١٢) في (م) « ذكر » بدون الهاء.

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (أ، ف، س، ق) وفي بقية النسخ «ما».

<sup>(</sup>۱٤) في (ف) زيادة «واو».

وليس كل مسلم مؤمناً. وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام، قد يورد عليه: أن النبي - عليه أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط، فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراً، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام (١)، كما أن الإحسان تضمن الإيمان.

وقول القائل: أصل [ الإسلام (٢) هو الاستسلام الظاهر، [ فالإسلام ] (٣) هو الاستسلام لله، والانقياد له [(٤) ظاهراً وباطناً ] فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله (٥) كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أسلم بظاهره دون باطنه، فهو منافق يُقْبلُ ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم (٢) مؤمناً، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، [و(٧)] لكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم [يثب] (٨) عليه، فيكون حينئذ مسلماً مؤمناً، فلا بد أن يين (٩) المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام (١٠) والنبي على قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» (١١) وقوله الإسلام هو الأركان [الخمسة] (١١) لا يعني به من (١٦) أداها بلا إخلاص الله بل مع النفاق، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا، وذكر الخمس أنها هي الإسلام، لأنها هي

<sup>(</sup>۱) في ( ق ) « كما أن الايمان تضمن الاسلام » مكروة مرتين .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ «أصل الاستسلام هو الإسلام».

<sup>(</sup>٣) في (أ، س) « فالاستسلام » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (أ، ح، ف، س، ق) ( باطناً وظاهراً ، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (م، ح، ق) زيادة « سبحانه ».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ف) «فيلزم أن يكون كل مؤمن مسلم».

<sup>(</sup>٧) « الواو » مثبتة من ( هـ ، ط ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من ( مح ، م ، ط ) وفي بقية النسخ ( يثبت ) .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ (يتبين).

<sup>(</sup>١٠) ( الإسلام ) يوجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه (ص: ٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «الخمس».

<sup>(</sup>١٣) « من » ساقطة في ( ف ) .

العبادات المحضة التي تجب لله تعالى / على كل عبد مطيق(١) لها ، وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض، وإن كان فيها قربة ونحو ذلك ، وتلك تابعة لهذه كما قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »(٢) و « أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ، ومن نم تعرف »(٣) ونحو ذلك ، فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان .

وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان(٤): يراد به أنها لوازم له ، فمتى وُجدَ الإيمان الباطن (°) وجدت [هذه] (٦) ، وهذا منذهب السلف وأهل السنة ، ويراد به أن الإيمان الباطن [قد يكون] (٢) سببا ، و(٨)قد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد ، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم ، وقد ذكرنا فيما تقدم (٩) أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه.

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي (١٠) في القلب يكون تصديقاً (١١) تاماً بلا عمل للقلب أوجه غلط كمحبة الله وخشيته ، [(١٢) وخوفه والتوكل عليه ، والشوق إلى لقائه ] .

المرجئة في الإعان

<sup>(</sup>١) « مطيق » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص: ٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حمديث عبد الله بن عمرو بن العماص - رضي الله عنهما كل من : البعخاري في كتماب الايمان ، باب اطعام الطعام من الاسلام ( ١ /٩ ) ، وفي كتاب الاستئذان ، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ( ٧/ ١٢٧ ) ، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإسلام ( ١/ ٦٥ ) وأبو داود في كتاب الأدب ، باب افساء السلام (١٠٨٣) وابن ماجه في كتاب الأطعمة ، باب اطعام الطعام (٢/ ١٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) « شيئان » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٥) « الباطن » يوجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (م، ح، ف)، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (مح ، ح ، م ، هـ ،ط ) وليس في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٨) في (م) «أو» بدل «الواو».

<sup>(</sup>٩) انظر (ص: ٢٩٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ف) «المذكور».

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (أ، هـ ، مح ، ف) وفي بقية النسخ « بدون العمل الذي في القلب » .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت ليس في (أ، هـ، مح، س) ومثبت من بقية النسخ.

والثاني : ظنهم (١) أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهر ، وهذا يقول به جميع المرجئة .

والثالث: قولهم كل من كفره الشارع<sup>(۲)</sup>، فإنما كان<sup>(۳)</sup> لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك<sup>(٤)</sup> وتعالى، وكثيرمن المتأخرين لايميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثيرمنهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو مُعَظِّمٌ للسلف وأهل<sup>(٥)</sup> الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف.

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المرزوي (٢): « وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه و(١) افترضه عليهم ، هو الإسلام الذي جعله ديناً وارتضاه لعباده ودعاهم / إليه ، وهو ضد الكفر الذي سخطه (٨) فقال : ﴿ وَلاَ يَرْضَي لِعبَاده الْكُفْرَ ﴾ [ الزمر: ٧] . وقال : ﴿ وَرَضِيتُ (٩) لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ [ المائدة : ٣] . وقال : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإِسْلامَ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن للإِسْلام ﴾ [ الأنعام : ١٢٥] . وقال : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإِسْلامَ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن للإِسْلام ﴾ [ الزمر : ٢٢] . فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان ، وجعله اسم ثناء وتزكية ،

فأخبر (۱۱) أن من أسلم ، فهو على نور من ربه وهدى ، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه ، وما

محمد بن نصر لا يفرق بين الإسلام [١٣٠/أ]

<sup>(</sup>١) « ظنهم » ساقطة في ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) (الشارع) بهامش (ف).

<sup>(</sup>٣) ﴿ كَانَ ﴾ مثبتة في (أ، مح، س، ط) وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ح، ق) « سبحانه » بدل « تبارك » .

<sup>(</sup>٥) «أهل» ساقطة في (هـ).

<sup>(</sup>٦) في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) «الواو » ساقطة في (ح ، ق ) وبدلا عنها زيادة « قد » .

<sup>(</sup>A) في (ف) « يسخطه » .

<sup>(</sup>٩) « الواو » ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) « ومن » بالواو .

<sup>(</sup>۱۱) في (ف) « وأخبر » « بالواو » .

ارتضاه (۱) فقد أحبه وامتدحه، ألاترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه ، فقال إبراهيم وإسماعيل (۲): ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ اللهِ اللهِ وَمِن ذُريتنا أُمَّةً مُسسْلِمَةً للهُ اللهُ اللهُ وَمِن ذُريتنا أُمَّةً مُسسْلِمَةً للهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن ذُريتنا أُمَّةً مُسسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ لك ﴾ (۱۲۸] وقال : ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ يَابِنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وقال: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ الكتَابَ والأُمِينَ ءَاسْلَمْتُمُ فَإِن أَسْلَمُواْ فَقَد اهْتَدُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠] ، وقال في موضع آخر: ﴿ قُولُوا ءَامنا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقُ (٤) ويَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّهِ مِنْ رَبِّهِم لاَ نُفَرِق بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ \* فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم النَّه بأن مِن أَسلم ، فقد اهتدى ، ومن به فقد اهتدى ، ومن أمن فقد اهتدى ، فسوّى بينهما .

قال: وقد (٥) ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان ، وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان //(٢) من الكتاب والسنة والأخبار الدالة على ذلك (٢)/ في موضع غير هذا ، [فتركنا $(^{(7)})$ ] إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير ، غير أنا سنذكر هاهنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا الموضع ، ونبين خطأ تأويلهم ، والحجج التي احتجوا بها  $(^{(A)})$ من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والإيمان (١) //(٩) .

<sup>(</sup>١) « ارتضاه » ليست في تعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٢) في تعظيم قدر الصلاة: «فقال ابراهيم خليل الرحمن واسماعيل ذبيحه» ، وفي (ح،ق) زيادة «عليهما السلام» .

<sup>(</sup>٣) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط في ( ف ، س ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله ويعقوب إلى آخر الآية ليس في ( ف ، س ، ط ) وفيهما اشارة إلى قوله فإن آمنوا ﴾ إلخ الآية .

<sup>(</sup>٥) « قد » ساقطة من (ح ، ق ) .

<sup>(</sup>٦) مابين العلامتين // \_\_\_\_\_ // مثبت من هامش (أ) وتعظيم قدر الصلاة ، وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من تعظيم قدر الصلاة وفي (أ) « وكرهنا » وفي بقية النسخ « فكرهنا » .

<sup>(</sup>٨) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر تعظيم قدرالصلاة (٥٣١/٢).

قلت: مقصود محمد بن نصر المرزوي ـ رحمه الله ـ: أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح(١) ، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان ، وأن كل مؤمن فهو مسلم ، وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان ،وهذا(٢)صحيح ، وهو متفق عليه ،ومقصوده أيضاً: أن من أطلق عليه الإسلام أُطْلقَ عليه الإيمان ، وهذا فيه نزاع لفظي ، ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر ، وهذا لا يعرف عن (٣) أحد من السلف ، وإن قيل : هما متلازمان ، فالمتلازمان / لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى عَذَا ، وهو لم ينقل عن أحد من [١٣٠٠ب] الصحابة (٤) والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين (٥) المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان (٦) كما نصره ، بل ولا عرفت أنا أحداً قال ذلك من السلف ، ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف: أن المومن المستحق لوعد الله هو المسلم(٧) المستحق لوعد الله، فكل مسلم مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف ، بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون : إن المؤمن الذي وعد (٨) بالجنة ، لا بد أن يكون مسلماً ، والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمناً ، وكل (٩) من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين ، فهو (١٠) مؤمن مسلم .

> ثم [إن] (١١) أهل السنة يقولون : الذين يخرجون من النار [ ويدخلون (١٢) الجنة معهم ] بعض ذلك ، وإنما النزاع في إطلاق الاسم ، فالنقول متواترة عن السلف(١٣) بأن الإيمان قول

 <sup>(</sup>۱) «الممدوح» يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ف، م، ح، ق) «هو الصحيح».

<sup>(</sup>٣) في (ح) «عنه»، وفي (ق) «عند».

<sup>(</sup>٤) في (ح ، ق) « السلف » بدل « الصحابة » .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ، ح) وفي بقية النسخ « الإسلام » .

<sup>(</sup>٦) في (ق) « مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام » .

<sup>(</sup>V) ( المسلم » يوجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>A) في (هـ) « وعد الجنة » بدون الباء.

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) « فكل » بالفاء.

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « وهو » « بالواو » .

<sup>(</sup>١١) «أن » ساقطة في (أ، س) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت ليس في (أ، س) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۳) في (ف) زيادة «واو».

وعمل ، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام ، ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون : إن الإسلام هو الدين كله ، ليس هو الكلمة فقط ، خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري ، و(١) كانوا يقولون : إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من (١) الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان ، ظُنَّ أنهم يجعلونهما (١) شيئ وأحداً ، وليس كذلك ، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم ، وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه ، يلزم أن يكون هو (٤) إياه و(٥) أما الإسلام فليس معه دليل على أنه (١) يستلزم الإيمان ( عنهم الله بالإسلام الإيمان ؟ فيه نزاع ، وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ، ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام قطعاً أن الأنبياء كلهم مؤمنون .

وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين ، ولو قُدِّر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب ، فغاية (۱۰ ما يقال : إنهما متلازمان ، فكل مسلم مؤمن / وكل مؤمن مسلم ، وهذا صحيح ، إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب ، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب ، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته ، فلا بد أن يكون معه ||(11)|| أصل الإيمان ، فما من مسلم إلا وهو مؤمن ، وإن لم يكن هو ||(11)|| الإيمان الذي نفاه النبي ||(11)|| يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وعمن يفعل الكبائر وعن الأعراب وغيرهم ، و|(11)|| إذا قيل : إن الإسلام |(11)||

[/141]

<sup>(</sup>١) في (م، ح، ط) ( فكانوا ) بالفاء.

<sup>(</sup>٢) في (ح، ق) وهامش (ف) (ا لأقوال ٥.

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (أ، س، ق) وفي بقية النسخ ( يجعلونها » .

 <sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٥) « الواو » مثبتة من (أ، س، ف، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (س) «أن » بدون الهاء .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (س، ط) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (س، وهامش ح) « بالسلام » .

<sup>(</sup>٩) « الواو » ساقطة في ( ح ، ق ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف،ق) ( فعليه ) .

<sup>(</sup>۱۱) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ق) «لم».

<sup>(</sup>١٢) « الواو » ساقطة من ( ف ، هـ ، ق ) وفي ( ط ) « فإذا » بالفاء .

<sup>(</sup>١٣) في (ف، ح، ق) ( الايمان والاسلام).

والإيمان التام متلازمان ، لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر ، كالروح والبدن ، فلا يوجد عندنا روح إلا مع [البدن] (١) ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح ، وليس أحدهما الآخر ، والإيمان] (٢) كالروح ، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن ، والإسلام كالبدن ولا(١) يكون البدن حيا إلا مع الروح ، بمعنى أنهما متلازمان ، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الاخر ، وإسلام (١) المنافقين ، كبدن الميت ، جسد (٥) بلا روح ، فما من بدن حي إلا وفيه روح ، ولكن الأرواح متنوعة ، كما قال النبي - عليه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف (١) وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القرآن ، وإن كانت صلاته يثاب عليها وتسقط (٢) عنه [ الفرض (٨) في أحكام الدنيا ] فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة ، والإيمان بمنزلة ما يكون في [القلب] (٩) حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع (١٠) وتدبر القرآن ، « فكل من خشع قلبه ، خشعت جوارحه (١١) »

(١) في (ف) « بدن » .

(٢) في (أ، ف) « والايمان » وما أثبت من بقية النسخ.

(٣) في (م) ( فلا ) .

(٤) في (م، ح، مح) « فإسلام».

(٥) في (ف) «حينئذ » بدل « جسد ».

(Y) ما أثبت من (أ، س، ق) وفي بقية النسخ ( يسقط » .

(A) ما أثبت من (م، مح، ح، هـ، ق)، وليس في بقية النسخ.

(٩) في (أ، مح، ق، ف، س) «القلوب» وما أثبت من بقية النسخ.

(١٠) في (هـ، ط) ( خشوع ٥.

(۱۱) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص (٣٥٢،٣٥) ولم يذكر له اسنادا ، لكن المناوي في فيض القدير (١١) ذكره الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد بن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريره - رضي الله عنه - قال: رأى رسول الله - على - رجلاً يعبث بلحيته. الحديث، قال الزين العراقي: سليمان بن عمرو هو أبوداود النخعي متفق على ضعفه، وانما يعرف هذا عن ابن المسيب ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣٧١/٢) وعزا إخراجه إلى الحكيم الترمذي ورمز إلى ضعفه، وفي الإسناد الذي سبق - صالح بن محمد وهو الترمذي متروك، و

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ، باب الأرواح جنود مجنده (٤/ ٢٠٣١) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه مرفوعاً ... به ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٢٠١/٢) ، وأبو داود في كتباب الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس (٤/ ٢٦٠) ، وأحمد في المسند ( ٢/ ٢٩٥ ، ٢٧٥ ) والبغوي في شرح النسة ( ٢١/ ٥٧) ، وذكره البخاري في كتاب الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة ( ٤/ ١٠٤) ، تعليقاً عن عائشة رضي الله عنها ، ووصله في الأدب المفرد ( ٢٠٠/٢) .

ولا ينعكس ، [(١) ولهذا قيل : « أياكم وخشوع النفاق وهو أن يكون الجسد خاشعاً ، والقلب ليس بخاشع (٢) » ] فإذا صلح القلب صلح الجسد [كله] (٢) وليس إذاكان الجسد في (٤) عبادة يكون القلب قائماً بحقائقها .

والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات . فالمسلم ظاهرا<sup>(٥)</sup> وباطناً إذا كان ظالماً لنفسه ، فلا بد أن يكون معه إيمان<sup>(١)</sup> ، لكن لم يأت بالواجب ، ولا ينعكس ، وكذلك في الآخر ، وسيأتي \_ إن شاء الله \_ .

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر [تدل] (٧) على وجوب الإسلام ، وأنه دين الله ، وأنه الله ، وأنه الله ، وأنه ليس له دين غيره / وهذا كله حق و (٨) لكن ليس في هذا ما يدل [١٣١] و على أنه هو الإيمان ، بل (٩) ولا يدل على [أنه (١٠) بمجرد ] الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة ،

مراتب الناس في الايمان والاسلام

<sup>=</sup> قال الذهبي: متهم ساقط ، وشيخه سليمان بن عمرو قال ابن عدي: اجتمعوا على أنه يضع الحديث ، وأخرجه موقوفاً على سعيد بن المسيب: ابن المبارك في الزهد (ص: ٢١٣) من طريق: معمر عن رجل عنه ... فذكره وهذا اسناد ضعيف ايضا لجهالة الرجل الذي روى عن سعيد بن المسيب. انظر: الميزان للذهبي (٢/ ٣٠٠) ، والكامل لابن عدي (٣/ ١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفتين مثبت من (م، مح، هـ) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره الديلمي في فرودس الأخبار ( ١/ ٧٧) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - والبرهان فوري في كنز العمال (٧/ ٢٦٥) وعزا إخراجه إلى الحكيم الترمذي ، والبيهقي في السنن عن أبي بكر - رضي الله عنه - والحاكم في تاريخه عن ابن عمر ايضا ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ص: ١٨٤ ، ٣١٧) ، عن مالك بن أوس - رضي الله عنه - قال : خطبنا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فقال قال رسول الله - على القلب ، بالله من خشوع النفاق ... الحديث ، وفيه قالوا : وما خشوع النفاق ؟ قال خشوع البدن ونفاق القلب » .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت ليس من (أ) ، ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في ( ف ) « فيه » .

<sup>(</sup>٥) في (ح، ف، س، ق) « باطناً وظاهراً ».

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ زيادة ( واو ) .

<sup>(</sup>Y) في (أ، س) « يدل » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) « الواو » مثبتة من (أ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، ف، س، ق) وفي بقية النسخ «بل يدل».

<sup>(</sup>١٠) في (أ، س، ق) «أن مجرد » وما أثبت من بقية النسخ.

كما ذكره في حجة القول الأول،  $[^{(1)}$ فإن] الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية ، ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام، وحينئذ فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان ، وأنه بعض منه ، وهذا متفق عليه بين أهل السنة ، كلهم يقولون : كل مؤمن  $[^{(7)}]$  مسلم ، وكل من أتى بالإيمان الواجب ، فقد أتى بالإسلام الواجب ، لكن النزاع في العكس ، وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع ، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة  $[^{(8)}]$  مسمى الإيمان ، بل الصلاة تدخل في الإيمان ، فكل مؤمن مصل ، ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر  $[^{(3)}]$  مؤمن مصل ، ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر  $[^{(3)}]$ 

وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي - على - فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكرا<sup>(0)</sup> جميعاً ، كما في حديث جبريل وغيره ، وفيها أيضاً أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام ، قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين (٢) : (قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل ، فأما الإسلام ، فكلام أحمد يحتمل روايتين : إحداهما (٢): أنه كالإيمان ، والثانية : أنه قول بلا عمل ، وهو نصه (٨) في رواية إسماعيل بن سعيد (٩) ، قال : والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل (٢١) ، ويحمل (١١) قوله : ( إن الإسلام قول » ، يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه ، لأن الصلاة ليست من شرطه (١٢) ، إذ النص عنه أنه لا يكفر بترك (١٢) الصلاة .

(١) في (أ، س) « وأن » وما أثبت من بقية النسخ.

\_

<sup>(</sup>٢) « مؤمن » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت زيادة يقتضيها السياق وليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ﴿ بالكبائر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ « ذكروا » .

<sup>(</sup>٦) لم أجده فيما بحث عنه في كتب الفهارس والمجاميع .

<sup>(</sup>Y) في (ف) «أحدهما».

<sup>(</sup>٨) في (ف) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٩) هو الشالنجي .

<sup>(</sup>۱۰) « وعمل » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (أ، س، م) وفي بقية النسخ « يحتمل » .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «شروطه».

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، ح، ط) ( بتركه ) .

قال: وقد قضينا أن الإسلام / والإيمان اسمان (١) لمعنيين / (٢) و (٣) ذكرنا اختلاف الفقهاء ، وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين (٢) // مختلفين ، وبه قال مالك ، وشريك ، وحماد بن زيد ، بالتفرقة بين الإسلام والإيمان ، قال : وقال أصحاب الشافعي ، وأصحاب (٤) أبي حنيفة : إنهما اسمان معناهما واحد ، قال : [ويقيد ] (٥) هذا أن الإنسان (٢) قد [ تنتفي] (٧) عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه ، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر ، فيخرج عن تسمية الإيمان ، إلا أنه مسلم ، فإذا تاب من (٨) ذلك ، عاد إلى ما كان عليه من الإيمان ولا تنتفي (٩) عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب ، بل الاسم باق عليه ، ثم ذكر أدلة ذلك ، ولكن ما ذكره فيه (١٠) أدلة كثيرة على من يقول : الإسلام مجرد كلمة . فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام ، بل النصوص كلها تدل على ذلك ، فمن قال : إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام ، فقوله باطل ، بخلاف ذلك ، فمن قال : إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام ، فقوله باطل ، بخلاف التصديق الذي في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام ، بل هو والله الله ، فإخلاص الدين الله إسلام الدين (١٦) ، كما فسره النبي - الله عن حنس عمل القلب ، وقذا من جنس عمل القلب ،

(١) « اسمان » ساقطة في ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في ( ف ، ق ) « زيادة « قد » ، بعد الواو .

<sup>(</sup>٤) (أصحاب) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٥) في (أ) « بقدر » وفي (ح، ف) « يعتبر » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « الايمان ».

<sup>(</sup>٧) في (أ، ح، م، ف) « ينتفي » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في ( ف ) « عن » .

<sup>(</sup>٩) في (ح، م، ق) ( ينتفي ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ف، ح) (في ١٠)

<sup>(</sup>١١) ما أثبت ليس في (أ، س، ق) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ( الدين كما ) توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٣) « بأن يسلم » توجد بهامش ( ف ) وفي ( ق) « بأنه من أسلم » .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) «الإسلام».

<sup>(</sup>١٥) في (ف، مع) «عمل».

وأحمد بن حنبل ، وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو الكلمة ، فقد قال في موضع آخر (۱) : إن الأعمال من الإسلام ، وهو اتبع هنا الزهري - رحمه الله - فإن كان مراد من قال ذلك ، أنه بالكلمة يدخل في (۲) الإسلام [وان] (۳) لم يأت بتمام الإسلام ، فهذا قريب (٤) ، وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام [وإن لم يعمل] (٥) فهذا غلط قطعاً ، بل قد أنكر أحمد هذا الجواب ، [وهو] (٦) قول من قال : يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل ، متابعة لحديث (٧) جبريل ، فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه (٨) .

قال اسماعيل بن سعيد<sup>(٩)</sup>: «سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل ، والإسلام الإقرار ،/ وقال (١٠٠): وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي \_ عَلَيْهُ - [١٣٢/ب الأسلام الإقرار ،/ وقال (١٠٠): فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال : نعم ، فقال قائل : وإن لم يفعل (١٣) الذي قال جبريل للنبي - عَلَيْهُ - ، فهو (١٤) مسلم أيضا ؟ فقال : هذا معاند للحديث.

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث ، مع قوله : إن الإسلام الإقرار ، فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام ، وأنه لا يكون قائماً بالإسلام

<sup>(</sup>١) ( آخر ) ساقطة في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) في (ف، ح، ق) زيادة « جميع » .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من ( ف ، م ، ق) وليس في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في (ح، ق) « خطأ » وفي (ف) « غلط » وفي هامش (ف) « خطأ » .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (هـ، ط) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ما أثبت ليس في (أ، س) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) في ( ف ) « بحديث » .

<sup>(</sup>٨) مراد شيخ الإسلام هنا أن أبا عبد الله بن حامد عندما استشهد برواية اسماعيل بن سعيد الشالنجي ذكر الجزء الأول منها ولم يذكر كامل الرواية التي توضح المراد من كلام الامام أحمد ـ رحمه الله ـ .

<sup>(</sup>٩) هو الشالنجي والمقابلة مع بقية النسخ من كتاب السنة للخلال (١٤/٤).

<sup>(</sup>١٠) « الواو » ساقطة من ( ف ، س ، ق ) وكتاب السنة .

<sup>(</sup>۱۱) في كتاب السنة « اذا » .

<sup>(</sup>١٢) في كتاب السنة زيادة « فقال له » .

<sup>(</sup>١٣) في (س، مح) وكتاب السنة «يفعلوا».

<sup>(</sup>٤١) في ( ف ) « وهو » وفي كتاب السنة « فإنهم مسلمون » .

الواجب حتى يأتي بالخمس ، وإطلاق الاسم مشروط(١) بها ، فإنه ذَمَ من لم يتبع حديث جبريل ، وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يُكَفِّر مَنْ لم يأت بالصلاة ، بل وبغيرها (٢) من المباني ، والكافر لا يكون مسلماً باتفاق (٣) المسلمين ، فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل ، وإن قُدِّرَ أنه أراد ذلك ، فهذا يكون أنه (٤) لا يُكَّفرُ بترك شيء من المباني الأربعة، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك ، والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام ، كالشافعي ومالك، وأبي حنيفة ، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول(٥) غيره ، وقد روي عنه أنه جعل حديث سعد معارضاً لحديث عمر (٦) ، ورجّح حديث سعد (٧) .

قال الحسن بن على (^): « سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أو كد أو الإسلام ؟ قال: جاء حمديث عمر هذا ، وحمديث سعد أحب إلى ، كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام ، فيكون مسماه أفضل ، وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان أفضل ، ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا [ بالأعمال ](٩) الظاهرة فقط، وهذه <sup>(١٠)</sup> لاتكون إيمانا إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله،

(۱) في (ف) «مشروطا به».

<sup>(</sup>٢) في (ح) « ولغيرها » .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « بالنفاق » .

<sup>(</sup>٤) ( أنه ) ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٥) «قول» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٦) حديث عمر هو حديث جبريل الطويل الذي سبق تخريجه (ص: ٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) حديث سعد بن أبي وقاص الذي أعطى فيه النبي رهطا وسعد جالس فترك رسول الله - عَلَيْه - رجلاً هو أعجبهم إلى سعد، فقال سعد يا رسول الله مالك عن فلان ... إلى آخره وقد سبق تخريجه (ص: ٣٣٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٨) هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد البغدادي شيخ الحنابلة في وقته ، صحب المروذي وسهل بن عبدالله التستري ، روى عنه أبو بكر محمد بن محمد بن عثمان ، وابن بطة ، وأبو الحسين بن سمعون حصلت له فتنة من قبل المبتدعة في آخر حياته فاختفي من السلطان وتوفي سنة ٣٢٨هـ مستتراً . انظر : سير أعلام النبلاء (٩٠/١٥) طبقات الحنابلة (٢/ ١٨) البداية والنهاية (١١ / ٢٠١).

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من ( س ) وفي بقية النسخ « الأعمال » .

<sup>(</sup>١٠) في (ق) « وهذا لا يكون ».

[فتكون (١)] / حينئذ بعض الإيمان ، فيكون (٢) مسمى الإيمان (٣) أفضل كما دل عليه حديث [١٦٣٠] سعد ، فلامنافاة بين الحديثين .

وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان ، فكان يقول به (٤) تارة ، وتارة يحكي الخلاف ولا يجزم به ، وكان إذا قرن (٥) بينهما تارة يقول : الإسلام الكلمة ، وتارة لا يقول ذلك . وكذلك التكفير بترك المباني ، كان تارة يكفر بها حتى (٦) يغضب ، وتارة لا يكفر بها .

قال الميموني (٢٠ : « قلت (٨): يا (٩) أباعبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم قلت : بأي شيء تحتج (٢١٠) قال (١٢): عامة الأحاديث تدل على هذا ، ثم قال (١٢): «لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (١٣)» وقال الله تعالى (١٤): ﴿ قَالَت الْأَعْرَابُ ءَامنًا قُل لَمْ تُؤْمنُواْ وَلَكِنَ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات : ١٤] (١٥) قال :

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ « فيكون » .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) ( فتكون ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «الإسلام».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت ليس في (هـ، ح، ط).

<sup>(</sup>٥) في (م، ح، ف، ق) « فرّق » .

<sup>(</sup>٦) « حتى يغضب » توجد بهامش (ح، س) .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني الرقى أبو الحسن تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأثمة سمع اسحاق بن يوسف الأزرق وحجاج بن محمد وعبد الله القعنبي ، وحدث عنه النسائي في سننه ووثقه، وأبوعوانه الاسفرايني وأبوبكر بن زياد النيسابوري . لازم الإمام أحمد أكثر من عشرين عاماً ، توفى سنة ٢٧٤هـ انظر: الجرح والتعديل (٣٥٨/٥) ، سير أعلام النبلاء (٨٩/١٣) طبقات الحنابلة (٢١٢/١) .

<sup>(</sup>A) المقابلة مع بقية النسخ من كتاب السنة للخلال ( ٦٠٤/٣) ، وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المرزوي (٨) (٢٠٢٥) .

<sup>(</sup>٩) في (م) وتعظيم قدر الصلاة «قلت لأحمد».

<sup>(</sup>۱۰) في (م، ف) زيادة «به».

<sup>(</sup>١١) في تعظيم قدر الصلاة « قال لي » .

<sup>(</sup>۱۲) «قال » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>۱۳) سبق تخریجه ( ص : ۱۶ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٤) في السنة « عز وجل » .

<sup>(</sup>١٥) اختصر المؤلف هنا كلام الميموني .

وحماد (١) [بن زيد] يفرق بين الإسلام (٢) والإيمان ، قال : وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : قال مالك وشريك ، وذكر قولهم وقول (٣) حماد بن زيد (3): « فرق بين الإسلام والإيمان » .

قال (°) أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً. قلت لأبي عبد (۱) الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع (۷) السنن ؟ قال: نعم، قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون: إن (۸) الإسلام هو القول، قال: هم يُصَيِّروُن هذا كله واحداً، ويجعلونه (۹) مسلماً (۱۰) ومؤمناً شيئاً واحداً على ايمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم (۱۱) ؟ » قال: نعم. فقد ذكر عنه الفرق مطلقاً واحتجاجه بالنصوص.

وقال صالح بن أحمد (١٢): سئل أبي عن الإسلام والإيمان؟ قال: قال ابن أبي ذئب (١٣). الإسلام: القول، والإيمان: العمل. قيل له: [ما] (١٤) تقول أنت؟ قال: الإسلام غير

<sup>(</sup>١) في (أ) « وحماد وابن زيد « وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في السنة بين « الايمان والاسلام » .

<sup>(</sup>٣) ( الواو ) ليست في كتاب السنة .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (أ، ف، س، ط)، وفي بقية النسخ زيادة (في) وليست في كتاب السنة.

<sup>(</sup>٥) في السنة ( قال عبد الملك قال لي ابن حنبل ) .

<sup>(</sup>٦) في السنة ( لأبي عبيد الله ٥.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) « بالواو « بدل « مع » .

<sup>(</sup>٨) ( أن ) ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٩) في (م، هامش ح) « ويجعلون » .

<sup>(</sup>١٠) « الواو ، ساقطة ف (ح ، ف ) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الحلال في كتاب السنة ، بإسناد صحيح (٣/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>١٢) هو صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو الفضل الشيباني البغدادي قاضي أصبهان سمع أباه وتفقه عليه وسمع عفان وابراهيم بن سويد وعلي بن المديني وطبقتهم ، وروى عنه أبو القاسم البغوي وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن مخلد ، قال ابن أبي حاتم : صدوق ثقة توفي بأصبهان سنة ٢٦٦هـ . انظر : الجرح والتعديل (٤/ ٢٩٤٤) ، تاريخ بغداد ( ٣١٧/١) ، طبقات الحنابلة ( ١٧٣/١) .

<sup>(</sup>۱۳) هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن شعبه الامام شيخ الإسلام أبو الحارث القرشي العامري المدني سمع عكرمه وشرحبيل بن سعيد وسعيدا المقبري وحدث عنه ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع. قال عنه أحمد بن حنبل: كان يشبه بسعيد بن المسيب توفي سنة ٥٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ( ١٩٩/٧) وفيات الأعيان (٤/ ١٨٣٧) ، التهذيب (٩/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>١٤) في (أ) « فما » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

الإيمان، وذكر حديث (١) سعد (٢) وقول النبي - عَلَيْهُ - ، فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال : الإسلام : القول ، بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان، كما دل عليه الحديث الصحيح / [١٣٣/ب] مع القرآن .

وقال حنبل (٣): حدثنا أبو عبد الله (٤) بحديث بريدة (٥): كان رسول الله - عَلَيْه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن قائلهم (٢) يقول: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » الحديث (٧) قال (٨) ، وسمعت أباعبد الله يقول: في هذا الحديث حجة على من قال (٩): الإيمان قول ، فمن (٢١) قال: أنا مؤمن [ فقد (١١) خالف ] قوله: « من المؤمنين والمسلمين » . فبيّن المؤمن من المسلم ، ورد (٢١) على من قال: أنا مؤمن مستكمل الإيمان ، وقوله: «(٣) وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون » ، وهو يعلم أنه ميت يشد قول من قال: أنا مؤمن إن شاء الله ، بالاستثناء (٤١) في هذا الموضع (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في كتاب السنة « عامر بن سعد » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٣/ ٢٠٤)، وابن شكر في شرح اعتقاد أحمد (ص: ٣١) انظر مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (٢١، ١٧).

<sup>(</sup>٣) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، الإمام الحافظ الصدوق ، أبو علي الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه ، سمع من محمد بن عبد الله الأنصاري ، وسليمان بن حرب ، والحميدي ، وغيرهم حدث عنه ابن صاعد ، وأبو بكر الخلال ومحمد بن مخلد . قال الخطيب : كان ثقة ثبتاً ، وقال الذهبي : له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب . مات سنة ٢٧٣هـ . انظر : تاريح مغذاد ( ٨ / ٢٨٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١/١٣٥) ، طبقات الحنابلة ( ١/٣١) .

<sup>(</sup>٤) يقصد الإمام أحمد بن حنبل.

 <sup>(</sup>٥) في السنة زيادة «عن أبيه قال » .

<sup>(</sup>٦) في (هـ، ط) « أن يقول قائلهم » ، وفي السنة « كان قائلهم يقول » .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه (ص: ٣٩٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٨) أي حنبل قال بعد سطرين مما نقله قبل ذلك .

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) « يقول » .

<sup>(</sup>١٠) في كتاب السنة ( من ) بدون الفاء .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ح، ط) وليس في بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٢) «الواو» ساقطة من ( س ) وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٣) « وأنا » ساقطة في ( ح ) وسقط من كتاب السنة « الواو « فقط .

<sup>(</sup>١٤) في (م، ح، س، مح، ف) وكتاب السنة « الاستثناء » بدون « الباء » .

<sup>(</sup>١٥) أخرج رواية حنبل الخلال في كتاب السنة (٣/ ٦٠٦).

وقال أبو الحارث<sup>(۱)</sup>: «سألت أبا عبد الله قلت: قوله: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (<sup>۲)</sup>»: قال: قلا  $(^{(7)})$  تأولوه ، فأما وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن  $(^{(7)})$ »: قال: قلا  $(^{(7)})$  تأولوه ، فأما عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان ، وقال  $(^{(6)})$  طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان ، وروي عن الحسن قال: إن رجع  $(^{(7)})$  راجعه الإيمان ، وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ، ولا يخرج من الإسلام  $(^{(7)})$  ، وروي هذه المسألة صالح  $(^{(A)})$  ، فإن مسائل أبي الحارث يرويها صالح أيضاً ، وصالح سأل أباه عن هذه القصة ، فقال فيها: هكذا يروى عن أبي جعفر  $(^{(7)})$  قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  $(^{(7)})$ » ، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام // قال الزهري - يعني فالإيمان مقصور في الإسلام ، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام // قال الزهري - يعني لا روى حديث سعد  $(^{(11)})$ : «أو مسلم » - :  $(^{(11)})$  فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل » قال أحمد  $(^{(11)})$ : وهو حديث متأول والله أعلم  $(^{(11)})$ .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ من أصحاب الامام أحمد ومن نقله مسائله وفتاويه وأكثر الرواية عنه كان الامام أحمد يأنس به ويكرمه ويقدمه وكان عنده بموقع خليل روى عن الامام أحمد مسائل كثيرة تبلغ بضعة عشر جزء. انظر: تاريخ بغداد (٥/ ١٢٨)، طبقات الحنابلة (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص: ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « قال تأولوه قد تأولوه » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الفاءِ ﴾ ساقطة في ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) في هامش (ح) « فقال طاووس » بزيادة الفاء .

<sup>(</sup>٦) في كتاب السنة « ان راجع » .

<sup>(</sup>٧) أخرج رواية ابا الحارث الخلال في كتاب السنة ( ٤ / ٩ ) .

<sup>(</sup>٨) ذكر رواية صالح الخلال في كتاب السنة (٤/١٠) وانظر مسائل ابن هانئ (٢/١٦٤).

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن علي بن الحسين أبوجعفر الباقر وقد سبق التعريف به وايراد هذه الرواية عنه ( ص : ٤٩٦ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١١) في السنة « يعني عامر بن سعد حين قال الرجل يا رسول الله انه مؤمن ! قال النبي ـ ﷺ ـ أو مسلم » .

<sup>(</sup>١٢) في السنة « قال الزهري فترى » .

<sup>(</sup>١٣) « قال أحمد » ليست في السنة .

<sup>(</sup>١٤) أخرج هذه الرواية الخلال في كتاب السنة بسند صحيح (٢ / ١٠).

فقد ذكر أقوال التابعين (١) ولم يرجح شيئاً وذلك - والله أعلم - لأن (٢) جميع ما قالوه حق، وهو يوافق (٣) على ذلك كله ، كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام ، ونحو ذلك ، وأحمد وأمثاله / من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن [١٩٣١] ظاهره ، بل التأويل عندهم مثل التفسير ، وبيان ما يؤول إليه اللفظ ، كقول عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله على يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم وبحمدك عنها : «كان رسول الله على يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم وبحمدك بل يوافقه ، وقول أحمد يتأول القرآن (٥) ، وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه ، وقول أحمد يتأوله (١٦) ، أي : يفسر معناه ، وإن كان ذلك يوافق ظاهره لئلا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرأ (١) لا إيمان معه بحال ، كما تقوله (٨) الخوارج ، فإن الحديث لا يدل على هذا ، والذي نفى عن هـولاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين . يدل على هذا ، والذي عبد الله (١٠) : نحن المؤمنون ؟ فقال (١١) : نقول نحن المسلمون ، قلت لأبي عبد الله (١٠) : نحن المؤمنون ؟ فقال (١١) : نقول نحن المسلمون ، قلت لأبي عبد الله (١٥) : قال: ولكن (١١) نقول: إنّا مسلمون » (١٤) وهذا لأن

<sup>(</sup>١) في (م، ف، مح، س) زيادة « فيه ».

<sup>(</sup>٢) في (ف) «أن ».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) « موافق » .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح، وهامش ف، ط) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه اخرجه البخاري في كتاب الآذان ، باب الدعاء والركوع ( ٢/ ٢٨١) ومسلم في كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ( ١/ ٣٥٠) عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ، س، ف)، وفي بقية النسخ « بتأوله » « بالباء » .

<sup>(</sup>٧) في (م) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٨) في (ح ، ق ) « يقوله » بالياء .

<sup>(</sup>٩) في (أ) «المروزي» وما أثبت من بقية النسخ وهو أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرُّوذي « بالذال » نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد بل المقدم من أصحاب أحمد ، لورعه وفضله حدث عن : أحمد بن حنبل وهارون بن معروف وعثمان بن أبي شيبة ، وروى عنه : أبو بكر الخلال ومحمد بن عيسى بن الوليد ومحمد بن مخلد العطار . كان أحمد بن حنبل يأنس به وينبسط إليه وهو الذي تولى أغماضه لما مات وغسله ، وقد روى عنه مسائل كثيرة توفى سنة ٢٧٥هـ . انظر : تاريخ بغداد (٢٧٣/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٣) ، طبقات الحنابلة (٢/١٥) ، وقد ورد في (أ ، ح) المروزي « بالزاي » وهو خطأ وما أثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) « نقول » وفي كتاب السنة « تقول ».

<sup>(</sup>١١) في كتاب السنة « قال » ، وفي ( ق ) « نقول نحن المسلمون » .

<sup>(</sup>١٢) في كتاب السنة « تقول » .

<sup>(</sup>۱۳) « ولكن » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>١٤) أخرج هذه الرواية الخلال في كتاب السنة (٣/ ٦٠٢) بإسناد صحيح .

من أصله الاستثناء في الايمان ، لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع [ما أمره] (١) الله به، فهو مثل قوله : أنا بر ، أنا تقي ، أنا ولي الله ، كما يذكر في موضعه (٢) وهو (٣) لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد : إني (٤) مصدق ، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق ، ولا يجزم بأنه ممثل لكل ما أمر به ، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله و (٥) أنه يبغض الكفر ، ونحو ذلك ، مما يعلم أنه في قلبه ، وكذلك إذا أراد [أنه] (١) مؤمن في الظاهر ، فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له ، وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء (٧) من قول المرجئة [إذ] (٨) يقولون : الإيمان شيء متماثل في جميع أهله ، مثل كون كل إنسان له رأس ، فيقول أحدهم (٩) : أنا مؤمن حقاً ، وأنا مومن عند الله ، ونحو ذلك ، كما يقول الإنسان : لي رأس حقاً ، وأنا لي رأس في علم الله حقاً ، فمن جزم به على ذلك ، كما يقول الإنسان : لي رأس حقاً ، وأنا لي رأس في علم الله حقاً ، فمن جزم به على هذا الوجه ، فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه ، وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ، ومن إتبعهم (١٠) من سائر المسلمين ، ونلناس (١١) في مسألة الاستثناء كلام يذكر في موضعه (١٢) .

والمقصود هنا ، أن هنا قولين متطرفين : قول من يقول (١٣) : الإسلام مجرد الكلمة ، والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام (١٤) ، وقول من يقول: مسمى الإسلام ،

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ «أمره».

<sup>(</sup>٢) سوف يرد مثل هذا ( ص :٦٥٨ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (هـ، ط) « وهذا » .

<sup>(</sup>٤) في (م) «انني » .

<sup>(</sup>٥) في (مح، ط) « فإنه » .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ « بأنه » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (هـ، ط)، وفي بقية النسخ ( الغالية ) .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ح، هـ، ف، ط) وفي بقية النسخ « أو » .

<sup>(</sup>٩) في (م، ح، ق) «أحدهما».

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) « بعدهم ».

<sup>(</sup>١١) في (م) « والناس » .

<sup>(</sup>١٢) انظر (ص: ٢٥٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۳) في (ف) «قال».

<sup>(</sup>١٤) في (هـ، مح، ط) «الإسم».

والإيمان واحد ، وكلاهما قول(١) ضعيف مخالف لحديث جبريل ، وسائس أحاديث النبي - عَلَيْهُ - ولهذا لما نصر محمد بن نصر المرزوي القول الثاني (٢) لم يكن معه حجة على صحته، ولكن احتج بما يبطل به (٣) القول الأول (٤)، فاحتج بقوله في قصة الأعراب : ﴿ بَلِ اللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمَان إن (٥) كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ [ الحجرات :١٧] قال : فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان. فيقال: بل يدل على نقيض ذلك، لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا، بل قالوا: آمنا ، والله أمرهم أن يقولوا: أسلمنا ، ثم ذكر تسميتهم بالإسلام (٦) فقال: ﴿ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمان إن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ [ الحجرات: ١٧] في قولكم: آمنا، ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كنتم صادقين ، فإنهم صادقون في قولهم: أسلمنا ، مع أنهم لم يقولوا ، ولكنَّ الله قال : ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَيّ إسْ لاَمَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ ﴾ (٧) [ الحجرات: ١٧] أي: يمنون عليك (٨) ما فعلوه من الإسلام [فإن] (٩)، الله تعالى سمى فعلهم إسلاماً ، وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماً ، وإنما قالـوا : آمنا ، ثم أخبـر أن المنَّة تقع بالهداية إلى الإيمـان ، فأما الإسـلام الذي لا إيمان معه ، فكان الناس يفعلونه خوفاً من السيف ، فلا منَّة لهم بفعله ، وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين [لا(١٠)] يقبله الله منهم ، فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: آمنا ، فالله هو المآنُّ عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام ، وهو سبحانه نفي عنهم الإيمان أولاً ، وهنا علق منّة الله به على صدقهم ، فدل على جواز صدقهم .

(١) « قول » يوجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) وهو القول بأن الإسلام والايمان مترادفان وانهما بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) « به » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٤) « الأول « توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>o) « إن كنتم صادقين » ساقطة في (م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (م ، ح ، ق ) « الإسلام » بدون الباء .

<sup>(</sup>٧) في (م، ح، ف، ق) زيادة « ان هداكم للايمان ».

<sup>(</sup>٨) «عليك» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (هـ) وفي بقية النسخ « فالله » .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « فلا » .

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين / بعد ذلك. ويقال: المعلّق بشرط لا يستلزم وجود (١) [١٢٠٥] ذلك الشرط، ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما (٢) ، لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانياً بل معهم شعبة من الإيمان.

قال محمد بن نصر (٢): « وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ (٤) اللهَ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ البينة : ٥]. وقال : ﴿ إِنَّ الدينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [ آل عمران : ٩ ] فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيماً ، وسمى الدين إسلاماً ، فمن لم يود الزكاة ، فقد ترك من الدين القيم - الذي أخبر أنه [ الدين (٥) القيم عنده ] وهو الإسلام - بعضاً ، قال : وقد أن الدين القيم الله المن الإيمان ، على أن الإيمان قول وعمل ، وقد (٢) جامعتنا هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان ، على أن الإيمان قول وعمل ، وأن الصلاة (٧) والزكاة من الإيمان ، وقد سماها الله ديناً ، وأخبر أن الدين عنده (٨) الإسلام فقد (٩) سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان [وسمى (١٠) الايمان] بما سمى به الإسلام ، وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي - عَلَيْهُ - فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار ، وأن العمل ليس منه ، فقد خالف الكتاب والسنة ، ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ (١١) زعمت أن الإيمان .

فيقال : أما قوله: إن الله (١٣) جعل الصلاة والزكاة من الدين، والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل . ورده على من جعل العمل خارجاً (١٤) من الإسلام

<sup>(</sup>١) في (م) « وجوده » .

<sup>(</sup>۲) «ما » ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) في تعظيم قدر الصلاة ( ٢ / ٥٣٣ ) والمقابلة مع بقية النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) في (ح) « ليعبد».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ « أنه عنده الدين » .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ، م، س) ، وتعظيم قدر الصلاة وفي بقية النسخ « جاء معيَّناً » ومعنى الكلمة « اتفقت معنا » .

<sup>(</sup>V) في (م) « الصدقة ».

<sup>(</sup>٨) في تعظيم قدر الصلاة « عند الله » .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « وقد » بالواو .

<sup>(</sup>١٠) مَا أَثبت من (س، ق) وسقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (ق) (اذا).

<sup>(</sup>١٢) انظر تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>١٣) قوله « ان الله جعل » ساقطة في ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( س ) « خالصا » .

كلام حسن . وأما قوله : إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، فليس كذلك . فإن الله إنما قال: ﴿ إِنَ الدّينَ عِندَ الله الإيمان، وليس إذا كان منه ولم يقل قط : إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه . فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه . وقوله : و(١) العمل تابع لهذا العلم والتصديق [ملازم](١) له ، لا(١) يكون [العبد](١) مؤمناً إلا بهما، وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، والعلم والتصديق ليس [هو](٥) جزء مسماه(٢)، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم ، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل(١) الذي بيّنه الله ورسوله ، اله كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَم / يَرْتَابُواْ (١٠) / وَجَاهُدُواْ [١٥٠١/ب] بأمْوالِهم وأنفُسِهِم في سَبِيلِ الله أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات : ١٥] .

وقوله ﴿ إِنَّمَا الْمُؤَمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [ الأنفال: ٢].

وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره ، فإن كثيراً من المسلمين مسلم باطناً وظاهراً ، ومعه تصديق مجمل ، ولم يتصف بهذا الإيمان ، والله تعالى قال : ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلاَم دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران : ٨٥] وقال (٩) ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَم دينا ﴾ [المائدة : ٣] [و] (١٠) لم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام علما (١١) ومعرفة

<sup>(</sup>١) « الواو » ساقطة في ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ، س، م) ( لازم له ) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ، ح ، م ، ق ) زيادة ( واو ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح، م، هه، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (س) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (م، ح، ف، ق) زيادة « واو ».

<sup>(</sup>٧) في (ف، س) « المفضل».

<sup>(1)</sup> ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (1) .

<sup>(</sup>٩) في (م) زيادة « تعالى ».

<sup>(</sup>١٠) « الواو » ليست في (أ، س) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (ف) ( تصديقا وعلماً ومعرفةً وإيماناً ٥.

وتصديقا وايماناً ، ولا قال : [و] (١) رضيت لكم الإسلام (٢) تصديقاً وعلماً ، فإن الإسلام من جنس الدين (٣) والعمل والطاعة والانقياد والخضوع ، فمن ابتخى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، والإيمان طمأنينة ويقين ، أصله علم وتصديق ومعرفة ، والدين تابع له ، يقال : آمنت بالله (٤) وأسلمت لله ، قال موسى : ﴿ يا قَوْم إِن كُنتُم آمَنتُم بالله فَعَليْه تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسلمين ﴾ وأسلمت لله ، قال موسى : ﴿ يا قَوْم إِن كُنتُم آمَنتُم بالله فَعَليْه تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسلمين ﴾ وأسلمت لله ، قال موسى : ﴿ يا قَوْم إِن كُنتُم آمَنتُم بالله فَعَليْه تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسلمين ﴾ وأسلمت لله ، قال موسى : ﴿ يا قَوْم إِن كُنتُم آمَنتُم بالله فَعَليْه تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسلمين ﴾ وألمُوسَن ما وأحداً كان هذا تكريراً ، وكذلك قوله : ﴿ إِنَّ الْمُسلمين وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَاللهُ مِن اللهم لك قول : ﴿ اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، واليك ما تبت في العموم والخصوص، وكان النبي ﷺ يقول : ﴿ اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وإليك حاكمت (١٠) » كما ثبت في وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت (١٠) » كما ثبت في

<sup>(</sup>١) الواو مثبتة من (ف، ق، س)، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (هـ) «الأيمان».

<sup>(</sup>٣) في (ح) « فإن الإسلام من جنس العمل وهو الطاعة » .

<sup>(</sup>٤) « الواو » ساقطة في ( ف ) .

 <sup>(</sup>٥) في (م) تكملة الآية ﴿ والصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (أ) « والصادقات » ، وفي (ف) « والصابرات » ، وما أثبت من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) في هامش (ف) زيادة « والخاشعات » .

<sup>(</sup>٨) في (أ، مح) « والمؤمن » بالواو ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>١٠) جزء من حديث أخرجه البخاري في أول كتاب التهجد (٢/ ٤١) ، وأعاد اخراجه في كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا انتبه من الليل (٧/ ١٤٨) ، وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ وهوالعنزيز الحكيم ﴾ (١٦٧/٨)، وباب قول الله تعالى : ﴿ وهوالعنزيز الحكيم ﴾ (١٦٧/٨)، وباب قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (١٨٤/٨) ، وباب قول الله تعالى : ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ (١٩٨/٨) ، مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٢/٣٥)، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (١/٥٠٧)، والنسائي في كتاب قيام الليل ، باب ذكر ما يستفتح به القيام (٣/٣٠) ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة (٥/١٨٤) ، وابن ماجه في كتاب القرآن ، باب ما جاء في الدعاء (١/٥١٧) ، وأحمد في المسند (١/٨٧٠) ، وابن نصر في مختصر قيام الليل ( ٥/١٨٠) . والدارمي في السنن في كتاب الصلاة ، باب الدعاء عند التهجد بالليل (١/٨٧٠) ، وابن نصر في مختصر قيام الليل ( ٥/١٨١) .

«الصحيحين» (۱) أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل، وثبت في «صحيح مسلم» وغيره، أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» وفي الركوع يقول: «لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت» (۲). ولما بيّن النبي - عَلَيْ - خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» (۳). ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان، غير كونه مأموناً / على الدم والمال، فإن هذا أعلى، والمأمون يسلم الناس من ظلمه، وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونا (٤) عندهم.

قال محمد بن نصر (٥): « فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار ، وإن العمل ليس منه ، فقد خالف الكتاب والسنة وهذا صحيح ، ، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام ، قال : « ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلاعمل » .

فيقال: بل<sup>(1)</sup> بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوا<sup>(۷)</sup> من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة [(<sup>۸)</sup> ويقولون<sup>(۹)</sup> الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة والمرجئة يقولون<sup>(۹)</sup>: الإيمان بعض الإسلام، والإسلام أفضل،

[1/144

<sup>(</sup>١) في (م) ( الصحيح) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث علي \_ رضي الله عنه \_ مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة الليل ( ٥٣٥/١) ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ( ١/ ٢٠٢) والنسائي في كتاب التطبيق ، باب من الذكر في الركوع ( ٢/ ١٩) ، وباب الدعاء في السجود ( ٢٢١/٢) ، وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة ، باب سجود القرآن (٣٣٥/١) ، وأحمد في المسند ( ٨٥/١) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص:٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) في (هـ) « مؤمنا » .

<sup>(</sup>٥) في تعظيم قدر الـصلاة (٥٣٣/٢) ، والمؤلف هنا يشرح ويحلل كـلام ابن نصر ويبين مراده من كلامه تمهـيداً للرد عليه في قوله بترادف الإسلام والايمان .

<sup>(</sup>٦) « بل » ساقطه في (ح، ف ، ق).

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (أ، س، ف)، وفي بقية النسخ «قالوه».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في ( مح ) « يقول » في الموضعين .

و<sup>(۱)</sup>يقولون : إيمان الناس متساوى<sup>(۲)</sup> ، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء . و<sup>(۳)</sup> يقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض ، وهذا<sup>(۳)</sup> مخالف للكتاب والسنة .

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال لما (٤) [قال (٥)] في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة كما (٢) قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك ، وتارة لا يوافقه ، بل يذكر (٧) ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان ، فلما أجاب بقول الزهري ، قال له الميموني (٨): قلت ' يا أبا عبد الله! تفرق بين الإسلام والإيمان ؟ قال : نعم ، قلت (١٠): بأي شيء تحتج (١١)؟ قال : عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال: (لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، [ (١٢) ولا يسرق السارق (١٣) حين يسرق وهو مؤمن » وقال الله (١٤): ﴿ قَالَتِ مَا اللهُ عُرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [ الحجرات : ١٤] قلت له: فتذهب الى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا كانت المرجئة [يقولون (١٠)] : إن الإسلام هو القول، قال : هم يصيرون هذا كله واحدا (١٢) ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا

<sup>(</sup>١) « الواو » ساقطة من ( هـ ، مح ، س ، ق ) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) «يتساوى».

<sup>(</sup>٣) ﴿ الواو ﴾ ساقطة في (ح) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (أ، ف، س)، وفي بقية النسخ (كما».

<sup>(</sup>٥) في (أ، هـ، ط، ق) (قاله) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ( كما ) ساقطة من ( هـ ، ط ، ق ) .

<sup>(</sup>Y) في (م، ح) « ذكر».

<sup>(</sup>٨) كما ذكر الخلال في كتاب السنة (٣/ ٢٠٤)، وقد سبق تخريج هذا القول (ص: ٥٧٦).

<sup>(</sup>٩) « قلت » توجد بهامش (ح) .

<sup>(</sup>١٠) «قلت » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (أ، س) وكتاب السنة وفي بقية النسخ « نحتج » بالنون .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٣) « السارق » ساقطة من ( س ، هـ ، مح ) وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (أ) وليس في بقية النسخ وفيها « وقال تعالى » وفي كتاب السنة « قال الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١٥) ما أثبت من (م، ح، ق) وكتاب السنة، وفي بقية النسخ « تقول » .

<sup>(</sup>١٦) في (م، ح) «شيء واحد».

بين الدين

والإيمان

واحدا(١) على إيمان جبريل ، و(٢)مستكمل الإيمان ، قلت : فمن ها(٣) هنا حجتنا عليهم ؟ قال: نعم »(٤) فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمناً مستكمل الإيمان على إيمان / ١٣٦١ب] جبريل.

وأما قوله : يجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئا واحدا ، فهذا قول من يقول : الدين والإيمان شي (٥) واحد ، فالإسلام هو الدين ،فيجعلون الإسلام والإيمان [شيئا](٦) واحداً ، وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره (٧) كثير من الأئمة ، كالشافعي وأبي (<sup>٨)</sup>عبيد وغيرهما ، ومع هؤلاء [يناظرون](٩) فالمعروف من كلام المرجئـة الفرق بين لفظ الدين والإيمان ، والفرق بين الإسلام المرجئة يفرقون والإيمان ، ويقولون : الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال ، والأعمال منها فرض ونفل ، ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية ، إنما(١٠) يحكون عنهم أن الله في كل مكان ، وهذا قول طائفة منهم كالنجارية(١١) ، وهو قول عوامهم وعبادهم ، وأما جمه ور نظارهم من الجهمية ، والمعتزلة ، والضرارية(١٢) ، وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) في (م، ح) «شيء واحد» في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) ( الواو ) ساقطة في (ف) .

<sup>(</sup>٣) ( ها ) ساقطة في (ح، ق).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٣/ ٢٠٥) وقد سبق (ص :٧٧٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>o) «شي » مثبتة من (أ، ط).

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (هم، ط) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>V) في (م) «يذكر». ·

<sup>(</sup>A) في (م) «أحمد» بدل «أبي عبيد».

<sup>(</sup>٩) في (أ) « مناظرون » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (م، هه، ط) « وما » « بالواو » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) هم اتباع الحسين بن محمد بن عبد الله النجار لا نعرف تاريخ مولده ووفاته إلا أنه كان معاصرا للنظام المعتزلي وهم من فرق المرجئة وهم يرون : أن الإيمان هو المعرفة بالله ويرسله وفرائضه المجمع عليها والخضوع له بجميع ذلك الاقرار باللسان ولاهو يتبعض ولا يزيد ولا ينقص وأن من كان مؤمنا لا يزول عنه الابمان إلا بالكفر. انظر: المقالات (ص : ١٣٠) ، الفرق بين الفرق ( ص : ١٩٥) ، الملل والنحل ( ص ٨٩) ، التبصير في الدين ﴿ ص : ٩٣ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) هم اتباع ضراربن عمرو القاضي المعتزلي له مقالات خارجة واتباعه يشبهون النجاريه في الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ، ويقولـون بخلق الله لأفعال العباد ، ويبطلون القول بالتولد وينكرون القول بـوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود السمع ، وكان يزعم انه لا يدري لعل سرائر العامة كلهاكفر وتكذيب ولو عرضوا عليه انسانا لأمكنه أن يقول لعله يضمر الكفر الى آخرتلك المقالات . انظر : المقالات (ص : ٢٨١) ، الفرق بين الفرق (ص : ٢٠١) ، التنبيه والرد (ص: ٩٥).

مذهب القدرية في العلم والكتابة فإنما يقولون: هو (۱) لا داخل العالم [ ولا خارجه (۲) و لا هو فوق العالم ، و كذلك كلامهم في القدرية [يحكون (۲) عنهم إنكار العلم والكتابة (٤) ، وهؤلاء هم ] القدرية الذين قال ابن عمر [فيهم] (٥) : « إذا لقيت أولئك ، فأخبرهم أني برئ منهم ، وأنهم براء مني (1) وهم الذين كانوا يقولون : « إن الله أمر العباد ونهاهم ، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ، ولا من (1) يدخل الجنة ممن يدخل النارحتى فعلوا ذلك ، فعلمه بعد مافعلوه (٨) ! ولهذا قالوا : الأمر أنف (٩) ، أي : مستأنف ، يقال : روض أنف : إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك ، يعني أنه مستأنف [العلم] (١) بالسعيد (١١) والشقي ، ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب ، فلا يكون العمل على ما قد (١٢) قدر فيحتذى به حذو القدر ، بل هو بذلك علم ولا كتاب ، فلا يكون العمل على ما قد (١٢) قدر فيحتذى به حذو القدر ، بل هو

في (م) ( لاهو داخل ) .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت ليس في (أ، س) ومثبت في باقى النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) « الكتابة » مثبتة من ( هـ ) وفي بقية النسخ « الكتاب » .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، هـ، ط) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ، باب بيان الايمان والإسلام ( ٣٨/١) بسنده من طريق : يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجيّن أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله \_ على فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفناه أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والاخر عن شماله ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ، وأنهم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف . قال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم ... فذكره ، وذكر بعد ذلك حديث جبريل الطويل وكذلك أخرجه : أبوداود في كتاب السنة ، باب في القدر ( ٢٢٣/٤) ، والترمذي في كتاب الايمان والاسلام القدر ( ٢٧٣/٤) ، والترمذي في كتاب الايمان ، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي \_ على المسند ( ٢/٥/١) .

<sup>(</sup>٧) « من » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>A) في (س) «أن» بدل «ما».

<sup>(</sup>٩) الأنف الجديد يوصف به المذكر والمؤنث، يقال كلاً ألف وروضة أنف: لم ترع من قبل، ومنهل أنف لم يورد ... وأمر أنف جديد، وأنف أي مستأنف استئنافاً من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير انما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه » انظر: النهاية في غريب الحديث ( ١/ ٧٥)، المعجم الوسيط مادة أنف (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م، مح، ح) وفي بقية النسخ « العمل ».

<sup>(</sup>١١) «الباء» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ قد ﴾ توجد بهامش (ح) ، وساقطة من (ق).

أمر (١) مستأنف مبتدأ، والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدّر في نفسه ما يريد عمله ، ثم عمله (٢) كما قدّر في نفسه ، وربما أظهر ما قدّره (٣) في الخارج بصورته ، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقاً ، ومنه قول الشاعر :

ولانْتَ (٤) تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَع صُ [ القَوْمَ ] (٥) يخلُقُ ثُمْ لا يَفْرِي (٢)

يقول: إذا قدرت أمراً أمضيته وأنفذته بخلاف غيرك، فإنه عاجز / عَن (٧) امضاء ما [١/١٣٠] يقدره (٨) تعالى، (٩) قال تعالى (١٠): ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون، وهو يخلق بمشيئته، فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإراداته قائم بنفسه، وقد يتكلم به ويخبر به، كما في قوله: ﴿ لأَمْلأنُ جَهَنَّمَ منك وَمَمَّن تَبِعَك منهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [سورة ص: ٨٥] وقال: ﴿ وَلَوْلاَ كَلَمَةٌ سَبَقَتْ من رَبّك كَلَمَةُ سَبَقَتْ من رَبّك لَكَانَ لزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَى ﴾ [سورة طه: ١٢٩] وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ كَلَمَةٌ سَبَقَت مَن رَبّك لَعَبَادَنَا الْمُرسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالبُونَ ﴾ [الصافات: لعبَادَنَا الْمُرسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالبُونَ ﴾ [الصافات: ﴿ وَلَوْلاَ كَلَمَةٌ سَبَقَت مِن رَبُّكَ لَعُمَّمَ مَن رَبُّكَ لَعُمَّمُ فيه ولَوْلاَ كَلَمَةٌ سَبَقَت مِن رَبُّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيما فيه يختلفون (١٢) ﴾ [هود: ١١٠] وهو سبحانه سَبَقَت مِن رَبُّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيما فيه يختلفون (١٢) ﴾ [هود: ١١٠] وهو سبحانه

<sup>(</sup>۱) (أمر) توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>۲) «ثم عمله» توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ف) « الهاء » ساقطة .

<sup>(</sup>٤) في (ح) «ولا أنت».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من ( هـ ، ح ، مح م ) والديوان ، وفي بقية النسخ ( الناس ) .

<sup>(</sup>٦) البيت لزهير بن أبي سلمى الشاعر المخضرم . انظر : شرح ديوان زهير لثعلب ( ص : ٩٤ ) ولسان العرب مادة فرى ( ١٥ / ١٣٥ ) ، ومعنى تفرى أي تنفذ ما تعزم عليه وتقدرهُ .

<sup>(</sup>V) « عن » مثبتة من (أ ،س) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) في ( هـ ، ق ) زيادة « الرب تعالى » والصوان بدونها .

<sup>(</sup>٩) في (هـ، ح، ط) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>١٠) في (م) زيادة « لفظ الجلالة ».

<sup>(</sup>۱۱) «تعالى» ليست في (م).

<sup>(</sup>١٢) « فيما فيه مختلفون » ليس في ( هـ ، م ، ح ) ومثبت في بقية النسخ .

كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه ، كما قال [تعالى ] ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالأَرْضِ إِن ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [ الحج: ٧٠].

قال ابن عباس : « إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه : كن كتاباً ، فكان كتاباً ، ثم أنزل تصديق ذلك في قوله : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ ﴾ (٢) [ الحج: ٧٠] وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ من مُّصيبَة في الأَرْض وَلا في أَنفُسكُمْ إِلاَّ في كتَابِ من قَبْلِ أَن نَّبْرِأَهَا إِنَّ ذَلكَ عَلى الله يَسيرٌ ﴾ [ الحديد : ٢٢] وقال [تعالى (٣)] ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْد الذِّكْر أَنَّ الأَرْضَ يَرثُهَا عبَادى الصَّالحُون ﴾ [ الأنبياء: ١٠٥] وقال [تعالى](٤) ﴿ يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعندَهُ أُمُّ الْكُتَابِ ﴾ [ الرعد : ٣٩] وقال للملائكة (٥) : ﴿ إِنِّي جَاعلٌ في الأَرْض خَليفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فيهَا مَن يُفْسدُ فيهَا وَيَسْفكُ الدَمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبْحُ بحَمْدكَ وَنُقَدْسُ لَك قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَالاً تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] فالملائكة قد علمت ما يفعل(٢) بنو (V) آدم من الفساد وسفك الدماء ، فكيف لا يعلمه الله [ سبحانه ](A) سواء علموه بإعلام الله [ لهم ] (٩) \_ فيكون هو أعلم بما (١٠) علمهم إياه ، كما قاله (١١) أكثر المفسرين \_ أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم ، أو بغير ذلك / فالله(١٢) أعلم(١٣) بما [١٣٧/ أ]

<sup>(</sup>١) المقصود معلوم الله جل وعلا.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٧٤) بلفظ قريب منه وعزا اخراجه لابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (م) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (س) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ح) «الملائكة»، وفي (ق) «وقال لملائكته».

<sup>(</sup>٦) في (ف) « تفعل » .

<sup>(</sup>٧) في ( ح ، م ) « بنبي » .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (م، ح، ق) وليس في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٩) ما أثبت من (م، ح، ق) وليس في بقية النسخ وفي (ح) زيادة (إياه».

<sup>(</sup>١٠) « بما » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١١) سقط من قوله « قاله » عدد ٥٠ سطراً ـ مقدار لوحة كاملة أ ، ب إلى قوله : « وأن من كان داعية إلى بدعة » من نسخة (ح، ق)، وقد ورد تكميل ذلك السقط بعد ٧٢ سطر في نسخة (ق).

<sup>(</sup>١٢) في (ح، ط) «والله».

<sup>(</sup>١٣) في (م، هه، ف) زيادة « سبحانه » .

سيكون (١) من مخلوقاته الذين لاعلم لهم إلا ما علّمهم ، وما أوحاه إلى أنبياءه (٢) وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم ، فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء .

وأيضا فإنه قال للملائكة : ﴿ إِنّي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَة ﴾ [البقرة : ٣٠] قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم ، وقبل أن يمتنع إبليس ، وقبل أن ينهي آدم عن أكله من الشجرة ، وقبل أن يأكل منها ، ويكون (٣) أكله سبب إهباطه إلى الأرض ، فقد علم الله (٤) مسبحانه - أنه سيستخلفه (٥) مع أمره له ولإبليس بما يعلم (٦) أنهما يخالفانه فيه ، ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط (٧) والاستخلاف في الأرض .

وهذا يبين أنه  $[قد]^{(\Lambda)}$  علم ما سيكون منهما ومنهما من مخالفة الأمر ، فإن إبليس امتنع  $[عن]^{(1)}$  السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه ، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضاً ، فإنه قد تألى (11) أنه ليغوينهم أجمعين ، وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون (11) فهو (11) حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه ، لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب

<sup>(</sup>١) في (هـ) « يكون » .

<sup>(</sup>٢) في (ه) «أنبيائهم».

<sup>(</sup>۳) في (م) «فيكون».

<sup>(</sup>٤) « لفظ الجلالة » ليس في (ف ، س ، ق ) .

<sup>(</sup>٥) في ( هـ ، ف ) يستخلفه » .

<sup>(</sup>٦) « بما يعلم » بهامش (أ) .

<sup>(</sup>٧) في ف ، ط ) زيادة ﴿ إِلَى الأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (م) ، وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م) « ما سيكون من مخالفة الأمر منهما » « منهما » مؤخرة ثلاث كلمات .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (س) وفي بقية النسخ ( من ) .

<sup>(</sup>١١) « تألي » « اجتهد وحلف » انظر المعجم الوسيط (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>١٢) وذلك فيماحكاه الله عنه في قوله تعالى: ﴿ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون \* قال فإنك من المنظرين \* إلى يوم الوقت المعلوم \* قال رب بما أغويتني لأزينين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين \* إلاعبادك منهم المخلصين ﴾ [الحجر: ٣٦ - ٤] .

<sup>(</sup>١٣) في (<sup>ف</sup>) « وهو » .

عليه واجتباه ربه وهداه (۱) بتوبته (۲) فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم ما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء ، وهو التوبة ، قال (۱) تعالى : ﴿ لِيُعَذَّبُ اللهُ الْمُنَافِقينَ وَالْمُنَافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُومِ وَوجه (۱) : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسنا وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عليه (۱) والله عليه على الله عليه الله بذلك درجته ، ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان ، فمن أذنب من بني (۱۱) آدم ، فاقتدى بأبيه آدم وي التوبة كان سعيداً ، وإذا تاب وآمن وعمل صالحاً بدّل الله سيئاته حسنات ، وكان بعد التوبة خيراً منه / قبل الخطيئة ، كسائر أولياء الله المتقين ، ومن اتبع منهم إبليس فأصَرُ على الذنب ، واحتج بالقدر ، وأراد أن يغوي غيره ، كان من الذين قيل (۱۱) فيهم : ﴿ لأَمْلأَنُ اللهُ منك وَمَمَّ تَبعَكَ مَنْهُمْ أَجْمُعِين ﴾ [ سورة ص : ٨٥ ] .

(١) ما أثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ ( بنبوته ) .

[1/144]

<sup>(</sup>٢) وذلك فيما ذكره الله عنه عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ﴾ [ البقرة : ٣٧ ] ، وقول تعالى : ﴿ وعصى آدم ربه فغوى \* ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ [سورة طه : ١٢١ - ١٢٢ ] .

<sup>(</sup>٣) في (م ، ق) زيادة «لفظ الجلالة».

<sup>(</sup>٤) في (م، س) تكملة الآية : ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ﴿إذا ﴾ بدل ﴿ آدم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ، مح، س) وفي بقية النسخ ( وزوجته ) .

<sup>(</sup>٧) في (ف) «عليهما».

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من ( مح ، هـ ، ق ) وفي بقية النسخ « واجتنباه » واجتنباه توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) في «طاعة الله».

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ «أولاد».

<sup>(</sup>١١) في (هـ، مح، ح، ط) (قال).

والمقصود هنا ذكر القدر ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو<sup>(1)</sup> عن النبي - على أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء»<sup>(۲)</sup> وفي صحيح البخاري عن عمران ابن حصين قال : قال رسول الله - على الله ولم يكن شيء قبله ،وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السماوات والأرض (٣) » وفي الصحيحين عن النبي - على المذكر كل شيء ، ثم خلق السماوات والأرض (٣) » وفي الصحيحين عن النبي - على غيروجه أنه أخبر أن الله قد (٤) علم أهل الجنة من أهل النار، وما يعمله العباد قبل أن يعملوه (٥).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود : « أَن الله يبعث ملكا $^{(7)}$  بعد خلق الجسد ، وقبل نفخ الروح فيه ، فيكتب أجله ورزقه وعمله ، وشقي أو سعيد  $^{(V)}$  وهذه الأحاديث

<sup>(</sup>١) في (ف) «ابن عمر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ( ٢٠٤٤/٤) بلفظ « كتب » بدل « قدر » والترمذي في آخر كتاب القدر ، وليس فيه وكان عرشه على الماء ( ٤/ ٤٥٨) ، وأحمد في المسند ( ٢/ ٢٦٩) ، وليس فيه وكان عرشه على الماء ، والآجري في الشريعة ( ٢ / ٧٦٢ - ٧٦٣) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ٧٧٤) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٢/ ٧٩٥) والدارمي في الرد على الجهمية ( ص: ٧٩) وابن بطة في الابانة ( ٢/ ٩١٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ (٧٤/٤) ، وأعاد إخراجه في كتاب التوحيد ، باب وكان عرشه على الماء (١٧٥/٨) ، والنسائي في الكبرى كما عزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (١٨٣/٨) والبيه قي في الأسماء والصفات (١١٥/٢) والآجري في الشريعة (٧٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) في (هـ) (قدر ) .

<sup>(</sup>٥) يدل علي ذلك ما أخرجه البخاري عن عمر ان بن حصين - رضي الله عنه - في حديث طويل جاء فيه : « قيل يا رسول الله : أعلم أهل الجنة وأهل النار ؟ قال : نعم، فقيل ففيم يعمل العاملون ؟ فقال : كل ميسر لما خلق له » أخرجه في كتاب القدر ، باب جف القلم على علم الله ( ١٠٠٧) ، وأعاد إخراجه في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى: ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ ، ومسلم في كتاب القدر ، باب كيفية الخلق الآدمي (١٩٤٤) وأبو داود في كتاب السنة باب في القدر ( ٢٢٨/٤) والنسائي في الكبرى كما رمز له الحافظ المزي في تحفة الإشراف ( ١٩٢٨) وأحمد في المسند ( ٢١/٤) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٢٩٥٢) والآجري في الشريعة ( ٢ / ٢٥) وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ١٩٧١) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ( ١٩٧١) وابن بطة في الإبانة ( ١٩٥٢) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «ملك ».

<sup>(</sup>٧) جزء من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ الذي أخرجه : البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ـ صلوات الله وسلامه عليهم ( ٧/ ٧٨) ، وأعاد إخراجه في كتاب الأنبياء ، باب : ﴿ واذ قال ربك اني جاعل في الأرض خليفة ﴾ ( ١٠٣/٤)، وفي كتاب القدر، باب في القدر ( ٢١٠/٧)، وفي كتاب التوحيد با ب =

تأتي - إن شاء الله - في مواضعها ، فه ـ ذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة (۱) ، وقد روي : أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له : سيسويه (۲) من أبناء المجوس ، وتلقاه عنه معبد الجهني (۳) . ويقال : أول ما حدث في الحجاز لما [احترقت (٤)] الكعبة ، فقال رجل : احترقت بقدر الله تعالى ، فقال آخر : لم يقدر الله هذا (٥) . ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر ، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم (١) من بقي من الصحابة ، كعبد الله بن عمر (٧) ، وعبد الله بن عباس (٨) ،

<sup>=</sup> ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ( ١٨٨/٨) ومسلم في كتاب القدر باب ما جاء في أن الاعمال بالخواتيم (٤٢/٤) ، وأحمد في المسند (٣٨٢/١) ، ٤١٤، ٤٣٠) وابن أبي عاصم في كتاب السنة (٧٧/١) والاجري في الشريعة (٧٧/٢) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٩١/١) .

<sup>(</sup>١) انظر حول انكار القدرية للقدر في أواخر عصر الصحابة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (٧٤٦/٤ ـ ٥٥٠) كتاب الشريعة للآجري ( ٩٤٨/٢ ـ ٩٦٠) الإبانة لابن بطة ( ٤١٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً ، فبينما قال ابن سعد إن اسمه : « سنهوية » قال عبد الله بن أحمد انه « سسنوية » وقال الآجري في الشريعة : « سيسنوه » وقال أيضا فيما حكاه عن الأوزاعي واللالكائي أنه « سوسن » وقال اللالكائي ايضا انه: « سينويه » البقال وقال الحافظ في الميزان : « سيتويه » زوج والده موسي الأسواري » ، وهو غيرمعروف وانما هو يونس الاسواري ، وسنويه هذا كان أول من تكلم في القدر وكان من أهل البصرة، وكان نصرانيا فأسلم ظاهراً وبقى على دينه باطناً ، ثم ما لبث أن تخلى عن الاسلام وتنصر مرة أخرى ، وعنه أخذ معبد الجهني قوله في القدر فتناقش هو وزوج امه يونس الأسواري في القدر وعن معبد أخذ غيلان الدمشقي مقالته في القدر ، وكان نصرانيا ايضاً . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٢/٤٦٤) السنة لعبد الله بن أحمد ( ٢١/٣ - ٣٩٢)، وكتاب الشريعة للآجري (٢/٥٥ - ٩٦) ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (٢/٤ ٢٤ - ٥٠)، والميزان للذهبي (٢/٤ ٥٢)، ولميزان للذهبي (٢/٤٥٠)،

<sup>(</sup>٣) هو معبد بن عبد الله بن عويمر ابن عكيم الجهني ، وقيل معبد بن خالد ، نزيل البصرة ، أول من تكلم في زمن الصحابة حدث عن : عمران بن حصين ، ومعاوية وابن عباس ، وعنه : معاوية بن مرة ، وقتادة ومالك بن دينار ، وقد أخذ مقالته عن سنسوية النصراني، وعنه أخذ غيلان الدمشقي وكان مع ابن الأشعث ضد الحجاج بن يوسف قتله عبدالملك ابن مروان سنة ١٨هـ . انظر: المجروحين (٣٥/٣)، سير أعلام النبلاء (١٨٥/٤)، تهذيب التهذيب (٢٢٥/١).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ق، مح، ط) وفي بقية النسخ « خربت »، وقد ذكر الطبري في التاريخ (٤٩٨/٥) أن الكعبة احترقت سنة (٦٥هـ).

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٧/٤) قال أخبرنا الحسن بن عشمان قال أخبرنا السماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الحسن بن محمد قال: أول من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة . قال قائل كان هذا من قضاء الله أن احترقت الكعبة ، فقال آخر: ما كان هذا من قضاء الله » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «عليه».

<sup>(</sup>٧) كما سبق (ص: ٥٨٩) من هذة الرسالة .

<sup>(</sup>٨) انظر إنكار ابن عباس فيما أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٢/ ٤١٦)، وابن بطه في الابانة (٢٦٦٢)، (٢٧٢/٢)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٦٣٦)، والآجري في الشريعة (٨٧٢/٢، ٩٥٤).

وواثلة بن الأسقع وكان أكثره بالبصرة و<sup>(۱)</sup>الشام ، وقليل منه بالحجاز ، فأكثر كلام السلف / [۱۳۸-ب] في ذم هؤلاء القدرية ، ولهذا قال وكيع بن الجراح : « القدرية يقولون : الأمر<sup>(۱)</sup> مستقبل، وإن الله لم يقدرالكتابة والأعمال » والمرجئة يقولون : « القول يجزئ من العمل » ، والجهمية يقولون : « المعرفة تجزئ من القول والعمل » ، قال وكيع : وهو كله كفر<sup>(۱)</sup> رواه ابن بطة (٤) .

ولكن  $\text{All}^{(0)}$  اشتهر الكلام في القدر ،و دخل فيه كثير من أهل النظر والعبادة (٢) صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم ، وإنما ينكرون عموم المشيئة والحلق . وعن عمرو بن عبيد (٢) في إنكار الكتاب المتقدم (٨) روايتان . وقول أولئك كفّرهم عليه مالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم ، وأما هؤلاء فهم مبتدعون (٩) ضالون ، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك ، وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كُتب عنهم العلم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له (٢٠٠٠)، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره :

مذهب متأخوي القدرية انكار عموم المشيئة والخلق

<sup>(</sup>١) في (م) « وبالشام » بزيادة الباء.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) ( الأمل ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ زيادة «واو».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (أ) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ( مح ) ( إنما ) .

<sup>(</sup>٦) في (ح ، هـ ، س ) « العباد » .

<sup>(</sup>٧) هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عشمان البصري المعتزل القدرى رأس فرقة « العمرويه » كبير المعتزلة بعد واصل بن عطاء سمع من أبي العالية وابي قلابه والحسن البصري وعنه الحمادان وعبد الوارث وابن عيينه ، متروك الحديث كذاب كان يسب الصحابة مع زهده وعبادته لكنه نسى بدعته توفى سنة ١٤٣هـ . انظر : تاريخ بغداد (٣٠ ) . طبقات المعتزلة (ص : ٣٥) .

<sup>(</sup>A) في (أ، م، س، ف) « المتقدم والسعادة » بزيادة السعادة .

<sup>(</sup>٩) في (هم) «مبتدعة».

<sup>(</sup>١٠) هذا هو الغالب في منهج المحدثين من رواية الحديث عن أهل البدع ، ومع ذلك فقد روى الشيخان أو أحدهما عن المبتدع الداعية إلى بدعته خاصة إذا حفت القرائن بصدقه مثل: احتجاج البخاري بعمران بن حطان وكان داعية إلى مذهب الخوارج ، وعبّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي رافضي مشهور إلا أنه كان صدوقاً ، فقد وثقه ابن أبي حاتم وكان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول حدثنا الثقة في روايته ، المتهم في رأيه ، وعباد بن يعقوب روى عنه البخاري حديثاً واحداً مقروناً في كتاب التوحيد » انظر هدي الساري مقدمه شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر (ص: ٤١٢) .

حكم الرواية عن القدرية

أن من كان داعية إلى بدعة (١) ، فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس ، وإن كان في الباطن مجتهداً ، وأقل عقوبته أن (٢) يهجر ، فلا يكون (٣) له مرتبة في الدين  $[e]^{(3)}$ لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضي ، ولا تقبل شهادته ، ونحو ذلك.  $[o]^{(3)}$ ومذهب أمالك قريب من هذا  $[o]^{(3)}$  ولهذا لم (٧) يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية ، ولكن رووا ، هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية ، والمرجئة ، والخوارج ، والشيعة .

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة (١) ، وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة ، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيها ، فقد أخطأ فيهاكثير ممن رد عليهم أو أكثرهم ، فإنهم سلكوا / في الرد عليهم [١٣٩/ أ] مسلك جهم بن صفوان ، وأتباعه ، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره ، ونفوا رحمته بعباده ، ونفوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه

<sup>=</sup> وقال الذهبي: « البدعة على حزين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابيعهم مع الدين ، والورع والصدق ، فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء لذهبَ جملةٌ من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينه ، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك فذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة ... ثم قال بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق اثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله ؟ حاشا وكلا » انظر ميزان الاعتدال ( ٥/١) .

فهؤلاء المبتدعة الذين أخرج عنهم الشيخان أو أحدهما لم يثبت فيهم الكذب وهو ممن لا يستحلونه أما القول برد حديث المبتدع الداعية إلى بدعته ليس على العموم وانما هو في بعض الصور دون بعض .

<sup>(</sup>١) نهاية السقط الذي في (ح، ق).

<sup>(</sup>٢) في (ح) (انه).

<sup>(</sup>٣) في ( ف ) « يكن » .

<sup>(</sup>٤) ( الواو ) مثبتة من ( م ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (س) «فمذهب».

<sup>(</sup>٧) في (ح) «<sup>٧</sup> ».

<sup>(</sup>٨) يشهد لهذا الكلام كلام الذهبي في أول الصفحة .

ما صار ذلك سبباً لنفور أكثر العقلاء ، الذين فهموا قولهم [كما] (١) يظنونه [أهل] (٢) السنة إذا كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم ، وهذا لبسطه موضع آخر (٣) .

وإنما المقصود هنا ، أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم ، يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم، وما سمعوه (أ) من بعضهم ، وقد يكون ذلك قول طائفة (أ) منهم ، وقد يكون نقلاً مغيَّراً ، فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدا ، ويقولون : هو القول ، وأيضاً فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول : الإيمان هو مجرد القول بلاتصديق ولا معرفة في القلب ، فإن هذا إنما ( $^{(1)}$ ) أحدثه ابن كرام ( $^{(1)}$ ) وأما سائر ماقاله ( $^{(1)}$ ) ، فأقوال قيلت قبله ، ولهذا لم يذكر الأشعري ، ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه قولاً انفرد به إلا هذا ( $^{(1)}$ ).

وأما سائر أقواله ، فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه ، ولم يكن ابن كرَّام في زمن أحمد بن حنبل (١١) ، وغيره من (١٢) الأئمة ، فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ (عما).

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من ( ف ) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر : رسالة « أقوم ما قيل في القدر » لشيخ الاسلام ضمن مجموع الفتاوى ( ٨٢/٨ - ٩٨ ، ٣٧٧- ٣٨١ ) ، منهاج السنة النبوية ( ٩٤/١ - ٩٨) ، جواب أهل العلم والايمان ضمن مجموع الفتاوى ( ١٩٨/١٧ - ٢٠٣ ) . درء تعارض العقل والنقل ( ٨ / ٤٥ ) ، شرح الأصفهانية بتحقيق السعوي (ص : ٣٥٠ - ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) « سمعوا».

<sup>(</sup>٥) في ( هـ ) ( طوائف ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «إيمان».

<sup>(</sup>٧) في (ف) «تفرد».

أي القول بأن الايمان هو مجرد القول بلا تصديق وبلا معرفة في القلب .

<sup>(</sup>٩) أي في الارجاء .

<sup>(</sup>١٠) انظر المقالات للأشعري (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>١١) توفي الإمام أحمد سنة ٢٤١هـ، وتوفي ابن كرام سنة ٢٥٦هـ.

<sup>(</sup>١٢) « من الأئمة » توجد بهامش ( س ) .

القول ، كماذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور (١) وغيرهما ، وكان [قول] (٢) الإمام أحمد المرجئة قبله : إن (٣) الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. وقول جهم : إنه تصديق غيره القلب (٤) ، فلما قال ابن كرّام : إنه مجرد قول اللسان ، صارت أقوال المرجئة ثلاثة . لكن بمقالات الناس الناس من غيره ، فكان يعرف قول الجهمية في الإيمان ، وأما أبو ثور ، فلم يكن يعرف ، ولا يعرف إلا مرجئة الفقهاء (٦) / فلهذا حكى الإجماع على خلاف [١٣٩٠/ب] قول الجهمية والكرامية .

قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي (٢) وغيره عن إدريس بن عبد الكريم (٨) قال (٩): «سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وماهو ؟

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبوثور الكلبي البغدادي الفقيه، مفتي العراق ويكنى ايضا أباعبد الله ولد في حدود سنة ١٧٠هـ، وسمع من: سفيان بن عيينه ووكيع ابن الجراح وابن عُليَّه وحدث عنه: أبو داود وابن ماجه وأبو القاسم البغوي ، قال أبو بكر ابن اعين: سألت أحمد ابن حنبل فقال: أعرفه بالسُّنَّة منذ خمسين سنة وهو عندي من مسلاخ ـ أي هدي \_ سفيان الثوري ، وقال الخطيب: كان أبو ثور يتفقه أولاً بالرأي ، ويذهب إلى قول العراقيين حتى قدم الشافعي فاختلف إليه ورجع عن الرأي الى الحديث توفي سنة ٢٠هـ. انظر: التاريخ الصغير للبخاري حتى قدم الشافعية للسبكي ( ٢٧٢/٢) ، وسير أعلام النبلاء (٢/١٢) ، وطبقات الشافعية للسبكي ( ٢٧٢/٢) . ٨٠ . ١٠

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (م، ق)، وفي بقية النسخ « قال » .

<sup>(</sup>٣) « ان » ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٤) في (ح، ق) ( بالقلب )، وفي هذا الموضع في (ق) تكملة النقص الذي سقط من (ق) قبل ٧٢ سطر.

<sup>(</sup>٥) «كان » توجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>٦) يدل على ذلك قول الخطيب البغدادي : كان أبو ثور يتفقه أولاً بالرأي ، ويذهب إلى قول العراقيين . انظر : تاريخ بغداد ( ٦ / ٦٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري أبو القاسم اللالكائي الشافعي ، سمع من: عيسى بن علي الوزير وأبا ظهر بن المخلّص ، وعلي بن محمد القصار ، وتفقه بالشيخ ابا حامد الاسفراييني وبرع في المذهب وروى عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي وابنه محمد بن هبه الله ومكي الكرجي السَّلاِر وأبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي وقد روى عنه كتاب شرح أصل اعتقاد أهل اسنة والجماعة . توفي سنة ٤١٨هد . انظر: تاريخ بغداد (٤١٩/١٧) ، سير أعلام النبلاء (٤١٩/١٧) ، شذرات الذهب (٢١١/٣) .

<sup>(</sup>٨) هو إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي مقرى العراق قرأ على خلف البزار وغيره وحدث عن عاصم ابن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وتصدّر للإقراء ورُحل اليه روى عنه النَّجاد وأبو القاسم الطبراني وأبوبكر ابن مجاهد، وسئل عنه الدارقطني فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة توفى سنة ٢٩٢هد. انظر: تاريخ بغداد (١٤/٧) طبقات القراء للذهبي (٢٠٤/١)، سير أعلام النبلاء (٤٤/١٤).

<sup>(</sup>٩) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٨٤٩/٤) . والمقابلة منه مع بقية النسخ .

[أيزيد] (١) وينقص ؟ وقول هو ؟ أو قول وعمل ؟ و(١) تصديق وعمل ؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال (٣): سألت رحمك الله وعفا [عنا] (٤) وعنك عن الإيمان ما هو ، يزيد وينقص ؟ وقول هو أوقول وعمل ؟ وتصديق وعمل ؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم .

اعلم يرحمنا<sup>(۱)</sup> الله وإياك: أن الإيمان تصديق بالقلب، [وقول] (۱) باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد (۱) أن الله عز وجل واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد قلبي علي شيء من هذا، ولا أصدق (۱) به، أنه ليس بمسلم، ولو قال: المسيح هو الله، وجحد أمر الإسلام، ثم (۱) قال: لم (۱۱) يعقد قلبي على شيء من ذلك (۱۱)، أنه كافر بإظهار (۱۲) ذلك وليس (۱۳) بمؤمن، فلما (۱۱) لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمناً، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناً، حتى يكون مصدقاً بقلبه مقراً بلسانه. فإذا كان تصديقاً (۱۵) بالقلب وإقرار باللسان، كان عندهم مؤمناً، وعند بعضهم لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمناً (۱۵)، فلما نفوا أن يكون الإيمان

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ح ، ق) وشرح اعتقاد أهل السنة وفي بقية النسخ ( يزيد ) .

<sup>(</sup>٢) في (ط) «أو » بدل الواو.

<sup>(</sup>٣) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة « فقال أبو ثور » .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت ليس في (أ، س) ومثبت في بقية النسخ ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>٥) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة « فاعلم » ، وفي (ح ، ق ) « رحمنا » وفي (ف) « رحمك » .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من ( مح ، هـ ) وفي بقية النسخ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة « القول » .

<sup>(</sup>V) « لو قال اشهد » توجد بهامش (  $\dot{\mathbf{v}}$  ) .

<sup>(</sup>A) في (ح) « صدق » وتوجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٩) «ثم» ليست في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>۱۰) في (ف) «ما».

<sup>(</sup>۱۱) « ذلك » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١٢) في (ح) ﴿ بظاهر ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳) في ( س ) زيادة « هو » .

<sup>(</sup>١٤) لا يوجد جواب ﴿ لَمْ ا ) في سياق الكلام .

<sup>(</sup>١٥) في شرح أصول اعتقاد أهل النسة « تصديقٌ ، واقرار » بتنوين الرفع .

<sup>(</sup>١٦) «مؤمنا » سقطت من (مح).

بشيء (١) واحد ، وقالوا : يكون بشيئين في قول بعضهم ، وثلاثة أشياء في قول غيرهم ، لم يكن مؤمناً إلا بما أجمعوا (٢) عليه من هذه الثلاثة الأشياء ، وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة (٣) الأشياء ، فكلهم يشهد أنه مؤمن ، فقلنا (٤) بما أجمعوا (٥) عليه من التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح .

فأما الطائفة / التي ذهبت (٢) إلى (٧) أن العمل ليس من الإيمان ، فيقال لهم: ماذا [١١٤٠] أراد الله من العباد (٨) [ إذ ] (٩) قال لهم: « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » الإقرار بذلك أوالإقرار والعمل ؟ (١١) فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل، فقد (١١) [كفر] (١٢). (١٣) عند أهل العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد (١٤) أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، وإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل (١٥). قيل: فإذا كان (١٦) أراد منهم الأمرين جميعاً ، لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر ، وقد أرادهما جميعاً ؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر ، وقد أرادهما جميعاً ؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل

(١) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة « شيء » .

<sup>(</sup>٢) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( اجتمعوا ) .

<sup>(</sup>٣) « بهذه » ساقطة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وفيه « بالثلاثة أشياء » .

<sup>(</sup>٤) في (م) « فعلمنا ».

<sup>(</sup>٥) في (هـ ، مح) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ( اجتمعوا ) .

<sup>(</sup>٦) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة « زعمت » .

<sup>(</sup>٧) « إلى » توجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>٨) في (ف) «عباده».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ف، س) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ، وفي بقية النسخ «إذا ».

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «قال فإن قالت».

<sup>(</sup>۱۱) « فقد » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>١٢) في جميع النسخ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة « كفرت » والصواب ما أثبت وهو ما يقتضيه السياق ، وفي (ف، ق ، ح ) « عندهم » بدل « عند أهل العلم » .

<sup>(</sup>١٣) في (ف، ق، ح) زيادة « واو ».

<sup>(</sup>١٤) في (ف) «عباده».

<sup>(</sup>١٥) « العمل » ساقط من (ح، هـ، ف).

<sup>(</sup>١٦) «كان » ليست في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .

جميع ما أمر (۱) الله به (۲) و لا أقرّ به ، أيكون (۳) مؤمناً ؟ فإن قالوا : لا ، قيل (٤) لهم: فإن قال : أقر بجميع ما أمر الله به ، و لا أعمل به ، أيكون مؤمناً ؟ فإن قالوا : نعم ، قيل : ما (٥) الفرق ؟ [وقد] (١) زعمتم أن الله (٧) أراد الأمرين جميعاً ، فإن جاز أن (٨) يكون بأحدهما (٩) مؤمناً إذا ترك الآخر ، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل [ به ] (١) ولم يقر ، مؤمناً ، لا فرق بين ذلك ، فإن احتج فقال : لو أن رجلاً أسلم فأقر (١١) بجميع ما جاء به (١١) النبي - ﷺ - أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت [ العمل ] (١) ؟ قيل له : إنما [ نطلق ] (١١) له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله [أنه (١٥)] يعمله في وقته إذا جاء ، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار (١١) بجميع ما يكون به مؤمناً ، ولو (١١) قال : أقر ولا أعمل لم [ نطلق (١١)] عليه (10) اسم الإيمان (10) .

(١) في (م) (أمره).

<sup>(</sup>٢) ﴿ به ﴾ مقدمة على لفظ الجلالة في ( هـ ، مح ) ، وساقطة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « يكون » بدون الهمزة .

<sup>(</sup>٤) « قيل » ساقطة في (ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) (فما».

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (م، مح، ح) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ، وفي بقية  $^{11}$   $_{-}$  ( فقد  $^{12}$ 

<sup>(</sup>٧) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة « الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٨) في (م) « بأن » .

<sup>(</sup>٩) في (م) «أحدهما».

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (مح ، ح ، م ) وليس في بقية النسخ وليس في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>۱۱) « فأقر » توجد بهامش (ح).

<sup>(</sup>١٢) ( به ) ساقطة في ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ، وشرح أصول الاعتقاد وأهل السنة «عمل».

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (س) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ، وفي بقية النسخ « يطلق » ، في الموضعين .

<sup>(</sup>١٥) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ وشرح أصول اعتقاد السنة « أن » .

<sup>(</sup>١٦) في (ف) ﴿ إِقْرَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) « لو » ساقطة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .

<sup>(</sup>١٨) في ( س ) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة « له » بدل « عليه » .

<sup>(</sup>١٩) انظرشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٨٤٩ ـ ٨٥١).

شرح كلام

قلت: يعنى الإمام أبو ثور - رحمة الله عليه (١) - أنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً، وهذا(٢) الاحتجاج الذي ذكره أبوثور عن المرجئة هو دليل<sup>(٣)</sup> وجوب الأمرين: الإقرار والعمل، وهو يدل على أن كلاً منهما من الدين، وأنه لا يكون مطيعاً لله، ولا مستحقاً للثواب، ولا ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين [جميعاً](٤) وهو حجة على من يجعل/ الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعاً . وأما من [١٤٠٠ب] يقول : إنها من الدين، ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم، وترك بعضه ، فهذا يحتج عليه بشيء آخر ، لكن أبوثور وغيره من علماء السنة ، عامة احتجاجهم مع هذا الصنف ، وأحمد كان أوسع علماً بالأقوال والحُجَّج من أبي ثور ، ولهذا إنما حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية ، ثم إنه تورع في النطق ـ على عادته (٥) ـ ولم يجزم بنفي الخلاف. لكن قال: لا أحسب أحداً يقول هذا، وهذا في [رسالته](٦) إلى أبي  $^{(4)}$  الرحيم الجوزجاني ، ذكرها الخلال  $^{(h)}$  في كتاب « السنة  $^{(9)}$  وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية ، وإن كان لـه أقوال زائدة على ما فيـه ، كما أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في (١٠) الأصول الفقهية .

<sup>(</sup>١) «عليه» ساقطة من (هـ، ط).

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (أ، س، ف) وفي بقية النسخ «فهذا».

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ط، ف) زيادة (على ).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ف ، م ، مح ، ح ، ق ) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) انظر نماذج من ورعة في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص: ١٥٠) والمنهج الأحمد للعليمي (٩/١).

<sup>(</sup>٦) في (أ) « رسالة » وما أثبت من هامش (أ) وبقية النسخ .

<sup>(</sup>V) في (ح) « عبد الرحمن » وفي (ف) « أبي عبد الرحيم عبد الرحمن الجوزجاني » .

<sup>(</sup>٨) هو شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال سمع من : الحسن بن عرفه وأبي داود السجستاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم ، وحدث عنه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ـ غلام الخلال \_ وأبو الحسين بن المظفر وغيرهم ، جمع علوم أحمد وتطلّبها وسافر يجمعها ولم يكن قبله للإمام أحمد مذهب مستقل حتى تتبع نصوص أحمد ودونها وبرهنها توفي سنة ٣١١هـ. انظر : تاريخ بغداد ( ١١٢/٥)، سير أعلام النبلاء ( ٩٧/١٤) ، طبقات الحنابلة ( ١٢/٢) .

<sup>(</sup>٩) طبع بكامل أجزائه مابين عامي ١٤١٠هـ ١٤٢٠هـ في سبعة أجزاء بتحقيق الدكتور عطية بن عتيق الزهراني .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) ( في مسائل الأصول الفقهية ٥ .

قال (١) المروذي: « رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله ، وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجعاً ، أوقال: صاحب رأي ، وأما أبو (٢) عبد الرحيم أثنى عليه ، وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين (٤) عن أبي عبد الرحيم ، وجواب أحمد:

( بسم الله الرحمن الرحيم: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها ، وسلّمنا وإياك من كل سوء (١) برحمته ، أتاني كتابك تذكر فيه (٧) ما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة ، واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين [ليست] (٨) من طريق أهل السنة ، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة (٩) تدل (١١) معنى ما أراد الله (١٢) منه ، أو أثر عن أصحاب رسول الله (١٣) - عَلَيْهُ و ويُعْرَفُ ذلك بماجاء عن النبي - عَلِيهُ و أو (١٤) عن أصحابه ، فهم شاهدوا النبي - عَلِيهُ و شهدوا تنزيله / وما قصّه الله (١٢) له في (١٦) القرآن ، وما عنى به ،

(١) قال الخلال في كتاب السنة (ص ٤ / ٢٢ ) « أخبرنا أبو بكر المروذي »

[1/111]

<sup>(</sup>۲) «أبو» ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) «الرحمن».

<sup>(</sup>٤) الطريق الأولى: «قال أبو بكر المروذي فحدثني أبو على الحسين بن حامد النيسابوري عن أبي عبد الرحيم: والطريق الثانية: قال المروذي أخبرنا عبد الله بن عبيد الله الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني ». انظر كتاب السنة (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٥) «أبي » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٦) في (مح، هه، ط) (شر).

<sup>(</sup>٧) « فيه » ساقطة من ( مح ، ط ) .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (م، هـ، ط) وكتاب السنة وفي بقية النسخ ( ليس ) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) (تشبيه).

<sup>(</sup>١٠) في (س) «يدل».

<sup>(</sup>١١) في كتاب السنة زيادة « معناها أو » .

<sup>(</sup>۱۲) في كتاب السنة زيادة « عز وجل » .

<sup>(</sup>١٣) « لفظ الجلالة » ليس في (ف) وفيها « الرسول » بالألف واللام .

<sup>(</sup>١٤) في (م ، ح ، ق ) « بالواو » بدل « أو » .

<sup>(</sup>١٥) (لفظ الجلالة (ليس في (ف،ق).

<sup>(</sup>١٦) ﴿ فِي ﴾ ساقطة من كتاب السنة .

وما أراد به، أخاص هو [أو](١) عام ؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول ولا أحد من أصحابه(٢) ، فهذا تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ، ويكون ظاهرها على العمـوم ، وإنما قصدت لشيء بعينه ، ورسول الله - على العمـوم هو (٣) المعبر عن كتاب الله (٤) وما أراد ، وأصحابه (٥) أعلم بذلك منا ، لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك ، فقد تكون (٦) الآية (٧) خاصة ، أي : معناها مثل قوله [تعالى] (٨) : ﴿ يُوصِيكُمُ الله في أوْلاَدِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنشَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١] وظاهرها على العموم ، أي من (٩) وقع عليه اسم ولـد(١٠) ، فله ما فرض الله(١١)، فـجاءت سنة رسول الله - عَلِيَّة - أن(١٢) « لا يرث مسلم كافرا » (۱۳)

وروي عن النبي (١٤) - عَلَيْهُ - وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا

<sup>(</sup>۱) في (ف ، ح ، ط) «ام»·

<sup>(</sup>٢) في (هد، مح، ط) (الصحابة ».

<sup>(</sup>٣) « هو » ساقطة من كتاب السنة .

 <sup>(</sup>٤) في كتاب السنة زيادة « عز وجل » .

 <sup>(</sup>٥) في كتاب السنة زيادة (رضي الله عنهم).

 <sup>(</sup>٦) في (ح) « يكون » .

<sup>(</sup>٧) في (ف،ق) «آية».

 <sup>(</sup>٨) ما أثبت من (م، ح، هـ، ط) وليس في بقية النسخ وكتاب السنة .

 <sup>(</sup>٩) « من » ساقطة من (ف) ، وفي (ق) « أن من » .

<sup>(</sup>١٠) في كتاب السنة « الوليد » .

<sup>(</sup>١١) في كتاب السنة زيادة « تبارك وتعالي » .

<sup>(</sup>١٢) في (ف ، ق) «أنه » وفي كتاب السنة «ألأ » .

<sup>(</sup>١٣) جزء من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه الذي أخرجه : البخاري في كتاب الحج ، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (٢٦/٣) ، ومسلم في كتاب الفرائض في أوله (١٣٣/٣) وأبوداود في كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر؟ (٣٢٦/٣) والترمذي في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في أبطال الميراث بين المسلم والكافر (٣٦٩/٤) وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٩١٢/٢)، ومالك في الموطأ في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل ( ١٩/٢ ٥) وأحمد في المسند (٧٠٠/٥)

<sup>(</sup>١٤) يدل على ذلك ما أخرجه: الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل من طريق قتيبة حدثنا الليث عن اسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريره - رضي الله عنه -مرفوعاً : « القاتل لا يوث » ، قال الترمذي : هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد ، والعمل على هذا عند أهل العلم ان القاتل لا يرث ، كان القتل عمدا أو خطأ .

قاتلا(١)، فكان(٢) رسول الله - عَلِيُّه - هو المعبر عن الكتاب أن(٢) الآية، إنما قصدت للمسلم لا للكافر(٢) ، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورّث من وقع عليه اسم الولد ، كافراً كان(٥) أو قاتلاً ، وكذلك أحكام [ الوارث ]<sup>(٦)</sup> من الأبوين<sup>(٧)</sup> وغير ذلك مع كلام<sup>(٨)</sup> كثير يطول به (٩) الكتاب،، وإنما استعملت الأمة (١٠) السنة من النبي - عَلِي - (١١) ومن أصحابه ، إلا من [دفع](١٢) ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم ، فقد رأيت إلى ما خرجوا ١٣٥٠) .

وأخرج الحديث من طريق إسحاق : ابن ماجه في كتاب الديات ، باب القاتل لا يرث ( ٨٨٣/١ ) ، وفي كتاب الفرائض باب ميراث القاتل ( ١ / ٩١٣ ) .

(١) يدل على ذلك ما أخرجه: الدارمي في كتاب الفرائض باب ميراث القاتل ( ٢٧٧/٢) من طريق: أبي نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يرث القاتل من المقتول شيعًا » واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم ، وأخرجه أيضا الدارمي في الموضع السابق أيضا من طريق : محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاّس عن علي قال : « رمى رجل امه بحجر فقتـلها فطلب ميراثه من إخوته فقال إخوته : لا ميراث لك ، فارتفعوا إلى علي فجعل الدية عليه ، وأخرجه من الميراث » واسناده منقطع لان خلاّس لم يسمع من علي -رضي الله عنه ـ وفي المراسيل لابن أبي حاتم: روايته عن علي: كتاب انظر المراسيل (ص: ١٥) التهذيب (١٥٢/٣).

(۲) في (م) « فكما أن » .

 (٣) في (م) « انه » وفي (ف) « إلا أن الآية » . (٤) في (س) « الكافر » ، في (ق) « قصدت المسلم لا الكافر » .

(٥) (۵ کان ) توجد بهامش (س) .

(٦) ما أثبت من ( مح ، هـ ، م ، ط ) وفي بقية النسخ وكتاب السنة ( المواريث » .

(٧) في (ف) «أبوين» .

(A) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ وكتاب السنة (آي ).

(٩) في (هـ، م، مح، ح) ( بها ) .

(١٠) « الأمة » توجد بهامش (س) ·

(١١) في كتاب السنة « عليه والسلام » .

(١٢) في (أ) « وقع في » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

(١٣) أخرج هذه الرسالة الخلال في كتاب السنة كما قال المؤلف ـ رحمه الله ـ وكلا الطريقين فيها من لم يعرف وهما أبو علي الحسين بن حامد النيسابوري في الطريق الأولى ، وعبد الله بن عبيد الله الطرطوسي في الطريق الثانية . انظر: السنة (٢٢/٤ - ٢٤).

ومن قال بترك إسحاق بن عبد الله ، أبو زرعه وأبو حاتم والنسائي والدارقطني انظر الجرح والتعديل (٢٢٧/٢) ، الضعفاء للنسائي (ص: ١٩) والضعفاء للدارقطني ( ص: ١٤٣) .

قلت (۱): لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي ، وأحمد ، وأبي عبيد، وإسحاق ، وغيرهم سواء . لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه ، كما فسره به بعض المتأخرين (۲) وأخطأ في ذلك ، بل المجمل مالا يكفي وحده في السمل به وإن كان ظاهره حقاً (۲) كما في قوله تعالى (٤) : ﴿ خُدْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ صَدَفَةً نُطَهِرهُمْ وَتُزكِيهم بها ﴾ حقاً (۲) كما في قوله تعالى (٤) : ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوالِهمْ صَدَفَةً نُطَهِرهُمْ وَتُزكِيهم بها كالموبة : ١٠٣] فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ، / ليست (٥) ممالا (٢) يفهم (٧) المراد به ، [١٤١١/ب] بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في (٨) العمل ، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم ، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول - على ولهذا قال أحمد يَحَذَّر المتكلم في الفقه مذين الأصلين : المجمل والقياس ، وقال : أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس ، يريد بذلك أنه (٩) لا يحكم بما يدل (١٠) عليه (١١) المعام (١٢) المطلق (١٢) / (٤١) قبل النظر فيما (١٥) يخصه ويقيده ، ولا يعمل بالقياس قبل النظر (٤١) // في دلالة النصوص هل تدفعه (٢١) ؟ فإن يخصه ويقيده ، ولا يعمل بالقياس قبل النظر (٤١) // في دلالة النصوص هل تدفعه (١٦) ؟ فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس ، فالأمور الظنية لا يعمل بها

<sup>(</sup>۱) استطرد من شيخ الإسلام بمقدار أربعة وعشرين سطراً وسوف يعود إلى رسالة الجوزجاني مرة أخرى بعد نهاية الاستطراد .

<sup>(</sup>٢) لعل المؤلف يقصد أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد في أصول الفقه ( ٣٤٧/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣ / ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ليست في (م) ·

<sup>(</sup>٥) في (ح، ق) «ما».

 <sup>(</sup>٦) في (مح) ( لا تفهم » .

<sup>(</sup>٧) في (ح، ف) زيادة « منه » قبل المراد.

<sup>(</sup>A) « في العمل » ساقطة من ( س )·

<sup>(</sup>٩) في «هـ، ط) «أن».

<sup>(</sup>١٠) في هامش (ح) « دل » .

<sup>(</sup>۱۱) (عليه) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ح، م، ق)، وفي بقية النسخ « العام والمطلق » بالواو .

<sup>(</sup>۱۳) « المطلق » ساقطة من (م) ·

<sup>(</sup>١٤) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ) .

<sup>(</sup>١٥) في (هـ) « بما ».

<sup>(</sup>١٦) في (ف، ح، ق) ( يدفعه ) .

حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه، وإلا(١) أخطأ من لم(٢) يفعل ذلك ، وهذا هو الواقع في المتمسكين (7) بالظواهر (3)//(6) والأقيسة ، ولهذا جعل (7) الاحتجاج بالظواهر (8)//(6)مع الإعراض عن تفسير النبي - عَلِيَّة - وأصحابه طريق أهل البدع ، وله في ذلك مصنف كبير .

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار ، طريق أهل البدع ، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء وهؤلاء قولا(V) فاسداً ، وانما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدكُمْ ﴾ [النساء: ١١] سمَّاه عاما وهو مطلق في الأحوال ، يعمُّها على طريق البدل ، كما يعم قوله : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبة ﴾ [ النساء: ٩١] جميع (٨) الرقاب ، لا يعمُّها كما يعم لفظ الولد للأولاد .

ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهرُ لفظ القرآن ، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن ، فكان الظهور لسكوت القرآن عنه ، لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر ، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول ، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد ، وإلا فكل ما ييّنه القرآن وأظهره فهو حق ، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس(٩) القرآن يسمى ظاهر القرآن ، كاستدلالات أهل البدع / من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة .

قال أحمد (١٠): « وأمامن زعم أن الإيمان الإقرار ، فما يقول في المعرفة ؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج [إلى](١١) أن يكون مصدقاً بما عرف(١٢) ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ، فقد زعم أنه من شيئين (١٣) ، وإن (١٤) زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً

[1/121/]

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ « وان » .

<sup>(</sup>٢) «لم» ساقطة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٣) في (س) «المتمسك».

<sup>(</sup>٤) في (ف) « بالظاهر » .

<sup>(</sup>o) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ) ·

<sup>(</sup>٦) لعل شيخ الإسلام يقصد أن الإمام أحمد جعل ذلك.

<sup>(</sup>٧) « قولا » ساقطة من (ح ، ق) .

<sup>(</sup>ح) «جمع».

<sup>(</sup>٩) في (س) (تفسير)

<sup>(</sup>١٠) بعد كلامه السابق مُباشرة في السنة للخلال (٤/٤).

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ف، ق، ح)، وكتاب السنة، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبو على الحسين النيسابوري « بما أقر» وفي رواية محمد بن حاتم المرزوي «بما عرف» كما في كتاب السنة .

<sup>(</sup>۱۳) «شيئين» ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ح) «وانه».

 $e^{(1)}$ مصدقاً بما عرف ، فهو من ثلاثة أشياء،  $e^{(7)}$  إن جحد وقال : لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق ، وكذلك والتصديق ، فقد قال $e^{(7)}$  قولاً  $e^{(7)}$  عظيماً ، ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق ، وكذلك العمل مع هذه الأشياء  $e^{(0)}$  .

قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة ، وهو أن الإيمان لايذهب بعضه ويبقى بعضه //(1) فلا يكون (1) إلا شيئاً واحدا (1)// فلا يكون ذا(1) عدد اثنين أو ثلاثة ، ، فإنه إذا كان له عدد، أمكن ذهاب بعضه وبقاء (1) بعضه ، بل لا يكون إلا شيئا واحدا ، ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء //(1) واحد في القلب . وقالت الكرامية: إنه شيء واحد على اللسان //(1) كل ذلك فراراً //(1) من تبعض الإيمان وتعدده، فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحداً ، كما قلتم ، فأبو ثور احتج بما اجمع //(1) عليه فقهاء فقهاء أو لم يعد خلافهم خلافاً . وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع وجهميتهم ، أو لم يُعدُ خلافهم خلافاً . وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع

<sup>(</sup>١) ( الواو ) ساقطة من (ح، ف، م، ق) .

<sup>(</sup>٢) ( الواو ) ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) « قالوا » .

<sup>(</sup>٤) « قولا » ليست في كتاب السنة .

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب السنة (٤/٢٥).

 <sup>(</sup>٦) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من ( هـ ، مح ، س ) ومطموسة في ( م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « «تكون ».

<sup>(</sup>٨) في (م) « إذا ».

<sup>(</sup>٩) في (م، ف، ق) و « إبقاء».

<sup>(</sup>١٠) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ) .

<sup>(</sup>١١) انظر المقالات (ص: ١٣٢) طريتر.

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) ( فرارٌ ».

<sup>(</sup>١٣) في (ف) « احتج » بدل « أجمع » وفي (مح ، س ، ق ) « اجتمع » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) في (مح، ط) «الفقهاء».

<sup>(</sup>١٥) في (ح) «يلغه».

<sup>(</sup>١٦) في (ح) زيادة « عن » بعد « قول » .

الإقرار ، وقال : إن [مَن] (١) جحد المعرفة والتصديق ، فقد قال قولاً عظيماً ، فإن فساد هذا القول (٢) معلوم من دين الإسلام ! ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية ، مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق ، ولكن تقول : لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده ، لأنهم رأوا أنه [ لا يمكن (٣) أن ] يذهب بعضه ويبقى بعضه ، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان [وكفر] (٤) واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك ، كما ذكر / هذا [١٤٢/ب] الإجماع الأشعري (٥) وغيره .

وهذه الشبهة[هي]<sup>(۱)</sup> التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه (۱) ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يُكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لامن بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها<sup>(۱)</sup> لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس (۹) لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لاسيما وقد صار (۱۱) ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم [و] (۱۱) إلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عَظُمَ القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: «لفتتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة » (۱۲).

ذم أئمة السلف للمرجئة والارجاء

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (مع ، ف ) وليست في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٢) في (ف) « الأقوال».

<sup>(</sup>٣) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٤) في (أ، ط) « وكبر » وما أثبت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٥) انظر المقالات للأشعري ( ١٣٢ - ١٤١ ) . طريتر .

<sup>(</sup>٦) « هي » زيادة يقتضيها السياق ليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>V) في هامش (أ) بعد الكلام السابق مباشرة ( هذا الكلام راجع إلى أبي ثور - رحمه الله - المتقدم .

 <sup>(</sup>A) أي النزاع في بدع الأقوال والأفعال لفظي .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « وليس » .

<sup>(</sup>١٠) في (م) زيادة (في) بعد «صار».

<sup>(</sup>١١) « الواو » ساقطة من (أ، س، ف) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة (٢/ ٦٧٨) من طريق: أبو منصور محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي حدثنا أبو عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: قال إبراهيم ... فذكره ، وهذا الاسناد فيه : حكيم بن جبير الأسدي ، وقال مولى =

وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرعلى أهله من الإرجاء »(١). وقال الأوزاعي: «كان يحيى بن أبي كثير، وقتادة يقولان: «ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء »(٢).

تقيف الكوفي ، ضعيف ، رمى بالتشيع انظر : تاريخ بغداد ( ١٩٥/٣) وفيه ايضا سعيد بن صالح الأسدي الأشج قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : ليس به بأس . انظر : الجرح والتعديل ( ٣٤/٤) وأخرج الأثر ايضا ابن سعد في الطبقات ( ٢٧٤/٦) ، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٣١٣/١) ، والخلال في كتاب السنة (١٣٧/٤) وابن بطة في الإبانة (٨٨٨/٢) جميعهم من طريق سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير ... به .

(۱) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ( ۲ / ۲۷٦) من طريق : عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا زهير بن محمد المروزي قال : أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال : .. فذكره ، وهذا الاسناد : ضعيف ، فيه : محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف ، نزيل المصيصة صدوق كثير الغلط ، قال البخاري : ليّن الحديث وضعّفه أحمد ، وعدّه الحافظ بن حجر من الطبقة الرابعة من المدلسين ، وقد عنعن . انظر : الميزان ( ٤ / ۱۸ ) ، التهذيب ( ۹ / ۲۰ ۵) التقريب ( 7/7/7 ) ، تعريف أهل التقديس ( 6/7/7 ) ، وقد أخرجه أبو عبيد في كتاب الأيمان ( ص: 7/7 ) من طريق محمد بن كثير ولكن بلفظ (اعز 1/7/7 ) بدل « اضر » وابن بطة في الإبانة ( 1/7/7 ) من طريق أبي الأحوص قال : حدثنا محمد بن كثير .. به.

(٢) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة (٢/ ٦٨٢) من طريق: شيخه أبو عبد الله قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال: قال الأوزاعي ... فذكره، وهذا إسناد حسن، فيه شيخ الآجري مجهول الحال، وقد توبع كما سيأتي في بقية من أخرجه، وبقية رجال الاسناد ثقات وقد أخرجه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة ( ٢/ ٣١) وابن بطة في الإبانة ( ٨٨٥/٢) كلاهما من طريق: ابن نمير ... به . والخلال في كتاب السنة (٤ / ٨٦) باسناد صحيح .

وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: « هم أخبث قوم ، حسبك بالرافضة خبثاً ، ولكن المرجئة يكذبون على الله  $^{(1)}$  ، وقال سفيان الثوري: « تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري  $^{(1)}$   $^{(1)}$  وقال قتادة: « إنما حدث  $^{(2)}$  الإرجاء بعد فتنة  $^{(0)}$  ابن الأشعث  $^{(1)}$   $^{(1)}$  . وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: « أنا أكبر من ذلك  $^{(\Lambda)}$  ) .

(٢) الثوب السابري الرقاق وكل رقيق سابري ، والسابري من الثياب الرقيق الجيد ، وهو أجود أنواع الثياب . انظر : لسان العرب مادة « سبر » ( ٤/ ٣٤٢ ) والمعجم الوسيط ( ص ٤١٣ ) .

(٣) أخرجه الخلال في كتاب السنة (٤/ ١٣٨) من طريق: مؤمل قال: سمعت سفيان يقول: قال إبراهيم: «تركت المرجقة الدين ارق من ثوب سابري» والاسناد ضعيف، بين ابراهيم وهو النخعي وسفيان وهو الثوري رجل لا يعرف فالاسناد منقطع، وفيه ايضا مؤمل وهو ابن اسماعيل العدوي، صدوق سيء الحفظ. انظر: التهذيب (١٠/٣٨) التقريب (٢/ ٢٠)، وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٣/ ٣١) عن سفيان عن إبراهيم النخعي، وفي التقريب (١/ ١٨) قال حدثني أبو معمر الهذلي قال حُدثت عن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: «لقد ترك أبوحنيفة هذا الدين أرق من ثوب سابري» وفي سنده من لا يعرف وهو من روى عن حماد، وأيوب هو أيوب السختياني.

(٤) في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ، وكتاب السنة للخلال والابانة لابن بطة ﴿ أُحْدِثُ ﴾ .

(°) في ( س ، ط ) « فتنة فرقة بن الأشعث » وفي السنة لعبد الله بن أحمد والخلال والأبانة « بعد هزيمة ابن الأشعث » .

(٦) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي ، الأمير متولي سجستان من قبل الحجاج بعثه إلى سجستان فثار هناك سنة اثنين وثمانية وأقبل معه علماء وصلحاء لله تعالى لما انتهك الحجاج من إماتة الصلاة وجوّره وجبروته ، فقاتله الحجاج وجرى بينهما مصافّات وينتصر ابن الأشعث ، ودامت الحرب اشهرا وقتل خلق كثير من الفريقين وفي آخر الأمر انهزم جمع بن الأشعث وفر هو إلى ملك رتبيل فقيل : انه أرسله الى الحجاج ، وقيل: أنه أصابه السل فمات فقطع رأسه وأرسله الي الحجاج ، وقيل ، غير ذلك وانتهت فتنة ابن الأشعث سنة اربع وثمانين . انظر : تاريخ الطبري وقطع رأسه وأرسله الي الحجاج ، وقيل ) ، البداية والنهاية ( ٥٣/٩ ) .

(٧) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣١٩) من طريق أبيه أخبرنا أبو عامر العقدي أخبرنا أبوهلال عن قتادة قال: ... فذكره ، وفي إسناده ضعف، فيه : أبو هلال محمد بن سليم الراسبي البصري ، صدوق ، فيه لين روى عن الحسن وقتادة ، مات سنة (١٦٧) انظر التهذيب (٩/ ١٩٥) . التقريب (٢/ ١٦٦) وأخرجه الخلال في كتاب السنة (٤/ ٨٧) من طريق : أبي عامر العقدي عن أبي هلال الراسي ، وابن بطة في الإبانة ( ٨٨٩/٢) من طريق ابي هلال اراسبي ايضا .

(٨) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٣١٨/١) من طريق: أبيه حدثنا عبد الله بن ميمون ابو عبد الرحمن الرقى أنبأنا أبو المليح قال سئل ميمون .. فذكره وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن ميمون الرقى أبو عبد الرحمن روى عن أبى المليح بن عمر الرقى وعنه أحمد بن حنبل، مقبول. انظر: التهذيب (٤٠/٦) التقريب (١/٥٥) . =

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة (٦٨٣/٢) برقم (٣٩١هـ) من طريق: حجاج المصيصي قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال ... فذكره ، واسناده حسن فيه شيخ الآجري مجهول الحال كما سبق بيانه في الصفحة السابقة وقد توبع كما سيأتي ، وبقية رجاله ثقات، وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور ، نزيل بغداد ثم المصيصة ، ثقة ثبت لكن اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته . انظر: التهذيب (٢/ ٢٠٥ ) ، التقريب (١٥٤/١) وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١٥٤/١) ، والخلال في كتاب السنة (١٥٤/٤) وابن بطة في كتاب الابانة عبد الله بن أحمد عن أبيه عن حجاج ... به .

وقال سعيد بن جبير لذر الهمذاني (١): « ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه » (٢)? ! وقال أيوب السختياني: « أنا أكبر من دين المرجئة » (٣) إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. وقال زاذان: [ أتينا] (١) الحسن بن محمد فقلنا: ماهذا الكتاب الذي وضعت ؟ وكان / هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب ، أو أضع هذا الكتاب (٥) » فإن الخطأ

[1/127]

<sup>=</sup> وأخرجه الخلال في كتاب السنة ( ٤/ ٨٦ ) وابن بطة في الإبانة ( ٢/ ٨٩٠ ) من طريق أحمد بن حنبل عن عبدالله بن ميمون الرقى ، عن أبي المليح .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته (ص :٣١٨ ) وسبق بيان أنه أول من تكلم في الارجاء ، وسلم عليه ابراهيم النخعي مرة فلم يرد عليه السلام ، وذلك لقوله بالارجاء . وكذلك هجره سعيد بن جبير كما ذكر المؤلف هنا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٢/٥٦٥ - ٣٢٦) من طريق أبيه حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع ، أن ذراً ، أباعمر أتى سعيد بن جبير يوماً في حاجة فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم ؟ أو أي رأى انت اليوم ؟ فإنك لا تزال تلتمس ديناً قد أضللته ... فذكره ، واسناده ضعيف فيه : محمد بن أبي الوضاح ، وهو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح القضاعي الجزري أبو سعيد المؤدب، روى عن العبلاء بن عبد الله بن رافع ، وعنه ابن مهدي وغيره ، صدوق يهم . انظر : التهذيب (٩/٣٥٤)، التقريب ( ٢/٨٠ ٢) ، وفيه ايضاً العلاء بن عبد الله بن رافع الحضرمي : مقبول ، روى عن سعيد بن جبير وعنه محمد بن أبي الوضاح . انظر : التهذيب ( ٨/٨٥) ، التقريب ( ٢/٢٩) ، وأخرجه : الخلال في حبير وعنه محمد بن أبي الوضاح . انظر : التهذيب ( ٨/٨٥) كلاهما من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن عن محمد بن أبي وضاح .

<sup>(</sup>٣) لم أجده .

<sup>(</sup>٤) في (أ) « مر بنا » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٣٢٤ - ٣٢٥) من طريق أبيه قال حدثنا أبوعمر حدثنا حماد يعني ابن سلمه عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسره قالا : آتينا الحسن بن محمد قلنا ما هذا الكتاب الذي وضعت ؟ وكان هر الذي أخرج كتاب المرجئة . قال زاذان فقال لي يا أباعمر لوددت أني كنت مت قبل أخرج هذاالكتاب أو قبل أن أضع هذا الكتاب » . وإسناد هذا الأثر ضعيف . زاذان وهو أبو عبد الله ويقال ابو عمر الكندي الكوفي الضرير ، صدوق يرسل وفيه شعية ، روى عن عطاء بن السائب مات سنة ٨٦هد . انظر : التهذيب (٣٠٢/٣) ، التقريب ( ٢٠٧/١) ، والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني أبوه يُعرفُ بابن المنفية ثقة فقيه مات سنة ٩٩هد . هو أول من تكلم في الأرجاء قال الحافظ ابن حجر : المراد بالأرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد غير الأرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالايمان ، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور ... حيث قال في آخره : « ونوالي أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل محمد الذكور ... حيث قال في آخره : « ونوالي أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهم الأمة ، ولم تشك في أمرهما ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله » ... إلى آخر الكلام فالمعني الذي تكلم فيه الحسن بن محمد : انه كان يرى عدم القطع على احدى الطائفتين المقتتلتين الكتاتين

في اسم الإيمان ، ليس كالخطأ في اسم محدث (١) ، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء ، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق .

وأحمد - رضي الله عنه - فرق بين المعرفة التي في القلب ، وبين التصديق الذي في القلب، فإن تصديق اللسان هو الإقرار ، وقد ذكر ثلاثة أشياء ، وهذا يحتمل شيئين : يحتمل أ) أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته ، وهذا قول ابن كلاب ، والقلانسي . والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب أن يان تصديق القلب قوله ، وقول القلب عندهم ليس هو العلم ، بل نوعاً آخر ، ولهذا قال أحمد : هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقاً بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من أن شيئين ، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بما عرف ، فهو من ثلاثة أشياء فإن جحد وقال : لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق ، فقد أتى عظيما () ولا أحسب امرءاً يدفع المعرفة والتصديق .

والذين قالوا: [إن (٢)] الإيمان هو الإقرار ، فالإقرار (٧) باللسان يتضمن التصديق باللسان ، والمرجئة لم تختلف (٨) أن الإقرار باللسان فيه التصديق ، فَعُلِمَ أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان ، إلا أن يقال : أراد تصديق القلب واللسان جميعاً مع المعرفة والإقرار ،

في الفتنة بكونه مخطئاً أومصيباً ، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما ، وأما الارجاء الذي يتعلق بالايمان فلم يُعرِّجُ عليه ، فلا يلحقه بذلك عيب ، والله أعلم . انظر : التهذيب ( ٨ / ٣٢٠ ) ، وأخرجه الخلال في كتاب السنة ( ١٣٦/٤) من نفس الطريق الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة .

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « المحدث » .

<sup>(</sup>٢) « يحتمل » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٣) انظر اللمع للأشعري (ص: ١٢٢) ، الانصاف للباقلاني (ص: ٤٨) الارشاد للجويني (ص: ٣٩٧) ، وأصول الدين للبغدادي ص ( ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٤) ( من ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) في (ح) « بعظيم » وساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (م) « والاقرار » « بالواو » .

<sup>(</sup>٨) في (ح) « يختلف » .

[ومراده](١) بالإقرار الالتزام لا التصديق كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثَاقَ النبَّييِّن لَمَا آتَيْنَاكُم من كتاب وَحكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسَولٌ مُصَدِّقٌ لمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمنُنَّ به وَلَتَنَصُرنَّه قَالَ ءَأَقْرِ رَثُهُ وأَخَذْتُ ـمْ عَلَى ذَلكُم إصرى قَالِوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم منَ الشَّاهديسن ﴾ [آل عمران : ٨١] / فالميشاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه ، وقد [١٤٣٠-١] أمروا بهذا ، وليس هذا الإقرار تصديقاً ، فإن الله [تعالى ](٢) لم يخبرهم بخبر ، بل أوجب عليهم إذا [جاءهم] (٣) ذلك (٤) الرسول أن يؤمنوا به ، وينصروه، [فصدقوا] (٥) بهذا الإقرار والتزموه ، فهذا هو إقرارهم . والإنسان قد يقر للرسول ، بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به [من](٢) غير معرفة ، ومن غير تصديق له بأنه رسول الله، لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إيماناً ، بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري ، وهو أن $^{(V)}$  يقر له بأنه رسول الله  $^{(\Lambda)}$  كما يقر المقر [ بما يقر (٩) به ] من الحقوق ، ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ، ولا بد منهما، وقد يُراد بالإقرار ، مجرد التصديق بدون [ التزام ] (١٠) الطاعة ، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو //(١١) الإيمان ، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معاً ، هذا هو الاقرار(١١) // الذي يقوله فقهاء المرجئة : إنه إيمان ، وإلا لو قال : أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله ، أ وأصدقه ولا ألتزم طاعته (١٢) ، لم يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم .

(١) في (أ) « يراد » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (هـ، مح).

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من ( س ، م ، ح ، ق ) وفي بقية النسخ « جاء » .

<sup>(</sup>٤) « ذلك » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت ليس في (أ، س) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ ( مع ) وما أثبت هو ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٧) في (ح، هـمح، ط) «أنه».

<sup>(</sup>٨) في (ف) زيادة «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٩) في (أ، مح، س، ق) (كما يقر المقر لمن يقر بما يقر به من الحقوق ) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « إلزام » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ف) «الطاعة».

وأحمد قال: لا بد مع هذا الإقرار أن يكون مصدتاً ، وأن يكون عارفاً ، وأن يكون عارفاً ، وأن يكون مصدقاً بما عرف، وفي رواية أخرى: مصدقاً بما أقر، وهذا يقتضي أنه لا بد من تصديق باطن، ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده ، يتضمن القول والعمل جميعاً ، كما قد (۱) ذكرنا شواهده أنه قال (۱): صدق بالقول والعمل ، فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله (۱) قد خضع له وانقاد ، فصدقه (الخابة وعمل قلبه وعمل الله محبة وتعظيماً، وإلا [فمجرد] (۱) معرفة قلبه أنه رسول الله ، مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به ، إما حسداً، وإما كبراً ، وإما لمجبة دينه الذي يخالفه ، وإما لغير ذلك ، فلا يكون إيماناً . ولا بد في الإيمان من علم القلب وعمله ، فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به (۱) صار القلب مصدقاً له ، تابعاً له محباً له / معظماً له ، فإن هذا لا بد منه ، ومن دفع هذا عن (۱) أن يكون من الإيمان، فهو من جنس من دفع المعرفة عن (۱) أن [ تكون] (۱) من (۱۱) الإيمان ، وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد ، لأن وجوب إنقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل (۱۱) الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، ومن نازع من الكتاب والسنة في أن انقياد القلب من الإيمان ، فكان حَمُلُ كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام .

(١) «قد» ساقطة من (م).

[1/166]

<sup>(</sup>۲) في (ط، ف، ق) « يقال » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) زيادة « واو » .

 <sup>(</sup>٤) في (م، ح) « وصدقه » « بالواو » .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من ( هـ ، ف ، ط ) وفي بقية النسخ ( مجرد ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ به ﴾ مثبتة من (أ ، مح ، هـ ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (هـ) « من » .

<sup>(</sup>٨) في (هـ، ط) « من » .

<sup>(</sup>٩) في (أ) « يكون » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) « من » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١١) في (ح) « بدليل ».

وأيضاً: فإن الفرق بين معرفة القلب، وبين مجرد تصديق القلب الحالي عن [الانقياد] (۱) الذي يجعل قول القلب، [أمراً دقيقاً (1)]، وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور  $(1)^{(7)}$  الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون  $(1)^{(7)}$  الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون: إن ماقاله (1) ابن كُلاّب، والأشعري من الفرق، كلام باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق، وعمدتهم من الحجة، إنما هو خبر الكاذب، قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه (1) فدل على الفرق. فقال لهم الناس: ذلك (1) تقدير خبر وعلم ليس هو  $(1)^{(7)}$  علماً حقيقياً ولا خبراً حقيقياً (1) ولما أثبتوه من قول المخالف للعلم والإرادة (1) إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها.

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف (٩) //(١٠) علمه ، وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه ، وأما أنه (١١) يقوم بقلبه خبر بخلاف (١٠)/ ما يعلمه ، فهذا غير ممكن وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاته ، لأنه بكل شيء عليم ، ويمتنع [قيام معنى (١٢)] يضاد العلم بذات العالم، والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم.

فيقال لهم: الخبر النفساني لو كان خلافاً للعلم ، لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة / (١٤) وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر (١٤) [١٤٤١ب]

<sup>(</sup>١) في (أ، س) « إنقياد » وما أثبت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٢) ما أثبت من ( مح ) وفي (هـ ) « أمر عتيق » ، وفي بقية النسخ « أمر دقيق » .

<sup>(7)</sup> مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح) « مقالة » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) «عمله».

<sup>(</sup>٦) في (س) « ذاك تقدير » في (ط) « ذاك بتقدير » .

<sup>(</sup>A) في (أ) زيادة « واو » والصواب بدونها كما في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (م ، ق ) « بخلاف ما يعلمه » .

<sup>(</sup>١٠) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>١١) في (م، ق) « ان ».

<sup>(</sup>١٢) في(أ) ( معنى قيام ) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۳) «الواو» توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٤) هو القاضي أبو بكر الباقلاني الذي يعد المؤسس الثاني للمذهب الأشعري سبقت ترجمته (ص: ١٩٣) من هذه الرسالة .

وموافقوه في مسألة العقل وغيرها ، كالقاضي أبي يعلي ، وأبي محمد ابن اللبان (١) ، وأبي علي ابن شاذان (٢) ، وأبي الطيب (٦) ، وأبي الوليد الباجي (٤) ، وأبي الخطاب (٥) ، وابن عقيل وغيرهم [يقولون] (٦): العقل نوع من العلم ، فإنه ليس بضد له ، فإن لم يكن نوعاً منه كان خلافاً له ، ولو كان خلافاً لجاز وجوده مع ضد العقل . وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها (٧) الجمهور ، وأبو المعالي الجويني عمن ضعفها (٨) ، فإن ما كان مستلزماً لغيره لم يكن ضعفها له ، إذ قد اجتمعا ، وليس هو من نوعه ، بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي (٩)

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكري التيمي الأصبهاني الشافعي المعروف بابن اللبان صحب ابن الباقلاني ودرس عليه أصول الدين ، واشتغل بالفقه والأصول ، سكن بغداد ، وتوفي بأصبهان سنة ٤٤٦هـ انظر: تاريخ بغداد ( ١٤٤/١٠) ، تبيين كذب المفترى ( ص : ٢٦١) شذرات الذهب ( ٣ / ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد البغدادي البزار المعروف بأبي علي بن شاذان امام فاضل مسند العراق ، سمع أبي عمرو السماك وأبي بكر أحمد بن سليمان العبداني وأبي سهل بن زياد وحدث عنه الخطيب والبيهقي والشيخ أبو اسحاق الشيرازي ، قال الخطيب البغدادي : كتبنا عنه ، وكان صحيح السماع صدوقاً يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري ... كتب عنه جماعة من شيوخنا ، توفي سنة ٥٢٥هـ انظر: تاريخ بغداد (٧٧٩/٧) تبيين كذب المفتري (ص: ٢٤٥) سير أعلام النبلاء (٧١ / ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) هو سهل بن محمد بن سليمان بن محمد العجلي الحنفي ثم الصعلوكي النيسابوري الفقيه الشافعي ، تفقه على والده وسمع من أبي العباس الأصم ، وأبي علي الرفّاء ودرّس وتخرّج به أئمة ، حدث عنه الحاكم وأبو بكر البيهقي ، وأبو نصر محمد بن سهل الشاذيانجي انتهت اليه رئاسة الدين والدنيا واخذ عنه فقهاء نيسابور توفي سنة ٤٠٤هـ . انظر : تبيين كذب المفترى (ص: ٢١١) سير أعلام النبلاء (٢٠٧/١٧) شذرات الذهب (٢/٢٧) .

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي المالكي أبو الوليد الباجي ولد سنة ٣٠ هـ وأخذ عن: يونس بن مغيث ومكي بن أبي طالب القيسي ومحمد بن أسماعيل ، وحدث عنه : أبوعمر بن عبدالبر ، وأبو محمد بن حزم وأبو عبد الله الحميدي . تفقه بالقاضي أبي الطيب الطيري وذهب إلى الموصل فأقام بها سنة ودرس على القاضي أبي جعفر السمناني صاحب ابن الباقلاني فبرز في الفقه والحديث والأصول والأدب توفي سنة ٤٧٤هـ. انظر: ترتيب المدارك (٨٠٢/٤) الصلة لابن الابار (٢٠٠/١)، سير أعلام النبلاء (٥٣٥/١٨).

<sup>(</sup>٥) هو شيخ الحنابلة في وقته أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلواذاني ثم البغدادي الازجي تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء ، سمع أبا محمد الجوهي ، وأبا على محمد بن الحسين الجازري وأبا طالب العشاري وروى عنه ابن ناصر ، وأبو طاهر السلفي وأبو المعمر الأنصاري : قال عنه السلفي هو ثقة رضي من أئمة أصحاب أحمد ، له كتاب « الهداية » في الفقه « والانتصار » وهو الخلاف الكبير و « التمهيد » في الأصول . توفي سنة . ١٥هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٤٨/١ ) ذيل طبقات الحنابلة ( ١١٦/١) شذرات الذهب ( ٤ / ٢٧) .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف، ح، ق) وفي بقية النسخ (فيقولون ).

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (أ، ف، ط، ق) وفي بقية النسخ «ضعفّه».

<sup>(</sup>٨) انظر الارشاد للجويني ( ص : ١٥ - ١٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «الذين».

يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين ، أوخلافين أو ضدين ، فالملزوم كالإرادة مع العلم، 7 أو(١١) كالعلم مع الحياة ، ونحو ذلك ليس ضداً ولا مثلاً ، بل هو خلاف ، ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم ، فإن ضد اللازم ينافيه ، ووجود الملزوم بدون اللازم محال ، كوجود الإرادة بدون العلم ، والعلم بدون الحياة ، [فهذان](٢) خلافان عندهم ، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر . (٣)وكذلك العلم هو مستلزم للعقل ، فكل عالم عاقل ، والعقل شرط في العلم ، فليس مثلاً له ولا ضداً ولا نوعاً منه ، ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل ، لكن هذه الحجة تقال(٤) لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر ، فإنه ليس ضداً ولا مثلاً ، بل خلافاً ، فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب . فبطلت (٥) تلك الحجة على امتناع الكذب النفساني من (٦) العالم ، وبسط هذا له موضع

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عَسُرَ عليه التفريق / [بين] (٨) علمه بأن [١/١٤٥] [رسول الله (٩) ] صادق ، وبين تصديق قلبه تصديقاً مجرداً عن انقياد وغيره ، من أعمال القلب بأنه صادق.

ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فقال: وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله \_ عَيْكُ \_عن الإيمان فقال: ﴿ شهادة أن لا إِله إِلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن [ تعطوا ](١٠) خمساً من المغنم »(١١)

<sup>(</sup>١) « او » مثبتة من (ق ، ح ، س ، هـ ) ، وفي بقية النسخ « واو » .

<sup>(</sup>٢) في (أ، ح، ف، ق) (فهذا ) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) « الواو » مثبتة من (أ، ق)، وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ف) «يقال».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ح، ط) وفي بقية النسخ « فبطل » .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ، ف، س) وفي بقية النسخ (في).

<sup>(</sup>٧) انظر الرسالة التسعينية ( ١٥٠ - ١٦٢ ) والفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوي ( ١٣٩ / ١٣ ) .

<sup>(</sup>A) في (أ) « « من » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من ( هـ ) وفي بقية النسخ ( الرسول ) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ، ف) « يعطوا » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه ( ص : ۸ ) من هذه الرسالة

فجعل ذلك كله من الإيمان ، قال : وقال النبي \_ ﷺ \_ : « الحياء شعبة من الإيمان » (١) وقال : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » (٢) . وقال « إن البذاذة (٣) من الإيمان » (٤) .

(١) سبق تخريجه (ص: ١٢) من هذه الرسالة .

(٢) سبق تخريجه (ص :٥١٧) من هذه الرسالة .

(٤) أخرجه أبو داود في أول كتاب الترجل ( ٧٥/٤) من طريق: النفيلي حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي امامة قال: ذكر أصحاب رسول الله - على - يوماً عنده الدنيا ، فقال رسول الله - على - ألا تسمعون ألا تسمعون: إن البذاذه من الإيمان ... قال أبوداود: هو أبو امامة ابن ثعلبة الأنصاري » وهذا الاسناد فيه: محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلبي، صاحب المغازي وهو مدلس وقد عنعن ، وقد تابعه اسامه بن زيد عن عبد الله بن أبي امامه الحارثي عن أبيه مرفوعاً ... به ، وذلك فيما أخرجه: ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب من لا يؤبه له ( ٢ / ١٣٧٩) . لكن فيه ذكر لعبد الله بن كعب بن مالك السلمي الأنصاري وقد قيل: إن عبد الله بن أبي امامة لم يسمع من أبيه ، وقيل: أن بينهما عبد الله بن كعب كما قال في الخلاصة (ص: ١٩١) . انظر التهذيب (٥ / ٣٢٣) .

ويؤيد هذا ما أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ١ / ٤٦٣ ) من طريق : البسطامي حدثنا عبد الله حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبد الله بن ثعلبه انه اتا عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت عبد الله بن ثعلبة، قال هل سمعت أباك يحدث حديثاً حدثنا عن رسول الله - عَلَّك -قال : ما هو ؟ قال سمعت أباك يحدث أنه سمع رسول الله - علي \_ يقول البذاذه من الايمان ، ورجال هذا الاسناد موثقون كلهم، ويلاحظ أنه في هذه الرواية لم يثبت ولم ينف سماعه من أبيه، واخرجه بسنده عن عبدالحميد بن جعفر ... به كل من : الطبراني في المعجم الكبير ( ١/ ٢٤٧ ) ، الطحاوي في مشكل الآثار ( ١ / ٤٨٧) وأخرجه ابن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٤٦٣) من طريق : البسطامي حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن سلمه ، حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي امامه بن سهل بن حنيف ، عن عبدالله بن كعب عن أبي امامه الباهلي أن رسول الله \_ عَلِين لا تسمعون ... قال أبو عبد الله : هذا غلط في قوله أبو إمامه الباهلي وليس هو الباهلي ؟ وهو كما قال، فلم أجد فيمن روى عن أبي امامه الباهلي وهو صدى بن عجلان صحابي جليل من اسمه عبد الله بن كعب ، وهذا الاسناد فيه أيضاً عنعنه ابن إسحاق وهو مدلس ـ كما سبق ـ وفيه أبو أمامه بن سهل ابن حنيف ، فلم أجد له ذكراً في شيوخ ابن إسحاق . انظر : التهذيب ( ٣٤/٩) ، ولا في تلاميذ عبد الله بن كعب . انظر : التهذيب (٣٣٣/٥) . وأخرجه محمد ابن نصر أيضا - نفس الموضع السابق - من طريق محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي امامة بن ثعلبة قال: أخبرني أبي ، قال: انصرفت من المسجد فإذا برجل عليه ثياب بياض ... فقال : أخبرني جدك أبو أمامه بن ثعلبة ، عن رسول الله -عَلَيْ \_ قال : إن البذاذة من الأيمان ... » الحديث .

وهذا الاسناد فيه : المنيب بن عبد الله قال الحافظ : مقبول ، وهذا يعني إذا كان لـه متابع ،وقد تابعـه ابن اسحاق ، وعبدالحميد بن جعفر كما تقدم في روايتي أبي داود، ومحمد بن نصر ،وأخرجه بسنده من طريق المنيب ... به =

 <sup>(</sup>٣) البذاذة : رثاثة الهيئة ، يقال : بَذُ الهيئة وباذُ الهيئة ، أي رث اللبسة ، أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به .
 انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١/ ١٠ ) .

وقال: « الإيمان بضع وسبعون (١) شعبة ، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، وأرفعها قول لا إله إلا الله  $(^{(1)})$  مع أشياء كثيرة ، منها  $(^{(2)})$ : « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان  $(^{(3)})$  وما روي عن النبي  $-\frac{3}{2}$  وعن صفة المنافق: « ثلاث من كُنَّ فيه فهو منافق  $(^{(0)})$  مع حجج كثيرة ، وما روي عن النبي  $-\frac{3}{2}$  وعن النبي  $-\frac{3}{2}$  وعن أصحابه من بعده ، ثم ما  $(^{(1)})$  وصف الله تبارك  $(^{(1)})$  وتعالى في كتابه من زيادة الايمان في غير

التالية للرواية السابقة عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/٤٦٢) حيث قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا التالية للرواية السابقة عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/٤٦٢) حيث قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن منيب ... وذكر الحديث، وفي آخره قال: يعني عبد الله بن أبي امامه فسألت عنه ؟ فقيل: هذا محمود بن لبيد الأنصاري، من بني الأشهل (ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين) انظر الطبقات لابن سعد (٥/٧٧) التهذيب (١/٥١٩) واسحاق بن محمد الفروي: من رجال البخاري وروى عنه الترمذي وابن ماجه. انظر: التهذيب (١/٢١٧). والذي يظهر ان الحديث بمجموع طرقه صحيح - ان شاء الله - والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (أ، ف) وفي بقية النسخ « وستون » .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص : ٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) في (ح ، ق) « من ذلك » .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص: ١٢٣) ضمن حديث الشفاعة .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص: ٣٣٢) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) يدل على ذلك ما أخرجه: أحمد في المسند (٢/ ١٦٩) من طريق: أبي عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني كعب ابن علقمه عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - على السيء على الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُ بَيّ بن خلف ... » الحديث، وأخرجه ايضا ابن حبان في موارد الظمآن (ص: ٨٧) من طريق المقري وهو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن السابق ذكره - حدثني سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة ... به ، وأخرجه الدارمي أيضا في السنن في كتاب الرفاق ، باب المحافظة على الصلاة ( ٢١١/٢) من طريق: عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب ... به وهذا الاسناد صحيح ، ورجاله موثقون كلهم .

<sup>(</sup>V) « ما » ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>A) « تبارك » ساقطة من (ح ، مح ، هـ ) .

موضع ، مثل قوله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكينَةَ في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليَزْدَادُواْ إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِم ﴾ [الفتح: ٤] وقال : ﴿ لِيَسْتَيْقَنِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُواْ إِيمانا ﴾ [المدثر: ٣١] وقال [تعالى] (١) : ﴿ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ﴾ (١) [الأنفال : ٢] وقال [تعالى](٣): //(٤) ﴿ فَمنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذه إِيمَانَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشرُونَ (٤) ﴾ // [ التوبة : ١٢٤ ] وقال [تعالى](٥) : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذينَ آمَنُواْ بِالله ورَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبيل الله أُولَئكَ هُمُ الصَّادقوُنَ ﴾ [الحجرات: ١٥] [تعالى] (٥): ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾(٦) [ التوبة : ٥] وقال : ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١] / وقال : ﴿ وَمَا أُمرُواْ إِلاَّ لَيَعْبُدُواْ اللهَ مُخْلَصِينَ لَهُ [١١٥٠] الدينَ حُنفَاءُ وَيُقيمُواْ الصَّلاةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَاة وَذَلكَ دينُ الْقَيِّمَة ﴾ [ البينة: ٥] .

قال أحمد $^{(V)}$  و $^{(\Lambda)}$  يلزمه أن يقول: هو $^{(P)}$  مؤمن بإقراره $^{(V)}$ ، وإن إقر بالزكاة في الجملة ولم [يخرج (١١) من ] كل مئتى درهم (١٢) خمسة ، أنه مؤمن ، فيلزمه (١٣) أن يقول إذا أقر ،

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (م، ح، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ح) زيادة « وهم يستبشرون » وهذا خطأ وَهُمٌّ من الناسخ يدل عليها مابعدها .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من ( هـ ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، مح، هـ)، وليست في بقية النسخ في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) في ( س ) زيادة « ان الله غفور رحيم » .

<sup>(</sup>٧) بعد نهاية الكلام السابق في كتاب السنة للخلال في سرده لرسالة أبي عبد الرحيم الجوزجاني ( ٤ /٢٧ ) .

<sup>(</sup>٨) « الواو » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٩) في كتاب السنة زيادة « هذا هو » .

<sup>(</sup>١٠) في كتاب السنة « باقرار » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (م)، وفي (هـ) ﴿ ولم كلـ ﴾ وفي بقية النسخ ﴿ ولم يجد في ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) « درهم » ساقطة من ( س ، هـ مح ، ف ) وتوجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) في كتاب السنة « ويلزمه » .

ثم شد الزُّنَّار (١) في وسطه ، وصلى للصليب (٢) ، وأتى الكنائس (٣) والبيع (٤) وعمل الكبائر (٥) كلها إلاَّ أنه في ذلك مقر بالله ، فيلزمه أن يكون عنده مؤمناً ، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم »(١) .

قلت: هذا الذي ذكره (٧) أحمد من أحسن ما احتج به الناس (٨) عليهم ، جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها ، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه ، ولهذا لما عرف متكلميهم (٩) مثل جهم ومن وافقه ، أنه لازم [إلتزموه] (١٠) وقالوا (١١) : لو فعل [ ما فعل] (١٢) من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن ، لكن يكون دليلاً على الكفر [في] (١٣) أحكام الدنيا ، فإذا إحتُجَّ عليهم (١٤) بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة قالوا : فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء ، فإنها عندهم شيء واحد ، فخالفوا صريح العقل (٥١) وصريح الشرع .

(١) الزُّنَّار : هو حِزام يشدُّه النصراني والمجوسي على وسطه ، وقيل : هو ما يلبسه الذمي ويشده على وسطه » انظر لسان العرب ( ٤ / ٣٣٠) المعجم الوسيط (ص: ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٢) هو: كل ما كان على شكل خطين متقاطعين من خشب أومعدن أو نقش أو غيرذلك ، والصليب هو ما يتخذه النصارى على ذلك الشكل ويقولون انه صلب عليه المسيح ... وقال الليث هو: ما يتخده النصارى قبلة والجمع صلبان ، وصُلِّب . انظر: لسان العرب ( ١/ ٥٢٩ ) المعجم الوسيط ( ص : ٥١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هي جمع كنيسة وهي معربة أصلها كُنيست وهي متعبد اليهود والنصاري . انظر لسان العرب (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) جمع بيعة ، هي كنيسة النصاري وقيل معبد اليهود . انظر : لسان العرب (٢٦/٨).

<sup>(</sup>٥) في كتاب السنة « وعَملِ عَملَ أهل الكتاب كله » .

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب السنة (٤/٢٨).

<sup>(</sup>٧) في ( مح ، هـ ) زيادة ( الإمام ) .

<sup>(</sup>A) في (مح ، م ، ط ) « الناس به » تأخير « به » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، س) وفي (م، ح، مح، ق) « متكلمتهم » وفي بقية النسخ « متكلمهم » .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) « ألزموه » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (ف) «وقال».

<sup>(</sup>١٢) زيادة يقتضيها السياق ، ليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في(أ) « من » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) «عليه».

<sup>(</sup>١٥) في (م، مح، هـ) « المعقول».

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعاً ، ومع (١) كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانا (٢) ، فإنهم (٣) جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا حقيقة له ، كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك (٤) ، في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات ، وقالوا : بأن (٥) القرآن مخلوق ، وأن (١) الله لا يرى في الاخرة ، وما يقوله (٧) من وحدة الكلام وغيره من الصفات ،

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به ، يرجع إلى تعطيل محض ، وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والحديث والفقه (١) المتبعين للأئمة الأربعة (١) المبغضين للجهمية والمعتزلة ، بل [ وللمرجئة ] (١) أيضاً ، لكن لعدم معرفتهم / بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين ، ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق ، [مثل] ((١) الأئمة الأربعة وغيرهم ، كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وفي ((١٢) وصفات الرب ((١٥) ) وكانوا متفقين على ما كان [عليه] (السلف من ((١٥) ) أن الله يُرى في

(١) « الواو » ساقطة من (ف) وفي (م) « ومعه » .

[1/164]

<sup>(</sup>۲) في (هـ) « ايمانهم » .

<sup>(</sup>٣) « فإنهم » بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٤) انظر مقاله الجهمية في المقالات (ص: ٢٧٩ ـ ٢٨٠). طريتر.

<sup>(</sup>٥) في (ف) «أن» بدون الباء.

<sup>(</sup>٦) في (ف، م، ح، س، ق) ( وانه لا يرى ) .

<sup>(</sup>٧) في (ط) زيادة ( ابن كلاب ) وليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>A) في (هـ، مح، س) « والفقه والحديث ».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، س، ف)، وفي (ق) « المتعصبين » وفي بقية النسخ « المتعصبة ».

<sup>(</sup>١٠) في (أ ، ق) « والمرجئة » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (م، ح، ف، س، ق) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) « في » ساقطة من (هـ ، مح ، ط).

<sup>(</sup>۱۳) في (ف) زيادة « تبارك وتعالى » .

<sup>(£ 1) «</sup> عليه » ساقطة من ( أ ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٥) « من » ساقطة من (ح) .

الآخرة ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان . فلو(١) شَتَمَ الله ورسوله(٢) كان كافراً باطناً وظاهراً عندهم كلهم . ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن (٣) لقوله في الإيمان ، يبقى تارة يقول سب تناقض بقول السلف والأئمــة ، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجــهم ، حتى <sup>(٤)</sup> في مسألة سُبِّ الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين ، والشافعيين(٥) ، والمالكيين ، إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذ كفر باطناً وظاهراً . وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر ، وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان ، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض ، ولهذا لما عرف القاضي عياض (٦) هذا (٧) من قبول بعض أصحابه ، أنكره ونصر قول مالك ، وأهل السنة ، وأحسن في ذلك .

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول  $^{(\Lambda)}$ وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكورن أقوال الأئمة ، والسلف ، ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية ، لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذي نصروا قول جهم في مسائل الإيمان.

(١) في (ح، ف ، ق ) « ولو » بالواو بدل الفاء .

من نصر قول جهم في الإيمان

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م) « بالواو » .

<sup>(</sup>٣) يقصد أبي الحسن الأشعري.

<sup>(</sup>٤) « حتى » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) تقديم المالكيين على الشافعيين.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي شيخ الإسلام روى عن القاضي أبي على بن سكوه الصدفي، وعن أبي البحر بن العاص ومحمد بن حمدين ، وروى عنه عبد الله بن محمد الأشيري وأبو جعفر الغرناطي ، والحافظ خالف بن بشكوال ، توفي سنة ٤٤٥هـ وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان (٣ / ٤٨٣ ) ، سير أعلام النبلاء (٢ / ٢١ ) ازهار الرياض في أخبار القاضي عياض ، والكتاب كله

<sup>(</sup>V) « هذا » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٨) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول بتحقيق محمد الحلواني ومحمد كبير شودري ( ٢/ ٧٨ ، ٣ / ٩٥٥ -.(1.78-1.71,977).

والرازي<sup>(۱)</sup> لما صنف « مناقب الشافعي » ذكر قوله في الإيمان<sup>(۲)</sup> - وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين ، وقد ذكر / الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه - [۲۱۴۳] استشكل قول الشافعي جداً ، لأنه كان [قد] (۲) انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من (٤) الخوارج ، والمعتزلة ، والجهمية ، والكرامية ، وسائر المرجئة وهو : أن (٥) الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله ، لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم ، والجواب عما ذكره (٢) هو سهل ، فإنه يسلم له (٧) أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت ، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء ، والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف ، يقولون : إن الذنب يقدح في كمال الايمان ولهذا نفى الشارع الايمان عن هؤلاء فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب ، لكن يقولون : بقي بعضه ، إما أصله ، وإما غير ذلك ، فيعود الكلام إلى أنه (٨) يذهب بعضه ويبق يبعضه .

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص (٩) أعظم من نفورها من لفظ الزيادة ، لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضاً (١٠) متعدداً عند من يقول بذلك ، وهم الخوارج والمعتزلة ، وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد ، فيثبتون واحداً لاحقيقة له ، كما قالوا مثل ذلك في 1/(11) وحدانية الرب // ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم .

<sup>(</sup>١) هو فخر الدين الرازي وقد سبقت ترجمته (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : مناقب الشافعي لفخر الدين الرازي (ص: ١٣١ - ١٣٢ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) « قد » ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) « من » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) « أن » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٦) في (ح، ط) « ذكروه ».

<sup>(</sup>Y) في (م) «لهم».

<sup>(</sup>A) في (ف) «أن».

<sup>(</sup>٩) في ( ف ) « البعض » .

<sup>(</sup>١٠) في (ح) « متعدداً ومتبعضاً » بزيادة « الواو » .

<sup>(</sup>١١) مابين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من ( هـ ) .

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا [ الاعتقاد ](١) ، إعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر ، أو<sup>(٢)</sup> ما هو إيمان وما هو كفر ، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين ، كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره (٢) ، فلأجل اعتقادهم هذا(٤) الإجماع وقعوا فيما هو مخالف(٥) للإجماع الحقيقي ، إجماع السلف الذي ذكره(٢) غير واحد من الأئمة ، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان(٧) .

ولهذا نظائر متعددة ، يقول / الإنسان قولاً مخالفاً للنص والإجماع القديم حقيقة ، [١/١٤٧] ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والإجماع ، وهذا إذا كان مَبْلغُ علمه واجتهاده ، فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده ، ويغفر له ما عجز عن معرفته من $^{(\Lambda)}$  الصواب الباطن . وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد ، صار بعضهم يظن أن(٩) ذلك النوع من حيث هو [إيمان](١٠) لا يقبل التفاضل ، فقال لي (١١) مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هو ، كما تقول (١٢): الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود ، والسواد من حيث هو سواد ، وأمثال ذلك ، لا يقبل الزيادة والنقصان(١٣) [فيثبت](١٤) لهذه المسميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن جميع القيود والصفات ، وهذا لا حقيقة له في الخارج ،

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ح، ق، ف)، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (هـ) « وما هو » « بالواو » .

<sup>(</sup>٣) انظر المقالات (ص: ١٣٢، ١٣٦، ١٤١)، ومجرد المقالات لابن فورك (ص:١٥١-١٥٣).

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة « في » قبل هذا .

<sup>(</sup>٥) في (م) «خلاف».

<sup>(</sup>٦) في (ح) ( ذكر ) . وانظر (ص: ٦١٠) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) انظر السنة لعبد الله بن أحمد ( ١ /١٠٩ - ١٢٣ ) والسنة للخلال ( ٤ / ٥٣ ، ٥ / ٨٣ - ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) «عن» ، وفي (ق) «مع» .

<sup>(</sup>٩) (أن » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م)، وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) « لي » ساقطة من ( ف ) ، وفي ( ق ) سقطت « مرة » .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (أ، س) وساقط من (هـ) وفي بقية النسخ « يقول » .

<sup>(</sup>١٣) في (ح، ف، ط) زيادة « والصفات ».

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ح) « فثبت » وما أثبت من بقية النسخ .

وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه ، كما يقدر موجوداً لا قديماً ولا حادثاً ، ولا قائماً بنفسه ولا بغيره ، ويقدر إنساناً لا موجوداً ولامعدوماً ، ويقول : الماهية (١) من حيث هي هي (٢) لا توصف بوجود ولا عدم ، والماهية من حيث هي هي ، شيء يقدره الذهن ، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج . وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ، ولا في الخارج ، وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ، ولا في الخارج ، وفممتنع] (٣) ، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر [تقديرات(٤)] الأمور الممتنعة ، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ، ونحو ذلك ، فإن هذه المقدرات(٥) في الذهن .

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن ، بل هو مجرد (٢) عن كل قيد، وتقدير إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماً ، بل ما ثمَّ إيمان إلا مع المؤمنين ، ولا ثمَّ إنسانية إلا ما (٧) اتصف بها الإنسان ، فكل إنسان له إنسانية تخصه ، وكل مؤمن له إيمان يخصه ، فإنسانية زيد تشبه إنسانة عمرو [و] (٨) ليست هي هي ، وإذا (٩) اشتركوا في نوع الإنسانية / فمعنى ذلك أنهما [٧١٤٧] يشتبهان فيما يوجد في الخارج ، ويشتركان في أمركلي [و] (١٤٠ مطلق يكون في الذهن .

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد يخصه. فلو قُدِّرَ أن الإيمان [م](١٢) لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معين [و](١٢) ليس

<sup>(</sup>۱) قال الشريف الجرجاني : « ماهية الشيء : مابه الشيء هو هو ، وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ولا كلى ولا جزئي ولا خاص ولا عام ، والأظهر إنها نسبة إلى ماهو جعلت الكلمات ككلمة واحدة » (ص:١٩٥) ، وجاء في المعجم الفلسفي : « الماهية : هي المقول في جواب ماهو في مقابل السؤال عن الوجود » (ص:١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) في (ح) زيادة « واو » وهي الثانية توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٣) في (أ، س، ف) ( ممتنع ) ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ف، ق) وفي بقية النسخ ( تقدير ) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « المقدورات » .

<sup>(</sup>٦) في (ف) « موجود » .

<sup>(</sup>٧) « ما » ساقطة من (ح ، ق ) .

<sup>(</sup>A) ( الواو ) مثبتة من ( ف ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) في (ف) « فإذا » .

<sup>(</sup>١٠) « الواو » مثبتة من (م، ح، ق)، وساقطة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في (أ) « متماثل » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) الواو مثبتة من (م، ف، ق) وساقطة في بقية النسخ.

هو الإيمان من حيث هو هو ، بل (۱) هو إيمان معين ، وذلك الإيمان يقبل الزيادة ، والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيماناً مطلقاً ، أو إنساناً (۲) مطلقاً ، أو وجوداً مطلقاً (۲) مجرداً ، عن جميع الصفات المُعيَّنة له ، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في مطلقاً (۲) مجرداً ، عن جميع الصفات المُعيَّنة له ، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في [النفس] (٤) وذلك لا يقبل التفاضل بل (١) V(1) يقبل في نفسه التعدد (V(1)) ، إذ هو تصور معين قائم في نفس مُتصوره . ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن V(1) واحدة بالشخص والعين ، حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علماً وعبادة إلى أن (۹) جعلوا الوجود كذلك ، فتصوروا V(1) أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود وتصورا (V(1)) أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود وتصورا (V(1)) هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم ، ثم ظنوا أنه V(1) الله (V(1)) فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس مُتصَوْره V(1) مجردة ، وهكذا كثيرمن الفلاسفة تصوراً أعداداً مجردة وحقائق (V(1)) مجردة ، ويسمونها المثل الأفلاطونية (V(1)) ، وزماناً مجرداً عن الحركة والمتحرك ، وبعداً مجرداً عن

(١) ( بل ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٢) في (م) « انسان » بدون تنوين ، وفي (ف ، س) « وإنساناً » بالواو .

<sup>(</sup>٣) في (م) « وجودٌ » مجردٌ في الموضعين ، وفي (ق) « ووجوداً مجرداً عن » .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ ( الناس ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِل ﴾ ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٦) في(م، ح، مح، ط) « ولا يقبل » بزيادة « الواو » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) « التعداد».

<sup>(</sup>٨) «هي» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) (أن ) ساقطة من (م).

<sup>(1.)</sup> مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ هُو ﴾ مثبتة من ( ف ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۲) في (س) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>١٣) « الواو » مثبتة من ( هـ ، مح ) ، وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) « وحقائق مجردة » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٥) هي: اتجاه فلسفي قوامه رد كل وجود إلى الفكر باوسع معاني هذا اللفظ، فوجود الأشياء مرهون بقوى الإدراك، وهي فيما وراء الطبيعة \_ كما يقول أفلاطون \_ أى أن المعاني والمثل مفارقة في عالم خاص بها، هو عالم المعقولات وهي نماذج وأصول للعالم الحسي، فالمثل هي وحدها الموجودات الحقيقية وليست الأشياء إلا مجرد اشباح للمثل. وقيل: المثل الأعلى: هو ما لا يوجد إلا في الذهن ويقابل الواقع». انظر: المعجم الفلسفي (ص: ١٦٩ - ١٧٠).

الأجسام وصفاتها ، ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج ، وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان ، وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين ، والاثنين واحداً(١) فتارة يجيئون(٢) إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج ، فيجعلونها واحدةً أو متماثلةً ، وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان [والمكان] (٣) والزمان فيجعلون الواحد اثنين ، والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا ، فجاؤوا إلى صفات الرب [تعالى] (٤) التي (٥) هي أنه عالم وقادر ، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى ، وجعلوا الصفة هي الموصوف .

وهكذا(٢) / القائلون بأن الإيمان شيء واحد ، وأنه متماثل في بني آدم ، غلطوا في كونه [١/١٤٨] واحدا، وفي كونه متماثلاً ، كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن ونحو ذلك، فكان غلط جمهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في الرب \_ [سبحانه(٧) وتعالى ] \_ الذي يؤمن به المؤمنون ، وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف ، بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل ، ولهذا كان العقل يقبل التفاضل . والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل ، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب ، وتحريم أقوى من تحريم . وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة ، وفي هذا كله نزاع ، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر(٨) ، وابن عقيل، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في (هـ) « واحد » بدون تنوين . (٢) في ( ف ) ( يجيبون ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) « التي » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (ح) (وكذا».

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (م، ح، ف) وليس في بقية النسخ وفي (هـ) « في صفات الرب » ، وانظر (ص: ٣٤٩) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٨) انظر مسائل الايمان للقاضي أبي يعلى حيث نقل عن الباقلاني ما يفيد ذلك (ص :٤١٢) .

التفاضل عند المرجئة في الأعمال دون الإيمان الذي في القلوب

وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان (١) ، وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة ، ولكن يقوله من يخالف المرجئة ، وهؤلاء يقولون : التفاضل إنما هو في الأعمال ، وأما الإيمان الذي هو في القلوب فلا يتفاضل ، وليس الأمر كما قالوه ، بل جميع ذلك يتفاضل (٢) ، وقد يقولون : إن (٣) أعمال [القلوب] (١) تتفاضل ، بخلاف معارف القلوب<sup>(٥)</sup>. وليس الأمر كذلك ، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ماوجب على (١) هذا، ومن جهة ماوجب على هذا، فلا يستوون في الوجوب، وأمة محمد [عَلَيْ (٧) - ] - وان وجب عليهم جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع ، فوجوب الإيمان بالشيء المعين، موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبراً ، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمراً ، [وعلى (^) العلم به إن كان علماً ] وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة [ ولا (٩) أن ] يعرف معناه [ ويعلمه ] (١٠) فإن هذا لا يقدر أحد عليه (١١) فالوجوب مما (١٢) يتنوع (١٣) الناس فيه ، ثم قُدَرُهُمْ في أداء الواجب / متفاوتة ، [١٤٨/ب] ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل ، والقوة والضعف ، ودوام الحضور [و(١٤)] ،

<sup>(</sup>١) انظر مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى حيث ذكر في رواية المروذي أن معرفة القلب تتفاضل وتزيد (ص:٣٢).

<sup>(</sup>٢) « يتفاضل » توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٣) «ان » ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ « القلب » .

<sup>(</sup>٥) في (هـ، مح، ط) « القلب ».

<sup>(</sup>٦) (على هذا ) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (ف، س، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) ما أثبت ليس في (أ، س) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م ، مح ، ح ، هـ ، ق ) ، وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في (م) «عليه أحد».

<sup>(</sup>١٢) ( مما ) ساقطة من (م ، ط ، ق ) .

<sup>(</sup>١٣) « يتنوع » ساقطة من ( م ، مح ) ، وفي ( ق ) « يتنوع بتنوع الناس فيه » .

<sup>(</sup>١٤) الواو مثبتة من (ف، س) وليست في بقية النسخ.

مع الغفلة ، فليست المفصلة [المستحضرة] (١) الثابتة التي يشبت الله صاحبها بالقول الثابت [في (٢) الحياة الدنيا والآخرة ] كالمجملة (٣) التي غفل عنها ،وإذا حصل له ما يريبه فيها ، [ذكرها] في قلبه (٥) ثم أحوال القلوب [و] (٦) أعمالها ، مثل محبة الله ورسوله، وخشية (٧) الله ، والتوكل عليه ، والصبر على حكمه ، والشكر له والإنابة إليه ، وإخلاص العمل (٨) له [م] (٩) يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قَدْرُهُ إلا الله عز وجل (١٠) ، ومن أنكر تفاضلهم في هذا ، فهو : إما جاهل لم يتصوره ، وإما معاند .

قال الإمام أحمد:  $((1)^{1})^{1}$  فإن زعموا أنهم لا [يقبلون] ( $(1)^{1})^{1}$  زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته ، وأنها غير محدودة ، فما [يقولون  $(1)^{1})^{1}$  في أنبياء الله و كتبه ورسله ؟ هل [يقرون  $(1)^{1})^{1}$  بهم في الجملة ؟ ويزعمون أنه من الإيمان ، فإذا قالوا : نعم ، قيل لهم : هل تحدونهم  $(1)^{1}$  وتعرفون عددهم ؟  $(1)^{1}$  أليس إنما يصيرون في ذلك إلى  $(1)^{1}$  الإقرار بهم في

<sup>(</sup>١) في (أ) ( المستحقة ) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (م، ح، ط، ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ف) « بالجملة » .

<sup>(</sup>٤) في (أ) وهامش (س) « ومرّها » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ توجد زيادة «ثم رغب في كشف الريب » وهي زيادة غير مفيدة .

<sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في ( ف ) « وخشيته » .

<sup>(</sup>A) في (م، ح) « العلم » ، وفي (ق) « الدين له » .

<sup>(</sup>٩) في (أ) ( اما ) ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح، ق) « سبحانه ».

<sup>(</sup>١١) انظر : كتاب السنة للخلال (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) « يقبلوا » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٣) في (أ) « تقولون » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٤) في (أ) « تقرون » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٥) في كتاب السنة « تجتهدون » .

<sup>(</sup>١٦) مايين العلامتين // ــــــــ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٧) ﴿ إِلَى ﴾ ساقطة من كتاب السنة .

الجملة ، ثم يكفون (١) عن (7) عددهم ؟ // فكذلك زيادة الإيمان (7) . [فبين] أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته ، لا يمنعهم من (٥) الإقرار بها في الجملة ، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل.

وهذا الذي ذكره أحمد ، [و](١) ذكره محمد بن نصر ، وغيرهما ، يين(٧) أنهم لم(٨) يعلموا عدد الكتب والرسل ، وأن حديث أبي ذر في (٩) ذلك لم يثبت عندهم .

وأما(١٠) قول من سوّى بين الإيمان(١١) والاسلام فقال: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ فليس كذلك، فإن الله ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله و(١٢)اليوم الآخر ، وبيّن أيضاً أن العمل بما أمر [به](١٣) يدخل في الإيمان ، ولم يسم الله(١٤) الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً ، بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل(١٥٠) بما أمر به ، كالصلاة والزكاة خالصاً لوجهه . فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله دينا/ [١٤٩/أ] [فقال](١٦): ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإسْلاَم دينًا فَلَن يُقْبَلَ منه كَ [ آل عمران : ٨٥] ولم

غلط من سوّی بین الإيمان والإسلام

<sup>(</sup>١) في كتاب السنة « يكفوا » .

<sup>(</sup>٢) «عن» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب السنة للخلال (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ح، ط، ق)، وفي بقية النسخ «وبين».

<sup>(</sup>٥) « من » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) « الواو » ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (ف) (بين).

<sup>(</sup>A) « لم » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٩) « في ذلك » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>۱۰) في (ح) زيادة ( من ) .

<sup>(</sup>١١) في ( هـ ، مح ، ط ) ﴿ سوى بين الاسلام والايمان وقال ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في ( ح ) « وباليوم الآخر » بزيادة الباء .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ح، س، ف، ط، ق) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) (لفظ الجلالة) ليس في (ح،ق).

<sup>(</sup>١٥) في (ح، ق) زيادة (له).

<sup>(</sup>١٦) ما أثبت من (م، ح، ق)، وفي بقية النسخ « وقال ».

يدخل فيما خص به الإيمان ، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، بل ولا أعمال القلوب، مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك، فإن هذه جعلها من الإيمان، والمسلم المؤمن يتصف بها ، وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن ، يلزم أن تكون (١) من الإسلام ، بل هي من الإيمان ، والإسلام فرض ، والإيمان فرض ، والإسلام داخل فيه ، فمن أتى بالإيمان الذي أمر به ، فلا بد أن يكون قـد أتى بالإسلام المتناول(٢) لجميع الأعمـال الواجبة ، ومن أتى بما سُمِّيَ إسلاماً (٣) لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل (١) ، كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم ، كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين ، كما قال الحواريون(٥): ﴿ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [ آل عمران : ٥٢ ] وقال (٢): [(٢) ﴿ وَإِذْ أَوْحَـيْتُ إِلَى الْحَـوَارِيينَ أَنْ آمنُواْ بِي وَبَرَسُولِي قَالُواْ آمَنَّا وَاشْهَـدْ بِأَنَّنَا مُسْلمُون (٧) ] ﴾ [ المائدة : ١١١]، ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا (٨) في خطاب واحد ، كما قال: ﴿ قُولُواْ آَمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرِاهِيمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيُ مُوسَى وَعيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لا نُفَرِقُ بُيْنَ أَحَد منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ \* فَإِنْ آمَنُواْ بمثْل مَا آمَنتُم به فَقَد اهْتَدَوا وَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ في شقَاق فَسَيَكُفيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾ [ البقرة:١٣٦ -١٣٧] . وقال في الآية الأُخرى : ﴿ وَمَن يَبَتُّع غَيْرَ الإسْلاَم دَيناً فَلن يُقْبَلَ منْهُ وَهُو في الآخرة من الْخَاسرين ﴾ آل عمران: ١٨٥.

(۱) في (ف، س) «يكون».

<sup>(</sup>۲) في (ح) « لتناول » .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «الاسلام».

<sup>(</sup>٤) في (ح) «مفصل».

<sup>(</sup>٥) « الحواريون » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) « وبهذا » ساقطة من (ح) .

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود ، وهو خاسر في الآخرة ، فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه ، لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان ، بل أمرنا أن نقول : ءَامَنَّا بالله ، وأمرنا أن نقول : وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ، فأمرنا باثنين ، فكيف نجعلهما واحداً؟!

وإذا(١) جعلوا الإسلام والإيمان شيئاً واحداً ، فإما أن يقولوا : اللفظ مترادف ، فيكون هذا تكريراً محضاً ، ثم مدلول هذا اللفظ غير(7) مدلول هذا اللفظ . وإما أن يقولوا بل(7) أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى ، كما في أسماء الله ، وأسماء كتابه ، لكن هذا لا يقتضي الأمر بهمـا / جميعا ، و<sup>(٤)</sup>لكن يقتـضي أن يذكر تارة بهـذا الوصف ، وتارة بهذا [١٠٤٩٠ب] الوصف ، فلا يقول قائل : قد فرض الله عليك الصلوات الخمس ، والصلاة المكتوبة ، وهذا هو هذا ، والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم ، كقوله: ﴿ سَبْحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى \* الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى ﴾ [الأعلى: ١-٣] لا يقال: صل لربك الأعلى ولربك الذي خلق فسوى .

> قال (°) محمد بن نصر المروزي ـ رحمه الله (٦) ـ : « فقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله (٧) أن الإسلام والإيمان لا يفترقان ، فمن صدق بالله فقد آمن [به] (٨) ، ومن آمن بالله فقد خضع له<sup>(٩)</sup> وقد أسلم له<sup>(٩)</sup> ، ومن صام<sup>(١٠)</sup> وصلى وقام بفرائض الله ، وانتهى عما نهى

<sup>(</sup>١) في (هـ) « فإذا ».

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (أ، م، ق) وساقطة من (ف) وفي بقية النسخ (عين).

<sup>(</sup>m) « بل » توجد بهامش ( m ) .

<sup>(</sup>٤) « الواو » ساقطة من (ف ، س).

<sup>(</sup>٥) في (م، ح، ط) زيادة « واو ».

<sup>(</sup>٦) في تعظيم قدر الصلاة (٢/٣٤).

<sup>(</sup>٧) في تعظيم قدر الصلاة « وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٨) في (أ، س، مح، ح، ق) « بالله » وما أثبت من (هـ، مح) وتعظيم قدر الصلاة.

<sup>(</sup>٩) في تعظيم قدر الصلاة « لله » في الموضعين .

<sup>(</sup>١٠) في (م) « صلى وصام » .

الله عنه ، فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه ، ومن ترك من ذلك (١) شيئاً فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام ، إلا أنه انقص من غيره في الإسلام والإيمان ، من غير نقصان من الإقرار بأن الله [حق  $^{(7)}$  وما قال  $^{(7)}$  حق  $^{(3)}$  لاباطل ، وصدق لاكذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله (٥) وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله [سبحانه] (١) ، فمن ذلك يكون النقصان، لا  $^{(7)}$  من إقرارهم (٨) بأن الله حق ، وما  $^{(8)}$  صدق  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) في (ح) ﴿ شيئًا من ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من ( هـ ، ط ) وساقط من بقية النسخ وتعظيم قدر الصلاة .

<sup>(</sup>٣) في(ف، ح) زيادة «هو».

<sup>(</sup>٤) ( حق ) ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) ( تعظيم الله ) .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (م، ح، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ف) (لان ١٠ .

<sup>(</sup>٨) في (ح، ف) « الاقرار».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (م، ح، ف، مح).

<sup>(</sup>١٠) انظر تعظيم قدر الصلاة (٢/٥٣٥).

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ف، م، ط، ق) وفي بقية النسخ (عن أن ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م) « بالله ».

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (ف ، م ، ط ، هامش ق ) وفي بقية النسخ « والبعث » .

<sup>(</sup>٥١) في (مح، ق) « الايمان والاسلام».

<sup>(</sup>١٦) «أن» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۱۷) « مسمى هذا » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>١٨) في (ف، ط) «المسلمين».

وكذلك قوله: من فعل ما أمر به ، وانتهى عما نهي عنه / فقد استكمل الإيمان [1/10] والإسلام، فهذا صحيح. إذا (١) فعل ما أمر به باطناً وظاهراً (٢)، ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه ،ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساوياً للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل ، [كالخليل] (٣) إبراهيم ، ومحمد خاتم البيين ـ عليهما الصلاة والسلام ـ بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره [ ممن ليس (٤) كذلك ] ولم يؤمر به .

وقوله: من ترك من ذلك شيئاً ، فلن يزول عنه (٥) اسم الإسلام والإيمان ، إلا أنه أنقص من غيره في ذلك . فيقال (٦) : إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان ، فهذا حق ، كما دلت عليه النصوص خلافاً للخوارج والمعتزلة . وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم ، في سياق الثناء والوعد بالجنة ، فهذا خلاف الكتاب والسنة ، ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَاتِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَوْمَالُ ذَلِكُ مُاوعِدُوا فيه بَالْجَنَة بلا عَذَابٍ .

وأيضاً: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الإسم في غير موضع ، بل قال: « قتال المؤمن كفر » (٧) ، وقال: « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » (٨) [فإذا] (٩) احتج بقوله: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ ﴾ [ الحجرات: ٩] ونحو ذلك ، قيل:

<sup>(</sup>١) في (ح) «اذ».

<sup>(</sup>٢) في (م) « ظاهر وباطناً » .

<sup>(</sup>٣) في (أ، ف) ( كالخليلين ) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ح، هـ، ق) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) «عنه» ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة « له » .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه ( ص : ٣٨٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه ( ص : ٥٥٣ ) من هذه الرسالة ، وقوله : ( يضرب بعضكم رقاب بعض » بهامش ( ق ) .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من ( ف ، ق، ) ، وفي بقية النسخ « وإذا » .

كل<sup>(۱)</sup> هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم (<sup>۲)</sup> فعلوا هذه الأمور ، ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم (۳).

وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق. فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن [علمهم (ئ)]، فلا [تكون] (ث) معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته، وما قاله من أمر ونهي، ووعد ووعيد، كمعرفة غيرهم وتصديقه (1)، لا من جهة الاجمال (۱) والتفصيل، ولا من جهة القوة والضعف، ولا (۱) من جهة الذكر والغفلة، وهذه الأمور كلها داخلة / في الإيمان بالله وبما أرسل به [۱۰۰/ب] رسوله (۹)، وكيف يكون (۱۱) الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل شيء عليم [وهو] (۱۱) على كل (۱۲) شيء قدير، وأنه غفور رحيم، عزيز حكيم، شديد العقاب، ليس هو من الإيمان به ؟! ||(1)|| فلا يمكن مسلماً أن يقول: ||(1)|| الإيمان بذلك ليس من الإيمان به (۱۲) ||(1)|| ولا أن يدعي تماثل الناس فيه.

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان . فهذا أيضاً حق ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، فإن من نقص من الصلاة (١٥٠) أو الزكاة أو الصوم أو الحج شيئاً ،

<sup>(</sup>١) « كل » ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) «فإنهم».

<sup>(</sup>٣) بياض في ( مح ، س ) بمقدار سطر لكن الكلام مستقيم .

<sup>(</sup>٤) في(أ، هـ، ط) «عملهم» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (أ، س، ح، ق) « يكون » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (م، ح، ق) ( وتصديقهم ) .

<sup>(</sup>V) في (ف) « الأعمال».

<sup>(</sup>٨) ( اللام ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) « ورسله».

<sup>(</sup>۱۰) « یکون » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (س) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ( م ) .

<sup>(</sup>١٣) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ) وساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٤) ﴿ أَنْ ﴾ ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٥) ما أثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ « بالواو » .

فقد نَقَصَ من إسلامه بحسب ذلك . ومن قال : إن الإسلام هو الكلمة فقط ، وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص ، فقوله خطأ . ورد الذين جعلوا الإسلام والايمان سواء ، إنما يتوجه [إلى](١) هؤلاء ، فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان .

ولهذا صار الناس في الإسلام (٢) والايمان على ثلاثة أقوال : فالمرجئة يقولون : الإسلام النا**س في** أفضل ، فإنه يدخل فيه الإيمان . وآخرون يقولون : الإيمان والإسلام سواء ، وهم المعتزلة والإسلام والخوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة، وحكاه محمد ابن نصر عن جمهورهم (٣)، على ثلاثة وليس كذلك.

والقول الثالث : أن الإيمان أكمل وأفضل ، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع ، وهو المأثور عن الصحابة ، والتابعين لهم بإحسان .

ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول، والأعمال ليست من الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها ، وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري:(<sup>٤)</sup> هو الكلمة ، هكذا نقل الأثرم ، والميموني ، وغيرهما عنه<sup>(٥)</sup> . وأما على جوابه ||V|| = ||V|| |يستثنى في الإيمان// فإن الإنسان لايجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام، وإذا قال النبي - رو بني الإسلام من سلم المسلمون من / لسانه ويده $^{(\Lambda)}$ ، و $^{(\Lambda)}$ ، و $^{(\Lambda)}$  على خمس $^{(P)}$  .  $^{(1)}$  1  $^{(1)}$ فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه ، فقد قال تعالى : ﴿ ادْخُلُواْ في السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨] ، أي [في] (١٠) الإسلام كافة ، أي: في جميع شرائع الإسلام .

أقو ال

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (مح، ط) وفي بقية النسخ «على».

<sup>(</sup>٢) في (م، ح، ط) « الايمان والاسلام».

<sup>(</sup>٣) سبق بيان ذلك ويوجد في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٢٩٥). وانظر (ص: ٢٩٥) من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٥) انظر السنة للخلال (٣/ ٩٩٣ ، ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) في (ح) « يرى » وفي (ف) « يختبر » .

<sup>(</sup>٧) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (س).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه ( ص : ٥) .

<sup>(</sup>٩) سبق تخریجه (ص : ٣).

<sup>(</sup>١٠) « في » مثبتة من ( م ) وساقطة من بقية النسخ .

وتعليل أحمد وغيره من السلف ، ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام ، فعل فإذا أريد بالإسلام الكلمة ، فلا استثناء فيه ، كما نص عليه أحمد وغيره ، وإذا أريد به (۱) فعل الواجبات الظاهرة كلها ، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان ، ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى ، تجرى عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين ، كان هذا مما يُجْزَمُ به ، بلا استثناء فيه ، فلهذا قال الزهري : الإسلام الكلمة . وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره ، [و] (١) حين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها ، فإن الزهري أجّلُ من أن يخفي عليه ذلك ، ولهذا [لم يُجب (٣) الصوفية ( (٤) في جوابه الشاني ، خوفاً من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة ، ولهذا لما قال الأثرم محد (٥) : « فإذا (١) قال : أنا مسلم فلا (٧) يستثني ؟ قال : نعم لا يستثني إذا قال : أنا مسلم ألى أله أقول : هذا مسلم وقد قال النبي - عَلَيْهُ - : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (١٠) » وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه (١١) ، فذكر حديث معمر عن الزهري ، قال : فنرى أن الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل (١٥) .

فبيّن أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة (١٣) فلا يستثنى فيها ، فحيث كان هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه ، ولو أريد بالإيمان هذا ، كما يراد ذلك في مثل قوله:

<sup>(</sup>١) في (هـ، ط) زيادة « من » .

<sup>(</sup>٢) « الواو » مثبتة من ( مح ، ف ) وساقطة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ ( أحمد لم يجب بهذا » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بهذا ﴾ ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب السنة للخلال (٥/١١).

<sup>(</sup>٦) في كتاب السنة « فأما » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) (لا).

<sup>(</sup>٨) « قال » ليست في كتاب السنة .

<sup>(</sup>٩) في كتاب السنة « قلت لأبي عبد الله » .

<sup>(</sup>۱۰) سبق تخریجه ص (ص: ٥).

<sup>(</sup>١١) في (ف) (من لسانه ويده ».

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الخلال في كتاب السنة ( ٥/ ١٢ ) باسناد صحيح .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (أ، س، ف، ق) وفي بقية النسخ «كان الكلمة فلا استثناء فيها».

﴿ فَتَحَرِيرُ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً ﴾ [ النساء: ٩٢] ، فإنما أريد من أظهر الإسلام ، فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا ، هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام ، فالمسمى (١) واحد في الأحكام الظاهرة ، ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد إحتجاج المرجئة بقول النبي \_ على - : « اعتقها / [١٠١١ب] فإنها مؤمنة (٢) » أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة ، لم يرد أنها مؤمنة عند الله (٣) تستحق دخل الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار ، وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه ، ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة (٤) ، يعنون إذا مات على ذلك ، فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمناً .

فإذا قال الإنسان : أنا مؤمن قطعاً ، أو<sup>(٥)</sup> أنا مؤمن عند الله . قيل له : فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذه (٦) الحال . فإن الله أخبر أن (٧) المؤمنين في الجنة .

<sup>(</sup>۱) في (ح، ق) « والمسمى ».

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب السنة للخلال (٣ / ٥٧٥) حيث قال المحقق تعقيباً على كلام أحمد: « ومعنى كلام أحمد أن أحكام الدين تبنى على الظاهر ، ويظهر من الأمة أنها مؤمنة عندما شهدت أن محمد رسول الله ، وان الله في السماء فترتب على ذلك عتقها » .

<sup>(</sup>٣) في (ف، م،ح، ق) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣٣٨) من طريق يعقوب بن ابراهيم الدورقي ، أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن مغيره قال : قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود يقول : « من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة قال نعم » واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم ، إلا أن مغيرة وهوابن مقسم الضبي ثقة متقن كان يدلس ولا سيما عن ابراهيم . انظر : التهذيب (١/ ٢٦٩١) ، التقريب (٢/ ٢٧٠) ، وأخرجه بنحوه (٢/ ٣١) من طريق: أبيه أخبرنا يحيى أخبرنا شعبه حدثني سلمه بن كهيل عن ابراهيم عن علقمة قال ، رجل عند عبد الله بن مسعود: اني مؤمن قال : قل إنّي في الجنة ، ولكنا تؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسله » . ورجاله ثقات، وأخرجه ايضا ابن أبي شيبة في مصنفه (١١ / ٢٨) وعزاه الهيشمي في الزوائد (١/٥٥) إلى الطبراني وقال : رجاله ثقات ، وأخرج نحوه أبو عبيد في كتاب الإيمان (ص : ٢٠) من طريق : يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن عن ابن مسعود، وعلق عليه الشيخ الألباني بأن رجال اسناده ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن وابن مسعود . وأخرجه الخلال في كتاب السنة (١٥/ ٥٧) من طريق معاوية قال حدثنا أبو اسحاق عن مغيره ... فذكه ه

<sup>(</sup>٥) في (م، مح، ح) « وانا » « بالواو » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (مح، ط) «هذا».

<sup>(</sup>٧) في (ح) « بأن».

وأنكر أحمد [بن حنبل] (١) حديث ابن عميرة (٢) أن عبد الله رجع عن الاستثناء (٣)، فإن ابن مسعود لما قيل ل : « إن قوماً يقولون: إنّا مؤمنون، فقال (٤): أفلا سألتموهم (٥) أفي الجنة هم؟ » وفي رواية قيل له: « أفلا قالوا (١): نحن أهل الجنة ». وفي رواية قيل له: « إن هذا يزعم أنه مؤمن ، قال : فسلوه (٨) أفي الجنة هو أو في النار ؟ فسألوه فقال : الله أعلم ، فقال له عبد الله : أفلا (٩) وكلت الأولى كما وكلت الثانية (١٠)؟ من قال : أنا مؤمن فهو كافر ، ومن قال : أنا عالم

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (مح، هـ).

<sup>(</sup>٢) هو الحارث بن عمير ، أبو عمير البصري ، نزيل مكة من الطبقة الشامنة ، وثَّقه الجمهور ، وفي أحاديثه مناكير ضعَّفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما ، فلعله تغيَّر حفظه في آخره . انظر : التقريب ( ١/٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الخلال في كتاب السنة (٣/ ٥٩ ) قال: أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث ، أنه سأل أبا عبد الله: يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء ؟ فقال: لا يصح أصحابه \_أي أصحاب ابن مسعود \_ يعني على الاستثناء ، ثم قال: سمعت حجاج عن شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكاً بلغه قول عبد الله ، قال: زلة عالم يعني حيث قال له: إن قالوا: إنا مؤمنون ، فقال: ألا سألتموهم أفي الجنة هم ؟ وأنكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء انكاراً شديداً ، وقال: كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء » وانظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (١/ ٣٢٢) .

 <sup>(</sup>٤) في (م، ف) زيادة « قال » .

<sup>(</sup>٥) في (ط) « سألتوهم » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١/ ٣٢٢) من طريق أبيه أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي وائل قال : « جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن مسعود \_ فقال : يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم فقالوا نحن المؤمنون ، فقال عبد الله أفلا قالوا : نحن أهل الجنة » واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه بسنده من طريق الأعمش ، أبو عبيد في كتاب الايمان (ص : ٢٠) ، وفيه : «أولا قالوا إنا من أهل الجنة » وابن أبي شيبة في الإيمان (ص: ٩) وفي المصنف (١١/ ٢٩) وعبد الرزاق في المصنف (١١/ ١٢٧) والخلال في كتاب السنة (١٢/ ١١) من طريق وكيع عن الأعمش ... به .

<sup>(</sup>٧) في (م) زيادة « له » .

<sup>(</sup>A) في (م، ح، ط) « فسألوه ؟».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، س، ح، ق). وفي بقية النسخ « فهلا ».

<sup>(</sup>١٠) إلى هذا الموضع أخرج هذه الرواية أبو عبيد في كتاب الايمان (ص: ٢٠) من طريق: يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن ... فذكره ، ورجال اسناده ثقات إلاأنه منقطع ، لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود ، وأخرجها ابن جرير في تهذيب الآثار (١٨٩/٢) من طريق اسماعيل بن ابراهيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن ... فذكره ، ومن نفس الطريق الحلال في كتاب السنة (٤/ ٤٢) والآجري في الشريعة (٢/ ٦٦٥) من طريق الإمام احمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن ... فذكره في كتاب السنة للخلال (١٣/٤) وابن بطة في الابانة (١/ ٨٥٩) .

فهو جاهل ، ومن قال : هو في الجنة فهو في النار » يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما (١) .

والسؤال الذي تورده (٢) المرجئة عن (٣) ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه ، عليه (٤) حتى رجع (٥) ، جعل هذا (١) الإنسان يعلم حاله الآن ، وما يدري ماذا يموت عليه ، ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر ، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك (٢) ، وعلى هذا يجعلون الاستثناء ، وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد (٨) وغيرهم ، وهوقول أبي الحسن وأصحابه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي اسامه في مسنده \_ كما في المطالب العالية لابن حجر (٣/ ٩٨) \_ ، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٨٦٨) من طريق قتادة عن عمر بن الخطاب إلا أن قتادة لم يدرك عمر . انظر : التهذيب (٨/ ٥١٨) وبهذا أعله العراقي والبوصيري بالانقطاع ، ورواه ابن مردوية \_ كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥١٢) \_ من طريق موسى ابن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عمر \_ رضي الله عنه \_ وموسى بن عبيدة ، ضعيف. انظر : التقريب (٢٧٨/٢) وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/ ٥٧٥) قال : أخبرنا محمد بن احمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال : حدثني أبو عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ قال أخبرنا معمد بن أحمد الله عن نعيم بن أبي هند قال : قال عمر بن الخطاب ... فذكره ، وشيخ اللالكائي محمد بن أحمد البصير وشيخ شيخه عثمان بن أحمد ، لا يعرفان . وبقية رجال الاسناد ثقات ، وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن أحمد البصير هذا الأثر بصيغة التمريض مما يشير إلى أنه لم يثبت عنده حيث قال بعد أن ذكره : ويروى عن عمر ابن الخطاب من وجوه مرسلا من حديث قتادة ، ونعيم بن أبي هند وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) في ( ف ، م ، س ، ق ) « يورده » بالياء .

<sup>(</sup>٣) في (س،ق) «على».

<sup>(</sup>٤) «عليه» توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) (رجع) توجد بهامش (س)، ولم أجد تلك الرواية .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ زيادة (أن ».

<sup>(</sup>۷) هذه هي الموافاه التي ذهب إليها الأشعري وأصحابه وهي : اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر وما يوافي ربه عليه يوم القيامة، وعلى ذلك تعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وولايته وعداوته . وهو اصطلاح أحدثه الأشاعرة مثل كسب الأشعري وطفرة النظام وهي كما يقول شيخ الإسلام من الأمور التي لا تعقل . انظر : مجرد المقالات لابن فورك (ص : ١٦١) ، مختصر المعتمد للقاضي ابي يعلى (ص : ١٩١) ، الارشاد للجويني (ص : ١٠٠) ، أصول الدين للبغدادي (ص : ٢٥٢) . وسوف يتكلم عليها شيخ الإسلام في مبحث الاستثناء (ص : ٢٥٨) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٨) انظر : مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى (ص: ١٩٠) ومسائل الايمان له ايضا (ص: ٤٤١ ـ ٤٥٢).

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا(١) مقصودهم ، وإنما مقصودهم أن الإيمان / المطلق يتضمن فعل المأمورات. فقوله: أنا مؤمن ، كقوله: أنا ولى الله ، وأنا مؤمن تقي ، [١/١٥٢] وأنا من الأبرار ، ونحو ذلك، وابن مسعود \_ رضى الله عنه \_ لم يكن (٢) يخفي عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناً ، وأن الإنسان لا (٣) يعلم على ماذا يموت ، فإن (٤) ابن مسعود أجلّ قدراً من هذا. وإنما أراد: سلوه هل(٥) هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه(٢) قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلم. قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية . يقول : هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك (٧) المحرمات ، فإنه من شهد لنفسه بذلك ، شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك ، ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجلل الحال الحاضر ، بل للموافاة (٨) ، لا يقطعون بأن الله يقبل (٩) توبة تائب ، كما لا//(١١) يقطعون بأن الله [تعالى] (١١) يعاقب مذنباً ، فإنهم لو قطعوا بقبول توبته ، لزمهم أن (١٠) يقطعوا له بالجنة ، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار ، إلا من قطع له النص.

> وإذا قيل : الجنة هي (١٢) لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات . قالوا : ولو مات على هذه التوبة لم [نقطع(١٣)] له بالجنة ، وهم لا يستثنون في الأحوال ، بل يجزمون بأن

<sup>(</sup>۱) « هذا » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) « يكن » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) «لم» بدل « لا».

<sup>(</sup>٤) في (هـ) «قال » بدل «فإن » .

<sup>(</sup>a) « هل » ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) (كأنه) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (م، ح، ق) « وبترك».

<sup>(</sup>٨) سبق بيان معناها في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٩) في (ح، ق) « لا يقبل» وفي (ف) «لم يقبل».

<sup>(</sup>١٠) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (ق).

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (م، مح، هـ) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ هَي ﴾ ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ (يقطع).

المؤمن ، مؤمن (1) تام الإيمان ، ولكن عندهم الإيمان عند الله (2) هو ما يوافي به ، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لا ذنب له ، قطعوا له بالجنة ، فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة //(7) وأما أئمة السلف ، فإنما لم يقطعوا بالجنة // لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور ، ولا أنه (3) أتى بالتوبة النصوح ، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاً ، قبل الله توبته .

اسم الإيمان والنفاق يثبت وينفي بحسب متعلقه

وجماع الأمر ، أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ا/(°) فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام (°) // وهذا في كلام العرب وسائر الأمم ، لأن المعنى مفهوم (٦) ، مثال ذلك: المنافقون ، قد يجعلون / من المؤمنين [١٥٧] في موضع ، وفي موضع آخر يقال : ما هم منهم ، قال الله (٧) تعالى : ﴿ قَدْ (٨) يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْقَائلينَ لإِخْوَانِهُمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَليلاً \* أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنظُرونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْينُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْه مِنَ الْمَوْتَ فَإِذَا فَإِنَا وَلاَ يَلْتُونَ الْبَأْسُ إِلاَّ قَليلاً \* أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا فَإِذَا اللهُ عَلَى اللهُ إِنَّهُمْ لَمَاكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ يَسيراً ﴾ [الأحزاب: ١٨ - ١٩] فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين (٩) من العدو (١٠) ، الناكلين عن الجهاد ، الناهين لغيرهم ، الذامين للمؤمنين منهم . وقال في آية (١١) أخرى : ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ / / (٢١) وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) « مؤمن » ساقطة من (م) ، وفي (س) « أن المؤمن الايمان مؤمن تام الايمان » .

<sup>(</sup>٢) (عند الله ) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٣) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (ف، ق).

<sup>(</sup>٤) في (هـ، م) « ولأنه » .

<sup>(</sup>٥) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) في (ف) « ومثال » بزيادة « الواو » .

<sup>(</sup>V) « لفظ الجلالة » ليس في (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٨) (قد ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٩) ( الخائفين ) توجد بهامش (أ) .

<sup>(</sup>١٠) في (س) « الخائفين من العذاب الناكلين »

<sup>(</sup>١١) في (س) «الآية».

<sup>(</sup>١٢) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (م).

قَوْمٌ يَفْرَقُونَ \* لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَا أَوْ مَغَاراتِ أَوْ مُدَّخَلاً / لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦ - ٥٧] وهؤلاء ذنبهم أخف، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق<sup>(۱)</sup> بألسنة حداد، ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم، وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم (٢) في الظاهر، فكذبهم الله [فقال] (٣): ﴿ وَمَا هُم مِنكُمْ ﴾، وهناك قال: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوقِينَ مِنكُمْ ﴾ [ الأحزاب: ١٨]. فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً، وليس مؤمناً (٤) أبأنه] (٥) منكم من هو بهذه الصفة (٦) بل أحبط الله عمله، فهو منكم في الظاهر لا [ في ] (١٧) الباطن.

سبب امتناع النبي عن عقوبة المنافقين ولهذا لما استؤذن النبي - عَلَيْه من أصحابه في الظاهر عند من لا<sup>(٩)</sup> يعرف حقائق الأمور، محمداً يقتل أصحابه ه<sup>(٨)</sup> فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا<sup>(٩)</sup> يعرف حقائق الأمور، وأصحابه الذين هم أصحابه، ليس فيهم منافق (١١) كالذين (١١) علموا سنته [للناس] (١٢) وبلغوها إليهم ، وقاتلوا المرتدين بعد موته ، والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم ، بل الذين كانوا منافقين ، غمرتهم (١٣) الناس .

<sup>(</sup>١) في (ف) « بسلق » .

<sup>(</sup>٢) « منهم » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ق) وفي بقية النسخ ( وقال ) .

<sup>(</sup>٤) « ليس مؤمنا » ساقطة من (م، مح، س).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت هو ما يقتضيه السياق وفي (أ) « بيان منكم » وفي بقية النسخ « بأن منكم » .

<sup>(</sup>٦) في (م، مح، ح، هـ) زيادة (وليس مؤمناً بل احبط).

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (ف، ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ، باب ما ينهي عنه من دعوى الجاهلية ( ٢/٦٥) وفي كتاب التفسير ، باب قوله: ﴿ سواء علهيم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ ( ٨ / ٦٤٨ ) ، وباب يقولون ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج الأعز منها الأذل والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعملون ﴾ يقولون ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج الأعز منها الأذل والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعملون ﴾ ( ٢٥ / ٨٥٨ ) . وعبد الرزاق في المصنف في كتاب العقول ، باب قود النبي التفسير ، باب تفسير سورة المنافقين ( ٥ / ٤٨٨ ) . وعبد الرزاق في المصنف في كتاب العقول ، باب قود النبي - عن نفسه ( ٩ / ٢٩٨ ) . وأحمد في المسند ( ٣ / ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٥٠ ، ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ف) «لم».

<sup>(</sup>١٠) في (ط) «نفاق».

<sup>(</sup>١١) في (هـ) «كالذي».

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ح، س، مح، ق)، وفي بقية النسخ « الناس » .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (أ، ط) وفي (ف، س، ح، ق) «غمزتهم»، وفي بقية النسخ «غمار من الناس».

(۱) في (ف) «الانسان».

[1/104]

<sup>(</sup>٢) في (هـ) « وأخاه » « بالواو » .

<sup>(</sup>٣) فَجَرَ فلان : نسبة إلى الفجور وفجر فجوراً : إنبعث في المعاصي غير مكترث . الفُجْرُ : هو الانبعاث في المعاصي والزني كالفجور فيهما فجر فهو فجور وفاجور » .

انظر القاموس المحيط (ص: ٥٨٤) ، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤١٣) ، المعجم الوسيط: (ص: ٦٧٤).

 <sup>(</sup>٤) في (م، ف، ح، هـ) « انظر الى ابن » بزيادة « الى » ، وفي (ق) « فانظر » .

<sup>(</sup>٥) في ( ف ) «عيده»، وفي(هامش ق ) «عبد الله بن زمعة».

<sup>(</sup>٦) « يا رسول الله » ليست في (ف ، ق).

<sup>(</sup>٧) اخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب تفسير المشتبهات (٣/٥) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وفي كتاب المخازي ، باب وقال الليث (٩٦/٥) وحياب المخازي ، باب وقال الليث (٩٦/٥) وكتاب الفرائض باب الولد للفراش (٩/٨) ومسلم في كتاب الرضاع ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (٢/٠١٨) ، وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب الولد للفراش (٢/ ٢٨٢ ٩ والنسائي في كتاب الطلاق باب فراش الأمة (٢/ ١٨١) ، وابن ماجه في كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (١/٦٢٦) .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من ( ف ، ح ، ق) وفي بقية النسخ « فأمرها » .

بعتبة. فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش(١) لأن الفراش أقوى ، [ ولانه] (٢) أمر ظاهر مباح ، والفجور أمر باطن لا يُعْلَم ، ويجب ستره لا إظهاره ، كما قال : للعاهر (٢) الحجر كما يقال : بفيك [الكثكث] ، وبفيك الأثلب (٥) ، أي: عليك أن تسكت عن إظهار الفجور ، فإن الله يبغض ذلك ، ولماكان احتجابها منه ممكناً من غير ضرر ، أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاً في الباطن .

فتبين أن الاسم الواحد ينفي في حكم ، ويثبت في حكم ، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية ، وكذلك ولد(١) الزني عند بعض العلماء ، وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ ، ليس بولد في الميراث ونحوه ، وهوولد في تحريم النكاح والمحرمية (٧) ولفظ النكاح وغيره في الأمر ، يتناول الكامل ، وهو العقد والوطء ، كما في قوله : ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم منَ النِّسَاء ﴾ [ النساء : ٣ ] وقوله : ﴿ حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيْرَه ﴾ [ البقرة : ٢٣٠ ] وفي النهى يعم الناقص والكامل ، فينهى عن العقد / مفرداً ، وإن لم يكن وطء (٨) ، كقوله : ﴿ وَلا ٢٥٥١ بـــ النهى تَنكحُواْ مَا نَكَحَ آبًاؤُكُم مِّنَ النُّسَاء ﴾ [النساء: ٢٢] ؛ وهـذا لأن الآمـر(٩) مقصوده تحصيل المصلحة ، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول ،كما لو قال : اشتر لي طعاماً ،

<sup>(</sup>١) في (ح، مح، ط) ( لصاحب الفراش أقوى لأنها ) ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ ﴿ لأنها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ق) « وللعاهر » زيادة « واو » .

<sup>(</sup>٤) في (أ، س، ط) « الكثلب » وفي (ح) « الكلب » وفي (ق) « بفيك الأكلب »وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ف، ح، ق) « الأثلث » والكَثْكَت بالفتح والكسر هو دقاق الحصى والتراب، أوهو التراب عامة وهذه الكلمة قالها أبو سفيان ـ رضى الله عنه ـ في حديث حسن: قال أبو سفيان عن الجولة التي كانت من المسلمين: والله غُلبْت هوازن فقال له صفوان بن أمية بفيك الكثكث أي دقاق الحصى وفتات الحجارة . انظر : غريب الحديث (٧/٤) . والكلمة الثانية بفيك الأثلب ، جاء في غريب الحديث للحربي ( ٢٣٤/١) « للعاهر الأثلب، والأثلب التراب ، ويقال الحجارة والكثكث دُقاق التراب » .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ولد ﴾ ساقط من (ح، ق).

<sup>(</sup>٧) انظر أحكام ولد الزنا وابن الملاعنة في بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٦) القوانين الفقهية (ص: ٢٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٣) المغنى (٧ / ٤١٦).

<sup>(</sup>A) في (ف، مح) «وطيء».

<sup>(</sup>٩) في (هـ، ح، ف، ق) « الأمر».

فالمقصود [لا]<sup>(۱)</sup> يحصل إلا<sup>(۲)</sup> بالشراء والقبض ، [والناهي]<sup>(۳)</sup> مقصوده<sup>(٤)</sup> دفع المفسدة ، فيدفع<sup>(٥)</sup> كل جزء منه ، لأن وجوده مفسدة ، وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه ، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع .

وكذلك كل ما يكون له مبتداً [وكمال] (١) ، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله ، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه ، فلفظ الرجال يعم الذكور ، وإن كانوا صغاراً في مثل قوله : ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَللِذَّكَرِ مِثْلُ حَظْ الْأَنشَييْنِ ﴾ [ النساء : ١٧٦] ، ولايعم الصغار في مثل قوله (٧) : ﴿ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ //(٨) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا في مثل قوله (٢) : ﴿ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ //(٨) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا مَنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ // [ النساء : ٥٥ ] فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه ، فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال ، لظن أن الولدان غير داخلين ، لأنهم ليسوا من أهله ، وهم ضعفاء ، فذكرهم بالاسم الخاص ، ليبين عذرهم في ترك الهجرة ، ووجوب الجهاد . وكذلك الإيمان له مبتدأ (١٠) ، وكمال (١٠) ، وظاهر ، وباطن . والعقوبات الدنيوية //(١١) علقت بظاهره (١١) ، لا يمكن غيرذلك . إذ تعليق ذلك بالباطن والعقوبات الدنيوية //(١١) علقت بظاهره (١٢) علماً وقدرة ، فلا يعلم (١٢) [ذلك (١٤)] علماً متعذر ، وإن قدر أحياناً ، فهو متعسر //(١٣) علماً وقدرة ، فلا يعلم (١٢) / [ذلك (١٤)] علماً يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن .

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ف، م، ق) وفي بقية النسخ « ما يحصل » .

<sup>(</sup>٢) « إلا » ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ح) « والنهى » وما أثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في (م) ( قصده ) ( ومقصودة ) توجد بهامش (م).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من ( أ ، مح ، ف ، س ، ق ) وفي بقية النسخ « فيدخل » .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت ساقط من (أ) ، ومثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في (ف، ق، س، مح) زيادة « إلا » والصواب بدونها كما في بقية النسخ، وفي (ق) تكملة الآية من قوله:

<sup>(</sup>A) مابين العلامتين ساقط من (م، ح).

<sup>(</sup>٩) في (هـ، ف، س، مح) « مبدأ ».

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « وكمال ظاهر » « الواو » ساقطة من (ف) .

<sup>(</sup>١١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ف).

<sup>(</sup>۱۲) في (ف) « بظاهر » بدون الهاء.

<sup>(</sup>١٣) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ.

وبهذين المثلين كان النبي \_ عَي الله عنه عنه عقوبة المنافقين ، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم ، كما أخبر الله بذلك(١) ، والذين كان يعرفهم ، لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ، ولقال الناس: إن محمداً يقتل أصحابه (٢) ، فكان يحصل بسبب (٣) ذلك نفور عن الإسلام ، إذ لم يكن الذنب ظاهراً ، يشترك الناس في معرفته. ولمّا هَمَّ بعقوبة من [تخلف](٤) عن الصلاة، منعه من في البيوت من النساء والذرية / وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي ، [1/10] فإذا قال(٥) الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُم (٦) إِلَى الصَّلاَة ﴾ [المائدة : ٦] ونحو ذلك ، فهو أمر $^{(V)}$  في الظاهر لكل من أظهره ، وهو خطاب في البياطن [لكل] $^{(\Lambda)}$  من عرف من (٩) نفسه أنه مصدق للرسول (١٠) ، وإن كان عاصياً، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة، وذلك (١١) أنه إن كان لفظ: « الَّذينَ ءَامَنُواْ » يتناولهم فـلا كـلام، وإن كـان [لا](١٢) يتناولهم فذاك(١٣) لذنوبهم ، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم ، وإن تركوها كان أمرهم بها ، وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان ، والكافر يجب عليه أيضاً ، لكن لا يصح منه حتى يؤمن ، وكسذلك المنافق المحض لا [تصح]<sup>(١٤)</sup> منه في الباطن حتى يؤمن .

> (١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ﴾ [التوبة: ١٠١].

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج ما يدل على ذلك (ص : ٦٤٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) « بسبب ذلك » ساقطة من ( س ) وتوجد بهاش ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ « يتخلف » .

 <sup>(</sup>٥) في (ح، ق) ( قال تعالى ) وفي (هـ، س) ( قال : يا أيها الذين ... ) .

<sup>(</sup>٦) في (م، هم، ق، مح وهامش ح) « اذا نودي للصلاة ».

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَمر ﴾ ساقط من (ف).

<sup>(</sup>A) في (أ) « فكل » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) « من » ساقطة من (م) « ومن نفسه » توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح، ق) زيادة « صلى الله عليه وسلم ».

<sup>(</sup>١١) « وذلك » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (م، ف، ق) وفي بقية النسخ «لم».

<sup>(</sup>١٣) في (ق) «فذلك».

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (م)، وفي بقية النسخ « يصح ».

وأما من كان معه أول الايمان ، فهذا يصح منه ، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول ، وتحريم ماحرّمه ، وهذا سبب الصحة ، وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة (۱) والنصرة (۲) والسلامة من النار ، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور (۳) و ترك المحظور ، و (٤) من فعل بعضاً و ترك بعضاً ، فيثاب على ما فعله ، ويعاقب على ما تركه ، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء ، دون الذم والعقاب . ومن نفى عنه الرسول - [ ﷺ (٥) - الايمان فينفي (١) الايمان [عنه] (٧) في هذا الحكم ، لأنه (٨) ذكر ذلك على سبيل الوعيد (٩) . والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ، ويدفع العقاب ، ولهذا وكان (١٠) ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب ، فإنما هو في خطاب الوعيد والذم ، لا في خطاب الأمر والنهى ، ولا [في] (١١) أحكام الدنيا .

واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن (١٢) العاقبة لأهلها ، فبين النبي - عَلَيْهُ - أن العاقبة الحسنة هي (١٣) لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه ، ولهذا كان من نفي عنهم (١٤) الإيمان ، أو الإيمان والإسلام جميعاً ، ولم يجعلهم كفاراً ، إنما

نفي الايمان عن أصحاب الذنوب يكون في خطاب الوعيد

<sup>(</sup>١) ﴿ بِالْجِنَّةِ ﴾ يوجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٢) ( النصرة ) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ( المأمور ) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) « الواو » ساقطة من ( م ) ، وقوله : « وترك المحظور ومن » توجد بهامش ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ف) وساقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (أ، س) وفي بقية النسخ (فنفي ) .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (م، ح، ق) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) في (م، ح، ق) « لأنه ان ذكر» بزيادة «إن».

<sup>(</sup>٩) في (م، ح، ق) ( الوعد».

<sup>(</sup>١٠) «كان » مثبتة من (م) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من ( هـ ، ح ) وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) « بحسن » .

<sup>(</sup>١٣) ( هي ) ساقطة من ( هـ ، س ، ط ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ف، م، ق) (عنه).

فإن (۱۲) قيل : فإذا كان [كل] (۱۳) مؤمن مسلماً (۱۹) ، وليس كل مسلم مؤمناً الإيمان الكامل كما (۱۹) دل عليه حديث جبريل (۱۲) وغيره من الأحاديث مع (۱۷) القرآن ، [و] (۱۸)

[۱۵٤/ب

<sup>(</sup>١) ما بين العلامتين // \_\_\_\_/ يوجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>۲) في (م) « وانتفت » بزيادة ( واو » .

<sup>(</sup>٣) في (م، ف، ح، ق) « معه » .

<sup>(</sup>٤) ما اثبت من هامش (ف) وفي بقية النسخ « بالكتاب والسنة » .

 <sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وفي بقية النسخ « المنافق الذي يكذب».

<sup>(</sup>٦) في (ف) « يكذبون » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (م ، ح ، ق ) وفي بقية النسخ « المؤمن المذنب » .

<sup>. (</sup>  $\boldsymbol{\omega}$  ) aluxi lbaktarıxi // \_\_\_\_ //  $\boldsymbol{\omega}$  , aluxi (  $\boldsymbol{\omega}$  ) .

<sup>(</sup>٩) في (م، ف، ح، ق) «نفي الإيمان والإسلام».

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «للمنافقين».

<sup>(</sup>١١) « وهذا خطأ » ساقط من ( هـ ، مح ، ط ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ح ، ق) « وان » « بالواو » .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت ساقط من (أ، ف) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) في (م، ه، س، مح، ق) « مسلمٌ ».

<sup>(</sup>١٥) « كما » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٦) سبق تخريجه (ص: ٢). من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٧) في (ح،ق) «غيره» بدل «مع».

<sup>(</sup>١٨) الواو « ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ .

كما ذكر ذلك عمن ذُكرَ عنه من السلف ، لأن الإسلام [هو](١) الطاعبات الظاهرة وهو الاستسلام والانقياد ، لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد ، وهذا هو الانقياد والطاعة ، والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة ، وهذا قَدْرٌ زائد ؛ فما تقولون فيمن فعل ما أمر(٢) الله به(٣) وترك ما نهي الله عنه مخلصاً لله تعالى(١) باطناً(٥) وظاهراً؟ أليس(٦) هذا مسلماً باطناً وظاهراً ، وهو من أهل الجنة ، وإذا (٢) كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة ، فهذا يجب أن يكون مؤمناً ؟.

قلنا: قد ذكرنا غيرمرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه ، إذ لو لم يؤد الواجب ، لكان معرّضاً للوعيد ، لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه (^) ، إما لكونه لم يخاطب به ، أو لكونه كان (٩) عاجزاً عنه ، وهذا أولى ، لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل والإسلام (١٠) أيضاً لم يكونا واجبين في أول الإسلام ، بل ولا [أوجبا(١١)] على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الجنة ، مع أنهم مؤمنون (١٢) مسلمون ، ومع أن الإسلام دين الله / الذي لا يقبل ديناً غيره ، وهو دين الله في الأولين والآخرين ، لأن الإسلام عبادة [٥٥١٠] الله وحده لا شريك له بما أمر ، فقد تتنوع (١٣) أوامره في الشريعة الواحدة ، فضلاً عن

<sup>(</sup>١) ما أثبت ساقط في جميع النسخ ولكن يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>۲) في (ط) «أمره».

<sup>(</sup>٣) « به » ساقطة من (ح ، مح ، م ، ط ) .

<sup>(</sup>٤) « تعالى » ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>٥) في (مح، ط) «ظاهرا وباطنا».

<sup>(</sup>٦) في (ح) «ليس».

<sup>(</sup>٧) في ( س ) « فإذا » .

<sup>(</sup>٨) في (ف) «عنه».

<sup>(</sup>٩) « كان » ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أَيضًا ﴾ ساقطة من (مح، ط).

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ط) وفي بقية النسخ » واجباً ».

<sup>(</sup>۱۲) في (م) « مسلمون ومؤمنون ».

<sup>(</sup>١٣) في (ف،ق) (تنوع).

الشرائع، فيصير في الإسلام بعض الإيمان بما يخرج [ منه] (١) في وقت آخر ، كالصلاة إلى الشرائع، فيصير في الإسلام حين كان الله أمر به ، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه.

ومعلوم أن [الخمسة] (٤) المذكورة في حديث جبريل ، لم تجب في أول الأمر ، بل (٥) الصيام والحج وفرائض الزكاة ، إنما وجبت بالمدينة ، والصلوات الخمس إنما وجبت ليلة المعراج (٢) ، وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشر على أصح القولين (٧) ، ولما بعث الله محمدا - عَلَيْهُ - كان من اتبعه وآمن بما جاء به ، مؤمناً مسلماً ، وإذا مات كان من أهل الجنة ، ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام ، حتى قال تعالى : ﴿ الْمَيُومُ أَكُمُ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وكذلك الإيمان //(^)فإن هذا الإيمان المفصل (^/)/

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ح، ق)، وهامش (ف)، وفي بقية النسخ (عنه».

<sup>(</sup>٢) لعل المؤلف يقصد إلى بيت المقدس.

<sup>(</sup>٣) في(أ) «وكان » بزيادة «واو» وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح، ف، ق)، وفي بقية النسخ « الخمس ».

<sup>(</sup>٥) في (م) «الأمر كالصيام» بل ساقطة وبدلا عنها «كا».

<sup>(</sup>٦) أخرج ما يدل على ذلك: البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء (١/ ٩١) من حديث أنس قال: كان أبو ذريحدث أن رسول الله - على أمني خمسين صلاة ثم ذكر نزوله إلى عيسى وعروجه إلى ربه حتى قال: فراجعته فقال: هي خمس وهي على أمني خمسين صلاة ثم ذكر نزوله إلى عيسى وعروجه إلى ربه حتى قال: فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القوي لدي .. الحديث، وأعاد إخراجه في كتاب الأبياء، باب ذكر ادريس عليه السلام (١٠٧/٤) ، وحديث أبي ذر أحرجه: مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله - على وفرض الصلوات (١٠/١) وأحمد في المسند ( ٥/١٤١) وأخرجه من حديث مالك بن صعصعة كل من: مسلم في الموضع السابق ( ١ / ١٥٠) عن مالك بن صعصعة عن رجل من قومه وذكر قصة فرض الصلاة، والنسائي في أول كتاب الصلاة ( ١ / ٢١٧) وأحمد في المسند ( ٤ / ٢٠٨ - ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) اختلف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج فقيل :

أ ـ قبل الهجرة وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا قول شاذ. ب ـ وقبل سنة خمس للهجرة. ج ـ وقبل: سنة ست للهجرة ، وذكر الحافظ أن هذا قول الجمهور لقوله تعالى : ﴿ وأتمو الحج والعمرة الله ﴾ [ البقرة: ١٩٦] د وقبل سنة سبع للهجرة . ه ـ وقبل سنة ثمان للهجرة . و ـ قبل سنة تسع من الهجرة . ز ـ وقبل سنة عشر للهجرة وهو ما رجّحه المصنف هنا ، وذكرها المصنف رحمه الله في كتابه العمدة في أحكام الحج والعمرة وأطال البحث فيها ورد على من قال انه فرض سنة خمس أو ست أو سبع أو غير ذلك ورجّح أن يكون فرضه سنة تسع أو عشر .انظر شرح العمدة للمؤلف (١/ ٢١٨ - ٢٢٢) فتح العزيز للرافعي (٧/٣) بهامش المجموع للنووي ، زاد المعاد لابن القيم (٢/ ١) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٨) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (ح).

الذي ذكره في حديث جبريل ، لم يكن مأموراً به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر ، بل إنما جاء هذا في السور المدنية ، كالبقرة ، والنساء ، وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجباً (۱) على من تقدم قبلنا ، وإذا كان كذلك ، فقد يكون الرجل مسلماً يعبد الله وحده (۲) لا يشرك به شيئا ، ومعه الإيمان الذي فرض عليه ، وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل (۳) ، لكن هذا (۱) يقال : معه ما أمر [الله] (۱) به من الإيمان الذكور في حديث جبريل (۳) ، لكن هذا الله كما أمره (۷) ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه ، ولكن لم يَخْلُصُ إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما ، ولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما ، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله (۱) ، وأن يحب (۱) لأخيه ما يحب لنفسه (۱۱) ، وأن يخاف الله لا يخاف غيره ، وأن لا يتوكل إلا على الله ، وهذه كلها من الإيمان الواجب، وليست / من لوازم الإسلام ، فإن الإسلام هو الاستسلام وهو [١٥٥/ب] يتضمن الخضوع لله وحده ، والانقياد له ، والعبودية لله وحده (۱۱) ، وهذا قد يتضمن خوفه يتضمن الخضوع لله وحده ، وأن يكون [الله (۱۳) ) وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه . وأما طمأنينة القلب [ بمحبته] (۱۲) وحده ، وأن يكون [الله (۱۳) ) وسوله] أحب إليه

(١) في (ف) «أوجبا».

<sup>(</sup>٢) ﴿ وحده ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح) « بل ولكن هذا » « لكن » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ( هذا » يوجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ح، ق، ف) وليس في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٦) في (ف) « الإسلام والايمان » .

<sup>(</sup>٧) في (ف، س، ق) «أمر» بدون «هاء».

<sup>(</sup>A) سبق تخریج ما یدل علی ذلك ( $\omega$ : 17) من هذ الرسالة .

<sup>(</sup>٩) في (ف) (لا يجب).

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريج ما يدل على ذلك (ص: ١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۱) ( وحده ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (م، ح، هـ) وفي بقية النسخ « لمحبته».

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ف، وهامش ق) وليس في بقية النسخ.

مما سواهما ، وبالتوكل عليه وحده ، وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ، فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به ، فمن لم يتصف بها ، لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلماً ، وكذلك وَجَلُ قلبه إذا ذكر الله (١)، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته (٢) .

فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا ؟ قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك ، [ لم  $^{(7)}$  يكن] تركه من الذنوب  $^{(1)}$  ، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب  $^{(3)}$  إذاكان قادراً على ذلك ، وكثير من الناس أوأكثرهم فلم يعمل به كان تركه من الذنوب  $^{(7)}$  إذاكان قادراً على ذلك ، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في ليس عندهم هذه التفاصيل التي  $^{(9)}$  تدخل في  $^{(7)}$  الإيمان ، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام ، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها ، وحقائق الإيمان التي في  $^{(7)}$  القلوب لا يعرفون وجوبها ، بل ولا أنها من الإيمان ، بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدّق [بوجوبها]  $^{(A)}$ .

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان ، وهو المنافق المحض ، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله ، لا من هذا ولا [من] (٩) هذا ، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق ، ويتناول من (١٠) أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ، ولم يأت بتمام الإيمان الواجب . وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين (١١) فريضة ظاهرة ، ولا [مرتكبين] (١٢) محرماً ظاهراً (١٣) ، لكن تركوا من حقائق

 <sup>(</sup>١) في (م، ح، ق) « ذكر الله سبحانه».

<sup>(</sup>۲) في(م) « زادته » بدل « آیاته » .

 <sup>(</sup>٣) ( لم ) مثبتة من ( م ، ف ، ح ) وفي بقية النسخ ( لا) ، ( يكن ) مثبتة من ( ف ، ح ) وفي بقية النسخ ( يكون ) ،
 ( ولم يكن ) مثبتة من ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) مابين العلامتين // \_\_\_ // ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م، ح) (التي فيها يدخل).

<sup>(</sup>٦) في (ف) «فيها».

<sup>(</sup>٧) في (ف) « الذي في قلوبهم » .

<sup>(</sup>A) ما أثبت من (ف، س، ق) وفي بقية النسخ « وجودها » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ف،ق) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱۰) « من » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١١) في (ف) « تاركوا » وفي (ط، س، ق) « تاركون ».

<sup>(</sup>١٢) في (أ) « ولا يرتكبون » وفي ( س ، ق ) « ولا مرتكبون » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) في (ح) (ظهر).

الإيمان الواجب (١) علماً ، وعملاً بالقلب، يتبعه بعض الجوارح ، ما كانوا به مذمومين، وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف (٢) على نفوسهم ، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق الرام و يعد الذي على الأبرار // ، أصحاب اليمين من [الايمان] (٥) وتوابعه ، وذلك قد يكون من باب المستحبات (١) ، وقد يكون أيضاً مما فَضَّل [الله (٢)] به المؤمن [إيماناً وإسلاماً] (٨) مما وجب عليه ولم يجب على غيره ، ولهذا قال النبي - على المؤمن وأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1) وفي الحديث الآخر : « ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال (١٠) حبة خردل (1) فإن مراده أنه لم يت بعد هذا الإنكار ما يدخل [معه] (١١) في الإيمان حتى يفعله المؤمن ، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ، ليس مراده أن من لم ينكر (١١) ، لم يكن معه من الإيمان الإيمان الذي يجب عليه أكمل مما يجب عليه أكمل مما يجب عليه أكمل مما يجب على الشاني، وكان ما يجب عليه أكمل مما يجب على الشاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الأناس إليهم كلهم .

<sup>(</sup>١) في (س، ف، ط، ق) ( الواجبة ) وساقطة من (م) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (م، ح، ق) « الناس».

<sup>(7)</sup> مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (7) .

<sup>(</sup>٤) في (ف، س، ط، ق) ﴿ وبعد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ح، ف) وفي بقية النسخ « إيمان » .

<sup>(</sup>٦) في (ح) «أصحاب المستحبات».

<sup>(</sup>V) « لفظ الجلالة » مثبت من (م، ح، ق، ط) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) في (أ، ف) ( ايمان واسلام ) وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه (ص: ١٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) « مثقال » ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه (ص:١٣، ١٤) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٢) « معه » مثبتة من ( م ) وليست في بقية النسخ

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، مح، ط) « ينكر ذلك » زيادة « ذلك » .

<sup>(</sup>١٤) في (س) « وراء ذلك مثقال حبة خردل » .

## فصا،

مسألة الاستثناء في الايمان وتحقيق الكلام فيها وأما الاستثناء في الإيمان بقول(١) الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله ، فالناس فيه على ثلاثة $^{(7)}$  أقوال : منهم من  $^{(7)}$  يوجبه ، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوّز الأمرين باعتبارين ، وهذا أصح الأقوال.

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ، ممن يجعل الإيمان شيئاً واحداً يعلمه الإنسان من نفسه ، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه ، فيقول أحدهم : أنا أعلم أني مؤمن ، كما أعلم أنى تكلمت بالشهادتين ، وكما أعلم أنى قرأت الفاتحة ، وكما أعلم أنى أحب رسول الله(٤) ، وأني أبغض اليهود والنصارى . فقول // أنا(٥) مؤمن ، كقولى: أنا مسلم // و كقولى : تكلمت  $^{(1)}$  بالشهادتين ، وقرأت  $^{(4)}$  الفاتحة ، و كقولى : أنا  $^{(4)}$  أبغض اليهود والنصاري ، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها ، وكما أنه / لا يجوز ١٥٦١ ١٠٥٠٠ أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله ، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا(٩) كان يشك في ذلك ، فيقول : 7أنام (١٠٠ فعلته إن شاء الله ، قالوا : فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسَمُّوهُم الشكَّاكة . والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان(١١) :

<sup>(</sup>١) في (ف،ق) «يقول».

<sup>(</sup>٢) في (م) (ثلاث).

<sup>(</sup>٣) « من » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في (م، ق) ﴿ أَحِب رسول الله \_ ﷺ ـ بزيادة الصلاة على النبي .

<sup>(</sup>٥) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) « تكلمت » ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>٧) في (م) ( قرائتي ) .

<sup>(</sup>A) في (هـ، ف، س) «إني».

<sup>(</sup>٩) في (ح، س، ق) «ان».

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (مح) وساقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) الحقيقة أن الشيخ ذكر ثلاثة مآخذ مأخذ للأشاعرة والكلابية (ص: ٢٥٩) ومأخذان لأئمة السلف. (ص: ۱۸۲) .

بالوجــوب

أحدهما(١) : أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان ، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا وكافراً ، باعتبار الموافاة<sup>(٢)</sup> وما سبق في علم الله<sup>(٣)</sup> أنه يكون عليه ، وما قبل ذلك لا عبرة به . يقــــول قالوا: والإيمان الذي [يعقبه] (٤) الكفر، فيموت صاحبه كافراً، ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال ، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب ، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه . وكذلك قالوا في الكفر ، وهذا المأخذ مأخـذ كثيرمن المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما إشتُهرَ عن أهل السنة والحديث ، [من] (٥) الكلابية قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله ، ويريد مع ذلك أن يجعل (٦) الايمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه ، وإنما يشك في المستقبل ، وانضم إلى ذلك أنهم يقولون : محبة الله باعتبار ورضاه وسخطه وبغضه قديم . ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر ؟ لهم في ذلك قولان ، المستقبل وأكثر قدمائهم يقولون : إن الرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ، ليست هي الإرادة (٧) ، كما أن السمع والبصر ليس (٨) هو العلم ، وكذلك الولاية والعداوة ، هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين ، ومن أتباع المذاهب من (٩) الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم (١٠) .

(١) المأخذ الثاني سيورده المؤلف (ص: ٦٨٢) وهذا مأخذ الأشاعرة والكلابية .

والأشاعرة يو جــبــو نه الموافاة وفي

<sup>(</sup>٢) سبق تعريف الموافاة (ص: ٦٤٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) في (ف) في «علم الله تعالى» بزيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح، ق) وفي بقية النسخ ( يتعقبه ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ، م) « ممن قولهم » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) « يجعل » ساقطة من ( هـ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>V) في (ف) « رادة ».

<sup>(</sup>A) « ليس » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) « من » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى (ص:١٩٠١) الارشاد للجويني (ص:٤٠٠) كتاب التوحيد للماتريدي ( ص : ٣٨٨) ، المسايرة شرح المسامرة لابن الهمام ( ص : ٣٣٨) ، الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة (ص: ٩ ـ ١٠).

صفات الفعل الاختيارية عند الكلابية والأشاعرة قديمة لذلك قالوا بالموافاة بناءاً على هذا الأصل

قالوا: والله يحب في أزله (۱) من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً. فالصحابة ما زالوا / محبوبين (۲) لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر ، وإبليس ما زال الله يبغضه وان كان [لم] (۳) يكفر بعد (٤) ، هذا على أحد القولين لهم ، فالرضا والسخط يرجع إلى الارادة ، والإرادة تطابق العلم [و] (٥) المعنى : ما زال الله يريد أن يثيب (١) هؤلاء بعد إيمانهم ، ويعاقب إبليس بعد (٧) كفره ، وهذا معنى صحيح ، فإن الله يريد أن يخلق [كل (٨) ما ] علم [أنه] (٩) سيخلقه ، وعلى قول من يثبتها صفات أخر ، [يقولون ] (١) هو أيضاً : حبه تابع لمن يريد أن يثيبه ، فكل من أراد إثابته ، فهو يحبه ، وكل من أراد عقوبته ، فإنه (١١) يبغضه ، وهذا تابع للعلم ، [ وهو (٢) عندهم ] لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطاً عليه ، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه ، بل ما زال يفرح بتوبته ، والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضا ، والمعنى : ما زال يريد إثابته ويرضى [عمن] (١٦) يريد إثابته ، وكذلك عندهم : لا يغضب (١٤) يوم القيامة دون ما قبله ، بل غضبه قديم ، إما بمعنى الإرادة ، وإما بمعنى آخر .

<sup>(</sup>١) في (م، ح، ق) ( ازليته ) .

<sup>(</sup>٢) «محبوبين لله » مكررة في ( س ) مرتين .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (س، ق)، وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ف، س، ط، ق) « وهذا » بزيادة الواو والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م) ، وفي (ح) ( في المعنى » وفي بقية النسخ ( فالمعنى » .

<sup>(</sup>٦) في (س) (يثبت).

<sup>(</sup>٧) في (ف) «مع كفره».

<sup>(</sup>٨) في (أ، ح، وهامش ف) «كما»، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (م، ق) وفي بقية النسخ «ان».

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ « يقول » .

<sup>(</sup>١١) في (ف) ﴿ فهو ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (م ، ق) وفي بقية النسخ « وهؤلاء عندهم » .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ «عما».

<sup>(</sup>١٤) في (هـ، ط) « وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة .

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان (١) يموت كافراً ، أم يزل مريدا (٢) لعقوبته ، فذاك الإيمان الذي كان (٢) معه ، باطل لا فائدة فيه ، بل وجوده كعدمه //(3) فليس هذا بمؤمن أصلاً ، وإذا علم (٥) أنه يموت مؤمناً ، لم يزل مريداً لإثابته ، وذاك (١) الكفر الذي فعله وجوده كعدمه (٤) // فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاً ، فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ، وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر ، مثل أبي منصور الماتريدي (٢) ، فإن ما ذكروه مطرد (٨) فيهما ، ولكن جماهير الأثمة على أنه لا يستثنى في الكفر ، والاستثناء فيه بدعة ، لم يعرف عن أحد من السلف (٩) ، ولكن هو لازم لهم والذين فرقوا من هؤلاء قالوا : بنستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت ، والكفر لا يرغب فيه أحد ، لكن نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت ، والكفر لا يرغب فيه أحد ، لكن يقال : إذا كان قولك : مؤمن / كقولك : في الجنة ، فأنت (١٠) تقول عن الكافر : هو كافر ، ولا تقول : هو في النار ، إلا معلقاً بموته على الكفر ، فدل على أنه كافر في الحال قطعاً ، وإن جاز أن يصير مؤمناً ، كذلك المؤمن . وسواء أخبر عن نفسه أوعن غيره . فلو قيل عن يهودي أو نصرانى : هذا كافر ، قال : إن شاء الله ، إذا لم يعلم أنه يموت كافراً ، وعند هؤلاء لا يعلم أو نصرانى : هذا كافر ، قال : إن شاء الله ، إذا لم يعلم أنه يموت كافراً ، وعند هؤلاء لا يعلم

۲۷۵۱/ب]

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة « إذا علم ».

<sup>(</sup>٢) في (هـ) «لم يزل مريدٌ».

<sup>(</sup>٣) (كان ) ساقطة من (ح، ق).

<sup>(</sup>٤) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ف) « وإذا علم أن هذا يموت » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ، ح ) « وذلك » .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي أبو منصور يلقب بامام الهدى وامام المتكلمين تتلميذ على محمد بن مقاتل الرازي وأبو النصر العياضي ، وأبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني ونصير بين يحيى البلخي وتتلمذ عليه أبو القاسم الحكيم السمرقندي وعبد الكريم البزدوي وأبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري السمرقندي . اشهر كتبه ( تأويلات أهل السنة » ، و ( كتاب التوحيد » توفي بسمرقند سنة ٣٣٣هـ . انظر : الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية للقرشي ( ٣ / ٣٦٠ ) ، تاج التراجم لابن قطلوبغا ( ص : ٥٥ ) اتخاف السادة المتقين ( ٢ / ٥ ) .

<sup>(</sup>٨) « مطرد » ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٩) لم أجد فيما بين يدي من كتب الماتريدي ما يفيد بأنه يستثنى في الكفر ، انظر مبحث الاستثناء في كتاب التوحيد للماتريدي (ص: ٣٨٨ ـ ٢٨٠ ).

<sup>(</sup>١٠) في (م) « فإن القول » .

أحد أحداً مؤمناً إلا إذا علم أنه يموت عليه ، وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب(١)، ووافقهم على ذلك كثيرمن أتباع الأئمة(٢)، لكن ليس هذا قول أحد من السلف ، //(٣) لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ، ولا كان أحد من السلف ٣)/ الذين (٤) يستثنون في الإيمان يعللون بهذا ، لا أحمد ولا من قبله . ومأخذ هذا القول طَرَدَهُ طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان إتباعاً للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، مأحد الكلاية وكان أهل الشام شديدين على المرجئة ، وكان محمد بن يوسف الفريابي (٥) صاحب في الاستثاء الثوري مرابطاً بعسقلان لما كانت معمورة ، وكانت من خيار ثغور المسلمين ، ولهذا كان في كل شيء فيها فضائل لفضيلة (٦) الرباط في سبيل الله ، وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعاً للسلف ، واستثنوا أيضا(٧) في الأعـمال الصالحـة ، كـقول(٨) الرجـل : صليت إن شاء الله ونحو ذلك ، بمعنى القبول ، لما في ذلك من الآثار عن السلف . ثم صار كثير من هؤلاء بآخره (٩) يستثنون في كل شيء ، فيقول : هذا (١٠) ثوبي إن شاء الله ، وهذا حبل (١١) إن شاء الله .

طرده المرازقة

<sup>(</sup>١) انظر مجرد المقالات لابن فورك (ص: ١٦١) الانصاف للباقلاني (ص: ٥٢) ، الارشاد للجويني (ص: ٤٠٠) أصول الدين للبغدادي (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (هـ) «الأمة».

<sup>(</sup>٣) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٤) في (ف) « الذين كانوا يستثنون » زيادة « كانوا » .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي أبو عبد الله الضبي مولاهم ، نزيل قيسارية الساحل من أرض فلسطين ولد سنة ١٢٠ ، سمع من : الأوزاعي وعبد الحميد بن بهرام والثوري وأكثر عنه ، وعنه : البخاري وأحمد ابن حنبل، ومحمد بن يحيي الذهلي، قال البخاري: كان من أفضل أهل زمانه، كان شديد على المرجئة وقال أيضاً : رأيت قوماً دخلوا إلى محمد بن يوسف الفريابي فقيل له ان هؤلاء مرجئة فقال : أخرجوهم ، فتـابوا ورجعـوا، توفي سنة ٢١٢هـ. انظر : التـاريخ الكبيـر (١/ ٢٦٤) سير أعـلام النبلاء (١/ ١١٤) تــهـذيب التهذيب (٩/٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) في (ف) «لفظية».

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَيضاً ﴾ ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٨) في (هـ، مح) « كقولك ».

<sup>(</sup>٩) في (ف) « بأخوة » .

<sup>(</sup>۱۰) في (س) «هذه».

<sup>(</sup>١١) في (ف، س) « جبلٌ».

 $//(^{(1)})$  فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه، قال: نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره ، فيريدون بقولهم  $(^{(1)})$ / إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل ، وإن كان في الحال لا شك في ، كأن  $(^{(1)})$  الحقيقة عندهم التي  $(^{(1)})$  لا يستثنى فيها ما لم تتبدل  $(^{(1)})$   $//(^{(0)})$  كما يقوله أولئك في الإيمان : إن الإيمان ما علم الله أنه  $(^{(1)})$  لا يتبدل  $(^{(0)})$ / حتى يموت صاحبه عليه ، لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر/ وهؤلاء  $(^{(1)})$  الذين يستثنون في كل شيء تلقوا  $(^{(1)})$  ذلك عن بعض أتباع شيخهم ، وشيخهم الذي ينتسبون إليه، يقال له : أبو عمرو عثمان بن مرزوق  $(^{(1)})$  . لم  $(^{(1)})$  يكن ممن يرى هذا الاستثناء ، بل كان في الاستثناء على طريقة من كان  $(^{(1)})$  وكان شيخهم منتسبا $(^{(1)})$  إلى الإمام قبله ، ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده  $(^{(1)})$  ، وكان شيخهم منتسبا $(^{(1)})$  إلى الإمام

<sup>(</sup>١) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // مؤخر في (ف) بعد سطر قبل كلمة «كأن الحقيقة عندهم».

<sup>(</sup>۲) في (م، ح، ق) (کانت).

<sup>(</sup>٣) ( التي ) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ف) « يتبدل » ، وفي (ق) « تبدل » .

<sup>(</sup>٥) مايين العلامتين // \_\_\_/ يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ح) « ماعلم الله أن لا يبدل » .

<sup>(</sup>٧) في (ف) «فيظن هؤلاء» زيادة «فيظن».

<sup>(</sup>A) هو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي أبو عمرو نزيل مصر ، صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الجيلي بدمشق وتفقه واستوطن مصر وأقام بها إلى أن مات حدث عنه أبو الثناء محمود بن عبد الله بن مطروح المقرئ وأبو الثناء أحمد بن ميسرة بن أحمد بن موسى بن غنام الغدراني الحنبلي يروى عنه بعض الكرامات ، ورونى عنه تلاميذه أقوالا مخالفة لماكان عليه ، توفى سنة ٥٣٦ هـ. انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٣٠٦/١) عداية العارفين للبغدادي ( ١/ ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٩) في (م، ح، ق) « ولم يكن » زيادة واو » .

<sup>(</sup>١٠) (كان) ساقطة من (ف).

<sup>(</sup>۱۱) ويقول شيخ الإسلام لما ذكرمسألة الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن: «مثل قوله هذه شجرة ان شاء الله قال: «هذه بدعة مخالفة للعقل والدين، ولم يبغلنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة من المنتسبين إلي الشيخ ابي عمرو ابن مرزوق، ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه، ولكن حدثني بعض الخبيرين، أنه بعد موته تنازع صاحبان له حازم، وعبد الملك فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بها، وترك القطع بذلك، وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة المسلمين وأئمة الدين وأما الشيخ أبوعمرو فكان اعقل من أن يدخل في مثل هذا الهذيان، فإنه كان له علم ودين ... » انظر مجموع الفتاوى (٨/ ٢١٤ ـ ٢٢٤).

أحمد، وهو من أتباع عبدالوهاب ابن الشيخ أبي الفرج المقدسي (١) ، وأبو الفرج (٢) من تلامذة القاضي أبي (٣) يعلى، وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد ، فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية (٤) ، وأمر بهجر الحارث المحاسبي (٥) من أجله ، كما وافقه على أصله (10) طائفة من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، كأبي المعالى الجويني ، وأبي الوليد الباجي ، وأبي منصور الماتريدي ، وغيرهم ، وقول هؤلاء

<sup>(</sup>۱) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي الأصل أبو القاسم شرف الإسلام الدمشقي الحنبلي ابن الشيخ أبو الفرج المقدسي ، تفقه على أبيه ، وحدث بالإجازة عن أبي طالب بن يوسف ، أتنى عليه الحافظ السلفي ووثقه وسمع من أبيه ، كان فقيها واعظا مفسرا مدافعا عن أهل السنة مناظراً عنهم ، له: المنتخب في الفقه ، والبرهان في أصول الدين ، ورسالة في الرد على الأشعرية ، توفي سنة ٥٣٦ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩٨٠) ، شذرات الذهب (١٩٨٤) الذيل على طبقات الحنابلة (١٩٨٠) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري الشيرازي الأصل الحراني المولد الدمشقي أبو الفرج و كان يعرف بالعراق بالمقدسي سمع من أبي علي السمسار ، وأبو عثمان الصابوني وعبد الرزاق بن الفضل الكلاعي ارتحل إلى بغداد فلازم القاضي أبا يعلى بن الفراء ، وتفقه به ودرَّس ووعظ وبث مذهب أحمد بأعمال بيت المقدس له التبصرة وأصول الدين والجواهر في التفسير ومختصر الحدود ومسائل الامتحان في أصول الفقه توفى بدمشق سنة ٤٨٦هـ ، انظر : طبقات الحنابلة ( ٢٤٨/٢) ، سير أعلام النبلاء ( ١٩/١٥) ، شذرات الذهب (٣٧٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) في (م) «أبو».

<sup>(</sup>٤) في (ف) « ابن كلاب » .

<sup>(</sup>٥) هو الحارث بن أسد العنزي . البغدادي المحاسبي ـ قيل له ذلك : لأنه كا ن يحاسب نفسه كثيرا ـ شيخ الصوفية ، صاحب التصانيف الزهدية روى عن يزيد بن هارون يسيرا وهشيم بن بشير ، وعلي بن عاصم .

وروى عنه ابن مسروق ، وأحمد بن القاسم والجنيد وأحمد بن الحسن الصوفي ، اختلف المحاسبي مع أبيه وكان واقفياً فلم يرث منه شيئاً وامره بتطليق أمه وكلموه في ذلك فقال لا يتوارث أهل ملتين وكان في الكلام على طريقة ابن كلاب . فأمر الإمام أحمد بهجره ، وحذر أبو زرعة من كتبه توفي سنة ٢٤٣هـ انظر : تاريخ بغداد (١١٠/١ علم النبلاء (١١٠/١ ) طبقات الصوفية (ص: ٥٦) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٦) أي وافق ابن كلاب على ما ذهب إليه في مسألة الاستثناء في الإيمان ـ والتي بنيت على مذهبه في منع حلول الحوادث بذات الله ومن ثم قالوا ـ كما سبق أن بين المؤلف ـ أن الحب والرضا والسخط والغضب ونحوه ، صفات أزلية قديمة ، قالوا والله يحب في ازله من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً ويبغض في أزله من كان مؤمنا اذا علم انه يموت كافراً . انظر : المقالات (٥٤ ، ٥٤) ، وانظر المجرد لابن فورك (ص: ٥٥ ، ٦٠) .

في مسائل متعددة من مسائل الصفات، وما يتعلق بها، كمسألة القرآن، هل هو (1) سبحانه [يتكلم] (1) بمشيئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته؟ (1) وقولهم في الاستثناء مبني على ذلك الأصل.

وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه ، لأن هؤلاء كلهم كلابية ، يقولون : إن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته ، و $[V^{(2)}]$  يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره ، ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته ، ولهذا وافقوا السلف علي أن القرآن كلام الله غيرمخلوق . ثم قالوا( $^{(0)}$ ): إنه قديم ، لم يتكلم به بمشيئته وقدرته ، ثم اختلفوا بعد هذا في القديم ، أهو معنى واحد ؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها؟ كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر $^{(1)}$ .

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعا في شيء من الأشياء ، مع غلوهم في الاستثناء ، حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم ، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن (٢) محمداً [١٩٥١/ب] رسول الله ، وأن الله ربهم ، ولا يقولون: قطعا / وقد اجتمع بي طائفة منهم ، فأنكرت عليهم ذلك ، وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعاً ، وأحضروا لي كتاباً فيه أحاديث عن أن يقول الرجل: قطعا ، وهي أحاديث موضوعة مختلقة ، قد افتراها بعض المتأخرين .

<sup>(</sup>١) ( هو ) ساقطة من (م ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) « متكلم » وفي (ق) « تكلم » ، وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) « الواو » ساقطة من ( مح ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (مح، ف،ه، ط، ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من ( ف ، هـ ، مح ، ح ) وفي بقية النسخ زيادة « قالوا : هم » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٢) انظر ما كتبه عنهم شيخ الإسلام في درء التعارض ( ٩٩/٢) وما بعدها ، مجموع الفتاوى ( ٣٦ /٣) وما بعدها (٣٧٢/١٢) ، حيث اشتمل معظم هذا الجزء على مسألة القرآن وتحرير الكلام فيها والرد على الفرق المخالفة فيها . وانظر كذلك الرسالة التسعينية فقد اشتملت على مناقشة الكلابية والأشاعرة خاصة وذلك من ثمانية وسبعين وجها كلها للرد عليهم حول مسألة كلام الله تعالى وهي مناقشات وتحليلات فريدة في هذا الباب (ص:٤٥-٨١٨) وغيرها .

<sup>(</sup>V) في (م،ح،ق) «أن محمدا».

<sup>(</sup>A) «عن» ساقطة من (ح) وفي (م) « أن » بدل «عن».

والمقصود هنا أن (۱) الاستثناء في الإيمان لما عُلِّلَ بمثل (۲) تلك العلة ، طرد أقوام تلك العلة في الأشياء (۱) التي لا يجوز الاستثناء فيها باجماع المسلمين ، بناء على أن الأشياء الموجودة الآن ، إذا كانت في علم الله تتبدل (۱) أحوالها ، فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال القيقول] (۱): هذا صغير إن شاء الله ، لأن الله قد يجعله كبيراً ، ويقول (۱): هذا مجنون إن شاء الله ، لأن الله قد يجعله عاقلا ، ويقول (۱) للمرتد : هذا (۱) كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب . وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا الأنهذ ، ظنوا هذا قول السلف ، وهؤلاء وأمثالهم (۱) من أهل الكلام ينصرون ما ظهر من دين الإسلام ، كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين ، فينصرون إثبات الصانع ، والنبوة والمعاد ، ونحو ذلك ، [و] (۱) ينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة ، كما ينصر ذلك الكلابية ، والكرّامية ، والأشعرية ، ونحوهم ، فينصرون (۱۱) آن] آن] (۱۱) القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يُرى في الآخرة ، وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب، ولا يخلّدون في النار، وأن النبي - ﷺ له شفاعة في أهل الكبائر، وأن فتنة القبر حق ، وعذاب القبر حق ، وحوض نبينا - الله - في الآخرة حق، وأمثال ذلك من الأوبال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة ، كما ينصرون خلافة الخلفاء (۱۱) الأربعة ، وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك / .

[1/1047

<sup>(</sup>۱) «أن» توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ح، مح، ف) «مثل» بدون «الباء»، وفي (م) «بتلك» بدل «بمثل».

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ق) ( الاستثناءات) وفي (ف) ( الاستثناء).

<sup>(</sup>٤) في (م، ح، ق) « تبدل » .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ح)، وفي (مح) « يقول » وفي (ط) « ويقال » وفي (أ، ق) « فيقال » وفي بقية النسخ «ويقول ».

<sup>(</sup>٦) في (ح، هـ، ط، ق) « ويقال ».

<sup>(</sup>٧) في (ف) ( ويقولون ) ، وفي (ح ، م ، هـ ، س ، ق ) ( ويقال ) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) «هو» بدل «هذا».

<sup>(</sup>٩) « وأمثالهم » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٠) « الواو » مثبتة من (م، هـ، ق) وفي بقية النسخ « أو » .

<sup>(</sup>١١) في (ح، م، هـ، ق) «ينصرون».

<sup>(</sup>١٢) ﴿ أَن ﴾ ساقطة من (أ، ح) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) «الخلفاء» ساقطة من ( ف ) .

وكثيرمن أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الإسلام في ذلك ، ولا ما جاءت به السنة ، [ و $V^{(1)}$  ما ] كان عليه السلف . فينصر ما ظهر من قولهم بغيرالمآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة ، بل بمآخذ ( $V^{(1)}$  آخر، قد تلقاها  $V^{(2)}$  عن غيرهم من أهل البدع ، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما نم به السلف ، مثل هذا الكلام وأهله ، فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير ، والكلام المذموم ، هو المخالف للكتاب والسنة فهو باطل ، وكذب، فهو مخالف للشرع والعقل، والسنة  $V^{(2)}$  وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، وكذب، فهؤ مخالف للشرع والعقل، أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان ، ورأوا أن هذا  $V^{(2)}$  الأنعام : ١١٥ ] . فهؤلاء لما الشهر عندهم عن يوت العبد عليه ، وهو ما يوافي به العبد ربه ، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا . فصاروا يحكون هذا  $V^{(2)}$  عن السلف ، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف ، ولكن هؤلاء حكوه عنهم ، بحسب ظنهم لمّا رأوا  $V^{(2)}$  أن قولهم لا يتوجّه إلا على هذا الأصل ، وهم يدّعون أن مانصروه من [قول]  $V^{(1)}$  جهم في الإيمان ، هو قول المحققين والنظار من أصحاب  $V^{(1)}$  الحديث مانصروه من [قول]  $V^{(1)}$  كثيراً في  $V^{(1)}$  مذاهب السلف، التي خالفها بعض النظار، وأظهر  $V^{(1)}$  ومثل هذا يوجد  $V^{(1)}$  كثيراً في  $V^{(1)}$  مذاهب السلف، التي خالفها بعض النظار، وأظهر  $V^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) في (أ، س، مح) ( وما كان ) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (م) « مآخذ » بدون الباء.

<sup>(</sup>٣) في (ط) « تلقوها » .

<sup>(</sup>٤) ( والسنة » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>o) في ( س ) زيادة « لامبدل لكلماته » .

<sup>(</sup>٦) في (م) « هذا الأيمان » .

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِذَا ﴾ توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>A) في (ف) « فصاروا يحكون عن السلف ، هذاالقول ولم يقل به أحد من السلف » .

<sup>(</sup>٩) في (م) « لماأن رأوا » بزيادة « أن » .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م، وهامش ف) وفي بقية النسخ « أصل » .

<sup>(</sup>١١) في (ف) «أهل».

<sup>(</sup>١٢) في (ح) « يوجد في كثير في مذاهب » وفي (م) « يوجد كثيرة » .

<sup>(</sup>١٣) في (س، هـ) « من مذاهب ».

<sup>(</sup>١٤) في (ق) « وأظهروا » .

حجته في ذلك ، ولم يعرف حقيقة قول السلف ، فيقول من عرف حجة هؤلاء دون [حجة](١) السلف أو(٢) من يعظمهم، لما يراه من تميزهم عليه(٣): هذا قول المحققين ، وقال المحققون. ويكون ذلك من الأقوال الباطلة ، المخالفة للعقل مع الشرع ، وهذا [كثيرا](٤) ما يوجد في كلام بعض المبتدعين ، وبعض الملحدين . ومن آتاه الله علماً وإيماناً عَلمَ أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق ، إلا ما هو دون تحقيق السلف ، لا في العلم ولا في العمل / ومن كان له خبرة بالنظريات والعـقليات وبالعمليات ، [علم] (٥) أن مذهب الصحـابة دائماً أرجح [١٩٥٩)ب] من قول من بعدهم ، وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام ، إلا كان خطأ ، [ وأن ](٢) الصواب قد سبق إليه من قبله.

قول الصحابة

دائماً أرجح من قول من بعدهم

قال أبو القاسم الأنصاري(٧) فيما(٨) حكاه عن أبي إسحاق الإسفراييني ، لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه في الإيمان ، وصحح (٩) أنه تصديق القلب قال : « ومن أصحابنا (١٠) من قال بالموافاة ، وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي (١١) ربه به ، ويختم عليه ، [ومنهم (١٢)] من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال.

<sup>(</sup>١) ما أثبت زيادة يقتضيها السياق ليست في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) « ومن يعظمهم » بالواو .

<sup>(</sup>٣) في (م) «عليهم».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح، س، هـ، ط) وفي بقية النسخ ( كثير ».

<sup>(</sup>٥) في (أ) ((على ) وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (م، ف، س، وهامش ح)، وفي بقية النسخ «كان».

<sup>(</sup>٧) هو سليمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري الشافعي الصوفي ، أبو القاسم ، روى عن فضل الله الميهني وعبد الغافر الفارسي وتتلمذ على امام الحرمين ابي المعالي الجويني وخدم القشيري مدةً . تتلمذ عليه الشهرستاني ، اشتهر بالتصوف والتبحر في علم الكلام وله تصانيف وزهد وتعبد من أشهر مصنفاته « شرح الارشاد » لامام الحرمين توفي سنة ١١٥هـ وقيل ١٢٥هـ . انظر : طبقات الشافعية (٩٦/٧) سير أعلام النبلاء (٤١٢/١٩) ، شذرات الذهب (٤/٢/١٩).

<sup>(</sup>٨) في (ف) «مما».

<sup>(</sup>٩) في (ف) « وصححه أن » .

<sup>(</sup>١٠) يقصد الأشاعرة.

 <sup>( • ) (</sup> ه ، ح ) ( یوافی به ربه ) و ( به ) ساقطة من (ف ) .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من ( هـ ، م ، مح ، ط ، ق ) وفي بقية النسخ « وفيهم » .

قال الأنصاري: « لما ذكر أن معظم أئمة السلف ، كانوا يقولون: الإيمان معرفة (١) بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح قال : [قال] (٢) الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة //(٢) ومن قال بالموافاة (٣) // فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة ، //(٤) وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة (٤) // فإنه يقطع على إيمانه ، كالعشرة من الصحابة . ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هوالتصديق ، وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة ، وأن ذلك (٥) هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته (٦) في الحال ، وكونه معتداً عند الله به ، وفي حكمه ، فمن قال : إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق [و] (١) في الحال ، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة ، لكنهم يقولون : لا ندري (٨) أي الإيمان الذي (٩) نحن موصوفون به في الحال ، هل هو معتد به عند الله ؟ على معنى أنّا (١٠) ننتفع به (١١) في العاقبة ، ونجتنبي من ثماره .

فإذا قيل لهم: أمؤمنون (١٢) أنتم حقاً ؟ أوتقولون: إن شاء الله ؟ //(17) أو تقولون: نرجو ؟ فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله (17) يعنون [بهذا(18)] الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى لله ـ سبحانه وتعالى ـ وإنما يكون الإيمان إيماناً معتداً به في حكم الله إذا كان

<sup>(</sup>١) في (ف) «معرفة ربه».

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (م، ح، س، ق)، وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (ف).

<sup>(</sup>٤) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ زيادة « هل » والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٦) في (س، ق) «وحقيقة».

<sup>(</sup>V) « الواو » مثبتة من ( هـ ، ف ، مح ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (هـ، مح، ط) الايدري ١٠.

<sup>(</sup>٩) « الذي » توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «انما » بدل «أنا ».

<sup>(</sup>۱۱) ( به ) توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( هـ ) « أمنون » .

<sup>(</sup>١٣) مايين العلامتين يوجد بهامش (أ) وبدل «أو » في (م، ح) « الواو » .

<sup>(</sup>١٤) في (ح) « بها » وفي (أ) « في هذا » . وما أثبت من بقية النسخ .

ذلك عَلَمُ الفوز وآيةُ(١) النجاة ، و(٢) إذا كان صاحبه ـ والعياذ بالله ـ (٣) في حكم الله (٤)/ من [١٦٦٠] الأشقياء ، يكون إيمانه الذي تحلى به في (٥) الحال عارية . قال : ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول: أنا مؤمن (٦) من أهل الجنة قطعاً ، وبين أن يقول: أنا مؤمن حقاً » .

قلت: هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن (V) مات على هذا كان من أهل الجنة ، وأما على قول (A) الجهمية والمرجئة \_ وهو القول الذي نصره هؤلاء ، الذين نصروا قول جهم ـ فإنه يموت على الإيمان //(٩) قطعاً ، ويكون كامل الإيمان عندهم (٩)// وهو مع هذا(١٠) عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافي بالإيمان ، أن يكون من أهل الجنة ، وهذا اللازم لقولهم يدل على (١١) فساده ، لأن الله وعد المؤمنين (١٢) بالجنة ، وكذلك قالوا : لا سيما والله سبحانه [وتعالى (١٣) يقول: ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمنات جَنَّات تجري من تحتها الأنهار (١٤) ﴾ [التوبة: ٧٧].

قال: فهؤلاء ـ يعنى القائلين بالموافاة ـ جعلوا الثبات على هذا التصديق، والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطاً في الإيمان شرعاً ، لا لغة ، ولا عقلاً . قال : وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين ، قال : وهو اختيار الإمام أبي بكر بن

في (م) « وأنه النجاة » .

<sup>(</sup>۲) في (س) « فإذا » .

<sup>(</sup>٣) في (م) « أنه في حكم الله » زيادة « أنه » .

<sup>(</sup>٤) في(ح) «في حكم الله تعالى » زيادة « تعالى » .

<sup>(</sup>٥) « في » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) «مؤمن » ساقطة من (ف ، س ، ح ، ق).

<sup>(</sup>٧) في (م) (لمن).

<sup>(</sup>٨) «قول» يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٠) « وهو مع هذا عندهم » توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>١١) (على ) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٢) في (س) «المؤمن».

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ح، ف، م، ط) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٤) «تجري تحتها الأنهار» مثبتة من (أ) فقط وساقطة من بقية النسخ.

فورك (١) ، وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (٢) يغلو فيه ، وكان يقول: « من قال: أنا مؤمن حقاً ، فهو مبتدع » . وأما مذهب سلف أصحاب الحديث ، كابن مسعود، وأصحابه ، والثوري وابن عيينه ، وأكثر علماء الكوفة ، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة ، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة ، فكانوا يستثنون في الإيمان ، وهذا متواتر عنهم . لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة ، وأن الإيمان إنما هو (٣) اسم لما يوافي به [العبد (٤) ربه] بل صرّح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل (٥) الواجبات . فلا يشهدون لأنفسهم بذلك ، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى / فإن ذلك ممالا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلاعلم ، كما سنذكر أقوالهم إن شاء [١٦٦٠]

وأما الموافاة ، فماعلمت أحداً من السلف علَّلَ بها (٢) الاستثناء ، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم ، كما يعلل بها نُظّارهم كأبي الحسن الأشعري ، وأكثر أصحابه ، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث .

ثم قال : فإن قال قائل : إذا قلتم : إن الإيمان المأمور به في الشريعة ، هو ما وصفتموه بشرائطه (٧) وليس ذلك متلقى من اللغة ، فكيف يستقيم قولكم : إن الإيمان لغوي ؟ قلنا :

<sup>(</sup>١) انظر المجرد له (ص ٥٤، ٦٠).

<sup>(</sup>۲) هو إمام الأئمة الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر أبوبكر السلمي النيسابوري الشافعي ولد سنة ۲۲۳هـ وسمع من إسحاق بن راهويه ومحمد بن حميد الرازي ولم يرو عنهما لصغره قبل فهمه وتبصره وسمع من محمود بن غيلان وعلي بن حُجْر وأبي كريب ، وحدث عنه : البخاري ومسلم وأبو حاتم البستي قال عنه الدارقطني : كان ابن خزيمه اماما ثبتا معدوم النظير كان رحمه شديدا على المبتدعة وكان يبغض الكلابية من أهم مصنفاته « الصحيح » وكتاب « التوحيد » توفي سنة ۲۱ هـ. انظر : طبقات الشافعية للسبكي (۳ / ۱۰۹)، سير أعلام النبلاء ( ۱۰ ۹ / ۳ ) ، شذرات الذهب ( ۲ / ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) « هو » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ح، ط، ق) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (م، ح، ق، س، ف مح) « فعل جميع الواجبات».

<sup>(</sup>٢) في (م، ح) (بهذا).

<sup>(</sup>V) في (ح، ط) « بشرائط».

الإيمان هو التصديق لغة وشرعاً ، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط ، مجموعها يصير مجزئاً مقبولاً كما قلنا في الصلاة والصوم والحج (١) ونحوها ، والصلاة في اللغة : [هي] (٢) الدعاء غير أن الشرع (٣) ضم إليها شرائط .

فيقال : هذا(<sup>٤)</sup> يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان ، فإنهم لمّا زعموا أنه في اللغة ، التصديق ، والشرع لم يغيره ، [ أوردوه (<sup>٥)</sup>] على أنفسهم .

فإن قيل :أليس (٢) الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة ، مستعملة في غير مذهب أهلها?! قلنا : قد اختلف العلماء في ذلك ، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ، ومبقاة على مقتضياتها ، وليست منقولة (7) إلا أنها زيد فيها أمور ، فلو سلمنا (٨) للخصم كون هذه الألفاظ منقولة (7) أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به ، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان ، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها .

فيقال: أنتم في [الإيمان] (٩) جعلتم الشرع زاد فيه ، وجعلتموه كالصلاة والزكاة ، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر (١٠) من الشرع دليلاً على أن / الإيمان لا يسمى به إلا الموافي (١١) به، وبتقدير ذلك ، فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر ، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا ؟

وقوله: لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان:

(أحدهما): النقض (١٢) بالموافاة ، فإنه لا يقطع فيه .

تناقص قول الأشاعرة والكلابية في قولهم بالموافاة

قولهم بالموافاه وأن الايمان في اللغة هو المتصديق

[[1/171]

 <sup>(</sup>١) في (ف) زيادة « والزكاة » .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ح،،ط) وفي بقية النسخ «هو».

<sup>(</sup>٣) في (م، ح) « الشارع».

<sup>(</sup>٤) في (م) «فهذا» وفي (ح) «بهذا».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، ق) وفي بقية النسخ « أوردوا ».

<sup>(</sup>٦) في (م، ف) «ليس».

<sup>(</sup>٨) في (ف) «سُلِّم».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ط) وفي جميع النسخ « الاستثناء » .

<sup>(</sup>١٠) في (مح، ط) (يذكر شيئا).

<sup>(</sup>١١) في (هـ) « المواف » وفي (ط) « الموافاه » .

<sup>(</sup>١٢) في (م، ح، ق) «النص».

(الثاني): لا نسلم (۱) ، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك ، داخل في مسمى الإيمان في كلام (۲) الله ورسوله أعظم مما نقطع ( $^{7}$ ) ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج ، كمسائل النزاع ، ثم ( $^{1}$ ) أبو الحسن ، وابن فورك ، وغيرهما من القائلين بالموافاة ، هم ( $^{\circ}$ ) لا يجعلون الشرع ضم الهه ( $^{\circ}$ ) شيئا ، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان ، فقَد فقد من قلبه التصديق ، قال : ومن أصحابنا من ( $^{\circ}$ ) من لم يجعل الموافاة على الإيمان ، فقد من قلبه التصديق ، قال : ومن أصحابنا من ( $^{\circ}$ ) من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا  $^{\circ}$  ألا في كونه إيماناً حقيقياً في الحال ، وان جعل ذلك شرطا ( $^{\circ}$ ) في استحقاق الإسفراييني ، وكلام القواضي يدل عليه ، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية ، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني ، وكلام في الحال قطعاً لا شك فيه ، ولكن الإيمان الذي هو عَلَمُ الفوز وآيةُ النّجاة ، إيمان الموافاة ، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز ( $^{\circ}$ ) . قال : ومن فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز ( $^{\circ}$ ) من العلم فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق ، فإذا ورد في المستقبل مايزيله ، خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف ، ولا يقال : تبينا أنه لم يكن إيماناً مأموراً به ، بل كان إيماناً مجزئاً ، فتغير وبطل، وليس كذلك ولا يقال : تبينا أنه لم يكن إيماناً مأموراً به ، بل كان إيماناً مجزئاً ، فتغير وبطل، وليس كذلك وقوله : أنا من أهل الجنة ، فإن ذلك  $^{\circ}$  مغيب عنه ، وهو مرجو . قال : ومن صار إلى القول وقوله : أنا من أهل الجنة ، فإن ذلك  $^{\circ}$  مغيب عنه ، وهو مرجو . قال : ومن صار إلى القول

١٦١٦/ب]

<sup>(</sup>۱) في (هـ) «يسلم».

<sup>(</sup>٢) في (ف) ( فكلام الله ) .

<sup>(</sup>٣) في (س) «يقطع».

<sup>(</sup>٤) ( ثم ) توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (م، مح، ط) وفي بقية النسخ ( وهم) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٦) في (س) « إليها».

<sup>(</sup>٧) « من » ساقطة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>۸) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ قال ﴾ ساقطة من (م، ح).

<sup>(</sup>١٠) في كتاب الارشاد له (ص: ٤٠٠).

<sup>(</sup>١١) في (ف، ح، ق) (المتأخر».

<sup>(</sup>۱۲) في (ط) « مشتق<sub>»</sub> .

الأول يتمسك بأشياء ، منها أن [يقال] (١) : الإيمان عبادة العمر ، وهو كطاعة واحدة ، فيتوقف صحة أولها [(7)] على سلامة آخرها ((7)) كما [(7)] في الصلاة والصيام والحج ، قالوا: ولا شك (7) أنه لا يسمى في الحال ولياً ، ولا سعيداً ، ولا مرضياً عند الله ، وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ، ولا شقياً إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال، لإظهاره من نفسه علامتهم » .

قلت: هذا الذي قالوه (٥): إنه لا شك فيه، هو قول ابن كلاب والأسعري (٢) وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وأما أكثر الناس، فيقولون: بل هو إذا كان (٧) كافراً فهو عدو [الله] (٨) ثم إذا آمن واتقى، صار ولياً لله، قال الله (٩) تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخذُواْ عَدُوي وَعَدُوكُمْ أُولْيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالمُودَّة ﴾ تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخذُواْ عَدُوي وَعَدُوكُمْ أُولْيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالمُودَّة ﴾ [الممتحنة: ١] إلى قوله: ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّذِينَ عَادَيْتِم مِنْهُم مَّودَةً وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ الممتحنة: ٧] وكذلك كان، فإن هؤلاء (١٠) أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم، وصاروا من (١١) أولياء الله ورسوله. وابن كلاب وأتباعه، بنوا (١٠) ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله، و (١٣)هي لإرادة [و(٤١)] المحبة والرضا

<sup>(</sup>١) في (أ، هـ، مح، س) «قال»، وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) ما أثبت ساقط من (أ) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من ( هـ ، ط ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (هـ، ق)، وفي (ف، س) « يقول » وفي بقية النسخ «تقول».

<sup>(</sup>٥) في (ف، س، ح) « قالوا».

<sup>(</sup>٦) « الأشعري وأصحابه » توجد بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) «كان » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>A) في (م، ه، ح، ط) «لله».

<sup>(</sup>٩) « لفظ الجلالة » ليس في (هـ، ح، مح، ق)·

<sup>(</sup>١٠) « هؤلاء » ساقطة من (ف ) .

<sup>(</sup>١١) « من » ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱۲) في (م، ح، ق) «نفوا».

<sup>(</sup>١٣) « الواو ، ساقطة من ( ف ، س ) .

<sup>(</sup>١٤) في (أ، هـ، س) ﴿ أو ﴾ وما أثبت من بقية النسخ .

ونحو ذلك ، فمعناها إرادة [إثابته](١) بعد الموت ، وهذا المعنى تابع لعلم الله ، فمن علم أنه يموت مؤمناً ، لم يزل وليا لله //<sup>(٢)</sup> لأنه لم يزل الله<sup>(٢)</sup>// مريداً لإدخاله الجنة ، وكذلك العداوة .

وأما الجمهور ، فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضّه وسخطه ، صفات الفعل فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحاً ، وإنما يسخط عليه ويغضب الاختيارية بعد أن يكفر ، كما قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ ﴾ (٣) عشيئة الله [محمد: ٢٨] ، فأخبر - [ سبحانه (٢) ] - أن الأعمال أسخطته ، وكذلك قال : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا وقدرته إِنتَقَمْنَا / مِنهُمْ ﴾(٥) [ الزخرف: ٥٥]، قال المفسرون: أغضبونا(٦). وكذلك قال الله(٧) تعالى : ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾ [ الزمر : ٧ ] . وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري ، عن أبي هريرة عن النبي - عَيَالِيم أنه قال : « يقول الله تعالى (<sup>٨)</sup>: من عادي لي ولياً ، فقد بارزني بالخاربة، وما تقرب إلي (٩) عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، واليزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذينًه، وما ترددت عن (١٠) شيء أنا فاعله

 <sup>(</sup>١) ما أثبت من (س، ط، ق) وفي بقية النسخ ( ثابتة ) .

 <sup>(</sup>٢) مابين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ف، س، ق) زيادة: « فاحبط أعمالهم».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ح، ق) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (م، ح، ف، ق) زيادة « فاغرقناهم أجمعين » .

<sup>(</sup>٦) هو قول ابن عباس وعلي بن أبي طلحة وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد . انظر : تلك الأقوال عند : الطبري في التفسير ( ٢٥ / ٥٠ ) . ابن الجوزي في زاد المسير ( ٧ / ٣٢٢ ) ، تفسير ابن كثير ( ٤ / ١٣٠ ) الدر المنثور للسيوطي (٧ / ٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ( لفظ الجلالة » ليس في (س، ق) ٠

<sup>(</sup>۸) « تعالى » ساقطة من (م) ·

 <sup>(</sup>٩) في (م) (ليُّ » .

<sup>(</sup>۱۰) «عن» توجد بهامش ( <sup>ف</sup> ) ·

ترددي عن (١) قبض نفس عبدي (٢) المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بدله منه (\*) منه (\*) .

فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ، ثم قال: فإذا أحببته ، كنت كذا ، كنت كذا ، كنت كذا ، وهذا يبين (٥) أن (٦) حبه لعبده [ إنما يكون (٢) ] بعد أن يأتي بمحابه ، والقرآن قد دل على مثل ذلك ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُوني يُحْبِبّكُمُ الله ﴾ قد دل على مثل ذلك ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُوني يُحْبِبّكُمُ الله ﴾ آل عمران : ٣١] ، فقوله : ﴿ يُحْبِبْكُمُ (٨) ﴾ ، جواب الأمر في قوله: ﴿ فَأَتَبِعُوني ﴾ وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط، ولهذا جُزِمَ ، وهذا ثواب عملهم [و] (٩) هو اتباع الرسول - [ عليه (١٠)] -

واسناد هذا الحديث مما انتقده العلماء على الإمام البخاري . قال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد وهو القطواني بعد ان ساق أقوال العلماء فيه من توثيق وتضعيف وذكر هذا الحديث ثم من : « فهذا حديث غريب جدا لولا هية الجمامع الصحيح لعددته من منكرات حالد بن مخلد ، وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ما ينفرد به شريك ، وليس بالحافظ ولم يرد هذا المتن إلا بهذا الإسناد ، ولا أخرجه من عدا البخاري ، ولا أظنه في مسند أحمد قال الحافظ ابن حجر : « ليس هو في مسند أحمد جزما » ، انظر الفتح (٢١/١١) ، وقد اختلف في عطاء فقيل هو ابن أبي رباح ، والصحيح أنه عطاء بن يسار » . انظر الميزان ( ١/ ٠٤٠) وقد اعتذر الحافظ بن حجر للإمام البخاري وأخراجه لهذا الحديث فقال : وللحديث طرق أخرى ( ذكر الحافظ منها أكثر من تسع طرق أخرجها جمع من العلماء ) يدل مجموعها على أن له اصلا ولا يتسع المقام لذكرها . انظر فتح الباري ( ٣٤١/١١) .

<sup>(</sup>١) ف (هـ) «على».

<sup>(</sup>٣) «عبدي» ساقطة من (س) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع (٧/ ١٩٠) من طريق: محمد بن عثمان بن كرامه حدثنا خالد ابن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريره - رضي الله عنه - قال: رسول الله - عَلِي -: يقول الله تعالى: « من عادي لي ولياً ... » الحديث ، وأخرجه من حديث خالد بن مخلد كل من : أبو نعيم في الحلية (١/٤)، البيهقي في الأسماء والصفات (٢/١٤) ، البغوي في شرح السنة مخلد كل من : أبو نعيم على بن بلبان المقدسي في المقاصد السنية (ص : ٨٤) وقال : حديث صحيح عال انفرد (١ / ٢٤٢) وأبو القاسم على بن بلبان المقدسي في المقاصد السنية (ص : ٨٤) وقال : حديث صحيح عال انفرد البخاري باخراجه في صحيحه . وأفرد الشوكاني كتاباً كاملاً لشرح هذا الحديث ودراسته سمّاه قطر الولي على حديث الولى ».

<sup>(</sup>٤) « كنت » ساقطة من ( ف ، هـ ، مح ،س ) ·

<sup>(</sup>٥) في (هـ، س) «بين».

<sup>(</sup>٦) ف (س) « بين في أن حبه لعبده » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (م، ح، ق، ه، ط) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) في (ق) ( يحببكم الله ) .

<sup>(</sup>٩) « الواو » ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٠) « صلى الله عليه وسلم » مثبتة من (ف ، ق ) وساقطة في بقية النسخ .

فأثابهم على ذلك بأن أحبهم ، وجزاء الشرط ، وثواب العمل ، ومسبب السبب ، لا يكون إلا بعده، لا قبله ، وهذا كـقوله تعالى(١) : ﴿ ادعُونِي أَسْتَجِبٌ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] وقوله تعالى : ﴿ يَاقُو ْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ الله وَءَامنُواْ بِه يَغْفرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيَجُر كُم مِنْ عَذَاب ألِيم ﴾ [ الأحقاف : ٣١ ] وقوله [تعالى] (٢) : ﴿ أَتَّقُواْ اللهُ وَقُولُواْ قَوْلا سَديدا \* يُصْلحْ لَكُمْ أَعَمَالَكُم وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [ الأحزاب: ٧٠ - ٧١ ] ومثل هذا كثير ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة ٤]، وقوله: ﴿ لَمَ تَقُولُونَ مَالاَ تُفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عندَ الله أَن تَقولُوا مَالاتَفْعَلُونَ / \* إِنَّ اللهَ يُحبُّ الَّذينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيله صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٢ - ٤] وكانوا قد (٣) سألوه: لو علمنا أي العمل أحبُ إلى الله لعملناه ، وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أَكْبِرُ من مقتكم أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ (٤) إِلَى الأيمَان فَتَكْفُرُونَ ﴾ [غافر: ١٠] فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم، وأنه يحبهم إذا اتقوأ(٥) وقاتلوا ، ولهذا رغبّهم في العمل بذلك ، كما يرغبُّهم بسائر ما يَعدُهُم به ، وجزاء العلم بعد العمل ، وكذلك قوله : ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمَان فَتَكْفُرُونَ ﴾ [ غافر: ١٠] ، فإنه - [سبحانه (١) ] - يمقتهم إذ يُدْعَون إلى الإيمان فيكفرون، ومثل هذا قوله:﴿ لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنَ الْمؤْمنينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلم مَافِي قُلُوبِهِم فَأَنزَل السَّكِينةَ عَلَيهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَا قَرِيباً ﴾ [ الفتح: ١٨] //(٧) فقوله: لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك (٧) / يُثَنَ أنه رضي عنهم هذا الوقت، فإن حرف «إذ» ظرف لما مضى من الزمان، فعلم أنه ذاك(١) الوقت رضي (٩) عنهم بسبب ذلك العمل،

[۱۲۲/ب]

<sup>(</sup>۱) ﴿ تعالى ﴾ ساقطة من (م، ح، ف).

<sup>(</sup>۲) « تعالى » ساقطة من (أ، س، ف، ق) ومثبتة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) «قد» توجد بهامش (ف).

<sup>(</sup>٤) « اذ تدعون إلى الايمان » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في (ط) « التقوأ».

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (ح، م، ط، ق) وساقط من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٧) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_/ ساقط من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٨) في (م، ف، ق) « ذلك».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، س، ط) وفي بقية النسخ (لم يكن».

[وأثابهم] (۱) عليه والمسبب لا يكون قبل سببه، والموقت بوقت لا يكون (۲) قبل وقته ، وإذا كان راضيا عنهم من جهة ، فهذا الرضا الخاص الحاصل (۳) بالبيعة لم يكن إلا (٤) حينئذ ، كما ثبت في الصحيح أنه [سبحانه] (٥) يقول لأهل الجنة : « يا أهل الجنة هل (٦) رضيتم ؟ فيقولون : ياربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ، فيقول : ألا أعطيكم [ ما هو  $]^{(V)}$  أفضل من ذلك ؟ فيقولون : ياربنا وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني ، فلا أسخط عليكم بعده أبدا  $)^{(A)}$  وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان (١٠) الذي لا يتعقبه سخط أبدا (٩) ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه  $)^{(1)}$  سخط .

وفي « الصحيحين » في (١٢) حديث الشفاعة « يقول كل من (١٣) الرسل : إن ربي قد غضب اليوم غضبا / لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله » (١٤) وفي «الصحاح»

[1/137]

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ف، ط) وفي بقية النسخ « ثواباً عليه » .

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (أ، س، ط) وفي بقية النسخ ( لم يكن » .

<sup>(</sup>٣) « الحاصل » ساقط من (م) ·

<sup>(</sup>٤) « إلا » مؤخره في (م) إلى بعد « حينئذ » .

 <sup>(</sup>٥) «سبحانه» مثبتة من (م، ح، ف) لكن فيها « إلا أنه سبحانه يقول».

<sup>(</sup>٦) في (م) توجد « قد » بدل « هل » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (م، مح، ط) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار (٧ / ٢٠٠ ) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - علله - إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة ... الحديث ، وأعاد إخراجه في كتاب التوحيد ، باب كلام الرب مع أهل الجنة (٨/ ٢٠٥ ) ، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها ، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٤ / ٢١٧٦ ) ، والترمذي في كتاب صفة الجنة ، باب رقم (١٨) (١٩٠ / ٢) وأحمد في المسند (١٨ / ٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٩) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (م، ق).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) الرضوان فلا أسخط عليكم بعده ابدا ودل علي أنه غيره من الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا ٥.

<sup>(</sup>١١) في (م، ح) (يعقبه).

<sup>(</sup>١٢) في (ف، س) «من» بدل «في».

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، م) «كل منهم».

<sup>(</sup>١٤) سبق تخريج حديث الشفاعة (ص: ١٢٣) من هذه الرسالة .

من غير وجه عن النبي(۱) صلى الله عليه وسلم - أنه(۲) قال: ((۳) لله أشد فرحاً بتوبة عبده، من رجل أضل(٤) راحلته بأرض دويَّة(٥) مهلكة ، عليها طعامه وشرابه ، فطلبها(٢) فلم(٧) يجدها ، فاضطجع ينتظر(٨) الموت فلما استيقظ ، إذا بدابته(٩) عليها طعامه وشرابه» وفي رواية: ( كيف تجدون فرحه بها» ؟ قالوا : عظيماً يا رسول الله ، قال : ( لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته (0,1) و كذلك ضحكه إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة (١١)، وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ، ويقول : (أتسخر بي وأنت رب العالمين(١٢) ؟ فيقول : لا ولكني على ما أشاء قادر (0,1) و كل هذا في ( الصحيح » .

<sup>(</sup>١) في (ه. ، مح ، ط) ( وفي الصحاح عن النبي - عَالِيُّهُ - )

<sup>(</sup>٢) «أنه» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) « الله » في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) في (ف) «أضلت».

<sup>(</sup>٥) في (م) « داوية » قال في النهاية في الحديث « الدُّويَّة : الصحراء التي لا نبات فيها ، والدوية منسوبة إليها ، وقد تُبَدَّلُ من إحدى الواوين ألفَّ فيقال: داوية على غير قياس، نحو: طائي، في النسب إلى طبئ » . النهاية (١٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) في (هـ) « يطلبها » .

<sup>(</sup>V) في (<sup>ف</sup>) « ولم » .

<sup>(</sup>٨) في (ف) « يريد » .

<sup>(</sup>٩) في (م) « اذا دابته » .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب التوبة (٧/ ١٤٦) من حديث أنس رضي الله عنه . ومسلم في كتاب التوبة ، باب الحض على التوبة والفرح بها (٤/ ٢٨٠٢) من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وفي رواية أبي هريره : لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها .

وأحمد في المسند ( 1 / ٣٨٣) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وفي ( ٢/ ٣١٦ ، ٥٠٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب فضل التوبة والاستغفار (٤٧/٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وابن ماجه في كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ( ٢/ ١٤١٩) عنه أيضاً ، والدارمي في كتاب الرقاق ، باب الله أفرح بتوبة العبد ( ٢/ ٢٢) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - .

<sup>(</sup>١١) اشارة إلى مما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسْلم ( ٢١٠/٣) من حديث أبي هريره مرفوعاً ... به ـ رضي الله عنه ، ومسلم في كتاب الامارة ، باب بيان الرجلين يقتل أحدها الآخر يدخلان الجنة ( ٢١٠/٣) ، وابن (٢٥٠٤/٣) ، والنسائي في كتاب الجهاد ، باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة ( ٢٨/٣) ، وابن ماجة في المقدمة ، باب فيما انكرت الجهمية ( ١١/ ٦٨) ، ومالك في الموطأ في كتاب الجهاد ، باب الشهداء في سبيل الله ( ٢/ ٢١) .

<sup>(</sup>١٢) في (ق) (رب العزة).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار (٧ / ٢٠٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله \_ ﷺ \_ « إني لاعلم آخر أهل النار خروجا منها وأتحر أهل الجنة ...، ومسلم في كتاب =

وفي دعاء القنوت: « تولني فيمن توليت »(١) ، والقديم لا يتصور طلبه، وقد قال الله(٢): ﴿ إِنَّ وَلَى َ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُو يَتَولَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٩٦] .

وقال: ﴿ وَاللّٰهُ وَلَيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ الجائية: ١٩] فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم (٣) وتقواهم ومُسبَبٌ عنه ، فلا يكون متقدماً عليه ، وإن كان إنما صاروا صالحين [ومتقين] مشيئته وقدرته وفضله وإحسانه ، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين ، فدل علي أن هذا التولي (٥) هو بعد ذلك ، مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده [و] (٦) ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين، وهكذا الرحمة ، قال [النبي] (٧) - عَلَيْهُ - : «الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (٨) ، قال الترمذي: حديث صحيح ،

الايمان ، باب آخر أهل النار خروجاً (١٧٣/١) ، والترمذي في كتاب صفة جهنم ، باب رقم (١٠) (٢/٢/٤)،
 وابن ماجة في كتاب الزهد ، باب صفة النار (٢/٢٥٢) وأحمد في المسند (١/٣٧٩ ، ٤/٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) (لفظ الجلالة) مثبت من (أ،، ف س).

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ق) « لصلاحهم » زيادة « اللام » .

<sup>(</sup>٤) في (أ) « متقون » وما اثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (م، ح، ف، ق) « فدل على أن هذا الثواب » .

<sup>(</sup>٦) « الواو » مثبتة من ( ف ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) « النبي » مثبت من (م ، ح ، ف ، ق ) ، وليس في بقية النسخ .

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب في الرحمة (٤/ ٢٨٥) من طريق : أبي بكر بن أبي شيبة ومسدد قالا حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو وقال : قال رسول الله و عنو عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو وقال : قال رسول الله و عنه و أخرجه من طرق عن سفيان بن عيينه ... به كل من : الترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة المسلمين (٣٢٣/٤) بسنده من طريق سفيان ... به ولم يذكر مولى عبدالله بن عمرو ثم قال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند من طريق سفيان ... به ولم يذكر مولى عبدالله بن عمرو ثم قال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند (٢٦٠/٢). والحاكم في المستدرك (٤/ ٩٥١) وصححه ووافقه الذهبي، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢٦٠/٣) ومدار هذا الحديث على ابي قابوس مولي عبدالله بن عمرو بن العاص لم يُعْرَف بأكثر من هذا قال الذهبي : لا يعرف ، تفرد عنه عمرو بن دينار وقد صحح الترمذي خبره ، وقال الحافظ : مقبول ، وهذا يعني =

وكذلك (١) قوله : ﴿ (٢) وإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [ الزمر : ٧ ] ، علق الرضا به تعليق (٣) الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب، والجزاء إنما يكون بعد الشرط، [ وكذلك ](١) قوله ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ ءَامنينَ ﴾ [ الفتح: ٢٧] يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد ، وكذلك (٥) قوله : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ (٦) ﴾ [سورة یس :  $\Lambda$  فإن $^{(4)}$  إذا ظرف لما يستقبل من الزمان ، فدل على أنه إذا أراده $^{(\Lambda)}$  ، قال له : كن ، فيكون ، وكذلك قوله : ﴿ وَقُل اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ<sup>(٩)</sup> عَمَلَكُمْ ﴾ [ التوبـة : ١٠٥ ] فبين / [١٦٣/ب] فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه .

إذا كان له متابع وإلا فليِّن الحديث . انظر الميزان ( ١٦٦٤ ٥) ، التقريب ( ٦٦٦ ، ٦٦٦ ) ، والذي يظهر أن الحديث بهذا الاسناد وبهذا اللفظ ضعيف وقد ورد فيه زيادة عند أحمد وهي : « الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها قطته » . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٢/ ٦٣٠ - ٦٣١ ) قال : ورواه الفارقي في العشاريات ( ٩ ٥ / ١ ) من هذا الوجه مسلسلا بقول الراوي : « وهو أول حديث سمعته منه ، ثم قال : وهذاحديث صحيح وصححه أيصاً ابن ناصر الدين الدمشقي في بعض مجالسه ... وقال ولأبي قابوس متابع رويناه في مسندي أحمد بن حنبل من حديث أبي خداس حبان بن زيد الشرعي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله ابن عمرو بمعناه وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابياً منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قلت ـ أي الألباني ـ : ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرأبي قابوس فقال الذهبي لا يعرف ، وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة وقد توبع - كما تقدم عن ابن ناصر الدين ، مع الشواهد التي أشار اليها - ومنها حديث أبي اسحاق عن ابي طيبان عن جرير مرفوعاً بلفظ: « من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء» أخرجه الطبراني في الكبير ( ١/ ١١٨ / ٢ ) قال المنذري في الترغيب ( ٣/ ١٥٥ ) ، واسناده جيد قوي كذا قال ، والصواب قول الذهبي في العلو: رواته ثقات، وذلك لان أبا اسحاق وهو السبيعي كان قد اختلط ، ثم هو مدلس.

<sup>(</sup>۱) في (ح) «وكذا».

<sup>(</sup>٢) «الواو» ساقطة من ( مح ، ف ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف، م، ق) « تعلق».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت ساقط من (أ) ومثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ح) « وكذا قوله ».

<sup>(</sup>٦) في (م) « انما أمرنا بشيء اذا اردناه أن نقول له كن فيكون » .

<sup>(</sup>٧) في (م، ط) «فإذا » بدون «أن ».

<sup>(</sup>A) في (م، ح، ط) «أراد كونه».

<sup>(</sup>٩) « لفظ الجلالة » ليس في ( س ) وفي ( ح ، ق ) زيادة « عملكم ورسوله » وفي ( ف ) « زيادة « والمؤمنون » .

المأخد الثاني لمن يوجب الاستثناء في الاعان مأخذ السلف وأن جوزوا تركه بمعنى آخر

والمأخذ الثاني (۱) في الاستثناء ، أن الإيمان المطلق //(1) يتضمن فعل ما أمرالله به عبده كله ، وترك المحرمات كلها //(1) فإذا قال الرجل : أنامؤمن بهذا الاعتبار ، فقد شهد لنفسه بأنه //(1) من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به ، وترك كل ما نهوا عنه ، فيكون من أولياء الله ، وهذا من تزكية الإنسان //(1) لنفسه ، وشهادته //(1) لنفسه بالجنة إن مات على هذه الشهادة صحيحة ، لكان ينبغي له //(1) أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال //(1) ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة ، فشهادته لنفسه //(1) ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة ، فشهادته لنفسه //(1) ولا أحد يشهد الحال ، وهذا //(1) مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر ، //(1) كما سنذكره إن شاء الله //(1) تعالى //(1)

<sup>(</sup>١) انظر المأخذ الأول (ص: ٢٥٩)، وهذا هو المأخذ الأول لأئمة السلف ، والمأخذ الثاني لأئمة السلف (ص: ٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_// ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٣) في (م) « أنه » بدون الباء.

<sup>(</sup>٤) في (ح ، ق) « الأنفس » بدل « الانسان لنفسه » .

<sup>(</sup>٥) «وشهادته لنفسه» توجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>V) « له » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) مايين العلامتين // \_\_\_\_ // وبمقدار (٧٤) سطر ساقط من ( مح ) إلى قوله : « قال الخلال : وأخبرني محمد بن أبي هارون ان حبيش بن سندي » ( ص : ٦٨٩ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩) «لنفسه» ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>١٠) « الواو » ساقطة من (ف) وفي (م) « وهو » بدل « وهذا » .

<sup>(</sup>١١) مايين العلامتين //\_\_\_\_\_/ ساقط من (م، ح).

<sup>(</sup>١٢) « تعالى » ساقطة من (أ، س) ومثبتة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) المقابلة من كتاب السنة للخلال ( ٩٧/٣) مع بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٤) في (ف) « السختياني » وقوله « يعني أبا داود السجستاني » بيان من الشيخ لأبي داود ، وأن اسمه سليمان بن الأشعث.

<sup>(</sup>١٥) في كتاب السنة « سمعت أبا عبد الله قال له رجل وهذا لفظ سليمان وهو اتم » .

<sup>(</sup>١٦) في (م، ح، ف، ق) (كلام أهل الارجاء).

<sup>(</sup>١٧) في كتاب السنة ( وقال الله عز وجل ) .

<sup>(</sup>١٨) في (أ، ف ، ق) « قال الله » وما أثبت من (هـ ، س) ، وفي بقية النسخ « قال تعالى » .

لأُمْرِ الله ﴾ [التوبة: ١٠٦] من هؤلاء، ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولاً وعملا<sup>(١)</sup> ؟ قال له <sup>(٢)</sup> الرجل: بلى ، فجئنا بالقول ؟ قال: نعم ، قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا<sup>(٣)</sup> قال: فكيف تعيب أن يقول<sup>(٤)</sup>: إن شاء الله [ويستثني] (٥)؟!

قال<sup>(۱)</sup> أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي  $[muy=]^{(1)}$  أن أحمد بن حنبل ، كتب إليه في هذه المسألة: إن الإيمان قول وعمل ، فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل ،  $//^{(\Lambda)}$  فنحن نستثني في العمل  $//^{(\Lambda)}$  الحلال هذا الجواب ،من رواية الفضل بن زياد ،وقال: زاد الفضل  $//^{(\Lambda)}$ : سمعت أبا عبد الله يقول : كان سليمان بن حرب  $//^{(\Lambda)}$  يحمل هذا على التقبل // يقول  $//^{(\Lambda)}$  أم  $//^{(\Lambda)}$  أن  $//^{(\Lambda)}$ 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمر ، فكل من اتقى الله في عمله ، ففعله كما أمر ، فقد تقبل منه، لكن (١٤) هو (١٥) لا يجزم بالقبول ، لعدم جزمه بكمال الفعل، كما قال تعالى :

[1/172]

<sup>(</sup>۱) في (ف، م) «قول وعمل».

<sup>(</sup>٢) (له) ليست في كتاب السنة.

<sup>(</sup>٣) « لا ، قال : » ساقطة من (م، ح) ، و « قال » ساقطة من (ف) ايضاً .

<sup>(</sup>٤) في (هـ، م، ف، س) « تقول » .

 <sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ف، ق، طوكتاب السنة) وفي بقية النسخ (تستثنى).

<sup>(</sup>٦) في كتاب السنة « زاد أبوداود سليمان بن الأشعث » .

<sup>(</sup>۷) في جميع النسخ و كتاب السنة « شريج » وهو خطأ والصواب « سريج » وهو أحمد بن الصباح بن أبي سريج الدارمي النهشلي أبوجعفر ،أحد القراء اللشهورين ثقة ثبت صدوق روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي سكن بغداد ثم انتقل إلى الري وتوفى بها . انظر : تاريخ بغداد ( ٤/ ٢٠٥ ) ، الجرح رالتعديل ( ٢/ ٥١) ، تهذيب الكمال ( / ٥١) .

<sup>(</sup>۸) مايين العلامتين // يوجد بهامش (أ).

<sup>(</sup>٩) توضيح من المؤلف لكلام الخلال.

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح) « قال الفضل قال « سمعت » .

<sup>(</sup>۱۱) هو سليمان بن حرب بن بجيل الازدي الواشحي أبو أيوب البصري ، ولى قضاء مكة ثقة حافط روى عن بشر ابن الحارث توفي بالبصرة سنة ٢٤٤هـ . انظر : طبقات إبن سعد (٧/ ٣٠٠) ، الجرح والتعديل (١٠٨/٤) ، تهذيب التهذيب (٤/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>١٢) في (م، ح، ف، ق) « ويقول » زيادة « واو » .

<sup>(</sup>١٣) « منا » ساقطة من ( م ) ، وفي ( ق ) « يقبل » .

<sup>(</sup>١٤) في (م، ح، ف، ق) ( ولكن ) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>١٥) في (ح) « هؤلاء » وهي خطأ واضح .

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ (١) [ المؤمنون: ٦١] ، قالت عائِشة: « يا رسول الله هو (٢) الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف ؟ فقال: « لايا (٣) بنت الصديق ، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل (٤) منه » (٥) .

وروى الخلال ، عن أبي طالب<sup>(٢)</sup> قال : « سمعت أبا عبد الله يقول : لا نجد بدأ من الاستثناء (١١) الاستثناء (١١) الاستثناء (١١) بالقول (١٢) » .

(١) في (m) زيادة (m) انهم إلى ربهم راجعون (m)

(٢) في ( هـ ، ح ، ط ) «أهو » .

(٣) ( يا ) توجد بهامش ( س ) .

(٤) في (م، ح، ق) «يقبل».

(٥) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سور المؤمنون (٥ / ٣٢٧) من طريق ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني، ان عائشة زوج النبي - علله عائشة عمر رسول الله - علله عنه الآية : ﴿ والذين يؤتون ما ءَاتَواْ وقلوبهم وجلة ﴾ [ المؤمنون : ٦٠ ] قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ... قال : لا يابنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ان لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات » ، قال الترمذي : قد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن سعيد عن ابي حازم عن أبي هريرة عن النبي - علله ـ نحو هذا .

أما الاسناد الأول فهو منقطع لان عبد الرحمن بن سعيد بن وهب ثقه إلا أنه لم يسمع من عائشة . انظر : التهذيب (7/7) ) ، وأخرجه بهذالااسناد ايضا : ابن جرير في التفسير (7/7) ، (77/7) ) من طريقتين عن عبد الرحمن ابن سعيد عن عائشة ... به . أما الاسناد الآخر فأخرجه به ابن جرير في التفسير (11/7) ، (77/7) ) من طريق ابن حميد قال : حدثنا الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن ابي هريره - رضي الله عنه قال : قالت عائشة : يا رسول الله ... فذكره .

وهذا الاسناد ضعيف فيه: ابن حميد شيخ الطبري وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي ، ضعيف ، وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر التقريب ( ٢/ ١٥٦ ) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٣/ ٥٤ ) .

(٦) هو أحمد بن محمد بن حميد المشكاني ، المتخصص بصحبه الإمام أحمد ، روى عنه مسائل كثيرة ، وكان أحمد يكرمه ويعظمه توفي سنة ٢٤٤هـ . انظر : تاريخ بغداد (١٢٢/٤) ، طبقات الحنابلة ( ١/ ٣٩) .

(٧) في (ح، ف، ق) لا نجد بُداً من الاستثناء بالعمل لا بالقول » بزيادة « بالعمل لا بالقول ».

(A) ما أثبت من كتاب السنة ، وفي جميع النسخ « لانهم اذا قالوا » و « أنا » مثبتة من (ف ، س) .

(٩) في (ف،ق) ﴿ جاءوا ﴾ .

(١٠) في (ف) «وإنما».

(١١) في (ق) « في العمل».

(١٢) انظر كتاب السنة (٣/ ٩٧ - ٩٩٥).

وعن اسحاق بن إبراهيم (١) قال : « سمعت أبا عبد الله يقول : أَذْهَبُ إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل (٢)، والعمل الفعل ، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون فرطنا في العمل ، فيعجبني أن [ نستثني] (٢) في الإيمان [بقول] (٤): أنا مؤمن إن شاء الله. قال (٥): وسمعت أبا عبد الله و [قد] (٢) سئل عن قول النبي - عَلَيْهُ - : «وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون (٧) » الاستثناء هاهنا على أي شيء يقع ؟ قال : على االبقاع ، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم (٨) في غيره (٩) .

وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في : مؤمن إن شاء الله ؟ قال: أقول : مؤمن إن شاء الله ، ومؤمن أرجو ، لأنه لا يدري كيف البراءة (١٠) للأعمال على ما افترض وعليه] (١١) أم لا (11) ومثل هذا (11) كثير في كلام أحمد وأمثاله (11) ، وهذا مطابق (11) لم تقدم من (11) أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات ، المستحق للجنة إذا مات على ذلك ،

<sup>(</sup>۱) هو اسحاق بن ابراهيم بن هانئ النيسابوري أبو يعقوب ، خادم الإمام أحمد وسنُه تسع سنين ، نقل عنه كثير من المسائل ، ذكره الخلال فقال : كان أخا دين وورع . روى عنه محمد بن محمد بن أبي هارون ، توفي ببغداد سنة ٢٧٥هـ انظر : تاريخ بغداد (٦/ ٣٧٦] طبقات الحنابلة (١/ ٨٠٨) .

<sup>(</sup>٢) « وعمل » ليست في كتاب السنة وتوجد في مسائل ابن هانئ ( ٢/ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (ف) وكتاب السنة ، وفي بقية النسخ « يستثنى » .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (س، هـ) وفي (ف)، وكتاب السنة «تقول» وفي بقية النسخ «يقول».

<sup>(</sup>٥) القائل هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ .

<sup>(</sup>٦) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وساقطة من بقية النسخ وكتاب السنة.

<sup>(</sup>٧) حديث سبق تخريجه (ص:٣٩٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٨) في كتاب السنة «أو غيره».

<sup>(</sup>٩) انظر كتاب السنة للخلال ص (٣ / ٦٠٠ ) ومسائل ابن هانئ (٢ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) في كتاب السنة » «أداءه للأعمال » وفي (هـ) « البراء » ) .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ق) ، وفي (هـ) عليها ، وفي بقية النسخ «عليّ » .

<sup>(</sup>١٢) انظر تلك الروايتين في كتاب السنة للخلال (٣/ ٦٠١).

<sup>(</sup>۱۳) في (ح) «وهكذا»

<sup>(</sup>١٤) في( م ) « ومثل هذا في كلام عن أحمدَ وأمثاله » ، وفي ( ق ) « ومثل عن أحمد كثيرة وأمثاله » .

<sup>(</sup>١٥) في (ف) « مطابقا » .

<sup>(</sup>١٦) « من » ساقطة من ( م ) وفيها « بأن » بدل « أن » .

وأن المفرط بترك المأمور ، أو<sup>(١)</sup> فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن ، وأن المؤمن المطلق<sup>(٢)</sup> هو البر التقي ولي الله ، فإذا قال : أنا مؤمن قطعاً ، كان كقوله : أنا بر تقي (٣) ولي الله قطعاً .

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن [أنت] (٤) ويكرهون الجواب ، لأن هذه (٥) بدعة أحدثها (١) المرجئة ليحتجوا بها لقولهم ، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر ، بل يجد قلبه مصدقاً بماجاء به الرسول / فيقول : أنا [١٦٦٤-ب] مؤمن ، [فيثبت] (٧) أن الإيمان هو التصديق ، لأنك تجزم بأنك مؤمن ، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أُمِرَتَ به ، فلما علم السلف مقصدهم (١) ، صاروا يكرهون الجواب ،أو يفصلون في(٩) الجواب ، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد ، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يسلتزم أنه شاهد (١٠) لنفسه بالكمال ، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال : أنا مؤمن بلا إستثناء (١١) إذا أراد ذلك ، لكن ينبغي أن يقرن (١٢) كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل (١٣)، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء تقدمه (١٤).

> وقال المروذي: « قيل<sup>(١٥)</sup> لأبي عبد الله نقول: نحن المؤمنوُن ؟ //<sup>(١٦)</sup> فقال<sup>(١٢)</sup>: نقول: نحن المسلمون. وقال أيضا (١٨): قلت لأبي عبد الله: نقول (١٩): إنا مؤمنون؟ //

<sup>(</sup>١) في (م) « وفعل المحظور » بالواو

<sup>(</sup>٢) « المطلق » ساقطة من (م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) «أنا برٌ ، أنا تقى ، أنا ولى الله قطعا ».

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (ق ، ح ، ط) وفي بقية النسخ «أمؤمن ان شاء الله».

<sup>(</sup>٥) في (ف) «هذا ».

<sup>(</sup>٦) في (ف، س) « احدثتها»،

<sup>(</sup>٧) في (أ) « ويثبت » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (س) «مقصودهم».

<sup>(</sup>٩) ( في ) توجد بهامش (س).

<sup>(</sup>۱۰) في (ق،م،ح،ط) زيادة «فيه».

<sup>(</sup>١١) في ( س ) « أنا مؤمن بالاستثناء » .

<sup>(</sup>١٢) في (م،ق) «يعرف).

<sup>(</sup>١٣) «الكامل» ساقط من (ح).

<sup>(</sup>١٤) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « يقدمه » .

<sup>(</sup>١٥) «قيل» توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٧) في كتاب السنة « قال » .

<sup>(</sup>١٨) أي قال المروزي .

<sup>(</sup>١٩) في كتاب السنة « تقول » .

قال: ولكن نقول إنَّا مسلمون (١) » (٢) ومع هذا فلم يكن (٣) ينكر على من ترك (٤) الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل يتركه (٥) لما (٦) يعلم (٧) أن في قلبه إيماناً، وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه؟

قال الخلال: « أخبرني أحمد بن أصرم المزني ( $^{(\Lambda)}$ ) ، أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل ، فقال: أمؤمن ( $^{(P)}$ ) أنت ؟ قال: سؤالك إياي بدعة ، لا يشك في إيمانه ، أو قال: لا نشك  $^{((V))}$  في إيماننا. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله وملائكته و كتبه ورسله  $^{((V))}$ .

<sup>(</sup>١) في كتاب السنة « المسلمون » بزيادة « أل » .

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الرواية : الخلال في كتاب السنة( ٣ / ٢٠٢ ـ ٦٠٣ ) ووالآجري في كتاب الشريعة ( ٢ / ٦٦٣ ) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ( ٢/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) « يكن » ساقطة من (ح ، ط ) .

<sup>(</sup>٤) في (م،ح،ق) «قال» بدل «ترك».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ) وفي (ف، ط) «يكره» وفي (ق) «يكره تركه»، وفي بقية النسخ «تركه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ف) زيادة «كان».

<sup>(</sup>٧) في (هـ) زيادة سطر بعد قوله « يعلم ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة ان مات على هذه الحال ولا يشهد أن في قلبه ايمانا » .

<sup>(</sup>٨) هو أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل البصري أبوالعباس المزني سمع من عبد الأعلى بن حماد ، والصلت الجحدري وأحمد بن حنبل ، قال الخلال ثقة كتبنا عنه ، وأبو بكر المروذي يرضاه ، ومن رضيه المروذي فحسبك به ، قدم مصر و كُتُبَ عنه وخرج منها فتوفى بدمشق سنة ٢٨٥ انظر: تاريخ بغداد (٤ / ٤٤) طبقات الحنابلة (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٩) في ( ف ) « أو مؤمن » .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) « يشك » وفي هامش (ف) « أشك » .

<sup>(</sup>١) قول طاووس أخرجه الأجري في كتاب الشريعة (٢/ ٢٧٢) بسنده من طريق: أبو النصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أنه كان إذا قبل له أمؤمن أنت؟ قالت: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا . وإسناده حسن ، فيه شيخ الآجري أبو النصر محمد بن كردي الفلاس ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٥٥) ولم يذكر فيه جرحاً و، لا تعديلاً فهو مجهول الحال له متابعات عند : عبد الرزاق في المصنف (١١/ ١١٨) ، وابن أبي شيبه في الإيمان (ص: ١٠) ، وأبو عبيد في الإيمان (ص ٢١) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (١٣/٣١) ، وأبن جرير في تهذيب الآثار (٦٢/٢) ، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٨٧٧) جميعهم من طريق معمر عن ابن طاووس ... به . وأخرجه الآجري في الشريعة (٢/ ٢٨) ، من طريق أخرى عن ابراهيم النخعي ، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (٣/ ٣٠) . أما رواية المزني فقد ذكرها الحلال في كتاب السنة (٣/ ٢) .

وقال الخلال: « أخبرني حرب بن إسماعيل (١) ، وأبو (٣) داود (٣): سمعت أحمد: قال: سمعت سفيان ـ يعني (٤) ابن عيينة ـ يقول: إذا سئل أمؤمن (٥) أنت ؟ لم يجبه (٢) ، ويقول] (٧) : سؤالك إياي بدعة ، ولا (٨) أشك في إيماني . وقال: [إن قال] (٩) : إن شاء الله ، ليس (١٠) يكره ، ولا يداخل الشك (10) ، فقد أخبر عن أحمد [أنه (١٢)] قال : لانشك في إيماننا ، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول ، وهذا أبلغ وهو إنما يجزم بأنه مقر ، مصدق بما جاء به الرسول ، لا يجزم بأنه قائم بالواجب (١٣) .

المأخذ الثالث

جواز [7170] الاستثناء فيما لا شك فيه وإن شك منع منه

فعلم أن (١٤) أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون / ولا يشكون في وجود ما في القلوب (١٥) من الإيمان في هذه الحال ،(١٦) يجعلون الاستثناء عائداً (١٧) إلى (١٨) الإيمان المطلق

<sup>(</sup>١) في كتاب السنة « الكرماني » زيادة .

<sup>(</sup>٢) في كتاب السنة « وسليمان بن الأشعث السجستاني » .

<sup>(</sup>٣) في كتاب السنة « المعنى قريب قال حرب حدثنا أحمد قال : سمعت سفيان وقال سليمان : سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول ».

<sup>(</sup>٤) « يعنى أبن عيينة » ليست في كتاب السنة .

<sup>(</sup>٥) في كتاب السنة « مؤمن أنت ؟ » بدون « همزة » .

<sup>(</sup>٦) في (م) (لم تجبه وتقول ».

<sup>(</sup>٧) في (أ) « ويقال » وما أثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>٨) في (م، ف، ق) « فلا أشك » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ق، م، ح، ط)، وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) «ليس يكره» ساقطة من (مح).

<sup>(</sup>١١) أخرج هذه الرواية الخلال في كتاب السنة (٣/ ٢٠٢)، وأبو داود في مسائله عن أحمد (ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>١٢) « أنه » مثبتة من (ف ، س ، ق ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۳) في (م، ف، ح) « بالواجبات ».

<sup>(</sup>١٤) ﴿ أَنَّ ﴾ ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٥) في (ف، ط) «القلب».

<sup>(</sup>٦٦) في (ح) « إذ يجعلون » .

<sup>(</sup>١٧) في (م) «عائدٌ».

<sup>(</sup>١٨) في (هـ) « عائداً على الأيمان » « على » بدل « إلى » .

المتضمن فعل المأمور ، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك(١) فيه ، وهذا مأخذ [ثاني](٢) وإن كنا لا نشك فيما(٣) في قلوبنا من الإيمان ، فالاستثناء فيما يعلم وجوده(٤) قد جاءت به السنة ، لما فيه من الحكمة .

وعن محمد بن الحسن بن هارون(°) قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: نعم (۱)، الاستثناء على غير معنى شك، مخافةً واحتياطاً للعمل، وقد استثنى ابن مسعود وغيره، وهو مذهب التوري، قال الله تعالى (۷): ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الحَرامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمنيَن (۸) ﴾ [ الفتح: ۲۷] وقال النبي - عَلَي الله المساور (۱۱) الله هـ (۱۱) فقد بين أحمد أنه يستثني مخافة واحتياطاً للعمل، فإنه يخاف أن لا (۱۳) يكون قد كمل المأمور به، فيحتاط بالاستثناء، وقال: على غير (۱۱) معنى شك، يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه، وإلا فهو يشك في (۱۰) تكميل العمل الذي [يخاف] (۱۲) أن لا يكون كمله، فيخاف من نقصه، ولا يشك في أصله (۱۷).

(١) في (م، ف، ط، ق) «يشك».

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (هـ ، مح ، س) وفي بقية النسخ «ثان» ، وهذا هو المأخذ الثاني لأئمة السلف. انظر: (ص : ٦٨٢) .

<sup>(</sup>٣) ( فيما ) توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) « فيما يعلم وجوده وقد » بزيادة « الواو » وفي ( م ) « فلم يعلم وجود » .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا الموصلي أبو جعفر ، سمع من أحمد بن حنبل ، وأحمد بن عبده الضبي في آخرين روى عنه أبو بكر الخلال ، وصاحبه عبد العزيز واسماعيل الخطبي وغيرهم ، سئل الدارقطني عنه فقال : لا بأس به ماعلمت إلا خيراً ، توفي سنة ٣٠ هـ . انظر : تاريخ بغداد ( ٢/ ١٩١ ، طبقات الحنابلة ( ١ / ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) « قال الاستثناء غير شك ، يعني مخافة واحتياطا » .

<sup>(</sup>V) «  ${\rm rall}_{\rm b}$  » while as  ${\rm rall}_{\rm b}$  ) of  ${\rm rall}_{\rm b}$  ) while as  ${\rm rall}_{\rm b}$ 

<sup>(</sup>٨) (آمنين ) مثبتة من (أ، ف) وكتاب السنة وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه ( ص: ٢٦ ) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) في كتاب السنة « وقال في البقيع » .

<sup>(</sup>١١) ﴿ لَفُظُ الْجَلَالَةِ ﴾ ليس في (ح) والحديث سبق تخريجه (ص: ٣٩٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٢) انظر كتاب السنة للخلال (٣/ ٩٣٥ - ٩٩٥).

<sup>(</sup>١٣) في (م، ح) « إلا أن يكون ».

<sup>(</sup>۱٤) في (م) «على غيره».

<sup>(</sup>١٥) (في) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>١٦) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وفي (أ) « يخافه »، وفي (س، ط) « خاف ».

<sup>(</sup>١٧) نهاية السقط الذي في ( مح ) قبل (٧٤) سطر ( ص ٦٨٢) هامش ( ٨ ) .

قال الخلال: «وأخبرني محمد بن أبي هارون (١) أن [حبيش] (٢) بن سندي ، حدثهم في هذه المسألة (٣) ، قال أبو عبد الله: قول النبي - على حين وقف على المقابر فقال (٤) : «وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون » (٥) وقد (٦) نعيت إليه نفسه ، وعلم أنه صائر إلى الموت (٧) ، وفي قصة صاحب القبر: «(٨) عليه حييت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله » (٩) وفي قول النبي - على -: «إني اختبأت دعوتي [شفاعة (١١) لأمتي ] ، وهي نائلة إن شاء الله ، من لا يشرك بالله شيئاً » (١١) وفي (١١) مسألة الرجل (٣١) النبي - على -: «أحدنا (٤١) يصبح جنباً يصوم ؟ فقال: «إني [لأفعل] (١٥) ذلك ثم أصوم فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غَفَر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله » (٢١) وهذا كثير ، وأشباهه على اليقين .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الوراق كان يلقب زريقاً ، قال عنه الخلال :محمد بن أبي هارون مالك من رجل جليل القدر كبير العلم ، توفى سنة ۲۸۳هـ . انظر : تاريخ بغداد ( ۳ / ۲٤۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) «الحسين» وفي (أ، ق) خشيش وما أثبت من بقية النسخ، وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد كتب عنه نحوا من عشرين الف حديث، وكان رجلا جليل القدر كثير العلم مقدم عندهم وعنده عن أبي عبد الله جزآن مسائل مشبعة حسانٌ جداً وكان ينزل القطيعة. انظر: طبقات الحنابلة (٢/١١)، تاريخ بغداد (٢٧٣/٨).

<sup>(</sup>٣) أي مسألة الاستثناء في الايمان .

<sup>(</sup>٤) في (م) « وقال » بالواو .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص: ٣٩٥) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «فقد ».

<sup>(</sup>٧) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ انك ميت وانهم ميتون ﴾ [ الزمر :=٣٠] ، وقوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءُ نَصَرِ الله والفتح \* ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا \* فسبح بحمد ربك واستغفره ان كان تواباً ﴾ [سورة النصر كاملة ] .

<sup>(</sup>A) في (ط) « وعليه » بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه (ص: ٣٩٥ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) والزيادة مطابقة للفظ مسلم.

<sup>(</sup>١١) سبق تخريج حديث الشفاعة ص (١٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۲) « في » و « الرجل » توجد بهامش ( ف).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ أَحَدُنَا ﴾ توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ف، س، ح) ﴿ إِنِّي لأَفعل ﴾ وفي (مح، هـ) ﴿ لأَنِّي أَفعل ﴾ وفي (م) ﴿ لا أَفعل ﴾ .

<sup>(</sup>٥١) ما أثبت من (ق)، وكتاب السنة للخلال، وفي بقية النسخ « إن أفعل ».

<sup>(</sup>١٦) جزء من حديث سبق تخريجه ( ص :٢٦ ) من هذه الرسالة .

قال(۱) و دخل عليه (۲) شيخ / فسأله عن الإيمان ، فقال (۳) : قول وعمل [ فقال : إداب] يزيد (٤) ؟ ] فقال يزيد وينقص . فقال له: أقول مؤمن إن شائر الله ؟ قال : نعم فقال (٥) له : إنهم يقولون لي إنك شاك ؟ قال : بئس ما قالوا ، ثم خرج (٢) فقال (٧) : ردوه ، فقال : أليس يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال : // (٨) نعم ، قال : هؤلاء (٨) // يستثنون (٩) ؟ قال له : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل ، فالقول قد أتيتم به ، والعمل [لم] (١٠) تأتوا به . فهذا الاستثناء لهذا العمل ، قيل له : تستثني (١١) في الإيمان ؟ قال : نعم ، أقول : أنا مومن إن شاء الله ، استثني على اليقين لا على الشك ، ثم [قال] (١٦) : قال الله (٣٠): ﴿ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنينَ ﴾ [ الفتح : ٢٧ ] فقد أخبر (١٤) الله تعالى (١٥) أنهم داخلون المسجد الحرام (١٦) » .

فقد بيّن أحمد في كلامه أنه يستثني مع(١٧) تيقنه بما هو الآن موجود فيه ، بقوله بلسانه وقلبه ، لا يشك في ذلك ، ويستثنى لكون العمل من الإيمان ، وهو لا يتيقن أنه أكمله ، بل

(١) القائل هو حبيش بن سندي .

....

<sup>(</sup>٢) أي على الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ، مح ، ط ) زيادة ( له ) .

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ح، ق) وكتاب السنة، وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) « فقال له » توجد بهامش (ح) ، وفي (س ، ق) « وقال له » .

<sup>(</sup>٦) أي السائل.

<sup>(</sup>٧) أي الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٨) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (م).

<sup>(</sup>٩) في السنة « مستثنون » .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (ف، ه.، ط) وفي بقية النسخ وكتاب السنة « فلم » .

<sup>(</sup>۱۱) في كتاب السنة « فيستثني » .

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت ليس في (أ) ومثبت من بقية النسخ وكتاب السنة .

<sup>(</sup>١٣) في كتاب السنة « قال الله عز وجل » ، وفي ( ق ) « تعالى » .

<sup>(</sup>١٤) في كتاب السنة « مقد علم تبارك وتعالى » .

<sup>(</sup>١٥) ما أثبت من (أ، س، ق) وفي بقية النسخ وكتاب السنة «تبارك وتعالى» بدون «لفظ الجلالة».

<sup>(</sup>١٦) انظر السنة للخلال (٣/ ٥٩٥ - ٩٩٠).

<sup>(</sup>۱۷) « مع » توجد بهامش (ف).

يشك في ذلك ، فنفى الشك وأثبت اليقين(١) فيما يتيقنه من نفسه ، وأثبت الشك فيمالا يعلم وجوده ، وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتبي به أم لا ، وهو جائز أيضاً لما يتيـقنه ، فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جـاز ، كقول النبي ـ ﷺ ـ : « و الله <sup>(٢)</sup> إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله (٣) » وهذا أمرموجود في الحال ليس بمستقبل ، وهو(٤) كونه أخشانا //(°) فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا(°) // لله بل هو يرجو أن يكون حين<sup>(٦)</sup> هذا القول أخشانا لله ، كما يرجو المؤمن إذا عمل عملاً أن يكون الله(٧) [تقبله(٨) منه //(٩) ويخاف أن لا يكون [تـقبله(^)] منه // كـما قال تعـالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٦٠ ] وقال النبي - عَالي - : « هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»(١٠) والقبول هو أمرحاضر أو ماض ، وهو يرجوه ويخافه ، وذلك أن ماله(١١) عاقبة مستقبله محمودة أو مذمومة ، والإنسان / يجوز [١/١٦٦] وجوده وعدمه، يقال: إنه يرجوه وإنه يخافه [فيتعلق](١٢) الرجاء والخوف بالحاضر والماضي، لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة ، فهو (١٣) يرجب أن يكون الله تقبل [منه (١٤)]عمله

(١) « اليقين » ساقطة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٢) « لفظ الجلالة » ليس في (م، ح، ف، ق) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص:٢٦) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) « الواو » ساقطة من (م، ح) ، و « هو » ساقطة من (ق) .

<sup>(</sup>a) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_/ بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٦) « حين » بهامش ( ف ) .

<sup>(</sup>V) « لفظ الجلالة » بهامش (ف ، س).

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من (ف، س) وفي بقية النسخ « يقبله منه » .

<sup>(9)</sup> مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من (م، ح، ف، ق) .

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه (ص: ٢٣) من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١١) في (س) « انما له » و « له » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ ( فتعلق ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م، ح) ( وهو ) .

<sup>(</sup>١٤) ( منه ) مثبتة من (ح، ق) وساقطة في بقية النسخ.

فيثيبه عليه ، فيرحمه في المستقبل ، ويخاف أن لايكون تقبله فيحرم ثوابه ، كما يخاف أن يكون الله قد (١) سخط عليه في معصيته (٢) فيعاقبه عليها .

وإذا كان الإنسان سعى (٢) فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجة (٤) يقضيها في بعض الأوقات ، فإذا مضى ذلك الوقت يقول : أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر ، وقضاؤه (٥) ماض ، لكن ما يحصل (١) لهذا من الفرح والسرور ، و(٧) غير ذلك من مقاصده مستقبل ، ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة : أرجو أن يكونوا دخلوا . ويقول في سرية بعثت إلى الكفار : نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنّمهم . ويقال في نيل مصر (٨) عند وقت ارتفاعه : نرجو أن يكون قد صعد النيل ، كما يقول (٩) الحاضر في مصر مثل هذاالوقت : نرجو أن يكون // (١٠) النيل في (١١) هذا العام نيلاً مرتفعاً ، ويقال لمن له أرض يجب أن تمطر (١٠) // إذا مُطررت بعض النواحي : أرجو أن يكون المطر عاما ، وأرجو أن يكون قد مطرت الأرض الفلانية ، وذلك لأن المرجو يكون المكرون (١١) ما يتألم (١١) بوجوده ويُسْر (١٥) والمكرون (١١) ما يتألم (١١) بوجوده .

<sup>(</sup>١) ﴿ قَد ﴾ ساقطة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٢) في (س) ( معصية ) .

<sup>(</sup>٣) في (ف، هـ، م، ط) «يسعى».

<sup>(</sup>٤) في (ح، ط) «حاجته».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (أ، مح، ط) وفي بقية النسخ ( وقضاه ».

<sup>(</sup>٦) في(م، ح) «يجعل».

<sup>(</sup>٧) ﴿ الواو ﴾ ساقطة من (م، ق).

<sup>(</sup>A) هو نهر مصر والسودان المعروف ، وجنس من نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها تسمى : النيل والنيلنج ، وقيل : للصباغ نفسه ، وكأن النيل سمى بها لأنها تنبت على ضفافه . انظر المعجم الوسيط (ص : ٩٦٧) .

<sup>(</sup>٩) في (هـ) «يقال».

<sup>(</sup>١٠) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (أ).

<sup>(</sup>١١) « النيل » ساقطة من (م) « وفي » ساقطة من (مح).

<sup>(</sup>١٢) في (ق) « أن يكون المرجو مما يفرح به بوجوده » .

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (م، ح) وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱٤) في (ط، س) «ما».

<sup>(</sup>١٥) في (ه.، ط) «يسره».

<sup>(</sup>١٦) في (هـ، ط) « فالمكروه » .

<sup>(</sup>١٧) في (م) « تألم » ، وفي (م ، مح ، ق) « يألم » .

وهذا يتعلق بالعلم ، والعلم بذلك مستقبل، فإذا علم أن المسلمين انتصروا ، والحاج قد دخلوا ، و(1) المطرقد نزل ، فرح بذلك ، وحصل به مقاصد أخرله ( $^{(Y)}$  ، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك ،لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب ، فيقول  $^{(T)}$  أرجو وأخاف ، لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل ، وكذلك المطلوب بالإيمان  $^{(T)}$  / من السعادة والنجاة ، هو أمر مستقبل  $^{(T)}$  فيستثني في الحاضر بذلك ، لأن المطلوب به مستقبل ، ثم كل مطلوب مستقبل ، ثم كل مطلوب مستقبل  $^{(T)}$  إلا بمشيئة الله .

فقولنا: يكون (٧) هذا (١) إن شاء الله (٩) حق ، فإنه لايكون إلا أن يشاء الله (١) ، والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق ، وليس من ضرورة التعليق السلك ، بل هذا بحسب علم المتكلم ، فتارة يكون شاكا ، وتارة لا يكون شاكا ، فلما كان الشك يصحبها كثيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب ، ظنَّ الظانُّ أن (١) الشك داخل في معناها ، وليس كذلك ، فقوله : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْجَرَامَ إِنْ شَاءَ الله ﴾ [ الفتح : ٢٧] لا يتصور فه شِك من الله ، بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين ، ولهذا قال ثعلب (١١) : هذا استثناء (١٥) من الله وقد علمه ، والحلق يستثنون

[۱۲۹/ب]

<sup>(</sup>١) في (ط) «او»·

<sup>(</sup>٢) ( له ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) مايين العلامتين // \_\_\_\_\_ // يوجد بهامش (هـ).

<sup>(</sup>٤) في (م) « وهو أمر مستقبل فالكل مطلوب » وفي (ح) « وهو أمر مستقبل ثم كل مطلوب فيستثني » .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ف، ق) وفي بقية النسخ ( تعلق ) . .

<sup>(</sup>٦) « مستقبلاً » مثبت من (ح ، ق) وفي بقية النسخ « مستقبل » .

<sup>(</sup>٧) «يكون » ساقطة من (ف ، ق).

<sup>(</sup>A) «هذا » ساقطة من (ح، ق).

 <sup>(</sup>٩) « لفظ الجلالة » ليس ف (م).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (أ، مح، س، ف، ق)، وفي بقية النسخ « إلا إن شاء ».

<sup>(</sup>١١) في (م) « وأن » بزيادة الواو وفي (م) « أن » ساقطة .

<sup>(</sup>۱۲) هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم أبو العباس البغدادي ، صاحب الفصيح امام النحو ولد سنة ، ۲۰هـ وسمع من ابراهيم بن المنذر ، ومحمد بن سلام الجمحي ، وابن الأعرابي والزبير بن بكار وعنه نفطويه والأخفش الصغير وابن الأنباري . قال الخطيب : ثقة حجة ديَّن صالح مشهور بالحفظ ، وقال المبرد : أعلم الكوفيين ثعلب . وله كتاب « اختلاف النحويين » ، و « معاني القرآن » وغيرها توفي ببغداد سنة ۲۹۱هـ . انظر : تاريخ بغداد وله كتاب « اختلاف النبلاء ( ۱۰۲/۵) طبقات النحويين واللغويين (ص : ۱۶۱) معجم الأدباء (۱۰۲/٥) .

<sup>(</sup>١٣) في (م، ق،ح، ف) «الاستثناء».

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا (٥) احمر البسر (٦) فأتني ، ولا تقول: إن احمر البسر قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره ، فأتوا بالظرف المحقق ، ولفظ: « إن » لا [يدل] (٧) على توقيت ، بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول ، ونظير مانحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب (٨) إن شاء الله ، وهذا حق ، فهذا نظير ذاك (٩) .

فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر (١٠) مشكوك فيه ، فقال الزجاج: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [ الفتح: ٢٧] أي: أمركم (١١) الله به . وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف ، أي: //(٢١) لتدخلنَّه آمنين ، فأما الدحول فلا شك فيه . وقيل //: لتدخلنَّ جميعكم أو بعضكم ، لأنه علم أن بعضهم يموت ، فالاستثناء

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروذي، أبو محمد الكاتب صاحب التصانيف ، حدث عن اسحاق بن راهوية وأبي حاتم السجستاني ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي ، وحدث عنه: ابنه القاضي أحمد بن عبد الله ابن قتيبة وعبيد الله السكري وعبد الله بن جعفر بن دسترويه النحوي قال الخطيب : كان ثقة ديناً فاضلاً له كتاب « غريب القرآن » « ومشكل القرآن » و « أعلام النبوة » « والرد على من يقول بخلق القرآن » « ومشكل الحديث» وغيرها توفي سنة ٢٧٦هـ . انظر : تاريخ بغداد ( ١٠ / ١٧٠) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٣ / ٢٩٦) ، بغية الوعاة ( ٢٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) في (ط، ق) « أَن إن».

<sup>(</sup>٣) « الواو » ساقطة من (ح ، ف ) .

<sup>. (</sup> ق ) « التحقيق للفعل » . ( ق ) « التحقيق للفعل » . ( ق ) ( التحقيق الفعل » .

<sup>(</sup>٥) في (ف) « فإذا » .

<sup>(</sup>٦) البسر : هو تمر النخيل قبل أن يرطب . انظر : المعجم الوسيط (ص: ٥٦) .

<sup>(</sup>V) في (أ) « تدل » وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في (ح) « ويرطب » .

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (أ، ح)، وفي بقية النسخ ( ذلك ).

<sup>(</sup>١٠) في (م) « الاستثناء لا مشكوك فيه » ، وفي (ح، ق ) « لا شكوك » .

<sup>(</sup>١١) في (ف ، ق) وهامش (ح) ﴿ أَمْرَتُمْ بِهِ ﴾.

<sup>(</sup>١٢) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_/ ساقط من (م، ح، ق).

لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قيل: كل (١) هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه ، مع خروجهم عن مدلول القرآن ، فحرفوه تحريفا //(١) لم ينتفعوا به ، فإن قول من قال: أي : أمركم الله به (١) وهو سبحانه قد علم (١) / هل يأمرهم (٤) أو لا يأمرهم (١) ، فعلمه بأنه سيأمرهم (٤) بدخوله كعلمه بأن [سيدخلوا (٥)] فعلقوا الاستثناء / بما لم يدل عليه اللفظ ، [١١٦٧] وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعا ، وكذلك أمنهم وخوفهم [فهو] (١) يعلم أنهم يدخلون آمنين أوخافين ، وقد أخبر أنهم آمنين مع (١) علمه بأنهم يدخلون آمنين ، فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله ، بل ولا عند رسوله . وقول من قال: جميعهم أو بعضهم ، يقال : المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ ، فإن كان آراد الجميع ، فالجميع لا بد أن يدخلوه ، وإن أريد الأكثر ، كان دخولهم هوالمعلق بالمشيئة ، وما لم يرد (٨) لا يجوز أن يعلق به (إن » وإن الله عمر وإنه [يعلق (١)] به ران » ما (١٠) سيكون ، وكان هذا وعداً مجزوماً به ، ولهذا لما (١١) قال عمر للنبي - عَلَي علم الحديبية : ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى ، اقلت (١١) لك : إنك تأتيه هذا العام ؟ » قال : لا ، قال : « فإنك آتيه ومُطُوّف به » (١٠) .

فإن قيل : لِمَ لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟

٠<u>۴</u>٠.

<sup>(</sup>١) في (م) « كان » بدل « كل » .

<sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين //\_\_\_\_/ يوجد بهامش (أ).

<sup>(°) (</sup> الواو ) ساقطة من ( هـ ، مح ، ط ) و ( به ) ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) « يأمركم » في المواضع الثلاثة ، « وهل » ساقطة من (ق).

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من (ف ، س) وفي بقية النسخ « سيدخلون » .

<sup>(</sup>٦) « الفاء » زيادة يقتضيها السياق وفي جميع النسخ « هو » بدون الفاء .

<sup>(</sup>٧) في (م، ح) «مع علمهم».

<sup>(</sup>٨) في (هـ) « يريد ».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ « علق » .

<sup>(</sup>١٠) « ما » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١١) « لما » ساقطة من (م، ف، ق).

<sup>(</sup>۱۲) في (هه، ط) «قلت».

<sup>(</sup>١٣) حديث قصة صلح الحديبية أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة ، باب حدثنا عبدان (٤ / ٧٠) من حديث سهل بن حنيف ـ رضي الله عنه . ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية (٣ / ٤١١) وأحمد في المسند (٣ / ٤٨٦) وابن جرير في التفسير (٢٦ / ٧٠) .

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي - عَلِي اللهِ - [ وأصحابه] (١) من الحديبية (٢) وكانوا قد اعتمروا ذلك(٣) العام ، واجتهدوا في الدخول ، فصدَّهُمُ المشركون فرجعوا وبهم من الألم مالا يعلمه إلا الله ، //(٤) فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام ، إذ كان النبي \_ عَلَيْكِ وعدهم وعداً مطلقا(٤)// ، وقد روي أنه [رأي] (٥) في المنام قائلا يقول (٦) : «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله »(٧) فأصبح فحدث الناس برؤياه ، وأمرهم بالخروج إلى العمرة //(^) فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام // فنزلت هذه الآية واعدةً لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام ، وكان [قوله] (٩): إن شاء الله هنا تحقيقا الدخوله الله يحقق ذلك لكم ، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ، لا يقولها لشك(١١) في إرادته وعزمه ، بل تحقيقاً لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله ، أن ينقض الله عزمه ، ولا يحصل طلبه ،كما في «الصحيحين» أن سليمان ـ عليه السلام ـ قال: / « و الله لأطوفن الليلة (١٢) على مئة امرأة ، [١٦٧/ب] كل منهن تأتي (١٣) بفارس يقاتل في سبيل الله ، فقال له صاحبه : قل: إن شاء الله ، فلم يقل ، فلم تحمل منَّهنَّ إلا امرأة جاءت بشق رجل، قال النبي - عَلَّه -: والذي نفسى بيده لو قال :

<sup>(</sup>١) ما أثبت من (ح، ط) وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) « من الحديبية وكانوا » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) « ذلك العام » ساقطة من (م، ح، ق).

<sup>(</sup>٤) ما بين العلامتين // \_\_\_\_ // بهامش (ق).

<sup>(</sup>٥) في (أ، مح) « رآه » وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ف، س) «قائلا يقول له» بزيادة «له».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( ٢٦ / ٦٨ ) من طريق : ابن عبـد الأعلى قال حدثنا أبو ثور عن معـمر عن قتادة في قوله: ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ قال: أُرِيَ في المنام انهم يدخلون المسجد الحرام ... ﴾ وهذا موقوف واسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات .

<sup>(</sup>A) ما يين العلامتين // \_\_\_\_ // ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ف، س) وفي بقية النسخ (قول).

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من ( ف ، س ، هـ ، ح ، ق ) وفي بقية النسخ « بدخوله » .

<sup>(</sup>١١) في (ف) «شكأ».

<sup>(</sup>١٢) في (مح) «الليل».

<sup>(</sup>١٣) في (م، ح، هه) «يأتي».

إِنْ شَاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون (1) فهو إذا قال: إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله (1) ذلك له ، إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله [سبحانه] (1) ، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته ، لم يحصَل مراده ، فإنه من يتألى على الله يكذبه ، ولهذا يروى (1): « لا أتممت لمقدر أمرا (1).

وقيل لبعضهم: « بِم عرفت ربك ؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهمم » (٥) وقد قال تعالى : ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لشَمِعُ إِنِّي فَاعلٌ ذَلكَ غَدًا \* إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ [الكهف: ٢٣- ٢٤] .

فإن قوله : لأفعلن ، فيه معنى الطلب (٦) والخبر ، وطلبه جازم ، وأما كون مطلوبه يقع ، فهذا يكون إن شاء (٧) [ الله  $]^{(\Lambda)}$  وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته (٩) ، ففي الطلب ، عليه أن يطلب (١١) من الله ، وفي الخبر لا [يخبر] (١١) إلا بما علمه ، فإذا جزم بلا تعليق ، كان كالمتألي (١٢) على الله ، فيكذبه الله ، فالمسلم (١٣) في الأمر الذي هو عازم عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور ، باب كيف كانت يمنى النبي - ﷺ - (۲۲۰/۷) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه ... مرفوعاً به. وأعاد اخراجه في كتاب الكفارات ، باب الاستثناء في الإيمان (۷/ ۲۳۸) و كتاب التوحيد ، باب في المشيئة والارادة (۸/ ۹۱)، ومسلم في كتاب الايمان ، باب الاستثناء (۲۲۲/۳). والنسائي في كتاب الأيمان والنذور ، باب الاستثناء (۷/ ۳۱) ، وأحمد في المسند (۲۲۹/۲ ، ۲۲۹ ، ۰۰، ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) ( لفظ الجلالة » ليس في (ف).

<sup>(</sup>٣) « سبحانه » مثبتة من ( م ، ح ) وليست في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) « يروى » توجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٥) لم أجد من أخرج هذين القولين .

<sup>(</sup>٦) في (م) « لأفعلن: لطلب الخير » ، وفي (ف) « فيه بمعني اطلب الخير » .

<sup>(</sup>V) في (مح) «شاءه الله».

 <sup>(</sup>٨) « لفظ الجلالة » ليس في (أ، س، هـ) وفيها «شاءه » فقط: وما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٩) في ( هـ ) « وفي » بالواو .

<sup>(</sup>١٠) في (ف) «عليه ان يطلب عليه من الله».

<sup>(</sup>١١) في (أ، س) « تخبر » بالتاء وما أثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) في (ط، ق) «كالتألي».

<sup>(</sup>۱۳) في (س) « والمسلم ».

ومريد (١) له وطالب له طلباً لا //(1) تردد فيه (٣) يقول: إن شاء الله ، لتحقيق مطلوبه ، وحصول ما أقسم عليه [لأنه] (٤) لا يكون (١) /// إلا بمشيئة الله ، لا لتردد (٥) في إرادته ، والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيها ، وما شاء فعل فإنه سبحانه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن ، ليس كالعبد الذي يريد مالا يكون ، ويكون مالا يريد .

فقوله سبحانه (٢): ﴿ إِن شَاءَ اللهُ ﴾ [ الفتح: ٢٧] تحقق (٧) أن ما وعدتكم به يكون (٨) لا محالة بمشيئتي وإرادتي [فإنَّ] (٩) ما شئتُ كان وما لم أشأ لم يكن ، فكان (١٠) الاستثناء هنا لقصد التحقيق ، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام ، وأما سائر ما وعدوا به ، فلم يكن كذلك .

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه / في اليمين هذا المعنى - [(١١) وهو التحقيق في [١٦٨/ب] استثنائه لا التعليق ] - هل يكون مستثنياً به ، أم تلزمه الكفارة إذا حنث ؟ بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنياً بلانزاع ، والصحيح [ أنه (١٦) يكون في الجميع ] مستثنياً ، لعموم المشيئة ، ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به (١٦) جازمة ، فقد علقه بمشيئة الله [سبحانه] (١٤) فهو (١٥) يجزم بإرادته له ، لا يجزم بحصول مراده ، ولا هو أيضا مريد له

<sup>(</sup>۱) في (ف) «ومريده».

<sup>(</sup>۲) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // يوجد بهامش (س).

<sup>(</sup>٣) في(م،ح،ق) ( لا تمويه).

<sup>(</sup>٤) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ الكوله المستحدد

<sup>(</sup>٥) في (م) «التردد»، وفي (ق) «لتردده».

<sup>(</sup>٦) في (ف) زيادة « وتعالى » .

<sup>(</sup>٧) ما أثبت من (أ، س، مح) وفي بقية النسخ (تحقيق».

<sup>(</sup>۸) في (م) «سيكون».

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (ح) وفي بقية النسخ « فإني » .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (أ، ح، ق) وفي بقية النسخ « فكان هذا » .

<sup>(</sup>١١) ما أثبت من (ح، ط، ق) وساقطة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ما أثبت من ( هـ ، مح ، س ، ط ) وفي بقية النسخ « والصحيح في الجميع أنه يكون مستثنياً » .

<sup>(</sup>۱۳) في (ف) «عليه».

<sup>(</sup>١٤) « سبحانه » مثبتة من (م، ح، ق) وليست في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٥) في (م) «فإنه».

بتقديرأن لا يكون ، فإن هذا يمين (١) لا إرادة فهو إنما التزمه (٢) إذا شاءه (٣) الله ، فإذا لم يشأه لم يلتزمه (١) يبمينه ، ولا حلف أنه يكون وإن كانت إرادته له جازمة ، فليس كل ما أريد التُرْم باليمين فلا كفارة عليه .

وقد (٥) تبين بما ذكرناه أن قول القائل: إن شاء الله ، يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب ، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك ، لا لشك في الإرادة ، هذا فيما يحلف عليه ، ويريده ، كقوله تعالى (١) : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِد الْحَرامَ ﴾ (٧) فيما يحلف عليه ، ويريده ، كقوله تعالى (١) : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِد الْحَرامَ ﴾ (١) وقد علقه [الفتح: ٢٧ ] فإنه خبرعما أراد الله [تعالى] (٨) كونه ، وهو عالم [بأنه] (٩) سيكون ، وقد علقه بقوله : إن شاء الله فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما (١١) هو جازم (١١) بإرادته ولا في وجازم بوقوعه فيقول فيه : إن شاء الله //(11) لتحقيق وقوعه ، لا للشك (١٦) في إرادته ولا في العلم بوقوعه فيقول فيه : إن شاء الله //(11)

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلَّق ، وقوة إرادة الإنسان له ، فتبقى (١٤) خواطر الخوف تعارض الرجاء ، فيقول : إن شاء الله ، لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون ، كما يسأل (١٥) الله ويدعوه [في ] (١٦) الأمر الذي قد علم أنه يكون ، كما كان النبي - عَيْقَة -

<sup>(</sup>١) في (مح، ط) « تميز » .

<sup>(</sup>٢) في (م) « لزمه » وفي (ف ، ح ، ق ) « ألزمه » .

<sup>(</sup>٣) في (ف، ط) « شاء الله».

 <sup>(</sup>٤) في (م، ق) « يلزمه »، وفي (ح) « تلزمه » وفي (ف) « فإذا لم يشاءه الله لم يلزمه يمينه ».

<sup>(</sup>a) في (م، ح، ق) « فقد».

<sup>(</sup>٦) « تعالى » ليست في (م، ف، ق).

<sup>(</sup>V) في (ف) زيادة « ان شاء الله آمنين ».

<sup>(</sup>A) في (م ، ح ) « عما اراد الله تعالى » وفي (ف ) « عما أراده الله تعالى »، «وتعالى » مثبتة من (م ، ح ، ف ، ق)

<sup>(</sup>٩) ما أثبت من (م، ح، ق) وفي بقية النسخ « بأن ».

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح) وهو «الواو» بدل «مما»، وفي (ق) «فيما».

<sup>(</sup>۱۱) « بارادته وجازم » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٢) مابين العلامتين // \_\_\_\_ ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٣) ما أثبت من (ف) وفي بقية النسخ (لافي إرادته).

<sup>(</sup>١٤) في (ف، ق) «فينفي».

<sup>(</sup>١٥) في (س) « نسأل ».

<sup>(</sup>١٦) ما أثبت من ( هـ ، مح ، ط ) وساقط من بقية النسخ .

يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين<sup>(۱)</sup> ، ثم هو بعد هذا<sup>(۲)</sup> يدخل<sup>(۳)</sup> إلى العريش<sup>(٤)</sup> [فجعل] يستغيث ربه ويقول : « اللهم أنجز لي ما وعدتني »<sup>(٥)</sup> لأن العلم<sup>(٢)</sup> بما يقدره [الله]<sup>(٧)</sup> لا ينافي أن يكون قدّره بأسباب ، و<sup>(٨)</sup>الدعاء من أعظم أسبابه ،كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب / في النجاة من عذابه وحصول رحمته .

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض ، وفي الخبر الذي معه طلب ، فالأول (٩) إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به  $W^{(1)}$  حضاً ولامنعاً ، بل تصديقا أو تكذيباً ، كقوله : والله ليكونن كذا إن شاء الله ، أو  $W^{(1)}$  لا يكون كذا ، والمستثني قد يكون عالماً بأن هذا يكون ، أو لا يكون  $W^{(1)}$  كما في قوله : لتدخلن [المسجد  $W^{(1)}$  الحرام] فإن هذا جواب خبر  $W^{(1)}$  محذوف .

<sup>(</sup>۱) يدل على ذلك ما أخرجه: مسلم في كتاب الجنة ونعميها وأهلها (٤/ ٢٠٢٢) من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع عمر ورضي الله عنه بين مكة والمدينة ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله عنه كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى وهذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى قال فجعلوا يصرعون عليها، قال قلت والذي بعثك بالحق مااخطؤ أتيك كان يصرعون عليها، ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق اليهم فقال: يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ... الحديث وأخرجه ايضا به: النسائي في كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين (٤/ ١٠٩)، وأحمد في المسند (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) « بعد هذا » يوجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في (م، ح، ق) « دخل العريش».

<sup>(</sup>٤) العريش : هو ما يستظل به ، وما عُرِشَ للكرم ، والسقف والجمع عُرُش » انظر نهاية غريب الحديث (٢٠٧/٣) ، المعجم الوسيط (٩٣٥) ، وما أثبت من (ق).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد ، باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر (٣ / ١٣٨٣) من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه \_ قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله \_ ﷺ \_ إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده فجعل يهتف بربه : اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة ... الحديث ، وأخرجه ايضا الترمذي في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأنفال (٥ / ٢٦٥) ، وأحمد في المسند (١ / ٣٠ ) والبغوي في شرح السنة (١٣ / ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٦) في (ح) ( العالم ) .

<sup>(</sup>V) « لفظ الجلالة » مثبت من (م، ق).

<sup>(</sup>A) « الواو » ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ح) « في الأول » .

<sup>(</sup>١٠) ( لا ) ساقطة من (هـ ، مح ، ط ) .

<sup>(</sup>١١) في (م، ح، ق) « ولا يكون » بالواو.

<sup>(</sup>۱۲) « يكون » ساقطة من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعكوتين مثبت من (س) وليس في بقية النسخ ، « المسجد » مثبت من (ق).

<sup>(</sup>١٤) في (ط) «غير» بدل «خبر».

والثاني : ما فيه معنى الطلب ، كقوله : و الله لأفعلن كذا ، أو لا أفعله إن شاء الله ، فالصيغة صيغة خبر ضمّنها الطلب، ولم يقل: و الله إني لمريد(١) لهذا اأو ٢٥) عازم عليه، بل قال : و الله ليكونن [هذا] (٣) فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنث، فإذ اقال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاءه (٤) الله ، المطلقا .

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد (٥) الفعل (٦) المحلوف عليه حنث أو متى وجـد الفعل<sup>(١)</sup> المحلوف عليـه<sup>(٧)</sup> أنه لا يفـعله ، حنث ، سـواء كـان ناسـياً أو مـخطئـاً أو جاهلاً ، فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر ، فإذا وجد بخلاف مخبره (<sup>٨)</sup> فقد حنث ، وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي ، ومتى نهي الإنسان عن شيء ، ففعله ناسياً أو مخطئاً لم يكن مخالفاً ، فكذلك هذا .

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب، كقوله: و الله ليقعن المطر، أو(٩) لا يقع ، [فهذا](١٠) خبر محض ، ليس فيه حض ولا منع ، ولو حلف على اعتقاده ، فكان الأمر بخلاف ماحلف عليه ، حنث ، وبهذا يظهر القرق بين الحلف على الماضي ، والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة ، فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة ، كالغموس ، بخلاف المستقبل / وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان لم يفعله(١١) [١١٦٩] قال(١٢١) تعالى : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِيَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبّئونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلكَ عَلَى الله يَسيرُ ﴾ [ التغابن : ٧ ] فأمره أن يُقْسمَ على ما سيكون، وكذلك

<sup>(</sup>۱) في (م) « اني مريد لهذا ».

<sup>(</sup>٢) ما أثبت من (ف، ، ق ، م) ، وفي بقية النسخ « ولا عازم » .

<sup>(</sup>٣) ما أثبت من (م، ح، ق) وساقط من بقية النسخ، وفي (ق) « فإذا » بدل « فإن ».

<sup>(</sup>٤) في (م، ح، هـ، ط) «يشاء»، وفي (ق) « إن شاءه الله».

<sup>(</sup>٥) في (ف) (يجد).

<sup>(</sup>٦) « الفعل » ساقط من ( مح ، هـ ، س ، ط ، ق ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٧) «عليه» ساقطة من ( س ) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) «مخبر».

<sup>(</sup>٩) «أو لا يقع » يوجد بهامش ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) ما أثبت من (م، ح، ف، ق) وفي بقية النسخ (وهذا».

<sup>(</sup>١١) في (مح) «لم يعلمه» وفي (ف، س، ط، ق) «اذا كان فعله».

<sup>(</sup>١٢) في (م، ح) « قال الله تعالى ».

قوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبّي لَتَأْتِينَكُم ﴾ [سبأ: ٣] كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: ﴿ وَيَسْتَنْبِ ثُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّه لَحَقٌ ﴾ [يونس: ٥٣] وقد قال النبي - ﷺ -: ﴿ والذي نفسي بيده لينزلن (١) فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما (٢) مقسطا (٣) ، وقال: ﴿ والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قَتَلَ ولا المقتول فيم قُتِلَ (٤) وقال: ﴿ [(٥) إذا] هلك كسرى أو ليهلكن (٢) كسرى ، ثم لا يكون كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتُنفقَنَّ كُنْزَوُهما في سبيل الله (٧) وكلاهما في الصحيح .

فأقسم صلوات الله عليه وسلامه (^^) ، على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء ، //(^) و الله سبحانه (^ \ ) و تعالى أعلم .

والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه (١١) وسلم (٩)/.

<sup>(</sup>١) في (س) «لينزل».

<sup>(</sup>٢) (إماما) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب قتل الخنزير (٣ / ٠٤) ، وفي كتاب الانبياء ، باب نزول عيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ (٤ / ١٤٣) من حديث أبي هريره \_ رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ... ، ومسلم في كتاب الايمان ، باب نزول عيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ حكما عدلا بشريعة نبينا محمد \_ عليه [١٣٥١) ، والترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ (٤ / ٢٥٠١) ، وأحمد في المستدرك مريم \_ عليه السلام \_ (٤ / ٥٣١) ، وأحمد في المستدرك (٥٣١/٤) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه من البلاء (٤/ ٢٢٣١) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه - مرفوعاً ... به .

<sup>(</sup>٥) ما أثبت من ( م ، ح ، ف ، ط ، ق ) وساقطة من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ط) «ليهلك».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ( ٤ / ١٨٢ ) من حديث أبي هريره - رضي الله عنه ـ مرفوعا ... به ، ومسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمرالرجل بقبر الرجل في مكانه من البلاء ( ٤ / ٢٢٣٧ ) ، والترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى ( ٤ / ٤٩٧ ) ، وأحمد في المسند ( ٢ / ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٨) ما أثبت من (أ) وبقية النسخ « صلوات الله وسلامه عليه » .

<sup>(</sup>٩) ما بين العلامتين // \_\_\_\_\_ // ساقط من ( مح ) .

<sup>(</sup>۱۰) «سبحانه وتعالى » ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١١) في (هـ) زيادة وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين . وفي (س) زيادة وسلم تسليماً كثيرا » .

## الخانمة

## الخاتهـــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وتبلغ الغايات وتنال المكرمات فقد تم انجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه ـ سبحانه ـ وعونه .

وإني لا أدعي فيه الكمال والاحاطة ، وحسبي أن بذلت فيه قصارى جهدي وكامل مكنتني ، فإن أصبت فيما بحثته وحققته فهو محض فضل الله وتوفيقه فله الحمد والمنة وله الثناء الحسن ، وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واستغفر الله عز وجل وأتوب إليه وبعد .

فلقد توصلت من خلال تحقيقي ودراستي لهذا الكتاب القيم (كتاب الإيمان) إلى نتائج عديدة واقتراحات وتوصيات مفيدة يمكن تلخيصها فيما يأتي :

- ١ ـ الايمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق الجازم والإقرار التام الذي لا يعتريه ريب أو تردد بجميع ما أمر الله به العباد ، والانقياد لذلك ظاهراً وباطناً ، وتصديق القلب واعتقاده وتسليمه يتضمن جميع أعمال القلوب والجوارح ، فيدخل في ذلك الدين كله ، قول اللسان وعقيدة القلب ، وعمل الجوارح .
- ٢ الإيمان عند أهل السنة والجماعة بإجماعهم يزيد وينقص ولهم على ذلك أدلة كثيرة أتى كتاب الإيمان على كثير منها ، وتلك الزيادة والنقصان تكون من أوجه كثير ساقها شيخ الإسلام في تسعة أوجه ولخصها في وجهين وهي : أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب مسحانه وتعالى ـ ويتفاضل كذلك من جهة فعل العبد وامتثاله لأوامر ربه واجتنابه للمناهي ، وهذا من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة وليس أحد من الفرق والطوائف يوافقهم في ذلك.
- ٣ ان الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة جائز ، ومقصودهم من هذا الحكم ، البعد عن تزكية النفس ، والخوف من عدم تكميل الأعمال ، والبعد عن دعوى القيام بالأعمال كلها ، دون الشك في أصل الإيمان ، وحاشاهم ذلك .
- ٤ أن مسألة الإيمان ـ التي كثر فيها الخوض والجدل واشتد فيها الانحراف من قبل الفرق والطوائف ـ هي إحدى المسائل الكبرى التي ما كان ينبغي أن تختلف فيها الأمة أبداً .

فقد أنزل الله الكتاب مفصلاً ، وأوضح النبي \_ عَلَيْهُ \_ الحق فيها قــولاً وعملاً حتى ترك الأمــة على مثل البيضاء ليها كنهارها ، لايزيغ عنها إلا هالك ، وأعظم ما جاء به

النبي - على عباده المؤمنين ، ولهذا لم يقع فيها نزاع بين الصحابة والتابعين ، وايضاح أعمال الإيمان ومراتب الدين ، ولهذا لم يقع فيها نزاع بين الصحابة والتابعين ، كما وقع في مسائل علمية مشهورة ، ولا سيما أن مسألة الإيمان من الوضوح بمكان ، فقد ثبتت فيها نصوص كثيرة صريحة الدلالة في كتاب الله والسنة المرفوعة والاثار الموقوفة ، وكلها تبين أن الإيمان عمل وأن العمل إيمان ، وأن للإيمان أركاناً ودعائم وشعباً وحلاوة وطعماً وبشاشة وكمالاً وضعفاً وزيادةً وشرائع وخصالاً وذروةً وعموداً وصوى ومناراً ...

كما أوضح النبي - عَلَيْ - بسيرته العملية المتواترة معاملة الكافرين والمنافقين وأصحاب الكبائر والمرتدين والمحاربين وفعل الخلفاء الراشدين من بعده كذلك ، وقد سار أهل السنة والجماعة في سائر العصور على منهاج السلف الأول والقرون المفضلة .

- و المنه السلف السنة والجماعة القوم على أسس قوية ودعائم ثابتة ، عمادها الكتاب والسنة ، وكل دعوى في اتباع مذهب السلف لا تقبل ما لم تكن مبنية على منهجهم الواضح ولا تزال ولله الحمد والمنة في كل زمان طائفة قائمة بالحق تدعوا إليه وتجاهد في سبيله وتجدد مااندرس من معالمه ، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ، ومن خلال ما يقوم به أئمة السلف من شرح للعقيدة والرد على خصومها تكونت معالم بارزة ومنطلقات واضحة تحدد المنهج الحق لمن يريد أن يسلكه والطريق الصحيح لمن يريد خدمة دينه وابتغاء رضوان ربه .
- ٦ وضح من خلال عرض شيخ الإسلام لعقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الإيمان أنه صاحب منهج واضح بُني على اتباع الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ، وأبرز ما في ذلك المنهج أنه منهج واحد ثبت عليه شيخ الإسلام من أول حياته إلى أن لقى ربه ، ولم يتناقض في منهجه ، ولم يتغير ولم تختلف به السبل رغم كثرة ما حصل للشيخ من المحن والاحداث التي مرت به ، وهذا يرجع إلى سلامة الأصول والأسس والمنطلقات التي قام عليها منهجه .
- ٧ لا شك أن ما قام به شيخ الإسلام في كتابنا هذا ـ كتاب الإيمان ـ من تأريخ الانحراف العقدي وبيان أسبابه وعرضه لأصل الخلاف في الإيمان وردوده على الفرق والطوائف أقول لا شك أن ما قام به شيخ الإسلام مفيد لكل من مهتم بشؤون الدعوة والعقيدة والتعليم والتربية .

- ٨ من المعلوم أن الكتاب مهم ، بل فريد في موضوعه ، حيث إنه لا يكاد يوجد حسب ظني كتاب مستقل يوضح مسائل الإيمان توضيحاً شافياً كافياً منضبطاً إلا هذا الكتاب ، فهو من أقوى الكتب التي كتبت في موضوع الإيمان على منهاج السلف الصالح ، وقد اشتمل الكتاب على آلاف من الشواهد القرآنية والحديثية وأقوال السلف الصالح على هذه المسائل ، اضافة إلى مناقشاته للمخالفين في موضوع الايمان بمنهج معتدل منصف .
- أقول حبذا لو يترجم هذا الكتاب إلى اللغات الحية ليعم بها النفع ، فما أحوج الناس اليوم إلى إدراك حقائق الايمان وحلاوة الايمان وثمرات الإيمان على المنهج الصواب منهج أهل السنة والجماعة .
- وأيضاً أقترح أن تقوم الجامعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم بجعل هذا الكتاب كتاب الإيمان مرجعاً أساسياً ضمن المقررات الدراسية لكي ينتشر بين طلاب العلم ويعم به النفع إذا الكتاب كما قيل مؤلف لطلاب العلم الكبار لكثرة فوائده وعموم فرائده .

9 - من المعلوم أن تحقيق النصوص أصبح علماً ذا أصول وقواعد وضوابط، وأن كتب أئمة السلف الصالح - رحمهم الله - في حاجة إلى تجديد وإحياء وتحقيق لمخطوطاتها، خاصة المطبوع منها، لأن ما نشر فقد عرف، فتجب العناية به وتحقيقه ونشره بطريقة تناسب هذا العصر، وأنني أتمنى من الله أن يوفق الباحثين والدارسين وطلاب العلم إلى إعادة تحقيق وطبع كتب أئمة السلف الصالح التي لم تحقق، تحقيقاً علمياً وفق القواعد والضوابط والأصول المتبعة في علم تحقيق النصوص، حتى تخرج وتنشر للناس سليمة خالية من التحريف والتصحيف والأخطاء وغيرها، وأن يُناط ذلك بمن عرف عنهم محبتهم لله ورسوله والسلف الصالح، وأن لا يوضع في أيدي غيرهم ممن عرف بالانهزامية والتهجم على أئمة السلف وتجريحهم.

وأرى أن خيرة من يقوم بذلك هم طلاب العلم من أصحاب التخصصات الشرعية وأصحاب العقائد السليمة

هذه هي بعض ما توصلت إليه في هذا البحث . وأني في الختام لأستغفر الله من كل ذنب زلت به القدم أو خطأ طغى به القلم . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## الضهارس وتشتمل على مايلي:

أولاً : فهرس الآيات القرآنية.

ثانيا: فهرس الأحاديث الشريفة.

ثالثار والأقوال فهرس الأثار والأقوال

رابع\_\_\_اً: فهرس الأعلام.

خامسا: فهرس الأشعار.

سادسا: فهرس الكتب الواردة في المتن والكتاب.

س\_\_\_ابعاً: فهرس الفرق والقبائل.

شامسنساً: فهرس الأماكن والبلدان.

تاسعاً فهرس المصادر والمراجع.

عاشراً فهرس الدراسة.

حادي عشر: فهرس النص المحقق

( ۱ ) فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة                         | الآيـــــة                                                             | رقم<br>الآيـة |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | سورة الفانحـــة                                                        |               |
| 94                                 | ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾                                              | ۲             |
| 409                                | ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾                                             | ه             |
| 777                                | ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾                                              | ٦             |
| 448                                | ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾                                                  | ٧             |
|                                    | سورة البقــرة                                                          |               |
| ۲۰، ۲۳، ۳۸هـ، ۳۲۲، ۲۰۳             | ﴿ أَلَمَ ذَلَكَ الْكَتَابِ لَا رَبِّ فِيهُ هَدَى لَلْمَتَّقِينَ ﴾      | ۲،۱           |
| ۱۸۲۵ ، ۲۱۳ د ، ۲۰۲ ، ۲۷۹ ، ۲۰۳ ،   | ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ﴾                                 | ٤٤٣           |
| ٤٥١_٤٥٠                            |                                                                        | ,             |
| 177, 277, 177                      | ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك ﴾                                        | £             |
| ٣١٠                                | ﴿ أُولَئِكَ على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾                       | ٥             |
| ۳۸هـ                               | ﴿ سواء عليهم أانذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾                         | ٧-٦           |
| ٧٠٨٠ ، ٣٢٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٨٣١ ، ٣٧٧ | ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مِن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وِبِاليَّوْمِ الآخْرِ ﴾ | ۱۰،۸          |
| 188, 188, 181                      | ﴿ وإِذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ﴾                                   | 14.11         |
| £45'644"                           | ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ﴾                            | ١٨،١٧         |
| £Y£                                | ﴿ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ﴾                              | 419           |
| 401                                | ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ﴾                               | 71            |
| ٣٧١٤، ٩٧٧٤، هـ، ٢٤٥                | ﴿ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾                                   | 70            |
| 190,790                            | ﴿ إِني جاعل في الأرض خليفة ﴾                                           | ٣٠            |
| ١٥١هـ. ٢٥٢                         | ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ﴾                        | 77-71         |
| ۳۲۵ هـ                             | ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾                                   | ٣٧            |
| ٠٨١٠ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢                   | ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ﴾                               | £ Y           |
| ٦٠١، ٤١٠                           | ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾                                        | ٤٣            |
| 9 £                                | ﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم أنكم ظلمتم أنفسكم ﴾                        | 0 £           |
| 44                                 | ﴿ ويقتلون النبيين بغير الحق ﴾                                          | 71            |
| ٤٠٣،١٥                             | ﴿ إِن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصائبين ﴾                    | 77            |
| 14.                                | ﴿ إِنَ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقُرَةً ﴾                 | 14            |
| ٤٠، ٣٩                             | ﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾                  | ٧٤            |
| 771 64.76                          | ﴿ أَفْتَطَعُمُونَ أَنْ يَؤْمُنُوا لَكُمْ ﴾                             | ٥٧            |
| 44                                 | ﴿ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ﴾                             | ۸۸            |

\* ملحوظة : الأرقام التي خلفها ( د ) تعني رقم صفحة الدراسة الخقق الأرقام التي خلفها ( ه ) تعني رقم ضفحة هامش النص المحقق

| رقم الصفحة                       | الآيــــة                                                                              | رقم<br>الآيـة |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ,                                | ﴿ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ﴾                                       | ٩٨            |
| ۳٠ <u>٩</u> .٣٠٨                 | ·                                                                                      |               |
| ***                              | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا ﴾                                                      | 1 . £         |
| ٤٠٣                              | ﴾ للى من أسلم وجهه الله وهو محسن ﴾                                                     | 117           |
| £97',777',770                    | ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾                                              | 171           |
| ۱۲۰ د                            | ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الَّبِيتَ مِثَابَةً لَلْنَاسُ وَأَمْنَا ﴾                           | 140           |
| £ + £ , 4 %                      | 🍬 وارزق أهله من الشمرات ﴾                                                              | 177           |
| 077.1.1                          | ﴿ واجعلنا مسلميّن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾                                         | 144           |
| £ • ٣ · 5 ٢ • ٢                  | ﴿ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ﴾                                            | 187 (184      |
| ۹۰۲ د ، ۱۲۰                      | ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ﴾                                                       | 144           |
| 771c , 781c , PP1c , 877c , 177, | ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾                                  | 144           |
| ۲۸۷ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ هـ. ۲۲۰ ، ۲۸۷    |                                                                                        |               |
| ٧٣١٤ ، ٣٣٢٤ ، ٢٢٩ ، ٢١٣ ، ٧٢٥ ،  | ﴿ فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ﴾                                           | 177           |
| <b>47</b> £                      |                                                                                        |               |
| ۹۸، ۲۲۶                          | ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾                                                             | 114           |
| ٥٢/٤ ، ١٤/١ ، ١٥/١ ، ١٧٧٤        | ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم ﴾                                                         | 114           |
| 797،27.527                       | ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴾                                    | 1 £ 7         |
| \$00                             | ﴿ فمن حج البيت أو اعتمر ﴾                                                              | 101           |
| 797,117,2757                     | ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ﴾                                               | 170           |
| 117                              | ﴿ إِذْ تَبَرَأُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾                       | 177           |
| ٧٠،٦٧                            | ﴿ يَا النَّاسُ كُلُوا ثُمَّا فِي الأرضُ حَلَالًا طَيْبًا ﴾                             | 14.6148       |
| ££.                              | ﴿ إِنَّا يَأْمُرُكُمُ بِالسَّوِءُ وَالْفَحَشَّاءُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهُ مَا لَا | 179           |
|                                  | تعلمون ﴾                                                                               |               |
| ٣٤                               | ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ﴾                                | 171           |
| ٥٢ ، ٢٧ ، ١٥                     | ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما زرقناكم ﴾                                       | 174-174       |
| 7,74,3774,67,177,177,            | ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن                                     | 177           |
| 747, 747, 347, 647, 747, 447,    | البر من آمن ﴾                                                                          |               |
| £9£,£0Y                          |                                                                                        |               |
| 7016                             | ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ﴾                                               | 174           |
| ۱۹۸ د ، ۲۰۷هـ                    | ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾                                               | 144           |
| ۱۷۸                              | ﴿ هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾                                                       | 147           |
| 777                              | ﴿ ولكن البر من اتقى ﴾                                                                  | 149           |
| ٥١١                              | ﴿ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ﴾                                                          | 197           |
| ١٣٣                              | ﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ﴾                                                  | 7.0           |

| رقم الصفحة                        | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           | رقم<br>الآيـة |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۲۳۹، ٤١٠                          | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَّمُ كَافَةٌ ﴾                 | ۲۰۸           |
| 441                               | ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ﴾                                                     | Y1 £          |
| ٨٦                                | ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾                                                   | 771           |
| 7 £ Å                             | ﴿ حتى تنكح زوجاً غيره ﴾                                                            | 77.           |
| ٥٤                                | ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾                                          | 771           |
| ****************                  | ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾                                              | 777           |
| ۱۱۸                               | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينِ آمَنُوا أَنْفَقُوا مُمَارِزَقْنَاكُم ﴾                     | 408           |
| 144                               | ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾                                                 | 400           |
| 494                               | ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾                               | 404           |
| ۱۸۲                               | ﴿ أَو كَالَّذِي مَر عَلَى قَرِيةَ وَهِي خَاوِيةَ عَلَى عَرُوشِهَا ﴾                | 709           |
| ۲۹۲ د                             | ﴿ قال أو لم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي ﴾                                        | **.           |
| 47.6                              | ﴿ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم ﴾                                          | 777           |
| ٨٠٣ د ، ١٥٠ ، ١٣٦ ، ٣٠٣ ، ٢٤٥     | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وعملُوا الصَّالِحَاتِ وأقامُوا الصَّلَةُ وآتُوا           | ***           |
|                                   | الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ﴾                                                        |               |
| ۱۱۳هـ                             | ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فَيْهُ إِلَى اللَّهُ ﴾                            | 441           |
| ٨٩                                | ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾                                                     | 774           |
| 777C; 777C ) +77 ; 777 ; 777 -717 | ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ﴾                                      | 7 A P         |
| 717,77                            | ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾                                                   | የለጓ           |
|                                   | سورة آل عمران                                                                      |               |
| 474                               | ﴿ وَأَنزِلَ التَّورَاةَ وَالْإِنجِيلُ مِن قَبلُ هَدى للناسُ وَأَنزِلُ الفُرقَانَ ﴾ | ٤_٣           |
| 10                                | ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا ﴾                                                 | ٧             |
| PP1c, 7,7c, A,7c, P,7c, P17c,     | ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾                                                     | 19            |
| 7774, 7774, 377, 7.3, .70, 700,   |                                                                                    |               |
| ٥٨٤                               |                                                                                    | !             |
| 24,94,75                          | ﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾                                        | ٧.            |
| <b>۶۲۷ د ، ۲۷۲</b>                | ﴿ قُلَ إِنْ كَنْتُمْ تَحْبُونُ اللَّهُ فَاتَبْعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللَّهُ ﴾        | ٣١            |
| 44.                               | ﴿ آيتك ألاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزا ﴾                                          | ٤١            |
| 774:40                            | ﴿ قَالَ الْحُوارِيونَ نَحَنَ أَنْصَارِ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ ﴾                  | ۲۵            |
| 054                               | ﴿ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ﴾                                | ٥٧            |
| W1W: 17£                          | ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ﴾                                          | 7 £           |
| ٥٣٧                               | ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب ﴾                                                      | ۲۷٬۳۷         |
| ٠٠٢٣                              | ﴿ أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾                                             | ٨٠            |
| ۸۲۱ د، ۲۲۳ د ، ۱۳۵                | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهِ مِيثَاقَ النَّبِينِ ﴾                                        | ۸۱            |
| 444                               | ﴿ قَلَ آمنا بِاللهِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنًا ﴾                                     | ٨٤            |
|                                   |                                                                                    |               |

| ا القوا الله حق تقاته ﴾ ا الله حق تقاته ها الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ ا الله حق تفالدين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾ ا الله و للله تغرير أمة أخرجت للناس ﴾ ا الله و الله تغرير أمة أخرجت للناس ﴾ ا الله علم بالمنتقين ﴾ ا الله و الله تغرير أمة أخرجت للناس ﴾ ا الله و الله تغرير أمة أخرجت للناس أهله و الله تغرير أمة أخرجت الناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ ا الله و الله تغزير أو أتتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ ا الله و الله تغرير أمة أخرير أما أله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رقم الصفحة                                      | الأيـــــة                                                                                     | رقم<br>الآيــة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٨٦         ﴿ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ﴾         ١٣٧           ١٩         ﴿ (الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (القعال الله على الناس حج البيت ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (التحصول الله جميعاً ولا نفرقوا ﴾         ٢٠٠           ١٠٠         ﴿ (لا تكونوا كاللين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾         ٢٠٠           ١٠٠         ﴿ (الله تعبقو المن يضاء ويعذب من يشاء ﴾         ٢٥٠           ١٠٠         ﴿ (الله تعبقو الله تعبقو المنافقين ﴾         ٢٥٠           ١٠٠         ﴿ (الله تعبقوا والا تعرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾         ٢٥٠           ١٠٠         ﴿ (الله تعبقوا والا تعبقو من يعبقو النه يعبقو من يعبقو النه يعبقو النه يعبقو من يعبقو النه النعام إلى النعمور والنه الأحمر ﴾         ١٣٠           ١٠٠         ﴿ (با تعبقوا والا تعزيز واقتم الأحمر ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (با تعبقوا والا تعزيز واقتم الأحمر ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (با تعبقوا والا تعزيز واقتم الخواجيد ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (با تعبقوا والا تعزيز واقتم الخواجيد ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (با تعبقوا والا تعرفون اللهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (با تعبقوا اللهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ (با تعبقوا اللهم الناس إلى الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371c, + P1c, P P1c, P + Yc, + YYC, 7 YYC, 3 YY, | ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرِ الْإِسْلَامُ دَيْنَا فَلَنْ يَقْبِلُ مَنْهُ ﴾                          | ٨٥             |
| ۱۹۷         ﴿ [ا اللين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾           ﴿ وقد على الناس حج البيت ﴾         ٩٧           ١٠٠         ﴿ واتقوا الله حق تقائه ﴾         ١٠٠           ١٠٠         ﴿ واتكن متكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف ﴾         ٢٠           ١٠٠         ﴿ ولكن متكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف ﴾         ٢٠           ١٠٠         ﴿ ولق تكونوا كاللين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾         ١٤٤           ١٠٠         ﴿ ولق على المنافق على المنافق ﴾         ١٩٠           ١١٠         ﴿ ولق على المنافق ﴾         ١٩٠           ١١٠         ﴿ ولق على المنافق ﴾         ١٩٠           ١١٠         ﴿ ولق على المنافق والعلى المنافق ﴾         ١٩٠           ١١٠         ﴿ ولا تهنوا ولا غزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾         ١٩٠           ١١٠         ﴿ ولا تهنوا ولا غزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾         ١٩٠           ١١٠         ﴿ ومنا أضابكم يوم النفى المخمود إلى المنافق الكتاب المنافق الكتاب المن ومن النساء ﴾         ١١٠           ١١٠         ﴿ واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام ﴾         ١١٠           ١١٠         ﴿ واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام ﴾ </td <td>۱۳۶، ۱۳۳، ۱۸۵، ۱۳۳، ۱۳۶</td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۸۵، ۱۳۳، ۱۳۶                         |                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٢٣                                             | ﴿ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ﴾                                                       | ٨٦             |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147                                             | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدَ ذَلَكَ وأَصْلِحُوا ﴾                                     | ٨٩             |
| ا المنافق الم | 1714, 1174, 7.74, 663                           | ﴿ والله على الناس حج البيت ﴾                                                                   | 94             |
| ا المنافق الم | 44.                                             | ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾                                                                        | 1.4            |
| (و لا تكونوا كالدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾     (خ فلدوقوا العذاب بما كنتم تكفورن ﴾     (ا فلدوقوا العذاب بما يشقين ﴾     (ا فلد فلد البيان للناس وهدى وموعظة المهتقين ﴾     (ا فلد البيان للناس وهدى وموعظة المهتقين ﴾     (ا فلاغالو وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾     (ا في تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾     (ا في حتى إذ المشلم وتنازعتم في الأمر ﴾     (ا في المسلم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾     (ا في المسلم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾     (ا في وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنول إليكم ﴾     (ا في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾     (ا في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾     (ا في واتكوم الماب لكم من النساء ﴾     (ا في واتكوم الماب لكم من النساء ﴾     (ا في وسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين ﴾     (ا في الكتاب لكر مثل حظ الأنتيين ﴾     (الموسمكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين ﴾     (المناكور اما طاب لكم من النساء ﴾     (المناكور اما طاب لكم من النساء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6</b> %                                      | ﴾ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾                                                       | 1.4            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ د                                             | ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ﴾                                            | 1 + £          |
| (۱) ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾     (الله عليم بالمنقين أو ظلموا أنفسهم ﴾     (الله علي إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾     (الله علي إذا أنفلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾     (الله عنوا ولا تحزيزا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾     (الله عنوا ولا تحزيزا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾     (الله عنوا ولا تحزيزا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾     (الله عنوا المنفول المنفول المنفول المنفول المنفول المنفول المنفول المناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾     (الله عنوا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _a £ £ 1                                        | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرِقُوا وَاحْتَلَقُوا مِنْ بَعِدُ مَا جَاءَهُمُ البِّينَاتُ ﴾ | 1.0            |
| (الله عليم بالمتقين ﴾     (ا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾     (ا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾     (ا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾     (ا و هذا ببان للناس وهدى وموعظة للمبتقين ﴾     (ا و هذا ببان للناس وهدى وموعظة للمبتقين ﴾     (ا و يتخد منكم شهداء ﴾     (ا و تنويا أنفيل لنا ذنوينا ﴾     (ا و تنويا أنفيل لنا ذنوينا ﴾     (ا و ما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾     (ا و الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾     (ا و قدمت أيديكم هاكور به والأرحام ﴾     (ا و فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾     (ا فانكور من اطل لكتاب للذي تساءلون به والأرحام ﴾     (ا و فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾     (ا فانكور من اطل لكتاب للذي تساءلون به والأرحام ﴾     (الذين قال لهم من النساء ﴾     (الذين فانكور من الخط الأنفيين ﴾     (الذين قال كم من النساء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177                                             | ﴿ فَلُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنتِم تَكْفُرُونَ ﴾                                              | 1.7            |
| (الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾         (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾         (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾         (والا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾         (ويتخد منكم شهداء ﴾         (بينا أغفر لنا ذنوبنا ﴾         (بينا أغفر لنا أنوبا اللهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         (بينا أغفر لنا أنوبا بنا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         (بينا أغفر لنا أنوبا بنا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         (بينا أغفر أولاكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾         (بينا أغفر أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين ﴾         (بينا فالكتوبا من النساء ﴾         (بينوميكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين ﴾         (بينوميكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين ﴾         (بينوميكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين ﴾         (بينوميكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7</b> 0V                                     | ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾                                                                   | 11.            |
| ١٣١       و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم \$       ١٣٠         ١٤٠٠٤       ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين \$       ١٤٠٠٤         ١٤٠٠١       ( ١٤٠٠٠ ١٩٠١ ١٩٠٤ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 707                                           | ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُتَقِينَ ﴾                                                           | 110            |
| ١٣٠       ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾         ١٤٠٠       ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾         ١٤٠       ﴿ ويتخذ منكم شهداء ﴾         ١٤٠       ﴿ أم حسبتم أن تلخلوا الجنة ﴾         ١٤٠       ﴿ وبنا اغفر لنا ذنوبنا ﴾         ١٩٠       ﴿ وبنا اغفر لنا ذنوبنا ﴾         ١٩٠       ﴿ وبنا أصلبكم يوم التقى الجمعان ﴾         ١٩٠       ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾         ١٩٠       ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾         ١٩٠       ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         ١٧٠       ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين ﴾         ١٨٠       ﴿ وقدمت أيديكم ﴾         ١١٠       ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾         ١١٠       ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾         ١١٠       ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾         ١١٠       ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾         ١١٠       ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٣٧                                             | ﴾ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾                                                                | 179            |
| ( و لا تهنوا و لا تهزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾     ( و يتخذ منكم شهداء ﴾     ( و يتخذ منكم شهداء ﴾     ( و ا تهنوا اولا تهزنوا الجنة ﴾     ( و ا تهنو لنا ذنوبنا ﴾     ( بنا اغفر لنا ذنوبنا ﴾     ( و ما أصابكم يوم النقى الجمعان ﴾     ( و ما أصابكم يوم النقى الجمعان ﴾     ( و ما أصابكم يوم النقى الجمعان ﴾     ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾     ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾     ( و قدمت أيديكم ﴾     ( و وقدمت أيديكم ﴾     ( و وقدمت أيديكم ﴾     ( و اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾     ( و اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾     ( و يرصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾     ( و يرصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾     ( يرصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.45                                          | ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾                                                     | 100            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٣٣                                             | ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾                                                         | ۱۳۸            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ 4 4                                           | ﴿ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمَ الْأَعْلُونَ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾          | 18+1149        |
| ١٦       ﴿ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ﴾         ١٥       ﴿ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ﴾         ١٦       ﴿ إن ينصركم الله فلاغالب لكم ﴾         ١٦٧٠١       ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾         ١٦       ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾         ١٧       ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         ١٧       ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين ﴾         ١٨       ﴿ وقدمت أيديكم ﴾         ١٨       ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾         ١٩       ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾         ١٠       ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾         ١٠       ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۹                                              | ﴿ ويتخذ منكم شهداء ﴾                                                                           | 11:            |
| ١٩       ﴿ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ﴾         ١٦       ﴿ إن ينصركم الله فلاغالب لكم ﴾         ١٦٧٠ ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾       ١٦٧٠ (٢٢٥ ، ٢٦٤ ، ٤٦٤ ، ٤٢٥ )         ١٦       ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾         ١٧       ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾         ١٧       ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين ﴾         ١٨       ﴿ وقدمت أيديكم ﴾         ١٨       ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾         ١٩       ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾         ١٠       ﴿ واتموا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾         ١٥       ﴿ واتموا الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۷۲ ، ۲۸۳ ، ۲۶۳                                 | ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ﴾                                                                   | 157            |
| (ا إن ينصركم الله فلاغالب لكم )     (ا إن ينصركم الله فلاغالب لكم )     (ا إن ينصركم الله فلاغالب لكم )     (ا إلى الم المناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )     (ا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )     (ا إلى الله ليذر المؤمنين )     (ا إلى الله ليذر المؤمنين )     (ا إلى الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم )     (ا إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم )     (ا إلى الله الذي تساءلون به والأرحام )     (ا إلى الكتاب لله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )     (ا إلى وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777                                             | ﴿ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ﴾                                                                       | 114            |
| 1 ( وما أصابكم يوم التقى الجمعان )       ١٦٧٠ (١٨٠ ٤٢٧ )         ١٦ ( هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان )       ١٧ ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )       ١٧ ( ما كان الله ليذر المؤمنين )         ١٨ ( ما كان الله ليذر المؤمنين )       ١٨ ( وقدمت أيديكم )       ١٨ ( وقدمت أيديكم )         ١٨ ( و إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم )       ١٨ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )         ١٨ ( و اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )       ١٩ ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )         ١٨ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )       ١٠٠ (١٠٥ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩١                                              | ﴿ حتى إِذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ﴾                                                           | 107            |
| ١٦ ﴿ هم للكفريومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾  ١٧ ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾  ١١ ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين ﴾  ١٨ ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾  ١٨ ﴿ وقدمت أيديكم ﴾  ١٩ ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾  ١٩ ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾  ١٩ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾  ١٩ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                              | ﴿ إِن ينصركم الله فلاغالب لكم ﴾                                                                | 17.            |
| ۱۷       ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾       ۱۷         ۱۷       ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين ﴾       ۱۸         ۱۸       ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾       ۱۸         ۱۸       ﴿ وقدمت أيديكم ﴾       ۱۹         ۱۹       ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾       ۱۹         ۱۹       ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾       ۲۹         ۲۹       ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾       ۲۶۸         ۱۰       ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾       ۲۰۸ ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477,777                                         | ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾                                                               | 174-177        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٧٤، ٨٧٤، ٤٣٤، ٩٤٥                              | ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾                                                           | 147            |
| ۱۸ ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ ۱۸ ﴿ وقدمت أيديكم ﴾ ۱۹ ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾ ۱۹ ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾ ۱۹ ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ ۱۹ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ۱۹ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳۲د ، ۳۳۲د ، ۴۶۲۲ ، ۸۵۳                        | ﴿ الَّذِينَ قال لَهُمُ الناسِ إِنَّ الناسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُم ﴾                  | 177            |
| ۱۸ ﴿ وقدمت أيديكم ﴾ ۱۹ ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾ ۱۹ ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾ ۱۹ ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ ۱۹ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ۱۹ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤١٦                                             | ﴿ مَا كَانَ الله ليذر المؤمنين ﴾                                                               | 179            |
| ۱۹ ﴿ وَإِنْ مِن أَهِلِ الْكَتَابِ لِمِن بِاللهِ وِما أَنزِلَ إِلِيكُم ﴾  ال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾  واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾  وفانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾  وبوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.7                                             | ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾                                                            | 14.            |
| ا هورة النساء ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ ٢٦٠ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ٣٤٨ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ١٠٥٠ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 797 c                                           | <b>1</b>                                                                                       | 141            |
| ١ ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ ٣ ٨ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ٣ ٨ ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ١ ٨ ٨ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ٢٠٨ ٨ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117                                             | ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ﴾                                            | 199            |
| ٣ ﴿ فانكتوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ٢٤٨ ﴿ وانكتوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ٢٤٨ ﴿ وسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ٢٠٨، ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                |                |
| ١١ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.                                             | ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾                                                       | ١              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 £ Å                                           |                                                                                                | ٣              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٠٨،٦٠٥                                         |                                                                                                | 11             |
| ١١ ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91,74                                           | ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعدُّ حدوده ﴾                                                          | 1 1 5          |
| ١ ﴿ واللذان يأتيانا منكم فآذوهما ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184                                             | ﴿ واللذان يأتيانا منكم فآذوهما ﴾                                                               | ١٦             |

| رقم الصفحة                          | الآيــــــة                                                                                     | رقم<br>الآيــة |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 77                                  | ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَّ بَجِهَالَةً ثُمَّ يَتُوبُونَ ﴾ | 17             |
| £٣٦                                 | ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾                                                                           | 19             |
| ٦٤٨                                 | ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾                                                          | **             |
| ١٤٣٠ ، ١٤٣                          | ﴾ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيائتكم ﴾                                             | ٣١             |
| 404                                 | ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾                                                            | 40             |
| ۱۵۱د ، ۱۵۱۲ ، ۱۵۵۰ ، ۱۳۲۸ ،<br>۱۳۵۵ | ﴿ إِنَ اللَّهُ لَا يَغْفُر أَنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لَمْنَ يَشَاءَ ﴾      | ٤٨             |
| 0 £ 7 ( ) 7 + 4                     | ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات ﴾                                                   | ٥٧             |
| ۲هـ، ۲۷۵ ، ۲۷۸                      | ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾                             | ٥٩             |
| ٥٤                                  | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ يَزْعُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا ﴾                                     | ۲۱-۲۰          |
| 757,7.7.07                          | ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾                                                | ٦٥             |
| ۸۲۵                                 | ﴿ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم ﴾                                                  | ፕሌ-ጓጓ          |
| ٨٨                                  | ﴿ فَأُولَئِكَ مِعَ اللَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِيينَ ﴾                    | ٦٩             |
| 759                                 | ﴿ والمستضعفين من الرجال والنساء ﴾                                                               | ٧٥             |
| YVA: 01                             | ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾                                                                 | ۸٠             |
| 99                                  | ﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ﴾                                                         | ٨٥             |
| YEA                                 | ﴿ وألقوا إليكم السلم ﴾                                                                          | ٩.             |
| 751, 7.47, 6776. 177, 137           | ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاخطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة ﴾                          | 9 4            |
| ۱۱۵، ۹۱، ۱۱۵                        | ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾                                             | 94             |
| 377 6 , 770                         | ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ﴾                                                | 90             |
| ٤ ٧ هــ                             | ﴿ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ﴾                                                  | 1.1            |
| 9 £                                 | ﴿ ومن يعمل سوءاً أويظلم نفسه ثم يستغفر الله ﴾                                                   | 11.            |
| o t                                 | ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ﴾                                                              | 117            |
| 404                                 | ﴿ لا خير في كثير من نجواهم ﴾                                                                    | 111            |
| 777, 777, 01                        | ﴿ ومن يشاقق الرسول ﴾                                                                            | 110            |
| 0 £ Y                               | ﴿ ومن أصدق من الله قيلا ﴾                                                                       | 177            |
| 144                                 | ﴿ من يعمل سوءاً يجز به ﴾                                                                        | 174            |
| 1.7                                 | ﴿ وَمِنْ أَحْسَنَ دِينًا ثَمِنَ أَسَلَمُ وَجَهِهُ لللهِ ﴾                                       | 170            |
| 177                                 | ﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ﴾                                                               | 141            |
| 777 , 777                           | ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكُتُهُ وَكُتِّبُهُ ﴾                                       | 187            |
| ۸۳                                  | ﴿ إِن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ﴾                                            | 15.            |
| . 779 ( £1                          | ﴿ إِن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ﴾                                                       | 157            |
| 7,74,7,74,030,730                   | ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾                                                      | 157-150        |
| <b>۲۳۹</b> د                        | ﴿ إِنَ الذين يكفرون بالله ورسوله ﴾                                                              | 101_10.        |

| رقم الصفحة             | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       | رقم<br>الآيــة |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٣٣                     | ﴿ وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾           | 100            |
| 10                     | ﴿ لَكُنَ الراسِخُونَ فِي العلم منهم والمؤمنون ﴾                                | 177            |
| 0 £ ₹                  | ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ﴾                            | ۱۷۳            |
| 0 £ Y                  | ﴾ فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ﴾                          | 140            |
| 7 £ 9                  | ﴿ وَإِنْ كَانُوا أَخُوةَ رَجَالاً ونساءًا فللذكر مثل حظ الأنشين ﴾              | 177            |
|                        | سورة المائدة                                                                   |                |
| 11                     | ﴾ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾                                                     | 1              |
| 777 3 487              | ﴿ وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإِثْم والعدوان ﴾                  | ۲              |
| 7,76,7,76,8176,7776,   | ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾                                                      | ٣              |
| 7376,377,377,1306.     |                                                                                |                |
| 701,001,077,071        |                                                                                |                |
| ۲۹۰ د ، ۲۳             | ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم ﴾                                                       | £              |
| ۲۹ و ۸۲و ۲۸            | ﴾ اليوم أحل لكم الطيبات ﴾                                                      | ٥              |
| 3716, 3176, 8,76, ,71, | ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾                     | ٦              |
| 70. (\$07, 700), 07    |                                                                                |                |
| 0 £ Y                  | ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ﴾                             | ٩              |
| ٥٠٣٤                   | ﴿ وَلُو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ ﴾     | ۱۸             |
| ٧٥٧٤ ، ٢٩٤             | ﴿ إِذْ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ﴾                                           | **             |
| ٤٩٢ هـ                 | ﴿ فأصبح من الخاسرين ﴾                                                          | ۳.             |
| 188                    | ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ﴾                                           | 44             |
| 17%                    | ﴿ إِنَّمَا جزاء الَّذِينِ يَحَارِبُونَ اللهِ وَرَسُولُه ﴾                      | ٣٣             |
| 147                    | ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه فأصلح ﴾                                                  | ٣٩             |
| <b>£.0</b>             | ﴿ إِنا أَنزلنا التوراة فيها هني ونور ﴾                                         | ££             |
| 771 6, 797, 613        | ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾                               | ££             |
| W+Y : Y +              | ﴿ يا أيهاالذين آمنوالا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء ﴾                         | ١٥،٣٥          |
| ۲۹۲ د                  | ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾                                                           | 7 £            |
| ٧.                     | ﴿ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ﴾                                          | ۸۱،۸۰          |
| 404,747,744,740        | ﴿ وَلُو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي ﴾                             | ۸۱             |
| 117                    | ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ﴾                                              | ٨٦             |
| 77£, 178               | ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾                                                  | ۸۹             |
| 774,6,0,377,           | ﴿ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ﴾ سروة الأنعسم                   | 111            |
|                        | ﴿ أَنْنَكُم لِتَشْهِدُونَ أَنْ مِعِ اللَّهِ آلِهِةَ أُخْرَى قَلَ لا أَشْهِدُ ﴾ | 19             |

| رقم الصفحة        | الأيـــــة                                                          | رقم<br>الآيــة |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۲۷۱ د             | ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴾                 | ۲.             |
| ۲۸۰               | ﴿ وهم ينهون عنه وينأون عنه ﴾                                        | 77             |
| Y££               | ﴿ ولو ترى إِذْ وقفوا على ربهم ﴾                                     | ۳.             |
| 797 ( ) 187       | ﴿ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾                | ٣٣             |
| £OA               | ﴿ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض ﴾                               | 40             |
| 171               | ﴿ قَلَ أُرَايِتِكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابِ الله ﴾                    | ٤١، ٤٠         |
| 0 2 7 , 1 7 7     | ﴾ فمن آمن وأصلح فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾                        | ٤٨             |
| 177               | ﴿ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ﴾                        | ٥١             |
| ١٣٤ د ، ٢٩٩       | ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾                        | ۲۵ ، ۳۵        |
| £ • £             | ﴿ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ﴾                          | ۸۳،۸۱          |
| 011, 010, 110     | ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾                             | ٨٢             |
| 444               | ﴿ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ﴾                             | ۸٧             |
| 444               | ﴿ اتبع ما أوحي إليك من ربك ﴾                                        | 1.7            |
| **                | وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾                                | 11-1-9         |
| 777               | ﴿ و تمت كلمة ربك صدقا وعدلا ﴾                                       | 110            |
| ٥٣٧               | ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾                                       | 171            |
| ۷۰۷ د ، ۲۳۵       | ﴿ فَمَن يَرِدُ الله أَن يَهْدِيهُ يَشْرِحُ صَدْرُهُ لَلْإِسْلَامُ ﴾ | 170            |
| ٦٨.               | ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما ﴾                                   | 150            |
| ۸۲۲ ، ۲۱۶ هـ      | ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما ﴾                                           | 707            |
| ۸۲۲               | ﴿ وهذاكتاب أنزلناه مباركا ﴾                                         | 100            |
|                   | سورة الأعسراف                                                       |                |
| ۲۷۳، ۲۲۸          | ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ﴾                                    | ٣              |
| 174               | ﴿ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا ﴾                         | ٤ ، ٥          |
| ۱۳۰ د             | ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾                                     | ١٢             |
| 77, 671, 577, 786 | ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ﴾                       | 74             |
| 144               | ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾                                            | 77             |
| ١٠٨               | ﴿ قال ادخلوا في أمم من قبلكُم ﴾                                     | <b>٣9_ 7 8</b> |
| 0 £ Y             | ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلاوسعها ﴾              | ٤٢             |
| 777               | ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾                                       | ٤٣             |
| ٥٥١هـ، ٧٧٧        | ر<br>﴿ ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ﴾                       | ٥٤             |
| 144               | ﴿ أَفَامُن أَهُلَ القرى أَن يأتيهم بأسنا بياتا ﴾                    | 9.7            |
| ۱۲۹ د             | ﴿ قال أرجه وأخاه ﴾                                                  | 111            |
| ٤٠٥               | ﴾ آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ﴾                                | 177-171        |
| £ 4 0             | ﴿ ربنا أَفْرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ﴾                            | 177            |

| رقم الصفحة                                    | الآيـــــة                                                                 | رقم<br>الآيــة |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٤٠٥                                           | ﴿ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ﴾                         | 144            |
| ۳۱                                            | ﴿ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ﴾                                   | 1 £ 7          |
| ££4. 40                                       | ﴿ وَلِمَا سَكَتَ عَنِ مُوسَى الْغَضَبِ أَخَذَ الْأَلُواحِ ﴾                | 101            |
| 444                                           | 🤞 إِن هي إِلا فتنتك تضل بهامن تشاء ﴾                                       | 100            |
| 404                                           | ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾                                      | 107            |
| ٩٣                                            | ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ﴾                                        | 104            |
| 441                                           | ﴿ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِي الأَمِي ﴾                       | 101            |
| 117                                           | 🤘 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق 🦫                                           | 109            |
| £ £ •                                         | ﴿ أَلَمْ يَوْخَذُ عَلَيْهُمْ مِيثَاقَ الكَتَابِ ﴾                          | 179            |
| 448                                           | ﴿ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ﴾                                   | 14.            |
| ۱۸۱ د                                         | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بني آدِم مِن ظهورِهِم ﴾                        | 177            |
| <b>7</b> £                                    | ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس ﴾                                  | 149            |
| 7.49                                          | ﴿ وَلَّهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾                       | 14.            |
| ٦٨٠، ١٣٣                                      | ﴿ إِنَّ وَلِي اللهِ الذِّي نَزِلَ الكِتَابِ وَهُو يَتُولَى الصَّالَحِينَ ﴾ | 197            |
|                                               | ﴿ إِن الذين اتقوا إِذامسهم طائف من الشيطان ﴾                               | 4.1            |
| ٤٧                                            | ﴿ وَإِخْوَانِهِم يَمَدُّونِهِم فَيَ الغي ثُم لا يقصرون ﴾                   | 7 - 7          |
| ۸۱۲، ۱۹۲                                      | ﴿ واذكر ربك في نفسكُ تضرعاً وخيفة ﴾                                        | 7.0            |
|                                               | سورة الأنفال                                                               |                |
| <b>7V</b> 9                                   | ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول ﴾                             | ١              |
| 3716, 3716, 0716, 7176, 7776, 7776, 0776,     | ﴿ إِنَّا المؤمنون الَّذِينَ إِذَاذَكُرُ اللَّهُ وَجَلَّتَ قَلُوبُهُمْ ﴾    | ٤، ٢           |
| F776, 1076, VF76, F176, 191, 172-77, 187, F17 |                                                                            |                |
| P.Y TY TYY. 60Y. 61T, V0T, AFT, AVT.          |                                                                            |                |
| 777.012.017.20.                               |                                                                            |                |
| ٥١٦                                           | ﴿ أُولَئِكَ هِمِ المُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾                                     | ź              |
| ٥٢٩                                           | ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائكَةُ أَنِّي مَعْكُم ﴾                   | 14             |
| 44                                            | ﴿ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ﴾                                         | 74             |
| 94                                            | ﴿ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾                              | 7 £            |
| 474                                           | ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ﴾                                             | ٣٧             |
| ١٥٠                                           | ﴿ قَلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ يَنْتَهُوا يَغْفُرُ لَهُمْ ﴾              | ۳۸             |
| ٥٢٩                                           | ﴿ إِذَا لَقَيْتُم فَنَهُ فَاتُبْتُوا ﴾                                     | ٤٥             |
|                                               | سورة التوبسة                                                               |                |
| 177                                           | ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾                                           | ٤              |
| 444                                           | ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾               | ٥              |
|                                               |                                                                            | 1              |
| ٤٢٢ د                                         | ﴿ ثم أبلغه مأمنه ﴾                                                         | ٦              |

| رقم الصفحة         | الآيــــــة                                                                 | رقم<br>الأيـة |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 101,777            | ﴿ فَإِنْ تَابِوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾            | 11            |
| ۲۲۱ د              | ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾                  | 17            |
| ۱۹۸ د              | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مُسَاجِدُ اللَّهُ مِن آمنِ بِاللَّهُ ﴾                   | 1.4           |
| £49                | ﴿ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ﴾                   | ۲£            |
| 404                | ﴿ ثم أنزل الله سكينته على رسوله ﴾                                           | 44            |
| 1.4.1.5            | ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ﴾                                          | ۳۱            |
| ۲۰۲،۳۰۱ هـ         | ﴿ والَّذِينِ يَكْنُرُونَ الذَّهِبِ والفَضَّةَ ﴾                             | 70,71         |
| ٤١١، ٤١٠           | ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾                                                   | 44            |
| 178                | ﴿ وجعل كلمة الذين كفروا السفلي ﴾                                            | ٤.٠           |
| 404                | ﴿ ثاني اثنين إذ هما في الغار ﴾                                              | ٤٠            |
| ۳۷۲ د ، ۲۵۲        | ﴿ عِفَا اللهُ عَنْكُ لَمَ أَذَنْتَ لَهُم ﴾                                  | 10_17         |
| ۳۳٦ هـ             | ﴿ ومنهم من يقول أئذن لي ولا تفتني ﴾                                         | ٤٩            |
| 444                | ﴿ ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ﴾                                           | ٤٥            |
| 757_750            | ﴿ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ﴾                                    | ٥٧،٥٦         |
| ۳۳۳ هـ             | ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾                                               | ٥٨            |
| 444                | ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ لَلْفَقْرَاءُ وَالْمُسَاكِينَ ﴾                     | ٦.            |
| 250, 257, 2177     | ﴿ قَلَ أَذَنَ خَيْرَ لَكُمْ يَؤْمِنَ بِاللَّهُ وَيَؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ | 71            |
| ۷۰۳د ، ۲۵۵ ، ۱۱۷   | ﴿ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ﴾                                       | ٦٧،٦٤         |
| 119,217,710        | ﴿ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ﴾                                  | 77,70         |
| 119,117,710        | ﴿ لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾                                          | 44            |
| ٧٠٧ هـ، ٢٥٧ ، ٨٥٧  | ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾                                    | ٧١            |
| 77.170_730,777.477 | ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾                  | ٧٢            |
| ٤١٨، ٨٣            | ﴿ يا أيهاالنبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾                         | ٧٣            |
| ٤١٨                | ﴿ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ﴾                                        | ٧٤            |
| ۳۳۳ هـ             | ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ﴾                             | ٧٥            |
| 14.                | ﴿ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ﴾                                       | ٧٩            |
| ۷۳۳، ۲۰۷           | ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم ﴾                                              | ٨٠            |
| ***                | ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ﴾                                           | ٨٤            |
| ع٣٣ ، ٣٣٦ ، ٥٦٠ هـ | ﴿ وممن حولكم من الأعواب منافقون ﴾                                           | 1.1           |
| 7.7. 207. 179      | ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾                                   | 1.4           |
| 141                | ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ﴾                                             | 1.0           |
| 784-784            | ﴿ وآخرون مرجون لأمر الله ﴾                                                  | 1.4           |
| ۲د                 | ﴿ إِنَ اللَّهُ اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾                         | 111           |
| 77.                | اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾                                             | 119           |
|                    |                                                                             |               |

| رقم الصفحة               | الأيـــــة                                                                            | رقم<br>الآيــة |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7774, 7774 407, 773, 775 | ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا ﴾                            | 140,146        |
|                          | سورة يونس                                                                             |                |
| £9.A ( £ • £             | ﴿ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ﴾                                          | ۲              |
| ٥٥١هـ                    | ﴿ ثم استوى على العرش يدبر الأمر ﴾                                                     | ٣              |
| ۱۹۸ د                    | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات ﴾                                           | ٩              |
| 141                      | ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ﴾                                         | ۱۸             |
| ٧.٣                      | ﴿ ويستنبؤونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ﴾                                              | ٥٣             |
| 404                      | ﴿ قَلَ بِفَصْلَ اللهُ وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾                                        | ٥٨             |
| 014 ( 1 + 1              | ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾                              | 7 % 6 7 7      |
| £ • ¥                    | ﴿ يا قوم إِن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ﴾                                 | 74 ( 71        |
| 1 44                     | ﴿ قال موسى ما جئتم به السحر ﴾                                                         | ۸۱             |
| 2174, 2.2, 3.3, 733      | ﴿ فَمَا آمَنَ لَمُوسَى إِلَّا ذَرِيةَ مَنْ قَوْمَهُ ﴾                                 | ۸۳             |
| 000 : 1 + 1 : 000        | ﴿ وقال موسى يا قوم إِن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ﴾                                | ٨٤             |
| £ • £                    | ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما ﴾                                           | ۸٧             |
| 450                      | ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ﴾                                            | ۸۸             |
| 7 60                     | ﴿ قد اجيبت دعوتكما ﴾                                                                  | ٨٩             |
| 7 60                     | ﴿ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ﴾                                      | ٩.             |
| 7 60                     | ﴿ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾                                                | 91             |
| 444                      | ﴿ واتبع ما يوحي إليك واصبرحتي يحكم الله ﴾                                             | 1.9            |
|                          | ســورة هــود                                                                          |                |
| £ • \                    | ﴿ وما أنا بطارد الذين آمنوا ﴾                                                         | 44             |
| ٤٠٣                      | ﴿ وأوحي إِلَى نوح أنه لن يؤمن من قومك ﴾                                               | 44             |
| £ • Y £ • Y              | ﴿ قلنا احمل فيهامن كل زوجين اثنين ﴾                                                   | ٤٠             |
| 447                      | ﴿ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ﴾                                      | ٤٧             |
| ٩.                       | ﴿ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم ﴾                                                         | ٥٩             |
| 4.4                      | ﴿ أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا ﴾                                              | ۸۷             |
| ٣٣                       | ﴿ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول ﴾                                             | 91             |
| 9 £                      | ﴿ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ﴾                                                      | 1.1.1.         |
| 171                      | ﴿ فِمَا أَغْنِتَ عِنْهُمُ آلْهِتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللهُ مِنْ شِيءً ﴾ | 1.1            |
| ٥٩٠                      | ﴿ ولقد آتيناموسي الكتاب فاختلف فيه ﴾                                                  | 11.            |
| 409 ( 19                 | ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾                                                                 | 144            |
|                          | سورة يوسف                                                                             |                |
| 1 V 9                    | ﴿ لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك ﴾                                                | ٥              |
|                          |                                                                                       |                |
| <b> </b>                 | ﴿ ويعلمكم من تأويل الأحاديث ﴾                                                         | ٦              |

| رقم الصفحة                         | الآيــــــة                                                                        | رقمالآية |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 719                                | ﴿ مالك لا تأمنا على يوسف ﴾                                                         | 11       |
| ٤٢٢ د                              | ﴾ ﴿ وماأنت بمؤمن لنا ﴾                                                             | 14       |
| ۳۲۱ د، ۱۲۶ د، ۲۲۱ د، ۱۲۷ د، ۱۸۸ د، |                                                                                    |          |
| ۷۶۱د، ۲۰۲۲، ۲۱۳۲، ۱۳۲۵، ۲۳۲۱،      |                                                                                    |          |
| YYWC, VP1, 3. Y, . 33, 033         | ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾                                                  | 7 £      |
| £7A                                | ﴿ إِنْ كَنْتُمْ لِلْرُؤِياْ تَعْبِرُونَ ﴾                                          | ٤٣       |
| <b>££</b> ٣                        | ﴿ هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ﴾                                   | 4 £      |
| ۲۵۰ د                              | ﴿ كَذَلَكَ كَدُنَا لِيوسَفَ ﴾                                                      | 73       |
| 179                                | ﴿ واسأل القرية ﴾                                                                   | ٨٢       |
| 141                                | ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَقَ وَيُصِبِّرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَضِيعُ أَجِرُ الْخُسْنِينَ ﴾ | ٩.       |
| 44.                                | ﴿ توفني مسلما وألحقني بالصالحين ﴾                                                  | 1.1      |
| ۷۸،۳۳۳،۷۶۵                         | ﴿ علمتني من تأويل الأحاديث ﴾                                                       | 1+1      |
| 414                                | ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ﴾                                           | ١٠٦      |
| ٤٢٢ د                              | ﴿ حتى إِذَا استيئس الرسل ﴾                                                         | 11.      |
| 414                                | ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ﴾                                            | 111      |
| 791                                | سورة الرعد                                                                         |          |
| •                                  | ﴿ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ﴾                                           | ۲        |
| ٥٥١هـ                              | ﴿ وَالَّذِينَ آتِينَاهُمُ الْكِتَابِ يَفْرِحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلِيكَ ﴾          | 74       |
| 709                                | ﴿ بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾                                        | 49       |
| 190                                | سورة إبراهيـــم                                                                    | •        |
| 194                                | ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾                                              | ٤        |
| 77                                 | ﴿ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ﴾                                               | 15:17    |
|                                    | سورة الحجر                                                                         |          |
| ٢٢، ٣٠، ١٢٢، ٢٩٤، ٢٩٥هـ            | ﴿ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمُ يَبْعُثُونَ ﴾                                    | 74       |
|                                    | سورة النحل                                                                         |          |
| <b>£.0</b>                         | ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾                                              | ٨٩       |
| Y0A                                | ﴿ إِنْ اللَّهُ يَأْمُو بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانَ ﴾                                | 9.       |
| £ 474                              | ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقَرَآنَ فَاسْتَعُذَ بِاللهِ ﴾                                | 1 9/     |
| 750,746,7776                       | ﴿ إِلَّا مِن أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مَطْمَتُنَ بِالْإِيمَانَ ﴾                        | 1.7      |
| 146.146                            | ﴿ وَضرب الله مَثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ﴾                                         | 117      |
| 177                                | ﴿ فَأَذَاقِهَااللَّهُ لِبَاسُ الجُوعُ والحَوفَ ﴾                                   | 117      |
| 774                                | ﴿ سَاكِرا لأَنعِمه اجتباه وهذاه ﴾                                                  | 171      |
| ٨٧                                 | ﴿ وآتيناه في الدنياحسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾                              | 177      |
| ٤٤٣                                | ﴿ فإياي فارهبون ﴾                                                                  | ٥١       |
|                                    | ر ي. پ ر برد.<br>ســورة الأسراء                                                    |          |
| 47.5                               | ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ﴾                                        | 19       |
|                                    | ,                                                                                  |          |

| رقم الصفحة  | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   | رقم<br>الآيــة |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۲۳۲ د       | ﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ﴾                                           | ۲١             |
| 000         | ﴿ وقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾                       | 44             |
| £44- £44    | ﴿ و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾                             | ٨٢             |
| 797,790,750 | ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ﴾                                         | 1.7            |
| ٤٣٣ د       | ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴾                                    | 1.9            |
| 444         | ﴾ قل ادعو الله أوادعوا الرحمن ﴾                                            | 11.            |
|             | سورة الكهف                                                                 |                |
| 417,174     | ﴿ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ﴾                                       | ٤ ، ٥          |
| <b>4</b> 41 | ﴿ إِنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ﴾                                     | 14             |
| 44. 47.     | ﴿ ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾                        | 7 % , 7 %      |
| <b>4</b> 47 | ﴿ ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ﴾                              | ۲۸             |
| ۵ ۱۳۳       | ﴿ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾                     | ٤٩             |
| ٥١١         | ﴿ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرُ رَبِّهُ ﴾                                           | ٥٠             |
| 144         | ﴿ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ﴾                                          | ٥٩             |
| 777 × 777   | ﴿ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ﴾                              | ٧٠, ٦٩         |
| 441         | ﴿ أَخْرَقْتُهَا لِتَغْرُقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جَئْتُ شَيئًا إِمْرًا ﴾        | ٧١             |
| 474         | ﴿ أَقْتَلَتَ نَفُسًا زَكِيةً بِغِيرِ نَفُسُ لَقَدْ جَئْتُ شَيْئًا نَكُوا ﴾ | ٧٤             |
| 777         | ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيء بعدها فلا تصاحبني ﴾                              | ٧٦             |
| 145         | ﴿ جدارا يريد أن ينقض ﴾                                                     | <b>YY</b>      |
| ***         | ﴿ لو شئت لاتخذت عليه أجرا ﴾                                                | ٧٧             |
| 710         | ﴿ فَمِن كَانَ يُرْجُو لَقَاءُ رَبِّهُ فَلَيْعُمِلُ عَمْلًا صَالِحًا ﴾      | 11.            |
|             | سورة مريم                                                                  |                |
| ***         | ﴿ ثلاث ليال سويا ﴾                                                         | ١.             |
| 771         | ﴿ فأوحى إليهم ﴾                                                            | 11             |
| ٨٩          | ﴿ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ﴾                             | ٤١             |
| ٨٩          | ﴿ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ﴾                               | ٥٦             |
| 144         | ﴿ إِلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ﴾                        | ٦,             |
| ۳۳۳ د ، ۲۸۰ | ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ﴾                                            | ٧٦             |
|             | طـه                                                                        |                |
| ٥٥١هـ       | ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾                                                 | ٥              |
| 44.         | ﴿ وإِن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ﴾                                  | V              |
| 444         | ﴿ فاعبدني وأقم الصلاة ﴾                                                    | 11             |
| 444         | ﴿ إِنَا قَدَ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَ العَدَابِ عَلَى مَن كَذَبِ وَتُولَى ﴾   | ٤٨             |
| ٤ ٢٩ د      | ﴿ هل تعل له سمياً ﴾                                                        | ٦٥             |
|             |                                                                            |                |

| رقم الصفحة                   | الأيــــــة                                                                       | رقم<br>الآيــة |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 110                          | ﴿ آمنتم له قبل أن آذن لكم ﴾                                                       | ٧١             |
| ٥٢٠                          | ﴿ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ﴾                                                | ٧٥             |
| 144                          | ﴿ وإني لغفار لمن تاب وآمن ﴾                                                       | ٨٢             |
| ۹۱، ۹۹۰ هـ                   | ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾                                                             | 177-171        |
| 777, 777, 777                | ﴿ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾                                                | 171-174        |
| ٨٢                           | ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ﴾                                            | 177-175        |
| ٥٩٠                          | ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾                                                        | 179            |
|                              | سورة الأنبياء                                                                     |                |
| TV£                          | ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾                                            | **             |
| 177                          | ﴿ ولا يشفعون إلالمن ارتضى ﴾                                                       | 47             |
| ٥٢٠                          | ﴿ فَمِن يعمل مِن الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه ﴾                               | 4 £            |
| 1.4                          | ﴿ إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾                                         | ٩٨             |
| 091                          | ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ﴾                                    | 1.0            |
| ۵۱۰۳ هـ                      | ﴿ إِنَ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنِي أُولِئِكَ عَنِهَا مَعِبْدُونَ ﴾ | 11.            |
|                              | سورة الحـــج                                                                      |                |
| 787 6                        | 🧳 بما قدمت یداك 🦫                                                                 | ١.             |
| £17-£17                      | ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف ﴾                                                | 11             |
| ٨٤                           | ﴿ إِن الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصَّائِبِينَ ﴾                       | 17             |
| <b>*</b> Y                   | ﴿ فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ﴾                         | ٤٦             |
| ۱۹٥                          | ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾           | ٧.             |
| ٥٣٧                          | ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾                                         | ٧٥             |
| ١٤١ د                        | ﴿ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ﴾                               | ٧٨-٧٧          |
|                              | سورة المؤمنون                                                                     |                |
| ۳۰۲۲ ، ۲۳۲۲                  | ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                    | ١              |
| <b>** ** * * * * * * * *</b> | ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                                     | ۲              |
| 220224                       | ﴿ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا ﴾                                                     | ٤٧             |
| 44                           | يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ﴾                                    | ٥١             |
| 7974, 377, 785               | ﴿ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ﴾                                             | 31:31          |
| 14.                          | ﴿ قُل لَمْنَ الأَرْضُ وَمِن فِيهَا إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾                       | ۸۷،۸٤          |
| 94                           | ﴿ ومن يدع مع الله إلها آخر ﴾                                                      | 117            |
|                              | سورة الثــور                                                                      |                |
| 011                          | ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾                                | ٤              |
| 77.7                         | ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ﴾                                  | ٤              |
| ٨٩                           | ﴿ لولاجاؤوا عليه بأربعة شهداء ﴾                                                   | ١٣             |
|                              | ,                                                                                 |                |

| رقم الصفحة                       | الآيــــــة                                                        | رقم<br>الآيـة |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 703                              | ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾                                    | *1            |
| ٩٣                               | ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ﴾                    | ٣٣            |
| 170                              | ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ﴾                               | ٤٠، ٣٩        |
| 101                              | ﴿ فمنهم من يمشي على بطنه ﴾                                         | 20            |
| 77, 47, 477, 477, 637_737        | ﴿ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ﴾                             | 01, 24        |
| ۲۳۱ د                            | ﴿ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾                             | ٥٥            |
| ٣٧٦٤ ، ١٧٦٤ ، ٢٦ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٥٥٢ | ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ | 77            |
| ***                              | ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾                                   | ٦٣            |
|                                  | سورة المرقان                                                       |               |
| 117-110                          | ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه ﴾                                       | 79,77         |
| ٣٤                               | ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أُويِعَقَلُونَ ﴾     | ££            |
| ۲۷۱ ، ۱۵۵ هـ                     | ﴿ خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ﴾                     | ٥٩            |
| 110                              | ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾                               | ۸۲،۲۸         |
| 184                              | ﴿ إِلامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ﴾                              | ٧٠            |
|                                  | سورة الشعــراء                                                     |               |
| 9∨                               | ﴿ أُنبتنا فيها من من كل زوج بهيج ﴾                                 | ٧             |
| 799                              | ﴿ أَلَمْ نُرِبُكُ فِينَا وَلِيدًا ﴾                                | ۱۹،۱۸         |
| ££Y                              | ﴿ أمنتم له قبل أن أذن لكم ﴾                                        | ٤٦            |
| 2.0                              | ﴿ إِنا نطمع أن يغفرلنا ربنا خطايانا ﴾                              | ٥١            |
| ££٣                              | ﴿ وإنهم لنا لغائطون ﴾                                              | ٥٥            |
| ۸٧                               | ﴿ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ﴾                                | ۸۳            |
| 119                              | ﴿ فكبكبوا فيها هم والغاوون ﴾                                       | 1.7.95        |
| 447 4 79.4                       | ﴿ أَنوُمن لك واتبعك الأرذلون ﴾                                     | 111           |
|                                  | ســورة النمــل                                                     |               |
| ۳۰                               | ﴿ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ﴾                        | 17 - 17       |
| F716, AA16, 3.7, 637, 687, F87   | ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماوعلوا ﴾                         | 1 1 1         |
| 1 £ 9                            | ﴿ علمنا منطق الطير ﴾                                               | 14            |
| 1 £ 9                            | ﴿ قالت نملة يا أيهاالنمل ادخلوا مساكنكم ﴾                          | ١٨            |
| ۸۸                               | ﴿ وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾                               | 19            |
| 9 £                              | ﴿ رِبِ إِنِي ظلمت نفسي ﴾                                           | £ £           |
| 14.                              | ﴿ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ﴾                          | 01,0,         |
| 141                              | ﴿ الله خير أما يشركون ﴾                                            | 71,09         |
|                                  | سورة القصص                                                         |               |
| 447 ° 148                        | ﴿ إِن فرعون علا في الأرض ﴾                                         | £             |
|                                  |                                                                    |               |

| رقم الصفحة           | الآيــــــة                                                        | ر <b>ق</b> م<br>الآيــة |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 140,95               | ﴿ رِبِ إِنِّي ظَلَمَتَ نَفْسِي فَاغْفُر لَي ﴾                      | 17                      |
| ۱۳۰                  | ﴿ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ﴾                           | 19                      |
| W Y99                | ﴿ إِنْ تتبع الهدي معك نتخطف من أرضنا ﴾                             | ٥٧                      |
| ٣.,                  | ﴿ أَو لَم نَمَكُنَ لَهُم حرما آمنا ﴾                               | ٥٧                      |
| 174                  | ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ﴾                   | ۸۳                      |
|                      | سورة العنكبوت                                                      |                         |
| ۱۱۱۵، ۲۸۲، ۲۱۶       | ﴿ أَلَمُ أَحْسَبُ النَّاسُ أَنْ يَتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا ﴾ | 4.1                     |
| ١٤١                  | ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في الله ﴾                 | ١.                      |
| 140,111,111,011      | ﴿ ﴿ فَآمَنِ لَهُ لُوطٌ ﴾                                           | 77                      |
| AV                   | ﴿ وآتيناه أجره في الدنياو إنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾             | **                      |
| 447,477              | ﴿ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ﴾                         | źo                      |
| 14.                  | ﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس ﴾                  | 38, 21                  |
| ۸۲                   | ﴿ وَمِن أَطْلِم مُن افْتَرَى عَلَى الله كَذَبا ﴾                   | ۸۲                      |
|                      | ســورة الروم                                                       |                         |
| <b>709</b>           | ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴾                                 | ٥, ٤                    |
| 10                   | ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ﴾                                | ٥٦                      |
|                      | سورة لقمــان                                                       |                         |
| 014,019              | ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾                                            | 14                      |
| ٥٥٥                  | ﴿ أَن أَشَكَر لِي ولوالديك إليَّ المصير ﴾                          | 1 £                     |
|                      | سورة السجدة                                                        |                         |
| ۲۹۲د، ۲۲۱ ، ۱۵۰ هـ   | ﴿ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ﴾                       | ٤                       |
| ۲۷۲۵، ۴۰۳۵، ۵۵۲، ۲۹۶ | ﴿ إِنَّمَا يَوْمَن بِآيَاتِنا الَّذِينِ إِذَاذَكُرُوا بِهَا ﴾      | ١٥                      |
| ٥٥٣                  | ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مَوْمِنَا كَمَنَ كَانَ فَاسْقًا ﴾                 | ١٨                      |
| ٥١١                  | ﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ﴾                                 | ٧٠                      |
| 177                  | ﴿ ولنذيقنهُّم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ﴾                 | ۲١                      |
|                      | سورة الأحسراب                                                      |                         |
| ************         | ﴿ وإِذا أَخذَنا من النبيين ميثاقهم ﴾                               | ٧                       |
| 241                  | ﴿ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ﴾                      | 11                      |
| 757,750              | ﴿ قد يعلم الله المعوَّقين منكم ﴾                                   | 19.14                   |
| ۱۶۱د، ۲۳۲د           | ﴿ وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً ﴾                                 | 77                      |
| 444                  | ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم ﴾                                          | **                      |
| ۱۹۱د، ۲۲۳ ، ۱۵ ، ۱۹۵ | ﴿ إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾                     | ٣٥                      |
| 444                  | ﴿ وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أمرا ﴾               | #4                      |
| £9V                  | ﴿ وكان بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾                   | ££, £٣                  |
|                      |                                                                    |                         |

| رقم الصفحة           | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  | رقم<br>الآيــة |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| £9A, £9V             | ﴿ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ﴾                              | ٤٧             |
| ۹۲۹ د                | ﴿ ترجى من نشاء ﴾                                                          | ٥١             |
| 444                  | ﴿ لئن لم ينته المنافقون ﴾                                                 | ۲.             |
| **V_***1             | ﴿ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتتلوا تقتيلا ﴾                              | 77-71          |
| 777                  | ﴾ ﴿ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا ﴾                                        | ጓሉ‹ ጓϒ         |
| ۲۷۷، ۲۲۰             | ﴿ اتقوا الله وقولواقولا سديدا ﴾                                           | ٧٠             |
| ٥٩٣                  | ﴿ ليعذب الله المنافقين والمنافقات ﴾                                       | ٧٣             |
|                      | سورة سبــــأ                                                              |                |
| ٧٠٣                  | ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ﴾                                     | ٣              |
| 1 2 9                | ﴿ يا جبال أوبي معه والطير ﴾                                               | ١.             |
| 177                  | ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُم مِن دُونَ الله ﴾                       | 74 ' 44        |
| ١٠٨                  | ﴿ ولوترى إِذَ الظَّالمُونَ موقوفُونَ عند ربهم ﴾                           | 44, 41         |
|                      | سورة فاطــر                                                               |                |
| £ <b>T</b> Y         | ﴿ إِن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ﴾                                      | ٦              |
| 140                  | ﴿ أَفَمِن زِينَ لِهُ سُوءَ عَمِلُهُ فَرآهُ حَسَناً ﴾                      | ٨              |
| ££A. 71Y             | ﴿ إِلَيه يصعد الكلم الطيب ﴾                                               | 1 •            |
| 40                   | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِن عِبَادِهِ العِلْمَاءِ ﴾                    | ۲۸             |
| ۸۶۲۵، ۱۰، ۱۳۶۰، ۲۲۱، | ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ﴾                                        | <b>77_7</b>    |
| ٥٥٧                  |                                                                           |                |
|                      | سورة يس                                                                   |                |
| 77,71                | ﴿ وسواء عليهم اأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾                           | ١.             |
| 77                   | ﴿ إِنَّمَا تُنذُر مِن اتبِعِ الذكر وخشي الرحمن بالغيب ﴾                   | 11             |
| 177-171              | ﴿ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ﴾                                | <b>۲۳، ۲۲</b>  |
| 10.                  | ﴿ أَلَمُ أَعْهِدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ ﴾                            | ٦,             |
| ۲۹۲د                 | ﴿ مما عملت أيدينا أنعاماً ﴾                                               | ٧١             |
| ٦٨١                  | ﴿ إِنْمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيًّا أَنْ يَقُولُ لَهُ كَنْ فِيكُونَ ﴾ | ٨٢             |
|                      | سورة الصافات                                                              |                |
| 1.7.1.7.95           | ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                                           | 75,77          |
| 1.7.90               | ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ﴾                                 | 70,71          |
| 1.4-1.4              | ﴿ بل هم اليوم مستسلمون إلى قوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين ﴾              | ۲۷، ۲٦         |
| ١٠٩                  | ﴿ إِنهِم كانوا إِذَا قيل لهم لا إِله إِلا الله يستكبرون ﴾                 | ٣٥             |
| 778                  | ﴿ إِنهِم أَلْفُوا آباءهم ضالين ﴾                                          | ٧٠, ٦٩         |
| 101                  | ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾                                               | ٧٧             |
| 69.                  | ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ﴾                                     | 144,141        |
|                      |                                                                           |                |

| رقم الصفحة            | الآيــــــة                                                              | رقم<br>الآيــة |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ·                     | سورة ص                                                                   |                |
| 171                   | ﴿ اجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ﴾                            | ٥              |
| 17.8                  | ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾                                                    | 44             |
| 710                   | ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾                                            | ۷٤،۷۳          |
| 7974, 7974, 3974      | ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾                                        | ٧٥             |
| ۱۳۵ د ، ۱۳۵           | ﴿ فبعزتك لأغوينهم أجمعين ﴾                                               | ٨٢             |
| 097,09.               | ﴿ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴾                                | ٨٥             |
|                       | سورة الرُمر                                                              |                |
| 70/                   | ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابِ بِالحَقِ ﴾                        | 4              |
| ٥٦٦                   | ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾                                                | ٧              |
| ۹۷۲ ، ۱۸۸             | ﴿ وإن تشكروا يرضه لكم ﴾                                                  | ٧              |
| 40                    | ﴿ أُمَّن هو قانت آناء الليل ﴾                                            | ٩              |
| 107_107               | ﴿ قَلَ اللهِ أُعِبَدُ مَخْلُصًا لَهُ دِينِي ﴾                            | 1 £            |
| 077                   | ﴿ أَفَمَنَ شُرِحَ اللهِ صَدْرَهُ لِلإِسلامَ ﴾                            | **             |
| <b>4</b> % <b>4</b> % | ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها ﴾                                    | 44             |
| ۱۳۳ د                 | ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ﴾                            | 44             |
| 0014,0774,777         | ﴿ ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾                                      | ٥٣             |
| 709                   | ﴿ أَفْغِيرِ الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ﴾                            | 7.5            |
| ٨٩                    | ﴿ وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ﴾                              | ٦٩             |
| 757, 77               | ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ﴾                                       | ٧٢،٧١          |
|                       | سورة غافر                                                                | i              |
| 1777                  | ﴿ إِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا يَنَادُونَ لَمْقَتَ اللَّهُ أَكْبُرٌ ﴾         | ١.             |
| 71                    | ﴿ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ﴾                         | ۱۳             |
| 119-114               | ﴿ وأنذرهم يوم الآزفة ﴾                                                   | 19,18          |
| 757:1.4               | ﴿ وإِذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء ﴾                                  | ٤٨، ٤٧         |
| 177                   | ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾                                                     | ٦.             |
| ۱۳۷ د                 | ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ﴾                                | ٨٥.٨٤          |
|                       | سورة فصلت                                                                |                |
| ٤٥٦                   | ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾                                  | ٧ - ٦          |
| ۲۹۲ د                 | ﴿ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً ﴾                             | 11             |
| 77                    | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهِدِينَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا العَمْيُ عَلَى الهَدَى ﴾ | 14             |
| 10.                   | ﴿ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ﴾                                       | 71             |
| ٤٣٣                   | ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾                                                   | 77 ( 72        |
| 77.9                  | ﴿ سنريهم آياتنا في الأفاق ﴾                                              | ٥٣             |
|                       |                                                                          |                |

| رقم الصفحة                                 | الآيــــــة                                              | رقم<br>الآيــة |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                            | سورة الشورى                                              |                |
| 3 9 7 c                                    | ﴿ ليس كمثله شيء ﴾                                        | 11             |
| 777                                        | ﴿ الله يجتبي إليه من يشاء ﴾                              | ۱۳             |
| 447                                        | ﴿ أو يوبقهن بماكسبوا ويعف عن كثير                        | 40,45          |
| ٣٤٠ د                                      | ﴿ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ﴾                  | ٣٧             |
| 771                                        | ﴿ وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ﴾                   | ۱۵             |
|                                            | سورة الزخرف                                              |                |
| 194                                        | ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرِبِيا ﴾                  | ٣              |
| 17.                                        | ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾        | 1669           |
| ۳۰۰                                        | ﴿ إِناو جدنا آباءنا على أمة ﴾                            | 44             |
| 178                                        | ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾                            | 44             |
| 474                                        | ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ﴾                 | 44             |
| 770                                        | ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾                             | ٥٥             |
| 117                                        | ﴿ الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾             | ٦٧             |
| 757                                        | ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾                     | ۸٧             |
|                                            | سورة الدخـان                                             |                |
| ££₩                                        | ﴿ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ﴾                            | *1             |
| IVV                                        | ﴿ فَقَ إِنكَ أَنتَ الْعَزِيزِ الْكُرِيمِ ﴾               | <b>£</b> 9     |
| 177                                        | ﴿ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾               | ০খ             |
|                                            | سورة الجاثيسة                                            |                |
| ٦٨٠                                        | ﴿ وَاللَّهُ وَلَي المُتَقَيِّنَ ﴾                        | ١٩             |
|                                            | سورة الأحقاف                                             |                |
| ٥٦                                         | ﴿ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ﴾                      | ٧.             |
| 777                                        | ﴿ يَا قُومِنا أَجِيبُوا دَاعَي الله ﴾                    | ٣١             |
|                                            | سورة محمد                                                |                |
| ٣٠٩                                        | ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ﴾ | ۲              |
| 144                                        | ﴿ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك ﴾                    | ١٣             |
| **                                         | ﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا ﴾                    | 14             |
| ۳۳۲۵ ، ۲۲۳ ، ۲۲۵                           | ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى ﴾                              | ۱۷             |
| 770                                        | ﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ﴾          | 44             |
| 79 · · 7 / · · · · · · · · · · · · · · · · | ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾                                   | 77             |
|                                            | سورة الفتح                                               |                |
| 7776, 7776, 417, 807, 470, 775             | ﴿ و الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ﴾ | ٤              |
|                                            |                                                          |                |

| رقم الصفحة                           | الأيـــــة                                                         | رقم<br>الآيــة |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3774., 777, 777                      | ﴿ سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا ﴾             | 11             |
| *P, PYY, MYY                         | ﴿ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ﴾                                   | 14             |
| ٦٧٧                                  | ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ﴾               | 14             |
| ١٦٤                                  | ﴿ وألزمهم كلمة التقوى ﴾                                            | 44             |
| P076, FF76, ATT6, 0PT, 1AF, PAF,     | ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾                               | **             |
| <b>444,440,44£,44</b> 1              |                                                                    |                |
| 77.7                                 | ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ﴾                            | 47             |
|                                      | سورة الحجرات                                                       |                |
| <b>W</b> A £                         | ﴿ إِنْ الذِّينِ يِنادُونِكَ مِن وراء الحجرات ﴾                     | ź              |
| 7A0,7A£                              | ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا ﴾                         | ٦              |
| ۸۰ هـ ، ۱۹۸۵                         | ﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم ﴾                            | ٧              |
| ۲۳،۹۱،۲۰،۵۱۳۲                        | ﴿ حَبُّ اليكم الإِيمان وزينه في قلوبكم ﴾                           | ٧              |
| ۲۰۱۲، ۱۳۳۲، ۱۹۸۰، ۲۰۰                | ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾                                | ٩              |
| 7016,3776,700                        | ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ أَخُوهَ ﴾                                     | ١.             |
| ٥٨٣، ٧٨٣، ٩٨٣، ٢٥٥                   | ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴾                                   | 11             |
| <b>*</b> ^                           | ﴿ إِنْ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾                     | ۱۳             |
| 7716, 1816, 7.76, 1176, 3176,        | ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾               | ١٤             |
| ۵۱۲۵، ۲۱۲۵، ۷۳۲۵، ۵۱، ۶۲۲، ۸۶۲،      |                                                                    |                |
| 107,047,177,377,077,7774             |                                                                    |                |
| ۸۷۳، ۶۷۳، ۲۸۳، ۶۳، ۲۶۳، ۲۶۳،         |                                                                    |                |
| ۵۸۷، ۵۷۹، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٣٠              |                                                                    |                |
| 7714, 1174, 9174, 7174, 7774,        | ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الَّذِينَ آمنوا باللَّه ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ | 10             |
| ٣٧٧ د، ٩٠٣ د، ٢١٣ د، ١٧٣ د ١٨، ٢٢،   |                                                                    |                |
| ٧٠٢، ٨٠٢، ٥٥٢، ٥٨٢، ٢٧٣، ٨٨٣،        |                                                                    |                |
| ٩٨٤ ، ٤٣٠ ، ٣٨١                      | 1                                                                  |                |
| <b>777 . 771</b>                     | ﴿ قل أتعلمون الله بدينكم ﴾                                         | 17             |
| • AT, TAT, 3AT, F. 14, P. 14, V. 14, | ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليُّ اسلامكم بل الله           | 17             |
| 3174, 7174, 270, 720                 | يمن عليكم أن هداكم للإيمان ﴾                                       | }              |
|                                      | سورة ق                                                             |                |
| 779                                  | ﴿ أَفْلُمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءُ فُوقَهُمْ ﴾                 | ۸،٦            |
| 779, 71                              | ﴿ تبصرة وذكري لكل عبد منيب ﴾                                       | ٨              |
| ٧٥                                   | ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾                              | ۱۸             |
| 7 £ £                                | ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ﴾                                         | 19             |
| Y9V                                  | ﴿ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ﴾                                    | 44,44          |
|                                      |                                                                    | <u> </u>       |

| رقم الصفحة                | الأيـــــة                                                                  | رقم<br>. الآيـة |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           | سورة الذاريسات                                                              |                 |
| 717                       | ﴿ فورب السماء والأرض إنه لحق ﴾                                              | 44              |
| 3716, 1916, 1916 01, 100  | ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِن كَانَ فِيهَامِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾                        | 77, 70          |
| ۹٧                        | ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾                                     | ٤٩              |
| 771                       | ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾                                           | 00              |
| 404                       | ﴿ وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون ﴾                                          | 70              |
|                           | سورة النجـم                                                                 |                 |
| YTÉ                       | ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُم ومَا غُوى ﴾                                          | ۲               |
| 177                       | ﴿ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم ﴾                                  | 41              |
| ۸۵۲۵ ، ۱۳۳۹               | ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾                                       | 44              |
|                           | سورة القمــر                                                                |                 |
| 144                       | ﴿ فَلُوقُوا عَلَابِي وَنَذُر ﴾                                              | 44              |
| 448                       | ﴿ إِن الْجُرْمِينَ فِي ضَلَالُ وَسَعَرَ ﴾                                   | ٤٧              |
| 04.                       | ﴿ إِنَّا كُلُّ شِيءَ خُلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ﴾                                 | ٤٩              |
| 054,44.                   | ﴿ إِنَّ المُتقَينَ فِي جَنَاتَ وَنَهُمْ ﴾                                   | 00,01           |
|                           | سورة الرحمن                                                                 |                 |
| 10.                       | ﴿ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ﴾                               | ź \             |
| 7 £                       | ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾                                                 | ٤٦              |
|                           | سورة الواقعــة                                                              |                 |
| ۸٥٥ هــ                   | ﴿ وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ﴾                     | 11-1            |
|                           | سورة الحديــد                                                               |                 |
| ٥٥١هـ                     | ﴿ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ﴾                                 | ٤               |
| <b>٣٦٣، ٣٦٢، ٢٦١، ٢٦٠</b> | ﴿ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مماجعلكم مستخلفين فيه ﴾                        | 9_7             |
| ٥٣٧٤ ، ٢٣٥                | ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ﴾                                      | ١.              |
| £9A                       | ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ﴾                        | 14              |
| 060_066,64.44             | ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ﴾                               | 10,14           |
| ۳۸، ۳۰                    | ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلَّذِينَ آمنُوا أَنْ تَحْشَعَ قَلُوبِهِمْ لَذَكُرُ الله ﴾ | ١٦              |
| ٥٢١٥                      | ﴿ والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون ﴾                             | 19              |
| £ • £                     | ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ﴾                                     | 71              |
| 091                       | ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم ﴾                                | 44              |
| 177,777,770               | ﴿ اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ﴾                           | 44              |
| 777                       | ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ﴾                                 | 79              |
|                           | سورة المجادلة                                                               |                 |
| ۱۷۳                       | ﴿ فتحريزرقبة ﴾                                                              | ٣               |
|                           |                                                                             |                 |

| رقم الصفحة                                            | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | ر <u>ق</u> م<br>الآيـة |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| *14                                                   | ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾                          | ٨                      |
| 10                                                    | ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾                  | 11                     |
| 7716,0076,8076,0776,77                                | ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادّون ﴾                        | * *                    |
| P + Y >>                                              |                                                                          |                        |
|                                                       | سورة الحشـر                                                              |                        |
| ٧١                                                    | ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مَنْهُمْ ﴾                       | ٦                      |
| ٨٤                                                    | ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لَاخُوانِهُمْ ﴾       | 11                     |
| ۳۱                                                    | ﴿تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ﴾                                              | 1 €                    |
| 7.49                                                  | ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاد ة ﴾                      | 74,77                  |
|                                                       | سورة المتحنة                                                             |                        |
| ٥٠٣٤، ٢٣٣٤، ٢٣٣٤                                      | ﴿ يا أيهاالذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾                      | ١                      |
| 478                                                   | ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾                   | ٧                      |
| ۷۸، ۳۳۰، ۸۷                                           | ﴿ يا أيها الذين آمنوا إِذاجاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾                       | 1.                     |
| 41                                                    | ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾                                                  | 14                     |
|                                                       | سورة الصف                                                                |                        |
| 177                                                   | ﴿ لَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ كَبُرُ مُقْتًا عَنْدُ اللَّهِ ﴾    | ٤، ٢                   |
| **                                                    | ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾                                          | ٥                      |
|                                                       | سورة الجمعة                                                              |                        |
| 770 · 7 · 7                                           | ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ﴾                                  | ٩                      |
|                                                       | سورة المنافقـون                                                          |                        |
| ۶۳۱ د، ۲۷۱ د، ۱۱۲ د، ۵۸۰ <u>- ۲۸۲</u> ، ۴۳۳، ۶۷۳، ۷۱3 | ﴿ إِذَاجَاءَكَ المُنافَقُونَ قَالُوا نَشْهِدَ إِنْكَ لُرْسُولَ اللَّهُ ﴾ | ٣_١                    |
| ۳۸۸                                                   | ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ﴾                             | ۵ ــ ۲                 |
| 44.                                                   | ﴿ لا تنفقوا على من عند رسول الله ﴾                                       | ٧                      |
| ***                                                   | ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾                        | ٨                      |
|                                                       | سورة التغابن                                                             |                        |
| V.Y                                                   | ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾                                         | ٧                      |
| 441                                                   | ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾                                       | 11                     |
| 19                                                    | ﴿ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾                        | ١٣                     |
|                                                       | سورة الطلاق                                                              |                        |
| 44.                                                   | ﴿ وَمَن يَتَقَ اللهِ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرِجًا ﴾                           | ٣-٢                    |
| 177                                                   | ﴿ فذاقت وبال أمرها ﴾                                                     | ٩                      |
|                                                       | سورة التحريم                                                             |                        |
| 797 c                                                 | ﴿ صفت قلوبكما ﴾                                                          | £                      |
| 740                                                   | ﴿ قو أنفسكم وأهلكيم نارا ﴾                                               | ۱ ٦                    |
|                                                       |                                                                          |                        |

| رقم الصفحة      | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | رقم<br>الآيـة |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 7V0 ( 7V£       | ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾         | ٦             |
| ٤٧٠             | ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ﴾          | ۸             |
| ۸۳              | ﴿ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ | ٩             |
| ۸۹ هـ           | ﴿ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح ﴾             | ١.            |
| ٩٨ هـ           | ﴿ ضرب الله مثلاً للذين آمنوا ﴾                       | 11            |
|                 | سورة الملك                                           |               |
| 7 £ £           | ﴿ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ﴾                  | ۸ ـ ۸         |
| ۹۰،۸۲،۳۱        | ﴿ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾       | ١.            |
| 44.             | ﴿ وأسروا قولكم أو جهروا به ﴾                         | 14            |
|                 | سورة المعارج                                         | ,<br>         |
| £.V             | ﴿ إِنَّ الانسان خُلق هلوعاً إِذامسه الشر جذوعا ﴾     | Y1-19         |
|                 | سورة نــوح                                           |               |
| 404             | ﴿ أَنَ اعبدوا الله واتقوه وأطبعون ﴾                  | ٣             |
|                 | سورة الجن                                            |               |
| ۸۹ هـ           | ﴿ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ﴾              | 44            |
| ·               | سورة المزمل                                          |               |
| 720,91,9.       | ﴿ كماأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ﴾      | 17,10         |
|                 | سورة المدثر                                          |               |
| 777 . 707 . 777 | ﴿ وماجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾                  | ۳۱            |
|                 | سورة القيامــة                                       |               |
| *** , *** , 4.  | ﴿ فلا صدَّق ولا صلَّى ولكن كذَّب وتولَّى ﴾           | WY ( W )      |
|                 | سورة الإنسان                                         |               |
| ۸٥٥هـ           | ﴿ إِنا هديناه السبيل إِمَّا شاكراً وإِمَّا كفورا ﴾   | ٣             |
|                 | سورة الثبــــأ                                       |               |
| 144             | ﴿ وجعلنا الليل لباسا ﴾                               | ١.            |
| 174 , 177       | ﴿ لا يذوقون فيهابردا ولا شرابا ﴾                     | 70,75         |
|                 | سورة النازعــات                                      |               |
| ۹,              | ﴿ فكذَّب وعصى ﴾                                      | ۲١.           |
| 74              | ﴿ وأمَّامن خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى ﴾        | ٤١،٤٠         |
|                 | سورة التكويـــر                                      |               |
| 777             | ﴿ إِذَا الشَّمْسَ كُورِتَ ﴾                          | ١ ،           |
| 97              | ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجِتَ ﴾                       | ٧             |
| 777             | ﴿ مُطاع ثم أمين ﴾                                    | 71            |
|                 |                                                      |               |

| رقم الصفحة                       | الأيــــــة                                                                | رقم<br>الآيـة |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                  | سورة الانفطار                                                              |               |
| ۱۲۲، ۸۲۲ ، ۳٤٥                   | ﴿ إِنَّ الْإِبْرَارُ لَفِي نَعْيَمُ ﴾                                      | ١٣            |
|                                  | سورة المطففين                                                              |               |
| ۸٥٥                              | ﴿ كلا إِن كتاب الفجار لفي سجين ﴾                                           | ٧             |
| ۲۳۷ د                            | ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ﴾                                   | 1 £           |
| AF7                              | ﴿ إِن كتاب الأبرار لفي عليين ﴾                                             | 41 ( 14       |
| ٨٥٥هـ                            | ﴿ إِنَ الْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ﴾                                        | 44            |
| ۱۸۰ ، ۸۰۰ هـ                     | ﴿ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ﴾                                    | 70 : Y£       |
|                                  | سورة الطارق                                                                |               |
| 14.                              | ﴿ إِنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ﴾                                           | 17,10         |
|                                  | سورة الأعلى                                                                |               |
| ۰۸۲۵، ۹۳، ۹۷۲، ۲۳، ۹۳،           | ﴿ سَبِّح اسم ربِّك الأعلى ﴾                                                | ۳،۱           |
| ٠٨٢٠ ، ١٥٠ ، ١٧٩ ، ١٣، ٥٣٢       | ﴿ الذي خلق فسوِّي والذي قدّر فهدي ﴾                                        | ۳، ۲          |
| ٣١                               | ﴿ فَذَكُر إِنْ نَفْعَتِ الذَّكُرِى ﴾                                       | 144           |
| <b>ም</b> ኒለ                      | ﴿ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ﴾                                          | 11614         |
|                                  | سورة البلد                                                                 |               |
| ٤٠٧                              | وتواصوا بالصبروتواصوا بالمرحمة ﴾                                           | 17            |
| 077                              | ﴿ أَلَمْ نَجَعَلَ لَهُ عَيِنِينَ وَلَسَانًا وَشَفَتِينَ ﴾                  | ٩،٨           |
|                                  | سورة الشمس                                                                 |               |
| 444                              | ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾                                                       | ۲             |
|                                  | سورة الليل                                                                 |               |
| 74, 44, 44                       | ﴿ لا يصلاها إلاالأشقى ﴾                                                    | 17,10         |
|                                  | سورة التين                                                                 |               |
| ۵۱۲۵                             | ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾                                                      | ٣             |
|                                  | سورة العلق                                                                 |               |
| 109,100                          | ﴿ أَرَأَيتِ الذي ينهي عبدا إِذا صلى ﴾                                      | 1.4           |
|                                  | سورة القــدر                                                               |               |
| ۱۳۸                              | ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيلَةَ القَدْرِ ﴾                               | ١             |
|                                  | سورة البيئة                                                                |               |
| ٨٤                               | ﴿ لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ أَهُلَ الْكُتَابِ وَالْمُشْرِكَينَ ﴾ | ,             |
| ٥٢١٤، ٢٢٢٤ ، ٩٠٣، ٨١٣، ٥٢٣، ٧٢٣، | ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعْبِدُوا اللهِ مَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ ﴾     | ٥             |
| 777 ( 017                        |                                                                            |               |
| ۸٤،۸۲                            | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلُ الْكُتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾       | ٦             |
| 0 5 7 ( ) 0                      | ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾                    | \ v           |
|                                  |                                                                            |               |

| رقم الصفحة | الأيــــــة                                 | رقم<br>الآيـة |
|------------|---------------------------------------------|---------------|
|            | سورة الزلزلة                                |               |
| VY1, PAY   | 🦫 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 🦫             | ۸،۷           |
|            | سورة التكاثر                                |               |
| 70         | ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾               | ٨             |
|            | سورة العصر                                  |               |
| 797 c      | ﴿ إِن الانسان لفي خسر ﴾                     | ٣             |
|            | سورة قريش                                   |               |
| ۵۲۱۵،۳۰۲۵  | ﴿ وآمنهم من خوف ﴾                           | ٥             |
|            | سورة الكافرون                               |               |
| W18-W1W    | ُ ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافُرُونَ ﴾        | ١             |
|            | سورة المسد                                  |               |
| 000        | ﴿ مَا أَغْنَى عَنِهُ مَالُهُ وَمَا كُسِبِ ﴾ | ۲             |
|            | سورة الإخلاص                                |               |
| 3976,317   | ﴿ قُلَ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾                   | 1             |
|            |                                             |               |
|            | ļ.                                          |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             | !             |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |
|            |                                             |               |

( ۲ ) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| رقمالصفحة                       | نصالحديث                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 | (1)                                                                      |
| 707                             | أتحب أن أخبرك بصريح الايمان                                              |
| ۱۳۹ د ، ۲۶ ۱ د ، ۱۸۸ د ،        | آمركم بالإيمان بالله وحده (حديث وفد عبد القيس)                           |
| 719_594,244                     |                                                                          |
| ٥٩                              | آية الإيمان حب الأنصار                                                   |
| 444                             | ً آية المنافق ثلاث                                                       |
| 717                             | الآيتان من آخر سورة البقرة                                               |
| ۷ ځ د                           | اجتنبوا السبع الموبقات                                                   |
| ۲۶،۰۷۰                          | الأرواح جنود مجندة                                                       |
| £ + \                           | الإسلام : إطعام الطعام وطيب الكلام                                       |
| . £7+ . £++ . 14% . Y           | الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله( حديث جبريل )                       |
| ١٩٩٤ ، ٢٠ ٢ د ، ١١٣٩ د          |                                                                          |
| 7                               |                                                                          |
| 011, 2.7, 17                    | الإِسلام علانية والإِيمان في القلب                                       |
| 1911 1991 1991                  | الإِيمان : الإِقرار والتصديق بالعمل ثم تلا ﴿ ليس البر أن تولوًا وجوهكم ﴾ |
| ۱۳۹ د ، ۱۳۶ د ، ۱۳۹ <b>د</b>    | الإيمان بضع وسبعون شعبة ( حديث شعب الإيمان )                             |
| ٠٤١٤ ٨٣٢ د ١٧٢٤ ٩٢٣٥            |                                                                          |
| ۸ ، ۲ ۱ ، ۱۸۲ ، ۱۲۲             |                                                                          |
| <b>५∨</b> ٩                     | أتسخر بي وأنت رب العالمين (إحدى روايات أحاديث الشفاعة )                  |
| 117, 777, 7, 7, 7, 13, 7        | أتشهدين أن لا إله إلا الله أعتقها فإنها مؤمنة (حديث الجارية)             |
| 771,001, 499, 497               | أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان (إحدى روايات          |
|                                 | أحاديث الشفاعة                                                           |
| 44                              | أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن                              |
| ०४९                             | إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران                                         |
| ०४९                             | إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله                          |
| <b>£</b> 9% <i>(</i> <b>£</b> 0 | إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان                                           |
| ٥٤٨                             | إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول                                      |
| 0 \$ \$ ( 0 • \$                | إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر                                            |
| ٧٠٣                             | إذاهلك كسرى أو ليهلكن كسرى                                               |
| 771, 272, 777, 277,             | أربع من كن فيه كان كان منافقا خالصا                                      |
| W£ ( 1 V                        | ارجع فصّل فإنك لم تصل                                                    |
| £14° ; £-4                      | أسلم تسلم ، قال وما الإسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله                     |

| رقم الصفحة               | نصالحديث                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| £9V_£97                  | أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص .                            |
| ٤٠٩، ٤٠٨                 | أسلمت نفسي لله وخليت وجهي الله .                           |
| Y17_17£                  | أصدق كلمة قالها الشاعر                                     |
| 1 + 1 - 1 + +            | اشفعوا تأجروا ويقضي الله علي لسان نبيه ماشاء .             |
| ١٥١ د ٠                  | أشهد ن لا إله إلا الله وأني رسول الله                      |
| ०२०                      | أفضل الإسلام أن تطعم الطعام .                              |
| £ • A                    | أفضل الإيمان: السماحة والصبر.                              |
| 414                      | أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات وهن في القرآن            |
| ٨                        | أفضل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا                           |
| 44.5 - 44.4              | أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله هلا شققت عن قلبه .       |
| 0,74, 10, 10, 17         | أكمل المؤمنين إيماناً                                      |
| ۱٤٣ د                    | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( ثلاثاً ) الشرك با لله           |
| 79,07                    | ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه .                           |
| 44                       | ألارإني حرمت كل ذي ناب من السباع                           |
| 177                      | ألست تنصب ، ألست تحزن ، ألست تصيبك اللأواء .               |
| . 44.                    | اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك .        |
| ٧٠١                      | اللهم انجز لي ما وعدتني .                                  |
| 44                       | اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع .                         |
| ٥٨٥                      | اللهم لك أسلمت وبك آمنت .                                  |
| ٥٨٦                      | اللهم لك ركعت ولك أسلمت.                                   |
| ۲۸٥                      | اللهم لك سجدت وبك آمنت .                                   |
| 117                      | أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ماكان يتولاه في الدنيا . |
| ١٠٤                      | أليس يحرمون ما أحل الله .                                  |
| <b>***</b>               | أليس يصلي ، أليس يشهد .                                    |
| <b>***</b> ****          | أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله .         |
| ۱۳۷۷ ، ۱۳۸۸ ، ۱۸۳۸ ، ۱۳۷ | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .           |
| 104                      | إن آدم سأل ربه أن يريه صورالأنبياء من ذريته .              |
| 11111                    | إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق .                       |
| 404                      | أن الإسلام بدأ جزعاً ثم ثنياً ثم رباعياً                   |
| 101                      | أن أولاده ثلاثة .                                          |
| 44.                      | إن البذاذة من الإيمان .                                    |
| ٥٣٠                      | إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا .                         |
| 1                        | إن الحمد لله نحمده ونستعينه                                |

| رقم ا <b>ل</b> صفحة      | نصالحديث                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٧ د ، ١٨٥              | إن خالدا سيف من سيوف الله .                                        |
| 170                      | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله .                            |
| Y1£ ·                    | إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.                      |
| ٤١                       | إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها .              |
| 797 ( 9                  | إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد                                |
| ٤٠                       | إن في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله .                          |
| ۳۷هه، ۲۱۵، ۳۲۲           | إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها .                           |
| £AO                      | إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الاسلام |
| ٦٨                       | إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .                                    |
| ٦٥                       | إن الله ليرضى عن العبد أن يزكل الأكلة فيحمده عليها .               |
| ٨٨                       | إن الله هو السلام ، فإذا قعد أحدكم في الصلاة .                     |
| ٧٣                       | إن الله يحب أن يؤخذ برخصه .                                        |
| 09 £                     | إن الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه .               |
| 415                      | إن الله يحدث من أمره ما شاء .                                      |
| 105                      | ان الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر                               |
| 074                      | إن النبي ﷺ وزن بالأمة فرجح ثم وزن أبوبكر .                         |
| 111                      | إن يسير الرياء شرك .                                               |
| ۲۲ د                     | أنتم شهداء الله في الأرض                                           |
| 74                       | إنك لن تنفق نفقة تبتغي بهارجه الله إلا ازددت بها درجة .            |
| ۲۲۳ ، ۲۲۵                | إنما الأعمال بالنيات .                                             |
| ٥٣١                      | إنما الدنيا لأربعة : رجل أتاه الله علما ومالا .                    |
| 11.697                   | إنما الطاعة في المعروف .                                           |
| ۳۳ د ، ۲۳۳ د             | إنه قد شهد بدراً وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر             |
| 177-177                  | إنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا . (حديث الشفاعة . |
| 0 8 9                    | إني لأرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة .                               |
| £ 444                    | إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد .                          |
| 44.5                     | إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس                                  |
| ۳۰۶۵، ۲۱۲ د، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، | أو مسلم ؟ أقتالا أي سعد ؟ إني لأعطي رجالا .                        |
| 093,070,130,070,970      |                                                                    |
| ٥١٧                      | أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله .                     |
| ١٩١هـ                    | أول ما يحاسب له العبد يوم القيامة                                  |
| 1 44                     | أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله                                |
| 110_111                  | أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا .                            |

| رقم الصفحة                              | نصالحديث                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| . 144                                   | أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الصالحون |
| 010.9.177                               | أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : إنما هو الشرك       |
|                                         | (ب)                                            |
| ۲۰۲۰                                    | بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً               |
| ١٥١د                                    | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً           |
| ١٠٣                                     | بشر الكانزين برضف يحمى عليها في نار جهنم       |
| ۶۸۶ هـ                                  | بعثت بجوامع الكلم                              |
| 494                                     | بلى ، أقلت لك إنك تأتيه هذا العام ؟            |
| ۸۰۲ د ۳ ، ۲۳۵ . ۲۳۶                     | بنى الإسلام على خمس .                          |
|                                         | (ت)                                            |
| 1.1                                     | تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم .             |
| 700                                     | تعرض الفتن على القلوب كالحصير                  |
| ۵۷۱، ۳۸                                 | تعوَّذوا بالله من خشوع النفاق .                |
| 44. 41                                  | تلك صلاة المنافق ، يرقب الشمس .                |
| ٦٨٠                                     | تولني فيمن توليت                               |
|                                         | (ث)                                            |
| <b>٣</b> 0٦                             | ثلاث من كن فيه استوجب الثواب                   |
|                                         | (5)                                            |
| ۱۸٦                                     | الجار أحق بسقبه .                              |
|                                         | (7)                                            |
| 700                                     | حتى يقال للرجل ما أصلبه ، ما أظرفه             |
| ٥٥١٥                                    | حديث الاسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا      |
| ٦٧                                      | الحلال ما أحله الله في كتابه .                 |
| £ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة .           |
| 7714                                    | الحياء شعبة من الإيمان . ( حديث شعب الإيمان )  |
|                                         | (٤)                                            |
| 144, 144                                | ذاق طعم الإيمان من رضي بالله .                 |
| ٤٣١                                     | ذاك صريح الإيمان .                             |
|                                         | (٤)                                            |
| <b>ኣ</b> ል •                            | الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض .  |
| 077                                     | رأيت كأني أنزع على قليب فأخذها ابن أبي قحافة . |
|                                         | (س)                                            |
| 7716, 1776, 1777, 1777, 1777, 310, 700  | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .                  |

| رقم الصفحة                              | نصالحديث                                                  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| ٥٨٠                                     | سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي .                       |  |
| <b>700</b>                              | حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة                      |  |
| ۹۵۷۲، ۲۲۲ ۲، ۵۴۳ ، ۸۷۵ ،                | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين             |  |
| ۵۸۲، ۹۲                                 |                                                           |  |
| 44.                                     | سلو الله العافية واليقين .                                |  |
| ٣٥ هـ                                   | سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها .                 |  |
|                                         | (ش)                                                       |  |
| 1.1                                     | الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل .                   |  |
|                                         | (ص)                                                       |  |
| ۱٥ هـ                                   | صلاة الجماعة تفضل من صلاة أحدكم                           |  |
| ٣٤.                                     | صلوا على صاحبكم .                                         |  |
| ٥١                                      | صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم                |  |
| 2158                                    | الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان         |  |
|                                         | (ض)                                                       |  |
| 779                                     | حديث ضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر   |  |
|                                         | (ط)                                                       |  |
| 70                                      | الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر .                      |  |
| ٥١٢                                     | الطيرة شرك .                                              |  |
|                                         | (2)                                                       |  |
| 79 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1              | عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله                 |  |
| 11.                                     | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر |  |
|                                         | بمعصية.                                                   |  |
| ۲۲۱ د ، ۱۳۲ د ، ۲۱۳ د ، ۲۲۳ د ، ۲۳۷ د ، | العينان تزنيان ، وزناهما النظر .                          |  |
| £ £ Y ( 199                             |                                                           |  |
|                                         | ( <u>¿</u> )                                              |  |
| \$70                                    | الغناء ينبت النفاق في القلب .                             |  |
| 11                                      | الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره .                             |  |
|                                         | (ف)                                                       |  |
| 041                                     | حديث فضل أمة محمد                                         |  |
| 114-114                                 | فما علامة إيمانكم . علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا  |  |
|                                         | أنبياء.                                                   |  |
|                                         | (ق)                                                       |  |
| ٧٤                                      | القصر صدقة تصدق الله بها عليكم                            |  |

| رقم الصفحة                               | نصالحديث                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 091                                      | قدّر الله مقاديرالخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض .   |
| £7.£                                     | القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك قلب الكافر .              |
|                                          | (丝)                                                    |
| 791                                      | كان الرجل يسلم في أول النهار رغبة في الدنيا.           |
| <b>0</b> 9£                              | كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء .        |
| 11                                       | الكبر بطر الحق وغمط الناس .                            |
| 001                                      | كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق .                      |
| ٧٤                                       | كل كلام ابن آدم عليه .                                 |
| ٧٩                                       | كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها .           |
| 170                                      | كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان .         |
| ۵۲۲۵ ، ۲۲۹ د                             | كيف أصبحت يا حارث بن مالك                              |
|                                          | (J)                                                    |
| 141                                      | لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس.     |
| 177_170                                  | لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته .             |
| 49                                       | لا ألفين أحدكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من أمري . |
| ٩٣٧                                      | لا إيمان لمن لا أمانة له .                             |
| 777 007                                  | لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض .             |
| ١٦                                       | لا صلاة إلا بأم القرآن .                               |
| ٤٧، ٤٦                                   | لا صلاة إلا بوضوء .                                    |
| ٤٨                                       | لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد .                      |
| ١٨                                       | لا صلاة لفذ خلف الصف .                                 |
| <b>£9</b>                                | لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل .                  |
| 111                                      | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .                       |
| 145                                      | لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله .            |
| 797 : 347 : 347                          | لا يا بنت الصديق ، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق .        |
| ٥٨                                       | لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله .                |
| 300, 483                                 | لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه .                  |
| 070                                      | لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداً                      |
| 7.0,779                                  | لا يرث المسلم الكافرولا الكافر المسلم .                |
| £T£                                      | لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق كذا .        |
| 3014,771,0714,0174,0774                  | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .                     |
| -77 - (107 - 11) - 13 - 16 - 177 - 777 - |                                                        |
| 177_107 , 787, 287, 887, 282, 883,       |                                                        |
| 1                                        |                                                        |

| رقم الصفحة                    | نصالحديث                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (077,014,017,017,017          |                                                                 |
| 740, P40, 4A0                 |                                                                 |
| 707,14                        | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده .                |
| P• 7 4 , 70 7 , 1 A 7 , P P 7 | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه .                       |
| ٧٨                            | لعن النبي ﷺ عاصر الخمر ومعتصرها .                               |
| ०४९                           | لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة .                    |
| 79. ( 727 ) . 797             | لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. |
| 7.49                          | لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته .                     |
| 071-077                       | لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ مُدُّ أحدهم ولا نصيفه .        |
| ۵۷، ۲۹۳، ۳۷                   | لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه .                             |
| ۱۱۸                           | ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون                                |
| 444                           | ليس المخبر كالمعاين .                                           |
| ٥٣٢                           | ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب .       |
| ٤٩٠                           | ليس في المال حق سوى الزكاة .                                    |
| ٧١                            | ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس .                          |
| ٤٣٠                           | ليس المسكين هذا الطواف .                                        |
| 005                           | ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر .                   |
|                               | (م)                                                             |
| £ • A _ £ • V : V _ 7         | ما الإسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله : اطعام الطعام وطيب الكلام  |
| 474                           | ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها .                    |
| ٦٥٧، ١٣                       | ما بعث الله من نبي إلاكان في أمته قوم يهتدون بهديه .            |
| ٣٩.                           | ما تقول في هذالرجل الذي بُعِثُ فيكم فيقول : هاها لا أدري ( حديث |
|                               | منکر ونکیر )                                                    |
| غ ۳۲ هـ                       | ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن .    |
| 1.1                           | ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع .         |
| 1.4                           | ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها .                   |
| ۱۲۸                           | ما يصيب المؤمن من وصب ولانصب ولا هم .                           |
| ۲۲۱ د                         | المؤذن مؤتمن                                                    |
| 2 7 5 1                       | حديث محلم بن جثامة                                              |
| 77.5                          | مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت .           |
| ۳.                            | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة .                       |
| 177                           | مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع .                               |
| ٥٣٢                           | مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر : رجل أتاه الله مالا وعلما.        |

| رقم الصفحة                        | نصالحديث                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 117-117,97                        | المرء على دين خليله .                                                  |
| 97                                | المرء مع من أحب .                                                      |
| 147                               | المرض حطة يحط الله به الخطايا عن صاحبه .                               |
| ۸۰۲ د ، ۵ ، ۱۳۹۷ ، ۱۵ - ۱۵ ۱۷ م ، | المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس.            |
| 75. 779. 077. 070                 |                                                                        |
| ٥١٨                               | من أحب الله وأبغض لله ؟                                                |
| ١٧٣                               | من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إِله إِلا الله خالصا |
|                                   | من قلبه .                                                              |
| ۲۱۹                               | من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة.                      |
| 111                               | من أمركم بمعصية فلا تطيعوه .                                           |
| ۵۳۳٤                              | من بدل دینه فاقتلوه                                                    |
| ٥٣٤                               | من جهز غازيا فقد غزا .                                                 |
| ٧٥                                | من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه .                                   |
| ٥٣٠                               | من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه .                     |
| 040-045                           | من دل علي خير فله مثل أجر فاعله .                                      |
| ۱۵۷،۸۰،۱۳                         | من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .                                       |
| £7A ( 7 )                         | من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن .                                  |
| ٥١                                | من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له .                       |
| ٥٣٥                               | من عزّى مصابا فله مثل أجره .                                           |
| 777 6 , 707 , 777                 | من غشّنا فليس منا                                                      |
| ٥٣٥                               | من فطّر صائمً فله مثل أجره .                                           |
| 25. (117                          | من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.                         |
| ۱۲۸ د ، ۱۷۶ د ، ۱۸۳ د             | من قال لا إله إلا الله دخل الجنة                                       |
| V £                               | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت .                   |
| 19-11                             | من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق .                  |
| 077                               | المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف .                           |
|                                   | (ن)                                                                    |
| 469 هـ                            | نزل جبريل يؤمني                                                        |
| ۲۳                                | نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة .                                     |
| ۶۹ هـ                             | نهى النبي على عن كل ذي ناب من السباع                                   |
|                                   | (هـ)                                                                   |
| 071                               | هما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء                                   |

| رقم الصفحة                    | نصالحديث                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               | (و)                                                                   |
| 04.                           | وأسألك حكما يوافق حكمك .                                              |
| 407,12                        | والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا       |
| ٧٠٣                           | والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوما لا يدري القاتل |
|                               | فيما قتل                                                              |
| <b>٦٩٨-</b> ٦٩٧               | والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا.     |
| ٧٠٣                           | والذي نفسي بيده ، لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا .                    |
| ٧٢                            | وفي بضع أحدكم صدقه .                                                  |
| 7.64                          | الولد للفراش وللعاهر الحجر .                                          |
| POY ( ) 77 , 0P7 , A30 ,      | والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله .                                  |
| 797,797,788                   |                                                                       |
| ۵۳۰۹، ۲۷۳، ۲۰۸، ۲۰۵۰          | والله لا يؤمن ( ثلاثا ) الذي لا يأمن جاره بوائقه .                    |
| ۷۱۳ د ، ۱۲، ۲۵۲ ، ۱۸۳ ، ۲۶۳ ، |                                                                       |
| 0.5                           |                                                                       |
| 710                           | وهل يكب الناس في النار على وجوههم .                                   |
|                               | (ي)                                                                   |
| ۸۷۶                           | يا أهل الجنة هل رضيتم .                                               |
| ٤١١                           | يا رسول الله صف لي الإسلام ، قال : تشهد أن لا إله إلا الله .          |
| ۱۳٤ د                         | يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قبله                           |
| 3716, 1716, 7016, 7076        | يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير        |
| ۷۰۳۵ ، ۸۸۲ ، ۹۱۳ ، ۲۲۱        |                                                                       |
| ۵۳۳۳ د                        | يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان                                 |
| ۸۷۶                           | يقول كل من الرسل: إن ربي قد غضب اليوم غضباً.                          |
| 417                           | يقول الله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .                          |
| 177_170                       | يقول الله تعالى : من عادي لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة .             |
| ۱۰۱د                          | يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وازيد               |
| ٤٣                            | ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه .                                  |
|                               |                                                                       |
|                               |                                                                       |
|                               |                                                                       |
|                               |                                                                       |
|                               |                                                                       |
|                               |                                                                       |

(٣) فهرس الآثار والأقوال

| الصفحة         | القائـــل           | الأثر                                                               |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                |                     | (1)                                                                 |
| ۷۷۵            | ابن أبي ذيب         | ( الإسلام القول والإيمان العمل )                                    |
| \$0.           | -<br>حسان بن عطیه   | ( الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل                                |
| 204            | الهروي              | ( الإيمان تصديق كله )                                               |
| 444            | أبو خيثمة           | ﴿ الإيمان قول وعمل والإسلام إقرارا ﴾                                |
| ۲٤١            | الشافعي             | ( الايمان قول وعمل يزيد وينقص )                                     |
| ١٤٢د           | أبو الدرداء         | ( الايمان يزيد وينقص )                                              |
| 405            | خثيمة بن عبدالرحمن  | ( الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب                              |
| To£            | مالك بن دينار       | ﴿ الإِيمان يبدو في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة                      |
| 77A, 707       | معاذ بن جبل         | إجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى                                       |
| (7.1.7099      | أبي ثور             | أجوبة أبيي ثور لمن سأله عن الإيمان                                  |
| 4.4            |                     |                                                                     |
| £0. (££9. ££A  | سعيد بن جبير        | أجوبة سعيد بن جبير على مسائل عبد الملك بن مروان                     |
| . 444          | ابن أبي مليكة       | أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه                |
| 77A.70. 12 YEE | عمير بن حبيب الخطمي | إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته                          |
| ££             | أبي هريره           | إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة                          |
| PAO            | عبد الله بن عمر     | إذا لقيت أولئك (يعني القدرية) فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم براء مني ) |
| 7.4.191        | الإمام أحمد بن حنبل | أكثر ما يخطئ الناس من جهه التأويل والقياس                           |
| 714            | سعيد بن جبير        | ألا تستحي من رأى أنت أكبر منه ؟ رداً على ذر الهمذاني                |
| 797 ( ) 7 8 +  | ابن مسعود           | اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً                                   |
| ۲٤١ د          | عمر بن عبدالعزيز    | أما بعد فإن الايمان حدوداً وشرائع وفرائض                            |
| 714            | أيوب السختياني      | أنا أكبر من دين المرجئة                                             |
| £V1            | إسحاق بن راهويه     | لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء                 |
| ٤٧٠            | الشافعي             | أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزى واحد عن الآخر .                    |
| 107,073        | علي بن أبي طالب     | إن الإِيمان يبدأ لمظة في القلب كلما ازداد الايمان ازدادت اللمظة     |
| ٥٩١            | ابن عباس            | إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتاباً          |
| 09 £           | عبد الله بن مسعود   | ن الله يبعث ملكاً بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه                  |
| ٥١،            | عبد الله بن عباس    | ن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف                         |
| £9£ ( YAY      | أبو ذر الغفاري      | نَّ المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته                                 |
| 077            | أبو هريرة           | ن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه                                 |

| الصفحة     | القائسل          | الأثر                                                                                           |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701        | أبو الدرداء      | إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه                                                    |
| ٤٤         | أبو هريرة        | إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه مرة                                                    |
| 717        | قتادة            | إنما حدث الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث                                                            |
| 71         | معاذ بن جبل      | إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي                                                                 |
| ٤٧٠، ٤٦٩   | وكيع بن الجرّاح  | أهل السنة يقولون الايمان قول وعمل                                                               |
|            |                  | (ب)                                                                                             |
| ٦٤٨        | صفوان بن أمية    | بفيك الكثكث                                                                                     |
| 447        | مجهول            | ج عرفت ربك ؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم                                                        |
|            | !                | (ت)                                                                                             |
| 414        | سفيان الثوري     | تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري                                                           |
| 70£_707    | عبد الله بن عمر  | تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً                                                 |
| 137 6      | جندب بن عبد الله |                                                                                                 |
| 1.0        | أبو البختري      | تفسير أبو البختري عن حذيفة في قوله ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ﴾                           |
| 99         | ابن جويو         | تفسير ابن جرير لقوله تعالى ﴿ ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ﴾                             |
| 90         | الحسن البصري     | تفسير الحسن البصري لقوله ﴿ أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                                        |
| . 44       | الحسن البصري     | تفسير الحسن البصري لقوله تعالى: ﴿ وإِذَا النفوس زوجت ﴾                                          |
| 777        | الحسن البصري     | تفسير الحسن البصوي لقوله تعالى: ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾                       |
| 44         | الحسن البصري     | تفسير الحسن البصري لقوله تعالى : ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                  |
| 77         | الحسن البصري     | تفسير الحسن البصري لقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾                      |
| ۱۸۰        | الحسن البصري     | تفسير الحسن البصري لقوله: ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة                             |
|            |                  | وظاهره من قبله العذاب ﴾                                                                         |
| 99         | الحسن البصري     | تفسير الحسن البصري لقوله: ﴿ ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ﴾                              |
| 40         | الربيع بن أنس    | تفسير الربيع بن أنس لقوله: ﴿ وإِذَا تليت عليهم آياته ﴾                                          |
| 97         | الربيع بن خثيم   | تفسير الربيع بن خثيم لقوله : ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجَتَ ﴾                                     |
| **         | الزجاج           | تفسير الزجاج لقوله: ﴿ إِنَّمَا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجاهلة ﴾                      |
| 97         | زيد بن أسلم      | تفسير زيد بن أسلم لقوله: ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾                                                |
| 188, 181   | السدى            | تفسير السدى لقوله: ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن                             |
|            |                  | مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾                                                    |
| 44         | السدى            | تفسير السدى لقوله: ﴿ إِنَّمَا التوبة على الله للذين يعملون السور بجهالة ﴾                       |
| 74         | السدى            | تفسير السدى لقوله: ﴿ إِنَّمَا المُومِنُونَ الدِّينَ إِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وَجَلَّتَ قَلُوبُهُم ﴾ |
| <b>£</b> Y | سعيد بن جبير     | تفسير سعيد بن جبير لقوله: ﴿ إِن الذين اتقوا إِذَا مسهم طائف من الشيطان                          |
|            |                  | تذكروا ﴾                                                                                        |

| الصفحة          | القائـــل          | الأثر                                                                                       |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171             | سلمان الفارس       | تفسير سلمان الفارسي لقوله : ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم                          |
|                 | _                  | الآخر وما هم بمؤمنين ﴾                                                                      |
| 97              | أبو سليمان الدمشقي | تفسير أبي سليمان الدمشقي لقوله ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾                                      |
| 90              | الضحاك             | تفسير الضحاك لقوله: ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                                         |
| 1.4             | الضحاك             | تفسير الضحاك لقوله : ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾                                            |
| 1.4             | طاووس بن كيسان     | تفسير طاووس لقوله : ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾                                             |
| 0.4             | طاوس بن كيسان      | تفسسير طاروس لقوله : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم                                  |
|                 |                    | الكافرون ﴾                                                                                  |
| 1.0             | أبو العالية        | تفسير أبي العالية لقوله تعالى : ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من                        |
|                 |                    | دون الله ﴾                                                                                  |
| **              | أبو العالية        | تفسير أبي العالية لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهُ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ |
|                 |                    | السوء بجهالة ﴾                                                                              |
| 177             | أبو العالية        | تفسير أبي العالية لقوله تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض                            |
|                 |                    | قالوا إنما نحن مصلحون ﴾                                                                     |
| 101             | أبو العالية        | تفسيس أبي العالية لقوله تعالى : ﴿ وعلَّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم                          |
|                 |                    | على الملائكة ﴾                                                                              |
| 90              | عبد الله بن عباس   | تفسير ابن عباس لقوله: ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                                       |
|                 | ابن عباس           | تفسير ابن عبسي لقوله : ﴿ الذِّني آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾                          |
| *1V . *11 . *10 | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ﴿ الله ين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                 |
| 74              | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله:﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ﴾                                       |
| 7A7 , 7A7       | ابن عباس           | تفسير ابن بعاس لقوله : ﴿ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ﴾                              |
| 14+             | این عباس           | تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾                                    |
| 1.4             | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله: ﴿ وَإِخْوَانِهُم يُمُدُونِهُم فِي الغِي ثُم لا يقصرون ﴾               |
| ٤Y              | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ وإِذَا النفوس زوجت ﴾                                         |
| 44              | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله: ﴿ وإِذَا قِيلَ لَهُم لا تفسدوا فِي الأرض ﴾                            |
| ١٣٢             | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾                                            |
| 104             | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم                          |
| (0.), (0.), (1) |                    | الكافرون ﴾                                                                                  |
| 710,710,730     |                    |                                                                                             |
| ٤١٠             | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ا                        |
| 4.55            |                    | كافة ﴾                                                                                      |
| ٤٧٠             | ابن عباس           | تفسير ابن عباس لقوله: ﴿ يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه                             |
|                 |                    | نورهم يسعى بين أيديهم ﴾                                                                     |

| الصفحة                                       | القائـــل         | الأثر                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> *********************************** | عبد الرحمن بن زيد | تفسير عبد الرحمن بن زيد لقوله: ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴾                        |
| 1                                            | عبد الرحمن بن زيد | تفسير عبد الرحمن بن زيد لقوله ﴿ ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له                             |
|                                              |                   | نصیب منها ﴾                                                                            |
| 104                                          | عبد الرحمن بن زيد | تفسير عبد الرحمن بن زيد لقوله : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾                              |
| **                                           | عطاء بن رباح      | تفسير عطاء لقوله:﴿ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾                    |
| **                                           | عطاء بن رباح      | تفسير عطاء لقوله تعالى : ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                 |
| ٥٠٩                                          | عطاء بن رباح      | تفسير عطاء لقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزِلَ اللهِ فَأُولَٰئُكُ هُمُ |
|                                              |                   | الكافرون ﴾                                                                             |
| <b>*</b> **                                  | عكرمــة           | تفسير عكرمة لقوله تعالى : ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴾                             |
| 771                                          | علقمــة           | تفسير علقمة لقوله تعالى : ﴿ وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن                   |
|                                              |                   | بالله يهد قلبه ﴾                                                                       |
| 90                                           | عمر بن الخطاب     | تفسيرعمر بن الخطاب لقوله : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                             |
| 94_90                                        | عمر بن الخطاب     | تفسير عمر بن الخطاب لقوله : ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾                                       |
| 77                                           | عمرو بن دينار     | تفسير عمرو بن دينار لقوله تعالى ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                          |
| 90                                           | قتادة             | تفسير قتادة لقوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                              |
| . 777                                        | قتادة             | تفسير قتادة لقوله تعالى : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾                    |
| 4.4                                          | قتادة             | تفسير قتادة لقوله : ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                      |
| **                                           | قتادة             | تفسير قتادة لقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾                    |
| 174 ( 114                                    | قتادة             | تفسير قتادة لقوله تعالى : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ﴾                             |
| 47                                           | قتادة             | تفسير قتادة لقوله تعالى : ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾                                         |
| 1                                            | قتادة             | تفسير قتادة لقوله تعالى : ﴿ ومن يشفع شفاعة حسنة ﴾                                      |
| £47- £41                                     | عبد الله عباس     | تفسير القرآن على أربعة أوجه                                                            |
| 90                                           | الكلبي            | تفسير الكلبي لقوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                             |
| ١١٦                                          | مجأهد بن جبر      | تفسير مجاهد لقوله تعالى: ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ﴾                              |
| 777 (770                                     | مجاهد بن جبر      | تفسير مجاهد لقوله تعالى:﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾                      |
| **                                           | مجاهد بن جبو      | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                |
| **                                           | مجاهد بن جبر      | تفسير مجاهد لقوله تعالى: ﴿ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾            |
| 7 £                                          | مجاهد بن جبر      | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ انما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم ﴾            |
| ٤٢                                           | مجاد بن جبر       | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ إِن الذين اتقوا إِذَا مسهم طائف من                         |
|                                              |                   | الشيطان تذكروا ﴾                                                                       |
| 188, 181                                     | مجاهد بن جبر      | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ وإِذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ﴾                         |
| 1                                            | مجاهد بن جبر      | تفسير مجاهد لقوله تعالى: ﴿ ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب                             |
|                                              |                   | منها ﴾                                                                                 |
|                                              |                   |                                                                                        |

| الصفحة      | القائـــل           | الأثر                                                                                        |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440         | مجاهد بن جبر        | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ ولكن قولوا أسلمنا ﴾                                              |
| Y £         | مجاهد بن جبر        | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾                                        |
| £19         | مجاهد بن جبر        | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما                                |
|             |                     | أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ﴾                                                              |
| ٤١٠         | مجاهد بن جبر        | تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم                              |
|             |                     | کافة ﴾ .                                                                                     |
| ٨٠٠٦٠       | محمد بن نصر المروزي | تفسير محمد بن نصر المروزي لقوله تعالى : ﴿ حبب اليكم الايمان وزينه                            |
|             |                     | في قلوبكم ﴾                                                                                  |
| 777, 770    | عبد الله بن مسعود   | تفسير ابن مسعود لقوله تعالى : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق                               |
|             |                     | تلاوته ﴾                                                                                     |
| 771         | عبد الله بن مسعود   | تفسير ابن مسعود لقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابُ مَنْ مَصَيْبَةً إِلَّا بِإِذِنَ اللَّهِ وَمَنْ ۗ |
|             |                     | يؤمن بالله يهد قلبه ﴾                                                                        |
| 90          | مقاتل بن حيان       | تفسير مقاتل لقوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                                    |
| 44          | مقاتل بن حيان       | تفسير مقاتل لقوله تعالى : ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                      |
| £ 4 4       | مقاتل بن حيان       | تفسير مقاتل لقوله تعالى : ﴿ صم بكم عم فهم لا يرجعون أو كصيب                                  |
|             |                     | من السماء ﴾                                                                                  |
| 14.         | مقاتل بن حيان       | تفسير مقاتل لقوله تعالى : ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه                                 |
|             |                     | الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾                                                               |
| ١٣٢         | مقاتل بن حيان       | تفسير مقاتل لقوله تعالى : ﴿ وإِذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ﴾                               |
| <b>*</b> V£ | إبراهيم النخعي      | تفسير النخعي لقوله تعالى : ﴿ ولكن قولوا أسلمنا ﴾                                             |
| Y £         | إبراهيم النخعي      | تفسير النخعي لقوله تعالى : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾                                       |
| 709         | طلق بن حبيب         | التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله                                     |
| 791         | الجنيد بن محمد      | التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب                                                          |
|             |                     | (ث)                                                                                          |
| 707         | عمار بن ياسر        | ثلاث من كنَّ فيه فقد استكمل الايمان                                                          |
|             |                     | (5)                                                                                          |
| 7.47        | أبو ذر الغفاري      | جاء رجل إلى أبي ذر فــــاله عن الإيمان فـقـرا ﴿ ليس البـر أن تولوا                           |
|             |                     | وجوهكم ﴾                                                                                     |
| 7.0.7.2     | أحمد بن حنبل        | جواب أحمد بن حنبل على سؤال الجوزجاني عن الإِيمان                                             |
| ٥٧٥         | أحمد بن حنبل        | جواب أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام                                                 |
| ٤٧٠         | وكيع بن الجراح      | الجهمية شر من القدرية                                                                        |
|             |                     |                                                                                              |
|             |                     |                                                                                              |

| الصفحة            | القائـــل                | الأثر                                                          |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                   |                          | (7)                                                            |
| 444               | أبوعبدالرحمن السلمي      | حدثنا الذين كانوا يقرؤونا القرآن عشمان بن عفان وعبدالله بن     |
|                   |                          | مسعود وغيرهما                                                  |
| ٦٧                | سلمان الفارسي            | الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حره الله في كتابه .    |
|                   |                          | (;)                                                            |
| 771               | عمر بن الخطاب            | زوّرت في نفسي مقالة أردت أن أقولها                             |
|                   |                          | (س)                                                            |
| ١٨٧               | عائشة أم المؤمنين        | سارق موتانا كسارق أحيائنا                                      |
| ٥٧٩، ٤٩٦          | أبو جعفر الباقر          | سُئل أبو جعفر الباقر عن قول النبي ﷺ ( لا ينزني الزاني حين يزني |
|                   |                          | وهو مؤمن فقال هذا الإِسلام ودور دارة واسعة                     |
| <b>έ</b> ٦٣       | حذيفة بن اليمان          | سُئِل حذيفة عن المنافق قال الذي يصف الإِسلام ولا يعمل به.      |
| ۲۸۳               | الحسن بن علي بن أبي طالب | سُعِل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان       |
| , 017_017, 797    | الشالنجي                 | سؤال الشالنجي أحمد بن حنبل عن الإيمان والإسلام                 |
| 374, 377, 375     |                          |                                                                |
| <b>797_797</b>    | الشالنجي                 | سؤال الشالنجي أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر                |
|                   |                          | (ص)                                                            |
| ۸۸                | الزجاج                   | الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده                           |
|                   |                          | (ع)                                                            |
| 79                | الحسن البصري             | العلم علمان: فعلم في القلبِ وعلم على اللسان                    |
| 77-70             | أبو حيان التيمي          | العلماء ثلاثة فعالم ليس عالماً بأمر الله                       |
|                   |                          | (غ)                                                            |
| \$70              | عبد الله بن مسعود        | الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء بالبقل              |
|                   |                          | (ق)                                                            |
| · ٣١٩ · ٣١٨_٣١٧ ، | معقل بن عبيد الله العبسي | قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديدا ) |
| 777, 771, 77.     |                          |                                                                |
| ۱۳۷هـ             |                          | قصة صبيغ بن عسل                                                |
| 797               | أبو هريرة                | القلب ملك والأعضاء جنوده                                       |
| 77.5              | حذيفة بن اليمان          | القلوب أربعة : قلب أغلف                                        |
| ٣٩                | مجهول                    | القلوب آنية الله في أرضه                                       |
| 707               | عبد الله بن رواحة        | ( قم بنا نؤمن ساعة )                                           |
| 707 c , 1 PT ,    | أحمد بن حنبل             | قول أحمد بن حنبل في الاستثناء في الايمان                       |
| 3 97 , 6 97 , 70  |                          |                                                                |
|                   |                          |                                                                |

| الصفحة                 | القائـــل         | الأثر                                                                      |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| _777,75,               |                   |                                                                            |
| . <b>ጓ</b> ለ£ . ጓለ٣    |                   |                                                                            |
| ، ۱۸۷، ۱۸۵             |                   |                                                                            |
| 191 ( 789              |                   |                                                                            |
| £7Y-£71                | أحمد بن حنبل      | قول أحمد بن حنبل في تارك أحد المباني الخمس                                 |
| \$ 2 7 , . 6 6 ) 2 7 6 | أحمد بن حنبل      | قول أحمد بن حنبل في حديث ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )              |
| <b>44</b>              | أحمد بن حنبل      | قول أحمد بن حنبل في زيادة الإيمان ونقصانه                                  |
| <b>44</b> 7            | أحمد بن حنبل      | قول أحمد بن حنبل في الفرق بين الإسلام والإيمان                             |
| ۳۸۸                    | ابن إسحاق         | قول ابن إسحاق في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ سيقول لك المخلفون من              |
|                        |                   | الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا ﴾                                           |
| ٥٧٩، ٤٣                | الحسن البصري      | قول الحسن في حديث : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )                   |
| 103,840,               | الزهري            | قول الزهري في الإيمان والإسلام                                             |
| 76.000                 |                   |                                                                            |
| 77.7                   | السدى             | قول السدى في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾                |
| <b>*</b> V_ <b>*</b> ₹ | ابن سيرين         | قول ابن سيرين في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ قد أَفْلُح المُؤْمِنُونَ الذِّينَ |
|                        |                   | هم في صلاتهم خاشعون ﴾                                                      |
| ०४५                    | طاووس بن كيسان    | قول طاووس في قوله: ( لا يزني الزاني حيني زني وهو مؤمن )                    |
| <b>&gt;</b> \ 9        | عطاء بن رباح      | قول عطاء في قوله: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )                     |
| ٧٥                     | عكرمة             | قول عكرمة في قوله تعالى: ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾             |
| 010                    | ابن القاسم        | قول ابن القاسم عن مالك في التوقف في نقصان الايمان                          |
| 474                    | قتادة             | قول قتادة في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾                 |
| 474                    | مجاهد             | قول مجاهد في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾                |
| ٧٥                     | مجاهد             | قول مجاهد في قوله تعالى : ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾            |
| TA £                   | مقاتل بن حيان     | قول مقاتل بن حيان في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ يُمنون عليك أن                |
|                        |                   | أسلموا ﴾                                                                   |
| ٦٨٦، ٥٨٠               | أحمد بن حنبل      | قيل لأبي عبد الله نحن المؤمنون فقال نقول نحن المسلمون                      |
| ٨                      | الحسن البصري      | قيل للحسن البصري ما حُسن الخلق: قال بذل الندى وكف الأذى                    |
| 787,5449               | عبد الله بن مسعود | قيل لابن مسعود إن قوماً يقولون إنا مؤمنون قال أفلا سألتموهم                |
|                        |                   | (世)                                                                        |
| ٥٨                     | حسان بن عطية      | كان جبريل ينزل على النبي عَلَي السنة فيعلمه إياها                          |
| ۳۷۳ ، ۹۶۳ ،            | هشام بن حسان      | كان الحسن ( يعني البصري ) ومحمد ( يعني ابن سيرين ) يقولان                  |
| £97                    |                   | مسلم ویهابان مؤمن )                                                        |
|                        |                   |                                                                            |

| الصفحة            | القائـــل           | الأثر                                                             |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٠               | عائشة أم المؤمنين   | كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه                               |
| ٥٩                | سفيان بن عيينة      | كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات:           |
|                   |                     | من أصلح سريرته أصلح الله علانيته                                  |
| 770               | عمر بن الخطاب       | كان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة               |
| 411               | الأوزاعي            | كان يحيى بن أبي كشير وقتادة يقولان : ليس شيء من الأهواء           |
|                   | -                   | أخوف عندهم على الأمة من الأرجاء                                   |
| 444               | زينب بنت جحش        | كانت زينب بنت جحش اسمها برة                                       |
| 47                | عبد الله بن مسعود   | كفي بخشية الله علماً وكفي بالاغترار بالله جهلاً                   |
| ٤٠١               | ابن عباس            | كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق                             |
| £ \(\frac{1}{2}\) | الشعبي              | كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين                                |
| ع ۱ ا د           | ابن عباس            | كل ما نهى الله عنه كبيرة                                          |
| ع ۱ د             | ابن عباس            | كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة                                 |
| £47_£40           | عبد الله بن مسعود   | كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل                        |
|                   |                     | (3)                                                               |
| 791               | مجهول               | لا أقمت لمقدر أمراً                                               |
| . 177             | الضحاك              | لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة                                        |
| 11/2              | أبي بكر الصديق      | لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله                            |
| 201               | الأوزاعي            | لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم الايمان والقول إلا بالعمل |
| 917, 795          | ابن أبي شيبة        | لايكون إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام .                    |
| 41.               | إبراهيم النخعي      | لفتنتهم ( يعني المرجئة ) أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة      |
| 797               | سعيد بن المسيب      | لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه                                       |
| £ £ Å ‹ ኃ ሞ የ የ   | الحسن البصري        | ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب              |
| Y£                | سهل بن عبد الله     | ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى                       |
| ٤١                | ابن عباس            | ليس لك من صلاتك إلاما عقلت منها                                   |
| 770               | الشافعي             | ليس في التابعين اتبع للحديث منه ( يعني عطاء بن رباح )             |
|                   |                     | (م)                                                               |
| 711               | الزهري              | ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الارجاء                 |
| 770               | أبو حنيفة           | ما رأيت مثل عطاء يعني بن رباح                                     |
| ۲۵۲ د             | يحيى بن سعيد القطان | ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء             |
| ٥٣٤               | عبد الله بن مسعود   | ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر                                         |
| ۶۳۹ د             | عروة بن الزبير      | ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه                               |
| <b>£</b> V •      | وكيع بن الجواح      | ( المرجئة : الذين يقولون الاقوار يجزئ عن العلم )                  |

| الصفحة          | القائـــل            | الأثر                                                |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 0V     | أبو سليمان           | من أحسن في ليله كوفئ في نهاره                        |
| ££              | ابن عباس             | من أراد منكم الباءة زوّجناه                          |
| £77             | عبد الله بن مسعود    | من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له            |
| £YY_ £Y1        | إسحاق بن راهويه      | من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها الظهر إلى المغرب |
|                 |                      | فإنه كافر بالله العظيم                               |
| £77             | سعيد بن جبير         | من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله                  |
| £44             | الحكم بن عتيبة       | من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر                        |
| £7.4            | عبد الله بن عمرو     | من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركاً                      |
| £7.4            | أبو عبد الله الأخنس  | من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة                   |
| ۸۲۳ ، ۸۲۵ ، ۶۲۵ | عيسى عليه السلام     | من عمل بما علم ورَثه الله علم ما لم يعلم             |
| 757-757         | عمر بن الخطاب        | من قال أنا مؤمن فهو كافر                             |
|                 |                      | (ن)                                                  |
| 7.5             | عبد الله بن أبي أوفى | نوم العالم تسبيح                                     |
|                 |                      | (هـ)                                                 |
| 701,275.        | عمر بن الخطاب        | هلمُّوا نزداد إيماناً.                               |
|                 |                      |                                                      |

# ( ٤ ) فهرس الأعلام

| الاسم                                                   | الاسم                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الأنماري ، أبو كبشه ٢٣١:                                | (1)                                                           |
| الأوزاعيي: ٢٥٦د، ٢٨٦د، ٤٣، ١٤١، ٤٥٠، ٢٥١، ٤٧١،          | آدم عليه السلام: ۸د، ۱۳۵ ، ۱۳۶ ، ۱۲۵، ۱۲۰، ۱۵۱،               |
| 775, 210, 117, 277                                      | 701, 301, 001, 097, 793, 810, 780, 780                        |
| الإِيجي ) عضد الدين الإِيجي ) :١٨٧ د ، ١٨٨ د ، ١٨٩ د    | الأثرم أبو بكر: ٩٩٨، ٥٩٨، ٣٩٤، ٦٤١، ٦٤١                       |
| أيوب بن أبي تميمة السختياني : ٣ ، ٤٨١ ، ٤٨١             | ابن الأثير : ٧ د ، ٩ د                                        |
| إبراهيم (عليه السلام )٧٧٤ ، ١٩٦٠ ، ٢٤٣، ٤٠٤، ٤٠٤،       | الآجري : ۱۰۳ د ، ۱۳۱ د ، ۱۳۵ د ، ۱٤٠ د ، ۲۵۷ د                |
| 772, 750, 775                                           | أحمد الإسكندراني : ١٠٧ د                                      |
| إبراهيم القطان : ٧٤ د                                   | أبوالأحوص ٤٨٠                                                 |
| إبراهيم بن مهاجر : ٤٤                                   | الأخطل (الشاعر) ٧٢٣، ٢٢٥                                      |
| إبراهيم النخعي: ١٧٧٥، ١٧٧٠، ٢٤، ٣٧٢، ٣٧٤، ٤٦٣،          | الأخنس أبو عبد الله ٢٣ ٤                                      |
| 71×.£VA                                                 | الأسود بن هلال :٣٥٢                                           |
| أبي بن كعب : ٥١٠                                        | الأسود بن يزيد: ٤٧٧                                           |
| أحسد بن حنبل (الإسام) ٢١د، ٢٢د، ٣٤، ٨٣، ١٥ ، ٩٢ ،       | الأشبيلي - عبد الحق: ٤٩                                       |
| TPC , VPC , ( , W. ) ( , M) ( , T) ( , T) ( , T) ( , T) | الأشعري _أبوالحسن: ٨٣٤، ٩٩٢، ٨٩٨، ١٧١٨،                       |
| ٣٧١٤، ٢٨١٤، ٥٠٦٤ ، ١١٦٤، ١٣٣٠، ١٣٣٤، ٢٥٦٤،              | ۲۷۱د، ۱۸۱د، ۱۸۳۰، ۱۸۹۶، ۱۸۸۵، ۱۸۱۲، ۱۸۱۷،                     |
| ۷۰۲د، ۸۰۲د، ۲۰۹۲، ۲۲۲د، ۳۲۳د، ۱۳۴۰،                     | ٨٨١٤، ١٩١٤، ١٤٢٤، ١٥٢، ١٥٢١، ٣٢٢٤، ١٩٢٤،                      |
| 1.76, 7.76, 8776, 3, 51, 73, 33, 73, 40, 10,            | 7174, 1174, 121, 121, 121, 021, 121, 077,                     |
| 7A, 2+1, 721, 021, 101, 7P1, V17, A77, 0P7,             | VYY, , \$ Y, / £ Y , VY, 0 ( 7) A PO, , / ( 7) \$ ( 7) Y ( 7) |
| 717, 717, 777, 777, 727, 107, 707, 107,                 | ۹۲۲، ۱۷۲، ۱۹۲۳، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۳                  |
| 777, 187, 787, 787, 387, 687, 787, 787,                 | الأشعري أبوموسى : ٢٤، ٢١،                                     |
| ٨٩٣، ٩٩٣، ٠٠٤، ٢٠٤، ٨٠٤، ٣١٤، ٩٣٤، ٣٣٤،                 | أشعث : ٤٣                                                     |
| ٥٦٤، ٧٠٤، ٥٨٤، ١٩٤، ٢١٥، ٣١٥،١٤١٥، ٦٤٥،                 | ابن الأشعث : ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۸۲                               |
| P30, .00, P00, TV0, 3V0, CV0, FV0, VV0,                 | أبوالأشهب : ٤٨٢                                               |
| ۸۷۵, ۶۷۵, ۸۸۵, ۷۸۵, ۶۶۵, ۷۶۵, ۸۶۵,                      | الأصبهاني أبو القاسم التيمي : ٩٨ د ، ١٠ د ، ١٢٩ د ، ٥٦٠       |
| 4.41 3.41 3.41 4.41 4.41 4.41 3.41 4.41                 | الأصبهاني محمد بن أبي القاسم: ٥٦٠                             |
| רוד: דדד: שדד: פדד: ושד:דשד: ששד: פדד:                  | الأصمعي ، ٢٠١، ٣٥٢                                            |
|                                                         | الأعمش ،٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٧٨                                       |
| 177, 377, 787, 787, 387, 087, 787, 887,                 | الأفطس سالم : ٣١٧ ، ٣١٧                                       |
| 797,794,789                                             | الآمدي : ۱۸۷ د                                                |
| أحمد بن سريج : ٦٨٣                                      | الأمين ( الخليفة العباسي ) : ٧د                               |
| أحمد بن أصرم المزني: ٦٨٧                                | امين الدين أبو محمد القاسم الاربلي: ٣٠ د                      |
| أحمد بن فارس بن زكريا : ٩٨ د ، ١٢٣ د ، ٣٩ ، ٥٤٧         | الانصاري أبوالقاسم : ٩٩٤ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧              |
| أحمد بن يحي بن المرتضى : ١٦٣ د                          | ۲۲۹، ۲۲۸                                                      |
| أدريس بن عبد الكريم: ٩٩٥                                | الأنصاري يحي ين سعيد : ٣٥٦، ٤٧٣                               |
|                                                         | Ī                                                             |

| الاسم                                               | الاسم                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| بريدة الأسلمي : ٥٧٨                                 | أبو إسامه حماد بن أسامة: : ٤٨٠                                |
| بشر بن المفضل: ٤٨٣                                  | أبو الأحوص : ٤٨                                               |
| البزار : ۲۶ د ، ۲۷ د ، ۳۷ د ، ۳۹ د ، ۷۱ د ، ۵۷ د    | اسامة بن زید : ۳۳۳                                            |
| البزدوي أبو اليسر : ١٩٧٠ م ٢٥٣ د                    | اســحــاق بن راهوية: : ۳۷۲، ۳۷۱، ۸۰۵، ۹۰۹، ۵۱۵،               |
| بشر بن المفضل :٤٨٣                                  | <b>٦</b> ٢٤، ٦•٧                                              |
| ابس بسطه: ۱۳۰ د، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۹۲۰، ۱۱۲، ۱۱۲۸، ۱۷۲،    | ابو اسحاق ابراهيم الدرجي : ٣١ د                               |
| 7074, 7074, 777, 780                                | أبو اسحاق الاسفراييني : ٩٨ د ، ١٤٤٤ ، ١٨٨ د ، ٢٤٩ ،           |
| البغدادي أبو منصور: ۱۸۳ د ، ۱۹۶ د ، ۱۹۹ د ، ۲۶۹ د ، | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |
|                                                     | اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ٣٥٦                            |
| البغوي: ۹۷۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۳۲۳ ، ۳۲۰                 | أبو اسحاق المرزوي : د ۱۸۲                                     |
| بقية بن الوليد: ٤٤                                  | أولاد أسد بن سامان : ١٩٦ د                                    |
| أبو بكرالاسماعيلي : ٢٦٠٤ ، ٢٦٠ د                    | أسدين موسى (أسند السنة): ٠٥٠، ٢٦٤                             |
| أبو بكر الصديق: ١٧، ١٢٧، ٣٠٤، ٣١٦، ٣٤٤، ٣٦٠،        | الاسفرايني أبوالمظفر : ١٨١د                                   |
| 777,072,077                                         | اسماعيل ( عليه السلام ): ٥٦٧                                  |
| أبو بكر بن داود بن علي الظاهري : ٤٨                 | اسماعيل بن أبي خالد: ٤٧٨                                      |
| أبو بكر عبد العزيز ( غلام الخلال ) : ٤٨             | اسماعیل بن عیاش: ۳۵۱ ، ۳۵۱                                    |
| بكر بن عبد الله المزني: ٤٨١                         | أشعث : ٤٣                                                     |
| أبو بكر بن عياش ٣٧٣ ، ٤٧٩                           | امرأة فرعون: : ٩٨                                             |
| أبو بكرة : ١٤٣ د                                    | امرأة لوط: ٩٨                                                 |
| بلال بن رباح ۲۹۹                                    | امرأة نوح: ۹۸                                                 |
| البلخي نظير الدين بن يحي : ١٩٦ د                    | أنس بن مالك: ١٦٣٠ ، ٢٣٩د ، ١٦                                 |
| بهاء الدين بن المزكى الشافعي : <b>٣٣ د</b><br>-     | أيوب بن أبي تميمة السختياني: ٣ ، ٤١٣ ، ٤٨١ ، ٦١٣              |
| بهز بن حکیم ۴۰۸                                     | (ب)                                                           |
| أبو البيان ـ الشيخ ٢٠٥                              | الباجي أبوالوليد ٦١٨ ، ٦٦٤                                    |
| بيبرس ( الملك الظاهر ) : ١٠ د                       | الباقلاني أبو بكر بن الطيب :٩٩٨، ١٤٤٤م ١٥٨٥، ١٨٧٠م            |
| البيهقي: ۱۰۱د ، ۱۶۰ ، ۲۰۲۰ ، ۲۳۱د                   | ۸۸۱ د ، ۱۹۶۳ د ، ۱۹۶۹ د ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ۲۰               |
| (ت)                                                 | ٦٣٠، ٦١٧                                                      |
| الترمذي : ۱۰۱ د ، ۱۵۳ ، ۳۳۰ ، ۵۱۸ ، ۵۳۱ ، ۵۳۵ ، ۸۸۰ | البخاري: ۸۹۱ ، ۹۶۱ ، ۱۰۱۲ ، ۱۳۱۰ ، ۱۳۱۱ ، ۱۷۵ ،               |
| تقي الدين التنوخي : ٢٩ د                            | 3 · 7 c ) F · 7 c ) F 7 c ) F 7 c ) F 7 c ) · 3 7 c ) 3 7 C ; |
| التميمي أبو الفضل: ١٤٤                              | 777, 767, 377, 736, 386, 786, 6VF                             |
| التيمي أبو حيان : ٧٥ ، ٧٨٤                          | أبو البختري ١٠٥٤، ٢٦٤                                         |
| (亡)                                                 | بدر الدين أبو القاسم الحراني : ١٩ د                           |
| ثعلب أبو العباس أحمد بن يحي : ٦٩٤                   | ابن بدينا محمد بن الحسن : ٦٨٩                                 |
| أبو ثعلبة : ۲۸، ۹۹                                  | البراء بن عازب : ١٤١ د                                        |
| الثقفي أبو علي : ١٥٨ د ، ١٨٧ د ، ٢٩٩ د ١٩٣ ، ٢٣٣    | البربهاري الحسن بن علي: ٥٧٥                                   |

#### الاسم الأسم أبو ثور الكلبي: ٧٠٥ ، ٢٠٠٢ ، ٥٩٩ ، ٢٠٣ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ الجوزجاني أبو عبد الرحيم: ٢٠١١، ٣٩٤، ٢٠٤، ٢٠٤، (7) ابن الجوزي أبو الفرج ٩٧ د جابر بن عبد الله: ٢١،٤،٨، ٢١٤ الجوهري اسماعيل: ٩٩٠، ١٢٥، ٣٢٢، ٢٤٧ جامع بن شداد :۳۵۲ الجويني اصام الحرمين : ٩٨٠ ، ١٤٤ ، ٥٥ ١ د ، ١٥٨ د ، ١٨٧ د ، الجبائي أبو على : ١٤٨ ، ١٨٨ ، ١٨٥ ، ١٤٨ ۸۸۱c، ۱۹۱۰،۲۵۲c ، ۲۲۲c ، ۳۲۲c، ۱۹۲۲c ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ الجبائي أبوهاشم : ١٤٣٠ ، ٢٩٧٠ / ١٤٧ 777, 775, 377, 777 جبريل (عليه السلام): ١٨٨٧، ١٩٩١، ٢٠٢٠، ٢٠٨، (7)حاجي خليفة : ٩٣ د V. 77777793, . F. 3772 3774 3270 , G70 , VOG , أبو الحارث أحمد بن محمد : ٥٧٩ 700,200,400,400,400,607,207,007 الحارث بن سريج: ١٧٩ د ، ١٨٠ د الجروى: ٤٧١ الحارث بن مالك : ٢٦٩ ، ٢٦٩ جرير بن حازم ٤٩٦ الحارث بن محمد : • ٣٥٠ جرير بن عبد الحميد الضبّبي: ٢٤١١، ٢١٤، أبو حازم الأعرج: ٤٧٣ ابن جرير الطبري : ٩٧٧ ، ١٤١ د ، ١٩٤٠ ، ١٥٠ ، ١٥٥ ا حاطب بن أبي بلتعة : ٥٠٠٥ ، ٣٣٦ , V/c 3774 , 374 , PP, 310 حام بن نوح : ١٥١ ابن جريج عبد الملك: ١٩٢٩ ، ٢٧٩ ، ٥٠٩ ابن حبان البستى : ١٧٥ د، ٢٠٦د الجزري أبوالحسن : ١٤٤ حبيش بن سندي : ٣٩٠ الجعد بن درهم: ۱۷۹ د الحجاج بن يوسف الثقفي : ١٧٧٢ ، ١٧٣٠ ، ٣٠٤ أبو الجعد : ٢٤ الحجاج بن منهال ٤٤٨ ، ١٥ أبو جعفر الطحاوي : ١٠١د ، ١٤٨د ، ١٧٥د، ١٧٦د حذيفة بن اليمان : ٧٣٧ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥ ، ٤٦٤ ، ٤٦٤ أبو جعفر محمد بن على الباقر ٣٧٢، ٩٦٦، ٥٥٩، ٥٧٩ حرب بن اسماعیل: ٦٦٨ الجليند محمد السيد: ٢٩٦ د حرملة بن يحيى بن عبد الله: ٧٠٤ الجمال بن أحمد الواعظ الحموي: ٣٢ د ابن حزم: ۱۷۱د، ۱۹۳، ۲۰۲، جمال الدين الاسكندراني: ٨٥ د ، ١٠٥ د ، ١١٧ د حسان بن عطية : ٥٨ ، ٥٥ جمال الدين أبو حامد الصابوني : ٣٢ د الحسن البصري: ٥٠١٤، ٥٠٢٤، ٢١١٤، ٣٢٧، جمال الدين أبوالحجاج يوسف المزي: ١٤٤، ٣٦٠ 0774 , V, VY, PY, YE, 03, FP, ++1, VFY, YVY, جمال الدين بن مالك النحوي : ١٩ د 777, FAT, APT, VEE, AEE, 1AE, FPE أبوجمرة نصر بن عمران: ٤٨٤، ٤٩٣ أبو الحسن التميمي : ١٤٤ جميل العظم: ٣٨ د الحسن بن صالح: ٤٧٩ جندب بن عبد الله: ۲٤١ د ، ۳۵۳ الحسن بن على: ٢٨٣ الجنيد بن محمد : ۲۹۱ الحسن بن محمد بن الحنفية ٦١٣ أبوجهل : ٤٥٨ الحسين بن على الجعفى: ١٨٠ الجهم بن صفوان : ۸۳٪ ، ۹۲٪ ۱۹۸۰ ، ۱۷۰٪ ، ۱۷۰٪ ، ۱۷۰٪ أبو الحسين البصري المعتزلي: ١٤٢ PY16, 1016, 0176, 0176, 0176, 011, 017 الحسين بن فضل البجلي: ١٩٤، ٥٠ ، ٣٠٨، 177, 777, 277, 077, 777, 127, 127, 2,77, حسين بن محمد النجار: ١٧١، ١٧٢ د حفص بن غياث :٤٧٩ 174,111 حفص الفرد (أبو عمرو البصري): ٤٧١

| الأسم                                                             | الاسم                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           | الحكم بن عتيبة الكندي : ٣٢١، ٣٢١، ٤٧٨                                     |
| <b>ጎዓ•</b> ، ጎለለ ، ጎለሃ ، <b>ጎ</b> ለና ، ጎለኛ ، ጎላኛ ، ጎ <b>•</b> ዮ ، | الحليسمي أبو عبد الله الحسين : ١٠١١ ، ١٣٧ ، ١٤٠ ،                         |
| الخليل بن أحمد : 2014 ، 2781 ، 111 ، 201                          | 1316, 7316, 0076                                                          |
| خليل بن أيبك الصفدي : ٨٨٢ ، ٨٨٣ ، ٩٣٠                             | حماد بن سلمه: ۳۵۰، ۳۷۳، ۴۸۲، ۱۹۰                                          |
| الخليلي أحمد بن حمد : ٢٤٩ د                                       | حـماد بن زید : ۱۷۵ ، ۵۲۰۵ ، ۲۱۱ د ، ۲۳۰ د ، ۲۶۱ د ،                       |
| ابن خوید منداد ( محمد ) : ۱٤٤                                     | T, YYT, TYT, 3YT, APT, YA3, YP3, P00, TY0,                                |
| أبوخيشمة : ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۱۳۰                                        | ۷۷۰                                                                       |
| خيشمة بن عبد الرحمن : ٣٥٤                                         | الحمال ، موسى بن هارون : ٤٧١                                              |
| أم الخير ست العرب بنت يحيى الكندية : ٣٧ د                         | حـماد بن أبي سليـمان : ١٧٦د ، ١٧٩د ، ٢٧٦د ، ٣٠٨                           |
| (٤)                                                               | 141, 201, 143                                                             |
| الداراني أبو سليمان: ٣٥٧ ، ٢١٢                                    | الحميدي: ٤٦٤، ٣٢٦، ٣٢٩                                                    |
| الدّارقطني : ٧١١ ، ٤٨                                             | حنبل بن إسحاق : ۱۰۳٪ ، ۳۲۲، ۳۲۲، ۵۷۸                                      |
| داوود ( عليه السلام ) : ١٥٣                                       | أبوحنيفة ( الإِمام ): ١٢٩د، ١٥٧د، ١٧١د، ١٧٢د، ١٧٣د،                       |
| أبوداوود السجستاني: ١٠١٠ ، ٤٤ ، ٦٨٣ ، ٦٨٣ ، ٦٨٣ ،                 | ۱ ۲۷۱ و ۱ ۱ و ۱ ۲۷۱ و ۱ ۲۷۱ و ۱ ۲۷۱ و ۱ ۲ و ۱ ۲ و ۱ ۲ و ۱ و ۱ ۲ و ۱ و ۱ و |
| ٦٨٨                                                               | F. FE, P3 FE, +0 FE, 10 FE, 177E, 177E, 177E,                             |
| داوود بن عبد الرحمن العطار : ٤٧٣                                  | A+ TC, V3, FA, 131, 021, 381, 077, 310, TV0,                              |
| داوود بن علي الظاهري الأصبهاني : ٢٨٤د ، ١٤٥، ١١٥                  | 775,377,377                                                               |
| أبو الدرداء : ٣٥٠ ، ٣٥١                                           | حواء : ١٢٥                                                                |
| ابن دقیق العید : ۱۱ د ، ۱۲ د ، ۲۶ د ، ۷۵ د ، ۹۸ د                 | حيوة بن شريج : ٤٧٥                                                        |
| ابن أبي الدنيا : ٩٧٠ ، ٢٤ ،                                       | ( <b>†</b> )                                                              |
| الدوري عباس: ٤٤٨                                                  | خالد بن الحارث : ٤٨٣                                                      |
| الدولابي أبو بشر : ٢٧٨ د                                          | خالد بن حيان : ٣١٧                                                        |
| (٤)                                                               | خالد بن معدان : ٩٠٤                                                       |
| ابن أبي ذئب محمد : ٤٧٤ ، ٧٧٥                                      | خالد بن عبد الله : ٤٨٣                                                    |
| أبو ذر الغـــفــــاري :١٥١د ، ١٥٤٤ ، ٧٨١، ٤٥٣، ٤٥٣،               | الخرساني ، أبو مسلم : ٣٠٤                                                 |
| 744,545                                                           | الخرقي عمر بن الحسين : ٤٧                                                 |
| ذر بن عبد الله الهمداني : ٦١٧٣ ، ٣١٨، ٣٥١، ٦١٣                    | الخزاعي ، أبو سلمه : ٣٧٣ ، ٧٧٥                                            |
| (¿)                                                               | ابن خزيمه محمد بن إسحاق: ٦٧١                                              |
| الرازي عبد الرحمن ابن أبي حاتم :٩٩٧ ، ٩٩٨ ، ٣٢٥ ، ٤٧٠             | ابن الخشاب ، أبو محمد : ٢٢٣                                               |
| الرازي فخر الدين : ٩٩٨، ١٨٧، ١٧٣ ، ٢٢٦                            | الخضر ( عليه السلام ) : ٢٧٦                                               |
| الراغب الأصفهاني ( الحسين بن المفضل ) ١٧٤ د                       | أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني : ٦١٨ ، ١٤٣                            |
| أبو رافع ( مولى رسول الله ) : ٦٩ ، ٣٥٦                            | الخطابي أبو سليمان: ٩٩٧، ٩٢٩٤ ، ٢٠٤٤ ، ٢٣٨ ، ٥٥٨                          |
| ابن الراوندي : ۱۱۸ د                                              | ، ۹۹۹ ، ۳۹                                                                |
| الربيع بن أنس: ٣٥ ، ١٠٥                                           | الخطمي أبوجعفر : ٣٥٠                                                      |
| الربيع بن خثيم : ٩٦ ، ٤٧٨                                         | الخطمي عمير بن حبيب : ٢٤٤٤ ، ٣٥٠، ٣٦٧                                     |
| ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ٤٧٣                                     | الخطيب البغدادي: ٢٥١ د                                                    |

### الاسم الاسم ابن رجب الحنبلي الحسافظ: ٨٣ د ، ٩١ د ، ٩٢ د ، ٩٩ د ، السدى اسماعيل بن أبي كريمة: ١٤١٤، ٢٧، ٢٧، ١٣١، **ደ** የም ‹ ምል የ ٩٠١٤ ، ١٥١ د رشيد الدين أبو عبد الله العامري: ٢٩ د ابن السديد : ۲۹ د سراج الدين أبو حفص العمري: ٣٧ د (3)زاذان ـ أبو عمر الكندى: ٣١٣ سرجوان ( ملك قبرص ) : ٧١ د زبید بن الحارث: ۳۵۱ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : ٤٧٣ سعد بن معاذ: ٣٩٥ الزجاج إسحاق بن إبراهيم :١٦٩ د ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٩ ، ٨٨ ، سعد بن أبي وقباص: ٢٠١٣، ٢١١، ٦٣، ١٢٨، ٢٩٩، 700, 297 الزركلي ( خير الدين ) ٩٣ د VTT, 1VT, ++3, 0V0, FV0, AV6, PV0,0P0, زكريا بن يحى الساجى: ١٨٦٠ ابن الزملكاني: ٢٦ د سعود بن عبد العزيز الخلف: ١٠١ د الزهري ( محمد بن شهاب ) : ۲۰۵ ، ۲۱۱ ، ۲۱۸ ، سعيد بن أبي أيوب: ٤٧٥ 11, . TT, VPT, . . 1, 101, TV1, AGG, PFG, سعید بن جبیر : ۱۲۵ ، ۱۷۳ ، ۲۸ ، ۴۸۸ ، ۴۶۸ ، 117, £VV , £11 71. 74. 779. 711. 017. 017. 079. 075 أبو سعيد الخدري: ٢٠٤ ابن زيد بن أسلم (عبد الرحمن): ١٠٠، ١٥٣، ٣٨٦ سعيد بن عبد العزيز: ٤٧٥ زيد بن أرقم: ٣٣٠ سعيد العنبري: ٣٧٤ زيد بن أسلم: ٩٢ زيد بن الحُبَابِ : ٤٨٠ سعيد المكي : ٥٠٩ أبو زيد الأنصاري (إمام اللغة): ٣٣٢ سسفسيان الشوري: ٢١٤٤، ٢٢٩٠، ٢٨٦٠، ٣٥٧، ٥٧٣، ٢٩٣، ٧٩٧، ٢٧٤، ٨٧٤، ٤٢٥، ٢١٢، ٤٢٢، زين الدين أبو بكر الأنماطي : ٣١ د زين الدين أبو العباس البالسي : ٢٩ د 784,771,777 زين الدين أبو العباس الحداد الدمشقى : ٣٠ د سفسان بن عیسینة : ۱۷۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۷۹ ، ٧٠٥، ٨٠٥، ٩٠٥، ١٧٢، ٨٨٢ زين الدين عبدالرحمن بن عبد الحليم: ١٩ د زين الدين بن المرحل الشافعي: ٣٣ د ابن سلام (عبد الله بن سلام اليهودي): ٣١٠ سلم بن أحوز المازني : ١٨٠٠ زين الدين المقدسي : ٢٨ د سلمان الفارسي: ٦٧، ١٣١ زين الدين بن المنجا: ٣٣ د سلمة بن كهيل: ١٧٣ د ، ٤٧٨ زينب بنت أحمد المقدسية: ٣٣ د سليمان بن بلال: ٤٧٤ زينب بنت جحش ( أم المؤمنين ) : ٢٨٧ سليمان التيمي: ٤٨١ زينب بنت مكى الحرانى: ٣٣ د سليمان بن حرب: ٢٥٨ ، ٦٨٣ زهير بن معاوية: ٤٧٩ (w) سليمان بن داوود الهاشمي : ٣٩٢ أبو سليمان الدمشقى: ٩٩، ٩٢ السالمي أبو محمد عبد الله : ٢٤٩ د سليمان ( عليه السلام ) : ۸۸ ، ۱٤٩ ، ٥٤٠ ، ٢٩٧ سام بن نوح: ۱۵۱ السبكي: ٧٥ د ، ١٤٤ د السمرقندي (أبو الليث) ١٠٦ د سهل بن عبد الله التستري : ۱۳۰ د ، ۲۷۱ ، ۳۷۳ ست النعم بنت عبدالرحمن الحرانية: ١٩ د

السجزي: ۱۸٤ د

سويد بن سعيد الهروى: ٣٩٨ ، ٢٣٣

# الاسم الاسم شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام: ١٩ د ، ١٨ د سيبويه: ۲۸۲، ۲۸۲، ۱٤۱ شهاب الدين بن مري الحنبلي : ٧٦ د ابن سیرین ( محمد ) :۵۰ د ، ۲۱۱ ، ۳۲ ، ۳۷۲، ۳۷۳، 497, 143, 193 الشهرستاني: ١٩٦٠، ٢٥١، ٢٣٢ الشيباني محمد بن الحسن ١٩٨، ١٧٥، ٢٨٦، ١٤٣: سينويه: ٥٩٥ ابن سينا: ١٧٣ السيوطي : ۲٤ د ابن أبي شيبة : ١٠٠١ ، ١٠٠ ( ٩٣٠ ، ٩٣٤ ، ٣٩٤ ، ١٣٥ ، ١٣٥ سودة بنت زمعة ( أم المؤمنين ) ٧٤٧ ( m) الصابوني أبو إسماعيل عبدالرحمن بن اسماعيل: ٩٩٦، (m) ابن شاذان أبو على : ٦١٨ 31 59 , 31 51 , 31 . 4 الشافعي ( الإمام ) : ٩٩٨ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٦٤ ، ٢٠٤ ، صالح بن عبيد : ١٧١ د صالح بن عمر الواسطى : ١٨٤ 7.74 , 7774 , 7.874 , 73 , 10 , 121, 731, 021, صالح بن أحمد بن حنبل : ٥٧٧ ، ٥٧٩ 7P1, 077, 777, . V\$, 1V\$, 1P\$, \$10, TY0, 949, AA9, FP9, V.F, 27F, FTF, 2FF, 1YF, الصالحي محمد بن مسلم: ٩٩٢ ، ١٧١ د ، ١٨٨ د ، ١٣١٨ د الصعلوكي أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان: ١٤٩د، الشافعي أبو عثمان بن محمد: ٣٢٥ ابن شاکر الکتبی: ۱۹۹، ۸۲، ۸۳، ۹۸۰، ۹۹۰، ۱۰۹ صفوان بن عمرو: ٤٤، ٣٥١، ٣٥٣ الشالنجي اسماعيل: ٣٩٢، ٣٩٣، ١٢٥، ٧٧٥، ٤٧٥ ابن شاهین أبو جعفر بن أحمد بن عثمان : ۱۰۳ د ابن الصلاح أبو عمرو: ١٤٤، ٩٨٠، ١٤٥، ٢٦٥ صلاح الدين الأيوبي : ٩ د ، ٧٢ د شبّالة: ٣٩٦ ابن شبرمة عبد الله: ٤٧٩ صلاح الدين المنجد : ٣٨ د (ض) شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم : ٢٠ د ، ٣٧ د الضحاك: ٣٥، ٥٩، ٧،١، ٢٢٤، ٤٨٤، ٧٤٥ شریح بن عبید: ۳۵۳ شريك القاضى: ٣٥٢، ٣٧٣، ٤٧٩، ٥٧٣، ٥٧٧، ٦٦٢ ضمام بن ثعلبة: ٣٠٧ (d) شعبة بن الحجاج: ٤٨٢ ، ٤٩٣ أبو طالب أحمد بن محمد المشكاني : ٦٨٤ الشعبي: ٤٧٤ ، ٤٧٤ أبو طالب أحمد بن محمد المشكاني: ٦٨٤ شعيب (عليه السلام): ٣٠٠ أبو طالب (عم النبي): ٣٢٥ د ، ٢٨٠ ، ٣٠٠ شقيق بن سلمة (أبو وائل): ٤٦٣ ، ٧٧٤ أبو طالب المكي : ٩٩٨ ، ٣٧٣ ، ١٨ ٥ ، ٢٧٥ ، ٣٧٥ ، ٣٥٥ شسمس الدين الذهبي: ١٤ د ، ١٩ د ، ١٢٤ ، ٢٢٠ ، ٢٨٠ ، ۲۳۵ ، ۳۹۵ ، ۵۸۵ الشيخ طاهر الجزائري: ٣٨ د طاووس اليماني : ٤٧٤، ٧٠٥، ٨٠٥، ٩٠٥، ٩٨٥، ٦٨٧ شمس الدين أبو عبد الله بن قدامة المقدسي: ٣٦ د ابن طاووس: ٥٠٨ شمس الدين أبو عبد الله بن عبد الرحمن المقدسي ٣٢د شمس الدين أبو غالب الأنصاري: ٣٢ د الطبراني: ۲۱ د ، ۱۰۳ د طلحة بن مصرف : ٤٧٨ شمس الدين أبو الغنايم القيسى : ٣١ د طلق بن حبيب : ٢٥٩ شمس الدين أبو الفرج بن سعد المقدسي : ٣٢ د شمس الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي : ٣٠٠ د الطلمنكي أبو عمر: ٤٥١، ٤٧١، ١٨٥ شمس الدين بن مفلح: ٣٦ د

## الاسم الاسم عبد الله بن ربيعة الحضرمي : ٤٤ ، ٣٥١ (2) عبد الله بن رجاء: ٢٧٣ عائشة (أم المؤمنين) : ۲۰۷ د، ۳۳۰د، ۲۸۷، ۱۸۷، ۵۸۰، أبو عبد الله بن رشيق المغربي: ٣٨٠ ، ٣٩٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، 115 ۹۹۲ ، ۱۰۸ د عاصم أبي على : ١٨٤ عبد الله بن رواحة : ٣٥٣ ابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل: ٣٠ ١د، ١٣٠٠ أبو العالية ( رفيع بن مهران ) : ٢٧، ١٠٥، ١٣٢، ١٥٢ عبد الله بن سليمان : ٣٥٦ عباد بن العوام: ١٧٥ د عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: ٣٢٨ عبادة بن الصامت : ١٥١د ، ٣٠٢ ، ١٦٥ عبد الله بن عبيد بن عمير: ٦: ٤٧٢، عبد الله بن عكيم: ٣٥٢ أبو العباس أحمد أحمد الشيباني العطار: ٣١ د عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٢٠٨٠ ، ٣١١، ١٢،٣ ، ابن عباس (عبد الله): ١٣٩٤ ، ١٤١٤ ، ١٤٤٤ ، ١٤٥٥ ، P3, VA, Y+T, TOT, PAO, OPO 0.74 , 1.74 , 0774 , 07, 77, .3, 73, عبيد الله بن عمر العُمري :٤٧٣ \$\$, 1P, 0P, FP, \$+1, V+1, TT1, T01, 0FT, 777, V77, V37, 7A7, VAY, 7P7, 113, 173, عبد الله بن عمرو بن العاص: ٢٣٧٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٥ ، ٢٣٤، ٥٨٤، ٩٤٤، ٧٠٥، ٨٠٥، ١١٥، ٢٢٥، ٢٤٥، عبد الله بن عمرو بن عثمان : ٤٧٦ 190,090 عبد الله بن عمرو بن هند: ٣٥٢، ٣٥٤ عبد بن زمعة : ٧٤٧ ابن عبد البر أبو عمر: ٩٩٨، ١٢٩، ٢٠٦٠، ٢٢٨، عبد الله بن عبيد بن عمير: ٢ عبد الله بن عون: ٤٨١ 014, 275, 274. عبد الله بن محمد: ٣٢٣ أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب: ٢٦٦ أبو عبد الله محمد بن بدر الجزري: ٢٩ د عبد الرحمن العثيمين: ١٠٧، ١٠، ١٠٨ أبو عبد الله محمد بن عامر الغسولي المقري: ٣١ د عبد الرحمن بن قاسم : ٨٢ أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الطائي: ٢٩ د عبد الرحمن بن محلم المردادي: ٣٣٣ د عبد الله بن مسعود: ١٩٥٥ ، ٢٥٦٤ ، ٣٣٩ ، ٢٢ ، ٣٧ عبدالرحمن بن مهدى : ٤٤ ، ٤٨٣ ، ٥٥٩ ، عبد الرزاق الصنعباني: ٢٢٩٩، ٢٣٠٠، ٤٧٤، ٥٠٨، 154, 173, 073, 773, 073, 083, 883, 380, عبد العزيز بن أبي حازم: ٣٧٤ عبد الله بن نافع : ۲۳۰ ، ۲٤٠ ، ١٥٥ عبد العزيز بن أبي سلمة : ٣٧٣ عبد الله بن نمير: ٤٨٠ عبد العظيم المطعني : ٢٨٤ د عبد الله بن وهب : ٤٧٥ عبد القادر القرشي: ١٩٦ د عبد الملك بن جريج: ٤٧٣ عبدالكريم بن مالك الجزري: ٣١٧، ٣٢١ عبد الملك بن حبيب :٢٦٤ عبد الله بن أُبِي بن سلول: ٣٢٨، ٣٢٩، ٤٢٩، ٤٢٩ عبد الملك بن مالك : ٤٧٦ عبد الله بن أحمد بن حنبل: ٩٨ د ، ١٠٣٠ ، ١٣٠ ، ١٧٢٠ 3716,0176,1076,7076 عبد الملك بن مروان: ١٦٣٠ ، ٤٤٨ ابن عبد الهادي : ۲۰ د ، ۳۳ د ، ۳۸ د ، ۳۹ د ، ۲۸ د ، ۳۸ د عبد الله بن ادريس: ٨٠٤ , 1PC , YPC , YPC , A + 1C عبد الله بن حامد العراقي البغدادي : ٣٤ ، ٧٦ د

عبد الوهاب بن نجدة: ٤٤

أبو عبد الله بن حامد : ٩٨ د ، ٩٩ د ، ١٤٤ ، ٧٧٥

| الاسم                                                | الاسم                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2774 , P2 , Y27, 107, 707, 073                       | العبسى معقل بن عبيد الله: ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢١،          |
| علی بن عاصم : ٤٨٣                                    |                                                        |
| علي بن محمد العمران : ١٤٠                            | عبيد المكتثب : ١٧١ د                                   |
| علي بن محمد بن ناصر الفقيهي : ١٠١ د                  | عبید بن عمیر : ۲ ، ۷ ۰ ۲ ، ۸ ۰ ۲ ، ۲۷۲                 |
| عماد الدين بن شيخ الحزامين: ٧٥ د                     | أبو عبيد القاسم بن سلام : ٩٩١ ، ٩٧٠ ، ١٤١ ، ٢٣٦٠ ،     |
| عماد الدين أبو محمد الأنصاري : ٣١ د                  | F3YC , FYY , GPY, WYW , 3YW, FGW, YY3 , YA3 ,          |
| عماد الدين أبو محمد الهروي : ٢٩ د                    | ጓፕ£ ‹ጓ•٧ ‹ ወለለ ‹ ወነ ٤                                  |
| عمار بن یاسر: ۲۹، ۲۹۹، ۳۵۳                           | أبو عبيدة معمر بن المثنى : ٧٩٥ ، ١٤١ ، ٩٩٥ .           |
| عمر بن الخطاب: ٣٣٦، ٢٤٠، ١٧٠٣، ٤٥، ٩٤، ٩٥،           | عتبة بن أبي وقاص : ٦٤٧                                 |
| FP. 177 . 2.T. VIT. F7T. 6TT. 23T. 16T.              | عثمان البتي : ٢٥١ د                                    |
| 747, 716, 376, 676, 737, 777, 777                    | عثمان بن عفان ( الخليفة ) : ٧ د ، ١٦٦١ ، ١٦٩ د ، ١٧٠ د |
| عمر بن عبد العزيز : ٢٤١ د                            | , ۳۳۳¢ ، ۶۳۳¢ ، ۲۳۲                                    |
| عمران بن حصين: ١٢ ، ٩٤٥                              | عثمان بن مرزوق ( أبو عمر ) ٦٦٣                         |
| عمرو بن دینار : ۳۹ ، ۷۷۲                             | عدی بن حاتم : ۱۰۶                                      |
| عمرو بن عبيد ( المعتزلي ) : ٤٨١                      | عدي بن عدي : ۲۶۱د                                      |
| أبو عمرو بن العلاء : ٢٨٦د ، ١٤١ ، ٢٠١                | عروة بن الزبير : ٢٣٩ د                                 |
| عمرو بن مرة : ١٧٣ه ، ٣٦٤                             | ابن أبي العز الحنفي : ١٩٥٣ ، ٢٧٨ د                     |
| عمرو بن عبسة : ٢ ، ٤٠٧                               | العزبن عبد السلام: ١٤٦٠ ، ١٤٦٠                         |
| عمرو بن هند الجملي : ٣٥٢                             | العزير : ١٠٦ ، ١١٨                                     |
| ابن عميرة الحارث: ٢٤٢                                | ابن عساكر : ۱۸۶ د                                      |
| ابن عميرة يزيد : ٣٤٣                                 | العسال أحمد بن محمد الأصفهاني: ١٠٣ د                   |
| أبو عوانة : ٤٨٢                                      | العسقلاني الحافظ بن حجر: ٢١ د ، ٣٥ د ، ٨٥٠ ، ١١٧ د ،   |
| عوف بن أبي جميلة : ٤٣ ، ٣٥٢، ٣٥٧، ٤٦٥                | 0014, 1114, 1114, 1114, 1114, 1114                     |
| عيسى ( عليه السلام )المسيح بن مريم : ١٠٦، ١١٨، ٢٦٦   | عطاء بن أبي رباح: ۳۲، ۳۷، ۲۸۳، ۲۸۶ ، ۳۲۳، ۳۲۳،         |
| ۲                                                    | 077, YV3, P+0, PV0                                     |
| عيسى الأحمر ( أبو عبد الله ) : ٣٩٧                   | عطاء بن السائب : ۲۰۸، ۲۷۸                              |
| العيني : ۲۵۰ د                                       | عطاء بن مسلم : ۳۸۹ ، ۷۷۷                               |
| (غ)                                                  | عقبة بن عامر الجهني :٩٧                                |
| الغزالي : أبو حامد : ١٨٥ ، ١٨٧ د                     | عقبة بن عبد الله المزني : ٣٥٧                          |
| غسان الكوفي : ١٧١د ، ٢٥٠ د                           | ابن عقيل (أبو الوفاء): ٥٠، ٦١٨، ٦١٨، ٦٣٠               |
| غيلان الدمشقي : ١٧١د                                 | عکرمة : ۲۸ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳                                 |
| (ف)                                                  | العلاف أبو الهذيل : ١٦٣ د                              |
| فاطمة بنت أبي القاسم بن عساكو: ٣٣ د                  | ٔ علقمة : ۳۹۱ ، ۷۷۶                                    |
| فخر الدين أبو الحسن المقدسي : ٣١ د                   | علم الدين البرزالي: ١٤٤، ٢٥٥، ٣٦٤، ٩١، د               |
| فسرعسون : ۱۳۲ د ، ۱۳۳ د ، ۱۹۸ د ، ۱۳۵ د ، ۱۳۵ د ، ۳۰ | علي بخيت الزهراني : ١٠١٠                               |
| 479, 447, 047, 047, 747, 747, 743, 743, 473          | علي بن زيد : ٥١٠                                       |
| الفزاري أبو إسحاق: ١٧٤٤ ، ٤٥١ ، ٤٥١ ؛ ٧٦             | علي بن أبي طالب : ٧د ، ١٦١د ، ١٦٩د، ١٧٠ ، ٣٣٣٠ ،       |

## الاسم الأسم ابن کرآم : ۱۷۱د ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰ الفزاري تاج الدين: ٣٣٠ ابن كلاّب عبد الله بن سعيد :١٧٦ ، ١٨٧ د ، ٣١٨ ، فضالة بن عبيد: ٥ 191, VIY, .VY, VYW, 11F, VIF, POF, YFF, أبو الفيضل عيباض بن موسى اليحصبي : ١٨٤٤ ، ١٢٩ د ، 772,772 الكلابي محمد بن عمر: ٤٧٠ الفضل بن زياد: ٢٨٣ ، ٢٨٣ الكلبى: ٥٩ الفضيل بن عياض: ١١٦، ٢٥٢ ، ٤٧٩ فضيل بن يسار: ٤٩٦ كمال الدين أبو إسحاق التميمي السعدي: ٣٠ د كمال الدين أبو زكريا الصيرفي : ٢٩ د فليح بن سلمان : ٤٧٤ كمال الدين بن الشريشي: ١١ د ابن فورك : ١٤٤ د، ١٥٨ م ١٨٠ م ١٨٧ م ٢٧٣ ، ٦٧١ ، ٦٧٣ كمال الدين بن قدامة المقدسي: ٣١ د (ق) قازان ( قائد التتار ) : ۱۱د ، ۷۲ د كمال الدين أبو النصر الحارثي: ٢٩ د الكمال بن الهمام : ١٩٧ د ، ٢٥٢ د القاسم بن عبد الرحمن: ٢٨١ كنور بن صخر العامري: ١٠٧٠ ابن القاسم: ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۳۰ ، ۵۱۵ ابن کیسان :۱۰۷ ابن قاضي الجبل (القاضي أبو العباس) ٦ د (J)القاضي عبد الجبار الهمداني (المعتزلي) ١٦٣، ١٦٤، اللالكائي أبو القاسم الطبري: ٩٦١، ١٠٣، ١٠١، ١٢٩، ۱۱۷، ۱۲۵ , + 7/4 , 17/4 , + 3/4 , 7 7/4 , 1074 , PPO أبر قتادة :١٨٤ ابن اللبان أبو محمد : ٦١٨ قتادة بن دعامة الدوسي : ١٤١١ ، ١٧٧١ ، ٢٠٧٠ ، ٢٣٧ ، لبيد (الشاعر): ٢١٦ VY, 6P, PP, ++1, VFY, TAT, +13, TY3, 1A3, اللحياني: ١٢٣د 717,717,737 اللقاني : ۱۸۹ د ابن قتيبة : ٣٩ ، ١٥٤ ، ٩٥ ، ٩٥ ابن لهيعة: ٤٩٧ قرة بن خالد: ٤٩٣ الليث بن سعد : ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ١٥١٤ ، ٢٢٤ ابن قدامة موفق الدين أبو محمد: ٤٧ ليث بن أبي سُليم : ١١٦ ، ٤٥٢ القرطى: ٩٧ د القرظى : ٣٨٦ ابن أبي ليلي عبد الرحمن: ٤٧٩ (4) ابن القشيري: ١٤٤ د الماتريدي ـ أبو منصـور: ١٩٦١ ، ١٩٨٠، ٢٠١٠ ، قطز (الملك المظفر): ٨ د، ٩ د، ١٠ د أبو قلابة : ٣، ٤١٣ 4.4 £ ابن ماجه: ٥٣٢ القلانسي أبو العباس: ١٥٨٠، ١٨٧٠، ٢٩٩٠، ١٩٣٠، الماجشون عبد العزيز بن عبد الله: ٤٧٤ مالك بن أنس ( الإمام ) : ١٠١٢ ، ١٣١٠ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، قلاوون ( الملك المنصور ) : ١٠د PYYC , . TYC , FOYC , TYYC, FAYC V3 , FA, 131, ابن قيم الجوزية: ١٤ د ، ٣٥ د ، ٣٨ د ، ١٩٢ د ٢ 011, 777, P17, 777, AP7, 171, 171, 771, 193, 310, 010, 040, 440, 280, 490, 375, كارل بروكلمان: ٩٣٤، ١٠٥٠ 775,375,175,375 ابن كثير الحافظ عماد الدين: ١٦ د ، ١٣ د ، ١٤ د ، ١٩ ، مالك بن دينار: ٣٥٤ 297 . 27 C . 27 C . 28 C

| الاسم                                                         | الاسم                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| محي الدين أبو حفص عمر التميمي : ٣٢ د                          | المأمون : ۷ د ، ۱۹۳ د                                   |
| مخلد بن الحسين :٤٧٦                                           | مبارك بن حسان : ۲۸۳                                     |
| ابن مخلوف المالكي ( القاضي ) : ٧٥ د                           | ابن المبارك عبد الله : ١٧٥٥ ، ٣٤٩ ، ٤٦٥ ، ٤٨٤           |
| مروان بن محمد : ۱۷۹ د                                         | المتوكل ( الخليفة ) : ١٨٦ د                             |
| المروذي أبو يكر : ١٠٣ ، ١٠٤، ٥٨٠، ٢٠٤، ٦٨٦                    | منجاهد بن جبسر: ۲۱۶د ، ۷۳۷د ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۷۵ ،       |
| المروزي مسحسمسد بن نصسر : ١٨٤، ١٠٨، ١٠٤، ١٣٤،                 | £V1 : £01 : £1+ : 6V7 : 7V7 : 12 : 10 £ : 1V2           |
| PT/C, 1016, 3016, 3.76, 7.76, V.76, A.76,                     | ابن منجناهد أبو عبد الله : ١٥٨٠ ، ١٨٧٠ ، ٢٩٩٠ ،         |
| P. 74, . 174, 3174, V174, 7774, V374, A374,                   | ۲۳۳                                                     |
| 777, 147, 3Y4, 3P4, P+3, 433, F43, 1P3,                       | مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية : ١٨ د ، ١٩ د |
| 2 P 2 ) 0 P 2 ) 7 · 0 ) V · 0 ) P · 0 ) 1 (0 ) 7 (0 ) A 7 0 ) | مجد الدين أبو عبد الله بن عساكر الدمشقي : ٣٠ د          |
| , 00, 100, 110, 110, 110, 110, 110, 111,                      | مجير الدين عبد الرحمن العليمي : ١٨٣ ، ٩٦ د ، ٩٣ د       |
| ۲۳۹، ۲۳۵                                                      | المحاسبي الحارث بن أسد الله : ٦٦٤                       |
| المستعصم ( الخليفة العباسي ) : ٨ د                            | محلم بن جثامة : ٣٤١                                     |
| مسطح بن اثاثه : ٣٣٥د                                          | محمد بن أبي الحسن البصري :٣٥٦                           |
| المسعودي عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة ٢٨١:                   | محمد بن إسحاق بن منده: ٩٨د ، ٩٦د ، ١٠١١ ، ١٠٣٠ ،        |
| مسلم بن الحجاج: (صاحب الصحيح): ٩٩٢، ١٠٢،                      | 2.76,0.76,7.76,1176,117                                 |
| 1716) 173                                                     | محمد بن اسلم الطوسي : ١٠١ د                             |
| مشرح بن عاهان : ٤٩٧                                           | محمد بن بشر العبدي: ٤٨٠                                 |
| مصلاق الأباضي : ٤٧١                                           | محمد بن رافع: ٥٠٨                                       |
| معاذ بن أسد : ٤٥٢                                             | محمد رشاد سالم: ٠٤ د                                    |
| معاذ بن جبل : ۲۶، ۲۱۵، ۳۵۲، ۳۲۸                               | محمد رشید رضا : ۰ £ د                                   |
| معاذ بن معاذ بن نصر : ٤٨٣                                     | محمد بن سلمة الحراني : ٤٧٦                              |
| المعافي بن عمران : ٤٧٦                                        | محمد بن شبیب : ۱۷۱ ، ۱۷۲                                |
| معاوية بن أبي سفيان : ٧د ، ١٦١ د ، ٣٣٣د                       | محمد بن أبي طلحة : ٣٥١                                  |
| معاوية بن أبي صالح : ٤٣ ، ٤٧٥                                 | أبو محمد عبد الرحمن الفاقوسي: ٣٢ د                      |
| معاوية بن عمرو : ٥٩ \$                                        | محمد بن عبيد :۸۱                                        |
| معبد الجهني : ٩٥٥                                             | محمد عزیر شمس : • ٤ د                                   |
| معتمر بن سلیمان : ٤٨٢                                         | محمد بن قلاوون ( الملك الناصر ) : ١٠٠                   |
| معمر بن راشد : ۲۲۹ ، ۳۹۷، ۵۱۱، ۲۷۱، ۴۷۱، ۵۰۸،                 | محمد المظفري : ١٠٦ د                                    |
| 44.                                                           | محمد بن مقاتل الرازي : ١٩٦                              |
| معن بن عیسی : ۲۳د ، ۱۵۰                                       | محمد بن أبي هارون : ٩٠٠                                 |
| مغيرة بن مقسم الضبي: ١٧٧٣ ، ٣٧٤ ، ٤٧٨                         | محمد بن یحیی : ۱۰۰ د ، ۳۷۵ ، ۵۱۰ ه                      |
| مقاتل بن سليمان : ١٧٩ه ، ١٥٤، ٣٨٣، ٣٨٣                        | محمد بن أبي هارون: ٦٩٠                                  |
| مقاتل بن حیان : ۲۰۷ د ، ۹۵، ۱۳۲، ۳۸۴                          | محمد بن کثیر : ٤٧٧                                      |
| أبو المقدام ( ثابت بن هرمز ) : ٤٧٩ ، ٤٧٣                      | محمد بن یحیی : ۱۰۰ د ، ۳۷۵ ، ۵۱۰ ه                      |
| المقدسي أبو الفرج عبدالواحد بن محمد ٢٦٤                       | محمد بن يوسف : ٤٧٦                                      |

| الاسم                                                                                                           | الأسم                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| النووي : ١٣٨د                                                                                                   | المقدسي عبدالوهاب بن أبي ا لفرج: ٢٦٤                                               |
| (📥)                                                                                                             | المقري أبو عبد الرحمن : ١٧٥ د ، ٤٨٣                                                |
| ابن هانئ : ۲۵۷ د                                                                                                | المقري عبد الله بن يزيد : ٤٨٣                                                      |
| هانئ بن المتوكل : ٣٥٦                                                                                           | مكحول بن أبي مسلم : ٤٧٤                                                            |
| هارون ( عليه السلام ) : ٢٢٩                                                                                     | ملا علي قاري : ١٧٦ د ، ١٩٧٠                                                        |
| الهروي أبو اسماعيل : ١٣١٠ ، ٤٥٣                                                                                 | الملائي : ٢٨١                                                                      |
| الهروي أبو ذر : ١٠٣ د                                                                                           | ابن أبي ملكية : ٣٢٣ ، ٤٧٢                                                          |
| أبو هريرة : ١٥١د ، ١٥٣٠ ، ٢٣٨د ، ٣ ، ١٤، ١٥٥، ٢٩،                                                               | منذر بن سعيد البلوطي : ١٤٥                                                         |
| 771,777,107,7.1,7.1,7.1,77,77                                                                                   | منصور بن المعتمر : ٧٨٤                                                             |
| هشام بن حسان القردوسي : ٣٧٣ ، ٤٨١                                                                               | موسى (عليه السلام): ١٢٥، ١٥٦، ٢٠٤، ٢٧٩، ٢٧٢،                                       |
| هشام بن حجير : ٥٠٧                                                                                              | 7A7,                                                                               |
| هشام بن حسان الدستوائي : ٤٨٦                                                                                    | مؤمل بن إسماعيل: ٣٧٣، ٣٩٨، ٤٨٣                                                     |
| هشام بن عروة : ۲۳۹ د، ۳۹۸ ، ۴۷۳                                                                                 | میه صون بن مهران :۲۲۰ ، ۳۲۷، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۲۷۳ ،                                     |
| هشیم بن بشیر : ٤٨٣                                                                                              | 414                                                                                |
| هلال بن أبي حميد : ٣٥٢                                                                                          | الميموني عبد الملك : ١٥٠٥ ، ٢١١١ ، ٧٥٧ ، ٣٩١، ٣٩١،                                 |
| هلال بن علي بن اسامة العامري : ٣٩٨                                                                              | ۲۷۵، ۷۸۵، ۴۳۲، ۵۸۳                                                                 |
| الهيثم بن جميل : ٤٧٧                                                                                            | ميكائيل ( عليه السلام ) : ١٨٦٤ ، ٢٨٠ ٢                                             |
| (و)                                                                                                             | ن                                                                                  |
| واثلة بن الأسقع : ٩٦٥                                                                                           | النابغة : ۱۲۳ د                                                                    |
| واصل بن عطاء الغزال: ١٦٣ د ، ١٣٣٥                                                                               | الناجي أبو عبيدة : ٤٨٨                                                             |
| ابن الوزير : ۱۵۳ د                                                                                              | الملك الناصر : ٧٧د                                                                 |
| وكسيع بن الجسراح: ٨٦٣ ، ١٩٢ ، ٢٣٩ ، ١٩٦، ٢٩٥،                                                                   | ابن ناصر الدمشقي : ١٧ د                                                            |
| 70°°, 7°°, 7°°, 7°°, 8°°, 7°°, 8°°, 8°°, 8                                                                      | نافع بن جميل :٤٧٣                                                                  |
| الوليد بن عقبة : ٣٨٤                                                                                            | نافع مولی بن عمر : ۳۱۹<br>                                                         |
| الوليد بن مسلم : ٢٥٦ ، ٤٠٠ ، ٤٧٥                                                                                | النجاشي : ١١٢                                                                      |
| وهب بن جریر بن حازم : ۲۹۶                                                                                       | نجم الدين أبو العز الشيباني : ٣٢ د<br>                                             |
| وهیب بن خالد : ۴۸۲                                                                                              | ابن أبي نجيح : ٤٧٢                                                                 |
| وهب بن منبه : ۲۷۶                                                                                               | ابن النديم : ۱۸۶ د                                                                 |
| ابن وهب عبد الله القرشي : ٢٢٨ د ، ٢٣٠ د                                                                         | النسائي : ۲۰۲ د                                                                    |
| (ی)                                                                                                             | النسفي : ۱۹۷ د ، ۲۰۰۰                                                              |
| یافث بن نوح : ۱۵۱<br>یحیی بن آدم : ۶۸۰                                                                          | النضر بن شميل : ٤٨٤<br>أ. :ُ . ٣٨٣                                                 |
|                                                                                                                 | أبو نَعْيَم : ٣٥٦                                                                  |
| أبو يحيى اسماعيل بن أبي عبد الله العسقلاني: ٣١ د<br>: > . ١ . ٣٠                                                | نعيم بن أبي هند : ٦٤٣ .                                                            |
| یحیی بن زکریا : ٤٣<br>یحیی بن سعید القطان : ۲۶۰۰ ، ۲۵۳ ، ۲۷۸ ، ۴۷۸ ،                                            | نفيس الدين أبو قاسم الحارثي الشافعي : ٣٧ د<br>نوح (عليه السلام ) : ١٥١ ، ٢٥٩ ، ٤٠٢ |
| یحیی بن سعید انقطان . ۱۶۰ د ۱۵۲ د ۱۵۷ د ۲۷۸ د | نوح (عليه السلام) : ١٥٦ : ١٥٦ : ٢٠١٤<br>نور الدين محمود العدوي الصالحي ١١٨         |
| 1717271                                                                                                         | نور الدین محمود انعدوی انصاحتی ۱۸۰                                                 |

| וצישא                                                 | الاسم                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| یعلی بن عبید : ۴۸۱                                    | يحي بن عبد الكريم : ٤٧٦             |
| أبو يعلى الفراء ( القاضي ) : ٩٩٨ ، ١٠١٠ ، ١٤٣ ، ٧٠٧ ، | أبو يحيى عبيد بن كرب : ٤٦٣          |
| ۱۷۳،۶۶۲،۳۷۲                                           | يحيى بن أبي كثير : ٢١١              |
| أبو يعلى الموصلي: ٣٥٧ ، ٣٥٧                           | یحیی بن معین : ۱۷۵                  |
| أبو اليمان :٣٥٣                                       | يحيى بن يحي : ٤٩٧ ، ٧٠٥             |
| أبو يوسف ( صاحب أبو حنيفة ) : ٢٢٤                     | يزيد بن إبراهيم : ٤٨٦               |
| يوسف بن أسباط : ٤٧٧                                   | يزيد بن أبي حبيب :٤٧٥               |
| أبو يوسف ( صاحب أبي حنيفة ) : ١٧٥ د ، ٢٢٤             | یزید بن زریع :" ۲۵۷ ، ۴۸۳           |
| يوسف بن مهران : ۱۰۰۰                                  | يزيد بن أبي زياد : ٤٧٨              |
| يوسف بن يعقوب (عليهما السلام) ٨٧، ١٣٣، ١٣٨ ، ٢٥٥      | یزید بن شریح : ۷۵                   |
| يونس بن عبد الأعلى : ٢٧٨د                             | يزيد بن عبد الله اليزني : ٣٥٧ ، ٣٥٧ |
| يونس بن عبيد : ٤٨١                                    | یزید بن هاورن : ۲۵۱ ، ۴۸۳           |
| يونس بن عون النميري : ١٧١د                            | يعقوب (عليه السلام): ٢١٩            |
| يونس بن يزيد الايلي : ٤٧٥                             | يعقوب بن عطاء : ٣٢٣                 |
|                                                       |                                     |

| الصفحة | عدد الأبيات | قائله              | القافية  | المبيت                               |
|--------|-------------|--------------------|----------|--------------------------------------|
| ٧٨٠    | 1           | الحطيئة            | البعد    | الاحبذا هند وأرض بهاهند              |
| 777    | ١           | الأخطل             | دليلا    | إن الكلام لفي الفؤاد وإنما           |
| 770    | 4           | الأخطل             | أصيلا    | لا يعجبنك من أثير خطبة               |
| 207    | ١           | الخبُل السعدي      | المزعفرا | واشهد من عوف حلولاً كثيرة            |
| 779    | 1           | عدى بن زيد العبادي | ومينا    | وألفى قولها كذبا مبينا ( عجز البيت ) |
| ۲۸۰    | ١           | النابغة            | الجلد    | والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد        |
|        |             |                    |          | ( عجز البيت )                        |
| ٥٩.    | ١           | زهير بن أبي سلمي   | يفرى     | ولانت تفري ما خلقت وبعض              |

(٦) فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب

| الصفحة      | المؤلف                  | اسم الكتاب                |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 1+          | ابن أبي الدنيا          | كتاب الاخلاص              |
| 774         | أبي إسحاق الاسفرايني    | الأسماء والصفات           |
| ٥٧٢         | أبي عبد الله بن حامد    | أصول الدين                |
| ٤٧٠ ، ٣٢٦   | الإمام الشافعي          | الأم                      |
| ٤٣          | الإمام أحمد             | الايمان                   |
| ٤٧٢         | أبو عبيد القاسم بن سلام | الايمان                   |
| 197         | الباقلاني               | التمهيد                   |
| ٥١٣         | ابن عبد البر أبو عمر    | التمهيد                   |
| 154         | محمد بن الحسن الشيباني  | الجامع الكبير             |
| 154         | الإمام أحمد             | الرد على الجهمية          |
| <b>79 £</b> | أبو بكر الأثرم          | السنة                     |
| ٦٨٢ ، ٦٠٣   | أبوبكر الخلال           | السنة                     |
| 747         | أبوالقاسم الأنصاري      | شرح الإرشاد               |
| ٥٦.         | أبو سليمان الخطابي      | شرح البخاري               |
| ٥٠          | أبو يعلى القاضي         | شرح المذهب                |
| 770         | ابن تيمية               | الصارم المسلول            |
| <b>£</b> ለጓ | المرزوي محمد بن نصر     | الصلاة (تعظيم قدر الصلاة) |
| 701         | أبو عبيد القاسم بن سلام | غويب الحديث               |
| 072         | الإِمام أحمد            | المسند                    |
| ٤٧٠,٣٢٥     | ابن أبي حاتم الرازي     | مناقب الشافعي             |
| 444         | فخر الدين الرازي        | مناقب الشافعي             |
| 710         | أبي الحسن الأشعري       | الموجز                    |
|             |                         |                           |

( ۷ ) فهرس الفرق والقبائل

| الصفحة                  | الاسم     | الصفحة                                 | الاسم                |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|
|                         | (چ)       |                                        | (i)                  |
| ۷۲د، ۸۸د، ۹۹د، ۲۰۱د،    | الجهمية   | 7716,9376,,076,910                     | الاباضية             |
| ۸۰۱د، ۱۷۱د، ۱۷۱۹        |           | ٤√د                                    | الأحمدية             |
| 77/6, 1076, 7076,       |           | 41.                                    | الازارقة             |
| ۲۷۲د، ۲۸۲د، ۲۸۲د،       |           | ٤ ٧ د                                  | البطحائية            |
| ۸۹۷د، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱        |           | ۷۰۶۵، ۳۸۳، ۱۸۳                         | بنو أسد              |
| ۲۰۳۲، ۵۰۳۵، ۲۰۳۲،       |           | ٤٠٥، ١٠٥                               | بني إسرائيل          |
| ۸۰۳۵، ۱۱۳۵، ۱۲۳۸        |           | <b>7</b> 77                            | بنو أسلم             |
| ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۸           |           | ٣٨٢                                    | بنو أشجع             |
| ، ۲۲۷ ، ۲۲۷، ۳۲۰        |           | غد، ۲۷د، ۳۵د، ۸۸د، ۶۹د،                | الأشعرية أو الأشاعرة |
| (77) 937, 707, 1.7)     |           | ۱۰۱د، ۱۶۴۲، ۱۹۸۸، ۱۳۴۰،                |                      |
| 2017, 717, 337, 113     |           | ۱۷۱د، ۱۸۳د، ۱۸۲۶ کار، ۱۸۷۷             |                      |
| ، ۷۰ ، ۵۸٤، ۲۵۵،        |           | ۸۸۱د، ۱۹۸۹د، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱د،              |                      |
| ٥٢٥، ٢٢٥، ٨٨٥، ٢٥٥،     |           | ۱۹۲ د، ۱۹۳ د، ۱۹۴ د، ۱۹۲ د،            |                      |
| ۵۲۵، ۲۲۵، ۸۸۵، ۲۶۵،     |           | P37c, 707c, 707c, 777c,                |                      |
| ۸۹۵،۹۹۵،۸۰۲،۹۰۲،        |           | ************************************** |                      |
| . 777, 770, 771,        |           | 7774, 8874,                            |                      |
| ٦٧٠، ١٦٦، ١٥٨، ١٣٠      |           | ۸۱۳۵، ۲۲۴۵، ۷۳۳۷، ۸۳۳۵،                |                      |
| 474                     | بنو جهينة | ۴۹۱د، ۲۵۹د، ۴۴۲                        |                      |
|                         | (ح)       | ٨٥،٨٤                                  | الأميين              |
| ۷۲۷                     | الحلولية  | አጓ ، አፋ                                | أهل الكتاب           |
|                         | (さ)       |                                        | (ب)                  |
| ۷۷۲ ، ۷۸۷ ، ۸۸۲ ، ۹۲ ،  | الخوارج   | 714,774,774                            | الباطنية             |
| ، ۱۰۱ د ، ۲۰۱ د ، ۹۹۳   |           | ۱۸ د                                   | بني بکر              |
| ١٩٤١ ، ١٥٢ ، ١٥٢٤ ،     |           |                                        | (ت)                  |
| ۱۵۵ د ، ۱۵۷ د ، ۱۵۹ د ، |           | ٧ د ، ٨ د ، ٩ د ، ١ ١ د ، ١ ١ د ،      | التتار               |
| ۱۲۱د، ۱۲۲د، ۱۲۲۰        |           | 7/6 , 7/6 , 7/6 , 7/6 , 0/6            |                      |
| ٣٧١٤، ١٢٢٤، ٢٢١٤،       | ,         | ، ۸۷د                                  |                      |
| 7774, 6774, 8774,       |           | 100, 21 £                              | الترك                |
|                         |           |                                        | (ث)                  |
| ۲۷۲د، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹        |           | 44                                     | ثمود                 |
| ۱۰۳۱، ۱۳۴۵، ۲۳۴۷،       |           | ۱۷۱د                                   | الثوبانية            |
|                         |           |                                        |                      |

| الصفحة                                  | الاسم        | الصفحة                          | الاسم               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 100                                     | العبرانيون   | P77c, .77c, 777c, 377c,         |                     |
| ۱۷۱ د                                   | العبيدية     | ٥٣٣٤، ٢٥٤، ٢، ١٩٣٥، ١٩٢٤،       |                     |
| 7174, 7374, 7874, PA74,                 | العرب        | ٥١٣، ٢١٣، ٢٤٣، ٩٤٣، ٥٧٣،        |                     |
| 7976, 7976, 3176, 0176,                 |              | ۸۷۳، ۹۹۹، ۳۳۵، ۸۳۵، ۱۹۵ ،       |                     |
| ۷۱۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۱۷                 |              | 003, 7.0, 710, 720, 100,        |                     |
| \$71,1V1,AP1,7+7,7+7                    |              | ۷۵۵، ۸۵، ۷۶۵، ۲۰۲، ۸۰۲،         |                     |
| 2 • 7 ، 7 • 7 ، 0 17 ، 7 17 ، 7 77 ،    |              | 777, 777                        |                     |
| 1773, 773, 763                          |              | ٨٥                              | الخرز               |
|                                         | (غ)          |                                 | (7)                 |
| ۲۷۱ د ، ۲٤۹ د                           | الغسانية     | ۷۲ د                            | الدهرية             |
| WAY                                     | بنو غفار     | 717,000,717                     | (८)                 |
| ۱۷۱ د                                   | الغيلانية    | 714, 774, 774, 774,             | الرافضة             |
|                                         | (ف)          | ٩١٤، ٧٥٥، ٢١٢                   |                     |
| 777                                     | الفوس        | ۲۷ د                            | الراوندية           |
| ٨٢ د ، ٠ ٤٠ ، ٢٨٦ د ٢٩٦                 | الفلاسفة     | 777                             | الروم               |
|                                         | (ق)          |                                 | (;)                 |
| ٧٧٤ ، ١٦٣٤ ، ٧٤٠ ، ٧٩٥،                 | القدرية      | 197                             | الزيدية             |
| PAG, 6PG, 7PG, VPG, APG                 |              |                                 | (س)                 |
| *** 777, 777                            | قريش         | ۱۷۹ د                           | السمنية             |
| ١ ٩٣٥                                   | بني قريظة    |                                 | (ش)                 |
| 1973                                    | بنو قينقاع   | ۷۲۷ ، ۶۸۲۷ ، ۲۵۵ ، ۷۹۵ ، ۸۰۶    | الشيعة              |
|                                         | ( <b>丝</b> ) |                                 | (ص)                 |
| ۷۷۷ ، ۳۵۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۸ ، ۱۹۵ ،           | الكرامية     |                                 | الصابئة<br>الصقالية |
| ۱۰۸۱ د ۱۸۱ د ۱۸۱ د ۱۸۱ د ۱۸۱ د ۱۸۱ د ۱  |              | ۱۷۱ د                           | الصفرية             |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "   |              | ۲۲۱ د                           | الصقالبة            |
| اه ، ۳ د ، ۲ ۰ ۳ د ، ۲ ۰ ۳ د ، ۲۳۳۱ د ، |              | 6A<br>  176 : 776 : 376 : 776 : | الصوفية             |
| ۱۸۳۱، ۳۲۲، ۲۲۲، ۷۲۲، ۸۲۲،               |              | 797                             | ، سبوعیه            |
| 077, 407, 207, 047, 777,                |              | 1 * *                           |                     |
| (717,71,71,61,099,001                   |              |                                 | (ض)                 |
| 777,777,777                             |              | ۸۸۵                             | الضرارية            |
| ٧٧٠، ٨٥١٠ ، ١٧١١، ٢٨١١، ٢٢٢١            | الكلابية     |                                 | (ع)                 |
| , 7774 , 2774 , 0774 , PP74 ,           | ***          | P714 , 7314 , 7.74 , A.74 ,     | عبد القيس ( وفد)    |
| (174 ) 7174 ) 7774 ) 7774               |              | 7774 . 4, 71, 7.7, 483, 470,    |                     |
| 777,770,375,007,774                     |              | ۲۱۹، ۵۲۳                        |                     |

| الصفحة                       | الاسم         | الصفحة                              | الاسم                  |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| ۸۸۱ د، ۱۹۲۲ ، ۱۲۲۶ ، ۲۲۱ د،  |               |                                     | (م)                    |
| ۲۲۲د،                        |               | 314,774,884,8014,8914,7914          | الماتريدية             |
| ۵۲۲۵٬۲۵۲۵٬۳۵۲۵٬۷۸۲۵٬         |               | ، ۱۹۹۸ ، ۱۹۹۹ ، ۲۰۹۰ ، ۲۵۲۹ ، ۲۲۴ ، |                        |
| ۸۹۲د، ۹۹۲د، ۲۰۳۱ ۱۳۴۰        |               | ۵۶۲۵ ، ۲۷۷۷ ، ۹۹۹۵ ، ۴۳۰۵ ، ۱۱۳۵ ،  |                        |
| ۵۲۳۵، ۲۳۸۵، ۲۳۳۵، ۳۳۳۵،      | :             | ۸۱۳د ، ۲۳۷ د                        |                        |
| ۱۳۳۲، ۳۳۳۲، ۵۳۳۲، ۲۳۳۲، ۲۳۳۲ |               | 9994717                             |                        |
| 1721, A21, 781, 781, 777,    |               | ٧٧٤، ٨٨٤، ٢٩٤، ٩٩٤، ١٠١٤، ٢٠١٤،     | المجوس                 |
| VYY, AYY, 077, .07, 107,     |               | ۱۳۱۰، ۱۳۲۲، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹،       | المرجئة                |
| 307, 477, 737, 937, 077,     |               | ٠٦١٥، ٢٦١٤، ٣٦١٤، ٥٦١٤، ٩٦١٤،       |                        |
| ٨٧٣، ٩٩٣، ١٥٤، ٥٥٤ ، ٥١٥،    |               | ۷۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، |                        |
| 100, 100, 110, 111,          |               | ۲۷۱۵، ۲۸۱۷، ۴۸۱۵، ۲۸۱۷، ۲۲۲۷،       |                        |
| 777, 777, 707, 777, 777      |               | 7776, 3776, 9376, 7076, 7076,       |                        |
| ۷۷ د                         | العطلة        | ۰۶۲c، ۱۶۶c، ۳۶۶c، ۲۷۶c،             |                        |
|                              | (ن)           | ۸۷۲۵، ۲۷۲۹، ۱۸۲۵، ۳۸۲۵، ۵۸۲۵،       |                        |
| ۹۸۷ د ، ۱۷۱                  | النبطي        | 7A74, VA74, AP74, PP74, ++74,       |                        |
| ۱۷۱د ، ۲۷۱د ، ۹۶۲ ، ۸۸۰      | النجارية      | ۱۰۳د، ۲۰۳د، ۱۳۰۵، ۲۰۳۷، ۸۰۳د،       |                        |
| ۲۲۱ د .                      | النجدات       | ۱۳۵۰، ۱۱۳د، ۱۱۳د، ۱۳۳۰، ۱۳۴۵،       |                        |
| ۲۷د ، ۲۲۴ ، ۸۵۵ ، ۲۲۲ ،      | النصارى       | ۱۵۳۵، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۲۳۴، ۲۳۴،         |                        |
| Y                            |               | 7776, 2776, 6776, 1776, 7776,       |                        |
| 701                          | نصاى بني تغلب | ۷۳۳۵، ۸۳۳۵، ۷۷، ۸۳۱، ۲۶۱، ۲۶۱       |                        |
| ٨٦                           | النصيرية      | 777, YYY, WWY, P37, 1YY, GAY,       |                        |
| ۷۲۷ ، ۶۷۷ ، ۷۷۷ ، ۸۷ د       | بني نمير      | ٠٩٧، ٢٩٦، ٢٠٣، ٤٠٣، ٢١٣، ٢٢٣،       |                        |
| ۱۷ د                         |               | 7775 A775 F375 P375 AF75 4+35       |                        |
|                              | ( <b>上</b> )  | (£V+ (£00 (£0£ (££+ (£٣4 (£٣A       |                        |
| 717                          | بنو هاشم      | 7A2, 710, 910, 730, 100, 700,       |                        |
|                              | (ی)           | ۵٫۵۰ ۲٫۵۰ ۷۷۵ ، ۱۸۵ ، ۳۸۵ ، ۲۸۵ ،   |                        |
| ۲۷د ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ د ، ۱۳۵ ،    | اليهود        | ۷۸۵، ۸۸۵، ۲۶۵، ۷۶۵، ۸۶۵، ۶۶۵،       |                        |
| ۱۳، ۸۵، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۶۲،       |               | 3+2, 4+2, 8+2, +12, 712, 712,       |                        |
| , FPY, Y•W, VAW, FY3, PF3,   |               | ٩١٦، ١٢٢، ٢٢٦، ١٣٢، ١٣٦، ١٤٢،       |                        |
| 70%,71%,68                   | اليونسية      | 737, 407, 777, 477, 747, 747        |                        |
| ۱۷۱ د                        |               | <b>77</b> .6                        | بنوالمصطلق<br>المعتزلة |
|                              |               | ۷۲۵، ۱۳۵، ۷۸۵، ۸۸۵، ۲۶۵،            | المعتزلة               |
|                              |               | (2100 (2108(2108(21.8(21.1          |                        |
|                              |               | ۷۰۱د، ۲۰۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰،       |                        |
|                              |               | ۷۲۱د، ۱۲۸د، ۱۸۱۳د، ۱۸۱۶             |                        |

( ۸ ) فهرس الأماكن والبلدان

| الصفحة                        | الاسم       | الصفحة                          | الاسم                  |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|
| 774 , 374, 774, 774, 784,     |             |                                 | (أ)                    |
| 197                           |             | ۹۱۵ ، ۷۷۷ ، ۹۹۵                 | الاسكندرية             |
| ۹ د                           | دمياط       | ۷ د                             | الأندلس                |
|                               | <b>(</b> 3) | ۱۸ د                            | أورفه                  |
| ۸ د                           | الري        |                                 | (ب)                    |
|                               | (س)         | ۸ د                             | بخارى                  |
| ۱۸۰ د                         | سجستان      | ٠ ٣٨١٤ ، ١٨٤ ، ٩٥٥ ، ٢٩٥ ،      | البصرة -               |
| ۸د ، ۱۹۹ د ، ۱۹۹ د            | سمرقند      | ٦٧١ ، ١٧١                       |                        |
| ٨٥                            | السودان     | 177                             | بعلبك                  |
|                               |             | ۷ د، ۸د، ۹د، ۱۲د، ۲۲د،          | بغداد                  |
|                               | (ش)         | ۲۹۱د                            |                        |
| ٧٠، ٨٠، ٩٠، ١٠، ١١٠، ١١٠      | الشام       |                                 | (ت)                    |
| ۱۳ د، ۱۷ د، ۱۸ د، ۲۱ د، ۱۴ د، |             | ١٥١ د ، ٣٣٠                     | تبوك                   |
| ٢٧٤، ٨٧٤، ٢٩٤، ١٨١٤، ١٧٤،     |             | ۸د                              | تركستان                |
| 777,097,018,474               |             | ۱۷۹ د                           | ترمذ                   |
| ١١٠                           | شقحب        |                                 | (چ)                    |
|                               | (ص)         | ۱۳ د ، ۱۷ د ، ۷۷ د              | جبال الجرد             |
| ٨د                            | الصين       |                                 | (ح)                    |
|                               | (ع)         | ۷۱د، ۷۱۱، ۱۷۱ ، ۱۲۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵ | الحجاز                 |
| ٨٠، ٢١٠ ، ٢٧١ ، ١٢٥ ، ١٥٠     | العراق      | POT, 177, YAT, TAT,             | الحديبية               |
| 177                           | عسقلان      | 797                             |                        |
| ۱۱د، ۷۱د                      | عكا         | ۱۸د ، ۲۷ د                      | حران                   |
| ۸د،۱۰                         | عين جالوت   | ۱۲۱ د                           | حروراء                 |
|                               | (غ)         | 177                             | حضر موت                |
| . ۱۸۰                         | غجرستان     | ۸د                              | حضر موت<br>حلب<br>حنين |
|                               | (ف)         | 709                             | حنين                   |
| ۸۱ د                          | الفرات      |                                 | (さ)                    |
|                               | (ق)         | ٨ د ، ٥٣ د ٥٨٤ ، ٩٩٥ ، ٤٠٢      | خرسان                  |
| ۳۵،۷۷۵                        | القاهرة     |                                 | (د)                    |
|                               | (2)         | ۱۸د                             | 1                      |
| ۱۳ د ، ۲۶ د ، ۷۷ د            | كسروان      | ٨                               | دجلة<br>دمشق           |
|                               |             |                                 |                        |

| الصفحة                                           | الاسم        |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 771c, 771c, P71c, 137c, 773, 0P3, 177            | الكوفة       |
|                                                  | (م)          |
| ٥٠١٤ ، ١٠١٥ ، ١١١٥ ، ١٢١١ ، ١٣٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ،    | المدينة      |
| 707, 707, 007, 772, 777, 307                     |              |
| ٧٤ ، ٨ د، ٩ د، ١١٤ ، ١١٤ ، ١٢٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٧٤ | مصر          |
| , ۵۷۵, ۳۸۵, ۱۹۵, ۲۹۵, ۲۷۶۵, ۲۹۵, ۳۹۶             |              |
| 7914 , 1774 , 7177 , 7V3 , 3V1 , 7P1             | مكة          |
| ۱۸ د                                             | الموصل       |
|                                                  | (ن)          |
| PAY                                              | نجد          |
| ۱۸۱ د                                            | نيسابور      |
|                                                  | ( <b>A</b> ) |
| ۸ د                                              | همدان        |
| ٣ د، ٥٠ ١د، ١٤ ١د، ٥٨                            | الهند        |
|                                                  | (و)          |
| £AY                                              | واسط         |
|                                                  | (ي)          |
| 174,174,373                                      | اليمن        |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
| 1                                                |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
|                                                  |              |

## (9)

## فهرس المصادر والمراجيع

- ب ابن تيمية ـ تأليف / محمد أبو زهرة ـ نشر دار الفكر العربي ـ القاهرة .
- \* ابن تيمية السلفي ، تأليف / د . محمد خليل هراس ، نـشر دار الكتب العلمية ، بيـروت لبنان ـ ط أولى ٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤ م .
- \* اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين ، الزبيدي ـ لأبي الفيض محمد ابن محمد بن مرتضى (ت ١٢٠٥هـ) ، ط مصورة ـ دار الفكر ـ بيروت .
- \* اثبات صفة العلو ، لموفق الدين عبد الله أحمد بن قدامه المقدسي ، (ت ٦٢٠هـ) ، تحقيق / بدر عبد الله البدر ، نشر الدار السلفية ، الكويت ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٦ هـ .
- \* اثبات عـذاب القبر ، للبيـقهي ـ أبي بكر أحمـد بن الحسين (ت ٥٥٨هـ) ، تحقيق / الدكـتور شرف القضـاة ، نشر دار الفرقان ، لبنان ، طبعة أولى عام ٢٠٠٣هـ .
- \* أحكام القرآن ، ابن العربي ـ أبي بكر محمد بن عبد الله (ت: ٣٤٥هـ) تحقيق / محمد على البجاوي ، نشر دار المعرفة ـ بيروت .
- \* أحكام القرآن ، للجصاص ـ أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت ٣٧٠هـ) تحقيق / محمد الصادق قمحاوي ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- \* أحكام أهل الذمة ، ابن قيم الجوزية ـ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ت٥١هـ) تحقيق / الدكتور صبحى الصالح ـ دار العلم للملايين ـ ييروت ، ط الثانية ، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م .
- \* أحوال الرجال ، للجوزجاني ـ الحسن بن إبراهيم (ت ٤٣هه) ، تحقيق / صبحي البدري السامرائي ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- \* أخبار أصبهان ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) نشر الدار العلمية ، دلهي ، الهند ، طبعة أولى عام ١٤٠٥ هـ .
- \* أخلاق العلماء ، للآجري أبي بكر محمد بن عبد الحسين (ت: ٣٦٠هـ) ، تحقيق/ الشيخ اسماعيل الأنصاري ، نشر دار الإفتاء بالرياض عام ١٣٩٨هـ ، وله طبعة أخرى بتحقيق بدر البدر ، نشر الدار السلفية بالكويت .
- \* آداب الشافعي ومناقبه ، للرازي ـ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ) تحقيق / عبدالغني عبد الخالق ـ طبعة مصورة دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .
- \* ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للشوكاني ـ محمد بن علي (ت ١٣٥٠هـ) نشر مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٧م .
- \* أسباب النزول ، الواحدي \_ أبي الحسن علي بن أحمد (ت ٤٦٨هـ) تحقيق / السيد أحمد صقر ، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة \_ مؤسسة علوم القرآن \_ بيروت ، ط الثالثة ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م
- \* اصلاح غلط المحدثين ، للخطابي \_ أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي (ت٣٨٨هـ)، تحقيق / الدكتور حاتم صالح الضامن ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ،ط الثانية ، ١٤٠٥ هـ .

- \* أصول الدين ، لأبي اليسر البزدوي محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت٩٩٣هـ) تحقيق / هانز بيترلنس ، نشر دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ـ ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٣م .
- \* أصول الدين ـ للبغدادي ـ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر (ت ٢٩٦هـ) طبعة مصورة عن الطبعة الأولى باستانبول المحتاء ١٣٤٦هـ مصورة عن الطبعة الأولى باستانبول .
- \* أصول السرخسي ، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت ٩٠هـ) تحقيق / أبو الوفا الأفغاني ، نشر لجنة إحياء المعارف العثمانية ـ طبعة مصورة دار المعرفة ـ بيروت .
- \* اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ـ الرازي ـ فخر الدين محمد بن عمر (ت ٢٠٦هـ) تحقيق / علي سامي نشار ـ ط دارالكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م .
- \* أعلام الحديث \_ الخطابي \_ أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي (٣٨٨هـ) تحقيق / محمد بن سعد بن عبد الرحمن ال سعود نشر جامعة أم القرى مكة المكرمة ، ط الأولى ١٤٠٩هـ .
- \* إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ ابن القيم الجوزية ـ شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي (ت ٥٠١هـ) تحقيق / عبدالرحمن الوكيل ، نشر شركة الطباعة التقنية المتحدة ـ القاهرة ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م .
- \* اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، ابن تيمية ـ أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام (ت٧٢٨هـ) تحقيق / ناصر عبد الكريم العقل ، الرياض ط الأولى ٢٤٠٤هـ .
- \* إكرام الضيف ، للإمام أبي اسحاق الحربي \_ إبراهيم بن إسحاق \_ تحقيق / د. عبد الغفار سليمان البنداري ، نشر دارالكتب العلمية ، بيروت ، ط عام ١٤٠٦ هـ .
- \* أنباه الرواة على انباء النحاة ، للقفطي ـ جمال الدين بن أبي الحسن على بن يوسف (ت٦٤٦ هـ) تحقيق / محمد أبي الفضل ابراهيم ، نشر دار الكتب المصرية ١٣٦٩ هـ .
- \* النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ـ مجـد الدين أبي السعادات المبارك ابن محـمد ـ ت ٢٠٦هـ ، تحـقيق / طاهر الزاوي ، ومحمود الطناحي ، نشر دار احياء التراث ، مصر ، ط الأولى عام ١٣٨٣هـ .
- \* أوراق مجموعة من حياةً شيخ الإسلام ابن تيمية ، تأليف / محمد إبراهيم الشيباني ، نشر مكتبة ابن تيمية ـ الكويت ط الأولى ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩ م .
  - \* الورع ، للإمام أحمد بن حنبل ، ت ٢٤١هـ ، نشر المكتب السلفي ، القاهرة . ط الثانية عام ٢٤١هـ .
- \* بحر الكلام في علم الكلام للنسفي أبي المعين ميمون بن محمد بن معتمد (ت٥٠٨هـ) نشر مكتبة الكردي ـ القاهرة ١٩١١م .
- \* بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية \_ إعداد / عبدالرحمن بن عبد الجبار الفريوائي نشر ، دار الصميعي \_ الرياض \_ ط أولى ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م .
- \* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ الكاساني ـ أبي بكر بن مسعود الحنفي (ت ٥٨٧هـ) ، نشر زكريا على يوسف ـ القاهرة .
- \* بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، القرطبي ـ محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ) نشر دار المعرف ـ بيروت ، ط السادسة ـ ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م .
- \* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر المكتبة العصرية بيروت .

- \* الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، لابن بطة ـ عبد الله بن محمد العكبري (ت ٣٨٧هـ) تحقيق / رضا نعسان معطى ، نشر دار اراية للنشر والتوزيع ، الرياض . ط الثانية ١٤١٥ هـ ـ١٩٩٤ م .
- \* البحر المحيط ( التفسير الكبير ) لأبي حيان الأندلسي ( ت ٧٠٤) ط مصورة نشر مكتبة النصر الحديثة ، الرياض ، بدون تاريخ .
- \* البداية والنهاية لابن كثير ـ أبي الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر ت ( ٧٧٤ ) ، مكتبة المعارف بيروت ، ط الأولى ، ١٩٦٦ م .
- \* البعث ، لابن أبي داود ـ أبي بكر عبد بن أبي داود السجستاني (ت ٣١٦ هـ) تحقيق /محمد السعيد بسيوني ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى عام ١٤٠٧ هـ .
- \* البعث والنشور ، لأبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق / عامر أحمد حيدر ، نشر مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٦هـ .
- بد البداية من الكافية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني (ت) تحقيق / د فتح الله خليف نشر دار
   المعارف \_ مصر \_ ١٣٨٩هـ .
- \* تاريخ ابن معين ـ أبي زكريا يحيى بن معين (ت ٢٣٣ هـ) ، ترتيب وتحقيق / الدكتور أحمـد نور يوسف ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ .
- \* تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص عمر بن شاهين (ت ٣٨٥هـ) ، تحقيق / صبحي البدري السامرائي ، نشر المكتبة السلفية ، الكويت ، ط الأولى عام ١٣٩٤هـ .
- \* تاريخ الأدب العربي ـ كارل بروكلمان ، ترجمة /عبد التواب رمضان ـ يعقوب بكر عبدالرحمن النجار ، نشر دار المعارف ، مصر ، ١٩٨٥م .
  - \* تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ، نشر جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض .
- \* تاريخ الثقات ، للعجلي ـ أبي الحسن أحمد بن عبد الله (ت ٢٦١ هـ) بترتيب أبي بكر الهيثمي، ت (٧٠٨هـ) ، تحقيق / الدكتور عبد المعطي قلعجي ، نشر دار الباز ، مكة المكرمة ، ط الأولى عام ١٤٠٥ هـ .
  - \* تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي \_ أحمد بن علي بن ثابت ( ت ٤٦٣هـ ) نشر دار الكتاب العربي ، بيروت .
- \* تاريخ إربل المسمى: نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل ، لأبي البركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي تحقيق /
   سامى السفار منشورات وزارة الثقافة والإعلام ـ العراق دار الرشيد للنشر .
  - پ تاريخ المذاهب الإسلامية تأليف / محمد أبو زهرة ، نشر دار الفكر العربي ـ القاهرة .
- \* تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة عبد الله بن مسلم أبو محمد (ت ٢٧٦هـ) . تصحيح / محمد زهري النجار ، نشر دار الجيل ، بيروت ، عام ١٣٩٣ هـ .
- \* تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة \_ محمد بن مسلم الدينوري (ت ٢٩٦هـ) تحقيق / السيد أحمد صقر نشر المجلس الأعلى للشؤ ون الإسلامية القاهرة ، ط الثانية ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧١م .
- \* تأويلات أهل السنة ، للماتريدي ـ أبي منصور محمد بن محمد بن محمود (ت ٣٣٣هـ) ، بتحقيق / محمد مستفيض الرحمن ، نشر مطبعة الارشاد ـ بغداد ، ٤٠٤هـ .
- \* تأويلات أهل السنة للماتريدي أبي منصور محمد بن محمد بن محمود (ت: ٣٣٣) تحقيق / د إبراهيم عوضين السيد عوضين، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ط الأولى ١٣٩١هـ.

- \* تبيين كذب المفترى ، لابن عساكر أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله ، (ت ٧١هـ) نشر حسام الدين القدسي ط مصورة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٤م .
- \* تبصرة الأدلة للنسفي أبي المعين ميمون بن محمد بن معتمد ( ٥٠٨هـ ) نسخة مخطوطة بالآلة الكاتبة بجامعة الأزهر تحقيق / د محمد الأنور .
  - \* تجريد أسماء الصحابة للذهبي ـ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ، ( ت ٧٤٨هـ)، نشر دارالمعرفة ، بيروت .
- \* تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، لمحمد بن عبـد الرحمن المبارك فوري ، باشراف / عبدالوهاب عبد اللطيف ، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، ط الثانية عام ١٣٨٣ هـ .
  - \* تحفة القاري بحل مشكلات البخاري ـ تأليف / محمد إدريس الكاندهلوي ، نشر المكتبة العثمانية ـ باكستان .
- \* تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، للمزي \_ يوسف بن عبد الرحمن ، (ت ٧٤٢هـ) تصحيح / عبد الصمد شرف الدين، نشر الدار القيمة ، بومباي ، الهند ، ط الأولى عام ١٣٨٤ هـ .
  - 🦗 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ـ إبراهيم اللقاني ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط الأولى ١٤٠٣هـ .
- \* تذكرة الحفاظ للذهبي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ، (ت ٨٤٨هـ) تصوير دار احياء التراث العربي ، بيروت ، عن طبعة حيدر آباد الهند .
- \* تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي للسيوطي جلال الدين بن عبدالرحمن (ت ٩١١هـ)، تحقيق / صبحي البدري السامرائي ، نشر الدار السلفية بالكويت ، ط الأولى عام ٤٠٤هـ .
- \* ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت ٤٤٥هـ) تحقيق / محمد بن تاوت الطنجي وآخرين ، ط وزارة الأوقاف المغربية ـ الرباط .
- \* تصحيفات المحدثين للعسكري \_ الحسن بن عبد الله (ت ٣٨٢هـ) تحقيق / الدكتور محمود أحمد ميره ، نشر المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، عام ١٤٠٢هـ .
- \* تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ، للعسقلاني ـ أحمد بن علي بن حجر (ت٢٥٨هـ) نشر دار الكتاب ، بيروت .
- \* تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ، للعسقلاني أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢ هـ) تحقيق / الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري والأستاذ محمد أحمد عبد العزيز ، نشر دار الباز ، مكة المكرمة .
- \* تعظيم قدر الصلاة ، المروزي محمد بن نصر (ت ٣٩٤هـ) ، تحقيق / عبد الرحمن بن عبدالجبار الفريوائي ، نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ .
- \* تغليق التعليق على صحيح البخاري ، للعسقلاني ـ أحمد بن علي (ت٢٥٨هـ ) تحقيق / الدكتور سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت ، ودار عمار ، الأردن ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥ هـ .
- \* تفسير أسماء الله الحسنى ، للزجاج ـ أبي إسحاق إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ) تحقيق / أحمد يوسف الدقاق ، نشر دار المأمون للتراث ، بيروت ، الطبعة الخامسة عام ٢٠٠٦هـ .
- \* تفسير الطبري ، لأبي جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ) ، ط الثالثة ، نشر مصطفى البابي الحلبي ، مصر ١٣٨٨هـ. طبعة مصورة عنها دار المعرفة بيروت ـ لبنان .
- \* تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ أبي الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٧٧٤هـ) نشر دار المعرفة ـ بيروت ١٤٠٣ ـ ١٩٨٣ م .

- \* تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) القرطبي ـ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٦٧١هـ) نشر دار الكتب المصري، باشراف وزارة الثقافة والارشاد القومي ، القاهرة ـ ط الثانية ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٢م .
- پ تقریب التهذیب ، للعسقلاني أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢هـ) تحقیق عبد الوهاب بن عبد اللطیف ، نشر دار
   المعرفة ، بیروت ، عام ١٣٩٥هـ .
- \* تلبيس ابليس ، لابن الجوزي ـ أيي الفرج عبد الرحمن (ت: ٩٧ههـ) صححه وعلق عليه / محمد منير أغا الدمشقي ، نشر ادارة الطباعة المنيرية ـ القاهرة .
- \* تلخيص المتشابه في الرسم ، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم ، للخطيب البغدادي ـ أحمد بن علي بن ثابت ـ (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق / سكينة الشهابي ،نشر دار طلاس ، دمشق ، ط الأولى عام ١٩٨٥ م .
- \* تهذيب الآثار ، للطبري ـ أبي جعفر محمد بن جرير ـ (ت ٣١٠هـ) تحقيق / محمود شاكر ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض .
- \* تهذيب التهذيب ، للعسقلاني أحمد بن علي بن حجر (ت ١٥٢ هـ) ، نشر دار الفكر عام ١٤٠٤هـ ، طبقعة مصورة عن الطبعة الهندية ١٣٢٦هـ ، دائر المعارف العثمانية .
- \* تهذيب الكمال ، للحافظ المزي ـ يوسف بن عبد الرحمن (ت ٧٤٢هـ) تحقيق / بشار عواد معروف ، نشر مؤسسة الرسالة ، عام ١٤٠٠هـ .
- \* تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله من الأخيار للطبري محمد بن جرير (ت٣١٠هـ) تحقيق / د ناصر سعد الرشيد ، عبد القيوم عبد رب النبي ـ نشر مطابع الصفا ـ مكة المكرمة ط أولى ١٤٠٢ هـ .
- \* تهذيب اللغة ، الأزهري ـ أبي منصور محمد بن أحمد (ت ) تحقيق / عبدالسلام محمد هارون نشر دار القدمية العربية القاهرة ١٣٨٤هـ .
- \* تيسير التحرير ، لمحمد أمين ـ المعروف بأمير بادشاه الحنفي ، شرح لكتاب التحرير لكمال الدين ابن الهمام (ت: ٨٦١)، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ، ١٣٥٠هـ .
- \* التاريخ الكبير ، البخاري ـ محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦ هـ) ، تحقيق / عبد الرحمن المعلمي اليماني ، مصور عن الطبعة الهندية ، بيروت .
- \* التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، الاسفراييني ـ لأبي المظفر ( ٤٧١هـ) علق عليه / محمد زاهد الكوثري ط ثالثة مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ ١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م .
- \* التبيين لأسماء المدلسين ، لسبط بن العجمي (ت ) ، تحقيق / يحيى شفق ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى عام ٢ . ١٤٠ هـ .
- \* التجسيم عند المسلمين (مذهب الكراميه)، تأليف / سهير محمد مختار، ط الأولى، نشر شركة الاسكندرية للطباعة ـ ١٩٧١م.
- \* الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ، النووي ـ محي الدين زكريا من شرف الدين بن يحيى (ت٦٧٦هـ) تحقيق / أحمد راتب حموش نشر دارالفكر ، عام ١٤٠٢هـ . .
- \* الترغيب والترهيب ، للمنذري ـ عبد العظيم بن عبد القوى (ت ٢٥٦هـ تحقيق / مصطفى محمد عماره ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط الثانية عام ١٣٨٨هـ .

- \* التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة ، للاجري ـ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (المتوفى سنة ٣٦٠ هـ) ، تحقيق محمد غياث الجنباز ، نشر دار عالم الكتب ،الرياض ، ط عام ١٤٠٥هـ .
- \* التعريفات= ، للجرجاني علي بن محمد الشريف الحنفي (ت ٨١٦هـ) ط الأولى نشر الدار التونسية للنشر ـ تونس ، ط مصورة عنها ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣هـ .
  - \* التلخيص الحبير، العسقلاني ـ أحمد بن على بن حجر (ت ١٥٨هـ)، نشر مطبعة المدني، مصر.
- \* التمهيد ، للباقلاني ، محمد بن أبي بكر الطيب (ت ٤٠٣هـ) تحقيق / محمود الخضيري ـ محمد على أبوريدة ، نشر دار الفكر العربي ـ القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، والنشر ـ ١٣٦٦هـ ـ ١٩٤٧م ، ط أخرى بتحقيق / يوسف مكارثي ، ط المكتبة المشرقية ـ بيروت ، ١٩٥٧م ، ط أخرى بتحقيق / عماد أحمد حيدر ، نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ـ لبنان.
- \* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد البرأبي عمر يوسف ابن عبد البر (ت٢٦٣هـ) ، تحقيق / سعيد أحمد أعراب ، نشر وزارة الأوقاف المغربية ١٤٠١هـ/١٩٨١ م .
- \* التبيان لبديعة البيان لمحمد بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي (ت ٨٥٢هـ) ، نشر ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد عزيز شمس ومحمد على العمران ، نشر دار عالم الفوائد . مكة المكرمة ط أولى ١٤٢٠ هـ .
- \* التمهيد لقواعد التوحيد ، النسفي أبي العين ميمون بن محمد بن معتمد ( ٥٠٠٥هـ ) تحقيق / جيب الله حسن أحمد نشر دار الطباعة المحمدية ـ القاهرة ط أولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- \* الثقات، لابن حبان \_ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت٤٥٥هـ)، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد ، الدكن ، الهند ، ط الأولى عام ١٤٠٣هـ .
- \* جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، للعلائي صلاح الدين أبي سعيد بن خليل كيكلدى (ت٧٦١هـ) تحقيق / حمدي عبد المجيد السلفي ، نشر عالم الكتب ، ومكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط الثانية عام ١٤٠٧هـ .
- \* جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / محمد رشاد سالم ،نشرمطبعة المدني ـ القاهرة ١٩٨٥هـ ١٩٨٤م .
- \* جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر أبي عمر بن يوسف بن عبد البر النمري ( ت٢٦٦هـ) تصوير دار الفكر ، بيروت .
- \* جزء الحسن بن عرفه ، للحافظ الحسن بن عرفه، (ت ٢٥٧هـ)، تحقيق / عبدالرحمن الفريوائي ، نشر دار الأقصى ، الكويت .
- \* جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ابن تيمية ـ ابن حجر الهيثمي ) ، تأليف / نعمان خير الدين الشهير ، بابن الألوسي البغدادي ، نشر مطبعة المدني ـ القاهرة ـ ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م .
- \* الجامع الصحيح ، البخاري ـ محمد بن إسماعيل (ت ٢٦٥هـ) مصور عن مطبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ، عام ١٣١٥هـ ، تصوير المكتبة الإسلامية ، باستانبول ، تركيا ، عام ١٩٧٩م.
- \* الجامع الصحيح ، للإمام مسلم بن الحجاج القسيري (ت ٢٦١هـ) ، تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ، الرياض .
- \* الجامع الصحيح ، للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت٢٧٩هـ) الجزءان (٢,١) بتحقيق / الشيخ أحمد شاكر ، الجزء (٣) بتحقيق / أمحمد فؤاد عبد الباقي ، والجزءان (٥,٤) بتحقيق /أ إبراهيم عطوة عوض ، نشر المكتبة الإسلامية .

- \* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي \_ أحمد بن علي بن ثابت (ت٢٣٦هـ) تحقيق/ الدكتور محمود الطحان ، نشر مكتبة المعارف بالرياض ، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ .
- \* الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ـ محمد عزيز شمس ـ محمد علي العمران ـ نشر دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة ، ط الأولى ، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م .
- \* الجامع لشعب الايمان ، البيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين ( ٥٥ هـ ) تحقيق / عبد العلي عبد الحميد حامد ، نشر الدار السلفية ، بومباي ، الهند ، ط الأولى ، عام ٢٠٦هـ .
- \* الجرح والتعديل ، الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٨هـ) مصور عن ط الأولى عام ١٣٧٢هـ ، تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت .
- \* الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت٧٢٨هـ) تحقيق / عبد العزيز العسكر \_ حمدان محمد الحمدان \_ على حسن الألمعي، نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع \_ الرياض ١٤١٤هـ \_ العسكر \_ حمدان محمد الحمدان \_ على حسن الألمعي، نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع \_ الرياض ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٤م.
- \* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ، الأصبهاني أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي (ت: ٥٣٥) تحقيق / محمد ربيع المدخلي محمد محمود أبو رحيم نشر دار الرآية للنشر والتوزيع ، الرياض ط الأولى ١٩١١ه ١٩٩٠ م .
- \* الاجماع ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوروي (ت ٣١٨) تحقيق / أبي حماد صغير أحمد حنيف ، دار طيبة الرياض ط الأولى ١٤٠٢هــ ١٩٨٢م .
- \* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، للحافظ السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ) طبع بالقاهرة عام ١٩٦٧م .
- \* حلية الأولياء ، للأصبهاني \_ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠هـ) نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية عام ١٣٨٧هـ .
  - \* حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ، تأليف / محمد بهجة البيطار ، نشر المكتب الإسلامي دمشق ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦١م .
- \* الاحسان في تقريب صحيح بن حبان ، ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي ، (ت ٧٣٩هـ). نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، بعناية / كمال يوسف الحوت ، ط أولى عام ١٤٠٧ هـ.
- \* الأحكام السلطانية ، لأبي يعلي ـ محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت ٤٥٨) تعليق / محمد حامد الفقي ،نشرمكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ ١٣٨٦هـ ١٩٦٩م .
- \* الأحكام في أصول الأحكام ، اللآمدي ـ سيف الدين أحمد بن علي بن أبي علي بن سالم (ت ٦٣١هـ) علق عليه / الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى ـ ١٣٨٧ هـ .
- \* خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ، للنسائي ـ الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب (٣٠٣هـ) تحقيق / أحمد ميرين البلوشي ، نشر مكتبة المعلا ، الكويت عام ١٤٠٦هـ .
- \* خلق أفعال العباد ، البخاري ـ محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦هـ) تحقيق / بدر عبد الله البدر ، نشر الدار السلفية بالكويت ، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* الخصائص ، ابن جني أبي الفتح عثمان بن عمرو (ت ٣٩٢هـ) تحقيق / محمد علي النجار ، نشر دار الكتب المصرية ـ القاهرة ١٣٧١هـ .

- \* الخطط المقريزية (المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)، المقريزي ـ تقي الدين أحمد بن محمد علي (ت ٨٤٥)، نشر مكتبة بولاق، نسخة مصورة، دار صادر، بيروت.
- \* درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية \_ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ت ( ٧٢٨هـ ) تحقيق / محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية \_ الرياض ، ط الأولى ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
  - \* دراسات في الجرح والتعديل ، تأليف الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، ط الهند عام ١٤٠٣هـ .
- \* دلائل النبوة ، لأبي بكر الفريابي \_ جعفر بن محمد الحسن (ت ٣٠١هـ) تحقيق / عامر حسن صبري، نشر دار حراء ، مكة المكرمة ، ط الأولى عام ٢٠٦هـ .
- \* دلائل النبوة ، للبيهقي ، أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ) تحقيق / الدكتور عبد المعطي قلعجي ، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ودار الباز ، بمكة المكرمة.
  - \* ديوان الأخطل ـ نشر المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت ، ط الأولى ، ١٨٩١هـ .
  - \* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، العسقلاني ـ أحمد بن علي بن حجر (٢٥٨هـ) ، نشر دار الجيل ، بيروت .
  - \* الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ، السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن ( ت٩١١هـ) تصوير دار الفكر ، بيروت .
- \* الدعاء ، للطبراني ـ أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٣٦٠هـ) تحقيق / محمد سعيد محمد البخاري ، نشر دار البشائر الإسلامية ، ط الأولى عام ١٤٠٧هـ .
- \* الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، لابن فرحون المالكي ( ت٩٩٩هـ) تحقيق / محمد الأحمدي أبو النور ، نشر دار التراث ، القاهرة .
  - \* ذكر أخبار أصبهان ، للأصبهاني ـ أبي نعيم أحمد بن عبدالله (ت ٤٣٠هـ) نشر الدار العلمية ، دلهي ، الهند .
- \* ذيل طبقات الحنابلة ، لابن رجب ـ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ( ٢٩٥هـ) تحقيق/ محمد حامد الفقي ، تصوير دار المعرفة ، بيروت .
- \* رجال الفكر والدعوة في الإسلام ، تأليف/ أبي الحسن على الحسني الندوي ـ تعريب / سعيد الأعظمي نشر دارالقلم الكويت ط الثالثة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م .
  - \* رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي تحقيق / محمد زاهد الكوزي ، نشر مكتبة الأنوار ـ القاهرة .
- \* رد الإمام الدارمي علي بشر المريسي ، للدارمي أبي سعيد عثمان بن سعيد ، (ت٢٨٠هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر مطبعة لاهور ، باكستان .
- \* رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ابن تيمية ـ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (٧٢٨هـ) تحقيق / محمد السيد الجليند ، نشر دار المجتمع للنشر والتوزيع ـ جدة ٤٠٤ هـ .
- \* رسالة الحرة (المعروف بكتاب الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)، للباقلاني ـ محمد ابن أبي بكر (ت٤٠٣هـ) تحقيق / محمد زاهد الكوثري، نشر مؤسسة الخانجي القاهرة، ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م.
- \* رسالة إلى أهل الثغر ، للأشعري ـ أبي الحسن علي بن إسماعيل (ت ٣٢٤) ، تحقيق / عبد الله شاكر جنيدي ، نشر مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت ـ ط الأولى ـ ١٤٠٩هـ .
- \* روضة الطالبين وعمدة المفتين ، النووي ـ أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف (ت٦٧٦هـ) تصحيح / زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥ م .

- \* الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٦١ هـ) تحقيق / عبدالرحمن عميرة ، نشر دار اللواء ، الرياض ، ط الأولى ١٣٩٧هـ .
- \* الرد على من أنكر الحرف والصوت ، للسجزي ، أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوابلي (ت ٤٤٤هـ) تحقيق / محمد باكريم باعبد الله ، نشر دار الراية ـ الرياض ، ط الأولى ١٤١٤هـ ـ ١٩٨٤م .
- \* الرد الوافر علي من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ، لابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢) تحقيق / زهير الشاويش ، نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* الرد على الجهمية ، لابن منده \_ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (٣٩٥هـ) ، تحقيق / الدكتور على محمد ناصر الفقيهي ، ط الأولى عام ١٤٠٢هـ .
- \* الرد على الجهمية والزنادقة ، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) تحقيق / الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ، نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ، بالرياض .
- \* الرد على المنطقين ، ابن تيمية \_ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تصحيح / عبدالصمد شرف الدين ، نشر ادارة ترجمان السنة \_ لاهور باكستان ، ط الرابعة ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م .
- \* الرسالة ، للإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس (ت ٢٠٤ هـ) تحقيق / الشيخ أحمد محمد شاكر ، نشر مطبعة الحلبي ، القاهرة عام ١٣٥٨هـ .
- \* الرسالة التدمرية ، ابن تيمية \_ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / الدكتور محمد بن عوده السعوى ، ط الأولى عام ٥٠١هـ .
- \* الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ـ أبي الحسنات محمد بن عبد الحي ، تحقيق / عبدالفتاح أبو غدة ، نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية ـ حلب ط الثانية ١٣٨٨هـ .
- \* الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين ، للجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت٤٧٨هـ) تحقيق / محمد يوسف موسى على عبد المنعم عبد الحميد ، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة ط أولى ، ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م .
- \* زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي ـ أبي الفرج عبد الرحمن (ت ٩٧هـ) نشر المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ط الأولى ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م .
- \* زاد المعاد في هدى خير العباد ، ابن قيم الجوزية ـ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ، (ت ٢ ٥٧هـ) تحقيق / شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ، نشر موسسة الرسالة ، بيروت ، ط الأولى عام ١٣٩٩هـ .
  - \* الزهد ، للإمام أحمد بن حنبل ( ت ٢٤١هـ) ، نشر دار الكتب العلمية ، ببيروت ، لبنان .
- \* الزهد، للإمام وكيع بن الجراح (ت ١٩٧هـ) تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، نشر مكتبة الدار بالمدنية المنورة، ط الأولى عام ١٤٠٤هـ.
- \* الزهد، لهناد بن السرى (ت ٢٤٣هـ)، تحقيق / عبد الرحمن الفريوائي، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ.
- \* الزهد الكبير ، للبيهقي ، أبي بكر أحمد بن الحسين (ت٥٨هـ) تحقيق / الدكتور تقي الدين الندوي ، نشر دار القلم ، بالكويت ، ط الأولى عام ١٤٠٣هـ .
- \* الزهد والرقائق ، ابن المبـارك ـ عبد الله بن المبارك المرزوي (ت ١٨١هـ) تحقيق / حبيب الرحـمن الأعظمي ، نشر دار الكتب العربية ، بيروت .

- \* سراج القاري المبتدى ، في شرح الشاطبية ، لابن القاصح أبي القاسم على بن عثمان بن محمد ابن أحمد بن الحسن القاصح العذري البغدادي راجعه / علي محمد الضباع ، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ط الثالثة ١٣٧٣ هـ ٤٥٥ م. .
- \* سلسلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، الألباني ـ محمد ناصر الدين (ت ١٤٢١هـ) نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت ، ١٤٠٥هـ عد ١٩٨٥م .
- \* سنن ابن ماجه ، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥هـ) تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر .
- \* سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ) تحقيق / الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ، مصور دار الفكر.
- \* سنن الدارقطني (مع التعليق المغني)، للدارقطني \_ أبي الحسن على بن عمر (ت ٣٨٥هـ) نشر دار المحاسن للطباعة، القاهرة، عام ١٣٨٦هـ.
- \* سنن الدارمي ، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٢٥٥هـ) نشر السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، عام ١٣٨٦ هـ .
- \* سنن النسائي ( المجتبى ) ، للإمام أحمد بن شعيب النسائي ( ت ٣٠٣هـ ) مصور عن الطبعة الأولى عام ١٣٤٨هـ ، تصوير دار الفكر ، بيروت .
- \* سير أعلام النبلاء ، للذهبي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان ـ (ت ٧٤٨هـ) تحقيق مجموعة من المحققين باشراف شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى عام ١٤٠١هـ .
- \* الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ، لابن عبد البر ، أبي عمرو يوسف بن عبدالله بن عبد البر (ت٤٦٣هـ) ، تحقيق عبد الله مرحول السوالمة ، نشر دار ابن تيمية ، الرياض ، ط الأولى ، عام ١٤٠٥هـ .
- \* الاستقامة ، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / محمد رشاد سالم ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ، ط الأولى ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣ م .
- \* الأسرار المرفوعة ، لملا علي القاري ـ علي بن محمد بن سلطان (ت ١٠١٤هـ) ، تحقيق / الدكتور محمد لطفي الصباغ ، نشر دار الأمانة ، ومؤسسة الرسالة ، ط الأولى عام ١٣٩١هـ .
- \* شيخ الإسلام ابن تيمية ـ سيرته وأخباره عند المؤرخين ـ جمع / د . صلاح الدين المنجد ، نشر دار الكتاب الجديد ، بيروت ـ ط الأولى ، ١٩٧٦ م .
- \* السنة ، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ) تحقيق / الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ، نشر دار ابن القيم ، الدمام ، ط الأولى عام ١٤٠٦ هـ .
- \* السنة ، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم النبيل (ت ٢٨٧هـ) تحقيق / محمد نـاصر الدين الألباني ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، عام ١٤٠٠هـ .
- \* السنن ، للإمام سعيد بن منصور (ت ٢٢٧هـ) ، تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر الدار السلفية ، بومباي الهند، ط الأولى عام ١٤٠٣هـ .
- \* السنن الكبرى ، البيهقي ـ أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ٥٥١هـ) نشر دار الفكر ، مصورا عن طبعة حيدر آباد الدكن .

- \* السيرة النبوية ، لابن إسحاق ـ محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي ، (ت ١٥٢هـ) وهي المعروفة بالسيرة النبوية لابن هشام .
- \* شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين ، جمع وتحقيق / محمد حامد الفقي ، نشر مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة ، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٦ م .
  - \* شذرات الذهب ، لابن العماد ـ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، (ت ١٠٨٩هـ) نشر دار السيرة ، بيروت .
- \* شرح أبي عبد الله محمد الخرشي على مختصر خليل ، لأبي الضياء سيدي خليل ، نشر المكتبة الكبرى الأميرية ، مصر، ط الثانية ١٣١٧هـ .
- \* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، اللالكائي ـ أبي القاسم هبه الله بن الحسن بن منصور الطبري (ت ١١٨هـ)، تحقيق / الدكتور أحمد سعد حمدان ، نشر دار طيبة ، الرياض ، ط الأولى عام ٢٠٤هـ .
- \* شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ( المعتزلي ) (ت ١٥٥هـ ) تحقيق / عبد الكريم عثمان، نشر مكتبة وهبة ـ القاهرة ، ط الأولى ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م .
- \* شرح السنة ، البغوي ـ أبي محمد الحسين بن مسعود (ت ١٦٥هـ) تحقيق / شعيب الأرناؤوط وآخرين ، نشر المكتب الإسلامي ، ط الأولى عام ١٣٩١هـ .
  - \* شرح العقائد النفسية ـ سعد الدين التفتازاني (ت ٧٩٣هـ) ط استانبول ط الأولى ١٣٠٠هـ.
- ب شرح العقيدة الأصبهانية ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / محمد بن عودة السعوي رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ١٤١١هـ .
- \* شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي ـ علي بن علي بن محمد بن صالح (ت ٧٩٢هـ) ترتيب وتقريب / خالد فوزي عبد الحميد حمزة . نشر دارالتربية والتراث مكة الكرمة . ط أولى ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م . نسخة ثانية بتحقيق / الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ـ شعيب الأرناؤوط نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط الثانية ١٤١١هـ موموسة الرسالة . بيروت ـ ط الثانية ١٤١١هـ ١٩٩٠م .
- \* شرح الفقه الأكبر ـ ملا على القاري الحنفي ـ (ت١٠١هـ) ، نشر دارالكتب العلمية ، بيروت ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
- \* شرح الكوكب المنير ، لابن النجار الحنبلي ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ت٩٧٢هـ) تحقيق / محمد الزحيلي ـ نزيه كمال حماد ـ نشرمركز احياء التراث الإسلامي ـ جامعة أم القرى، مكة المكرمة ط أولى ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- \* شرح المقاصد في علم الكلام التفتازاني ـ سعد الدين بن مسعود بن عمر (ت ٧٩٣هـ) نشر دار المعارف النعمانية ـ لاهور باكستان ، ط أولى ١٤٠١هـ ـ ١٩٧٩م .
- \* شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي ـ أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي (ت٦٧٦هـ) تصوير دار الفكر ، دمشق ، عام ١٣٩٢هـ .
- \* شرح علل الترمذي ، لابن رجب ـ أبي الفرج عبـد الرحمن بن أحـمد بن رجب ـ (ت٥٩٥هـ) تحقيق د / نور الدين عتر، نشر دار الملاح ، عمان ، الأردن ، ط الأولى عام ١٣٩٨هـ .
- \* شعار أصحاب الحديث ، الحاكم أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد ابن إسحاق الحاكم الكبير (ت٣٧٨هـ) تحقيق صبحى البدري السامرائي ، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت ، ط الأولى عام ١٤٠٤هـ .

- \* الشريعة ، للاجري ـ أبي بكر محمد بن الحسين (ت ٣٦٠هـ) تحقيق / عبد الله بن عمر الدميجي ، نشر دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط الأولى ، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م .
- \* الشفا بتعرف حقوق المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، للقاضي عياض ـ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت ٤٠٤هـ) ، تحقيق / علي محمد البجاوي ، نشر دار الكتاب العربي ، عام ٤٠٤هـ .
- \* الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ، لمرعي بن يوسف الكرمي ( ت١٠٣٣هـ) تحقيق / نجم عبد الرحمن خلف نشر دار الفرقان \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت ، ط أولى ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م .
- \* صحيح ابن خزيمة ، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ، (ت ٣١١هـ) تحقيق / الدكتور محمد مصطفى الأعظمى، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت .
- \* صحيح الجامع الصغير ، للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢١هـ) ، نشر المكتب الإسلامي ، ط الأولى عام ١٣٨٨هـ .
- \* صريح السنة ، للطبري ـ أبي جعفر محمد بن جرير (ت٣١٠هـ) تحقيق / بدر يوسف المعتوق ، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، ط الأولى عام ٥٠٥هـ .
- \* الصارم المسلول على شاتم الرسول ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت٧٢٨هـ) تحقيق / محمد شودري محمد عبد الله الحلواني ، نشر رمادي للنشر الدمام ط الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- \* الصحاح ، الجوهري ـ أبو نصر اسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ) تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار ، نشر دار العلم للملايين ، بيروت ، ط الثالثة ١٩٧٩ه ـ ١٩٧٩ م .
- \* الصفدية ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / محمد رشاد سالم ، نشر شركة مطابع حنيفة الرياض ، ط الأولى ١٣٧٦هـ ١٩٧٦ م
- \* الصمت وآداب اللسان ، لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد (ت ٢٨١هـ) تحقيق / نجم عبد الرحمن خلف، نشر دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ .
- \* الإصابة في تمييز الصحابة ، العسقلاني أحمد بن علي بن حجر (ت ٩١٠هـ) تحقيق / علي محمد البجاوي ، نشر دار نهضة مصر ، القاهرة .
  - \* الصلاة وحكم تاركها ـ ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) نشر دار الحديث ـ الأزهر ، القاهرة .
- \* الضعفاء ، لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠هـ) تحقيق / الدكتور فاروق حماده، نشر دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط الأولى عام ٥٠٠ هـ .
- \* الضعفاء الكبير ، للعقيلي ـ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي ، (ت٣٢٢هـ) تحقيق / الدكتور عبدالمعطي قلعجي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى عام ١٤٠٤هـ .
- \* طبقات الحفاظ ، للسيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت٩١١ه) تحقيق/ علي عمر محمد، نشر مكتبة وهبه، القاهرة، ط الأولى عام ١٣٩٣هـ.
- \* طبقات الحنابلة ، لابن أبي يعلي القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ، تحقيق / محمد حامد الفقي ، نشر مطبعة السنة المحمدية ، عام ١٣٧١هـ .
- \* طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة (ت: ١٥٨هـ) تصحيح وتعليق / عبد المنعم خان نشر دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ، ط الأولى ، ١٩٧٨هـ ـ ١٩٧٨ م .

- \* طبقات الشافعية ، للاسنوي ـ جمال الدين عبد الرحيم (ت: ٧٧٢هـ) تحقيق / عبد الله الجبوري ، نشر رئاسة ديوان الأوقاف ، مطبعة الإرشاد ـ بغداد ـ ط الأولى ـ ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م .
- \* طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ـ أبي النضر عبد الوهاب بن تقي الدين ـ ( ت٧٧١هـ) ، نشر دار المعرفة ، بيروت .
- \* طبقات المعتزلة ، لابن المرتضى ، أحمد بن يحيى ، تحقيق / سوسنة ديفلد نبسيادن فرانز ستاينر ، نشر المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦١م .
- \* طبقات المفسرين ، للداوودي ، محمد بن علي بن أحمد (ت٩٤٥هـ) تحقيق / علي محمد عمر ، نشر مكتبة وهبه ، مصر ، ط الأولى عام ١٣٩١هـ .
- \* طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت٥١٥هـ) تحقيق / فؤاد السيد ، نشر الدار التونسية للنشر ـ تونس ١٩٧٤هـ .
- \* الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، محمد بن عبد الله بن سعد البصري ، (ت ٢٣٦هـ) ، نشر دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٨ م .
  - \* ظهر الإسلام، تأليف / أحمد أمين، نشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة، ط الثالثة، ١٩٦٢م.
  - \* عقائد السلف إعداد / على سامي نشار، وعمار الطالبي، نشر منشأة المعارف الاسكندرية ١٩٧١م.
- \* عقيدة السلف أصحاب الحديث ، الصابوني أبي إسماعيل ، عبد الرحمن بن اسماعيل (ت٤٤٩هـ) تحقيق / بدر البدر، نشر الدار السلفية الكويت ، ط الأولى عام ١٤٠٤هـ.
- \* علل الترمذي الكبير ، ترتيب أبي طالب القاضي (ت٥٨٥هـ) تحقيق / حمزة ديب مصطفى ، نشر مكبتة الأقصى ، عمان ، الأردن ، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ .
  - 🦗 علل الحديث ، لابن أبي حاتم الرازي ـ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ـ (ت٣٢٧هـ) نشر مكتبة المثنى ، بغداد .
    - \* عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيبني ، نشر دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان .
- \* علوم الحديث ، لابن الصلاح ـ أبي عـمرو عثمان بن عبـد الرحمن الشهروزري ، (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق / الدكتور نور الدين عتر ، نشرالمكتبة العلمية ، بالمدينة المنورة .
- \* عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ، تحقيق / فيصل السامر ، ونبيلة عبد المنعم محمود ، نشر وزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية العراقية ـ ١٩٨٤ م .
- \* العدة في أصول الفقه ، للقاضي أبي يعلى بن الفراء (ت ٤٥٨هـ) تحقيق / د . أحمد علي المباركي ، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان ، ط أولى ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* العبر في خبر من غبر، الذهبي ـ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ) تحقيق / الدكتور صلاح الدين المنجد ، ط الأولى بالكويت عام ١٣٨٠هـ .
- \* العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، لابن عبد الهادي ـ أبي عبد الله محمد بن أحمد (ت: ٤٤٧هـ) تحقق / محمد حامد الفقي ، نشر مطبعة حجازي ـ القاهرة ، ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٨م ، نسخة مصورة دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- \* العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ، الجويني ـ أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت ٤٧٨هـ) تحقيق / أحمد حجازي السقا ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ـ ط أولى ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨ م .

- \* العلل ، لابن المديني الامام علي بن عبد الله (ت ١٧٨هـ)، تحقيق / الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى عام ١٣٩٢هـ .
- \* العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، لأبي الحسن الدارقطني علي بن عمر ـ (ت ٣٨٥هـ) تحقيق/ الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي ، نشر دار طيبة الرياض ، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* الاعلام العليه في مناقب ابن تيمية ، لعمر بن علي البزار (ت٧٤٩هـ) ، تحقيق / صلاح الدين المنجد ، ط أولى ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ١٤٠٠ هـ ، ١٩٨٠ م .
  - \* الإعلام، الزركلي ـ خير الدين ت (١٣٩٦هـ) ط السادسةنشر دار العلم للملايين، بيروت ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤هـ .
- \* غاية المرام في علم الكلام ، الآمدي أبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن سالم (ت ٦٣١هـ) تحقيق / حسن محمود عبد اللطيف ، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة طأولي ١٣٩١هـ ١٩٧١م .
- \* غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤هـ) نشر دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان ١٣٩٦هـ ـ . ١٩٧٦م .
- \* غريب الحديث ، للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي ، (ت ٣٨٨هـ)، تحقيق / عبدالكريم بن إبراهيم الغرباوي ، نشر مركز البحث العلمي ، بجامعة أم القرى بمكة ، عام ١٤٠٢هـ .
- \* فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للعسقلاني ـ أحمد بن علي بن حجر ـ (ت ٨٥٢هـ) ، تعليق / سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ، مصور عن ط الأولى عام ١٣٨٠هـ تصوير المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة .
- \* فضائل الصحابة ، للإمام أحمد بن حنبل ، (ت ٢٤١هـ) ، تحقيق / د . وصي الله بن محمد ابن عباس ، نـشرمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط الأولى ، ١٤٠٣هـ.
  - \* فهرس المخطوطات المصورة ، إعداد / فؤاد سيد ، نشر دار الرياض ـ القاهرة ، ١٩٥٤ م .
- \* فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي ـ عبد الرؤوف بن علي (ت ١٠٢١) نشر دار المعرفة ـ بيروت ط الثانية المعرفة ـ المعرفة ـ بيروت ط الثانية المعرفة ـ المعر
  - \* في علم الكلام ـ الأشاعرة تأليف د / أحمد صبحي ، نشر دار النهضة العربية بيروت ـ لبنان ط الأولى ٥٠٤ ١ هـ ـ
- \* الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ، للساعاتي \_ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ، مصور عن طبعة مطبعة الاخوان المسلمين بالقاهرة ، عام ١٣٥٩هـ .
- \* الفرق بين الفرق ، عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت ٢٩١هـ) تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد ، نشر مكتبة محمد على صبيح ـ مصر .
- \* الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم ـ أبي محمد علي بن أحمد (ت ٢٥٦ ه ـ) تحقيق / محمد إبراهيم نصر ـ عبد الرحمن عمير ة، نشر شركة مكتبة عكاظ ـ جدة ـ ط أولى ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢ م .
- \* الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدادي \_ أحمد بن علي بن ثابت \_ (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق / اسماعيل بن محمد الأنصاري ، نشر دار احياء السنة ، عام ١٣٩٥هـ .
  - \* الفهرست، تأليف لابن النديم ـ محمد بن إسحاق (ت ٤٣٨هـ) تحقيق / رضا تجرد، ط طهران ـ ١٣٩١هـ.
- \* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، للشوكاني ـ محمد بن علي (ت ١٢٥٠هـ) تحقيق / عبدالرحمن المعلمي ، نشرمطبعة السنة المحمدية ، مصر عام ١٣٩٨هـ .

- \* الافصاح عن معاني الصحاح ، لابن هبيرة ـ الوزير يحيى بن محمد (ت ٥٦٠ هـ) نشر المؤسسة السعيدية ، بالرياض .
- \* قضاء الحوائج ، لابن أبي الدنيا ـ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ـ (ت ٢٨١هـ) تحقيق / مجدي السيد إبراهيم ، نشرمكتبة القرآن ، بولاق ، القاهرة ، ومكتبة الساعي ، بالرياض .
  - \* قوت القلوب في معاملة المحبوب ، أبي طالب المكي (ت ٣٨٦هـ) ، نشر المطبعة الميمنية ـ مصر ـ ١٣١٠هـ .
- \* القاموس المحيط ، الفيروزي آبادي ـ محمد بن يعقوب (ت: ١٩٨٧هـ) تحقيق / مكتب التراث بمؤسسة الرسالة نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧ م .
- \* القواعد والفوائد الأصولية ، ابن اللحام ـ علاء الدين عباس البعلي الحنبلي (ت: ١٩٠٣هـ) تحقيق / محمد حامد الفقي، نشر مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة ، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٩م .
- \* القوانين الفقهية ، ابن جزى الكلبي ـ أبي القاسم محمد بن أحمد (ت ٧٤١ هـ) نشر الدار العربية للكتاب ، ليبيا ـ تونس ، ١٩٨٢ م .
- \* القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ، العسقلاني أحمد بن علي بن حجر (ت٢٥٨هـ) ، تحقيق / عبد الله محمد الدويش ، نشردار اليمامة ، دمشق ، بيروت ، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* الاقناع ، لابن المنذر \_ أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، (ت ٣١٨هـ) ، تحقيق / الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين ، ط الأولى عام ١٤٠٨ هـ .
- \* كتاب الاقناع في القراءات السبع ، ابن الباذش \_ أبي جعفر أحمد بن علي أحمد بن خلف الأنصاري (ت ٥٤٠هـ) تحقيق / عبد المجيد قطامش ، نشر مركز البحث العلمي \_ جامعة أم القرى مكة المكرمة ط أولى ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م .
- \* كتاب التوحيد ، ابن خزيمة ـ أبي بكر محمد بن إسحاق (ت ٣١١هـ) تحقيق / عبدالعزيز إبراهيم الشهوان ، نشر مكتبة الرشد ـ الرياض ، ط الأولى ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م .
- \* كتاب التوحيد ، للماتريدي ، أبي منصور محمد بن محمد بن محمود (ت ٣٣٣هـ) تحقيق / فتح الله خليف ،نشر دار الجامعات المصرية .
- پ كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت: ٥٥١هـ) تحقيق / عبد الكريم بن
   محمد اللاحم نشر مكتبة المعارف الرياض ط الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ م .
- \* كتاب السنة، الخلال أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون (ت ٣١١هـ) تحقيق / الدكتور عطية عتيق الزهراني -نشر دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض - ط أولى ، ١٤١٠هـ .
- \* كتاب الضعفاء والمتروكين ، لابن الجوزي ـ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت٩٧٥هـ) ، تحقيق / عبد الله القاضي ، نشردار الباز ، بمكة المكرمة ، ودار الكتب العلمية ، بيروت، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ .
- \* كتاب الضعفاء والمتروكين ، للدارقطني أبي الحسن علي بن عمر (ت ٣٨٥هـ) ، تحقيق/ موفق عبدالله عبد القادر ، نشر مكتبة المعارف ، الرياض ، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ .
- \* كتاب الضعفاء والمتروكين ، للنسائي ـ أحمد بن شعيب ـ (ت ٣٠٣هـ) ، تحقيق/ كمال يوسف الحوت وآخرين ، نشر مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* كتاب المجروحين من الضعفاء والمتروكين ، للإمام الحافظ ـ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ـ (ت ٣٥٤هـ) ، تحقيق / محمود زايد ، نشر دار الوعي ، حلب ، عام ١٣٩٦هـ .

- \* كتاب النبوات ، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / عبدالعزيز بن صالح الطويان ، نشر مكتبة أضواء السلف ـ الرياض ـ ط أولى ـ ٠٠٤١هـ . ٢٠٠٠م .
- \* كشاف اصطلاحات الفنون ـ محمد على التهانوي (ت ١١٥٨) تحقيق / لطفي عبدالبديع ، عبدالمنعم حسني ـ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٢ م .
  - \* كشاف القناع ، البهوتي ـ منصور بن يونس (ت: ١٠٥١هـ) ، نشر مكتبة النصر الحديثة ـ الرياض بدون تاريخ .
- \* كشف الأستار عن زوائد البزار ، للهيشمي نور الدين علي بن أبي بكر (ت ١٠٧هـ) ، تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر مؤسسة الرسالة ، ط الأولى عام ١٣٩٩هـ .
- \* كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعجلوني ـ اسماعيل بن محمد ـ (ت١٦٦٢هـ) ، نشر دار احياء التراث مصور عن الطبعة الثالثة عام ١٣٥١هـ .
- \* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للبرهان فوري ـ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ـ (ت ٩٧٥هـ)، نشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة عام ٤٠١هـ .
- \* كتاب القدر ، لابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم المصري ـ (ت١٩٧هـ) ، تحقيق/ الدكتور عبد الرحمن محمد العثيم ، نشر دار السلطان ، مكة الكرمة .
- \* الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، الذهبي ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ) تحقيق / عزت على عطية ـ موسى محمد على ، نشر دار الكتب الحديثة ـ القاهرة ـ ط الأولى ، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٧م .
- \* الكافي في فقه الإمام أحمد ـ لابن قدامة ـ أبي محمد عبد الله (ت ٦٢٠هـ) ، نشـر المكتب الإسلامي ـ بيروت ، ط الثانية ـ ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- \* الكامل في ضعفاء الرجال ـ ابن عدي ـ عبد الله ت (٣٦٥هـ) تحقيق / عبد المعطي قلعجي ، نشر دار الفكر ، بيروت ط الأولى ٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م .
- \* الكشاف عن حقائق التنزيل ، وعيون الأقاويل ، الزمخشري ـ جاد الله محمود بن عمر (ت ٢٨٥هـ) نشر ، دارالمعرفة ـ بيروت .
- \* الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي ـ أحمد بن علي بن ثابت ـ (ت ٤٦٣هـ) ، مصور عن الطبعة الهندية عام ١٣٥٧هـ ، تصوير المكتبة العلمية بيروت .
- \* الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ، لأبي البركات محمد بن أحمد ، المعروف بابن الكيال (ت٩٣٩هـ) ، تحقيق / عبد القيوم عبد رب النبي ، نشر مركز البحث العلمي ، بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط الأولى عام ١٤٠١هـ .
- \* الكامل في التاريخ ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ) ، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ط الثالثة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* الاكليل في المتشابه والتأويل ، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت٧٢٨هـ ) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( جـ ١٣) جمع/ عبد الرحمن محمد بن قاسم ، ط دار الافتاء ـ الرياض .
- \* لسان العرب ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي (ت: ٧١١هـ) ، نشر دار صادر بيروت .

- \* لسان الميزان ، العسقلاني ـ أحمد بن علي بن حجر ـ (ت ٨٥٢هـ) مصور عن ط الأولى ، تصوير مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، عام ١٣٩٩هـ .
- \* لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ، لأبي الفيض محمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي ـ (ت ١٢٠٥هـ) ، تحقيق / محمد عبد القادر عطا ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ، الجويني ـ أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ين يوسف (ت٤٧٨هـ) تحقيق / قوفية حسين محمود ـ نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف ـ ط الأولى ، ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م .
  - \* اللمع لأبي الحسن الأشعري (ت ٢٦١هـ) تحقيق / حموده غرابة نشر مجمع البحوث الإسلامية ـ القاهرة ـ ١٩٧٥م.
- يد الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبـد البر أبي عمـر يوسف بن عبـد البر النمـري (ت٤٩٣هـ) ، نشر دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .
- \* متشابه القرآن ، القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ( المعتزلي) ( ت٥١٥هـ) تحقيق / عدنان زرزور ، نشر دار التراث، القاهرة ١٩٦٩م .
- \* مجابي العدوة، لابن أبي الدنيا ـ أبي بكر عبدالله بن محمد ـ (ت ٢٨١هـ)، نشر المكتبة السلفية، الكويت، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ.
- \* مجاز القرآن لأبي عبيده معمر بن المثنى (ت ٢١٠ هـ) تحقيق محمد فؤاد سزكين ، نشر مكتبة الخانجي ـ القاهرة الم ١٩٨٨م .
  - \* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيتمي ـ نور الدين على بن أبي بكر ـ (ت ٨٠٧ هـ) تصوير دار الكتاب، بيروت.
- \* مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية \_ جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، نشر دار الافتاء ، بالرياض ، ط الأولى ، ١٣٨١هـ .
- بد مختصر سنن أبي داود ، للحافظ المنذري ، ومعه معالم السنة للخطابي ، وتهذيب ابن قيم الجوزية ، تحقيق / أحمد شاكر \_محمد حامد الفقي ، نشر دار المعرفة ، بيروت وهي نسخة مصورة .
- \* مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ـ تأليف د / عثمان جمعة ضميرية ، نشر مكتبة السوادي جدة ـ ط الثانية ١٤١٧هـ ـ ، ١٩٩٦ م .
- \* مسائل الإمام أحمد ، برواية إسحاق إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت: ٢٧٥هـ) تحقيق / زهير الشاويش ـ نشر المكتب الإسلامي ـ بيروت ، بدون تاريخ .
- \* مسائل الإمام أحمد ، رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥هـ) تحقيق / محمد بهجت البيطار ـ محمد رشيد رضا ، نشر دار المعرفة ـ بيروت ، بدون تاريخ .
- \* مسائل الايمان ، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء (ت ٤٥٨هـ) تحقيق / سعود الخلف ، نشر دار العاصمة - الرياض ، ط الأولى ١٤١٠هـ .
- \* مسند ابن الجعد ، أبي الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري ، (ت ٢٣٠هـ) ، تحقيق / الدكتور عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي ، نشرمكتبة الفلاح بالكويت، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ.
- \* مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، لأبي بكر أحمد بن علي المروزي ، (ت ٢٩٢هـ) ، تحقيق / شعيب الأرنؤوط، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الثالثة عام ١٣٩٩هـ .

- \* مسند أبي داود الطيالسي ـ سليمان بن الجارود ـ (ت ٢٠٤هـ) ، طبعة دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد ، عام ١٣٢١هـ ، تصوير دار المعرفة ، بيروت .
- \* مسند أبي عوانه ، لأبي عوانه يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني ، (ت ٣١٠هـ) ، نشر دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر اباد ، الهند .
- \* مسند أبي يعلى الموصلي الحافظ أحمد بن علي بن المثنى (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق / حسين سليم أسد، نشر دار المأمون للتراث، دمشق، ط الأولى، عام ٤٠٤هـ.
- \* مسند الشهاب \_ للقضاعي \_ القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة \_ (ت ٤٥٤هـ)، تحقيق / حمدي عبد المجيد السلفي ، نشرمؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* مسنىد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، لأبي يعقوب بن شيبة بن الصلت ، (٣٦٢هـ) ، تحقيق / كمال يوسف الحوت ، نشر مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط أولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* مسند عائشة ـ رضي الله عنها ـ ، لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ـ (ت٣١٦هـ) ، تحقيق / عبدالغفور عبد الحق حسين ، مكتبة دار الأقصى ، الكويت ، ط الأولى عام ١٤٠٥هـ .
- \* مشارق أنوار العقول ، السالمي ، أبي محمد عبد الله بن حميد الأباضي تحقيق / أحمد بن محمد الخليلي ـ مفتي سلطنة عُمان ، نشر مطابع العقيدة ـ سلطنة عُمان .
- \* مشكل الآثار ، لأبي جعفر الطحاوي ، (ت ٣٢١هـ) ، نشر دائرة المعارف النظامية ، بحيدر آباد ، الهند ، ط الأولى عام ١٣٣٣هـ .
- \* مشكل الحديث وبيانه ، لابن فورك ـ أبي بكر محمد بن الحسن ـ (ت ٤٠٦هـ) ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، عام ١٤٠٠هـ .
- \* مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري ، (ت ٨٤٠هـ) ، تحقيق / موسى محمد على ، الدكتور عزت على عطية ، نشر دار الكتب الحديثة ، القاهرة .
- \* معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار ، الذهبي ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ) تحقيق / بشار عواد معروف ، شعيب الأرناؤوط ، صالح مهدي عباس ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ط أولى ٤٠٤هـ ١٩٨٤ م .
- \* معاني القرآن ، لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧هـ) تحقيق / أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، نشر دار الكتب المصرية ـ القاهرة ، ١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٥م .
- \* معاني القرآن الكريم ، أبي جعفر بن النحاس (ت: ٣٣٨) تحقيق / محمد علي الصابوني ، نشر معهد البحوث العلمية -جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ط أولى ١٤٠٨هـ - ١٩٨١ م .
  - \* معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، (ت ٦٢٦هـ) ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٩م .
  - \* معرفة علوم الحديث ، للحاكم أبي عبد الله ـ محمد بن عبد الله ـ (ت ٥٠٥هـ)، نشر المكتب التجاري ، بيروت .
- \* مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني ـ نشـرشركة مكنبة ومطبعة مصطفى البابي الحـلبي ـ مصر ، ١٣٧٧هـ .
- \* مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ، السيوطي ـ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ـ (ت ٩١١هـ) ، تحقيق بدر عبدالله البدر ، نشر الدارالسلفية ، الكويت .

- \* مفتاح كنوز السنة ، وضعه بالانجليزية الدكتور أ . ى . ونسنك ، ونقله إلى اللغة العربية ، محمد فؤاد عبد الباقي ، نشره سهيل أكاديمي ، طبعة عام ١٣٩١هـ ، لاهور ، باكستان .
  - \* مفردات ألفاظ القرآن ، تحقيق / صفوان عدنان داوودي ، نشر القلم ط الثانية دمشق ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٠م .
  - \* مقارنة بين الغزالي وابن تيمية تأليف د / محمد رشاد سالم ، نشر دار القلم الكويت ـ ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢ م .
- \* مقالات الإسلاميين ، الأشعري أبي الحسن (ت ٣٢٤هـ) تحقيق / هلمت ريتر ، ط الثالثة ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م ضمن سلسلة النشرات الإسلامية التي تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية، ط أخرى ، بتحقيق / محمد محي الدين عبدالحميد، ط الأولى ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م.
- \* مقاييس اللغة ، ابن فارس ـ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا (ت ٣٩٥هـ) تحقيق / عبدالسلام محمد هارون ، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ، ط الثانية ، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م .
- \* مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية ـ أحـمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / عدنان زرزور ، نشر دار القرآن الكريم ـ الكويت ـ ط الأولى ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م .
- \* مكارم الأخلاق ، لابن أبي الدنيا ـ أبي بكر عبد الله بن محمد ـ (ت ٢٨١هـ) ، نشره / جيمربلسي ، من جمعية المستشرقين الألمان ، مصور عن الطبعة الأولى .
- \* منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية \_ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) تحقيق / محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية \_ الرياض \_ ط أولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- \* موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان ، للهيشمي نور الدين علي بن أبي بكر ، (ت ٨٠٧هـ) ، تحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة ، نشر مكتبة المعارف، بالرياض .
- \* موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، تأليف عبدالرحمن المحمود ، نشر مكتبة الرشيد ـ الرياض ط الأولى ١٤١٥ هـ ـ . ١٩٩٥ م
- \* موطأ الإمام مالك ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، (ت ١٨٩هـ) ، تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط الأولى .
- \* ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، الذهبي \_ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق / علي محمد البجاوي ، نشر دار احياء التراث العربي ، ط الأولى عام ١٣٨٢هـ .
- \* الماتريدية دراسة وتقويماً تأليف / أحمد عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي ، نشر دار العاصمة ـ الرياض ط أولى ١٤١٣هـ .
- \* الإمارات الارتقية في الجزيرة والشام ـ تأليف / عماد الدين خليل ، نـشر مـؤسسة الرسـالة بيـروت ـ لبنان ، ط أولى ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- \* اللآلئ المصنوعة في الأحادث الموضوعة ، السيموطي ـ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ـ (ت ٩١١هـ) ، نشر دار المعرفة ، بيروت .
- \* المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ، الآمدي ـ سيف الدين ( ٦٣١هـ ) تحقيق / حسن محمود عبد اللطيف الشافعي ، ط القاهرة ٢٠٦هـ ـ ١٩٨٣ م .
- \* المجاز في اللغة والقرآن بين الاجازة والمنع ، تأليف / د . عبد العظيم المطعني ، نشر مكتبة وهبة ـ القاهرة، ط الأولى ٥ - ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م .

- \* المجموع شرح المهذب ـ النووي ـ أبو زكريا محي الدين بن شرف (ت ٦٧٦هـ) حققه وأكمله/ محمد نجيب المطيعي ، نشر مكتبة الارشاد ، جدة .
- \* المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، للرامهرمزي ـ الحسين بن عبدالرحمن ـ (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق/ الدكتور محمد عجاج الخطيب ، نشر دار الفكر ، بيروت عام ١٣٩١هـ .
- \* المحصول في علم أصول الفقه ، الرازي ، فخرالدين محمد بن عمر (ت ٩٠٦هـ) تحقيق / طه جابر فياض العلواني ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ط الأولى ، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- \* المختصر في أصول الدين ، القاضي عبد الجبار بن أحمد المهمداني ( المعتزلي ) (ت ١٥٥هـ) تجقيق / محمد عمارة ، ضمن رسائل العدل والتوحيد ـ نشر دار الهلال .
- \* المدخل إلى السنن الكبرى ، البيه قي \_ أبي بكر أحمد بن الحسين ، (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق / الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت .
- \* المدخل إلى الصحيح ، لأبي عبد الله الحاكم ـ محمد بن عبد الله النيسابوري ـ (ت ٤٠٥هـ)، تحقيق / الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، عام ٤٠٤هـ .
- \* المراسيل ، لأبي داود السجستاني ـ سليمان بن الأشعث ـ (ت ٣٧٥هـ) مراجعة الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، نشر دار المعرفة ، بيروت ، ط الأولى عام ١٤٠٦هـ .
- \* المراسيل ، لابن أبي حاتم ـ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ـ (ت ٣٢٧هـ) نشر مؤسسة الرسالة ، عام ١٣٩٧هـ .
- \* المزهر في علوم اللغة ، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن (ت: ٩١١هـ) تحقيق / محمد أحمد جاد المولى نشر دار الكتب العربية - مصر .
- \* المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ، جمع ودراسة / عبد الإله بن سلمان الأحمدي ، نشر دار طيبة ـ الرياض ـ ط الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م .
- \* المسامرة بشرح المسايرة ، لكمال الدين محمد المعروف بابن أبي شريف ، الشارح الكمال بن الهمام ، (ت ٨٦١ هـ) تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر .
  - \* المستدرك ، لأبي عبدالله الحاكم ـ محمد بن عبد الله ـ (ت ٥٠٥هـ) ، تصوير دار الفكر ، بيروت، عام ١٣٩٨هـ .
- \* المستصفى في علم الأصول ، الغزالي أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ) نشر مكتبة التجارية مصر ، ط الأولى ١٣٥٦هـ ١٩٣٧م .
- \* المسند ، للامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ)، تصوير المكتب الإسلامي ، عن طبعة بولاق ، عام ١٣١٣هـ .
- \* المسند للامام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) تحقيق الشيخ / أحمد محمد شاكر ط دار المعارف ـ القاهرة \* ١٣٥٤هـ.
- \* المسند ، للحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير (ت ٢١٩هـ) ، تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي، نشر عالم الكتب ، بيروت ، ومكتبة المتنبي ، القاهرة .
- \* المسودة في أصول الفقه \_ تصنيف / مجد الدين ابن تيمية ، عبد الحليم بن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ، تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد ، نشر مطبعة المدني \_ القاهرة .

- \* المصنف في الأحاديث والآثار ، ابن أبي شيبة ـ أبي بكر عبد الله بن محمد ـ (ت ٢٣٥هـ) ، نشر الدار السلفية بالهند، ط الأولى عام ١٣٩٩هـ .
- \* المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ) ، تحقيق / محمد حميد الله ، نشر المطبعة الكاثوليكية \_ بيروت ، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م .
- \* المعجم الأوسط ، للطبراني ـ أبي القاسم سليمان بن أحمد ـ (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق / الدكتور محمود الـطحان ، نشر مكتبة المعارف بالرياض ط الأولى عام ٢٠١هـ .
  - \* المعجم الصغير ، للطبراني ـ أبي القاسم ـ ، تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٣هـ .
- \* المعجم الفلسفي \_ إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية \_ القاهرة ١٣٩٩هـ \_ \* ١٩٧٩م .
- \* المعجم الكبير ، للطبراني ـ سليمان بن أحمد (ت٣٦٠هـ) تحقيق / حمدي عبد المجيد السلفي ، نشر مطبعة الوطن العربي ، بغداد ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٠هـ .
- \* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ،وضعه لفيف من المستشرقين ، ونشره الدكتور أ . ي ونسنك ، تصوير دار الدعوة ، استانبول ، تركيا ، عام ١٩٨٦م ، عن الطبعة الأصلية المنشورة عام ١٩٣٦م.
- \* المعجم المختصر ، الذهبي ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ) تحقيق / د . محمد الهيلة ، نشر مكتبة الصديق ، الطائف ، ط الأولى ، ١٤٠٨هـ .
- \* المعجم الوسيط \_ إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، اخراج / إبراهيم أنيس وزملاؤه ، نشر المكتبة الإسلامية ، استانبول، تركيا \_ ١٩٨٢م .
- \* المعين في طبقات المحدثين ، الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق / الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، نشر دار الفرقان ، الأردن ، ط الأولى عام ١٤٠٤هـ .
- يد المغنى لابن قدامة \_ أبي محمد عبد الله (ت: ٦٢٠هـ) نشرمكتبة الرياض الحديثة \_ الرياض . نسخة أخرى المغنى مع الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة نشر دار الفكر ، بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٠م .
- \* المقاصد الحسنة ، للإمام السخاوي أبي الخير محمد بن عبدالرحمن ، (ت ٩٠٢هـ) ، تحقيق وتصحيح / محمد عبدالله الصديق، وعبد الوهاب عبد اللطيف، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة، ومكتبة المثنى بغداد، مصور عن ط الأولى عام ١٣٧٥هـ ، تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت ، عام
- \* المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي ، للهيمثي ، (ت ٨٠٧هـ)، تحقيق / الدكتور نايف ابن هاشم الدعيس، نشر تهامة للدعاية والاعلام ، جدة ط الأولى عام ١٤٠٢هـ .
- \* الملل والنحل ، للشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم بن أبي القاسم (ت ٤٨هه) ، نشر مكتبة صبيح ، بالقاهرة ، عام ١٣٨٤هـ . ط أخرى تحقيق / محمد سيد كيلاني ط مصطفى البابي الحلبي ، مصر ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م .
- \* المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، لابن قيم الجوزية \_ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر \_ ( ت ٧٥١هـ)، تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، سوريا ، ط الأولى عام ١٣٩٠هـ .
- \* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لابن الجوزي ـ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ـ (ت ٩٧٥هـ)، مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر اباد ، الهند ، عام ١٣٥٧هـ .

- \* المنتقى من كتـاب مكارم الأخلاق ومعاليها ، لأبي بكر ـ مـحمد بن جعفر بن سهل الخرائطي ـ ت ٣٢٧هـ ، انتقاء أبي طاهر السلفي ، تحقيق محمد مطيع حافظ ، وغزوة بدير ، نشر دار الفكر، دمشق ، عام ٢ . ١٤ . هـ .
- \* المصنف ، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، (ت ٢١١هـ)، تحقيق /حبيب الرحمن الأعظمي، تصوير المكتب الإسلامي، بيروت ، عام ١٤٠٣هـ .
- \* المنهج الأحمد ، في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، للعليمي أبي اليمن مجير الدين عبدالرحمن ابن محمد بن عبدالرحمن (ت ٩٢٨هـ) ، تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد ، نشر مطبعة المدني ، القاهرة ، الطبعة الأولى عام ١٣٨٣هـ .
- \* المهذب في فقه الامام الشافعي ، لأبي إسحاق الشيرازي ( ت : ٤٧٦هـ ) نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ، ط الثالثة ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م .
- \* المواقف في علم الكلام ، الايجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٥٦) نشر مكتبة المثنى، القاهرة مكتبة سعد الدين دمشق عن طبعة الآستانة ١٣١١ هـ .
- \* الموضوعات ، لابن الجموزي \_ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي \_ (ت ٩٧ ه.) ، تحقيق / عبدالرحمن محمد عثمان ، نشر المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى عام ١٣٨٦هـ .
- \* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردى \_ جمال الدين أبي المحاسن يوسف \_ (ت ٨٧٤هـ)، مصور عن ط دارالكتب المصرية عام ١٣٤٨هـ .
- \* المعتمد في أصول الدين ـ القاضي أبي يعلى بن الفراء (ت ٥٨هـ) تحقيق / وديع زيدان حداد نشر دار المشرق، بيروت، يبروت لبنان.
- \* المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردى (ت: ٨٧٤هـ) تحقيق / محمد محمد أمين ، نشر الهيئة العامة المصرية للكتاب ـ القاهرة ، ١٩٨٥ م .
- \* الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ، تأليف / محمد السيد الجليند ، نشر شركة مكتبات عكاظ ـ جدة ، ط الثالثة ، \* الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ، تأليف / محمد السيد الجليند ، نشر شركة مكتبات عكاظ ـ جدة ، ط الثالثة ، \* 1 8 2 اهـ .
- \* الامامة والرد على الرافضة ، الأصبهاني أبي نعيم أحمد بن عبد الله (ت ٢٣٠هـ) تحقيق / الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي ، نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ، ط الأولى عام ١٤٠٧ هـ .
- \* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الخلال أبي بكر \_ أحمد بن محمد بن هارون (ت٣١١هـ) تحقيق / عبد القادر أحمد عطا ، نشر دار الاعتصام ، عام ١٣٩٤هـ .
- \* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ابن تيميـة أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ( ت ٧٢٨ هـ ) تحقيق / الدكتور محمد السيد الجليند ، نشر دار المجتمع ، جدة ، الخبر .
- \* الأموال، لحميد بن زنجويه (ت ٢٥١ هـ) تحقيق / الدكتور شاكر ذيب فياض، نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط الأولى عام ١٤٠٦ هـ.
- \* الأموال ، لأبي عبيد ـ القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) ، تحقيق / محمد خليل هراس ، نشرمكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ط الأولى ، عام ١٣٨٨هـ .
- \* ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ، بقلم خادمه / إبراهيم بن أحمد الغياشي تحقيق / محب الدين الخطيب ، نشر المطبعة الفلسفية \_ القاهرة \_ ط الثالثة ١٣٩٦هـ .

- \* نشأة الأشاعرة وتطورها تأليف د / محمد جلال شرف ، نشر دار الكتاب اللبناني بيروت ، ط الأولى ١٣٩٥ هـ .
- \* نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت٥٤٨هـ) حررة وصححه / الفرد جيوم، طبعة مصورة عن ط ليدن ، هولندا .
  - \* نوادر الأصول ، لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي ، نشردار صادر ، بيروت .
  - \* النبراس شرح العقائد تأليف / محمد بن عبد العزيز الفرهاري نشر كتب خانة اكراميه بشاور .
- \* الانتصار والرد على ابن الراوندي ، لعبد الرحيم بن محمد بن عثمان المعروف بابن الخياط المعتزلي ، ، نشر معهد الآداب الشرقية المطيعة الكاثوليكية بيروت ـ لبنان ١٩٥٧م وتحقيق نيبرج نشرة دار الكتب المصرية القاهرة ١٩٢٥م .
- \* الأنساب ، لأبي سعيد السمعاني ـ عبد الكريم بن محمد (ت ٥٦٢ هـ) تحقيق / عبد الرحمن المعلمي ، نشره محمد أمين دمج ، بيروت . ط أخرى .
- \* الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي أبي الحسن علي بن سليمان ت ( ٨٨٥) تعليق / محمد حامد الفقى ، نشر مكتبة السنة المحمدية ط الأولى ١٩٥٥هـ ١٩٥٦م .
- \* هداية العارفين ـ البغدادي ـ اسماعيل باشا بن محمد أمين (ت ١٣٣٩هـ) ، نشر مكتبة المثنى ـ بغداد ـ مصورة عن طبعة استانبول ـ ١٩٥١ م .
- \* وفيات الأعيان ، لابن خلكان \_ أحمد بن محمد \_ (ت ٦٨١هـ ) ، تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد، مصور عن طبعة مطبعة السعادة ، بمصر ، عام ١٩٤٩م .
- \* الأوائل ، لأبي القاسم الطبراني ـ سليمان بن أحمـد (ت ٣٦٠ هـ) تحقيق / محـمد شكور بن محمـود الحاجي ، نشر مؤسسة الرسالة ، ودار الفرقان ، بيرو ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٣ هـ .
- \* الأوائل ، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت ٢٨٧ هـ) تحقيق/ محمد بن ناصر العجمي ، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت .
- \* الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف ، لابن المنذر النيسابوري ـ أبي بكر محمد بن إبراهيم (ت ٣١٨هـ) ، تحقيق / الدكتور أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، نشر دار طيبة بالرياض ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥ هـ .
- \* الايمان ، لابن أبي عمرو العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ( ت٢٤٣ هـ ) تحقيق/ حمد بن حمدي الجابري الحربي ، نشر الادر السلفية الكويت ، الطبعة الأولى عام ١٤٠٧ هـ .
- \* الايمان ، لابن منده ـ الحافظ محمد بن اسحاق بن يحيى بن منده (ت ٣٩٥ هـ) تحقيق/ الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي ، نشرمؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية عام ٢٠٦هـ.
- \* الايمان الأوسط لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ج: ٧) ونسخة أخرى باسم « شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان بتحقيق الدكتور على بخيت الزهراني ، نشر مكتبة ابن الجوزي ـ الدمام ١٤٢٣هـ ط الأولى .

## فهرس الدراسة

| الصفحة | الموضوع                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| أ_ر    | المقدمة                                                                          |
| ١      | القسم الأول : الدراسة                                                            |
| ۲      | الباب الأول : حياة المؤلف وعصره ، ومكانته بين أهل العلم .                        |
| ٥      | الفصل الأول: عصر المؤلف سياسيا واجتماعياً ودينياً وعلمياً                        |
| ٧      | المبحث الأول : الحالة السياسية                                                   |
| ١٢     | المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية                                                |
| ١٤     | المبحث الـثالث : الحالة العلمية والدينية                                         |
| ١٦     | الفصل الثاني : حياة المؤلف الشخصية                                               |
| ۱٧     | المبحث الأول: اسمه ونسبه                                                         |
| ١٨     | المبحث الشاني : مولده ونشأته وأسرته                                              |
| 71     | المبحث الـثالث : وفاته                                                           |
| . 77   | الفصل الثالث: شخصية المؤلف العلمية                                               |
| 7 £    | المبــحث الأول : طلبه للعلم وتحصيله                                              |
| ۲۸     | المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه                                                   |
| ٣٧     | المبحث الـثالث : آثاره العلمية ومصنفاته                                          |
| ٧٠     | المبــحث الرابع :جهاده وأثره في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| ٧٥     | المبحث الخامس :مكانته وثناء العلماء عليه                                         |
| ٧٩     | الباب الثاني : التعريف بالكتاب والنسخ المخطوطة والنسخ المطبوعة                   |
| ۸۱     | الفصل الأول: التعريف بالكتاب                                                     |
| ۸۲     | المبــحث الأول : اسم الكتاب                                                      |
| ٨٦     | المبحث الثاني : موضوع الكتاب                                                     |
| ٨٩     | المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب                                                  |
| ٩١     | المبــحث الرابع : تاريخ تأليف الكتاب                                             |
| ٩٣     | المبحث الخامس : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف                                     |
|        |                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9 £    | المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب                                          |
| 97     | المبحث السابع :مصادر المؤلف في الكتاب                                         |
| ٩٨     | المبحث الشامن : القيمة العلمية للكتاب                                         |
| ١      | المبحث الشاسع : بعض المصنفات في موضوع الكتاب                                  |
| 1.1    | الفصل الثاني: التعريف بالمخطوطة                                               |
| 1.0    | المحــــبث الأول : عدد النسخ المخطوطة                                         |
| 1.0    | المبحث الشاني : وصف النسخ المخطوطة                                            |
| 117    | المبحث الشالث : النسخة الأم وأسباب اختيارها                                   |
| 114    | الفصل الثالث: التعريف بالمطبوعة                                               |
| 119    | المحــــبث الأول : معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب                             |
| 17.    | المبــحث الثــاني : بعض الملاحظات على النسخ المطبوعة                          |
| 171    | الباب الثالث : الدراسة التحليلة لمسائل الكتاب                                 |
| 177    | الفصل الأول: تعريف الايمان لغة وإصطالاحاً وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيه   |
| ١٢٣    | المحــــبث الأول : الايمان في اللغة                                           |
| 179    | المبحث الشاني : الإيمان في الاصطلاح                                           |
| 177    | ـ العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي                                        |
| 177    | المبحــث الثالـث : أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم الايمان اعتقاد وقول وعمل |
| 177    | ـ الايمان أصله في القلب                                                       |
| 177    | _ الايمان في اللسان                                                           |
| 189    | _ أعمال الجوارح من الايمان                                                    |
| 124    | المبحث الرابـــع : أقسام المعاصي عند أهل السنة والجماعة                       |
| 127    | المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة                      |
| 107    | الفصل الثاني: المذاهب في الإيمان                                              |
| 171    | المبحث الأول : مذهب الخوارج                                                   |
| 171    | _ قولهم في الإيمان                                                            |
| ٦٣     | المبحث الثاني : مذهب المعتزلة                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ١٦٣    | ـ قولهم في الايمان                            |
| ١٦٤    | ـ قولهم في العلاقة بين الايمان والإسلام       |
| ١٦٥    | ـ قولهم في الإيمان ونقصانه                    |
| ١٦٦    | ـ قولهم في حكم مرتكب الكبيرة                  |
| 179    | ـ قولهم في الاستثناء في الايمان               |
| 179    | المبحث الثالث : مذهب المرجئة                  |
| 175    | ـ الامام أبي حنيفة والإرجاء                   |
| 1 79   | المبحث الرابع : مذهب الجهمية                  |
| 14.    | ـ قولهم في الإيمان                            |
| ١٨٠    | المبحث الخامس: مذهب الكرامية                  |
| 1.4.1  | ـ قولهم في الإيمان                            |
| ١٨٣    | المبحث السادس: مذهب الأشاعرة                  |
| . 184  | ـ أطوار أبي الحسن الأشعري العقدية             |
| ١٨٣    | ــ طور الأشعري الأول                          |
| ١٨٣    | ـ رجوعه عن مذهب الاعتزال وأسبابه              |
| 7.8.1  | ـ مذهب الأشعري بعد رجوعه                      |
| ١٨٧    | _ حقيقة الايمان عند الأشاعرة                  |
| ١٨٩    | _ العلاقة بين الايمان والاسلام عند الأشاعرة   |
| 191    | ـ زيادة الايمان ونقصانه عند الأشاعرة          |
| 198    | ـ حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة              |
| 198    | ـ الاستثناء في الايمان عند الأشاعرة           |
| 197    | المبحث السابع: مذهب الماتريدية                |
| 197    | _ حقيقة الإيمان عند الماتريدية                |
| 191    | ـ العلاقة بين الايمان والاسلام عند الماتريدية |
| 199    | _ زيادة الايمان ونقصانه عند الماتريدية        |
| ۲۰۰    | _ الاستثناء في الايمان عند الماتريدية         |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1    | الفصل الثالث: العلاقة بين الايمان والاسلام وتحقيق الكلام فيها                |
| 7.7    | المبحث الأول: الايمان والإسلام وما بينهما من عموم وخصوص                      |
| 7.5    | المبحث الثاني: الأقوال في مسألة الإيمان والإسلام والرد على المخالفين فيها    |
| 7.5    | ـ القول الأول : القول بالترادف بين الإيمان والإسلام .                        |
| 7.0    | _ القول الثاني : الإسلام الكلمة والايمان العمل                               |
| 7.0    | _ القول الثالث : أن بينهما تلازم مع افتراق مسماهما                           |
| 7.7    | ـ أدلة القائلين بالترادف                                                     |
| 711    | ـ أدلة من يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل                                 |
| 717    | ـ الرد على القائلين بترادف الايمان والإسلام                                  |
| 777    | الفصل الرابع : مسألة زيادة الإيمان ونقصانه                                   |
| 777    | المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة وأدلتهم على زيادة الايمان ونقصانه      |
| 771    | ـ أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة الايمان ونقصانه                          |
| . 779  | ـ أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في زيادة الايمان ونقصانه                     |
| 757    | ـ وجوه معرفة زيادة الايمان ونقصانه                                           |
| 727    | ـ مراتب الناس في الايمان                                                     |
| 757    | _ الإيمان المجمل                                                             |
| 751    | _الايمان المفصل                                                              |
| 7 £ Å  | _ الايمان الكامل                                                             |
| 729    | المبحث الثاني : أقوال الفرق والطوائف في زيادة الايمان ونقصانه                |
| 729    | ـ قول من قال الايمان يزيد ولا ينقص                                           |
| 70.    | ـ أبي حنيفة وأصحابه                                                          |
| 701    | ـ الجهمية                                                                    |
| 707    | ــ الخوارج والمعتزلة                                                         |
| 707    | _ الأشاعرة والماتريدية                                                       |
| 705    | الفصل الخامس: مسألة الاستثناء في الايمان                                     |
| 700    | المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الايمان ومأخذهم في ذلك |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 707    | _ مأخذ أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الايمان                                   |
| 777    | المبحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان ومأخذه في ذلك                     |
| 775    | المبحث الثالث : مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان                                   |
| 770    | ـ الرد على من يحرم الاستثناء في الايمان                                             |
| ۲٧٠    | الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسائل الايمان              |
| 777    | المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقة الإيمان                        |
| 777    | _ المسألة الأولى : موقفه منهم في تأخير العمل عن الايمان وعدم ادخاله في مسمى الايمان |
| 7,7    | ـ رد شيخ الإسلام على من يقول بالمجاز في الايمان                                     |
| 791    | _ المسألة الثانية : موقفه منهم في تصورهم لحقيقة الايمان                             |
| 4.7    | ـ الرد التفصيلي على الفرق والطوائف في حقيقة الايمان                                 |
| 4.7    | ـ الرد على الكرامية                                                                 |
| ٣٠٨    | ـ الرد على مرجئة الفقهاء                                                            |
| 717    | _ الرد على مرجئة المتكلمين                                                          |
| 47 8   | المبحث الثاني : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في زيادة الايمان ونقصانه              |
| 440    | ـ ابطال قول المرجئة في مسألة زيادة الايمان ونقصانه                                  |
| ۳۲۸    | _ ابطال قول الوعيدية في مسألة زيادة الايمان ونقصانه                                 |
| 441    | المبحث الثالث : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حكم مركتب الكبيرة                  |
| 777    | ـ موقفه من الوعيدية                                                                 |
| ٣٣٧    | المبحث الرابع: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في الاستثناء في الإيمان                |
|        |                                                                                     |
|        | ·                                                                                   |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        | ·                                                                                   |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |

## فهرس النص المحقق

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١      | خطبة المؤلف                                                                   |
| ۲      | بيان تاريخ النزاع في مسألة الايمان                                            |
| ۲      | منهج المؤلف في الكتاب                                                         |
| ۲      | الفرق بين الايمان والإسلام اذا اجتمعا أو افترقا                               |
| ٣      | الدين ثلاث درجات                                                              |
| ٧      | ما بين الايمان والاسلام والاحسان من العموم والخصوص                            |
| ٩      | الايمان يُراد به ما في القلب والاسلام يراد به الأعمال الطاهرة اذا ذكرا معه    |
| 1 1 2  | اسم الايمان يذكر مفردا ويذكر مقرونا                                           |
| ١٦     | اسم الايمان اذا ذكر مفرداً تناول فعل الواجبات وترك المحرمات                   |
| ۱۷     | من نفي عنه الايمان يكون لترك واجب أو فعل محرم ومن نفي عنه ذلك نفي عنه الايمان |
|        | الواجب لا المستحب                                                             |
|        | المولاه والمعاداه من لوازم الايمان                                            |
| 77     | التلازم بين الايمان وأعمال القلوب                                             |
| ۸۲     | العلم بالله يستلزم الخشية والجهل به يستلزم المعصية                            |
| 77     | من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية                                      |
| 40     | الخشوع يتضمن العبودية والطمأنينية                                             |
| ٤١     | الكبائر لا تذهب أصل الايمان                                                   |
| ٤٦     | فصل                                                                           |
| ٤٦     | في وجوب الرجوع الى الله ورسوله عند التنازع وأن ذلك من الايمان                 |
| ٥,     | لا ينقض كلام الله ورسوله بقول فيه نزع بين العلماء                             |
| ٥٢     | يجب حمل كلام المتكلم على مراده لا على ما يحتمله لفظه                          |
| ٥٣     | يجب تحكيم الرسول في أصول الدين وفروعه وكل ما شجر بين الناس                    |
| 00     | ما أجمع عليه لا بد أن يشتمل على نص من الرسول                                  |
| ٦٠     | حكم الايمان اذا أطلق في الكتاب والسنة                                         |
|        |                                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠     | الطيبات ابيحت لمن يستعين بها على طاعة الله ورسوله .                     |
| ۸۲     | فصل                                                                     |
| ۸۲     | اسم الكفر والنفاق ومعانيهما في الكتاب والسنة                            |
| ۸۲     | الكفر اذا أطلق في الوعيد دخل فيه النفاق                                 |
| ٨٤     | قد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب                 |
| ٨٦     | لفظ المشركين اذا أفرد قد يتناول أهل الكتاب                              |
| ۸۷     | فصل                                                                     |
| ۸۷     | اسم الصالح والشهيد والصديق ومعانيها في الكتاب والسنة                    |
| ۸۷     | اذا أفرد واحد من هذه الأسماء تناول النبيين ومن دونهم                    |
| ٨٩     | فصل                                                                     |
| ٨٩     | المعصية اذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق بخلاف ما اذا قيدت              |
| 9 £    | فصل                                                                     |
| 9 &    | الظلم والذنب والخطيئة ومعانيها في الكتاب والسنة                         |
| 9 &    | ظلم النفس اذا أطلق تناول جميع الذنوب                                    |
| 9 &    | الظلم المطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب                                |
| 118    | الظلم المطلق قد يتناول ما دون الكفر                                     |
| 178    | الكفر المطلق لا شفاعة فيه                                               |
| 18.    | فصل                                                                     |
| ١٣٠    | اسم الصلاح يتناول جميع الخير واسم الفساد يتناول جميع الشر               |
| ۱۳۸    | فصل                                                                     |
| ۱۳۸    | تنوع الدلالة اللفظية بالاطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد |
| ۱۳۸    | القول بالمجاز عمدة من لم يدخل الأعمال في اسم الايمان والرد عليهم        |
| 12.    | تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز مبتدع حادث وتاريخ القول بالمجاز             |
| 111    | أول من تكلم بالمجاز                                                     |
| 120    | معنى قول الإمام أحمد هذا من مجاز اللغة                                  |
| 107    | بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٤    | ما يسمى كلاماً في الكتاب والسنة ولغة العرب                                                 |
| 179    | لا يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة                                         |
| ۱۷۱    | فهم كلام الله ورسوله وكلام الصحابة يكون بمعرفة اللغة والعرف والعادة التي بها تكلموا لا بما |
|        | حدث بعد ذلك                                                                                |
| ۱۷۲    | المطلق عن كل قيد أمور ذهنية فقط لا توجد في الخارج                                          |
| ١٧٤    | كل لفظ في الكتاب والسنة مقيد بما يبين معناه                                                |
| ١٨٩    | الايمان كالصلاة والصيام والحج في مدلوله على الأعمال                                        |
| 190    | فصل                                                                                        |
| 190    | الأشعري وأكثر أصحابه نصروا قول جهم في الايمان                                              |
| 197    | كلام الباقلاني في الايمان                                                                  |
| 199    | أجوبة الجمهور المجملة على كلام الأشاعرة والجهمية في الايمان                                |
| ۲.,    | الأجوبة التفصيلية على كلام الباقلاني                                                       |
| ۲      | المنازعة في أن معنى الايمان التصديق بل هو بمعنى الاقرار وغيره                              |
| 7.1    | أهل اللغة لم ينقلوا معانيها بإسناد                                                         |
| 7.7    | الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلينا                                                      |
| 7.7    | ما استشهدوا به بنقض دعواهم أن الايمان هو التصديق                                           |
| 7.4    | لا يتم التصديق الا بالرجاء والخوف                                                          |
| 7.0    | التصديق يكون بما أخبر به النبي عَلِيُّ فهو ايمان مخصوص                                     |
| ۲۰٦    | لفظ الايمان في الكتاب والسنة اما مقيد واما مفسر                                            |
| 771    | لا يسمى حديث النفس كلاماً                                                                  |
| 777    | موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية                                                           |
| 777    | تناقض الأشاعرة في قولهم في الاستثناء هو ما يوافي به العبد ربه وهذا معنى الايمان في الشرع   |
|        | عندهم                                                                                      |
| 7 £ Å  | فصل                                                                                        |
| 7 & A  | احتجاج الباقلاني بمعنى الاسلام على أن الايمان هو التصديق                                   |

| الصفحة  | الموضوع                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 7 £ A   | بطلان قول الباقلاني                                               |
| 7 £ 9   | تناقض قول الباقلاني                                               |
| 700     | فصل                                                               |
| 700     | الايمان المطلق في القرآن مستلزم للأعمال                           |
| 707     | فصل                                                               |
| 707     | قد يراد بالايمان ما في القلب اذا قيد بالإسلام أو بالعمل الصالح    |
| 101     | ما يُراد باسم العبادة مطلقاً ومقيداً                              |
| 709     | ما يراد باسم التقوى مطلقا ومقيداً                                 |
| 177     | ما يُراد باسم البر مطلقاً ومقيداً                                 |
| 777     | ما يُراد باسم الاثم مطلقاً ومقيداً                                |
| 777     | ما يُراد باسم الذنوب مطلقاً ومقيداً                               |
| 777     | ما يُراد باسم الهدي مطلقاً ومقيداً                                |
| 777     | ما يُراد باسم الضلال مطلقاً ومقيداً                               |
| 775     | ما يُراد باسم الغني مطلقاً ومقيداً                                |
| 775     | ما يُراد باسم الفقير مطلقاً ومقيداً                               |
| 775     | الأسماء تختلف دلالاتها من حيث الاطلاق والتقييد، والعموم والخصوص . |
| 770     | ما يراد باسم التلاوة                                              |
| ۸۶۲     | ما يراد باسم اتباع ما أنزل الله                                   |
| 77.     | ما يراد باسم الأبرار                                              |
| Y 7 9   | أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الايمان                          |
| 77.     | أقوال الناس في مسمى الكلام والقول                                 |
| 771     | فصل                                                               |
| 771     | بعض أحكام العطف في القرآن                                         |
| 777,477 | أنواع المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه                          |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1      | فصل                                                                                            |
| 719        | اسم الايمان اذا أطلق في الكتاب والسنة يُراد به ما يُراد باسم البر والتقوى والدين فيتناول أعمال |
|            | القلوب وأعمال الجوارح                                                                          |
| 719        | فصل                                                                                            |
| 719        | دلالة اسم الايمان من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه                      |
| 791        | لا بد في الايمان من تصديق القلب واقراره                                                        |
| 792        | معنى الايمان والكفر عند الجهمية والمرجئة                                                       |
| 797        | المرجئة غلطوا من وجهين                                                                         |
| 797        | الأول ظنهم أن الايمان تصديق وعلم فقط                                                           |
| 797        | الثاني ظنهم أن ما يكون بالقلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال                                   |
| ٣٠٤        | أصناف المرجئة في مسألة الايمان                                                                 |
| ٣٠٤        | من يقول أن الايمان مجرد مافي القلب                                                             |
| . 4.0      | من يقول هو قول اللسان                                                                          |
| 7.0        | من يقول هو تصديق القلب وقول اللسان                                                             |
| ٣٠٥        | بيان غلط المرجئة                                                                               |
| 4.0        | أنهم ظنوا أن ايمان العباد متماثل                                                               |
| 414        | أنهم ظنوا أن ما في القلب من الايمان ليس إلا التصديق دون أعمال القلوب                           |
| 777        | حكم ميراث الزنديق                                                                              |
| 441        | المنافقين في الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الايمان                                               |
| ۳۳۷        | الزنديق هو المنافق                                                                             |
| ۳۳۸        | خطأ من حكى عن الكرامية أنهم يقولون المنافق من أهل الجنة                                        |
| ٣٤٤        | قول اللسان من الايمان الذي لا نجاة إلا به                                                      |
| ٣٤٦        | فصل                                                                                            |
| ٣٤٦        | الايمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله                                               |
| ٣٤٨        | قول القائل ان الإيمان اذا ذهب بعضه ذهب كله هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الايمان            |
| <b>749</b> | الايمان يتفاضل عند أهل السنة                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 777    | اسم الايمان أكثرما يذكر في القرآن مقيداً                                |
| 414    | وجوه معرفة زيادة الايمان                                                |
| 777    | الاجمال والتفصيل فيما أمر الله به العباد                                |
| 770    | الاجمال والتفصيل فيما وقع من العباد                                     |
| 777    | العلم والتصديق بعضه أقوى من بعض                                         |
| 411    | التصديق المستلزم للعمل أكمل من الذي لا يستلزم العمل                     |
| 777    | إن أعمال القلوب تتفاضل وهي من الايمان                                   |
| ۳٦٧    | ان الأعمال الظاهرة مع الباطنة من الايمان والناس يتفاضلون فيها           |
| ٣٦٧    | الذكر والتصديق يكمل العلم واليقين                                       |
| ٣٧٠    | تدبر النصوص وتفسيرها واظهارها يزيد الايمان خاصة اذا كان القلب سليما     |
| ۳۷۱    | فصل                                                                     |
| ۳۷۱    | العلاقة بين الايمان والإسلام                                            |
| .٣٧٢   | أقوال السلف في الايمان المنفي في آية الأعراب                            |
| ۳۷۲    | الأول : أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق                  |
| 475    | الثاني : انه الاستسلام خوف السبي والقتل مثل اسلام المنافقين             |
| 770    | من قال بالقول الأول لم يرد انه لم يبق معهم من الايمان شيء               |
| 471    | السلف منعوا عنهم اسم الايمان المطلق الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة |
| 474    | لا يلزم من منع الايمان المطلق ان يكونوا منافقين                         |
| 791    | الاستثناء في الايمان                                                    |
| 897    | الاستثناء في الإسلام                                                    |
| ٤٠١    | الخلاف حول تارك المباني أو أحدها                                        |
| ٤٠٤    | دخول الجنة عُلق بالايمان ولم يعلق بالإسلام                              |
| ٤١١    | ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه لأنه دين الله                          |
| ٤٢٨    | أسباب النفاق على عهد الرسول - عَلِي -                                   |
| ٤٣٦ .  | فصل                                                                     |
| ٤٣٦    | الأسماء والمصطلحات الشرعية فيها الكفاية والغُنية                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧    | اسم الايمان والكفر والنفاق بينها النبي ـ ﷺ ـ أتم بيان                               |
| 249    | ما حصل لأهل البدع انما حصل بسبب الإعراض عن بيان الله ورسوله في الألفاظ والمعاني     |
| ٤٤٠    | المرجئة بنوا كلامهم في الإيمان على أن الإيمان هو التصديق ، وهذه المقدمة الأولى      |
| ٤٤١    | المقدمة الثانية : أن التصديق يكون بالقول واللسان أو بالقلب فقط                      |
| 133    | الرد على المقدمة الأولى : بمنع الترادف بين الايمان والتصديق                         |
| £ £ £  | أن لفظ الايمان يستعمل في الخبر عن الغائب                                            |
| 250    | أن لفظ الإيمان يقابله في اللغة لفظ الكفر                                            |
| ११७    | لفظ الايمان قيل أن أصله من الأمن الذي هو ضد الخوف                                   |
| ٤٤٧    | الرد على المقدمة الثانية وهي أن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو باللسان أو القلب فقط  |
| ٤٤٧    | الجواب الأول: المنع لأن الأفعال تسمى تصديقاً                                        |
| ٤٤٧    | الجواب الثاني : أن الإيمان لو كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوص                      |
| 1200   | الأسماء الشرعية استعملها الشارع على وجه يختص بمراده                                 |
| ٤٦٣    | من نفي عنه الرسول اسم الايمان أو الإسلام لا بد أن يكون قد ترك واجباً أو ارتكب نهياً |
| ٤٧٢    | أسماء من قال من السلف أن الإيمان قول وعلم يزيد وينقص                                |
| ٤٨٥    | الانسان يكون فيه ايمان ونفاق وايمان وكفر لكن لا ينقل عن الملة                       |
| ٤٨٦    | اختلاف الناس في تفسير حديث جبريل                                                    |
| ٤٨٨    | فصل                                                                                 |
| ٤٨٨    | ما وجب من الأعمال الظاهرة فوق الأركان الخمسة وجب بأسباب لمصالح                      |
| 897    | فصل                                                                                 |
| 197    | تقرير كلام من قال بالترادف بين الايمان والاسلام                                     |
| ٤٩٢    | تقرير كلام محمد بن نصر                                                              |
| ٥١٣٠   | التعقيب على كلام محمد بن نصر                                                        |
| 010    | تقرير كلام أبي طالب المكي                                                           |
| 070    | التعقيب على كلام أبي طالب المكي                                                     |

| 001                    |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                      | أصل الشبهة التي تعلق بها أهل الأهواء في مسألة الايمان           |
| 007                    | أهم أسباب تنازع الناس في الايمان والاسلام                       |
| ٥٥٧                    | يجب رد ما تنازع الناس فيه إلى الكتاب والسنة                     |
| 070                    | أوجه غلط المرجئة في الايمان                                     |
| 077                    | محمد بن نصر لا يفرق بين الايمان والاسلام                        |
| ٥٧١                    | مراتب الناس في الايمان والاسلام                                 |
| ۰۸۸                    | المرجئة يفرقون بين الدين والايمان                               |
| PAO                    | مذهب القدرية في العلم والكتابة                                  |
| 097                    | مذهب متأخري القدرية انكار عموم المشيئة والخلق                   |
| 097                    | حكم الرواية عن القدرية                                          |
| 099                    | الإمام أحمد أعلم من غيره بمقالات الناس                          |
| 7.8                    | شرح كلام أبي ثور عن المرجئة                                     |
| ٦١٠                    | ذم أئمة السلف للمرجئة والارجاء                                  |
| ٦٢٥                    | سبب تناقص من نصر قول جهم في مسائل الايمان                       |
| 781                    | التفاضل عند المرجئة في الأعمال دون الايمان الذي في القلوب       |
| 777                    | غلط من سوى بين الاسلام والايمان                                 |
| 749                    | الناس في الاسلام والايمان على ثلاثة أقوال                       |
| 780                    | اسم الايمان والنفاق يثبت وينفي بحسب متعلقه                      |
| 7 5 7                  | امتناع النبي ـ ﷺ ـ عن عقوبة المنافقين وسببه                     |
| 701                    | نفي الايمان عن أصحاب الذنوب يكون في خطاب الوعيد                 |
| ٨٥٨                    | فصل                                                             |
| ٨٥٢                    | الاستثناء في الايمان وتحقيق الكلام فيه                          |
| ٨٥٢                    | الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال                              |
|                        | قول من يوجبه وقول من يحرمه وقول من يقول بالقولين باعتبار        |
| ل لا في الماضي والحاضر | الكلابية والأشاعرة يوجبونه باعتبار الموافاه ويوجبونه في المستقب |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 77.      | لا كان من مذهب الكلابية نفي صفات الفعل الاختيارية قالوا بوجوب الاستثناء باعتبار الموافاه |
|            | لأنها قديمة                                                                              |
| 777        | مأخذ الكلابية والأشاعرة طرده المرازقة في الاستثناء في كل شيء                             |
| ٦٦٨        | قول الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهم                                                  |
| ٦٧٢        | تناقض قول الكلابية والأشاعرة في قولهم بالموافاة وبأن معنى الايمان في اللغة هو التصديق    |
| 770        | صفات الفعل الاختيارية تتعلق بمشيئة الله وقدرته عند أئمة السلف                            |
| ٦٨٢        | المأخذ الثاني لمن يوجب الاستثناء مأخذ السلف وان جوزوا تركه بمعنى آخر                     |
| ٦٨٨        | المأخذ الثالث وهو جواز الاستثناء فيما لا شك فيه وإن شك منع منه                           |
| ٧٠٤        | الخاتمة                                                                                  |
| ٧٠٨        | الفهارس                                                                                  |
| ٧٠٩        | فهرس الآيات القرآنية                                                                     |
| 777        | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة                                                            |
| . 754      | فهرس الآثار والأقوال                                                                     |
| ٧٥١        | فهرس الأعلام                                                                             |
| 778        | فهرس الأشعار                                                                             |
| 775        | فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب                                                         |
| ۷٦٥        | فهرس الفرق والقبائل                                                                      |
| ٧٦٨        | فهرس الأماكن والبلدان                                                                    |
| ٧٧٠        | فهرس المصادر والمراجع                                                                    |
| 798        | فهرس الدراسة                                                                             |
| <b>197</b> | فهرس النص المحقق                                                                         |
|            |                                                                                          |
|            |                                                                                          |
|            |                                                                                          |
|            |                                                                                          |
|            |                                                                                          |